

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيمِ

انتشار بألواه الطيف

بَمَيْعِ الْبِحَقُوقَ مَجِفُوطة لِلنَّامِثُ رَّ الطبعَة الأولى ١٤٣٥ه -٢٠١٤

Http://www.resalah.com
E-mail: resalah@resalah.com
facebook.com/ResalahPublishers
twitter.com/resalah1970

Damascus - Syria
Tel:(963) 11 2321275
Fax:(963) 11 2311838
P.O.Box: 30597
Telefax: (961) 1 700 302
(961) 1 700 304
P.O.Box: 117460
Beirut - Lebanon

حقوق الطبع محفوظة ﴿ 1982 م لا يُسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمع باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



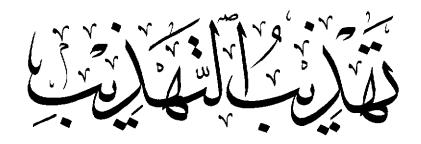

تصنيف الحافط أبي لفصن ل محدبن عيى برجح برشهاب لدير ل معتقلاني الشافيني ولدسكنة ٧٧٧ه - قرفي سنة ٨٥٢ هـ

> باعتناء إبراهي خارازي ق مَكْتَ عَيْنَ يَوَالدُّاتِ فِي مُوسَسَدَالِ اللهُ مَكْتَ عَيْنَ يَوَالدُّاتِ فِي مُوسَسَدَالِ اللهُ

> > الجزواللأوك

مؤسسة الرسالة





لقد درجت المؤسسة منذ سنوات على القيام بمحاولات تهدف إلى خدمة القارئ الكريم متوخية بذلك:

١\_ الاستفادة من التقنيات الطباعية الحديثة.

٢- التخفيف من الأعباء المالية على القارئ وذلك بتخفيف حجم الكتب وتقليل عدد صفحاتها دون المساس بمضمون الكتاب ومحتواه، وكذلك بمحاولة إخراجه إخراجاً فنياً متناسباً مع قيمته العلمية.

٣ ـ وهو الأهم: الاستفادة من آخر ما طبع من طبعات محققة ومخرجة بشكل متقن.

فقد أصدرت مؤسسة الرسالة «القاموس المحيط» للفيروز آبادي بمجلد واحد بعد أن كان بأربعة مجلدات، وطبعته طبعة تميزت بالإتقان، وضمّنت تلك الطبعة معظم الملاحظات التي أوردها السادة العلماء الأفاضل أمثال: العالم الهوريني، أو العالم أحمد فارس الشدياق، مع فهارس تبين جذر الكلمة مع رقم الصفحة، ليسهل على القارئ الرجوع إلى الكلمة المطلوبة بسهولة ويسر.

وأصدرت «معجم المؤلفين» للمرحوم عمر رضا كحالة وضمَّنتُه المستدركَ مع الفهارس التي اعتمدت الكني، فكان بأربعة مجلدات بعد أن كان بستة عشر مجلداً. وهكذا. . . .

وها نحن اليوم نقدم «تهذيب التهذيب» بهذه الحلة، التي نرجو القبول لها، بعد أن أصدرنا «تهذيب الكمال» محققاً، الذي في الأصل مصدر تهذيب التهذيب أو قل الأساس. وكذلك بعد أن أصدرنا بعضاً من كتب الرجال: ككتاب «سير أعلام النبلاء».

فكان من الواجب أن نلتفت إلى «تهذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب»، فنعمل على: ضبطهما، ومراجعتهما، وتحقيقهما، لنقدمهما للمحققين والعلماء وطلبة العلم كما أراد لهما المؤلف - رحمه الله - بعيدين عن التصحيف والتحريف أو خطأ النساخ، محققين الغاية المتوخاة من نشر هذه الكتب كما أسلفنا.

إنه لفخر لمؤسستنا أن تكون لديها الإمكانات الذاتية من: محققين، وعلماء، ومنضدين، ومشرفين، وعاملين، دأبوا على القيام بدورهم على خير ما يرام، مبتغين بذلك وجه الله، في خدمة

العلم وأهله، ولولاهم لما كان لهذه المؤسسة هذه الريادة، ولما كان هذا الإتقان في العمل الذي اشتهرت به.

فإليهم جميعاً شكري العميق، ودعواتي لهم بالتوفيق، فأنا عاجز عن الشكر لله على ما هيأ لهذه المؤسسة، وعاجز عن الشكر لهم لما يقدمونه بإخلاص لا يدفعهم إليه إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل، ولعل عجزي عن تأدية حقوقهم علي هو الذي يدفعني إلى تسجيل هذا الشكر لهم في هذه الوريقات، . . . لتكون شهادة حق لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم .

هذه الوريفات؛ . . . المعلول منهادة على علم يرا له يعلى عاده الوريفات؛ . . . المعلول منها على المعلم على المعلم والمعلم منهم من تشجيع مادي، وللقراء منا جميعاً تحية عطرة \_ وخاصة أهل العلم منهم \_ لما نلقاء منا حميعاً تحية عطرة \_ وخاصة أهل العلم منهم \_ لما نلقاء المعلم على المع

مباشر أو عبر أي وسيلة، ودعوة صالحة منهم لنا في ظهر الغيب، مستجابة ستظهر لهم من خلال ما سنقدم، وهذا ما يدعونا إلى الاعتزاز بهم وشكرهم.

فلله الحمد والمِنّة، وله نلجأ بأن يوفقنا إلى إكمال المسيرة على ما فيها من مشاق، وجهد، وتعب لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم.

راجين المولى أن يحسن الخاتمة، وأن يلهمنا السداد والصواب في الرأي، والله ولي المحسنين.



۱۲ جمادی الآخرة ۱٤۱٦ هـ ٥ تشریس الثانسی ۱۹۹۵م



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وبعد:
فإن «تهذيب الكمال» للحافظ المِزِّي، و «تهذيبه» للحافظ ابن حجر كتابان استوعبا تراجم
الكتب الستة وغيرها من تواليف أصحابها استيعاباً لم يتركا لمن يجيء بعدهما زيادة لمستزيد،
حتى يصح لنا أن نقول: إن «التهذيبين» في الرجال بمنزلة «الصحيحين» في الحديث دقةً وإتقاناً. ب
وكما اضطلعت مؤسسة الرسالة بنشر «تهذيب الكمال» بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف،
وقدَّمت بذلك خدمةً جليلة للسُّنَّة النبوية، كان لا بد لها من أن تكمل الطريق، وتشفعه بنشر
«تهذيب التهذيب»، فتكون بذلك قد أنجزت هذا المشروع الضخم، واضعةً بين أيدي الباحثين
نصوصاً يطمئنون إلى صحتها في دراستهم للأسانيد، وهم يقارنون بين الروايات، وتكون بذلك
قد مهدت الطريق لدراسة الحديث النبوي، وإحياء ما اندرس من علومه، ولا سيما وهو المصدر

وإذا كان مجال العمل رحباً في «تهذيب الكمال» من حيث ذكر مصادر الترجمة والتعليق على مادتها، فقد جعلناه ضيقاً في «تهذيب التهذيب» حيث كانت الغاية هي إخراج نص صحيح دون إثقاله بالحواشي والتعاليق إلا ما لا مندوحة عنه، وتركنا عن عمد الإشارة إلى أخطاء الطبعة المتداولة \_ وهي الطبعة التي قامت بها دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد الدكن (١٣٢٥هـ)، وعنها صورت أو نضدت باقى الطبعات – وما أكثرها.

واعتمدنا في تصحيح النص على أصل هذا الكتاب، وهو «تهذيب الكمال»، وما استدركناه منه وضعناه بين حاصرتين دون إشارة إلى ذلك في الحواشي، وأما زيادات الحافظ المستهلة به «قلت»، فقد عارضناها بأصولها ما أمكننا ذلك، واضعين بين حاصرتين ما استدركناه منها. وضبطنا الأعلام الواردة ضبطاً تاماً، لأنه عليها مدار الكتاب، ولم نعرف منها إلا ما مست الحاجة إلى تعريفه. وفككنا رموز تحمّل الحديث إلى ألفاظه، وصححنا بعض رقوم أصحاب الكتب الستة بما يتفق مع ما ذكره المِرزي في ذيل الترجمة، وما أثبته الحافظ نفسه في «التقريب» فيما بعد.

وكان كل هذا تحت إشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط في مكتب التحقيق وكان لملاحظاته وتوجيهاته لنا أثناء العمل خير معين فله الشكر والدعاء.

وكذلك للأستاذ رضوان دعبول صاحب المؤسسة الدعاء بالأجر والثواب، راجين أن يكون عملنا خالصاً لوجه الله الكريم، مبتغين مرضاته وبعد.

اللهم يسر وأعن. . . آمين

إبراهي الزين عادك من فيد

مَكْتَبُ تَحْتِ يَوَالتُّرَاتُ فِي مَوْمَتَكَ مَا لِئِكَالَة ﴿



الحمدُ لله الذي تفرَّد بالبقاء والكمال، وقَسَمَ بين عباده الأرزاق والآجال، وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، وملوكاً وسُوقة ليتناصفوا، وبعث الرُّسُل مبشُرين ومنذرين لثلا يكونَ للنَّاس على الله حُجَّة، وختمهم بخيرته من خليقته، السَّالك بتاييده الطَّريق المستقيم على المَحَجَّة. وأشهد أن لا إله إلاّ الله على الإطلاق، وأشهد أن محمداً عبدة ورسوله المبعوث إلى أهل الأفاق، المنعوث بتهذيب الأخلاق ومكارم الأعراق، صلَّى الله عليه وسَلَّم وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً متعاقبين إلى يوم التُلاق.

أمّا بعد، فإن كتاب «الكمال في أسماء الرجال» الذي ألّف الحافظ الكبير أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور المَقْدِسي، وهنذَبه الحافظُ الشَّهير أبو الحَجَّاج يوسف بن الزَّي المِزِّي المِزِّي من أجل المصنَّقات في معرفة حَمَلة الاثار وضَعاً، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وَقَماً، ولا سيما «التهذيب»، فهو الذي وقوق بين اسم الكتاب ووسممًاه، وألَّف بين تَقْظِهِ ومعناه. بيَّدَ أنه أطال وأطاب، ووجد مكانَ القَوْل ذا سَمَة فقال وأصاب. ولكن قَصَرَتِ الهمَمُ عن تحصيله لِطُولِه، فاقتصر بعضُ النَّاس على الكشف من «الكاشف» الذي اختصره منه الحافظ أبو عبدالله الذهبي.

ولما نظرت في هذه الكُتُب وجدت تراجم «الكاشف» إنما هي كالعنوان تتشوِّقُ النُّفوس إلى الاطلاع على ما وراءه، ثم رأيتُ للذَّهِي كتاباً سماه «تذهيب التهذيب» أطال فيه العبارة ولم يَعْدُ ما في «التهذيب» غالباً، وإن زاد ففي بعض الأحايين وَفَيات بالطَّنُ والتخمين، أو مناقب لبعض المُترَّجَمين، مع إهمال كثير من النَّوْتِيق والتجريح، اللذين عليهما مَدَار التَّضعيف والتَّصْحيح.

هذا، وفي «التهذيب» عددٌ من الأسماء لم يُعرَّفِ الشيخُ بشيءٍ من أحوالهم، بل لا يزيد على قوله: روى عن فلان،

روى عنه فلان، أخرج له فلان، وهذا لا يروي الغُلّة، ولا يشفي العلّة. فاستخرت الله تعالى في اختصار «النهذيب» على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة، وهو أنني أقتصر على ما يفيدُ الجَرْحَ والتَّعْديل خاصة، وأحدف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرِّجها من مَرْويًاته العالية من المسوافقات والأبدال، وغير ذلك من أنواع الْعَلُو، فإنَّ ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبة منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يُلْحَقُ المؤلَّف من ذلك عاب، حاش وكلا، بل هو والله العديمُ النَّظير، المطلع النَّحْرير، لكن العمر يسير، والزَّمان قصير، فَخَذَفتُ هذا جُمْلَةً وهو نحو ثُلُث الكتاب.

ثم إن الشيخ رحمه الله قَصَدَ استيعابَ شيوخ صاحب التبرجمة، واستيعاب الرُّواة عنه، ورنَّبَ ذلك على حروف المعجم في كلِّ ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيءٌ لا سبيلَ إلى استيعابه ولا حَصرهِ، وسَبَّتُهُ انتشارُ الرَّوايات وكَثْرَتُها وتشعُّبها وسَعتُها، فوجد المتعنَّت بذلك سبيلًا إلى الاستدراك على الشُّيْخ بما لا فائدةَ فيه جليلة ولا طائلة فإن أَجَـلَّ فَاثَدَةٍ فِي ذَلَكَ هُو فِي شيء واحد، وهو إذا اشْتُهُرَ أَن الرُّجل لم يروعنه إلا واحدٌ فإذا ظَفِرَ المفيد له براو آخرَ أفاد رَفْعَ جهالَةٍ عَيْن ذلك الرجل برواية راويين عنه، فَتَتَبُّعُ مِثْلَ ذلك، والتنقيبُ عليه مُهمِّ، وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان النُّوري، وأبي داود الطِّيالسي، ومحمد بن إسماعيل، وأبي زُرْعة الرَّازي، ويعقوب بن سفيان، وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعابُ ذلك تعذُّر علينا غايةَ التعــذُر، فإن اقتصــرنــا على الأكثــر والأشهــر بطل ادَّعــاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما رُوي لنا عمن لا يُدْفَع قولمه أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال حَدَّث به عنه سبع مئة نَفْس، وهذه الحكاية ممكنة عقلاً ونقلًا، لكن لو أردنا أن نتَّبع من روى عن يحيى بن سعيد

فَضَّلاً عمن روى هذا الحديث الخاصَّ عنه لما وَجَدْنا هذا القَدَرَ ولا ما يقاربه، فاقتصرتُ من شيونخ الرَّجل ومن الرَّواة عنه إذا كان مكثراً على الأشهر والاجفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرةً لم أحذف منها شَيئاً في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذِكْر الشَّيوخ والرَّواة الذين عليهم رقم في الغالب. وإن كانت طويلة اقتصرتُ على مَنْ عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعدِلُ عن ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عُرفَ من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما.

ولم ألتزم سياق الشيخ للرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم، لأنه أرِّم من ذلك اتقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكبر شيوخ المرجل، وأشدَدُهُمْ وأحفظهم إن تَيسَّراً معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب فإنني أقلمه في الذّكر غالباً، وأحرص على أن أختم الرُّواة عنه بمن وصف بأنه آخر مَنْ روى عن صاحب الترجمة، وربما صَرَّحْتُ بذلك.

واحذف كثيراً من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدلُّ على توثيق ولا تجريح، ومهما ظَفِرْتُ به بعد ذلك من تجريح وتوثيق الحقته؛ وفائدة إيراد كلَّ ما قيل في الرجل من جَرْحٍ وتوثيق يظهر عند المعارصة، وربما أوردتُ بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدْتُ الفاظأ يسيرة في أثناء كلامه لمصلحةٍ في ذلك، وأحذف كثيراً من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحةٍ تقتضي عدم الاختصار.

ولا أحذف من رجال «التهذيب» أحداً، بل ربما زدتُ فيهم مَنْ هو على شَرْطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلّة فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر، وما زدته في أثناء التراجم قلت في أوله (قلت) فجميعُ ما بَعْدَ قُلْتُ، فهو من زياداتي إلى آخر الترجمة.

## نصل

وقد ذكر المؤلف الرقوم فقال للسنة (ع)، وللأربعة (٤)، وللبخاري (خ)، وللترمذي وللبخاري (خ)، وللترمذي (ت)، وللنسائي (س)، ولابن ماجة (ق)، وللبخاري في التعاليق (خت)، وفي الأدب المُفْرَد (بخ)، وفي جُزْء رفع اليدين (ي)، وفي خلق أفعال العباد (عخ)، وفي جُزْء القراءة

خلف الإمام (ر)، ولمسلم في مقدَّمة كتابه (مق)، ولأبي داود في المراسيل (مد)، وفي القدر (قد)، وفي الناسخ والمنسوخ (خد)، وفي كتاب التفرد (ف)، وفي فضائل الأنصار (صد)، وفي المسائل (ل)، وفي مسند مالك (كد)، وللتَّرمدي في الشمائل (تم)، وللنَّسائي في اليوم والليلة (سي)، وفي مسند على مالك (كن)، وفي خصائص على (ص)، وفي مسند على (عس)، ولابن ماجه في التفسير (فق).

هذا الذي ذكره المؤلف من تأنيفهم، وذكر أنه ترك تصانيفهم في التواريخ عمداً لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج، وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدة كتب، منها (بر الوالدين) للبخاري، و(كتاب الانتفاع بأهب السباع) لمسلم، و(كتاب الزُهْد) و(دلائل النبوة) و(الدُعاء) و(ابتداء الوحي)، و(أخبار الخوارج) من تصانيف أبي داود، وكأنه لم يقف عليها، والله الموفق.

وأفرد «عمل اليوم والليلة» للنسائي عن «السنس» وهو من جُمْلة كتاب «السنس» في رواية ابن الأحمر وابن سَيَّار وكذلك أورد «خصائص علي» وهو من جملة المناقب في رواية ابن سَيَّار، ولم يفرد التفسير وهو من رواية حمزة وَحْدَه، ولا كتاب الملائكة والاستعادة والطب وغير ذلك، وقد تفرَّد بذلك راودن راوعن النَّسائي، فما تبيَّن لي وَجْهُ إفراده «الخصائص» وهعمل اليوم والليلة»، والله الموفق.

ثم ذكر المؤلف الفائدة في خَلْطه الصَّحابة بمن يَعْدَهم، خلافاً لصاحب «الكمال»، وذلك أن للصحابي رواية عن النبي على وعن غيره، فإذا رأى مَنْ لا خِبْرة له رواية الصَّحابي عن الصَّحابي ظَنَّ الأول تابعياً، فيكشفه في التَّابعين، فلا يجده، فكان سياقهم كلهم مساقاً واحداً على الحروف أولى.

قال: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسناداً فما كان بصيغة الجَزِّم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكيُّ عنه باساً، وماكان بصيغة التمريض، فربماكان في إسناده نظر.

ثم قال: وابتدأت في حَرْف الهمزة بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد، فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء، ثم نبهنا عليه في الكنى، وإن كان فيهم مَنْ لا يُعرَف اسمه، أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى، ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف، ثم النساء كذلك، وربما كان بعض

الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر، فنذكره في أولى التراجم به، ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك، وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلاة أو صناعة، وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه، وفيمن أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة، ونحو ذلك، مع التنبيه على اسم مَنْ عُرفَ اسمه منهم، والنساء كذلك. هذا المتعلّق بديناجة الكتاب.

ثم ذكر المؤلف بعد دلك ثلاثة فصول أحدها: في شروط الأئمة الستة. والثاني: في الحثّ على الرواية عن الثُقات. والثالث: في الترجمة النبوية.

فأما الفَصْلان الأولان فإن الكلام عليهما مستوفى في علوم الحديث، وأما الترجمة النبوية فلم يُعدُ المؤلف ما في كتاب ابن عبدالبر، وقد صنَف الأثمة قديماً وحديثاً في السَّيرة النبوية عِدَّة مؤلفات مبسوطات ومختصرات، فهي أشهر من أن تذكر، وأوضح من أن تشهر، ولها مَحَلُّ غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه، إن شاء الله تعالى.

وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطَّتُه من «تذهيب التهاذيب» للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلًا فرأيتُ أن أضمُّ

زماداته لتكمل الفائدة.

ثم وجدت صاحب «التهذيب» حَذَفَ عِدَّة تراجم من أصل «الكمال» ممن ترجّم لهم بناءً على أن بعض السُّتة أخرج لهم، فمن لم يقف المِزِّي على روايته في شيء من هذه الكُتُب حَذَفَه، فرأيتُ أن أثبتهم، وأنبه على ما في تراجمهم من عَرَز، وذِكْرُهُمْ على الاحتمال أفيدُ من حَذْفهم، وقد نَبَهْتُ على مَنْ وَقَفْتُ على روايته منهم في شيء من الكنب المذكورة.

وزدت تراجِم كثيرة أيضاً التقطها من الكتب الستة مما ترجم المِزي لنظيرهم تكملةً للفائدة أيضاً . ٧٠

وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مُغُلطاي على «تهذيب الكمال» مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، فما وافق أثبته، وما باين أهدلته، فلولم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصوداً، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعِلْمُ مواهب، والله الموفّق.





## ذكر من اسمه أحمد

د فق \_ أحمد بن إبراهيم بن خالد، أبو علي المَوْصلي ، نزيل بغداد.

روى عن: محمد بن ثابت العَبْدي، وفَرَج بن فَضَالة، وحمّـــادِ بن زيد، وعبــداللهِ بن جعفــر المَــدِيني، ويزيدَ بنِ زُرَيع، وأبي عَوَانة، وإبراهيم بن سعد، وغيرهم.

روى عنه: أبو داود حديثاً واحداً، وروى ابن ماجه في والتفسيره عن ابن أبي الــدُنيا عنه، وأبــو زُرعــة الــرُازي، ومحمدُ بن عبدالله الحَضرَمي، وموسى بن هارون، وأبو يعلى المَوصلي، وأبو القاسم البَغوي، وآخرون.

وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال: لا بأس به.

وقال صاحب وتاريخ المُؤْصِله: كان ظاهر الصَّلاح والفَضْل.

قال موسى بن هارون: مات ليلة السبت لثمانٍ مضين من ربيع الأول سنة (٢٣٦).

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

وقال إبراهيم بن الجُنيد عن ابن معين: ثقةً صدوق.

كن ـ أحمد بن إبراهيم بن قِبْل الأُسَدي، أبو الحسن البالسي: نزيل أنطاكية، والد القاضي أبي طاهر.

روى عن: أحمد بن أبي شعيب الخَرَّاني، وأبي جعفر النَّفيلي، وأبي النَّفْـــر الفراديسي، ودُحيم، وأبي مصعب الزَّهري في آخرين، وسمم أبا تَوْبة.

وعنه: النَّسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك، وأبو عَوَانـة الإسفراييني، وأبـو سعيد ابنُ الأعرابي، وخَيْئمة بنُ سليمان، وأبو القاسم الطَّبراني، وآخرون.

مات سنة (٢٨٤).

قال ابن عساكر: كان ثَقَةً. وقال في «التاريخ»: روى عنه النَّسائي. ولم يذكره في «الشَّيوخ النَّبل».

قلت: وروى عنه: محمد بن الحسن الهَمذَاني وقال: إنه صالح.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال النَّسائي في «أسامي شيوخه» رواية حمزة: لا بأس به. وذكر من عِفْته وورعه وثِقَته.

م دت ق ـ أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زَيْد، الدُّوْرقي، النُّكُري البغدادي، أبو عبدالله .

روى عن: حفص بن غياث، وجرير، وهُــئـــيم، وإسماعيل ورِبْعي ابني عُلَيْة، وشَبَـابة، ويزيد بن هارون، ومُبشَّر بن إسماعيل الحلمي وخالد بن مَخْلَد وغيرهم.

روى عنه: مسلم، وأبو داود، والتُّرَّمَذي، وابن ماجه، وبقيُّ بن مُخْلَد، وعبدُالله بن أحمد بن حنبل، ويعقوبُ بن شَيْبة، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال صالح جَزَرة: كان أحمد أكثرهما حديثاً، وأعلمهما بالحديث، وكان يعقوب يعني أخاه أسندهما، وكانا جميعاً ثقتين.

كان مولد أحمد سنةً (١٦٨) ومات في شعبان سنةً (٢٤٦).

قلت: وفيها أرَّخه السِّرَّاج.

وقال العُقَيلي: ثقة .

وقال الخليلي في «الإرشاد»: ثقةً، مُتفق عليه.

وذكره ابن حِبَّانِ في «التُّقات».

والنُكري: بضمُّ النون نسبةُ إلى بني نُكْرة، وهم بطنٌ من

أحمد بن إبراهيم

عبد القيس.

والدُّوْرَقي: قال ابنُ الجارود في «مشيخته»: هو من أهل دَوْرَق من أعمال الأهواز وهي معروفة، وإليها تُنسب القلانس الدُّوْرَقية. ويقال: بل هو منسوبٌ إلى صنعة القلانس لا إلى البلد والله أعلم.

وقال اللالكائتي: كان يَلْبِسَ القلانسَ الطُّوال.

س - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن بَكَّار بن عبدالملك بن البوليد بن بُسْر بن أبي أرْطاة، العامري، أبو عبدالملك، القُرَشي البُسْري الدُّمشقي.

روى عن أبي النَّصْر الفراديسي، ومحمد بن عائذ الدَّمشقي، ويزيد بن خالد الرَّملي، وأبي مصعب الزَّهري، وإبي ملطاهر بن السَّرْح، وإبي الطاهر بن السَّرْح، وجماعة.

روى عنه: النُسائي، وأبو عَوَانه، وابنُ جَوْصا، وأبو بكر أحمد ابن مروان الدِّنوري صاحب االمجالسة»، وأبو جعفر العُقَيلي، وأبو القاسم بن أبي العَقِب، وأبو القاسم الطُّبراني، وغيرهم.

قال النِّسائي: لا بأس به.

وقال ابن عساكر: كان ثقةً، مات في شُوَّال سنة (٣٨٩).

أحمد بن إبراهيم النّيمي، صوابه إبراهيم بن محمد النّيمي، يأتي. والحديث في أوائل النّكاح من (د).

س ق ـ أحمد بن الأزهر بن مَيْع بن سَليط بن إبراهيم العَلْدِي، أبو الأزهر النَّيسابوري.

روى عن عبدالله بن نَمَير، وروح بن عُبادة، ويعقوب ابن إسراهيم بن سَعَد، وعبد الرَّزاق، واَدم بن أبي إياس، والهيثم بن جميل، وأبي عاصم النَّبيل، وأبي صالح كاتب الليث، وجماعة.

وعنه: النَّسائي، وابنُ ماجه، واللَّمْلي ـ وهو من أفرانه ـ والبخاريُّ، ومسلم خارج «الصَّحيح»، والدَّارِمِي، وأبو زُرعة الرَّاري، وأبو عَوَانة الإسفراييني، ومحمد بن جرير الطَّبري، وأبو حامد ابن الشَّرقي، وآخرون.

قال ابنُ الشُّرُقي: سمعتُ أبا الأزهر يقول: كتب عني يحيى بنُ يحيى.

وقــال الحاكم أبو أحمد: ما حدَّث من أصل كتابه فهو أصَحُّ. قال: وكان قد كَبرَ فربما يُلقَّن.

وقال ابن خِرَاش: سمعت محمد بنَ يحيى يُثني عليه.

وقــال أبــو عمــرو المُستَملي عن محمد بن يحيى: أبو الأزهر من أهل الصَّدْق والأمانة، نرى أن يُكتب عنه

وقال مكي بن عُبدان: سألت مسلم بن الحَجَّاج عِن أبي الأزهر فقال: اكْتُبُ عنه.

قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات.

وقال إبراهيم بن أبي طالب: كان من أحسن مشايخنا لهيئاً.

> وقال أحمد بن سَيَّار: حَسَنُ الحديث. وقال صالح جَزَرة: صدوق.

وقال النُّسائي والدَّارَقُطْني: لا بأس به.

وقال الدَّارَقُطْني: قد أخرج في الصَّحيح عن من هو دونه وشَرَّ منه.

ولما ذكر ابن الشُّرْقي بنادِرَةَ الحديث عَدَّه فيهم:

وما دور بن السرمي بدورة العديث عدة ديهم. وقال أحمد بن يحيى بن زهير النستري: لما حدّث أبو الأزهر بحديث عبدالرزاق في الفضائل ـ يعني عن مَعْمو عن الزُهري عن عبدالله عن ابن عباس قال: نظر النبي على إلى على رضي الله عنه فقال: أنت سيدٌ في الدُّنيا سيدٌ في الاُخرة، الحديث أُخبِرَ بذلك يحيى بن مَعِن، فبينا هو عنده في جماعةٍ من أهل الحديث إذ قال يحيى: مَنْ هذا الكذَّاب النيسابوري الذي يحدّث عن عبدالرزاق بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا. فتبسم يحيى فقال: أما إنك لست بكذَّاب. وتعجَّب من سلامته وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث؟

قال أبو حامد ابن الشَّرقي: هو حديث باطل، والسبب فيه أن مَعْمراً كان له ابنُ أخ رافضي، وكان مَعْمر يمكُنه من كتبه، فأَدْخَلَ عليه هذا الحديث.

قال الخطيب أبو بكر: وقد رواه محمد بن جمدون النَّبُ اري الصَّنعاني عن عبدالرزاق، فبرىء أبو الأزهر من عُهدته.

وقال ابنُ عدي: أبو الأزهر بصورة أهل الصَّدَق عند النَّاس، وأما هذا الحديث فعبدالرزاق من أهل الصدق وهو. معي، يعني سيفَه.

قلت: والسُّرْماري: بضم السين، وإسكان الراء، قيده ابن السَّمعاني، نسبةً إلى سُرْماري قريةً من بخارئ. وضبطه أبو على الغَسَّاني بفتح السَّين، وكذا هو بخط المِزَّي، وحكى الرُّسُاطي فيه كسر السَّين.

م دت س ـ أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق المحضرَمي، أبو إسحاق البَصري.

روى عن: حماد بن سَلَمة، وعبدالعزيز بن المختار، وأبي عَوَانة،وهمَّام، ووهيب، والقَطَّان.

وعته: إبراهيم الجَوْهري، وأبو خَيْثَمة، وابنا أبي شَيْبَة، ويعقوب بن شيبة، وأحمد بن الحسن بن خِرَاش، والحارث بن أبى أسامة، وغيرهم.

قال أحمد: كان عندي إن شاء الله صدوقاً، ولكني تَركَتُهُ من أجل ابن أكثم، دخل له في شيء.

وقـــال يعقـــوب بن شيبــة، وأبــو زُرْعــة، وأبــو حاتم، والنَّسائي، ومحمد بن سَعْد: ثقة.

وقال النُّسائي أيضاً: ليس به بأس.

وقال ابنُ سعد: مات بالبَصْرة سنة (٢١١).

وقال المَرُّوذِي عن أحمد: لم يكن بأحمد بأس.

وقال ابنُ منجويه: كان يحفظ حديثه.

قلت: وبهذا ذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، ومنه ينقل ابنُ منجويه.

 د - أحمد بن إسحاق بن عيسى، الأهوازي، البَزَّاز، أبو إسحاق، صاحب السُّلْعة.

روى عن: حجـاج بن نُصير، وأبي أحمــد الـزُبيري، والمقرئ وغيرهم.

روى عنه: أبو داود \_ وذكر صاحبُ «النّبل» أن النّسائي روى عنه، ولم أقف على ذلك \_ والبَرّار، وابنُ أبي الدُنيا وعَبْدَان الجَوَالِيقي، وغيرهم.

قال النُّسائي: صالح.

وقال ابنُ أبي عاصم: مات سنة (٢٥٠).

قلت: نقل بعض المتأخرين عن مسلمة بن قاسم أنه ذكره في شيوخ النسائي في «السنن» وقد ذكره النسائي في

يُسَبُ إلى التشيع، فلعلَّهُ شُبُّه عليه.

قال أحمد بن سيار: مات أبو الأزهر في أول سنة (٦١) [ومثنين].

وقال حسين القَبَّاني: توفي سنة (٦٣).

قلت: وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال ابنُ شاهين في «الأفراد» له : ثقةُ نبيل.

وقال أبو الازهر: رأيت سفيان بن عُيينة ولم يحَدَّثْني. وذكره ابن حبان في والثقات، وقال: يخطئ.

وكان ابنُ خُزَيمة إذا حدَّث عنه قال: حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه.

تمييز ـ أحمد بن الأزهر البلخي.

دوی عن: یعقوب بن إبراهیم بن سعد، ومعروف بن حَسَّان.

روى عنه: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة، وإبراهيم بن نُصْر العُنْبري، وأحمد بن محمد بن المُغَلِّس.

ذكره ابن حِبَّان في والثقات، مفرداً عن الذي قَبْلَه. وقال: كان بنتحل مذهب أهل الرأي يخطئ ويخالف.

وأخرج له الحاكم في «المستدرك».

خ - أحمد بن إسحاق بن الحُصَيْن بن جابر، السُّلَمي، أبو إسحاق السُّرماري، كان يضرب بشجاعته المثل.

روی عن: یعلی بن عُبید، وعثمان بن عمر بن فارس، وعبیدالله بن موسی، وغیرهم.

روى عشه: البخاري، وابشه أبـو صفوان إسحاق بن أحمد، وبكر بن مُنير، وعبيدالله بن واصل وعِدَّة.

قال أبو صفوان: وَهَبَ المأمون لأبي ثلاثين ألف دِرْهم، قلم يَقْبُلْها.

مات يوم السبت لسب يقين من ربيع الآخر سنة (٢٤٢). قلت: أخباره في المغازي والشجاعة كثيرة.

وذكره ابن حِبّان في والثقات؛ فقال: كان من الغَزّائين، وكان من أهل الفَضْل والنَّسُك مع لزوم الجهاد.

وقال البخاري: ما يُعْلَم في الإسلام مثلُه.

وقال عبيد الله بن واصل، سمعته يقول: أعلم يقيناً أني قتلتُ به ألف تُركى، ولولا أن يكون بدّعة لأمرتُ أن يُدْفَنَ

أحمد بن إسهاعيل

«شيوخه»، وقال: كتبنا عنه شيئاً يسيراً، صدوق. لكن لا يلزم منه أنه روى عنه في كتاب «الشّنن».

ق - أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نُبيَّه بن عبدالرحمن السَّهْمي أبو حُذَافة ، المَذَني ، نزيل بغداد.

روى عن: مالك «الموطأه \_ وهو أخر من روى عنه من أهل الصَّدق \_ ومسلم بن خالد الزُّنْجي، وابن أبي الزناد، وجماعة.

وعنه: ابن ماجه، والمُعمري، ويعقوب الجَصَّاص والحسين بن إسماعيل المُحَاملي، ومحمد بن مُخلَد وهو آخر أصحابه.

قال الجاكم أبو أحمد: متروك الحديث.

وقال ابن عدي : حَدَّث عن مالك «بالموطأ» وحدَّث عن غيره بالبواطيل .

وقىال الـدَّارَقُطْني: ضعيف الحديث، كان مخفَّلًا، أُدخلت عليه أحاديث في غير «الموطأ» فقبلها لا يُحتجُ به

وقال البرقاني: كان الدَّارَقُطْني حَسَنَ الرَّأي فيه، وأمرني أن أخرج عنه في «الصَّحيح».

وقــال المحــاملي عن أبيه: سالت أبا مصعب عن أبي خُذَافة فقال: كان يحضر معنا العَرْضَ على مالك.

قال محمد بن مَخْلَد: مات يوم عيد الفطر سنة (٣٥٩). قلت: وقال ابن قانم: مات سنة (٨).

وقال الخطيب: لم يكن ممن يتعمد الكذب، ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك. ولفظ ابنُ عدي: حَدَّث عن مالك وغيره بالأباطيل، وامتنع ابن صاعد من التحديث عنه .اً:

وقال السَّرَّاج: سمعت الفَضْل بن سهل ذكر أبا حُذَافة فكذَّبه، وقال: كلُّ شيء بقول به يقول: حَدَّثني مالك عن نافع عن ابن عمر.

وقال ابن خُزَيمة: كنتُ أُحدُّث عنه إلى أن عرض علي من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فتركته.

وقال ابن عدي في ترجمة سعد بن سميد المَقْبُري إثر حديثِ ذكره: أبو حُذَافة ضعيف جداً لعل البلاء منه.

روى العتيقي عن الدَّارَقُطني: روى «الموطا» عن مالك

مستقيماً۔

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات

وقال ابن قانع: كان ضعيفاً.

وقال الذهبي: سماعه اللموطا» صحيح في الجُمُلة، عُمِّر نحواً من مئة سنة.

خ - أحمد بن إشكاب، الحَضْرمي، أبو عبدالله الصَّفَّار الكُوفي نزيل مِصْر، وقيل: اسم أبيه مَعْمَر، وقيل: عبيدالله، وقيل: اسم إشكاب مُجَمَّع.

روى عن: محمــــد بن فَضَيل، وأبي بكــر بن عَيَّاش، وشريك، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو حاتم، وبكر بن سَهْل الدَّمْياطي، وأبو أمية الـطُّرَسُوسي، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شَيْرَ، وقال: كوفي ثقة.

وقال أبو زرعة: صاحب حديث، أدركته ولم أكتب عنه. وقال أبو حاتم: ثقة مأمون صدوق.

وقال عَبَّاس الدُّوري: كتب عنه يحيى بنُ معين كثيراً. وقال البخاري: آخر ما لقيته بمصر سنة (٢١٧).

وقال ابن يونس: مات سنة سبع أو ثمان عشرة ومثنين. وقال ابن يونس: مات سنة سبع أو ثمان عشرة ومثنين.

قلت: زعم مُعَلِّطاي أن الذي في كتاب ابن يونس مات سنة تسع عشرة أو ثمان عشرة كذا هو في عِدَّة نَسْع من التاريخ بتقديم التاء على السين.

وقال العِجلي: ثقة.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات» مات سنة سبع عشرة، ربما طأ.

بخ - أحمد بن أيوب بن راشد، الضَّبِّي الشَّعيزي، البَّصْري.

روى عن: عبد الوارث بن سعيد، وشَبَابة.

وعنمه: البخساري في كتساب «الأدب» وأبسو زُرْعة والحسن بن علي المُعمَري، وأبو يعلى، وغيرهم

قلت: وروى عنه عبدالله بن أحمد في زيادات والمسنده.

وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال: ربما أغرب. وكنَّاه أبا الحسن.

ت ق ـ أحمد بنُ بدَيْل بن قُرَيش بن بُدَيل بن الحارث، أبو جعفر، اليامي، قاضي الكوفة وهَمَذَان.

روى عن: أبي بكر بن عياش، وحفص بن غياث، وابن نُمَير، ووكيع، وأبي أسامة، وابن إدريس، وغيرهم.

روى عنه: التُّرْمذي، وابن ماجه، وإبراهيم بن دينار صاحِبُهُ، وعليُّ بن عيسى بن الجَرُّاحِ الوزير، وابن صاعد، وأبو بكر صاحب أبي صخرة، وجماعة.

قال النسائي: لا بأس به.

وقال ابن أبي حاتم: محلُّه الصُّدْق.

وقـال ابنُ عُفْـدَة: رأيت إسراهيم بن إسحـاق الصَّوَّاف ومحمد بن عبدالله بن سلبمان وداود بن يحيى لا يرضونه.

وقسال ابن عدي: حَدَّث عن حفص بن غباث وغيره أحاديث أنكرت عليه، وهو ممن بكتب حديثه على ضَعْفِه. وقال الدَّارَقُطْني: لَيْن.

وقال صالح جَزرة: كان يُسَمَّى راهب الكوفة، فلما تقلَّد القضاء قال: خُذِلْتُ على كبر السُن.

وقال النضر قاضي هَمَذَان: حدثنا أحمد بن بُدَيل عن حفص بن غياث، عن عبدالله، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على كان يقرأ في المغرب: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ ﴾ و﴿قُلْ هُو اللهُ أحد ﴾ فذكرتُه لأبي زُرْعة فقال: مَنْ حَدْثُك؟ قلت: ابن بُدَيل، قال: شَرَّ له.

وقال الدَّارَقُطْني: تفرد به أحمد عن خَفْص.

قال مطيِّن: مات (٢٥٨).

قلت: ذكره النَّسائي في «أسماء شيوخه».

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مستقيم الحديث.

أحمد بن بشر هو ابن أبي عبيد الله، يأتي.

خ ت ق ـ أحمد بن بشير القُرَشي، المَخْزومي، مولى عمروبن حُريث ويقال: الهُمُذَاني، أبو بكر الكوفي قدم بغداد.

روى عن: هشام بن عروة وهاشم بن هاشم الزُهري، وابن شُبُرُمة، وعبدالله بن عمر، وإسماعيل بن خالد، وغيرهم.

روى عنه: الحسن بن عَرَفة، وأبو موسى، ومحمد بن

سَلَّام، وأبو سعيد الأشج، ويوسف بن موسى، وغيرهم. قال ابن معين: لم يكن به باس وكان يُقَيِّن.

وقال عثمان الدَّارمي: قلت لابن معين: عطاء بن المبارك تعرفُه؟ قال: من يُروي عنه؟ قلت: ذلك الشيخ أحمد بن بشير، فتعجُّب وقال: لا أعرفه.

قال عثمان: أحمد كان من أهل الكوفة، ثم قَدِمَ بغداد، وهو متروك.

قال الخطيب: ليس أحمد بن بشير مولى عمروبن حُريث هو الذي روى عن عطاء بن المبارك ذاك بغدادي ، وأما مولى عمروبن حُريث فليست حاله الترك، وإنما له أحاديث تفرَّد بروايتها، وقد كان موصوفاً بالصَّدْق.

وقال ابنُ نمير: كان صدوقاً حسنَ المعرفة بأيام النَّاس، حَسَنَ الفهم، إنما وَضَعَه عند النَّاس الشُّعوبية.

وقال أبو زُرْعة: صدوق.

وقال أبو حاتم: مُحَلُّه الصدق.

وقال النسائي : ليس بذاك القوي .

وقـال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقة، كثيرَ الحديث، ذهب حديثُه فكان لا يحدُث.

وقال الدَّارَقُطْني: ضعيف يعتبر بحديثه.

وأورد له ابن عدي حديثين منكرين، قال: وله أحاديث أُخر قريبة من هذين.

قَالَ مُطَيِّن: أُخبِرتُ أنه مات سنة (١٩٧).

زاد غيره في المحرَّم.

قلت: الشُّعوبية هم الذين يفضُّلون العَجَم على العرب. وقوله: يقيِّن أي: بييم القَيْنَات.

وقال ابن الجارود: تغيّر وليس حديثه بشيء.

وقال العُقَيْلي : ضعيف.

ونقل أبو العَرَب عن النَّسائي أنه قال: ليس به بأس.

تمييز \_ أحمد بن بشير، البغدادي، أبو جعفر المؤدّب، هو الذي أشار الخطيب إليه.

روى عن: عطاء بن المبارك.

وعنه: ابن أبي الدُّنيا.

س ـ أحمـــد بن بَكَّــار بن أبي ميمــونــة، واسمــه زيدً

القُرْشي، الأموي مولاهم، أبو عبدالرخُمن، الحَضْرمي، الحَضْرمي، الحَضْرمي،

دوی عن: مُخْـلُد بن يزيد، وأبـي سعـيد مولـی بنـي هاشـم، ووکيع، وأبي معاوية، وغيرهـم. أ

روى عنه: النَّسائي وقال: لا بأس به، وأبو عَرُوبة، وأبو بكر الباغَنْدي، وغيرهم.

وقال أبو زيد يحيى بن روح الحَوَّاني: سالتُ ابها عبدالرحمن بن بكَّار حَرَّاني، من الحُفَّاظ ثِقةً، وكان مَخْلَد بن يزيد يسأله ـ: لم لا تكتب عن يعلى بن الأشدق؟ فذكر قصَّة.

قال أبو عَروبة: مات في صفر سنة (٢٤٤). قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثقات»:

ت ق س<sup>(۱)</sup> ـ أحمد بن بَكَّار، الدُّمَثْنَقي، هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار، يأتي.

تمييز ـ أحمد بن يكّار الباهلي.

عن: عمران بن عُيَينة .

وعنه: عبدالله بن قَحْطَبَة، وغيره.

قال ابن حِبَّان في «الثقات»: مستقيم الحديث.

وقال أحمد بن الحسين الصَّوقي الصغير: حدَّثنا أبو هانيُّ أحمد بن بكَّار الباهلي، وكان سيد أهل البصرة.

ذكرتُهُ للتمييز.

ع - أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم بن الحارث بن زُرَارة بن مُصْعب بن عبد الـرحمن بن عَوْف، أبو مُصْعب، الزُّهْري المَدَني.

روى عن: مالك «المسوطاً»، والدَّرَاوَرْدِي، وابن أبي حازم، والمغيرة بن عبدالـرحمن، ومحمد بن إسراهيم بن دينار، وجماعة.

روى عنه: الجماعة، لكن النّسائي بواسطة خَيَّاط النَّسَة، وأبو إسحاق الهاشمي رواية «الموطأ» عنه، وبقي بن مَخْلد، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم وقالا: صدوق، والدُّهْلي، وزكريا السَّجْزي، وعبدالله بن أحمد، وغيزهم.

قال الزبير بن بَكَّار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مُدَافَع.

قال السُّرَّاج: مات في رمضان سنة (٢٤٢) وله (٩٢) سنة.

قلت: وكذا ذكر البخاري وابن أبي عاصم وفاته.

وقـــال صاحب «العيران»: ما أدري ما معنى قول أبي حيثمة لابنه: لا تكتب عن أبي مصعب واكتبٌ عَمَّنٌ لمِنْتَ انتهى.

ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي .

وقال الحاكم: كان فقيهاً متقشفاً عالماً بمذاهب أهل المدينة.

وكذا ذكر ابن حِبّان في «الثقات». وقال ابن حَزْم: في. «موطئه» زيادة على مئة حديث.

وقدَّمه الدَّارَقُطْني في «الموطأ، على يحيى بن بُكير. ق - أحمد بن ثابت الجَحدري، أبو بكر، البَصري.

رُوى عن: سفيان بن عُيينة، وعبد الوهَّاب الثَّيَّفي،

روى ص. سفيان بن عيينه، وعبد الوهاب الثقفي، وغُندُر، والقَطَّان، وغيرهم.

روى عشه: ابن ماجه، والبخاري في «التاريخ» وابن صاعمه، وأبو عَرُوبة، وعمر بن بُجَير، وابن خُزَيمة، وأبو بكر بن أبي داود، وغيرهم.

كان حياً في سنة (٢٥٠).

قلت: قال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان مستقيم الأمر لل الحديث.

وذكره أبو علي الغَسَّاني في «شيوخ (د)» وقال: إنه روى. عنه في كتاب بَدْء الوحي له.

م - أحمد بن جعفر، المعقري، أبو الحسن، نزيل
 مكة، ومعقر: ناحية من اليمن

روی عن: السفر بن محمد، وإسماعيل بن عبدالكريم بن معقل بن مُنبه

وعشه: مسلم، والمفضَّل بن محمد الجَنَّدي،

<sup>(</sup>١) رقم النسائي أثبته الحافظ أيضاً في ترجمته الآتية ، ولم يثبته في «التقريب»، وقال المزي: لم أقف على رواية النسائي عنه. انظر «تهذيب الكمال»: ١ / ٢٧٨ .

وروى عنه: بقي بن مَخُلَد وقد قال: إنه لم يحدُّث إلا عر: ثقة.

تمييز \_ أحمد بن جَوَّاس، الْاستوائي، أبو جعفر. روى عن: يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن أبي أويس، وغيرهما.

وعنه: أبو محمد بن الشرقي، وموسى بن العباس الجويني.

الجزيني . ذكره المحاكم في «تاريخ نَيْسابور» .

ذكر للتمييز.

غ ـ أحمد بن الحجاج، البُكْري، الذُّهْلي، الشَّيباني، أبو العباس، المَرْوَزي.

روى عن: أبي ضمرة، وحماتم بن إسماعيل، وابن عُينة، والدَّرَاوَرْدِي، وابن مهدي، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وإبراهيم الحَرْبي، والـدُّارَمي، والـدُّارَمي، وعلى بن عبدالعزيز، وجماعة.

قال الخطيب: قدم بغداد وحدُّث بها، فأثنى عليه احمد.

وقال ابن أبي خيثمة : كان رجل صِدْقٍ. قال البخاري : مات يوم عاشوراء سنة (٢٢٢).

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

س - أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حَيَّان بن مازن بن الغَضُـوبة الطَّاثي، أبو علي، ويقال: أبو بكر المَوْصلي أخو علي، ولجدَّه مازن صُحْبة.

روى عن: ابن عُبينة، وأبي معاوية، وابن إدريس، وابن فُضَيل، والمحاربي، وابن عُليَّة، وغيرهم.

روى عنه: النّسائي، وأخوه علي، وعبدالرحمن ابن أخي الإمام، ومكحول البيروني، وأبو بكربن أبي داود، وغيرهم.

قال النَّسائي: لا بأس به وهو أحبُّ إليُّ من أخيه علمي . وقال ابنُ أبي حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، وكان صدوقاً.

وقال صاحب «تاريخ الموصل»: هجره أخوه علي لمسألة اللفظ وقد شارك علياً في شيوخه، وتفرَّد عنه بابن عُلَية، فإن علياً لم يسمم منه. ومحمد بن إسجاق بن العباس الفاكهي المكي.

كان حياً سنة (٢٥٥).

وذكر عبد الغني في ترجمته أنه روى عن سعيد بن بشير وقيس بن الرَّبيع، وهو وهم فإنه لم يدركهما.

قلت: إنما روى عن النضر عنهما.

وقال اللالكائي: يكنى أبا أحمد.

تمييز \_ أحمد بن جعفر، الخُلُواني البَرَّاز.

روى عن: جعفر بن عَوْن، وأبي عاصم.

قال ابن حِبَّان في «الثقات»: حدثنا عنه محمد بن المسيِّب، وهو مستقيم الأمر في الحديث.

م دس - أحمد بن جَنَاب بن المغيرة، المِصِّيصي، أبو الوليد الحَدَثي . يقال إنه بغدادي الأصل.

روى عن: عيسى بن يونس، والحكم بن ظُهَير، وغيرهما.

وعنه: مسلم، وأبوداود، والنسائي بواسطة، ويعقوب بن شيبنة، وصاعقة، وأبو زُرْعة، وعثمان بن خُرَّزاذ، والدَّرَاوْرْدِي، وكتب عنه أحمد بن حنبل وابنه عبدالله، وآخر من روى عنه أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصُّوفي.

قال صالح جَزَرة: صدوق.

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٣٠).

قلت: نقل الذهبي أن آخر مَنْ روى عنه أبو يعلى المُؤْصِلي.

وقال الحاكم: ثقة.

وذكره ابن حيان في «الثقات».

وقال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي. وقال: هو صدوق.

م د ـ أحمد بن جَوَّاس، الحَنَفي، أبو عاصم الكوفي.

روى عن: أبي الأحـوص، وعبدالله بن إدريس، وابن المبارك، وأبي معاوية، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم.

روى عنه: مسلم، وأبو داود، وأبو زُرْعة، وابن وارة -وأحسن الثناء عليه - وأبو بكر الأثرم، والحسن بن سفيان، وغيرهم.

قال مطيَّن: مات لثلاثٍ خلون من المحرَّم سنة (٢٣٨)

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

أحمد بن حرب

ولد سنة (١٧٤) ومَات باذَنة سنة (٢٦٣).

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وخرَّج له في «صحيحه»، وأرخ وفاته كذلك.

تمييز ـ أحمد بن حرب بن محمد البخاري، يكنى أبا إسحاق.

روى عن: أبيه، وغيسى بن موسى الحافظ المعروف بغنجار، وشدًّاد بن حكيم، وعصام بن يُونس، وغيرهم.

دوى عنه: سعيد بن ذاكر، والفتح بن الحسن النجاريان.

ذكره الخطيب

وذكرته للتمييز لاتفاقه مع الطَّائي في اسمه واسم أبيه وجَدَّه.

وذكر الخطيب اثنين آخرين لكن جَدَّاهما مفترقان، أحسدهما اسم جَدَّه عبدالله بن سهال بن فيروز، وهـو نَسابودي، وهو من طبقة الطَّائي.

والأخر اسم جَدُّه مُسمع، وهو بغدادي من طبقة البُخاري.

خ ت - أحمسه بن الحسن بن جُنَّدِب، أبو الحسن التَّرْمِذِي الحافظ الرَّحَال، صاحب أحمد بن حنبل.

روى علمه وعمن: حُجُماج بن نُصَير والقَعْنبي، وأبي عاصم، وعبدالله بن نافع وطائفة.

وعنه: البخاري والتُرمِدي وابن خُرَيمة، وأبو حاتم، . وأبو زُرُعة، وابن جرير، وجعفر بن محمد بن المستفاض، وجماعة.

قال الحاكم: ورد بسابور سنة إحدى وأربعين ومثنين، فحدَّث في ميدان الحسين، ثم حَجَّ، وانصرف إلى نيسابور، فكتب عنه كافة مشايخنا، وسألوه عن علل الحديث والجَرْح والتعديل.

وقال ابن خزيمة: كان أحد أوعية الحديث.

قلت: وقال أبوحاتم: صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات». وقال الذهبي: توفي قبل سنة (٢٥٠).

م ت ـ أحسد بن الحسن بن خِراش، البغدادي، أبو جعفر، خُرَاسائقُ الأصل.

روى عن: شَبَابة، وأبي عامر المَقَدي، وابن مهدي، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وجماعة.

وعنه: مسلم، والتُرْمَدَي، وعُبيد العِجْل، وعبدالله بن أحمد، والسَّرَّاج، وقال: مات سنة (٢٤٢) عن ستين سنة قال الخطيب: كان ثقة.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

خ د س ـ أحمـــد بن حفض بن عبـــدالله بن راشـــد، الشُّلَمي، أبو علي بن أبي عمرو النِّيسابوري، قاضيها.

عن أبيه، والحسين بن الـوليد القُرشي، والجـرود بن يزيد العامري، وغيرهم

وعنه: البخاري، وأبو داود، والنسائي، ومسلم في غير «الصحيح»، وأبو حاتم، وأبو عَوَانة، وزكريا السُجزي، وصالح جَزَرة، وأبو حامد بن الشَّرْقي، وأبو حامد بن بلال البَرَّاز، وأبو بكر بن زياد الفقيه، وأبو بكر بن أبي داود، وابن خُنَامة.

قال النَّسائي: لا بأس به، صدوق، قليل الحديث.

وقبال أبنو عمرو المُستَملي: مات ليلةَ الأربعاء لأربع خلون من المحرَّم سنة (٢٥٨) وتُحيَّل إليُّ أنه امتلأ المَيْدَان من الخَلْق.

قلت: وقال الكلاباذي فيه: السُّلَمي مولاهم.

وقال مسدَّد بن قطن أما رأيتُ احداً أتمُّ صلاةً منه وأمر مسلمُ بالكتابة عنه

> وقال النسائي في «أسماء شيوخه»: ثقة. وكذا قال مسلمة.

وزعم الجَيَّاني في «أسماء شيوخ ابن الجارود» أنه مات سنة (٥٥) وقيل ستين، والأول هو المعتمد

س - أحمد بن حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن
 مخزوم، المخزومي، يكنى أبا عمرو، وهو مشهور بكنيته،
 يأتي.

أحمد بن الحكم البَصْري، هو ابن عبدالله بن الحكم، يأتي

س ر أحمد بن حَمَّاد بن مسلم بن عبدالله بن عمرو، التَّجيبي، أبو جعفر المِصْري، مولى بني سعد من تُجيب، ميمون.

ر ٤ ـ أحمــد بن خالد بن موسى، ويقال ابن محمد، الوَهْبي، الكِنْدِي، أبو سعيد بن أبي مَخْلَد الحِمْصي.

روى عن: محمد بن إسحاق، وشيبان، ويونس بن أبي إسحاق، وغيرهم.

روى عنه: البخاري في جُزء القراءة وغيره، والذَّهْلي، وعمروبن عثمان الحِمْصي، ومحمد بن عوف، ومحمد بن المصفَّى، وعمران بن بكَّار، وأبو زُرْعة الدَّمَشْقي، ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة.

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢١٤).

قلت: وقال أبو زرعة الدمشقي سنة (١٥).

وقال الدَّارَقُطْني: لا بأس به .

وأخرج له ابن خُزَيمة في «صحيحه».

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ونقل أبو حاتم الرَّازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه. ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه، ولم أقف

ووقع في كلام بعض شيوحنا ان احمد الهمه، ولم افقًّ على ذلك صريحاً، فالله أعلم.

ت س \_أحمد بن خالد، الخلال، أبو جعفر، البغدادي العسكري الفقيه.

روى عن: ابن عُيينة، ومعن بن القَــزَّاز، وإسحــاق الأزرق، والشَّافعي، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

روى عنه: الترمذي، والنّسائي، وأبوحاتم الرّازي، وأبو العبـاس بن الأخرم، وعبـدالله بن أحمد، وأبو العباس بن مــروق، ويعقوب بن سفيان وأبو جعفر بن جرير، وغيرهم.

قال العجلى: ثقة.

وقال أبوحاتم: كان خيراً فاضلًا عَذْلًا ثِقَةً صدوقاً رضىً.. وقال ابنُ خِرَاش: كان امراً صالحاً.

وقال الدَّارَقُطْنِي: ثقة نبيل، قديم الوفاة.

قال ابن قانع: مات سنة (۲٤٧).

وقال غيره: مات سنة (٤٦).

قلت: هكذا قال الخطيب.

وقال النَّساتي: لا بأس به. وقال مَرَّةُ: عسكريٌّ ثقة.

وقال أبو داود: ثقة لم أسمع منه.

وقال داود بن على الأصبهاني في «أسماء أصحاب

وهو أخو عيسي بن حماد زُغْبة .

روى عن: سعيد بن أبي مريم، وسعيد بن عُفَير، ويحيى بن بُكير، وأبي صالح عبد الغفار الحَرَّاني، وغيرهم.

روى عنه: النَّسائي فيما ذكر صاحب «النَّبل»، وأبو بكربن أبي الموت، وأبو سعيد بن يونس، والحسن بن رشيق، وأبو القاسم الطُّبراني، وعِدَّة.

قال النُّسائي : صالح .

وفـــال ابن يونس: توفّي يوم السبت لخمس بقين من جُمــادى الأولى سنــة (٢٩٦) وكــان ثقـةً مامــوناً، بلغ أربعاً وتسعين سنة.

قلت: ذكره النَّساني في «شيوخه».

وأخرج له الحاكم في «المستدرك».

خ سي \_ أحمد بن حميد الطُّرَيْشِي، أبو الحسن، خَتَنُ عُبيدالله بن موسى، يعرف بدار أم سلمة، كان من حُفَّاظ الكوفة.

روى عن: حفص بن غياث، وابــن فُضَــيل، والأشجعي، وأبي بكر بن عَيَّاش، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، والنّسائي بواسطة محمد بن يزيد الأدّمي، وأبو إسماعيل الترمذي، وحنبل بن إسحاق، وكتب عنه يحيى الحِمّاني، وأبو حاتم الرَّازي، وقال: كان ثقةً رضاً.

وقال العِجلي: ثقة.

وقال مطيِّن: مات سنة (٢٢٠).

قلتُ: لقب بدار أم سلمة لأنه جمع حديث أم سلمة، وغلط الحاكم فيه فقال: جار أم سلمة. وأما ابن عدي فقال: كان له اتصال بأم سلمة.

وقى ال مطيَّن في «تاريخه»: كان بعدُّ من حُفَّاظ الكوفة وكان ثقة، توفِّي سنة تسع وعشرين ومثنين.

وقال أحمد بن صالح المِصْري: ثقة.

وقال الخطيب: هو من حُفَّاظ الكوفيين ومتثبتيهم، روى

عنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن أبي خيثمةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

أحمد بن أبي الحواري، هو أحمد بن عبدالله بن

أحمد بن الخليل

الشَّافعِي»: كان من أهل الحديث والأمن والأمانة والورع.

وقال الحاكم: كان من جلَّة الفقهاء . وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

س ـ أحمد بن الخليل، أبو علي، التَّاجر البغدادي.

روى عن: يزيد بن هارون، وحَـجُـــاج بن محمـــد، وروح بن عُبادة، وأبي النَّضْر، وزكريا بن عِدي، وغيرهم.

روى عنه: النِّسائي، وابن خُزيمة، ومطيَّن، ويعقوب بن سفيان، وحسين القبَّاني، وقاسم بن أصبغ، وإبراهيم بن أبي طالب، وعدَّة.

قال النسائي وأبو يحيى الخَفَّاف والحاكم: ثقة.

زاد الحاكم: مأمون.

وقال القَبَّاني: مات لثلاثِ بقين من ربيع الأول سنة (٢٤٨).

قلت: لم أر له في «أسماء شيوخ النَّسائي، ذكراً، بل الذي فيه: أحمد بن الخليل نيسابوري كتينا عنه لا بأس به.

وقد قال الدَّارَقُطْني: قديم لم يحدِّث عنه من البغداديين أحد، وإنما حديثه بخراسان، فلعله سكن خراسان.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

تمييسز ـ أحمسد بن الخليـل بن ثايت، أسو جعفـر، البُرُجُلاني، بغدادي

روى عن: أسود بن عامر، والحسن بن موسى الأشيب، والواقدي، وغيرهم.

وعنه: أبو البختري، والنَّجَّاد، وعثمانٌ بن السَّمَّاك، وأبو بكر بن الهيثم الانباري، وهو خاتمة أصحابه.

قال الخطيب: كان ثقةً.

وقال ابن قانع: مات في شهر ربيع الأول سنة (٣٧٧). ذكر للتمييز.

تمييسز - أحصد بن الجليـل بن حرب بن عبـدانة بن سَوَّار بن سابق، القُرَشي، أبو عبدانة القُرمِسي.

روى عن: عبــدالله بن يزيد المقــرئ، والأصمعي، وعلي بن الحسن بن شقيق، وأبي النَّضْر، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن الحسن بن الفَرَج، وأبو زكريا يحيى بن يحيى بن حَيُويه الحافظ، ويحيى بن عبدالأعظم.

ضعفه أبو زُرعة

ونسبه أبو حاتم إلى الكذب.

قلت: وله حديث منكر في «فوائد تمام» متنه سيد الإدام اللحم، أخرجه من حديث بريدة.

عخ .. أحمد بن خلاد.

عن: يزيد بن هارون.

وعنه: أبو جعفر المُخَرِّمي.

روى له البخاري في «خلق أفعال العباد».

ليس له ذكر في التواريخ، وكأنه أحمد بن حالد الخلال الذي تقدَّم ذكره.

أحمد بن أبي داود، المنادي في محمد بن عبيدالله بن إليد.

أحمد بن أبي رجاء المقرئ، هو أحمد بن نصر بن شاكر.

أحمد بن أبي رجاء الهَرَوي، هو أحمد بن عبدالله بن أيوب

أأحمد بن زنجويه النَّسائي. قدم مصر.

روى عنه : كُبقي بن مَخْلُد، وذكره أبو علي الجَيَّاني في « وشيوخ أبي داوده.

قِلتُ: أظنه حميد بن زنجويه، رسيأتي.

وللبغداديين شيخ يقال له:

أحمد بن زنجويه بن موسى، القَطَّان، المُخَرِّميٰ ﴿

روى عن: داود بن رشيد، ومحمد بن بكار الرُّصافي، وعبدالأعلى بن حماد، وجماعة

وعنه: أبو بكر الشَّافعي، وأبو بكر الجِعابي، وابن لؤلؤ، وابن المُظَفَّر، وآخرون.

وثُّقه الخطيب.

مات سنة (٣٠٤) وهو متأخر الطبقة عن حميد بن زنجويه.

أحمد بن أبي سُرَبِج الرَّازي، هو أحمد بن الصَّبَّاح.

د س - أحمد بن سَعْد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجُمَحي، أبو جعفر المِصْري ابن أخى سعيد، رحال.

روى عن: عمــه، وأبي اليمــان، وبكــربن خلف، والعلاء بن الفَضُل المِنْقَري، وجماعة.

وعنه: أبو داود، والنَّسائي، وعلي بن أحمد بن سليمان عَلَّان، وعلي بن سراج المِصْري الحافظ، وعمر بن بُجَير، وأبو بكر الباغندي.

قال النسائي: لا بأس به.

وقال ابن يونس: توفي يوم عرفة سنة (٢٥٣).

قلت: قال أبو عمر الكِندي في كتاب «الموالي»: كان من أهل العلم والرَّحْلة والتصنيف.

وروى عنه بقي بن مُخْلَد، وكان لا يحدُّث إلا عن ثقة.

خ م د ت س ـ أحمد بن سعيد بن إبراهيم، الرَّباطي، أبو غيدالله، المَرَّوَزي، الأشقر، نزيل نيسابور.

روى عن: أبي أحمد الزُّبيري، وأبي داود الطَّيالسي، والنَّضُ بن شُمَيْل، وَوَهْب بن جرير بن حازم، ويونس بن المؤدَّب، وغيرهم.

وعنه: الجماعة سوى ابن ماجه، وابن خُزَيمة، والسُّرَاج، والقَبَاني، وإبراهيم بن أبي طالب، وجماعة.

قال النِّسائي: ثقة.

وقال ابن حِرَاش: ثَقَةً ثُقّةً.

قال الخطيب: ورد بغداد في أيام أحمد، وجالس بها العلماء، وذاكرهم وكان ثِقَةً فهماً عالماً فاضلًا.

قال القَيَّاني: مات بعد سنة الرجفة سنة (٤٣). وقال غيره: سنة (٤٥).

وقيل مات في المحرَّم سنة (٢٤٦) بقومس.

قلت: هذا القول الأخير حكاه البخاري عن ابن أحمد، وتبعه القرَّاب وابن منده والكلاباذي وابن ظاهر.

وأما القَبَّاني فإنه لم يقل هذه اللفظة بعد سنة الرجفة فإنها وهم، لأن سنة الرجفة كانت سنة (٤٥)، فكأن الصَّواب قبل سنة الرجفة أو سنة (٦) لا ثلاث<sup>(١)</sup>.

وقال أبوحاتم الرَّازي: أدركته ولم أكتب عنه، وكتب إليُّ بأحاديث، وكان يتولَّى على الرَّباطات.

وقال الخليلي في «الإرشاد»: ثقة عالم حافظ متقن. وقال أبو علي الحافظ: كان والله من الأثمة المفتدّى

وقال محمد بن عبدالسلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله.

د\_أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيدالله، الهَمْداني، أبو
 جعفر المصري.

روى عن: ابن وَهْب، والشَّافعي، وأَصْبَغ بن الفَرَج، ويشر بن بكر، وغيرهم.

روى عنه: أبو داود، وذكر صاحب «النَّبَل» أن النَّساثي روى أيضاً عنه، والبُجيري، وابن أبي داود، وفضلك الرَّازي، وأبو الطيب الرَّسعني، ومحمد بن الرَّبيع بن سليمان، وغيرهم.

قال النسائي: ليس بالقوي، لو رجع عن حديث بكير بن الأشج في الغار لحدَّثت عنه.

وذكر عبد الغني بن سعيد عن حمزة الكِناني أن أحمد بن محمد بن الحَجَّاج بن رِشْدين هو أدخل على الهَمْدَاني حديث الغار.

قال ابن يونس: مات ليلة السبت لعشر خَلُون من رمضان سنة (٢٥٣).

قلت: قال زكريا السَّاجي: ثبت.

وقال العِجلي: ثقة.

وقال أحمد بن صالح: ما زلتُ أعرفه بالخير مذ عرفته. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وذكره النسائي في «شيوخه» الذين سمع منهم.

خ م دت ق ـ أحمد بن سعيد بن صَغْر، الدَّارمي، أبو جعفر، السَّرُخسي ثم النَّيسابوري، سَرَدَ الخطيب، نسبه إلى دارم، وقال: كان أحمد المذكورين بالفِقْه ومعرفة الحديث والحفظ له.

روى عن: النضر بن شُمَيل، وأبي عامر العَقَـدي، وعلي بن الحسين المَرْوَزي، وعثمان بن عمر، وأبي عاصم،

 <sup>(</sup>١) وقعت رجفة أيضاً سنة (٢٤٧هـ)، انظر والكامل؛ لابن الأثير: ١٨١٧، ولعلها هي التي قصدها القباني حين قال: مات بعد الرجفة، وهذا يرجح وفاته
 سنة (٢٤٣هـ)، ولفظة وبعد سنة الرجفة؛ ثابتة من قول القباني كما في وتاريخ بغداد؛: ١٦٦/٤، لا كما ذهب الحافظ أن القباني الم يقلها.

ويحيى بن أبي بُكير، وغيرهم .

روى عنه: الجماعة سوى النَّسائلي، والفَلَّاس، وأبو موسى ـ وهما أكبر منه ـ ووهب بن جرير ـ وهو من شيوخه ـ وزكريا السُّجْزي، وأبو عَوَانة، وابن أبي اللَّانيا، وإبراهيم بن أبي طالب، وعثمان بن خُرَّزاذ، وجماعة أ

> قال أحمد: ما قَدِمَ عليَّ خُرَاساني أفقه بَدَناً منه. وعَظَّمه حجاج الشَّاعر.

وقال يحيى بن زكريا النِّيسابوري: كان ثقةً جليلًا.

وقال أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقْدة (٠٠): أقدمه الطَّاهرية هَرَاة، وكان أحد حُقَاظ الحديث، المتقن الثقة العالم بالحديث وبالرُّواة، تولَّى قضاء سَرَخِس، ثم انصرف إلى نيسابور إلى أن مات بها سنة (٢٥٣):

وقال ابن حِبَّان: كان ثقة ثبتاً صاحب حديث يحفظ.

وكتب إليه أحمد بن حنبل: لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل

قلت: ذكر أبوعلي الجَيَّاني في «شيوخ ابن الجارود» أنَّ النَّسائي روى عنه.

وبقية كلام ابن حِبَّان مات سنة (٢٦٥) أو قبلها أو بعدها قليل.

وَفَرَّقَ أَبُوعَلَي الجياني بين الدَّارِمِي والشَّرْخَسي فَوَهِمَ. أحمد بن سعبد بن يزيد بن إبراهيم التَّسُّتَري.

عن: روح بن عُبادة

وعنه: مسلم، كذا في «الكمال».

والصُّواب أحمد بن سعيد بن إبراهيم وهو الرَّباطي، وقد تقدُّم

س ـ أحمد بن سعيد بن يعقوب، الكِنْدِي، أبو العباس الحمصي .

> روى عن: بقية، وعثمانَ بن سعيد الخَمْصي. وعنه: النَّسائي، وسعيد بن عمرو البَرْدَعي.

قال ابن أبي حاتم: كتب إليَّ ببعض حديثه على يدي

وقال النَّسائي : لا بأس به .

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: حدِّثنا عنه مكحول وغيره

أحمد بن سعيد الحَرَّاني، صوابه أحمد بن أبي شُعيب الحَرَّاني، وقع في بعض نسخ الترمذي أحمد بن شعيب، فحرَّفها بعضهم أحمد بن سعيد، فنشأ منه هذا الوهم، وإنما أخرج الترمذي عن الدَّارمي عنه.

وسيأتي في أحمد بن عبدالله بن أبي شعيب.

أحمد بن أبي السُّفَر، أبو عُبيدة، يأتي:

س ـ أحمد بن سفيان، أبو سُفْيان النَّسائي، ويقال المَرْوَزي.

روى عن: عَوْن بن عُمارة، وعارم، وأبي زيد الهَرُوي، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي، والبخاري في كتاب «الضعفاء»، ومحمد بن المسيب الأرْغياني.

قال النَّسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به.

قلتُ: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: كان ممن جمع وصنَّف واستقام في أمر الحديث إلى أن مات، حدّثنا عنه محمد بن محمود بن عَدى

ص - أحمد بن سُلَيمان بن عبدالملك بن أبي شَيْبة، الجَزري، أبو الحسين، الرَّهاويُّ الحافظ.

روى عن: أبي داود الحَفَــري، وأبي نعيم، وزيد بن الحُبَاب، وجعفر بن عَوْن، ومحاضر بن المُورِّع، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي كثيراً، وأبو عَرُوبة، ومَكْحول البَيْروتي والأَرْغِياني، وإبراهيم بن محمد بن مَتُّويه.

قال النَّسائي: ثقة مامون، صاحب حديث.

وقــال ابنُ أبي حاتم: كتب إليُّ ببعض حديث، وهــو مدوقٌ ثقة.

وقال أبو عروية: مات بضيعة له إلى جانب الرَّها، سنة (٢٦١) وكان ثَبْنًا في الأَخْذ والأَدَاء.

<sup>(</sup>١) في اتهذيب الكمال؛ عطاء بدل عقدة، ولم أجد راوياً بهذا الاسم، والظاهر أنه تحريف قديم، وابن عقدة هو أبو العباس، مترجم في «السيرة: ١٥/١٥-٣٤٠.

قلت: وزاد أبو عُرُوبة في «تاريخ الجَزَريين» في ذكر وفاته: لإحدى عشرة ليلةً بقيت من ذي الحِجَّة.

وقال ابن حِبَّان في والثقات»: كان صاحب حديث يحفظ.

وله ذكر في ترجمة أحمد بن الفُرَات.

أحمد بن سليمان المُرْوَزِي هو أحمد بن أبي الطُّيُّب، يأتي .

خ م د كن ق \_ أحمد بنُ سِنان بن أسد بن حِبَّان، القَطَّان، أبو جعفر الواسطى الحافظ.

روى عن: يحيى بن سعيد القَــطّان، وأبي أحمــد الزُّبيري، وأبي أسامة، ويزيد بن هارون، والشَّافعي، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنّسائي في 
هحديث مالك، وابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو موسى - وهو 
من أقرانه ـ وابنه جعقر بن أحمد بن سنان، وزكريا بن يحيى 
السّاجي، وأبو بكر بن أبي داود، وابن أبي حاتم، وأبن 
صاعد، وأبو حاتم وقال: ثقة صدوق.

وقــال إبراهيم بن أورمة: أعدنا عليه ما سمعناه منه من بُنْدَار وأبي موسى، يعني لإتقانه وحِفْظه.

وقال النَّسائي: ثقة.

قيل: مات سنة (٦)، وقبل: سنة (٨)، وقبل: سنة ٢٥٩).

> . قلت: كذا قال ابنُ عساكر.

وفي «سؤالات» السَّلَفي خميساً الحَوْزي عن شيوخ واسط أنه مات (٢٥٤) وكأنها تصحفت والصواب تسع.

وذكره ابن حِبًّان في دالثقـات» وقال: حدّثنا عنه ابنه جعفر، مات (٢٥٠) أو قبلها أو بعدها بقليل.

ونقل المِزِّي عن ابن أبي حاتم أنه قال فيه: إمام أهل زمانه، وهو وهم، فليس هذا في «الجرح والتعديل»، وقد نقله اللالكائي بسنده إلى أبي حاتم نفسه.

وقال الدَّارَقُطْني: كان من الثقات الأثبات.

وقال الأجرِّي: سالت أبا داود عنه فقدَّمه على بُندَار. وليس له عند البخاري سوى حديث واحد.

وقد روى النَّسائي عنه في ٥السُّنن الكبرى، عِدَّة أحاديث في الحدود والطَّلاق، وغير ذلك.

س \_ أحمد بن سَيَّار بن أيوب، أبو الحسن المَرُّوزِي، الفقيه.

روی عن: عَشَان، وعَبْدَان، وسلیمان بن حَرْب، ویحیی بن بُکَیْر، وغیرهم.

وعنه: النَّسائي، والبخاري في غير «الجامع» - وقد روى في «الجامع» عن أحمد غير منسوب عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي فقيل: هو هو - ، وأبو عَمرو المُستَملي، وابن أبي داود، ومحمد بن نصر الفقيه، وابن صاعد، ومحمد بن المنذر شَكَّر، وأبو العَبَّام المَحْبوبي، وحاجب الطُّوسي، وغيرهم.

قال النَّسائي: ثقة، وفي موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم: رأيت أبي يطنبُ في مَدْحه، ويذكره بالفِقْه والعلم.

وقال الدَّارَقُطْني: رحل إلى الشَّام ومصر، وصنَّف، وله كتاب في أخبار مرو، وهو ثقة في الحديث.

وقال ابن أبي داود: كان من خُفَّاظ الحديث. وقال الحَرْبي: كُنًا نعرفه بالفَضْل والوَرَع.

توفي (٢٦٨) ليلة الاثنين النصف من شهر ربيع الأخر. وذكر ابن ماكُولا أنه عاش سبعين سنة وثلاثة أشهر. قلت: وقال ابن البَيِّع: حدَّثني بعض مشايخنا بمرو أنه

كان يقاس بابن المبارك في عَضْره. وقال الجمّاعين وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من الجمّاعين للحديث والرحّالين فيه مع التيقظ والإتقان واللّب عن المذهب، والتضييق على أهل البدع. انتهى.

وهو أحد مَنْ أدخل فِقْه الشَّافعي على خُرَاسان، أخذه عن الرَّبيع وغيره، وله كتاب «فتوح خراسان».

وقال ابن عساكر: كانت له رِحْلة واسعة.

أحمد بن شَبُويه، هو أحمد بن محمد بن ثابت الخُزَاعي المَوْوَزِي.

خ خد من ـ أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبطي، أبو عبدالله البَصْري.

روی عن: أبیه، ویزید بن زُرَیع، وعبـدالله بن رجـاء المكّی، وغیرهم

وعنه: البخاري، وأبو داود، والنّسائي بواسطة أبي الحسن المَيْمُــوني، والـلّـُهْلي، وأبو زُرْعـة، وأبو حاتم، وجماعة، آخرهم محمد بن علي بن زيد الصّائغ.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٢٩).

قلت: ذكر أبو علي الغَسَّاني أن أبا داود روى عنه في كتاب «الزهد» أيضاً

وقــال ابنُ عدي: قبله أهــل العراق ووَثُقوه، وكَتَبَ عنه عليّ بن المديني

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال أبو الفتح الأُزَّدي: منكر الحديث غير مرضى.

قلت: لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي، ثم رأيت في «التمهيد» في ترجمة سعد بن إسحاق قال أبو عمر: أحمد بن شبيب عن أبيه، متروك، فكأنه تبع الأزدي، فإنه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار إليه أبو عمر، والله أعلم.

أحمد بن شُعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبدالرحمن، النَّسائي؛ القاضي، الحافظ، صاحب كتاب «السنن».

سمع من: خلائق لا يُحصون، يأتي أكثرهم في هذا الكتاب.

وروى القراءة عن: أحمد بن نصر النَّسابوري، وأبي شُعَيْب السَّوسيُّ

وعنه: ابنه عبد الكريم، وأبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن الشيّر علي ألم المسيّر علي الحسن بن الخضر الأسيّر علي والحسن بن رشيق العَسْكري، وأبسو القساسم حمد بن محمد بن علي الكناني الحافظ، وأبو الجسن محمد بن عبدالله بن زكريا بن حَيْويه، ومحمد بن معاوية بن الأحمر، ومحمد بن قاسم الأندلسي، وعلي بن أبي جعفر الطّحاوي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن المهندس(1)، هؤلاء رواة كتاب

٥ السنن ٤ عنه ، وأبو بشر الدُّولابيُّ \_وهو من أقرائه \_ ، وأبو عَوانَة في «صحيحه» ، وأبو جعفر الطُّحاوي ، وأبو بكر بن الحدُّاد الفقيه ، وأبو جعفر العُقيلي ، وأبو علي بن هارون ، وأبو علي النَّسابوري الحافظ ، وأمم لا يُحْصون .

قال ابن عدي: سمعت منصوراً الفقيه، وأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحاوي يقولان: أبو عبدالرحمن إمامٌ من أثمة المسلمين.

وقال محمد بن سَعْد الباوردي: ذكرتُ النَّساني لقائم المُطَرِّز نقال: هو إمام، أريستحق أن يكون إماماً.

وقال أبو علي النيسابوري: سألتُ النَّسائيَّ ـ وكان من أَثمة المسلمين ـ ما تقول في بقية، وقال في موضع آخر: أخبرنا النَّسائي الإمام في الحديث بلا مُدافَعَة، وقال في موضع آخر: أيتُ من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسقاري، اثنان بنيسابور: محمدُ بن إستحاق، وإبراهيم بن

وقال مأمون المصري: خرجنا إلى طَرْسُوس فاجتمع من الحقاظ: عبدالله بن أحمد، ومَرَبَّع، وأبو الأذان، كِيلَجّه، وغيرهم، فكتبوا كُلُّهم بانتخاب النَّسائي.

أبي طالب، والنُّسائيُّ بمصر، وعَبْدان بالأهواز.

وقال أبو الحسين بن المُظفَّر: سمعت مشايخنا بمِصرَ يَعْتَرَفُون لأبي عبدالرحمن النَّساتيِّ بالتقدَّم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار. ومواظبته على الحجّ والجهاد(١)، وإقامته للسنن الماثورة، واحترازه عن مجالس السلطان، وأن ذلك لم يزل دأبةً إلى أن استشهدَ

وقال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول: أبو عبدالرحمن مُقَدَّمُ على كل مَن يذكر بهذا العلم من أهل عصره.

وقال مرة: سمعت علي بن عمر يقول: إلنَّسائيُّ أفقهُ مشايخ مصر في عصره، وأعرفُهم بالصَّحيح والسقيم، وأعلمُهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، فخرجَ إلى الرَّملة، فَسُئِلَ عن فضائل معاوية، فامسك عنه، فضربوه في الجامع، فقال: أخرجوني إلى مكة: فاخرجوه وهو عليل،

وتوفى مقتولًا شهيداً.

<sup>(</sup>١) لم يذكره المزي في الرواة عن النسائي، وقال الذهبي في «السيرة ١٦ ـ ٤٦٢): «أخطأ من قال: إنه سمع من النسائي».

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب الكمال، والاجتهاد.

وقال الدارقطني أيضاً: سمعت أبا طالب الحافظ يقول: مَن يَصبر على ما يَصبر عليه أبو عبدالرحمن، كان عنده حديث ابن لَهيعة ترجمةً ترجمةً فما حَدَّث بها، وكان لا يرى أن يُحدَّث بحديث ابن لهيعة.

وقـال الـدَّارَقُطْني: كان أبو بكربن الحدَّاد الفقيه كثيرَ الحديث، ولم يُحَدُّث عن أحدٍ غير أبي عبدالرحمن النُسائي فقط، وقال: رضيتُ به حُجةً بيني وبين الله تعالى.

وقال أبو بكر الماموني: سألته عن تصنيفه كتاب «الخصائص»، فقال: دخلتُ دمشق والمُنْحرَفُ بها عن عليّ كثير، فَصَنَّفْتُ كتاب «الخصائص» رجاء أن يَهديهم الله، ثم صنَّف بعد ذلك كتاب «فضائل الصَّحابة» وقرأها على الناس، وقيل له وأنا حاضر: ألا تُخرِّج فضائل معاوية؟ فقال: أيَّ شيء أُخرُج: «اللهمَّ لا تُشْبِعْ بَطْنَهُ»، وسكتَ وسكتَ السَّائلُ.

وقال النَّسائيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يكون مولدي في سنة (٢١٥) لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة (٣٠) أقمتُ عنده سنة وشهرين

وقال ابن يونس: قَلِمَ مصرَ قديماً، وكتب بها وكُتِبَ عنه، وكان إماماً في الحديث ثقةً تُبْتاً حافظاً، وكان خروجه من مصرَ في ذي القَعْدة سنة (٣٠٢) وتوفي بفِلسطين يوم الاثنين لئلاث عشرة خلت من صفر سنة (٣٠٣).

قلت: قال الذهبي في «مختصره»: عاش ثمانياً وثمانين سنة، وكأنه بناه على ما تقدَّم من مولده، فهو تقريب.

أحمد بن شَيْبَان الرَّملي، أبو عبد المؤمن.

سمع: سفيان بن عُبينة، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رَوَّاد، ومُؤَمَّل بن إسماعيل، وعبدالملك الجُدُّي، وغيرهم.

روى عنه: يوسف بن موسى، وابن أبي حاتم وقال: صدوق.

قلت: ذكره في والكمال؛ ولم يذكّر مَن روى عنه من الستة فحذفه المِزّي لذلك.

وقال العُقَيْلُ في «الضعفاء»: لم يكن ممن يَفُهم المحديث، وحدَّث بمناكير.

وقال ابن حِبَّان فِي «الثقات»: يُخْطَئُ..

وقال صَالَحَ الطُّرابُلُسي: ثقةً مأمونًا، أخطأ في حديثٍ

واحدٍ. انتهى.

واسم جَدِّه الوليد بن حَيَّان القَيِّسي الرَّاوي، ومن شيوخه محمد بن جعفر خُنْدَر.

ومن الرَّواة عنه: ابنُ خُزَيمَة، وابن الجارُود، ومحمد بن المنذر بن سعيد، وأبو العبَّاس الأصم. وكانت وفاته سنة (۲۷0).

خ د تم ـ أحمد بن صالح المِصْريُّ، أبو جعفر الحافظُ المعروفُ بابن الطُّبَري، كان أبوه من أهل طَبَرستان.

روى عن: عبدالله بن وَهْب، وعَنْبَسَةَ بنِ خالد، وابن أبي فُدَيْك، وابن عُبِيْنَة، وعبد الرَّزَّاق، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، وأبو داود، والتَّرِّمِذِي بواسطة، ومحمد بن عبدالله بن نُمير، وعمروبن محمد النَّاقد، وأبو موسى، ومحمود بن غَيْلان - وهم من أقرانه - وأبو زُرْعة، والله أهلي، وصالح جَزَرة، وابن وَارَة، ويعقوب بن سُفيان، وأبو الأحوص العُكْبَري، وإسماعيل سَمُّويه، وموسى بن سَهْل السَرَّمْلي، وغيرهم، وأبو بكر بن أبي داود خاتمة أصحابه، وروى عَبَّاس العَنْبَري عن رجل عنه، وسمع منه النَّسَائِقُ ولم يُحَدِّث عنه.

قال أبو نُعَيم: ما قَدِم علينا أحدُ أعلم بحديث أهل لحجاز منه.

وقال أبو زُرْعَة: سالني أحمد: مَنْ خَلَفْتَ بمصر؟ قلت: أحمد بن صالح، فَسُرٌ بذكره.

وقال يعقوب بن سفيان الفَسوي: كتبتُ عن الفِ شيخ وكسر كُلُهم ثقات ما أحد منهم أتَّخِذُهُ عند الله حُجَّة إلا أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل بالعراق.

وقال البخاري: ثقةٌ صدوق، ما رأيتُ احداً يتكلّم فيه بحجة، كان أحمد بن حَنْبل وعلي وابن نُمْير وغيرهُم يُثَبُّون أحمد بن صالح، وكان يحيى يقول: سلّوا أحمد فإنّه أثبت.

وقال صالح بن محمد: لم يكن بمصر أحد يُحْسِنُ المحديثَ ويحفظ غير أحمد بن صالح، وكان جَامعاً يعرفُ الفِقْة والحديثَ والنحو، وكان يُذَاكر بحديثِ الزَّهري وحفظه.

وقــال ابن نُمَيْر: حدَّثنا أحمد بن صالح، وإذا جاوزتَ الفُراتَ فليس تَجدُ مثلَهُ.

أحمد بن صالح —

وقال العِجْلَيُّ: ثقةٌ صَاحب سُنَّة.

وقال أبو حاتم. ثقةً، كتبتُ عنه. مقال أن دارد، كان مُثَّاثُ عَلَّم أَ

وقال أبو داود: كان يُقَوِّمُ كُلُّ لَحَنٍ فِي الحديث.

وقال محمد بن عبد الرحمن بن سَهْل: كان من حُفَّاظ الحديث، رأساً في العِمل، وكان يُصلي بالشَّافعي، ولم يكن في أصحاب أبن وَهْب أعلم منه بالآثار.

وقـال أبو سعيد بن يونس: ذكره النَّسائي فرماهُ، وأساء الثَّنــاءَ عليه، وقــال؛ حدُّثــا معــاويةُ بن صالــح، سمعتُ يحــى بن مَعِن بقول: أحمد بن صالح كَذَّابُ يتفلـــفُ

قال أبو سعيد: ولم يكن عندنا بحمد الله كما قال النَّسائيُّ، ولم يكن له آفة غير الكبر.

وقــال عبــدالكريم بن النّسائي عن أبيهُ: ليس بثقةٍ ولا مأمون، تركه محمد بن يحيى، ورماه يحيى بالكذب

وقال ابن عدي: كان النَّسائي سيئ الرَّالِي فيه ويُنكِرُ عليه أحاديثَ منها: عن ابن وَهْب، عن مالك، عن سُهيل، عن أبيه عربة رضي الله عنه، رفعه: «الدَّينُ النَّهـَةُ»

قال ابن عدي: وأحمد بن صالح من جُفَّاظ الحديث، ومن المشهورين بمعرفته، وحدَّث عنه البخاري والذَّهٰلي، واعتمادهما عليه في كثير من حديث الحجاز، وكلامُ ابن مَعِيْن فيه تحامل، وأما سوءُ ثناء النَّسائي عليه، فسمعت محمد بن هارون بن حَسَّان البَرْقيُّ يقول: هذا الخراسائيُّ يتكلِّم في أحمد بن صالح، وحضرتُ مجلسَ أحمد، فطرده من مجلسه فحمله ذلك على أن يتكلِّم فيه.

وقال الخطيب: احتجً باحمدَ جميعُ الأئمة إلا النّسائيّ، ويقال: كان آفةُ أحمدَ الكِبْر، ونال النّسائيُّ منه جفاء، في مجلسه، فذلك السببُ الذي أفسد الحالَ بينهما.

قال أبو سعيد بن يونس: ولد بمصر سنة (١٧٠).

وقال البخاريُّ وغيرٌ واحد: توفي في ذي الفَّعْدَة سنة ٧٤٨.

قلت: وقـــال الخليلي: اتفق الحُفَــاظُ على أن كلامَ

النَّسائي فيه في و تحامل، وقال أبو حاتم بن خِبَّان في كتاب «الثقات»: كان أحمد بن صالح في الحديث وحفِظهِ عند أهل العراق، ولكنه كان أهل مصر كاحمد بن حنبل عند أهل العراق، ولكنه كان صلح عنيجي بن معين أنَّ أحمد بن صالح كذَاب، فإنَّ ذاك أحمد بن صالح الشَّمومي شيخ كان بمكة يَضَعُ الحديث، سأل معاوية عنه يحيى، فأما هذا فهو يقارن ابن معين في الحِفظ والإتقان.

ويقوي ما قاله ابن حِبَان أن يحيى بن معين لم يُرِدُ صاحب الترجمة ما تقدَّم عن البخاري أن يحيى بن معين نُبُت أحمد بن صالح المصري صاحب الترجمة.

وقال أبو جعفر العُقَيْلي: كان أحمد بن صالح لا يحدُّث أحداً حتى يسأل عنه، فجاءه النَّسائي وقد صَحِب قوماً من أصحاب الحديث ليسوا هناك، فأبى أحمد أن يأذن له، فكل شيء قدر عليه النَّسائي أن جمع أحاديث قد عَلِط فيها إبن صالح، فَصَنَّع بها، ولم يَضُرُّ ذلك ابنَ صالح شيئاً، هو إمام وَتَةً

تمييز - أحمد بن صالح الشَّمُومي، المِصْرِي، نزيل مكة.

روى عن: أبي صالح كاتب الليث، وعبدالله بن نافع، ويحيى بن هاشم، وغيرهم

روی عنه: محمد بن إبراهيم بن مقاتل، وإسحاق بن أحمد الخُزَاعي، وغيرهما

ذكره ابن حِبّان في «الضعفاء» فقال: يأتي عن الاثبات بالمعضلات، تجب مجانبة ما روى لتنكّبه الطريق المستقيم في الرَّواية، ولم يكن أصحاب الحديث يكتبون عنه، وإنما

وأخرج أبو نعيم في «الحِلْية» من طريقه حديثاً، وقال: غريب لم نكتبه إلا من حديث الشمومي، والحمل فيه عليه.

يوجد حديثه عند من كان يكتب عنه بمكة من الرُّحَّالة.

ولهم شيخ آخر مكي يقال له: تمييز ـ أحمد بن صالح السَّوَّاق.

روی عن: مُؤمَّـل بن إسماعيل، وموسى بن معاذ ابن أخى ياسين المكى

روى عنه: الحسن بن الليث المَرُّوْزِي، وأبوجعفر

محمد بن أحمد بن نصر، وأبو محمد بن صاعد وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعة: صدوق، لكنه يحدُّث عن الضُّعفاء والمجهولين.

وقال ابن أبي حاتم: روى عن مُؤمَّل أحاديث في الفتن توهن أمره.

وضَّعْفه الدَّارَقُطْني في «غرائب مالك».

ذكرتُه مع الشمُّومي للتمييز.

س . أحمد بن صالح البغدادي .

عن: يحيى بن محمد عن ابن عَجْد لان يحدَّث في الطهارة من ترجمة أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه في البول في الماء الدَّائم.

وعنه: النّسائي هكذا هو في «المجتبى» من رواية ابن
 السّنّي عنه، وقيل: إنه محمد بن صالح كَيْلُجَة، وسيأتي.

قلت: لفظه في كتاب الغُسْل للنَسائي: أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي، قال: حدّثنا يحيى بن محمد، ويحيى بن محمد هو أبو زُكير.

قال الذهبي: إن كيلجة لم يُدرك بحيى بن محمد.

وهو كما قال: فيتعيّن أن يكون غيره ممن هو أقدم من كلحة.

وقد ذكر النَّسائي في «شيوخه» أحمد بن صالح البغدادي، فقال: ثقة.

ولم يذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» وهو على شُرطه. وذكر ابنُ النَّجَار في «الـلَّديل»: أحمد بن صالح البغدادي. روى عن: بشر بن الحارث الحافي. روى عنه: إسحاق بن الجُرَّاح الأذني، ثم أسند من طريق ابن أبي داود عن إسحاق عن بشر عن مالك شيئاً من كلامه، ولم يزد على ذلك.

وقد ذكر ذلك الدَّارَقُطني في «الزَّواة عن مالك» عن ابن أبي داود بلاغاً، فلا أستبعد أن يكون هو شيخ النَّسائي.

خ د س ـ أحمد بن الصَّبَّاحِ النَّهْسَلي، أبو جعفو بن أبي سُرَيج، الرَّازي المقرئ، وقيل: اسم أبيه عمر، بغدادي.

روی عن: ابن عُلَيَّة، ووکیع، ومسروان بن مغاویة، وشُبَابة، ویزید بن هارون، ویحیی بن سعید، وغیرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وقال: ثقة، وأبو رُرْعة، وأبو حاتم، وقال: صدوق، وابن خُزيمة، ومحمد غير منسوب قبل: هو الذَّهْلي، ويعقوب بن شُبَّة. \_ وقال: كان ينزل المُخرَّم، ونَزَعَ إلى الرَّي، فمات بها، وكان ثِقَةً ثبتاً، أحد أصحاب الحديث \_ وأبو بكر بن أبي داود، وآخرون

قلت: نقل الخطيب أنه قرأ القراءات على الكِسائي. وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: يغرب على استقامته. وقال غيره: مات بعد البخاري.

ومن خَطَّ الذهبي: مات بعد الأربعين ومئتين. وكذا كتب ابن سَيِّد النَّاس على حاشية «الكمال».

خ ت ـ أحمد بن أبي الطيّب سليمان، البغدادي، أبو سليمان المعروف بالمَرْوَزِي.

روى عن: إسماعيل بن مجالد، ومُصْعَب بن سَلَام الكوفي، وابن المبارك، وهُشَيم، وغيرهم.

وعنه: البخاري، والتُرْمِذِي بواسطة، والذَّهْلي، وأبو زُرْعة، ويعقوب بن شَيْهة، وأبو بكر الأثْرم، وغبرهم.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زُرْعة عنه فقال: هو بغداديُّ الأصل، خرج إلى مرو، ورجع إلينا، وكتبنا عنه، وكان حافظاً. قلت: هو صدوق؟ قال: على هذا يوضع.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

قلت: لكن الذي في كتاب ابن أبي حاتم: أحمد بن سليمان بن أبي الطُيِّب، وقال: أدركه أبي، ولم يكتب عنه.

وكذا ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال أبو عَوَانة في «صحيحه»: حدّثنا أحمد بن إبراهيم البغدادي، حدّثنا أحمد بن أبي الطّيب، ثقة، حدّثنا أبو إسحاق الفُزَاري، فذكر حديثاً.

ولمه في البخاري حديث، واحد في فَضَل أبي بكر، رضي الله عنه، وقد أخرجه أيضاً من حديث يحيى بن معين بمتابعة أحمد هذا<sup>(١)</sup>.

<sup>(1)</sup> قال الحافظ في والتقريب: مات في حدود الثلاثين، يعني ومثنين.

س - أحمد بن أبي طَيْيَة ، واسمه غيسى بن سُلَيمان بن دينار، الدَّارِمي، أبو محمد الجُرْجاني، قاضي قُوس.

روى عن: عَنْبُسة بن الأرْهر القاضي بجرجان، ومالك، واللَّيْث، ويونس بن أبي إسحاق، وغيرهم.

وعنه: الحسين بن عيسى الـدَّامَغَـاني، وإسحـــاق بن إبراهيم الإستراباذي، وعمار بن رجاء، وغيرهم.

وفي كتاب ابن عَدِي : حدَّث باحاديث أكثرها غرائب. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه .

قال البخاري: مات سنة (٢٠٣).

قلت: وقال الخليلي: ثقة، تفرَّد بأخاديث.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ق ـ أحمد بن عاصم بن عَنْبُسة، العَبَّاداني، أبو صالح، نزيل بغداد.

وروى عن: بشير بن ميمــون أبي أَصَيْفي، وسعيد بن عامر الصُّبَعي، والفَصْل بن العَبَّاس وغيرهم.

> روى عنه: عباس، وابن أبي الدُّنيا، وغيرهما. قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

خ ـ أحمد بن عاصم، أبو محمد، البُلْخي.

روى عنه: البخاري ـ في كتاب الزقاق حديثاً هو في رواية المُسْتملي عن الفَرَبْري، وروى عنه أيضاً في كتاب «الأدب المفرد»\_، وعبدالله بن محمود الجوزجاني .

وقال البخاري: مات قبل الأضحى بثلاثة أيام سنة سبع وعسرين ومثنين.

قلت: كان مشهوراً بالزهد.

وأما أبو حاتم الرَّازي، فقال: مجهول.

وقد ذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: روى عنه أهل لمده.

وله أخبار في «الحلية» وفي «رسالنة القُشَيري» وفي «الرُّهْد» وغيره. ثم ظهر لي أن الزَّاهد غيره، وهو أنطاكي لا بُلْخى، وإلله أعلم.

خ - أحمد بن عبد الله بن أيوب، الحَنفي، أبو الوليد بن أبي (التاريخ»، أبي (التاريخ»، وسمًى الحاكم جَدَّه: واقد بن الحارث، ونسبه إلى بني حنيفة ولم يذكر أيوب

روى عن: ابن عُبينة، وأبي أسامة، ويحيى القَطَّان، وغيرهم.

وعنه البخاري، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وقال: صدوق، والدَّارِمي، وأحمد بن حَفْص النَّيسابوري، وغيرهم

قال الحاكم: إمام عصره بهَراة في الفِقه والحديث، وطلب مع أحمد بن حنبل، وكتب بانتخابه عن الشَّبوخ.

> وقال أبن عساكر: مات سنة (٢٣٢). : زاد غيره: في النُّصْف من جُمادى الآخرة.

قلت: قال النَّسائي في «شيوخه»: أحمد بن عبدالله، يعرف بابن أبي رجاء، كتبتُ عنه بالنَّفْر، وهو ثِقَةً، لا باس به. وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

م ت س - أحسد بن عبدالله بن المحكم بن فُروة، الهاشمي، المعروف بابن الكُردي، أبو الحسين البَصْري

روی عن: مروان بن معاویة، ومحمد بن جعفر غُنْدُر،

وعنه مسلم، والشَّرْمِـذِي، والنَّسائي، وقـال: ثقة، والبَرَّار، والقاسم المُطرَّز.

وقال أبن أبي عاصم: مات سنة سَبْع وأربعين ومتين. قلت: وقال أبن حِبَّان في «الثقات»: مستقيم الحديث. خد - أحمد بن عبدالله بن سُهَيل، العُدَّاني، يأتي في أحمد بن عُبيدالله، بالتصغير.

خ د ت س - أحمد بن عبدالله بن أبي شعيب مسلم، الحرّاني، أبو الحسن، القُرّشي مولاهم.

روى عن: موسى بن أغين الجَرْدِي، والحارث بن عُمير البَصْرِي، وزهير بن معاوية، ومسكين بن بُكِيْر، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، والبخاري، والتَّرْمِذِي، والنَّسائي بواسطة، والـدَّارمي، ومحمد غير منسوب، قيل: إنه ابن

إبراهيم البُوشَنْجي، وقيل: الذَّهلي. وقيل: أبو حاتم (١٠)، وقيل: ابن النَّضْر النَّيـــابوري.

وروى عنه أيضاً: أحمد بن إبراهيم بن فِيل، وأبو زُرْعة، والصَّغَاني، والمغيرة بن عبدالرحمن الحَرَّاني، وابن ابنه أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحَرَّاني، ومحمد بن جَبلة الرَّافقي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثقة صدرق.

وقال محمد بن يحيى بن كثير: مات سنة (٣٣). وقيل: بل مات سنة (٤٠).

وقيل: سنة (٤١).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وجزم بالأول<sup>(۱)</sup>. وقال أبو شعيب: مات جَدّي سنة (٣١).

وذكره ابن مَنْدَه في «شيوخ البخاري».

خ د س ـ أحــمــــد بن عبــــدالله بن علي بن سُوَيْد بن مَنْجُوف، السَّدُوسي المَنجُوفي، وقد يُنـــب إلى جَدُه.

روى عن: أبسي داود السطّيالسي، وروح بن عُبـــادة، والأصمعي، وغيرهم.

وعته: (خ د س)، وأبو عَرُوبة، وابن أبي داود، وابن خُزَيمة، وابن صاعد، وغيرهم.

قال النِّسائي: صالح.

قال ابن عساكر: مات سنة (٢٥٢).

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال ابن إسحاق الحَبَّال: بَصْرِي ثقة.

س ـ أحمد بن عبدالله بن علي بن أبي المَضاء، المَضيعي من البعضيعة.

روى عند: النُّسائي، وقال: ثقة.

مات بشرً مَنْ رأى سنة (٢٤٨).

وقال المِزّي: ذكره ابن عساكر في «الشيوخ النَّبَل»، ولم اقف على روايته عنه.

قلت: ذكره النَّسائي في «أسماء شيوخه».

ت س ق ـ أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي

(١) وقيل أبر حاتم، ليمت في الهذيب الكمال».

(۲) ذكر ابن حبان أنه توفي ت (۲۳۰هـ)، انظر والثقات: ۱٥/۸.

السَّفر سعيد بن يُحْمِد، الهَمْداني، أبو عُبيدة الكُوفي. روى عن: حَجَّاج بن محمد، وابن نُمير، وأبي أُسامة،

وعنه: التَّرمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وأبو حاتم، وابن صاعد، والسُّرَّاج، والحسين بن إسماعيل المُحَامِلي.

قال أبو حاتم: شيخ.

وقال مَطَيِّن: مات سنة (٢٥٨).

قلت: وروى عنه أبو داود في كتاب «بَدْء الوحي» له. وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

د ق - أحمد بن عبدالله بن مَيْمون بن العَبَّاس بن الحَدَّارِي، المحارث، التَّغْلي، أبو الحسن بن أبي الحَدَّارِي، النَّمْشْقي، الغَطَفاني، الزَّاهد، كوفيُّ الأصل.

روى عن: ابن نُمَير، وسُلَيْم بن مُطَيْر، وابن عُبينة، والوليد بن مُسْلم، وحَفْص بن غياث، وأبي معاوية، وخَلْق.

وعنه: أبو داود، وابن ماجه، وبقي بن مَخْلَد، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وابن أبي داود، وسليمان بن أيوب بن حَذْلم، ومحمود بن سُمَّيع صاحب كتاب «الطُبقات»، ومحمد بن خُريم البَزَّان، وسعيد بن عبدالعزيز الحَلَي، وأبو بكر الباغَنْدي، وخلق، آخرهم أحمد بن سليمان بن زَبَّان.

قال ابن معين: أظن أهل الشَّام يسقيهم الله به الغَيث. وقال ابنُ أبي حاتم: سمعت أبي يحسن الثَّناء عليه، ويُطْنِبُ في مَدْحه.

قال أحمد: مولدي سنة (١٦٤).

وقال أبو زُرْعة الدُّمشقي: توفي مدخل رجل سنة (٢٤٦).

زاد عمــرو بن دُحَيم: في يوم الأربعاء لثلاث بقين من جُمـادى الآخر.

قلت: قال أبو داود: ما رأيت أحداً أعلم بأخبار النُّسَّاكَ نه.

وكناه ابن حِبَّان في والثقات؛ أبا العباس.

وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: شامعٌ ثقَّةً .

أحمد بن عبد الله بن واقد بن الحارث بن عبدالله بن أرقم، الحَنْفي، أبـو الـوليد الهَـرَوي. تقـدًم في أحمد بن عبدالله بن أيوب.

ق \_ أحمد بن عبدالله بن يوسف العَرْعَري .

روى عن: يزيد بن أبي حكيم. وعنه: ابن ماجه.

قلت: قال الذهبي في «مختصره»: اليس بمعروف.

ع - أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس، التَّميمي، اليَّرْبُوعي، الكُوفي وقد يُنسب إلى جَدَّه.

روى عن: الشُوريُّ، وابن عُيينة، وزائدة، وعاصم بن محمد، وابن أبني الزَّناد، وإسرائيل، واللَّيْث، ومالك، وخَلْة.

روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبد داود، والباقون بواسطة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وحَجَّاج بن الشَّاعر، وعبد بن حَميد، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وصاعقة، ويوسف بن موسى، والحارث بن أبي أسامة، وإسماعيل سَمُّويه، وإسحاق الحَرْبي، وإبراهيم الجُوْرجاني، وخَلْق.

قال أحمد بن حنبل لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس، فإنه شيخ الإسلام.

وقال أبو حاتم: كان ثِقَةً متقناً، آخر من روى عن لئُوري.

وقال النُّسائي : ثقة .

وقال البخاري: مات بالكوفة في ربيع الأخر سنة (۲۲۷).

زاد غيره: ليلة الجمعة لخمس بقين من الشُّهر، وهو ابنُ أربع وتسعين سنة.

قلت: تعقّب الـذّهبي قولَ أبي حاتم (١): إنـه آخر من روى عن الثوري، بأن على بن الجَعْد تأخّر بعده.

وقال عثمان بن أبي شبية: كان ثِقَةً ، وليس بحجة .

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً، صاحب سُنَّة وجماعة. وقال العجلي: ثقة، صاحب سُنَّة.

وقال أبو حاتم: كان من صالحي أهل الكوفة وسُنيّيها. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقــال أبو عبيدة الآجُرِّي عن أبي داود: سمعته يقول: مات الاعمش وأنا ابن (١٤) سنة، ورأيتُ أبا حنيفة ومِسْعراً وابنَ أبي ليلى يقضي خارج المسجد من أجل الحُيُّض.

قال أبو داود: كان مولده سنة (٣٤).

وقال مُطَيَّن: سنة (١٣٣).

وقال ابن قانع: كان ثِقَةً ماموناً ثبتاً.

وقال ابنُ يونس: أتبت حماد بنَ زيد، فسألته أن يُمليَ عليَّ شيئاً من فضائل عثمان، رضي الله عنه، فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، فقال: كوفي يطلب فضائل عثمان! والله لا أمليتُها عليك إلا وأنا قائم، وأنت جالس.

وقال أبو داود: هو أنبلُ من ابن أبي قُدَيْك.

د ـ أحمــد بنُ عبــد الجَبُّــار بنِ محمــد بنِ عُمــر بن عُطارد بنِ حاجب بنِ زُرَارة، التَّميمي، العُطَّاردي، أبو عُمـر الكوني.

روی عن: حفص بن غیاث، وأبی بکر بن عَیَّاش، وأبی معاویة، ویونسَ بن بُکیر، وغیرهم

وعنه: أبو داود فيما قيل - قال المِزِّي: لم أقف على ذلك، ولا ذكره صاحب والشُّيوخ النَّبل» - وأبو على الصَّفَّار، والمحاملي، وأبو سهل بنُ زياد القَطَّان، والبغويُّ، وابنُ داود، ورضوان بنُ جالينوس، وابن البُجَيري، وأبو عَوَانة، والأصم، وخَلْق.

قال ابنُ أبي حاتم: كتبتُ عنه، وأمسكتُ عن الرَّواية عنه لكثرة كلام النَّاس فيه

وقال مُطيِّن: كان يكذب.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، تركه ابن عُقْدَةً

وقسال ابنُ عدي: رأيتُ أهسل العمراق مَجْمِعين على ضَعْفه، وكان ابنُ عقدة لا يحدُّث عنه، وذكر أن عنده عنه قِمَطراً على أنه لا يتورَّع أن بُحدِّثَ عن كلِّ أحد.

قال ابن عدي: ولا يعرف له حديثٌ منكر، وإنما ضَعْفوه

<sup>ُ (</sup>١) الذي تعقب أبا حاتم هو المزي نفسه ، كما ذكر الذهبي في «تذهيب التهذيب».

لأنه لم يلق من يحدِّث عنهم.

وقال الأصم: سالتُ أبا عُبيدة ابنَ أخي هَنَّاد بنِ السَّريِّ عن العُطَاردي، فقال: ثقة.

وقىال أبو بكر بن صَدَقة: سمعتُ أبا كُرَيْب يقول: قد سمع أحمد بنُ عبدالجبار من أبي بكر بن عيَّاش.

وقال حمزة السَّهْمِي: سالتُ الدَّارَقُطْنِيَّ عنه، فقال: لا بأس به أثنى عليه أبـوكريب. وسُئل عن «مغازي يونس»، فقال: مُرَّوا إلى غلام بالكُناس سمع معنا مع أبيه.

وقال الخطيب: وقد روى العُطَارِديُّ عن أبيه عن يونس أوراقاً فاتته من المغازي، وهذا يدلُّ على تشبَّه، وأما قول المُطَيِّن: إنه كان يكذب، فقولُ مُجْمَل إن أراد به وَضُعَ الحديث فذلك مَعْدُوم في حديث العُطَاردي، وإن أراد به أنه روى عمن لم يُدْرِكه، فباطل، لأن أبا كُريب شهد له بالسَّماع من أبي بكربن عياش. وقد مات قبل شيوحه، إلا ابن إدريس، فإنه مات قبل ابن عَيَّاش بسنة، ويجوز أن يكون أبوهُ بكر به، والله أعلم.

قيل: إن مولد أحمد سنة (١٧٧).

والقُرُّاب.

وقال أحمد بن كامل: مات سنة (٧١).

وقال ابن السمَّاك: مات في شعبان سنة (٢٧٢) بالكُوفة. قلت: وكذلك قال ابن المنادي وابن عُقْدَة وأبو الشيخ

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: ربما خالف، ولم أر في حديثه شيئًا يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سَنَن المجروحين.

وقال الخليلي: ليس في حديثه مناكير، لكنه روى عن المستدماء، فأتهموه لذلك. وفي «سؤالات الحاكم للدَّارَقُطْني»: واختلف فيه شيوخسا، ولم يكن من أهل الحديث، وأبوه ثقة.

ت س<sup>(۱)</sup> ق - أحمد بنُ عبدالسرحمن بن بَكَسار بن عبدالملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة، أبو الوليد البُسريُّ، العامريُّ، الدُّمَشْقيُّ، نزيلُ بغداد.

روى عن: الوليد بن مسلم، وعبدالرزاق، وعِراك بن

خالد بن يزيد المُرِّيِّ، وغيرهم.

وعنه: التُرْمِذِيُ، وابنُ ماجه، ومُطَيَّن، ويعقوبُ بنُ شيبة، والدَّارمي، وأبو القاسم البغوي، وأبو يعلى، وجماعة.

قال أبو حاتم: رأيته يُحدِّثُ ولم أكتب عنه، وكان صدوقاً.

وقال النُّسائي: صالح.

وروى أبو بكر الباغندي، عن إسماعيل بن عبدالله السُكري قال: لم يسمع أبو الوليد البُسْري من الوليد بن مسلم شيئاً، ولم أره عنده، وقد أقمتُ تسعَ سنين، وكنتُ أعرفه شبه قاص ، وإنما كان مُحَلِّلاً يُحلِّلُ النَّساءَ للرجالَ ، ويُعْطَى الشيء ليُطَلِّق، ولو شهد عندي وأنا قاض على تمرين لم أُجز شهادته.

قال الخطيب: ليس حاله عندنا ما ذكره [الباغندي عن] هذا الشيخ، بل كان من أهل الصَّدْق، وقد حدَّث عنه السَّائقُ وحَسْبُك به.

قال البغوي: مات سنة (٢٤٦).

قال الخطب: وهذآ القول وهمُّ

وقال ابن قانع وغيره: مات سنة (٤٨).

زاد غيرُهما يوم الثلاثاء لثلاث بقين من رمضان. قلت: وذكره ابن جبًان في «الثقات».

د ـ أحمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن سَعْد بن عثمان الدَّشْتَكيُّ المقرى، المُلَقَّب بحمدان.

روی عن: أبیه، ومحمد بن سعیدبن سابق، وغیرهما.

وعته: أبو داود، وابنه عبدالله أبو سعيد، وعلي بن المجنيد، وأبو حاتم وقال: كان صدوقاً.

قلت: الذي ذكره ابن أبي حاتم، والشَّيراذي في الألفاب، والشَّيراذي في الالقاب، والسَّمَاني، والسَّمَاطيُ كلاهما في الانساب، وصاحب هالكمال، أنَّ لَقَبهُ حَمْدُون، وإنَّما تبع المِزِّيُّ في قوله حمدان صاحبَ هالشيوخ النَّيل، وحمدون أصح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر حاشيتنا على ترجمة أحمد بن بكار الدمشقي.

م ما أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب بن مُسلم، القُرشيُّ مولاهُم، المِصْرِيُّ بَحْشَل، أبو عُبَيْدالله، ابنُ أخي عبدالله بن وَهْب.

أَكْثَرَ عن عمُّهِ، وروى عن: الشَّافعيُّ، وإسحاق بن الفُرَات، . وبشر بن بكر، وغيرهم

وعنه: مسلم، وابنُ خُرِيْمَة، وابنُ بُجَيْر، وأبو حاتم، وأبو بكربن أبي داود، وابن جرير، والسَّاجِي والبَاغَنْدي، وغيرهم

قال ابنُ البي حاتم: سألتُ محمدَ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم عنه فقال: ثقةً ما زأينا إلا خيراً. قلتُ: سمع من عمه ؟ قال: إي والله.

وقال ايضاً: سمعت أبي يقول: سمعتُ عبدالملك بن شُعَيْب بن الليث يقول: أبو عُبَيدالله ابنُ أخى ابن وهب ثِقةً

وقال ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعَة: أدركناهُ ولم نكتب عنه.

قال: وسمعتُ أبا زُرْعَةَ \_ وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبيدالله ابن أخي ابن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث \_ فقال أبو زُرْعَة: إن رجوعَةُ مما يُحَسِّنُ حالَهُ ولا يَبْلُغُ به المنزلة التي كان من قَبْلُ.

قال: وسمعت أبي يقول: كَتْبَنا عنه وأمرُهُ مُسْتَقِيمٌ، ثم خَلَّط بَعْدُ، ثم جاءني خبره أنّه رَجع عن التَّخليطِ. وسُئِل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقاً.

وقال إبن الأخْرَم: سمعت ابن خُزِيمة وقيل له: لم رَوَيْتَ عن ابنِ أخي ابنِ وهب وتركتَ سفيانَ بن وكيع؟ فقال: لأن أحمد لَمَّا أنكروا عليه تلك الأحاديث رجعَ عنها إلى آخرها إلا حديث مالك عن الزُّهريُّ عن أنس: «إذا حَضَرَ العَشَاءًا فإنَّه ذكرَ أنه وجده في دَرْج من كُتُب عمّه في قرطاس: وأما سفيان بن وكيع فإن وَرَّاقَهُ أدخلَ عليه أحاديث فرواها، فكلمناه فلم يرجع عنها، فاستخرتُ الله وتركته. وقال ابن عدي: رأيتُ شيوخَ مِصْرَ مُجْمِعِينَ على ضَعْفِه، ومَنْ كتب عنه من الغرباء لا يمتنعُون من الرواية عنه، وسألت عَبْدَان عنه فقال: كان مستقيمَ الأمرِ في أيامنا، ومَنْ لم يلق حَرْمَلة اعتمد عليه مستقيمَ الأمرِ في أيامنا، ومَنْ لم يلق حَرْمَلة اعتمد عليه

في أَسَخ حديث ابن وهب. قال ابن عدي: ومن ضَعَفَهُ أَنكر عليه أحديث، وكُثّرة روايته عن عمّه، وكُلُّ ما أنكروهُ عليه مُحْتَمَلٌ، وإنْ لم يروهِ غيرهُ عن عمّه، ولعله خَصّهُ به.

وقال أبو سعيد بن يونس: توفي في شهر ربيع الآخر سنة (٢٦٤) ولا تقرمُ بحديثه حجة. وقال هارون بن سعيد الأيليُّ: هو الذي كان يَسْتَمْلي لنا عند عمُّه، وهو الذي كان يقرأ لنا.

قلت: ذكر أبو على الجَيَّاني أنَّ البُخاريِّ روى في «الجامع» عن أحمد غير منوسب عن ابن وَهب، وأنَّه أبو عبيدالله هذا أبو عبيدالله هذا القول.

وقال ابنُ الأُخْرَم: نحن لا نَشِكُ في اختلاطه بعد الخمسين، وإنما ابتُلي بعد خروج مُسْلم من مِصْرَ

وقال الدَّارَقُطْني: تكلُّموا فيه.

فمما أنكر عليه حَدِيثُه عن عمّه، عن عيسى بن يونس الآتي في ترجمة نَعْيم بن حَمّاد، فإنَّ الحديث المذكور إنَّما يُعْرَفُ به، وسرقَه منه جماعةً ضُعَفَاءُ فروَوه عن عيسى بن يونس، فلمَّا حدَّث به أحمدُ عن عمّه انكروُه عليه.

وحديثه عن عمه، عن عبد الله بن عمر، وابن عُييَّة ومالك، عن حُميْدِ عن أنس، أنَّ النبيُ ﷺ كان يَجْهَرُ ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة.

وحديثة عنه، عن مَخْرَمَة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا كان الجهادُ على بابِ احدِكُمْ فلاَ يَخْرُج إلا بإذن أَبَوْيْه».

وحديثة عنه عن حَيْوة، عن أبي صَحْر، عن أبي حازم، عن أبي حازم، عن أبي على التي هريرة مرفوعاً الماتي على أنتاس زمان يُرْسَلُ إلى القرآنِ فَيْرَفَعُ مِن الأرضِ التمرد احمد برفعه.

وحديثة عنه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله زَادَكُمْ صلاةً إلى صَلاَبَكُمْ وهي الوتْر». وهو حديث موضوع على مالك، وقد صَعُ رجوعُ أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه، ولأجل ذلك أحمد بن عبد الواحد

اعتمده ابنُ خُزَيْمَة من المتقدُّمين، وابنُ القَطَّان من المتأخرين، والله الموفق.

وقال زكريا بن يحيى البُلْخِي، حدَّثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيُّ قال: قال أحمد بن صالح: بَلَغَني الله حرَّمَلَةَ يُحدُّثُ بكتاب الفِتِن عن ابنِ وَهْب فقلتُ له في ذلك، وقلتُ له: لم يَشَمَعُهُ من ابنِ وهب أُحدُ، ولم يَقْرَاهُ على أَنَّهُ لا يفعلُ، ثم على أَنَّهُ لا يفعلُ، ثم بلغني أنه حدَّث به بَعدُ. وقال: فقيل للوشنجي: إنَّ بلغني أنه حدَّث به بَعدُ. وقال: فقيل للوشنجي: إنَّ أحمد بن عبدالرحمن بن وَهب حدَّث به عن ابنِ وهب قال: فهذا كذَّابُ إذاً.

ق . أحمد بن عبدالرحمن القُرْشيُّ المَخْرُوميُّ: حجازيُّ.

روى عن: أحمد بن محمدِ بنِ الوليد الأزْرَقيّ، وحَكى عن سُفْيَان الثوري ولم يُذْركه.

روى عنه: ابنُ ماحه أيصاً

قلتُ: قال الذَّهبيُّ: ليس بمشهور، كذا قال. وقد روى عنه أيضاً المَحَامِليُّ.

وقال ابن حِيَّان في والثقات: أحمد بن عبدالرحمن القُرشي المُقْرِئ، كوفيٌ يَرُوي عن أبي نُعَيم، روى عنه أصحابنا.

فهو هذا، وكأنَّ أبا نُعَيم شيخُهُ في حكايةِ ابنِ ماجه.

خ س ق ـ أحمد بن عبدالملك بن واقد، الحَرَّاني، الاسدئي مولاَهُم، أبو يحيى، وقد ينسب إلى جده.

روى عن: زهير بن معاوية، وحَمَّاد بن زيد، وعبدالله بن عمرو، وأبي المليح الرَّقي، وجماعة.

وعنه: البخاريُّ والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه بواسطة، وأحمدُ ابن حنبل، وابنُ أبي شيبة، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، ومحمد بن جَبلَة، وتَمْتَام، وأبدو إسماعيل التُرْمِذِي، ويعقوب بن شَيْبة \_ وقال: ثِقةً \_ وغيرهم.

قال أحمد: ما رأيتُ به باساً، رأيته حافظاً لحديثهِ، وما رأيتُ إلا خيراً، وهو صاحب سُنَّة.

قال الميمسوني: فقلتُ لاحمسد: إنَّ أهلَ حَرَّان يُسيؤون الثناءَ عليه، فقال: أهلُ حَرَّان قَلُّ أَنْ يرْضُوا عن

إنسانٍ، هو يَغْشَى السُّلطان لضيعةٍ له.

وقال أبو حاتم: كان نظيرَ النُّفَيْليِّ في الصَّدْقِ والإتقانِ.

وقال محمد بن يحيى بن كثير: مات سنة (٢٢١). قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال ابن نُمَير: تركتُ حدِيثَةُ لفول ِ أهل ِ بلدِهِ.

د س ـ أحمد بن عبد الواحد بن واقِد، التَّمِيْمِي. المعروف بابن عَبُّود الدِّمَشْقي.

روى عن: أبي مُسْهِر، ومحمد بن بلال، ومروان بن محمد، وأبي صالح المِصْريِّ، ومحمد بن كثير، وجماعة.

وعنه: أبو داود، والنّسائيُّ، وابن أبي عاصم، وابن جَوْصَا، وابن بُجَيْر، وأبو بِشْر اللُّولَابِيُّ، وابنُّ أبي داود، وخَلْقٌ.

قال ابن عساكر: ذكره محمدٌ بن يحيى بن أحمد الفقية، فقال: هو ثِقَةً.

وقال أبو الدُّحْدَاح: توفي سنة (٢٥٤).

زاد إسراهيم بن عبد الرحمن القُرَشيُّ: في ليلة الجمعة لليلتين خَلتا من شَوَّال.

قلت: وقال النُّسائيُّ: صالحٌ لا باس به.

وقال العَقَيْليُّ، وابنُّ أبي عاَّصِم، وغيرهما: نِقَةُ.

تمييز \_ أحمد بن عبد الواحد بن سُلَيْمان، أبو جعفر الرَّمْليُّ .

روى عن: الهيثم بن جميل، وغيره.

وعنه: ابنُ أبي حاتم، وقال: مَحَلُّه الصَّدق.

تمييز \_ أحمد بن عبد الواحد بن يزيد العُقيَّليُّ الجَوْرَيُّ .

روى عن: صفوان بن صالح وطبقته.

وعنه: ابن عدي، وابن أبي العَقِب، وغيرهم. قال ابنُ زَبْر: مات سنة (٣٠٥).

. ذكرهما للتمييز.

أحمد بن عبد الواحد بن معاوية، الطّحاوي، مولى قريش.

مات بمصر سنة (٢٥٥).

ذكرته للتمييز أيضاً.

سي - أحمد بن عبد الوهاب بن نَبْجِدَة الحَوْطيُّ، أبو عبدالله الشَّاميُّ.

روى عن: أبيه، وعبد العزيز بن موسى اللاُحُونيِّ، وأبي اليمان، وغيرهم.

وعنه: النَّسائيُّ في «اليوم والليلة» وغيره، وجعفر بن محمد بن موسى النَّيسَابُوريُّ الاعرجُ الحافظُ، وعبدالله بن أحمد بن ربيعة بن زَبْر، وعلي بن سراج المِصْريُّ، وأبو القاسم الطَّبرائيُّ، سمع منه بمدينة جَبلَة سنة (۲۷۹).

قال ابن المنادي: مات سنة (٢٨١).

قلت: وسأل البَرْقَانيُّ عنه الدَّارَقُطنيُّ فقال: لا ع

م ٤ - أحمد بن عَبْدَةَ بن موسى الضَّبِّي، أبو عبدالله البَّصْرِيُّ.

دوی عن: حَمَّساد بن زید، ویزید بن زُریْع، وفَضَیْل بن عیاض، وابن عَبَیْنَة، وغیرهم.

وعنه: الجماعةُ إلا البخاري، وعثمان بن خُرَّزاد، وابنُ أبي الدُّنيا، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم ـ وقال: ثِقةً ـ وابنُ خُزِيمة، وأبو القاسم البَغْوي، وعِدَّة.

وقال النِّسائي: ثقةً.

«الثقات

وفي موضع آخر: لا بأس به.

مات في رمضان سنة (٢٤٥). قلت: هكذا ذكر ابن حِبَّان وفاته في كتاب

وروى عنه: البُخاريُّ في غير «الجامع»، والبُزُّارُ، وأبو يَعلى، وتَكلَّم فيه ابنُ خِرَاش فلم يلتفت إليه أحدً للمذهب.

د ت ـ أحمد بن عَبْدَةَ الأَمْلِيُّ، أَبُو جعفر، من آمُلِ فَعُحدن.

روى عن: حِبَّان بن موسى، وعلي بن الحسن بن شقيق، وأبي الوَزيْر محمد بن أعين، وعَبْدان المَرَاوزَة.

روى عنه: أبو داود، والتَّرْمِـدِي، والفضِيلُ بن محمد بن علي.

قلت: قال الذهبي في مختصره، صدوقً.

خِ د ـ أحمد بن عُبَيد الله \_ ويقال: عبدالله مُكَبّراً ـ بنُ سُهِيْل بنُ صَحْرِ الغُدَانِيُّ، أبو عبدالله البَصْرِيُّ.

روى عن: أبيه، وأبي بَحْر البَكْراويُّ، وأبي أسامة، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم،

وقال: صدوق، ويعقبوب بن شُيبَة، وجعفرُ بن هشام البغداديُّ، وعدة

مات سنة (٢٢٤) ويقال: مات في رجب سنة (٢٧).

وذكر ابن عساكر في «الشيوخ النّبل» أنّ الترمذي روى عنه، وهو وَهْمٌ، وإنما روى عن الذي بعده

قلتُ: في البخاري قُبَيْل المغازي: حدَّثنا أجمد أو محمد بن عُبَيدالله الغُدَانِيُّ، وهو هذا<sup>0</sup>.

ت س ـ أحمد بن أبي عُبيد الله بِشْر السَّلِيْمِيُّ، الأَذْدِيُّ الوَرُاقِ، أبو عبدالله البَصْرِيُّ.

روى عن يزيد بن زُرَيْع، وأبي قُتيَــة مَـلُم بن قُتَيْة، وأبي أحمد الزَّيْري، وطَائِمةِ.

وعنه الترمذيُّ، والنُّسائيُّ، وعَبْدَان الأَهْوَازِيُّ،

قال النَّسائيُّ: ثِقَةً

وغيرهم.

وقال في موضع [آخر]: لا بأس به. مات بعد الأربعين ومتنين.

د ـ أحمد بن عُبيد بن ناصح بن بَلَنْجُر، البغداديُّ،
 أبو جعفر النُّحويُّ المعروف بأبي عَصِيْدة.

دوى عن أبي عام العَقَدي، وأبي داود الطَّيالسي، والواقدي وغيرهم.

وعنه: عبد الله بن إسحاق الخُراسانيُّ، وأبو بكر محمد بن جعفر الأدميُّ، والقاسمُ بن محمد الإنباريُّ،

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري في دتاريخه ٤/٢ فيمن اسمه أحمد، بغير شك.

وغيرهم .

قال ابن عدي: حدَّث عن الأصمعيِّ، ومحمد بن مُصْعَب بمناكير.

وقال الحاكم أبو أحمد: لا يُتَابِع في جُلُ حديثه. مات بعد السبعين ومثنين.

روى أبو داود في «السنن» عن أهمد بن عبيد، عن محمد بن سعد كلاماً فقيل: هو هذا.

قلت: وقال الحاكم أبو عبدالله: هو إمام في النَّحو، وقد سكب مشايخُنا عن الرُّواية عنه.

وقال ابن حِبَّان في والثقات: رُبِّما خالف.

وقال ابن عدي: هو عندي من أهل الصَّدْق.

وقال النَّديم: كان مؤدَّب المُنْتَصِر.

وأورد الذهبيُّ عنه في ترجمة الأصمعيُّ حديثاً مُنْكر، أو قال: أحمد بن عُبيد ليس بعُمُدَة.

خ م س ق ـ أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديُّ، أبو عبدالله الكوفي.

روى عن: أبيه، وعمّه علي بن حكيم، وشُرَيح بن مَسْلَمة، وعُبَيْدالله بن موسى، وخالد بن مَخْلد، وأبي نُعَيْم، وغيرهم.

وعنه: (خ م س ق)، وأبو حاتم، وقال: صدوق، وأبو عَوَانَة، ويَعْقُوب الفَسَوي، والحسين والقاسم ابْنَا المَحَامِلي، ومحمد بن مَخْلَد وهو آخِرُ مَنْ روى عنه، وغيرهم.

قال النّسائي: ثِقةً.

وقال ابنُ خِراش: كان ثِقةً عَدْلًا.

وقال مُطَيِّن وغيرُهُ: مات في المُحرَّم سنة (٢٦١)، زاد غيرُهُ: يومَ عاشوراء.

قلت: وقال العُقَيْلِيُّ والبُرَّارُ: ثِقَةً. وأَرَّخَ ابنُ قائمٍ وفاته قبل السنين.

وروى عنه أيضاً: ابن خُزَيمة في «صحيحه». وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

م ت من - أحمد بن عُثمان بن أبي عُثمان،

عبدالنُّور بن عبدالله بن سِنَان النُّوفَليُّ، أبو عثمان البَصْرِيُّ المعروف بأبى الجَوْزاء.

روى عن: أبي داودَ الــطّيالـــي، وابن عاصم، وأزهر بن سَعْد، وغيرهم.

وعنه: مسلمٌ والتُّرمِذِي، والنَّسائيُّ، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم ـ وقال: ثِقَةٌ رِضاً ـ وابنُ خُزَيمة، وابن بُجَيْر وابن أبى عاصم، وابنُ جرير، وغيرهم.

قال ابن أبي عاصم: مات سنة (٣٤٦) قال: وكان مِن نُسُاك أهل البصرة.

قلت: وقال النَّسائي: لا باس به.

وقال البَزَّارُ: بَصْرِيُّ، ثِقَةً مامونٌ.

وذكره ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(¹).

أحمد بن أبي عقيل المِصْري. روى عن: ابن وَهْب.

وعنه: أبو داود.

ذكره ابن خَلْفُون في «مشيخة أبي داود» نقلته من خَطٍّ مُغُلُطاي.

س ـ أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القُرَشيُّ الأَمْوِي، أبو بكر المَرْوَزيُّ قاضي دمشق.

روى عن: علي بن المَــدَيْنِي، وأحمد، ويحيى، وأبِّنَي أبي شَيْبَـة، وأبي مَعْمر الفَطِيْعي، وأبي خَيْئُمة، وشَيْبَان بن قَرْوخ، ومحمد بن عَبَّاد المكي، وخَلْق كثير.

وعنه: النَّسائيُّ فَاكْثَرَ، وابنُّ جَوْصَا، وأبو عَوَانَةَ، والطَّبَرانيُّ، وابنُ أبي العَقِب وأبو علي الحَصَائِريُّ، وحماعةً.

قال النَّسائي: ثِقَةً.

وقال في موضع آخر: لا بأس به.

قال أبو سُلَيْمان بن زَبْر، وغيره: مات سنة (٢٩٢).

زاد أبو أحمد [ابن] المُفَسِّر: يوم الأربعاء، ودُفِن لخمس عشرة خَلَتُ من ذي الحِجَّة، وبلغ تسعين سنة أو دونها.

قلت: وكان فاضلًا، له تصانيف وقع لنا منها كتاب

(١) لم أجده في مطبوع والثقات.

«العلم» وكتاب «الجمعة» و«مسند» أبي بكر، وعثمان وعثمان وعائشة، وغير ذلك، وكان مُكثراً شُيرُخًا وحَديثاً.

د ـ أحمــد بن على المنْجُوفيُّ، هو أحمـد بن
 عبدالله بن علي بن سُويد، ابن مَنْجوف، تَقدَّم.

د ـ أحمد بن علي النَّمَيْري، ويقال النَّمَرِيّ إمام سيجد سَلَمة.

روی عن: تُؤر بن یزید، وصف وان بن عمسرو، وعُبَیْداللہ بن عمر، وغیرہم

روى عنه: محمود بن خالد الدمشقي.

قال أبو حاتم: لم يَرُو عنه غيرُه، وارى أحادِيثَهُ

روى له أبو داود حديثَ أبي حيّ المؤذَّن، عن أبي هريرة في النَّهي أن يُصلِّي وهو حَقِن.

قلت: ذکر ابن مُنْدَه: أنَّه روى عنه أيضاً يزيدُ بنُ عبد ربه، ومحمد بن أبي أسامة.

وذكر ابن حبَّان في «الثقات» روايةُ يزيد المذكور عنه أيضاً، وقال: يُغْرِب، وسمّى جَدَّه حُسَيناً، ونسَبَهُ نُمَيْرِياً بالتَّصْف.

وقال الأزديُّ: متروكُ الحديث ساقطُ.

م ل ـ أحمد بن عمر بن حَفْص بن جَهْم بن واقد الكِنْدي، أبو جعفر الجَلَّابِ الضرير المقرئ المعروف بالوكيعيَّ.

روى عن: ابن فُضَيْل، وعبدالحميد الحِمَّانيُّ، وحفص بن غياث، وغيرهم.

روى عنه: مسلم، وأبو داود في «المسائل»، وابنه إبراهيم بن أحمد الوكيعي، والأثيرة، والمعمري، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، ونصر بن القاسم الفرائضي، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةً.

وقال مرة: ما أرى به بأساً. وقال عبدالله بن أحمد، ومحمد بن عبدوس: الوكيعي ثِقَةً.

وقال مَطَيِّن وغيره: مات في سنة (٢٣٥).

زاد غيره: في صفر.

قلت: وروى عنه أبو زُرْعَة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يُغْرِب. وقال ابن قانع: كان عبداً صالحاً ثِقَةً ثَبْتًا.

وقال السَّمَعاني في «الأنساب»: قيل له الوكيعيّ لصحبته وكيم بن الجَرَّام.

وقال موسى بن هارون: كان صالحاً.

خ \_ أحمد بن عمر الحميري، أبو جعفر البَهُدادي المُحَرَّى، البَرُّارُ السَّمْسَارُ المعروف بحَمْدان.

روى عن أبي النَّضْر، وأبي الجَوَّاب، ورَوْح بن عُبادة، وغيرهم.

روى عنه: البخاريُّ مقروناً، والمَحْامِليُّ، وابنُ مَحْلَد، وآخرون

قال الخطيب: كان ثِقةً.

وقال ابن عساكر: مات (۲۵۸).

قلت: كذا أرَّحه ابنُ قانع، وزاد: في جُمادي الآخرة.

وليس له عند البخاري سوى حديث واحد في تفسير سورة المائدة، قال فيه: حدّثنا حمدان بن عمر، وليس هو مقروناً، وإنّما هو متابعةً.

وسمًّاه الشِّيرازيُّ في «الألقاب» محمداً. م د س ق ـ أحمد بن عَمْرو بن عبدالله بن عُمْرو بن السَّرَح ، الأمويُّ مولاهم، أبو الطَّاهر المصريُّ.

روى عن: ابن وَهْبِ فَاكثر، والشَّافِعيِّ، والوليدِ بن مسلم، وابنِ عُينَّنَه، وخالَّد بن نزار الأَيْليُّ، وعدالله بن نافع الصَّائغ، وبِشربن بكر، وأيوب بن سُويَّد، وخالهِ عبدالرحمن بن عبدالحميد.

روى عنه: (م د س ق) ويَقيُّ بن مَخْلَد، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم وقالا: لا بأس به وابنه عَمْروبن أبي السطّاهر، ويعقوب الفَسَويُّ، وابن بُجْيْر، وعليُّ بن الحسن بن خَلف بن قُدَيْد وقال: كان ثِفةٌ ثبتاً صالحاً وخُلقُ.

قال ابن يونس: كان فقيهاً من الصَّالُحين الأَنْبَاتُ.

<sup>(</sup>١) في مطبوع والثقات؛ ٧/٨ دحسنه.

توفي يوم الاثنين لأربع عشرة خلت من ذي القَعْدة سنة (٢٥٠).

قلت: وفي «رجال أبي داود» للغَسَّاني: مات آخر سنة (٢٤٩).

وفي ترجمة أحمد بن صالح عنه: أنه كان يُثني على أبي الطَّاهر هذا، ويقع في حَرْملة.

وقال السَّائيُّ: ثقةً.

د ـ أحمــد بن عمـرو بنُ عبيـدة، أبـو العَبَّـاس العَلَّوريُّ، يأتي في الكُنّي.

خ د س ـ أحمـد بن أبي عمرو، هو أحمد بنُ حفص السُّلْمِيُّ، تقدُّم.

خ م س ق ـ أحمد بن عيسى بن حسَّان المِصْري، أبو عبدالله العَسْكريُّ المعروف بالتَّسْرَيُّ.

روى عن: ابن وَهْب، والمُفَضَّل بن فضَالَة، وضِمام بن إسماعيل، وغيرهم.

روى عنه: (خ م س ق)، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وعبسدالله بن أحسد، وحَنْسِلُ بن إسحاق، وإبراهيم الحَرْبي، وإسماعيل القاضي، وحرب الكِرْمَانِيُّ، وابنُ الضَّرِيْس، وأبو القاسم البَغُوئُ، وغيرهم.

قال أبو داود: كان ابن مَعْين يحلف إنَّه كَذَّاب.

وقال أبو حاتم: تكلم النَّاس فيه، قيل لي بمصر: إنّه قَبِمَها واشترى كتب ابن وَهْب، وكتاب المُفَضَّل بن فَضَالَة، ثم قَدِمْتُ بغدادَ فسألتُ هل يُحَدَّثُ عن المُفَضَّل؟ فقالوا: نعم، فأنكرتُ ذلك، وذلك أن الرُّواية عن ابن وَهْب، والرُّواية عن المُفَضَّل لا يَستويان.

وقال سعيد بن عمرو البَرْدَعيُّ: أنكر أبو زُرْعَة على مسلم روايَّتُهُ عن أحمد بن عيسى في «الصحيح». قال سعيد: قال لي: ما رأيتُ أهل مِصْر يشكُّون في أنه وأشار إلى لسانه كأنه يقول الكَذب.

وقال النَّساتيُّ: أحمد بن عيسى كان بالعَسْكَر ليس به باس.

وقال البَغَوِي وابنُ قانع، وابن يونس: مات سنة (٣٤٣).

وقال الخطيب: ما رأيتُ لمن تكلَّم فيه حجةً تُوجِبُ ترك الاحتجاج بحديثه.

قلت: إنما أنكروا عليه ادَّعاء السماع، ولم يُتَّهم بالوضع، وليس في حديثه شيءٌ من المناكير، والله أعلم.

ودكره ابن حِبَّان في «التقات».

وقال عبد الله بن إسحاق الانماطي: حدَّثنا أحمدُ بن عيسى سنة (٢٤٤)، فذكر حديثاً، فكأنَّه تأخر بعد ذلك، ويكون الانماطيُّ إنما روى عن التَّنيَّسِيُّ، وهو أقرب.

تمييز - أحمد بن عيسى بن زيد اللَّخْمِيُّ النُّنِّسيُّ، المِصْرِيُّ .

روى عن: عمرو بن أبي سَلَمة، وعبدالله بن يوسف التُنْسِى، وغيرهما.

وعنه: الحين بن إسحاق، وابن خُزَيمة في الصحيحة»، وأحمد بن رشدين، وجماعة.

قال ابن عدي: له مناكير.

وقال الدَّارَقُطْني: ليس بالقوي.

وكَذَّبه ابن طاهر.

ولما ذكر ابن حِبَّان أحمد بن عيسى الذي قَبَّله في «الثقات» قال فيه: التُتَيِّسيُّ، وهو وهمٌ منه، هذا مع أنه ذكر التَّنِيسيُّ في «الضعفاء» فما أدري كيف اشتبه عليه.

وقال ابن يونس: مات سنة ثلاثة وسبعين ومثنين. ذكرته للتمييز.

د ـ أحمد بن القُرات بن خالدٍ الضّبيُّ، أبو مسعود الرّازيُّ، نزيل أصبهان.

روى عن: عبسد الله بن نُمَيْر، وعبسد السَّزَاق، ومحمد بن عبدالله بن أبي جعفر الرَّازيِّ، وأبي عامر العَقَدي، ويعلى بن عُبيد، وأبي داود الطَّيالسي، وغيرهم.

روى عته: أبو داود، وابنُ أبي عاصم، وجعفر الفريابي، ومحمد وعبدالرحمن ابنا يحيى بن مُنده، وأبو خليقة، وعبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس خاتمة أصحابه.

جاء عن أخمد أنه قال: ما تجت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي مسعود. وعن إبراهيم بن أورمة قال: بقي اليوم في الذيا ثلاثة فذكرهم فقال: وأحسنهم حديثاً أبو مسعود.

وقال محمد بن آدم المِصَّيْصِيُّ: لو كان أبو مسعود على نصف الدنيا لكفاهم، يعنى في القُتيا.

قال إبراهيم بن محمد الطَيَّان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبتُ عن ألف وسبع مئة وخمسين رجلًا، أدخلتُ في تصنيفي ثلاث مئة وعشرة، وعَطَّلْتُ سائرَ ذلك.

قال أبــو الشيخ: كان من الحُفَّاظ الكِبَار، صنَّفَ «المسند»، والكتب الكثيرة.

مات سنة (۲۵۸).

قلت: ذكره ابن عدي في «الكامل»، وروى ابن عُقْدَة عن ابن خِراش أنه كَذَّب ابنَ القُرات.

قال ابن عدي: وهـذا تحـامـلُ، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة، وهو مِن أهل الصَّدق والحِفْظ.

قال الذهبي: فآذي ابنُ خراش نَفْسَهُ بذلك.

وقال أبو عبدالله بن مَنْده في وتاريخه: أخطأ أبو مسعود في أحاديث ولم يرجع عنها.

وقال الخطيب: كان أحمد يقدِّمه ويُكْرِمه حكى عنه ابن أبي عاصم قال: تذاكرنا الأبواب فخاضوا في باب، فجاؤوا فيه بخمسة أحاديث قال: فجتُتُهم أنا بسادس فَنَخَس أحمد في صَدْري إعجاباً بي.

وقال أبو عَرُوبة: أبو مسعود في عِدَاد أبي بكربن أبي شيبة في الحِفْظ، وأحمد بن سليمان الرَّهاوي في التَّتُّت.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: كان ممن رحل وجمع وصَنَّف وَحَفِظ وذَاكر وواظبَ على لزوم السنن والذَّبُ عنها. ثم أُسنَد عن أبي بكربن أبي شيبة أنه قال: أحفظُ من رأيتُ في الدُّنيا ثلاثةً: أبو مسعود، وأبو رُرْعَة، وابنُ وَارَة. وحدَّث عنه شَيْخُهُ عبدُالرزاق، وكان أبو مسعود يقول: إنه كان يكرَّر عليٍّ كلَّ حديثٍ خمس مئة مرة.

وقال أبو بكر الأُعْين: قَدِم أبو مسعود بغداد فجلس مع أحمد ويحيى، فجعلوا يَسطَارَحُون الحديث، وأبو مسعود يسرد، وأحمد ساكت.

وقال محمد بن أبي بكر البَقَّال: ذُكِرَ عند أحمد فقال: اكتبوا عنه فإنَّه صدوقُ اللهجة.

وقال ابنُ معين: ما رأيتُ أسودَ الرأس أحفظَ منه.

وقال علي بنُ المَدِيْني: كان من الرَّاسخين في العلم.

وقال حَجّاجُ بن الشَّاعر: ما أَعْرِف أَحَدُقُ بهذه الصَّناعة منه.

وقال الخليلي: ثِقةُ ذو تصانيف.

وقال أبو نُعَيم: أحدُ الأئمة الحُفّاظ.

وقال الحاكم: يْقَةُ.

أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، أبو عُتبة الحِمصيُّ المعروف بالحِجازي المُؤذِّن بجامع حمص.

روى عن: بَقِية بن الوليد، وضمرة بن ربيعة، وابن ابي فُدَيْك، وأيوب بن سُويد، ومحمد بن حِمير، وعمر بن عبدالواحد، وحَرْمَلة بن عبدالعزيز، وأبي المُغِيرة، والفريابي، ويحيى بن صالح، وعلى بن عيَّاش، وغيرهم.

روى عنه: النّسائي فيما ذكر ابن عساكر ('')، وعبدالغني، وحَذَفه المِزّي ومَنْ بعده الأنه لم يقف على روايته عنه (''). وروى عنه من القُدَماء: مُطَيِّن، وموسى بن هارون، وعبدالله بن أحمد، والبَرَّارُ، ومحمد بن عبدالله المُلقَّب: مححولاً البَيْروتي، والبَرَّارُ، ومحمد بن يوسف المُرَوي، وابن جَوْصًا، والهيثم بن خَلَف، وابن صاعد، وابن جرير، وقاسم بن زكريا، وأبو الدَّحْدَاح، وخَيْمة بن

سليمان، والمُحَامِلي، وأبو العبَّاس الأصم، وآخرون. قال ابنُ أبي حاتم: كَتَبْنا عنه، ومُحلُّهُ الصُّلقُ.

وقال ابن عدي، عن عبدالملك بن محمد: كان محمد بن عوف يُضَعَفُه، ومع ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حديثه:

وقال أبو أحمد الحاكم: قَدِم العراقُ فكتوبا عنه، وأهلُها حَسُّتُوا الرأيَ فيه، لكن محمد بن عوف كان يتكلَّم

<sup>(1)</sup> لم أجده في مطبوع والمعجم المشتملة.

 <sup>(</sup>٢) وكذلك فعل الحافظ في «التقريب».

فيه، ورأيتُ ابن جَوْصًا يُضَعِّفُ أمرَهُ، ورمَّاهُ محمد بن عَوْف بالكَذب وسوء الحال.

وقال الخطيب: بَلغَنى أنَّه مات بحمص سنة .(YYI)

قلت: وبقية كلام ابن عوف: كان يتفتَّى ـ أي يَتَزَيًّا بزيِّ الشُّطَّارِ وليس له في حديث بقية أصلَّ، هو فيها أُكَـٰذَبُ الْخَلَق، وإنَّما هي أحاديث وقعت له في ظهر قِرْطاسِ في أولها: يزيدُ بن عبدربه، حدَّثنا بقية قال: وكُتُبُه التي عنده عن ضَمْرة وابن أبي فُدَيْك، من كتب أحمد بن النُّضُر وقعت إليه.

قال: وبلغني أنَّ فتى من أصحاب الحديث وقفَ عنده على كتاب مسائل لعقبة بن عَلْقمة ليست من حديثه، فقال له: اتق الله يا شيخ.

وقال أبو هاشم عبدُ الغافرين سلامة: سمعتُ مَنْ يرميه بالكذب من أصحابنا، فلم أكتُب عنه شيئاً.

وقال مَسْلَمة بن قاسم: ثقةً مشهور.

وقال ابن جِبَّان في والثقات: يُخْطئ، وهو مشهورً

س ـ أحمد بن فَضَالَة بن إبراهيم، أبو المُنْذر النَّسانيُّ

روى عن: خالمد بن مَخْلَد، وعبدالرُّزَّاق، وأبي عاصم، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي \_ وقال: لا باس به \_ وأبو عبد الرحمن هُبَيْرَةُ بنَّ الحسن الملقب: تُركة.

وقال ابن عساكر: مات سنة (۲۵۷).

قلت: قال مَسْلَمة بن قاسم: لا بأس به، كان يخطئ.

وكذا رأيته في «أسامي شيوخ النَّسائيِّ» رواية حمزة الكنّاني عنه.

د ـ أحمد بنُ محمد بنُ إبراهيم الْأَبْلُيُّ، أبو بكر العطا

روى عن: شُيْبَان بن فَرُّوخ، والقَعْنَيُّ، وابن أبي شيبة، وأبي سَلَمَة، وأبي الوليد، ومُسَدُّد، وغيرهم.

وعده أبو داود حديثاً واحداً أخرجه وجادةً عن شيبان، ثم قال: لم أسمعه من شيبان فحدَّثنيه أبو بكر صاحبٌ لنا ثِقةً، فقال ابن دَاسة: هو هذا. وروى عنه أيضاً: أبو عَوَانَة، وعبدالجَبّاربن شيران، وفاروق الخطَّابي، وغيرهم.

مات سنة (۲۷۸).

قلت: ويُحْتَمَلُ أنَّه أحمد بن محمد بن المُعَلَّى الآتي قريباً، فإنَّه يُكْنَى أبا بكر، ولأبي داود عنه روايةً في كتاب والقدري.

تمييز - أحمد بن محمد بن إبراهيم، ابن بنت محمد بن حاتم السَّمين، مَرْوَزَيُّ الأصل، سكن بغداد.

روى عن: هُدْبَة بن خالد، وغيره.

وعنه: المَحامليُّ، وابنُ مَخْلَد، والمَطيْريُّ. قال الدَّارَقُطْني: ثقةً نبيلٌ.

وقال إبراهيم الصُّوَّاف: ثقةٌ مأمونٌ.

وقال ابن خِراش: ثقةً عدلً.

وقال ابن المنادي: مات لتسع خَلُوْن من جُمادي الأولى سنة (٢٨٢).

ذكر للتمييز.

د .. أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خَلَفٍ، القَطِيعِيُّ البغداديُّ.

حدُّث عن: ابن عُيِّينَة، وحُصَيْن بن عمر الأحمسيّ، وابي عَبَاد البَصْرِيُّ.

وعنه: أبو داود، وإبراهيم بن أبي بكربن أبي شُيْبة، ومحمد بن عبدالله الحَضْرَمي، وقال: كان ثِقةً.

زاد مُطَيِّن: مات سنة (٢٣٣).

قال أبو داود في النكاح: حَدَّثنا أحمد بن أبي خَلَف، وأحمد بن عمرو بن السُّرْحَ قالاً : حدثنا سُفِّيان، فذَّكَر حديثأ

<sup>(</sup>١) عبارة: وهو مشهور بكنيته، لم أجدها في مطبوع والثقات،.

هكذا قال ابن الأعرابي وابن دَاسَةِ عنه، وبقيةُ الرَّواة قالوا: حدَّثنا ابن أبي خَلَف، ولم يُسمُّوه.

وقد روى أبو داود عن محمد بن أحمد بن أبي خلفٍ أحاديثَ يُسَمِّيه فيها وَيَشْنُهِ، وسيأتي ُ

د ـ أحمد بنُ محمد بن أيوب النِّغُداديُّ، أبو جعفر الوَّرَاق، صَاحِب المغازي

روى عن: إبراهيم بن سَعْد، وأبي بكرٍ بن عَيَّاش.

وعنه: أبو داود حديثاً واحداً في الأذان، ويعقوب بن شَيْبَة، وعلي بن عبدالعزيز البَغَوي، وأبو يعلى وغيرهم.

قال عثمان الدَّارِميُّ: كان أحمد وعلى بن المَديْني يحسَّنان القولَ فيه، وكان يحيى يَحمل عليه.

وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ما أعلمُ أحداً يَدْفَعُهُ بِحُجَّة.

وقال يعقوب بن شُيبة: ليس من أصحاب الجديث، وإنما كان وَرَّاقاً فذكر أنه نَسَخ كتاب «المغازي» الذي رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق لبعض البرامكة، وأنه أمره أن يأتي إبراهيم فيصححها، فزعم أنه قراها له.

وقال إبراهيم الحربي: كان وَرَّاقاً ثِقةً، لو قيل له: اكْذِبْ لم يُحْسِن.

وقال ابن عدي: روى عن إبراهيم «المغازي» وأنكرت عليه، وحدَّث عن أبي بكر بالمناكير، وهو مع هذا صالحُ الحديث ليس بمتروك

وقال ابن سعد: مات ببغداد ليلة الثلاثاء لأربع ِ ليال ِ بقينَ من ذي الحجَّة سنة (٢٢٨).

قلت: وقال أحمد بن حُنَّبل أيضاً: لا باس به.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» وأشار إلى أنه رُبُّما نُسِب إلى جَدُّه:

وروى إبراهيم بنُ الجُنيد عن يجيى: كذَّاب.

وقال ابنُ أبي خَيْثمة، عن يحيى، قال لنا يعقوب يعني ابن إسراهيم بن سعد كان الأبي كتابُ نَسخَه ليحيى بن خالد يعني من «المغازي» فلم يَقْدِر يسمعها.

قال الخطيب: غيرٌ ممتنع أن يكونُ ابنُ أيوب صَحَّع

النسخة وسمع فيها من إبراهيم، ولم يُقَدَّر لغيره سماعها، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقَوِّي عندهم.

وقال أبو حاتم: روى عن أبي بكر بن عَيَّاش أحاديث منكرة.

د ـ أحمـد بن محمـد بنُ ثابت بن عثمـان بن مسعود بن يزيد الخُزَاعِيُّ، أبو الحسن بن شَبُّويه المَرْوَزِي.

روى عن ابن عُيينَة، وابن المبارك، وأبي أسامة، وغيرهم

وعنه: أبو داود، وابنه عبدالله بن أحمد، وأبو زُرْعَة الدَّمشقي، ويحيى بن مَعِين وهو من أقرانه، وأبو بكر بن أبى خَيْتُمة، وغيرهم

قال النِّسائيُّ: ثِقَةً.

وقال البخاري ومُطَيَّن، وابن يُونس، وغيرهم: مات سنة (۲۳۰).

وقد روى البُخاريُّ في الرضوء والأضاحي والجهاد عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن المبارك، فقال الدَّارَقُطني: هو ابن شَبُّرِيه، يعني هذا

. وقال الكلابادي، وغيره: هو ابن مَرْدويه:

قلت: ووثَّقــهُ محـمــدُ بن وضَّـــاح، والعِجلي، وعبدالغني بن سعيد

وقال الإدريسي: كان حافظاً فاضلًا ثَبْناً مُنْقِناً في الحديث.

ودكره ابن حِبَّان في «الثقات».

س ـ أحمد بن محمد بن جَعْفر الطَّرْسُوسيُّ. روى عن: يحيى بن مَعِيْن، وعاصم بن النَّضر الأحول.

روى عنه: النَّسائيُّ في الحج وجاء عنه منسوباً في رواية أبي علي الأسُّيوطيِّ.

وقال ابنُ عساكر: إنما هو محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعيُ فقد ذكره النسائيُ في جُمْلة شيوخه.

قلت: وسماه مسلمة بن قاسم أحمد أيضاً، : وَوَثَّقَهُ،

وهو وَهْمٌ، ولم يذكر ابنُ يونس إلا محمد بن أحمد.

ع \_ أحمد بن محمد بن حَنْبل بن هِلَال بن أسد الشَّيْبَانيُّ، أبو عبدالله المَرْوَزِيُّ، ثم البَغْداديُّ.

خرجت به أمه من مَرْوَ وهي حامل، فولدته بيغداد، وبها طَلَب العلم، ثم طاف البلاد. •

فروى عن: بشر بن المُفَضَّل، وإسماعيل بن عُليَّة، وسُفْيَان بن عُيَيِّنَة، وجرير بن عبدالحميد، ويحيى بن سعيد القطان، وأبي داود الطيالسيِّ، وعبدالله بن نُمُيْر، وعبدالرزاق، وعلي بن عَيَاش الحِمْصي، والشَّافعيِّ، وغُندَر، ومُعتَمر بن سليمان، وجماعة كثيرين.

روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والباقون مع البخاري أيضاً بواسطة، وأسود بن عامر شاذان، وابن مهدي، والشافعي، وأبو الوليد، وعبدالرزاق، ووكيع، ويشعي بن آدم، ويزيد بن هارون - وهم من شيوخه وقُتية، وداود بن عمرو، وخَلَف بن هشام، - وهم أكبر منه - وأحمد بن أبي الحواري، ويحيى بن مَعِيْن، وعلي بن المَدِيني، والحسين بن منصور، وزياد بن أبوب، ودُحيْم، وأبو قُدامة السُّرْخَسِيُّ، ومحمد بن رافع، ومحمد بن يحيى بن أبي سَمِيْنة، وهؤلاء من أقرائه، وابناه: عبدالله، وصالح، وتلامذته: أبو بكر الأثرم، وحرب الكُرْماني، وبقيُّ بن مَخْلَد، وحنبل بن إسحاق، وشاهين بن السَمْيدَع، والمَيْموني، وغيرهم، وآخر من حدُث عنه أبو القاسم البغوي.

قال ابن مَعِيْن: ما رأيتُ خيراً من أحمد، ما افتخر علينا بالعوبية قط.

وقال عارم: قلتُ له يوماً: يا أبا عبدالله بَلَغني أنك من العرب، فقال: يا أبا النعمان نحن قوم مساكين.

وقال صالح: سمعت أبي يقول: وُلِلت في سنة (١٦٤) في أولها في ربيع الأول.

وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: مات هُشَيم سنة (١٨٣) وخرجتُ إلى الكوفة في تلك الأيام، ودخلتُ البصرة سنة (٨٦).

وقال أيضاً: سمعته يقول: سمعتُ مِن علي بن

هاشم بن البريد سنة ١٧٩١) في أول سنة طلبتُ [الحديث] وهي السنة التي مات فيها مالك.

وقال أيضاً: حججت سنة (٨٧)، وقد مات فُضَيْل، ورأيتُ ابن وَهْب ولم أكتب عنه.

قال: وحججتُ خمس حِجَج، منها ثلاث حجج راجلًا، أنفقتُ في إحدى هذه الحجج ثلاثين دِرْهماً.

وقال إبراهيم بن شمَّاس: سمعتُ وكيع بن الجرَّاح، وحفص بن غياث يقولان: ما قَدِم الكوفة مثلُ ذاك الفتى ـ يعنيان أحمد ـ.

وقال القَطَّان: ما قَدِم عليَّ مثلُ أحمد.

وقال فيه مرةً: حبرٌ من أحبار هذه الأمة.

وقال أحمد بن سنان: ما رأيتُ يزيدَ بن هارون لأحدٍ أشدُ تعظيماً منه لأحمد بن حنبل.

وقال عبد الرَّزَاق: ما رأيت أفقه منه ولا أَوْرَع. وقال أبو عاصم: ما جاءنا مِن ثَمَّت أحدُ غيره يُحْسنَ الفِقْه.

وقال يحيى بن آدم: أحمد إمامُنا.

وقال الشَّافَعي: خرجتُ من بغداد وما خَلَّفتُ بها أَفقَة ولا أَرْهَدُ ولا أُورَعَ ولا أَعلمَ من أحمد بن حنبل.

وقال عبدالله الخُرَيْبِيُّ: كان أَفضَلَ زمانه.

وقال أبو الوليد: ما بالمِصرين أحبُّ إليَّ من أحمد ولا أرفع قَدْراً في نفسي منه.

وقال العَبَّامي العُنْبري: خُجَّة.

وقال ابن المَديْني: ليس في أصحابنا أحفظ منه.

وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا.

وقال أبو عبيد: لستُ أعلمُ في الإسلام مثله.

وقال يحيى بن مَعِين: لو جلسناً مجلساً بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها.

وقال العِجليُ: ثِقةٌ نَبْتُ في الحديث، نَزهُ النَّفُسِ، فقيهُ في الحديث، مُتَّبع الآثار، صاحبُ سُنةٍ وخَيْر. وقال أبو ثور: أحمد شيخُنا وإمامُنا.

وقال العباس بن الوليد بن مَزْيَد: قلت لأبي مُسْهِر:

هل تعرف أحداً يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا إلا شابٌ في ناحية المشرق يعني أحمد.

وقال بِشْر بن الحارث: أُدخِلَ الكِيرَ فخرجَ ذهباً الحمر.

وقال حَجَّاج بن الشَّاعر: ما رأتُ عيناي روحاً في جسدٍ أفضلَ من أحمد بن حنبل.

وقال أحمد الدُّوْرَقي: مَن سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهمره على الإسلام.

وقال أبو زُرْعَة الرَّازِيُّ: كان أحمد يحفظ ألف ألف عديث، فقيل له: وما يُدْريك؟ قَال: أخذت عليه الأبواب.

وقال نوح بن حبيب: رأيتُ أحمد في مسجد الخَيْف سنة (٩٨) مستنداً إلى المنارة، فجاء أصحاب الحديث، فجعل يعلمُهُم الفِقْهَ والحديث، ويفتي الناس.

وقال عبد الله: كان أبي يصلِّي في كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة.

وقال هلال بن العلاء: مَنَّ الله على هذه الأمةِ باربعة في زمانهم: بالشافعي تَقَقَّه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأحمد ثَبَتَ في المحنة، ولولا ذلك لكفر الناس، وبيحيى بن معين تَفَى الكَذِبَ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي عُبيَّد فَسُر الغريب.

قال عباس الدُّوري، ومُطيَّن، والفَضلُ بن زياد، وغيرهم: مات يوم الجمعة لثنتي عَشْرة خلت من ربيع الأخر، الأول سنة (٢٤١)، لكن قال الفضل: في ربيع الآخر، وكذلك قال عبدالله بن أحمد، وقيل: حُزِر مَنْ صَلَّى عليه فكانوا ثمان مئة ألف رجل، وستين ألف امرأة، وقيل: أكثر من ذلك.

وقال عبدالله: كان أبي يقول: قولوا لأهل البِدَع بيننا وبينكم الجنائز.

قلت: لم يسق المؤلف قصة المِحْنَة، وقد استوفاها ابن الجوزي في «مناقبه» في مجلًد، وقبله شيخ الإسلام الهَروي، وترجمته في «تاريخ بغداد» مستوفاة.

قال ابنُ أبي حاتم: سُئِل أبي عنه فقال: هو إمام، وهو حُجةً

وقال النَّسائيُ: الثَّقَةُ المأمونُ أحد الأئمة. وقال ابن ماكولا: كان أعلمَ الناس بمذاهب

الصَّحابة والتابعين.

وقال الخليلي: كان أفقه أقرانه، وأورعهم وأكفهم عن الكلام في المُحدَّثين إلا في الاضطرار، وقد كان أمسك عن الرواية من وقت الامتحان، فما كان يروي إلا لَبَيْهِ في بيته.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان حافظاً مُتَقِناً فقيهاً مُلازِماً للورع الخفي، مواظِباً على العبادة الدَّائمة، أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذاك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله حتى ضُرب بالسياط للقتل فعصمه الله تعالى عن الكُفْر، وجعله عَلماً يُقْتَدى به، وملجاً يُلجا إليه.

وقال سليمان بن حرب لرجل ساله عن مسالة: سَلُ عنها أحمد فإنه إمام.

وقال محمد بن إبراهيم البُوشَنجي: ما رايتُ أجمعً في كلَّ شيء من أحمد، ولا أعقلَ، وهو عندي افضلُ وأفقه من الثُوري.

وقال ابن سعد: ثِقةً ثَبْتُ صَدوقٌ، كثيرُ الحديث.

وقال أبو الحسن بن الزَّاغوني: كُشِف قبرُ أحمد حين دُفنَ الشَّريفُ أبو جعفر بن أبي موسى إلى جانبه فوُجِدَ كَفَّنَهُ صحيحاً لم يَبْلَ وجنبه لم يتغيَّر، وذلك بعد موته بمتين وثلاثين سنة.

س ـ أحمد بنُ محمد بن عُبَيْد الله بن أبي رجاء النَّعْرِيْ، أبو جعفر الطَّرسُوسِيُّ المِصْيْصِيُّ النَّجارُ.

روى عن: شُعَيْب بن حَرْب، ووكيع، وحَجُاج الأعور، وغيرهم

وعنه: النَّسائيُّ، وأبو بكر بن زياد، وأبو عَوَانَة، وابنُ صاعد، وغيرهم.

> قال النَّسائيُّ: لا باس به. قلت: وقال مرةً: ثقةً.

أحمدبن محمد

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» فلم يذكر عبيدالله في نسبه، وكذلك الخطيب.

ويُقال: مات في حدود الخمسين ومثتين.

[تمييز] ولهم شيخ آخر وافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته، جده هاشمي بَصْرِيُّ.

روى عن: يزيد بن عطاء ميلي أبي عوانة من فوق. ووى عنه: يزيد بن سنان المِصْري . . ذكره الخطيب.

قد ـ أحمد بن محمد بن المُعَلَّى الأَدَمِّ البَصْرِيُّ، أبو بكر.

روى عن: أبي النَّعمان، وأبي حُذَيفة النَّهديِّ، وأبي نُعَيْم، وغيرهم.

وعنه: أبو داود في كتاب «القدر، وفي كتاب والناسخ والمنسوخ،، وابن خُزَيْمة، والبُزُّار، وابنُ أبي داود، وابنُ صاعد، وغيرهم.

قلت: قال الذهبي في «مختصره» محلُّهُ الصَّلْق.

س - أحمد بن محمد بن المغيرة بن سِنَان، وقيل:
 إن اسم جده سَيَّار الأرْدِيُّ، وكذا جَزَمَ به، وكنَّاه بأيي
 حُمَيْد، وكتب فوق (حُميد) الحِمْصي العَوْهيُّ.

روى عن: أبي حَيْوة شُرَيْح بن يزيد الجِمْصي، وبِشْر بن شُعَيب بن أبي حمزة، وعثمان بن سعيد بن كثير، وغيرهم.

وعنه: النَّسائيُّ - وقال: ثقةً - وابن جَوْصَا، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم - وقال: ثقةً صدوقٌ - وابن جرير، وغيرهم.

قلت: أرَّخ ابنُ قانع وفاته سنة (٢٦٤) بحمص.

خ ت س \_ أحمد بن محمد بن موسى المَرْوَزيُّ، أبو العُبُّاسِ السُّمْسَارِ المعروف بمردويه، وربما نسب إلى حَدِّه.

روى عن: ابن المبارك، وجرير بن عبدالحميد، وإسحاق بن يوسف.

وعنه: البخاريُّ، والتَّرمِذِيُّ، والنَّساثيُّ، وقال: لا باس به.

ذكره ابنُ أبي خيثمة في مَنْ قَدِم بغداد، وقال: مات منة (٢٣٥) ولم يذكره الخطيب

قلت: هكذا قال المرزي، ولم يذكر ابن أبي خَيشَه إلا مردويه الصَّاتِغ، واسمه عبدالصمد بن يزيد، وقد ذكره الخطيب في «تاريخه» وحكى كلام ابن أبي خَيشَه هذا فيه، وأما مَرْدُويه السَّمْسَار فذكر المَعْدَانيُّ في «تاريخ مرو»، والشَّيزازيُّ في والألقاب»: أنه توفي سنة (٣٣٨)، وفي هذا رَدُّ لقول المِزي: إن التَّرمِذِيِّ كانت رِحلته بعد الأربعين، وقد قلّده فيه الذهبيُّ فجزم أن وفاة هذا بعد الأربعين ومثنين، وكذا ابن عبد الهادي في «حواشيه»، والأقرب ما قدّمناه.

وذكره ابن حِبَّان في والثقات.

وقال ابن وضَّاح: ثِقَةً ثُبْتُ.

ت ـ أحمد بن محمد بن نُيْزَك بن حبيب البغداديُّ ، أبو جعفر المعروف بالطُّوسيُّ .

روی عن: أسود بن عامر شَاذَان، ومحمد بن بَکَّار، وأبي أحمد الزَّبيري، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

وعنه: التَّرْمِـذِيُّ، وإبـراهيم الحَرْبيُّ، وابنُ أبي عاصم، وابن صاعد، وغيرهم.

قال ابن عُقْدَةَ: في أمرهِ نظرٌ.

وقال الخطيب: بلغني أنه مات في سنة (٢٤٨).

قلت: وذكره أبنُ حِبَّان في «الثَّقات».

تمييز \_ أحمد بن محمد بن يحيى بن نَيْزُك بن صالح الهَمَدَانيُّ، أبو العَبَّاسِ القُومِسيُّ.

روى عن: سليمان بن خَرْب، ومُسَدُّد، وغيرهم.

وعنه: محمد بن صالح السَمَرْقُنْدي، وأبو الحارث أسدُ بن حَمْدويه التَّسَفيُ، وغيرهما.

قال يحيى بن بدر: مات بسمرقند سَنةَ (٢٧٥)، وصلَّى عليه محمد بنُ نصر الإمام، ذكر للتمييز.

الكُلْبِيُ أبو بكر الأثرَم البغداديُ الإسكافيُ، ويقال: الكَلْبِيُ أبو بكر الأثرَم البغداديُ الإسكافيُ، الفقية

روى عن: أحمد بن حنبل، وتفقّه عليه، وسأله عن

المسائل والعِلَل، وعن: عبيدالله بن محمد العَيْشيِّ، وعنان، وأبي نُعَيْم، وغيرهم.

وعنه: النَّسَاتِيُّ، وموسى بن هارون، والبَغَويُّ، وابنُ أ صاعد، ومحمد بن جعفر الرَّاشديُّ، وعدة.

قال عباس العُنْبريُّ: ما قَلِم عَلَيْنَا مثلُ عمروبن منصور، والأثرمُ

وقال ابن معين: كأنَّ أحدَ أبوي الأثرَم جنيٍّ.

وقال إبراهيم بن أورمة: الأثرمُ أَخفظُ من أبي زُرْعَة تقن.

قال الخُلال: كان معه تَيقًظ عجيب جداً.

وقــال ابن حِبَّــان في «الثقات»: أصله خُراسانيّ، حدَّثنا عنه جماعة، وكان من خيار عُباد الله.

وقال أبو عَوَانَة عن أبي بكر المَرُّوذِي سألته يعني أحمد بن حنبل عن الأثرم، قلتُ: نَهيتَ أن يُكتبَ عنه؟ قال: لم أقل: إنه لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل.

أخرج له (س) في الطب حديث حماد، عن حُمَيْد، عن أنس: «إذا حُمَّ أحدكم فَأَيْشُنَ عليه الماءَ البارد».

قلت: توفي سنة (٢٦١) أو في حدودها، ألفيته بخطَّ شيخنا الحافظ أبي الفَضْل، ثم وجدت في «التذهيب» للدَّهي: أنه مات بعد الستين ومئين، وكلُّ هذا تخمين غير صحيح، والحق أنه تأخر عن ذلك، فقد أرَّخ ابن قانع وفاة الأثرَم فيمن مات سنة (٢٧٣) لكنه لم يسمَّه، وليس في الطبقة مَنْ يلقَّب بذلك غيره

خ \_ أحمد بن محمد بن الوليد بن عُقْبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث أبن أبي شمر، الغَمَّاني، أبو الوليد، ويقال: أبو محمد، جدَّ أبني الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي صاحب متاريخ مكة».

روى عن: عمرو بن يحيى السَّعيدي، ومالك، وابن عُيِّنَة، والشَّافعي، وغيرهم.

وعنه: البخارئي، وأبو حاتم، وابن ابنه أبو الوليد، ويعقوب الفَسوئي، وعبدالله بن أحمد بن أبي مَيْسرة، وجماعة

وقــال ابـن حِبَّــان في «الثقــات»، والسمعــاني في «الانساب»: أنه توفي سنة (٢١٢)، وأما البخاريُّ فقال في «تاريخه»: فارقناه حيًّا سنة (١٢).

وقراتُ بخطُّ الذُّهبي: قال الحاكم: مات سنة (٢٢٢).

وقال ابن سعد: ثِقةً كثيرُ الحديث.

وقال الرَّبيع: كان أحد أوصياء الشَّافعي.

تمييز - أحمد بن محمد بن عَوْن القَوَّاسُ النَّبَالُ ، أبو الخسن المقرئ .

روى عن: عبدالمجيد بن أبي رُوَّاد، ومسلم بن خالد، نيرهما.

روى عنه: بقيٌّ بن مُخْلَد، ومُطَيِّن، ومحمد بن علي بن زيد الصَّسائـغ، وغيرهم. وقـرأ القـرآن على أبي الأخـريط وَهْب بن واضح، وقرأ عليه قُنْبُلُ القارئ؛

توفي نحواً من سنة (٢٣٠). ذُكِر للتمييز، لأن جماعةً قد خلطوا إحدى هاتين الترجمتين بالأخرى، والصواب التفريق.

قلت: فرَّق بينهما ابنُ حِبَّان في «النُّقات» وقال في ترجمة هذا: ربما خالف. وذكر في الرواة عنه علي بن أحمد بن بِشطام الزَّعْفَراني.

وأما الحافظ عبد الغني فجزم بأن اسم حد أحمد بن محمد الأزرقي عَوْن، فهو ممن احتلطا عليه.

وذكر أبو عمرو الدَّاني في «طبقات القراء، قُنبُلًا، ذكر أنه سمع منه سنة (٣٧) وأنه توفي سنة (٤٠).

> وقال سِبْط أبي منصور الخيَّاط: سنة (٣٤٥). وقرأتُ بخط الذَّهبي: مات سنة (٣٤٩) بمكة.

ق \_ أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، القطّان، أبو سعيد البَصْرِيُّ.

يروى عن: جَدِّه، وأبي النَّفـــر، وابن مهـدي، وابن نُمَيِّر، وطائفة

وعنه: ابن ماجه، وابنُ أبي حاتم ـ وقال: كان صُدوقًا ـ ا

والبُجَيْرِيُّ، وابنُ ناجية، وابنُ أبي الدُّنيا، والمَحامليُّ، وابنُ مَخْلَد، وهو آخر مَن روى عنه.

وقال: إنه مات بالعَسْكر سنة (٢٥٨).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات؛ وقال: كان مُنْقِناً.

س ـ أحمد بن مُصَرِّف بن عَمرو ، اليّاميُّ الكوفيُّ .

روى عن: زيد بن الحُبَاب، وأبي أسامة، وغيرهما.

وعنه: النَّسائيُّ ، ومحمد بن عمر بن يوسف.

قال ابن حِبَّان في والثَّقَات»: مستقيم الحديث.

س ـ أحمد بن المُعَلَّى بن يزيد الأسدي ، أبو بكر
 الدُّمَشْقى ، نائب أبى زُرْعَة في قضائها.

روى عن: سليمان بن عبدالرحمن، وصفوان بن صالح، وخَتْنهِ دُحْبِم، وأبي داود السَّجِسْتانيُّ، وغيرهم.

روى عنه: النَّسائيَّ ، وابنُ جَوْصًا ، والطَّبرانيُّ ، وخَيْثُمَةُ ، وأبو مَيْمون البَجَليُّ ، وأبو علي الحَصائريُّ ، وغيرهم .

قال محمد بن يوسف الْهَرَويُّ: مات في شهر رمضان سنة (٢٨٦).

قلت: قال النّسائيّ: لا بأس به.

د س \_ أحمد بن المُفَضَّل القُرَشِيُّ الْأُمويُّ ، أبو علي الكوفيُّ الحَفَريُّ .

روى عن: القُوري، وأسباط بن نصر، وإسرائيل، وغيرهم.

وعنه: أبنًا أبي شَيْبَة، وأبوزُرْعة، وأبوحاتم \_وقال: كان صدوقاً من رؤساء الشَّبعة \_ والحُنَيْني، وأحمد بن يوسف السُّلمَى، وآخرون.

فلت: اثَّنَى عليه ابوبكر بن أبي شَيْبَة.

وقال ابنُ سعد: توفي سنة (١٥) وقيل: (٢١٤).

وقال ابن إشكاب: حدِّثنا أحمد بن المُفَضَّل ـ دلَّني عليه ابن أبي شيبة ـ والني عليه خيراً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال الأزديُّ: منكر الحديث، روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضموة، عن علي مرفوعاً: «إذا تقرَّب الناسُ إلى خالقهم بأنواع البرُّ فَتَقَرَّبْ إليه

بأنواع العقل.

قلت: هذا حديث باطل، لعله أُدْخِلَ عليه.

غ ت س ق ـ أحسد بن العِقْدام بن سليمسان بن الأشعَث بن أسلم العجلى، أبو الأشعث البَصْريُّ .

روى عن: بِشُر بن المُفَضَّل، وحماد بن زيد، ويزيد بن زُرَيع، ومعتمر بن سليمان، وطائفة.

ويمنه: البخاري، والتَّرْمِذِي، والنَّساتي، وابن ماجه، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، والبَغوي، وابنُ صاعد، والمَحامِلي، والبَغوي، وابنُ صاعد، والمَحامِلي، والبَساغَسْدِي، وأبو عَرُوبَة، والحسين بن يحيى بن عيَّاش القَطَّان خاتمة أصحابه.

قال أبو حاتم: صالح الحديث محلَّه الصُّدق.

وقال صالح جَزَرة : ثِقَةً .

وقال ابن خُزَيْمَة : كان كَيُّساً ، صاحبَ حديث.

وقال النُّسائيُّ: ليس به باس.

وقــال أبــو داود: وكــان يعلُّم المُجَّان المُجُونَ، فأنا لا أحدُّثُ عنه ..

قال ابن عدي: وهذا لا يُوثر فيه، لأنه من أهل الصُدْق، وكان أبو عَرُوْبَةَ يَفتخُر بِلُقيَّه، ويُثنى عليه.

قال السُّرَّاج عنه: ولدت قبل موت أبي جعفر بسنتين، ومات في صفر سنة (٢٥٣).

قلت: ووثِّقهُ مَسْلَمةُ بن قاسم، وابن عبدالبر، وآخرون. وذكره ابن حِبًّان في «الثقات».

وكانت وفياة أبي جعفر سنة (١٥٨) فيكون عمر أبي الأشمث بضُعاً وتسعين.

م ـ أحمد بن المنذر بن الجارود البَصْريُ، أبو بكر القُرُّارُ.

روى عن: أبي أسامة، وابن أبي فُدَيك، وغيرهما.

وعنه: مسلم، وإبراهيم بن فهد، وعبدالله بن أحمد الدُّوْرَةِيُّ .

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه، وعرضت عليه حديثه فقال: حديث صحيح.

وقال موسى بن هارون: مات بالبصرة في ذي القَعْدَة سنة (٢٣٠). الحفظ.

وقيل لابي داود: لِمَ لم تُحَدِّث عن الرَّماديُ؟ قال: رايتُهُ يصحب الواقفة (٢) فلم أحدِّث عنه.

قال إسماعيل الصَّفَّار: حدَّثنا أحمد بن منصور الزَّمادي سنة (٢٦٥) وفيها مات.

وكذا قال إبن المُنَادي في وفاته، وزاد: في ربيع الآخر، وقد استكمل (٨٣) سنة.

قلت: قال الدَّارَقُطْني: كان الرَّمادي إذا اشتكى شيئاً قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال: اقرؤوا عليًّ الحديث.

وقال الخطيب: رَحَلَ وأكثرَ الكتابةَ والسَّماعَ، وصنَّف «المسند».

وقال مُسْلَمَة بن قاسم: ثِقةٌ مشهور، لما مات أوصى أن يُصلِّي عليه داود القياسي.

وقـال الخليلي: ثِقـةٌ، آخِـرُ مَن روى عنـه من الثقات إسماعيل الصَّقَّار.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وقال: كان مستقيم الأمر م الحدث.

ع ـ أحمد بن مَنْيِع بن عبدالرحمن، البَغُويُّ، أبو جعفر. الاَصَمُّ الحافظُ، نزيلُ بغداد

دوى عن ابن عُبَيْنَةَ ، وابن عُلَيَّة ، وهُشَيْم ، وأبي بكر بن عيَّاش ، وابن أبي حازم ، ومروان بن شجاع الجَزَري ، وغيرهم .

روى عنه: الجماعة، لكن البخاري بواسطة، وابنُ عُزِيْمة، والقَبّاني، والسّرّاج، وابنُ بِنْيهِ أبو القاسم البَغَريُ، وابنُ صاعد، وإسحاق بن إبراهيم بن جميل راوية «المُسْند»

قال النَّسائيُّ، وضالح جَزَرة: ثِقةً.

وقال أبو القاسم البَغُويُّ : أُخبرتُ عن جدَّي أنه قال: أنا أختم منذ أربعين سنة في كلُّ ثلاث. قلت: وروى عنه أبو يُعْلَى في «معجّمه».

وقال ابنُ قانع: صالح.

أحمد بن مُنصور بن راشد الحُنْظَلي، أبو صالح المَوْوَدُقُ المُلقب بزاج

روى عن: النَّضر بن شُمَيْل فَاكْثَرَ، وأبي عامر العَقَدي، وعمر بن يونس اليَماميُّ، وغيرهم.

روى عنه: مسلم \_ فيما ذكر صاحب «الكمال» وكأنه وَهُمَ، قال المِرِّيُّ: لم يذكره أحدُ ممن صَنَّفَ في رجال مسلم \_ والحسن بن سُفْيَان، والحسين القَبَّانيُّ، وإبراهيم بن أبي طالب، وآخِرُ أصحابه المَحامِليُّ، وإبن مُخْلَد.

قال أبو حاتم: صدوق.

ونقل الحاكم: أنه مات سنة (٢٥٧) في ذي الحِجَّة.

وقال أحمد بن محمد بن يزيد الزَّعْفَرانيُّ : إنه مات سنة (٥٨).

قلت: جزم الدُّهبي بانُّ مسلماً روى عنه(١).

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: أنه مات سنة (٦٠) أو بعدها بقليل، أو قبلها بقليل.

ق - أحمد بن منصور بن سَيَّاد بن المُمَارك البَغْداديُّ ، أبو بكر الرَّمادِيُّ .

روى عن: أبي النَّصر هاشم بن القاسم، وأبي داود السطَّيالسي، وعبدالمجيد بن أبي رَوَّاد، وأبي النَّصر إسحاق الفسراديسيِّ، وحَجَّاج المِصَّيْصيِّ، وزيد بن الحُبَاب، وسعيد بن أبي مريم، وعبدالرزاق، وغيرهم.

وحته: ابن ماجه، وابنُ شُرَيْح الفقيهُ، وابنُ أبي حاتم، وأبو عَوَانَةَ، والسُّرَاج، والمَحامليُّ، والصَّفَّار، وغيرهم.

قال ابنُ أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبي، وكان أبي يُوثُقه. وقال الدَّارُقُطْني: ثقّةً.

وكان عباس الدُّوْري يُجِلُّهُ، وقال: ربما سمعت يحيى بن مَعِيْن يقول: قال أبو بكر الرَّمادِي.

وقرنه إبراهيم الأصبهائيُّ بأبي بكرابن أبي شَيْبَة في

<sup>(</sup>١) حقاً جزم الذهبي بذلك، ولكنه ذكر أن مسلماً روى عنه خارج والصحيح، انظر «تذهيب التهذيب؛ و وسير أعلام النبلاءه: ٣٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) أي الذين توقفوا في مسألة خلق القرآن وعقب الإمام الذهبي على ذلك في والتذهب، فقال: هذا لا يوجب ترك الاحتجاج به وهو نوع من الوسواس.

۔ أحمد بن نصر

قال: ومات سنة (٢٤٤) في شُوَّال، وكان مولده سنة (١٦٠).

وقال غير أبي القاسم: مات سنة (٣).

قلت: ذكر ابن حِبَّان في «الثقات» وفاته كأبي القاسم.

وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي وأبو زرعة ونقل عنهما أنَّ كُنْيَته أبو عبدالله. وقال أبي: هو صدوق.

وقال الدَّارَقُطْني: لا بأس به

وقال مُسْلَمة بن قاسم، وهبةُ الله السُّجْزي: ثِقةً.

وقال البَغَوي: كان جدِّي من الأبدال، وما خَلَف بَبْنة في لِبَنة، ولقد بِعْنَا جميعَ ما يَمُلك ـ سوى كتبه ـ بأربعة وعشرين درهماً.

وقال الخليلي: يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم.

وقد روى عنه البخاري خارج «الصحيح».

ق ـ أحمد بن موسى بن مَعْقِل.

روى ابن ماجمه عنه، عن أبي اليمان المِصْري، عن الشَّافعي سؤالاً في الطهارة، وهمو في بعض النسخ دون بعض، وهو من أهل الري.

روى أيضاً عن: أبي لقمان محمد بن عبدالله بن خالد، وأخذ القراءة عن أبي محمد الحسن بن على بن زياد.

روى عنه: جعفر بن إدريس المقرى.

نقلته من خَطِّ القطب الحنفي من «تاريخه»، وساق بسنده إلى جعفر بن إدريس، عن أحمد بن موسى، عن أبي لقمان، سألت الشافعيَّ - فقلت: يا أبا عبدالله - عن غسل بول الجارية ونَضْح بول الغلام، فأجاب بما نَقَلَهُ أبنُ ماجه، عن ابن مَعْقِل، عن أبي اليمان، فكان أبا اليمان مُحَرَّفٌ من أبي لقمان، وأبو لقمان هو الصَّواب.

أحمد بن موسى.

عن: إبراهيم بن سعد.

ذكره الدَّارَقُطني والبّرقانيُّ في شيوخ البخاري.

قلت: هو أحمد بن محمد بن موسى بن مُردويه، نُسب إلى جدِّه، وقد تقدُّم.

من ـ أحمد بن ناصح، المِصَّيْصيُّ، أبوعبدالله .

روى عن: إسماعيل بن عُلَيَّة، وابن إدريس، وهُشَيْم، وغيرهم.

وعنه: النَّسائيُّ ـ وقال: صالح وفي موضع آخر: لا بأس به ـ وحربُ الكِرْمَانيُّ، ومحمد بن سُفْيَان المِصَّيْصيُّ، وغيرهم.

قال الحاتم أبو أحمد: حدَّث بالنَّغْر أحاديث مُسْتَويةً. قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

ت س ــ أحمــد بن نَصْر بن زياد، النَّيسابوريُّ الزَّاهدُ المقرقُ، أبو عبدالله .

روى عن: جعفر بن عَوْن، ورَوْح بن عُبَادة، ويزيد بن هارون، وصفوان بن عيسى، وأبي مُسْهر، وعبدالله بن نُمَيْر، وخَلْقِ.

وعنه: التُرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، والبخاريُّ، ومسلم كلاهما في غير «الجامع»، وعلي بن حَرْب المَوْصِليُّ وهو أكبرُ منه، وأبو عمرو والمُسْتَمْليُّ، وأبو الوليد الأزرُقيُّ صاحب «تاريخ مكة»، وغيرهم.

وقال أحمد بن سَيَّار، وابنُ خزيمة وأثْنَى عليه: كان ثِقةً صاحبَ سُنَّة مُحباً لأهل الخير، كتب العِلْم وجالس النَّاس.

وقـال الحـاكم أبو عبدالله في ترجمته: كان فقية أهلِ الحديث في عصره، وهو كثير الرَّحلة، وعنده تَفَقَّه محمدٌ بنَ إسحاق بن خُزَيْمة قبل خروجه إلى مِصْر.

قال البخاري: مات ـ أراه ـ سنة (٧٤٥). وكذلك جَزَمَ به الباشانيُّ، وزاد: في ذي القَعْدة.

قلت: وفي «التاريخ الأوسط؛ للبخاري: مات في أيام س ذي القعدة سنة (٤٥) من غير ظَنِّ.

وقال أبو أحمد الفَرَّاء: هو ثِقةٌ مأمونٌ.

وقال النَّسائيُّ في «أسعاء شيوخه»: ثِقةً .

وقال أبو حاتم، وأبو زُرْعة: أدركناه، ولم نكتب عنه.

وقال الخليلي: ثِقةً متفقٌ عليه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: كان من خيار عباد الله، وأصلب أهل بلده في السُّنَّة، ومنه تَعلَّم ابنُ خُرَيْمة أصلَ السُّنَة.

أحمد بن نَصْر بن شاكر بن عمَّاد الدُّمشْقيُّ، أبو

الحسن بن أبي رجاء المقرئ، الأديبُ.

روى عن: صفوان بن صالح، ودُحَيْم، وهشام بن عَمَّاد، والطبقة، وقرأ بالروايات على الوليد بن عُمَّبة، والحسين بن على العِجْلى، وغيرهما.

روى عنه: النَّسائيُّ فيما ذكر صاحب «الكمال»، قال المَّمِزُيُّ : لم أجد له عنه رواية إلا في كتاب «الكني» [في باب] أبي بِشُرد، وأبو علي الحصائري، وابن جَوْصًا، وحَيِّنْمَة، وقرأ عليه ابن شَنَبُوذ، وابن أبي العَقِب، وغيرهم.

ذكر أبو أحمد بن النّاصح: أن أحمد ابن أبي رجاء مات في المخرّم (٢٩٢).

قلت: جزم الذهبيُّ بروايةً النِّسائي عنه<sup>(١)</sup>.

ل ـ أحمد بن نَصْر بن مالك بن الهيثم بن [عوف] الخُزَاعِيُّ، الشَّهيدُ، أبو عبدالله. كان جَدَّه مالك أحد نقباء بنى العباس فى أول الدُّولة.

وروى أحمد عن: مالك، وابن عُبَيْنَة، وحمَّاد بن زيد، غيرهم.

وعنه: أحمد بن إبراهيم الـدُّوْرَقيُّ، وابنه عبدالله، وسَلَمة بن شَبْف، وغيرهم:

قال ابن مُعِين: ختم الله له بالشَّهادة، وكان عنده مصنفات هُشَيم، وعن مالك أحاديث كبار، وما كان يُحدِّث، يقول: لستُ موضع ذاك.

وقال مُطَيِّن: قُتل سنة (٢٣١).

زاد أحمد بن كامل: في شعبان.

وقال السُّرَّاج: قُتِل في غُرَّة رمضان.

قال الخطيب: وكان قَتْلُه في خلافة الواثق لامتناعه عن القول بخلق الفرآن

وقال أبو بكر الصَّولي: كان أحمد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما كان المأمون بخراسان، فلما قَيْم بغداد استتر أحمد، ثم تحرَّك أمره في أيام الواثق، واجتمع إليه خَلْق، وعزم أصحابه على الوثوب ببغداد، فَنَمَّ عليهم قومً فأمسكهم إسحاق بن إبراهيم الطَّاهِري، ومعهم أحمد بن نَصَّر، وحُمِلوا إلى الواثق فجلس لهم، وقال لأحمد: دَعُ ما أَحدت له، ما

تقول في القرآن؟ قال: كلامُ الله، فذكر قِصَّة قتله.

وله عند أبي داود أثرٌ واحدٌ في كتاب والمسائل». قلت: وذكره ابن حبًّان في «الثقات».

روی عن: هُدْبَة بن خالد، وأبي مصعب، وابن أبي عمر، وعُبَيْدالله بن مُعاد العَنْبُري، وغيرهم

روى عنه: البخاريُّ في تفسير سورة الأنفال، ولم ينسبه، وأبو عبدالله ابن الأُعْرَم، وأبو زكريا العُشري، وغيرهم

قال الحاكم: هو أحد أركان الحديث، كان البخاري إذا ورد نيسابور ينزلُ عند الأخوين محمد واحمد ابني النّضر، وقد روى عنهما في «الجامع» وإسنادهما واحد.

قلت: وقد روى البخاري في «التاريخ الصَّغير» عن أحمد بن النَّضر

س ـ أحمد بن نُفَيْلِ السَّكُونيُّ الكوفيُّ

روى عن: حقص بن غياث. وعنه: النّسائئ، وقال: لا بأس به.

قال المِزِّي: ذكره ابن عساكر، ولم أقف على روايته

وقال الذُّهبي: مجهول.

قلتُ: بل هو معروف، يكفيه رواية النَّسائي عنه

ل ـ أحمد بن هاشم بن أبي العَبَّاس، الرَّمْلي.

روى عن: أيوب بن سُوَيد، وضُمْرَة بن ربيعة.

وعنه: أبو داود في كتاب «المسائل» أثراً، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وقال: صدوق يُكَتّبُ حديثه ولا يُحتجُّ به

قلت: قال أبو بكر بن أبي داود; كان عنده عن ضمرة اثنا عشر الف حديث.

س ـ أحمد بن الهيشم بن حَفْص التَّغْرِيُّ قاضي

روی عن: حَرَّمُلَة، وموسى بن داود.

<sup>(</sup>١) قال الإمام الذهبي في والتذهيب: وعنه النسائي، لكن في كتاب والكني.

وعنه: النَّسائي حديثاً واحداً في الصوم، وأبو عمر أحمد بن محمد الجلِّي، وغيرهما.

قلت: قال النُّمائي في «أسماء شيوخه»: لا بأس به.

س \_ أحمد بن يحيى بن زكريا الأودِيُّ، أبو جعفر، الكوفيُّ العابدُ.

روى عن: [عبـدالـرحمن بن] شريك التَّخعي، وأبي أسامة، ومحمد بن بشر، وإسحاق السُّلُوليّ، وغيرهم.

وعنه: النَّسائيُّ، والبخاريُّ في «الناريخ»، وابن أبي حاتم، والبُجَيْري، وابن أبي داود، وأبو بكر البَزَّار، وجماعة

قال أبو حاتم: ثقةً.

وقال النَّسائي: لا باس به.

وقال ابن عُقْدَة: توفي في ربيع الأول سنة (٢٦٤).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: البُناني الصُّوف..

س \_ أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحُرَّانيُّ.

ذكره النَّسائي في «شيوخه» وقال: ثِقةٌ هكذا ذكره أبو القاسم، وقال: إن لم يكن أخا محمد بن يحيى، فإنه هو.

قلت: إذا لم تقع رواية النسائي عنه في تصانيفه المذكورة فلا معنى لإيراده وإن كان شيخه، ثم وجدت في ولحق الأطراف، للمِزِّي بخطه حديث لعن المتنمصات إلى أن قال: قال (س) في الزينة عن محمد بن يحيى: وقع في رواية ابن الأحمر أحمد بن يحيى بن محمد. انتهى. فكأنه وقم أيضاً عند ابن حيويه التي خرَّج ابن عساكر أطرافها.

وقال الذَّهبي في «الطَّبقات»: أحمد بن يحيى بن محمد الأبُعرف.

قلت: بل يكفي في رفع جهالة عَيْنه رواية النَّسائي عنه، وفي التعريف بحاله توثيقه له.

س - أحمد بن يحيى بن الوزير بن سُلْمان النَّجِيْيُ، أبو عبدالله المصرى.

روى عن: ابن وَهْب، والشَّافعيُّ، وشعيب بن اللَّيْث، وغيرهم.

وعنه: النُّسائيُّ، وعَلَّان، وابن أبي داود، وغيرهم.

قال النسائي: ثقةً.

وقال ابن يونس: كان فقيهاً من جُلَساء ابن وَهْب، وكان عائماً بالشَّعْر والأدب واحبار النَّاس.

يقال: كان مولده سنة (۱۷۱) وتوفي في شوال سنة (۲۵۰).

قال ابنُ عساكر في «الأطراف» في مسند أوس بن الصامت (د): قرأت على ابن وزير المِصري، يعني أحمد بن يحيى، فذكر حديثاً.

قال المِزِّي: كذا قال، وهو في عِدَّة أصول من سنن أبي داود: قرأت على محمد بن وزير.

قلت: قال مُسْلَمة بن القاسم الأندلسي: كان كثير الحديث، تَقَقَّه للشافعي وصحبه، وكان عنده مناكير، مات بمصر في السجن في شوال سنة (٢٥١).

وقال ابن يونس: مات في حبس ابن المدّبر لخرَاج كان عليه في شوال سنة (۲۵۰).

وذكره الدَّارَقُطْني في الرواة عن الشافعي، وابن حِبَّان في «الثقات» وقال: قديم الموت. روى عنه يعقوب بن سُفْيان.

خ \_ أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن الوَرْتَنيس، أبو الحسن الحَرَائيُ .

روى عن: فُلَيْح بن سليمان، وزهير بن معاوية، والمَسْعُودي، وغيرهم.

وعنه: محمد بن يوسف البِيكُندئ، وفهد بن سليمان، وعبدالملك بن الوليد البَجَليُ، وغيرهم.

قال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث أدركته. قلت: ووثَّقَهُ مُسْلَمة.

وفي «الكنى» لأبي أحمد الحاكم ما يدل على أن الوَّ تَلِيس لَقَبُ إبراهيم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» فقال: أحمد بن يوسف بن يزيد بن إبراهيم، أبو الحسن الحَرَّاني مولى بني أسية، وهو الذي يقال له: أحمد بن الوَرْتَيْس. روى عنه: يعقوب بن سفيان، وأهل الجزيرة، يُغرب.

وسُئِل أبو حاتم عن حديث رواه هذا عن فُلْيع، عن

<sup>(</sup>١) أرُّخ الحافظ وفاته في والتقريب: صنة خمس وستين (يعني ومثنين)، وله أربع وتسعون سنة.

المَقْبُري، عن أبي هريرة: أن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ ببقعةٍ بين البَقِيع والمناصع فقال: نِعْم موضع الحمَّام هذا: فاتُخِذ حماماً. فقال: هذا حديثُ باطل.

وذكره أبو عبدالله بن مَنْدَه في «شيوخ البخاري» .

وتعقبه المِزَّيُّ بأنه ليس له في البخاري ذكرُ إلا في حديثٍ واحدٍ عن محمد بن يوسف البِيْكُنْدي عنه، وهو في علامات النُبُوة.

ق ـ أحمد بن يَزِيْد بن رَوْح الدَّارِيُّ الفِلَسْطِينيُّ .

. روى عن؛ محمد بن عُقْبَة القاضي .

وعنه: أبو عُمَيْر عيسى بن محمد النُّجاس.

خ \_ أحمد بن يعقوب، المُسْعوديُّ، أبو يعقوب، ويقال: أبو عبدالله الكوفي.

روى عن: عبدالسرحمن بن الغَمِيْل، وإسحاق بن سعيد بن عمروبن سعيد بن العاص، ويزيد بن المِقْدام بن شَرَيْح، وعِدَّة.

وعته: البخاري ـ وهو من قدماء شيوخه ـ ومحمد بن عبدالله بن تُمَيِّر، وأبو سعيد الأشيَّج، وأبو محمد الدَّارِمِيُّ، وغيرهم.

قال أبوزُرْعة، وأبوحاتم: أدركناه ولم نكتب عنه.

قلت: وقال العِجليُّ: ثِقَةً .

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال الحاكم: كوفي قديم جليل.

وقرأتُ بخط اللُّهبي: مات سنة بضع عشرة ومئتين.

م د س ق ـ أحمد بن يوسف بن خالدُ المُهَلَّبِيُّ الأَرْدِيُّ، أبو الحسن السَّلَمِيُّ النَّيْسابوريُّ، المعروف بحَمَّدان

روى عن: عبد الرزاق، وأبي النَّضْرِ، ومحمد، ويَعْلَى النَّضِ عبيد، ورَوَّاد ابن الجَــرَّاح، وأبي مُشْهِـر، وخـالـد بن مُخْلَد، وصفوان بن عيسى، وغيرهم.

روى عنه: مسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، ويحيى بن يحيى ـ وهـــو من شيوخــه ـ والبخــاري في غير «الجامع» وابن خُزَيمة، وأبو عَوانَةَ والسَّرَّاج، وصالح جَزَرَة، وإبراهيم بن أبي طالب، وحسين القَبَّاني، وغيرهم.

قال مكيُّ بن عَبُّدان: سمعته يقول: كتبتُّ عن

عبيدالله بن موسى ثلاثين الف حديث. وسألتُ مُسْلِماً عنه. فقال: ثقةً وأمرني بالكتابة عنه.

> وقال النَّسائيُّ: ليس به بأس. وقال الدُّارَقُطني: ثقةً نبيلُ.

وقال أبو حامد بن الشَّرْقي: كان عنده شيخان لم يكونا عند محمد بن يحيى: النَّصْر بن محمد الجُرَشي، وحالد بن

قال: ومات سنة (٢٦٤).

وقال غيره: سنة (٦٣) وله إحدى وثمانون سنة. وقال مكي: قال لنا أحمد بن يوسف: أنا أزْدِيّ وأُمي.

حت. عليد قال النَّالِيَّةِ في وأنسلم في تُصمع كُن أنيا.

قلت: قال النَّسائي في «أسماء شيوخه»: نَيْسابوريُّ صالحٌ.

وفي روايةٍ أخرى: لا بأس به.

وقال ابن أبي حاتم: كتاب إلى أبي وأبي زُرْعة بجزءٍ من يه

وقال الخليلي: ثِقةٌ مأمون.

وقال مسلمة : لا بأس به .

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقسال: كان راوياً. لعبدالرزاق، ثَبِتاً فيه

خ ـ أحمد.

ے۔ عن: ابن وَهْب.

روى عنه: البخاريُّ في مواضع، غير منسوب.

قال الحاكم: أبو أحمد هو ابن أحي أبن وَهْب، وأنكره غيره.

وقال ابن مَنْدَه: لم يحرج البخاريُّ عن أحمد بن عبدالرحمن في «الصحيح» شيئاً، وكلما قال حدَّثنا أحمد عن بن وهب فهو ابن صالح، وإذا روى عن أحمد بن غيسي أستهُ

خ ـ أحمد .

عن: عبيد الله بن معاذ.

وعنه: البخاري في «التفسير» تقدَّم أنه أحمد بن النَّضر، قاله الحاكمان وغيرهما.

خ ـ أحمد.

عن: محمد بن أبي بكر المُقَدِّمي .

وعنه: البخاريُّ في التوحيد يقال: إنه أحمد بن سَيَّار. قلت: هذا قول الكلاباذي، وزعم ابن مَنْدَه أنه أحمد بن

النَّصْرِ ايضاً.

## ذكر من اسمه أبان

ت ـ أبان بن إسحاق، الأسديُّ الكوفيُّ النَّحويُّ .

روى عن: الصُّبَّاح بن محمد الأحمسي .

وعنه: إسمهاعيل بن زكريا، وعيسى بن يونس، ومحمد بن عُبيد الطنافِسي، وغيرهم.

قال ابن مَعين: ليس به بأس.

قلت: وقال العجليُّ : ثقةً .

وأما الأزْديُّ فقال: متروك الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في والثقات.

م ٤ \_ أبان بن تَغْلب، الرُّبعي، أبو سعد الكوفيُّ .

روى عن: ابي إسحاق السُّبيعيُّ، والحكم بن عُتَيَّة، وفَضَيْل بن عمرو الفُقَيْميُّ وأبي جعفر الباقر، وغيرهم.

وعنه: موسى بن عُقْبَة، وشعبة، وحماد بن زيد، وابن عُيينَه وجماعه.

> قال أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، والنَّسائئ: ثِقةً. زاد أبو حاتم: [صالح].

وقال الجُوْزِجَاني: زائغٌ مذمومُ المذهب مجاهرٌ: وقال أبو بكر بن مُنْجويه: مات سنة (١٤١).

وقال ابنُ عدي: له نُسَخُّ عامَّتُها مُستقيمة إذا روى عنه تَقُّهُ، وهـو من أهل الصُّدْق في الرِّوايات، وإن كان مَذْهُبه مذهبُ الشُّيعةِ، وهو في الرُّواية صالح لا بأسَ به.

قلت: هذا قولُ منصف، وأما الجُوْرجاني فلا عبرة بحطُّه على الكـوفيين، فالتشيع في عُرْف المُتَقلِّمين هو اعتقاد تفضيل على على عثمان، وأن علياً كان مصيباً في حروبه، وأن مُخالفَهُ مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخَلْق بعد رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم، وإذا كان معتقـد ذلـك وَرعـاً دَيِّنـاً صادقاً مجتهداً، فلا تُرَدُّ روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية، وأما التُّشيُّع في عُرُّف المُتَاخِرِين فهو الرُّفْضُ المحض، فلا

تقبل رواية الرَّافضي الغالي ولا كرامة.

وقال ابن عَجْلان: حدَّثنا أبان بن تغلب، رجل من أهل العراق من النُّسَّاكُ ثُقَّةً.

ولمًّا خرَّج الحاكم حديث أبان في «مستدركه» قال: كان قاصً الشيعة، وهو ثقةً.

ومدحه ابن عُيينة بالفصاحة والبيان.

وقال أبو نُعَيْم في «تاريخه»: مات سنة (٤٠) وكان غاية من الغايات.

وقال أحمد بن سَيًّار: مات بعد سنة (٤١).

وقال العُقَيْلي: سمعت أبا عبدالله يذكر عنه عفلًا وأدباً وصحة حديث، إلا أنه كان غالباً في التشيُّع.

وقال ابن سعد: كان ثقةً.

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات، وأرَّخ وفاته، ومنه نقل ابن

وقال الأزدي: كان غالباً في التشيع، وما أعلم به في الحديث باساً.

أَمَانَ بِن سَلِّمانَ، صوابه زَبَّان وسيأتي في الزَّاي .

خت ؛ .. أَبَان بن صالح بن عُمير بن عُبيد، القرشيُّ مولاهم.

روى عن: أنس، ومجاهد، وعطاء، والحسن بن محمد بن على، والحسن البصري، وغيرهم.

وعنه: محمد بن إسحاق، وابن جُريج، وعبدالله بن عامر الأسْلَمي، وأسامة بن زيد اللَّيثي، وغيرهم.

قال ابن مَعين والعِجْلي ، ويعقوب بن شَيْبَة ، وأبو زُرْعة ، وأبو حاتم: ثقةً.

وقال النّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن سعد: ولد سنة ستين، ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومثة، وهو ابن خمس ِ وخمسين سنة، وكذا قال يعقوب بن شُيْبَة .

قلت: وذكـره ابن حِبَّان في «الثقـات»، وأخـرج في «صحيحه» حديثه عن مجاهد، عن جابر في النهي عن استقبال القبلة.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: حديث جابر ليس

صحيحاً لأن أبان بن صالح ضعيف.

وقال ابن حَرْم في «المحلَّى» عقب هذا الحديث: أبان ليس بالمشهور. انتهى

وهذه غَفَّلَةُ منهما وخطأ تواردا عليه قلم يُضَعِّف أبان هذا أحدُ قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدَّم معه، والله أعلم.

بغ م س ق - أيان بن صَمْعَــة، الأنصاريُّ البَصْريُّ . قيل: إنه والد عُنبُّةُ الغُلام :

روى عن: عكرمة، ومحمد بن سيرين، وأبي الوازع.

وعنه: خالسد بن الحبارث، ووكيع، ويحيى، وأبسو عاصم، وغيرهم.

قال ابن القَطَّان: تغيُّر بأُخَرة

وقال ابن مهدي: أنيته وقد اختلط البُّتَّة.

وقال ابن المديني: قلت له: [قبل موته] بكم؟ قال: مان.

وقال ابن مُعِين: ثقةً :

وقال ابن عدي: إنما عِيْبَ عليه الاختلاطُ لما كَبِرَ، ولم يُنْسَبُ إلى الضَّعْف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم.

قال ابن مُنجويه: مات سنة (١٥٣).

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: صالح.

قلت: بقية كلام عبدالله فقلت له: اليس قد تغيَّر بأُخَرة؟ قال: نعم.

وقال أبوحاتم: صدوق.

وقال أبو داود: ثقةً أنكر في آخر أيامه. وقال العجلي والنَّسائي: ثقة

وقال النَّسَائي في موضع آخر: ليس به باس، إلا أنه كان انتابا

وقال العُقَيْلي والحَرْبي: احتلط بأُخَرُّة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وأرَّخ وفاته، ومنه نقل ابن مُنْجويه

وليس له عند مسلم سوى حديث واحد في الأدب.

د ـ أبان بن طارق، البَصْري .

روى عن: نافع، وكثيربن شِنْظير. وعنه: خالد بن الحارث، ودُرُست بن زياد.

قال أبو زُرْعة: مجهول.

وقى ال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف إلا بهذا الحديث يعني حديث: «مَنْ دَخَلَ على غير دَعْرَةٍ دَخَلَ سارقاً، وخرج مُغِيراً». وليس له أنكر منه، وله غيره حديثان أو ثلاثة

روی عن: عقبة بن عامر.

تمييز .. أَبَان بن طارق القَيْسي .

وعنه: عُون بن حيَّان.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وهو أقدمُ من الذي قبله .

٤ - أَبَان بن عبدالله بن أبي حازم بن صَخْر بن العَيْلَة ،
 وقيل: ابن أبي حازم صَخْر بن العَيْلَة البَجَلي الأَحْمَسيُّ الكَوْفَى .
 الكوفئ .

روی عن: عمَّـه عثمان، وعدي بن ثابت، وعمرو بن شعيب، وإبراهيم بن جرير بن عبدالله، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وأبو أحمد الزُّبيري، ووكيع، والقاضى أبويوسف، وجماعة.

قال الفَلَّاس: كان ابن مهدي يُحدِّث عن سفيان عنه، وما سمعت يحيي يُحدِّث عنه قطُّ.

وقال أحمد: صدوقٌ صالح الحديث.

وقال ابن مَعِين: ثِقةً وقال ابن عدى: هو عزيز الحديث، عزيز الروايات، لم

أجد له حديثاً مُنْكر المتن فاذكره، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: وقال ابن حِبَّان: كان ممن <del>فَحُشُن خطؤه، وانف</del>ره بالمناكير.

وقال ابن سعد في «الطبقات»: توفّي بالكوفة في خلافة أبي جعفر.

وقال أحمد أيضاً، والعِجْلي، وابن نُمَير: ثِقةً ...

وقال النَّسائي في «الجرح والتعديل»: ليس بالقوي. وذكره العُقَيْلي في «الضعفاء»

وأحرج له ابن خُزَيْمة، والحاكم في اصحيحيهماه.

يخ م ٤ ـ أبان بن مُحثمان بن عَفَّان، الأمُوي، ابوسعيد، ويقال: أبو عبدالله.

روى عن: أبيه، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد. وعنه: ابنه عيدالرحمن، وعمر بن عبدالعزيز، وأبو

الزِّناد، والزُّهري، ونُبَيَّه بن وَهْب، وغيرهم.

قال عمرو بن شُعَيْب: ما رأيت أعلمَ بحديثِ ولا فقهِ نه.

وعدُّه يحيى القطَّان في فقهاء المدينة.

وقال العِجْلي: ثِقَةٌ من كبار التَّابعين.

وقال ابن سعد: مدنيً تابعيً ثِقَةً، وله أحاديث، وكان به صَمَّمُ وَوَضَّحٌ، وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة.

وقال خليفة: مات سنة (١٠٥).

قلت: إنما قال خليفة: مات أَبَانُ في خلافة يزيد بن عبدالملك، ثم ذكر وفاة يزيد سنة (١٠٥).

وكذا قال ابن حِبَّان في والثقات.

وقال البخاري: قال خالد بن مَخْلَد: حدَّثني الحكم بن الصَّلْت، حدَّثنا أبو الزَّناد قال: مات أَبَانُ قَبْل يزيد بن عدالملك.

وحكى في «التاريخ» عن مالك أنه كان قد عَلِمَ أشياء من قضاء أبيه، وكان مُعلِم عَبدالله بن أبي بكر.

وقـال الأشرم: قلت لأحمد: أبانُ بن عثمان سَمِعَ من أمه؟ قال: لا.

قلت: حديثه في «صحيح مسلم، مُصرَّح بالسماع من أبيه.

وافاد ابن الحَدُّاء في «رجال الموطأ» أن أُمَّه أُم عمرو بنت جُنْدُب الدُّوْسِية .

د ـ أَبِانُ بن أَبِي عَيِّاش فَيْروز، أَبو إسماعيل مولى عبدالقيس البَصْريُّ . ويقال: دينار.

روى عن: أنس فأكَــنَــر، وسعيد بن جُبير، وخُلَيْد بن عبدالله العَصَريَّ، وغيرهم.

وعنه: أبو إسحاق الفَرَّاريُّ، وعمران الفَطَّان، ويزيد بن هارون، ومعمر، وغيرهم.

قال الفلاس: متروك الحديث، وهو رجل صالح، يُكُنَى أبا إسماعيل، وكان بحيى وعبدالرحمن لا يُحدُّثان عنه.

وقال البخاري: كان شعبة سيءَ الرأي فيه.

وقى ال عَبَّاد المُهَلِّمِي: اتبتُ شُعْبَة أنا وحمَّاد بن زَيْدٍ، فكلَّمناه في أبان أن يمسك عنه، فأمسك، ثم لقيته بعد ذلك

فقال: ما أَزَانِي يَسَعُني السُّكوتُ عنه.

وقىال أحمىد بن حنبىل: متروك الحديث، ترك الناسُ حديثه مُنذُ دَهْر.

وقال أيضاً: لا يكتب عنه. قيل: كان له هوى؟ قال: كان منكر الحديث، كان وكيع إذا أتى على حديثه بقول: رجل، ولا يسمّيه استضعافاً [له].

وقال مرة: منكر الحديث.

وقال ابنٍ مَعِين: ليس حديثه بشيء.

وقال مرةً: ضعيف.

وقال مرة: متروك الحديث.

وكذا قال النَّسائي، والـدَّارَقُطْني، وأبو حاتم، وزاد: وكان رجلًا صالحاً، ولكنه بُلِيّ بسوء الحِفْظِ.

وقال عَفَّان: قال لي أبو عَوَانة: جمعتُ أحاديث الحسن عن النامى، ثم أتبتُ بها أَبَالَ بن أبي عَيَّاش فحدَّثني بها كلُّما

وقال أبو عَوَانة مرةً: لا أستجِلُّ أن أروي عنه شيئاً.

وقال ابن أبي حاتم: سُشِل أبو زُرْعَة عنه فقال: تُوكَ حديثُه ، ولم يقرأه علينا، فقيل له: كان يتعمد الكذب؟ قال: لا، كان يسمع الحديث من أنس، ومن شَهْر، ومن الحسن، فلا يُميَّز بينهم.

قال النَّسائي في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يَكتبُ حديثُهُ.

وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه لا يُتَابِع عليه، وهربَيِّنُ الأمر في الضَّعْفِ، وأرجو أنه لا يتعمَّد الكذِّب، إلاّ أنه يُشَبَّهُ عليه، ويغلط، وهو إلى الضَّعْف أقرب منه إلى الصَّدقِ، كما قال شعة.

وقال مالك بن دينار: أَبَالُ بن أبي عَيَّاش طاووس القُرَّاء. وقال أيوب: ما زِلْنا نعرفه بالخير مُنْذُ دَهْرٍ.

وقسال ابن إدريس: قلت لشعبة: حَدَّثَني مهدي بن ميمون، عن سَلْم العَلَوي قال: رأيتُ ابانَ بن أبي عياش يكتبُ عن أنس بالليل، فقال شُعْبة: سَلْم يرى الهلالَ قبل النامي مليلتين.

روى له أبو داود حديثاً واحداً مقروناً بقتادة في الصَّلاة:

حدَّثنا خُلَيْد العَصَريّ، عن أبي الدرداء ﴿ وخمس مَنْ جاء بهنَّ . . ﴾ الحديث. وهو من رواية ابن الأغرابي .

قلت: ذكر أبو موسى المديني أنه توفي سنة (٧) أو (٢٨)، والظاهر أنه خطأ، وكأنه أراد وثلاثين، وروينا في المجزء الثاني من حديث الفاكهي عن ابن أبي مسرة أنه سمع يعقسوب بن إسحاق ابن بنت حُمَيْد الطويل يقول: مات أبان بن أبي عَيَّاش في أول رجب سنة (١٣٨).

وكذا ذكره القراب في «تاريخه».

وقـال الـذهبي في «الميزان»: بقي إلى بعـد الأربعين ومئة، ولا يخفى ما فيه.

وقال ابن حِبّان: كان من العُبّاد، سمع من أنس أحاديث، وجالس الحسن، فكان يسمع من كلامه، فإذا حدّث به جَعَل كلام الحسن عن أنس مرفوعاً، وهو لا يعلم، ولعله حدّث عن أنس بأكثر من ألف وخمس مئة حديث، ما لكثير شيء منها أصل.

وقال ابن مُعِين مرة: ليس بثقة.

وقال الجوزجاني ساقطً.

وقال ابن المَدِيني : كان ضعيفاً .

وقال السَّاجي: كان رجلاً صالحاً سَخِياً فيه غَفْلة يَهِمَ في الحديث ويُخطئ فيه.

وقال يزيد بن هارون: قال شُعْبَة: ردائي وحِماري في المساكين صدقة إنَّ لم يكن ابنُ أبي عَبَّاش يَكْذِب في الحديث.

قال شُعَيْب بن حَرْب: سمعت شعبة يقول: لَأَنْ أَشربَ من بَوْل ِحماري أحبُّ إليَّ من أَن أقول حَدَّثني أبانُ

وقال ابن إدريس عن شعبة : لَأَنْ يُزْنِيَ الرجلُ خَيْرٌ مِن أَن يروي عن أبان.

وقال سليمان بن حَرْب: حَدَّثنا حَمَّاد بن زيد قال: جاءني أبان بن أبي عَيَّاش فقال: أحبُّ إنْ تكلَّم شعبةُ أن يَكُفَّ عني، قال: فكلَّمتُهُ، فكفُّ عنه أياماً، ثم أتاني في الليل فقال: إنه لا يَحِلُّ الكَفُّ عنه، إنَّه يَكْذِبُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال يزيد بن زَرَيْع: حَدِّثْني عن أنس بحديث، فقلتُ له: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يروي

أنسُ عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فتركته. وقال ابن سَعْد: بَصْرى متروكُ الحديث.

ودكره الفَسُوي في باب مَن يرغب عن الرواية عنهم.

قرأتُ على إبراهيم بن محمد بمكة، أخبركم أحمد بن الي طالب عن أبي المُنجَّى بن اللَّتي، أن أبا الوقت أخبرهم، أخبرنا عبدالرحمن بن عَفِيْف أخبرنا ابن أبي شُريع، أخبرنا أبو القاسم البَغْوي، حدَّنا سُويَّد بن سعيد: سمعت عليُّ بن مُسهر قال: كتبتُ أنا وحمزة ألزِّيَّات عن أبان سماعاً نحو خمس مئة حديث، فلقيتُ حمزة فأخبرني أنه رأى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، قال: فَعَرضتُها عليه فما عرف منها إلا اليسير، خمسة أو ستةً، فتركنا الحديث عنه، رواها، مسلم في مقدمة كتابه عن سُويَّد، فوافقناه بعلو درجتين.

ورواها ابنُ أبي حاتم، عن أبيه، عن سُويد.

وقال العُقَيْلي: حدّثنا أحمد بن علي الأبّار قال: رأيتُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في النَّوم فقلت: يا رسولَ الله أترضى أبانَ بن أبى عَبَّاش؟ قال: لا

وقال أبو عُبَيْد الآجُرِّي عن أبي داود: لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.

وحكى الخليلي في «الإرشاد» بسند صحيح أن أحمد قال ليحيى بن معين ـ وهو يكتب عن عبد الرزّاق عن مَعْمَر عن أَبّان نُسْخة ـ: تكتُبُ هذه وأنت تَعْلَم أنَّ أبانَ كَذَّاب؟ فقال : يرحمُكَ الله يا أبا عبدالله ، أكتبها وأحفظها ، حتى إذا جاء كذابٌ يرويها عن مَعْمَر ، عن ثابت ، عن أنس ، أقول له كذابٌ يرويها هو أبان .

وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث، تُركَهُ شُعْبَة، وأبو عَوَانة، ويحيى، وعبدالرحمن.

خ م د ت س ـ أَبَان بن يزيد العَطَّار، أبويزيد البَصْريُّ .

روى عن: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وعمروبن ديسار، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وعاصم بن بُهدلة، وغيرهم.

وعنه: ابنُ المبارك، والقطّان، وسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، وأبو الوليد، ويزيد بن هارون، وغيره.

قال أحمد: تُبتُ في كل المشايخ.

وقدال ابن مَعِين: ثِقةً، كان القطَّان يروي عنه، وكان

إبراهيم بن أدهم

التَّمِيْمِيُّ، أبو إسحاق البِّلْخيُّ الزَّاهدُ، سكن الشَّامَ.

روى عن: يحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن المَرزُبان، ومقاتل بن حَيّان النُّبطئ، وجماعة.

وروى عن: النُّوري، وروى النُّوريُّ عنه.

وعنه: خادِمُهُ إبراهيم بن بَشَّار، وبُقِيَّة بن الوليد، وشقيق البُلْخيُّ، والأوزاعيُّ وهو أكبر منه، وعدَّة.

قال النَّسائيُّ: ثِقةً مامونُ أحد الزُّهُاد.

وقال الدَّارَقُطْني: إذا روى عنه ثِقةً فهو صحيحُ الحديث.

وقال البُّخاريُّ: قال لي قُتَيْبة: هو تَمِيْمي، كان بالكوفة، ويقال له: العِجْليُّ، كان بالشام.

وقال يعقوب بن سفيان: كان من الخيار الأفاضل.

ونقل ابن مَنْدَه: عن أبي داود، عن أبي توبة الرَّبيع بن نافع قال: مات إبراهيم بن أَذْهم سنة (١٦٢).

له ذِكْرٌ في كتاب «الأدب» للبخاري، وروى له الترمذيُّ حديثاً واحداً في الطهارة تعليقاً.

قلت: وقال ابن مَعِين: عابدٌ ثِقةً.

وقال ابن نُمَيْر والعِجْلُيِّ: ثِقَةً.

وقال ابن حِبّان في «النُّقات»: كان صابراً على الجهد، والفقر، والورع الدَّائم، والسَّخاء الوَّافر إلى أن مات في بلاد الرُّوم سنة (٦١)، ثم روى عن أبي الأحوص قال: رأيتُ من بَكُر بن وائل خمسةً ما رأيتُ مِثْلَهم، فذكره فيهم

وقال أحمد في «الزهد»: سمعت سفيان بن عُيَّنَة يقول: رحم الله أبا إسحاق \_ يعني إبراهيم بن أدهم \_ قد يكون الرَّجل عالماً بالله ليس يفقه أمر الله .

تمييز \_ إبراهيم بن أدهم الكوفي.

رأيتُ في «المنتظم» لابن الجوزي أنه غيرُ الزَّاهد، وأنه كوفيٌّ قَدِمَ مِصْـر زائراً لرشدين بن سَعْد، وحَفِظَ عنه، ومات سنة (١٦٢)<sup>(٢)</sup>. أحبُّ إليه من هَمَّام، وهَمَّام أحبُّ إليَّ.

وقال النَّسائي: ثقةً.

قلت: لم يذكره أحد ممن صنّف في رجال البخاري من القدماء، ولم أرّ له عنده إلا أحاديث مُعلَّقة في دالصحيح، سوى موضع في المزارعة، فقال فيه البخاريُّ: قال لنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا أبان، فذكر حديثاً، فإنْ كان هذا موصولاً، فكان ينبغي للمِزي أن يرقم لحماد بن سَلَمَة رَقْمَ البخاري في الوصل، لا في التعليق، فإنَّ البخاريُ قال في الرّقاق، قال لنا الله أبو الوليد، حدَّثنا حمّاد بن سَلَمَة، فذكر حديثاً، وسياتي في ترجمة حماد إن شاء الله تعالى.

وقال أبوحاتم: هو أحبُّ إليُّ من هَمَّام في يحيى بن أبي كند.

وقال أيضاً: هو أحب إليُّ من شَيْبَان.

وقال ابن المَدِيني: كان عندنا ثقة.

وقال العِجْلي: بَصْريُّ ثِقةُ، وكان يرى القدر ولا يتكلُّم

وقال أحمد: هو أثْبَتُ من عمران القطَّان.

وذكره ابن عدي في «الكامل» وأورد له حديثاً فرداً، ثم قال: له روايات، وهـو حسن الحـديث متماسك، يُكتبُ حديثه، ولمه أحـاديث صالحـة عن قتـادة وغيره، وعـامّتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصّدْق.

وذكره ابنُ حِبَّان في والثُّقات.

وقد ذكره ابنُ الجوزي في «الضعفاء»، وحكى من طريق الكُـدَيمي عن ابن المديني عن القطَّان، قال: أنا لا أروي عنه. ولم يذكر من وَثُقَه، وهذا من عيوب كتابه، يُذْكُرُ مَنْ طَعَن الراوي، ولا يذكر من وَثَقه، والكُدَيمي ليس بمعتمد، وقد أسلفنا قولَ ابن مَعِين أنَّ القطَّان كان يروي عنه، فهو المعتمد، والله أعلم (٢٠).

## من اسمه إبراهيم

بغ ت \_ إبراهيم بن أُدُهم بن منصور، العِجلي، وقيل:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في والفتح، ٣/٥: وهذه الصيغة وهي وقال لناء يستعملها البخاري على ما استقرىء من كتابه في الاستشهادات غالباً، وربعا استعملها في العقوفات.

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام الذهبي في والتذهيب، وفاته سنة بضع وستين ومئة.

<sup>(</sup>٣) ذكر المزي في ترجمة إبراهيم بن أدهم أنه دخل مصر، فهذا هو المترجم قبل، وقد وهم فيه ابن الجوزي، وتابعه الحافظ عليه.

مق دت - إسراهيم بن إسحساق بن عيسى، البُنَانيُّ مولاهم، أبو إسحاق الطَّالْقانيُّ، نزيلُ مَرو، وربما نُسِبَ إلى جَدِّه.

روى عن: ابن المبارك، ومالك، والدَّراوَرْدِيُّ، والوَّدِيُّ، والوَّدِينَّ، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن محمد بن حنبل، ويحيى، وأبو موسى، والحسين بن محمد البُلْخيُّ، والحسين بن منصور، وإسماعيل سَمُّويه، وعباس الدُّوريُّ، ومجمد بن عبدالله بن فُهُوَاذ، وعدَّة

قال ابن معين: يْقَةُ.

وفي موضع آخر: ليس به بأسُّ. .

وقال يعقوب بن شيبة: ثِقَةً ثَبُّتُ يقولُ بالإرجاء.

وقال أبو حاتم: صدوق.

قال غُنجار في «تاريخه»; توفي بمَروسنة (٢١٥).

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثقات» أَيُخطئ ويُخالف، مات سنة (١٤٤).

وقال الإدريسي: كان على مظالم سَمَر قَند.

وقــال إبراهيم بن عبد الرحمن الدَّارِهي: روى عن ابن المبارك أحاديث عرائب

إبراهيم بن إسحاق.

عن: المَقْبُري، يأتي في إبراهيم بن الفضل.

ف ت ق ـ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبِيَّة الأنصاريُّ الأَشْهَائُ مولاهم، أبو إسماعيل المَّذَنُّ .

روى عن: داود بن الحُصَين، وموسَى بن عُقْبَة، وابن جريح، وابن عَجْلان، وغيرهم.

وعنه: أبو عامر العَقَدي، وابن أبي فُدَيْك، والواقديُّ، وإسماعيل بن أبي أُويس، والقَمْنَيُّ، وغيرهم

قال أحمد: ثقةً.

وقال ابن مُعِين: ليس بشيء.

وقال مرةً: يُكْتُبُ حديثه، ولا يُحتج به.

وقال أبو حاتم: شيخً ليس بالقوي يُكْتَب حديثه ولا يُحتج به، منكر الحديث، دون إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع، وأحبُّ إليَّ من إبراهيم بن الفَضْل.

وقال البخاريُّ: مُنْكر الحديث.

وقال النَّسائيُّ : ضعيف. وقال الدَّارَقُطْني : متروك.

وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية، كما حُكي عن يحيى بن معين، ويُكْتَبُ حديثُهُ مع ضَعْفِه.

وقــال محمد بن سعد: كان مُصلِّياً عابداً، صام ستين. سنة، وكان قليلَ الحديث، ومات سنة (١٦٠) وهو ابن (٨٢).

قلت: وقال العِجْلَىُّ: حجازيٌّ ثقةً .

وقال الحَرْبِيُّ: شيخُ مَدَنيُّ صالحٌ، له فَضْل، ولا أحسبه حافظاً.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.

وقال ابن حِبَّان: كان يَقْلِبُ الأسانيذ، ويرفعُ المراسيلَ.

وقال العُقَيْلي: له عيرُ حديثٍ لا يُتَابِعُ على شيءٍ، منها حديثُهُ عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: كان يُعلِّمُهم من الأوجاع كُلِّها، ومن الحُمَّى «بسم الله الكبير...» الحديث.

وقال التُرْمِذِي بعد تخريجه: يُضَعَّفُ في الحديث.

وذكر له حديثاً آخر في الحدود، وقال فيه مِثْلَ ذلك.

ق - إبسراهيم بن إسمىاعيىل بن رَزِينُ المُؤَدِّبُ، أبــو إسماعيل، والمعروف أن اسمَ أبيه سُلَيْمان، ياتي.

د - إبراهيم بن إسماعيل بن عبدالملك بن أبي مَحْذُورة

روى عن: جَدُّه.

وعنه: أبو جعفر النُّفَيْليُّ.

و قلت: ضَعَّفَهُ الأَزْدِيُّ.

حت ق - إسراهيم بن إسماعيل بن مُجَمَّع بن بُزيد، إ وقيل: ابن يزيد بن مُجَمَّع الأنصاري، أبو إسحاق المَدَنيُّ.

روى عن: الزَّهري؛ وأبي الزَّبير، وعمروبن دينار، .

وعنه: الدَّرَاوَرْدِيُّ، وابن أبي حارم، وأَبُو لُعَيْم، وُعدة. قال ابن مَعِين: ضعيفٌ ليس بشيء.

وقال أبو زُرْعَة: سمعت أبا نُعَيْم يقول: لا يسوى جديثه

نلسين.

وقال أبوحاتم: كثيرُ الوَهْم، ليس بالقوي، يُكْتَب حديثه ولا يُحتجُ به، وهو قريبٌ من ابن أبي حبيبة.

وقال البخاريُّ : كثيرُ الوَهْم .

وقال النَّسائيُّ: ضعيف.

وقال ابن عدى: ومع ضعفه يُكتب حديثه.

قلت: وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم.

وقال أبو داود: ضعيفٌ متروكُ الحديث، سمعت يحيى مقوله.

وفي كتاب ابن أبي خَيْثَمة من طريق جعفر بن عَوْن: أن ابن مُجَمَّع كان أصم، وكان يجلس إلى الزُّهْرِيُّ فلا يكاد يَسمع إلا بعد كَذِّ.

وقال ابن حِبَّان : كان يَقلِبُ الأسانيد، ويرفعَ المراسيل.

ت ـ إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سَلَمَة بنُ كُهَيل الْحَضْرَهِيُّ أبو إسحاق الكُّوفِيُّ .

عن: أبيه، وأبي نُعيم.

وعنه: التَّرْمِذِيُّ، وابته سَلَمَة بن إبراهيم، وابن صاعِد، ويعقوب بن سفيان، وابن وارة، والسَّرَّاج، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: كتب أبي حديثه ولم يأنه ولم يذهب بي إليه، ولم يسمع منه زَهادةً فيه، وسألت أبا زُرْعَة عنه فقال: يُذكر عنه أنه كان يُحدِّثُ بأحاديث عن أبيه ثم ترك أباه فجعلها عن عمه، لأن عَمه أحلى عند الناس.

وقال العُقَيْلي، عن مُطَيَّن: كان ابن نُمَيْر لا يرضاهُ ويُضَمِّفُه.

وقال: روی أحادیث مناکیر

قال العُقَيلي: ولم يكن إبراهيم هذا يقيم الحديث.

قال مَطَيِّن: مات سنة (٢٥٨).

قلت: ويقية كلام العُقبَلي: روى عن أبيه، عن جَدّه، عن سَلَمة، عن ابراهيم، عن عَلْقَمة، عن ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خَيْر، وكان إذا أراد أن يَبَرَّرُ تَبَاعَد . . . الحديث، وفيه قصة الأشاءتيْن، ونبع الماء، وقصة الإداوة، وقصة الجمل مطولاً .

قال العُقَيْلي: أما قصة الإداوة والطهور، فجاء عن ابن مسعود من غير وجمه، وأما ما عدا ذلك فجاء عن غير ابن

مسعود، فأَدْخَلَ إبراهيم حديثاً في حديث، وروى عنه ابن خزيمة في «صحيحه».

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» فقال: في روايته عن أبيه بعض المناكير.

سى - إبراهيم بن إسماعبل الصَّائغ.

عن: الحجاج بن قُرافصة.

وعنه: يحيى بن يحيى النِّسابوريُّ.

قال ابن أبي عاصم: مات سنة (١٨٧).

قلت: قال الذُّهبي: مجهول.

ق ـ إبراهيم بن إسماعيل، اليَشْكُريُّ، ويقال: البَّكْريُّ. عن: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيْبَة.

وعنه: أبوكُرَيْب، ومَعْمر بن سَهْلُ الأهوازيُّ. وروى أبو بكر بن عبدالملك بن شَيْبة، عن إبراهيم بن إسماعيل بن

نَصْر التَّبَان، حدَّثنا عن إبراهيم بن أبي حبيبة، فيحتمل أن يكون هو هذا.

د ق \_ إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السَّلْمِيُّ، ويقال: الشَّبِانِيُّ، حجازيِّ.

روی عن: أبي هريرة، وابن عبـاس، وعائشة، وامرأة رافع بن خَديج.

وعنه: حَجّاج بن عُبيد، وعمروبن دينار، وعباس بن عبدالله بن مُغَبّد بن عباس.

قال محمد بن إسحاق: حدّثنا عباس حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، وكان خياراً.

وقال أبو حاتم: مجهول.

قلت: لا يَبْعُدُ أن إسماعيل بن إبراهيم الشَّيْبَانيِّ الذي روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل السلمي الذي روى عن أبي هريرة، فقد فرَّق بينهما أبو حاتم الرَّازي، وأبو حاتم ابن حِبَّان في «الثقات»، وإنما جمع بينهما البخاريُّ في «تاريخه» فتبعه المِزِّيُّ.

وحكى البخاري الاختلاف في حديثه على لَيْتْ بن أبي سُلَيم، عن حجّاج بن عُبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، وفي بعض طرقه إسماعيل بن إبراهيم على الشَّك، والخبط فيه من ليث بن أبي سُلَيم، والله أعلم.

وقد وقع ذكره في «صحيح البخاري» ضمناً كما بَيَّنتُه في ترجمة حَجَّاج بن عُبيد

بخ د - إبراهيم بن أبي أسِيدٍ البَرَّاد المَدِينيُّ .

روى عن: جده ولم يُسَمُّه، عن أبي هويرة. وعنه: سليمان بن يلال، وأبو ضمرةً.

قال أبو حاتم: شيخُ مُدينيٌ محلَّه الصُّدق.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثّقات» وحكى في أُسِيدٍ خلافاً هل هو بضم الهَمْزة أو فتحها؟

ق-إبراهيم بن أُغَيَنَ، الشَّيبانيُّ، العِجْليُّ البَصْريُّ نزيل مصر.

دوى عن: إسماعيل بن يحيى الشّبياني، وإبراهيم بن أدهم، واللّب بن سَعْد، والثّوري، وشُعْبة، وغيرهم.

وعنه: إسرائيل، وهـو من شيوخه، وأبو صالح كاتب الليث، وهشام بن عَمَّار، وأبو سعيد الأشجّ، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث.

قلت: قال البخاري في «تاريخه الكبير»: فيه نظر في إسناده.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: إبراهيم بن أُهِين الكوفي<sup>(۱)</sup>، سمعت أبا سعيد الأشجّ يقول: كان من خِيار النَّاس، روى عن الثُوري. انتهى.

فيظهر لي أن الذي روى عنه الأشخ غير الشَّيباتي.

وقسد فرَّق بينهما ابنُ حِبَّان في «الثقات» فقال في العجْلي: بَصْرِيُّ. روى عنه: أبو هَمَّام بن أبي بدر شجاع بن الوليد، فهذا هو شيخ الأشج، وقد أخرج له ابن خُزَيْمة في «صحيحه»، ثم قال ابن حِبَّان: إبراهيم بن أَعْيَن الشَّيباني عِدادُهُ في أهل الرَّملة، روى عنه: هشام بن عمار، يُغْرِب، فهذا هو الذي ضعَّقة أبو حاتم الرَّازيُّ، والله أعلم.

وت - إبراهيم بن بَشَّار الرَّماديُّ، أبو إسحاق البَصْريُّ .

روى عن: ابن عُبَيْنَة، وأبي معاوية، وعبدالله بن رجاء المكى، وغيرهم

وعنه: البخاريُّ في غير «الجامع»، وأبو مسلم الكَجِيُّ، وأبو خليفة، ويعقوب بن شُيْبَة، وعِدَّة. قال البخاري: يهمُ

في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق.

وقال أيضاً: قال لي إبراهيم الرَّمادي: حدِّثنا ابنُّ عُبيَّنَة عن بُريد، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى: «كلُّكم راغ ».

قال أبو أحمد بن عدي: وهو وَهُمَّ كان أبن غُيينة مُرْسلاً .. قال أبن عدى: لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي

ذكره البخاريُّ، وباقي حديثه مُستقيم، وهو عندنا من أهل ال<sup>م</sup>ث

وقال أحمد: كأنَّ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة يعني مما يعرب عنه، وكان مُكْثراً عنه.

وقال ابن حبًان في والثقات و: كان مُتَقِناً ضابطاً، صَحِبَ ابن عُبَيْنة سنين كثيرة ، وسمع أحاديثه مراراً ، ومن زَعَم أنه كان ينام في مجلس ابن عُبَيْنة ، فقد صَدَقَ ، وليس هذا مما يُجرَحُ مثله في الحديث ، وذاك أنه سمع حديثه مراراً ، ولقد حدُّتنا أبو خليفة قال : قال إسراهيم بن بشار، حدَّثنا سفيان بمكة وعَبَّادان ، وبين السماعين أربعون سنة . مات سنة (٢٣٠) أو قبلها أو بعدها بقليل . انتهى .

وقيل: إنه مات سنة (٤) وقيل: (٧) وقيل: (٢٢٨).

وقال أيضاً: كان يحضر معنا عند سفيان بن عُنينة فكان يُملي على النَّاس ما يسمعون من سُفيان، وكان ربما أملي عليهم ما لم يسمعوا، ويقول: كأنه يغيِّر الألفاظ فيكون زيادة ليست في الحديث، قال: فقلت له: ألا تتقي الله، وَيُحَكَ تُملي عليهم ما لم يسمعوا؟

وقال ابن مَعِين: ليس بشيء، لم يكن يكتب عند سفيان، وكان يُمْلي على الناس ما لم يَقُلُهُ سفيان.

وقال النَّسائي. ليس بالقوي.

وقال العُقَيْلي في حديث الرَّمادي الذي ذكره ابن عدي: ليس له أصل من حديث ابن عُييْنة، والذي عند ابن عيينة عن بُريَّد حديث: «مَثَلُ الجليس»، وحديث: «المُثُومُن للمؤمن كالبُّيان»، وحديث «اشْفُمُوا تُؤجروا»، وحديث «الخازن الأمين» فقط.

وقال العُقَيلي أيضاً في حديثه عن سفيان، عن عمروبن

<sup>(</sup>١) والكوفي، لم أجدها في مطبوع والجرح والتعديل،: ٨٧/١.

دينار وابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تمثل جهنام حتى يكون كذا وكذا. . « الحديث. ليس لهذا أصل في حديث ابن عُرينة عن عَمرو، ولا عن ابن جريج، والذي عند ابن عُرينة عن عمرو، عن عطاء حديث: «لا تَسبُوا الدَّهْر» وحديث «عُذَّبت امرأة في هِرَّة»، والذي عنده عن ابن جريج عن عطاء حديث ان أحدهما: «في كلُ صلاة قراة» وحديث «كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم الكتاب، فهي خِداجُ»، وحديث أبي هريرة «إذا كُنْت إماماً فخفف».

قال العُقَيلي: وروى إبراهيم، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عشمان، عن أبي موسى أنَّ رجلًا أراد أن يبايع... الحديث ووخير طيب الرَّجال، وهذا رواه الحميدي عن سفيان مُرسلًا، ليس فيه أبو موسى.

[قلت]: وقال أبو حاتم الرَّازي واللطِّيالسي: صدوق.

وقال أبو عَوَانة في أوائل الصَّلاة في «صحيحه: كان إبراهيم بن بَشًار ثِقةً من كبار أصحاب ابن عُيَّنة ، وممن سمع منه قدمهاً.

وقال الحاكم: ثِقةُ مأمونُ من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عُيِينة.

وقال يحيى بن الفَضْل: حدّثنا إبراهيم الرَّمادي وكان والله ثقةً.

تَمييز ـ إبراهيم بن بشار بن محمد المعقِليُ مولاهم، الخُرَاسانيُ ، صاحب إبراهيم بن أذهم.

روی عته وجمع اخبارَهُ، وروی أیضاً عن: حمَّاد بن زید والفَضَیل بن عیاض، وغیرهم.

وعنه: أحمد بن أبي عَوْف، وأبو العَبَّاس السُّرَاج. ذكره ابن حِبَّان في «الثقات؛ وعُمَّر دهراً.

مات في حدود الأربعين ومثنين قاله الدَّهبي، ذكرته لتمييز.

ولهم شيخ آخر يقال له :

إبسراهيم بن بَشَارِ الواسطي من شيوخ أبي القاسم البَعْوي، لكنّه نُسِبَ لجدًه وهو إبراهيم بن عبدالله بن بشار، يروى عن عبدالله بن داود الخُريي، ذكره الخطيب.

س - إبراهيم بن أبي بكر، المكي، الأخنسيُّ.
 سمع طاووساً.

وعنه: ابن أبي نُجيُّح، وابن جُرَيْج.

قلت: اسم جده أبسو أمية، كذا ذكره ابن حِبَّان في هالثقبات»، وقبال: روى عنه إسماعيل بن أُميَّة فقال: عن إبراهيم بن بكر بن أبي أمية الأخنسي، عن كعب.

وقال الخطيب: حجازيٌ سَمِع مجاهداً. وزاد في الرُّواة عنه منصور بن المُعْتمر.

وقرأتُ بخط الدُّهبي: محلُّه الصُّدْق.

تمييز ـ إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاريُّ، مَدَنيُّ .

يروي: عن أبي أسامة بن سُهْل.

وعنه: ابن جريج.

حديثه في «مصنف عبد الرزاق»، نَبِّهتُ عليه لانفاقه مع الذي قبله في رواية ابن جريج عنهما.

وممن يقال له: إبراهيم بن أبي بكر جماعةً دون هذين في الطبقة.

د س ق ـ إبراهيم بن جرير بن عبدالله ، البَّجَلُّ .

روى عن: أبيه، وعن ابن أخيه أبي زُرُعة بن عمروبن جرير، وقيس بن أبي حازم.

وعنه: أبــان بن عبــدالله البَجَليُّ، وشَــرِيك القاضي، وقيس بن مُسُلم، وغيرهم.

قال أبن معين: لم يسمع من أبيه شيثاً.

وقال ابن عدي: يقول في بعض رواياته: حدثني أبي، ولم يُضعُف في نفسه، وإنما قيل: إنه لم يسمع من أبيه، وأحاديثُهُ مستقيمةً تُكْتُبُ.

وقال غيره: مات أبوه وهو حَمُل.

قلت: إنما جاءت روايته عن أبيه بتصريح التحديث منه من طريق داود بن عبدالجَبُّار عنه، وداود ضعيف، ونسبه بعضهم إلى الكذب، وقد روى عن أبيه بالعَنْعَنَةِ أحاديث.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه، وأبو عُبيد الأجُرَّي، عن أبي داود: لم يسمع من أبيه.

وقال ابن سعد، وإبراهيم الحربي في كتاب والعلل»: ولد بعد موت أبيه.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: روايته عن علي

إبراهيم بن الحارث .

مرسلة

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: روى عنه شعبة، تأخّر موته.

وقال سعيد بن عبد العزيز: ما كان بالغوطة أورع منه.

وقال ابن القطّان: مجهول الحال.

خ كد - إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادي، أبو إسحاق، نزيل نيسابور.

روى عن: يحيى بن أبي بُكَيْر الكِـرْمـاني، ويزيد بن هارون، وعلي بن المَدِيْني، وعدة.

وعنه: البخاريُّ، وأبـو داود في حديث مالك، وابن خُزَيْمة، وأبو عمرو المُسْتَملي، ومحمد بن الحسين القَطَّان، وغيرهم.

قال أبوعمرو المُسْتَعلي: دُفن يوم الثلاثاء، لسبع خَلُون من المحرم سنة (٢٦٥).

ل ـ إبراهيم بن الحارث بن مُصْعَب بن البوليد بن
 عُبَادة بن الصَّامت، الانصاريُّ.

روى عن: أحمد بن حنيل، وأحمد بن عمر الوكِيْعيُّ، ويحيى بن مَعِين، وعلي بن المَديْني، وغيرهم.

وعنه: أبو داود في كتاب «المسائل»، وأبو بكر الأثرم، وأبو حاتم الرَّازي، وابن أبي داود.

قال الخلَّال: من كبار أصحاب أحمد ابن حنبل، كان أبو عبدالله يُعظِّمه ويَرْفع قَدْرُهُ

س - إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، الأزديُ مولاهم، أبو إسحاق البَصْريُ

روى عن: أبيه.

وعنه: ابنه إسحاق، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان، ومحمود بن غيلان، وغيرهم.

قال النِّسائي: ثقةً.

وقال البخاريُّ : مات سنة (٢٠٣).

قلت: ووَثْقَهُ الدَّارَقُطْني، وابن قانع، وابن حِبَّان. وذكر الخطيبُ روايتَهُ عن مالك.

روى له (س) حديثاً واحداً وقع عالياً في

«المُخَلِّصيات»، وهو من روابته عن أبيه، عن عمرو بن دينار، عن جابر في إطعام الكثير من الطّعام القليل، وفي آخره «جزاكم الله يا مُعْشَر الأنصار خيراً...» الحديث.

إبراهيم بن أبي حبيبة، هو ابن إسماعيل، تقدُّم ::

س ـ إبراهيم بن الحجَّاج بن زيد، السَّاميُّ النَّاجي، أبو ا إسحاق البَصْريُّ ـ

روی عن : حمَّاد بن سَلَمةً، ووهیب بن خالد، وأبان بن یزید، وغیرهم

وعنه: أبسو بكر بن علي المَسْرُوزيُّ، وأبو زُرْعَة، وموسى بن هارون الحمَّال، وعبدالله بن أحمد، وأبو يعلى، والحسن بن سفيان.

قال موسى: مات سنة (٢٣٣).

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: مات سنة (٣١). قلت: بقيةً كلام ابن حِبَّان: أو سَنة اثنتين<sup>(١)</sup>.

وقال الدَّارَقُطْني في «الجرح والتعديل»: 'ثِقَةٌ. وقال ابن قانم: صالح.

س ـ إبــراهيم بن الحَجَّــاج، النَّيلي، أبــو إسحاق
 البَصريِّ. والنَّيل: مدينة بين واسط والكوفة

روی عن: حماد بن زید، وأبی عَوَانَةَ .

وعنه: أبو بكر المَرْوَزي، وأبوَّ يعلى أيضاً، وخليفة بن

ذكره ابن حِبَّان في «الثفات».

وقال ابن قانع: مات سنة (٢٣٢). قلت: ووَثَقه الدَّارقُطْني أيضاً.

وفي الرواة إبراهيم بن الحجَّاج جماعة غير هذين، ليسوا من طبقتهما.

د ـ إسراهيم بن حرب، أبو إسحاق العسقلاني، خَتَنُ
 آدم بن أبى إياس.

روى عن: حفص بن مَيْسرة، وأبي نُعَيْم، وغيرهما.

وعنه: أبو داود \_ نيما قال أبو علي الغَسَّاني \_ وأحمد بن سَيَّار، وإبراهيم بن محمد الدستوائي، وخير بن عرفة

قال العُقَيْلي: حدَّث بمناكير، وساق له حديثاً في فَضْل

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لم أجدها في مطبوع «الثقات»: ٧٨/٨.

الرِّباط، استنكره.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

لم يذكره المِزِّيُّ.

دس ـ إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخَنْعَيِّ، أبو إسحاق المِصْيصيُّ المِفْسَمِيُّ .

روى عن: حجَّاج بن محمد، والحارث بن عطية، ومُخْلَد بن يزيد، وعدَّة.

وعته: أبو داود، والنَّسائي، وموسى الحَمَّال، وابن أبي داود، وغيرهم.

وكتب عنه أبو حاتم، وقال: صدوقٌ.

وقال النسائي: ثِقَةً .

وفي موضع آخر: ليس به بأس.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في والثقات.

تمييز - إبراهيم بن الحسن بن نَجِيح الباهليُّ المقرئ، التُّبان البَصْريُّ.

روی عن: حماد بن زید، وحَجَّاج بن محمد، وغیرهما.

وعنه: النَّسائي - فيما ذكره أبو إسحاق الصَّرِيفيني وحده - والحسن بن سفيان، وأبو حاتم، وأبو زرعة - وقال: كان صاحب قرآن، وكسان بصيراً به، وكسان شيخاً ثِقةً -وعبدالله بن أحمد في «مسند» أبيه.

قال أبو جعفر الطُّبري، ومُطَيِّن: مات سنة (٢٣٥).

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

لم يذكره المِزِّي.

فق ـ إبراهيم بن الحَكَم بن أبان.

روى عن: أبيه، وإبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب العَدَنَّةِ.

وعنه: إسحاق بن رَاهَويه، والذَّهْليُّ، وأحمد بن منصور الرُّمادي، وسَلَمة بن شبيب، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل: في سبيل الله دارهمَ أنفقناها في الدُّهاب إلى عَدَن، إلى إبراهيم بن الحكم، ووقت رأيناه لم يكن به بأس، وكان حديثُه يزيدُ بعدَنا.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال مرة: ضعيفٌ ليس بشيء. ومرَّة: لا شيء.

وقال البخاري: سكتوا عنه.

وقال النَّسائيِّ: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال أبو زُرْعَة: ليس بالقوي، وهو ضعيف. وقال الجُورْجاني، والأرْدي: ساقط.

وقال محمد بن أسد الخُشنيُّ: أملى علينا إبراهيم بن الحكم بن أبان من كتابه الذي لم نشك أنَّه سَمَاعُه، وهو ضعف عند أصحابنا فذكر حديثاً.

وقال عباس بن عبد العظيم: كانت هذه الأحاديث في كتب مُرْسَلةً، ليس فيها ابن عباس، ولا أبو هريرة ـ يعني أحاديث أبيه عن عكرمة.

وقال ابن عدي : وبلاؤه ما ذكروه أنه كان يُوصل المراسيل عن أبيه، وعامّة ما يرويه لا يُتَابع عليه.

قلت: وقال الدَّارَقُطْني: ضعيف.

وقال الأَجُرِيُّ: سَالت أبا داود عنه فقال: لا أُحدِّث عنه . وذكره الفَسَويُّ في باب مَنْ يرغب عن الرواية عنهم .

وقال أيضاً: لا يختلفون في ضَعْفِه.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويَّ عندهم. وقال العُقَيْلي: ليس بشيء ولا بِثُقَة.

د - إبراهيم بن حمزة بن سُليْمان بن أبي يحيى الرَّمْليُّ
 البَزَّار، أبو إسحاق.

روى عن: زيد بن أبي الزَّرقاء، وضمرة بن ربيعة، وعبدالله الدَّمشقيِّ.

روى عنه: أبو داود، وابنه أبو بكر بن أبي داود، وعَبَّدان الأهوازيُّ .

وكتب عنه أبو حاتم الرَّازيُّ، وقال: صدوقٌ.

خ د سي- إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبدالله بن الزبير بن العُوَّام المَدَني، أبو إسحاق.

روى عن: إبسراهسيم بن سَعْد، وابس أبي حازم، والدَّرَاوَرْديُ، وأبي ضُمْرَةً، وغيرهم.

وعته: البخاري، وأبو داود ـ روى هو والنَّسائيُّ عنه بواسطة ـ، والذُّهْليُّ، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وأبو إسماعيل

إبراهيم بن حميد ---

الترمذي، وإسماعيل القاضي، وغيرهم.

قال أبو ِحاتم: صدوقٌ.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن سعد: ثِقةٌ صدوقٌ، كان يأتِي الرَّبَذَة كثيراً فيقيمُ بها، ويَتَّجرُ بها، ويشهد العيدين بالمدينة.

قال البخارى: مات بالمدينة سنة (٢٣٠).

قلت: والذي في كتاب ابن أبي حاتم، وفي «طبقات ابن سعد»: ليس بين مُصْعب والزَّبير في نَسَبهُ ذِكْرُ عبدالله

وقال ابن سعد: لم يجالس مالك بن أنس.

قلت: لكن حديثه عنه في «الرواة عن مالك» للخطيب.

وسئل أبو حاتم عنه وعن إبراهيم بن المُنذر فقال: كانا متقاربين، ولم يكن لهما تلك المعرفة بالحديث

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

خ م مد ت س \_ إبراهيم بن خُمَيْد بن عبدالرحمن الرُّؤَاسِيُّ، أبو إسحاق الكوني.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عُرُوة، وَقُور بن يزيد الدَّمَشْقي، وغيرهم.

وعنه: شهاب بن عَبَّاد، ويحيى بن آدم، وزكريا بن عدي، وغيرهم.

قال ابن مُعين: ثِقةً، ولم أدركه.

وقال أبو حاتم والنَّسائيُّ : ثقةً . مات سنة (۱۷۸).

قلت: ووَثَّقَهُ أحمد، وأبو داود، والعجلي.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» ولم يذكر وفاته، لكنه ذكر فيها أيضاً إبراهيم بن حُمْيْد بن عبدالرحمن بن عَوْف، وأنه مات في هذه السَّنة.

ع ـ ايراهيم بن حنين، هو ابن عبدالله بن حنين، يأتي .

د س ـ إبراهيم بن خالد بن عُبَيْد، القُرَسْيُّ الصَّنْعاني المَوَدُّنُ. المُوسِّيُّ الصَّنْعاني المؤذِّنُ.

روى عن: رَباح بن زَيْد والثُّوري، ومَعْمر، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حبل، وابن المديني، وأحمد بن صالح، وجماعة.

قال ابن معين: ثقةً .

وقال أحمد: كان ثقةً، وأثنى عليه خيراً. وقال أبو حاتم ابن حبّان: كان مؤذنَ مسجم صنعاء

سبعين سنة .

. قلت: هكذا قال في «الثقات».

ووَثَّقَهُ البزَّارِ والدَّارَقُطْني .

د ق ـ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو تُور الكَلْبيُ، الفقيهُ البَّذداديُّ. ويقال: كُنِته أبو عبدالله، وأبو تُور لقب.

روی عن: ابن عُنیّنة، وأبي معاوية، ووکیع، والشّافعیّ وصحبه، وغیرهم

روى عند: أبسو داود، وابن ماجه، ومسلم خارج «الصحيح»، وأبسو حاتم، ومحمد بن إبراهيم بن نَصَر، والسَّرَّاج، والبَغَرِيُّ، والصَّوفي الكبير، وعِدَّة.

وقى ال أبسو بكر الأعين: سألت عنه أحمد فقال: أعرفه بالسُّنَّة منذُ خمسين سنة، وهو عندي في مسلاخ النُّوري. وقال لرجل سأله عن مسألة: سَل الفقهاء، سَلُ أبا ثور.

وقال النَّسائيُّ : ثِقَةً مأمون .

وقـال عبدالله بن أحمد: الصرفت من جنازة أبي ثور، فقــال لي أبي: أينَ كنت؟ فقلت: صلَّيتُ عَلَى أبي ثور، فقال: رحمه الله، إنه كان فقيهاً.

وقال أيضاً: لم يُتلغني إلا حير، إلا أنه لا يُعجبني الكلام الذي يُصَيِّرُونَهُ في كتبهم.

وقال بدر بن مجاهد: قال لي الشَّاذَكُونِيُّ: اكتبُّ رأي الشَّافعي، واحرج إلى أبي تُور فاكتُبُ عنه، فإنَّهُ مذهب أصحابنا الذي كُنَّا نعرفُهُ، وامض إلى أبي تُوْر لا يفوتك نفسه.

وقــال أبــو حاتم ابن حِبًـان: كان أحد أثمة الدُّنيا فِقْهاً وعِلْماً وورعاً وفَضْلاً وديانةً وخيراً، ممن صَنْفَ الكُتبَ وفرَّع على السَّـن.

وقال الخطيب: كان أبو ثور أوّلًا يتفقُّه بالرأي، حتى قَدِم الشافعيُّ ببغداد، فاختلف إليه، ورجع عن مذهبه

قال مُطَيِّن، والبَغَوي، وعُبَيد البزَّار: مات سنة (٢٤٠) زاد عُبيد: في صفر.

قلت: وكذا قال البخاري وزاد: لثلاثِ بقين منه.

المعروف بَسَبلان.

دوى عن: عَبَّاد بن عَبَّاد المُهَلِّمِي، والفرج بن فَضَالة، ويحيى القطَّان، وهُشَيْم، وحمَّاد بن زيد، وغيرهم.

روى عنه: النّسائيُّ بواسطة، وأبو داود، وروى عنه: النّسائيُّ بواسطة، وعلي بن المسديني، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وعبدالله بن أحمد، والدُّهائيُّ، ومعاذ بن المُثنَّى، وعدةً.

قال أحمد: إذا مات سَبَلان ذَهَب عِلْم عَبَّاد بن عباد. وقال أيضاً: لا بأس به، كان معنا عند هُشَيْم. وقال ابن معين، وأبو زُرعة، وصالح جَزَرَة: ثِقةً. وقال أحمد بن محمد بن مُحرز، عن يحيى بن معين: ما كان به بأس المسكين.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال مُطَيِّن، وموسى الحَمَّال: مات سنة (٢٢٨). زاد موسى: في ذي الحِجَّة، وكَان قد ضَبَّب أسنانَهُ بالذَّهب.

فلت: في كتاب ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عنه فقال: صالح الحديث، ثِقةً، كتبتُ عنه.

وقال(١): كان حجَّاج بن الشَّاعر يُحْسن القول فيه والثَّناء به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: مات سنة

د - إبراهيم بن سالم بن أبي أمية التَّيْميُ، أبو إسحاق المَدَنيُّ المعروف بِبَرَدان ابن أبي النَّضر، مولى عمر بن عبيدالله.

روى عن: أبيه، وسعيد بن المسيّب.

وعنه: سُليمان بن بلال، وصفوان بن عيسى، والواقديُّ.

قال ابن سعد: كان ثِقةً، وله أحاديث، مات سنة (١٥٣) وهو ابن (٧٤) سنة.

وقال ابن حِبَّان في ٥الثقات٥: مات سنة (٥٤) ولم يَرْو

وقال الحاكم: كان فَقِيَّة أهل بغداد ومفتيهم في عَصره، وأحد أعيان المحدَّثين المتُقنين بها.

وقال أبو حاتم الرَّازي: يتكلَّم بالرأي فَيُخْطَى ويصيب، وليس محلَّه محلُّ المُتَّسِعين في الحديث.

وقال ابن عبد البر: كان حسنَ الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذاً فارق فيه الجمهور، وعَدُّوه أحد أثمة الفقهاء.

وقال مَسْلَمة بن قاسم الأندلسي: ثِقةٌ جليلٌ فقيهُ البَدَن.

وأرُّخ ابن قانع وفاته، وقال: مات وله سيعون سنة.

مق ـ إبراهيم بن خالد اليَشْكريُّ.

عن: أبي الوليد الطِّيالسي.

وهنه: مسلم في مقدمة كتابه. أفرده يعضُهم عن أبي ثور، وقيل: إنه هو.

قلت: عدَّ اللالكائي، والحاكسم، وابـن خَلْفـون، والصَّـريفيني، وابن عسـاكـر أبا ثور في شيوخ مسلم، وأما الدَّارقطني فأفرد اليَشْكُري.

وقال ابن خَلفون: لا أعرف اليَشْكري، ومن ظنُّ أنه أبو ثور فقد وَهِمَ.

وقال الذهبي: اليُشكري مجهول.

م - إبراهيم بن دينار، البُغْدادي، أبو إسحاق التَمَّار.

دوى عن: إسماعيل بن عُلَيَّة، وابن عُيَيْنَة وهُشَيْم، وغيرهم.

وعنه: مسلم، وأبـو زُرْعَـة، ومـوسى بن حمّاد، وأبو يعلى، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، وعدَّة.

قال أبو زُرْعة، ومحمد بن إبراهيم بن جُنَّاد: ثِقةً. وقال أبو القاسم البَغَوي: مات سنة (٣٣٢).

قلت: وذكر ابن خلفون أنَّ أبا داود رَوى أيضاً عنه، نقلته من خط مُغُلِّطاي.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وفرَّق بين شيخ ابي زُرْعة، وشيخ ابي يعلى

م د س - إبسراهيم بن زياد البُغدادي، أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) قول أبي حاتم هنا مقحم في هذه الترجمة، وهو في ترجمة إبراهيم بن زياد بن إبراهيم الصائغ، المترجم بعده في والمجرح والتعديل،، وكأن الحافظ مبتى نظره، فادخل هذا الفول في هذه الترجمة، والله أعلم. انظر والجرح والتعديل،: ١٠١-١٠١.

ً إبراهيم بن سعد

عن أحد من التَّابعين.

قلت: وفي الحاشية عن اللَّهبي: في روايته عن سعيد نَظرٌ، وإنما يروي عنه أبوه.

قلت: وفيه نظرً، فإن في «مسند» أحمد له رواية عن عامر بن سَعْد بن أبي وقاص، من رواية محمد بن أبي يحيى الأسلَمي، عن أبي إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد، وأبو إسحاق بن سالم هذا هو بَرَدان بن أبي النَّضر، قاله أبو أحمد الحاكم في «الكنى» وعامر بن سَعْد شارك سعيداً في كثير من شيوخه.

ع ـ إسراهيم بن سعمد بن إسراهيم بن عبدالرحمن بن عَوْف، الزُّهري، أبو إسحاق المَدَني، نزيل بغداد.

روى عن: أبيه، وصلاح بن كَيْسان، والزَّهْري، وهشام بن عروة، وصفوان بن سُلْيْم، ومحمد بن إسحاق، وشُعْبة، ويزيد بن الهاد، وخُلْق.

روى عنه: الليث، وقيس بن الرَّبيغ ـ وهما أكبر منه ـ ويزيد بن الهاد، وشُعْبَد ـ وهما من شيوخه ـ والقَعْبَيُّ، وأبو داود، وأبو الوليد الطَّيالسيان، ويحيى بن يُحيى النَّيْسابوريُّ، وابناء يعقوب وسعد، وجماعةً.

قال أحمد : ثقةً .

وقال أيضاً: أحاديثه مُستَقيمة.

وقال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: كان وكيع كَفَّ عن حديث إبراهيم بن سعد، ثم حلَّث عنه بعد. قلت: لِمَ؟ قال: لا أدرى، إبراهيم ثقة.

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مُعِين اللهُ عجةُ.

وقال أيضاً: إبراهيم أحبُّ إليَّ في الزُّهْري من ابن أبي

وقال أيضاً: إبراهيم أَثْبَتُ من الوليد بن كثير، ومن ابن إسحاق.

وقىال الدُّوريُّ: قلتُ ليحيى: إبراهِيم أحبُّ إليك في الزُّهْري، أو الليث؟ فقال: كلاهما ثِقة.

وقال ابن مُعِين أيضاً، والعِجليُّ، وأَبُو حاتم: ثِقةً.

وقال مرةً: ليس به بأس.

وقال علي بن الجَعْد: سألتُ شعبةَ عن حديثٍ لسعد بن إبراهيم فقال لي: فأين أنت عن ابنه؟ قلت: وأين ذا؟ قال:

نازل على عمارة بن حمزة. فاتيته فحدَّثني.

وقال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثاً في زمانه.

وقال صالح جَزَرة: حديثة عن الزَّهري، ليس بداك، لأنه كان صغيراً حين سمع من الزَّهري.

وقال الدُّوري، عن ابن معين، في حديث جَمْع القرآن: ليس أحدُّ حَدَّث به أحسن من إبراهيم بن سعد، وقد حدَّث مالك بطَرَفِ منه.

وقال أبو داود: وَلَيَ بِيتَ المال ببغداد. وقال ابنُ خراش: صدوق.

قال عبد الله بن أحمد: ولد سنة (١٠٨) أخبرني بذلك بعض ولده.

وقال أبو موسى: مات سنة (٢) أو (١٪٨٣).

وقال ابنُ سَعْد، وابن المَدِيني وحَلَيْفَة، وابن أبي خَيْثُمَة وغيرهم: مات سنة (٨٣)

زاد علي بن المَدِيني: وهو ابن (٧٣) سنة.

وقال ابن سُعْد؛ وهو ابن (٧٥) سنة. منا

وقال سعيد بن عُفَير، وأبو حسان الزِّيادي: مات سنة

وقال أبو مروان العُثماني: سمعت من إبراهيم بن سَعْد سنة (٨٥) ومات بعد ذلك.

قال الخطيب: حدَّث عنه يزيد بن الهاد، والحسين بن سَيَّار الحَرَّاني، وبين وفاتيهما مئة والنتا عشرة سنة

قلت: وفي اتساريخ بغداده: أنه قدم بغداد سنة (٨٤) فاكرمه الرَّشيد، وفيها أرَّخ ابن أبي عاصم وفاته

وذكر ابن عدي في «الكامل» عن عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ذكر عسد يحيى بن سعيد، عقبل وإبراهيم بن سعد، فجعل كأنه يضعفهما، يقول: عقبل وإبراهيم، ثم قال أبي: أيش يضع هذا، هؤلاء ثقباتً لم

وعن أبي داود السُّجسِتاني: سمعتُ أحمد سُئِل عن حديث إبراهيم بن سُعد، عن أبيه، عن أنس مرفوعاً: «الأثمة

يُخبرهما يحيى.

إبراهيم بن سُليمان

مِن قُرَيش،، فقال: ليس هذا في كُتُب إبراهيم بن سعد، لا يُنْبغي أن يكون له أصل.

قلت: رواه جماعة عن إبراهيم.

ونقل الخطيب: أن إبراهيم كان يُجيز الغِنَاء بالعُود، وولى قضاء المدينة.

وقال ابن عُيَيْنَة : كنتُ عند ابن شهاب فجاء إبراهيم بن سعد فرفعه وأكرمه، وقال: إن سعداً أوصاني بابنه وسَعْدُ سعد.

وقال ابن عدي: هو من ثقات المسلمين، حدَّث عنه جماعةً من الأثمة، ولم يختلف أحدٌ في الكتابة عنه، وقولُ مَنْ تكلِّم فيه، تحامل، وله أحاديث صالحةً مستقيمةً عن الزُّهْريِّ وغيره.

ِ خ م س ق - إبراهيم بن سَعْد بن أبي وَقاص، الزَّهْرِيُّ السَّدُنيُّ .

روى عن: أبيه، وأسامة بن زيد، وخُزَيْمة بن ثابت.

وعنه: ابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوْف، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو جعفر الباقر.

قال ابن سَعْد: كان ثقةً كثيرً الحديث.

قلت: وقال العجلى: مَدَنيُ تابعيُ ثقةً.

وقال يعقوب بن شبية: معدود في الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة بعد الصحابة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

م٤ - إبراهيم بن سعيد الجَوْهري، أبو إسحاق الطّبريُّ الأصل، البَعْداديُّ، الحافظُ

روى عن: أبي أسامة، وابن عُيِّنَة، وأبي أجمد الـ أبيري، وأسود بن عامر، وأبي ضمرة، والـ واقـدي، وعبدالوهاب الثقفي، وجماعة.

وعنه: الجماعة سوى البخاري، وزكريا السَّجزيّ، والبُّجَيْري، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وابن صاعِد، وغيرهم.

قال أبو العباس البَرَاثي: سأل موسى بن هارون أحمدَ بن حنبل عن إبراهيم بن سعيد الجرهري، فقال: كثير الكتاب، كَتَبَ فَاكثر، فاستأذنه في الكتابة عنه فأذنَ له.

وقال أبو حاتم: كان يُذكر بالصَّدْق. وقال النَّسائي: ثقةً.

وقال عبدالله بن جعفر بن خاقان السَّلَمي: قال إبراهيم الجَوْهري: كلَّ حديثٍ لا يكون عندي من مئة وجهٍ فأنا فيه يتيم.

وقال الخطيب: كان ثِقةً مُكثراً ثَبَّتاً، صنَّف «المسند».

قال ابن قانع: مات سنة (٢٤٩).

وقال غيره: مات بعد الخمسين ومئتين.

كان ببغداد، ثم سكن عَيْنَ زَرْبَهَ مُرَابِطًا، ومات بها. صحَّح ابن عساكر أنه مات سنة (٥٣)، وخَطَّاه الذهبي،

صحح ابن عساكر انه مات سنه (٥٣)، وبخطاه الذهبي . وقال: إن قُول ابن قانع أولى .

وأرُّخه ابنُ أبي عاصم سنة (٥٦).

وَالْفَيْتُ بِخَطِّ الحَافظ أَبِي زُرْعة فِي حَاشِية الأَصل أَنَّ الذِي فِي وَفِيات ابن قانع ذِكْرُ وَفَاته فِي سنة سبع وَاربعين، بتقديم السين.

قال: وكذا نقله عنه الخطيبُ والدُّهبي. انتهى.

وقد وَثْقَةُ الدَّارِقُطْني، والخليليُّ، وابن حِبَّان، وغيرهم.

وفي «تاريخ الخطيب» عن ابن خِراش قال: سمعتُ حجّاج بن الشّاعر يقول: رأيتُ إبواهيم بن سعيد عند أبي نُعَيْم، وأبو نُعَيْم يقرأ وهو نائم، وكان الحجّاج يقم فيه.

قلت: وابن خِراش رافضيٌّ، ولعـل الجــوهري كان قد سمع ذلك الجزء من أبي نُعيم قبل ذلك.

د- إبراهيم بن سعيد، أبو إسحاق المَدّنيُّ.

عن: نافع، عن ابن عمر.

وعنه: قُتَيْبة، وزكريا بن يحيى بن زحمويه.

قال أبو داود: شيخٌ من أهل المدينة ليس له كبير يث.

وقال ابن عدى: ليس بالمعروف.

قلت: له عنده حديثٌ واحدٌ في الحج.

وقال ابنُ عدي أيضاً: رفع حديثاً لا يُتَابع على رفعه.

وقال صاحب «الميزان»: منكر الحديث.

ق - إسراهيم بن سُليمان بن رَزِين، أبو إسماعيل المؤدّب، أصله من الأردّن.

روى عن: مُجالِد بن سعيد، والأعمش، وعاصم

إبراهيم بن سُليمان -

الأحول، وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعة.

وعته: ابنه إسماعيل، وابنا أبي شيبة، ويحيى بن يحيى النَّسابوريُّ، وعدة.

قال أحمد: ليس به بأس.

وقــال ابن مَعين ـ فيمــا رواه أبــو داود ــ، وإبــراهيم بن الجُنيد، وجعفر الطَّيالسي، ومعاوية بن صالح: ثقةً

زاد معاوية بن صالح عنه: صحيحُ الكتَّاب، كتبتُ عنه. وقال أبو قدامة، عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النَّسائئُ.

وقال العِجْلَيُّ ، والدَّارَقُطْنِي : يُقةً .

وقال ابن خِراش: كان صدوقاً

قلت بالذي في «كامل» ابن عدي بسننده عن معاوية بن صالح قال يحيى: هو ضعيف.

وكذا نقله العُقَيْليُّ عن معاوية بن صالح.

قال ابن عدي: ولم أجد في ضَعْفه إلا ما حكاه معاوية عن يحيى، وهو عندي حسن الحديث، ليس كما رواه معاوية عن يحيى، وله أحاديث كثيرة غرائب حسان تدلُّ على أنه من أهل الصَّدْق، وهو ممن يكتب حديثه. انتهى.

وفي «الميزان»: هو مشهور بكنيته، ضعَّفه ابن مَعِين مرةً، وقال مرةً: ليس بذاك.

وذكـره ابن حِبّان في «الثقات» وأفاد أنه يقال له: إبراهيم بن إسماعيل بن رَزِين أيضاً.

وقال الأجري: سالتُ أبا داود عنه فقال: ثقة. قال: ورأيتُ أحمد بن حنبل يكتبُ أحاديثه بنُزُول.

ت ق - إبراهيم بن سُلَيمان الأفَطَس؛ اللَّمَسْقيُّ

روى عن: مُكُمُّول، والوليد بن عبدالرحمن الجُرَشيُّ، ويزيد بن يزيد بن جابر.

وعده: محمد بن شُعَيْب بن شَابُور، وإسماعيل بن عَيْش، ومحمد بن عيسى بن شُمَيْع، وغيرهم.

قال دُحَيْم: ثِقةً ثِقة.

وقال مرةً: ثِقة ثَنت.

وقال يعَقوبَ بن سُفيان: سالت دُخَيْماً عنه فقال: بَخ

بخ نقة

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال البخاريُ: إبراهيم الأفطس عن يزيد بن يزيد بن جابر مُرسلُ.

قلت؛ وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

عنت. و ر ين يرب ي خ د\_ إبراهيم بن سُويد بن حَيَّان المَّدَنيُّ.

روى عن: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وأنيس بن أبي يحيى، ويزيد بن أبي عُبيد، وعبدالله بن محمد بن عقيل، وعدة.

وعنه: سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وابن وَهْب. قال ابن مَعين: ثقةً.

وقال أبو زُرعة: ليس به بأسُ.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في والثقات»، وقال: ربما أتى بمناكير.

ونسبه الخطيب مِصرياً.

تمييز - إبراهيم بن سُوَيد، الكوفيُّ الحنفيُّ. عن: أبي خليفة.

وعنه ي معاوية بن سفيان المازني .

مجهول، ذكرته للتمييز.

م 1 - إبراهيم بن سُويد، النَّخَعيُّ الكوفي الأعور. روى عن الأسود بن يزيد، وعبدالرحمن بن يزيد، وعَلْقمة بن قيس.

روى عنه : الحسن بن عبيد الله النُّخَعي، وزُبَيْد بن الحارث اليامِيُّ، وسَلَمة بن كُهَيْل.

> قال ابن معين: مشهورٌ. . وقال النَّسائي: ثقة.

قلت: وبقل صاحب «الميزان» تبعاً لابن الجوزي: أن النَّسائي ضَعَّفَهُ.

النسائي ضعفة . وقال الدَّارَقُطني : ليس في حديثه شيءٌ مُنْكر، إنما هو

> حديث السهو وحديث الرفا<sup>(١)</sup>. قال العِجْلي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

<sup>(</sup>١) كذا، ولعلها تحريف (دعاءه، فحديثه في الذعاء في صحيح مسلم (٢٧٢٣) وحديثه في السهو (٥٧٢).

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ت ـ إبراهيم بن صَدَقة البَصري .

عن: سفيان بن حسين.

وعنه: محمد بن أبان البُلْخي، وبُنْدار، وغيرهما.

قال ابو حاتم: شيخً.

وقال علي بن الجُنيَّد: محلُّه الصدق.

قلت: وعَلَّق البخاريُّ في الكسوف شيئاً لسفيان بن حسين عن النُّهري، وهـو موصـول عنـد التَّرْمِذِي، عن محمد بن أبان، عن إبراهيم بن صَدَقة هذا، عن سفيان بن حسـ:

مد ـ إبراهيم بن طريف الشَّاميُّ

عن: عبدالله بن مُحَيْريز، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن كَعْب القُرَظي.

وعنه: الأوزاعيُّ .

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات، وقال: شيخٌ.

ونقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح قال: كان ثقةً.

ع - إبراهيم بن طَهْمان بن شُعْبة، الخُراسانيُّ، أبو سعيد.

ولد بهراة، وسكن نَيْسابور، وقدم بغداد، ثم سكن مكة إلى أن مات.

روى عن: أبي إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق الشبيعي، وأبي إسحاق الشيباني، وعبدالعزيز بن صُهيب، وأبي جَمْرة نصر بن عمران الضُبعي، ومحمد بن زياد الجُمَحي، وأبي السربير، والاعمش، وشُعبة، وسفيان، والحجّاج بن الحجّاج الباهلي، وجماعة.

وعنه: حفص بن عبد الله السَّلميُّ، وخالد بن نزار، وابن المبارك، وأبو عاصر العُقَدي، ومحمد بن سنان العَوَقيُّ، ومحمد بن سابق البغدادي، وغيرهم. وروى عنه صفوان بن سُلِيْم، وهو من شيوخه.

قال ابن المبارك: صحيح الحديث.

وقال أحمد، وأبو حاتم، وأبو داود: ثقة.

زاد أبو حاتم: صدوقٌ حسنُ الحديث.

وقال ابن مُعين والعِجلي: لا بأس به .

إبراهيم بن أبي سُويد الذَّارع، هو إبراهيم بن الفَضْل، يأتي.

ل فق \_ إبراهيم بن شَمَّاس، الغازي، أبو إسحاق، السَّمَرَقُنْدي، نزيل بغداد.

روى عن: أبي إسحاق الفَزَاريُّ، وابن المبارك، وابن عُيْنَة، ومسلم بن خالد الزُّنْجيِّ، وأبي بكربن عَيَّاش، وجماعة.

وعنه: أحمد بن حنبل، وأبو زُرْعَة، وداود بن رُشَيْد، وأحمد بن مُلاعب، وعباس الدُّوريُّ، وغيرهم.

قال أحمد: كان صاحب سُنَّة، وكانت له نِكاية في التَّوك.

وقال أحمد بن سَيَّار: كان صاحب سُنَة وجماعة، كتبَ العلم وجالس الناس، ورأيت إسحاق بن إبراهيم يُعظُّم من أمره، ويحرضنا على الكتابة عنه، قتلته التُركُ يوم الاثنين في المحرم سنة (٢٢١).

وقــال الإدريــــيُّ : كان شجــاعاً بطلاً ثقةً ثبتاً، متعصباً لأهل السُّنة.

وقال إبراهيم بن عبد الرحمن الدَّارمي : قُتل سنة (٢٠). وصحَّحه الإدريسي .

قلت: وفي «تاريخ نيسابور» أن البخاريُّ روى عنه خارج «الصحيح».

وأرَّخ ابن حِبَّان في «الثقات» وفاته كالأول.

وقال الخطيب: أخبرنا الأزهريّ، عن أبي الحسن الدَّارَقُطْني قال: ابن شَمَّاس ثِقة.

إبراهيم بن شِمْر، هو إبراهيم بن أبي عَبْلة، يأتي.

د ـ إبراهيم بن صالح بن دِرْهم البَاهليُّ، أبو محمد البَصْريُّ.

عن: أبيه عن أبي هُريرة حديث: وإن الله يبعثُ مِن مسجد العَشَّارِ شُهداء» الحديث.

وعنه: أبو موسى، وخليفة، ويحيى بن حكيم.

قال البخاري: لا يتابعُ عليه.

وقال العُفَيْليُ : إبراهيم وأبوه ليسا بمشهورين بنقل الحديث، والحديث غير محفوظ.

قلت: وقال الدَّارَقُطْني: ضعيف.

إبراهيم بن عامر --

عنه

وقال أحمد: كان يرى الإرجاء، وكان شديداً على: الجَهْمية.

وقـال أبـو زُرْعَـة: ذُكِرَ عند أحمد وكان متكثاً فاستوى ا جالساً وقال: لا ينبغي أن يذكر الصَّالحون فَنَتَكَى ا

وقال الدَّارَقُطْني: ثِقةٌ إنما تكلموا فيه للإرجاء.

وقال البخاري في «التاريخ»: حدثنا رجل، حدثني على بن الحسن بن شقيق، سمعت ابن المبارك يقول: أبو حمزة السُكَّري، وإبراهيم بن طَهْمان صحيحا العلم والحديث.

قال البخاري: وسمعتُ محمد بن أحمد يقول: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن إبراهيم فقال: صدوق اللهجة.

وقال ابن حبًان في «الثقات»: قد روى أحاديث مستقيمة تُشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرّد عن الثقات بأشياء مُعضلات.

قلت: الحقَّ فيه أنه ثِقةً صحيحُ الحديث إذا روى عنه ثقة، ولم يَثْبُتُ عُلُوه في الإرجاء، ولا كان داعيةً إليه، بل ذكر الحاكم أسه رجع عنه، والله أعلم، وأورد الحاكم في «المستدرك» من حديثه عن الحكم حديثاً، وتعقبه الذهبي في «مختصره» بأنه لم يُدركُه

د س - إبراهيم بن عامر بن مَسْعود بن أُميَّة بن خَلَف بن وَهْب بن حُذَافَة بن جُمَع، القُرْشيُّ الكوفيُّ.

روى عن: عامر بن سَعْد البَّجَليُّ، وسعيد بن المسيُّب، وغيرهم.

وعنه: شُعْبَة، والنَّوري، وإسرائيل، ومِسْعر. قال ابنُ مَعِين، والنَّسائيُّ: ثِقَةً. وقال أبو حاتم: صَدُوقُ لا باس به.

قلت: في كتاب ابن أبي حاتم: سألتُ أبي قلت: فإن أبا داود الطَّيالسي روى عن شُعْبة، عن إبراهيم بن عامر بن سُعْد بن أبي وقَّاص فقال: هذا وَهُمُّ من أبي داود، وإنما هو إبراهيم بن عامر بن مسعود.

س ـ إيــراهيم بن العبّـاس. ويقــال ابن أبي العبّـاس ا السَّامَرِّيُّ، أبو إسحاق الكوفي، نزيل بغداد، أصله من وقال عثمان بن سعيد الدارميُّ: كان ثِقةٌ في الحديث، لم يزل الأئمة يشتهون حديثه، ويرغبون فيه، ويوثقونه.

وقال صالح بن محمد: ثقةً حسنُ الحديث، يميل شيئاً إلى الإرجاء في الإيمان، حَبَّبَ الله حديثُهُ إلى الناس، جيدُ الرواية.

وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحديث، حسنَ الرُّواية، كثير السماع، ما كان بخُرَاسان أكثر حديثاً منه، وهو ثقةً.

وقال يحيى بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حدَّث بخراسان، والعراق، والحجاز، وأوثقهم، وأوسعهم علماً.

وأسند الخطيب عن يحيى الذُّهْلي: أنه مات سنة (٥٨).

وقال مالك بن سُلَيمان: مات (١٦٨) بمكة ولم يخلف مثله.

قلت: قال الذهبي: الأول خطأ. انتهى.

والذي في «الكمال»: مات سنة (٦٣) وكذا هو في عِدَّة نُسخ من «تاريخ الخطيب».

وقال الحين بن إدريس: سمعت محمد بن عبدالله بن عَمَّار الْمَوْصِلي يقول فيه: ضعيفٌ مضطربُ الحديث. قال: فذكرته لصالح \_ يعني جَزَرة \_ فقال: ابن عمار من أبن يَعرف حديث إبراهيم، إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة \_ يعني الحديث الذي رواه ابن عمَّار، عن المعافى بن عمران، عن إبراهيم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة: «أول جمعة جمعت بِجُواثاه.

قال صالح: والغلط فيه من غير إبراهيم، لأن جماعة رووه عنه، عن أبي جَمْرة، عن ابن عباس، وكذا هو في تَصْنيفه، وهو الصواب، وتفرّد المعافى بذكر محمد بن زياد فَعُلِمَ أَنَّ الغلط منه، لا مِن إبراهيم.

وقال السَّليماني: أنكروا عليه حديثَهُ، عن أبي الزَّبير، عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شُعْبة، عن قتادة، عن أنس «رفعت لي سِدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار». انتهى

فأما حديث أنس، فعَلَقه البخاري في «الصحيح» لإبراهيم، ووصله أبو عَوَانة في «صحيحُه».

وأما حديث جابر فرواه ابنُ ماجه مِن طريق أبي حُذَيفة

الأبناء.

روى عن: شُريك القاضي، وابن أبي الزُّناد، وبقية، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، والصَّغَاني، والدُّورِيُّ، وعِدَّة.

قال أحمد: صالح الحديث.

وقال مرةً: ثقةً لا باس به .

وقال أبو حاتم: شيخٌ.

وقال الدَّارقُطْني : ثقةً .

وقال ابن سعد: كان اختلط في آخر عمره، فحجَبَهُ أهلُهُ في منزله حتى مات.

وقــال أبــو عَوَانَةَ الإسفراييني: حدّثنا معاوية بن صالح الاشعريّ، حدّثني إبراهيم بن أبي العباس، بغداديٌ ثِقةٌ.

قلت: قال الذهبي: السامَريُّ بفتح الميم وتخفيف الراء، قاله ابن ماكولاً<sup>(۱)</sup>، وكتب في حاشية «التهذيب، إنها نسبة إلى محلة ببغداد يقال لها السامَرية، وهي في أصل المرَّى بكسر الميم بضبط القلم.

وذكره ابن حبَّان في والثقات.

س ، إبراهيم بن عبدالله بن أحمد، المَرْوَزِيُّ المُخلَّال، أم إسحاق.

روى عن: عبدالله بن المبارك.

وعنه: النَّسائي، والحسن بن مفيان، ومحمد بن علي الحكيم التُرْمِذِيُّ، وغيرهم.

ذكره ابن حِبّان في والثقات، وقال: مات سنة (٢٤١).

قلت: وقال النِّسائيُّ: كتبنا عنه بمَرْو مجلساً ولا بأس به، ولم يعرف اسم أبيه.

ت ق ـ إبىراهيم بن عبىدالله بن حاتم، الهَـرَويُّ، أبو إسحاق، نزيل بغداد.

روى عن: هُشَيْم، وابـن أبي الــزّنـــاد، وابن عُلَيَّة، وعيسى بن يونس، وغيرهم.

وعنه: التَّرمِذِيُّ، وابنُ ماجه، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وجعفر الفِريابي، والحارث بن أبي أُسامة، ويوسف الفاضي، وغيرهم.

قال ابن معين: لا بأس به.

وقــال أبــو زُرْعة الذِّمَشْقي: سمعت رجلًا قال ليحيى: عمن تكتب حديثَ هُشَيْم؟ قال: عن إبــراهيم الهَــرَوي، وسُرَيْج بن يونس.

وقــال أيضاً: إذا اختلف الهَرَوئي ومحمد بن الصَّبَّاح ــ يعني في حديث هُمَــْيم ـ كان الهروئي أكيّسهُما.

وقال أبو زُرْعة الرَّازي، وصالح جَزَرة: صدوق.

زاد صالح: سمعته يقول: ما مِن حديثٍ من حديث هُشَيْم إلا وقد سمعتُهُ ما بين العشرين إلى الثلاثين مرةً، وكنتُ أوقفُه.

وقال صالح أيضاً: أعلم النَّاس بحديث هُشَيْم إبراهيمُ وعَمرو بن عون.

وقال أبو حاتم: شيخً.

وقال الدَّارَقُطْني: ثِقَةٌ ثَبْتُ.

وقال أبو داود: ضعيفٌ.

وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال إبراهيم الحَرّبي: كان حافظاً مُتْقِناً تَقِياً ما كان هاهنا حدّ مثله.

وقال أيضاً: كان يُديم الصِّيام إلا أن يأتيه أحدٌ يدعوه إلى طعامه فيفطر، وكان أكولاً.

> وقال الحارث: مات بِئُرَّ مَنْ رأىٰ سنة (٢٤٤). زاد ابن حِبَان: في شعبان.

قلت: ذكره ابن حبّان في «الثقات».

وفي «المشايخ النّبل»: ولد سنة (١٧٨).

وقسال أبو الفتح الأرديُّ: ثِقةٌ صدوقٌ إلا أن ردي، المذهب زائغٌ، وما سمعتُ أحداً يذكره إلا بخير.

وقال ابن الدُّورَقي: قلتُ لابن مَعِين: أما تتقي الله في الثناء على إبراهيم الهروي، وذَكَر ما كان منه في زمن ابن أبي دواد، يعني في المحنة، فتبيّن بهذا أن سبب تضعيفه راجع إلى المَدْهب.

ت ـ إبراهيم بن عبدالله بن الحارث بن حَاطِب، الجَمَحى.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإكمال» ٤٩/٤ ه بكسر الميم وتخفيف الراء، ولعل ما نسبه الذهبي لابن ماكولا وهمَّ منه.

إبراهيم بن عبدالله

روى عن: عبدالله بن دينار، وعطاء بن أبي رباح،

وعنه: القَعْنَبي، وأبو النَّضر، وعلي بن حفص المَدَائنيُّ.

قلت: وقال البخاري: روى عن محمد بن يحيى بن خَبَّان مراسيل.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: مستقيم الحديث (...). وقال ابنُ الفطَّان: لا يُعرف حاله.

ع - إسراهيم بن عبدالله بن حُنَيْن، الهاشميُّ مولاهم، المَدَنيُّ، أبو إسحاق.

عن: أبيه، وأبي هريرة، وأبي مُرَّة مولى عقيل، وأرسل عن على بن أبي طالب.

وعشه: الـزُّهْـري، وشَرِيك بن أبي نَمِر، ونافع، وابن عَجْلان، وابن إسحاق، وغيرهم.

قال محمد بن سَعْد: كان ثِقةً كثير الحديث. وقال النَّسائي: ثِقةً.

قلت: قيل: إنه توفي سنة بضع ومئة.

وذكره ابن حِبّان في «الثقات».

سي ـ إبراهيم بن عبدالله بن عَبْدٍ، القاريُّ المَدَنيُّ . روى عن: ابن عبَّاس، وأرسل عن على .

وعشه: الجُعَيد بن عبد الرحمن، ويزيد بن عبدالله بن خُصَيَّفة على اختلاف فيه.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يروي عن رجل من الصحابة.

بغ م د ت س \_ إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، ويقال: عبدالله بن إبراهيم بن قارظ الكِنَانيُّ حليف بني زُهْرَة.

روى عن: جابر بن عبدالله، وأبني هريرة، ومعاوية بن أبي سقيان، والسَّائِب بن يزيد، وغيرهم، ورأى عُمر وعليًا. روى عنه: أبو عبدالله الأغرّ، وأبو صالح السَّمَّان، وعمر بن عبدالعزيز، ويحيى بن أبي كثير، وأبو سَلَمة بن

عبدالرحمن، وغيرهم.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في والثقات».

وقال ابن يونس: قدم مصر زَمنَ عمر بن عبدالعزيز، وجعل ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، وعبدالله بن إبراهيم بن قارظ ترجمتين، والحق أنهما واحد، والاختلاف فيه على الزَّهري، وغيره.

وقال ابن مُعِين: كان الزُّهْرِيُّ يغَلط فيهُ. انتهى.

وفي «تاريخ البخاري» ما معناه: روى معمر وابن جريج وعسدالجسار، عن الرَّهْري، عن عمر بن عبدالعزيز، عن إسراهيم بن عبدالله بن قارظ، يعني عن أبي سَلَمة، وتابعه يحسي بن أبي كثير، ووافقهم ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن أبراهيم ابن قارظ، وكذا قال شعبة وإبراهيم بن سعيد، عن سعيد بن إسراهيم بن عبدالله بن قارظ، وتابعهم محسد بن عمسرو، عن أبي سلمة عن أبراهيم بن عبدالله بن قارظ، وقال عقيل ويونس، عن ألزهري عن عمسر بن عبداله بن قارظ، وقال عقيل ويونس، عن ألزهري عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ، وكذا قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح السمان، عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ، عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ.

ت \_ إبراهيم بن عبدالله بن قُريم الأنصاري، قاضي المدينة.

عن: مالك حكاية.

وعنه: إسحاق بن موسى الأنصاري.

قال صاحب «الميزان»: لا أعرفه. وقال أيضاً: ليس بالمشهور.

وهو في «العلل» التي في آخر كتاب التُرْمِذِي.

م س ق ـ إيراهيم بن أبي موسى عبدالله بن قيس،

ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمًاه وحتَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة. عدّادُه في أهل الكوفة.

روى عن: أبيه، والمغيرة بن شعبة.

(١) قوله: مستقيم الحديث ذكرها ابن حبان في إبراهيم بن عبدالله بن الحارث الذي يروي عن يعلى بن عبيد، وأهل العراق، وله ترجمة في وذكر أخبار أصبهان، ١/٩٧٠ ووالأنساب، للسمعاني: ٣/١٠٠، وهو متأخر الطبقة عن مترجمنا هذا، فيستدرك للتمييز.

أما مترجمنا هذا فذكره ابن حبان في والتُّقات؛ ٢٤/٦، ٢٥، ولم يذكر فيه أنه مستقيم الحديث.

إبراهيم بن عبد الأعلى

يعرف بها هذا، وهو المُضَعَّف، كما سيأتي.

م د س ق - إسراهيم بن عبدالله بن مَعْبَد بن عباس بن عبدالمطلب، الهاشميُّ المَدَنيُّ .

روى عن: أبيه، وعن عمَّ أبيه عبدالله بن عباس، وروى عن مَيْمونة.

روی عنه: نافع، وأخوه عَبَّاس بن عبدالله، وابن جُريَّج.

قلتُ: ذكره ابن حِبان في هالثقات، في طبقة أتباع التابعين، وقال: قيل: إنه سَمِع من مَيْمونة وليس ذلك بصحيح عندنا. انتهى.

وقد أخرج البخاري في «التّاريخ» بعد أن روى حديثه عن مَيْمونة : حدَّث نافع عنه، عن ابن عباس، عن ميمونة .

قال البخاري: ولا يصحُّ فيه ابن عباس.

فهذا مُشْعِر لصحة روايته عن مَيْمونة عند البخاري. وقد عُلِمَ مذهبه في التشديد في هذه المواطن.

وقد نَبَه الجِزِّيُّ في ١٤لأطراف، على أن روايته عن مَيْمونة بإسقاط ابن عباس، ليس في «صحيح مُسْلم».

ت - إبراهيم بن عبدالله بن المُنذر، الصُّنعانيُّ.

روى عن: عبدالرزاق، ووكيع.

وعنه: الترمذي، وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل زُمذي.

م د من ق - إبراهيم بن عبدالأعلى، الجُعْفيُّ مولاهم، الكوفيُّ.

روی عن: جدته عن أبیها، وله صحبة، وعن سُوَیْد بن غَفَلة، وطارق بن زیاد، وغیرهم.

وعنه: إسرائيل، والنُّوري، وغيرهما.

قَالَ أَحَمَدُ، وَالنُّسَائِيُّ: ثِقَةً .

وقال مَعِين: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: صالح يُكتب حديثه.

وقال عبدالرحمن بن مهدي، عن إسرائيل: كتب إليّ شُعْبة: اكتُب إليّ بحديث إبراهيم بن عبدالأعلى بخطك. فبعث بها إليه.

قلت: وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به.

وعنه: الشعبيُّ، وعُمارة بن عُمَيْر.

قلت: قال ابن حِبَّان في الصحابة: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عنه: الحكم بن عُتيبَة.

وقال العِجْلي: كوفيٌّ تابعيُّ ثقةً.

وذكره جماعة في الصّحابة على عادتهم في مَنْ له إدراك.

وقال أبو إسحاق الصريفيني: روى له مسلم حديثاً واحداً في الحج.

سي ق \_ إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خُواستيّ العَبْسيُّ، أبو شُيْبَة بن أبي بكر بن أبي شَيْبة، الكوفيُّ.

روی عن: عمر بن حفص بن غیاث، وجعفر بن عَوْن، وعُبیداللہ بن موسی، وغیرہم، وله مسائل عن أحمد بن حنبل.

روى عنه: النَّسائيُّ في واليوم والليلة، وابن ماجه، وزكريا السَّجْزيُّ، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، والسَّرَّاج، والطَّبريُّ، وأبو عَوَانَة، وابن صاعِد، وابن أبي داود، وابن عُقْدَة، وجماعة.

قال أبوحاتم: صدوق.

وقال ابن عُقْلَة: مات في رمضان سنة (٢٦٥).

قلت: وكذا أرَّخهُ ابن المنادي في «تاريخه» وذكر أنه تغيَّر قبل موته في آخر أيامه.

وذكر عبد الغني في شيوخه: حفص بن بُكَيْر، وإنما هو جعفر وهدو ابن عون عن بكير، وهدو ابن عامر... ومحمود بن ميمون، ولا ذكر له في رواة الحديث.

وقال العُقَيْلي، وصالح الطرابلسي: ليس به بأس.

وقال الخليلي: كان ثِقةً، روى عنه الحُفَّاظ.

وقال مُسْلمة بن قاسم الأندلسي: كوفيٌ ثقةً.

وأغرب ابنُ القَطَّان فزعم أنه ضعيفٌ، وكأنه اشتبه عليه جدَّه.

ودكره ابن حبان في «الثقات».

وذكر البيهقي في االسنن، حديثاً من طريقه، وقال: الحملُ فيه على أبي شيبة فيما أظنَّ، ووَهم في ذلك، وكانه ظنَّه جَدَّه إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما

وقال ابن أبي خَيْسه، عن ابن معين : صالح. وقال العجلي: ثقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال النَّسائيُّ في «التمييز»: ثقة.

خ د س \_ إسراهيم بن عسدالرجمن بن إسماعيل الشَّكْسَكي، أبو إسماعيل الكوفيُّ مولى ضُخْيْر.

روى عن: عبــدالله بن أبي أوفى، وأبي بُرْدة ابن أبي موسى، وأبي وائل، وغيرهم.

وعنه: العوَّام بن حَوْشَب، ومِسْعَر، وَابو حالد الدَّالانيُّ، وغيرهم

وقال أحمد بن حنبل: ضعيف.

وقال القطّان: كان شُعْبة يُضَعَّفه، كان يقول: لا يُحسن يتكلِّم

وقال النَّسائيُّ: ليس بذاك القويُّ ، يُكْتَب حديثهُ .

وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكرَ المُتْن، وهو إلى الصَّدْقِ أقرب منه إلى غيره، ويُكتب حديثه كما قال النَّسائيُّ .

قلت: قال الجاكم: قلت لعلي بن عمر الدارَقُطْني: لِمَ ترك مسلم حديث السُّكْسَكي؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد. قلت: بحجة؟ قال: هوضعيف.

وذكره العُفَيْليُّ في «الضعفاء».

وقال السَّاجيُّ: تفرَّد بحديثه عن ابن أبي أوفى مرفوعاً: «خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمره.

وذكره ابن حِبَّان في ﴿الثقاتِ ﴿ .

خ س ق \_ إسراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المُخزومي المَدَنيُّ، أُمَّه أُم كَلْنُوم بنت أبي بكر الصَّدِيق.

روى عن: جده عبــدالله بن [أبي] رَبيعـــة، وخــالتــه عائشة، وأُمَّه، وجابر.

وعنه ابنه إسماعيل، وأبو حازم المدني، والزُّهْريُّ، وغيرهم.

> قلت؛ ذكره ابن حِبَّان في والثقات». وقال ابن القطَّان: لا يُعْرف له حال:

خ م د س ق ـ إبسراهيم بن عبسدالرحمن بن عُوف، الزَّهريُّ، أبو إسحاق، وقبل: أبو محمد، وقبل: أبو عبدالله المَدَنَى، أمهُ أُمُّ كلثوم بنتُ عُقْبة بن أبى مُعيْط.

روی عن: أبیه، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وطلحة، وعمّاربن باسر، وأبي بَكرة، وصُهَيْب، وجُبَيربن مُطّعم، وغيرهم.

وعنه: ابناه سَعْد وصالح، والزَّهْرِيُّ، وغيرهم. قال العِجلي: تابعيُّ ثِقَةً.

وقال يعقوب بن شَيِّبة: كان ثِقةً يُمَدُّ في الطبقة الأولى من التابعين، ولا نعلم أحداً من ولد عبدالرحمن روى عن عمر سماعاً غيره.

توفي سنة (٦)، وقيل: (٩٥) وهو ابن (٧٥) سنة .

قلت: في هذا التقدير في سِنَّهِ نظرٌ، فإنَّ جماعةً من الأثمة ذكروه في الصَّحابة، منهم أبو نعيم وابن إسحاق بن منده(۱)، ومستَندُهم أنه وَلِد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرَّح بذلك الواقديُّ

وقال النَّسائيُّ في كتاب «الكنى»: ثقةً. قالوا: إنه يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: روى يونس عن ابن شهاب، أخبرني إبراهيم قال: استسقى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: وروى بعضهم استسقى بهم، ولا أراه يصبح، لأن أمه أم كلشوم زوَّجها أخوها الوليد عني لعبدالرحمن بن عوف أما الفتح.

وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. وذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين.

وقال البيهقي في «سننه»: لم يَثْبُت له سماعٌ من عمر. قلت: قد تَقَدَّم أن يعقوب بن شَيْبة أثْبَته.

وكذا قال الواقديُّ وغيرهما، وكذا قال الطبريُّ . وروى ابن أبي ذئب، عن سَعْد بن إبسراهيم بن عبدالرحمن، عن أبيه قال: رأيتُ بيتَ رُوَيْشد النَّقفي حينَ حَرَّقهُ عمر، كان حانوتاً للشَّراب، فرأيتُه كأنَّه جَمْرة .

د ت سي - إسراهيم بن عبسدالرحمن بن مُهدي بن حَسَّان، البَصْرِيُّ.

<sup>. (</sup>١) في المطبوع أبو إسحاق ابن الأمين.

ا إبراهيم بن أبي عبلة

روی عن: أبيه، وعن جَدُّه

وعنه: الحُمَيْدي، والشَّافعي، ويشْربن مُعاذ العَقدي، وعبدالله بن عبدالوهَّاب الحَجَبِيُّ، وَأَبُو جعفر النُّفَيِّلي، وغيرهم.

قلت: نُقِل عن ابن مَعِين تَضْعِيفُهُ.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يُخْطئُ.

وقال الأزْدِيُّ: إبراهيم بن أبي مَحْذُورَة وإخوتُه يُضَعَّفُون إ

س ـ إبراهيم بن عبدالعزيز بن مروان بن شجاع، الجَزَرْيُّ.

> روى عن: الحسن بن محمد بن أُغَيَن الحَرَّانيِّ. - وعه: النَّسائي، وقال: طَنَّالِحْ.

> > قلت: وقال مُسْلمة بن قاسم: ثقة.

ت س \_ إبراهيم بن عبدالملك البَصْريُ، أبو إسماعيل ناد.

روى عن: يحيى بن أبي كَثِير، وقَتادة.

وعنه: عبد الصمد بن عبد الوارث، ويحيى بن دُرُسْت، ولَوَينُ، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وغيرهم.

قال النَّسائيُّ: لا بأس به

وقال العُقَيْلي: يَهمُ في الحديث.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في والثقات؛ وقال: يُخطئُ.

ونقل السَّاجيُّ عن ابن معين تَضْعِيْفَهُ.

وكذا ذكره أبو العرب الصَّقِليُّ في «الضعفاء».

وقىال صاحب «الميزان»: ضَعَفَهُ السَّاجِيُّ بلا مُسْتَنَد، كذا قال، وأيُّ مُسْتَندٍ أقوى من ابن مَعِين.

وقذ ذَكَره العُقَيْليُّ في «الضعفاء» وأورَد له عن قتادة، عن أنس حديث مرَّ بشاة ميتة، وحديث: «إذا تَلَقَّاني عَبدي شبراً تلقيته ذراعاً». قال: وكلاهما غير محفوظ من حديث قتادة.

خ م د س ق ـ إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ، شِمر بن يَقْظان بن عبدالله المُرتحل، أبو إسماعيل، ويقال أبو سعيد الرَّمْلي، وقيل: النَّمَشْقي. أرسل عن عُتبة بن غزوان.

وروى عن: أبي أبي ابن أم حَرَام امرأة عُبادة، وأنس بن مال في الدَّرداء، مالك، وأم الدَّرداء،

روى عن: بُرَيْه بن عمر بن سَفِيْنَة، وخالد بن مَخْلَد، وابن عُيْيَنَة، وأبي بكر بن عَبَّاش، وغيرهم.

وعنه: ابن المَدِيني، والفضل بن سَهْل الأعرج، وأبو أمية الطُّرَسُوسِيُّ، ويعقوب بن سفيان، والكُّدَيْميُّ، وغيرهم.

قال ابن عدي: روى عن الثِقات المناكير، ولم أرّ له حديثاً مُنْكراً يُحكم عليه بالضَّعفِ من أجله.

قلت: قال الخليلي في «الإرشاد»: مات وهو شابٌ لا يُعرف له إلا أحاديث دون العشرة، يروي عنه الهاشميُّ ـ يعني جعفر بن عبدالواحد ـ أحاديث أنكروها على الهاشميُّ، وهو من الضُّعفاء.

وقال ابن عدي: يمكن أن يكون من الرَّاوي عنه.

وقــال ابن حِبّــان في «الثقات»: يُتَقَى حديثُهُ من رواية جعفر عنه.

ت ـ إبراهيم بن عبدالرحمن بن يزيد بن أمية .

عن: نافع عن ابن عُمر في الوداع ـ

وعنه: أبر قتيبة سَلَّم بن قُتَيْبة.

قلت: استغرب الترمذي حديثهُ.

وذكر الذهبي في «الميزان» أنه روى عنه أيضاً أبو غسان محمد بن مُطَرِّف، وأنه لا يُعرف، وقد بيَّنتُ خطاءً، في ذلك في «لسان الميزان»، وأن الذي روى عنه أبو غَسَّان غيره.

ق - إبسراهيم بن عبد السلام بن عبدالله بن باباه، المَخْرَمُ العكُلُ.

روى عن: عبد الله بن مَيْمون، وابن أبي ذِئْب، وابن أي رَوَّاد، وغيرهم.

. وعنه: المُغيرة بن عبد الرحمن الحَرَّانيُّ، ومحمد بن عبدالله بن سابور الرُّقي وعِدَّة.

قال ابن عدي: ليس بمعروف، حدَّث بالمناكير، وعندي أنه ممن يُسْرق الحديث.

قلت: وفي «سؤالات الحاكم للدَّارقُطْنيَ»: ضعيفُ(١. وَدُورُ ابن حِبَّان في «الثقات».

عخ ت س - إسراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالملك بن أبي مَحْذُورَةَ الجُمَحِيُّ، أبو إسماعيل المكيُّ.

<sup>(</sup>١) الذي في مطبوع «سؤالات الحاكم للدارقطني، ص ٢٠١: إبراهيم بن عبدالسلام بن محمد بن شاكر، وهو غير مترجمنا هذا، والله أعلم.

إبراهيم بن عبيد -

وعُقْبة بن وَسَّاج، وعبدالله بن الدَّيْلميِّ من وَجْهٍ ضعيف، وغيرهم.

روى عسه: مالسك، والليث، وابن المسارك، وابن إسحاق، ومحمد بن حِمْيَر، وضَمْرةً بن رَبيعة، وابن أخيه هانى بن عبدالرحمن بن أبى عَبْلَة، وآخرون.

قال ابن معين، ودُحَيَّم، ويعقوب بن سفيان، والنَّسائيُّ: : ً

وقال ابن المَديني: كان أحد النُّقات.

وقال أبو حاتمً: صدوقً.

وقال الذُّهلي: يا لَكَ مِن رجل.

وقال الدَّارقُطْني: الطرقُ إليه ليستَّ تَصْفو، وهو ثِقةٌ لا يُخالف الثقات إذا روى عنه ثِقةٌ.

وقال ضَمُّرة بن ربيعة: ما رأيتُ أفصح منه.

مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين ومثة، كذا قال محمد بن أبي أشامة، وأبو مسلم المُستَعلي عن ضَمْرة.

وقال غير واحدٍ عن ضَمْرة: مات سنة (٥٢) من غير شك. وكذا قال ابن يونس!

وقـال حَيوة بن شُرَيْح عن ضمـرة: مات سنة النتين أو ثلاثٍ وحمسين.

قلت: وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: رأى ابن عمر. وروى عن واثلة بن الأسقع، وهو صدوقٌ ثِقةً.

وقال البخاري في «التاريخ»: سمع ابن عمر.

رق بب قاري عي «مستد الشَّاميين» من طريق إبراهيم وأخرج الطُّبَرانيُّ في «مستد الشَّاميين» من طريق إبراهيم قال: رأيتُ ابن عمر يَحتبي يوم الجمعة : انتهى.

وقال اللَّمبِيُّ في «مختصر المستدرَّك»: أرسل عن ابن عمر.

وتبعه العَلاثيُّ في «المراسيل» فقال: لم يدرك ابن عمر، وهو مُتَمَقَّبُ بِما أسلفناه.

وقال النَّسائي في «التمييز» ليس به باسل.

وقال الخطيب: ثِقةً من تابعي أهل الشَّام، يُجمع حديثه.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: كَانْ ثِقَةُ فَاصَلًا له أدب ومعرفة، وكان يقول الشعر الحسن. انتهى.

وأغْرَبَ يحيى بن يحيى الليثي فقال في «الموطأ» عن

إبراهيم بن عبدالله بن أبي عَبْلَة، وعبدالله زيادة لا حاجة

م - إبراهيم بن عُبيد بن رِفَاعة بن رافع بن مالك بن
 العَجْلان الزُّرْقَقُ الأنصاريُّ .

روى عن: أنس، وجابر، وعائشة، ومحمد بن كعب القُرْظيُّ، وغيرهم.

وعنه: عِيَاض بن عبدالله الفِهْريُّ، وابن أبي ذِنْب، وابن جُرَيْج، وعدَّة.

> وقال أحمد: ليس بمشهور بالعلم. وقال أبو حاتم: هو كما قال.

وقال أبو زُرْعَةُ: مدنيٌّ أنصاريٌّ ثِقةً.

وذكره ابنُ سعد في الطبقة الثالثة من المدينة. قلت: وذكره ابن حِبَّان في والثقات».

وقال الحافظ أبو أحمد الدُّمْياطي : لا نعرف له سماعاً من عمر .

قلت: روايته عنه في «المعجم الكبير» للطُّبراني:

وذكره عَبدان في الصَّحابة معلقاً بحديث له رواه عن أبي سعيد الخُدْري جاء عنه من طريقٍ أخرى مُرْسلًا، نَبُه عليه أبو موسى في والديل».

ت ق ـ إبراهيم بن عثمان بن خُواستي، أبو شَيْبَة العَبْسي مولاهم، الكوفي، قاضي واسط.

روى عن: خال الحكم بن عُتيبة، وأبي اسجاق السبيعي، والأعمش، وغيرهم

وعنه: شُعَبَة وهـو أكبـر منه، وجرير بن عبدالُحميد، وشَبَابة، والـوليد بن مسلم، وزيد بن الحُبَـاب، ويزيد بن هارون، وعلى بن الجَعْد، وعدَّة.

قال أحمد، ويحيى، وأبو داود: ضعيف.

وقال يحيى أيضاً: ليس بثقة.

وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال التُرمذي: منكر الحديث.

وقال السُّائي، والدُّولابي: متروك الحديث.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، سكتوا عنه، وتركوا

وقال الجُوْزجاني: ساقط.

وعيرهم

وعنه: الشَّفْيانان، وابن المبارك، ومالك، والدَّرَاورْدِيُّ، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم.

قال ابنُ المَدِيني: له عشرة أحاديث.

وقال أحمد، ويحيني، والنَّسائي: ثقة.

ونقل العَلابي : عن ابن مَعِين أنه قال : إبراهيم أحبُّ إليَّ من موسى .

قَلْت: وقلل الدَّارَقُطْني: ثِقةٌ ليس فيه شيء.

وقال مُصْعَب بن عبدالله : كانت له هيبة وعلم.

وقــال ابنُ أبي حاتم: سالتُ أبي عنه فقال: صالح لا باس به.

قلت: يُحْتَجُ بحديثه؟ قال: يُكتبُ حديثه.

وقال ابنُ سعد: ثقة قليلُ الحديث

وقــال أبــو داود: إبراهيم، وموسى، ومحمد بنو عُقْبة: كلهم ثقات.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

تمييز ـ إبراهيم بن عُقّبة الرّاسبيُّ، أبو رزَام.

عن: عطاء.

وعنه: موسى بن إسماعيل.

ذكره البخاري في «التاريخ الكبير».

ذكرته للتمييز.

د- إيراهيم بن عَقيل بن مَعْقِل بن مُنبُّه، الصُّنْعَانيُّ.

دوی عن: أبیه.

وعنه: أحمد بن حنبل، وابن عمه إسماعيل بن عبدالكريم، وغيرهم.

قال ابن معين: لم يكن به بأس.

وقال العجلي : يُقةً .

وقال أحمد بن حنبل: كان عسراً، أقمتُ على بابه يوماً أو يومين حتى وصلْتُ إليه، فحدَّثني بحديثين.

قلت: وأخرج له ابن خُزَيْمة في «صحيحه» وكذا ابن حِبَّان، والحاكم.

وذكر ابنُ ابي خَينُمه عن يحيى بن معين قال: إبراهيم ثِقةً، وأبوه ثِقةً. وقال صالح جَزَرَة: ضعيف لا يُكْتَبُ حديثه، روىعن الحكم أحاديث مناكير.

وقال أبو علمي النُّيسابوري: ليس بالقوي.

وقــال الأحــوص الغَــلابيُّ: وممن روى عنــه شُعْبَةُ من الشَّعفاء أبو شَيْبة.

وقال معاذ بن معاذ العَنْبَري : كتبتُ إلى شعبة وهو ببغداد أسالُهُ عن أبي شَيِّبة القاضي : أروي عنه؟ فكتب إلى : لا ترو اسالُهُ عن أبي شَيِّبة القاضي : أروي عنه؟ فكتب إلى : لا ترو اسنه، فإنه رجلُ مذمومٌ ، وإذا قرأت كتابي فمزُّقْه، وكذَّبه شُعْبةً في قِصَّة .

وقـــال عَبَّــاس الــدُّوريُّ عن يحيى بن معين قال: قال يزيد بن هارون: ما قضى على النَّاس رجل ــ يعني في زمانه ــ أعدل في قَضَاءِ منه، وكان يزيد على كتابته أيام كان قاضياً.

وقــال ابنُ عدي: له أحــاديث صالحــة، وهــو خير من إبراهيم بن أبي حَيَّة.

قال قَعْنَب بن المُعَرِّر: مات سنة (١٦٩).

قلت: وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث.

وقال الدَّارَقُطْني : ضعيفٌ.

وقال ابن المبارك: ارْم به.

وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث، قريبٌ من الحسن بن عُمَارة.

ونقـل ابن عدي عن أبي شيبة أنه قال: ما سمعت من الحكم إلا حديثاً واحداً.

د ق ـ إبراهيم بن عطاء بن أبي مَيْمُونَة ، البَصْرِيُّ ، مولى أنس ، وقيل : مولى عمران بن خُصَين .

عن: أبيه.

وعتــه: أبـو عَتَّـاب الـدَّلَأل، ويزيد بن هارون، وأبــو عاصم، وغيرهم.

وقال ابن معين: صالح.

وقال أبو حاتم: هو أحبُّ إليُّ من رَوْح بن عطاء.

قلت: وذكره ابن حبَّان في والثقات.

م د س ق - أبراهيم بن عُقَبة بن أبي عَبَّاش، الأسَدِيُّ الْمَدَنَيُّ مُولَى آل الزَّبير، أخو موسى.

روى عن: كُرَيْب، وأبي الزُّناد، وعُروة بن الزُّبير،

إبراهيم بن على

وقال ابنُ حبَّان في «الثقات»: إنه يروى أيضاً عن عمِّ أبيه وَهْبِ بِنِ مُنَّبِّهِ .

ق ، إبراهيم بن على بن حَسن بن على بن أبي رافع، المَدَنيُّ، مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قَدِم بغداد

روى عن: أبنيه، وعَمَّمه أيوب وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، وغيرهم.

وعنه: ابن أخيه أحمد بن مجمد وإبراهيم بن المُنْدر الحزّاميُّ، ويعقوب بن حُميد بن كاسِب، وغيرهم.

قال ابن معين: ليس به بأس.

وقال البخاري: فيه نظر.

وقال الدُّارَقُطنيُّ: صعيفٌ.

وقال ابن عدي: هو وسطً. وقال ابن حِبَّان: كان يُخطئ، حتى نُحَرَجَ عن حَدٌّ مَّن يُحتج به إذا انفرد.

قلت. وقال أبوحاتم: شيخ.

وقال السَّاجيُّ: روى عن محمد بنَّ عُروة - يعني ابن هشام بن عروة ـ حديثاً مُنْكراً .

وقسال ابن الجنوزي في «الضعفاء»: قال أبنو النوليد القاضى: كان يُرمى بالكذب.

دس \_ إبراهيم بن عُمر بن كَيْسان، اليماني، أبو إسحاق الصَّنعاني، والد عبدالله.

روى عن: وَهْب بن مُنبِّه، واينه عبدالله بن وَهْب، ووهب بن مأبوس، وغيرهم.

وعنه: ابنه عبدالله، وأبو عاصم النُّبيْل، وعبدالرزاق، وهشام بن يوسف، وقال: كان من أحسن النَّاس صلاةً، وكان في رأيه شيءً.

قال ابن مَعين: ثقةً.

وقال النِّسائيُّ: ليس به بأس.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان من العُبَّاد الخُشُن، وهم إخبوة أزبعة: إبراهيم، ومحمد، ولحقص، ووهب بنو عمر بن كُيْسان.

خ ٤ ـ إبراهيم بن عمر بن مُطَرِّف، إلهاشميُّ مولاهم، أبو عمرو، ويقال: أبو إسحاق ابن أبي الوزير، المكيُّ نزيل

الصرة.

روي عن: عبـد الـرحمن الغَسِيل، ومالك، وفُلَيح بن سُليمان، ونافع بن عمر الجُمَحي، وغيرهم.

وعنه: عبدالله بن محمد الجُعْفي، ويُنْدَار، وأبوموسى، وابنُ المَديني، وعِدُّة.

قال أبوحاتم، والنسائي: لا باس به.

وقال الكَلَاباذي: مات بعد أبي عاصم.

روى له: البخاريُّ مقروناً. قلت في «التاريخ الكبير»: مات بعد أبي عاصم ، ومات أبو عاصم سنة (٢١٢). فكان عزوه إليه أولى من الكَلَاباذي.

وأرَّجه ابن قانع في ألوفيات سنة (١٢).

وقال أبو عيسى التّرمذي: حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا إبراهيم بن أبي الوزير ثقةً .

وقال الدَّارَقُطْني : ثقةُ ليس في حديثه ما يُخالف التُّقات. وقال ابنُ حبًّان في «الثقات»: هو خال عبدالرُّحمن بن

وكناه الطّبراني في «المعجم الصّغير»: أبا المُطَرُّف.

والصُّواب ما ذكره الخطيب: أنَّ أبا المُطَرُّف أخوه.

د ـ إبـراهيم بن عمر اليماني، أبو إسحاق الصُّنْعانيُّ، وليس هو ابن كَيسان فإنَّه مَنَاخُر عنه.

روي عن: النَّعمان بن أبي شيبة.

وعنه محمد بن أبي رافع النيسابوري، ونوح بن

أخرج له أبــو داود حديثـاً واحداً في الأشربة من رواية طاووس عن ابن عَبَّاس.

مد ـ إبراهيم بن عمرو، ويقال: ابن عمر الصُّنْعانيُّ. عن: الوَّضِين بن عطاء حديثاً مرسلًا.

وعنه: محمد بن الحسن بن أتشَ الصُّنْعَاني، وجعفر بن

سليمان الضَّبعيُّ .

قلت: وقبال ابن عساكر في «تاريخه» إبراهيم بن تُحمر الصُّنْعَانيُّ صنعاء دمشق لا أعرفه، وإنما المعروف إبراهيم بن عُمر بن كَيْسان من صنعاء اليمن، ولا أعرف لليماني رواية عن الوَّضين.

ت ـ إبراهيم بن أبي عَمرو، الغِفَارِيُّ المَدَنيُّ .

روى عن: أبي بكر بن المُنْكَدِر، عن جابر حديث: وثلاثُ مَنْ كُنْ فيه.

وعنه ابنه عبدالله.

د - إبراهيم بن العَلاء بن الضُحَاك بن المُهَاجر بن
 عبدالرحمن بن زيد الـزُبَيْدي، أبو إسحاق الحِمْصيُّ المعروفُ بِزبْريق، والد إسحاق.

روى عن: إسماعيل بن عَيَّاش، والوليد بن مسلم، ويَقِيَّة بن الوليد، وغيرهم.

وعنه : أبو داود، وبَقيَّ بن مَخلَد، ومحمد بن عَوْف، وأبو حاتم الرَّارَيُّ ـ وقال: صدوق ـ ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.

قال أبو أحمد بن عدي: سمعتُ أحمد بن عُمَير، سمعت محمد بن عُمَير، سمعت محمد بن عوف يقول وذكرتُ له حديثَ إبراهيم بن العلاء، عن أبي أمامة رفعه: واسْتَمْتِبُوا الخيل فإنها تُمتِب. . . » فقال: رأيته على ظهر كتابه مُلحقاً فأنكرته، فقلت له، قَتَركُه.

قال ابن عوف: وهذا مِن عمل ابنه محمد بن إبراهيم، كان يسوَّي الأحاديث، وأما أبوه فشَيخٌ غيرٌ مَنَّهم، لم يكن يفعل من هذا شيئاً.

قال ابن عدي: وإبراهيم حديثه مستقيم، ولم يُرْمَ إلاً بهـذا الحـديث، ويُشْبِه أن يكونَ من عمل ابنه، كما ذكر محمد بنُ عَوْفِ.

قال محمد بن جَعْفر بن رَزِين، وأحمد بن محمد بن عَنْسَة: مات سنة (٢٣٥).

قلت: قال أبو داود: ليس بشيء.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وفي «تاريخ ابن عساكر» أن مولده سنة (١٥٢).

وذكر الشِّيرازيُّ في «الألقاب»: أن زِبْرِيقاً لقبٌ والد إبراهيم.

وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه إبراهيم بن العلاء: يعرف بابن زُبُريق.

وكذا نقل البخاري عن إبراهيم نفسه .

د س ق ـ إبـراهيم بن عُينَنَـة بن أبي عِمْران، الهَّلاليُّ . مولاهم، الكوفيّ، أبو إسحاق، أخو سُفْيان.

روى عن: أبسي حَيَّان التَّيْميِّ، والشَّـورِي، وشُعْبَــة، ومِسْغَر، وعمرو بن منصور الهَمْدَاني، وغيرهم.

وعنه: ابن مَعِين، وابن أبي عُمر العَدَنيُّ، وإبراهيم بن بشًار الرَّماديُّ، والحسين بن منصور النَّيسْابوريُّ، وعلي بن محمد الطَّنَافِسيُّ، والحسن بن علي بن عَفَّان العامِريُّ، وهو آخر مَن حدُّث عنه، وغيرهم.

قال ابن مَعِين: كان مُسلماً صدوقاً لم يكن من أصحاب الحديث.

وقال أبو حاتم: شيخ يأتي بمناكبر. وقال النّسائي: ليس بالقوى.

وقال الحَضْرَمي: مات سنة (١٩٧).

وقال ابن أبي عاصم: سنة تسع، يعني بتقديم التاء. قلت: وقال العجلي: صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال أبو داود في بني عُينيَنَة: كلهم صالح.

وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: حدَّثنا أحمد بن أبي رجاء قال: مات \_ يعني إبراهيم \_ سنة (٩٩) أو سبع وتسعين ومثة، شكَّ أحمد.

ت ق - إبراهيم بن الفَضْل، المَخْزَوميُّ المَدَنيُّ، أبو إسحاق.

روى عن: سعيد المَقْبُسري، وعبيدالله بن محميد بن عَقِيل، وغيرهم.

وعمنه: عبدالله بن نُمَير، وأبو عامر العَقَدي، وابن أبي فُدَيَك، ووكيم، وغيرهم.

قال أحمد: ضعيف الحديث، ليس بقوي في لحديث.

وقال ابن مَعِين: ليس حديثُهُ بشيء.

وقال أبو زُرْعَة: ضعيف.

وقال أبوحاتم: ضعيفُ الحديث، مُنكر الحديث.

وقال البخاري: مُنكر الحديث.

وقال التُّرْمِذِيُّ : يُضَعُّفُ في الحديث .

وقال النُّسائي: مُنكر الحديث.

وقال في موضع أخر: ليس بثقةٍ، ولا يُكتب حديثه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال ابنُ عدى: ومع ضَعْفِهِ يُكتبُ حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه، وإبراهيمُ الخُوزي عندي أصلَحُ منه

قلت: قال صاحب «الكمال» في أول ترجمته: يقال فيه إسراهيم بن إسحاق، وقد سبق إلى ذلك البخاري، وابن حبّان، وأبو أحمد الحاكم، ووقع كذلك في «مسند أحمد» وخصّ ابن عدي ذلك برواية إسرائيل عنه.

وقال الدَّارَقُطْني في حديث: «أَذَن لي أَن أَحدُث عن ملك. . ه، رواه إسرائيل عن إسراهيم بن إسحاق وهو إبراهيم بن الفضل، عن المَقْبُري عن أبي هريرة. انتهى

ووقع في بعض الرَّوايات عنه: إبراهيم بن الفَضْل مولى بنى مخزوم

وذكر المُقَيْلي من مناكيره عن المَقْبُري عن أبي هريرة حديث: «كلمةُ الحكمة ضالةُ المؤمن، حيثما وَجَدَها فهو أحتى بها».

وقال يعقوب بن سفيان: تعرف حديثه وتنكر.

وقال السَّاجيُّ في «الضعفاء»: بلغني عن أحمد أنه قال: ليس بشيء.

وقال ابنُ حِبَّان: فاحشُ الخطأ.

وقال الدَّارقُطْني: متروك. وكذا قال الأَزْدِي.

ع \_ إسراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِصن بن حُذيفة بن بَدْر، الفَزَاري، أبو إسحاق الكوفئ. نَزَل الشام، وسكن المصيْصة .

روى عن: حُميَد الطُّويل، وأبي طُوالة، وأبي إسحاق السَّبيعي، والأعمش، ومـوسى بن عُقْبـة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، وشُعْبة، والثُّوري، وجماعة.

وعنه: معاوية بن عمرو الأردي، وذكريا بن عدي، والأوزاعي ـ وهو من شيوخه ـ وأبو أسامة، ومحمد بن سلام البيكن ـ دي وابن المبارك، ومحمد بن كثير المِصَّيْصي، والمُسَيَّب بن واضح، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةً ثقة

وقال أبو حاتم: النِّقةُ المأمونُ الإمامُ.

وقالَ النَّسائي: ثقةً مامونٌ، أحد الأئمة.

وقال العِجْلي: كان ثِقةً رجلًا صالحاً صاحبَ سُنة، وهو السذي أدَّب أهل الشَّغر، وعلَّمهم السُّنَّة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثَّغْر رجلٌ مُبتَدع أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقةً.

وقال سُفْيان بن عُينينة : كان إماماً.

قال أبو داود: مات سنة (١٨٥).

وقال البخاري: مات سنة (٨٦).

وقال ابنُ سَعْد: سنة (١٨٨).

وقــال الخطيب: حدَّث عنه سفيان الثوري، وعلي بن بَكَّار المِصَّيْصِي، وبين وفاتيهما منة سنة أو أكثر.

قلت: قال عطاء الخفَّاف: كنتُ عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق فقال للكاتب: ابدأ به، فإنَّه واللهِ خيرً

وقال أبو مسهر: قَدِم علينا أبو إسحاق، فاجتمع الناسُ يسمعون منه، قال: فقال لي: اخرج إلى الناس فقل لهم: مَن كان يرى القَدَر فلا يَحضُر مجلسنا، ففعلت.

وقال ابن سعد: كان ثِقةً فاصِلاً صاحبَ سُنَّة وغزوٍ، كثير الخطأ في حديثه.

وقال الخليلي: أبو إسحاق إمام يُقْتَذَى به، وهو صاحب كتاب «السير» نظر فيه الشَّافعيُّ وأملى كتاباً على ترتيبه ورضيه.

وقال الحُمَيْدي: قال لي الشَّافعي: لم يُصنَّف أحدُّ في السُّير مثله.

وقال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد زِنْديقاً فاراد قتله، فقال: أين أنت من ألف حديثٍ وَضَعْتُها؟ فقال له: أينَ أنتَ يا عدو الله مِن أبي إسحاق الفَزَاري وابن المبارك، يُنْخِلانِها حُرْفاً حرفاً.

وقال ابن مهدي: رجلان من أهل الشَّام إذا رأيت رجلًا يُحبهما قاطمئنَّ إليه: الأوزاعي وأبو إسحاق، كانا إمامين في السُّنَّة

وقال ابن عُينَّنَة في قصة: واللهِ ما رأيتُ أحداً أقدَّمُهُ عليه، وقال لأبي أسامة: أيهما أفضل، أبو إسحاق أو الفُضَيْل بن عياض؟ فقال: كان الفُضَيْل رجلَ نَفْسِه، وإسحاق رجلَ وغيرهما.

قال النسائي: ثقة.

قلت: وذكره أبن حبَّان في «الثقات» وقال: لم يسمع من أحد من الصحابة (٢)، وأعاده في أتباع التّابعين.

بغ م ٤ ـ إبراهيم بن محمد بن طَلْحة بن عُبيدالله التَّيْمِي، أبو إسحاق المَدَنيُّ، وقيل: الكوفيُّ.

روى عن: عمر بن الخطاب ولم يُدْرَكُه، وعن سعيد بن زيد ولم يذكر سماعاً، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمروبن العاص، وابن عَبَّاس، وغيرهم.

وعنه: ابن أخيه لأمُّه عبدالله بن حسن بن حسن، وعبدالله بن محمد بن عقيل، وعبدالرحمن بن حُمَيْد بن عبدالرحمن بن غوف، وأخرون.

قال العجلي، ويعقوب بن شيبة: ثقةً.

زاد العجلي: رجلٌ صالح.

وقال مُصْعَب الزُّبَيْري: أستعمله ابن الزُّبير على خَرَاج الكوفة، وبقى حتى أدرك هشام بن عبدالملك.

قال ابن المديني وأبو عُبيد، وخليقة: مات سنة (١١٠).

قلت: وذكر هشام بن الكلبي: أنَّ أُمُّه خولة بنت منظور بن زَّبَّان تزوَّجها أبوه، وقُتل يوم الجمل وهي حامل بإبراهيم هذا، فيكون مولده سنة (٣٦)، وتكون روايته عن عمر مرسلة بلا شك.

ووَهِم ابن حِبَّان في اصحيحه؛ في ذلك وَهْماً فاحشاً (١)

وقال ابن سعد: كان شريفاً صارماً، له عارضة وإقدام، وكان قليل الحديث.

وقال النُّسائي : كان أحد النُّبلاء.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

س ق \_ إسراهيم بن محمد بن المَبَّاسِ بن عثمان بن شافع بن السَّائِب المُطَّلِبي، أبو إسحاق الشَّافعيُّ المكيُّ،

ابن عمُّ الإمام محمد بن إدريس.

عامة.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وقال: ولد بواسط وابتدأ في كتابة الحديث وهو ابن (٢٨) سنة ، وكان من الفقهاء والعُبَّاد.

وذكر النديم في «الفهرست» أنَّه أوَّل مَن عَمل في الإسلام إصطرلاباً، وله فيه تصنيف(١).

د - إبراهيم بن محمد بن حاطب، الجُمَحى.

روى عن: أبيه، وسعيد بن المُسيِّب، وأبي طلحة الأسدي، وغيرهم.

وعنه: ابنه عبد الرحمن، وشُعْبة، وعثمان بن حكيم.

قلت: ذكره ابن حبَّان في «الثقات».

د ـ إبراهيم بن محمد بن خارم، السُّعدي مولاهم، أبو إسحاق بن أبي معاوية الضرير، الكوفي.

روى عن: أبيه، وأبي بكربن عَيَّاش، ويحيى بن عيسى

وعنه: أبو داود وبقيُّ بن مُخْلَد، وعلى بن الحسين بن الجُنيَّد الرَّازي، وعُبيد بن غَنَّام، وغيرهم.

قال أبو زُرْعَة: لا بأس به، صدوق، صاحبُ سُنَّة.

وذكره أبن حِبَّان في والثقات؛. مات سنة (٢٣٦).

قلت: وفي والمشايخ النُّبَل»: أنَّه مات يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرِّم.

وقال ابن قانع: ضعيف.

ويُّقَـهُ أبو الطَّاهر المدني نزيل مِصْر، ومَسْلَمة بنُ قاسم الأندلسي، وأبو على الجَيَّاني في «شيوخ أبي داود»، وأبو الحسن بن القطّان، وغيرهم.

وقال أبو الفَتْح الأُزْدِي: فيه لين.

ت سي ـ إبراهيم بن محمد بن سَعْد بن أبي وقَّاص، الزُّهْري .

روى عن: أبيه، وقيل: عن جَدُّه.

روى عنه: يونس بن أبي إسحاق، والمَسْعُودي،

(١) الذي في والفهرست؛ ص ٣٣٢ أن الذي عمل الإسطرلاب هو أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري، من ولد سمرة بن جندب، وهو رجل اخر غير مترجمنا

(٢) قول ابن حبان هذا لم أجده في مطبوع والثقات.

(٣) روايته عن عمر لم أجدها في مطبوع والإحسان في ترتيب صحيح ابن حيان.

روى عن: أبيه وجدَّه لأمُّه محمد بن علي بن شافع، وحمَّاد بن زيد، وابن عُينَة، وابن أبي حازم، وجماعة.

وعنه: ابن ماجه، وروى النَّساني بواسطة عنه، ومسلم خارج «الـصـحـيح»، وبَـقيُّ بن مَخلُد، وابن أبي عاصم، ويعقرب بن شَيبة، وغيرهم.

قال حرب الكرماني: سمعت أحمد بن حبل يُحسنُ النُّناء عليه.

وقال أبو حاتم. صدوقً.

وقال النَّسائي، والدَّارقطني؛ ثقة.

مات سنة (٧)، ويقال سنة (٢٣٨)؛ قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال صالح بن محمد: صدوق.

ق ـ إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جَحْش بن رِئاب، لأَسَدِيُّ .

روی عن: أبيه .

وعنه: عُبيد الله بن عُمر العمري، وأخوه عبدالله بن عمر.

قلت: ومهدي بن مَيْمون، قاله ابن حِبَّان في «الثقات» في ترجمة إبراهيم هذا.

وقال البخاري في «تاريخه»: رأى زيّنب بنت جحش.

وقال ابن حِبَّان في أتباع التابعين، قبل: إنه رأى زينب بنت جحش، وليس يصحُّ ذلك عندي.

د س - إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن عُبيدالله ، التَّيْمِيُّ المَعْمَرِيُّ ، أبو إسحاق البَصْري قاضيها .

روى عن: يحيى القـطّان، وابن مَهْـدي، وأبي عامـر العَقَدي، وغيرهم.

وعنه: أبسو داود، والنَّسائي، والبَرَّار، وأبسو حاتم، والبُّجَيْريُّ، وابن ناجية، وغيرهم.

قال أحمد: ما بلغني عنه إلا الجميل.

وقال النَّسائي، والدَّارَقُطْني: ثِقةً.

وقـال محمـد بن خلف وكيع: ولي قضـاء البَّصْرة سنة (٢٣٩) وهو على القضاء.

قلت: وذكره أحمد بن كامل أنه كان وهو قاض يعملُ في

بستانه بمسحاق، فإذا جاء الخَصْمان نظر في أمرهما، ثم عاد إلى حاله، وكان رجلًا صالحاً

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

م س - إسراهيم بن محمد بن عَرْعَوة بن النولد بن التعمان بن عَلَجَة ، السَّامِيُّ ، أبو إسحاق البَصْرِيُّ ، نزيل بغداد.

روى عن حَرَمي بن عُمارة، وابن مهدي، وجعفر بن سُليمان، وجَدَّه عَرْعَرة، وعبدالرُّزَّاق، ويحيى القطَّان، وغُنْدَر، ومعاذ بن هشام، وغيرهم

وعنه: مسلم، والصَّغانيُّ، وأبو زُرعَة، وابو حاتم، وابن أبي خَيْمة، وإبراهيم الحَرْبي، وأبو يعلى المُوْصِلي، وجماعة

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: تحفظ عن قنادة، عن أبي حَسَّان، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البيت كُلِّ ليلة؟ فقال: كَتَبُوه من كُتُب مُعاذ بن هشام، لم يَسْمَعُوه، قلت: هاهنا إنسان يزعم أنه سَمِعَهُ من مُعاذ، فأنكر ذلك، قال: من هو؟ قلت: إبراهيم بن عَرْعَرة، فتغيَّر وجههُ ونفض يَدَهُ، وقال: كذبٌ وزُور ما سمعوهُ منه، قال فلان: كتناه من كتابه، سبحان الله، واستعظم ذلك

قال الخطيب: وقد أخبرنا بالحديث المذكور عثمانُ بن محمد بن يوسف العَلَّف، حدّثنا أبو بكر الشافعي حدّثنا إسماعيل القاضي حدّثنا علي بن المَديني قال: روى قتادة حديثاً غريباً لا يحفظ عن أحدٍ من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام وهو حاضر، لم أسمعه منه عن قتادة، وقال لي معاذ: هاته حتى أقرأه، قلت: دُعّهُ اليومَ. قال: حدّثنا أبو حسان عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزوز البيت كلّ ليلةٍ ما أقام بمنى، قال: وما رأيتُ احداً واطأة عليه. قال علي بن المديني: هكذا هو في الكتاب.

قال الخطيب: وما الذي يمنع أن يكون إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة، سَمِعَ هذا الحديث من معاذمع سماعه منه عده؟

وقد قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: سُئِل أبي: عن إبراهيم بن عُرْعَرَة فقال: صدوق.

وقسال ابن مَعِين: ثِقسةٌ معروف بالحديث، مشهور بالطلب، كَيِّسُ الكتاب، ولكنه يُفْسِدُ نُفْسَه يدخل في كل شيء.

وقىال عثمان بن خُرَّزاذ: أَحْفَظُ مَن رأيتُ أربعة، فذكر فيهم إبراهيم.

وقال البَغَوي، وموسى بن هارون، ومُطَيَّن: مات سنة (۲۳۱).

زاد البغوي وموسى: في رمضان.

قلت: وقال صالح جَزَرة: ما رأيتُ أعلم بحديث أهل البَصْرة من القواريري، وعلي بن المديني، وإبراهيم بن عَرْعَرة.

وقال الحاكم: هو إمامٌ من حفاظِ الحديث.

وقال الخليلي: حافظٌ كبيرٌ، ثِقَةٌ، متفقٌ عليه.

وقال ابن قانع: ثِقةً.

وذكره ابر حِبَّان في والثقات».

إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، هو ابن محمد بن أبي يحيى، يأتي.

ت عس ق \_ إبراهيم بن محمد بن علي بن أي طالب الهاشميُّ ابن الحَنْفِيَّة .

روى عن: أبيه، وعن جَدُّه مُرْسلاً ـ فيما قال أبوزُرْعَة ـ وعن انس.

روى عنه: ياسين العجلي، وعمسر مولى غُفْسرة، ومحمد بن إسحاق.

قلت: قال العِجْلي: ثقة.

وذكره ابن حبَّان في دالثقات.

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، يأتي في آخر سُن اسمه محمد.

ع ـ إيسراهيم بن محمــد بن المُنْتَثِيــر بن الأَجْـدَع، الهَمْدانَيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: أبيه، وأنس بن مالك، وقيس بن مُسْلم، وغيرهم.

وعنه: شُعْبة، والثُّوري، ومِسعَر، وأبو عَوانَة، وعِدَّة.

قال أحمد، وأبو حاتم: ثقةُ صدوقً. وقال النّسائي: ثقة.

قلت: وقال يعقوب بن سفيان: شريفٌ كوفيٌ ثِقةً.

وقال العِجليُّ، وابن سعد، ويحيى بن معين: ثِقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ق \_ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى واسمه سَمْعان الأَسْلَمِيُّ مولاهم، أبو إسحاق المدني .

روى عن: الرُّهْـرِيِّ، ويحيى بن سعيد الأنصـاري، وصـالـــح مولى التُّـوَّامَـة، ومحمــد بن المُنْكَدِر، وموسى بن وَرُدان، وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن طَهْمان ومات قبله، والنَّوري - وهو أكبر منه ـوكَنَّى عن اسمه، وابن جُريْج وكنَّى جَدَّه أبا عطاء، والشَّافعيُّ، وسعيد بن أبي مريم، وأبو نُمُيْم، والحسن بن عَرَفَة، وهو آخر مَنْ روى عنه.

قال يحيى بن سعيد القطان: سألتُ مالكاً عنه: أكان ثقة؟ قال: لا، ولا يُقةً في دينه.

وقىال عبدالله بن أحمد عن أبيه: كان قَدَرياً مُعْتَـزَلِياً جَهْمِياً، كلُّ بلاءٍ فيه.

وقال أبوطالب عن أحمد: لا يُكتب حديثه، ترك النَّاسُ حديثَهُ، كان يروي أحاديث مُنكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث النَّاس يَضَعُها في كُتُبه.

وقال بِشْر بن المُفَضَّل: سألتُ فقهاء أهل المدينة عنه فكلُّهم يقولون: كَذَّاب.

وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كَذَّابٍ.

وقال المُعَيِّطي عن يحيى بن سعيد: كُنَّا نتهمه بالكذب.

وقال البخاري: جَهْمي، تَرَكه ابنُ المبارك والناس، كان يرى القَدَر.

وقال عَبَّاس عن ابن معين: ليس بثقة.

وقال ابن أبي مريم: قلت له: فابن أبي يحيى؟ قال: كَذَّابُ فِي كلِّ ما روى.

قال: وسمعت يحيى يقول: كان فيه ثلاث خِصال، كان كذابًا، وكان قَدَريًا، وكان رافضياً.

وقىال لى نُعَيم بن حَمّاد: أَنفَقْتُ على كُنْبِه خمسين ديناراً، ثم الْحُرَجَ إلينا يوماً كتاباً فيه القدر، وكتاباً آخر فيه رائ جَهْم، فدفع إليَّ كتاب جَهْم، فقرأته فعرفته، فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم، قال: فخرَقتُ بعض كُنبه وطَرَحْتُها.

وقال الجُوْزجاني: غيرَ مقنع ولا حُجَّة، فيه ضروبٌ من لبدَع.

وقال النَّسائي: متروك الحديث.

وقال في موضع أخر: ليس بثقةٍ، ولا يُكتبُ حديثه.

وقال الرَّبيع: سمعتُ الشَّافعيُّ يقول: كان إبراهيم بن أي يحيى قَدْرياً، قيل للربيع: فما حمل الشافعيُّ على أن روى عنه؟ قال: كان يقول لأن يَخِرُّ إبراهيم من بُعْدٍ أحبُّ إليه من أن يَكْذِب، وكان ثقةً في الحديث.

وقال أبو أحمد بن عدي: سألتُ أحمد بن محمد بن سعيد \_ يعني ابن عُقْلَة \_ فقلت له: تعلمُ أحداً أحسنَ القولَ قي إبراهيم غير الشافعي؟ فقال: نعم ـ حَدَّنا أحمد بن يحيى الأودي، سمعت حَمْدان بن الأصبهاني، قلتُ: أتدينُ بحديث إسراهيم بن أبني يحيى؟ قال: نعم . ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرتُ في حديث إبراهيم كثيراً وليس بمُنكر الحديث.

قال ابن عدى: وهذا الذي قاله كما قال، وقد نظرت أنا أيضاً في حديثه الكثير فلم أجد فيه مُنْكراً إلا عن شيوخ يُختَمَلُون، وإنما يُرْوى المنكر من قِبَل الرَّاوي عنه، أو من قِبَل شيخه، وهو في جُملة من يُكتبُ حديثه، وله «المُوْطأ» أضعاف «موطأ مالك».

وقبال سعيد بن أبي مريم: سمعت إبراهيم بن يحيى يقول: سمعت من عطاء سبعة آلاف منالة.

قيل: إنه مات سنة (١٨٤).

قلت: وفي كتباب «الغرباء» لابن يونس: مات سنة (٩٠)، وجزم ابن عدي في ترجمة محمد بن عبدالرحمن أبي جابر البَيَاضِي بأن إبراهيم هذا ضعيف :

وقال علي بن المديني: كَذَّاب، وكان يقول: بالقدر. وقال الدَّارَقُطني: متروك.

وقـال ابن حِبًان: كان يرى القدر، ويذهب إلى كلام جَهْم، ويُكذِب في الحديث، إلى أن قال: وأما الشافعي فإنّه

كان يجالس إبراهيم في حَدَاثته، ويحفظ عنه، فلما دخل مِصْر في آخر عمره وأخذ يُصنَف الكتبَ احتاج إلى الأخبار، ولم تكن كتبه معه، فأكثرُ ما أودَعَ الكتبَ من حفظه، وربما كنّى عن اسمه.

وقال العُقَيلي: قال إسراهيم بن سَعْد: كُنَّا نسمي ابراهيم بن أبي يحيى - ونحن نطلب الحديث - خرافة .

وقال سفيان بن عُيِّنَة: احذروه لا تجالسوه.

وقال أبو همَّام السُّكوني: سمعتُ إبراهيم بن أبي يحيى يَشْتُم بعضَ السُّلَف.

وقال عبد الغني بن سعيد المصري: هو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، الذي حَدَّث عنه ابن جُريج، وهو عبد الوهّاب الذي يحدَّث عنه مروان بن معاوية، وهو أبو الذئب الذي يحدِّث عنه ابن جُريْج.

وقال يعقوب بن سفيان: متروك الحديث.

وقال ابنُ سعد: كان كثير الحديث، تُرِك حديثه ليس يُكتَب.

> وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال أبو زُرْعَة: ليس بشيء.

وقال ابنُ المبارك: كان صاحبُ تدليس.

وقال عبد الرَّزَّاق: ناظرته فإذا هو مُعْتَزِلِي فلم أكتُبُ عنه : وقال العِجْلي: كان قدرياً مُعْتزلياً رافضياً، وكان من أحفظ النَّاس، وكان قد سمع عِلْماً كثيراً، وقرابته كلُّهم ثِقات، وهو غيرُ ثقة .

ثم نُقِل عن ابن المبارك: كان مجاهراً بالقدر، وكان صاحب تدليس

عن عبد السوم بن موسى السرم وي قال لي إسماعيل بن عيسى العباسي - وكان من أورع من رايت - قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: غلامُك خيرٌ من أبي بكر وعمر

وفي «سؤالات الأجُرِّي» أبا داود عنه: كان رافضياً شتاماً مأبُوناً .

وقال البَزَّار: كان يَضَعُ الحديث، وكان يُوضع له مسائل فيضع لها إسناداً، وكان يوضع له مسائل فيضع لها إسناداً، وكان قدرياً، وهو من أستاذي الشافعي، وعَزِّ علينا

وقال الحَرْبي: رغب المُحدَّثون عن حديثه. وروى عنه الواقدي ما يشبه الوضع، ولكن الواقديَّ تالف.

وقال الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث»: ابن أبي يحيى أحفظُ من الدّراورُدِي.

وقال إسحاق بن رَاهَويه: ما رابتُ أحداً بُحتجُ بإبراهيم بن أبي يحيى مثل الشَّافعي، قلت للشَّافعي: وفي الدُّنيا أحدٌ يَحتج بإبراهيم بن أبي يحيى!

وقال السَّاجي: لم يُخرج الشافعيُّ عنه حديثاً في فرض، إنما أخرج عنه في الفضائل.

قلت: هذا خلافُ الموجود المشهود، والله الموقق.

وقد فرَّق أبو حاتم بين إبراهيم بن محمد الذي روى عنه الحسن بن عَرَفة ، وبين صاحب الترجمة .

ق \_ إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سَرْج الفِرْيابي، أبو إسحاق، نزيل بيت المقدس، وليس بابن صاحب التُّوري.

روى عن: الـوليد بن مسلم، وضَمْـرة بن رَبيعـة، وأيوب بن سُوَيْـد الـرَّمْـلي، وعـمرو بن بكر السُّمْـكي، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وبقئٌ بن مَخْلَد، وصالح جَزَرة، وابن أبي عاصم، وأبو حاتم، وقال: صدوق، وآخرون.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: روى عن أبيه . بيره.

> وقال السَّاجي: يحدث بالمناكير والكذب. وقال الأزدي: ساقطً.

ورد ذلك صاحب «الميزان، على الأردي، والله أعلم.

ق \_ إبراهيم بن محمد الزُّهْرِيُّ الحَلَيُّ ، نزيلُ البَصْرة .

روى عن: أبي داود الـطّيالــي، ويحيى بن الحارث الشّيرازيّ، وغيرهما.

وعنه: ابن ماجه، والبُجَيْري، وابن ناجية، وغيرهم. ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يُخطىء.

ق ـ إبراهيم بن محمد.

عن: معاوية بن عبدالله بن جعفر.

وعنه: أبو بكر ابن أبي سُبْرة.

قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: إسراهيم بن محمد بن

علي بن عبــدالله بن جعفسر، عن أبيه، وعنـه ابن عُمَيْنَـة، ويعقوب بن عبدالرحمن، فكأنه هو.

قلت: صاحب الترجمة أظنّه ابن أبي يحيى، وهو من أقران ابن أبي سَبْرة، وأما هذا فقد ذكره ابن حِبّان في «الثقات»، وقال:

روى عنه: الدِّرَاوَرْدي.

بغ ت ق \_ إبراهيم بن المختار التَّمِيْميُّ، أبو إسماعيل الرَّازيُّ، الخُوَاريُّ. ويقال له: حَبُويه بحاء مهملة وموحدة.

روى عن: شعبة، ومالك، وابن إسحاق، وابن جُرَيْج، وغيرهم.

وعنه: محمد بن حُمَيْد الـرَّازي، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، وفَرْوة بن أبي المغراء، وعِدَّة.

قال ابن معين: ليس بذاك.

وقال زُنَيْج: تركتُهُ، ولم يَرْضَهُ.

وقال البخاري: فيه نظر، يقال بين موته وموت ابن المبارك سنة.

وقيال أبيو حاتم: صالح الحديث، وهو أحبُّ إليُّ من سَلَمة بن القَضْل، وعلى بن مجاهد.

وقال أبن عدي : ما أقلُّ مَن يروي عنه ، غير ابن حميد .

وقال أبو داود: لا بأس به.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: يُتَّقَىٰ حديثُهُ من رواية ابن حُمّيد عنه.

وذكره ابن شاهين أيضاً في «الثقات».

د \_ إبراهيم بن مَخْلَد الطَّالْقانيُّ .

روى عن: أبي زهير عبد الـرحمن بن مَغْـراء، وابن المبارك، وعبدالرُّزُاق، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، ومحمد بن منصور الطُّوسيُّ، وغيرهما.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قلت: ووثَّقَهُ مَسْلَمة بن قاسم الأندلسي.

س ـ إبراهيم بن مَرْزوق بن دِينار، الأَمَويُّ، أبو إسحاق البَصْريُّ، نزيل مصر.

روى عن: أبي عامـر العَقَدي، وأبي داود الطَّيالــيّ،

إبراهيم بن مرزوق

ووَهْب بن جَرِير، ورَوْح بن عُبَادة، وغيرهم.

روی عند: النَّساني ـ فيما ذكر صاحب «النَّبل» ـ والطحاوي، والبَّجري، وابن صاعِد، والاصمُّ، وعِدَّة.

قال النَّسائي: صالح.

وقال في موضع آخر: لا باس به . ·

وفي موضع آخر: ليس لي به عِلْم إ

وقال الدَّارَقُطْني : ثِقَةً إِلَّا أَنه كَانَ يُخْطِيءُ، فيقال له، فلا برجع .

قال ابنُ يونس: مات لأربع عشرة ليلة خَلَتُ من جُمادى الآخرة سنة (۲۷۰).

قلت: وقسال ابن يونس في «تباريخ الغرباء»: توفي بمصر، وكان ثِقة نُبِتاً، وكان قد عَمِي قبل موته.

وقال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه وهو نُقِةً صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال الصَّدَفي: قال لي سعيد بن عثمان: إبراهيم بن مَرْزوق ثِقَةً، روى عنه ابن عبدالحكم، وشَهَر اسمه.

بغ ـ إبراهيم بن مرزوق الثَّقَفي، مولى الحجَّاج.

عن: أبيه.

وعنه: أبو يكر بن أبي الأسود، ومحمد بن سعيد الخُزَاعي، علا أبو حاتم: شيخ يُكتب جديثه.

قلت: وذكر البخاري في «تاريخه» أن يحيى بن مُعِين روى عنه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقد خَلَطة الجِيَّاني في «شيوخ ابن الجَارُود» بالذي قبلة ، والصَّواب التفريق بينهما، فإنَّ هذا في طبقة شيوخ الذي ة له

مد س ق ـ إبراهيم بن مُرَّة الشَّامي .

روی عن: أيوب بن سُلَيمان، والزُّهْري، وعطَّاء بن أبي رَيَّاح.

وعنه: أيوب السَّخْتِيانيُّ، والأوزاعي، وصَدَقة السَّمين، وابن عَجُلان.

قال النسائي: ليس به بأس.

قلت: وأخرج النَّسائيُّ حديثه في والسنن الكبرى، ولم يرقم المزِّيُّ علامته.

وذكره ابن حبًان في «الثقات».

وقد ضَمُّقَةُ الهيثم بن خارجة، وأقرَّه الوليد بن مسلم على ك

د ـ إيراهيم بن مروان بن محمد بن حَسَّان، الطَّاطَرِيُّ الدُّمَشْقيُّ .

روى عن: أبيه.

وعنه: أبو داود، وابنه أبو بكر بن أبي داود، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وقال: كان صدوقاً

إبراهيم بن مروان.

عن: محمد بن سُوَاء، صوابه: أزهر بن مروان.

د تم س ق ـ إسراهيم بن المُسْتَمِس، الهُـذَليُ النَّاجيُّ العُرُوقيُّ، أبو إسحاق البَصري

روى عن: أبيه المُسْتَمر، وحَبَّان بن هِلال، وأبي داود الطَّيالسي، وأبي عاصم النَّبيل، وغيرهم.

روى عنه: الأربعة، وابن خُزَيْمة، وأبو حاتم، وابن ناجيه، والبُحَيْرِيُّ، وغيرهم

> قال النَّسائيُّ : صدوقُ. وقال في موضع آخر: ليس به باسُّ.

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وقال: ربما أُغْرِب.

ق ـ إبـراهيم بن مُسْلم العَبْدي، أبو إسحاق الكوفيُّ، المعروف بالهَجَريُّ.

روى عن: عبدالله بن أبي أوفى، وأبي الأحْوَص، وأبي عِياض.

وعنه: شُعْبة، وابن عُيَيْنَة، ومحمد بن فُفَسَل بن غَزوان، رهم.

قال علي بن المَــدِيني عن ابن عُييَّنَــة: كان إسراهيم الهَجَري يسوقُ الحديث سِياقَةُ جَبَّدةً على ما فيه .

وقال المُسْنَدِيُّ عن سُفيان: إنه كان يُضَعِّفه.

وقال عبد الرحمن بن يشر عن سفيان: أتيتُ إبراهيم الهَجَرِيِّ، فدفعَ إليَّ عامَّة كُتْه، فرحمتُ الشيخ، وأصلحتُ له كتابه. قلتُ: هذا عن عبدالله، وهذا عن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عن عُمر.

وقال محمد بن المُثَنِّي: ما سمعتُ يحيي يُحَدُّثُ عن

سفيان ـ يعني الشَّوري ـ عن الهَجَرِيِّ، وكـان عبدالرحمن يُحَدُّث عن سفيان عنه.

> وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو زُرْعة: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث مُنكر الحديث(١).

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال الترمذي: يُضَعَّفُ في الحديث. وقال النسائق: مُنكر الحديث.

وقال في موضع آخر: ليس بثقةٍ، ولا يُكتب حديثه.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويُّ عندهم.

وقال أبو أحمد بن عدي: ومع ضَعْفِهِ يُكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه، وإبراهيم الخُوزي عندي أصلح منه().

قلت: الخُوزي هو ابن يزيد، سيأتي، وأكثر ما يجيء الهَجَريُّ هذا في الروايات بكنيته أبو إسحاق الهَجَري.

وقال النَّسائي في «التمييز»: ضعيفٌ.

وبقية كلام ابن عدي في الهَجَريِّ : إنما أنكروا عليه كَثْرةَ روايته عن أبي الاخوص عن عبدالله، وعامَّتُها مُسْتقيمة.

وقال البزَّار: رفع أحاديث وَقَفها غيرُهُ.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: كان الهَجريُّ رَفَّاعاً، ضَعَّفَه.

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث.

وقال السُّعْدي: يُضَعُّفُ حديثُهُ.

وقال الحَرْبِي: فيه ضَعْفُ.

وقال علي بن الحسين بن الجُنَيْد: متروك.

وقال الفَسَوي: كان رَفَّاعاً لا بأس به.

وقال الأزدي: هو صدوق، ولكنه رَفًّاعٌ، كثير الوَهْم.

قلت: القصة المتقدمة عن ابن عُيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح، لأنه إنما عب عليه رَفعُهُ أحاديث موقوفة، وابن عُيينَة ذكر أنَّهُ مُيَّزَ حديث عبدالله من حديث النبي صلى الله

(١) في مطبوع دالجرح والتعديل: ١٣٢/١: عليس بقوي، لين الحديث،.

(٢) بعض هذه الأقوال لم يذكرها المزي، وهي من زيادات الحافظ لم يشر إليها بـ وقلت، كما التزم في زياداته.

(٣) أي في مسألة خلق القرآن، كأنَّه لم يبين رَايه فيها .

عليه وآله وسلم، والله أعلم.

نمييز - إبراهيم بن مُسلم، الكوفيُّ العَنَزيُّ. روى عن: صَدَقة بن سعيد الحَنفيُّ. روى عنه: القاسم بن الضَّجَّاك.

ذكره الخطيب في «المنفق» وهو من طبقة الهَجَري، وذكرَ ممن يقالُ له إبراهيم بن مسلم جماعة، لكن ليس فيهم من طبقة الهَجَريُ ولا من بَلده أحدُ.

إبراهيم بن أبي معاوية، هو ابن محمد بن خَازِم، تقدُّم.

خ ت س ق ـ إبراهيم بن المُنذر بن عبدالله بن المُنذر بن المُغِيرة بن عبدالله بن خالمد بن حِزام بن خُويَّلد بن أسد، الأسدي الحِزاميُّ، أبو إسحاق المَدَنيُّ.

روى عن: مالك، وابن عُبيْنَة، وابن أبي فُدَيك، وأبي بكر بن أبي أويس، وأبي ضَمْرة، والحَجَّاج بن ذي الرُّقَيَّة، والوليد بن مُسْلم، وابن وَهْب، ومعن بن عيسى، ومُطَرِّف، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، وابن ماجه، وروى له التَّرْمِذِي، والنَّسَائيُّ بواسطة، والدَّارمي، وصاعقة، وأحمد بن إبراهيم أبو عبدالملك البُسْري، ومحمد بن أبي غالب، ويعقوب بن سفيان، وبَقيُّ بن مَخْلَد، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وأبو بكر بن أبي خَيْمَة، وتُعلَب النُّحوي، ومُطَيَّن، وغيرهم.

قال عشمان السَّدَارِمي: رأيتُ ابنَ معين كَتبَ عن إبراهيم بن المُنْذر أحاديث ابن وَهْب، ظننتها المغازي.

وقال النَّسائي: ليس به باسٌ.

وقال صَالِح بن محمد: صدوق.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال أيضاً: هو أعرف بالحديث من إبراهيم بن حَمْزة إلا أنه خَلُط في القرآن<sup>(7)</sup>، [جاء إلى أحمد بن حنبل، فاستأذن عليه فلم يأذن له، وجلس حتى خرج فسلم عليه]، فلم يردً عليه أحمد السلام. وقال السَّاجي: بلغني أن أحمد كان يَتكلَّم فيه ويَدَمُّه، وكان قَدِم إلى ابن أبي دُواد قاصداً من المدينة، عنده مناكير.

قال الخطيب: أما المناكير فقلُّما تُوجَدُ في حديثه إلا أن

يكون عن المجهولين، ومع هذا فإن يحيى بن معين، وغيرَهُ من الحُفَّاظ كانوا يَرْضُونَهُ ريوثَقُونَهُ.

قال يعقوب بن سفيان: مات سنة (٢٣٦) في المحرم، صَدر من الحج فمات بالمدينة.

قلت: والذي قاله الخطيب: سبق أبو الفتح الأُرْدِي

وقال الدَّارقُطْني: ثقةً .

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: مات سنة (٣٥) أو (٦).

وقال ابن وَضَّاح: لقيته بالمدينة وهو ثقةً.

وقال الزُّبير بن بكَّار: كان له عِلْم بالحديث، ومروءة يُقَدِّر.

قلت: ما أطُنّه لقي مالكاً، لكن وَقَع في «الرُّواة عن مالكِ» للخطيب بإسنادٍ فيه نظر، إلى إبراهيم بن المُنذر، قال: سمعتُ رجلًا يسأل مالكاً فذكر مسألةً، ولم يخرِج له عنه حديثه.

م ٤ - إبراهيم بن مُهَاجر بن جابر، البَجليُّ، أبو إسحاق لكوفيُّ

روى عن: طارق بن شهاب ول رُوية، والشُّعي، وإبراهيم النَّخعي، وأبي الشَّعثاء، وأبي الأُجوس، وغيرهم.

وعنه: شُعبة، والنُّوْري، ومِسْعَر، وأبو الأحوص، وأبو بَوَانَة، وغيرهم

قال ابن المَديني: له نحو أربعين حديثاً.

وقال النُّوري، وأحمد بن حنبل: لا ياس به.

وقال يحيى القَطَّان: لم يكن بقوي .

وقال أحمد: قال يحيى بن معين يوماً عند عبدالرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مُهاجر، وآخر فقال: ضعيفان، فغضب عبدالرحمن وكره ما قال.

وقال عباس، عن يحيى: ضعيف.

وقال العِجْلي: جائز الحديث.

وقال النَّسائيُّ في «الكني»: ليس بالقوني في الحديث.

وقال في موضع آخر: ليس به باس.

وقال ابنُ عدي: موعندي أصلح من إبراهيم الهَجَري، وحديثُهُ يكتبُ في الضَّعفاء.

قلت: وقع في مسندٍ (١) أثرُّ علَّقه البخاري في المزارُعة. وقال النَّسائيُّ ايضاً في «التمييز»: ليسنُّ بالقوي.

وقال ابن سعد: ثقةً.

وقال ابن حِبَّان في والضعفاء»: هو كثير الخطأ.

وقال الحاكم: قلت للدَّارَقُطْني: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعَّ فسوه، تكلُم فيه يحيى بن سعيد وغيره، قلت: بحجة؟ قال: بلى، حدَّث باحاديث لا يُتَابِع عليها، وقد غمزه شُعْنَة أيضاً.

وقال غيره عن الدَّارَقُطْنيُّ : يعتبر به .

وقال يعقوب بن سفيان: له شُرَف، وفي حديثه لين. وقال السَّاجي: صدوقُ اختلفوا فيه.

وقال أبو داود: صالح الحديث.

وقـال أبو حاتم. ليس بالقوي، هو وحصين وعطاء بن السَّـاتب، قريبٌ بعضهم من بعض، ومحلُّهم عنـدنا محلُّ الصَّـدْق، يُكتب حديثُهُم ولا يحتجُّ به

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنى لا يُحتَجُّ بحديثهم؟ قال: كانوا قوماً لا يَحْفظون، فيحدُّثون بما لا يحفظون، فيَغْلَطون، ترى في احاديثهم اضطراباً ما شِئْتَ

تمييز - إبراهيم بن مُهَاجِر، الأزديُّ الكوفيُّ.

عن: الأعمش، وجعفر بن محمد، وغيرهما.

روى عنه: حَفْص بن راشد، وحسن بن حسين العُرني. فذوه الخطيب في «المتفق».

تمييز - إبراهيم بن مُهَاجِر بن مِسْمار، المَدَنيُّ عن: صفوان بن سُليم، وغيره.

روی عنه: مَغْن بن عیسی ، وغیره .

صَّعْفُوه أيضاً، وهو متأخر الطَّبْقَةِ عن البَجَلي ... ضَعْفُوه أيضاً، وهو متأخر الطَّبْقَةِ عن البَجَلي ...

د- إبراهيم بن مَهْدي المِصِّيصِيِّ، بغداديُّ الأصل .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي العبارة سقط، ولعل تمامها: وقع في مسند ابن أبي شيبة أثر علقه البخاري في المزارعة.

والأثر في مصنف ابن أبي شيبة: ٣٧٧/٦ موصولًا، علقه البخاري في باب المزارعة بالـُـطر ونحود. وانظر وتغليق التعليق، ٣٠٠/٣٠٠

ومات سنة (٢٦٠).

وذكره الحاكم، وكذا الخطيب في «المتفق»، وهو من طَبقة الذي قَبْله.

س ـ إبراهيم بن موسى بن جميل، الأموي، أبو إسحاق الأَنْدَلُسيُّ، نزيل مِصْر.

روى عن: ابن عبد الحكم، وابن أبي الدُنيا، وعمر بن شَبَّة، وابن قُتْية، وإسماعيل القاضي، وغيرهم.

روى هنه: النّسائي فيما ذكر صاحب والكمال، قال المرزّق: لم أجد له عنه رواية إلّا في والكنى، وروى عنه أيضاً الطّحاوي وأبو القاسم الطّبرائي، لكنه نسبه إلى جَدّه.

قال ابن يونس: كتبتُ عنه، وكان ثَّقةً.

مات في جُمادى الأولى سنة (٣٠٠) بمصر. قلت: وقال النَّسائيُّ في وأسماء شيوخه: صدوق.

فلت: وقال النسائي في «اسماء سيوحه». صدوى. وقال أبو الوليد بن الفَرَضي: كثيرُ الغَلَط.

ع ـ إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زَاذَان، النَّمِيْميُّ، أبو إسحاق الرَّازيُّ الفَرَّاء المعروف بالصَّغير.

روى عن: هشمام بن يوسف الصَّنْعَاني، والموليد بن مسلم، ويحيى بن أبي زائدة، وعيسى بن يونس، وعَبْدة بن سُليمان، وخالد الوَّاسطي، وأبي الأحوص، ويزيد بن زُرَيْع،

وعنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وروى الباقون عنه بواسطة، ويحيى بن موسى خَتّ، وأبو حاتم وأبو زُرْعَة، وعصرو بن منصور النَّسائي، وابن وَارَة، والنَّهُ علي، وأبو إسماعيل التَّرْمِذِي، وغيرهم.

قال أبوزُرْعَة: هو أتقنُ من أبي بكر بن أبي شبية، وأصعُّ حديثاً منه، لا يُحدُّث إلا من كتابه، وهو أتقنُ وأحفظ من صفوان بن صالح.

وقال أبو حاتم: من الثقات، وهو أتقن من أبي جعفر الجَمَّال.

وقال صالح جَزَرة: سمعت أبا زُرْعَة يقول: كتبتُ عن إبراهيم بن موسى مئة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مئة ألف حديث.

وقال النَّساني: ثِقَّةً.

روى عن: حَفْص بن غياث، ومُشَيم، وابن إدريس، وابن عُيَيْنَة، ومُعْتَمِر، وفَرَج بن فَضَالة، وأبي عَوَانَة، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، وأحمد بن حبيل، والرَّعْفَرانيُّ، والـرُّعْفَرانيُّ، والـرُّعْفَرانيُّ، اللَّهْرِيُّ، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وعبد الكريم بن الهيثم الدَّيْرِ عاقُوليُّ وجماعة.

قال عبد الخالق بن منصور: سُئل يحيى بن معين عنه فقال: كان رجلاً مُسْلماً، قيل له: أهو ثقة؟ قال: ما أراه يكذِب.

وقال أبو حاتم: ثقةً.

قال ابن قانع: مات سنة (٢٥).

وقال غيره: مات سنة (٢٢٤).

قلت: وفي كتاب العُقَيْلي عن ابن معين: جاء بمناكير. وقال الأُرْدي: له عن علي بن مُسْهِر أحاديث لا يُتَابِعُ عليها.

وذكره ابن حبَّان في والثقات.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: كان أحمد يُحَدِّثُنا عنه.

وقال ابن قانع: ثِفَةً.

تمييز \_ إبراهيم بن مُهْدي بن عبد الرحمن بن سعيد بن جعفر الأبلّي، أبو إسحاق البُصْري، متأخر.

يروي عن: شَيْبان بن فَرُّوخ، ونَــصْــربن علي الجَهْضَوِيُ، وأبي حاتم السُّجسُنانيُّ.

وعنه: إسماعيل الصَّفَّار، ومحمد بن مُخْلَد، وأبو سهل بن زياد القطَّان، وغيرهم.

قال الأَزْدِي: يَضَعُ الحديث، مشهور بذاك، لا ينبغي أن يخرَّج عنه حديث، ولا ذكر.

وقال ابن المنادي: مات سنة (٢٨٠).

قلت: وقال مُسْلَمة بن قاسم الأندلسي: روى عنه من أهل بَلَدِنًا قاسمُ بن أُصْبِغ .

وقال الخطيب: ضعيف.

تعييز ـ إيراهيم بن مَهْدي، البَوَّاد البَصْري، نزيلُ نُسابود.

روى عن: عَفَّان، وأبي نُعَيْم، وغيرهما. روى عنه: مَكيُّ بن عَبْدان، وأبو حامد بن الشَّرْقي.

إبراهيم بن موسى

قال ابن قانع: مات سنة بضع وعشرين ومثنين(١٠)

قلبت: وكسان أحمـد يُنكر على مَنْ يقـول له الصَّغير ويقول: هو كبيرٌ في العِلْم والجلالة.

وفي «سؤالات الأجُريِّ» عن أبي داود السَّجسْتاني، قال أبو داود، كان عند إبراهيم حديث بخط إدريس فحدَّث به فانكرُوه عليه، فتركه

قلت. وهذا يدلُّ على شِدَّة توقَّيه.

وقسال الخليلي في «الإرشاد»: ومن الحُقّاظ الكيار العلماء الذين كانوا بالرَّي يُقْرَنُون باحمد ويحيى، إبراهيمُ بن موسى الصَّغير، ثِقةً إمام، إلى أن قال: مات بعد العشرين ومتين.

تمييز - إبراهيم بن موسى بن عيسى، التَّيْمي المَدَنيُّ. عن : زكريا بن عيسى

عن زرمری بن عیسی

وعنه: محمد بن عبد الوهاب الزُّهْري، وعبدالله بن

[ ذكره ابن حِبَّان في «الثقات»].

وإيراهيم بن موسى المُؤذَّب المُكْتِب.

عن: مَعْمَو بن سُلَيمان الرَّقيُّ.

وعنه: يعقوب بن سفيان، وأبو حامد بن هارون الحَضْرَمي.

ذكره ابن حبَّان في «النَّقات»

وإبراهيم بن موسى النَّجُار الطُّرَسُوسِيُّ .

عن: يحيى القَطَّان، وحمَّاد بن خالدًا

وعنه : محمد بن عَوْف، وإسحاق بن سَيَّار. ذكره ابن جَّان في «الثقات» ايضاً.

وإيراهيم بن موسى المَوْوَرَي.

عن : محمد بن حمزة الرَّفيُّ .

عن المحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصُّوفي، قال:

ِكَانَ ثِقَةً

ذكرهم الخطيب وهم متقاربو الطبقة من الرَّازي، وذكر الخطيب غيرهم ممَنْ ليس في طبقتهم

ع - إيراهيم بن مَيْسَرة الطَّائفي، نزيلُ مُكة.

روى عن: أنس، ووَهْب بن عبدالله بن قارب ولــه صحبة، وطاووس، وسعيد بن جُبَيْر، وعمرو بن الشِّريد، وغيرهم.

وعنه: أيوب، وشُعبة، والسُّفيانان، ومحمد بن مُسلم الطَّائِفيُّ وابن جُريْج، وغيرهم.

تسلمي وبن جريج، وعيرهم. قال البخاري عن علي: له نحو ستين حديثاً أو أكثر.

وقال الحُمَيْدي عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن مَسْيرة .. مَن لم نَر عَيْناك والله مثلّة

وقال حامد البُلْخِيُّ عن سفيان: كان من أوثق الناس وأصدقهم

وقال أحمد، ويحيى، والعِجْلي، والنَّسَائيُّ: ثِقَةً ﴿ وقال ابن سعد: مات في خلاقة مروان بن محمد.

وقال البخاري: مات قريباً من سنة (١٣٢). قلت: بقية كلام ابن سَعْد: وكان ثِقةً كثيرَ الجديث.

وقال ابن المَدِيني: قلتُ لسفيان: أين كان حِفظُ إبراهيم عن طاووس مِن حفظ ابن طاووس؟ قال: لو شئتُ أن أقول

لك: إني أقدَّمُ إبراهيم عليه في الحفظ لقلت. وقال أبو حاتم: صالح.

وذكره ابن حِبًان في «الثقات».

خت دس ـ إبراهيم بن مَيْمون الصَّائغ، أبو إسلحاق تُرُوزي.

ررى عن: عطاء بن أبي رَبَـاح، وأبي إسحاق، وأبي الرَّبير، ونافع، وغيرهم.

وعنسه: داود بن أبي الفُسرات، وحَسَّسان بن إسراهيم الكِرْماني، وأبو حمزة السُّكْري، وغيرهم

> قال أحمد: ما أقربَ حديثه. وقال ابن مَعين: ثقةً.

وقال أبو زُرْعَة: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال النَّسائي: ثقةً

وفي موضع آخرَ: ليس به باس.

قالُ البخاريُ : يُقال: قُتل سنة (١٣١) قتله أبو مسلم

<sup>(</sup>١) لم يذكر المزي سنة وفاته في وتهذيب الكمال.

الخُرَاسانيُ.

قلت: وذكر ابن حبَّان في «الثقات» وقال: كان من أهل مَرو، وكان فقيهاً فاضلًا من الأمّارين بالمعروف.

وقال ابن مَعِين: كان إذا رفع المِطْرَقة فسمعَ النَّداءَ لم وُدُها.

ت ـ إبراهيم بن مَيْمون الصُّنْعاني، ويقال: الزَّبيِّلدي.

روی عن: عبدالله بن طاووس.

روى عنه: عبد الرُّزَّاق، ويحيى بن سُلَيْم.

قال الدُّوري عن يحيى: ثِقةٌ.

قلت: أخرج له الحاكم في «المستدرك» وقال: وإبراهيم عَدَّلَهُ عبدالرزاق وأثنى عليه، وتعديلُه حُجَّة.

وقال أبو داود: لم أسمع أحداً روى عنه غير يحيى بن سُلَيْم، فكأنَّه لم يَقِف على روايةِ عبدالرُّزَّاق، وقد ذكرها الخطيب.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» ولم يذكر عنه راوياً غيرَ يحيى بن سُلَيْم.

سي ـ إبراهيم بن مَيْمون كُوفي.

روى عن: أبي الأحوص الجسميّ.

وعنه: شُعْبَة، وأبو حالد الدَّالانيُّ.

قال أبوِ حاتم: شيخً.

وقال النَّساني: ثِقَّةً.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وأفاد أن المغيرة بن مقْسَم روى عنه ايضاً.

تمييز ـ إبراهيم بن مَيْمون النَّحُاس، مولى آل سَمُرَة، كوفيُّ .

روى عن أَسَعْد بن سَمْرة.

روى عنه: قيس بن الرَّبيع، وابن عُنيْنَة، ووكيع، وغيرهم.

وبُّقه يحيى بن معين.

د ت ق ـ إيراهيم بن أبي مَيْمونة ، حجازيُّ .

روى عن: صالح السُّمَّان.

وعته: يونس بن الحارث الطَّائفيُّ .

قلت: ذكره ابن حبَّان في «الثقات».

وقال ابن القَطَّان الفَاسي: مجهولُ الحال.

ع \_ إبراهيم بن نافع ، المَحْزُوميُّ ، أبو إسحاق المَكيُّ : يقال : إنه ابن أُخت عطاء الكَيْخُارانيُّ .

روى عن: الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، وابن أبي نَجيح، وكَثِير بن كَثِير، وعطاء بن أبي رباح، وعِدَّة.

وعنه: ابن المبارك، وابن مَهْدي، وأبو عامر العَقَدي، وأبو نُعَيْم، وخَلَّاد بن يحيى، ويحيى بن أبي بُكَيْر.

قال ابن عُييَّنَة : كان حافظاً .

وقال ابن مُهدي: كان أُوثُقَ شيخ بمكة.

وقال أحمد وابن مَعِين: ثِقَّةً .

قلت: وقال النَّسائي: ثِقةً.

وفي «مسند يعقوب بن شيبة» قال وكيع: كان إبراهيم يقول بالقَدَر.

وقال يعقوب: وكان أحمد يُطريه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

تمييز .. إبراهيم بن نافع، النَّاجيُّ الجَلَّابُ، بَصْريُّ.

روى عن: مهدي بن مَيْمون، ومُبارك بن فَضَالة، ومُقاتل بن سليمان، وعمر بن موسى الوَجِيهي، وعبدالله بن المبارك، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن خالد بن يزيد الأبلَّيُ، وإبراهيم بن فهد، وبكر بن محمود بن عكرمة، وسهل بن بحر، وأبوحاتم الرَّازيُّ، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وسألتُه عنه فقال: لا بأس به، كان خَدُّث عن عُمر بن موسى بواطيل، وعُمر متروك.

وقسال ابن عدي: منكسر الحديث عن الثقبات وعن الضعفاء، ثم أورد له أحماديث استُنكرها، وهي من رواية مُقاتل وعمر، ثم قال: لعلها من جهتهما.

وقال في «الميزان»: إبراهيم بن نافع الجَلَّاب بَصْريُّ . قال أبسو حاتم: كان يَكسَذِبُ، كَتَبْتُ عنه، ثم قال: إبراهيم بن نافع النَّاجي عن ابن المبارك .

قال أبو حاتم: كان يَكْذِبُ، أظنُّه الأول، كذا قال وهو هو، فقد ذكر الخطيب في شيوخه عبدالله بن المبارك، وينظر

في أي موضع كَذُّبه أبو حاتم.

وقال الخطيب: في حديثه نَكَارَة

بغ دس ق - إبراهيم بن تشيط بن يوسف، الوَعْلاني . ويقال: الحَوْلانيُّ مولاهم، أبو بكر المِصْري، دخل على عبدالله بن الحارث بن جَزْء الزَّبيدي.

وروى عن: الـزُّهْري، وبُكَيْر بن الأَشْجَ، وعبدالله بن أبي حُسين، وغيرهم.

وعنه: الليث، وابن المبارك، وابن وَهُب.

قال أبوحاتم وابو زُرْعَة، والدَّارقُطْني: ثقةً.

وقال ابن يونس: غزا مع مَسْلَمة بن عبدالملك، وكانت له عبادة وفضل.

وقال يحيى بن بُكَيْر: مَات سنة إحدى أو النتين. وقيل: سنة (١٦٣).

قلت: وقال ابنُ يونس: الصُّواب عنه في سنة (٣).

وقال أحمد: ثقة ثقة. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال العِجْلَى: ثِقَةً.

تم س ـ إبراهيم بن هارون، البَلْخيُّ العابدُ.

روى عن: حاتم بن إسماعيل، ورَوَّاد بن الجَرَّاح، والنَّصْر بن زُرَارة الدُّهْلي، وغيرهم.

روى عنه: التَّرمِذِي في «الشَّمائل»، والنَّسائيُ، والنَّسائيُ، ومحمد بن على الحكيم التَّرمِذِي.

قال النُّساتي: ثِقةً.

قلت: وقال في موضع آخر: لا بأس به.

إبراهيم بن أبي الوزير، هو ابن عمر، تقدُّم.

ت ـ إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عَبَّاد بن هاني، لشَّجَر يُّ.

روى عن: أبيه.

وعده: البخاري في غير «الصحيح»، وأبو إسماعيل التّرمِذِي، والذُّهلي، وابن الضّريس، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ضعيف.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ُ قلت: وقال الحاكم: ثِقةً.

وقال الأزْدِيُّ: مُنْكر الحديث عن أبيه. `

وقال أبو إسماعيل الترمذي: لم أز أعمى قلباً منه قلت له: حَدُّتُكم إبراهيم بن سَعْد؟ فقال: حَدُّنْكم إبراهيم بن سعد!

ع ، إبراهيم بن يزيد بن شَرِيك، النَّيْميُ تَيْم الرَّباب، أبو أسماء الكوفيُّ، كان من العَبَّاد.

روى عن: أنس، وأبيه، والحارث بن سُوَيْد، وعمرو بن مَيْمون، وأرسل عن عائشة.

روى عنه: بَيَان بن بِشْر، والحكم بن عُتَيَة، وزُبَيْد بن الحارث، ومُسْلم البَطِين، ويونس بن عُبيد، وجماعة!

قال ابن مَعِين: ثقة.

وقال أبو زُرْعَة: ثِقةٌ مَرْجىء، قتله الحَجَّاج بن يوسف. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

> قال أبو داود: مات ولم يبلغ أربعين سنة. وقال غيره: مات سنة (٩٢)

قلت: وقال الواقدي: مات سنة (٩٤)..

وقال الأعمش: كان إبراهيم إذا سجد تَجيءُ العصافيرُ

فَتَنْقُرُ ظُهُره.

وقال الكرابيسي: حَدَّث عن زَيد بن وَهْب قليلاً أكثرها مُدلَّسة.

وقال الدَّارَقُطْني: لم يسمع من حَفْصَة ولا مِن عَائشة، ولا أدرك زمانهما

وقال أحمد: لم يلقُ أبا ذر.

وقـال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان عابداً صابراً على الجوع الدَّاثم.

وقال أبو داود في كتاب الطهارة من «سننه»: لم يسمع من عائشة. وكذا قال الترمذي

وقال ابن المديني: لم يسمع من علي، ولا من ابن عباس.

وقال القطان في رواية إبراهيم التّيمي عن أنس في القبلة للصَّائم: لا شيء، لم يسمعه، نقله الضّياء الحافظ

ع ـ إسراهيم بن يزيد بن قَيْس بن الأسود بن عُمَّرو بن رَبِيعة بن ذُهَل، النَّخَعِيُّ، أبو عمران الكوفيُّ الفقيةُ

روى عن: خاليه الاسمود وعبدالرحمن ابني يزيد، ومسروق، وعَلقمة، وأبي مَعمر، وهَمّام بن الحارث، وشُرَيح القاضي، وسَهم بن مِنْجاب، وجماعة. وروى عن: عائشة، ولم يُثبّت سماعه منها.

روى عنه: الأعمش، ومنصور، وابن عَوْن، وزُبيد اليَّامِي، وحماد بن أبي سليمان، ومغيرة بن مِقْسَم الضَّبِّي، وخلق.

قال العِجْلي: رأى عائشة رؤية، وكان مفتي أهل الكوفة، وكان رجلًا صالحًا فقيهاً مُتَوقياً، قليل التكلُّف، ومات وهو مختف من الحَجَّاج.

> وقال الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث. وقال الشَعْبي: ما ترك أحداً أعلم منه.

وقال ابن مَعِين: مواسيل إبراهيم أحبُّ إليَّ من مواسيل الشَّعبي.

وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: أَسْدُ لَي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حَدُّتُنَكم عن رجل عن عبدالله فهو الذي سمعتُ، وإذا قلتُ: قال عبدالله، فهو عن غير واحد عن عبدالله.

قال أبو نُعيم: مات سنة (٩٦).

وقال غيره: وهو ابن (٤٩) سنة، وقيل: أبن (٥٨).

قلت: وقال أحمد عن حماد بن خالد عن شعبة: لم يسمع النَّخَعِيُّ من أبي عبدالله الجَدَلي حديث خُزَيمة بن ثابت في المسح.

وفي والعلل الكبيره للتّرملي: سمع إبراهيم النّخميُ حديث أبي عبدالله الجَدَلي من إبراهيم التّيميُّ، والتّيميُّ لم

وقال ابن المَدِيني: لم يلقَ النَّخَعيُّ أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له: فعائشة؟ قال: هذا لم يروهِ غيرُ سعيد بن أبي عَرُويَة عن أبي معشر، عن إسراهيم، وهمو ضعيف، وقد رأى أبا جُحيْقة وذيد بن أرقم، وابن أبي أوفى، ولم يسمع من ابن عباس.

وقـال ابن الصديني أيضـاً: لم يسمـع من الحارث بن قيس، ولا من عَمرو بن شُرَحبيل، انتهى.

ورواية سعيد عن أبي مَعْشـر ذكـرهــا ابن حِبّــان بسند

صحيح إلى سعيد عن أبي معشر، أن إبراهيم حدَّثهم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها، فرأى عليها ثوباً أحمر.

وقال ابن مَمِين: أُدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير.

وقال أبو حاتم: لم يلق أحداً من الصَّحابة إلا عائشة، ولم يسمع منها، وأدرك أنساً، ولم يسمع منه.

قلت: وفي «مسند البزّار» حديث لإبراهيم عن أنس. قال البزار: لا نعلم إبراهيم أسند عن أنس إلا هذا.

وقال أبو زُرْعَة: النَّخَعيُّ عن علي مُرْسلُ، وعن سعيد مُرْسل.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: مولده سنة (٥٠)، ومات بعد موت الحبِّاج باربعة أشهر، سمع من المغيرة وأنس.

قلت: وهذا عَجِبٌ من ابن حِبَّان، يذكر أنه سمع من المغيرة، وأن مولده سنة (٥٠)، ويذكر في الصحابة أنَّ المغيرة مات سنة (٥٠)، فكيف يسمع منه؟

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: هو مُكْثرُ من الإرسال، وجماعة من الأثمة صَحَّحوا مَرَاسيلَهُ، وخَصَّ البيهقي ذلك بما أرسله عن ابنِ مسعود.

س - إبراهيم بن يزيد بن مَرْدَانْبَه القُرَشَيُّ المَخْزُوميُّ، مولى عَمرو بن حُرِيْث.

روى عن: رَقَبَة بن مَصْقَلة، وإسماعيل بن أبي خالد، غيرهما.

وعنه: أبو كُرَيْب، وأبو موسى، وأبو سعيد الأشَجُّ، ومحمد بن موسى بن أُغْيَن، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخُ يُكتب حديثه، ولا يُحتجُ به.

قلت: جعله صاحب «الكمال» هو الخُوْزي، فخلط النرجمتين فقال: إبراهيم بن يزيد بن مَرْدَانُبه القُرْشُ المكيُّ المكيُّ المُوْزي، سكن شِعْبَ الخُوْز بمكة. وقال في آخر الترجمة: روى له التُرْمِلْي، والنَّسائي، وابن ماجه، والصُّواب مع المِسرَّي، لكنَّه لم يُنَبِّه هو ولا الـذهبيُّ على أنَّ الحافظ عبدالغنى خَلَطهما.

وقد فرَّق بينهما البخاري في «التاريخ» والخطيب في «المفتـرق» وغيرهما وطبقة الرواة عن الخُوْزي كوكيع، من

إبراهيم بن يزيد

طبقة شيوخ الرواة عن هذا كابي كُرَيْب.

ويُفرَّقُ بينهما أيضاً بأنَّ هذا كوني كما صرَّح به البخاري وابن حِبَّان وغيرهما، والخُوْرِيُّ مَكي .

ويفرَّق بينهما بان النَّسائي لا يُخَرَّج للخُوْزي، وكيف يُظَنُّ ذلك وقد ترك الرَّواية عن مَنْ هو أصلحُ حالاً من الخُوْزي.

وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: لا يحتجُون محديثه.

وذكره أبن حِبَّان في «الثقات».

وقال الأردِيُّ: عنده مناكير.

ت ق ـ إبــراهيم بن يزيـد، الخُوَّزِيُّ الأمــويُّ، أبــو إسماعيل المكيُّ، مولى عمر بن عبدالعزيز.

روى عن: طاووس، وعطاء، وأبي الزَّبير، ومحمد بن عَبَّاد بن جعفر، وغيرهم

وعنه: عبد الرَّزَّاق، ووكيع، ومُعْتَسَرِين سُلَيْمَـان، ومروان بن معاوية، وغيرهم، وروى عنه النُّوريُّ أيضاً.

قال أبو إسحاق الطَّالقَانيُّ: سألتُ ابن المبارك عن حديثٍ لإبراهيم الخُوْرَي فأبي أن يحدُّني به، فقال له عبدالعزيزبن أبي رِزْمَة: حدَّثُهُ يا أبا عبدالرحمن، فقال: تأمرني أن أعود في ذنب قَدْ بُتُ منه؟!

وقال أحمد: متروك الحديث.

وقال ابن مَعِين. ليس بثقة، وليس بشيء.

وقال أبو زُرْعَة وأبو حاتم: مُنكر الحديث، ضعيف الحديث.

وقال البخاري: سكتوا عنه.

قال الدُّولابيُّ: يعني: تركوه.

وقال النَّسائي: متروك الحديث.

وقال أبو أحمد بن عدي : هو في عِدَاد مَنْ يُكتبُ حديثه، وإن كان قد نُسِب إلى الضَّعْف .

قال ابنُ سَعْد: توفي سنة (١٥١).

قلت: وقال ابن المَديني: ضعيف لا أكتبُ عنه شيئاً.

وقال ابن سعد: له أحاديث، وهو ضُعيف.

وقال الجُوْرْجاني: سمعتهم لا يَحْمَدُون حديثه.

وقال النَّسائيُّ في «التميير»: ليس بثقة، ولا يُكتب

وقال البَرْقِي: كان يُتَّهمُ بالكذب.

وقال الفَلاس: كان عبد الرحمن ويجي لا يحدِّثان عنه . وذكره يعقوب بن سفيان في باب مَنْ يرغب عن الرِّواية عنه.

> . . وقال على بن الجُنَيْد: متروك.

وقال الدَّارَقُطْني: مُنْكر الحديث.

وقمال في موضع آخر: لم يلقَ أيوب السَّختياني، ولا سمع منه.

وقال ابن حِبَّان: روى المناكير الكثيرة، حتى يَسْبِيُّنَ إلى القلب أنه المُنعَمِّدُ لها.

تمييز ـ إبراهيم بن يزيد، شيخ شامي .

روى عن: عمر بن عبد العزيز وكان مع عروة بن محمد السَّعْدي باليمن.

وروى عنه: الأوزاعيُّ، ورَجَاء بن أبي سَلَّمَةً.

ذكره البخاري، وهو ممن يُلْبَسِ بالخُوْزِي لكونه وُصِف بكونه مولى عمر، وليس كذلك، بل هذا آخر، كان مِن جَرَس عمر بن عبدالعزيز فارسله إلى اليمن إلى عروة بن محمد السَّعدي عامل عمر بن عبدالعزيز عليها، فروي عن عروة

أيضاً، ذكره محمود بن سُمَيْع في الطبقة الخامسة من أهل الشَّام، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الشيخُ

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

تمييز ـ إبراهيم بن يزيد الكوفي، أبو إسحاق.

روی عن: أبي تُصير ـ بنون ومهملة مُصغَراً ـ.

روى عنه: عَثَّام بن علي، والهيثم بن عَدِي. ذكره البخاري، وابن حِبَّان في «الثقات».

والخطيب وقال: كان يقال له جار الأعمش.

تمييز - إبراهيم بن يزيد بن قُدَيد، شيخ شامي

روى عن: الأوزاعي . روى عنه: سَعْد بن عبد الحميد بن جَعْفر.

ذكره البخاري وقال: لا أصل لحديثه. والخطيب.

تمييز - إبراهيم بن يزيد بن القُدَيد، البَصْري

روی عن: إسحاق بن سُوَیْد، وعبدالله بن عَوْن. روی عنه: خَوْنُرةُ بن أشرس، وأحمد بن حاتم.

ذكره الخطيب، ولكنه جعله اثنين، والذي يظهر أنهما واحد، هذا واللذان قبله، من طبقة ابن مَرْدَانْبَه، وذكر الخطيب ثلاثة غير هؤلاء من طبقة بعد هؤلاء فلم أذكرهم.

د ت س ـ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السَّعْدِي، أبو إسحاق الجُوزِجاني . سكن دمشق .

روى عن: عبدالله بن بكر السَّهْعيِّ، ويزيد بن هارون، وعبدالصَّمد بن عبدالوارث، وأبي عاصم، وأبي صالح كاتب الليث، وبشر بن عمر الزَّهراني، وزيد بن الحُبَاب، وحجَّاج الأعور، وعَفَّان، وجماعة، فأكثر التَّرحال والكتابة، وله عن أحمد بن حَنْبُل مسائل.

وعنه: أبو داود، والتُرْمِذِي، والنَّسائي، والحَسن بن سفيان، وأبو زُرْعة الدُّمَشْقي، وأبو زُرْعة الرَّازي، وأبو حاتم، وابن خُزَيْمة، وأبو بِشْر الدُّولابي، وابن جَرير الطَّبري، وجماعة.

قال الخلال: إبراهيم جليل جداً، كان أحمد بن حنبل يُكاتب ويُكرمُه إكراماً شديداً.

وقال النَّسائي: ثِقةً.

وقال المُدَّارَقُ مُنتي: كان من الحُفَّاظ المُصَنَّفين والمخرجين الثُقات.

وقال ابن عدي: كان يسكن دمشق، وكان أحمد يكاتبه فيتقوَّى بكتابه ويقرؤه على المِنْبر.

وقال ابنُ يونس: مات بدمشق سنة (٢٥٦).

وقال أبو الدَّحْداح: مات يوم الجمعة مُسْتَهلُّ ذي القَعْدة سنة (٥٩).

قلت: وقسال ابن حِبَّان في «الثقبات»: كان حروري المَمَّـذُهب، ولم يكن بداعية، وكان صلبًا في السُّنَّة، حافظًا للحديث، إلا أنه من صلابته ربما كان يَتعدُى طوره.

وقال ابن عدي: كان شديد المَيْل إلى مذهب أهل مشق في الميل على على .

وقال السُّلُّمي عن الدَّارقُطني بعد أن ذكر توثيقه: لكن فيه

انحراف عن علي، اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت جاريةً له فروجة لتذبحها، فلم تجد مَن يذبحها، فقال: سبحان الله، فروجة لا يوجد مَنْ يذبحها، وعليّ يَذْبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم.

قلت: وكتابه في «الضعفاء»(١) يوضح مقالته، ورأيت في نسخة من كتباب ابن حِبًان: حَرِيزي المذهب، وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاي، نسبة إلى حَريز بن عثمان المعروف بالنَّصْب، وكلام ابن عدي يؤيد هذا، وقد صحَّف ذلك أبو سعد بن السَّمعاني في «الأنساب» فذكر في ترجمة الجَريري، بفتح الجيم، أن إبراهيم بن يعقوب هذا كان على مذهب محمد بن جرير الطبري، ثم نقل كلام ابن حرير كن المذكور، وكأنَّه تصحف عليه، والواقع أن ابن جرير يُصلُّح أن يكون من تلامذة إبراهيم بن يعقوب، لا بالعكس، وقد وجدت رواية ابن جرير عن الجُوْزجاني في عِدَّة مواضع من «التفسير» و«التهذيب» و«التاريخ».

خ م د ت س . إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، السَّبيعي الكوفيُّ.

روى عن: أبيه وجَدُّه أبي إسحاق، وعبدالجَبَّار الشُّبَاميُ.

وعنه: أبو كُرَيْب، وشُـرَيْح بن مسلمة، وإسحاق بن منصور السُّلُوليّ، وغيرهم.

قال ابن مَعِين: ليس بشيء.

وقال النِّسائيُّ : ليس بالقوي .

وقال الجُوْزجاني: ضعيفُ الحديث.

وقال أبو حاتم: حسن الحديث، يُكتب حديثه.

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وليس بمنكر الحدث، يُكت حديثه.

وقال أبو نصر الكُلَاباذيُّ : مات سنة (١٩٨).

قلت: قرأت بخط الذَّهيي: إبراهيمُ لم يدرك جَدَّه أبا إسحاق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال الدَّارَقُطْني : ثِقةً .

وقال ابن المَدِيني: ليس كأقوى ما يكون.

<sup>(</sup>١) وأحوال الرجال»، وقد نشرته مؤسسة الرسالة سنة (١٤٠٥هـ) (١٩٨٥م) بتحقيق السيد صبحي السامرائي.

وقال الأجُرِّي: سألت أبا داود عنه فقال: ضعيف.

إسراهيم بن يوسف بن محمد الطُرَسُوسيُّ ، صوابه: إبراهيم بن يونس، صَحَف صاحب «الكمال» والده.

س - إسراهيم بن يوسف بن مَيْمُون الباهِلِيُّ البَلْخيُّ، المعروف بالماكِيانِيُّ، صاحب الرَّاي.

روى عن: ابن المبارك، وابن عُيَيْنَة، وأبي الأحوص، وأبي معاوية، وأبي يوسف القاضي، وهُشَيْم، وغيرهم، سمع من مالك حديثاً واحداً.

روى عنه: النَّسائيُّ، وزكريا السُّجْزيُّ، ومحمد بن كرَّام، ومحمد بن المنذر شكّر، وجماعة.

ذكره ابن حِبّان في والثقات» وقال: كان ظاهر مَذْهبه الإرجاء، واعتقاده في الباطن السُّنَّة، فقال محمد بن داود الفُوغي (أ): حلفت الا أكتب إلا عمن يقول: الإيمان قول وعمل فاتيت إبراهيم بن يوسف فاخبرته، فقال: اكتب عني فإنى أقول: الإيمان قول وعمل .

وقال الخليلي: روى عن مالك حديثاً واحداً، ولم يسمع منه غيره، وذلك أنه دخل عليه ليسمع منه وقتيبةً حاضر، فقال لمالك: إن هذا يرى الإرجاء، فامّر أن يُقام من المجلس، ووقع له بهذا مع قُتيبة عداوةً.

قال ابن حِبَّان: مات سنة (٤٠)(٢) في أولها، وقيل: سنة (٢٣٩).

وقـال غيره: مات يوم الجمعة لأربع بقين من جُمادى الأولى سنة (٣٩).

قلت: وقال الدَّارَقُطْنيُّ: ذكرته لعَليُّك الرَّازي، فقال: مُقةً ثقة.

وقرأتُ بخط الذهبي: لَزِم أبا يوسف حتى بَرَعَ في الفقه. وقال أبو حاتم: لا يُشْتغل به.

قال الذهبي: هذا تحاملُ لأجل الإرجاء

وذكره النَّسَائي في وأسماء شيوخه» وقال: يْقَةُ.

وكذا قال في «السنن» عقب حديث أخرجه للذي بعده.

(١) لم أجد من ضبط هذه النسبة.

(۲) في مطبوع «الثقات» إحدى وأربعين ومثنين.

(٣) كذا بيض له.

سي-إبراهيم بن يوسف، الحَضْرَمي الكُوفيُّ الصَّيْرِ فِيُّ. ووى عن: ابن إدريس، وابن السباك، وعُبَيْدالله

الأشَّحَعِيُّ، وابن عُيَيْنَةً

وعنه: النسَّائي في «اليوم والليلة»، والبَّجَيْري، والبرَّال، والبرَّال، والبرَّال، والبرَّال، والبرّ

قال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال موسى بن إسحاق: ثِقَةٌ وقال مُطَيِّن: توفي في جُمادى الآخرة سنة (٢٤٩).

قلت: وأرَّحهُ ابنَّ قانع سنة (٥٠).

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وكَنَّاهُ أبا إسحاق. س ـ إسراهيم بن يونس بن محمد، البَّفداديُّ، نزيلُ

س – إبراهيم بن يوس بن محمد، البعدادي، نزيل طَرَسُوس، يُعرف بحَرَمي.

روى عن: أبيه يوس المُؤدِّب، وعُبيدالله بن موسى، وأبي نُعَيم، وغيرهم.

وعنه: النَّسائيُّ، ومحمد بن جُمَيع الأسوانيُّ،

ومحمد بن أحمد بن الوليد الثَّقفي . قال النَّسائيُّ: صدوق.

قلت: وقال في «أسامي شيوخه»: لا باس به . وقال ابن حبّان في «الثقات»: يُعْرب.

وقال ابن عساكر: إن أبا داود رَوى عنه.

ت ـ إبراهيم وليس بالنَّخَعي . دوى عن: كَعْب بن عُجْرةً .

روى عنه: زُبَيْد الياميُّ. قلت ٣٠

سي - إيراهيم.

عن: ابن الهاد، عن أبي إسحاق، قاله عثمان بن عمرو، عن سعيد بن إبراهيم، وفي نُسْخةٍ: عن سعيد بن إبراهيم عن ابن الهاد.

قلت: قال النَّسائي عقبه: لستُّ أعرف سعيداً ولا إبراهيم.

عس ـ إبراهيم .

- أُبِ بن كعب

عن: يحيى عن عُمَيْر بن سعد.

وعنه: زهير بن معاوية. أخرج له النَّسائي في دمسند علي».

إبراهيم التيمي، هو ابن يزيد، تقدُّم.

إبراهيم الخُوْرَي، هو ابن يزيد، تقدُّم.

إبراهيم السُّكْسَكي، هو ابن عبدالرحمن، تقدُّم.

إبراهيم الصَّائغ، هو ابن مَيْمون، تقدُّم.

إبراهيم أبو إسحاق المُخْزُومي، هو ابن الفَضْل، تقدُّم.

إبراهيم النُّخُعيُّ، هو ابن يزيد، تقدُّم.

إبراهيم الهَجَري، هو ابن مسلم، تقدُّم.

## مَنْ اسمه أبيّ

خ ت ق - أَيِّ بنُ المَبَّاسِ بن سَهْلِ بن سَعْدِ، الأنصاريُّ السَّاعِديُّ ، أخو عبدالمهيمن .

روى عن: أبيه، وأبي بكربن محمد بن عمرو بن حَزْم.

وهنه: زيد بن الحُبَاب، وعَتِيْق بن يعقوب الزَّبَيْري، ومَعْن بن عيسى القَزَّار.

قال أبو بشر الدُّولابي: ليس بالقوي.

قلت: وقال ابن مَعين: ضعيف.

وقال أحمد: مُنْكر الحديث.

وقال النُّسائيُّ : ليس بالقوي .

وقــال العُقَيَّلي: له أحـاديث لا يُتَابِع على شيءٍ منها، حجران لِلصفحتين وحجر للمَـشربة.

واللذي في كتاب محمد بن أحمد الدُّولابي: قال البخاري: ليس بالقوى.

وكأنَّ المِزِّي غَفَلَ عن ذلك حالة النقل، وإنما روى له البخاري في موضع واحد في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

د ق - أُبِي بن جمارة - بكسر العين، وقيل: بضمها، والأول أشهر - ويقال: ابن عُبادة المَدَنيُّ، سكن مصر.

له حديثٌ واحمد في المسح على الخُفّين، وفيه: أن

النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم صلى [القبلتين] في بيته".

وعنه: أيوب بن قَطَن، وقيل: وَهْب بن قطن، وعُبادَة بن نُسَيّ، وفي إسناد حديثه اضطراب.

قلت: وقال ابن حِبَّان في الصحابة: لست أعتمد على إسناد خبره.

وقال أبو حاتم: هرعندي خطأ، إنما هو أبو أبيّ واسمه: عبدالله بن عمرو بن أم حرام، هكذا قال.

وقى ال ابن عبد البّر: لم يذكره البخاري في «التّاريخ» لأنهم يقولون: إنه خطأ، وإنما هو أبو أبيّ ابن امّ حرام.

وقال أبو داود: اختُلف في إسناده، وليس بالقوي.

وقال أبو زُرْعة عن أحمد: رجاله لا يعرفون.

وقال الدَّارَقُطْني: إسناده لا يَثْبُت.

وقد ذكر أبو الفتح الأزدي في «المخزون»: لا يُحفظ أنه روى عنه غير أيوب بن قَطَن.

وقال ابن عبد البر: روى عنه عُبادة بن نُسَي، وقوله صواب، فإن أيوب بن قطن إنما روى عنه بواسطة عبدادة بن نُسَي، هكذا رواه أبو داود وابن حِبَّان والبَعَوي وغيرهم، وسقط عُبادة من إسناده عند ابن ماجه وحده(۱)، والله أعلم.

ع - أبيّ بن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النَّجَار، أبو المنذر، ويقال أبو الطَّفيل المَدنى سَيِّد القُرَّاء.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

روى هنه: عسر بن الخطاب، وأبو أيوب، وأنس بن مالك، وسُليمان بن صُرَد، وسهل بن سَعَد، وأبو موسى الأشعري، وابن عَبَّاس، وأبو هُريرة، وجماعة منهم أولاده: محمد، والطُفَيل، وعبدالله. وأرسل عنه الحسن البَصري وغيره.

شهد بدراً والعَقَبة الثانية. وقال عمر بن الخطاب: سَيِّدُ المسلمين أُبِيِّ بن كعب.

قال الهيثم بن عدي: مات سنة (١٩). وقيل: سنة

<sup>(</sup>١) سقط من مطبوع أبي داود (١٥٨)، وهو مثبت في مطبوع ابن ماجه (٥٥٧).

آبي اللحم الغفاري

(٣٢) في خلافة عثمان، وفي موته اختلاف كثير جداً، الأكثر على الطبقات، على أنه في «الطبقات» بإسنادٍ رجاله ثقات، لكن فيه إرسال: أن عثمان أمره أن يجمع القرآن، فعلى هذا يكون موته في خلافته.

قال الواقدي: وهو أثَّتُ الأقاويل عندنا.

قلت: وصحَّح أبو نُعَيم أنه مات في خلافة عثمان بخبر ذكره عن زِربن حُبَيْش أنه لَقِبُه في خلافة عثمان. وثَبَتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك».

وروى التَّرْمِذِي حديث أنس الذي فيه و﴿أَقرَوُهُم أُبِيِّ بن كعب؛

وقال السَّغيي عن مُسرُوق: كان أصحاب القضاء من الصَّحابة سنة، فذكره فيهم.

وذكر ابن الحَدَّاء في ورجال الموطأه أنه سكن البصرة، ويُمَدُّ في أهلها، وما أظُنُّه إلا وَهُماً.

## تفاريق الأسامي

ت س ـ آبي اللُّخم الغِفارِيّ، له صحبة، قيل: اسمه عبدالله، وقيل: خَلَف، وقيل: الخُويْرث، وإنما قيل له: آبي اللحم، لأنه كان لا يأكل ما ذُبح على الأصنام.

له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد في الاست قاء

روى عنه: عُمَيْر مولاه، وله صحبة أيضاً، قبل: قُتل يوم

د ت س ق ل أَيْنِض بن حَمَّال بن مَوْ ثَلد بن ذي لَحْيان بن مَعْد بن عَوْف بن علي بن مالك بن زيد بن سَدَد بن رُعْة بن سَبَا الأَصْغر، المَّارِيُّ السَّبَقِيُّ السَّبَقِيُّ الصَّعِبة.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه: ابنه سعيد، وشُمير بن عبدالمَدَان.

وعده. قلت لم يذكر المِزِّي أن النسائي روى له، وأحاديثه في «السُّن الكبرى» رواية أبن أحمر، وقد الحقة في «الأطراف»، ومن خَطِّه أَقَلْتُ

بخ ٤ ـ أَجْلَح بن عبدالله بن حُجَيَّة، ويقال: معاوية الكِنْدي أبو حُجَيَّة، ويقال: السمه يحيى، والأجْلح لقبٌ.

روى عن: أبي إستحساق، وأبي السَّرْبَيْر، ويزيد بن الاَّصَمَّ، وعبدالله بن بُرَيْدة، والشَّعْبي، وغيرهم.

وعنه : شُعْبة، وسُفْيان الشَّوري، وابن المبارك، وأبو أسامة، ويحيى القطَّان، وجعفر بن عَوْن، وغيرهم

سامه، ویحیی انقطان، وجعفر بن عون، قال القَطَّان: فی نفسی منه شیء.

وقال أيضاً: ما كان يَفْصل بين الحسين بن علي، وعلى بن الحسين. يعني أنه ما كان بالجافظ.

وقال أحمد: أجْلَع ومُجَالِد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجْلَعُ غيرَ حديث منكر.

وقـال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فِطْر بن خليفة

وقال ابن معين: صالح.

وقال مرة: ثِقةً. وقال مرة: ليس به بأس.

وقال مره: ريس به باس. وقال العِجْلي: كوفيٌّ ثِقْةً.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثُهُ ولا يُحتَجُّ

وقال النَّسَائي: ضعيفُ ليس بذاك، وكان له رأي سوء

وقال الجُوْزِجاني: مُفْتَرَي. وقينال ابنُ عدي: له أحماديثُ صالحة، ويروي عنه

الكوفيون، وغيرُهم، ولم أرّ له حديثاً مُنكراً مُجَاوزاً للحَد، لا إسناداً ولا مُتَناً إلاّ أنه يُعَدُّ في شيعة الكوفة، وهوعندي مستقيمُ الحديث صدوقٌ.

وقــال شَرِيْك عن الأجْلَح: سَمِعْنَا أَنَّه مَا يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وعمرَ أحدُ إلاّ مات قتلاً أو فقيراً.

وقال عمرو بن علي: مات سنة (١٤٥) في أول السنة، وهو رجلٌ من بَجِيلة، مستقيم الحديث، صدوقً

قلت: ليس هومن بُجِيلة.

وقال أبو داود؛ ضعيف. وقال مرةً: زكريا أرفع منه بمئة درجة.

وقال ابنُّ سعد: كان ضعيفاً جداً.

وقبال العُقْيِلي: روى عن الشُّعبي أحاديث مضطربة لا

يُتابع عليها. وقال يعقوب بن سفيان: ثِقةً، في حديثه لين أحوص بن حكيم

وقال ابنُ حِبّان: كان لا يدري ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزُّبير.

دس ق - أَخْرَاب بن أُسِيد - بفتح الهمزة - ويقال بالضم، قالم البخاري، ويقال: ابن أُسَد، أبو رُهُم السَّمَاعيُّ، ويقال: السَّمَعيُّ، مُختَلَف في صُحبته.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي أيوب، والعِرْباض بن سارية.

وعنه: الحارثُ بن زياد، وخالد بن مَعْدان، وأبو الخير مَرْند، وغيرهم.

قلت: وذكره ابن أبي خيثمة في «الصحابة»، وذكره ابن سعد فيمن نزل الشَّامَ مِن الصَّحابة، ولكنَّهما لم يُسمَّياه، بل قالوا: أبورُهُم حسِب، فيحتمل أن يكون غيره.

وقال ابن يونس: هو جاهليٌّ عِدَائُه في التَّابعين.

وذكره ابن حِبَّان في ثِقات التابعين.

وقال أبو حاتم في كتاب «المراسيل»: ليست له صحبة. وقال البخاري: هو تابعي.

د ق - أحمسر بن جَزْء، ويقسال: ابن سَواء بن جَزْء، ويقال: ابن شهاب بن جَزْء بن تُعْلَبة السَّدُّوسيُّ، صحابيُّ، عِدَادُه في البَصْريين، له حديث واحد في السَّجود.

وعنه: الحسن البُصْري وحده.

قلت: ساق له الباوردي في «معرفة الصحابة» حديثاً نور.

ع - الأَحْنَف بن قَيْس بن معاوية بن حُصَين، التَّمِيْمِيُّ السَّعْدِيُّ، أَبُو بَحْر البَصْري، واسمه الضَّحَّاك، وقيل: صَحْر، والاَحْنَفُ لقبٌ.

أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يره، ويروى بسندٍ لَيْنِ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له.

روی عن: عُمسر، وعلي، وعثمسان، وسَعُسد، وابن مسعود، وأبي ذَرً، وغيرهم.

وعتمه: الحسن البصريُّ، وأبـو العـلاء بن الشُّخُير، وطَلْقُ بن حبيب، وغيرهم.

قال الحسن: ما رأيتُ شريفَ قوم أفضلَ من الأَحْنَف، ومناقبه كثيرة، وجلْمه يُضْرِبُ به المثلُ.

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة. قال: وكان ثقةً ماموناً قليلَ الحديث.

وذكر الحاكم أنه الذي افتتح مَرْوَ الرُّودُ.

وقال مُصْعَب بن الزُّبير يوم موته: ذهب اليومَ الحَرْم والرأي.

قيل: مات سنة (٦٧)، وقيل: سنة (٧٢).

قلت: وقيل: إن اسمه الحارث.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال أحمد في «الزُّهد»: حدثنا أبو عُبيدة الحَدَّاد، حدَّثنا عبدالملك بن مَعْن، عن خير بن حبيب: أن الأحنَف بَلَّغه رجلان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فسجد.

ومن طريق الحسن عن الأحنّف قال: لست بحليم، ولكني أتحالَم.

م د ت س ـ أخوص بن جَوَّاب الضَّبِيُ، أبو الجَوَّاب الكُوفِيُّ.

روى عن: سُفْيان الشَّيوري، وسُعَيْر بن الجِمْس، وعَمَّار بن رُدِّيْق الضَّبِيِّ، وغيرهم.

وعنه: محمد بن عبدالله بن نُمَيْر، وعلي بن المَديني، وابن أبي شَيْبَة، وعبَّاس بن عبدالعظيم، وأبو خَيْنُمة، وأبو بكر الصَّغاني، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةً.

وقال مرةً: ليس بذاك القوى.

وقال أبوحاتم: صَدوقٌ.

وقال مُطَيَّن: مات سنة (٢١١).

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان مُتْقِناً، ربما

ق ـ أَحْوَص بن حَكيم بن عُمَيْر، وهو عمروبن الأسود العَنْسيُّ، ويقال: الهَمْدَانيُّ، الحِمْصيُّ.

رأی انساً، وعبدالله بن بُسْر.

وروى عن: أبيه، وطاووس، وأبي الزَّاهريَّة، وخالد بن مَعْدان، وراشد بن سَعْد. وقال البخاري: إنه سمع أنساً

وعنه: ابن عُبَيْنَة، وأبو أسامة، ومَحَاضِرُ بن المُوَرُّع، وغيرهم.

الأخضر بن عجلان

قال البخاري: قال على: كان ابن عُيِّينَة يُفَضُّلُ الأحوصَ على تُؤر في الحديث، وأما يحيى بن اسعيد فلم يُرُو عن الأحوص. وهو محتمل.

> وقال على بن المَدِيني: هو صالحً. وقال مرَّة: ثقةً.

وقال مرةً: لا يُكتبُ حديثه.

وقال أحمد، وابن مَعين: أبو بكربن أبي مريم أمثلُ من

وقال ابن مُعِين في رواية عبَّاس عنه : هو مثله ـ

وقيال غير واحد عنه: ليس بشيء.

وقال العِجْلي: لا بأس به. وقال يعقوب بن سفيان: كان عابداً وحديثه ليس

وقال الجُورِجاني: ليس بالقويّ في الحديث.

وقال النِّسائيُّ : ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة .

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، مُنْكرُ الحديث، وغلط ابن.

عُيِّنْةَ في تقديمه على ثورٍ، ثورٌ صدوقٌ. وقال محمد بن عوف: ضعيفُ الحديث.

وقال الدَّارَقُطْني: يُعْتَبربه إذا حدَّث عنه ثقة.

وقال ابن عدي: له روايات، وهو ممن بُكتب حديثه، وليس فيما يرويه شيءٌ مُنْكُرُ إلا أنه يأتي بأسانيد ولا يُتَابع

قلت: وقع ذِكْرُهُ في سندِ حديثٍ ذَكرَهُ البخاريُّ في كتاب الأدب فقال: ويذكر عن أبي الدُّرْداء: إنَّا لنَكْشِرُ في

وجــوه أقــوام ، وإن قلوبَكَ التلعنهم. وقد وصلته في «تغليق التعليق» من وجهين: عن الأحوص بن أحكيم هذا، عن أبي الزَّاهِرِيَّة عن أبي الدَّرداء، ومنهم من أَدْخُلُ بين أبي الزَّاهِريَّة،

وأبي الدُّرداء جُبَيْر بن نُفَيْر. والوجه الثَّاني: من طريق خَلَف بن حَوْشَب، عن أبي

الدُّرْداء، وهو مُنْقَطِعُ عنهما.

وقال ابن عَمَّار: صالح. وقال ابن حِبَّان: لا يُعْتَبر بروايته، وحُكى عن أبي بكر بن عَيَّاشِ: قيل للأحْوَص: ما هذه الأحاديث التي تُحدِّثُ بها

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أولَيس الحديث كلُّه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم!

وقال السَّاجي: ضعيفٌ، عنده مناكير.

إلا خُضَر بن عَجلان، الشَّيْبَاني البَصْري.

روى عن: أبي بكر الحَنْفيُّ التَّابِعي، وابن جُرَيْج،

وعسنمه: عيسى بن يونس، وابس أخيه عُبيدالله بن شُمَيْط بن عَجْلان، وأبو عاصم، والقَطَّان ﴿

قال ابن معين: صالح.

وقال مرَّةً: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يُكْتُب حديثه. وقال النُّسائي: ثِقَّةً .

قلتُ: قال الأزْدِي: ضعيفٌ لا يُصح، يعني حذيثه.

وفي «العلل الكبير» للتَّرمِذِي أن البخاري قال: أخضر

وذكره ابن حِبَّان وابن شاهين في «الثقات».

الْحُضَر أبو راشد الحُبْرَانيُّ، صَمَّاه ابن حِبَّان في «الثقات» يأتي في الكني.

فق \_ الْأَخْنَس بن خَليفة الضَّبيُّ. رأى كَعْبٌ عبدَ الله بن عمرو يُفتي النَّاس الحديث.

روى عنه: عُمارةُ بن القَعْقاع. قلت: وفي الرُّواة الأخْنَسَ بن خَلِيفة والد بُكَيْر بن

روى عن: ابن مسعود، قوَّاه أبو حاتم الرَّازي فلعلُّه هو، وإن كانِ غيرهُ فينبغى أن يُذْكُر للتمييز.

وقال أبوحاتم: لم يصحُّ له السماع من ابن مسعود، ولَيُّنُّهُ البخاري .

ق ـ أَدْرَعُ السُّلَمِينَ. عِدادُهُ في الصَّحابة، له حديث

وعنه : سعيد بن أبي سعيد مولى ابن حَزْم، من رواية موسى بن عُبيدة الرَّبَذي عنه، وموسى ضعيفٌ جداً.' أَذْرَع أَبُو الجَعَّد الضَّمَّري في الكُنيَّ ﴿

فق - إدريس بن سِنان اليّمانيُّ، أبو إلياس الصَّنْعانيُّ، ابن بنت وَهْب بن مُنَيَّه، والد عبدالمنعم.

روى عن: أبيه، وجَدُّه وَهْب، ومجاهد، وغيرهم.

وعنه: الحكم بن أبان، وابنه عبد المنعم بن إدريس، وأبو بكر بن عَيَّاش، وغيرهم.

قال ابن معين: يُكتب من حديثه الرِّقاق.

وقال ابن عدي: ليس له كثيرُ رواية، وأحاديثه معدودة، وأرجو أنه من الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

قلتُ: وقال الدَّارَقُطنيُّ: متروك.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: يُتَّقىٰ حديثه من رواية ابنه عبدالمنعم عنه.

وأخرج له أحمد حديثاً نُسب فيه إلى جَدُه الأعلى مُنَبه والد وهب فقال: حدّثنا يحيى بن آدم حدّثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن إدريس بن مُنَبَّه، عن أبيه وَهُب بن مُنَبَّه، عن ابن عَبُاس في رؤية جبريل في صورته - الحديث، وفي نسخة من المسنده: عن إدريس ابن بنت مُنَبَّه، وعلى الحالين في قوله: عن أبيه، تَجَوُّرُه وإنما هو جَدْه لأنه.

ف - إدريس بن صبيح الأودِي

عن: سعيد بن المسيّب.

وعنه: حمَّاد بن عبدالرحمن الكَلْبي.

قال أبو حاتم: مجهول.

وقال ابنُ عدي: إنما هو إدريس بن يزيد الأوْدِي.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يُغْرِب ويُخطىء على قلته، انتهى.

وقولُ ابن عدي أصوب.

ع - إدريس بن يزيـــد بن عبـــدالـــرحـــمــن، الأودِيُّ الزَّعافِريُّ، أخو داود، وأبو عبدالله .

روى عن: أبيه، وعمسروبن مُرّة، وأبي إسحاق السَّبيعي، وطلحة بن مُصَرِّف، وسِماك بن حَرْب، وعِدُة.

وعنه: ابنـه عبد الله، والثُّوري، ووكيع، وأبو أسامة، ويعلىٰ بن عُبيد، وغيرهم

قال ابن معين، والنَّسائي: ثقة.

قلمت: وقال الأجُرِّي: سألت أبا داود عنه فقال: ثقة،

سمعت أحمد يقول: قال ابن إدريس: قال لي شعبة: كان أبوك يفيدُني.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

إدريس الصُّنْعاني.

شيخٌ يروي عن هَمْدان، بريد عمر.

روی عنه: ربیعة بن عثمان.

ذكره البخاري في التَّاريخ» بهذا، وكذلك ابن أبي حاتم. وذكره [ابنُ حِبَّان في «الثقات»].

قال البخاري في كتاب الصلاة، وقال عمر: «المصلُّون أحقُّ بالسَّواري من المتحدِّثين إليها» وأشار إليه في «التَّاريخ» بهذا السَّند.

وأخرجه ابنُ أبي شَيْبة في «مصنفه؛ عن وكبع، عن ربيعة بن عثمان.

خ م خد ت س ق - آدم بن أبسي إيساس، واسسمه عبدالرحمن بن محمد، ويقال: ناهية بن شُعَيْب الخُرَاسانيُّ، أبو الحسن العسقَلانيُّ. نشأ ببغداد وارتحل في الحديث، فاستوطن عَسْقلان إلى أن مات.

روى عن: ابن أبي ذِئْب، وشُعْبة، وشَيْبان النَّحوي، وحمَّاد بن سَلَمة، والليث، وورقاء، وجماعة.

وعنه: البخاري، والدَّارِمي، وابنه عُبَيْد بن آدم، وأبو حاتم، وأبو أرعة النَّمَشْقي، ويعقوب الفَسوي، ويزيد بن محمد بن عبدالصَّمد، وإسماعيل سمُّويه، وإسحاق بن إسماعيل الرَّمَلي، نزيل أصبهان وهو آخر مَنْ روى عنه.

قال أبو داود: ثقةً.

وقال أحمد: كان مكيناً عند شُعْبة.

وقال أحمد: كان من الستة أو السبعة الذين يضبطون الحديث عند شُعْبة.

وقال ابن مَعِين: ثقة، ربما حَدَّث عن قوم ضُعفاء. وقال أبو حاتم: ثقةً مأمون، متعبَّد من خيار عباد الله.

وقال النَّسائي: لا يأس به.

وقال ابن سَعْد: سمع من شُعبة سماعاً كثيراً، مات في خلافة أبي إسحاق سنة (٣٢٠). ووافقه مُطَيِّن ويعقوب بن سفيان في مَنةَ وفاته.

آدم بن سليان القرشي —

وقال إبراهيم بن الهيثم اليَلُوي: بلغ آدم نيفاً وتسعين سنة.

وقال أبو زُرْعَة الدُّمَشْقي : مات سنة (٢٢١).

قلت: وقال العِجْلي: ثِقَةٌ.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وفي كتباب ابن أبي حاتم عن أبيه عن آدم قال: كنت أكتبُ عند شعبة ، وكنت سريعُ الخَطُّ ، وكان النَّاس بأخذون من عندي .

م ت س - آدَمُ بن سُلَيمان الفُرشيُّ الكُوفي ، والديّحيي .

روى عن: سعيد بن جُبَيْرُ ونافع، وعطاء.

وعنه: النُّوريُّ، وشُعْبة، وإسرائيل، ولم يدركه ابنه.

قال أبو حاتم: صالح.

وقال النِّسائي: يْقَةُ.

قلت: أخرج له مسلم حديثاً واحداً في الإيمان متابعة. وذكره ابن حبًان في «الثقات».

خ س ـ آدَمُ بن عَلَيَ العِجْلي . ويقال أَ الشَّيْبَاني ، ويقال : بَكْرى .

روی عن: ابن عمر.

وعنه: شُعبة، وأبو الأحوّص، وأيوب بن جابر، وغيرهم. قال ابن معين: ثِقة.

وقال النِّسائي: ليس به باس.

قلت: قال ابن المَدِيني: قلت ليحيل بن سعيد: أيهما النّبُ أو أحبُ إليك، جَبلة أو آدم بن علي؟ فقال: حبلة.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: ماتِ في ولاية هشام بن

وقال يعقوب الفَسَوى: ثقةً

أَذَيْنَة أبو العَالِية البَرَّاء. سماه ابن حِبَّان في «الثقات» يأتي في الكُنى

د ـ أُربِدَهُ، ويقال: أربد التَّمِيْمي، واوي التَّقْسير عن ابن عيامر.

روى عنه: أبو إسحاق السَّبِيْعي وحده، فيما ذكر غير واحد، وقد روى السَّنْديُّ بن عبدويه، عن عمروبن أبي فَيْس عن مُطرِّف بن طَريف، عن المِنْهال بن عَمرو، عن التَّهِيْمي،

عن ابن عَبَّاس قال: كُنَّا نتحدَّثُ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى علي سبعين عهداً لم يَعْهَدُها إلى غيره.

رواه الطّبراني في «معجمه» عن محمد بن سَهْل بن الصَّبَّاح، عن أحمد بن الفُرَات، عن السَّندي، وقال: تفرّد به السَّنديُّ،

قلت: قرأتُ بخط اللُّهبي: هذا حديث منكر.

وقال ابن معين عن أبي أحمد الزُّبَيْري؛ سألتُ إسرائيل عن اسم التَّمِيْمي، فقال: أَرْبِدَة.

وقال العِجْلي: تابعي كوفي ثِقةً . وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: أصله من البصرة، كان يجالس البراء بن عازب.

وقال ابن البَرْقي . مجهول .

وذكره البَرْدِيْجي في أفراد الاسماء. وذكره أبــو العـرب الصَّقِلَـي، حافـظ القبـروان فــي

ودكره أبو العرب الصقِلي، حافظ القبروان في «الضعفاء».

بغ دس ق ـ أرطباة بن المنتذر بن الأسودين ثابت الأنهائي، أبو عَدِي الحِمْصي

أدرك ثوبان، وأبا أمامة الباهِليِّ، وعبدالله بن بُسْر .

وروى عن: أبي عامر عبدالله بن غابر الألهاني، وعبدالسرحمن بن غُنم، ومجاهد، وسعيد بن المسيّب، وغيرهم، وروى عن عمرو بن الأسود العُنسي، ولم يدركه

وعنه: إسماعيل بن عَيَّاش، وأبو حَيْوة شُرَيْح بن يزيد، وأبو المغيرة، وعصام بن خالد، وغيرهم.

قال أحمد: رُقَّةً ثقة.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن حبَّان: ثِقةً حافظً فقية.

وقال أبو زُرْعة اللَّمَشقي: قلت لذَّخيْم: من الشُّبُّ؟

قال: صفوان وبَحِيْر، وحَرِيز، وأرطاة.

وقال يعقوب بن سفيان: مات سنة (١٦٣).

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثقات» في أتباع التابعين: مات سنة (٦٢). وروى عن محمد بن كثير قال: ما رأيت أحداً أعبد ولا أزهد ولا الحوف عليه أبين منه.

وقال أبو حاتم الرَّازي: لم يسمع من عُبَّادة بن نُسَي.

وقال أبو اليمان أخبرنا أرطاة، وكان من أعبد التَّاس وأزهدهم.

ق ـ أرقم بن شُرَحْبِيل، الأَوْدِيُّ الكوفيُّ.

روى عن: ابن عباس، وابن مسعود.

وعنه أبـــو إسحـــاق، وأخـــوه هُزَيْل بن شُرَحْبيل، وعبدالله بن أبى السَّفَر، وغيرهم.

قَالَ أَبُو زُرُعَةً : ثُقَةً .

وقال محمد بن سعد: كان ثِقة قليلَ الحديث.

قلت: احتج أحمد بن حنبل بحديثه.

وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح، وأرقم ثِقةً جليلً.

وذُكر عن أبي إسحاق السَّبِعي قال: كان أرقم من أشراف الناس وخيارهم.

وهذا أورده العُقيَّلي بسندٍ صحيح عن أبي إسحاق قال: كان هُزيل وأرقم ابنا شُرَّحْبِيل من خيار أصحاب ابن مسعود.

وقال ابن أبي حاتم: سئل عنه أبو زُرَّعة فقال: ثِقةً. وذكره ابن حبًان في «الثقات».

وذكر الصريفيني: أن الترمذيُّ روى له، وأرقم أخو هُزيل مَمْدانيُّ وهو غير صاحب الترجمة، فإنه أوْدِيُّ، ولا يَجْنَمع مَمْدانيُّ وهو غير صاحب الترجمة، فإنه أوْدِيُّ، ولا يَجْنَمع مَمْدانُ مع أوْد. وقد حرَّر ذلك شيخنا<sup>(۱)</sup> في وأنكته على علوم الحديث لابن الصَّلاحه<sup>(۱)</sup>.

وذكر ابنُ الجوزي في «الضعفاء» أرقم بن أبي أرقم، قال: واسم أبي أرقم شُرَخبِيل روى عن ابن عباس.

قال البخاري: مجهول. انتهي.

وهـ و وَهُمُ وخـطأ، والصواب أنهما اثنان، وأبو أرقم لا يُعرف اسمه، وإن كان الحاكم قال: إن اسمه زيد، فلم يقله أحدً قبله.

وقد ذكره ابنُ حِبَّان مع ذلك في «النُّقات».

مد ق ـ أَزْدَادَ ويقال: يَزْداد بن فَسَاءَة، الفارسيُّ

اليَمانيُّ، مولى بَحِير بن رَيْسان، مختلَف في صُحبته.

روى عن: النبئّ صلى الله عليه وآلـه وسلم حديثاً في الطّهارة في نُتر الدُّكر ثلاثاً.

وعنه: ابنه عيسي.

قال أبو بكر بن أبي خُيثُمة عن ابن معين: لا يعرف مَن عيسى ولا أبوه.

قلت: قال أبو حاتم: حديثه مُرْسل، وليس له صحبة، ومن النَّاس مَنْ يدخله في المسند على سبيل المجاز، وعيسى وأبوه مجهولان.

وقال ابن عبد البر: يقال له صحبة، وأكثرهم لا يعرفوه، ولم يروعنه غيرُ ابنه عيسى.

قلت: وقد روى عنه هُبَيْرة بن يَرِيم أيضاً عند الطّبراني في «المعجم الأوسط» بإسنادٍ واهٍ.

وقال ابنُ حِبَّان: يقال إن له صحبة، إلا أني لستُ أعتمد على خبر زَمْعة بن صالح، يعني راوي حديثه.

قلت: ولم ينفسرد به زَمْعة، بل تابعه عليه زكريا بن إسحاق عند أحمد بن حنبل في «مسند».

ورواه البَغُوي في «معجمه» من رواية مُعْتَمر بن سُلَيمان، وتِمام سبعة من الحفاظ، كلهم قالوا فيه: يُزْدَاد.

وقال العَسْكري: ذكر بعضهم أنه أدرك النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

خد ـ الَّأَزُّرَقُ بن عَليّ بن مُسْلم الحَنَفي، أبو الجَهم.

روى عن: حَسَّان بن إبراهيم الكِرْماني، وعمر بن يونس اليَماميِّ، ويحيى بن أبي بُكير.

وعته: الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح الزَّعْفرانيُّ، وأبو يعلى، وابن أبي عاصم، وعبدالله بن أحمد، وأبو زُرْعَة، وعلى بن الجُنيد، وغيرهم.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يُغْرِب. قلت: وروى عنه أيضاً صالح بن محمد الملقب جَزَرة. وأخرج له الحاكم في «المستدرك».

خ د س - الأَزْرَقُ بن قَيْس الحارثي، بَصْرِيُّ.

<sup>(</sup>١) هو الحافظ العراقي عبدالرحيم بن الحسين، المتوفي منة (٩٠٦هـ)، انظر ترجمته في «الضوء اللامع»: ١٧٨-١٧٨.

<sup>(</sup>٢) هو والتقييد والإيضاح، طبع بحلب سنة (١٣٥٠هـ)، وانظر ص (٢٩٤) منه.

أزهر بن حميل \_

روى عن: ابـن عمــر، وأنس، وأبي بَرْزَة الأُسْلمي، وعَسْعَس بن سَلامة، وشَريك بن شهاب، وغيرهم.

وعنه: سُلَيْمان التَّيمي، والحمَّادان، وشُعْبَة، والمنْهال بن خليفة، وغيرهم.

قال النَّسائي: ثقة.

قلت: وقال ابنُ سَعْد: ثِقةٌ إن شاءَ الله .

وقال ابن مُعين: يُقةً .

وقال أبو حاتم: صالحُ الحديث. وقال الدَّارَقُطْنى: ثِقةٌ مأمون.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال : مات في ولاية حالد

على العراق.

## مَن اسمه أرَّهُوَ

خ س - أَزْهَرُ بن جَميل بن جَناح، الهاشمي مولاهم، أبو محمد البَصْرِيُّ الشُّطُيُّ.

روى عن: عبـد الوهَّاب النُّقفي، وخالد بن الحارث، وابن عُيَيْنَة، وحاتم بن وَرْدَان، ومُعْتَمر بن سُلَيمان، وغيرهم.

وعنه: البخاري، والنَّسائي، وزكريا خَيَّاطُ السُّنَة، وسعيد بن عمرو البَرْدَعي، وعمر بن محمد البُّجَيْري، وابن صاعد، وغيرهم.

قال النَّائي: لا بأس به.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

وقال الكَلَاباذي: مات سنة (٢٥١).

قلت: وقال النُّسائي في موضع ۗ آخر: ثِقةً.

وذكره أبو علي الجَيَّانِي في ٥شيوخ أبي داوده في كتاب والرُّهْد، خارج (السُّنَن).

س ـ أَرُّ هَر بن رَاشد البَصْري.

روى عن: أنس بن مالك، والحبِّن البَّصْري.

وعنه: العَوَّام بن حَوْشَب. قال أبو حاتم: مجهول(١٠٠).

قلت: وقال ابن حِبَّان: كان فاحشَ الوَهُم<sup>(١)</sup>.

وقال الأزدِي: مُنكر الحديث، إسناده ليس بالمُرضي. عس ـ أزَّهر بن راشد الكَاهليُّ.

روى عن: الخَصْر بن القُوَّاس، وأبي عاصم التَّمَّار.

وعنه: مروان بن معاوية القَزَاري، وعطاء بن مسلم خُفَّاف.

> قال ابن أبي خَيِثُمة، عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: مجهول.

قلت: أخشى أن يكونا واحداً، لكن فَرَّق بينهما ابنُ ص

تمييز - أَزْهَر بن راشد الهَوْزَنيُّ أبو الوليد الشَّاميُّ .

روى عن: سُلَيْم بن عامر الخَبائِري سماعاً، وأرسل عن ابن عباس، وعِصمة

روى عنه: حَرِيزُ بن عثمان، وإسماعيل بن عَيَّاش.

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» فقال: أزهر أبو الوليد الهَوْزَنيُّ شاميًّ، روى عن رجل من الصحابة، وعنه حَرِيز بن مع النا

وفرَّق ابن حِبَّان بين هذا وبين أزَّهر بن راشد الكِندي، روى عن سُلَيْم بن عامر، وعنه إسماعيل بن عَبَّاش فذكره في أتباع التابعين، ولم يذكر له راوياً غير حَريز بن عثمان. وكذا صَنَع البخاريُّ، لكن المصنَّف تَبعَ في ذلك ابنَ أبي حاتم، فقد جمع بينهما في ترجمة واحدة، والله أعلم، فقرأتُ بخط الذهبي في ترجمة هذا: ما علمتُ به ناساً.

خ م د ت س \_ أَزْهَر بن سَعْدِ السَّمَّان، أبو بكر الباهليُّ النَصْرى.

روى عن: سُلَيمان التَّيْمي، وابن عَوْن، وهشام الدَّستوائي، ويونس بن عبيد.

وعنه: ابن المبارك وهو أكبر منه، وعلي بن المَدِيني،

<sup>(</sup>١) قول أبي حاتم لم أجده في مطبوع والجرح والتعديل: ١٣/٢، وهو عند الذهبي في «العيزان»: ١٧١/١، ولعله في الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) لم يترجم ابن حبان في «المنجروحين» لأزهر بن راشد البصري، وقوله هذا هو في أزهر بن راشد الكاهلي الكوفي، ويظن من سياق الترجمة أن ابن حبان خاط مدا

 <sup>(</sup>٣) وكذلك فرق بينهما البخاري في «التاريخ الكبير» ٤٥٦-٤٥٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ٣١٣/٢، والذهبي في «ميزان الاعتدال»:
 ١٧١/١.

رحمه الله.

بغ دس ق ـ أَزْهَر بن سعيد، الحَرَازِيُّ الْحِمصِيُّ. روى عن: أبي أمامة الباهلي، وعبدالرحمن بن السَّائب ابن أخر مَنْهُونة، وعاصم بن حُمَيْد السَّكوني، وغيرهم.

روی عنه: معاویة بن صالح، ومحمد بن الولید الزُّیْدی.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث، مات سنة (١٢٩). وقال ابن أبي عاصم: سنة (٢٨).

قلت: أكثرهم على أن أزْهَر بن عبدالله الحَرَازي هو أَزْهَر بن سعيد الحَرَازي، وسأَشْبعُ القولَ فيه بَعْدَ.

ت ـ أَزْهَر بن سِنان، القُرَشيُّ، أبو خالد البَصْريُّ.

روى عن: شَبِيْب بن محمد بن واسع، وقيل: عن محمد بن واسع تُفْسِه، وعن على بن جُدُعان.

وعنه: الهيشم بن جُميل، ويزيد بن هارون، وسعدويه، وغيرهم.

قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال العُقَيْلي: في حديثه وَهُم.

وقال ابنُ عدي: أحاديثه صالحة ليست بالمُنكَرة جداً، وارجو أن لا يكون به باس.

قلت: وقال المَرُّوْذِي عن أحمد: خَدُّث بحديثٍ مُنْكرٍ في الطَّلاق، ولَيُنه أحمد.

وقال أبو غالب الأزدي: ضَعْفَهُ علي بن المديني جداً في حديث رواه عن ابن واسع، وقد بَيْن ذلك العُقَيْلي، فقال: روى عن محمد بن واسع، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه حديث الذَّكر في السُّوق، وحديث محمد بن واسع: أنه قال لبلال بن أبي بُرْدة: حدَّنني أبوك عن أبيه بحديث القاضي، قال: وروى الأول إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدَّننا يزيد صاحب الجَوَاليق، عن محمد بن واسع، عن سالم قوله، وهذا أوْلى، وروى الثّاني هشام بن حسان عن محمد بن واسع أمحمد بن واسع في محمد بن واسع، عن الشهيد،

وقال السَّاجي: فيه ضَعْفُ.

وذكره ابنُ شاهين في والضُّعفاء».

د ت س ـ أَزْهَـر بن عبدالله بن جُمَيْـع الحَـرَازِيُّ

وعـمــروبن علي الفَــلاَس، والحسن بن علي الحُلْوَاني، ويُندار، وأبو موسى، والذَّهْلي، وأبو مسعود الرَّازي، والكُديْمي.

قال ابن سعد: ثِقةً أوصى إليه عبدالله بن عَوْن، وتوفي وهو ابن أربع وتسعين سنة.

قال غيره: مات سنة (٢٠٣).

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» أن مولده سنة (١١١).

وقال ابن قانع في «الوفيات»: ثِقةٌ مأمون.

وفي «تاريخ البخاري الكبير» حكاية عن ابن عون قال: ازْهَر ازْهَر.

وقال ابن مَعِين: أروى [الناس] عن ابن عون وأَعرَفُهُمْ به أَرْهَرُ.

وقال في رواية الغَلابِي: لم يكن أحدُ أثْبَتَ في ابنِ عَوْن من أزهر، وبعده سُلَيم بن اخضر.

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: ثقة .

وحكى ابن شاهين في «الثقات» عن حماد بن زيد أنه كان يأمر بالكتابة عن أزهر.

وقال العُقَيْلي في «الضعفاء»: له حديث مُنْكر عن ابن عون، وساق له حديث فاطمة في التسبيح، وصله أزهر وخالفه غيره فأرسله.

و حكى العُقَيْلي وأبو العرب الصَّقِلِّي في «الضعفاء» أن الإمام أحمد قال: ابن أبي عدي أحبُّ إليَّ من أزْهَر.

قلت: ليس هذا بجرح يُوجِبُ إدخَاله في «الضَّعفاء»، ولكن ذكر العُقيلي عن علي بن المديني قال: رأيتُ في أصل أزهر في حديث علي في قِصَّة فاطمة في التسبيح عن ابن عون عن محمد بن سيرين مُرْسلًا، فكلَّمت أَزْهَرَ فيه وشَكُكْتُهُ فَايى.

وعن عمرو بن علي الفَلاس قال: قلت ليحيى الفَطَّان: أزْهر، عن ابن عَوْن، عن إبراهيم، عن عَبدالله عن عبدالله حديث: «خير النَّاس قرني» قال: ليس فيه عبدالله. قلت: سمعته من ابن عون؟ فقال: لا، ولكن رأيت أزهر يُحدُّث به من كتابه، لا يزيد على عَبيدة. قال عمرو بن علي: فاخْتَلفتُ إلى أزهر أياماً فأخرج إليَّ كتابه، فإذا فيه كما قال يحيى،

أزهر بن القاسم `\_\_\_

الحِمصِيُّ، ويقال: هو أزهر بن سعيد.

روى عن: تميم الدَّاري مُرْسلاً، وعن عبدالله بن بُسْر، وأبي عامر الهُوْزَنيُّ، والنَّعمان بن بشير، وغيرهم.

روى عنه : صفوان بن عمروه وعمر بن جُعْثُم، والخليل بن مُرَّة.

قال البخساري: أزهسر بن عبىدالله وأزهسر بن سعيد، وأزهر بن يزيد، واحد، نسبوه مرَّةً مُرَادي، ومرة هَوزَّني، ومرة حَرَّازيٌ.

قلت: فهذا قول إمام أهل الأثر: أن أزهر بن عبدالله، ووافقه جماعةً على ذلك.

وأما شَرْح حال أزهر فلم يذكر الْمِزْي شيئاً منه في الترجمتين

وقد قال ابن الجارود في كتاب «الضِّعفاء»: كان يَسُبُّ عليًا.

وقال أبو داود: إني لأبغضُ أزهر الحَرازي، ثم ساق بإسناده إلى أزهر قال: كنت في الخيل الذين سَبَوا أنس بن مالك فأتينا به الحَجَّاج.

وذكر ابنُ الجوزي عن الأزْدي قال: يتكلَّمون فيه.

قلت: لم يتكلموا إلا في مَلْهَبه، وقد وَنَّقهُ العِجْلي. وفَـرَّق ابن حِبَّان في «الثقات» بين أرْهـربن سعيد،

وقدرى ابن عبدالله، ثم ذكر أزهر بن عبدالله الرَّاوي عن تميم، وعنه الخليل بن مُرَّة، وقال: إن لم يكن هو الحَرَازِي فلا أدري من هو، ثم ذكر أزهر بن عبدالله قال: كنتُ في الخيل الله ين سَبُوا أنساً، وأخرج ذلك بسنده من طريق عبدالله بن صالم الأشعري عنه، فجعل الواحد أربعة، والله الموقّق.

د س ق ـ أَرْهَر بن القاسم الرَّاسِيُّ، أبو بكر البَصْريُّ، نزيل مكة

روى عن: أبي قُدَامة الإيادي، وهشام الـدَّستُواتي، والمثنى بن سعيد الضُبَعي، وغيرهم.

روى عنمه: أحمد، وإسحاق، ومحمد بن رافع، ومحمود بن غَيْلان، وغيرهم.

قال أحمد والنَّسائي: ثقةً.

وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» وقال: يُخطىء.

قلت: قال الذهبي: كان بعد المئتين.

ت ق ـ أَزْهَـر بن مروان الـرَّقَـاشيُّ النَّوَاء، مولى بني هاشـم، ولقبه فُرُيْخ.

روى عن: حمّاد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، ومحمد بن سواء، وعبد الأعلى، والجارث بن نَبهان، وغيرهم.

وعنه: التَّرْمِـذِيُّ، وابن ماجه، وموسى بن هارون الحَمَّـال، وابن أبي عاصم، وإسراهيم الحَربي، وابن أبي الدُّنيا، وغيرهم.

قال أبوحاتم ابن حِبَّان: مستقيم الحديث.

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٤٣).

قلت: وروى عنه أيضاً بَقيُّ بن مَخْلَد. وأخرج له الحاكم في «المستدرك».

وقال مُسْلَمة الأندلسي: يُقةً.

وسمًّاه صاحب «الكمال»: إبراهيم، وقال: حديثه عند مذى

## مَن اسمَّهُ أَسَامَةً

د أَسَامَة بِنِ أَخْدَرِي التَّمِيْمِيُّ، ثم الشَّقَرِيُّ، له صُحبة، نزل البصرة.

له حديث واحد في ذكر أصرم، وأنَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ﴿أَنت زُرِعَةٍ﴾

وعته: ابن أخيه بشير بن مَيْمون، وقبل: عن أسامة عن مرم.

قلت: ذكر الأرْدِيُّ أنه لم يروعنه غيرُ بشير بن مَيْمون. خـــــ أسامة بن حَفْص المَدْنئُ

روی عن: هشام بن عُروة، وموسی بن عُقْبة، ویحیی بن سعید الأنصاري، وغیرهم

وعنه: أبو ثابت المَدِيني، ويحيى بن إبراهيم بن أبي "ات

قال اللَّالْكَائي: مجهول.

روى له: البخاري حديثاً واحداً بمتابعة أبى خالد

الأحمر، والطُّفَاوي، كلهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن ناساً يانونـا باللَّحم ـ الحـديث، وقـد تابعه على رَفْعه جماعة، وهو في «الموطا» موقوف.

قال اللَّالكائي: ولم يذكره البخاري في الناريخ.

قلت: كذا قال اللالكائي.

وقد ذكره البخاري في وتاريخه، في آخر باب مَنْ اسمه أسامة فقال: أسامة بن حفص المَدَنيّ، عن هشام بن عُروة، سمع منه محمد بن عُبيد الله .

وقال الأزدى: ضعيف.

وقال الذهبي: ضعَّفه الأزُّدي بلا حُجَّة.

ق ـ أَسامة بن زيد بن أَسْلَم، العَدَويُّ، مولى عمر، أبو زيد المَدَنيُّ .

روی عن: أبيه عن جَدَّه، وسالم، ونافع مولی ابن عمر، ونافع مولی بنی أسد بن عبدالعُزُّی، وغیرهم.

روى عنه: ابن المسارك، وابن وَهب، والفَعْنَبي، وأصبَع بن الفرج، وغيرهم.

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه، أخشى أن لا يكون بقوي في الحديث.

وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : مُنكر الحديث، ضعيفً.

وقــال يحيى بن معين: أسامة، وعبدالله، وعبدالرحمن أولاد زيد بن أسلم إخوة، وليس حديثهم بشيء.

وقال مرةً: ضعيف.

وقال عثمان الدَّارِمي عنه: ليس به بأس(١) .

وقال الجُوْزجاني: ضعفاء في الحديث من غير خربةٍ في نهم.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به.

وقال ابنُ أبي حاتم: سئل أبوزُرُعة عن أسامة بن زيد بن أسلم، وعبدالله بن زيد بن أسلم، أيهما أحبُ إليك؟ قال: أسامة أمثل.

وقال النُّساتي : ليس بالقوي .

قال محمد بن سَعْد: مات في زمن أبي جعفر. قلت: وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس بحجة.

وقـال ابن حِبَّـان: كان واهياً يَهِمُ في الأخسار، فيرفــع الموقوف، ويصل المقطوع.

وقال ابنُ عدي : لم أجد له حديثاً مُنْكراً، لا إسناداً ولا متناً، وارجو أنه صالح.

وقبال ابنو يوسف القُلُوسي: سمعت عليٌ بن المدِيني يقول: ليس في ولدِ زيد بن أسلم ثِقةً.

وقال البخاري: ضعّف عليّ عبدَ الرحمن بن زيد، وأما أخواه أسامة وعبدالله فذكر عنهما صلاحاً.

وذكيره يعقوب الفَسَوي في باب مَنْ يَرغب عن الرَّواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يُضَعِّفُونَهُم.

وقال ابن الجارود: وهو ممن يُحْتَمل حديثه.

وقال الآجَرِي عن أبي داود: ضعيفٌ، قليلُ الحديث.

ع ـ أسامة بن زيد بن حارثة بن شَراحِيل، الكَلْبِيُ، أبو محمد، ويقال: أبو زيد. وقيل غير ذلك كنيته. الحِبُّ بن الحِبُّ، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأُمه أُم أيمن حَاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبيه، وأم سَلَمة.

روى عنه: ابناه الحسن ومحمد، وابن عَبَّاس، وأبو هُريرة، وكُريْب، وأبو عثمان النَّهْدي، وعمروبن عثمان بن عَفَّان، وأبووائل، وعامر بن سَعْد، وعروة بن الزَّبير، والحسن البَصْدي ـ على خلاف فيه ـ والـزَّبْرِقـان بن عمرو بن أمية الضَّمْري ـ وقيل: لم يَلْقَهُ ـ وجماعة.

استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، فلم ينفذ حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثه أبو بكر إلى الشّام، سكن المِزَّة مُدَّة، ثم انتقل إلى المدينة فمات بها سنة (٥٤) وهو ابن (٧٥)، وقيل غير ذلك.

قلت: قال ابنُ سعد، وتبعه ابن حِبَّان: مات سيدنا

<sup>(</sup>١) قول ابن معين هذا هو في أسامة بن زيد الليثي، الأتي ترجمته برقم (٣٩٣)، أما مترجمنا هذا فقال فيه ابن معين: ضعيف. انظر تنازيخ الدارمي»: ص ٢٦، ٦٨.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأسامة عشرون سنة.

زاد ابن سعد: ولم يَعرِف إلا الإسلام، ولم يَدِن بغيره.

وذكر ابنُ أبي خَيْثَمة : أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم توفي وله (۱۸) سنة .

وقــال مصعب الزُّبيري: توفي آخر أيام معاوية بن أبي سفيان سنة (٨) أو (٩٥).

وقد قال ابن المديني، وأبو حاتم: إن الحسن اليصري لم يسمع منه شيئاً.

حت م ٤ ـ أُسامَة بن زيد، اللَّيْنِي مولاهم، أبو زيد المَدَني.

روى عن: الزُّهْري، وناقع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رَبَاح، ومحمد بن المُنكدر، وصالح بن كُسان، وعبدالله بن رافع مولى أُمَّ سلمة، وعمرو بن شعيب، وجماعة.

روى عنه: يحيى القطّان، وابن المُبارك، والتُّوري، والتُّوري، والرَّوري، والدُّارَورَدِي، ووكيع، وأبو نُعَيْم، وعيرهم.

قال أحمد: تركه القَطَّان بأُخَرَة.

وقال الأثرَم عن أحمد: لبس بشيء.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت له: أراه حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثة فستعرف فيه النُّكرة.

وقال ابن معين في رواية أبي بكربن أبي خيثمة: كان يحيى بن سعيد يُضَعُّفه

وقال أبو يعلى المَوْصلِي عنه: ثِقةٌ صَالح.

وقال عثمان الدَّارمي عنه: ليس به بأس.

وقال الدُّوري وغيره عنه: ثقة. زاد غيره: حُجَّة.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو أحمد بن عدي: يروي عنه النُّوري وجماعة من

الثقات، ويروي عنه ابنُ وَهُب نسخة صالحة وهوكما قال ابن معين: ليس بحديثه بأس، وهو خيرُ من أسامة بن زيد بن أسلم.

قلت: وقال البرقي عن ابن معين: أنكروا عليه أحاديث:

وقال ابن نُمَيَّر: مدني مشهور.

وقال العِجْلي: ثِقةً.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: صالح إلا أنَّ يحيى - يعني ابن سعيد ـ أمسك عنه بأخرة.

وذكره ابن المَدِيني في الطبقة الخامسة من أصحاب افع.

وقال الدَّارَقُطْني: لما سمع يحيى القَطَّان أنه حَدِّث عن عطاء، عن جابر، رفعه: «أيام مِنى، كلُها مَنْحر،، قال: اشهدوا أنى قد تركتُ حَديْثُه.

قال الدَّارَقُطْني: فمن أجل هذا تَرَكَهُ البحاري.

وقال الحاكم في «المدخل»: روى له مسلم، واستدللتُ بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مُستَشْهَدُ بها، أو هو مقرونٌ في الإسناد.

وقال ابن حبّان في «الثقات»: يُخطىء وهومستقيم الأمر صحيح الكتاب، وأسامة بن زيد بن أسلم مدنيً وأو، وكانا في زمن واحد إلا أن الليثي أقدم، مات سنة (١٥٣)، وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة (١٠).

وقال ابن القطان القاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهاداً.

قال: وقال عمرو بن علي الفَلَّاس: حَلَّثنا عنه يحيى بن سعيد، ثم تركه. قال: يقول: سمعتُ سعيد بن المسيب

قال ابن القطان: هذا أمر منكر، لأنه بذلك يساوي شيخه الزَّهري. انتهى كلام ابن القطان.

ولم يُرد يحيى القطّان بذلك ما فهمه عنه، بل أراد ذلك في حديث مخصوص يتبين من سياقه، اتفق أصحاب الزَّهري على روايته عنه عن سعيد بن المسيّب بالعنعنة، وشد أسامة فقال: عن الزَّهري سمعت سعيد بن المسيّب، فأنكر عليه القطّان هذا لا غير.

<sup>(</sup>١) عبارة ابن حبان في مطبوع والثقات: ٧٤/٦ ويخطىء، كان يحين القطان يسكت عنه، ثم ذكر سنة وفاته.

الضُّفف

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حدَّثني أنه ولد تننة (١٠٥) ومات في أيام أبي السَّرايا سنةَ (١٩٩).

خت بخ م ٤ ـ أَسْبَاطُ بن نَصْر الهَمْدَانيُ، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر.

روى عن: سمساك بن حَرْب، وإسماعيل السُّلُي، ومنصور بن المُعْتَمِر، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن المُفَضَّل الحَفَرِيُّ الكوفيُّ، وعمرو بن حَمَّاد القَّنَّاد، وأبو غسان النَّهْدي، ويونس بن بُكَيْر، وعبدالله بن صالح العِجْلي، وغيرهم.

قال خَرْب: قلت الأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنَّه ضَعَّقَهُ.

وقال أبو حاتم: سمعت أبا نُمّيم يُضَمِّفُه، وقال: أحاديثه عامته سُقَطً، مقلوبة الأسانيد.

وقال النُّسائي : ليس بالقوي .

قلت: علَّق له البخاريُّ حديثاً في الاستسقاء، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في «السُّنَن الكبير» وهو حديث منكر، أوضَّحْتُه في «التغليق».

وقال البخاري في «تاريخه الأوسط» صدوقً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وسياتي في ترجمة مسلم بن الحجَّاج إنكارُ أبي زُرَعَة عليه إخراجه لحديث أشبَاط هذا.

وقـال السَّاجي في «الضعفاء»: روى أحاديث لا يُتَابِع عليها عن سِمَاك بن حُرُب.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مَرَّة: ثقةٌ.

وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس.

خ - أَسْبَاط أبو اليسع البَصْري، قيل: إنه أَسْبَاط بن
 عبدالواحد.

روى عن: شُعْبة بن الحَجَّاج، وهشام الدَّسْتُوائي.

روى عنه : محمد بن عبدالله بن حَوْشُب.

قال أبو حاتم: مجهول.

٤ - أسامة بن شَرِيك التَّمْلَيِيُّ. من بني تُعْلَبة بن سَعْد.
 له صُحبة وأحاديث.

وعنه: زياد بن عِلاقة، وعلى بن الأقمر.

قلت: قال الأزْدِي، وسعيد بن السَّكَن، والحـــاكم، وغيرهم: لم يُروعنه غيرُ زياد.

٤- أسامة بن عُمير بن عامر الأقيشِر الهُذَائيُ البَصْرِيُ،
 والد أبي المَلِيح، له صُحبة.

روى عنه : ولده رَحْدَه.

# مَن اسمُهُ أَسْبَاط

ع - أُسَبَاط بن محمد بن عبدالرحمن بن خالـد بن مَيسَرة، القَرْشيُّ مولاهم، أبو محمد.

روى عن: الأعمش، ومُطَرِّف بن طريف، وأبي إسحاق الشَّيْباني، ومحمد بن عَجْلان، والنَّوري، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وابنه عُبيد بن أسْبَاط، وابن أبي شيبة، وابن نُمَيْر، وإسحاق بن رَاهَويه، ومحمد بن مُقَاتل، وعلى بن حَرْب، والحسن بن على بن عَفَّان، وعدَّة.

قال محمد بن عبد الله بن عمار المَوْصِليُّ : قال لنا وكيع : اسمعوا منه، فسمعنا منه، وكان حديثُه ثلاثة آلاف.

وقال ابن أبي خَيْثُمة عن ابن معين: ثِقةً .

وقال أحمد: إنه أحبُّ إليه من الخَفَّاف.

وقال أبو حاتم: صالحٌ.

وقال النُّسائي: ليس به بأس.

وقال يعقوب بن شَيْبة: كوفيٌ ثِقةٌ، صدوق، توفي بالكوفة في المحرَّم سنة (٢٠٠).

قلت: وقال الدُّوري عن ابن معين: ليس به بأس، وكان يُخطىء عن سفيان.

وقال الغَلَابي عنه: ثِقةً، والكوفيون يُضعَّفُونَه.

وقىال البَرْقي عنه: الكوفيون يُضَعَّقُونه، وهو عندنا تَبْتُ فيما يروي عن مُطَرِّف والشَّيباني، وقد سمعتُ أنا منه.

وقال العُقَيْلي: ربما يَهمُ في الشيء.

وقال العجلي: لا بأس به.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثِقةً صدوقاً إلا أن فيه بعض

أسباط بن اليسع

روى لد: البخاري مقروناً بغيره.

قلت: حديثه عنده في البيع من روايته عن هشام مقروناً بمسلم بن إبراهيم.

وقـد قال ابن حبَّان: كان يخالفُ النقات، ويروي عن شُعْبَة أشياء كأنَّه شُعْبَة آخر، وكَذَّبه يحيى بن معين.

تمييز ـ أَسْبَاط بن اليسع بن أنس بن مَعْمَر، الذُّهْلي، أبو طاهر البصري، نزيل بخاري.

روى عن: محمد بن سلام البيْكَنْدي، ويوسف بن زهير، وأبي سعيد الوليد بن محمد السُّلَمٰي صاحب شُعْبَة .

روى عنه: حامد بن بلال الـمُؤَدِّب، ومحمد بن عمروبن سُلَيمان النَّيْسَابوري المعروف بابن عَمرويه،

قيل: مات سنة (٢٦٣).

#### مّن اسمهُ إسْحَاق

مدت س ق - إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشّهيد، الشُّهيديُّ ، أبو يعقوب البِّصري .

روى عن أبيه، ومُعتَّمر بن سُليمان، وأبي معاوية، وحَفْص بن غياث، وأبي بكر بن عَيَّاش، وغيرهم.

روى عنه: أبو داود في «المراسيل»، والتُّرْمِذِي، والنُّساتي، وابن ماجه، وابنه إبراهيم بن إسحاق، والبُجَيري، وابن خُزَيمة، وجعفر الفِرْيابي، وأبو عَرُوبة، وابن أبي داود، ويجيي بن صاعد، وجماعة.

قال أحمد: صدوق.

وقال النُّسائي : ثِقَةً . . .

وقال الدَّارَقُطْني: ثقةُ مأمون.

قال إبراهيم بن محمد الكندي : توفي في جُمادي الآخرة سنة (۲۵۷).

قلتُ : وقال ابن أبي حاتم: كتبَ عنه أبي، وسالت أبا زُرْعة عنه فقال: صدوق(١).

وقال الدَّارَقُطْني: هو وأبوه وجدَّه ثقاتٌ.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

ق ـ إسحَاق بن إبراهيم بن داود، السَّوَّاق البَّصّْرِيُّ. روى عن: ابن مَهْدي، والقَطَّان، وابي عاصم

وعنه: ابن ماجه، وعبدالرحمن بن محمد بن حَمَّاد

الطهراني، والفَضَّل بن الحسن بن محمد الأهْوَازي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: مستقيم الحديث. ق ـ إسحَاق بن إبراهيم بن سعيد، الصُّوَّاف المَّدَّني، وقيل: المُزَنِيُّ مولى مُزَينة .

روى عن: صفوان بن سُلَيْم، وعسدالله بن ماهان الأزدى، وغيرهما.

وعت. إبراهيم بن المُنْذر الحِزَامي، ويعقوب بن

حُمَيد بن كاسب، وغيرهما. قال أبو زُرْعة: مُنْكر الحديث، ليس بقوي.

. وقال أبو حاتم: لَيُّنُ الحديث.

قلت: وذكره ابن حبَّان في الطبقة الرابعة من «الثقات». وقال البَاغَنْدي: عنده مَناكير.

وذُكر في «النَّبل»: أن النَّسائي روى عنه، ولم أقف

د س ـ إسحاق بن إبراهيم بن سُويْد البَّلُوي، أبويعقوب الرَّمليُّ ، وقد يُنسَب إلى جدُّه ﴿

روى عن: سُعَيد بن أبي مريم، وآدم بن أبي إياس، وأيوب بن سُلَيمان بن بلال، وعلى بن عَيَّاش الحِمْصي،

وعنه: أبو داود، والبُعَيْري، ومَكْحُول البَيْروتي، وأبو زُرْعَة الدِّمَشْقي، وأبو بكر بن أبي داود، وجماعة.

قال النَّسائي وأبو بكر بن أبي داود: ثِقةٌ مات في المحرَّمُ سنة (٢٥٤).

وذكر ابن عساكر أنَّ النِّسائي روى عنه، ولم أقف على

قلتُ: وذكره النَّسائي في «أسامي شيوحه» وقال:

<sup>(</sup>١) في مطبوع والجرح والتعديل: ٢١١/٢: ووسئل أبي عنه فقال: صدوق.. وليس فيه قول أبي زرعة هذا.

إسحاق بن سُوَيد كتبنا عنه بالرَّمُلة لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في والثقات الله الثقات الله الله

وقال مسلمة في كتابه: كان ثقةً مأموناً.

إسحاق بن إبراهيم، يأتي في ابن الضَّيْف.

خ ـ إسحساق بن إسراهيم بن عبىدالسرحمن بن مَنْيِع، البَغَوي، أبو يعقوب الملقب بلؤلؤ، وقيل: يَؤْينُ، وهو اسم طائر.

روى عن: إسماعيل بن عُلَيَّه، وحسين بن محمد المَرُّوذِي، وإسحاق بن يوسف الأزرق، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: البخاري \_ ومات قبله \_ وأبو بكر البَزَّار، ومُطَيِّن، وأبو العَبَّاس السَّرَّاج \_ وقال: ثقة \_ وابنُ أبي حاتم \_ وقال: صحد بن مُخْلَد الدُّوري، وقال: مات في ضعبان سنة (۲۰۹)، وغيرهم ـ

وقال الدَّارَقُطْني: من الثقات.

قلت: ومن الزُّواة عنه موسى بن هارون الحَمَّال.

وقال حمزة السُّهمي عن الدَّارَقُطْني: ثِقةٌ مأمون.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ق ـ إسحاق بن إبراهيم بن عُمَير، وقيل: ابن عمران بن عُمير، المَسْعُوديُّ الكُوفيُّ، مولى ابن مسعود.

روى عن: جَدِّه عُمَيْر في العتق، وعن عمَّه يونس بن عمران فيه.

روى عنه: المُطَّلب بن زياد.

قال البخاري: لا يُتابع على حديثه.

قال ابن عدي: يُعرف بهذا الحديث، وليس له فيما أعرف إلا حديثان أو ثلاثة.

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

وذكره ابن الجارُود والعُقَيْلي في «الضعفاء».

وقسال العُقَيلي: سمع عمَّه يونس بن عمسران عن القساسم بن عبدالرحمن قال: قال ابن مسعود: يا عُميّر

أعتقك؟، سمعتُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ أعتق مملوكاً» ـ الحديث.

بخ - إسحاق بن إسراهيم بن العلاء بن الضَّحَّاك بن المُهَاجر، أبو يعقوب الحِمْصي الزُّبَيْدي، المعروف بابنِ زَبْريق.

روى عن: عمــرو بن الحــارث الحِمصِي، وبَقِيَّة بن الوليد، وأبي مُسْهر، وغيرهم.

روى عنه البخاريُّ في «الأدب» ونَسَبُهُ إلى جدَّه، وأبو حاتم، والـ أُهْلي، ويعقبوب الفَسوي، وعثمان بن سعيد الدَّارِمي، وأبو إسماعيل التَّرْمِذِي، ويحيى بن عمروبن المصري، وجماعة.

قال أبو حاتم: شيخٌ لا بأس<sup>(۱)</sup> به، ولكنَّهم يحسدونه، سمعتُ يحيى بن معين أثنى عليه خيراً.

وقال النَّسائي : ليس بِثقةٍ (").

وقال ابن يونس عن ابن رازح، عن عمارة بن وثيمة: توفي بمصر لثمانٍ بقين من رمضان سنة (٢٣٨).

قلت: وعَلَق البخاري في قيام الليل حديثاً للزَّبيدي هو من رواية إسحاق هذا، عن عمروبن الحارث الجمصي، وصله الطَّبراني وغيره.

وروى الأجُرِّي عن أبي داود، أن محمد بن عوف، قال: ما أشك أن إسحاق بن زبْريق يكذب.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

خ د - إسحاق بن إبراهيم بن محمد، الصَّوَّاف الباهلي، أبو يعقوب البَصْري.

روى عن: عبدالله بن بَكر السَّهمي، ويزيد بن هارون، وعبدالله بن حمران، ومعاذ بن هشام، ويوسف بن يعقوب السَّدوسي.

وروى عنه: البخاري، وأبو داود، وإبراهيم بن الجُنيَّد، وابن أبي عاصم، وابن أبي داود، وابن صاعِد، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) لم أجده في مطبوع «الثفات».

<sup>(</sup>٢) قوله: لا بأس به. هو قول ابن معين فيه. انظر «الجرح والتعديل» ٢٠٩/١.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عساكر في «تاريخه؛ قال النسائي: إن إسحاق ـ يعني هذا ـ ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث. انظر «تهذيب بدران» ٢ / ٤١٠.

قال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٥٣).

وذكره ابن حِبَّان في والثقات».

قلت: وذكره البزَّار في «سننه» فقال: ثقة.

وحكى الخطيب توثيقَهُ للدَّارَقُطْني. كذا قرأته بخطَّ مُغَلُطاي<sup>(١)</sup>.

خ م د ت س - إستحباق بن إبسراهيم بن مَخْلَد بن إبراهيم بن مَخْلد بن إبراهيم بن مَظْر، أبويعقوب الحَظْليُّ، المعروف بابن رَاهَوَيه المَروزي، نزيل نيسابور، أحد الأثمة طاف البلاد.

وروى عن: ابن عُينَة، وابن عُلَيَّة، وجرير، وبشربن المُفَضَّل، وحَفْص بن غياث، وسليمان بن نافع العَبْدي، ولابيه رُوْية، ومُعْتَمِسربن سليمان، وابن إدريس، وابن المبارك، وعبدالرُّزَّاق، والدَّرَاوردي، وعَتَّاب بن بشير، وعيسى بن يونس، وأبي معاوية، وغُنْدَر، وبقية، وشُعَيْب بن إسحاق، وخَلْق.

وعنه: الجماعة سوى ابن ماجه، ويَقِيَّة بن الوليد، ويحيى بن آدم ـ وهما من شيوحه ـ وأحمد بن حنبل، وإسحاق الكَوْسَج، ومحمد بن رافع، ويحيى بن معين ـ وهؤلاء مِن أقرانه ـ والذَّهْلي، وزكريا السَّجزي، ومحمد بن أقرانه ـ والذَّهْلي، وزكريا السَّجزي، ومحمد بن أقرانه ـ والذَّهْلي، وزكريا السَّجزي، عنه.

َ قال محمد بن موسى البَاشَاني : ولد أسنة (١٦١) وكان سمع من ابن المبارك وهوحَدَث، فترك الرَّواية عنه لحداثته.

وقال موسى بن هارون: كان مولد إسحاق سنة (١٦٦) فيما أرى.

قال وهب بن جرير: جزى الله إسحاق بن راهويه عن الإسلام خيراً.

وقال نُعَيم بن حَمَّاد: إذا رأيت الخُزاساني يَتكلَّم في إ إسحاق فاتَّهمه في دينه.

وقال أحمد: لنم يعبر الجِسرَ إلى خُرَامِنان مثلُه.

وقال أيضاً: لا أعرف له بالعراق نظيراً.

وقال مَرَّةُ لما سُئِل عنه. إسحاق عندنا إمام من اثمة المسلمين.

وقال محمد بن أسلم السطوسي لما مات: كان أعلم النَّاس، ولو عاش النُّوري لاحتاج إلى إسحاق.

وقال النَّسائي: إسحاق أحد الأئمة

وقال أيضاً: لِقةٌ مأمون.

وقال ابن خُرَيمة: والله لو كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه.

وقال أبو داود الخَفَّاف: سمعت إسحاق يقول: لِكِاني أنظر إلى مئة ألف حديث في كتبي، وثلاثين ألفاً أشُرُدُها.

وقال: أملى علينا إسحاق أحدَ عشر الف حديث من حفظه، ثم قرأها علينا، فما زاد حَرفاً ولا نقص حرفاً

وقــال أبــو حاتم: ذكــرتُ لابي زُرْعَــة إســحــاقَ وحفظَه: للأســانيد والمتون، فقال أبــو زُرْعَة: ما رُوِيَ أحفظُ من : اسـحاق.

قال أبو حاتم: والعجبُ من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رُزق من الحِفظ.

وقال أحمد بن سَلَمة: قلت لأبي حاتم: إنه أملي التفسير عن ظهر قلبه! فقال أبو حاتم: وهذا أعجب، فإنَّ ضبطَ الأحاديث المُستَدة أسهلُ وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها.

وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى «المُسْنَد» كلَّه من حفظه مرة.

وقال الأجُرِّي: سمعت أبا داود يقول: إسحاق بن راهويه تَغَيِّر قبل أن يموت بخمسة أشهر، وسمعت منه في تلك الأيام، فرميتُ به

ومات سنة (٧) أو (٢٣٨).

وقال حسين القبَّاني: مات ليلة النصف من شعبان سنة (٢٣٨).

وقال البخاري: مات وهو ابن (٧٧) سنة.

قلت: وفي «تاريخ البخاري»: مات ليلة السبت لأربع عشرة خَلَتْ من شعبان من السُّنة.

وفي «الكني» للدُّولابي: مات ليلة نصف شعبانًا.

<sup>(</sup>١) توثيق الداوقطني فيما نقل الخطيب هو في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن محمد أبي يعقوب الصفار البغدادي، المتوفى سنة (٢٦٢هـ). وهو غير مترجمنا هذا، وهم فيه مغلطاي انظر فتاريخ بغداد، ٢٧٥/٦.

قال: وفي ذلك يقول الشَّاعر: يا هَدَّةً ما هُددْنا ليلةَ الأَّحَد

في نِصْفِ شعبان لا تُسى مَدَى الأبدِ وساق الدُّولايي نسبه إلى حَنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم فقال: إسحاق بن إبراهيم بن مُخلَد بن إبراهيم بن عبدالله بن بَكر بن عبيدالله بن غالب بن عبدالوارث بن عبدالله بن عَطية بن مُرَّة بن كعب بن هَمَّام بن أسد بن مُرَّة بن عمرو بن حنظلة

وقال ابن حبَّان في «الثقات»: كان إسحاق من سادات أهـل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً، وصنَّف الكتب، وفرَّع على السنن، وذَبَّ عنها، وقمع مَنْ خالفها، وقبره مشهور يزار.

وأورد الذهبي في «الميزان» حديث إسحاق عن شَبَابة، عن الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سَفَر فزالتِ الشمسُ صلَّى الظهرَ والعصر، ثم ارتحل. وقال: رواه مسلم عن عمرو الناقد عن شَبَابة، ولفظه: إذا كان في سفرٍ وأراد الجمع أخر الظهرَ حتى يدخل أولُ وقت العَصْر، ثم يجمع بينهما.

تابعه المرَّعْفراني عن شَبَابة إلى أن قال: ولا ريب أن إسحاق كان يُحدِّث الناس من حفظه، فلعلَّه اشتبه عليه، والله أعلم.

خ ـ إسحاق بن إبراهيم بن نَصْر البخاري، أبو إبراهيم المعروف بالسَّعْدي.

روى عن: أبي أسامة، وعبد الرُّزَّاق، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وربما نَسَبه إلى جَدُّه.

قال أبو القاسم اللالكائي: توفي يوم الجمعة غُرَّة شهر ربيع الآخر سنة (٢٤٢).

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: كان قديم المعت.

ويخط الدُّهبي أنه يقال له أيضاً السُّغْدي، بضم ٍ ثم يُعْجَمه.

خ د س ـ إسحاق بن إسراهيم بن يزيد، أبو النَّصْر الدُّمَشْقي الفَرَاديسيُّ، مولى عمر بن عبدالعزيز.

روى عن: يحيى بن حمنزة الحَضْرَمي، وأبي ضَمْرَة، وشُعيب بن إسحاق، وصَدَقة بن خالد، ومحمد بن شُعيب بن شابور، وغيرهم.

روى عنه: البخاري ـ وربما نَسَبه إلى جَدُه ـ وأبو داود، ومحمد بن عَوْف، وأبو زُرْعة النَّمَشْقي، وأبو عبدالملك أحمد بن إبراهيم البُّسْري، ويزيد بن محمد بن عبدالصمد، وعثمان بن خُرِّزاذ، وعبدالصَّمد بن عبدالوهَّاب الجمصيُّ، وغيرهم.

قال أبو زُرْعَة : كان من الثقات البكَّاثين.

وقال أيضاً: كان أبو مُسْهر يُونُّقه .

وقــال إسحــاق بن سَيَّار النَّصِيبي، وأبو حاتم الرَّازي، والدَّارَ فُطْني: ثقةً.

وقال النِّسائي: ليس به بأس.

قال الفَسَوي، وأبو زرعة الدُّمشقي عنه: ولِدتُ سنة (١٤١٠).

زاد الفَّسَوي: توفي سنة (٢٢٧) في ربيع الأول.

قلت: قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وسمعت أبا زرعة يقول: أدركناه، ولم نكتب عنه.

وقال أبو داود: ما رأيتُ بدمشق مثله، كان كثير البُكاء، ست عنه.

وروى له: الأردِي في «الضعفاء» حديثاً عن عمر بن المُغِيرة، عِن داود بن أبي هِنْد، عن عِكرمة، عن ابن عبَّاس، رَفَعهُ: «الضرار في الوصية من الكبائر».

قال الأزدي: المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه.

قلت: عمر ضعيف جداً، فالحمل فيه عليه، وقد رواه النوري وغيره عن داود موقوفاً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات، وقال: ربما خالف.

وأورد له ابنُ عدي في «الكامل» عن ابن أبي حازم، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً «الأعمال بالخواتيم».

قال ابن عدي: وهذا غير محفوظ عن هشام.

قال: له عن يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث، عن ثوبان مرفوعاً مقدار عشرين حديثاً، كلها غير محفوظة، وله أحاديث صالحة. انتهى.

قرأتُ بخطُّ الذهبي: شيخُهُ يزيد سُاقط، فالمُهْدة على يزيد.

قلت: وقد قال ابن عساكر أيضاً: الوَهمُ في تلك الأحاديث من يزيد.

س - إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى بن مُنْصور، البُغْدَادي، أبو يعقوب الوَرَّاق المعروف بالمنجنيقي، نزيلُ مصر.

روى عن: أبي كُريْب، وهَنّاد بن السَّرِي، وابن أبي عصر، وكثير بن عُبيد المُحدَّرِجِي، وابن أبي الشَّوارب، وعبدالله بن أبي رومان الإسكندراني، ويِشْر بن هلال الصَّوَّاف، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي، والحسن بن سُفيان وهما من أقرانه \_ وأبو علي الأسيوطي، وأبوسعيد بن يونس، ومحمد بن المنذر شَكَّر، وأبو القاسم الطَّبراني، وغيرهم

قال ابنُ عدي: كان شيخاً صالحاً، وهو ثِقةً من ثِقات المسلمين.

قال: وحدَّثني بعض أصحابنا أن النسائي انتقى على المَنْجَنِيقي «مسنده»، وكان إسحاق بمنعه أن يجيء إليه، وكان يذهب إلى منزل النسائي احتساباً حتى سَمِعَ النسائي ما انتقى عليه. قال له النسائي: يا أبا يعقوب لا تُحدُّث عن سفيان بن وكيع فقال له إسحاق: اخْتَرْ أنتَ يا أبا عبدالرحمن لنفسِكَ مَن شئت تُحدِّث عنهم، فأما كلَّ مَنْ كَتَبْتُ عنه، فإني أخَدَّ عنه، فإني عنه.

وقال ابنُ يونس: كان رجلاً صالحاً صدوقاً، توفي بمصر في جُمادى الآخرة يوم الجمعة لليلتين بقيتا منه، سنة (٣٠٤).

> قلت: وقال الدَّارَقُطْني: ثِقةً. وقال النَّسائي: صدوقً.

وقىال ابن عَدِي في ترجمة داود بن الرَّبْرقان: حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا بشر بن هلال، حدَّثنا داود بن الرَّبْرقان: عن داود بن أبي هند، عن ثابت، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بصبيان فسَلَّم عليهم، ثم قال: لم أكتبه إلاً

عن إسحاق ـ وكان شيخاً صالحاً ثِقةً من ثقات المسلمين ـ والا واحاف أن يكون داود تكرر في كتابه فظنه ابن أبي هند، والا فالحديث عند داود بن الزَّبْرِقان، عن ثابت بغير واسطة، ثم ساقه كذلك.

د ت ق ـ إسحاق بن إبراهيم النَّقفي، أبو يعقوب الكوفي

روى عن أبي إسحساق، وعبسد الملك بن عُمير، ومحمد بن المُنكَدر، ويونس بن عُبيد الثَّقفي. وغيرهم

وعنه: زيد بن الحُبَاب، ويحيى بن زكويًا بن أبي زائدة، وأبو نُعيَم، وغيرهم.

قال ابن عدي: روى عن الثقات ما لا يُتَـابع عليه، وأحاديثه غير محفوظة.

قلت: وقال العُقَيْلي: في حديثه نظر، وروى عن مالك حديثاً لا أصل له<sup>(۱)</sup>

وذكره السَّاجي في «الضعفاء».

وذكره ابن حِبَّان في الطبقة الرَّابعة من «الثقات».

د ق ـ إسحساق بن إسراهيم، الحُنيْني، ابس يعقب المَدَني، ابس يعقب المَدَني، نزيل طَرَسُوس

روی عن: کَشیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف، والنُّوری، ومالك، وغیرهم.

وعنه الحسن بن الصَّبَّاح البَرَّار، وعلي بن مَيْمون الرُّقِي، ومِحِمد بن النَّضْر بن مساور، ومحمد بن عَوْف، وأبو

الأحوص محمد بن الهيثم قاضي عُكبُرا. قال أبو حاتم: رأيتُ أحمد بن صالح لا يرضاه

قال أبو حاتم: رايت أحمد بن صالح لا يرضاه! وقال البخاري: في حديثه نظر.

وقال النَّسائي: ليس بثقة. وقال أبو الفَتْح الأزْدي: أخطأ في الحديث.

وقال ابن الفسخ الدردِي: الحقا في الحديث. وقال ابن عدي: ضعيف، ومع ضُعْفه يُكتب حديثه.

وقال ابن حِبَّان في «النقات»: كان يُخطىء.

وقال عبدالله بن يوسف التُنيسي: كان مالك ليَعظّمه ويكرمه.

<sup>(</sup>١) قول العقيلي هذا هو في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني الأتي بعد هذا. أنظر والضعفاء؛ ١/٩٧.

. إسحاق بن أبي إسرائيل

وقال مُطَيِّن؛ مات سنة (٢١٦).

تَلْتُ: وفي وفيات ابن قانع: سنة (١٧).

وقال ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعَة: صالح، يعني في دينه لا في حديثه.

وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض المناكير. وقال البرُّار: كُفُّ بصره، فاضطرب حديثه.

وذكره ابن عدي في «أسماء شيوخ البخاري»، وسمَّى جده عبدالرحمن، ولم يتابعه على ذلك أحد، وساق له ابن عدي والعُقيَّلي، عن مالك، عن ابن طَحْلاء، عن أبيه، عن عمر، رفعه: «أحبُّ البيوت إلى الله بيتُ فيه يتيم يُكُرم». قال العُقيْلي: لا أصل له.

وقال البَاجي: اشتب على ابن عدي بإسحاق بن إبراهيم بن عبدالرِّحمن البَغوي.

إسحاق بن أبي إسحاق ، يأتي في إسحاق بن سُليمان .

يخ د س ـ إسحاق بن أبي إسرائيل، واسمه إبراهيم بن كامَجرا، أبو يعقوب، المَرْوَزي، نزيلُ بغداد.

روى عن: كثير بن عبد الله الأبكي - الرَّاوي عن أنس، وهم أحد المتروكين - وحمّاد بن زيد، وهشام بن يوسف الصَّنعاني، وابن عُبيَّنَة، وابن أبي الزَّناد، وعبد الواحد بن زياد، ومحمد بن مُنِيْب العَدَني، وغيرهم، ورأى زائدة بن قُدَامة.

روى عنه: البخاري في «الأدب» وأبو داود، وروى له النَّسائي بواسطة زكرياء السَّجْزي، وأبي بكر المَرْوَزي، وروى عنه أيضاً: بقيُّ بن مَخْلَد، وصاعقة، وهارون الخَمَّسال، والحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وعبدالله بن أحمد، ويعقوب بن شَيْبة، وأبو العَبَّاس السَّرَّاج، والبَعَوي، وغيرهم، وسمع منه عبدالرحمن بن مَهْدي حديثاً وهو من شيخه.

قال ابن معين: ثِقةً.

وقال أيضاً: من ثقات المسلمين، ما كتب حديثاً قط عن أحدٍ من الناس إلا ما خطِّه هو في الواحه أو كتابه.

وقال أيضاً: ثقة مامون، أثّبتُ من القَواريريِّ، وأكبس، والقواريئُ ثقةً صدوقٌ، وليس هو مثل إسحاق.

وقال أبو بكر المَرْوَزي: تركتُ حديث إسحاق بن أبي

إسرائيل فقال لي خُبيش بن مُبَشِّر: لا تفعل، فإنِّي رأيتُ مع يحيى بن مُعِين جُزْءاً، فقلت له: يا أبا زكريا، كتبتَ عن إسحاق؟ فقال: كتبتُ عنه سبعة وعشرين جزءاً.

وقـال يعقـوب بن شَيْبـة: سُرَيْجُ بن يونُس شيخُ صالحُ صدوقٌ، وإسحاق بن أبي إسرائيل أثبت منه.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي : ثِقَةً .

وقال البَّغَوي : كان ثِقةً مأموناً إلا أنه كان قليل العَقْل.

وقال صالح جَزَرة: صدوق في الحديث، إلا أنه يقول: القرآن كلام الله ويَقِف.

وقال السَّاجي: تركوه لموضع الوقف، وكان صدوقاً.

وقال أحمد: إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشؤوم إلا أنه صاحب حديث، كَبُس.

وقــال السُّرَّاج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله غير مخلوق، ألا قالوا كلام الله وسكنوا.

وقال عثمان بن سعيد الدَّارِمي: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ثقةٌ.

قال عثمان: لم يكن أظهر الوقف حين سألتُ يحيى عنه، ويوم كتبنا عنه كان مستوراً.

وقال عبدوس النَّيْسَابوري: كان حافظاً جِداً، ولم يكن مثله في الحِفْظ والـورع، وكان لقي المشايخ، فقيل: كان يُتَهمُ بالوقفِ؟ قال: نعم أنَّهم ولم يكن بمُتَّهم.

وقال مصعب الزُّبيري: ناظرتُه فقال: لم أقل على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم قَبْلي.

قال هارون الحَمِّــال: أخبـرني سنــة (٢٠٠) أنــه ابن خمــين سنة.

وقال يعقوب بن شيبة: مولده سنة (١٥١).

وقال البخاري وجماعة: مات سنة (٢٤٥).

وقال البَغَوي: مات سنة (٤٦) في شعبان.

قلت: وقال عبدالله بن أحمد في مُسْنَد أنس من «مُسْنَد» أبيه، حدُّثنا ابن أبي إسرائيل، سألت أبي عنه فقال: شيخٌ ثقةً، قال: حدَّثنا إسحاق الفَزَاري، فذكر حديثاً.

وقال أبوحاتم الرَّازي: كتبنا عنه فوقَفُ في القرآن، فوقفنا

عن حديثه، وقد تركه النَّاس حتى كنت أمُرُّ بمسجده وهو وحيد لا يَقْرِيُه أحد.

وقال أبو زُرْعَة: عندي أنه لا يكذب، وحدَّث بحديثٍ منكر.

وقــال الـدَّارَقُطْني في «التعديل والتجريح»: نُقِمَ عليه القَوْل في القرآن، وذاك أنه توقُف أولًا، ثم أجابهم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال كان ممن أتهم أيام المحنة، وكان أبو يعلى يقول: حدَّنا إسحاق بن إبراهيم الفرسوفي، ولست أدري ماهيه.

وقال الأرْدِي: يتكلُّمون في مذهبه إ

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور» في ترجمة إبراهيم بن محمد بن مُخْلَد: ضعيفٌ بمرزَّة. ثم أستد عن أحمد بن الحسن قال: حدّثنا محمد بن جابر بن حَمَّاد الفقيه، عن إسحاق بحديث فسئل عنه فقال: «لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَّ لكم تَسُوَّكُم».

س - إسحاق بن إسماعيل بن عبدالله بن زكريا المَذْحِجُ، أبو يعقوب الرَّمْلُيُّ النَّحُاسِ.

روی عن: آدم بن أبي إياس، وهشام بن عمّار، ومحمد بن رُمِّح، وغيرهم.

روى عنه: النَّسائيُّ، قال المزي: لم أقف على روايته عنه، وأبو أحمد العَسَّال، وأبو الشيخ الأصبهاني، وأحمد بن بُندَار الشَّعَار.

قال النَّسائي: صالح.

وقال في موضع آخر: لا أدري ما هو.

وقال في موضع ً آخر: كتبتُ عنه، وَلَمْ أَقَفَ عَلَيْهِ.

وقال الحافظ أبو نُعيم: قدم أصبهان (٢٨٨) نزل سِكَّة القصَّارين، حدَّث باحاديث من حفظه، فأخطأ فيها.

س ق - إسحاق بن إسماعيل بن العلاء، وقيل: ابن عبد الأعلى الأيلئ، كنيته أبو يعقوب.

دوى عن: سفيان بن عُيَنَة، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رَوَّاه، وسلامة بن رَوِّح، وغيرهم.

وعته: النَّسائي، وابن ماجه، وابن وَارَة، ومكحول البَيروتي، وعبدالله بن محمد بن سَلَم المقدسي، وغيرهم.

قال ابنُ يونس: توفي بأيلة في ذي الحِجَّة سنة (٢٥٨). د ـ إسحاق بن إسماعيل الطَّالقَاني، أبو يعقوب، نزيل بغداد، يُعرف باليَّتِيم.

روى عن جرير، وابن عُيَيْنة، وأبي أسامة، وعَبْدة بن سليمان، وأبي معاوية، ومُعْتَمر بن سُلَيمان، ويزيد بن هارون

وعسه: أبسو داود، ويعقسوب بن شَيْسة، وعلي بن عبدالعزيز، وأبويعلى، وابن أبي الدُّنيا، والبُغَوي، وغيرهم.

قال الأشرم: سمعت أبها عبىدالله سُئِل عن إسحاق بن إسماعيل فقال: ما أعلم إلا خيراً، إلا أنه خَمَل عليه بكلمة ذَكَرَها، وقال: بلغني أنه يذكر عبدالرحمن بن مَهْدي، وفلاناً، وما أعجب هذا، ثم قال وهو مغتاظ: ما لَكَ أنت - ويلك - ولذِكْر الأثمة!؟ أو نحو هذا

وقال المَرُّودِي: سشل أحمد عنه فقال: لا أعلم إلا خيراً. قلت: إنهم يذكرون أنه كان صغيراً. قال: قد يكون صغيراً يُضْبط.

وقال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقاً.

وقال إبراهيم بن الجُنيد: سئل يحيى بن معين عند فقال: عندي لا بأس به، كان صدوقاً، ولكنه تُليّ من النَّاس، ثم قال يحنى: ما كان به بأس.

وقال ابن المديني: كان إسحاق بن إسماعيل معنا، عند جريز، وكانوا ربما قالوا له: جئنا بتراب \_ وجرير يقرأ \_ فيقوم : وضَعَّفُهُ

وقال يعقوب بن شُئِية: ثقة، وهو أتقن من عثمان يعني ابن أبي شبية ـ رواية، وكان ابن معين يوثّقه:

وقال أبو داود والدَّارَقُطْني : ثِقةً .

وقال عثمان بن خُرُّزاذ: ثِقة ثِقة.

قال البغوي: مات في رمضان سنة ثلاثين ومئتين، وكتبت عنه سنة (٢٢٥)، وقطع الحديث قبل أن يموت بخمس سنين.

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان من ثِقات أهل العراق ومتقنيهم، حَسَدُه بعضُ النَّاس فحلف أن لا يحدُّث حتى يموت، وذلك في أول سنة (٢٢٥)، ومات في آخرها، خُوَيْطب.

روى عن: إبراهيم بن عبدالله بن خُنَين.

وعنه: زيد بن الحُبَاب، والقَعْنَبي.

قال ابن معين: صالح.

قلت: وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة.

وقال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: روى عن أبيه، وعنه أبو عامر المَهَدي.

د ـ إسحَاق بن جبريل، البَعْدادي.

روی عن: یزید بن هارون.

وعنه: أبو داود.

روى السخاري، عن إسحاق بن أبي عيسى، عن يزيد بن هارون فقيل: هو هذا، وقيل: إسحاق بن منصور بن الكُوْسَج.

قلت: قال أبو على الجَبَّاني في الشيوخ أبي داود»: إسحاق بن جبريل - وهو ابنُ أبي عيسى - حدَّث عنه البخاري. وهذا أخذه من الكَلَّباذي، فإنه جزم به ابن مَنْده فقال: إسحاق بن أبي عيسى البخاري، واسم ابن أبي عيسى جبرئيل، كذا نسبه بخارياً، وكأنه سكن بغداد.

وقى ال أبو الوليد الباجي في «رجال البخاري»: الأشبه بالصُّواب أنه ابن أبي عيسى جبرئيل. انتهى.

وما له في البخاري سوى موضع<sub>م</sub> واحد في كتاب التوحيد.

د \_ إسحاق بن الجَرَّاح الأَذَني .

روى عن: أبي النَّضْر، ويزيد بن هارون، وجعفر بن عَوْن، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، وابنه أبو بكر بن أبي داود، وأبو عَوَانة، ومحمد بن المسيِّب الأرْغِيانيُّ.

رت ق \_ إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحين بن على بن الحين بن أبى طالب.

مُسْتَقيم الحديث جداً.

وقال ابن قانع في ٥الوَفَيات، يْفَةُ.

د ق \_ إسحاق بن أسيد \_ بالفتح \_ الأنصاري، أبو عبدالرحمن، ويقال: أبو محمد المُرْوَزي، نزيل مِصْر.

روى عن: رجاء بن حَيْوة، وعطاء بن أبي مُسلم الخُرَاساني، وأبي إسحاق السبيعي، ونافع مولى ابن عمر.

وعنه: حَيْوَة بن شُرَيح، واللَّيْث، وابن لَهِيعة، ويحيى بن أيوب، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخٌ ليس بالمشهور، ولا يُشْتَغل به.

وقال أبو أحمد بن عدي: مجهول.

قلت: وقال ابن حِبّان في «الثقات»: يخطى، وهو الذي يروي عنه اللَّيث فيقول: حدّثنا أبو عبدالرحمن الخُراساني.

وقال يحيى بن بكير: لا أدري حالـه. حكـاه عنه أبو العرب الصَّقلِّي.

وقال الحاكم أبو أحمد في «الكني»: مجهول.

ولم أجد له في «الكامل» لابن عدي ترجمة (1)، بل ذكره النّباتي (1) في «ذيل الكامل»، وحكى أن الأزْدِي قال فيه: منكر الحديث، تركوه.

م س ـ إسحاق بن بكر بن مُضَر بن محمد بن حكيم بن سَلْمان، المِصْري، أبو يعفوب.

روى عن: أبيه.

وعنه: الربيع الجيزي، وعبد الرحمن ومحمد ابنا عبدالله بن عبدالحكم، وموسى بن قُريش، وأبو حاتم الرَّازى. وقال: لا باس به كان عنده درج عن أبيه.

وقال ابن يونس: كان فقيهاً مفتياً، وكان يجلس في حَلْقة اللَّيث، ويفتى بقوله، وكان ثِقةً، توفي سنة (٢١٨).

وذكر يحيى بن عثمان بن صالح : أنَّ مولده سنة (١٤٢).

قلت: وذكره ابن حِبَّان [في «الثقات»].

س ـ إسحاق بن أبي بكر المديني الأعور، مولى

(١) في هذا رد ضمني على قول المزي وقال أبو أحمد بن عدي: مجهوله.

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرّج، الأندلسي، المعروف بابن الرومية، ولد سنة (٥٦١هـ)، وتوفي سنة (٦٣٧هـ)، انظر ترجمته في وطبقات علماء الحديث، لابن عبدالهادي: ٢٩٠٤-٢١٠.

روى عن: كشير بن عسدالله بن عمسروبن عَوْف، وعسدالله بن جعفسر المُخسرمي، وصالح بن معاوية بن عبدالله بن جعفر، وغيرهم

قال عثمان الدَّارِمي عن ابن معين: ما أراه كان إلا صدوقاً.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: كان يُخطىء.

وقال غيره: قَلِم مصر ومات بها، وهو زوجُ السيدة نَهْيَسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم.

إسحاق بن الحارث، هو ابن عبدالله بن الحارث،

ق ـ إسحاق بن حازم. وفيل: ابن أبي حازم، المَدَني البَرَّاز.

روى عن: عبدالله بن أبي بكر بن حَزْم، وعُبيدالله بن مِقْسَم، وأبي الأسود، ومحمد بن كعب القُرَطي، وغيرهم

وعنه: خالد بن مُخْلَد، وأبو القاسم بن أبي الزِّناد، وابن وَهْب، وغيرهم

قال أحمد وابن معين: ثقة ـ

قلت: وقال أبو داود: ليس به بأس، حدَّث عنه ابن مَهْدي.

وقال أحمد أيضاً: لا أعلم إلا خيراً ﴿

وقال السَّاجي: صدوق يرى القدر.

وذكره ابن حِبَّان، وابن شاهين في «الثقات».

وقال الأزُّدي: كان يرى الفَدَر.

قد ـ إسحاق بن حكيم .

روى عن عبداله بن إدريس.

وعنه: الحسن بن الصَّبَّاح البَّرَّار، وأبو بكر عبدالرحمن بن عَفَّان الصُّوفي.

وقال ابن أبي حاتم: إسحاق بن حكيم.

. روى عن: سَيَّار أبي سلمة.

وعنه: عَبْدة بن سُلَيمان.

قلت: يحتمل أن يكون هو، ومع هذا فحاله مجهول.

خ £ - إسحاق بن راشد الجَرَري، أبوسليمان الحَرَّاني، وقيل: الرَّفِي، مولى بني أمية، وقيل: مولى عمر.

رى عن: الزُّهْرِي، ومَيْمون بن مهران، وعبدالله بن حسن بن الحسن بن علي، وغيرهم.

وعنه: عَتَّـاب بن بشير، ومـوسى بن أَعْيَن، ومَعْمَـر، ومِسْعَر، وإبراهيم بن المختار، وغيرهم.

قال البخاري: إسحاق بن راشد أخو النَّعمان بن راشد، نَسَبُهُ محمد بن راشد.

قال أحمد: لا أعلم بينهما قرابة، ولا أراه حفظه.

وقال عبدالله بن أحمد: سُئِل أبي عن إسحاق بن راشد، والنعمان بن راشد فقال: ليس هما أخوين، إسحاق رقّي، والنَّعمان جَزَري، ولا أعلم بينهما قرابة، وإسحاق أحبُّ إليَّ وأصحُ حديثاً من النعمان، هو فوقه

وقال ابن معين: إسحاق جَزّري، ومغمر بَصْري، ليس بينهما رّحم.

وكذا قال الفَسوي، وزاد: وإسحاق بن راشد صالح الحديث

وقال في رواية ابن الجُنَيد: ليس هما في الزَّهري بذاك . قلت: ففي غير الزَّهري؟ قال: ليس بإسحاق باس

. وقال المفضل بن غَسَّان الغَلَابي، ثِقَّةً :

وقال أبو حاتم : شيخ

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن خُزَيِّمة: لا يُحتجُّ بحديثه. وقال أبو عُروبة: مات بسجستان

وقــال أبــو غروبــة: مات بسجستان، أحسبه قال: في خلافة أبى جعفر.

وقى ال ابن الصّدِيني: حدّثنا أبو داود الطّيالسي، قال: حدّثنا صاحبُ لنا يُقال له: أشرس من أهل الرّي ثقة.

وقال أبو الوليد الطّبالسي: حدَّني صاحبٌ لي من أهل الرَّي يُقال له: أشرس، قال: قَدِم علينا محمد بن إسجاق، فكان يُحدَّثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسجاق بن

راشد، فجعل يقول: حدَّثنا الزَّعْري، حدَّثنا الزَّعري، قال: فقلت له: أين لَقِيْتَ ابنَ شهاب؟ قال: لم أَلَقَه، مررتُ ببيت المقدس، فوجدتُ كتاباً له ثُمَّ لفظ أبي الوليد.

وقال أبو بكر بن أبي خيشمة: حدَّثنا عبدالله بن جعفر، سمعت عُبيدالله بن عمرو، وأبسا المليح يقولان: قال إسحاق بن راشد: بعث محمد بن علي زيد بن علي إلى الزَّمْري، قال: يقول لك أبو جعفر: استوص بإسحاق خيراً، فإنه منا أهل البيت.

قال عُبيد الله بن عمرو: وكان إسحاق صاحب مال فأنفق علبهم أكثر من ثلاثين ألف دِرْهم، ورثها من أبيه.

قلت: هذا يدل على أنه لَقي الزَّمري، وممن جزم أن إسحاق والنعمان أخوان النَّهليُّ، وابن حِبَّان، وأبو زُرَّعَة، وأبو داود في «الإخوة» وغيرهم.

فقال النُّهلي: صالح بن أبي الأخضر، وزَمْعة بن صالح، ورَمْعة بن صالح، ومحتمد بن أبي حفصة، في بعض حديثهم اضطراب، والنعمان وإسحاق ابنا راشد الجَزَريان أشدُ اضطراباً.

وقال الأجُرئي: سألت أبا داود عن إسحاق بن راشد فقال: هذا أخو النعمان بن راشد.

وقال الفَسَوي: جَزَريُّ حسنُ الحديث.

وقال النَّـائي: ليس بذاك القوي، كذا قاله في «السنن الكبري».

وقال العجلى: ثُقَّةً.

وذكره ابن حِبَّان وابن شاهين في «الثقات».

تمييز \_ إسحاق بن راشد شيخ.

يروي عن: أسماء بنت يزيد.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وهـ و أقـدم طبقـةً من الجَزري، ذكرته للتمييز.

ق \_ إسحاق بن الربيع البَصْري الْأَبُلُيُّ، أبو حمزة المَطَّار.

عن: الحسن البَصْرِي، ومحمد بن سيرين، وحمَّاد بن أبي سليمان، والعلاء بن المسيَّب.

وعنه: الأصمعي، وعمرين سَهْل المازني، وطالوت بن عَبَّاد، وغيرهم.

قال عمروبن علي: ضعيف الحديث، حدَّث بحديث منكر عن الحسن، عن عُتيً عن أبيّ: «كان آدم رجلًا طُوالًا كانه نخلة سحوقً»، وروى عن الحسن أحاديث حِساناً في التفسير، وكان شديد القول في القَدَر.

وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثه، وكان حسنَ الحديث.

له عند ابن ماجه حديث واحد عن الحسن، عن جابر في لَغْق العَسَل.

قلت: وقال أحمد: لا أدري كيف هو.

وقال أبو داود: قَدَري.

وقال ابن عدي: ومع ضَعْفه يُكْتَبُ حديثه.

تمييز \_ إسحاق بن الربيع العُصْفُري، أبو إسماعيل الكُوفئ .

روى عن: الأعمش، وداود بن أبي هند، ومِسْعر، غيرهم.

وعنه: أحمد بن بُدَيل الياميُّ، ومحمد بن إسماعيل الأحمسيُّ، ومحمد بن عمر بن الوليد الكِنْدي. ذكر للتمييز.

قلت: ذكره ابن عدى في «الضعفاء».

وقرأت بخطِّ الذهبي : هو صدوق إن شاء الله تعالى .

د ـ إسجاق بن سالم مولى بني نوفل بن عَدِيّ ـ

روى عن: بكر بنّ مُبَشِّر، وسالم أبي الغيث، وعامر بن سعد، وغيرهم.

وعنه: أُنْيَسُ بن أبي يحيى، وعبدالله بن محمــــد بن عمر بن علي، ومحمد بن أبي يحيى الأُسْلَمي.

قال البخاري: هو إسحاق مولى المُغيرة، عن المغيرة بن نوفل، وعنه الزُّهْري، وسمع بكر بن مُبَشَّر، وعن أبي هريرة.

روى عنه: أُنَيْس بن أبي يحيى حدِيثَهُ في أهل المدينة .

وذكره عبد الغني بن سعيد المِصْري أن البخاري لم يصنع شيشاً في جعلهما واحداً، وأن إسحاق بن سالم غير إسحاق مولى المغيرة.

قلت: وقد تبع ابنُ أبي حاتم البخاريِّ، في جعلهما واحداً.

إسحاق بن سعد

وفرَّق بينهما ابن حِبَّان في «الثقات» إ

وذكر ابن القطّان الفاسي، وتبعه الدَّهني: أن إسحاق بن سالم، وبكر بن مُبشُر لا يعرفان في غير هذا الحديث.

وروى عن: إسحاق غير أُنيِّس، يعني الذي أخرجه لهما أبو داود في الغُدُّوُّ إلى العيد.

وقد أحرجه الحاكم في «المستدرك» من هذا الوجه وصححه، وكذا صححه ابن السُّكَن، وقد روى عنه غيرُ أنيس كما تقدَّم.

صد ـ إسحاق بن سَعْد بن عُبادة، الأنصاري، أخو قَس.

روی عن: أبیه.

وعنه: سُعيد الصَّرَّاف حديثاً واحداً في فَضْل الأنصار. قلت: ذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين.

وينبغي إنَّ صحَّ سماعه من أبيه أنْ يُذْكر في الصَّحابة، لأن أباه مات بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسير.

. ق بها منت بعد النبي طنعي الله طبيه واله وسنم بر وقرأتُ بخطُّ الذهبي: إسحاق لا يكاد يُعرف.

خ م د ق ـ إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميَّة بن عبد شمس الأموي السعيدي الكُوفيُّ.

روى عن: أبيه، وعِكْسرمة بن خالد، ويحيى بن الحكم بن أبي العاص.

تحجم بن ابي انعاض. وعنه: ابن عُبينَـة، وابو داود الطّيالسي، ووكيع، وأبو

النَّصْر، وأحمد بن يعقوب المَسْعُودي، وأبو نُعَيْم، وأبو الوليد الطَّيالسي، وعلى غير منسوب، وغيرهم

قال أحمد: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: شيخ، وهو أحب إليَّ من أحيه خالد. وقال النِّسائي: ثقةً.

قال أبو داود: مات سنة (۱۷۰).

وقال البخاري: يقال: مات سنة (١٧٦).

ذكر عبدالغني أنه روى عن أمَّ خالد بنت خالد، وإنما روى عنها بواسطة والده.

> قلت: وقال الدَّارَقُطْني: نيس به بأس. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في الطُّبقة الرابعة.

إسحاق بن سعيد المَدُني، هو إسحاق بن إبراهيم بن سعيد، تقدُّم.

ع ـ اسحاق بن سُلَيْمان، الرَّازي، أبو يحيى العَبْدي، كوفيٌ، نزل الرَّي

روى عن: مالك، وابن أبي ذئب، وحَريز بن عثمان، وحَريز بن عثمان، وحَمْن بن قِيس خَمْد، وداود بن قِيس الفَرَّاء، ومغيرة بن مسلم السَّرَّاج، وعَنْبَسَة بن سعيد الرَّازي،

وأبي جعفر الرَّازي، وغيرهم. وعنه: قتيبة، وعمرو النَّاقد، وأبن أبي شيبة، وأحمّد بن حنبل، وأبو خَيْئَمة، وأبو مسعود، والحسن بن مُكْرَم البَرَّاز آخر

أصحابه، وابن نُمَيْر، وأبو كُرَيْب، وغيرهم، وروى عنه: محمد بن بِشْر العَبْدي وهو من أقوانه.

قال أبو أسامة: كنا نستسقي به. وأثنى عليه أحمد. وقال أبو مسعود: يقال: كان من الأبدال.

وقال محمد بن سعيد الأصبهائي: حدَّثنا إسحاق بن سليمان، وكان ثِقةً.

> وقال أبو الأزهر: كان من خِيار المسلمين. وقال المجلى: ثقة، رجل صالح.

وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. وقال النَّسائي: ثقة.

وقــال محمــد بن سعــد: كان ثِقةً، له فَضْلُ في نفسه وورعً، مات بالرَّي سنة (١٩٩).

وقال أبو الحسين بن قانع: مات سنة (٢٠٠). قلت: وقال ابن قانم: صالح.

> وولِّقه ابن نُمَير. وقال الحاكم: ثقةً.

وقال ابن وَضَّاح الأندلسي: ثِقةٌ نَبتُ في الحديث، بُد كبير.

وقال الخليلي في «الإرشاد»: ثِقةً.

وذكره ابن حِبَّان في الطُّبقة الرابعة من «الثقات» وأرَّخه منة مئتين.

حت \_ إسحاق بن سُلَيمان بن أبي سليمان الشَّيباني، وسليمان والده هو أبو إسحاق الشيباني، واسم أبيه فَيْروز، وقيل غيره كما سياتي بيانه في سليمان بن أبي سُليمان.

روى عن: أبيه.

روى عنه: أبو أسامة، وعُقْبة بن المغيرة.

قاله البخاري وتبعه ابنُ ابي حاتم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وزاد في الرُّواة عنه المسعودي.

قلت: وقع ذكره في أثر ذكره البخاري تعليقاً في الجهاد، قال: قال عمر رضي الله عنه: إن ناساً ياخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون - الحديث.

ووصله البخاري في «التاريخ» في ترجمة عمروين أبي قرة عن إسحاق - كانه ابن راهويه - وأبو بكربن أبي شيبة في «مصنف» كلاهما عن أبي أسامة، عن إسحاق بن سليمان الشّيباني، عن أبيه: حدَّثني عمرو بن أبي قرة قال: جاءنا كتاب عمر، فذكره، قال أبو إسحاق الشّيباني: فقمتُ إلى يسير بن عمره، فذكره له فقال: صدق، جاءنا به كتابُ عمر.

خ م د س ـ إسحاق بن سُويد بن هُبيرة، العَدُوي التَّهيمي البَصْري .

روى عن: ابن عمر، وأبن الزَّبير، وعبدالرحمن بن أبي بكرة، والعلاء بن زياد العَدَوي، ومُعاذة صاحبة عائشة، وغيرهم.

وعنه: شُعْبة، والحمادان، وابن عُليّة، ومُعْتَمر بن سليمان، وعوف الأعرابي، وعلي بن عاصم، وجماعة.

قال أحمد: شيخٌ ثِقةً .

وقال ابن معين والنسائي: ثِقَّةً .

وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وتوفي في الطُّاعون في الطَّاعون في أول خلافة أبي العِّبُّاس سنة (١٣١).

روى له: البخاري مفروناً.

قلت: هو حديث واحد في الصُّوم، وكمان إسحاق فاضلًا، له شفر.

وذكره العِجْلي فقال: ثِقةً، وكان يحمل على علي.

وذكره ابن حِبَّان في ﴿الثقات﴾.

وقــال أبــو العرب الصّقِلِّي في «الضعفاء»: كان يحمل على عليِّ تحاملًا شديداً، وقال: لا أحبُّ عليًا، وليس بكثير الحديث، ومن لم يحب الصّحابة فليس بثقةٍ، ولا كرامة.

إسحاق بن سُويَّد الرَّمْلي، هو إسحاق بن إبراهيم بن سُويْد، تقدُّم.

خ س \_ إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطيُّ ، أبو بشر بن أبي عِمران .

روى عن: هُشَيْم، وخالد الطَّحَّان، وابن عُبَيْنَة، وغيرهم.

وعنه: البخاري، والنَّسائي، وأبو بكربن علي المَسرُوزي، وابن خُرِيَهة، والبُجَيْري، وأسلم بن سهل الواسطيُّ صاحب التَّاريخ، وأبو حنيفة محمد بن حنيفة بن ماهان الواسطيُّ، ومحمد بن المُسيَّب الأَرْغِيانيُّ، وابن صاعد، وغيرهم.

قال النَّسائي: لا يأس به.

وقال أنس بن محمد الطحان: كان من الدُّهاقين.

وقال أسلم بن سهل: جاز المئة.

قلت: وقبال النَّسائي في «أسامي شيوخه»: كتبنا عنه بواسط، صدوقُ.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: مستقيم الحديث، مات بعد الخمسين والمثنين.

وقال مسلمة الاندلسي: واسطيٌّ صدوقٌ أخبرنا عنه ابن نُس.

د ـ إسحاق بن الصباح، الكندي الاشعثي الكوفي،
 نزيل مضر.

روى عن: الحسن بن علي الخَلال، وسعيد بن أبي مريم، وسُريج بن يونس.

روى هنه: أبو داود ـ ومات قبله ـ وحماد بن الحسن بن عَنْبُسة الوَرَّاق.

قال ابن يونس: مات بمصر في رمضان سنة (٢٧٧).

تمييز - إسحاق بن الصباح، الكِنْدِي الأشعثي، كانه جَدُّ الذي قبله.

روى عن: عبد الملك بن عمير.

وهنه: عبدالله بن داود الخُرَيْبيُّ.

قلت: ضَعَّفَهُ يحيى والدَّارَقُطْني، وغيرهما.

وقال ابن حِبَّان: كان كثيرَ الوَّهَم، فاحشَ الخطأ.

وقال الذهبي : قلُّ ما روى، وأخذه من كلام ابن عدي، فإنه قال : ما أظن أن له حديثاً مسنداً.

وأخرج العُقيلي من طريق عمرو بن علي: سمعت رجلاً يقول ليحيى القبطان: يُعرف عن عبدالملك بن عُمير عن موسى بن طلحة أنّ عبدالله اشترى أرضاً من أرض السَّواد؟ فقال: عن من؟ قال: عن من؟ قال: عن إسحاق بن الصَّبَاح. قال: اسكت ويلك!

د. إسحاق بن الصَّيف، ويقال: إسحاق بن إبراهيم بن الضَّيف، الباهِليُّ، أبو يعقوب العَسكَرِيُّ البَصْريُّ، نزيل مِصْر.

روى عز: عبد الرزاق، ورَوْح بن عُبدادة، وحَجَّاج الأعـور، وعمروبن عاصم، ومحمد بن مُنِيب العَـدَني، ويعلى بن عُبيد، وغيرهم.

وعنه: أبو داود \_ ذكره صاحب الكمال ا، وقال المِزْي : لم أقف عليه في السنن وذكر ابن عساكر أن أبا داود روى عنه، لكن لم يذكره في «المشايخ النَّبل ا، وأبو بكر وكيل أبي صَخرة، وابن شاكر البَختري، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وعَبْدان الأهوازي، ومحمد بن نوح الجُندَيسابوريً، وجماعة.

قال أبو زرعة: صدوق:

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ.

ت ق ـ إسحاق بن طلحة بن عُبيدالله ، السِّميّ .

روى عن: أبيه، وعائشة، وابن عَبَّاسَ.

وعنه: ابنه، وابنا أخيه إسحاق وطلحة. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة.

دكره ابن سعد في الطبقة الاولى من إهل المدينة. وولاه معاوية خُدَام خُدَاميان في بهزة ٢٥٥٥ عالم با ذي.

وولاه معاوية خَرَاج خُرَاسان في سنة (٥٦) على ما ذكره الطّبري، وفيها أرّخ خليفة وفاته.

وذكر الزَّبير بن بكَّار أنه بقي إلى زمن [يزيد بن] معاوية . قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

ق - إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، الهاشمي.

روى عن: أبيه.

وعنه: أخوه إسماعيل، وكثير بن زيد الأشلمي، وأبو

بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخَطَّاب. :

٤ ـ إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة، العامِريُّ.
 مولاهم، ويقال: الثَّقفي، وقد يُنسب إلى جَدَّه.

أرسل عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عن: أبي هريرة، وابن عبّاس مرسلًا فيما قال أبو حاتم وعن عامر بن سَعْد، وعبدالحملك بن أبي بكربن عبدالرحمن بن ألحارث، وعبدالرحمن بن بولا، وغيرهم

وعنه: ابناه عبد الرحمن وهشام، وهاشيم بن هاشيم بن عُتبة بن أبي وَقُاص، وعمر بن محمد الأسْلَمي.

> قال أبوزُرعة: مدنيٌّ ثِقةٌ. وقال النَّسائي: ليس به بأس.

قلت: وسيأتي في هشام أنه قُرَشيُّ سَهْمِيٌّ.

وذكــره ابن حِبّــان في «الثقــات» في التّــابعين فقــال: إسحاق بن عبدالله بن كنانة، وصحّح حديثه، وقبله ابو عوانة.

وأخرج ابن خُرَيْمة في الصحيحه، حديثه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء ولابن القطان كلامً في نسبه وحاله

د ــ إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نَوْفل .

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم مُرْسلًا، وعن أبيه، وابن عَبَّاس وأبي هُريرة، وصَفِيَّة زوج النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وجَدَّته أمَّ حكم، وقيل: أمَّ حكيم بنت الزَّبير بن عبدالمطَّلب.

وعنه: قَتَادة، وحُمَيْد الطَّويل، وداود بن أبي هند، وعلي بن زيد بن جُدُعان، وسعيد المَقْبُري، وغيرهم قال العجلي: مَدْنَى ثقةً

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثَّالثة من أهل المدينة.

قلت: وذكره ابن حِبّان في ثقات أتباع التابعين، ومقتضاه عنده أن روايته عن الصّحابة مُرْسلة.

ع - إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، زيد بن سَهل، الانصاري النَّجَاري المَدَني.

روى عن: أبيه، وأنس، وعبـدالـرحمن بن أبي عمرة، والــُطُّـةُــيُّل بن أبـيِّ بن كعـب، وعــلي بن يَحـيي بن خَلَّد منكرة، ولا يحتجُّون بحديثه.

وقال محمد بن عبد الله بن عبدالحكم: حدَّثنا محمد بن عاصم بن حفص المِصْري، وكان من ثقات أصحابنا - وفي رواية: كان من أهل الصَّدْق - قال: حَجَجْتُ ومالكُ حيًّ، فلم أرَ أهل المدينة يَشُكُونَ أَنَّ إسحاق بن أبي فَرُوة مُتَّهَم، قلت له: في ماذا؟ قال: في الإسلام. وفي رواية: على الدُّن.

وقال البخاري: تركوه.

وقال أحمد: لا تُحِلُّ عندي الرُّوايةُ عنه.

وفي روايةٍ: ليس باهل أن يُحمل عنه.

وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح: حديثه ليس بذاك.

وفي رواية ابن أبي مريم عنه: لا يُكتب حديثُهُ ليس شمرع.

وفي رواية أبي داود، والغَلابي عنه: ليس بثقة.

وقال الدُّوري عنه: بنو أبي فَرْوة ثِقَاتُ إلا إسحاق.

وفي رواية علي بن الحسن الهسِنْجانيُّ عنه: كذَّابٌ.

وكذلك قال ابنُ خِراش.

وقال أبو غسَّان: جاءني عليٌّ بن المَديني، فكتب عني عن عبـــدالسَّــــلام بن حَرْب أحــاديث إسحـــاق بن أبي فَرْوة فقلت: أي شيء تَصْنَع بها؟ قال: أعرفها لا تُقْلَب.

وقال إسماعيل القاضي عن علي: منكر الحديث.

وقال ابن عمَّار: ضعيفٌ ذاهبٌ.

وقال عمرو بن علي وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، والنَّسائي: مته وك الحديث.

وقال النَّسائي في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وزاد أبو زرعة: ذاهب الحديث.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرَّواية عنهم.

قال: وآل أبي فَرْوة ثقاتُ إلا إسحاق لا يكتب حديثه.

وقال سعدويه: لا يُرُوئ الحديث عن الوازع. وقال في إسحاق شراً مما قال في الوازع. الأنصاري، وأبي مُرَّة مولى عَقِيل، وغيرهم.

وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والأوّزاعي، وابن جُريج، ومالك، وهمَّام، وعبدالعزيز الماجِشُون، وعِدَّة.

قال ابن معين: ثِقةُ حُجَّة.

وقــال أبـــو زُرْعَة، وأبو حاتم، والنَّسائي: ثِقةٌ. وزاد أبو زرعة: وهو أشهرُ إخوتِه، وأكثرهم حديثاً.

وقـال محمد بن سَعْد عن الواقدي: كان مالكُ لا يُقدِّم عليه في الحديث أحداً، وتوفي سنة (١٣٢) وكان ثقةً كثير الحديث.

وقال عمرو بن علي : مات سنة (٣٤).

قلت: وقيل: مات سنة ثلاثين، حكاه ابن الحَدَّاء في «رجال الموطأ» وأفاد أن اسم أمَّه أمُّ سلمة بنت رِفاعة بن رافع بن مالك بن العَجلان.

قال أبو داود: كان على الصُّوافي باليمامة.

وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: بقي باليمامة إلى زمن بني هاشم.

وقــال ابن حِبّــان في والثقــات»: كان ينزل في دار أبي طلحة، وكان مقذّماً في رواية الحديث والإتقان فيه.

قلتُ: وكنَّاه اللَّالكائي أبا يحيى، وقيل: كنيته أبو نَجِيْح.

د ت ق \_ إستحاق بن عبدالله بن أبسي فَرْوة، عبدالرحمن بن الأسود، أبو سُلَيمان الأمُوي مولى آل عثمان، المدنى، أدرك معاوية.

وروى عن: أبي الزَّناد، وعمروبن شُعَيب، والزَّهْري، ونـافع، ومكحـول، وخـارجة بن زيد بن ثابت، وهشام بن عُروة، وغيرهم.

وعنه: الليث بن سَعْد، وابن لَهيْعة، والوليد بن مسلم، وإسماعيل بن عَيَّاش، وعبىدالسَّلام بن حَرْب، وأبو مَعْشَر المَدَني، وغيرهم.

قال له الزُّهْري لمَّا سمعه يُرسل الأحاديث: قاتلك الله يا ابنَ أبي فَرُوة، ما أجَـراك على الله، ألا تُسنِـدُ أحـاديثـك، تحدَّثُ باحاديث ليس لها خُطُمُ ولا أزمَّة.

وقال ابن سعد: كان كثيرُ الحديث يروي أحاديث

وقال ابن خزيمة: لا يُحْتَجُّ بحديثه أ

وقال الدَّارَقُطْنِي والبَّرْقانِي: متروك.

وقال ابن عدي: لا يُتَابع على أسانيده، ولا على متونه، وهو بَيِّنُ الأمر في الضعفاء.

قال ابنُ أبي فديك: مات سنة (١٣٦)، نقله البخاري.

وقال خليفة بن خيًاط، ومحمد بن سعد: مات سنة ... \$3).

قال المِزِّيُّ : هذا هو الصحيح، والأول وَهُمُّ.

أخرج له أبو داود حديثاً واحداً متابعة .

قلت: وقسال الخليلي في «الإرشاد»: ضَعَفُوه جداً، وتكلّم فيه مالك والشَّافعي وتركاه.

وقال البَزَّار: ضعيف.

وذكره ابن الجارود، والعُقَيْلي، والنُّولابي، وأبو العرب، والسَّاجي، وابن شاهين في «الضعفاء».

وزاد السَّاجي: ضعيف الحديث، ليس بحجة.

وقال أبــوحاتم ابن حِبُّــان في «الضعفــاء»: يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل

إسحاق بن عبدالله المَدَني، هو إسحاق مولى زائدة، أتى.

.س ـ إسحاق بن عبدالواحد، الفُرَشي المُوصليُّ .

روی عن: مالسك، والمُعالَى بن عِمران، وهُشَيْم، والسُّدَرَاوَرْدي، وابن عُلَيَّة، ولُضَيْل بن عياض، وابن عُلَيَّة، وحُمَّاد بن زيد، وغيرهم.

روی عنه: عبدالله بن عبدالصما بن أبي خداش، وعلي بن حُرّب المُوصلي، وابن وَارَة، وتعتام، وغيرهم.

قال أبو زكريا المَوْصِلي في «الطبقات»: كثير الحديث رَحَّال فيه، أكثر عن المُعافى ونظرائه من ألمَواصِلَة، إلى أن قال: وصنَّف، وكتب النَّـاس عنه، وتوفي في سنة ستِّ وعشرين ومثنين.

وقال النَّسائي بعد أن روى له حديثاً واحداً في السِّير:

إسحاق بن عبدافواحد لا أعرفه .

قلت: وقال أبو علي الحافظ النَّيسابوري فيما نقل عنه ابن الجَوْري: متروك الحديث

وقبال الخطيب بعد أن روى من طريق عبدالرحمن بن أحمد المُوصِلي عنه، عن مالك خبراً باطلاً: الحملُ فيه على عبدالرحمن، وإسحاق بن عبدالواحد لا بأس به

وقال صاحب «الميزان»: بل هو وَاهِ:

ودكره ابن حِبَّان في ١٥لثقات، .

ق - إسحاق بن عُبيدالله بن أبي مُليكة ، الفُرَشيُّ النَّبِميُّ ... روى عن : عبدالله بن عمرو حديث: وإنَّ للصَّام عند فطره لدعوةً» - البحديث: وفيه أن ابن عمروكان يقول عند فطره : اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي . وعن يزيد بن رومان مُرسلًا.

وعنه: الوليد بن مسلم، وأسد بن موسى، وعبد الملك بن محمد الوري.

روى له: ابن ماجه هذا الحديث الواحد.

قلت: الذي رأيته في عِدَّة نسخ من ابن ماجه: حدَّثنا إسحاق بن عُبيدالله المدني، عن عبدالله بن أبي مُليَّكة، وساوضح خبره في الترجمة التي بعد هذه.

إسحماق بن عُبيدالله بن أبي المهاجر، المخروميُّ مولاهم، اخو إسماعيل

قال ابن عساكر في وتاريخه و: سمع سعيد بن المسيِّب، وعبدالله بن أبي مُليكة .

وعنه: الوليد بن مسلم.

روى عن: ابن أبي مَليكة، عن ابن عمرو، رفعه: «إذا أفطر الصَّائم يقول: اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي. ه.

وذكره ابن سُمَيْع في الطبقة الرابعة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»(١). قلت: فعم الذي أخر الماد أرماء

قلت: فهو الذي أحرج له ابنُ ماجه، والله أعلم

<sup>(</sup>١) الذي في وثقات: ابن حبان: ٤٨/٦: إسحاق بن عبيدالله المدني، ومثله في والتاريخ الكبيرة للبخاري: ٣٩٨/١، وهو ما جاء في مطبوع وسنن ابن ماجه: (١٧٥٣).

د. إسحاق بن عثمان الكِلابي، أبو يعقوب البَصْري.

روى عن: الحسن، ومسوسى بن أنس، وعمسر بن عبدالعزيز، وإسماعيل بن عبدالرحمن بن عَطِيَّة، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، وأبو النوليد الطَّيالسيان، ووكيع، ومسلم بن إبراهيم وغيرهم.

قال ابن معين: صالح.

وقال أبو حاتم: ثقةً ، لا باس به.

روى له أبو داود حديثاً واحداً.

قلت: سيذكر في ترجمة شيخه إسماعيل.

ودكره ابن حبَّان في «الثقات».

م صد \_ إسحاق بن عُمر بن سَلِيط الهُذَائيُ ، أبو يعقوب البَصْري .

روى عن: حماد بن سُلَمة، وسُلَيْمان بن المغيرة، وعبدالعزيز بن مسلم، وعِدّة.

وعنه: مسلم، وأبو داود في «فضائل الأنصار»، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وحـرب الكِرْماني، وموسى بن هارون الحَمَّال، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال غيره: مات سنة (٢٩) وقيل: سنة (٢٣٠).

قلت: وقال الجِعابي: حدَّث عنه (د) في «الرُّهْد».

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: ليس به بأس.

وقال ابن قانع في «الوفيات». صالح.

وذكره ابن حبَّان في ١ الثقات.

تمييز \_ إسحاق بن عُمر القُرَشي المُؤَدِّب.

روى عن: وكيع، ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد الهُمْدَاني.

وعنه: أبوزرعة، وإبراهيم بن أحمد بن عُمر الوَكِيعي.

ت ـ إسحاق بن عمر .

من؛ عائشة.

روى عنه: سعيد بن أبي هلال.

قال ابن أبي حاتم: إسحاق بن عمر روى عن موسى بن وَرْدَان، وعنه سعيد بن أبي هِلال، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول.

روى له: التّرمِذِي حديثاً واحداً في مواقيت الصّلاة، وقال: غريب وليس إسناده بمتصل.

قلت: فرُقهما الذَّهبي في «الميزان» فقال في الرَّاوي عن عائشة: تركه الدَّارَقُطْني.

إسحاق بن العَلَّاء بن زبريق؛ هو ابن إبراهيم، تقدُّم.

م ت س ق. إسحاق بن عيسى بن تَجِيْع البَغْدادي، أبو يعقوب بن الطَبَّاع، نزيل أَذَنَه.

روى عن: مالك، والحمَّادين، وشَرِيك، وابن لَهِيْعة، وهُشَيْم، وجرير بن حازم، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وأبو خَيْثُمة، والدَّارِمي، والذَّهٰلي، ويعقوب بن شَيْبَة، ومحمد بن رافع، والحسن بن مُكْرَم، والحارث بن أبي أسامة، وجماعة.

قال البخاري: مشهور الحديث.

وقال صالح بن محمد: لا بأس به صدوق.

وقال أبو حاتم: أخوه محمد أحبُّ إليُّ منه، وهو صدوق.

قال ابن قانع: مات سنة (٢١٤).

وقال ابن سعد: مات سنة (١٥) في ربيع الأول.

وقال غيره: إن مولده سنة (١٤٠).

قلت: هو قول ابن حبَّان في «الثقات».

وقال مُطَيِّن في «تاريخه»: توفي سنة (١٦).

وقال الخليلي: إسحاق ومحمد وَلَدا عيسى ثِقَتان متفقٌ عليهما.

مد\_إسحاق بن عيسى القُشَيْري، أبو هاشم، وقيل: أبو هشام البَصْري ابن بنت داود بن أبي هند، رأى جَدَّه.

وروى عن: مالك، والشُّوْري، ومالك بن مِغْوَل، وعبدالله بن عبدالرحمن الطَّائفي، وهشام بن إسماعيل، وغيرهم.

وعنه: الحسن بن الصَّبَّاح - وقال: سن خيار الرِّجال -وتُتيبة، وأبو كُريب، وهَنَّاد بن السَّري، وعِدَّة.

قال الخطيب: نزل مكة وجاور بها، وكان ثقّة.

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: ربما أخطأ.

خ - إسحاق بن أبي عيسى، في ترجمة إسحاق بن جبريل.

قلت: جزم أبو علي الغَسَّاني بأنه ابنُّ جبريل.

س - إسحاق بن الفرات بن الجَعْد بن سُلَيْم، التَّجِيبيُّ الكِنْدي، أَبُو نُعَيْم المِصْري، مولى معاوية بن حُدَيج، ولي قضاء مصر

وروى عن: مالك، والليث، وابن لَهِيعة، ويحيى بن أيوب، والمُفَضَّل بن فَضَالة، ومعاد بن محمد الأنصاري، وغيرهم

وعنه: أبو طاهر بن السَّرْح، وبحر بن نَصْر الخَوْلاني، وأحمد بن عبدالرحمن بن وَهْب، ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم، وغيرهم.

قال أبو عَوَانَة الإسفراييني: ثقة .

وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: كان من أكابر أصحاب مالك، ولقي أبا يوسف، وأخذ عنه، وكان يتخيّر في الأحكام.

قال: وسمعته يقول: ولدت سنة (١٣٥).

وقــال بحر بن نَصْر: سمعت ابنَ عُلَيَّة يقول: ما رأيتُ ببلدكم احداً يُحسن العلمَ إلا إسحاق بن الفرات.

وقال ابن عبدالحكم ما رأيتُ فقيهاً أفضلَ منه، وكان مالماً.

وقال أبو حاتم: شيخٌ ليس بالمشهور.

وقــال ابن يونس: كان فقيهاً وليّ القضاء بمصر خليفةً لمحمــد بن مُسْـروق الكِنْـدي، وفي أحاديثه أحاديث كانها مُنْقَلبة. توفي بمصر لليلتين خلتا من ذي الحِجَّة سنة (٢٠٤).

قلت: مَا عَرَف أبو حاتم. وابن عُليَّة الذي روى عنه بحرُ بن نَصر هذه القِصَّة، ذَكَر أبو عمر الكِنْدي المِصْري أنه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، فإنه كان بمصر في ذلك العَصْر، وأما أبوه فلا يحفظ عنه هذا.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: ربما أعرب.

وقال أحمد بن سعيد الهَمداني: قرأ علينا إسحاق بن الفُرَات «الموطأ» بمصر من حِفْظه، فما السقط حَرُفاً فيما أعلم.

وقيال ابن قُلَيد: حدَّثني ابن عبدالحكم قال: قال لي الشَّافعي: أشرتُ على بعض الولاة أن يولي إسحاق بن الفُرَات القضاء. وقلت: إنه يَتَخَيَّر، وهو عالمٌ باختلاف مَن

وفال عبد الحق في «الأحكام» عقب حديث إسحاق هذا، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم رَدُّ المعن على صاحب الحق، إسحاق ضعيف.

وقال السُلَيماني: إسحاق بن الفُرَات مُنكر الحديث. ق ـ إسحاق بن أبي الفُرَات بكر المَدَني.

> ديى عن: سعيد المَقْبُرِيْ. وعنه: عبدالملك بن قُدَامة الجُمَعي.

> > الأحبَار.

روى له: ابن ماجه في الفتن حديثاً واحداً عن المَقْبُري عن أبي هُريرة: «سيأتي على النّاس سنواتٌ حَدّاعات،

قلت: قال مسلمة بن قاسم الأندلسي: إسحاق بن أبي الفُرَات مجهول.

وعنه بُرْد بن سِنان، وعُبادةُ بن نُسَيّ، وأسامة بن زيد اللَّيْشي، وغيرهم.

قال أبو زُرْعَة الدُّمشقي: كان عاملَ هشام على الْأرْدن. وقال ابن سُمَيع: كان على ديوان الزَّمْنَىٰ في أيام الرليد.

روى له: (ق) حديثه: إن عُبادة غزا مع معاوية \_ الحديث، في الصَّرْف، وسماه عبدالغني: قَبِيصة بن قَبِيصة، فَهُ هم

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

د ت س - إسحاق بن كَعْب بن عُجْرَة القُضاعي، ثم البَلَويُّ، حليف بني سالم.

روى عن: أبيه، وأبني قَتَادة.

وعنه: ابنه سَعْد بن إسحاق

قلت: ذكره البُستي في «الثقات».

وقال ابن القَطَّان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه

سُهُد

وذكره الدُّمْياطي أنه قُتِلَ في الحَرَّة سنة (٦٣).

خ ت ق \_ إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبدالله بن أبي فَرْوة الفَرْوي، المَدَنيُّ الأُمُويُّ، مولى عثمان.

روى عن: مالىك، وسُـليمــان بن بلال، ومحمــد وإسماعيل ابنى جعفر بن أبى كثير، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى التَّرْمِذَي، وابن ماجه بواسطة، والأَشرم، والـذَّهْلي، ويحيى بن مُعلَّى بن منصور الرَّازي، وجعفر بن محمد الطَّيالسي، وعلي بن عبدالعزيز البَغَوي، وأبو إسماعيل الترمذي، ومحمد غير منسوب، وجماعة.

قال أبو حاتم: كان صدوقاً، ولكن ذهب بصره، فربُّما لُقُنَ، وكُنبُه صحيحة.

وقال مَرَّة: يضطرب.

وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات».

قال البخاري: مات سنة (٢٢٦).

قَلْتَ: وَقَالَ الْأَجْرِي: سَأَلْتَ أَبَا دَاوَدَ عَنْهُ فَوَهَّاهُ جَدًّا.

وقال: لو جاء بذاك الحديثِ عن مالك يحيى بنُ سعيد لم يُحتمل له، ما هو من حديث عبيدالله بن عمر، ولا من حديث يحيى بن سعيد، ولا من حديث مالك.

قال الآجري يعني حديث الإفك الذي حدَّث به الفَروي عن مالك وعبيدالله، عن الزُّهري.

وقال النُّساني : متروك .

وقـال الـدُّارَقُـطني: ضعيف، وقـد روى عنه البخاري ويوبِّخونه في هذا.

وقال الدَّارَقُطْني أيضاً: لا يترك.

وقال السَّاجي؛ فيه لين، روى عن مالك أحاديث تَفرُّد بها.

وقال العُقَيْلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يُتابع عليها.

وقال الحاكم: عِيْبَ على محمد إخراجُ حديثه، وقد غَمَرُوهُ.

د ـ إسحاق بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن المُستِّب بن أبي السَّائب، المَخْرُومي، أبو محمد.

روى عن: ابن أبي الـزُّناد، ومالك، وابن أبي ذِئْب، ونافع القارىء وقرأ عليه، وغيرهم.

وعنه: ابنمه محمد، ويحيى بن محمد الجاري، وخَلَف بن هشام البَرُّار، وغيرهم.

قلت: قال السَّاجي: سُئِلَ عنه ابن معين فقال: ﴿أَفْمَنْ أَسُسَ بُنْيانه﴾ الآية.

وقال الأزُّدِي: ضعيف يَرى القَدَر.

قرأت بخطُّ الذهبي: مات سنة (٢٠٦).

د تم \_ إسحاق بن محمد الأنصاري.

روى عن: رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جَدُه حديث: «كان إذا جلس احتبى بيده».

وعنه : عبدالله بن إبراهيم العِفَاري .

روى له: أبو داود، والتَّرْمِذِي في «الشَّمائل؛ هذا لحديث.

وقال أبو داود: عبدالله الغِفاري منكر الحديث.

بخ \_ إسحاق بن مَخْلد.

بي - روس الله . عن: أبي أسامة .

وعته: البخاري في كتاب «الأدب المفرد» هو إسحاق بن إبراهيم بن مُخْلَد الإمام المعروف بابن رَاهَويه، نُبب إلى جَدُه، وقد تَقَدَّم.

م .. إسحاق بن مِرَار، أبو عمرو الشُّيباني في «الكني».

خ م ت س ق ـ إسحَاق بن منصور بن بَهْرام الكُوْسَج، أبو يعقوب التَّمِيْعيُّ المَرْوَزي، نزيل نَيْسابور.

روى عن: ابن عُينَّنَة، وابن نُمَيْر، وعبدالرُّزَاق، وأبي داود السَّطِيالسي، وجعفربن عَوْن، وبشربن عسر، وابن مَهْدي، والقَطَّان، وخَلْق كثير، وتلمَّذ لأحمد بن حنبل، وإسحاق بن رَاهُويه، ويحيى بن معين، وله عنهم مسائل.

وعنه: الجماعة سوى أبي داود، وأبوحاتم، وأبو زُرْعة، وأبسراهيم الحُرْبي، وعبدالله بن أحمد، والجُوْرجاني، وأبو بكر محمد بن علي ابن أخت مسلم بن الحجَّاج، وغيرهم.

قال مسلم: ثِقةً مأمون، أحد الأثمة من أصحاب الحديث.

إسحاق بن منصور ـ

وقال النَّسائي: ثِقَةٌ ثَبُّتُ.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال الحاكم: هو أحد الأثمة من أصحاب الحديث، من الزَّهاد، والمتمسكين بالسَّنَّة

وقال الخطيب: كان فقيها عالماً.

قال البخاري: مات ينيسابور يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لعشر خَلون من جُمادى الأولى سنة (٢٥١).

قلت: وكذا قال ابن حِبَّان في «الثقات».

وقــــال ابن شاهين في «الثقــات»: قال عثمــان بن أبي شَيْهة: ثِقَةً صدوق، وكان غيره أثبَت منه.

ع - إسحاق بن مُنصور، السُّلُوليُّ مولاهم، أبو عبدالرحمن.

روى عن: إسرائيل، وزهير بن معاوية، وابراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السَّبيعي، والحسن بن صالح، وداود بن نُصَيِّر الطَّائي، وهُرِيْم بن سُفْيًان، وغيرهم

وعنه أبو نُعَيْم، وهو من أقرانه، وابنا أبي شيبة، وعَبَّاس العَنْسِري، وأبو كُرَيْب، وابن تُنيْر، والقاسم بن زكريا بن دينار، وأحمد بن سعيد الرَّباطي، وعباس الـأُوري، ويعقوب بن شَيْبة السَّدوسي، وجماعة

قال ابن معين: ليس به باس.

قال البخاري: مات سنة (٢٠٤).

وقال أبو داود وغيره: مات سنة (٢٠٥).

قلت: قال العِجْلي: كوفيٌ ثِقةٌ، وكان فيه تَشْيِع، وقد كتبتُ عنه.

ودكره ابن حِبَّان في «الثقات».

د ـ إسحاق بن مَنْصور السُّلَمي.

عن: هُرَيْم بن سفيان.

روى عن: عباس بن عبدالعظيم. روى له أبو داود.

قلت: أفرده عبدالغني عن السَّلُولي، وأدمجه المِزَّي في السَّلُولي، فإنه رَقَم لهُرَيْم في شيرخ السَّلُولي علامةَ الستة إلا النَّسائي، ورَقَم لعباس في الـزُّواة عن إسحاق بن منصور علامةَ أبي داود وَحَدَه.

م ت س ق ـ إسحاق بن موسى بن عُبدالله بن موسى بن

عبدالله بن يزيد الأنصاري الخَطْميُّ، أبو موسى المَدَّنيُّ .

روی عن: ابن عُیینَــنّـة، والـولید بن مسلم، وجَـریر بن عبدالحمید، وأبي صَمْـرة، وابن وَهْب، ومعــاذ بن معاذ، ومعن بن عیسی القراز، وغیرهم.

وعنه: مسلم، والتُرمِذِي، والنَّسائي، وابن ماجه، وابنه موسى بن إسحاق الحافظ القاضي، وابن خُزَيْمة، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وصالح جَزَرة، وموسى بن هارون، ويقى بن مُخْلَد، والحسين القَبَّاني، وغيرهم

قال ابن أبي حاتم: كان أبي يُطْنِب القولَ فيه في صدقه نقانه

وقال النسائي: أصلُهُ كوفي، وكان في العسكر، ثِقةً. وقال الخطيب: ورد بغداد، وحدُث بها، وكان ثِقةً. وقال ابن عساكر: ولى القضاء بنيسابور.

وقال يحيى بن محمد الدُّهلي: هو من أهل السُّنَّة.

قال البغوي: مات سنة (٣٤٤) بحمص، وقبال أبو الحسن محمد بن أحمد بن القرّاس الورّاق: مات يجُوسِية راجعاً من دمشق.

قلت: قال الحاكم قَدِم نيابور أولاً على القضاء في حياة بحيى بن يحيى، ثم ورد ثانياً سنة (٤٠).

وقال يحيى بن محمد: كان من أهل السُّنَّة، فعروه إلى المحاكم أولى

ودكره ابن حبَّان في «الثقات».

د- إسحاق بن نُجِيع، أحد المجاهيل.

روى عن: مالك بن حمزة بن أبي أسيد السَّاعدي، عن أبيه، عن جَدَّه حديثاً في الجهاد.

وهنه: محمد بن عيسى بن الطُّبّاع. روى له أبو داود هذا الحديث الواحد

قلت: جوَّز الـذهبي أن يكـون هو المَلَطي، وليس به قطعاً، فقد وقع في سياق «السنن»: حدَّثنا إسحاق بن بَجِيع، وليس بالمَلَطي، وقـد فرَّق بينهمـا ابنُ الجوزي، وقال: لا أعرف في هذا طَعْناً.

وقد ذكر أبو نُعَيْم في ترجمة إبراهيم بن أدهم من طريق أبي عمر قال: خرج إبراهيم وحذيفة المرعشي ويوسف بن إسحاق بن يحيي

أسباط وإسحاق بن نَجيع فمروا ببلد فقال: يا إسحاق ادخل هذه المدينة اشتر لنا زاداً، فدخل فاشترى ملحاً مصفراً وزاداً فقال: مررتُ بهذا فاشتهيته فاشتريته، فقال له إبراهيم: ليس تدع شهوتك أو تلقيك فيما لا طاقة لك به، قال: فرأيته بَحرًان سميناً غليظَ الرَّقة.

تمييز ـ إسحاق بن نجيح، المُلَطي الأَزْدِي، أبوصالح، ويقال: أبو يزيد، سكن بغداد.

دوى عن: أبـان بن أبي عَيَّاش، وعـطاء الخُرَاسِاني، والأوزاعي، وابن جُرَيْج، وغيرهم.

وعنه: علي بن حُجْر، وسُويَّد بن سعيد، ومحمد بن منصور الطُّوسي، وجماعة.

قال أحمد: إسحاق من أكذب النَّاس، يُحدُّث عن النَّي . يعني عثمان ـ عن ابن سيرين برأي أبي حنيفة.

وقال ابن مُحرِز: سمعت ابن معين يقول: كذَّاب عَدُو الله ، رجل سوء ، حَبيثُ .

وقال ابن أبي شيبة عنه: كان ببغداد قوم يضعود الحديث، منهم إسحاق بن نَجيح المَلْطي.

وقال ابنُ أبي مريم عنه: من المعروفين بالكذب وَوَضُع ِ الحديث.

وقال عبدالله بن علي بن المَدِيني: سألتُ أبي عنه، فقال بيده هكذا، أي: ليس بشيء وضعَّفه.

وقال في موضع آخر: روى عجائب.

وقال عمرو بن على : كذَّاب، كان يضع الحديث.

وقال الجُوْرْجاني: غير ثقة، ولا من أُوعية الأمانة.

وقال علي بن نصر الجَهْضَمي، والبخاري: منكر الحدث.

وقال النَّسائي: متروك الحديث.

وقال يعقوب الفَسَوى: لا يُكتَب حديثه.

وقال صالح بن محمد: تُركَ حديثه.

وقال أبو أحمد ابن عدي: أحاديثه موضوعات، وضعها هو، وعامة ما أتى عن ابن جُرَيْج بكله منكر، ووضعه عليه، وهو بَيِّنُ الأمر في الضَّعفاء، وهو ممن يَضَعُ الحديث.

قلت: وقال النَّسائي في «التمييز»: كذَّابٍ.

وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث.

وقال ابن حِبَّان: دجَّال من الدجاجلة يضع الحديث صُراحاً.

وقال البَرْقي: نُسِب إلى الكذب.

وقال الجُوْزقاني: كذَّابٌ وضَّاعٌ لا يجوز قبول خبره، ولا الاحتجاج بحديثه، ويجب بيانُ أمره.

وقال أبو سعيد النُّقَّاش: مشهور بوضع الحديث.

وقال ابن طاهر: دَجَّالَ كَذَّابٍ.

وقال ابن الجوزي: أجمعوا على أنه كان يضع الحديث.

وذكره الدُّولابي، والسَّاجي، والعُقَيْلي، وغيرهم في «الضعفاء».

خ ـ إسحاق بن نَصْر، هو ابن إبراهيم بن نَصْر، تقدَّم. خ ق ـ إسحاق بن وَهَب بن زياد العَلَّاف، أبو يعقوب . . :

ردى سن: عمر بن يونس اليَمَامي، والوليد بن القاسم الهَمْداني، ويزيد بن هارون، وأبي عاصم، ويعقوب بن محمد الزَّهْري، وجماعة.

وعنه: البخاري، وابن ماجه، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، وابنه عبدالرحمن، وبنته فاطمة بنت إسحاق، والبُجَيْري، وابن أبي داود، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق، كان حياً سنة (٢٥٥).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: كان هو والمدائني جميعاً علافين صدوقين.

قلت: والمَدَاثني المذكور هو إسحاق بن حاتم بن بيان العَلَّاف.

روى عنه: ابنُ خُزَيْمة وغيره.

ت ق - إسحاق بن يحيى بن طَلْحَة بن عُبيدالله النَّيمي .

رأى السُّائب بن يزيد.

روى عن: عمَّيه إستحاق ومتوسى ابني طلحة، وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب، وابنه معاوية بن عبدالله، والزُّهْري، ومجاهد، وغيرهم.

وعنه: زهير بن معاوية، وسُلِّيمان بن بلال، ومُعْن

إسحاق بن بحيي

الفَرَّارْ، وَابُوعُوَانَة، ووكيع، وابن مهدي، وابن وَهُب، وابن المبارك، وإسماعيل بن أبي أويس، وجناعة.

قال علي بن المديني: سالت يحيى بن سعيد عنه فقال: ذاك شبه لا شيء.

قال على: نحن لا نروي عنه شيئاً..

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث ليس شيء.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: متروَّك الحديث.

وقال معاوية بن صالح، عن ابن مَعِين: ضعيف.

وكذا قال الدُّوري عنه، وزاد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.

وقال عمروبن علي : متروك الحديث، منكر الحديث. وقال البخاري : يتكلُّمون في حفّظه.

وقال التَّرْمَذِي: ليس بذاك القوي عندهم، وقد تكلَّموا فيه من قبَل حفظه.

وقال النَّــائي: لـِـس بثقة.

وقال في موضع آخر متروك الحديث. وقال أبو زُرْعَة: وأهي الحديث.

وقىال أبـو حاتم: ضعيف الحـديث، ليس بقوي، ولا بمكان أن يُعْتَبر به، وأخوه طلحة بن يحيى أقوى حديثاً منه، ويتكلِّمون في حفظِه ويُكتب حديثُه.

وقال يعقوب بن شبية: لا بأس به. وحديثه مضطرِبً حداً

وقال ابن سَعْد: مات بالمدينة في خلافة المهدي، وهو يُستضعف .

وقال السُّرَّاج: مات سنة (١٦٤).

قلت: ذكر ابن عساكر أنَّ مِنْه قريْبٌ من سنَّ عمر بن عبدالعزيز قال: ووفد عليه.

ونقل الزَّبر بن بَكَار أن إسحاق بن يحيى تزوج أمَّ يعقوب بنت إسماعيل بن طلحة ، ثم تزوَّج بنت أبي بكر بن عثمان بن عُروة بن الزَّبير، فكان بين تزويجه هذه وهذه خمس وسبعون سنة

وقال ابن حِبَّان في «الضعفاء»: كان رديء الحفظ سَيءَ الفهم، يُخطىءُ ولا يعلم، ويروي ولا يفهم.

وقال في «الثقات»: يُخطىء ويَهم، وقد أدخلناه في «الضعفاء» لِما كان فيه من الإيهام، ثم سُبْرتُ أخباره، فأدّى الاجتهاد إلى أن يُتْرك ما لم يُتابع عليه، ويحتج بما وافق الثقات.

وقال البخاري: يَهِمُ في الشيء بعد الشيء إلّا أنه صدوق.

وقال ابن عدي: هو خيرٌ من إسحاق بن أبي فروة.

وقال أبو موسى : كان يحيى وعبدالرحمن لا يُحدِّنُهان عنه وضعَّفه أيضاً العجْلي، والسَّاجِي، وأبو المُودِّد، والمُقَيِّلي، وأبواً العَرْب، والدَّارَقُطْني، وغيرهم.

قال ابن عمَّارِ المَوْصِلي: صالح.

خت ـ إسحاق بن يحيى بن عُلْقَمة الكَلْبيُ الجمصيُّ المعروف بالعُرْصيُّ.

يروى عن: الزُّهْوي. ..

وعنه: يحيى بن صالح الوُحَاظي ذكره محمد بن يحيى اللَّه لمي في الطبقة الثانية من أصحاب الزَّهْري، وقال: مجهول، لم أعلم له راويةً غير يحيى بن صالح الـوُحَاظي، فإنه أخرج إليُّ له أجزاء من حديث الزَّهْري فوجدتها مقاربة.

قال ابن عوف: يقال: إن إسحاق قَتَلَ أباه.

قلت وقال الدَّارَقُطْني: أحاديثه صالحة. وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

ق ـ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عُبادة بن الصَّامت، ويقال: إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن أخي عُبادة.

روى عن: عُبادة ولم يدركه.

روی عنه: موسی بن عُقْبَـة، ولم یرو عنه غیره، قال البخاري: قال عبدالرحمن بن شببة: قُتِل سنة (۱۳۱).

قلت: قال البخاري: أحاديثه معروفة، إلا أن إسحاق لم يُلُقَ عُبادة.

وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة .

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» إلا أنه قال في التابعين:

محمد. سكن الشَّام.

روى عن: عَفَّان، ومعاوية بن عمرو الأزْدِي.

وعنه: النُّسائي وقال: ثِقَة.

ع - إسحاق بن يوسف بن مِردًاس، المُخزوميُّ الواسطيُّ المغروف بالأزرق.

روى عن: ابن عَوْن، والأعمش، وشَرِيك، والنُّوري، ومِسْعَر، وعمر بن ذَرَ، وعوف، وغيرهم.

وعمله: أحمد بن حنبل، وأبو خَيْثُمة، وأبو بكر بن ابي شَيْبة، وَدُحَيْم، وَقُتِيبة، وعمرو النَّاقد، ويحيى بن مَعِين، وجماعتي آخرهم سَعْدان بن نَصْر البَزَّاز.

قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثِقة؟ فقال: إي والله ثِقة. وقال ابن معين والعِجْلي: ثِقةٌ.

وقال أبوحاتم: صحيح الحديث، صدوق، لا باس به. وقال يعقوب بن شيبة: كان من اعلمهم بحديث شريك. وقال الخطيب: كان من الثقات المامونين.

وقال وهب بن بَقيَّة : ولد سنة (١١٧).

وقال خليفة، ومحمد بن سُعْد، وغير واحد: مات سنة (١٩٥).

راد ابنُ سعد، وكان ثِقةً، وربما غَلط.

قلت: ذكر ابن حِبُّان في «الثقات» أنه روى عن إسماعيل بن أبي خالد.

وقال البَزَّار: كان ثِقةً.

رم دكن - إسحاق مولى زائدة يقال: إسحاق بن عبدالله المَدَني، والدعُمر.

دوى عن: أبي هريرة، وأبي سعيد، وسَعْد بن أبي رُقَّاص.

وعنه: ابنه عمر، وأبو صالح السَّمَّان، والعلاء بن عبدالرحمن، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.

قال ابن معين: يُقةُ.

قلت: وقال العِجْلي: ثِقةً .

وقال أحمد بن رشدين: سألت أحمد بن صالح عن إسحاق بن عبدالله، وإسحاق مولى زائدة، فقال: واحد.

إسحاق بن الوليد بن عُبادة، نسبُه إلى جدُّه.

د ت ق ـ إسحاق بن يزيد الهُّذَلِيُّ الْمَدَنيُّ .

عن: عَوْن بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود، عن ابن مسعود حديث: وإذا ركع أو سجد فليُسبِّح ثلاثاً، وذلك أدناه».

روى عنه) ابن أبي ذِئب وحده.

روى له: النَّلاثة هذا الحديث الواحد.

قلت: ذكره ابن حِبَّانِ في «الثقات».

إسحاق بن يزيد، هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، تقدَّم.

وقد أفرده عبد الغني وقال: روى عن يحيى بن حمزة، وشعيب بن إسحاق.

روى عنه: (خ) ووَهِمَ الباجي أيضاً فافرده بترجمة، فقال: إسحاق بن يزيد الخُراساني روى عنه (خ) عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي حديثاً موقوفاً في المغازي. وغفلا عمّا ذكره في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أنَّه يروي عن يحيى بن حمزة.

وذكر الـذهبي في «مشايخ الستة» إسحاق بن يزيد أبو النَّضْر البخاري.

قال ابن عساكر: روى عنه (خ) فيما ذكره ابن عدي.

وَنَفَى الذَهبِيُّ نسبته بخارياً، وقال: بل هو الفَرَادِيسي، صاب.

مد ـ إسحاق بن يَسار، والـد محمـد مولى قَيْس بن مُخْرِمة، رأى معاوية.

وروى عن: المحسن بن علي، وعسروة بن السؤبير، والمغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، دون غيرهم.

وعنه: ابنه، ويعقوب بن محمد بن طَحُلاء.

قال ابن معين: ثِقةً .

وقال أبو زُرْعَة: ثِقةً، وهو أوثق من ابنه.

قلت: وقال ابن حِبّان في «الثقات»: روى عن عبدالله بن الحارث.

وقال الدَّارَقُطْني: لا يحتجُّ به.

س - إسحاق بن يعقبوب بن إسحاق البَغْـدادِي أبــو

إسحاق أبو يعقوب

وقال ابنُ أبي حاتم: إسحاق المدني، عن أبي هريرة مجهولُ.

روی عنه: ابنه عبدالله.

قال أبو حاتم: ناظرتُ فيه أبا زُرْعَـة فلم أرَه يعرفه، فقلت: يمكن أن يكون إسحاق أبا عبدالله الذي روى مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه، وإسحاق أبي عبدالله عن أبيه مريرة. انتهى.

والحديث المذكور في «الموطأ» وهو الذي أخرجه النَّسائي في المشي إلى الصَّلاة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

د ـ إسحاق أبو يعقوب .

روى أبو داود عنه : ، عن الدَّرَاوَرُدِي حديثاً في الصَّلاة ، هو إسحاق بن أبي إسرائيل إن شاء الله .

قال أبو داود: ثقة.

د سي ـ إسحاق غير منسوب.

عن: أبي هريرة يأتي في «الكنى» في آخر مَن كنيته أبو إسحاق.

قلت: أخرج حديثه أحمد، وأبو داود، والنسائي من دواية ابن أبي ذلب، عن سعيد المَقْبري، عن إسحاق مولى عبدالله بن الحارث، عن أبي هُريرة في فَضْل الذكر، ووقع في بعض النُسخَ من النُسائي عن أبي إسحاق، والثابت في دواية خصرة: الحافظ إسحاق، بغير أداة كنية، وكذا عند أحمد، وأبي داود، والطبراني في «الندعاء»، وإسحاق المذكور ما عرفتُ من حاله شيئاً.

خ \_ إسحاق غير منسوب.

عن: بشر بن شعيب، وأبي عاصم، وعبدالله بن نُميْر، وعبدالله بن بكر السَّهْمي، ويحيى بن صالح، وهارون بن إسماعيل، والفريابي، وعبدالله بن الوليد العَدَني.

روى عنه: البخاري. الظاهر أنه إسحاق بن منصور الكَــوْسَــج. وقبل: إن الــذي يروي عن أبي عاصم، هو إسحاق بن إبراهيم بن نَصْر.

قلت: وقال الجَيَّاني: إن الرَّاوي عن بِشُر نَسَبهُ سعيد بن السَّكن في روايته عن الفربري: إسحاق بن منصور في

الاستئذان ولم ينسبه في باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي «الصّحيح» أيضاً عن إسحاق غير منسوب عن جرير، وجعفر بن عُوْن، وحَبّان بن هلال، وأبي أسامة، ورَيْح بن عُبّادة، وعبدالرحمن بن مَهْدي، وعبدالصّمد بن عبدالموارث، وعبدالرّزاق، وعبدالقُدُوس بن الحجّاج أبي المغيرة، وعُبيدالله بن موسى، وعيسى بن يونس، والعَضَّل بن موسى، وأبي عامر العَقَدي، وعَبْدة بن سليمان، ومُعتَّمْر بن سليمان، ومُعتَّمْر بن سليمان، ومعد بن المبارك الصوري، والنَّضُر بن شعيل، ووهب بن جرير بن حازم، ويزيد بن هارون، ويعقبوب بن إبراهيم، وهو في هذه المواضع كلها إما إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، أو إسحاق بن منصور، ويمكن أن يتميز بالصيغة، فإن كانت بلفظ «أخبرنا» فهو ابن راهويه، لأن ذلك دَيْدَنه فَيْخَفُّ التردُّد.

إسحاق أبو عبد الله، تَقَدُّم قريباً.

إسحاق أبو عبدالرحمن الخُرَاساني، هو ابن أسيد، قدَّم

### مَنْ اسْمُهُ أسد

ص ـ أسد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن گُرْز بن عامر، لَبُجْلي .

روى عن: أبيه، وعن يحيى بن عَفيف الكِنْدي. روى عنه سعيد بن خُنْيْم، وسَلْم بن قتيبة، وسليمان بن صالح سَلَمويه. وكان أميراً على خُرَاسان جواداً مُمدَّحاً.

قال البخاري: لم يتابع في حديثه، الني عليه سعيد بن خُيْم خيراً

وقال ابن عدي: معروف بهذا الحديث، وما أظن له غير هذا إلا الشيءَ اليسير، وله أخبار تُروى عنه، فأما المسند من أخباره، فهذا الذي ذكرته يُعرف به.

قال خليفة: مات أسد سنة (١٢٠).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» فقال: يروي المراسيل.

وذكره الذُّولابي، والعُقَيْلي في والضعفاء».

خت د س ـ أسد بن موسى بن إسراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان الأمَويُّ، يقال له: أسدُ السُّنَّة .

روی عن: ابن أبی ذئب، واللّیث بن سَعْد، وشُعبة، ومعاویة بن صالح، ومحمد بن طلحة بن مُصَرَّف، وحمَّاد بن سَلَمة، وخَلْق

وعنه: أحمد بن صالح المِصْري، والرَّبيع بن سليمان، ودُّحَيْم، ومحمد بن عبدالرحيم، البَرْقي، والمِقْدَام بن داود الرَّعَيْدي.

قال البخاري: مشهور الحديث.

وقال النِّسائي: ثِقة، ولو لم يُصَنُّف كان خيراً له.

وقال ابن يونس: ولد بمصر، ويقال: بالبصرة سنة (١٣٢)، وتوفى بمصر في المحرم سنة (٢١٧).

قلت: وقال ابن يونس: حَدَّث بأحاديث مُنْكرة، وأحسب الأفة من غيره.

وقال أيضاً هو وابن قانع، والعِجْلي، والبَّزَّار: ثِقة.

زاد العجلي: صاحبُ سُنَّة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال الخليلي: مصري صالح.

وقال ابن حزم: منكر الحديث، ضعيف.

وقال عبدالحق في «الاحكام الوسطى»: لا يحتج به عندهم، ورأيت لابنه سعيد تصنيفاً في فضائل التابعين في مجلّدين، أكثر فيه عن أبيه وطبقته.

# مَنْ اسمُهُ إسرائيل

خ د ت س ـ إسرائيل بن موسى، أبو موسى البَصْري، نزيل الهند.

روى عن: الحسن البصري، وأبي حازم الأشجّعي، ومحمد بن سيرين، ووَهْب بن مُنْبَه.

وعنه: سفيان الشُّوْري، وابن عُييْنَة، وحسين بن علي الجُعْفي، ويحيى القطَّان.

> قال ابن مَعِين، وأبو حاتم: ثِقة. زاد أبو حاتم: لا بأس به.

وقال النُّسائي: ليس به باس.

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: كان يسافر إلى الهند.

وقال الأزْدِي وَخْذَهُ: فيه لين، وليس هو الذي روى عن: وهب بن مُنَبَّه وروى عنه: الثَّوري، ذاك شيخٌ يمانيُّ.

وقد فرَّق بينهما غير واحد، كما سيأتي في الكني.

- ع - إسسرائيسل بن يونس بن أبي إسحاق، السَّبيعي الهَمْداني، أبو يوسف الكوفئ.

روى عن: جَدِّه، وزياد بن عِلاقــة، وزيد بن جُبَير، وعــاصم بن بَهــَدَلـة، وعاصم الأحول، وسِمَاك بن حَرْب، والأعمش، وإسماعيل السُّدِي، ومَجْزَأة بن زاهر الأسُلمي، وهشام بن عُروة، ويوسف بن أبي بُردة، وخَلْق.

وعنه: ابن مَهْدي، وأبو أحمد الزَّبيري، والنَّضْر بن شُمَيْل، وأبو داود وأبو الوليد الطَّيالسيان، وعبدالرُّزَّاق، ووكيع، ويحيى بن آدم، ومحمد بن سابق، وأبو غَسَّان النَّهْدي، وأبو نَعْيْم، وعلي بن الجَعْد، وجماعة.

قال ابنُ مهدي، عن عيسى بن يونس: قال لي إسرائيل: كنتُ أحفظُ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السُّورة من القرآل.

وقال علي بن المديني عن يحيى القَطَّان: إسرائيل فوق أبي بكر بن عَيَّاش.

وقــال حَرْب، عن أحمــد بن حنبــل: كان شيخــاً ثِقةً . وجعل يتعجّب من حِفْظه .

وقــال صالـح بن أحمد، عن أبيه: إسرائيل، عن أبي إسحاق فيه لين، سمع منه بأخرة.

وقال أبو طالب: سُئِل أحمد أيما أثبتُ شَرِيك أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل؟ قال: إسرائيل كان يؤدي ما سمع، كان أثبت من شَرِيك. قلت: مَن أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل لأنه كان صاحب كتاب.

وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديث يُحتج به؟ قال: إسرائيل نَّبتُ الحديث، كان يحيى \_ يعني القَطَّان \_يحمل عليه في حال أبي يحيى القَتَّات، وقال: روى عنه مناكير.

قال أحمد: ما حدِّث عنه يحيى بشيء.

وقال الدُّوري، عن ابن معين: سئل يحيى بن معين، عن إسرائيل فقال: قال يحيى بن آدم: كنا نكتب عنده من حفظه، قال يحيى: كان إسرائيل لا يحفظ، ثم حفظ بعد.

وقال أيضاً: إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شُيبان.

وقال أيضاً: إسرائيل أثْبَتُ حديثاً من شَرِيك.

وقال أبو حاتم: ثِقةٌ صدوق، من أتقن أضحاب أبي . سحاق.

وقال العجلي: كوفيُّ نقةً

وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، وفي حديثه لين

وقال في موضع آخر: ثِقةً أصدوق، الله في الحديث بالقوي ولا بالسَّاقط.

وقال عيسى بن يونس: كان أصحابنا سفيان وشريك، وعد قوماً إذا اختلفوا في حديث أبي إسجاق يجيؤون إلى أبي فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل فهو أروى عنه مني، وأتقن لها منى، هو كان قائد جَدُه.

وقال شَبَابة بن سَوَّار: قلت ليونس بن أبي إسحاق: أمِلُّ عليَّ حديث أبيك قال: اكتب عن ابني إسرائيل، فإنَّ أبي أملاه عله.

وقــال محمــد بن الحسين بن أبي الحنين: سمعت أبا نُعَيِّم سُئِل أيهما أثْبَتُ إسرائيلُ أو أبوعَوَانةً؟ فقال: إسرائيل.

وقال أبو داود: إسرائيل أصعُّ حديثاً من شَريك.

وقال النَّسائي: ليس به بأس، وروى ابن البَرَاء عن على على بن المديني: إسرائيلُ ضعيف.

وقال دُبَيْس بن حُمَيْد: ولد سنة مئة ، ومات سنة (٦١).

وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة (١٦٠).

وقال خليفة وابن سعد: مات سنة (١٦٢).

قلت: قال ابن أبي خيثمنة: قبل ليحيى ـ يعني ابن معين ـ: روى عن إبراهيم بن المُهَاجر ثلاث مئة، وعن أبي

يحيى القُتات ثلاث مئة فقال: لم يُؤتّ منه، أتي منهما جميعاً. انتهى.

فهذا ردُّ لتضعيف القطَّان له بذلك.

وقال محمد بن عبدالله بن نُمَيْر: ثِقة.

وقـال ابن سعـد: كان ثِقـةً، وحدَّث عنه النَّامي حديثاً كثيراً، ومنهم مَنْ يَسْتَضْعِقُه.

وقال ابن معين: زكريا، وزهير، وإسرائيل، حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء، إنما أصحاب أبني إسحاق سفيان وشعبة.

وقـال حجّـاج الأعـور: قلنا لشعبة: حَدِّقُنا حديث أبي إسحاق قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبتُ فيها مني.

وقال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والقوري

وقال أبوعين الترميذي: إسرائيل تَبتُ في أبي إسحاق، حدّثني محمد بن المثنى، سمعتُ ابن مهدي يقول: ما فاتني الدي فاتني من حديث الشوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلّتُ به على إسرائيل، لأنه كان ياتي به أتم. وطوّل ابن عدي ترجمته، وسَرَدُ له أحاديث أفراذاً وقال: هو ممن يحتجُ به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وأطلق ابن حَرَّم ضعفَ إسرائيل، ورَدَّ به أحاديث من حديثه، فما صنع شيئاً

وقال عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي: إسرائيل لص يسرق الحديث(١).

ع ـ أسعد أبو أمامة بن سَهْل بن حُنيف الأنصاري، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسُمِّي بأسم جَدَّه لأمه أسعد بن زُرَاة، وكني بكنيته .

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مُرْسلًا، وعن عمر، وعثمان، وعمَّه عثمان، وأبيه سَهْل، وابن عَبَّاس، وأبي هُريرة، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنهم، وغيرهم

<sup>(</sup>١) الخبر في «علل» الإمام أحمد ٣٦٦/٣ (٥٦٠٩) حدثني أبو بكر بن أبي شبية قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل في الحديث لصاً. قال ابن أبي شبية: لنم يرد أن يذه. ثم بين مراد ابن مهدي فقال: يعني أنه يتلقف العلم تلقفاً، كما جاء في «الجرح والتعديل»: ٣٣٠/٢. قلت: فقول الحافظ «يسرق الحديث» تصرف منه أفسد مراد ابن مهدي.

أسلم العجلي

وعنه: ابناه سَهْل ومحمد، وابنا عمَّه عثمان وحكيم ابنا حكيم بن عَبَّاد بن خُنِف، وابن عمَّه أبو بكر بن عثمان بن خُنَيف، والزَّهْري، ويحيى بن سعيد، وعبدالله بن سعيد بن أبى هند، وآخرون.

وقال أبو معشر المدني: رأيته شيخاً كبيراً يَخْضِبُ بالصُّفْرَة.

وقال خليفة، وغيره: مات سنة مئة.

قلت: اسم أمَّه حبيبة بنت اسعد.

وقال ابنُ سعد: كان ثقةً كثيرَ الحديث.

وقال سعيد بن السُّكَن: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسمع منه شيئاً. وكذا قال البَعَوي وابن حبًان.

وقال يونس عن ابن شهاب: أخبرني أبو أمامة بن سهل. وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم.

وقال غيره: ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعامين. .

وقال الطُّبراني: له رؤية .

وقال أبو زُرْعَة: لم يسمع من عمر.

وقال ابنُ أبي حاتم: سمعت أبي قيل له: هو ثقة؟ فقال: لا يُسأل عن مثله، هو أَجَلُ من ذلك.

وقال أبو منصور الباوردي: مُختَلَفٌ في صحبته، إلا أنه وُلد في عهده، وهو ممن يُمَدُّ في الصَّحابة الذين روى عنهم الزُّهري.

وقال السُّلَمي: سُيِّل الدَّارَقُطْني: هل أدرك النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. وأخرج حديثه في «المسند».

وقال البخاري: أدرك اننبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه.

وقال أحمد بن صالح: حَدَّثنا عَنْبَسَة، حدَّثنا يونس عن الدَّهري، حدَّثني أبو أمامة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمَّاه وحنَّكه. هذا إسنادُ صحيح.

ونقل ابن منده عن أبي داود أنه قال: صَحِبَ النبيُّ صلى

الله عليه وآله وسلم وبابعه.

قال ابنُ مَنْده: وقول البخاري أصح.

س - الأسقع بن الأسلع، بَصري.

روى عن: سَمُرة بن جُنْدَب حديث: «ما تحت الكعبين من الإزار في النَّار».

وعنه: أبو قَزَعَة شُوَلِد بن حُجير.

قال ابن معين: ثِقةً.

قلت: وذَكره ابن حِبَّان في «الثقات».

دت س - أسْلَم بن يزيد، أبو عمران التُّجيبي المِصْريُّ .

روى عن: أبي أيوب، وعقبة بن عامر، وَمَسْلَمة بن مَخْلَد، وهُبَيْب بن مُغْفل، وأُم سَلَمة، وغيرهم.

وعمنه: سعيد بن أبي هلال، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهما.

قال النِّسائي: ثِقةً.

وقال ابن يونس: كان وَجِيهاً بمصر.

قلت: وقال العِجْلي: مصريُّ تابعيُّ ثِقةً .

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وأخرج له هو والحاكم في «صحيحيهما».

د ت س م أَسُلَم العِجَلي الرَّبَعي. رأى أبا موسى الأشعري.

ودوی عن: بِشْر بن شَغَاف، وأبي مُرايَة، وأبي أيوب رَّالمَرَاغي.

وعنه: ابنه أشْعَث، وسليمان التيميُّ، وشُمَيْط بن عَجْلان.

قال ابن مُعِين، والنَّسائي: ثِقةً .

قلت: وذكره ابن حِبًّان في «الثقات» في موضعين في التابعين وأتباعهم(١).

وقال العباس الدُّوري عن ابن مَعين: أسلم العجلي عن

(١) في مطبوع وسنن» أبي داود (٤٨٨٤) مثل ما في والتاريخ الكبير؛ للبخاري ١ /٣٤٧، ولعل الوهم من النسخة التي رجع إليها الحافظ.

أسلم العَدُوي

أبي أيوب هو المذي روى عنه قتادة، وقتادة وأسلم العِجْلي يرويان عن أبي مُرَاية، وهو واحد.

ع ـ أَسُّلُم الْعَدَوي مولاهم ، أبو خالد، ويقال: أبو زيد قيل: إنه حبشيُّ ، وقيل: من سَبِّي عين التمر ـ أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وروى عن: أبي بكر، ومولاه عمر، وعثمان، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وأبي عبيدة، وحَفْصَةٍ رضِي الله عنهم، وغيرهم.

وعنه: ابنه زید، والقاسم بن محمد، ونافع مولی ابن عمر، وغیرهم

قال ابنُ إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة (١١) فأقام للنَّاس الحج، وابتاع فيها أسْلَمَ مولاه.

وقال العِجلي: مدنيٌّ ثِقةٌ من كبار التَّابعين.

وقال أبو زُرْعَة: لِقَةً.

وقال أبو عبيد: توفي سنة (٨٠).

وقال غيره: وهو ابن (١١٤) سنة إ

قلت: هذا حكماه البخاري والفَسُوي في «تاريخيهما» عن إبراهيم بن المُنْذر، عن زيد بن عبدالرحمن بن زيد بن أسُلَم، وزاد: وصلَّى عليه مروان، وهو يقتضي أنه مات قبل سنة (۸۰)، بل قبل سنة (۷۰)، ويَدُنُّ له أنَّ البخاري ذكر ذلك في «التاريخ الأوسط» في قصل من مات بين الستين إلى

السبعين، ومروان مات سنة (٦٤). ونفي من المدينة في

وروى: ابن مُنده وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» بإسناد ضعيف أن أُسلَمُ سافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يحتمل لو صحَّ السند أن يكون أسلم آخر غير مولى عمر، وقد أوضحتُ ذلك في «معرفة الصحابة».

وقــال يعقــوب بن شيبة: كان ثِقةً، وهو من جِلَّة موالي عمر، وكان يقدمه.

وفي «تاريخ ابن عساكر»: كان أسودَ مشروطاً.

د ـ أسلم المِنْقَرِيُّ، أبو سَعيد، حُديثه في الكوفة.

روى عن. بِلاد بن عِصمة، وسعيد بن جبير، وزين العابدين، وابنه أبي جعفر، وغيرهم

وعنمه الشَّوري، وجَرير، وأبو إسحاق الفَّزَاري، ومحمد بن فُضَيْل، وغيرهم،

قال أحمد: لا أدري من أين هو؟ وهو عندنا ثقة.

وكذا قال ابن مُعِين.

وقال أبو حاتم: صالحً.

وقال النَّسائي: ثِقةً. قلت: وقال ابن نُمَير، ويعقوب بن سفيان: ثِقةً.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: مات سنة (١٤٢).

ع ـ أسلم أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي في الكُنّى.

مَن اسْمُهُ أمساء

أسساء بن العكم الفزاري، وقبل: السُلمي، أبو
 حسان الكوفي.

روى عن: علي بن أبي طالب.

وعنه: على بن ربيعة الوالبيُّ بحديث: كنتُ إذا سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن يفعني، وإذا حدّثني أحدٌ من أصحابه استحلفته ـ

قَالَ العِجْلِي : كُوفِيٌّ تَابِعِيُّ ثِقَةً .

وقال البخاري: لم يُروُ عنه إلا هذا الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعض، ولم يُحلِّف بعضهم بعضاً.

قال المِزِّي: هذا لا يقدح في صحة الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطاً في صحة كلّ حديث صحيح، على الله متابعاً رواه سليمان بن يزيد الكَعبي عن المقبري عن أبي هريرة عن علي، ورواه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جَدِّه، عن علي، ورواه داود بن مهران الدَّياغ عن عمر بن يزيد، عن أبي إسحاق، عن عبد حير، عن على ولم يذكروا قصة الاستحلاف، والاستحلاف ليس بمنكر للاحتياط.

قلت: والمتابعات التي ذكرها لا تَشُدُّ هذا الحنايث شيئاً لانها ضعيفة جداً، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في \_\_\_ إساعيل بن أبان

الاستحلاف، أو الحديث الآخر الذي أشار إليه.

وقال البزّار: أسماء مجهول.

وقال موسى بن هارون: ليس بمجهول لأنه روى عنه علي بن ربيعة و الركين بن الربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي، فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضي ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث، وهذا الحديث جيد الإسناد. وتبع العُقيْلي البخاري في إنكار الاستحلاف، فقال: قد سمع على من عمر فلم يستحلف.

قلت: وجاءت عنه رواية عن المقداد، وأخرى عن عمَّار، ورواية عن فاطمة الزَّهْراء رضي الله عنهم، وليس في شيء من طُرُقه أنه استحلفهم.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: يخطىء.

وأخرج له هذا الحديث في «صحيحه» وهذا عجيبٌ لأنه إذا حكم بأنه يُخطىء وجزم البخاريُّ بأنه لم يروِ غير حديثين، يخسرج من كلامهما أن أحد الحديثين خطاً، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطاً في الثّاني.

وقد ذكر العُقَيْلي: أن الحديث الثاني تفرَّد به عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة، عن أسماء، وقال: إن عثمان مُنكر الحديث.

وذكره ابن الجارود في «الضعفاء».

وذكر يعقوب بن شيبة: أن شُعبة رواه عن علي بن ربيعة ، فقال: عن أسماء أو ابن أسماء، وذكر أن الشك فيه من شعبة ، وأما البزار فرواه من طريق شعبة ، وقال فيه : عن أسماء أو أبي أسماء ، وقال: لا يُعلم شُكُ فيه غير شعبة .

وقال ابن عدي: هو حديثٌ حسن.

وقال مسلم في «الكنى»: أبو حسان أسماء بن خارجة الفَزَاري سمع علياً، روى عنه علي بن رَبيعة. كذا قال.

وقد فرُق البخاري بين أسماء بن الحَكم الفَزَاري، وبين اسماء بن خارجة، وهو الصَّواب.

بغ م سي \_ أسماء بن عُبيد بن مُخارق، ويقال: مخراق الضَّبَعيُّ، أبو المُفَضَّل البُصْري، والدَّجُويرية.

روى عن: ابن سيرين، والشَّعْبي، ونسافع مولى ابن عمر، وأبي السَّائب مولى هشام بن زُهْرة، وغيرهم.

وعته: شُعْيَبُ بن الحَبْحاب \_ وهـ و أكبر منه \_ وابنه جُويرية، وجرير بن حازم، وحمًا د بن سلمة، وعِدَّة.

قال أحمد: هو من الرُّفَعاء.

وقال ابن معين: يُقة.

وقال البخاري: مات سنة (١٤١).

وقال ابنُ حِبَّان في «الثقات»: كان مكفوفاً.

### مَن اسمُهُ إسماعيل

خ صد ت ـ إسماعيل بن أبان الورَّاق الأزْدِي، أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم الكوفي.

روى عن: عبد الرحمن بن سُلَيْمان ابن الغَسِل، وإسرائيل، ومِسْعَر، وعبدالحميد بن بَهْرام، وأبي الأحوص، وعيسى بن يونس، وعبدالله بن إدريس، وابن المبارك، وخلق.

وعنه: البخاري، وروى له أبو داود، والتُرْمِذِي بواسطة، واحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو خَيْنَمة، وعثمان بن أبي شَيْبة، والقاسم بن زكريا بن دينار، والـدَّارِمي، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، والذَّهْلي، ويعقوب بن شيبة، وجماعة من آخرهم إسماعيل سمَّويه، وأبو إسماعيل التُرْمذي.

قال أحمد بن حنبل، وأحمد بن منصور الرَّمادي، وأبو داود، ومَطَيِّن: ثقةً.

وقال البخاري: صدوق.

وقال النُّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن مَعِين: إسماعيل بن أبان الوَرَّاق ثِقةً، وإسماعيل بن أبان الغَنوى كذَّاب.

وقـال الجُـوْزجـاني: إسماعيل الورَّاق، كان ماثلًا عن الحق، ولم يكن يكذب في الحديث.

قال ابن عدي: يعني ما عليه الكوفيون من التَّشَيَّع، وأما الصَّدق فهو صدُوقٌ في الرَّواية.

قال محمد بن عبدالله الحَضْرَمي: مات سنة (٢١٦).

قلت: وقال البرَّار: وإنما كان عَيْبه شِدَّة تشيعه، لا على أنه عيب عليه في السَّماع.

وقال الدَّارَقُطْني: ثقة، مأمون.

إسماعيل بن أبان

وقال في «سؤالات الحاكم» عنه: أثنى عليه أحمد، وليس هو عندي بالقوي.

وقسال ابن شاهين في «الثفات»: قال عثمان بن أبي شيبة: إسماعيل بن أبان الورَّاق ثِقةً صحيحُ الحديث. قيل له: فإن إسماعيل بن أبان عندنا غير محمود فقال: كان ها هنا إسماعيل آخر يقال له: ابن أبان غير الورَّاق، وكان كذاباً.

وقال أبو أحمد الحاكم: ثقةً.

وذكره ابن حِبَّان في والثقات.

وقال ابنُ المديني: لا بأس به، وأما الغَنَوي فكتبتُ عنه وتركته، وضَعْمه جداً

وقيال جعفر بن محمد بن شاكر الصَّائِغ: حدِّننا إسماعيل بن أبان الورَّاق، أبو إسحاق الكوفي، وكان ثِقةً.

تمييز \_ إسماعيل بن أبان الغَنَويُّ الْخَيَّاطُ، أبو إسحاق الكوفي.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالسد، والأعمش، والثوري، ومِشْعَر، ومحمد بن عَجْلان، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن سعيد الجوهري، وأحمد بن الوليد الفَحَام، وسليمان الشَّاذَكُونيِّ، وأحمد بن عُبيد بن ناصح، وإسحاق بن إبراهيم البَنوي، وخُتَيْش بن أَصْرَم، وجماعة

قال البخاري: متروك، تركه أحمد والنَّاس.

وقال أبو زُرْعَة، وأبوحاتم: تُرِكَ حَدَيثه.

وقال الجُوْزِجاني: ظُهِرَ منه على الكذب.

وقال النِّسائي: ليس بثقة. قال مُطَيِّن: مات سنة (٢١٠).

قلت: وقـال أحمد: كتبنا عنه عن هشام بن عروة، ثم روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره، فتركناه.

وقال ابن حِبَّان : كان يَضَعُ الحديث على الثقات.

وقال ابن أبي خَيْثَمة، عن ابن معين: وضع أحاديث على . سفيان لم تكن.

وقال مسلم والنَّسائي، والعُقَيْلي، والسَّدَّارَفُـطُني، والسَّاجي، والبَرَّار: متروك الحديث.

وقال العجلي: ضعيفٌ أدركته، ولم أكتب عنه شياً.

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.

وقال أبو داود: كان كَذَّاباً، حكاه ابن عدي.

وقال الخطيب: قَدِم بغداد، وحدَّث بها أحاديث تبيُّن للنَّاس كذبه فيها، فتجنبوا السماع منه، واطُّرحوا الرَّواية عنه

س - إسماعيل بن إسراهيم بن بَسَّام البَغْدَاديُّ ، أبو إبراهيم التُّرُجُمانيُّ .

رحل وروى عن: إسماعيل بن عَيَّاش، وبَقِيَّة، وشَعِيب بن صفوان، ومعروف ابي الخطّاب، وهُشَيم، وابي عَوَانة، وعَطّاف بن خالد، ورُوَّاد بن المَجَّار، وصالح المُرَّي، وعيسى بن يونس، وخَلْق،

وعنه: محمد بن سعد، والدَّارِمي، وعبدالله بن أحمد، وزكريا السَّجْزي، وصالح بن محمد، وأبويعلى، وأبوزُرْعَة، وموسى بن إسحاق، وابن أبي خَيْنَمة، وجماعة من آخرهم أحمد بن الحسن بن عبدالجَبَّار الصَّوفي، والنَعَوي، وغيرهم.

قال أحمد، وابن مَعِين، وأبو داود، والنَّسائي: ليس به س.

وقــال مُطيَّن، ومــوسى بن هارون، والحسين بن فَهُم، والسَّرَّاج: مات سنة (٢٣٦).

زاد حسين: وكان صاحب سُنَّة وفَضْل وخير كثير.

قلت: وقال عبدالله بن أحمد: انتقى عليه أبي أحاديث، وذهب وأنا معه فقرأها عليه

> وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابنُ قانع: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

س ق \_ إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي رَبيعة المُخْزُومي المَدَنيُّ

روى عن: أبيه، ومحمد بن كعب القُرَظي. ووكيع، ووكيع،

قال أبو حاتم: شيخً.

قلت: وقال أبو داود: ثقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في التَّابعين، ثم أعاده في أتباع التابعين. وقال: مات في آخر ولاية المهدي سنة (١٦٩).

ووقع في ومسند أحمد»: حدَّثنا وكيع، حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبدالله بن رَبيعة، وكنانه انقلب، نَبَّه عليه الحافظ صلاح الدِّين العلائي.

خ تم س - إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبَة ، الأسدي مولاهم ، أبو إسحاق المَدَنيُّ .

روى عن: عمِّه موسى، والزُّهْري، ونافع، وهشام بن عروة، وعائشة بنت سعد.

وعنه: إسماعيل بن أبي أويس، وسعيد بن أبي مريم، وخالد بن مَخْلَد، وابن أبي فُدَيْك، ويحيى بن أيوب، وغيرهم.

قال ابنُ معين، والنُّسائي: ثِقَّةٍ.

وقال أبوحاتم: لا بأس به. قيل: إنه مات في أول خلافة المهدى.

قلتُ: وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: مات في آخر خلافة المهدي، يعني سنة (١٦٩).

وقال أبو داود: ليس به بأس.

وقال الدُّارَقُطْني: ما علمت إلا خيراً، أحاديثه صحاح بة.

وقال الأزدى: فيه ضَعف.

وكذا قال قبله السَّاجي.

وذكره ابن المَدِيني في الطَّبقة السَّادسة من أصحاب نافع .

َخ م د س ـ إسماعيّلُ بن إبراهيم بن مَعْمَر بن الحسن الهُدَليُّ ، أبو مَعْمَر القَطِيعيُّ الهَرَوي ، نزيل بغداد.

روى عن: إبراهيم بن سَعْد، وابن عُلَيَّة، وهُشَيْم، وابن عُلَيَّة، وهُشَيْم، وابن عُلَيَّة، وابن إدريس، وعبدالله بن مُعاذ الصَّنْعانيُّ، والدَّرَاوَرْدِي، وشُريك، وابن المبارك، وغيرهم.

وعنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وروى له النَّسائي بواسطة أبي بكر المَرَّوَزي، وزكرياء السَّجْزي، وروى عنه أيضاً: صاعقة، وبَقيُّ بن مَخْلَد، والـذَّهْلي، وعبدالله بن

أحمد، وإبسراهيم الحَسرْبي، وأبلو زُرْعَة، وأبلو حاتم، وصالح بن محمد، وحسين القَبَّاني، وعبَّاس الدُّوري، وأبلو يعلى، وغيرهم.

قال ابن سَعْد: صاحب سُنَّة وفضل وحيرٍ، وهو ثِقةً تَنتُ.

وقال عُبيد بن شَرِيك: كان أبو مَعْمَر القَطِيْعي من شِدَّة إدلاله بالسُّنَّة يقول: لو تكلَّمتُ بَعْلَتي لقالت: إنها سُنَّية. قال: فأُخِذَ في المحنة فأجاب، فلما خرج قال: كفرنا وخرجنا.

وقال عبدالله بن أحمد: سمعتُ أبا معمر يقول: مَنْ زعم أن الله لا يتكلَّم ولا يسمع ولا يُبصر، وذكر أشياء من الصُّفات، فهو كافرُ بالله.

وقال أبو زُرْعَة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر التَّمَّار، ولا عن أبي مَعْمر، ولا عن يحيى بن مَعِين، ولا أحد ممن امتَّجِن فأجاب.

وقال عبد الخالق بن منصور: سئل يحيى بن مَعِين عن أبي مَعْمَر الكَرخي، فقال: مثل أبي معمر [لا] يُسأل عنه، أنا أعرفه يكتب الحديث وهو غلام، ثِقةٌ مأمون.

وقال أبو يعلى المُوْصِليُّ: يحكي أن أبا مُعْمر حدَّث بالمَوْصِل بنحو ألفي حديثٍ حفظاً، فلما رجع إلى بغداد كتب إليهم بالصَّحيح من أحاديث كان أخطأ فيها، أحسبه قال: نحو من ثلاثين أو أربعين.

وقـــال عُبيد بن محمــد بن خلف: مات يوم الاثنين، النصف من جُمادى الأولى سنة (٢٣٦).

وروى الخطيب من طريق الحسين بن فَهْم قال: قال لي جعفر الطَّيالسي، قال يحيى بن معين ـ وذكر أبا مَمْمر ـ: لا صلَّى الله عليه ذهب إلى الرُّفَة فحدَّث بخمسة الآف حديث، أخطأ في ثلاثة الآف. قال: ولم يحدُّث أبو معمر حتى مات يحيى بن معين.

وقال الخطيب: في هذا القول نظر، ويبعد صحته عند مَن اعتبر.

قلت: الحسين بن فهم قد قال فيه الدَّارَقُطُني: ليس بالقوي.

وقال الذهبي فيما قرأتُ بخطُّه: هذه حكاية منكرة.

إسهاعيل بن إبراهيم ----

وقال ابنُ قانع : ثِقَةً ثَبْتُ.

. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيَّرة الجُعْفِي البخاري، والد الإمام صاحب «الصَّحيح»

روى عن: حماد بن زيد، وابن المبارك.

روى عنه: يحيى بن جعفر البيْكَندي، وغيره.

ذكر ولده عنه ما يدلُّ على أنه كان من الصَّالحين.

وقدال في «التداريخ»: رأى حمَّاد بن زيد صَافحَ ابنَ المبارك بكلتا يديه، أخبرني بذلك أصحابنا يحيى وغيره.

وقال في باب المصافحة من كتاب الاستئذان: وضافع حماد بن زيد ابن المبارك بكلتا يديه.

ووصله في ترجمة عبدالله بن سَلِمَة المُرادِي من «تاريخه» فقال: حدَّثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي قال: رأيتُ حمَّاد بن زيد وجاءه ابنُ المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه.

وذكره ابن حِبَّان في الطبقة الرابعة من «الثقات»، فقال: روى عن مالك، وحمَّاد بن زيد، روى عنه العراقبون.

ع ـ إسمساعيـــل بن إبــراهيم بن مِفْسَم، الأســديُّ. مولاهم، أبو بشر البَصْري المعروف بابن عُلَيَّة.

روى عن: عبد العزيز بن صُهَيْب، وسُلَيْمان التَّيمي، وحُميد الطُويل، وعاصم الأحول، وأيوب، وابن عُون، وأبي ريحانة، والجُرَيري، وابن أبي نَجِيْخ، ومَعْمَر، وعَوْف الأعرابي، وأبي التَّيَّاح حديثاً واحداً، ويونس بن عُبيد، وخَلْقٍ كثير.

وعنه: شعبة، وابن جُرَيْع - وهما من شيوخه - وبَقِيَّة، وحمَّاد بن زيد - وهما من أقرانه - وإبراهيم بن طَهْمان - وهو أكبر منه - وابن وَهْب، والشَّافعي، وأحمد، ويحيى، وعلي، وإسحاق، والفلَّاس، وأبو مَقْمَر الهُلَلي، وأبو خَيْمُمة، وابنا أبي شيبة، وعلي بن حُجْر، وابن نُمْر، وخَلْقُ آخرهم أبو عِمران موسى بن سَهْل بن كَثِير الوشَّاء.

قال على بن الجَعْد، عن شعبة إسماعيل بن عُلَيَّة:

ريحانة الفقهاء

وقال يونس بن بُكْيْر عنه: ابن عُلَيَّة سيِّدُ المحدُّثين. وقال ابن مَهْدي: ابنُ عُلَيَّة الْبَتُ من هُشَيْم. وقال القطَّان: ابن عُلَيَّة الْبَتُ من وُهَيْب.

وقال حمَّاد بن سَلَمة: كُنَّا نُشبهه بيونس بن عُبيد.

وقال عَقَان: كنا عند حمَّاد بن سَلَمة فَاحَطَا في جديث، وكان لا يرجع إلى قول ِ أحد، فقيل له: قد خُولِقَت فيه، فقال: مَنْ؟ قالوا: حماد بن زيد، فلم يلتفت، فقال له إنسان: إن ابن عُلَيَّة يخالفُك فقام فدخل ثم خرج، فقال: القول ما قال إسماعيل.

وقال أحمد: إليه المنتهى في التُّنُّت بالبَّصْرة.

وقــال أيضــاً: فاتني مالـك، فأخلف الله عَليَّ سفيان، وفاتني حماد بن زيد، فأخلف الله عليَّ إسماعيل ابن عُليَّة.

وقال أيضاً: كان حمّاد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه النَّقُفي ، ووُهَيْب، وكان يَفْرَقُ من إسماعيل ابن عُلَيَّة إذا خالفه.

وقال غُندَر: نشأتُ في الحديث يوم نشأتُ وليس أحدً يُقَدِّمُ على إسماعيل ابن عُلَيَة.

وقال ابن مُحرز، عن يحيى بن مَعِين: كان ثِقة ماموناً صدوقاً مسلماً وَرعاً تقياً.

وقال قُتيبة: كانوا يقولون: الحُفَّاظ أربعة: إسماعيل ابن عُلَيَّة، وعبدالوارث، ويَزيد بن زُرَيْع، ووُهَيْب.

وقال الهيثم بن خالد: اجتمع حُفَّاظ أهل البصرة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: نحُوا عنّا إسماعيل، وهاتوا مَنْ شئتم

وقال زياد بن أيوب: ما رأيتُ لابن عُلَيَّة كتاباً قطَّ، وكان يقال: ابن عُلَيَّة يَعدُ الحروف.

وقال أبو داود السَّجْسِتانيُّ: ما أحدٌ من المحدَّثين إلا قد أخطأ، إلا إسماعيل ابن عُلَيَّة، وبِسُّر بن المُفَضَّل. وقال النَّسائي: ثقةً ثَبْتٌ.

وقال ابن سَعْد: كان ثِقةً ثَبْناً في الحديث، حُجَّةً وقد ولِّي صدقات البَصْرة، وولِّي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون، وعُلِيَّة أُمَّه.

وقال الخطيب: زعم علي بن حُجْر أنَّ عُلَيَّة جدَّتَه أَمُّ مُّه.

قال أحمد، وعمرو بن علي : ولد سنة عشر ومثة، ومات سنة (٩٣).

وكذا قال زياد بن أيوب، وغير واحد في تاريخ وفاته.

وقال يعقوب بن شَيْبة: إسماعيل ثَبْتُ جداً، توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة [ليلة] خَلَت من ذي القَعْدة.

قلت: كان يقول مَن قال: ابن علية، فقد اغتابني.

وقال ابن المديني: ما أقول إن أحداً أثبت في الحديث من ابن عُليَّة.

وقـال أيضـاً: بِتُ عنده ليلةً فقرأ ثلث القرآن، ما رأيته ضحك قطً.

وقال أحمد بن سعيد الدَّارِمِي: لا يُعرف لابنِ عُلَيَّة غَلطُ إلا في حديث جابر في المدَّبر؛ جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام.

وقـال ابن وضَّـاح: سألتُ أبا جعفر البستي عنه فقال: بَصْرِيُّ ثِقةً، وهو احفظُ من الثَّقفي.

وحكى ابنُ شاهين في «الثقسات» عن عنصان بن أبي شيبة: ابن عُلِيَّة أثبتُ من الحمُّاديْن، ولا أُقدَّمُ عليه أحداً من البَصْريين، لا يحيى، ولا ابن مَهْدي، ولا بشر بن المُفَضَّل.

وقال العَيْشي: حدَّثنا الحمَّادان أنَّ ابن المبارك كان يَتُجِرُ ويقول: لولا خمسة ما اتَّجرتُ: السُّفيَانان، وفُضيل، وابنُ السَّماك، وابن عُلَيَّة، فيَصِلُهُم، فقدِمَ سنةً، فقيل له: قد وَليَ ابنُ عُلَيَّة القضاء، فلم ياتِه، ولم يَصِلُه، فركب ابن عُلَيَّة إليه، فلم يرفع به راماً، فانصرف، فلما كان من غد كتب إليه رقعةً، يقول: قد كنت منتظراً لبرَّك وجئتك فلم تكلَّمني، فما رأيَّتهٔ مني؟ فقال ابن المبارك: يابي هذا الرجل إلا أن نَقْشِرَ له العصا، ثم كتب إليه:

يا جاعِسلَ العِلْمِ لَهُ بازِياً يَصْسطَادُ الْمُسوَالُ السَمَسَاكِسِنِ احسَسْلُتَ للدُّنسِا ولَسدُّاتِسِها بحِسلَةِ تَذْهَبُ بالسَّين

فَصِرْتَ مجنوناً بِهَا بَعْدَما كُنْتَ دَوَاءٌ لِلْمَجانِينِ أَينَ رِواياتُكَ فِيمَا مَضَى عَن ابنِ عَوْنٍ وابنِ سِيرينِ

في تُوكِ أبسواب السسلاطين إنْ قُلْتَ أُكْسِرهُ ت فذا باطلً زُلُ حِمَسارُ العِلْم في السطين

نلمًّا وَقَف على هذه الأبيات قام من مُجلس القضاء، فوطىء بساطَ الرشيد، وقال: الله الله، ارْحَم شَيْبَتي، فإني لا أصبر على القضاء (1). قال: لعل هذا المجنون أغراك، ثم

أعْفاه، فوجُّه إليه ابنُ المبارك بالصُّرَّة.

وقيل: إن ابنَ المبارك إنما كتبَ إليه بهذه الأبيات لمَّا وَلِي صدقات البَصْرة، وهو الصَّحيح.

وقال إسراهيم الحَرْبي: دخل ابن عُليَّة على الأمين فحكى قِصَّة، فيها أن إسماعيل روى حديث: «تَجيءُ البقرةُ وآلُ عِمران كأنهما غمامَتان تُحاجَّانِ عن صاحِبِهما» فقيل له: الهما لِسانان؟ قال: نعم، فكيف تكلِّم! فَشَنَّعوا عليه أنه يقول: القرآن مخلوق، وهو لم يَقلْه، وإنما غلط فقال للأمين: أنا تائب إلى الله.

وقال علي بن خَشْرَم: قلت لوكيع: رأيتُ ابنَ عُليَّة شَرِبَ النَّبِلَدَ حتى يُحْمَل على الحمار، يحتاجُ مَن يردَّه، فقال وكيع: إذا رأيتَ البصريُّ يشربُ النِّيلَ فاتَهمْه، وإذا رأيتَ الكوفيُّ يَشْربُهُ يَشْربه فلا تتهمه. قلت: وكيف ذاك؟ قال: الكوفيُّ يَشْربُهُ لَدُيْناً، والنَّصْريُّة والنَّهُ عِبْرُكه تَدَيَّناً.

وقال المُفَضَّل بنُ زياد: سألت أحمد بن حنبل عن وُهَيْب وابن عُلَيَّة ، قال: وُهَيْب أحبُّ إليَّ ، ما زال ابن عُليَّة وَضِيْعاً من الكلام الذي تكلَّم به إلى أن مات. قلت: أليس قد رَجَع وتاب على رُؤوم النَّاس؟ قال: بلى ، إلى أن قال: وكان لا ينصف، يُحدُّث بالشَّفاعات، وكان منصور بن سَلَمة الخُزَاعي يُحدُّثُ مرةً فسبقه لسأنهُ. فقال: حدَّثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة ، ثم قال: لا ، ولا كرامة ، بل أردتُ زهيراً ، ثم قال: ليس مَن قَارفَ الذَّنبَ كمن لم يُقارِفْه ، أنا والله استَتَبَّتُ ابنَ

<sup>(</sup>١) في دناريخ بغداده ٢٣٦/٦، ووالسير، ١١٧/٩، وهميزان الاعتدال: ٢١٨/١ الخطأ.

إسماعيل بن إبراهيم

عُلَنَّة .

قرأت بخط الذهبي: هذا من الجرح المردود.

وقــال عبــد الصمد بن يزيد مَرْدُوَيه ﴿ سمعتُ ابنَ عُلَيَّة يقول: القرآنُ كلامُ الله غير مخلوق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: مات سنة (٣)، أو سنة (٤٤) وقاله في (٤) أبو موسى العَنْزي في «تاريخه»، ونقله عنه البخاري في «تاريخه»، وخليفة، وابن أبي عاصم، وإسحاق القراب الحافظ، والكَلاباذي، وغيرهم.

ت ق ـ إسماعيـل بن إسراهيم بن مُهَـاجـر بن جابر، البَجَلي النَّحْعِيُّ الكوفيُّ.

روى عن: أبيه، وإسماعيل بن أبسي خالمد، وعبدالملك بن عُمير، وعبادة بن يوسف.

وعــنــه: ابسن نُمَــيْر، ووكــيع، وطَــلْقُ بن غَنَــام، وعبدالرحيم بن سُليمان، وأبو علي الحَنفي، وغيرهم.

قال احمد: أبوه أقوى في الحديث منه.

وقال ابن مَعِين: ضعيف.

وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال النساني: ضعيف.

قلت: وقال أبو حاتم اليس بقوي، يُكتب حديثه.

وقبال الأجُرِّي: سالتُ أسا داود عنه، فقال: ضعيفٌ ضعيف، أنا لا أكتب حديثه

وقال ابن الجارود: ضعيف.

وقال البخاري في «التّاريخ الأوّسط»: سمع منه أبو نُعيم، [عنده](١) عجائب

وقال ابن حِبَّان: كان فاحشُ الخطأ.

وقال السَّاجي: فيه نظر.

قلت: له عند ابن ماجه حديثٌ واحد منكر.

ق \_ إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري . عن: عطاء، عن ابن عَبَّاس: في فضل مَنْ عالَ ثلاثةً

يثام .

روى عنه : خماد بن عبد الرحمن الكُلْبي .

روى له: ابن ماجه هذا الحديث الواحد.

قال ابن أبي حاتم: إسماعيل بن إسراهيم الأنصاري روى عن أبيه، روى عنه عمرو بن الحارث.

وقـال أبـو زُرْعَـة: يُعَدُّ في المِصْريين، وقال أبي: هو مجهول لا يُدري هو مصريًّ أم لا.

وقال ابن يونس: يُحدث عن أبيه، وأبي فراس مولى عمروبن العاص، حدَّث عنه عمروبن الحارث، ويحيى بن أيوب، وقال في مَن اسمه إبراهيم: إبراهيم الأنصاري رأى مَسْلَمة بن مُحَلَّد يمسخ على الخُفِّين، روى عنه ابنه إسماعيل، إن لم يكن إسراهيم بن عبدالله بن ثابت بن قيس بن شَمَّاس، فلا أدري مَنْ هو.

قلت: جزم الذَّهبي في «الميزان» أن الذي ذكره ابنُ أبي حاتم، وجَهَّله أبوه، هو اللذي روى عن عطاء، وأن الذي يروى عن أبي فراس، ويروى عنه ابن المُنْكَدِر غيره.

قلت: وكذا فَرَّق ابن حِبَّان في «الثقات» بينهما، فذكر المصْريُّ في أتباع التَّابعين.

ق \_ إسماعيل بن إبراهيم البالسِيُّ :

روى عن: علي بن الحسين بن شقيق، وعُبيدالله بن موسى، ومحاضر

وعنه: ابن ماجه، وأحمد بن محمد بن سُمَيْع. ذكره ابن حبّان في «النقات» وقال: حدّثنا عنه الحسين بن عبدالله القطّان، مستقيم الحديث.

قال ابن عساكر: مات سنة (٢٤٦).

قلت: قال مسلمة في «الصَّلة»: مجهول.

ق - إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، أبو إبراهيم البَصْري، صاحب القُوهي .

روى عن: أبيه، وابن عَوْن، وسُلَيْم القاصّ.

وعنه: حَفْص بن عَمرو الرَّباليُّ، ومثنَّى بن مُعَـاذ، ومحمد بن عبدالله بن حفص الأنصاري.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: مات في ربيع الأول.

<sup>(</sup>١) التاريخ الأوسط هو ما طبع خطأ باسم والتاريخ الصغيره، والمثبت منه: ٢/١٥٠.

سنة (١٩٤).

روى له: ابن ماجه حديثاً واحداً في كتم العلم.

قلت: قال العُقَيْلي: ليس لحديثه أصل؛ يعني هذا.

وقرأت بخطُّ الذهبي: الصُّواب موقوف.

ت ق ـ إسماعيل بن إبراهيم الأحول، أبو يحيى التّيمي الكوميُّ. الكوميُّ.

روى عن عطاء بن السَّائب، والأعمش، ويزيد بن أبي زياد، وإبراهيم بن الفَصَّل، وغيرهم

وعنه: الحسن بن حمَّاد سجَّادة، وأبو سعيد الأشجُّ، وعثمان بن أبي شَيْبة، وأبو كُريْب، وعدَّة.

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وسألت عنه ابن نُميْر فقال: ضعيف جداً.

وقال البخاريُّ ضَعَّفَهُ ابنُ نُمَيْر جداً.

وقال التُرْمِذِي: يُضَعَّفُ في الحديث.

وقال النُّسائي: ضعيف.

وقال ابنُ عدي: وليس فيما يرويه حديثُ منكر المتن، ويُكتب حديثه.

قلت: وقال ابن المديني، ومسلم، والدَّارَقُطْني: ضعيف.

وقال ابن حِبَّان: يُخطىءُ حتى خرج عن حدُّ الاحتجاج به إذا انفرد.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

وقال أبو داود: شيعي.

وقرأت بخطُّ الذهبي: قال ابنُ مَعِين: يُكتبُ حديثه.

د - إسماعيل بن إبراهيم.

عن: رجل من بني سُلَيْم مرفوعاً بحديث واحد في ا النكاح.

وعنه: العلاءُ ابن أخي شُعَيْب الرَّازي، وفيهُ اضطراب، وقيل: عن يزيد بن عِياض بن جُعْدُبه، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عَبَّاد بن شَيِّبَان، عن أبيه، عن جدِّه، رفعه نحوه.

قلت: هذا ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: روى عنه حفصٌ بن عمر بن عامر.

وقال البخاري في «التاريخ»: قال محمد بن عُقْبَة السَّدُوسي حدَّثنا حقص بن عمر بن عامر السُّلمي، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عَبَّاد بن شَيِّبَان، به.

دق - إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي هريرة، تقدُّم في إبراهيم بن إسماعيل.

سى - إسماعيل بن أبي إدريس.

عن: أبي سعيد الخُدري في القول بعد الطُّعام.

وعنه: خُصَين بن عبد الرحمن.

وفيه اضطراب، ذكر بعضه في ترجمة إسماعيل بن رياح.

قلت: قرأتُ بخط الذهبي: إسماعيل بن أبي إدريس لا عرف.

وقال البخاري في «تاريخه»: حدَّثنا إبراهيم بن موسى، حدَّثنا عَبْر، عن حُصَين، عن إسماعيل، عن أبي سعيد، به. ولم ينسبه، وقال وكيم، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن إسماعيل بن رياح بن عَبيدة، عن أبيه أو غيره، عن أبي سعيد، به.

وقال ابنُ أبي حاتم: إسماعيل ابن فلان، عن رجل، عن أبي سعيد، وعنه أبو هاشم الرُّمَّاني: سألت أبي عنه، فقال: لا أدري مَنْ هو.

إسماعيل بن أبي إسحاق المُلاَتي، ابن خليفة، يأتي. دق - إسماعيل بن أبي الحارث أسدبن شاهين البَغْدَاديُّ، أبو إسحاق.

روى عن: أبي بدر شُجاع بن الوليد، ورَفْح بن عُبَادة، وجعفر بن عُبَادة، وجعفر بن عَوْن، وحجَّاج الأعور، وعبدالوهَّاب بن عطاء، والحسن بن موسى الأشيب، ومعساوية بن عَصرو الأُرْدي، وداود بن المُحَبَّر، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، وابن ماجه، والبزّار، والحَرْبي، وابن أبي حاتم، وأبسو العبّساس السُّسرّاج، وابن أبي داود، وابن صاعِد، والمَحامِلي، وابنُ مَخْلَد آخر من روى عنه، وعِدّة.

قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبي، وهو ثِقةً صدوق، وسئل أبي عنه فقال: صدوق، وقال أبو قُرَيش محمد بن جمعة، والحسين بن محمد بن شُعبة حدَّثنا الشيخُ الصَّالح

إسماعيل بن أمية

إسماعيل بن [أبي] الحارث، وقبال ابن مَخْلد: حدَّثنا إسماعيل بن أبي الحارث من خيار المسلمين.

وقال أيضاً: مات يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بَقيت من جمادي الأولى سنة (٢٥٨).

وقال الدَّارَقُطْني : ثِقةً صَدُوقٌ وَرعُ فاصُلُّ.

قلت: وقال البَزَّار في كتاب «السنن»: ثِقةُ مأمونٌ.

وكذا قال في ترجمة شدَّاد بن أوس من المسلما.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ع ـ إسماعيل بن أميّة بن عَمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس، الأُمَويُّ، ابن عمُّ أيوب بن موسى

روى عن ابن المُسَيِّب، ونافع مولى ابن عمر، وعِكرمة مولى ابن عَبَّاس، وسعيد المَقْبُري، وأبي الزَّبيز، والزَّهْرِي، ومكحول الشَّامى، ومحمد بن يحيى بن حَيَّان، وجماعة؛

وعنه: ابن جُرَيْج، والثَّوري، ورَوُّح بن القاسم، وأبو إسحاق الفَزَاري، وابن إسحاق، ومَعْمَر، ويحيى بن أيوب المِصْري، ويحيى بن سُلَيم الطَّائفي، وابن عُيِّنَة، وغيرهم.

قال علي عن ابن عُبِيْنَة: لم يكن عندنا قُرْشيَّان مثل إسماعيل بن أُميَّة، وأيوب بن موسى

وقال أحمد: إسماعيل أكبر من أيوب؛ وأحبُّ إلى . وفي رواية : أقوى وأثبَّت.

وقال ابنُ مَمِين، والنَّسائي، وابوزُرعة، وابوحاتم: ثقة. زاد أبو حاتم: رجل صالح.

وقال الدُّارَقُطْني في حديث مَعْمَر، عن إسماعيل بن أُميَّة عن عِياض بن عبدالله بن أبي سَرِّح عن أبي سعيد في زكاة الفطر، حالفه سعيدُ بن مَسْلمة، عن إسماعيل بن أُميَّة، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن عِياض، والحديث محفوظ عن الحارث، ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئاً.

وقال ابنُ سعد: كان ثِقةً كثيرَ الحديث، مات سنة (١٤٤).

وقال غيره: مات سنة (١٣٩).

قلت: هذا قول ابن حِبَّان في «الثقات» زاد: في حبس

داود بن على .

وهكذا حكاه البخاري في «تاريخه» عن بقية بن الوليد، وتابعه على ذلك يعقوب بن سفيان، وإسحاق القُرَّاب، والكَلَاباذي، وغيرهم.

وقال العِجْلي: مكيُّ ثِقةً .

وفي «صحيح مسلم» التصريح بقول إسماعيل: أخبرنا عياض. وفيه ردَّ لقول الدَّارَ قُطْني المتقدَّم.

وقـال الزَّهلي: حدَّثنا علي هو ابن المَدِيني، سَمِّعَتُ سَفَيانَ قال: كان إسماعيل حافظاً للعِلْم مع وَرَع وصِدُّقٍ. وقال الزَّير بن بَكَار: كان فقيه أهل مكَّة.

وقال أبو داود: مات إسماعيل في سجن داود.

وذكره ابنُ المديني في الطبقة الثَّالثة من أصحاب نافع.

خ م د ت ق . إسماعيل بن أبي أريس، هو: ابن عبدالله بن عبدالله ، يأتي .

د سي ق ـ إسماعيل بن بِشْر بن منصور السَّليميُّ، أبو بَشْر البَصْري .

روى عن: أبيه، وقُضَيل بن سُلَيْمان النَّمَيْري، وابن مَهدي، وعمر بن علي المُقَدَّمي، وعد الأعلى بن عبدالأعلى، وغيرهم.

وعنه أبو داود، وابن ماجه، والنَّسائي بواسطة، وزكريا السَّخري، وإسراهيم بن أبي طالب، والمخاري في والتريخ»، وابن خُزيَّمة، وجماعة.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: حلَّتْني إسماعيل بن بشر بن مَنْصور، قال: مات أبي سنة (٨٠) يعني ومثة وأنا ابنُ سَت عشرة سنة

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٥٥).

قلت: وقسال الأجُرِّي: سألتُ أبا داود عنه فقيال: صدوق، وكان قَدَرياً.

د\_إسماعيل بن بشير، مولى بني مَغَالة من الانصار.
 روى عن: أبي طَلْحة، وجابر بن عبدالله الانصاري
 حديث: هما من امرىء مُشلم يَخْذُلُ مسلماً» - الحديث.

السّماع منه.

وذكره ابن حِبَّان في والثقات؛ وقال: يُغْرِب.

وقال ابن عساكر: مات سنة (٢٤١).

قلت: وقبال اللَّهبي في «شيوخ الأثمنة»: روى عنه البخاري في الضُّعفاء بواسطة.

ق \_ إسماعيل بن تَوْبة بن سُليمان بن زيد، النَّقَفي، أبو سُلَيْمان. ويقال: أبو سَهْل الرَّازي، نزيل قزْوين، وأصله من الطَّائف.

روى عن: هُشَيْم، وابن عُبَيْنَة، ومحمد بن الحسن الققيه، وخَلَف بن خَلِيْقَة، وإسماعيل بن جَعْفَر، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، والحسين بن إسحاق التُستَري، وعلي بن سعيد السرَّازي، وعلي بن إسحاق بن إبراهيم الكِائي، ومحمد بن يونس بن هارون القَرْدينَى، وجماعة.

قال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عنه فقال: صدوق. وقال الخليلي: توفى سنة (٢٤٧).

قلت: بقية كلام الخليلي: وكان عالماً كبيراً مشهوراً، ارتحل إلى الحجاز والعراق، وآخر مَن روى عنه أبو بكر محمد بن هارون بن الحَجَّاج المُقْرىء.

وقال ابن حِبّان في «الثقات»: مستقيم الأمر في لحديث.

ت ـ إسماعيل بن جُحَادة، هو ابن محمد بن جحادة، يأتي.

د ـ إسماعيل بن جَرير بن عبدالله .

عن: قَزَعة.

وعنه: عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، صوابه: يحيى بن إسماعيل بن جرير، وسيأتي.

ع - إسماعيل بن جعفر بن أبي كَثير . الأنصاريُّ ، الزُّرَفيُّ مولاهم، أبو إسحاق القارىء .

روى عن: أبي طُوالة، وعبدالله بن دينار، وربيعة، وجعفر الصّادق، وحُمَيْدِ الطويل، وإسرائيل بن يونس،

وعنه : يحيى بن سُلَيْم بن زيد.

قلت: قال البخاري في «التاريخ»: سمع أبا طلحة بن سَهْل، وجابر بن عبدالله، فذكر الحديث كما أخرجه أبو داود سواء إلا أن في روايته عن يحيى بن سُليَّم بن زيد، وفي رواية أبي داود: عن يحيى بن سُليَّم عن زيد عن إسماعيل<sup>(۱)</sup>، والأول أصح.

وقال ابن حِبَّانِ في «الثقات، في أتابع التابعين: إسماعيل بن بشير مولى بني سَدُوس، يروي عن أبي طلحة بن سهل، عن جابر، روى الليث عن يحيى بن سُلَيْم عنه.

فَرَهِمَ ابنُ حِبَّانَ فيه في موضعين أحدهما في نسبته، وهي مُحْتَملة، والثاني: في روايته، ولولا أنه جعله في أتباع التابعين لجوزْتُ أن يكون الوَهْمَ من النَّسْخة.

مد ـ إسماعيل بن أبي بكر، الرَّمْليُّ .

روى عن: مَكْمحول الشَّامي، وعَبْدة بن أبي لُبابة، ورأى عمر بن عبدالعزيز.

وعنه: ضَمْرة بن ربيعة.

ذكره ابن سُمَيع في الطبقة الخامسة.

قلت: وذكره أبوزُرْعَة الدِّمَشْقي في أصحاب مكحول. وقال أبو حاتم: مجهول.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

ق - إسماعيل بن بَهْرام بن يحيى الهَمْدَانيُ، ثم الخَدْدَعُ الوَشَاء الكُوفيُ .

روى عن أبي أسامة، وعُبيدالله الأشْجَعي، وعبدالرحمن المُحَاربي، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وإسراهيم بن عبدالله بن الجُنيد، ويُقيُّ بن مُخُلد، وأبو داود في غير «السَّنن» وعبدالله بن أحمد، وعبدالله بن زَيْدان، وأبو زُرْعَة، ومحمد بن نَصْر المُرْوزي، وابن الضَّريْس، والحسن بن سفيان، وعبدالكريم الدَّيْرعاقولي، وجماعة.

قال أبو حاتم: شيخٌ صدوقُ، أتيته غير مرَّة فلم يُقْضَ لي

<sup>(</sup>١) في مطبوع وسنن؛ أبي داود (٤٨٨٤) مثل ما في والتاريخ الكبير؛ للمخاري ٣٤٧/١، ولعل الوهم من النسخة التي رجع إليها الحافظ.

وعمـروبن أبي عمرو، والعلاء بن عبدالرحمن، ومحمد بن عَمـروبن حَلْحلة، وابن عَجْلان، وأبي شُهَيْل نافع بن مالك بن أبي عامر، ويزيد بن خُصَيْفَة، ومالك بن أنس، وغيرهم.

وعسسه: محمد بن جَهْضَم، ويحيى بن يحيى النَّيْسَابوري، وأبو الرَّبيع الزُّهْراني، وسُرَيْج بن النَّعمان، وأبو مَعْمَر الهُلَّلَي، وقُتَيِه بن [سعيد، ومحمد بن] زُنْبور، ويحيى بن أيوب المَقَابريُّ، وعلي بن حُجْر، وجماعة.

قال أحمد، وأبو زُرْعَة، والنَّسائي: أَنِقَةٌ.

وقــال ابن مَعِين: ثِقــةٌ، وهو أثْبُتُ من ابن أبي حازم، والذَّرَاوَرْدِي، وأبي ضَمْرة.

وقال ابنُ سعد: ثِقةً، وهو من أهل المدينة، قَدِم بغدادَ فلم يَزَل بها حتى مات، وهو صاحب الخفس مئة حديث التي سمعها منه النَّاس.

وقال ابن خراش: صدوق.

وقال الهيشم بن خارجة: مات ببعداد سنة (١٨٠).

قلت: وقال ابن المديني: ثقةً.

وقال ابن مَعِين ـ فيما حَكاه ابن أبي خَيِّمة ـ : ثِقةٌ مأمونٌ قليلُ الخطأ صدوقٌ.

وقال الخليلي في «الإرشاد»: كان ثِقةً، شارك مالكاً في أكثر من شيوخه.

وكذا قال الحاكم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

تمييز - إسماعيل بن جَعْفَر بن مَنْصور البُّخاريُّ .

عن: ابيه

وعنه: البخاري.

قال اللهبي في «شيوخ الأثمة»: يقع لنا ذلك في «مجالس النَّقَاش».

إسماعيل بن أبي الحارث، هو ابن أسد، تقدُّم.

ق ـ إسماعيـل بن حِبَّان بن وَاقِد النِّقَفيُّ ، أبو إسحاق القَطَّان الواسطيُّ .

روی عن: عبدالله بن عاصم الحِمَّـانيِّ، وزکـریا بن عَدي، وغیرهم.

وعنه: ابن ماجه، والبُجَيْري، وابن أبي داود، وعلي بن عبدالله بن مُبَشِّر، وعدَّة.

ضبط ابن ماكُولا أباه بالكسر والموحدة، وذكره ابنُ عساكر بعد إسماعيل بن حقفص، فهو عنده بالمثناة، وهو وَهم فيما أظن

قلت: تبعه عبد الغني في «الكمال».

ق - إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، والد إبراهيم إن
 كان محفوظاً.

عن: عبدالله بن عبد الرخمن الأشْهَائيُّ قال: جاءنا الذيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: الدَّراوَرْدي وقال ابن أبي أُويس: عن إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن أبي حُبِّيبة عن عبدالله بن عبدالرحمن بن ثابت بن الصَّامت، عن أبيه، عن جَدَّه، وهو الصَّواب:

س ق ـ إسماعيل بن حَفْص بن عمر بن دينار، ويقال: ميمون الْأَبُلُقُ، أبو بكر الأَوْدِيُّ البَصْرِيُّ.

روی عن أبيه، وحَفُص بن غِياث، ومَعْتُمَـربن سليمان، والوليد بن مسلم، وغيرهم

وعنه: النَّسائي، وابنُ ماجه، وابن خُزَيْمة، وابن أبي عاصم، والبَزَّار، وزكريا السَّاجي، وجماعة

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي في الرَّحلة الثالثة، وسألته عنه فقال: كتبتُ عنه، وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، وهو بخلاف أبيه، فقلت: لا بأس به؟ فقال: لا يمكنني أن أقول لا بأس به.

قلت: وقال السَّاجي: كتبتُ عنه عن أبيه ولم يكن نافقاً، أحسه لحقه ضَعْف أبيه.

وقال النَّسائي في «أسامي شيوحه»: أرجو أن لا يكون به بأس.

وفي «الميزان»: إن أبا حاتم قال: لا بأس به, وهو خطأ... وذكره الدرجان في «الثقات» وقال: مات سنة ٦٦ ٢٥ أو

وذكره ابن حِبَّان في والثقات؛ وقال: مات سنة (٢٥٦) أو قبلها بقليل أو بعدها.

م دس ق ـ إسماعيل بن أبي حَكِيم، القُرَشِيُّ مولاهم، مَدَنيُّ .

روى عن سعيد بن المُسيِّب، والقاسم بن محمد،

وعَبيدة بن سُفْيان الحَضْرَميِّ ، وغيرهم.

وعنه: مالك، وابن إسحاق، وإسماعيل بن جعفر المَدَنيُّ، وأبو الأسود يَتيمُ عُروة، وعِدَّة.

وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من أقرانه. قال الدَّارِمي عن يحيى بن معين: ثِقةً.

وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح.

وقال النِّسائي: ثِقةً .

وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثه، وكان عاملًا لعمر بن عبدالعزيز.

وقال ابن سعد: توفي سنة (١٣٠)، وكان قليل الحديث.

قلت: ونقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح قال: إسماعيل بن أبي حَكيم عن عَبيدة بن سفيان: هذا من أَبَبَ أسانيد أهل المدينة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: هو أخو إسحاق. وقال البَرْقي، وابن وَضَّاح: ثِقةً.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: كان فاضلًا ثِقةً، وهو حُجَّةً فيما روى عنه جماعةً أهل العِلْم.

دت سي . إسماعيل بن حمَّاد بن أبي سُلَيْمان، الأشمريُ مولاهم، الكوفيُّ .

روى عن: أبيه، وأبي إسحاق السَّبيْعي، وطَلْحة بن مُصَرِّف، وأبي خالد الوالبيُّ، وغيرهم.

وعته: مُعْتَمر بن سليمان، وخالد الواسِطيُّ، وعُمر بن علي المُقَدَّميُّ، ويونس بن بُكَيْر، وغيرهم.

قال ابن مُعِين: ثقة.

وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه.

وفَـرُق ابن أبي حاتم بينه وبين إسماعيل بن حَمَّاد البَصْري الرَّاوي، عن أبي خالد الوالبي عن ابن عَبَّاس، وعنه معتمر، ولم يذكر البخاري في «التَّاريخ» غير ابن أبي سُلَيمان.

ووقع في عِدَّة نُسَخ من «اليوم والليلة» للنَّسائي من طريق

خالىد الوَاسِطيّ عن إسماعيل وحَمَّاد بن أبي سليمان، وهو وَهُمُ، والصواب إسماعيل بن حمّاد بن أبي سليمان.

قلت: وقال الأزديُّ في إسماعيل: يتكلُّمون فيه.

وقسال المُقَيِّلي: حديث غير محفوظ، ويحكيه عن مجهول. يعني الحديث الذي رواه عن أبي خالد الوَّالِيِّ، عن ابْن عَبَّاس في «الاستفتاح بالبسملة».

وقال ابن عدي: ليس إسناده بذاك.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ثمييز \_ إسماعيل بن حمّاد بن أبي حَنْيفَة الكوفيُ القاضي، حفيدُ الإمام.

رُوى عن: مَالَـكُ بن مِغْـوَل، وعمر بن ذَرٌ، وابن أبي ذِئْب، وجماعة.

وعنه: سهل بن عُثمان العَسْكُري، وعبد العؤمن بن علي الرَّازي، وغيرهما.

ضَعَّفَهُ ابنُ عدي.

وقال جَزَرة: ليس بثقة.

لم يُخَرِّجوا له شيئاً، وإنما ذكرته للتمييز، والذي قبله أكبر منه، وترجمته مستوقاة في السان الميزان.

إسماعيل بن حَيَّان، تقدُّم قريباً .

ع ـ إسماعيل بن أبي خالد، الأخمَسيُّ مولاهم.

روي عن: أبيه، وأبي جُعَيْفة، وعبدالله بن أبي أوفى، وعمرو بن حُرَيْث، وأبي كَاهِل، وهؤلاء صَحَابة، وعن زيد بن وَهُب، ومحمد بن سَعْد، وأبي بكر بن عُمارة بن رُويْبة، وقَيْس بن أبي حازِم - وأكثر عنه - وشُبَيْل بن عَوْك، وابنه الحارث بن شُبَيْل، وطارق بن شِهاب، والشَّغي، وغيرهم من كبار التَّابعين، وعن جماعة من أقرانه، وعن إخوته: أشَعْت، وخالد، وسعيد، والنَّعمان، وغيرهم.

وعنه: شُعْبَه، والسُّفْيَانان، وزائدة، وابن المبارك، وهُشَيْم، ويحيى القَـطُان، ويزيد بن هارون، وعُبيدالله بن موسى \_ وهو آخر ثِقةٍ حدَّث عنه \_ ويحيى بن هاشم السَّمْسَار أحد المتروكين، وهو آخر مَنْ حدَّث عنه مطلقاً.

قال ابن المبارك، عن الشُّوري: حفاظُ النَّاس ثلاثة:

إسماعيل، وعبدالملك بن أبي سُلِّيمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو يعني إسماعيل أعلم النَّاس بالشُّعبي

وقال مروان بن معاوية: كان إسماعيل يسمَّى الميزان. وقسال على: قلتُ ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل عن الشُّعبي صحاح؟ قال: تعلم.

وقال البخاري، عن على: له نحو ثلاث مئة حديث. وقال أحمد: أصبُّ النَّاس حديثاً عِن الشُّعْبِي ابنُ أبي

> وقال ابن مَهْدي، وابن مَعِين، والنَّساثي: ثقةً. وقال ابنُ عمَّار المَوْصلي: حُجَّةً.

> وقال العِجْلَى: كوفيُّ تابعيُّ ثقةً، وكان طَحَّاناً. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثِقةً ثَبْتاً.

وقسال أبسو حاتم: لا أقلَّم عليه أحمداً من أصحباب الشُّعْبِي، وهو ثقةٌ.

قال البخاري، عن أبي نُعيم: مات سنة (١٤٦).

وقال الخطيب: حدَّث عنه الحكم بن عُنَّيْهَ، ويحيى بن هاشم، وبين وفاتيهما نحو من مئة وعشر سنين.

قلت: وروى أيضاً عن أبي عمرو الشيبانيُّ سَعْدِ بن

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان شيخاً صالحاً، مات سئة خمس ارستِ وأربعين.

وقال علَى ابن المَدِيني: رأى أنساً رؤيةً، ولم يسمع منه، ولم يسمع من إبراهيم التُّيمي، ولم يَروِ عن أبي واثل ٍ شيئاً. وقال ابن مَعِين: لم يسمع من أبي ظَبْيان.

وقال مسلم في «الوحدان»: تفوُّد عن جماعة، وسردهم. وقال يعقوب بن سفيان : كان أُميّاً حافظاً ثقةً .

وقال هُشَيْم : كان إسماعيل فَحش اللَّحْن ، كان يقول : «حدَّثني فلان عن أبوه».

وقال الأجُرِّي: سألت أبا داود: هل سمع من سَعْد بن عُيدة؟ قال: لا أعلمه.

وقال ابن عُيَيْنَة: كان أقدم طلباً، وأحفظ للحديث من

الأعمش.

وقبال العجلى: كان تُبتأ في الحديث، وربما أرسل الشيء عن الشُّعْبِي، وإذا وقف أحسر، وكان صاحب سُنَّة، وكان حديثه نحو خمس مئة حديث، وكان لا يروي إلا عن

وحكى ابن أبي خَيْثُمة في «تاريخه» عن يحيى بن سعيد قال: مرسلاتُ ابن أبي خالد ليست بشيء.

وقال أبو نعيم في ترجمة داود الطَّائي من «الحلَّية» أدركُ إسماعيل اثنى عشر نفساً من الصَّحابة، منهم من سمع منه، ومنهم مَن رآه رؤيةً .

تمييز - إسماعيل بن أبي خالد الفَدَكيُّ، من أهل المدينة .

روى عن: محمد بن عبدالله الطَّائفي، وروي عن أبي

وعنه: عكرمة بن عمَّار، ويحيى بن أبي كثير.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في التابعين برواية أبي

وذكره الخطيب في «المتفق» برواية الطَّائفي، وذكر معه اثنين: أحدهما: كوفئ أرديًّ، واسم أبيه محمد بن مهاجر، والآخر: مقدسي يُكنىٰ أبا هاشم، ويعرف بالفِرْيابي، وهما مُتَاخِرا الطيقة عن الأول، وعن الفَدَكي .

ت ق ـ إسماعيل بن خليقة العبسي، أبو إسرائيل بن أبي إسحاق المُلاثيُّ الكوفيُّ، وقيل: اسمه عبدالعزيز.

روى عن: الحكم بن عُتَيْتَ، وفُضَيل بن عمرو الفُقَيْمي، وإسماعيل السُّدِّي، وعَطِيَّة العَوْفي وأبي عُمر البهراني، وغيرهم

وعنه: النُّوريُّ ـ وهو سن أقرانه ـ وأبو أحمد الزُّبيري، ووكيم، وأبـو نُعَيم، وإسمـاعيل بن صَبيح اليَشْكُريُّ، وأبو الوليد الطِّيالسيُّ، وغيرهم.

قال الأثرَم عن أحمد: يُكتب حديثه، وقد روى حديثاً منكراً في القتيل.

وقال أحمد أيضاً: خالف النَّاس في أحاديث.

وقال إسحاق بن منصور، عن أبن مُعين: صالح

الحديث.

وقال في رواية معاوية بن صالح: ضعيف.

وقال في موضع آخر: أصحاب الحديث لا يكتبون حديثه.

وقال ابن المُثنَّى: ما سمعتُ عبدالرحمن حدَّث عنه شيئاً تطُّ.

وقال عمرو بن علي: ليس من أهل الكَذِب.

قال: وسألتُ عبدالرحمن عن حديثه فأبى [أن يحدُّثني مه]، وقال: كان يُشتم عثمان.

وقال البخاري: تركه ابنُ مَهْدي.

وقال أيضاً: يضعُّفُه أبو الوليد.

وقال أبو زُرْعَة: صدوقٌ إلا أنَّ في رأيه غُلوًّا.

وقال أبو حاتم: حَسَنُ الحديث، جيدُ اللقاء، ولـه أغاليط، لا يُحتَجُ بحديثه ويُكتب حديثه، وهو سيَّىء الحِفظ.

وقــال ابن المبــارك: لقد مَنَّ الله على المسلمين بـــوء حفْظ أبى إسرائيل.

وقال الجُوْرَجاني: مفتر زَائِغٌ.

وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقال مَرَّةً: ضعيف.

وقال العُقَيْلي: في حديثه وَهْمُ واضطراب، وله مع ذلك مذهب سوء.

وقال ابنُ عدي : عامة ما يرويه يُخالف الثقات، وهو ني جُمْلَة مَن يُكتب حديثُهُ.

قال مُطَيِّن: مات سنة (١٦٩).

قلت: وقال التُرْمِذِيُّ: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث.

وقال ابن سُعد: يقولون إنه صدوق.

وقال حسين الجُعْفي: كان طويل اللُّحية أحمق.

وقال أبو داود: لم يكن يكذب، حديثه ليس من حديث الشُّبعة، وليس فيه نُكَارة.

وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث.

وقال ابن حِبَّان في «الضعفاء»: ولد بعد الجماجم بسنة ، وكانت الجماجم سنة (٨٣) ، ومات وقد قارب الثمانين ، روى عنه أهل العراق ، وكان رافضياً شَتَّاماً ، وهو مع ذلك منكر الحديث، حمل عليه أبو الوليد الطيالسي حملًا شديداً .

وقال العُقَيْلي: حديث «وُجِدَ فَتِيلٌ بين قريتين، ليس له أصل، وما جاء به غيره.

خ م قد \_ إسماعيل بن الخليل الخُزَّاز، أبو عبدالله كوني.

روی عن: علي بن مُشهِر، وعبدالرحيم بن سُلَيمان، وحَفْص بن غياث، وغيرهم.

وعته: البخاري، ومسلم، وروى له أبو داود بواسطة الذَّهْلي حديثاً، وحسنٌ غير منسوب، والدَّارِمي، والصَّغَانيُّ، والفَسَوي، ويعقوب بن شيبة، وتَمْتَام، وبشر بن موسى، وغيرهم.

قال أبو حاتم: كان من الثقات. وقال مُطَيِّن: كان ثقةً، وكتب عنه ابنُ نُمَيْر ومات سنة (٢٢٥).

قلتُ: وقال العِجْلي: ثِقةٌ صاحبُ سُنَّة، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات».

وذكر أبو نعيم الإستراباذي أنه مات سنة (٢٤).

بغ ت ق \_ إسماعيل بن رَافع بن عُويْسر، أو ابن أبي عُوَيْسر الأنصاريُّ، ويقال: المَـزنيُّ، أبـو رافـع القـاصَّ المَدَنَّ، نزيلُ البَّصْرة.

روى عن: سُمَيْ مولى أبي بكربن عبدالرحمن، وابن السي مُلْيَكَة، وسعيد المَقْبُسري، وزيد بن أسلم، وعبدالوقاب بن بُخت، وبُكَيْر بن الأشَجّ، وابن المُنْكَدر، وغيرهم.

وعنه: أخوه إسحاق، وعبدالرحمن المُحَاربي، ووكيع، والوليد بن مسلم، وأبو عاصم، ومكّي بن إبراهيم.

وروى عنه: من القدماء: سُلَيمان بن بلال، والليثُ بن سَعْد، وآخرون.

قال ابن المبارك: لم يكن به بأس، ولكنّه يحمل عن هذا وعن هذا، ويقول: بلغني، ونحو هذا.

وقال عمرو بن على: منكر الحديث، في حديثه

ضَعْفٌ، لم أسمع يحيى ولا عبدالرحمن حدَّثا عنه بشيء قط

وقال أحمد: ضعيف.

وقال في رواية عنه: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف.

وقال في رواية الدُّوري عنه: ليس بشيءً.

وقال أبو حاتم: مُنكر الحديث. وقال أبو حاتم: مُنكر الحديث.

وقال التُرمِذِي: ضَعْفَهُ بعضُ أهل العلم، وسمعت محمداً يقول: هو ثقةً، مقاربُ الحديث

وقال النُّسائي: متروك الحديث.

وقال مَرَّةً: ضعيف. ومرةً: ليس بشيء.

ومرَّةً: ليس بثقة .

وقال ابن خِراش، والدَّارَقُطْني: متروك.

وقال يعقوب بن سفيان: إسماعيل بن رافع، وطلحة بن عَمرو، وصالح بن أبي الأخضر، ليسوا بمتروكين، ولا يقومُ حديثهم مقامَ الحُبَّة.

وقال ابنُ عدي : أحاديثه كلَّها مما فيه نَظَر، إلا أنه يُكتب حديثه في جملة الضَّعفاء.

وقبال ابنُ سَعْد: مات بالمبدينية قديمياً، وكبان كثير الحديث، ضعيفاً.

وذكره البخاري فيمن مات ما بين سنة عشر ومئة إلى سنة خمسين ومئة

قلت: هذا سبقُ قلم ، وصوابه ما بين سنة عشر ومئة إلى سنة عشرين ومئة، كذا هو في «التَّاريخ الأوسط»، والله أعلم.

وقال السَّاجي: صدوق يَهمُ في الحديث.

وقال العجلي: ضعيف الحديث.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال على بن الجُنيد: متروك.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغَب في الرواية

وقال البَرَّار: ليس بثقةٍ، ولا حُجة.

وضَعَفَ أيضاً أبو حاتم والعُقيَّلي، وأبو العبرب، ومحمد بن أحمد المُقدَّمي، ومحمد بن عبدالله بن عُمَّار، وابن الجارُود، وابن عبدالبر، وابن حَرَّم، والخطيب، وغيرهم.

وقال ابنُ حِبَّان: كان رجلًا صالحاً، إلا أنه كان يُقلِبُ الاخبار، حتى صار الغالب على حديثه المَناكير التي يسبق إلى القَلْب أنه كان المتعمَّد لها.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: ليس بشيء، سمع من الزَّهري فلهبت كتبه، فكان إذا رأى كتاباً قال: هذا قد

م ٤ - إسماعيل بن رَجاء بن رَبيعة الزُّبيَّديُّ، أبو إسحاق

روى عن: أبيه، وأوس بن ضَمْعَج، وعبدالله بن أبي. الهُذَيْل، وغيرهم

وعنه: الأعمش ـ وهو سن أقرانه ـ وشُعْبَة، والمَسْعُودي، وفِطْر بن خَلِيْفَة، وإدريس بن يزيد الأوْدِي، وجماعة .

قال ابنُ مَعِين، وأبوحاتم، والنَّسائي : بْلِقَةُ.

وقال ابن فُضَيْل، عن الاعمش: كان يجمعُ صبيان المكاتب ويحدِّثهم لكي لا يُسمى حديثه.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وحكى هذا الذي قاله ابن فُضَيْل. وقال اللَّالكائي: رأى المُغيرة بن شُعْبَة.

كذا قرأتُه بخط مُغُلُطاي .

وقرأتُ بخط الذهبي: قال الأزْدِي وَحْدَه: مُنكر الحديث:

د تم سي ـ إسماعيل بن رِياح بن عَيِّدة السُّلَمي عن أبيه

وعنه: أبو هاشم الرُّمَّاني.

وقال أبوحاتم: يقال: إسماعيل عن رياح بن عَبيدة، ولا أعـلم حافـطاً نَسبَ إسـمـاعيل. وفيه خلاف تقــدم في إسماعيل بن أبي إدريس.

قلت: وسئل ابن المديني عنه فقال: لا أعرفه مجهول.

ذكره ابن حِبَّان في والثقات.

د . إسماعيل بن زُرَارة، يأتي الكلام عليه في ترجمة إسماعيل بن عبدالله بن زُرَارة إن شاء الله تعالى .

ع ـ إسماعيل بن زكريا بن مُرَّة، الخُلْقَانِيُّ الاَسَدِيُّ، أَبُو زياد الكوفي، لقبه شَقُوصا.

روى عن: أبي بُرْدَة ابن أبي موسى، وعاصم الأحول، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي إسحاق الشَّيباني، وظلحة بن يحيى، ومالك بن مِغْوَل، ومِعْم، ومحمد بن سُوقة، وسهيل بن أبي صالح، وعُبيدالله بن عمر، وابن عَجْلان، وغيرهم.

وعنه: سعيد بن منصور، وأبو الـرُبيع الـزَّهْـراني، ومحمـد بن الصَيَّاح الدُّولابي، ومحمد بن بَكَار بن الرَّيَّان، ولُوين، وعدَّة.

قال الفَضْل بن زياد: سألتُ أحمد عن أبي شهاب، وإسماعيل بن زكريا، فقال: كلاهما ثقةً.

وقال أبو داود عنه: ما كان به بأس.

وقال ابن مَعِين: ليس به بأس.

وقال في موضع آخر: صالح الحديث، قيل له: أَفَحُجَّةُ هو؟ قال: الحُجَّة شيءٌ آخر.

وقال أبو الحسن المَيْمُوني، عن أحمد: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها، فهو فيها مقارب الحديث، صالح، ولكن ليس يُنشَرِّح الصَّلْدُرُ له، ليس يُعْرف هكذا. بريد بالطَّلْب.

وعن يحيى بن مَعِين: ضعيف الحديث.

وقال الدَّارِمي عن ابن مَعِين: يحيى - يعني ابن أبي زائدة - أحبُّ إليَّ من إسماعيل.

وقال الدُّوري، وابن أبي خَيْثُمة عنه: ثِقةً.

وقال النَّسائي: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال ابن خرَاش: صدوقٌ.

وقال ابنُ سعد وغيره: مات في أول سنة (١٧٣).

وقال أبو الأحوص البّغُوي: مات سنة (٧٤).

قلت: وقال أبو حاتم: صالح، وحديثه مقارب.

وقال ابن حِبَّان في والثقات»: روى عن يحيى بن سعيد الأنصارى.

وقال الَّليثُ بن عَبِّدة، عن ابن مَعِين: ضعيفٌ.

وقال أحمد بن ثابت، أبو يحيى، عن أحمد بن حَنُبَل: ضعيف.

وقال محمد بن الصَّبَّاح: كتبَ عني ابن مَعِين حديثَ الخُلْقاني.

وقال العِجْلي: كوفيُّ ضعيفٌ الحديث.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: ثِقةٌ.

وقال النُّسائي في «الجرح والتعديل»: ليس بالقوي.

وقال ابن عدي: ولإسماعيل من الحديث صَدْر صالح، وهو حَسَنُ الحديث، يُكتب حديثه.

وقسال العُقَيْلي: حدَّثنا محمد بن أحمد، حدَّثنا إبراهيم بن الجُنيد، حدَّثنا أحمد بن الوليد بن أبان، حدَّثني حسين بن حسن، حدَّثني خالي إبراهيم، سمعت إسماعيل الخُلقاني يقول: الذي نادى من جانب الطور عَبْدَهُ عليُّ بن أبي طالب.

قال: وسمعته يقول: هو الأول والأخر عليُّ بن أبي طالب.

قرأت بخط الذَّهبي: هذا السند مُظْلم، ولم يصحُّ عن الخُلْقاني هذا الكلام، فإنَّ هذا كلام زَنْدِيق.

ق ـ إسماعيل بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد، السُّكُونيُّ، قاضي المُّوْصل.

روى عن: ابن جُرَيْج، وشُعْبَة، والشُّوري، وتَـوْربن يزيد، وغيرهم.

وعنه: محمد بن الحسين البُّرْجُـلانيُّ، ومسعود بن جُوَيْرِية المَــوْصِلي، ونـائِـل بن نَجِيْع، وعيسى بن موسى غُنجار، وغيرهم.

قال ابنُ عدي: مُنكر الحديث، عامَّة ما يرويه لا يُتَابِعه أحدُ عليه إما إسناداً وإما متناً.

روى له: ابن ماجـه حديثاً واحداً في النهي عن لُبْس السَّــلاح في الغيد، من رواية نائِل بن نَجِيع عنه، عن ابن جُرَيع، عن عطاء، عن ابن عباس.

إسماعيل بن أبي رياد

قلت: الـذي وقع في ابن ماجه إسماعيلُ بن زياد غير منسوب، ويلفظ الاسم لا الكنية

وقد فرَّق البخطيبُ بين إسماعيل بن زياد، وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي المَوْصلُ، وبيَّنَ أن قاضي المَوْصلُ على فيه أيضاً: ابن زياد، والصواب بلفظ الكنية.

وقد ذكر الدَّارُقُطْني أن اسم أبي زياد: مسلم، وسيأتي بيان ذلك في إسماعيل بن مسلم.

وذكر الخطيب أن الأزدي قال في قاضي الموصل: إنه إسماعيل بن أبي زياد يَروي عن نَصْر بن طريف. وضَعَّفُهُ.

وساق الخطيب من طريق مسعود بن جُوَيِرية المَوْصِلي ، عن إسماعيل بن زياد قاضي المَوْصل: حدَّثنا عن شعبة ورَقِح بن مسافر، كذا وقع ابن زياد، ثم ترجم لقاضي المَوْصِل بأنه ابنُ أبي زياد، وأنه شاميًّ سكن خُراسان، وسيأتي من كلام المِرَّي أنه السُّكُوني.

وكلام ابن عدي إنما ذكره في قاضي المُوْسل، وذكر الاختلاف في اسم أبيه، وساق له الحديث الذي أخرجه ابنُ ماجه قال: حدَّثنا أبو عَرُوبة، وأحمد بن حَفْص، قالا: حدَّثنا أبو بكر العَطَّار، وهو عبدالقدوس شيئُ ابن ماجه فيه، فقال أحمد بن حفص: «إسماعيل بن زياد» كما وقع عند ابن ماجه. وأما أبو عَرُوبة، فقال: «إسماعيل بن أبي زياد». وهو الرَّاجع.

وذكر ابن حِبَّان إسماعيل بن زياد، فقال: شيخُ دجَّال، لا يَحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القَلْح فيه، روى عن غالب القطَّان، عن المقبَّري، عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أبغْضُ الكلام إلى الله الفارسية، وكلام الشياطين الخوزية، وكلام أهل النَّار البُخارية، وكلام أهل الجنة العربية». رواه عنه أبو عصمة عاصم بن عبدالله النَّاخي.

قال ابن حِبَّان: هذا حديثُ موضوعٌ لا أصل له عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حدَّت به أبو هريرة، ولا المَقْبُري، ولا غالب القَطَّان، كذا قال، واتَّهَمَ به إسماعيل هذا، وإسماعيل هذا بَلْخيُّ من شيوخ البخاري خارج «الصحيح». ذكره الخطيب فقال: روى عن حسين الجُعفي، وزيد بن الحبَاب.

ثم أسند من طريق «التاريخ الكبير» للبخاري قال: حدّثنا إسماعيل بن زياد أبو إسحاق البُلْخي، حدَّثنا حسين الجُعْفي، فذكر حديثاً موقوفاً على عليَّ رضي الله عنه في زكاة الرُّكاز، ثم قال البخاري: مات سنة (٢٤٧). انتهى

فلعل الآفة في الحديث ممن دون البَّلْحي، وهذا دون طبقة قاضي المَوْصل

وذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن زياد ثلاثةً.

كوفيٍّ يروي عن: جعفر الصَّادق وهذا من الطبقة والآخر يَروي عن: جرير بن عبدالحميد وهذا من طبقةٍ

وذكر آخر يقال له: الفأفأ من الطبقة.

وذكر آخر أبُلَي ـ بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام ـ يروي عنه جُنَيد بن حكيم، ولم يذكر في واحد منهم جَرَّجاً.

وذكر ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة، اثنين مُختلف في أبيهما، هل هو زياد أو أبو زياد؟ أحسدهما قاضي الموصل، والاخر السَّكوني، وسيأتي ذكرهما، وذكر غيرهما ممن وافقهما في اسم الاب في مَن اسمه إسماعيل بن مسلم، وتبين لي أن الذي تكلَّم فيه أبو زُرْعة، والدَّارَ قُطْنى، هو السكوني.

وفي «سؤالات» سعيد بن عمرو البَـرْدَعي لابي زُرْعَة الــرَّادي أن إسماعيل بن أبي زياد روى أحــاديث مُفْتَعَلة، قلت: من أين هو؟ قال: كوفي.

قلت: فهذا هو السُّكُوني. فقد قال الخطيب: أخبرنا البَّرْقاني قال: سالت الدَّارَقُطْني عن إسماعيل بن أبي زياد فقال: هو السُّكُوني متروكُ يَضَعُ الحديث.

والشائث مجزوم به، وهو إسماعيل بن أبي زياد مولى الضَّحَّاك، وهو جد محمد بن مَاهَان، روى عن يونس بن عبيد، وهشام بن حسَّان، ولم يذكر له راوياً سوى حفيده المذكور، ولم يذكر فيه جرحاً.

ذكرتُ هذا الفَصْل للتمييز.

تمييز - إسماعيل بن [أبي] زياد، شيخُ يري المَرَاسيل. وعنه: شعيب بن مَيْمون.

ذكره ابن حِبَّان في أتباع التابعين من «الثقات»، وهوممن أغفله الخطيب.

ينغ م دس ـ إسمىاعبـل بن سالم الأسدي، أبو يحيى الكُوفي، نزل بغداد قبل أن تُبنى، ويقال: إنه أخو محمد بن سالم.

روى عن: الشَّعْبي، وحبيب بن أبي ثابت، وعَلَقَمة بن واثل، وأبي صالح السَّمَّان، وسعيد بن المُسيَّب، وغيرهم.

وعنه: ابنه يحيى، والعلاء بن المُسيِّب، وهُشَيْم، وأبو عَوَانة، والنُّوري، وغيرهم.

قال ابن المَديني: له نحو عشرة أحاديث.

وقال ابن سعد: كان ثِقةً ثُبِّتاً.

وقال عبدالله بن احمد، عن أبيه: فراس أقدمُ موتاً من إسماعيل، وإسماعيل أوثق منه، فراس فيه شيء من ضعف، وإسماعيل أحسن منه استقامة، وأقدم سماعاً، سمع من سعيد بن جُبَيْر. وكذا قال مسلم عن أحمد.

وقال عبدالله عن أبيه أيضاً: ثقةً ثقةً .

وقال المَرُّوذي عن أحمد: ليس به بأسٌ، وهو أكبر من طَرُّف.

ثم قال: قد كانت عنده أحاديث الشَّيعة، وقد نظر له شعبة في كتبه.

وقال أبو داود: سألت أحمد عنه، فقال: بخر. قال: وسمعته يقول: صالح الحديث.

قلت (1): قد حُكى عن أبي عَوَانة عن إسماعيل بن سالم أنه سمع زُبَيْداً يقول: فذكر قصة لمعاوية. فقال أحمد: ومَن سمم هذا مِن أبي عوانة؟!

وقال ابن أبي خَيْثَمة عن ابن مَعِين: ثقة ، أوثق سن أساطين مسجد الجامع ، سمع من هُشَيْم .

وقال ابن أبي مريم، وغيره عنه: ثِقةً.

زاد ابن أبي مريم: حُجَّةً.

وقال الدُّوري عنه: سمع إسماعيل من أبي صالح

ذكوان، وقد سمع من أبي صالح باذام.

وقــال أبو زُرْعَة، وأبو حاتم، والنّسائي، وابن خِرَاش، والدَّارَقُطْنى: ثقةً.

وقال أبو حاتم أيضاً: مستقيم الحديث.

وقال ابن عدي: له أحاديث يُحدَّثُ عنه قومٌ ثِقاتٌ، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: علَّق البخاري في تفسير «أرأيت» قول عكرمة: الماعون: أعلاها الزكاة المفروضة.

ووصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل هذا عن عكرمة.

وقرأت بخط الذهبي في «الميزان»: لم أسُقَّ ذكره إلا تبعاً لابن عدي، ولم يقل فيه إلا: أرجو أنه لا بأس به. انتهى.

ولعله أراد أن ينقل ما تقدِّم أنه قيل الأحمد عنه ما يُشيرُ به إلى السَّشيَّع، لكنه لم يفصح به.

> وقال يعقوب الفَسُوي: لا بأس به، كوفيٌ ثِقةً. وقال أبو على الحافظ: ثِقةً عَسِرُ في الحديث.

> > وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

م . إسماعيل بن سالم الصّائع البُّعْداديُّ، نزيلُ مكة، والد محمد.

روی عن: ابن عُلَيَّة، وهُشَيْم، وعَبَّاد بن عَبَّاد، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

وعنه: مسلم، والبخاري في غير «الجامع»، وابن أبي عاصم، وابنه محمد بن إسماعيل، ويعقوب بن سفيان.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وقال الصَّدفي: سألتُ أبا علي صالح بن عُبيد الله، عن محمد بن إسماعيل الصائغ، فقال: ثِقةً مامونٌ، وأبوه ثِقةً.

قلت: قال الخطيب: إسماعيل بن سالم النان: أحدهما يُروي عن هُشَيْم، وهو الصَّائغ، والآخر يروي عنه هُشَيْم، وهو الأسّدي.

<sup>(</sup>١) سياق الكلام هنا يدل على أن القائل هو أبو داود، والصحيح أنه العروذي، وقد اضطرب النص هنا، فنسبت الأقوال إلى غير أصحابها، انظر سياق الأقوال على الصواب في وتهذيب الكمال».

إسهاعيل بن سعيد -

ت - إسماعيل بن سعيد بن عُبيدالله بن جُبيِّر بن حَيَّة النُّقفيُّ الجُبِيِّرِيُّ النَّصْرِيُّ .

روی عن: ابیه.

وعته: بِشْر بن آدم، وَيُنْدَار، وأبو موسى، والكُدَيْمي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخُ، أدركته ولم أكتب عنه.

روى له الترمذي حديثاً واحداً في الجنائز، وصحَّحه.

قُلت: وذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

يخ ق \_ إسماعيل بن سَلْمان بن أبي المُغِيْرة، الأَزْرَق التَّميميُّ الكوفيُّ .

روى عن: أنس، ودينار بن عمر البُّرَّار، والشُّعبي ـ

وعنه: إسرائيل، ووكيع، وعُبيد الله بن موسى.

قال ابن معين: ليس حديثُهُ بشيء.

وقال أبوزُرْعَة: ضعيف الحديث، واهي الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال ابن نُمير والنَّساني، متروك.

وقال الدَّارَقُطني. ضعيف.

أورد له البخاريُّ حديث علي: «الشاةُ بركة» وابن ماجه حديث عليَّ في النهي عن اتِّباع النساء الجنائز

قلت: وسُئِلَ عن أبو داود، فقال: ضعيف

وذكره الفَّسَوي في باب مَنْ يُرغب عن الرواية عنهم.

وقال السَّاجي ضعيف.

وقال أبو أحمد بن عدي: روى حديث الطّير، وغيره من الأحاديث، البلاء فيها منه.

وقال الخليلي في «الإرشاد»: ما روى حديثَ الطير ثِقةً، رواه الضعفاء مثل إسماعيل بن سَلْمان الأزْرَق، وأشباهه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: يُخطىءُ.

وذكره العُقَيْلي في «الضعفاء»، وأشار إلى أنه تَفَرَّد بحديث على «الشاة بركة»، ثم أسئد () عن محمد بن عبدالله

بن نُمَيْر، قال: إسماعيل الأزْرَق متروكُ الحديث، وإلما نُقِمْ. على وكيع بروايته عنه.

د ت ـ إسماعيل بن سُلَيْمان الكَحَّالِ الضَّبَيُّ، ويقالُ النَّشُكُريُّ، أبو سُلَيْمان البَصْريِ

روى عن: عبدالله بن أوس الخُزاعي، وثابت البُنَاني. وعنه: أبـو عُبيدة الحـدَّاد، والأنصــاريُّ، والنَظْرُ بن شُمَيل، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

روى له أبو داود والتَّرمِذِيُّ حديثاً واحداً في فَضْل المشي ُ إلى المسجد.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يُخطَىء. وذكره في «الضعفَاء»، وقال: يَتَفَرَّدُ عن المشاهير بناكير(<sup>۷)</sup>.

م د س ــ إسماعيــل بن شُمَيْـع الحَنْفَيُّ، أبــو محمــد. الكوفيُّ، بَيَّاع السَّابري.

روى عن: أنس، ومسالسك بن عُمير الحَنَفي، وأبي رَذِين، ومُسْلم البَطِين، وعبدالملك بن أغين، وغيرهم.

وعنه: شُعْبَة، والشُّوري، وإسرائيل، وأبو إسحاق الفَرَاري، وحَفْص بن غياث، وجماعة.

وقال القطان: لم يكن به بأسٌ في الحديث. وقال أحمد: ثِقةً، وتركه زائدة لمذهبه:

وقال مرةً: صالح. وقال ابن أبي خَيْشَة عن ابن مَعِين: ثِقَةً مِأْمُون

وقال ابن ابي خيثمة عن ابن معين: ثِقة ماموز وقال ابن أبي مريم عنه: ثِقةً .

> وقال أبو حاتم: صدوقٌ صالح. وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقسال محسّم بن حُميد عن جرير: كان يرى رأيّ

الخوارج، كتبتُ عنه ثم تركتُه. وقال أبو نُعَيْم: إسماعيل بَيْهسيٌ جاور المسجد أربعين

سنة لم يُرَ في جمعةٍ ولا جماعة .

<sup>(</sup>١) يُعني ابن حبان في وكتاب المجروحين، ٢٠/١، وفي العبارة سقط، لعل صوابها وذكره ابن حبان في والضعفاءه ثم اسند. إلخ (٢) لم أجد له ترجمة في مطبوع والمجروحين، ولعل قوله هذا في إسماعيل بن سلمان الازرق: ٢٠/١، فقد قال فيه: ينفرد بمناكير ويرويها عن المشاهير.

وقال ابن عدي : حسنُ الحديث يَعِزُّ حديثه، وهو عندي لا بأس به.

قلت: البَّيْهَسِيَّةُ طائفةٌ من الخوارج، يُسْبُون إلى أي أَيَّهُس بموحدة مفتوحة بعدها مثناة من تحت ساكنة وهاء مفتوحة، وسين مهملة وهو رأس فرقة من طوائف الخوارج من الصَّفْرية، وهو موافقٌ لهم في وجوب الخروج على أثمة الجَوْر، وكل مَن لا يعتقدُ مُعْتَفَدَهُم عندهم كافر، لكن خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رُفعَ إلى الإمام فأقيم عليه الحد، فإنه حينلاً يُحكم بكفره.

وقال ابن عُينيَّنَة: كان بَيْهَسياً فلم أذهب إليه، ولم أَقْرَبه. وقال الأزدي: كان مذمومَ الرأي، غير مُرْضي المَذْهَب، يرى رأي الوَّارج، فأما الحديث فلم يكن به بأسُّ قيه.

وقال القُسُوي: لا باس به.

وقال ابن نُمَيْر والعِجْلي: ثِقّةً.

وقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المُستَملي: سُئل محمد بن يحيى عن إسماعيل بن سُمَيْع فقال: كان بُلهَسياً، كان ممن يُبغض علياً.

قال: وسمعت أبا علي الحافظ يقول: كوفيٌ قليلُ الحديث، ثقةٌ.

وقال الأجرِّي عن أبي داود: ثِقةً .

وقال هو ابن حِبَّان في والثقات»: كان بَيْهَــياً يَرى رأي ا الخوارج.

وكذا قال العُقَيلي.

وقال السَّاجي: كَانَ مَدْمُومًا في رأيه.

وقال ابن سَعْد: كان ثقةً إن شاء الله .

وقال البخاريُّ: أما في الحديث فلم يكن به بأسُّ(١).

وقال البخاري في تفسير سورة نوح في قوله تعالى: ﴿لاَ تُرْجُونَ للهُ وَقَارِأُهِ قَالَ: عَظْمَةً.

وهذا وصله ابنُّ أبي حاتم من طريق إسماعيل هذا عن مسلم البَطِين، عن سعبد بن جُبير، عن ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما.

إسماعيل بن سَمَاعة، هو إسماعيل بن عبدالله بن سَمَاعة ، يأتي .

ق - إسماعيل بن صبيح، النَّشْكُرِيُّ الكُوفيُّ .

روى عن: أبي إسرائيل المُلَاثي، وأبي أويس المَلَـني، وحمًــاد بن سَلَمــة، وزياد البَحُــائي، وكــامــل أبي العــلاء، ومبارك بن حَسَّان، ويحيى بن سَلَمة بن كُهَيْل، وغيرهم.

وعنه: أبو كُريب، ومحمد بن عُمر بن هَيَّاج، وابته الحسن بن إسماعيل، وغيرهم.

دكره ابن حبًان في «الثقات».

وقال أبو بكر بن عَيَّاش: حَدَّنْتُ المامون نَيْفاً وأربعين حديثاً. فاعادها رجل معه عليَّ كلها ما أسقط حَرْفاً. فقلت: مَنْ أنت؟ فقال: المامون: هذا إسماعيل بن صَبِيح، فقلت: القوم كانوا أعلم بك.

وقال مُطَيِّن: مات سنة (٢١٧).

قلت: ضبط عبدالغني بن سعيد إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن صَبِيح حفيدَ هذا، بفتح أوله، وهو مقتضى صنيع ابن ماكولاً.

ق \_ إسماعيل بن عبدالله بن جعفربن أبي طالب، الهاشميُّ.

روى عن: أبيه، وأخيه إسحاق.

وعنه: ابن أخيه صالح بن معاوية، والحسين بن زيد بن علي بن الحسين، وعبدالله بن مُصْعَب الزُّبَيْري، وغيرهم.

قال الدَّارَقُطْني: ثِقةً. وقال ابن عُيَيْنَة: رأيتُهُ بمكة.

روى له: ابن ماجه حديثاً واحداً في الجنائز.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وذكره ابن جرير وغيره: أنه مات سنة (١٤٥) عن سنٍ عالمة.

س ـ إسماعيل بن عبدالله بن الحارث، البَصْري ابنُ بنت محمد بن سيرين، ويقال: ابن أخته.

روى عن: خالد الحَدَّاء، وابن عَوَّن، ويونس بن عُبَيَّد، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) هو قول يحيى بن سعيد القطان، نقله عنه البخاري. انظر «التاريخ الكبيره ٢٥٦/١.

وعنه: اشْهَل بن حاتم.

وروى السنسسائي، عن تُحسَّيْس بن أَصْسَرَم، عن عبدالمرَّزَاق، عنه ولم ينسبه حديثاً واحداً في الحجامة وقال: إسماعيل لا نعرفه.

وقال حمزة الكِنَاني: يشبه أن يكون ابن بنت محمد بن سيرين.

وذكره أبن حِبَّان في «الثقات» وروى له هذا الحديث<sup>(١)</sup>.

قلت: وقال الحافظ أبو على النَّيسابوري: إسماعيل بن عبدالله بن الحارث شيخ بَصْري، صدوقً

وقال الأزدِي : ذاهبُ الحديث.

وأؤرَّد له عن أبــان عن أنس حديثاً مُنكراً، فالحمل فيه لمي أبان.

ق - إسمىاعيىل بن عبدالله بن خالد بن يزيد، القُرْشَيُّ العَبْدَرِيُّ، أبو عبدالله، وقيل: أبو الحسن الرَّقيُّ، المعروف بالسُّكري، قاضي دمشق

روى عن: أبي إسحاق الفَزَاري، والوليد بن مسلم، ومحمد بن ربيعة الكِلابي، وعُبيدالله بن عمرو الرُقيِّ، وعبسى بن يونس، وعبدالله بن جعفر، وعبدالله بن رَجاء المَكِّي، وابن المبارك، ويعلى بن الأشدَق، وغيرهم.

روی عنه: ابن ماجه: وابنه أحمد بن إسماعیل، وأبو یعلی، وأبو حاتم، والبَاغَنْدِي، وغیرهم: وروی عنه: ابن سعْد، ومات قبله.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال الدَّارَقُطْني: ثِقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قال ابن عَلَّان الحَرَّاني: مات بعــد الأربعين ومثنين، وكان يُرمى بالجَهْم.

وقىال محمد بن الفَيْض الغَسَّاني: أُولاه ابن أبي دواد القضاء بدمشق، ثم عزله يحيى بن أكثم.

قال المِزِّي: لم يذكره ابنُ عساكر في «المشايخ النَّبل» وذكر بدله إسماعيل بن عبدالله بن زُرَارة، وابن زُرَارة توفي سنة

(۲۲۹) قبل رحلة ابن ماجه، وقد روى ابنُ ماجه في «ألسنن». عن إسماعيل بن عبدالله خمسة أحاديث لم يُسبه في شيء منها، وأخرج أبويعلى في «مسنده» منها حديثين عن إسماعيل بن عبدالله، وذكر في «مُعجَمه» إسماعيل بن عبدالله بن خالد القُرشي، ولم يذكر ابن زُرَارة فتعين أنَّه القَرْشي، والله أعلم.

تعييز - إسماعيل بن عبدالله بن زُرَارَة الرَّقِيُّ، أبو الحسن.

روى عن: حمَّاد بن زيد، وشَريك، وإسماعيل بن، عيَّاش، وشُعَيْب بن صفوان، وعُبيدالله بن عمرو الرَّقِّي، ومحمد بن رَبيعة الكِلابي، وعبدالوهَّاب الثَّقْفي، ويعلى بن الأشْدَق، وغيرهم.

روى عنه: ابنه إبراهيم، وإسماعيل سمُّويه، وأحمد بن يونس الضَّبِي، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، وأبو شُعَيْب الحَرَّانِي، وأبو بكر الصَّغاني، وجماعة.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» قال ابنُ عساكر: روى عنه ابن ماجه فقد ابن ماجه وقد عنه فقد تبيَّن أنه لم يَرو إلا عن القُرشي، وأمًا النَّسائي فلم نَقِف على روايته عن رجل عنه.

وذكر الدَّارقُطني والبَرْقاني: أن البخاريَّ روى عنه، ولم يذكر ذلك غيرهما، لكنهما قالا إسماعيل بن زُرَارة، وتابعهما ابن طاهر، فقال: روى عنه في الرقاق والتفسير، وقد روى البخاريُّ في مواضع عن إسماعيل بن عبدالله، عن مالك، وهدذا اسن أبي أويس، وروى عن عَمروبن زُرَّارة عن إسماعيل بن عُليَّة حديثاً، هكذا رواه أصحاب الفَرَّبْزي عنه عن البخاري، ووقع في رواية أبي علي بن السَّكن وحده عن الفَرَبْريَّ إسماعيلُ بن زُرَارة، ولم يذكره الكَلَاباذي.

وقال الحافظ أبو محمد بن يَرْبُوع الإشبيليُ: إسماعيل بن زُرَارَة من الشذوذ الذي لا يُلتَفَتُ إليه، ولعلَّه من طُغْيان القَلم، يعنى والصَّواب: عَمرو بن زُرَارَة.

قلت: وقد ذكر إسماعيل بن عبدالله بن زُرَارَة الرَّقِي أيضاً في «شيوخ البخاري» الحاكم، وأبــو إسحاق الحبَّال، وأبــو عبــدالله بن مَنْـدَه، وأبــو الــوليد البَـناجي، وابن خَلْفُون في

<sup>(</sup>١) في مطبوع والثقات: ٨، ٩٠ لم أجد الحديث المروي عنه.

«الكتاب المعلم برجال البخاري ومسلم» وقال: قال الأزْدِيُّ: منكر الحديث جداً، وقد حُمِلَ عنه. انتهى.

ووقعت لنا رواية إسماعيل بن عبدالله بن خالد عن إسماعيل بن عبدالله بن زُرارة.

د ت س ـ إسماعيل بن عبدالله بن سَمَاعة العَدَويُّ، مولى آل عمر، أصله من الرُّمْلة، وقد يُنْسُبُ إلى جَدُّه.

روى عن: الأوزاعي، وموسى بن أُغْيَن .

وعنــه: أبــو مُسْهِـر، وهشــام بن إسمــاعيل العَـطُّار، وعِمران بن يزيد بن خالد، وغيرهم.

قال العِجْلي، والنُّسائي، وابن عمَّار: ثِقةً.

وقال أبو مُشهر: كان من الفاضلين.

وذكره في الأثبات من أصحاب الأوزاعي، وقال: هو بعد الهفّل.

وقال أبو حاتم: كان من أجلِّ أصحاب الأوزاعي، وأقدمهم.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

س ـ إسماعيل بن عبدالله بن أبي طَلْحة زيد بن سَهْل الأنصاريُّ.

روي عن: أبيه، وأنس بن مالك.

وعنه: حُميد الطُّويل، والحَمَّادَان، ومبارك بن فَضَالة، وجماعة.

قال البخاري: سمع أنساً، روى عنه: البصريون.

وقال أبو حاتم: ثِقةً لا بأس به.

وقال أبو زُرْعَة: ثِقةً

وذكره ابن حِبَّان في ١٥الثقات.

وروى له النِّسائي في النكاح من والسنن الكبرى، حديثاً مقروناً بثابت، ولم يذكره المِزِّي.

خ م د ت ق \_ إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبدالله بن أبي أويس، ابن أخت مالك، ونسبه

روى عن: أبيه، وأخيه أبي بكسر، وخاله فأكثر، وعن سَلَمة بن وَرَدَان، وابن أبي الزُّناد، وعبدالعزيز المَاجِشُون،

وسليمان بن بلال، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبة، وكثير بن عبدالله، وغيرهم.

وعنه البخاري، ومسلم، وهما والباقون بواسطة إسراهيم بن سعيد الجَوْهِري، وأحمد بن صالح المصري، والحسن غير منسوب، وأبو خَيْنَمَة، والدَّارِمي، وأحمد بن يوسف السَّلميُّ، وجعفر بن مسافر، وعبيدالله بن محمد بن يزيد بن خُنبُس، والدُّهلي، ويعقوب بن حُميد، ويعقوب بن سفيان، وروى عنه أيضاً إسماعيل بن إسحاق الفاضي، وأبو حاتم، وقُنية، ونَصَر بن علي الجَهْضَمي، والحارث بن أبي أسامة، وخَلْقُ.

قال أبو طالب، عن أحمد: لا بأس به.

وكذا قال عثمان الدَّارِمي عن ابن مَعِين.

وقال ابن ابي خُيثُمة عنه: صدوق، ضعيفُ العقل، ليس بذاك يعني أنه لا يُحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه، أو يقرأ من غير كتابه.

وقال معاوية بن صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان.

وقال عبدالوهاب بن [أبي] عِصْمة، عن أحمد بن أبي يحيى، عن ابن مَعِين: ابن أبي أويس وأبوه يَسْرقان الحديث.

وقال إبراهيم بن الجُنَيْد، عن يحيى مُخلِّط، يكذب،

وقال أبو حاتم: محلُّه الصُّدق، وكان مُعَفُّلًا. وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخر: غير ثقة.

وقال اللَّالكائيُّ: بالغَ النَّسائيُّ في الكلام عليه إلى أن يؤدِّي إلى تَرْكه، ولعله بانَ له ما لم يَبِنُ لغيره، لأن كلام هؤلاً كلُّهم يؤول إلى أنه ضَعِيفٌ.

وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحدً، وعن سليمان بن بلال، وغيرهما من شيوخه، وقد حدَّث عنه الناس، وأثنى عليه ابن مَعِين وأحمد، والبخاريُ يُحدِّث عنه الكثير، وهو خيرٌ من [أبيه] أبي أويس.

قال ابن عساكر: مات سنة ستٍ ويقـال: سنة سبع. وعشرين ومثنين في رجب.

قلت: وجزم ابن حِبَّان في «الثقات»: أنه مات سنة (٦).

وقال الدُّولابي في «الضعفاء»: سمعت النَّضْر بن سَلَمة المَرْوَزِي يقول: ابن أبي أويس كَذَّاب، كان يُحدَّثُ عن مالك بمسائل ابن وَهْب.

وقال العُقَيْلي في الضعفاء»: حَدَّثِنا أسامة الدَّقاق بَعْرِي، سمعت يحيى بن مَعِين يقول: ابن أبي أويس يسوى فلسين.

وقال الدَّارَقُطْني: لا أختاره في الصَّحيح.

ونقل الحليلي في «الإرشاد»: أن أبا حاتم قال: كان ثُبتاً في خاله.

وفي «الكمال»: أن أبا حاتم قال: كان سن الثقات.

وحكى ابن أبي خَيْمَة عن عبدالله بن عُبيدالله العَبَّاسي صاحب اليمن أن إسماعيل ارتشى من تاجر عشرين ديناراً حتى باع له على الأمير ثوباً يساوى خمسين بمئة.

وذكره الإسماعيلي في «المدخل» فقال: كان يُنْسَب في الخقّة والطّيش إلى ما أكره ذكره.

قال: وقال بعضهم: جانبناه للسُّنَّة .

وقال ابن حزم في «المحلَّى»: قال أبو الفَتْح الأرْدِي: حدَّتني سيف بن محمد أن ابن أبي أُويس كان يَضْع الحدث

وقرأتُ على عبدالله بن عمر عن أبي يكر بن محمد أن عبدالرحمن بن مكي أخبرهم كتابةً، أخبرنا الحافظ أبو ظاهر الشّلْفي أخبرسا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرّقاني، حدّثنا أبو الحسن الدَّارَقُطْني قال: ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو أحد الأثمة، وكان النّسائي يَخُصُّه بما لم يَخُصُّ به ولده، فذكر عن أبي عبدالرحمن - قال: حكى ني سَلَمة بن شَيْب، قال: بم تَوقَفَ أبو عبدالرحمن ؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال: قال لي سَلَمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أوبس يقول: ربما كنتُ أضعُ الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في يقول: ربما كنتُ أضعُ الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم . قال البرّقاني: قلت للدَّارَقُطني: مَن حكى لك هذا عن محمد بن موسى ؟ قال: الوزير، كنبتُها من كتابه لك هذا عن محمد بن موسى ؟ قال: الوزير، كنبتُها من كتابه لك هذا عن محمد بن موسى ؟ قال: الوزير، كنبتُها من كتابه

. إقلت: وهــــذا هو الـــذي بانَ للنَّمـــائي منــه حتى تَجَنَّبَ

حديثه، وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة، ولعل هذا كان من إسماعيل في شَيِيَتِه، ثم انصلح، وأما الشيخان فلا يُطُنُّ بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصَّحيح مِن حديثه الذي شارك فيه الثقات، وقد أوضحت ذلك في مقدَّمة شرحي على البخاري، والله أعلم.

إسماعيل بن عبدالله، تقدَّم في ابن المحارث. س - إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذُوَّيْب. وقيل: ابن أمى ذُوْيْب الأسديُّ

روی عن: ابن عمر، وعطاء بن يَسَار.

وعنه: ابن أبي نجيح، وسعيد بن خالد القَارظي. قال أبوزُرْعَة: ثقةً

وقال ابن سَعْد: كان ثِقةً، وله أحاديث

قلت: ووَئُقَهُ الدَّارَقُطْني .

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في التَّابعين وفي اتباعهم، حالا أنه قال في التَّابعي: إسماعيلُ بن عبدالرحمن، وفي الآخر إسماعيل بن عبدالله.

د ـ إسماعيل بن عبدالرحمن بن عَطيّة

عن: جلَّتِهِ أُمُّ عَطِيَّة: جاءنا عسر فقال: إني رسولُ رسول ِ الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكنَّ ـ الحديث.

وعنه: إسحاق بن عثمان الكِلابيُّ. روى له أبو داود هذا الحديث الواحد.

قلت: وأخرجه ابن خُزيمَة، وابن حِبَّان في صحيحيهما».

(م) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كَرِيمة السَّدَّيُّ، أبو محمد القُرْشِيُّ مولاهم، الكوفيُّ الأعور، وهو السُّدِّي الكبير، كان يقعد في سُدَّة باب الجامع فسُمِّيَ السُّدِّي.

روى عن أنس، وابن عبّاس، ورأى ابن عمر، والحسن بن علي، وأبا هريرة، وأبا سعيد، وروى عن أبيه، ويحيى بن عبّاد، وأبي صالح مولى أمّ هانىء، وسَعْد بن عُبيدة، وأبي عبدالرحمن السّلمي، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم.

وعنه شُغْبَة، والشَّوْري، والحسن بن صالح، وزائدة، وأبو عَوَانة، وأبو بكر بن عيَّاش، وغيرهم.

قال سَلْم بن عبدالرحمن: مرَّ إبراهيم النَّخعي بالسُّدُيُّ وهو يُفَسِّرُ لهم القرآن فقال: أما إنه يفسَّرُ تَقْسِرَ القوم.

وقال عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعتُ الشَّغبي، وقبل له: إنَّ السُّدِّي قد أُعْطِيَ حظاً من علم الفرآن، فقال: قد أُعْطِيَ حظاً من جَهْل بالقرآن.

وقال على، عن القطَّان: لا بأس به، ما سمعت أحداً يذكره إلا يخير، وما تركه أحد.

وقال أبو طالب، عن أحمد: ثِقةً.

وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي قال: قال يحيى بن معين يوماً عند عبدالرحمن بن مَهْدي وذكر إبراهيم بن مُهَاجر والسُّدِي، فقال يحيى: ضعيفان، فَغَضبَ عبدالرحمن وكره ما قال.

قال عبدالله: سألت يحيى عنهما فقال: متقاربان في الضَّعْف.

وقال الدُّوري، عن يحيى: في حديثه ضعف. وقال الجُّوْزجاني: هو كذَّاب شَتَّام.

وقال أبو زرعة: لَيْنُ .

وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثه، ولا بُحتجُ به.

وقال النِّسائي في «الكني»: صالح.

وقال في موضع آخر: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: له أحاديث يَرويها عن عِدَّة شيوخ، وهو عندي مستقيمُ الحديث، صدوقُ لا بأس به.

وقال أبو جعفر بن الأُخْرَم: لا يُنْكَرُ له ابن عباس، قد رأى مَعْدَ بن أبي وقاص.

وقال خليفة: مات سنة (١٢٧).

قلت: وقـال حسين بن وَاقِد، سمعتُ من السُّدِّي فما قمتُ حتى سمعته يتناول أبا بكرٍ وعمر، فلم أعد إليه.

وقال الجُوْزجاني: حدثت عن معتمر عن ليث \_ يعني ابن أبي سُلَيْم \_ قال: كان بالكوفة كذَّابان، فمات أحدهما، السُّدِي، والكلبي، كذَا قال، وليثُ أشدُّ ضَعْفاً من السُّدِي.

وقال العِجْلي: ثِقَةً عالمُ بالتفسير، راوية له.

وقال العُقَيْلي: ضعيفٌ، وكان يتناول الشيخين.

وقال السَّاجي: صدوق، فيه نظر.

وحُكي عن أحمد: إنه ليُحْسنُ الحديثَ إلا أن هذا التفسير الذي يَجيء به، قد جعل له إسناداً واستكلفه.

وقال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة الذين عِيبَ على مُسلم إخراج حديثهم: تعديلُ عبدالرحمن بن مَهْدي أقوى عند مسلم ممن جَرْحَهُ بجرح غير مُفْسًر.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال الطُّبري: لا يُحتجُّ بحديثه.

إسماعيل بن عبدالرحمن القُرَشي. روى عن: ابن عَبَّاس.

روى عنه: أسبَاط بن نَصْر الهَمداني.

كذا أفرده الحافظ عبد الغني، وهو عَجيب، فإنَّ الحديث عند أبي داود في كتاب الخَرَاج، من طريق يونس بن بُكيْر، عن اسباط بن نَصْر، عن إسماعيل بن عبدالرحمن القَرَشي. وأسباط بن نَصْر مشهورُ بالرواية عن السُّدِي، قد أخرج الطَّبريُّ وابنُ أبي حاتم، وغيرهما في تفاسيرهم تَفْسيرَ السُّدِي، مُفرَقاً في السُّور من طريق أسباط بن نَصْر عنه.

وأخرج هذا الحديث الذي ذكره أبو داود الحافظ ضياء المدين في «المختارة» من طريق أبي داود، وتسرجم له إسماعيل بن عبدالرحمن السُدِّي عن ابن عباس.

وقد حكى الحافظ عبدالغني في ترجمة السُّدِي: أنه مَوْلِي زِينب بنت قَيْس بن مَخْرَمة، وقيل: مولى بني هاشم، وقيْس بن مَخْرَمة مطلبي، والمُطلب وهاشم أُحوان، ولدا عبد مَنَاف بن قُصَي رأس قريش مُنَسبُ السُّدِي قرشياً بالولاء، والله أعلم.

دفق \_ إسماعيل بن عبدالكويم بن مُعْقِل بن مُنْبَه، أبو هشام \_ ووَهِم من قال أبو هاشم \_ الصُّنْعَاني ـ

روى عن: ابن عَمِّه إبسراهيم بن عَقِيل، وعمَّه عبدالصمد بن مُعْقِل، وعبدالملك بن عبدالرحمن الذَّماريِّ، وعلى بن الحَسَن صاحب هَمَّام بن مُنَّبَه، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، والمذَّهْلي، وأبو الأزهر، وإسحاق بن رَاهَويه، والحسن بن الصَّبَّاح البَرَّار، وأحمد بن يوسف السَّلَمي، وأبو خَيْثَمة، ومحمد بن رافع، ومحمد بن

عَوْف، والحارث بن أبي أسامة، وجماعة

قال النَّسائي: ليس به باس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال ابن سُعْد، والحارث: توفي باليمن سنة (٢١٠).

وقال ابن مَعِين: ثِقةٌ رَجل صِدْق، والصحيقة التي يرويها عن وَهْب عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتابٌ وقع إليهم، ولم يسمع وَهْبٌ من جابر شيئاً.

قال المرزِّي: قد روى ابن خُزَيْمة في «صحيحه» عن الـ أُهلي عنه ، عن إبراهيم بن عَقِيل، عن [أبيه عن] وهب قال: هذا ما سألت [عنه] جابر، بن عبدالله، فذكر حديثاً.

قال: فهذا إسناد صحيح، وفيه رَدَّ على مَن قال: إنه لم يسمع من جابر، وصحيفة همَّام عن أبي هريرة مشهورة، ووفاته قبل وفاة جابر، فكيف يُسْتَنْكُر سماعُهُ منه، وكانا جميعاً في بلدٍ واحد؟

قلت: أما إمكان السّماع فلا ريب فيه، ولكن هذا في همّام، فأما أخوه وَهُب الذي وقع فيه البحث، فلا ملازمة بينهما، ولا يحسن الاعتراض على ابن مَمِين بذلك الإسناد، فإن الظّاهر أن ابن معين كان يُغَلِّطُ إسماعيل في هذه اللفظة عن وَهْب: سألت جابراً، والصَّواب عنده عن جابر، والله أعلم.

وأما قول ابن القطَّان الفَاسي: إن إسماعيل لا يُعْرف، فمردودُ عليه.

وقال مُسْلَمة بن قاسم: جائز الحديث.

ي د ت ق ـ إسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصَّفَير، الأسدي، أبو عبدالملك المكي ابن أخي عبدالعزيز بن رُفَع.

روى عن: سعيد بن جُبير، وابن أبي مُلَيَّكة، وأبي الزَّير، وعطاء، وغيرهم.

وعنه: الشُّوري، وعبدالحميد الحِمَّاني، وعيسى بن يونس، ووكيع، وأبو نعيم، وغيرهم.

قال ابن المَدِيني، عن يحيى القطّان: تركتُ إسماعيل بن عبدالملك، ثم كتبتُ عن شفيان عنه.

وقال ابن الجُنَيْد، عن ابن مَعِين: كوفيٌّ، ليس به باس.

وقال الدُّوري عنه: ليس بالقوي .

وكذا قال النُّسائي.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وليس حدَّهُ التَّرِكُ، قلت: يكون مثل أشِّعْث بن سَوَّار في الضَّغْفِ؟ قال: نعم

وقال عبدالرحمن بن مَهْدي: اضرِب على حديثه.

وقــال الفَلَّاس وأبو موسى: كان عبدالرحمن ويحيى لا يُحدُّثان عنه.

وقال البخاري: يُكتبُ حديثه.

وقال ابن حِبَّان: كان يَقلب ما يَروي.

قلت: قال ابن حِبَّان: اسم أبي الصَّفَيْر رُفَيع، تركه ابن مهدي، وكان سيّى، الحفظ، رَدِي، الفهم، يَقلِبُ ما يروي. وقال مهنَّا: سألتُ أبا عبدالله عن ابن أبي الصَّفَير فقال: منكر الحديث. قلت: أي شيء من مُنْكَره؟ قال: يروي عن عطاء: «الشربة التي تُسْكِرُ حَرام، قلت: وهذا منكر؟ قال:

وقال ابن الجارود: ليس بالقوي.

وقال السَّاجي: ليس بذاك.

وقال ابن عمَّار: ضعيف.

نعم، عن عطاء خلاف هذا.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: ضعيف. :

وفي موضع آخر: ليس بذاك.

وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.

خ م دس ق . إسماعيل بن عُبيدالله بن أبي المُهَاجِر أَبُّ المُهَاجِر أَبُّ المُهَاجِر أَبُّ أَلْمُهَاجِر أَفْرَم اللهُ المُخْرُوميُّ مُولاهم، الدُّمَشْقي، أبو عبدالحميد، مؤدَّب ولد عبدالملك، أدرك معاوية وهو غلامٌ صغير، وغيره الم

وروى عن أنس، وعبدالرحمن بن غَنْم، وفَضَالة بنَ عُبَيْد - وفي سماعه منه نظر - ومَيْسرة مولى فَضَالة، وأبي صالح الأشعري، وكريمة بنت الحُسْحاس، وأم الدَّرْداء.

روی عشه: ربیعة بن یزید، وسعید بن عبدالعزیز، وعبداله بن عبدالسرحمن بن یزید بن جاسر، وأبوه، والدوه، وخالق

وروى أبو حاتم أن الأوزاعي قال: كان ماموناً على ما

حدَّث، وكان سعيد بن عبدالعزيز إذا حدث عنه قال: كان ثِقه صدوقاً.

وقال المُفَضَّل الغَلَابي: هو ممن يُرْضى به في الحديث. وقسال العِجْلي، والفَسَوي، ومعساوية بن صالح، والدَّارَقُطْني: ثقةً.

وقال خليفة في تسمية عمَّال عمر بن عبدالعزيز: ثم وأَى إسماعيل بن عُبيدالله مولى بني مَخْزُوم البَرْبَر، فقدِمَها سنةً مثة، فاسلم عامَّة البربر في ولايته، وكان حَسَنَ السَّيرة.

وقال أبو مُسْهر: مات في خلافة مروان.

وقال ابن يونس: توفي سنة (١٣١)، وكان مولده سنة (٦١).

قلتُ: فعلى هذا لا يكون أدرك معاوية.

وقــال ابن حِبّــان في والثقات»: مات سنة (١٣٢) قبل دخول عبدائه بن على بثلاثةٍ أشهر.

بخ ت ق ـ إسماعيل بن عُبيد، ويقال: ابن عُبيدالله بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العَجْلان الزُّرَقِيُّ .

روى عن: أبيه، عن جَدُّه حديث: «إن التُّجارُ يُبْعَنُون فُجَّاراً إلا مَنْ اتَّقَى الله».

وعنه: أبن خُشِّيم.

أخرجوا له هذا الحديث الواحد، وصحَّحه التُّرْمِذِي.

قلت: وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات»، وأخرج حديثه هو والحاكم في وصحيحيهما».

وقال البخاري في والتاريخ» : لم يُروعنه غيرٌ ابن خُثَيْم .

ورأيتُ في «المدوالي» لأبي عُمر الكندي من طريق سُليهان بن عِمران، قال: ذكر لسعيد بن المُسيَّب إسماعيل بن عُبيد مولى الأنصار، وكثرة صدقته وفِعُله المعروف، فذكر قصَّة، فلعلَّه هذا.

س ق - إسماعيل بن عُبيـد بن عُمر بن أبي كَرِيمة. الْأَمَوي مولاهم، أبو أحمد الحَرَّاني .

روى عن: محمـــد بن سَلَمـــة الحَـــرَّاني، ويزيد بن هارون، وشَبَابَةُ بن سَوَّار، وعَتَّاب بن بشير، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي في «اليوم والليلة»، وابن ماجه، وروى

النَّسائي في والسنن؛ عن زكريا السَّجْزِي، وابن وَارَة عنه، وروى عنه عبدالله بن أحمد، وبَقيُّ بن مَخْلَد، وأبو زُرْعَة، وأبو رُرْعَة، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وصاعِقة، والبَاغَنْديُّ، وجماعة.

قال الدَّارَقُطْني : ثِقَةً .

وقال أبو يكر الجِعَابي: يُحدِّثُ عن محمد بن سَلَمة بعجائب.

وذكره ابن حِبًّان في «الثقات»، وقال: مات سنة (٢٤٠).

عخ م د س ـ إسماعيل بن عُمر الواسِطيّ، أبو المنذر، نزيلُ بغداد.

روى عن: مالسك بن أنس، ومسالسك بن مِغْــوَل، والمَسعُــودي، وعيسى بن طَهْمــان، والشُّـوري، وَوَرْقَـاء، ويونس بن أبي إسحاق، وداود بن قَيْس الفرَّاء، وغيرهم.

وعده: محمد بن سعد، ويحيى بن معين، وأحمد بن [حنبل] ومحمد بن رَافع، وأبو خَيْتُمة، والحسن بن الصَّباّح، وأحمد بن الوليد الفَحَّام، والحسن بن مكرم البَرْاز، وغيرهم.

قال أحمد بن منصور: قلت لأحمد: عمن أكتبُ من المشيخة؟ قال: أبو المنذر إسماعيل بن عُمر. قال: وكان عَابداً.

وقال ابن مَعِين: من تُجَّار أهل واسِط ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال أبو بكر الخطيب: كان ثِقةً.

وذكره أبن حِبَّان في ٥ الثقات٥ ، وقال: مات بعد المثنين .

قلت: وَتُقَهُ ابن الْمَدِيني .

د - إسماعيل بن عُمر، غير منسوب.

عن: إبراهيم ين موسى.

روى عنه أبو داود حديثاً واحداً من طريق الشَّعْبي ، عن عامر بن شهر قال: كنتُ عند النَّجاشي الحديث.

قال ابن عساكر: أظنه القُطْرُبُلِيَّ. وقد ذكر الخطيب القُطْرُبُلِي بروايته عن الحسين بن إشْكَاب، وخالد بن عمرو الأمري، وأنَّ محمد بن الحسين الممروف والده بُعَيِّد العجل

روى عنه عن خالد بن عمرو، وساق الخديث، لم يزد على

قلتُ : وروى أبسو قُريش محسمبلد بن جمسعسة عن إسماعيل بن عمر عن محمد بن يوسف الفِريابي حديثاً آخر. ق ـ إسمــاعيبلُ بن عمـرو بن سعيــد بن العــاص بن سعيد بن العاص الأمَوي، المعروف أبؤه بالأشدّق.

روى عن: ابن عباس، وعشمان بن عبدالله بن الحكم بن الحارث، وغيرهم.

وعنه أِ شَريك بن أبي نَمِر، وسليمًان بن بلال، وخالد بن إلياس، وغيرهم. وأدركه سُفّيان بن عُنْيَنَة، ذكره معاوية بن صالح عن ابن معين في تابعي أهل المدينة.

وقال الزُّبير بن بَكَّار: كان له فَضْل لم يَتَلَبَّس بشيءٍ من سلطان بني أميَّة.

وقال الواقدي: كان ناسكاً، وعاش إلى دولة بني العَبَّاس، وكان قليل الحديث.

قَلتُ: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في التابعين بروايته عن ابن عباس، ورواية مروان بن عبداللُّحميد عنه، ثم أعاده في أتباع التابعين، وقال: كان من جلَّة أهل المدينة، وكنيته أبو محمد، وهو صاحب الأعْوَص والأعْوَص قصر بالمدينة، وهو الذي قال عمر بن عبدالعزيز: لوكان إلىَّ من الأمر شيءُ لَوَلَّيْتُ القاسمُ بن محمد، أو صاحب الأعوص.

وقال ابنُ عبد البر: كان ثقةً .

إسماعيل بن عَمرو البَّجَلي.

ذكر الصَّريفيني أن مسلماً روى له، نَقَلَتُهُ من خط مُعَلِّطاي عن نقله من خَطُّه، وما أظنَّه إلا تصحيفاً من إسماعيل بن عمر الواسِطي المذكور من قبل - بضم العين -وأما إسماعيل بن عَمرو. بفتح العين إفهو أصبهاني أصله

روى عن: الثُّوري، ومِسْعَر، وشَيْبَان بن عبدالرحمن، والحسن بن صالح، وقَيْس بن الربيع، وغيرهم.

روى عند: عُبَيَّد بن الحسن الغَبِرَّال، والفَضْل بن أحمد، وأسيد بن عاصم، وأحمد بن محمد اليمامي، وأبو الرَّبيع الزَّهْراني، وآخرون.

ذكره إسراهيم بن أورمة فاثنى عليه، وقال: شيخٌ مثل إسماعيل ضيعوه.

وقال أبو نُعَيِّم الاصبهاني: كان عَبْدان بن أحمد يُوازي إسماعيل هذا بإسماعيل بن أبان، وقال: وقع بأصبهان فلم

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» فقال: يُغْرِبُ كثيراً.

وقال أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين»؛ غرائبُ حديثه تَكْثُر.

وضَعَّفَهُ أبوحاتم، والدَّارَقُطْني، وابن تُحقَّدة، والعُقَيْلي،

وقال الخطيب: صاحب غرائب، ومَاكير عن الثوري وغيره، مات سنة (٢٢٧) أرَّخَهُ أبو نُعَيْم.

سى \_ إسماعيل بن عَوْن بن على بن عُبَيْدالله بن أبي رافع، الهاشميُّ مولاهم.

روى عن: عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب في ذكر وقعة بَذر.

> وعنه: عُبَيَّد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب. روى له النَّسائي هذا الحديث الواحدُ.

وقال المزِّي: ربما يُنْسَب عَوْن إلى جَدُّه عُبيدالله \_ وهُو بالتصغير \_ وإسماعيل عزيزُ الحديث.

قلت: وأحرج له الحاكم في «المستدرك».

ي؟ - إسماعيل بن عَيَّاش بن سُلَيْم العَسْيُّ، أبو عُتَّبَة الحِمْصِيُّ.

روى عن محمد بن زياد الألهاني، وصفوان بن عمرو، وصَ مضَم من زُرْعَة، وعبد الرحمن بن جُبَيْر بن نَفَيْر، والأوْزَاعي، وأبي وَهْب الكَـلاعيُّ، والنُّرْبَيْدي، وهشام بن الغاز، وأبي بكرين أبي مريم، وشُرَحبيل بن مسلم ـ وهو أكبر شيوخه ـ وبَحير بن سَعْد، وتُور بن يزيد، وحبيب بن صالح، وعن زيد بن أمسلم، ويحمى بن سعيد، وسهيل بن ابي صالح، ومحمد بن عمـرو بن عَلْقَمـة، وموسى بن عُقْبة، وهــشــام بن عُروة، وابـن جُرَيْج، وحـجّــاج بن أرطــاة، وعبدالوحمن بن زياد بن أنْعُم، وصالح بن كَيْسان، وأبي طُوالَة، وخَلْق من أهل الشَّام والحجاز والعراق، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن إسحاق ـ وهو أكبر منه ـ والنُّوري، والأعمش ـ وهما من شيوخه ـ واللَّبث بن سَعْد، ويَقِيَّة، والرَّيد بن مسلم، ومُعْتَمِر بن سُلْمان ـ وهم من أقرانه ـ وابنُ المبارك، وأبو داود الو الطَّيالسي، وحجَّاج الأعور، وشَبَابَةُ بن سَوَّار، وغيرهم من الكبار، وابنه محمد، وأبو الجُمَاهر، ويحيى بن مَعِين، وأبسو عُبَيْد، وعثمان بن أبي شَيِّسة، ويحيى بن يحيى النَّبُابوري، والحسن بن عَرَفة العَبْدي، وجماعة.

قال محمد بن مهاجر في قصة: كيف أريد أن أكون مثل هذا؟ وهذا فقيه. يعنى إسماعيل.

وقال يزيد بن هارون: رأيتُ شُعْبَة عند الفَرَج بن فَضَالة يسأله عن حديث إسماعيل بن عيًاش.

وقال أبو اليّمَان: كان يُحيى الليلَ.

وقال عثمان بن صالح السُّهْمي: كان أهل حِمْص يَتَقُصون علي بن أبي طالب، حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عيَّاش فحدَّثهم بفضائله فَكفُوا.

وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي لداود بن عَمرو وأنا أسمع: كم كان يَحفظُ عيني إسماعيل -؟ قال: شيئاً كثيراً، قال: كان يَحفظُ عشرة آلاف؟ قال: عشرة آلاف، وعشرة آلاف، وعشرة آلاف. فقال أبي: هذا كان مثل وكيم.

وقال الفَضْل بن زياد عن أحمد: ليس أحدُ أروى لحديث الشَّاميين من إسماعيل بن عَيَّاش، والوليد بن مسلم.

وقال ابن المَدِيني: رجلان هما صاحبا حديث بَلَدهما: إسماعيل بن عَيَّاش، وعبدالله بن لَهيْعة.

وقال أبو اليَمَان: كان أصحابنا لهم رَغْبة في العِلْم، وكانوا يقولون نَجْهَدُ ونتعب ونسافر، فإذا جِئْنا وجدنا كلَّ ما كتبنا عند إسماعيل بن عَيَّاش.

وقال يعقوب بن سفيان: تَكلَّم قومٌ في إسماعيل، وإسماعيل، وإسماعيل ثِقةً عَدْلٌ، أعلم النَّاس بحديث الشَّام، وأكثر ما قالوا: يُغْرِب عن ثقات المَدْنِين والمَكْيين.

وقال یزید بن هارون: ما رأیتُ أحفظ من إسماعیل بن عَیَّاش، وما أدری ما سفیان الثُّوری؟

وقال أبو بكر بن أبي خَيْنُمة: سُئِل يحيى بن مَعين عن

إسماعيل بن عَبَّاش، فقال: ليس به في أهل الشام باس، والعراقيون يكرهون حديثة. قيل ليحيى: أيما الْبُتُ بَقِيَّة أو إسماعيل؟ قال: صالحان.

وقال عثمان الدَّارمي عنه: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة عنه: ثِقةُ فيما روى عن الشَّاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإنَّ كتابه ضاع، فخلُط في حفَظه عنهم.

وقــال مُضَــر بن محمــد الأسَــدي عنه: إذا حدَّث عن الشَّــاميين وذكــر الخبــر، فحـــدِيثُهُ مُستقيم، وإذا حدَّث عن الحجازيين والعراقيين خَلِّط ما شِثْت.

وقال الدُّوري عنه: ثِقةً، وكان أحبُّ إلى أهل الشَّام من بَقِيَّة، وإسماعيل أحبُّ إليُّ من فَرَج بن فَضَالة.

وقال عبد الله بن أحمد: سألتُ يحيى عنه، فقال: إذا حدَّث عن الثقات مثل محمد بن زياد، وشُرَحْبيل بن مُسْلم قلتُ ليحي: فكتبتَ عنه؟ فقال: نعم، سمعتُ منه شيئاً.

وقال أبو بكر المَرُوذيُّ : سألته ـ يعني أحمد ـ فَحَسُن روايته عن الشَّاميين، وقال : هو فيهم أحسنُ حالاً مما روى عن المدنيين وغيرهم.

وقال أبو داود عنه: ما حدَّث عن مشايخهم. قلت: الشَّاميين؟ قال: نعم. فأمّا ما حدَّث عن غيرهم فعنده مناكير وقال أحمد بن الحسن عنه: إسماعيل أصلح بَدَناً من بَقِيَّة.

وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه ، فقال: نظرتُ في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح ، وفي والمصنف ، \_ يعنى مصنف إسماعيل \_ أحاديث مضطربة .

وقــال محمــد بن عثمــان بن أبي شيبــة، عن علي بن المَدِيني: كان يُوثِّقُ فيما رَوَى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام، ففيه ضُعْف.

وقال الفَلَاس نحو ذلك، وقال أيضاً: كان عبدالرحمن لا يُحدُّث عنه.

وقال عبدالله بن علي بن المَدِيني عن أبيه: ما كان أحدً أعلَم بَحديث أهل الشَّام من إسماعيل لو ثَبَتَ على حديث أهل الشَّام، ولكنَّه خَلَّط في حديثه عن أهل العراق، وحدَّثنا عنه عبدالرحمن قديماً وتركه.

إسهاعيل بن عياش

وقال دُحيم: إسماعيل في الشَّاميين غاية، وخَلَّط عن المدنيين.

وكذا قال البخاري والدُّولابي، ويعقوبُ بن شَيْبَة.

وقال ابن عدي: إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو من غَلط، إمَّا أن يكون حديثاً برأسه، أو مرسلاً يُوصله، أو موقوفاً يُرْفعه، وحديثه عن الشَّاميين إذا روى عنه بُقَةً فهو مستقيم، وهـو في الجملة ممن يُكتبُ حديثه ويُحتَّجُ به في حديث الشَّاميين خاصَّةً

وقال وكيع: أخذَ مني أطرافاً لإسماعيل بن أبي خالد، فرايته يُخَلِّطُ في أخذه.

وقىال الجُوْرَجاني: سالتُ أبا مُسْهِرَ عن إسماعيل بن عَيَّاش، ويَقِيَّة، فقال: كلَّ منهم كان ياخذُ عن غيرِ ثِقَة، فإذا أخذتَ حديثهم عن الثَّقات، فهو ثِقَةً

قال الجُوْرجاني: أما إسماعيل فما أشبه حديثة بنياب سابور، يُرْقَم على الثوب المئة ولعل شراء دون عشرة، وكان أروى الناس عن الكذّابين، وهو في خديث الثّقات من الشّمامين أحمد منه في حديث غيرهم.

وقال أبو حاتم: لَيْنُ، يُكتب حديثه، لا أعلم أحداً كفُّ عنه إلّا أبو إسحاق الفَزَاري .

ولي مقدمة «صحيح مسلم» عن أبي إسحاق الفُزَاري: اكْتُبْ عن بقيَّة ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل ما روى عن المعروفين ولا غيرهم.

وفي كتاب العُقيلي عن الفَزَاري: ذُكِرُ إسماعيلُ فقال: ذاك رجلُ لا يَدْري ما يخرج مِنْ رأسه.

> قال محمد بن عَوْف: كان مولده سنة (١٠٢). وقال بَقيَّة: ولد سنة (٥).

> > وقال يزيد بن عبد ربه: ولد سنة (١).

وكذا قال ابن عُينَدَة، وأحمد بن حبيل، وقال أحمد وجماعة: مات سنة (١٨١).

وقال محمد بن سعد، وخليفة، وأبو عُبَيْد: مات سنة (٨٢).

قلت؛ له في البخاري شيء مُعَلِّق من غير أن بُصَرِّح به،

كقوله في الأذان: ويُذْكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أُذْنيه. وقد ذَكَرْتُ من وَصَلَه في ترجمة عبدالعزيز بن عبدالله بن حمزة بن صُهَيْب.

وقال محمد بن المُثَنَّى: ما سمعتُ عبدالرحمن يُحَدُّثُ عن إسماعيل بن عَيَّاش قط

وقال النَّسائي: صالح في حديث أهل الشَّام.

وقال عبدالله بن أحمد: عرضتُ على أبي حديثاً حَدِّثْنَاهُ الفَضْل بن زياد حدَّثْنَا أبنُ عَيَّاش عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: ولا تقرأ الحائض ولا الجُنْبُ شيئاً من القرآن». فقال أبي: هذا باطلَّ . وسُتِل أبي عن إسماعيل، وبَقِيَّة فقال: بَقِيَّة أحبُّ إليً .

وقـال أحمـد في حديثه عن ابن جُرَبِج، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة مرفـوعاً: مَن قَاءَ أو رعف فاحدَثَ في صلاته. الحديث صوابه: مرسل.

وقال ابن خُزَيْمَة : لا يُحتَجُّ به.

وقد صحَّعَ له التُّرْمِذِي غيرَ ما حديث عن الشَّاميينُ.

وقال ابنُ المبارك: لا أستحلى حديثه.

وضَعَف روايت عن غير الشَّـاميين أيضاً النَّسائي، وأبو أحمد الحاكم، والبَرْقي، والسَّاجي.

وذكره الفَسَوي في باب من يُرغَب عن الرَّواية عنهم. وقال أبو داود: بَقِيَّة أقلُّ مناكير، وإسماعيل أحبُّ إليُّ من فَرَج بن فَضَالة.

وقال الحاكم: هو مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يُقْبَل منه لسوءِ حِفْظه.

وَرَوَي عن علي بن حُجْر أنه قال: ابنُ عَبَّاش حُجَّةً لولا كثرة وَهْمِهِ.

وقال ابن حِبَّان: كان إسماعيل من الحُفَّاظ المتقنين في حديثهم، فلما كَبِرَ تَغيَّر حفظه، فما حفظ في صباه وحَدَائته أتى به على جهته، وما حفظ على الكِبَر من حديث الغُرباء حَلَّطَ فيه، وأدخل الإسناد في الإسناد، وألزق المتن بالمتن، وهو لا يعلم، فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يَكثُر، خَرَجَ عن حدً الاحتجاج به.

بخ 1 ـ إسماعيل بن كَثِير الحِجازيُّ، أبو هاشم المكيُّ . روى عن: عاصم بن لقيط بن صَبِرَة، وسعيد بن جُبَيْر، ومجاهد، وغيرهم.

وعنه: الشَّوري، وابن جُرَيْج، ويحيى بن سُلَيم الطَّاثفي، ومِسْعَر بن كِدَام، وغيرهم.

قال أحمد والنَّسائي: يُقةُ.

وقال ابنُ سَعْد: ثِقةٌ كثيرُ الحديث.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

قلت: ذكره أبن حبّان في «الثقات».

وقال يعقوب بن شَيْبَة، ويعقوب بن سُفْيَان، والعِجلي: مَكي ثِقةً.

وصحح حديثة في الوضوء ابنُ خُزَيْمة، وابنُ الجارود، والتَّرْمِذِي، وابن حِبَّان، والحاكم، وغيرهم.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: كان من تَبَالَة، وهو صاحب مُجَاهد.

تمييز ـ إسماعيل بن كَثِير، أبو هاشم الكوفي .

وقال الخطيب: شارك المكيّ في اسمه واسم أبيه وكنيته، ورواية سُفيّان الثّوري عن كلّ منهما، ثم أخرج من طريق الطّبراني، عن الدَّبري، عن عبدالرزاق، عن النَّوري، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَيْر، عن عائشة حديثاً في الحيض، ثم قال: لم يَروه عن الثّوري إلا عبدالرزاق.

قال الخطيب: هما من طبقة واحدة، ثم ذكر ثلاثة، كلَّ منهم إسماعيل بن كَثِير، لم يذكر لواحد منهم كُنْبة، أحدهم سَلِيمي - بفتح المهملة - بضري، والآخر سُلمي - بضمها ليس بعد اللام ياء - كوفي، والثالث لم يذكر له نِسبة، يروي عن ابن جُرَيْج.

س - إسماعيل بن المُتَوكِّل الشَّامِيُّ، أبو هاشم الحِمْصِيُّ.

روى عن: أبي الـمُغِيْرة، وأبي يعقسوب الأفسطس، والحسن بن الرَّبيع البُوراني.

وعنه: النَّسائي ـ فيما ذكر ابن عساكر في «النَّبل»، قال المِزِّي: ولم أجد له عنه رواية إلا في «الكني»، وقال: إنه صالح ـ وإبراهيمُ بن مَتَّريه، وابنَ جَوْصًا، وغيرهم.

خ ت عس ـ إسماعيل بن مُجَلِد بن سعيد الهَمْدَانيُّ، أبو عمر الكُوفيُّ، نزيل بغداد.

روى عن: أبيه، وإسماعيل بن أبي خالد، وسِمَاك بن حَرْب، وعبدالملك بن عُمَير، وأبي إسحاق، وغيرهم.

وعنه: ابنه عمسر، وسُرَيْج بن يونس، وأحمد بن أبي الطُّيِّب، ويحيى بن مَعِين، وعثمان بن أبي شَيْبَه، وجماعة. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ما أراه إلاّ صَدُوقاً. وعن يحيى بن مَعِين: ليس به بأس.

وقال الدُّوري عنه: ثقة.

وقال البخاري: صدوق.

وقال أبو داود: هو أثْبَتُ من أبيه .

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال الجُوزجاني: غير محمود.

وقال أبو زُرْعَة: ليس ممن يكذب بمرة، هو وسط.

وقال أبوحاتم: كان يكون ببغداد، وهو كما شاء الله.

قلت: وروى الحاكم، عن الدَّارَفُطني: ليس فيه شك أنه ضعيف.

ولما ذكره ابن شاهين في «الثقات» حكى عن عثمان بن أبي شَيِّبة أنه قال: كان يُقةً وصدوقاً، ولينني كنتُ كتبتُ عنه، كان يُحدُّث عن أبي إسحاق وسِمَاك، وبيان، وليس به بأس.

وقال أبو الفَتْح الأزْدِي: غير حُجَّة.

وروى الهيثم عن الإمام أحمد: صالح.

وقال العِجْلي : 'ليس بالقوي .

وقال ابنُ عدي: هو خير من ابيه، ويُكتب حديثه.

وقال في ترجمة ابنه عمر: عنده عن أبيه غرائب.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: يُخطىء.

وقال العُقيَّلي: لا يتابع على حديثه، واستنكر له حَدِيثَهُ عن إسراهيم بن زياد، عن هِلاَل الوزَّان، عن عُروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحَسَّان: «اهْجُهُمْ فإن رُوْحَ القُدُس سَيْعِيْنُك».

ق ـ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عُبيدالله التَّيْمي الطَّلْحِي

إسماعيل بن محمد

الكوفي.

روى عن: أبى بكر بن عَبَّاش، ووكىيع، ورَوْح بن عُبَّادة، وداود بن عطاء الـمَـدنـي، وعبـدالله بن خِراش الحَوْشَـي، وجماعة.

وعنه: ابن ماجه، وأبوزُرْعَة، ومُطَيَّن \_ وقال: مات سنة (٢٣٢). وكان ثِفَةً \_. وعمرو بن عبدالله الأودِي، وابن أبي عاصم، وعِدَّة

قال أبوحاتم: ضعيف.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال غير الحَضْرَمي: مات سنة (٣٣).

د \_ إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قَيْس بن شَمَّاس الأنصاري، يأتي بيانه في عبدالخَبِيْر بن قَيْس.

ت ـ إسماعيل بن محمد بن جُحَادة البامِي، ويقال:
 الأودي مولاهم، أبو محمد الكوفي العَطَّار المَكْفُوف.

روى عن: أبيه، والحجّاج بن أرْطاة، وداود بن أبي هِنْد، وأبي مالك سَعْد بن طارق، وعبدالجَبّار بن العبّاس الشّباميّ، وغيرهم.

وعنه: سفيان بن وكيع، وأبو سعيد الأشجُّ، وابن نُمَيْر، عِدَّة.

قال البخاري، عن يحيى بن مَعِين: ليس بذاك، وقد إيته.

وقسال السَّذُوري، عن يحيى: لم يكن به بأس، وقـد سمعتُ منه:

وقال أبو حاتم: صدوقٌ، صالح الحديث.

روى له التُّرمذي حديثاً واحداً.

قلت: وقال الأجُرِّي عن أبي داود: ليس بذاك القوي.

وحكى ابنُ شاهين عن عثمان بن أبي شَيْبَة أنه قال: لا سدى شناً

وقبال ابنُ حِبَّان: كان يُخطىء، حتى خَرَجَ عن حدًّ

الاحتجاج به إذا انفرد.

كذا قال في «الضعفاء» ثم تناقض فيه فذكره في «الثقات».

خ م ت س ق ـ إسماعيل بن محمد بن سَعْد بن أبي وَقُاصِ الزَّهْرِي المَدَني .

روى عن: أنس، وأبيه محمد، وعَمَّيه عامر وَمُطَّعَب، وحمزة بن المغيرة، وحُمَيْد بن عبدالرجمن، وجماعة.

وعشه: المؤَّهْري \_ وهو من أقرانه \_ وابنه أبوَّ بكر بن إسماعيل وصالح بن كَيْسان، وعبدالله بن جعفر المُخْرَمي، وسُلَيْمان بن بلال، وابن عُيَّنَة، وابن جُرَيْج، ومالك، وغيرهم.

ذكره معاوية بن صالح عن يحيى بن مُعِين في تابعي أهل المدينة ومُحَدُّثِيهم.

وقال ابنُ سعد: ثقة، وله أحاديث.

وقال ابن عُبَيَّنَة: كان إسماعيل بن محمد من أرفع هؤلاء.

وقال ابن المَديني: من كبار رِجال ابن عُييَّنَة، وهو قديم لم يَلْقَهُ شُعْبَة، ولا التُّوري.

وقال ابنُ مَعِين: ثِقِةً حُجَّةً.

وقال العِجلي، وأبو حاتم، والنَّسائي، وابن خِرَاش

وقال عمرو بن علي، وغيره: مات سنة (١٣٤) قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وسياتي في ترجمة عثمان بن عُمر بن موسى التَّيمي ما يدلُ على أن مولده بعد سنة ستين

وفي ترجمة أبيه محمد بن سعد أن الحجَّاج قتله لخروجه مع ابن الأشعث، وذلك في سنة (٧٥)(١).

د ـ إسماعيل بن محمد بن أبي كَثِير، أبو يعقوبُ الفَسَوى.

<sup>(</sup>١) بنى الحافظ هذا التاريخ على أنه أتى به إلى عبد الملك بن مروان أيام قتل ابن الأشعث، وكان لم ينبت وقتله، وذلك سنة (٧٥هـ). قلت: وهذا التاريخ خطأ، إذ أن خروج ابن الاشعث كان سنة (٨١هـ) ومعركة دير الجماجم كانت بين سنة (٨٢ــــ٣٨هـ)، ومقتله كان سنة (٨٥هـــ)، وقتل

- إسماعيل بن مسلم

روى عن: مكي بن إبسراهيم، وعصمام بن يوسف، وداود بن مِخْراق، والحسن بن عمر بن شقيق، وتُتُيّبة، وبخوهم.

وعنه: أبو جعفر بن البَخْتَرِي، وأبو سهل بن زياد، وابو بكر الشَّافعي، وآخرون.

وروى عنه: أبو داود في رواية ابن الأعرابي، ولعله من زيادات ابن الأعرابي، فإنه ذكر إسماعيل هذا في «معجم شيوخه».

ودكره أبن حِبَّان في «الثقات».

وقال: كان قاضي المدائن، حدثنا عنه ابن أبي الخصيب.

وقال الأزْهري، عن الدَّارقطني: ثِقةٌ صدوق.

وقال أبو البحسين بن المُنَادِي: توفي أبو يعقوب الفَسَوي وكان قاضي المدانن لأربع ِ خَلَوْن من شعبان سنة (٢٨٢).

مد ـ إسماعيل بن مُسعَدَة النُّنوخي، خَتَنُ أبي تُوبة.

روى عن: [أبي توبــة الـربيع بن نافــع الحلبي، عن مصعب بن ماهان].

وعنه: أبو داود في كتاب «المراسيل» وفي كتاب «القدر».

قلت: قرأتُ بخط الذهبي: لا يُذرى مَن هو.

وقال أبو علي الجَيَّاني: هو حلبيٌّ سكن طَرَسُوس.

عس ـ إسماعيل بن مسعود بن الحكم، الزُّرَقِيُّ الأَرْقِيُّ الأَرْقِيُّ الأَساري.

عن: أبيه عن علي في نرك القيام للجنازة.

وعنه: موسى بن عُقْبَة، قاله ابن المبارك، وأبو قُرَّة عنه، وقال غيرهما عنه غير ذلك.

وروى الدِّرَاوَرْدِي عن إسماعيل حديثاً آخر.

قلت: ذكره ابن حيّان في والثقات.

س ـ إسماعيل بن مسعود الجَحْدَري، أبو مَسْعود الجَصْريُ.

روى عن: بشر بن المُفَصَّل، وحمال بن الحارث، ومُعْتَمِر بن سُلَيْمان، ويزيد بن زُريْع، وغيرهم.

وعنه: النَّساتي، وزكريا السَّجزي، والبُجَيْري، وأبو حاتم، وابن أبي عاصم، وأبو جعفر الطَّبْري، وجماعة. قال النَّسائي: ثقةً.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وأربعين ومثنين.

م ت س ـ إسماعيل بن مُسْلم العَبْديُ، أبـو محمد البَصْريُّ القاضي.

روى عن: الحسن البَصْري، ومحمد بن واسع، وأبي المُتَوكِّل، وسعيد بن مُسْرُوق.

وعنه: ابن المبارك، وابن مَهْدِي، ورَوْح بن عُبادة، وأبو علي الحَنَفَي، وابن عُمِيَّنَة، والقَطَّان، وأبو نعيم، وعِدَّة.

قال أحمد: ليس به باس، ثِقةً.

وقال ابن مَعِين، وأبوزُرْعَة، وأبوحاتم، والنَّسائي: ثِقةً. زاد أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال أبو حاتم عن مُسْلم بن إبراهيم: كان شُعْبَة يقول: اذهبوا إلى إسماعيل بن مُسْلم العَبْدي.

قلت: وقال الدَّارَقُطني: ثُقَةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ت ق .. إسماعيل بن مُسْلم المَكي، أبو إسحاق البَهْري.

سكن مكة ، ولكثرة مجاورته قيل له : المكي ، وكان فقيهاً مُفْتاً

روى عن: أبي السطّفَيْل عامسربن واثِلَة، والحسن البَصْدِي، والحكم بن عُنْيَبة، وحمَّاد بن أبي سُلَيْمان، والشَّغبي، وعطاء، وعمروبن دينار، وقتادة، والزُّهْري، وأبي الزُّبير، وغيرهم.

وعنه: الأعمش \_ وهنو من أقرانه \_ وابن المبارك، والأوزاعي، والشفيانان، وعلى بن مُسهر، وأبنو معاوية، ويزيد بن هارون، ومحمد بن أبي عدي، ومحمد بن عبدالله الأنصاري.

قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يُحدِّثان عنه.

وقال علي، عن القَطَّان: لم يزل مُنَخَلِّطاً، كان يُحدُّثُنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب

وقال إسحاق بن أبي إسرائيل، عن ابن عُيينَة: كان إسماعيل يُخطىء، أسأله عن الحديث، فما كان يدري شيئاً.

وقال أبوطالب، عن أحمد: مُنْكر الحديث.

وقال عبدالله، عن أبيه: ما روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء إلى مثل عمروبن دينار وأسند عن أحاديث مناكير، ليس أراه بشيء، وكأنه ضعّفه، ويسند عن الحسن عن سَمْرة أحاديث مناكير.

وقال ابن مَعِين: ليس بشيء

وقال ابن المُدِيني: لا يُكتب حديثه.

وقال الفلاس: كان ضعيفاً في الحديث، يَهِمُ فيه، وكان صدوقاً، يُكثِرُ الغَلِط، يُحدُّث عنه مَنْ لا ينظر في الرِّجال.

وقال الجُوْزِجاني: واوِ جداً.

وقال أبو زُرْعَة: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، مختلط.

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هو أحب إليك أو عمروبن عُبيد؟ فقال: جميعاً ضعيفان، وإسماعيل ضعيف الحديث، ليس بمتروك، يُكتب حديثه، وقال البخاري: تركه يحيى وابن مَهْدي، وتركه ابن المبارك، وربما ذكره.

وقال السَّائي : متروك الحديث.

وقال مرَّةً: ليس بثقة.

وقال ابنُ عدي: أحاديثه غير محفوظة، إلا أنه ممن يكتب حديثه.

قلت: وكَنَّاه الخطيبُ أبا رَبيعة، وقِال: بَصْرِيُّ سكن مكة.

وقال ابنُ حِبَّان: كان فصيحاً، وهو ضعيف يروي المناكير عن المشاهير، ويقلب الأسانيد<sup>(1)</sup>.

وقال الحَرْبي: كان يفتي، وفي حديثه شيء.

وقال الحاكم عن أبي على الحافظ ضعيف.

(١) قول ابن حبان هذا لم أجده في مطبوع «المجرّوحين؛ ١٢٠/١.

وقال ابن خُزَيْمة: أنا أبرأً من عُهْدَته. وقال البَزَّار: ليس بالقوى.

وذكره الفَسَوي في باب مَنْ يرغب عن الرَّواية عنهم. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويِّ عندهم.

وذكره العُمِّيلي والدُّولايي، والسَّاجي، وابن الجَّارُود، وغيرهم في «الضعفاء».

وقال ابنُ سَعْد: قال محمد بن عبدالله الأنصاري: كان له رأيُ وفتوى وبصر وحفظ للحديث، فكنتُ أكتب عنه أناهته

تمييز \_ إسماعيل بن مُسْلم، المَبْخُرُومِيُّ مولاهم،

روى عن: سعيد بن جُبَيْر، ومجاهد، وعطاء، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، ووكيع، وغيرهما. قال الدُّوري، عن ابن مَعين: ثقةُ

وقــال ابن أبي حَيْثَمَـة عنـه: إسماعيل بن مسلم مكيًّ أيضاً، يروي عن عبدالله بن عُبيد بن عُمير، ثقةً

وقال أبو زُرْعَة الرَّازي: المَخْزُومي لم يَلْقَ الحسن، لا

بأس به.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

قلت: وقال النسائي في «التمييز»: ثِقةً. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: ليس هو الذي

روى عنه ابن المبارك، ذاك ضعيف، وهذا ثقة.

تميير ـ إسماعيل بن مُسلم الطَّائي .

عن أبيه.

وعنه: أبو نُعيم.

قلت: أخرج حديثَهُ ابنُ سَعْدٍ عن محمد بن علي ابن الحَنْفِيَّة في الغَضَّ من بني مروان موقوفاً، وفي آخره: «والذي نفسي بيده إنها لأمورُ لم يقرُّ قَرَارُها».

وقال أحمد: روى عنه وكيع، لا أذكر غيره.

وقد جزم الخطيب بأن ابن المبارك روى عن هذا أيضاً.

تعييز - إسماعيل بن مُسلم السُّكُوني، أبو الحسن بن

أبي زياد الشَّامي، سكن خُرَاسان.

روی عن : تُؤر بن یزید، وابن عَوْن، وهشام بن عُرُوة، غیرهم .

وعت، عيسى بن موسى غُنْجار، ويشربن حُجْرٍ الشَّاميُّ، ويحيى بن الحسن بن فُرَات الغَوَّارُ.

وهو من الضعفاء المتروكين.

قال الدَّارَقُطْني : متروكَ يضع الحديث.

قلت: قد تقدُّم شيء من خبره في إسماعيل بن زياد.

وذكر ابن عدي أنَّ رواية غُنجار في ترجمة إسماعيل بن زياد قاضي المُوصل، فكانهما عنده واحد، وأورد له من طريق غُنجار عنه، عن ابن جُريْج، عن عظاء، عن ابن عبَّاس حديثاً آخر مننه: «مَنْ لم يحترف يعش بدينه». لكن لا يمتنع أن يروي كلَّ منهما عن ابن جُريْج، فإنهما في طبقة واحدة.

وقد ساق الخطيب من طريق ابن عَبْدة، عن عمر بن عيسى، عن عيسى بن عثمان الأجُرِّي حدَّثنا إسماعيل بن مُسلم، أبو الحسن السُّكُوني، وهو ابن أبي زياد، فذكر حديثاً لسلَّمة بن الأكُوع.

تمييز ـ إسماعيل بن مُسلم اليَشْكُري.

عن: ابن عُون في العِنَب.

وعنه: مسعود بن موسى بن مشكان.

قال العُقَيْلي: لا يعرف بنقل الحديث، وحديثه مُنْكَر غير معروف، بَصْري.

قال: ومسعود أيضاً نحو منه.

قلت: قرأت بخط الذُّهبي أنه هو السُّكُوني: تصحُّف، والله أعلم.

تمييز ـ إسماعيل بن مُسْلِم بن أبي فُلَيْك دينار.

روی عند: ابنه محمد.

قلت: روى عن أبي الغَيْث، وتُؤر بن زيد الدِّبلي. وقرأتُ بخط الذهبي أنه وَثُق.

ثم رأيته في «ثقات ابن حِبَّان» في الطبقة الثالثة.

وصرَّح ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زُرْعَة بأن اسم أبي فُديْك مسلم، فالله أعلم.

تمييز ـ إسماعيل بن مُسلم بن يسار مولى رِفاعة .

روى عن: محمد بن كعب القُرَظي ـ

وعنه: كثير بن جعفر بن أبي كثير الزُّرَقي ـ

قلت: قرأتُ بخطُّ الذهبي صدوق.

ق - إسماعيل بن مَسْلَمة بن قَعنَب، الحارثيُّ القَعْنَبيُّ، أبو بِشْر، نزيل مصر.

روی عن: أبيه وعـمُــه خَلَف، ووهـيب، وشُعْبَــة، وعبدالله بن عَرَادة الشَّيْبَاني، وحمَّاد بن سَلَمة، وغيرهم.

وعنه: أبـو زُرْعَـة، وجَعْفُـربن مسافـر، والـرَّبيع بن سُلَيْمان، وأبو يحيى بن أبي مَسَرَّة، والدُّوري، وأبو حانم، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال الحاكم: بنو مُسْلَمة ثِقاتٌ زُهَّاد كلُّهم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: مات بمصر سنة (٢٠٩)، وكان من خيار الناس.

له حديث واحد عند ابن ماجه في الطُّهارة.

ذكر عبد الغني في شيوخه بَهْز بن حكيم، وإنما هو من شيوخ والده مَسْلَمة.

قلت: روى عن مالـك حديثاً في طعام الوليمة، رفعه فاخطأ، وهو في «الموطأ» من قول أبي هُريرة، ذكره الذَّهبي في والميزان».

عخ دت ق - إسماعيل بن موسى الفَزَاري، أبو محمد، ويقال: أبو إسحاق الكوفي، تسيب السُّدي.

روى عن: مالك، وإبراهيم بن سَعْد، وابن أبي الزُّناد، وأبي معمسر سعيد بن خُنيَّم، وابن عُيَيْنَــة، وعمــر بن شاكــر البَصْري الرَّاوي عن أنس، وغيرهم.

وعنه: البخاري في كتاب وخلق أفعال العباد؛ وأبو داود، والتَّرمذي، وابن ماجه، وابن خُزَيْمة، والسَّاجي، وأبو يعلى، وأبو عَرُوبة، ومُطَيِّن، وبقيُّ بن مَخْلَد، وطائفة.

قال أبو حاتم: سألته عن قرابته من السُّدِّي، فأنكر أن يكون ابن ابنته، وإذا قرابته منه بعيدة.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق.

إسماعيل بن يحيى —

وقال مُطَيِّن: كان صدوقاً .

وقال النُّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: يُخطىء.

وقال عَبْدان: أنكر علينا أبو بكر بن أبي شَيْبَة، أو هَنَّاد بن السَّري ذهابنا إليه، وقال: ذاك الفاسق يَشْتِمُ السَّلف.

وقـال ابن عدي: وصل عن مالك حديثين، وتفرّد عن شَرِيك بأحاديث، وإنما أنكروا عليه الغُلُّو في التّشيّع.

قال البخاري، وغيره: مات سنة (٢٤٥).

قلت: لم أرّ في النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البحّري من ثِقات ابن حِبّان قوله: يُخطئ (١٠).

وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: صدوق في الحديث، وكان يَتَشيَّع.

وجــزم البخـاري، ومُسْلم في «الكني»، وابن سعـد، والنّسائي، وغيرهم بأنه ابن بنت السّدي، والله أعلم.

وقال أبو علي الجَيَّاني في «رجال أبي داود»: وهو ابن أحت السُّدِّي.

ت \_ إسماعيل بن يحيى بن سَلَمة بنَّ كُهَيْل، الحَضْرَميُّ لكُوفِيُّ.

روي عن: أبيه، وعمَّه محمد.

وعنه: ابنه إبراهيم، وأبو العَوَّام أحمدُ بن يزيد الرَّياحيُّ. قال الدَّارَقُطْنى: متروك.

وتقدُّم الكلام عليه في ترجمة ابنه. إ

قلت: ونقل ابنُ الجوري عن الأردي أنه قال: متروك.

ق \_ إسماعيل بن يحيى الشَّيْباني.

روى عن: أبي سِنان ضِراربن مُرَّة، وعبدالله بن عمر العُمَري.

وعنه: إبراهيم بن أغين، وصالح بن حَرْب.

قال العُقَيْلي: يقال له: الشَّعيري، لا يُتابع على حديثه. وحكى عن يزيد بن هارون أنه قال: كان إسماعيل الشَّعيري كذَّالًا.

وقال ابنَ حِبَّان: لا تَحِلُّ الرَّوايةُ عنه<sup>(١)</sup>.

روى له ابن ماجه في الزَّهْد حديثاً واحداً عن ابن عمر في قصة المرأة التي تَخْصِبُ تَنُورها، وهو الذي أشار إليه العَقْيْلي

د. إسماعيل بن يحيى المَعَافِرِيُّ المِصريُّ.

عن: سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه بحديث: «مَنْ حَمَى مُؤْمناً من مُنافق ... » ـ الحديث.

وعنه: عبد الله بن سُلَيْمان الطَّويل من رواية يحيى بن أيوب عن الطَّويل، أخرجه أبو داود

وقال أبو زُرْعَة، وأبو حاتم: إنه يروي عنه يحيى بن

وقال ابن يونس: ليس هذا الحديث فيما أعلم بمصر. قلت: ذكره ابن حبًّان في «الثقات».

وقرأتُ بخطِّ الدُّهيي في والميزان؛ فيه جَهَالة .

س \_ إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن صبيخ الصَّبيحيُّ، أبو محمد الحَرَّاني

روى عن: معاوية بن عمرو، وأبي نُعيْم، والبَائِلُتُي، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي، وأبـو بكـر المَرُّوذي، والبَرُّار، وأبو عَرُوبة، وأبو عَوَانة.

> قال النَّسائي: لا بأس به، من الثَّقات. وذكره ابن حبَّال في «الثقات».

وقال أبو عَرُوبَة؛ مات قَبْلَ أبي داود الحَرَّانيُ بعد سنة (۲۷۰).

قلت: وموتُ أبي داود سنة (٧٢).

وأخرج عنه ابن خُزَيْمة في المحيحه، وأظنه حفيد الصاد إسماعيل بن صَبِيح الذي تَقدَّم ذكره، وهو بفتح الصاد المهملة.

تمييز - إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت.

عن: عمُّه سُلَيْمان.

<sup>(</sup>١) وكذلك أيضاً في مطبوع والثقات: ١٠٤/٨.

<sup>(</sup>٢) لم أجد ترجمته في كتاب والمجروحين، وقال الذهبي في والميزان، ٢٥٤/١: ذكر، عن ابن حبان ابنُ الحبوزي، ولم أره.

يعرف.

س ـ إسماعيل السَّهْميُّ، مولى عبدالله بن عمروبن العاص.

روى عن: مولاه حديث: «لقَتْلُ المُؤْمِن أعظمُ عند الله من زوال الدُّنياء.

وعنه: إبراهيم بن مُهَاجِر. روى له النَّسائي هذا الحديث الواحد.

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في أتباع التّابعين، فقال: إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو بن العاص. روى عنه إبراهيم بن المُهَاجر قوله.

فكأنه لم يقف على هذا الحديث الذي رواه إبراهيم عنه مسنداً.

ق - إسماعيل الأسلمي .

وعته: ابنه زكريا، مَدُنى.

عن: أبي حازم الأشجعي.

وعنه: محمد بن فَصِّيل.

كذا في «الكمال» وصوابه أبو إسماعيل، وسيأتي في الكُنى.

د ـ أسمر بن مُضَرَّس الطَّائيُّ. من أعراب البَصْرة، له حديثُ واحد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه: «مَنْ سَبَق إلى ما لم يَسْبق إليه مُسلم، فهوله. . . » ـ الحديث. وعنه به ابنته عَقيلة ، وهو حديثُ عزيز، لا نعرف له غيره.

قلت: قال ابن عبدالبُر: هو أخو عُرْوة بن مُضَرِّس.

وقمال ابن مُنَّـده في «معـرفـة الصَّحابة»: هو أسـمر بن أبيض بن مُضَرِّس.

مَنْ اسمُهُ أَسْوَد

د ق - الأسود بن تَعْلَبة الكندي الشَّاميُّ .

عن: عُبَادة بن الصَّامت قال: عَلَمت ناساً من أهل الصُّفّة القرآن . . . الحديث.

وعنه: به عُبَادة بن نُسَىُّ .

قال ابن المَدِيني: لا أحفظ عنه غيرَ هذا الحديث.

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وأخرج الحاكم له في «المستدرك» هذا الحديث، وقال: إنه شامئ معروف.

ونقل الذهبي في «الميزان» عن ابن المَدِيني أنه قال: لا

بخ قد س - الأسود بن سريع بن حِمْيَر بن عُبادة، التَّميمُ السُّعْديُّ، من بني مِنْقَرَ.

صحابيًّ غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عنه، ونَزَل البَصْرة وقَصُّ بها.

وروى عنه: الأحنف بن قَيْس، والحسن البَصْـري، وعبدالرحمن بن أبي بكرة.

قال ابن مُنْدُه: ولا يصلح سماعهما منه، توفي أيام الجَمَل سنة (٤٢).

قلت: تبعه الذهبي على هذا الكلام، وينبغي أن يتأمَّل هذا، فلعلَّه سقط منه شيء، أو لعله كان شهد الجمل، وتوفي سنة (٤٢)، فإن وقعة الجمل كانت سنة (٣٦) بلا خلاف.

وحكى ابن أبي خَيْنُمة في «تاريخه الكبير» عن أحمد وابن مَعِين أنه توفي سنة (٤٢)، لكن قال البخاري في «التّاريخ»، قال على: قتل أيام الجمل.

وكذا قال ابن السُّكن، وأبو داود، وأبو حاتم، وأبو سليمان بن زَبِّر، وابن حِبَّان، قال بعضهم: قتل، وقال بعضهم: فُقِد.

وحكى الباوردي في «معرفة الصحابة» عن الحسن البَصْري، قال: لما قُتِلَ عثمان ركب الأسود سفينة، وحمل معه أهله وعياله، فانطلق فما رُئي بعد. وكل هذا يدلُّ على أن الحسن وأقرائه لم يُلْحقوه.

د ـ الأسود بن سعيد الهَمْدَانيُّ .

روی عن: جابر بن سُمُرَة، وابن عمر.

وعنه: زياد بن خَيْئمة، ومَعْن بن يزيد، وأبو إسرائيل المُلائي.

روى له: أبو داود حديثاً واحداً في خُلَفاء قريش.

قلت: وخرَّجه ابن حِبَّان في «صحيحه» من طريقه، وذكره في «الثقات».

وقال ابن القَطَّان: مجهول الحال.

بخ م دس ق ـ الأسود بن شَيْبَان السَّدُّوسي البَصْري ، أبو شَيْبَان .

روى عن: ابي نَوْفل بن أبي عَقْرَب، وخالد بن سُمَيْر،

والحسن البَصْــري، وعــطاء بن أبي رَبْــاح، وعبــدالله بن مُضَارب، وجماعة.

وعمته: ابن مَهْمدي، ووكيع، وأبـو الـوليد، وأبـو داود الطَّيالسيان، وعَقُان، وابن الصارك، وأبو نُعيْم، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةً.

وقال أبوحاتم: صالح الحديث.

قلت: وقال العجلي: ثقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في الطَّبقة الرابعة.

وقــال ابنُ أبي خَيْئُمَــة عن ابن مَعِينَ: مات سنة (٦٥) يعنى ومئة.

وقال الأثرَم، عن أحمد: ثِقةً.

وكذا قال النَّسائي في «التمييز».

وقال محمد بن عَوْف: كان من عباد الله الصَّالحين، كان يحبُّع على ناقةٍ له ولا يتزوَّد شيئاً، يشرب من لبنها حتى يرجع ويرسلها ترعى.

وقال ابن ماجه في الجنائز، عقب حديث بشير بن الخصاصية: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالله بن عثمان، قال: حديث جيد، ورجل ثقة . يعنى الأسود بن شيبان.

ع ـ الأسود بن عامر شَاذَان أبو عبدالرحمن الشَّاميُّ، نزيل بغداد.

روى عن: شعبة، والحَمَّادَين، والثَّوْري، والحسن بن صالح، وجرير بن حازم، وجماعةٍ.

وعته: أحمد بن حنبل، وابنا أبي شَيِبَة، وعلي بن المَديني، وأبو تُور، وعمرو النَّاقد، وأبو كُريِّب، والصَّغاني والدَّارِمي، والحارث بن أبي أسامة خاتمة أصحابه، وغيرُهم، وروى عنه بَقِيَّة وهو أكبر منه.

قال ابن مَعِين؛ لا بأس به.

وقال ابن المَدِيني: ثِقةً.

وقال أبو حاتم: صدوق صالح.

وقال ابن سَعْد: صالح الحديث، مات (٢٠٨).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: مات أولُ سنة ثمانٍ.

د - الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المُنتَفق.
 روى عن: أبيه، وعاصم بن لقيط.

وعنه: ابنه دَلْهُم. روى له أبو داود حَديثاً واحداً، وهو حديث أبي رَزِين المُقَيلي الذي يقول فيه: «لَعَمُر إلهك»، وهو من رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، عن أبي داود:

قال المرِّي: أخشى أن يكون من زيادات ابن الأعرابي، فإني لم أجده في باقي الرَّوايات، ولم يذكره ابنُ عساكر

قلت: ذكره ابن حبَّان في «الثقات» وقال الذهبي: محله الصَّدْق.

م س ـ الأسود بن العَلاء بن جَارية النُّقَفيُّ .

روى عن: أبي سَلَمةً، وعَمرة بنت عبدالرحمن، ومولى السُلَيْمان بن عبدالملك.

وعسنسه: أيوب بن موسسى، وجَعفَسربن رَبيعسة، وعبدالحميد بن جعفر، وابن أبي ذِلْب.

قال أبو زُرْعَة: شيخٌ ليس بالمشهور.

قلت: وقال النَّسائي في «التمييز»: ثِقَةً.

وكذا قال العِجْلي.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: مَن قال العلاء بن الأسود بن جارية فقد وَهم (١)، يشير إلى أن بعضهم قَلَبه ا

وأشار البخاري في «التّاريخ» إلى أنه يقال له أيضاً:

ع ـ الأسود بن قيس العَبْدي وقيل: النَجَلي، أبو قيس الكوفئ.

روى عن: أبيه، وتُعلَبة بن عَبَّاد، وجُنْدَب بن عبدالله البَجَلي، وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وشقيق بن عُقْبَة، ونُبيَّع العَنْزي، وغيرهم.

وعنه: شعبة، والثَّوري، وشُريك، والحسن بن صالح، وزهير بن معاوية، وأبو عَوانة، وابن عُييَّنَة، وجماعة.

قال ابن مَعِين، والنَّساثي: ثِقةً ـ

<sup>(</sup>١) قول ابن حبان هذا، لم أجده في مطبوع والتُّقأت: ٦٦/٦، وهو قول البخاري أيضاً في «تاريخه الكبيرة: ٤٤٤٧١،

وقال العِجْلي: ثِقةً حَسنُ الحديث.

وقــال ابن البَــرَاء، عن ابن المَـــدِيني: روى عن عشرة مجهولين لا يُعَرَفُون.

قلت: سمَّى مسلمٌ منهم في «الوُّحدَان، أربعةً.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات» فجعله اثنين، فالذي يروي عن جُنْدُب ذَكَرُهُ في التابعين، والذي يروي عن نُبَيِّح ذكره في أتباع التابعين، كذا قال، والظَّاهر أنه وَهمَ.

وقال الفَسَوي في «تاريخه»: كوفيٌّ ثِقةٌ.

وقال أبو حاتم: ثِقةً.

وقـــال شَرِيك بن عبــد الله النخعي: أمــا والله إن كان لصــدوقَ الــحديث، عظيمَ الأمانة، مكرماً للضيف.

ص - الأسود بن مَسْعُود العَنْيَرِي ١٩ البَصْرِي .

روى عن: حَنْظَلة بن خُوَيْلِد حديثَ «تقتلُ عمَّاراً الفِئةُ البَاغِيةُ».

وعنه: النَّوَّاء بن حَوشَب

قال عثمان الدَّارمي، عن يحيى بن مَعِين ثِقةً.

روى له النَّسائي في «خصائص علي» هذا الحديث الواحد.

قلتُ: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقرأتُ بخط الذُّهبي في «الميزان»: لا يُدّرىٰ مَنْ هو.

وهو كلام لا يسوى سماعه، فقد عرفه ابن مُعِين روَثُقه، وحَسْبُك.

خ م د س ـ الأُسْوَد بن هِلال المُحَاربي، أبه سَلَام الكَوفَى . له إدراك .

وروى عن: مُعاذ بن جبل، وعمر، وابن مسعود، والمُغِيرة، وأبي هريرة، وتُعْلَبة بن زَهْدَم.

وعنه: أشْعَتُ بن أبي الشَّغْفَاء، وأبــو حَصِين، وأبــو إسحاق السُّبِيْعي، وإبراهيم النَّخْعَي، وغيرهم.

قال أحمد: ما علمتُ إلا خيراً.

وقال ابن مَعين، والنَّسائي: ثِقةً.

وقال ابن سعد: توفي زمنَ الحجَّاج بعد الجَمَاجِم. وقال عمرو بن على: سنة (٨٤).

فلت: وقال العِجْلي: كان جاهلياً، وكان رجلًا من أصحاب عبدالله، ووثقه، وذكره الباوردي، وجماعة ممن ألَّفَ في الصحابة لإدراكه.

وقال ابن سُعَّد، عن الأسود: هاجرت زمن عمر، فذكر صُّة(٢).

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

ع - الأسود بن يزيند بن قَيْس النَّخَمَيُّ، أبو عمرو، ويقال: أبو عبدالرحمن.

روى عن: أبي بكر، وعُمر، وعلي، وابن مسعود، وحُــذَيْفَة، وبلال، وعائشة، وأبي السَّنابل بن بَعْكَك، وأبي مَحْذُورة، وأبي موسى، وغيرهم.

وعنه: ابنه عبدالرحمن، وأخوه عبدالرحمن، وابن أخته إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، وعُمارة بن عُمَيْر، وأبو إسحاق السَّبيعي، وأبو بُرْدَة بن أبي موسى، ومُحارب بن دِثَار، وأشعَت بن أبي الشَّعتاء، وجماعة.

قال أبو طالب، عن أحمد: ثِقةً من أهل الخير. وقال إسحاق، عن يحيى: ثقةً.

وقال ابن سعد: كان ثِقةً، وله أحاديث صالحة.

وقــال أبــو إسـحــاق: توفي الأسود بن يزيد بالكُوفة سنةً خمس وسبعين.

وقال غيره: مات سنة (٧٤).

قلت: كذا قال ابن أبي شَيْبَة في «تاريخه».

وذكر ابن أبي خَيْئُمة أنه حجَّ مع أبي بكر وعمر، وعثمان.

وقال الحَكَم: كان الأسود يصوم الدهر، وذهبت إحدى عَيْنَه من الصوم.

وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة لإدراكه.

وقد وقع في ومسنده الإمام أحمد والعنبري، في الحديث (٦٥٣٨). ووالعنزي، في الرواية رقم (٦٩٢٩)، انظر والمسند، طبع مؤسسة الرسالة.

(٢) انظر وطبقات ابن سعد: ١١٩/٦.

<sup>(</sup>١) في والتقريب؛ أيضاً العنبري، وفي وتهذيب الكمال،، ولاتذهيب التهذيب، العنزي، وهو الأشبه.

أسيد بن أبي أسيد

وقال ابن سُعد: سمع من مُعاذ بن جبل باليمن قَبُلَ ان يهاجر، ولم يروعن عثمان شيئاً.

وقال العِجْلي: كوفيُّ جاهليُّ ثِقةُ، رَجلُ صالح.

وذكره إبراهيم النَّخَعي فيمن كان يفتي من أصحاب ابن .

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان فقيهاً زاهداً

مَن اسمُّهُ أُسِيْد \_ بفتح الهمزة \_

بخ ٤ - أُسِيدُ بن أبي أُسِيد بزيد البَرَّاد، أبو سعيد المَدنن

روی عن: أبیه، وأمُّه، ونسافسع مولی أبی قَتَسادة، وعبسدالله بن أبی قَتَسادة، ومُعَساذ بن عبسدالله بن خُبیْب، وموسی بن أبی موسی الأشعري، وصالح مولی التَّوامة.

وعسه ابن أبي ذِئْب، والـــــَّرَاوَرُّدِي، وابن جُرَيْج، وحجَّاج بن صَفْوان، وغيرهم.

قال البخاري: قال يحيى بن سعيد القُرَشي: حدَّثنا ابن جُرَيْج، عن شَرِيك بن ابي نَمِر، وأُسِيْد بن علي السَّاعدي.

قال سَعْد بن عُبَادة: في صَدَقة الماء.

قال المِزِّي: فلا أدري هو هذا أم لا(١).

وفرَّق غيرُ واحدٍ بينه وبين أُسِيْد بن يزيد المَدِيني .

روى عن: الأعرج، ومُسْلم بن جُنْدَب القراءات، وعنه هارون النَّحويُّ، وبَشَار بن أيوب.

قلت: بل البَرَّاد غير أُسِيْد بن على السَّاعدي، فسياتي في ترجمة السَّاعِدي ما يُوضَّحه.

وفي «الطّبقات» لابن سَعْد: أُسِيْد بن أبي أسِيْد مولى أبي قَتَادة يُكنى أبا أيوب، توفي في أولُ خلافة المنصور، وكان قليل الحديث، فيُحْتَمَلُ أن يكون هو هذا.

وكذا صَحْح (ت) حديثه عن معاد بن عبدالله.

وذكر ابن حِبَّان في «الثقات» في ترجمة البُرَّاد أنه توفي في خلافة المنصور.

فكأنَّه عنده هو الذي ذكره ابنُ سعد، لكن كنية البَّرَّاد،

أبو سعيد، كما وقع في سياق حديثه في (ت).

وأخرج ابن خُزَيمة، وابن حِبَّان، والحاكم حديثه في صحاحهم».

وقال الدَّارَقُطني : يُعْتَبُرُ به .

د ـ أُسِيد بن أبي أُسِيد.

عن: امرأة من المبايعات.

وعنه: حجَّاج عامل عمر بن عبدالعزيز على الرَّبُدَّة.

قال المِزّي: أظنّه غيرَ البَرّاد، فإن البَرّاد ليس له شيء عن الصَّحابة، وإن يَكُنه فإن روايته عن المرأة منقطعة، ويشه حينتذٍ أن يكون حجّاج الذي روى عنه حجّاج بن صفوان.

قلت: ولم يُتَـرْجِم لحجَّاج بن صفوان شيئاً، وقـدِ استدركتُه عليه.

خ - أُسِيْد بن زَيْد بن نَجِيْح الجَمَّال، الهاشميُّ مَوْلاهم، الكوفيُّ.

روى عن: هُمُنَيْم، والحسن بن صائح، وشَسِريك، والنَّيْثِ، وابن المبارك، وزهير بن معاوية، وقيْس بن الرَّبيع، وجماعة.

روى عنه: البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره، وأبو كُرَيْب، وأبن وَارَة، وإبراهيم الحَرْبي، وأبو أُميَّة الطَرَشُوسي، وإسماعيل سَمُّويه، والحسن بن علي بن عَفَّان، وغيرهم.

قال ابنُ الجُنيْد، عن ابن مَعِين: كَذَّاب، أَنيَّتُه ببغداد فسمعته يحدَّث بأحاديث كَذِب.

> وقال الدُّوري عنه نحو ذلك. عاد أ

وقال أبو حاتم: كانوا يَتَكَلَّمون فيه. وقال النَّــائي: متروك.

وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات المناكير، ويَسْرِق الحديث.

وقال ابن عدي: يتبيّنُ على رواياته الضَّعْف، وعامة ما يرويه لا يُتَابع عليه.

يرويه لا يتابع عليه. وقال الدَّارَقُطْني: ضعيفُ الحديث.

وقال ابن مَاكُولاً: ضعَّفوه.

<sup>(</sup>١) هكذا نسب الحافظ هذا القول للإمام المزي، وهو من كلام الإمام البخاري، انظر «التاريخ الكبير»: ١٣/٢.

وقـال الخـطيب: قَدِم بغـداد، وحدَّث بها، وكان غير مرضىً في الرُّواية.

قلت: وقال البُزَّار: حدَّث بأحاديث لم يتابع عليها.

وقال في موضع أخر: قد احتُمِل حديثُهُ مع شيعية شديدةٍ

وقال السَّاجي: سمعتُ أحمد بن يحيى الصَّوفي يُحلَّثُ عنه بمناكير، ومن مناكيره حديثه عن شُريك عن عَوْف، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد حديث: «مَن تُوضًا يومَ الجمعة فبها ونعَمَتُ».

قرأت بخطُّ الذُّهبي مات قبل العشرين ومئتين.

وأورد له العُقبلي حديثه عن قَيْس بن الرَّبيع عن أبي المِقْدَام، عن عدي بن ثابت، عن أم قَيْس بنت مِحْصَن، قالت: دخلتُ على زينب بنت جَحْش، فذكرت حديث: أنهاك وفنا الصَّالحون... الحديث.

قال العُقَيْلي: إنما روى قَيْس، والنُّوري، وشَريك، عن أبي المِقْدَام بهذا السَّند، عن أمَّ قَيْس حديث: دم الحَيْض يُصيْبُ الثوب ـ فأدخل أسِيْد حديثاً في حديث.

فق ـ أُسيُّدُ بن صَفُوان ـ

روى عن: عليُّ بن أبي طالب في الثناء على أبي بكر حين مات.

وعنه: عبدالملك بن عُمَير.

روى له ابنُ ماجه في والتفسير؛ هذا الحديث الواحد.

قلت: وذكره أبو تُعيِّم، وابنُ عبدالبَّر، وغيرهما في الصَّحابة، ونَسَبَهُ ابنَ قانع سلمياً، وأما ابن السَّكن فقال: ليس بمعروف في الصحابة، ولم نقف له على نسبٍ ولا غيره، وقد وقع في بعض طُرُقه: وكان من الصَّحابة.

د ـ أُسِيْد بن عبدالرحمن الخَلْعَمي الرَّمليُّ .

روى عن: فَرْوَة بن مجاهد اللَّحْمي، وعبدالله بن مُحَيِّريز ـ والصحيح أن بينهما خالد بن دُرَيْك ـ ومكحول الشَّامي، وغيرهم.

وعنه: الأوزَاعي، وإسماعيل بن عَيَّاش، والمُغِيْرة بن المُغيِّرة الرُّمْلي.

قال يعقوب بن سفيان: شاميٌّ ثِقةً.

وقال أبو زُرْعَة : توفي سنة (١٤٤).

روى له أبو داود حديثاً واحداً في الجهاد.

قلت: وقيال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: من وجوه خَتْهُم، من ثِقات أهل الشَّام.

وذكر ابن حِبَّان في «الثقات» تبعاً للبخاري، وابن أبي حاتم: أنسه روى عن ابن مُحَيْرِيز، وكذا قال الدَّارقطني وعبدالغني، ورَدَّ ذلك الخطيب، وقال: إنه خطأ، وإنَّه ما روى عن ابن مُحَيريز إلا بواسطة خالد بن دُرَيْك، والله أعلم.

بخ د ق - أُسِيْد بن على بن عُبيد السَّاعديُّ الانصاريُّ، مولى أبي أُسَيِّد، وقيل: من ولده، والأول أكثر، وهو أسِيْد بن ابى أُسَيْد وقال أبو نُمَيْم: بالضم

روى عن: أبيه، عن أبي أُسبد، وقيل عن أبيه، عن جَدَّه، عن أبي أُسيد.

روى عنه: عبد الرحمن بن سُلَبْمان بن الغَسِيل، وموسى بن يعقوب الزَّمْعِي.

قال ابن ماكُولا وغيره: جعله البخاريُّ وغيرُه، رَجلين، وهما واحد، أخرجوا له حديث: هل أُبَرُّ وَالِديُّ بشيء... الحديث وحده.

قلت: وتبع البخاري ابن حبًان في الثقات، في النفرقة بين أسيد بن أبيد بن اليم أسيد، وبين أسيد بن علي، وأقر البخاري على النفرقة أبو زُرْعَة وأبو حاتم، وأنكرا على البخاري ذكره رواية موسى بن يعقوب عنه، وقالا: إنما روى موسى عن ابن الغسيل عنه.

وقد أخرج الحديث المذكور ابن حِبَّان والحاكم في «صحيحيهما».

ق ـ أُسِيْد بن المُتشَمَّس بن معاوية التَّمِيْميُّ، ابن عم الأحنف.

روى عن: أبي موسى في ذكــر الهَــرْج، وقيل: عن الأحنف عن أبي موسى.

وعنه: الحسن البصري، والمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة من طريقِ غريب.

ذكره ابن المَدِيني في المجهولين الذين روى عنهم الحسن البصري.

أُسَيْد بن حُضير -

روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد، ووقع عنده أسيد بن المُنتَشِر، وهو وَهُمُّ .

قلت: هذا وقع في بعض النسخ دون بعض، وفي كثير منها: ابن المُتَشَمُّس على: الصواب.

وذكره أبو نُعَيْم الأَصْبهاني فيمن شهد فتح أَصْبهان مع أَي موسى.

وقال ابنُ أبي خَيِثْمة في «تاريخه»: سمعت ابن مَعِين يقول: إذا روى الحسن البصريُّ عن رجلٍ فسمًاه فهو ثِقةً يُحتَجُّ بحديثه.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات».

## مَنْ اسمُهُ أُسَيْد بالضم

ع - أُسَيَّدُ - بالضم - بن حُضَيْر بن سِماك بن عَتِيك، الانصاريُّ الأشْهَائِّ، أبر يحيى، وقبل في كنيته غير ذلك، كان أحد النُقُبَاء ليلة العَقَبَة، واختُلِف في شهوده بَدْراً.

روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعب أسو سعيد الخُدري، وأس، وأبو ليلى الأنصاري، وأبو ليلى الأنصاري، وكعب بن مالك، وعائشة، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن إبراهيم التَّيْمي، وحَصِين بن عبدالرحمن، ولم يُدركاه.

قال ابنُ إسحاق لا عقب له

وقال ابن سعد: كان شريفاً في قومه كاملًا.

وذكره موسى بن عُقْبَة فيمن شهد العقبة الثَّانية.

وقالت عائشة: كان من أفاضل النَّاس.

وقال عُرْوة: مات أُسَيْد بن خُضَيْر، وعليه دين أربعة آلاف دِرْهم، فبيعت أَرْضُهُ، فقال عمر: لا أترك بني أخي عالةً، فردً الأرض، وباع ثمرها من الغُرَماء أربع سنين بأربعة آلاف، كل سنة ألف درهم.

قال المِرَّي: هذا هو الصحيح في تاريخ وفياته، وأما الحديث الذي رواه هارون بن عبدالله، عن حماد بن مُسْعَدة،

عن ابن جُربج، عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حُضير النصاري: أن الرجل إذا وَجَدَ سوقةً في يد رجل فهو أحقُ بها بالثمن. . . الحديث، فإنه وهم .

قال هارون: قال أحمــد: هو في كتاب ابن جُرَيْج: أُسَيْد بن ظُهَيْر، ولكن كذا حَدَّثُهُم بالبصرة.

ورواه عبدالرزاق وغيره، عن ابن جريج عن عكرمة، عن أسيد بن ظهير، وهو الصَّواب

قلت ذكره ابن إسحاق في البدريين، وروى الواقدي ما يخالفه، أنه تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجعه من بدر، واعتذر عن تَخَلَّفُهِ.

وأرَّخ البغويُّ، وابن السُّكن، وغيرهما وفاته سنة (٢٠).

وعن المَدَاثِني: أنه توفي سنة (٢١).

وقال البخاري: مات أُمَيْد بن حُضَيْر في عهد عمر، قاله عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم.

س ـ أُسَيَّد بن رَافع بن خَدِيْج.

أن أخا رافع (١) قال لقومه: لقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم القوم عن شيءٍ كان لهم رافقاً ... الحديث.

وعنه الأعرج، وبُكَيْر بن الْأَشَجِ

قال الـدَّارَقُطني: الصواب فيه أُسَيْد بالضَّم، وقد ذكره البخاري على الوَجْهين

قلت: وقد ذكر فيه البخاري في «التاريخ» اختلافاً كثيراً في حديثه، ويُكبر بن الأشج لم ينسبه إلى جَدَّه من طريق مجاهد، عن أُسَيَّد ابن أخي رافع بن خديج، واختلف على مجاهد فيه أيضاً، والحديث واحد.

وذكر ابن حِبَّان في «الثقات» في التابعين تبعاً للبخاري أُسَيَّدُ ابن أخي رافع ابن خَدِيْج، وفي اتباع التَّابعين أُسَيِّدُ بن رافع عن الحجاريين، وعنه بُكيرُ بن الأشّج، فالله أعلم.

٤ ـ أُسَيِّد بن ظُهَيْر بن رَافع الأنصاريُّ الأَوْسيُّ، أخو

<sup>(</sup>١) قال ابن ماكولا في والإكمال: ١/ ١٨-٦٩: قول البخاري: إن آخا رافع، خطأ، وإنما هو: إن أباه رافعاً. . وانظر وموضح أوهام الجمم والتفريق: : ١/ ٦٥.

أشعث بن سعيد

عَبُّاد بن بِشُر لأَمَّه، قيل: إنه ابن أخي رافع بن خَدِيْج، وقيل: ابن عمُّه، ولأبيه ظُهَيْر صحبة.

روى عن: الحسن البصري، وجعفرين [أبي] المُغِيرة، وغيرهما.

وعنه: ابنه رافع، وزياد أبو الأبرد، وعِكْرمة بن خالد، ومحاهد.

استُصْغِر يَوم أُحد، وشهد الخَنْدق، ومات في خلافة مروان بن الحكم.

تلت: وقال ابن عبد البر: توفي في خلافة عبدالملك بن مروان.

وفَـرَّق ابن حِبَّان، والـحـاكـم بين أُسَيْد بن ظُهَيْر المحـاكـم بين أُسَيْد بن ظُهَيْر المحابي، وبين أُسَيْد بن ظُهَيْر ابن أخي رافع بن خَدِيْج الذي يروي عنه أبو الأبْرد، فقال الحاكم: لا تصح صحبته، لان في إسناده أبا الأبْرد، وهو مجهول.

وقال ابن حِبَّان: قيل: له صحبة، ولا يصحُّ عندي، لأن إسناد خبره فيه اضطراب. هكذا قال في ثقات التابعين.

وذكر قبل ذلك أُسَيْد بن ظُهَيْر في الصَّحابة، ولم يتردد. والذي روى عنه أبو الأَبْرَد، فقد صحَّحَ التَّرْمِذِيُّ أنه أُسَيْد بن ظُهَيْر صاحب الترجمة، وصحَّح حديثه.

أُسَيْر بن جابر، يأتي في يُسير.

س ـ الأشتر اسمه مالك بن الحارث. يأتي،

بخ س ـ الأشج العَصَرِيُّ، اسمه المُنْذِرين عَائِدُ، يأتي.

د ـ أشْمَتُ بن إسحاق بن سَعْد بن أبي وَقَاص، واسم أبي وَقَاص الله الزُّهْري المَدْني .

روى عن: عَمُّه عامر بن سعد.

وعنه: الأعرج، ومحمد بن عمرو بن عَلْقَمة، ويحيى بن الحسن بن عثمان بن عبدالرحمن بن عوف.

قال أبوزُرْعَة: وروى عن جَدُّه مُرْسلًا.

للتُ: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

تمييسز \_ أشْمَتُ بن إسحاق بن سَعْد بن مالك بن هانيء بن عامر بن أبي عامر، الأشْعَريُّ القَمَّ .

روى عن: الحسن البصري، وجعفر بن أبي المُغِيرة، وغيرهما.

وعنه: جرير بن عبد الحميد، وعبدالله بن سعد الدُّشْتَكي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الدُّشْتَكي، ويجيى بن يَمَان.

وقال أحمد: صالح الحديث.

وقال ابن أبي خَيْئُمة، عن ابن معين: ثِقةً.

قلتُ: وقع في «صحيح البخاري» ضمناً، وذلك في كتاب التيمم، قال: وأم ابن عَبَّاس وهو متيمم، وقد ذكرتُهُ موصولًا في «تغليق التعليق» من طريق أشْعَث هذا عن جعفر بن أبي المُغيرة، عن سعيد بن جُيْر.

وقال النَّسائي في «التمييز»: ثِقةً .

وذكره ابن حبَّان في الطبقة الرابعة من «الثقات».

وقال البَزَّار: روى أحاديث لم يُتَابِع عليها، وقد احتُمل حديثه.

س ـ أشْعَتْ بن فُرْمُلَة البَصْرِيُّ.

عن: أبي بَكْرةَ حديث: «مَنْ قَتَلَ نَفساً مُعَاهدة».

وعنه: الحكم بن الأعرج، ويونس بن عُبيَّد.

قال ابن أبي خُيْثُمة، عن ابن مَعِين: ثِقَةُ مشهور. روى له النِّسائئُ هذا الحديث الواحد.

قلت: وقال البَرَّار: قديم، لم يَرْوِ غير هذا الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وصحح حديثه هو، والحاكم.

خت ٤ ـ أَشْعَتْ بِن جابِر هو ابن عبدالله بن جابر، يأتي . ت ق ـ أَشْعَتْ بن سعيد البَصْري، أبو الربيع السَّمَّان.

روى عن: عبدالله بن بُسْر الحُبْرَاني، وأبي بِشْر جعفر بن أبي السُرِّنداد، وابن أبي نجيح، وعمرو بن دينار، وهشام بن عُرُوة، وعاصم بن عُبَيْدالله بن عمر، ورَقَبة بن مَصفَلة، وغيرهم.

روى عنه: سعيد بن أبي عَرُوْبة ـ وهـو من أقـرانه ـ ومُعْتَمِر بن سُلَيمان، وأبـو داود الـطُيالسي، وعبـدالوَهُاب الخَفَّاف، ووكيع، وأبو نُعْيَم، وشَيْبَان بن فَرُوخ، وغيرهم.

قال هُشَيْم: أبو الرَّبِيع السمَّان كان يكذب. وقال: بلغني أن شُعْبة يغمزه.

وقال أبو موسى: ما سمعتُ عبدالرحمن يُحدُّث عن أبي الرَّبِيع أشْعَت شيئاً قطُّ

وقال أحمد: مضطرب الحديث، ليس بذاك.

وقال البخاري، وعثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعِين: ليس ثقة.

وقال الدُّوري، وأبو يعلى عنه: ليس بشيء.

وقال عبَّاس أيضاً عنه: ضعيف.

وقال الفَلَّاس: متروك الحديث.

وقال أبو زُرْعَة: يُضَعَّفُ في الحديث.

وقــال أبــو حاتم: ضعيفُ الحــديث، منكر الحديث، سئيء الجفّط، يروي المناكير عن الثّقات.

وقال المخاري: ليس بمتروك، وليس بالحافظ عندهم، ضَعَّفَهُ ابنُ معين.

وقال النَّسائي: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه.

وقال في موضع آخر: ضعيف.

وقال السُّعْدي: واهي ألحديث.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوى عندهم

وقال أبو أحمد بن عدي: في أحاديثه ما ليس بمحفوظ، ومع ضَعْفه يُكتب حديثه

قلت: وقال الدَّارَقُطْني، وعلى بن الجُنيَّد: متروك:

وله عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «نباتُ الشَّعْر في الأنف أمان من الجدَّام»

قال البَغَوي: هذا باطل. وقد رواه غير أبي الرَّبيع من الضعفاء.

وقال الفَلَّاس: كان لا يحفظ، وهو رَجُلُ صِدْق، وكان يحمى وعبدالرحمن لا يُحدُّثان عنه، وقد حدُّث عنه الثُّوري، ورأيت عبدالرحمن يَخُطُ على حديثه (١)

وقىال السَّاجي: ضعيف، قُذِفَ بالقَدَر، تركوا حديثه، يحدَّثُ عن هشام بن عُرُوة مناكير.

وقال الفَسَوي: لم أزل أسمع أنه ضعيف لا يسوى حديثه شيئاً.

وقال البزّار: كثير الخطأ، يُعرف بكنيته، وفي حديثه من النُّكْرَة ما بين أهل العِلْم بالنقل أنه ضعيف.

وقى ال الأجُرِّي عن أبي داود: ضعيف، قلت: أقدري هو؟ قال: قد ذكر ذلك.

وقال ابن حِبَّان: يروي عن هشام بن عُرْوة، كانه أولع بنقل الاخبار عليه.

وقال ابنُ عبدالبر في كتاب «الكنى»: هو عندهم ضعيف الحديث، اتفقوا على ضعْفه لسوءِ حفظه

ع - أَشْعَتُ بِن سُلَيْم، هو أشعث بن أبي الشَّعْنَاء، ياتي . بغ م ت س ق - أَشْعَتُ بِن سَوَّار الكِنْدِي النَّجْدار الكوفيُّ، مولى ثَقِيف. ويقال له: أشعث النَّجَار، وأشعث التَّابِوتي، وأشعث الأَفْرَق، ويقال: الاَثْرِم صاحب التُوابِّيت، وكان على فَضَاء الأَهْرَان.

روى عن الحسن البصري، والشَّعْبي، وعدي بن ثابت، وعِكْرمة، وأبي إسحاق، وعَـوْن بن أبي جُحَيْفة، والحكم بن عُنَيْة، وزياد بن عِلاقة، والزَّهْري، ونافع، وأبي الزَّبر، وأبي بُردَة بن أبي موسى، وغيرهم.

وعنه: شُعْبَة، والنَّوري، وهُشَيْم، وحفص بن غِياث، وبشير بن ميمون، وأبو حالد الأحمر، وغِبْنُر بن القاسم، وابن نَمْيْر، ومُعْمَر، والفَضْل بن العلاء، وعلي بن مُسْهِر، وابنه عبدالله بن أشعَث، ويزيد بن هارون آخر مَن حدَّث عنه، روى عنه أبو إسحاق السَّبيعي، وهو من شيوخه.

قال الثُّوري: أشْعَتُ أثْبَتُ من مُجَالد...

وقال يحيى بن سعيد الحَجَّاج بن أرْطأة، ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وأشعث دونهما.

وقال عمرو بن علي: كان يحيى، وعبدالبرحمن لا

<sup>(</sup>١) يغلب على ظني أن قول الفلاس هذا هو في أشعث بن سوار الآتية ترجمته برقم (٦٤٥)، وقد مر أنفأ أن الفلاس قال في مترجمنا هذا: متروك الحديث.

وقال بُنْدَار: ليس بثقة.

وقال الأجُرِّي: قلت لأبي داود: أشعث وإسماعيل بن مسلم أيهما أعلى؟ قال: إسماعيل دون أشعث، وأشعث ضعيف.

وقال البَزَّار: لا نعلم أحداً ترك حديثه، إلا مَن هو قليل المعرفة.

واستنكر له العُقَلِيُّ روايته عن الحسن عن أبي موسى حديث «الْأُذْنَان مِن الرأس»، وقال: لا يتابع عليه.

 د ـ أَشْمَتُ بن شُغْنة المِصَّنِصي أبو أحمد، أصله خُراساني.

روى عن: أرطاة بن المُنْـلْد، والمِنهـال بن خَليفـة، والسُّري بن يحيى، وغيرهم.

وعنه: محمد بن عيسى بن الطُّبَّاع، وعبدالوهَّاب بن نَجْدَة، وأبو الطَّاهر بن السُّرْح، وجماعة.

قال أبو زُرْعَة: لَيُّنَّ.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قلت: وفي دسؤالات؛ الأجُرِّي عن أبي داود: أشعث بن شعبة ثقةً.

وذكر ابنَ يونس في «تاريخ الغرباء»: أنه قَدِم إلى مصر، وحدُّث بها.

وقال الأزْدِي: ضعيف.

ع ـ أَشْعَتُ بن أبي الشَّعَثَاء، سُلَيْم بن أسود، المُحَارِبيُّ كوفيُّ.

روى عن: أبيه، والأسود بن يزيد، والأسود بن هِلال، وسعيد بن جُبَيْر، وعمرو بن مَيْمون، ومعاوية بن سُوَيْد بن مُقَرَّن، وأبي واثل، وعِلاج بن عمرو، وجماعة

وعنه: شعبة، والشَّوري، وشَسِرِيك، وأبو الأحوص، وشَيْبَان النُّحْوي، وإسرائيل، وزائدة، ومِسْعَر، وزهير، وأبو عَوانَة، وعِدَّة، وروى عنه أبو إسحاق الشَّيْبَاني، وهو من أقرانه.

قال ابن مَعِين، وأبو حاتم، والنَّسائي: ثِقَةً. وقال حَرْب: سمعت أحمد يُقَدِّمُه على سمَاك بن حَرْب. يُحدُّثان عنه، ورأيتُ عبدالرحمن يَخُطُّ على حديثه.

وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدُّثًا عن سفيان عنه بشيء قطُّ.

وقال الدُّوري عن ابن مَعِين: أَشْعَتُ بن سَوَّار أَحبُّ إليَّ من إسماعيل بن مُسْلم، وسمع من الشَّعْبي ولم يسمع من إبراهيم.

وقال مَرَّةُ: ضعيف.

وقال ابن الدُّوْرَقي عنه : ثِقةً .

وقال أحمد: هو أمثل في الحديث من محمد بن سالم، ولكنّه على ذلك ضعيف الحديث.

وقال العِجْلي: أمثلُ من محمد بن سالم.

وقال أبو زُرْعَة : لَيِّنٌ.

وقال النَّسائي، والدَّارَقُطْني: ضعيف.

وقال ابنُ عدي: ولأشْغَث بن سَوَّار رواياتٌ عن مشايخه، وفي بعض ما ذكرتُ يخالفونه، وفي الجُملة يُكتب حديثه، وأشعثُ بن عبدالملك خيرُ منه، ولم أجد له فيما يرويه مَتْنَاً منكراً، إنما في الأحايين يخلطُ في الإسناد، ويخالف.

قال عمرو بن علي : مات سنة (١٣٦).

قلت: إنما أخرج له مسلم في المتابعات.

وقال البرقاني: قلت للدارقطني: أشعثُ عن الحسن؟ قال: هم ثلاثه يُحدُّثون جميعاً عن الحسن: الحُمْراني وهو ابن عبدالملك أبو هاني، نِقةً، وابن عبدالله بن جابر الحُدَّاني يُعتَبر به، وهو أضعفهم. روى عنه شعبة حدثاً واحداً.

وقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ، كثير الوهم.

وقال ابن سُعُد: كان ضعيفاً في حديثه.

وقال العِجلي: ضعيفٌ يُكتب حديثه.

وقال مرَّةً: لا بأس به، وليس بالقوي.

قال: وقال ابن مهدي: هو أرفع من مُجَالِد.

قال: والناس لا يتابعونه على هذا، مجالد أرفع منه.

وقال ابن شاهين في «الثقات» عن عثمان بن أبي شيبة: صدوق. قيل: حُجَّة؟ قال: لا.

وقال العِجْلي: من ثقات شيوخ الكوفيين، وليس بكثير الحديث، إلا أنه شيخً عال مات سنة (١٢٥).

قلت: وقال أبو داود، والبَزَّار: ثِقةً.

وقال ابنُ سَعْد: توفي في إمارة يوسف بن عُمر بالكوفة .` وذكره ابن حِبَّان، وابن شاهين في «الثُقات».

خت ٤ ـ أشْعَثُ بن عبدالله بن جابر الحُدَّانيُّ أبو عبدالله الأعمى البَصْــري، وقد ينــب إلى جدَّه، وهــو الحُمْلي، والأَرْدِيُّ، وحُدَّان من الأَرْد.

روى عن: أنس، والمحسن، وشَهْربن حَوْشَب، ومحمد بن سيرين، وأبي السوَّار العَدَوي، وخُلَيْد العَصَري، وغيرهم

وعنه: شُعْبَةُ، وحمّاد بن سَلَمة، ومَعْمَر، ويحيى بن سعيد القطّان، وسعيد بن أبي عَرُوْبة، وبعاذ بن معاذ، وابن بنت نَصْر بن علي الجَهْضَميّ الكبير، وابنه عبدالله بن أشْعَت، ويسطام بن حُرَيْث، ومحمد بن عبدالله الأنصاري.

قال النّسائي: ثِقةً.

قلت: وقد تَقَدُّم أن الدَّارَقُطْني قال: يُعْتَبر به.

وقال ابن أبي خَيْثُمة عِن ابن مَعِين: 'لِقَةُ.

وقال أبو حاتم : شيخ .

. وقال أحمد: ليس به بأس.

وقال البَّزَّار: ليس به باس، مستقيم الحديث.

وفَرَق بين الحُدَّاني هذا، وبين أشعث الأعمى، فقال فيه: لَيِّنُ الحديث.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: ما أراه سمع من أنس(١). وقال العُقَيْلي: في حديثه وَهُمُّ.

 د ـ أَشْعَثُ بنُ عبدالله الخَرَاسانيُّ السَّجِشْتانيُّ، سكن ضرة.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وشُعْبَة، والتَّوري، وعَوْف، وغيرهم.

وعنه: نَصْر بن علي، ومحمد بن عمر، محمد بن أبي بكر المُقَدِّميَّان.

قال الأجُرِّي، عن أبي داود: ثِقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قلت: وفي كتاب الدُّوري، عن ابن مَعِين: الشَّعَثُ بنُّ عبدالرحمن الخُراساني ثقةً .

وفي «التمييز» للنُّسائي: ليس به باس.

وكذا سمَّى ابنُ أبي حاتم أباه.

وقرأت بخط مُغُلْطاي أنه كذلك في «سؤالات» الآجُرُي عن أبي داود، ثم رأيته فيه كذلك، والله أعلم

ت ـ أشْعَث بن عبدالمرحمن بن زُبَيْد بن الحارث، اليَامِيُّ الكَوفِيُّ.

روى عن: أبيه، وجَدُّه، ومُجَالِد بنِ سعيد، ومُجَمِّع بنِ يحيى، وعُبَيْدالله بن عُمر، وغيرهم

وعشه: أبـو سعيد الأشجّ، وعمروبن رافع الفَرْوينيُّ، وزياد بن أيوب، وسُرَيْج بن يونس، والحسن بن عَرَفةٍ.

> قال أبو زُرْعَة : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : محلَّه الصَّدْق .

وقال النَّسائي: ليس بثقةٍ، ولا يُكتب حديثُه.

وقــال ابنُ عدي: أفرطَ النَّسائيُّ في أمره، وقد تَبحُّوْتُ حديثَه، فلم أزَ له حديثاً منكراً.

روى له التُرْمِذِي حديثاً واحداً في النَّكاح.

قلتُ: واخرج له ابن خُزيْمَة في الصحيحه،

وذكره ابن حِبَّان في الطبقة الرابعة من «الثَّقات». د ت سي ـ أشْعَثُ بن عبدالرحمن، الجَرْميُّ الأَرْدِي النَّصْدِيُّ.

رُوِّى عَن: أبيه، وأبي فِلابة.

وعنه : حمَّاد بن سَلَمَة . .

قال أحمد: ما به بأس.

وقال ابن مَعِين: ثِقةً. وقال أبو حاتم: شيخ.

قلت: وذكره ابن حبًان في «الثقات»، واحرج حديثه في «صحيحه»، وينبغي أن يقال فيه: الجرّمي، وقيل: الأردي،

<sup>(</sup>١) قول ابن حبان هذا، لم أجده في مطبوع «الثقاب: ٣١-٣١، ٣١/٦، وقد ترجم له في الموضعين.

عبدالملك.

وكذا حكى ابنُ مَعِين والأنصاري عن شُعْبة نحو هذه القِصَّة الأخيرة.

وقــال الأنصــاريُّ عن بكر الأُعْنَق: استقبلني يونس بن عُبيد، فقلت: أين تُريد؟ قال: الأشعث أُذاكِره الحديثَ.

وقبال الأنصباريُّ عن أبي حُرَّة: كان الأشعث إذا أتى الحسنَ يقول له: يا أبا هاني، انشُرْ بَزُك، أي هاتِ مسائلك.

وقال عمرو بن علي: سمعت معاذ بن معاذ يقول: سمعت الأشعث يقول: كل شيء حدثتكم عن الحسن، فقد سمعته منه إلا ثلاثة أحاديث: حديث زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة، أنه ركم قبل أن يصل إلى الصّف.

وحديث عثمان البَتِّيِّ عن الحسن عن علي، في الخلاص.

وحـديث حَمْزة الضّبي عن الحسن، أن رجلًا قال: يا رسول الله، منى تحرم علينا الميتة؟

وقال الفَلَّاس: قال لي يحيى بن سعيد: من أين جِئْتَ؟ قلت: من عند معاذ، فقال لي: في حديث من هو؟ قلت: في حديث ابن عَوْن، فقال: تَدَعُون شُعبة والأَشْعَث، وتكتبون حديث ابن عَوْن، كم تعيدون حديثه.

وقال يحيى: لم يسمع أشْعَثُ هذا من إبراهيم النَّخعي. وقال ابن مَعين، والنّسائي: ثِفةٌ.

وقال أبو زُرْعَة: صالح.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، وهو أوثق من الحُدَّاني، وأصلح من ابن سَوَّار.

وقـال ابن عدي: أحـاديثه عامَّتُها مستقيمة، وهو ممن يُكتب حديثه، ويحتجُّ به، وهو في جملة أهل الصُّدق، وهو خيرٌ من أشْعَث بن سَوَّار بكثير.

> قال عمرو بن علي: مات سنة (١٤٢). وقال ابن سَعْد، وغيره: سنة (٤٦).

قلت: وهكذا قال عبدالله بن هاشم عن يحيى بن سعيد في تاريخ وفاته.

وقال أبو يعلى ومسلم عن بُنْدار: ثِقةً.

لأن جَرْماً ليس من الأرد.

خت ٤ ـ أشْعَتُ بنُ عبدالملك الحُمْرانيُ، أبو هانى، البَصْرِيُ، مولى حُمْران.

روى عن: الحسن البَصْــري، ومحمـــد بن سيرين، وخالــد الحَــدُاء، وعــاصم الأحــول، وداود بن أبي هِـنــد، ويونس بن عُبيد، وغيرهم.

روى عنه: شُعْبَة، وهُشَيْم، وخالد بن الحارث، ورَوْح بن عُبَادة، وحَسَّاد بن زيد، وأبو عاصم، ويحيى القطان، ومُعتَمر بن سُلَيْمان، ومحمد بن عبدالله الأنصاري، وقريش بن أنس، وغيرهم.

قال الأنصاريُ : كان يحيى بن سعيد يَجيءُ إلى الأشْعَث فيجلس في ناحية ، وما يسأله عن شيء .

وقى ال حَفْص بن غياث: العَجَب الأهل البَصْرة يُقدِّمون أَشْعَقْهُم على أَشْعَثنا، وهو أشعث بن سَوَّار، مكث قاضياً، وهذا يُحمد عفافَهُ وفقهه، وأشعثَهُم يَقيس على قول الحسن، ويُحدِّث به.

وقال يحيى بن مَعِين: خرج حَفْص بن غِيات إلى عَبَّادان، فاجتمع إليه البَصْريون، فقالوا له: لا تُحدُّننا عن ثلاثة: أشْعَث بن عبدالملك، وعمرو بن عُبيد، وجعفر بن محمد، فقال: أما أشعث فهو لكم، وأنا أتركه لكم.

وقــال ابن المَــدِيني، عن يَحيى بن سعيد القَطَّان: هو عندى ثقةً مأمون.

وقال ابن مَعِين عنه: لم أُدرِكُ أحداً من أصحابنا أثَبتَ عندي منه، ولا أدركتُ أحداً من أصحاب ابنِ سِرين ـ بعد ابن عون ـ أثبتَ منه .

وقال أيضاً: لم ألق أحداً يُحدِّثُ عن الحسن أثبتَ منه. وقال أيضاً: هو أحبُّ إلينا من أشْعَث بن سَوَّار.

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد، وبِشْر بن المُفَضل يُثْبَتُون الأشْعَث الحُمْراني.

وقال أحمد بن حنبل: هو أحمدُ في الحديث سن أشعث بن سُوَّار، روى عنه شعبة، وما كان أرضى يحيى بن سعيد عنه! كان عالماً بمسائل الحسن، ويقال: ما روى يونس، فقال: «أَبُّتُ عن الحسن» إنما أخذه عن أشعث بن

الأشعث بن قيس

وكذا قال البَزَّار.

وقال ابنُ حِبَّان في «الثقات»: كان فقيهاً مُتَّقِناً.

وحكى ابنُ شاهين عن عثمان بن أبي شَيبَة توثيقه .

ع - الأشْعَث بن قَيْس بن مَعـدي كَرِب، الكِنْديُّ، أبو محمد، الصَّحابيُّ، نزل الكوفة.

وروى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن

وعنه: أبدو واثل، والشَّعْي، وقِيس بن أبي حازم، وعبدالرحمن وعبدالرحمن المُسلِيُّ، ومسلم بن هَيْضَم، وأبو بَصير العَبْدِي، وأبو إسحاق السَّبِيْعي، وغيرهم.

قال ابن سَعْد: وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبعين رجلًا من كِنْدة، وكان اسمه مُعْدي كرب، ولُقُبَ الأشْعَث لشَعَبْ رأسه، ومات بالكُوفة جين صالح الحسنُ معاوية، فصلًى عليه.

وقال حليفة: مات في آخر سنة أربعين، بعد قتل علي بيسير.

وقال ابن منده: كان ارتدً، ثم راجع الإسلام في خلافة أبي بكر، وزَوَّجه أُختَهُ أمَّ فَرْوَة، وشَهدَ القادسية والمدائن.

وقال قيس بن أبي حازم: شهدتُ جنازةً فيها الأشعث وجرير، فَقَدُم الأشعثُ جريراً، وقال: إن هذا لم يرتد، وكنت قد ارتددتُ.

وذكره حليفة، ويعقوب بن سفيان، وغيرهما فيمن شهد صفين مع على

وقال أبو حسان الزِّيادي: توفي وهو ابن ثلاثٍ وستين.

د س - أشهب بن عبدالعسرية بن داود بن إسراهيم القيسي، أبو عمرو، الفقية المصري، قبل: اسمه مسكين، وأشهب لقب.

روى عن: مالك، والسَّليث، وسُسَلَيمـــان بنِ بلال، وفُضَيل بن عِياض، وابنِ عُنيْنَــة، وابنِ لَهِيَّعــة، ويحيى بن أيوب، وغيرهم.

وعنه: الحارث بن مِسْكين، وأبو ألطَّاهر بنُ السَّرْح، ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم، ويونسُ بن عبدالاعلى،

ومحمد بن إبراهيم المَوَّاز الفقيةُ المالكيُّ، وغيرهم.

وقال ابن عبد البر: كان ففيهاً حسنَ الرأي والنَّظُر، وقد فضَّله ابنُ عبدالحكم على ابن القاسم في الرأي

قال ابن يونس: أحد فقهاء مصر، وذوي رأيها!

قال ابنُ عبد الحكم: سمعته يدعو في سجوده على الشَّافعي بالموت، فمات الشَّافعي، ومات أشْهَب بعده بثمانية عشر يوماً.

وقبال ابنُ يونس: ولد سنة (١٤٥)، ومات يوم السبت لثمانِ بقين من شعبان سنة (٢٠٤).

قلت: وحكى عمرو بن سواد عن الشَّافعي أبَّه سمعه يقول: ما أخرَجَتْ مصرُ مثلَ اشهب لولا طَيْشٌ فيه

وقــال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان فقيهاً على مذهب مالك، ذَابًا عنه.

وقبال أحمد بن خاله: كان سُحْنُون يقول: حدَّثني المُتَحرِّي في سماعه، يعنى أشْهَب.

خ ت - أَشْهَلُ بن حاتم، الجُمَحيُّ مولاهم، أبو عمرو، وقيل: أبو عُمر، أو أبو حاتم، البَصْريُّ.

روى عن: ابن عَوْن، وقُــرَّة بنِ خالـــد، وكَهْمَس بن الحسن، وابن لَهْيعة، وغيرهم

وعنه: ابنُ وهب ـ ومات قبله ـ وأبو موسى، وعبدالله بنُ منير، والصَّغَاني، والدَّقِقي، والكُدَيمي، والحارث بن أبي أسامة، وهما آخر مَن حدَّث عنه

قال ابن مَعِين: لا شيء.

وقال أبو زُرُعَة: محلَّه الصَّدْق، وليس بقوي، رأيتُه يُسند عن ابن عَوْن حديثاً النَّاسُ يُوقفونَهُ

مات بعد المثنين.

روى له البخاري حديثاً واحداً في الأطعمة .

قُلْت: وذكر عبدالغني في شيوحه ثُمَامة، وإنما هو شيخُ شيحه، وعلَّن له آخر

وقال الاجُرِّي عن أبي داود: أراه كان صدوقاً.

وما حكاه المصنّف عن أبي زُرْعة يحتاجُ إلى تحرير، والذي في كتاب ابن أبي حاتم، سالتُ أبي عنه فقال: محلّه الصّدْق. فروی عنه .

وعن: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبدالعزيز الــــــــــــــــروي، وعبدالرحمن بن القاسم، وعلي بن عابس الكوفئ، وعيسى بن يونس، وغيرهم.

وعنه: البخاريُّ، وروى أبو داود، والتَّرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ عنه بواسطة الذَّهْلي، والرَّبع الجِيْزِيُّ، وأحمد بن الحسن التَّرْمِذِي، وعمروبن منصور النَّسائي، وروى عنه أيضاً أبو حاتم، وابن وَارَق، والصَّغَاني، وأبو مسعود الرَّازي، وأبو اسماعيل التَّرمِذِي، وأبو الاحوص العُكْبَري، ويعقوب الفَّكبَري، وتعقوب وخَلْق.

قال ابن مَعِين: كان من أعلم خلق الله كُلُهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك، ومَن خالفه فيها.

وقال العِجْلي: لا بأس به.

وقال أيضاً: ثقةً ، صاحب سُنة .

وقال أبو حاتم: صدوق، وكان أجلً أصحاب ابن وَهْب.

وقال ابن يونس: كان يحيى بن عثمان بن صالح يقول: هو من وَلَدِ عبيد المسجد، ينسب إلى ولاء بني أُمية، وكان مُضْطَلعاً بالفِقْه والنَّظَر، توفي يوم الأحد لأربع بقين من شُوَّال سنة (٢٢). وقيل: مات سنة (٢٦). وقيل: سنة (٢٠).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال أبو على بن السُّكَن: ثِقَةً ثِقة.

وقال أبو عُمر الكِنْدي، عن مطرّف بن عبدالله: هو أفقه من عبدالله بن عبدالحكم، وكان بينهما منازعة، فكان كل منهما يتكلّم في الآخر، هرب أيام المحنة، فاستَتَر بحُلُوان، إلى أن مات بها في شَوَّال سنة (٢٥).

ق \_ أَصْبَع بن نُبَاتَة التَّمِيْمي، ثم الحَنْظَلي، أبو القاسم الكوفيُ .

روى عن: عُمر، وعلي، والحسن بن علي، وعَمَّار بن ياسر، وأبي أيوب.

روى عنمه: سعمد بن طريف، والأُجْلَح، وثمابت، وفطر بن خَلِفة، ومحمد بن السَّائب الكَلْبي، وغيرهم. وقال أبو زرعة: ليس بقوي إلى آخر كلامه.

وقال ابن حِبَّان: في حديثه أشياء انفرد بها، فإنه كان يُخطىء.

وأرَّخ ابنُ الأثير وفاته سنة (٢٠٨).

وقال العِجْلي: يَصْرِيُّ ضعيف.

# مَن اسمُهُ أَصْبَغ

ل ت س ق \_ أَصْبَغ بن زيد بن علي ، الجُهَنيُّ مولاهم، أبو عبدالله الواسطيُّ الوَرُاق.

روى عن: تُور بن يزيد الحِمصيّ، والقـــاسم بنِ أبي أيوب، ومِسْعر، وأبي العلاء الشّامي، وغيرهم.

وعنه: محمد بنُ الحسن المُزَنيُّ، وهُشَيْم، وإسحاق الأزرق، ويزيد بن هارون.

قال أحمد: ليس به بأس، ما أحسن رواية يزيد عنه.

وقال ابن مَعِين: ثِقةً .

وقال أبو زُرْعَة: شيخٌ.

وقال أبو حاتم: ما بحدِيثِهِ بأسّ.

وقال النسائي: ليس به باس.

وقال ابنُ سَعَّد: كان ضعيفاً في الحديث، مات سنة (١٥٩).

وأورد له ابنُ عدي ثلاثــةَ أحــاديث غرائب من رواية يزيد بن هارون عنـه. وقــال: هذه غير محفوظة، وقال: لا أعلم روى عنه غيرُ يزيد بن هارون.

قلت: بل روى عنه غيرُه كما تقدُّم.

وقال ابن حِبَّان: كان يُخطىءُ كثيراً، لا يجوز الاحتجاجُ بخبره، إذا انفرد.

وقال الدَّارَقُطْني: تَكَلُّمُوا فيه، وهو عندي ثِقةً .

وقال الأجُرِّي ، عن أبي داود : ثِقَةً .

وقال مُسْلَمة بن قاسم: لَيِّنُ، ليس بحجة.

وقــال محمـد بن حَرْب الــواسـطي : يقــولون : إنه كان مستجابَ الدُّعُوة .

خ دت س ـ أَصْبَغُ بِن الفَرَج بِن سعيد بِن نافع ، الْأَمَوِيُّ مولاهم ، الفقيةُ المِصْرِيُّ ، أبو عبدالله ، كان وَرَّاق ابن وهب،

أضيغ مولى عمرو –

قال حرير: كان مُغِيرة لا يعبأ بحديثه.

وقال عمرو بن علي: ما سمعت عبدالرحمن، ولا يحيى حدَّثا عنه بشيءٍ.

وقال يونس بن أبي إسحاق: كان أبي لا يُعرِض له. وقال أبو بكر بن عَيَّاش: الأصْبَع بن نُبَاتة، ومِيْثَم، من

وقال أبو بكر بن عُيَّاش: الأَصْبَغ بن نَبَاتة، ومِيْنُم، من الكذَّابين.

وقال ابن مُعِين: ليس يُساوي حديثه شيئاً.

وقال أيضاً: ليس بثقةٍ.

وقال مرةً: ليس حديثه بشيء.

وقال النَّسائي: متروك الحديث.

وقال مرَّةً: ليس بثقة .

وقال ابن أمي حاتم، عن أبيه: لَيُّنُ الحديث.

وقال العُقَيْلي: كان يقول: بالرُّجْعَة.

وقـــال ابن حِبّــان: فُتِنَ بِحُبِّ عليٌّ! فاتن بالـطّامّــات، فاستحقّ التَرْك.

وقال الدَّارَقُطْني: منكر الحديث.

وقال ابن عدي: عامَّةُ ما برويه عن علي لا يُتابعه أحدً عليه، وهو بيُّنُ الضُّغفِ.

خم قال: وإذا حدَّث عنه ثِقةً فهو عندي لا باس بروايته، وإنما أتى الإنكارُ مِن جهةٍ مَن روى عنه.

وقال العِجْلي: كوفيُّ تابعيُّ ثِقةً.

روى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً في الحجامة.

قلتُ: وقبال ابن سعد: كان شيعياً، وكان يُضَعَّفُ في روايته، وكان على شرطة على.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويِّ عندهم.

وقال السَّاجي: منكَّر الحديث.

وقىال الآجُرَّي: قيل لابي داود: أَشْبَغ بنُ نباتة ليس بثقة؟ فقال: بلغني هذا.

وذكره الفُّسُوي في باب مَن يُرغب عن الرواية عنهم.

وقال الجُورِجاني: زَائغُر.

وقال محمد بن عمَّار: ضعيف.

وقال البِّزَّار: أكثر أحاديثه عن عليٌّ لا يرويها غَيْرُه.

د ق - أُصْبَغُ مولم، عَمرو بن حُرَيث المَحْزوميُّ . روى عن : مولاه.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد.

قال ابن مَعِين، والنَّسائي: ثِقةً. وقال أبو حاتم: شيخ.

وقىال البخاري: قال ابنُ المبارك: حدَّثنا أسماعيل بن أبي خالد، عن أصبغ، وأصبغ حيًّ في وثَاقِ قد تَغَيَّر

رَوَيَا له حديثاً واحداً في القراءة في الصُّبح

قلت: وقسال ابنُ عَدِي: له عن غيرِ مولاه اليسيرُ من الحديث، وليس هو بالمعروف.

وقال ابن حِبَّان: تغيّر بأُخَرة حتى كُبِّل بالحديد، لا يجوز الاحتجاج بخبره إلا بعد التخليص.

وذكره العُقَيْلي، وابن الجارود في «الضعفاء»

بخ ـ أغْيَنُ الخوارَ زميُّ .

عن: أنس

وعنه: أبو سَلَمة التَّبُوذَكي. قال أبو حاتم: مجهول.

قلت: وقمال ابن حِمَّان في «الثقات»: أغَين أبو يحيى البصري عن أنس، وعنه الضحَّاك بن شُرَحْبِيل أحسِبُهُ الذي يقال له: الخُوارَزمي.

وقال في الطبقة الثالثة: أَعْيَنُ بن عبدالله العُقَيْليٰ، روى عن الحسن وأبي المَلبِح، روى عنه التَّبْـودَكي، وأميَّة بن خالد، وفَرَّق بينهما أيضاً البخاري.

# مَن اسمُهُ الْأُغَرُّ

س ـ الأَغَرُّ بن سُلَيك، ويقال: ابن حَنْظُلَة، كوفيُّ. روى عن: علي، وأبي لهريرة.

وعنه: أبو إسحاق، وسِمَاك بن حَرْب، وعلي بن الأَقْمَر.

قال أبــو حاتم: سمَّــاه أبــو الأحــوص ــ يعني عن أبي ا إسحاق ــ الأغرَّ بن حَنْظُلة

قلتُ: ودكره ابن حِبَّان في «الثقات».

د ت س \_ الأغر بن الصَّبّاح التَّميمي المِنقَري الكوفي، مولى آل قيس بن عاصم، والد الأبيض.

روى عن: خليفة بن حُصَيْن بن قيس بن عاصم، وأبي نَصْرَة.

وعنه: الثُّوري، وقيس بن الرَّبيع، وأبو شُيْبَة.

قال ابن مَعِين، والنُّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح.

قلت: وقع ذكره في أثرِ عَلَّقه البخاري، نَبَّهتُ عليه في ترجمة خليفة بن حُصَيْن.

وقال العِجلي: يْقَةُ.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: إنه من أهل البُصْرة، وإن محمد بن سواء روى عنه أيضاً.

بخ م دسي - الأغَرين يَسَاد المُزَنيُّ، ويقال: الجُهَنيُّ.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ على قلمي». وروى عن أبي بكر.

وعنه: أبو بُرُدّة بن أبي موسى الأشعري، ومعاوية بن ق.

قلت: أنكر ابنُ قانع على مَنْ جعله مُزَنياً وإنكارُهُ هو المُنْكَر، وأما ابن مُنْذَه فجعُلهما اثنين، فلم يُصِب.

وقال أبو علي بن السُّكَن: حدَّنا محمد بن الحسن عن البخاري قال: مِسْعَر يقول في روايته: عن الأُغَرِّ الجُهَنيُّ، والمُزَنِّ أصحُّ.

س ـ الْأَغَرُ، رجلُ له صُحْبة، وليس بالمُزَني.

روی عنه: شَبیب ابورَوْح.

روى له النَّسائي في الصلاة، ولم يَسمُّه في روايته.

قلت: وسمَّاه الطَّبراني وخَلَطه بالمُزَني، وأنكر أبو نُعَيْم على من فَرَّقهما، وأما ابنُ عبدالبر فجعل هذا غِفَارياً، وكذا ثَبَتَ في بعض طُرُقه.

بخ م٤ - الأغَرُّ أبو مسلم المَدّني، نزل الكوفة.

وروى عن: أبي هُريرة، وأبي سعيد، وكانا اشتركا في يَتْه

وعنــه: علي بن الأقمَــر، وأبــو إسحـــاق السَّبِيْعي، وهِلال بن يِسَاف، وطَلْحَة بن مَصَرُّف، وغيرهم.

وزعم قوم أنَّه أبو عبدالله سَلْمان الْأَغْر، وهو وَهْمٌ.

قلت: منهم عبد الغني بن سعيد، وسبقه الطبراني، وزاد الوهم وهماً، فزعم أنَّ اسم الأغر مُسلم، وكنيته أبو عبدالله، فأخطأ، فإنَّ الأغر الذي يكنى أبا عبدالله اسمه سَلْمَان لا مُسلم، وتقرَّد بالرُّواية عنه أهل المدينة، وأما هذا فإنما روى عنه أهل الكوفة، وكانه اشتبه على الطُّبراني بمسلم المَدَني شيخ للشَّغيي، فإنَّه يروي أيضاً عن أبي هُريرة، لكنه لا يُلقَّب بالأغر، وأما أبو مسلم هذا، فالأغر اسمه لا لقبه.

وقال العِجْلي : تابعيُّ ثِقةً .

وقال البزَّار: ثِقةً.

وذكره ابن حِبَّان في والثقات.

وفي «تــاريخ البخاري»: ويقال عن ابن أبْجَر عن أبي إسحــاق عن أُغَرَّبن سُلَيْك، عن أبي سعيد، وأبي هريرة: وكــانا اشتركا في عِنْقِه. وجزم عبدالغني بوهم ابن أبجر في تسمية وَالِد الأغر هذا، وقال: إن الأغرَّ بن سَلَيْك آخر.

الأغر سُلمان، يأتي في السين.

ق ـ الأغرُّ الرُّقاشي، كوفيُّ .

روى عن: عَطِيُّة.

وعنه: يحيى بن يَمان.

يحتمل أن يكون فَضَيْل بن مَرَّزُوق.

د س ـ أَفْلَت بن خَليفة العَـامِرِيُّ، ويقـال الدُّهْلي، ويقال: الهُذَلئُ، أبو حَسَّان الكُوفيُّ، ويقال له: فُلْيت.

روى عن: جَسُّرة بنت دَجاجة، ودُهَيْمة بنت حَسَّان.

روى عنه: النُّوري، وأبو بكر بن عَيَّاش، وعبدالواحد بن باد.

قال أحمد: ما أرى به بأساً.

وقال أبو حاتم: شيخً.

وقال الدَّارَقُطْني: صالح.

قلت: قال أبو داود: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: أَقُلُتُ وَفُلُيت واحد. انتهى.

أفلح بن حُمَيَّد

وحديثه عن جَسْرة: «لا أُجِلُ المسجد لِجُنْب ولا حائض».

قال الخَطَّابِي في «شرح السُّنَن»: ضَغَفُوا هذا الحديث. وقالوا: أَقْلَتُ راويه مَجْهُول.

وقال ابن حَزْم: أَفَلَتُ غيرُ مشهور، ولا معروف بالثقة، وحديثُه هذا باطل

وقى اللَّهُ وي وشرح السُّنَّة»: ضَعَّف أحمد هذا الحديث، لأنّ راويه أفلت، وهو مجهول.

قلت: قد أخرج حديثه ابن خُزَيمة في الصحيحه، وقد روى عنه ثقات، ووَثَقه من تقدّم.

> وذكره ابن حِبَّان في والثقات، أيضاً. وحسَّنَهُ ابن القَطَّان

### مَن اسمُهُ أَقْلَح

خ م د س ق - أَفْلَع بن حُمَيه بن الله م الانصاريُ النَّجَاريُ مولاهم، أبو عبدالرحمن المدني، يقال له: ابن صُفَيراء.

روى عن: القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبي بكر بن حَزْم، وسُلَيمان بن عبدالرحمن بن جُنْدَب، وغيرهم.

وعسه: ابن وَهْب، وأبو عامر العَقَدي، وابن [أبي] قُدَيك، ووكيع، وأبو نُعَيْم، وحمَّداد بن زيد، والنَّدوري، وحساتم بن إسمساعيل، والمُعسافي بن عِمران، وغيرهم، والقُعْنَبي، وهو آخر مَنْ حدَّث عنه

قال أحمد: صالح.

وقال ابن مُعِين: ثِقَةً .

وقال أبو حاتم: يُقةً لا باس به .

وقال النُّساثي: ليس به باس.

وقال ابنُ صاعد: كان أحمد يُنكر على أَفَلَح قوله: «ولأهل العراق ذات عرق».

قال ابنُ عدي: ولم يُنكسر أحمـــد ـ يعني سوى هذه اللفظة ـ وقد تفرُّد بها عن أفلع مُعَافى، وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة.

وقال الواقدي: مات سنة (١٥٨).

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان مَكَّفُوفاً، مات سنة (١٦٠)، قال: وقيل سنة (٥٨).

وقال ابن سَعْد: كان ثقةً كثير الحديث.

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لم يحدُّث عنه يحيى.

قال: وروى أفلح حديثين مُنْكَرين: «أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أشعره وحديث: «وَقُتَ لاهل العراق ذات عِرْق».

كُنَّاه عبد الغني أبا محمد، والمعروف أن كنيته أبو عبدالحمين

م س ـ أَفَلَح بن سعيد، الأنصاريُّ مولاهم، أبو محمد القُبَائي المدنيُّ .

روى عن عبدالله بن رَافع مولى أم سلمه، ويُرَيَّده بن سُفْيان الأَسْلَمي، ومحمد بن كَعْب، وغيرهم.

وعنه: ابنُ المبارك، وأبو عامر العَقَدِي، وعسى بنُ يونس، وزيد بنُ الحُبَاب، وحَمَّاد بن حالد الخَيَّاط، وغيرهم

قال ابن مَعِين، والنُّسائي: ليس به باس.

وقال ابن مَعِين مرَّةً: ثقة، يروي خمسة أحاديث وقال أبو حاتم: شيخ، صالح الحديث.

وقال ابنُ سعد: كان ثقةً قليلُ الحديث، مات بالمدينة

سنة (١٥٦).

قلت: وذكره العُقَيْلي في «الضعفاء» فقال: لم يُروِ عنه ابنُ مهدي.

وقــال ابن حِبّـان: يَروي عن الثقات الموضوعات: لا يحلُّ الاحتجاجُ به، ولا الرّواية عنه بحال.

وقرأت بخط الحافظ أبي عبدالله الناهبي بعبد هذه الحكاية: ابنُ جِبَّان ربما قصَّب الثَّقة حتى كانَّه لا يدري ما يخرجُ من رأسه

ثم بَيِّن مستَنَدَهُ فساق حديثه عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرة: «إن طالت بك مُدَّة فسترى قوماً يَغدُون في سَخَطِ الله، ويَروحُون في لَمْنَتِهِ، يحملون سِياطاً مثل أذناب البقرة.

ثم قال: وهذا بهذا اللفظ باطل، وقد رواه سُهيل عن

أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: واثنان من أمتي لم أرَهما: رجالً بأيديهم سِياطُ مثل أذناب البقر، ونساءً كاسياتُ عاريات.

قال الذهبي: بل حديث أفلح حديثٌ صحيح غريب، وهذا شاهد لمعناه. انتهى.

والحديث في «صحيح مسلم» من الوجهين، فمستند ابن حِبَّان في تضعيفه مَردُود، وقد غَفَل مع ذلك فذكره في الطَّبقة الرَّابعة من «الثقات»، وذَعَلَ ابنُ الجوزي فأورد الحديث من الوجهين في «الموضوعات»، وهو من أقبح ما وقع له فيها، فإنه فَلَد فيه ابن حِبَّان من غير تأمُّل!

م صد \_ أفسلح مولى أبهي أيسوب الأنصاري، أبسو عبدالرحمن، وقبل: أبو كثير، وقبل غير ذلك، كان من سبي عين التَّمر.

روى عن: مولاه، وزيد بن ثابست، وأبسي سعيد الخُدْري، وعمر، وعثمان، وعبدالله بن سلام.

وعنه: محمد بن سيرين، ونسيبه أبو الوليد عبدالله بنُ الحارث، وأبو بكربنُ حزّم، وواقد بن عمروبن سعد بن معاذ، وغيرهم.

قال العِجْلي: مَدَنيُّ تابعيُّ ثِقةً، من كبار التَّابعين.

وقــال ابن سُــَــد: مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة (٦٣) وكان ثِقةً قليلَ الحديث.

وقال غيره: قُتِلَ بالحَرَّة.

قلت: قائل ذلك هو علي بنُّ المَدِيني.

ورواه البخاري في «تاريخه» عن ابن سِيرين بسندٍ .

ونقله ابن عساكر عن الواقدي، وقال ابن عساكر: أدرك عمر، وروى عن عثمان.

وقال ابن سيرين: كاتَبَهُ أبو أيوب على أربعين ألفاً، ثم تركها له وأعتقه.

وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

س \_ أقلح الهُمْدَاني .

عن: عبدالله بن زُرَيْر، عن علي ٍ في تحريم الذهب والحرير.

وعنه: عبد العزيز بن أبي الصُّعْبَة.

والمحفوظ: أبو أفلح.

قلت: وسيأتي.

د ـ أَقْرَع مُؤَذِّن عمر بن الخطاب.

روى عن: عمر قول للأسقف: هل تجدني في الكتاب؟ الحديث.

وعنه: عبدالله بن شقيق العُقَيلي.

روى له أبو داود هذا الحديث الواحد.

قلتُ: وقال العِجْلي: تابعيُّ ثِقةً.

وذكره ابن حِبَّان في والثقات.

وذكره الذهبي في «الميزان» فقال: لا يُعرف.

قد ـ أُمَّى بن رَبيعة المُرادي الصَّيْرَفي أبو عبدالرحمن الكوفيُّ .

روى عن: عطاء بن أبي رَباح، والعلاء بن عبدالله بن بَدْر، الشَّعبي، وطاووس، وعبدالملك بن عُمير، وغيرهم.

وعنه: شريك وابن عُيَيْنة، [وقال]: كان ثقةً.

وقال أحمد، ويحيى: ثقةً.

وقال أبو حاتم: ما به بأس.

وقال ابنُ أبي حاتم: سألت أبا زُرعة أيَّما أحبُّ إليك أُميّ عن طاووس، أو شُعَيب السُّمَّان؟ قال أُمي أشهر.

قلت: وقال الأجرِّي عن أبي داود: ثقةً.

وقال محمد بن سُعْد: كان ثِقة، قليل الحديث.

وذكره ابن حبان في «النُّفات».

### من اسمه أمية

خ م س ـ أُميَّة بن بِسُطام بن المُنتشر، العَيْشي، أبو بكر البُصْريُّ، ابن عمُّ يزيد بن زُرَيْع .

روى عنه وعن: ابن عُنيَّنة، ومُعْتَمر بن سُلَيمان، ويشْر بن المُفَضَّل، وغيرهم.

وعنه: الشيخان، وروى عنه النَّسائي بواسطة عثمان بن خُرَّزاذ، وروى عنه: أبو زُرْعة، وأبو حاتم، والبُوشَنْجي، وابن

أُمية بن خالد

ابي عاصم، والـدُّوري، وتَمتَام، والحسن بن سُفْيان، وأبو يعلى، وغيرهم

قال أبو حاتم محلَّه الضدق، ومحمد بن المِنْهال أحتُ . إليُّ منه.

وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (٣٣١).

م د ت س ـ أُمَيَّةُ بن خالد بن الأسود بن هُذْبة، وقيل: ابن خالد بن هُدْبة، وقيل: الله عبدالله البين عالم أُجِّة ، أَبُو عبدالله البَّمْسريُّ، أَجُو هُدْبة، وكان أكبر منه.

روى عن: شُعبة، والنُّوري، والمُسْعُودي، وابن أخي الزُّهْري، وأبي الحارية العَبْدي، وغيرهم.

وعنه: أخوه، ومُسَدَّد، وعلي بن المَدِيني، والفَّلاس، وبُنْدار، وأيو موسى، وأبو الأشعث العِجْلي، وغيرهم.

قال أبو زُرعة، وابو حاتم، والتُّرمذي: نقةً.

وقال عُبيدالله بن جرير بن جَبَلَة : مات سنة (٢٠٠).

وقال البخاري وابن حبان: مات سنة (٢٠١).

قلت: كذا قال ابن حبان في «الثَّقاتِ».

وقال العِجْلي: نَقَةً .

وقال الدَّارقُطْني: ما علمت إلا خيراً أ

وروى العُقَيْلي في «الضعفاء»، عن الأثرم قال: سمعتُ أبا عبدالله بسأل عن أميّة بن خالد، فلم أزه يحمده في الحديث.

قال: إنَّما كان يُحدُّث من حِفْظه، لا يُخْرِج كتاباً. وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحدٍ وصله، وأرسله غيْره.

وذكره أبو العَرَب في «الضعفاء» فلم يُصنع شيئاً.

خد ـ أُمية بن زيد، الأرْدِي البَصْري.

عن: أبي الشُّعْثَاء.

وعنه: حسان بن إبراهيم الكِرْماني.

قلتُ: ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

بغ دت س - أُميَّة بن صفوان بن أُمية بن خَلَف بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَح القُرْسِيُّ الجُمَحيُّ المكِيُّ .

روى عن: أبيه، وكَلِلدَة بن الحنبل.

وعنه: ابن أجميه عمرو بن أبي سفيانٌ بن عبدالرحمن،

وعبدالعزيز بن رُفيع .

م س ق - أُميَّة بن [صفوان بن] عبدالله بن صفوان بن أُميَّة بن خَلَف الجُمَحِيُّ المكيُّ وهو الأصغر

روى عن: جَدُّه، وأبي بكر بن أبي زهير الثَّقفيٰ!

وعنه: ابن جُرَيْج وابن عُلَيَّة، وابن غُيَّلْـــة، وَلَــافع بن عمر، وغيرهم.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثُّقات».

س ق ـ أُميَّة بنُ عبدالله بن خالد بن أسيَّد بن أبي العِيْص بن أُميَّة، الأمويُّ المكيُّ .

روی عن: این عمر.

و عنه: عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وأبو إسحاق، والزُّهري، وعَطِيَّة بن قيس، والمُهَلَّب بن أبي صُفْوة.

قال ابن سعدٍ: كان قليل الحديث.

وقال العِجْلي: ثقة، ولكن سمى اباه عبدالرحمن. وقال الزَّبير بن بَكَّار: استعمله عبدالملك بن مروان على خُواسان. وقال خليفة: مات في ولاية عبدالملك.

وقال المَدَائني: مات سنة (٨٧).

قلت: وقال ابن حبّان في «الثّقات»: مات سنة (٨٦). وروى عنه: أبو إسحاق فَقَلَب اسمه، قال أمية بن خالد

> بن عبدالله، وأرسل حديثه، والأول هو المعتمد. وقال ابنُ الجارود: ليس له صحبة.

مد ـ أُمَيَّـة بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أُمية: كان مع أبيه لما قتل بدمشق، ثم سكن مكة.

روی عن: أبيه.

وعشه: ابنه إسماعيل، وحكى عنه محمد بن كعب القُرَظِي قصة.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

ت . أُميَّة بن القاسم، صوابه القاسم بن أمية يأتي.

د س ـ أُميَّة بن مَخْشِي الخُزَاعِيُّ المُدَنيُّ. لَهُ صحبة، : وحديث واحد في التسمية على الأكل - أتس بن سيرين

رواه عنه: ابنُ أخيه، وقيل ابنُ ابنه المُثنَّى بن عبدالرحمن.

قلت: وأخرج الحاكم حديثه في «المستدرك» من طريق مُسَدَّد، عن يحيى عن جابر بن صُبْح عن المثنى، وقال: صحيح الإسناد، لكن رواه ابنُ قانع في «معجمه» من طريق مُسَدَّد أيضاً عن يحيى، عن جابر بن صُبْح، عن المثنى بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن جده أميَّة بن مخْرِي، هكذا زاد فيه عن أبيه، وهو وَهمَّ، وتابعه عنده عيسى بن يونس، عن جابر بن صُبْح، وهو وَهمَّ أيضاً، فقد رواه أبو داود، وابنُ أبي عاصم، وغيرهما، من طريق عيسى بن يونس، عن جابر، عن المثنى، عن أميَّة ليس بينهما أحدً، والله أعلم.

س ق .. أُميَّة بن هِنْد المُزَنيُّ، يُعدُّ في أهل الحجاز.

روى عن: أبي أمامة بن سهل بن حُنَيْف، وعبدالله بن عامر بن ربيعة وعُرْوة بن الزَّبير، وغيرهم.

وعنيه: سعيد بن أبي هلال، وعبـدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلي.

قال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعِين: لا أعرفه.

قلت: ذكره ابن حبّان في «الثّقات» في التّابعين، فقال أمية بن هِنْد عن أبي أمامة، وعنه سعيد بن أبي هلال، ثم ذكره في أتباع التابعين فقال: أُمية بن هِنْد بن سَهْل بن خُنَف، يروي عن عبدالله بن عامر إنْ كان سمع منه، وعنه عبدالله بن عيسى. انتهى.

وهند هذا قد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» عن ابن إسحاق، سمع هند بن سعد بن سَهل، أنَّ سهلاً توفي بالعراق، فالظاهر أنَّه والد أميَّة هذا، وسقط سَعْد عند ابن حبَّان، والله أعلم.

#### د ـ أمية .

عن: أبي مِجْلَز، عن ابن عمر في الصلاة، قاله معتمِر بن سليمان، عن أبيه، ورواه غيرُ واحدٍ عن سليمان التيمي، عن أبي مِجلَز.

قلت: قال أبو داود في رواية الرَّمْلي: أُميَّة هذا لا يُعرف، ولم يذكره إلا المُعتَمر انتهى.

ويُحتمل أن هذا تصحيفٌ من أحمد الـرُّواة، كان عن

المُعْتَمِر عن أبيه فَظنه عن أمية. ثم كرر ذكر أبيه، والله أعلم لكن وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون، عن سُليمان عن أبي مِجْلَز، مِجلَز به ثم قال: قال سُليمان: ولم أسمعه من أبي مِجْلَز، وحكى الدَّارقطني أنَّ بعضهم رواه عن المُعْتَمِر، فقال عن أبيه عن أبي أمية، وزَيفه، ثم جَوَّز إن كان محفوظاً أن يكون المراد به عبدالكريم بن أبي المُخَارق فإنَّه يُكنى أبا أُميَّة وهو بَصْرِيًّ، والله أعلم.

### من اسمه أنس

د س ت ـ أنس بن أبي أنس.

عن: عبدالله بن نافع ابن العَمياء، عِن عبدالله بن الحارث عن المُطَّلب بن ربيعة، رفعه: والصَّلاة مثنى مثنى، تَشَهَّدُ فى كل ركعتين...» الحديث.

هكذا رواه شعبة عن عَبْد ربَّه بن سعيد، ورواه اللبث عن عبد ربُّه، عن عمران بن أبي أنس، عن عبدالله بن نافع، عن رَبيعة بن الحارث عن الفَضْل بن عبَّاس.

قال التَّرمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبةُ هذا الحديث عن عبد ربَّه [فأخطأ] في مواضع ..

قال: وحديثُ اللَّيثِ أصحُّ.

وقال ابن يونس في ترجمة أنس: لستُ أعرقه بغير ذلك، يعني بغير رواية شُعْبة.

د ق ـ أنس بن حكيم، الضُّبِّيُّ البَصْريُّ.

**روى** عن: أبي هُريرة.

وعنه: الحسن [البصري، وعلي بن زيد] بن جُدْعان. ذكره ابن المَديني في المجهولين من مشايخ الحسن. والحديث الذي روياه له في الصَّلاة مُضْطربٌ.

قلت: اختلف فيه على الحسن، فقيل عنه، هكذا، وقيل عنه، عن حُريث بن قَبِيْصة، وقيل: عنه، عن صعصعة عمَّ الأحنف، وقيل: عنه، عن رجل من بني سَلِيطٌ، وقيل: عنه غير ذلك والله أعلم.

وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

وقال ابن القَطَّان: مجهول.

ع - أنس بن سيرين الأنصاري: أبو موسى مولى أنس،

وقيل في كنيته: غيرذلك، اولد لسنة أو لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ودخل على زيد بن ثابت.

روى عن: مولاه، وابن عبّاس، وابن عمر، وجُنْدب البَجَلي، وأبي زَيْد بن اخسطب، وشُرَيْح القـاضي، وأبي مِجْلَز، وجماعة

وعنه: شعبة، والحمّادان، وابن عَوْد، وحالد الحَدَّاء، وهشام بن حَسَّان، وهمَّام بن يحيى، ويونس بن عُبَيْد. وغيرهم.

قال ابن مُعِين وأبو حاتم، والنَّسائي: ثقةً.

وقال محمد بن عيسى بن السُّكن الواسطي، عن ابن مَعِين: وَلَدُ سيرين ستة: النُّبَتهم محمد، وأنس دونه ولا بأس به.

قال خليفة: مات سنة (١١٨).

وقال أحمد: مات سنة (١٢٠).

قلت: وقال ابنُ سعد: توفي بعد أخيه محمد، وكان ثِقَةً قليل الحديث.

وقال العِجْلي: تابعيُّ يُقةً.

وحكى أبو الوليد الباجي في كتاب الرجال البخاري، عن علي بن المديني أنه سُئِل عن حديث رواه شعبة، عن أنس بن سيرين قال: رأيتُ القاسم يتطوَّع في السفر، فقال: ليس هذا بشيء، لم يُرو أنس عن القاسم شيئًا

ع - أنس بن عِيَاض بن ضَمْرة وقيل: جُعْدُبة، وقيل: عبدالرحمن، أبو ضَمْرة الليقيُّ المَدَنيُّ.

روی عن: شریك بن أبي نَمِر، وأبي حازم، وربیعة، وهشام بنِ عُروة، وموسى بن عُقبة، وسهیل بن أبي صالح، وصالح بن كَيْسان، وصفوان بن سُلَيْم، وابن جُريَّج، والاوزاعي، وجماعة.

وعنه: ابن وَهْب، وَيَقَيَّهُ بِنِ السوليدُ ـ وساتا قبله ـ والشسافعيُ، والقَعْنِي، وَحَيْم، وعلي بنُ المسديني، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري، وقُتَيْبة، وأحمد بن حَبْل، وأحمد بن صالح، وإبراهيم بن المُنْذِر، والحُميْدي، وابنُ نُمير، ويونس بن عبد الأعلى، والرَّبير بن بَكَّار، وخَلَق، آخرهم محمد بنُ عبدالله بنُ عبدالحكم.

وقال ابن سعد: كان ثقةً كثيرَ الحديث. وقال الدُّوري عن ابن مَعين: ثقةً.

وقال إسحاق بنُ منصور عنه: صُوَيْلح.

وقال أبو زُرْعة، والنُّسائي: لا بأس به.

وقال يونس بن عبدالأعلى: ما رأينا اسمح بعلمه منه. قال دُحيم: سمعته يقول: ولدت سنة (١٠٤).

وقال البخاري عن عبدالرحمن بن شيبة: مات سنة

ئتين.

وقال ابن مُنْجويه: سنة (١٨٠).

قلت: وافق ابن حبَّان في «الثُّقات» على هذا الوهـٰم.

وحكى ابن شاهين في «الثُقات» من طريق يوسف بن عدي، حدَّنا إسماعيل بن رشيد، قال: كنا عند مالك في المسجد فأقبل أبو ضَمْرة، فأقبل مالك يُثني عليه ويقول فيه الخير، وإنه وإنه، وقد سمع وكتب.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود، عن أحمد بن صالح، قال ذُكِرَ أبو ضَمْرَة عند مالك، فقال: لم أر عند المحدَّثين غيره، ولكنه أحمق يَدْفَع كتبه إلى هؤلاء العراقيين.

قال أبو داود: وحدثنا محمود، حدثنا مُروان، وذكر أبا ضَمَّرة فقال: كانت فيه غَفْلَة الشَّامِيين؛ ووثَّقه، ولكنه كان يعرض كتبه على النَّاس.

قال أبو داود: وسمعت الأشجُّ يقول: سألت أبا ضُمْرَة عن شيء فقال: [كل] شيء في هذا البيت عَرْض ـ يعني أحاديثه ـ .

وقال ابن حِبَّان في «الثُقات»: من زعم أنه أخو يزيد بن عِياض بنِ جُعْدبة فقد وهم، نعم هما جميعاً من بني ليت من أهل المدينة.

ع - أنس بن مالك بن النَّضر بن ضَمْضَم بن زيد بن حَرَام بن جُندَب بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النَّجَار الانصاريُ أبو حمزة المَدنيُ ، خادم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ، نزيل البصرة .

روى عن: النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعبدالله بن رَوَاحة، وفاطمة الزُّهْراء، من ابن أمُّ سُليْم.

وقال جعفر، عن ثابت: كنتُ مع أنس، فجاء قَهْرمَانهُ فقال: يا أبا حمزة عَطِشَت أرضًنا، قال: فقام أنس، فتوضا، وخرج إلى البَرِّيَّة، فصلًى ركعتين، ثم دعا، فرأيتُ السحاب يلتثم، قال: ثم مطرت حتى ملأت كلَّ شيء، فلما سكنَ المطرَّ بعثَ أنس بعضَ أهله، فقال: انظر أينَ بلغت السماء؟ فنظر فلم تَعْدُ أرضه إلا يسيراً، وذلك في الصَّيف.

وقال الأنصاري: حدَّثنا ابنُ عون، عن موسى بن أنس: أنّ أبا بكر لما استُخْلِف، بعث إلى أنس بن مالك ليوجهه إلى البحرين على السّعاية، قال: فدخل عليه عمر فقال: إني أردت أن أبعث هذا إلى البحرين على السّعاية، وهو فتى شابّ، فقال: ابعثه فإنه لَبيبٌ كاتبٌ. قال: فعثه.

وقـــال علي بن المَــديني: آخــرُ مَن بقي بالبصــرة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أنس.

وقال الأنصاري: مات وهو ابن مئة وسبع سنين. وقال وَهْب بن جَرير عن أبيه: مات أنس سنة (٩٠) وكذا قال شُعيب بن الحَبْحَاب.

وقال همَّام عن قتادة: سنة (٩١).

وقال معن بن عيسى، عن بعض ولد أنس: سنة (٩٢).

وقال ابن عُلَيّة، وأبونُعَيْم، وخَلِيفة، وغيرهم: مات سنة ٩٣).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي نَصْر بن علي: أخبرنا نوح بن قيس، عن خالد بن قيس، عن قتادة: لما مات أنس بن مالك، قال مَوَرَّق: ذهب اليوم نصفُ العلم، قيل: كيف ذاك؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قُلنا: تعالَ إلى مَن سمعة من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.

قلت: في قول الانصاري أنَّ أنساً عاش مئة وسبع سنين، نظر، لأن أكثر ما قيل في سِنَّه إذ قَدِم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عشر سنين، وأقرب ما قيل في وفاته سنة (٩٣)، فعلى هذا غايةً ما يكون عمره مئة سنة وثلاث سنين، وقد نَصَّ على ذلك خليفة بن خياط في «تاريخه»، فقال: مات سنة (٩٣)، وهو ابن (١٠٣) سنة .

وأعجب من قول الأنصاري قولُ الواقدي: أنه مات سنة

وثـابت بن قيس بن شَمَّـاس، وعبدالرحمن بن عَوْف، وابن مسعود، ومالك بن صَعْصَعة وأبي ذَرّ، وأبي بن كَعْب، وأبي طلحة، ومعـاذ بن جَبَل، وعُبَادة بن الصَّامت، وعن أُمَّه أُمَّ سُلَيم، وخالته أم حرام، وأُمَّ الفَضْل امرأة المَبَّاس، وجماعة.

وعنه: الحسن، وسُلَيْمان التَّيْمي، وأبو قلابة، وأبو مِجْلَز، وعبدالعزيز بن صُهيْب، وإسحاق بن أبي طلحة، وأبو بكر بن عبدالله المُرزَني، وقتادة، وثابت البُناني، وحُمَيْد الطُويل، وابنُ ابنهِ تُمامة، والجَعْد أبو عثمان، ومحمد بن سيرين، وأنس بن سيرين، وأبو أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف، وإبراهيم بن مَيْسَرة، ويُريُد بن أبي مريم، وبيان بن بِشْر، والرَّهري، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن جُبَيْر، وسَلمة بن وَرْدَان، وخلائق من الأفاق.

قال الزَّهْري عن أنس: قدم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم المدينة، وأنا ابنُ عشرِ سنين، وكُنَّ أُمَّهاتي يَحُثَّثَنَي على خدمته.

وقال جعفر بن سُليْمان الضَّبَعي، عن ثابت، عن أنس: جاءت بي أمُّ سُليم إلى النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا عُلامٌ، فقالت: يا رسول الله، أنيس ادْعُ الله له، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم: «اللهم أكثر مَالَهُ ووَلَده، وادْخِلْه المَّبَةَ، قال: فقد رأيت اثنتين، وأنا أرجو الثّالثة.

وقـال عمـر بن شبة النميري: حدَّثنا محمد بن عبدالله الانصاري، عن أبيه، عن ثمامة بن أنس، قال: قيل لأنس: أشهدت بدراً؟ قال: وأين أغيب عن بدر، لا أمَّ لك!

وقال ابن سعد: أخبرنا الانصاري حدَّثنا أبي عن مولى النس بن مالك أنَّه قال الأنس: شَهِدْتَ بدراً؟ قال: لا أمَّ لك، وأين أغيبُ عن بدر! هذا الإسناد أشبه،

والمولى مجهول، ولم يذكر أنساً أحد من أصحاب المغازي في البدريين.

وقال أيوب عن أبي قِلابة، عن أنس شَهِدتُ مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الحُدَيبية وعَمرَته والحج، والفتح، وحُنيناً، والطائف وخيبر.

وقال علي بن الجَعْد عن شُعْبَة عَن ثابت، قال أبو هُريرة: ما رأيتُ أحد أشبه صلاة برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم

(۹۲)، وله (۹۹) سنة.

وكذا قال مَعْتَصِر عن حُمَيْد إلا أنه جَزَم بأنه مات سنة (٩١)، فهذا أشْبَهُ، وقول خليفة أصح، وحكى الحَدَّاء في ورجال الموطأ، أنه يُكنى أبا النَّضر.

 أُمِّيَة، وقيل: أبو أُمِّيْمة، ويقال: أبو مَيَّة، نزل البَصْرة، روى عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم حديثاً واحداً: «إنَّ الله وَضَعَ عن المسافر الصَّيام وشَطْرَ الصَّلاة، ومنهم مَن ذكر فيه قِصَّة.

وعنه: أبو قِلابة، وعبدالله بن سُؤادة، وفي إسناده اختلاف، وحَسُّهُ الترمذي.

قلت: وصحَّحه وهو من بني قُشَيْر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة.

ووقع في رواية ابنِ ماجه رجلُ من بني عبدالاشْهَل، وهو غَلَط.

س - أنس القيسي البصري ابنُ عم أسماء، من طريق التيمي، عن أسماء بنت يزيد القيسية

روى النسائي في الأشربة من طريق التيمي عن أسماء عن ابن عم لها يقال له: أنس، عن ابن عباس في تحريم النبيذ، وقد روى التيمي عن أبي عثمان، وليس بالنهدي، عن أنس بن جَنْدَل، عن أبي موسى الأشعري في الفتن، فلا أدري هوذا، أو غيره.

قلت: فرَّق بينهما البخاري.

وذكرهما ابن حِبَّان في «الثُّقات».

د ت ـ أُنَيْس بن أبي يحيى سَمْعان الأَلْسُلَمي .

روى عن: أبيه، وإسحاق بن سالم.

وعته: ابن أخيه إسراهيم بن محملًا بن أبي يحيى، وابراهيم بن شُوَيَّد بن حَيَّان، وحاتم بن إسماعيل، ويحيى القَطَّان، وصفوان بن عيسى، ومكي بن إبراهيم.

قال ابن المديني في محمد: سألتُ يخيى بن سعيد عنه فقال: لم يكن به بأس، وكان أخوه أُنيِّس اثْبَتَ منه.

وقال الدُّوْرِي عن ابن مَعِين: ثِقةً.

وكذا قال أبو حاتم والنسائي .

وقال الحاكم: ثقةً مأمون.

قال أبو الشيخ: مات سنة (١٤٦).

قلت: وقال أبن حبان في «الثقات»: يكنى أبا يونس، مات سنة (٤٤) قال: وقيل: سنة (٦).

ووثَّقهُ أيضاً العِجْلي، وابن سَعْد، وأبو داود، وابن أبي خَيْثَمة والخليلي، وغيرهم

من اسمه أهبان

خ - أَهْبَانَ بن أوس الأَسْلَمي، ويقال: وُهْبان : له صحبة، وبايع تحت الشجرة، وصلَّى القِبْلتين، ونزل الكوفة، ومات بها في ولاية المغيرة

> قيل إنه مُكلِّم الذَّئب. وقيل: إن مكلِّم الذَّئب أَهْبَان بن عياذ الخُزَاعيُّ.

روى له البخاري حديثاً موقوفاً في المغازي من رواية مُجْزَاة بن زَاهر عنه.

قلت: وذكر الطّبري، والبّلاذري، وقبلهما أبو عُبيد، و[ابن] الكُلْبيِّ أن مُكلِّم السذيب اسمه أُهْبَان بن الأوكوع

الأسلمي. والله أعلم.

قال ابن مَنْدَه: وهنو عمَّ سَلَمة بن عَمنوو بن الأكُوعِ الأَسْلَمي. والله أعلم.

ت ق ـ أُهْبَان بن صَيْفي الغِفَاري، ويقال: وهبان أبو مُسْلم.

روى عن : النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في تَرُك القتال في الفتنة .

وعنه: ابنته عُدَيسة، وزُهْدَم بن الحارث الغِفَاري قال الطبراني: مات بالبصرة.

حَسَّنَ الترمذيُّ حديثه.

قلت: وروى سليمان التَّيمي وغيره، عن المُعلَّى بن جابر بن مُسلَم عن أبيه، عن عُديْسة بنت وهبان أن أباها لما حضرته الوفاة أوصى أن يُكفَّن في ثوبين، فَكَفَّنُوه في ثلاثة فأصبحوا فوجدوا الثوب الثالث على المشجب

س - أُهْبَانَ الغِفَارِي، ابن اموأة أبي ذَرٍ، وقيل: ابن

روى عن: أبي ذرِ حديث: أيّ الرِّقاب أزكى .

أوس، فروى عنه الشَّاميُّون.

قال: وتوفى أوس بن حُذَيْفة سنة (٥٩).

وروينا في «جُزء» أبي بكر محمد بن العبَّاس بن نَجِيع ما يدلُّ على أن كُنية هذا أبو إياس.

ت ق \_ أوْس بن أبي أوس خالد، أبو خالد، حجازيً. روى عن: أبي هريرة، وأبي مُحْذُورَة وسَمرة بن جُنْدب. وعنه: علي بن زيد بن جُدْعان.

قلت: في «المصنّف» لابن أبي شيبة ما يقتضي أن أوساً هذا هو أبو الجَوْزاء الآتي فإنه قال: حدَّثنا عفان حدَّثنا حماد بن سَلمة، عن علي بن زيد بن جُدْعان، حدثنا أبو الجَوْزاء أوس بن خالد.

ويؤيده أنَّ ابن حبان في «الثقات» نسبَ أبا الجَوْزاء أوس بن عبدالله بن خالد، فيجوز أن يكون ابن جُدعان نَسَبهُ إلى جَدُّه، والله أعلم.

ولكن قال البخاري: في «الضعفاء»: أوس بن خالد سمع أبا محذورة، وسمرة، وأبا هريرة، وعنه علي بن جدعان.

قال البخاري: عامَّة ما يرويه عن سمرة مُرْسل في إسناده كلام لأن أوساً لا يروي عنه إلا علي بن زيد وعلي فيه بعض النَّظر. انتهى.

وقال الأردي: منكر الحديث.

وقال ابن القَطَّان : أوس مجهول الحال، له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة.

وذكرة ابن حبان في «الثُّقات..

 د ـ أوس بن الصَّامت الأنصاريُّ الخَزْرَجيُّ أخوعُبادة بن لصَّامت.

شهد بدراً، وهو الذي ظَاهَرَ من امرأته.

رواه أبو داود من رواية الأوزاعي، عن عطاء، عنه، وقال عَقَبَه: عطاء لم يُدْرِك أوساً، وهو من أهل بَدْر، قديم الموت. والحديث مرسل.

قلت: وقال ابن حِبَّان: مات أيام عثمان، وله (٨٥) سنة.

م ٤ \_ أوس بن ضَمْعَج الكوفي الحَضْرَميُّ. ويقال:

وعنه: حُمَيْد بن عبدالرحمن الحِمْيري.

قلت: وسَمَّاه ابن حبان في والثُقات، أَهْبَان بن صَيِّفي، ورَدَّ ذلك ابن منده، بعد أن عزاه للبخاري، مع أن البخاري في والتاريخ، قد فرَّق بينهما، والله أعلم.

إلى السحابي، التعقي، سكن دمشق ومات بها.

روى عن: النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم في فَضْلِ الاغتسال يوم الجمعة.

وعنه: أبو الأشْعَث الصَّنْعَاني، وعُبَادة بن نُسيًّ وغيرهما.

قال الدُّوْرِيُّ، عن يحيى بنِ مَعِين أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس، واحد. وقيل: إن ابن مَعِين أخطأ في ذلك، لأن أوس بن أبي أوْس، هو أوس بن حُذَيْقة، والله أعلم.

قلت: تابع ابنَ مَعِين جماعةً على ذلكَ، منهم أبو داود، والتحقيق أنهما اثنان، وإنما قيل في أوس بن أوس هذا أوس بن أبي أوس، وقيل في أوس بن أبي أوس الآتي: أوس بن أوس غلطاً، والله أعلم.

دس ق \_ أوس بن أبي أوس خُذَيفَة، والدعمروبن أوس الثّقفي .

روى عن: النُّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وعن علميٌّ بن أبي طالب.

وعنه: ابنه عمرو، وابن ابنه عثمان بن عبدالله، والنَّعمان بن سالم، وجماعة.

قلت: قال أحمــد في «مسنــده»: أوس بن أبي أوس الثّقفي، وهو أوس بن حُدَيْفة.

وقال البخاري في «تاريخه»: أوس بن حُذَيْفة النَّقفي، والله عَمرو بن أوس، ويقال: أوس بن أبي أوس، ويقال: أوس بن أوس.

وكذا قال ابن حِبَّان في الصَّحابة.

وقال أبو نُعَيْم في «معرفة الصَّحابة» اختلف المُتَقلِّمون في أوس هذا، فمنهم مَن قال: أوس بن حُدَيْفة، ومنهم مَن قال: أوس بن أبي أوس، وكنى أباه، ومنهم مَنْ قال: أوس بن أوس، وأما أوس بن أوس التُقفي وقيل: أوس بن أبي

أوس بن عبدالله -النَّخع*ئ* 

روى عن أبي مسعود الأنصاري، وسُلْمان الفارسي، وعائشة، وغيرهم

وعد: ابنه عمران، وأبو إسحاق السَّبيعي، وإسماعيل بن رَجاء، وقال كان من القُرَّاء الأول، وذكر منه فضلًا.

وقى ال شَبَابة حدَّثنا شُعْبَة، وذكر عنده أوس بن ضَمْعَج فقال: والله ما أراه إلا كان شيطاناً يعنى لنجودة حديثه

وروى الحسين بن الحسن الرَّازي، عن ابن مَعِين: لا أعرفه

قال خليفة بن خَيَّاط: كان في ولاية بِشر بن مَرْوان سنة . (٧٤).

قلت وقال العجلي: كوفيُّ تابعيُّ ثِقَّةً.

وقال ابن سعد: أدرك الجاهلية, وكان ثقة معروفاً, قليل المحديث، وذكره ابنُ حِبَّان في « النُقات».

ع - أوس بن عبدالله الرَّبَعي، أبو النَّجُوزَاء النَّصْري من رَبْعَة الأَرْد.

روى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وعبدالله بن عمرو، وصفوان بن عَسَّال.

وعنه : بُدَيل بن مَيْسرة، وأبو الأشْهَب، وعمرو بن مالك، وقَتادة، وغيرهم.

قال البخاري: في إسناده نظر.

وحكى البخاري عن يحيى بن سعيد أنَّ قُتِلَ في الجماحم سنة (٨٣).

قلت: قال ابنُ أبي حاتم في «المراسيل»: أبو الجَوْراء عن عُمر، وعلى مُرسل.

وقال العِجْلي: بصريٌّ تابعيٌّ نِفَةً

وقال ابن حبَّان في «الثُّقات»: كان عابداً فاضلاً.

وقول البخاري: في إسناده نظر، ويُختلفون فيه، إنما قال عَقب حديث رواه له في «التاريخ» من رواية عمرو بن مالك النُّكْري، والنُّكري ضعيفٌ عنده

وقال ابنُ عدي: حَدَّث عنه عَمرو بن مالك قدر عشرة أحـاديث غير محفـوظـة، وأبو الجَوزاء روى عن الصحابة،

وارجو أنه لا باس به ، ولا يصحح روايته عنهم أنه سمع منهم .

وقول البُخاري في إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مشل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، إلا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة.

قلت: حديثه عن عائشة في الافتياح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» أيضاً أنه لم يسمع منها.

وقال جعفر الفريابي في «كتاب الصَّلاة»: حدَّثنا مُزَاحِم بن سعيد، حدَّثنا ابنُ المبارك، حدَّثنا إبراهيم بن طَهمان، حدَّثنا بُدَيل المُقَيلي عن أبي الجَوْزاء، قال: أرسلتُ رسولاً إلى عائشة يسالها، فذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه لم يشافهها. لكن لا مانع من جواز كونه توجَّه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم.

أوس بن مِعْيَر أبو مَحْذُورة، في الكنى.

يخ سي ق - أوسط بن إسماعيل بنُ أوسط، ويقال أوسط بن عامر، ويقال: ابن عمرو البَجَلي، أبو إسماعيل، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو عَمرو الشَّامي الحِمْصيُّ أدركُ النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، ولم يره، وسكن دمشق.

وروي عن: أبي بكر، وعمر.

وعن . سُلَيْم بن عامر، ولقمان بن عامر الوَّصَّالِي، وحبيب بنُ عُبيد.

قال ابنُ سعد: كان قليل الحديث.

قلت وقال أحمد بن صالح العِجْلي، عن أبيه شاميًّ

وذكره ابن حِبَّان في ﴿النُّقَاتُ ﴾ .

وروي عنه من غير وجه، قال: قَدِمنا المدينة بعد موت النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه وسلم بعـام. وتـولى إمرة حمص ليزيد، وتوفي سنة (٧٩)، ذكر ذلك صاحب «تاريخ الحمصيين».

ودكره ابن سَعْد في الطَّبقة الأولى من تابعي أهل الشَّام. ت ـ أَوْفَى بن دَلِّهم العَدَوى البَصْرِيُّ

روى عن نافع، ومُعَاذة العَدُوية، والعلاء بن زياد، غيرهم. . إياس بن خليفة

وعنه: الحُسَين بن واقِد وسُلَيم بن أَخْضَر، وعَوْف، وغيرهم.

> قال أبوحاتم: لا يَعْرَف، ولا أدري مَنْ هو. وقال النَّسائي: ثقةً.

وحسن التُرمذِي حديثه: «يا معشر مَنْ أسلم بلسانه»، وليس له عنده غيره.

وذكر عبدالغني في شيوخه قُرَّة بن خالد وهو وهم .

قلت: وقال الأرْدِي: فيه نظر.

وذكره ابن حبّان في «الثَّقات».

س - أويس بن أبي أويس، عَدِيد بني تَمِيم.

عن: أنس بحديث: «هذا رمضان قد جاءكم تفتّح فيه أبواب الجنة».

وعنه: الزهري.

روى له النَّسائي هذا الحديث، وقال: منكر خطأ، ولعل ابن إسحاق سمعه من إنسان ضعيف، فقال فيه: «وذكر الزُّهري».

قال المِزيُّ المحفوظ في هذا حديث الزُّهري، عن ابن أبي أنس، وهو أبو سُهَيْل نافع بن مالك عَمُّ مالك بن أنس، عن أبيه عن أبي هريرة.

قلت: وذكر ابن حبان في الطبقة الثالثة من «الثّقات»: أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبّحي، حليف بني تيم، روى عن أبيه، وهوعم مالك بن أنس، روى عنه مصعب بن محمد بن شُرَحْبيل، ثم ذكر أنس بن أبي أنس، والد مالك بن أنس، فقال: روى عن أبيه، روى عنه ابنه مالك، وهو الذي روى الزُّهري عنه، فقال: حدَّثنا أنس بن أبي أنس، عن أبي هويرة في فَضُل رمضان، كذا قال.

م . أويس بن عامر القَرَني المُرَادي سَيدُ التَّابعين.

ذكر الصَّريفيني أن مسلماً أخرج حديثه، والذي في ومسلم، ذِكُرهُ وحكايةُ كلامِه لا روايته، نعم هو على شَرْط المِزِّي، فقد أخرج تراجم جماعة ليس لهم في «الصحيحين» سوى مجرد الذكر، وحكاية كلامهم.

وتىرجمته مبسوطة في «الميزان»، وفي «لسان الميزان» وفي كتابي في «الصَّحابة».

بخ م دت س\_إيّاد بن لَقِيط السَّدُوسي، والدَّعُبيد الله .

روى عن: البَسرَاء بن عازب والحسارث بن حَسَّان العامِري، وأبي رمَّة وامرأة بشير بن الخَصَاصِية، وغيرهم.

وعنه: ابنه، وعبدالملك بن عُمير، والشَّوري، وعبدالملك بن سعيد بن أَبْجُر، ومشعَر، وغيرهم.

قال ابن مُعين، والنُّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

قلت: وقال يعقوب بن سفيان: ثقة.

وذكره ابن حبان في «الثُّقات..

إياد أبو السَّمْح، مولى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، في الكني.

من اسمه إياس

بغ ـ إياس بن أبي تُعِيمة ، قَيْرُوز، أبو مَخْلَد البَصْري ، شهد جنازة أبي رَجَاء المُطَاردي .

وروى عن: العَطَاء، والحسن، والفَرَزْدَق، وغيرهم.

وعنه: قُرَّة بن حبيب، ووكيع ومُسَّلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، وشاذ بن فَيَّاض، وغيرهم.

قال ابن مَعِين: صالح.

وقال أبوحاتم: صالح لا بأس به.

ووثقه أحمد.

إياس بن تُعْلَبة، أبو أمامة البِّلُوي، في الكني.

د س ـ إياس بن الحارث بن مُعْيَقِيب بن أبي فاطمة الدَّوسي، حجازيٌ .

روى عن: جده مُعَيِّقِيب، وعن جده لأَمه ابن أبي دُباب.

روی عنه: أبو مكين نوح بن ربيعة.

له عندهما حديث واحد في ذكر الخاتم.

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

س ـ إياس بن حُرْمُلَة، وقيل حَرْمُلة بن إياس، ياتي في الحاء

س ـ إياس بن حَلِيْفَة البَكْري حِجازيِّ

إياس بن دغفل ---

روی عن: رافع بن حُدیج

وعنه: عطاء بن أبي رباح.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في الطُّهارة.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

وقال العقيلي : في حديثه وهم .

وذكره ابن سُعْد في الطبقة الثانية من التَّابعين، من أهل مكة، وقال: كان قليل الحديث.

د ـ إياس بن دَغْفُل الحارثي، أبو دُغْفُل ـ

روى عن: الحسن البَصْرِي، وأبي نَضْرة، وعطاء، غيرهم.

وعنه: مُعَثَمِر بن سُلَيْمان، وأبو داود الطَّيالسي، وأبو عامر العَقَدي، وأبو نُعَيْم وغيرهم.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ثقة، ثقة.

وقال ابن مَعِين، وأبو زُرْعة: ثقةً.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

له عنده أثر واحد، رأيت أبا نَضُوة يُقَبِّل الحسن.

قلت: وقال أبو داود إياس بن دَغْفَل ثِقةً، وإياس بن تَمِيم ثِقةً، حدَّثنا عنه مسلم، وابن دَغْفَل أقدم منه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

د س ق ـ إياس بن أبي رَمْلة الشَّاميُّ.

سمع معاوية يسأل زيد بن أرقم عن اجتماع العيد الجمعة.

روى عند: عثمان بن المُغيرة الثَّقفي.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثِّقات».

وقال ابن المُنْذر: إياس مجهول.

قال ابن القَطَّان: هو كما قال.

ع ـ إياس بن سَلَمة بن الأكْوَع الأَسْلَمي، أبو سَلَمة، ويقال أبو بكر المَدَني.

روى عن: أبيه، وابنٍ لعمَّار بن ياسٍر.

وعنه: ابناه سعيد ومحمد، وأبو المُمَيْس، وعِكرمة بن عَمَّار، وعمر بن راشِد، وابن أبي ذِئب، ويعلى بن الحارث،

وموسى بن عُبَيْدة الرُّبَذي، وغيرهم.

قال ابن مَعِين، والعِجْلي، والنَّسائي: ثقةً .

وقــال ابن سُعْد: توفي بالمدينة سنة (١١٩)، وهو ابن (٧٧) سنة، وكان ثقةً، وله أحاديث كثيرة:

> قلتُ: وهكذا قال ابن المَدِيني في تاريخ وفاته وذكره ابن حبَّان في «الثُقات».

دعس ق- إياس بن عامر الغَافِقيُّ ثم المَناريُّ المِصْرِيُّ !

روی عن: عُقبة بن عامر. وعنه: ابن أخيه موسى بن أيوب.

قال ابن يونس؟ كان من شِيعة علي ، والوافدين عليه من أهل مصر.

له عند أبي داود، وابن ماجه حديث واحد في الصَّلاة. قلت: قال العجلي: لا باس به

وذكره ابن حبان في «الثّقات»، وصحّح له ابنُ خُزَيْمة. ومن خَطُّ الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ليس

ومن خطُّ الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ليس بالقوي.

دس ق - إياس بن عبدالله بن أبي ذباب، الدَّوسيُّ. سكن مكة مختلف في صحبته.

روى عن: النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: ١٥ تضربوا اءَ الله».

وعنه: عبدالله، ويقال: عُبيد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

قلت: جزم أحمد بن حنبل، والبخاري، وابن حِبَّان: بأن لا صُحِّبة له.

ولم يخرج أحمد حديثه في المسنده.

وذكره ابن حبَّان في ثقات التابعين، وذكره في الصَّحابة، والرَّاجع صحبته.

 ٤ - إياس بن عَبْد المُزنى، له صحبة، كنيته أبوعوف، يُعدُّ في الحجازيين.

روى عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: أنَّه نهى عن ما الماء.

وعند: أبو المنهال عبدالرحمن بن مُطّعِم.

قلت: قال البَغوي في «المعجم»: لا أعلمه روى حديثاً مُسْنَداً غيره، ورُوي عنه حديثٌ موقوف، وهو جدُّ عبدالله بن الوليد بن عبدالله بن مُعْقِل بن مُقرَّن لأمَّه قاله ابن المَديني عن سفيان.

وقسال الأزدي، وابن عبدالبر: تَفَرَّد بالرَّواية عنه عبدالرحمن بن مُطْعِم.

خت مق ـ إياس بنُ معاوية بن قُرَّة بن إياس بن هِلال، المُزَني، أبو واثلة البَصْريُّ قاضيها، ولجدُّه صُحْبة.

روى عن: أنس، وسعيد بن المُسَيِّب، وسعيد بن جُبَيْر، وأبيه معاوية، وأبي مِجْلَز، وغيرهم.

وعنه: أيوب، وداود بن أبي هِنْد، وحُمَيْد الطَّويل، والحَمَّدان، وسفيان بن حسين، وشُعبة، ومعاوية بن عبدالكريم الضَّال، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وكان عاقلًا من الرِّجال فَطناً.

وقال ابن عُوْن. ذُكر إياس عند ابن سيرين، فقال: إنه فَهم.

وقال ابن مَعِين، والنَّساني: ثقة.

وقال العِجْلي: بصريٌ ثِقةً. وكان على قضاء البَصْرة. وكان فقيهاً عَفيفاً.

قال قُريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد: أتى رجل إياسَ بن مُعاوية يُشاوره في خصومة، فقال: إن أردت القضاء فعليك بعبدالملك بن يعلى، فهو القاضي، وإن أردت الفُنيا فعليك بالحسن، فهو و مُعلَّمي، ومعلَّم أبي، وإن أردت الصَّلح فعليك بكمنيد الطُويل، وتدري ما يقول لك؟ يقول لك: ذَعُ شيئاً من حَقَّك وحَد شيئاً، وإن أردت الخصومة فعليك بصالح السَّدُوسي، وتدري ما يقول لك؟ يقول لك: اجحد ما عليك، وادَع ما ليس لك، واستشهد الغيب.

وقال الأصمعي، عن حمَّاد بن زيد: كان أيوب يقول: لقد رَموها بحجرها، يعني إياس بن معاوية حين ولي القضاء.

قال المَدَائنِي: مات إياس بعبـدسـا، وكـانت له فيها ضيعة، فخرج من البَصْرة لرؤيا رآها.

وقال خليفة، والهيثم بن عدي: مات سنة (١٢٢).

قلت: وقال ابن حبَّان في «الثَّقات» يروي عن أنس إن صحَّ سماعه منه، وكان من دهاة الناس.

وقرأت بخط الذهبي: قال النّسائي: تكلموا فيه، وما أمري من أين نقل ذلك.

وقال النَّسائي: ثقةً، في غير موضع.

وقال عبدالله بن شَوْفَب: كانوا يقولون: يولد في كل مئة سنة رجلٌ تامُّ العقل، فكانوا يرون إياس بن معاوية منهم.

وقال حماد بن زيد، عن حبيب بن الشهيد، عن إياس بن معاوية: ما خاصمتُ أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القَدَرية. قال: قلتُ: أخبروني عن الظُّلم ما هو؟ قالوا: أخذُ ما ليس له، فقلت: فإن الله كل شيء.

وقــال الأصمعي: قال إياس: امتحنتُ خِصَالَ الرجال فوجدت أشرَفها صِدْقَ اللسان.

وقــال الـرُّوياني في «مسنده» حدثنا أبو كُرَيْب، حدَّثنا شاذَان، عن حماد بن سلمة، عن حُمَيْد أن أنساً شَكَّ في ولدٍ له، فدعا إياساً فنظر إليه، فرجع إليه.

عس ـ إياس بنُ نُذَيْر الضَّيِّيِّ الكوفيُّ، والدُّ رِفاعة .

روى: حديثه حسين بن حسن الأشقر، عن رفاعة بن إياس بنُ نذير الضّبي، عن أبيه، عن جَدُه، قال: كنت مع علي يوم الجَمَل فبعث إلى طَلْحة «أن القَني...» الحديث، هكذا رواه النّسائي.

وقال ابنُ أبي حاتم: إياس بن نُذَير، روى عن شُبْرُمة بن الطُّفَيْل، عن علمي. روى عنه أبو حيَّان التَّيمي. يُعد في الكوفيين.

قلتُ: وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

ودكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهول.

س ـ أَيْفَع غير منسوب.

عن: سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس: فيمن أفطر في شهر رمضان، وفيمن وقع على امرأته وهي حائض.

وعشه: أبو حَرِيز قاضي سِجِسْتان، روى له النَّسائي. وقال: أبو حَريز ضعيف، وأيفع لا أعرفه.

وقال البخاري: أيفع، عن ابن عمر في الطهور، منكر الحديث.

قلت: وذكره ابن عدي، والعُقَيْلي، وابن الجارُود في

وأورد له العُقَيْلي من طريق أبي حَرِيز، أن أيفع حدَّثه عن ابن عمر قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم لامرأةٍ من خَمَّعم: «وَدِدْتُ أنكِ لم تَخْرجي من الدنيا حتى تكفلي يتيماً أو تُجَهِّري غازياً»: وقال: لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلا به.

وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

### من اسمُه أيْمَن

س - أَيْمَنُ بن ثابت: أبو ثابت الكوفيُ، مولى بني ثَعْلَمَة.
 روى عن: ابن عباس في العَصِير، وعن يعلى بن مُوَّة الثَّقْفى، وأُمَّ رَجاء الأشجَعية.

وعنه: الشَّعبي، وأبو يعفور عبدالرَّحمن بن عُبيد بن سطاس السَّلَميُّ.

قلت: وقال الأجري عن أبي داود: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

ت ـ أيْمَن بن خُرَيْم بن الأخْرَم بن شدَّاد، الأسديُّ، أبو عَطِيَّة الشَّامِيُّ الشَّاعِر، مختلف في صحبته.

روى عن: النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في شهادة الزُّور، وعن أبيه، وعمَّه.

وعنه: فاتِسك بن فَضَسالة، والشَّعبي، والسَّبيعي، وعبدالملك بن عمير.

قال العِجْلي: تابعيُّ ثقةُ، رجلُ صالح.

روى له التُرمدي حديثه المرفوع من طريق مروان بن معاوية، عن سفيان بن زياد العُصْفُري، عن فاتِك بن فضالة عنه، وقال: غريب، وقد اختُلف فيه على سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النّبي صلَّى الله عليه وآله معالم النّبي صلَّى الله عليه وآله

وقد رواه جماعة عن سفيان بن زياد عن أبيه، عن حبيب بن النعمان، عن خُرَيْم بن فاتِك، واستصوبه ابن مَعِين، وقال إن: مروان بن معاوية لم يُقِم إسناده.

خ ت س ق - أيْمَن بن نَابِلِ الحَبَشي، أَبوعِمران، وقيل: أبو عمرو المكي، نزيلُ عَشقلان، مولى آل أبي بكر.

روى عن: قُدامة بن عبدالله العامِريّ، وَأَبِيهُ نَابِل، وأَبِي الزُّبير، والقاسم بن محمد، وطاووس، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم.

وعنه: موسى بن عُقبة ـ وهو من أقرانه ـ ، ومُعتمر بن سليمان ووكيع، وابن مهدي، وعبدالرَّزَّاق، وعسلى بن يونس، ومحمد بن بكر، ومكيّ بن إبراهيم، وأبو عاصم، وبكّار السَّيْرينيُّ خاتمة أصحابه، وجماعة

قال الفَصْل بن موسى، دَلَّني النَّوري على أيمن، فقال لي: هل لك في أبي عمران، فإنه ثقةً

وقال الأثّرم: سمعت أبا عبدالله يُسأل عن عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، وأيمن بن نَابِل يعني وغيرهما، فقال: هؤلاء قرمُ صالحون

وقال ابن مَعِين، وابن عَمَّار، والحسن بن علي بن نَصْر الطُّوسي، والحاكم: ثقة.

وقال الدُّوري: كان عابداً فاضلًا.

وسمعت يحيى يقول: هو ثِقةً، وكان لا يُقْصِح، وكانت فيه لُكُنة.

وقال يعقوب بن شيبة: مكيٌّ صدوقٌ، وإلى ضَعْفٍ ما

وقال أبو حاتم: شيخٌ.

وقال النُّسائيُّ: لا بأس به.

وقال الدَّارقُطْني: ليس بالقوي، خالف النَّاس، ولو لم يكن إلا حديث التشهَّد.

وقال ابن عدي: له أحاديث، وهو لا بأس به فيما يرويه، ولم أز أحداً صَعَفه ممن تكلّم في الرّجال، وأرجو أنَّ أحاديث صالحةً لا بأس بها، وحديثه في البخاري متابعة.

قلت: زاد في أول الحديث الذي رواه عن أبي الزَّبير، عن طاووس عن ابن عبَّاس في التشهد: «بسم الله وبالله».

وقد رواه الليث، وعَمرو بن الحارث، وغيرهما عن أبي الرَّبير بدون هذا.

قال النَّسائي بعد تخريجه: لا نعلم أحداً تابع أيمنَّ على هذا، وهو خطاً.

وقال التُّرْمِذِي: حديث أيمن غير محفوظ.

وقال التَّرمِذِي في حديثه عن قُدَامة: أيمن ثِقةٌ عند أهل الحديث.

وقال العِجلي: ثقةً.

وقال ابن حبان: كان يُخطىء ويتفرَّد بما لا يُتابع عليه. وفي ترجمة سُفْيان النَّوري من «حلية» أبي نُعَيْم ما يدل على أن أيمن هذا عاش إلى حلافة المهدى.

خ ص ـ أيمن الحَبَشيُّ المكيُّ، والـد عبـدالـواحد بن أيمن، مولى ابن أبي عمرو المَخْزُومي، وقيل مولى ابن أبي عمرة.

روی عن: جابر، وعائشة، وسَعْد بن ابي وقَاص. وعنه: ابنه.

قال أبو زُرْعَة: ثقةً.

وقال البخاري في اصحيحه احدَّنا أبو نُعيَّم، عن عبدالواحد عن أبيه، قال دخلتُ على عائشة: فقلت كنت عُلاماً لِعُتْبة بن أبي لَهَب، ومات، وورثني بنوه، وإنهم باعوني من عبدالله بن أبي عمرو بن عمر المَحْزُومي، فأعتقني، وذكر الحديث.

قلت: وذكره ابن حبَّان في «التَّقات».

س ـ أيمن مولى الزُّبير، وقيل: ابن الزُّبير.

روى عن: النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم في السرقة، وعن تُبيع عن كعب في فَضْل الصَّلاة.

وعنه: عطاء بن أبي رُباح، ومجاهد.

قال النَّسائي: ما أحسب أن له صُحْبة.

وقال ابن عساكر في «الأطراف»: أيمن بن عُبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القطع في السرقة، هو أيمن بن أم أيمن، وقبل: هو أيمن الحَبَشي والد عبدالواحد \_ يعنى الذي قبله \_.

قلت: قال البخاري في «تاريخه»: حدّثنا موسى، حدّثنا أبو عَوَانة، وتابعه شَيْبان، عن مُنْصور، عن الحَكَم، عن مُجاهد، وعطاء، عن أيمن الحَبْشي، قال: «يقطع السارق»، مرسل.

وقـــال ابـنُ أبي حاتم: أيمن الحَبَشي، مولى ابن أبي عَمــرو، روى عن عائشــة، وجــابــر، وتُبَيْع، وعنه مجاهد، وعطاء، وابنه عبدالواحد، فهذا عند هذين والذي قبله واحد.

ومما يُقوِّيه ما رَواه الدَّارِقُطني في «السنن» عن البغوي: حدَّثنا عبدالله بن داود، سمعت عبدالواحد بن أيمن عن أبيه، قال: وكان عطاء، ومجاهد قد رَوَيا عن أبيه.

وقال الدَّارقُطْني: أيمن راوي حديث المِجَنِّ تابعيٍّ، لم يدرك زمن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، ولا زَمَن الخلفاء بعده، وأما ابنُ أمّ أيمن فذكر الشَّافعيُّ رضي الله عنه في مُناظرةٍ جَرَتْ بينه وبين محمد بن الحسن رحمه الله فيها: أن محمداً احتجَّ عليه بحديث مجاهد عن أيمن بن أمّ أيمن في القَطْع في السرقة، قال: فقلت له: لا علم لك بأصحابنا، أيمن بن أمّ أيمن أخو أسامة بن زيد لأمه قُتل يوم حنين، ولم يدركه مجاهد.

وقال ابن حبان في «الثقات» نحواً من قول البخاري، وابن أبي حاتم، ثم خَلَط في النرجمة، ثم قال: وهو الذي يقال له: أيمن بن أمَّ أيمن تُسِبَ إلى أمَّه، وكان أخا أسامة بن زيد، ومن زَعم أن له صحبة فقد وَهِمَ، حديثه في القَطْع مرسل.

قلت: أم أيمن لم تتزوج بعد زيد بن حارثة، وأيمن ابنها كان أكبر من أسامة، وقُتِل يوم حُنين فهو صحابيٌّ، والصَّواب أن الذي روى حديث المِجَنَّ غيره، والله أعلم.

### من اسمه أيُّوب

ص ـ أيُوب بن إبراهيم النَّقفي، أبو يحيى المَرُوزيُّ، لقبُهُ عَبْدويه، وهوجدُّ أبي يحيى محمد بن يحيى القَصْريُّ.

روى عن: إبراهيم بن مَيْمون الصَّاتغ.

وعنه: ابنُ أخيه هاشم بن مُحْلَد.

وذكره ابن حبان في «الثَّقات»، وقال: يروي عن إبراهيم الصَّاثِغ نسخته.

روى له النَّسائي في «الخصائص» حديثاً واحداً.

بخ د ت ـ أيُسوب بن بَشِيسر بن سَعْسد بن النَّعمان الأنصاريُّ ، أبُو سُلَيْمان المَدَنيُّ . وُلد في عهد النبي صلَّى الله

أيوب بن بشير

عليه وآله وسلم.

وأرسل عنه، وروى عن: عمر وحكَّيم بن حِزَام، وأبي سعيد.

وعنمه: الرُّهْري، وأبو طُواله، وعاصم بن عمر، وأيوب بن عبدالرحن بن أبي صَعْصَعَة.

قال ابن سعد: كان ثقةً، وليس بكثير الحديث شهد الحَرَّة، وجزح بها جِراحَات، ثم مات بعد ذلك بسنتين، وهو ابن (۷۵) سنة.

قلت: هذا يقتضي أن له صُحبة، فإنَّ الحرَّة كانت سنة (٦٣) فيكون له عند وفاة النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عشرون سنة، فالظاهر أنه عاش بعد الحَرَّة سنين، أو العَلَط في مقدار سنّه.

وقد وَهِم ابنُ حِبَّانَ فيه في «الثَّقاتُ» فقال: مات سنة (١١٩) وله (٧٥) سنة، وكأنه اشتبه عليه بأيوب بن بشير العَدَوي، فإنه هو الذي مات في هذه السنة، وعاش هذا القدر، كما سيأتي قريباً.

وقال الأجرّي عن أبي داود: هو أيوب بن بَشِير بن النّعمان بن أكّال من الأنصار، قال: فسألته عنه: فوَلَّقه

تمييز ـ أيوب بن بشير الأنصاري

يروي عن: فُضَيْل بن طلحة.

وعنه: عيسي بن موسي.

قلت: ذكره ابنٌ أبي حاتم، وحكى عن أبيه: انَّه مجهول.

قق - أيُّوب بن بَشِير العِجْلي الشَّاميُّ .

روى عن : شُفَي بن ماتع .

وذكره الذهبي في «الميزان»، وقال: مجهول.

روسود التعلقبي في «المسيرات»، ودن عبهون د ـ أيوب بن بُشيّر بن كَعْبِ العَدَويُّ البَصْرِيُّ .

روى عن: رجل من عَنْزة، عن أبي ذُرٌّ، وقيل عن أبي اللهُ عَنْ أبي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي ا

وعنه: أبو الحُسين خالد بن ذَكُوان، وقَتَادة، وحَمَيْد بن

ملال.

قال ضَمرة بن ربيعة، عن عبدالسَّلام، عن أبيه، على أيوب بن بُسَير بن كعب: حرجتُ مع قَيْصة بن دُويب، وعبدالله بن مُحَيْريز، وهانيء بن كلثوم إلى بيت المقدس، فحضرت الصَّلاة، فتدافعوا الصلاة، فقدَّموني، فصلَّيت

وقال ابن حِراش: مجهول.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الفّلُاس: يكنى أباسُلَيْمان، مات سنة (١٩٩)، وله (٧٥) سنة، وكان قاضي أهل فلسطين.

ع ـ أيــوب بن أبي تَــِيْـمــة، كَيْسان السَّخْنَيَانيُّ أبو بكر البَصْري، مولى عَنْزة، ويقال: مولى جُهْيِّنَة.

رأى أنس بن مالك.

وروى عن: عمرو بن سَلَمة الجَرْمِيَّ، وَخُمَيْد بن هلال، وأبي قلابة، والقاسم بن محمد، وعبدالرحمن بن القاسم، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء، وعِكْرمة، والأعرج، وعمرو بن دينار، وأبي رَجَاء العُطارِدِي، وأبي عُثمان النَّهْدي، وحَقْصَة بنت سيرين، ومُعَاذة العَدَريَّة.

وعنه: الأعمش [وهو] من أقرانه وقتادة وهو من شيوحه . والحَمَّادان، والسَّفيانان، وشُعْبة، وعبدالوارث، ومالك، وابنُ إلى عَرُوبة، وابن عُليَّة، وخَلْقُ كُثير.

قال علي ابنُ المَدِيني: له نحو ثمان منه حديث، وأما ابنُ عُلِيَّة، فكان يقول: حديثه ألفا حديث، فما أقلُ ما ذهب عليَّ منها.

وقــال مَيْمون أبو عبدالله، عن الحسن وقد رأى أيوب: هذا سيَّدُ الفَّيان.

وقال الجَعد أبو عُثمان: سمعت الحسن يقول: أيوب سَيَّدُ شباب أهل البصرة.

وقال أبو الوليد، عن شُعْبة: حدَّثني أيوب، وكان سيَّد ا الفقهاء.

وقال ابن الطَّبَّاع، عن حَمَّاد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل مَن جالسته، وأشدَّه اتباعاً للسُّنَّة.

وقال الحُمَيْدي، عن ابن عُيِّنة : ما لقبتُ مثلَ أيوب.

- أيوب بن جابر

وقال عثمان الدَّارِمي: قلت لابن مَعِين: أيوب عن نافع أحبُّ إليك أو عُبَيْدالله؟ قال: كلاهما، ولم يُفضَّل.

وقال ابن [أبي] خَيْثَمة عنه: ثقة، وهو أثْبَتُ من ابن عَوْن.

وقال أبو حاثم: سُئِل ابنُ المَدِيني: مَنْ الْبَتُ أصحاب نافع؟ قال: أبوبُ وفَضْله، ومالكُ وإتقانه، وعُبَيدُ الله وحِفْظه.

وقال ابنُ البَرَاء عن ابنِ المَدِيني: أيوب في ابنِ سيرين أثبتُ من خالد الحَدُّاء.

وقــال ابن سَعْد: كان ثِقةٌ ثبتاً في الحديث جامعاً كثير العلم، حُجَّةً عَدْلًا.

وقى ال أبو حاتم: هو أحبُّ إليَّ في كلِّ شيء من خالد الحدَّاء، وهو تقةً لا يُسأل عن مِثْله، وهو أكبر من سُلَيْمان. وقال النَّسائي: ثقةً ثبتُ.

وقال ابن عُلَيَّة: ولد أيوب سنة (٦٦).

وقال غيره: سنة (٦٨).

وقال البخاري، عن ابن المَدِيني: مات سنة (١٣١).

زاد غيره: وهو ابنُ ثلاثٍ وستين.

قلت: ويقال: كنيتُه أبو عثمان.

ويقال: مات سنة (٢٥)، وقيل، قبلها بسنة.

ورُوي أنَّ شعبة سأله عن حديثٍ فقال: أَشْكُ فيه، فقال له: شكُّك أحبُّ إلىَّ من يقين غيرك.

وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين.

وقال أيضاً: كتبتُ عنه لما رأيتُ من إجلاله للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وقال أيضاً: كان من عُبَّاد الناس، وخيارهم.

وقِال هشام بن عُرُّوة: ما رأيتُ بالبصرة مثله.

وقال ابن حبان في «الثّقات»: قيل: إنه سمع من أنس، ولا يصحُّ ذلك عندي.

وقال الذُّهْلي عن ابن مهدي : أيوب حُجَّةُ أهل البَّصْرة .

وقال نافع: اشترىٰ لي هذا الطَّيْلَسانَ خيرُ مشرقيُّ رأيتُهُ ايوبُ.

وقال الدَّارَقُطني: أيوب من الحُفَّاظ الأثبَّات.

وقال الآجريُّ: قيل لأبي داود: سمع أيوبُ من عطاء بن يَسَار؟ قال: لا.

قال أبو داود قلتُ لأحمد: تقدَّمُ أبوب على مالك؟ قال نعم.

قال: وسمعتُ صاعقة يقول: سمعت علياً يقول: أثْبَتُ النَّاس في نافع أيوبُ، وعُبيدالله. زاد غير صاعقة عنه: ومالك.

وقال وَهْب: قلتُ لمالك: ليس أحدُ أحفظَ عن نافع من أيوب فتبسّم.

وقال يحيى القطان، أصحاب نافع أيوب وعُبيدالله، ومالك، وليس ابن جُرَيْج بدونهم فيما سمع من نافع.

بخ ـ أيوب بن ثَابِتْ المكيُّ

روى عن: خالد بن كَيْسان، وابن أبي مُلَيْكَة، وعطاء.

وعنه: أبــو عامــر العَقَدي، وأبو داود الطَّـيالـــي، وأبو حُـذَيْنة النَّهْدِي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا يُحْمَد حديثه.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثَّقات»، وقال: مولى بني . .

بغ ر دت ـ أيُوب بن جابر بن سَيَّار بن طَلْق السُّحَيْميُّ ، أبو سُلَيْمان اليَمَاميُّ ، ثم الكوفيُّ .

وعنه: أبـو داود الـطّيالــيُّ، وقتيبة، وعلي بن حُجر، ومـحـمــد بن عمــران بن أبـي ليلى، وسعيد بن يعقــوب الطّالقانيُّ، وجماعة.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: حديثُهُ يشبهُ حديثَ أهل الصُّدْق.

وقال الدُّوري: قلت لابن مُعِين: كيف حديثه؟ قال: ضعيف، ليس بشيء.

قلت: هو أمثل أو أخوه محمد؟ قال: لا، ولا واحد منهما:

وقال معاوية بن صالح عنه: ليس بشيء.

وقال أحمد بن عصام الأصبهائي: كان علي بن المَدِيني يَضَعُ حديث أيوب بن جابر، أي يُضَعُّفُهُ.

وقال عمرو بن علي: صالح.

وقال النِّسائي: ضعيف.

وقال أبو زُرْعَة: واهني البحديث ضعيفٌ، وهو أشبهُ من أخيه .

وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث.

وقال ابنُ عدي: وسائر أحاديث أيوب بن جابر متقاربة يحمل بعضُها بعضاً، وهو ممن يكتب حديثه.

قلت: وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: هو أوثق من أخيه محمد.

وقــال ابن حِبَّــان: كان يُخـطى مَ حتى خرج عن حدً الاحتجاج به لكثرة وَهْمه.

وذكره بعقوب بن سفيان في باب من يُرغب عن الرَّواية الهم.

ت كن .. أيوب بنُ حَبِيب الزُّهريُ المَدَنيُّ ، مولى سعد بن أبي وَقَّاصِ.

روى عن: أبي المُثَنَّى الجُهَني.

وعنه: مالك وفُلَيْح بن سليمان.

قـال النُّسائي: ثقةً.

له عندهما حديث واحد عن أبي سعيد في النَّفخ.

قلت: وذكره ابن حبان في «النَّقات».

وأحرج له هو والحاكم في اصحيحيهما اوصححه قبلهما تُرمذيُّ.

وقال البخاريُّ في «التاريخ»: مات سنة (١٣١).

وحكى ابن عبدالبر؛ أنه ابنُ حبيب بن عَلْقَمة بن الأعور من جُمَح، قال: وكان من ثقات المدنيين.

ق ـ أبوب بن حسَّان الواسطي، أبو سليمان الدُّقاق.

روى عن: ابن عُيَيْت، والوليد بن مسلم، ويحيى بن سُلَيم الطَّائِفي، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وابنه إسحاق بن أيوب، وأسلم بن سَهْل الواسِطي، وابن أبي حاتم.

وقال: كتبتُ عنه مع أبي، وهو صدوق.

وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

قلت: ورأيتُ له في «معجم» بن قانع حديثاً منكراً، رواه عن محمد بن مسلم بن يزيد عنه، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن جُبيْر بن نُفَيْر، عن أبيه، فليحرَّر أمره.

أيوب بن حُصَيْن، وقيل محمد، يأتي. قال الدَّارقُطْني: مجهول.

م ت س ـ أيوب بن خالد بن صَفْوان بن أوبس بن جابر الأنصاري، كان بنزل بَرْقَة .

روى عن أبيه، وعبدالله بن رَافع مولى أمَّ سلمة، ومَيْمونة بنت سَعْد، وجابر، وزيد بن خالد الجُهني

وعنه: إسماعيل بن أميَّة، وموسى بن عبيدة الرَّبَّذي، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم.

يه بن بهي حبيب، وسيرهم. فرَّق أبو زُرْعة وأبو حاتم بين أيوب بن حالد بن أبي أيوب

عرق ابوروع وابو حدم بين بيوب بن حالد بن الانصاري، يروي عن أبيه عن جدَّه، وبين أيوب بن حالد بن صفوان، وجعلهما ابنُ يونس واحداً.

قلت: وسبب ذلك أن خالد بن صفوان والد أيوب، وأمّه عَمْرة بنت أبي أيوب الانصاري، فهو جدَّه لاِّمّه، فالاشبه قولُ ابن يونس، فقد سبقه إليه البخاري

وذكره ابن حيان في «الثُّقات» ورَجِّحه الخطيب.

وقال الأزدي في ترجمة إسحاق بن مالك التَّنيسي بعد أن روى من طريق هذا حديشاً عن جابر: أيوب بن خالد ليس حديثه بذاك، تكلَّم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه.

تمييز ـ أيوب بن خالد الجُهني، أبو عثمان الخُرَّاني. روى عن: الأوزاعي، وغيره.

وعنه: أبو الأزهر، وإبراهيم بن هانيء ووثَّقه، وغيرهما. قال ابنُ عدي: حدَّث عن الأوزاعي بالمناكير!

وقبال ابنُ أبي عَرُوبة: وَلِيَّ بريد بيروت، فسمنع من

الأوزّاعي هناك، فجاء باحاديث مناكبر.

وقــال ابنُ عدي بعد أن أورد له أحاديث: قلٌ ما يتابعه عليها أحد.

وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر حديثه.

وقـال ابن حبـان في «النُّفـات» : روى عنه إسحاق بن منصور الكَوْسَج.

ذكرته للتمييز.

قلت: ولا حاجة لذكره، لأنه لا يشتبهان بوجه، لا من طبقةٍ واحدة، ولا من بلدة، وهذا ضعيف، وذاك يُقةً، والله أعلم.

ولو كان المِزِّي يلتزم أن يذكر كلَّ مُشْبَهِ في الاسم والأب خاصَّة، للزَمَّهُ أَن يذكر في مَن اسمه أيوب بن سليمان جماعة نحو العشرة، ولم يذكر أحداً منهم، والله الموفق.

د ق .. أيوب بن خُوط، أبو أميَّة البَصْريُّ الحَبَطيُّ .

روى عن: نافع مولى ابن عمر، وعامر الأحول، وليث بن أى سُلَيْم، وقَتَادة، وجماعة.

وعنه: الحسين بن وَاقِد، ومحمد بن مُصْعَب، وحَفْص بن عبدالرحمن، وعيسى غُنْجَار، وشُيْبَان، وغيرهم.

قال البخاري: تركه ابن المبارك.

وقال ابن مَعِين: لا يُكتبُ حديثه.

وقال النَّسائي، والدَّارقُطْني: متروك.

وقال الأزدي: كَذَّاب.

وقال عمرو بن علي: كان أمَّياً لا يكتب، وهو متروك المحديث، ولم يكن من أهل الكذب، كان كثير الغَلَط والوهم.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، واهي، متروكً، لا يُكتب حديثه.

وقال أحمد: كان عبسى بن يونس يُرميه بالكذب، قيل له: فأيش حاله كان؟ قال: رأوا لحُوفاً في كتابه.

وقال السَّاجي: أجمع أهل العلم على ترك حديثه، كان يحدُّث بأحاديث بَواطِيل، وكان يُرْمى بالقَدَر، وليس هو بحجة، لا في الأحكام ولا في غيرها.

وقال النَّسائي في «التمييز»: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال الأجرِّي عن أبي داود: ليس بشيء.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويُّ عندهم.

قال أبو داود في الأطعمة: حدَّثنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمة، حدَّثنا الفَضْل بن موسى، حدَّثنا حسين بن وَاقِد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: ٥وَدِدْتُ أن عندي خُبْـرَةً بَيضاء مُلَبَّقَة بسمن...» الحديث.

قال أبو داود عقبه في رواية أبي الحسن بن العَبْـد ، وغيره: هذا حديثُ منكر، وأيوب هذا ليس بالسَّخْتِيَاني. انتهى.

وسُئىل أحمـد بن حنبل، عن هذا الحديث فاستنكره، وحرَّك رأسه كانَّه لم يرضه. وأخرجه ابنُ ماجه أيضاً عن هُذْبة بن عبدالوَّهاب، عن الفَضْل بن موسى، به.

وقـرأتُ بخطَّ شيخنا الحافظ أبي الفَصْل بن الحسين: الظاهر أنه أيوب بن خُوط، فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه يَرْوي عن نافع، ويروي عنه حسين بن واقد، والله أعلم.

ومما يؤيد ذلك أنَّ ابن حبان قال في ترجمة حسين بن واقد: كتب عن أيوب السُّخْتِيَاني، وأيوب بن خُوط جميعاً، فكلُّ منكر عنده، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، إنما هو أيوب بن خُوط، ليس هو أيوب السَّخْتِياني.

وقـال ابن حبان في «الضَّعفاء»: منكر الحديث جداً، تركـه ابن المبـارك، يروي عن المشاهير المناكير كأنَّها مما عَمِلَتْ يداه.

وقال عمرو بن علي : كان جَزَّاراً في دار عمرو، وكان أُمِّـاً لا يكتب.

> وقال يزيد بن زُرَيع: إنما استعمل قوماً فحدَّثهم. وقال ابن عدي: روى عنه أسد بن موسى مناكير.

وذكر ابين قُتُنبة في «مختلف الحديث» عن أهل الحديث أنه وضع حديث أنس: «لا يزال الرجل راكباً ما دام مُتُعلاً».

خ د ت س - أيسوب بن سُلَيْــمــــان بن بِلال، النَّيْميُّ مولاهم، أبو يحيى المَدَنيُّ .

روى عن: أبي بكر بن أبي أويس، عن أبيه سليمان بن بلال نُسخة، وقيل: إنه روى عن أبيه، وفيه نظر، وروى عن ابن أبي حازم حكاية.

وعت : البخاري، وروى له أبو داود، والتَّرمذي، والنَّرمذي، والنَّرمذي، والنَّرامذي، والنَّرامذي، النَّرامذي، ومحمد بن نَصر الفَرَّاء النَّرامذي، ومحمد بن إسماعيل التَّرْمذي، وروى عنه إيضاً: أبو حاتم، والذَّهلي، والزَّبير بن بَكَّار، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في «الثّقات»، وقال سمع مالكاً، مات سنة (٢٢٤).

قلت: وقال الأجُرِّي عن أبي داود: ثُقة.

وقال الحاكم عن الدَّارقُطْني: ليس به بأس.

وقــال زكريا السَّاجي، وأبو الفتح: يُحدُّث بأحاديث لا يُتَابِع عليها.

ثم ساق الأزدِيُّ له أحاديث غرائب ضحيحة.

ونسب الدَّارقُطني في «غرائب مالك» أيوب بن سُلَيْمان الرَّاوي، عن مالك خُرَاعياً، فكأنه غيرُ هذا، واشتبه على ابن حبان، أو يكونان جميعاً رَيا عن مالك. والله أعلم.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد»: أيوب بن سُلَيمان بن بلال ضعيفٌ.

ووهم في ذلك ولم يسبقه من الأثمة إلى تضعيفه إلا ما أشرنا إليه عن السَّاجي، ثم الأرْدِيُّ، والله أعلم.

ق ـ أيُّوب بنُ سُلَيْمان شاميٌّ.

روى عن: أبي أمامة حديثُ «أَغبِطُ النَّاسِ عندي مؤمنٌ خفيفُ الحَاذي

روى عنه: إبراهيم بن مُرَّة:

روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد.

قلت؛ قال أبو حاتم:مجهول(١).

وذكر ابن حبان في «الثّقات» أيوب بن سليمان روى عن أتس، وعنه محمد بن حمير، فعندي أنه هذا.

أيوب بن سُلَيْمان السَّعْدِيُّ البَّلْقَادِيُّ ، ياتي في أيوب بن معمد

دت ق - أيوب بن سُويْد الرَّملي ، أبو مسعود السُّيِّبانيُّ .

روى عن: الأوزاعي، ومالك والنُّوري، وابن جُرَّيْج، ويحيى بن [ابي] عمسرو السَّبْبَـاني، والمُثَنَّى بن الصَّبَّـاح، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، وغيرهم

وعنه: بقية \_ وهو أكبر منه \_ ودُحَيْم، والشَّافعي، وابن السَّرْح، ويونس بن عبدالأعلى، وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفِريابي، والرَّبيع المُرَادي، ومحمد بن أبان البُلْخي، وابنه محمد بن أيوب، ومحمد بن عبدالله بن عبداللحكم، وبَحْر بن نَصْر، وغيرهم.

قال أحمد: ضعيف.

وقال ابن مَعِين: ليس بشيء، يسرقُ الأحاديث:

قال أهل الرَّمْلَة: حدَّث عن ابن المبارك باحاديث، ثم قال: حدَّثني أولئك الشيوخ الذين حدَّث ابنُ المبارك عنهم.

وقال معاوية بن صالح، عن يحيى: ݣَانْ يَدَّعي أَحَاديثُ

ن. وذكر التَّرمِديُّ : أن ابنَ المبارك ترك حديثه .

وقال البخاري: يتكلُّمون فيه.

وقال النَّسائي: ليس بثقة .

وقال أبو حاتم: لَيِّنُ الحديث.

وقــال ابن حبـان في «النُقـات»: كان رُدِي، الحفظ، يُخطى، يُتَقى حديثُهُ من رواية ابنه محمد بن أبوب عنه، لأن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه، وُجِدُ أكثرها

وقال ابن عدي: له حديثُ صالح عن شيوخ معروفين، ويقع في حديثه ما يوافقه الثقات عليه، وما لا يوافقونه عليه، ويكتب حديثه في جملة الضَّعفاء.

وف ال [أبـو حاتم بن حبـان]: حج، ثم رجـع [وركب البحر، فلما] أشرف على الرُّمُّلة غَرِق، وذلك سنة (١٩٣).

وكذا قال البخاري نحوه.

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٠٢).

قلت: وفي كتاب العُقَيْلي: قال ابنُ المبارك: أرم به.

<sup>(</sup>١) قول أبي حاتم لم أجده في مطبوع والجرح والتعديل، وذكره الذهبي في والميزان، دون أن ينسبه إلى قائل.

وقد طوّل ابنُ عدي ترجمته، وأورد له جُمْلَة مناكبر من غير رواية ابنه، لا كما زعم ابن حبان، ونقل في ترجمته عن أبي عُمَير النَّحُاس، قال كان أيوب بن سُويد إذا رأى مع أحد حَديثَ غيره، قال: لقد جمعت بين أروى والنُّعَام (١١) وإذا سألناه عن كتابه قال: خَباتُهُ لابني محمد. وعن أبي عُمير قال: كان بين ضَمْرة وأيوب بن سُويْد تَباعدُ فكان ضَمْرة إذا مرَّ بابوب قال: انظروا ما أبينَ العبوديَّة في رقبته، وإذا مرَّ أيوب بضَمْرة قال: انظروا إليه لو أُمِرَ أن يدعو لشيطانٍ لَدَعَا لهُ. بضَمْرة قال: وكان أيوب يؤم النَّاس.

وقال يونس بن عبد الأعلى جيء بأيوب إلى دار بني فلان، فسمع الشافعي منه أحاديث من كتابه.

وقال الخليلي: لم يرضوا حِفْظَه.

وقال الإمسماعيلي: فيه نظر.

وقال ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: تكلموا فيه.

وقال السَّاجي : ضعيفُ ارم به .

وقال الأجري، عن أبي داود: ضعيف.

وقال الجُوْرَجاني: واهي الحديث، وهو بعدُ متماسك. وأرَّخ أبو القاسم بن مُنْدَه وفاته سنة (٢٥١).

خ م ت س ـ أيوب بن عَائِدْ بن مُدْلِج الطَّائيُّ البُّحْتُرِيُّ الكوفئُ .

روى عن: قيس بن مسلم، ويُكَيْر بن الأَخْنَس، اِلشَّغْبِي.

وعنه: القاسم بن مالك المُزَني، وعبدالواحد بن زياد، والسُّفيانان، وغيرهم.

> قال البخاري عن علي : له نحو عشرة أحاديث. وقال الدُّوري، عن يحيى : ثقة.

> وقال أبو حاتم: ثقةً، صالحُ الحديث، صدوق.

وقال البخاري: كان يرى الإرجاء.

وقال النَّسائي: ثقةً.

قلت: وبقية كلام البخاري: وهو صدوق.

وليس له عنده سوى حديث واحد.

وقال ابن المبارك: كان صاحب عبادة، ولكنه كان مُرجئاً.

وقال ابن حبان في والنُّقات: كان مُرْجئاً يخطى. . وقال أبو داود: لا بأس به .

وفي رواية: ثقةً، إلا أنه مُرْجيءً.

وقال ابن المديني: حدثنا سفيان ، حدثنا أيوب بن عائذ - وكان ثقة -.

وقال العجلي: كوفيٌّ ثقة.

د ـ أيوب بن عبدالله بن مِحْرز بن حَفْص بن الأَحْنَف،
 القُرْشِقُ العامريُ.

روى عن: ابن مسعود، ووابصة.

وعنه: الزَّبير أبو عبدالسَّلام، وشُرَيْح بن عُبيد.

قال البخاري: كان خطيباً، روى عنه أبو عبدالسلام، ويقال: إنه مُرْسل.

وقال حماد بن سلمة أخبرنا الزَّبير أبو عبدالسَّلام، عن أيوب بن عبدالله بن مِكْرز، ولم يسمعه منه.

وقال ابن سُمَيع :[ابن مكرز رجل سن أهل الشام من بني . بر.

وقال أحمد بن محمد بن وعيسى البغدادي في وتاريخ الحمصيين]: أيوب بن مِكْرز، ويقال: ابن عبدالله بن مِكْرز، حدَّث عنه شُرَيح بن عُبيد، والزَّبير أبو عبدالسَّلام. قال: وحدَّث سعيد بن مسروق عن أيوب بن كُرِيْز وأحسبهُ هو.

وقال سعيد بن عُفَيْر: في سنة (٤٨) كان فيها مَشْتَى أبي عبدالرحمن الفَيْني بانطَاكيا، ومنهم من قال: شَتَّاها أيوب بن مِكْرَز العامري.

روى أبو داود من رواية ابن أبي ذِتْب، عن القاسم بن عبّ اس عن بُكيْر بن الأشج، عن ابن مِكْرَز عن أبي هريرة حديث: يا رسول الله، الرَّجل يُريد الجهادَ في سبيل الله، وهو يبتغي عَرَض الدُّنيا. الحديث. ورواه أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>١) أروى: أنثى الوعل، وفي المثل: لا تجمع بين الأروى والنعام.

قلت: لأن الأروى مساكنها الجبال، والنعام مساكنها السهول، فهما لا تجتمعان. انظر «اللسان» (روي)، ومعجم متن اللغة، ٥٠٠/٥.

أيوب بن عبيد الرحن -

ورواه مِن وَجِهِ آخر، عن ابن أبي ذِئْب بإسناده، فسمَّاه يزيد بن مِكْرز، فتَبَيَّن أن الذي روى له أبو داود ليس بأيوب، وقد قال ابن البَرَاء، عن ابن المَدِيني في هذا الحديث، لم

يَروِه غيرُ ابن أبي ذِئْب، وابن مِكْرز مجهُول.

د ت ق ـ أيوب بن عبدالرحمن بن صَعْصَعة، وقيل: ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي صَعْصَعة.

قلت: وأيوب ذكره ابن حبان في «التُّقات».

ررى عن: أبيه ويعقوب بن أبي يعقوب.

وعنه: فُلَيْح بن سُلَيْمان، وإبراهيم بن أبي يحيى، وأبو بكر بنُ أبي سَبْرة وغيرهم.

له عندهم حديث واحد .

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

ق ـ أيوب بن عُتْبَة ، أبو يحيى ، قاضِّي اليّمَامة ، من بني قيس بن تُعلَبة .

روى عن: يحيى بن أبي كثير، وعطاء، وقَيْس بن طَلْق الحَنَفي، وجماعة.

وعنه : أبو داود الطَّيالسي، وأسود بن عامر شَادَّان، ومحمد بنَّ الحسن الفقيه، وأبو النَّضْر، وآدم بن أبي إياس، وأحمد بن يونس، وغيرهم.

قال حَنْبل، عن أحمد: ضعيف.

وقال في موضع آخر: ثقة، إلا أنه لا يُقِيمُ حديث يحيي

وقال الدُّوري، عن ابن مَعِين: قال أبو كامل: ليس بشيء، وقد أدركه أبو كامل.

وقال مرَّةُ عن يحيى: ليس بالقويِّ.

ومرة: ليس بشيء.

وقال أبنُ أبي خَيْثُمة ، وغيره ، عن يُحيى : ضعيف. وقال ابنُ المَديني، والجُوْزجاني، وابن عَمَّار، وعمرو بن علي، ومسلم: ضعيف:

زاد عمرو: وكان سيِّيء الحِفْظ، وهِو من أهل الصَّدْق. وقال العِجلي: يُكتب حديثه، . وليس بالقوي.

وقال البخاري: هو عندهم لَيْنُ.

اليَمَامة ما حدُّث به ثُمَّة فهو مستقيم.

وقال سعيد البُرْدَعي: قال أبو زُرْعة: حديث أهل العراق عنه ضعيف، ويقال: إن جديثه باليِّمَامة أصح.

وقال ابنُ أبي حاتم، عن أبي زُرْعة، قال لي سُلَيْمان بن داود بن شُعْبة اليَمَامي : وقع أيوبُ بن عُنْبة إلى البَصْرة ، وليس معه كتب، فحدَّث من حفَّظه، وكان لا يحفظ، فأمَّا حديث

قال: وسمعت أبي يقول: أيوب بن عُتبة فيه لين، قَدمَ بغداد، ولم يكن معه كُتُب، وكان يُحَدِّث مِن حَفظه على التُّوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى

بن أبي كثير، قال لي هذا الكلام سُلِّمان بن داود بنُ شُعْبة ، وكان عالماً بأهل اليّمامة، فقال: هو أروى النَّاس عن يحيى، وأصح النَّاس كتاباً عنه.

قال أبو حاتم: أيوب أعجب إليَّ من عبدالله بن يُدر. قال: وهو أحبُّ إليَّ من محمد بن جابر.

وقال النِّسائي: مضطرب الحديث. . وقال في موضع آخر: ضعيف.

وقال يعقوب بن سفيان: ومحمد بن جابز، وأيوب بن عُتُبَة ضعيفان لا يُفْرَحُ بحديثهما.

وقال الدَّارَقُطْنِي : يُترك .

· وقال مرَّة: شيخ يُعْتَبر به.

وقـال ابنُ عدي : في حديثه بعضُ الإنكار ، وهو مع ضَعْفه يُكتب حديثه.

> وقال المُفَضَّل الغَلَابِي عن يحيي : لا باس به له عند (ق) حديث واحد في البيوع.

قلت وقال عبدالله، عن أبيه: مضطرب الحديث عن

يحيى، وفي غير يحيى.

وقال أبو زُرْعة الدِّمشقى: رأيتُ أحمد يُضَعُفُ خُديثهُ عن يحيى، وكذلك عِكرمة بن عمار، قال: وعِكرمة أوثقُ

وقال محمد بن عثمان بن أبي شُيّبة عن على : كان عند أصحابنا ضعيفاً.

وقال الأجرِّي، عن أبي داود: منكر الحديث.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم.

وقال ابنُ حِرَاش: ضعيف الحديث جداً.

وقال التُرمذِي، عن البخاري: ضعيف جداً، لا أُحدُث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه.

وقال ابن الجُنَيْد: شبية المتروك.

وقـال ابن حبان: كان يُخطىءُ كثيراً ويهم حتى فَحُشَ الخطا منه، مات سنة (١٦٠).

د ق - أيوب بن قَطَن، الكنديُّ الفلَسْطينيُّ .

عن: أَبَي بن عمارة، وقيل: عن عُبادة بن نُسَي عنه في ترك التَّوقيت في المسح على الخفين.

وعنه: محمد بن يزيد بن أبي زياد، وفي إسناده جهلةً واضطراب.

قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عنه، فقال: هومن أهلِ فِلسُطين، قلت: ما حاله؟ قال: مُحَدِّث.

قلت: وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبي زُرّعة: لا يُعرف.

وقال أبو داود عقب حديثه: اختُلِف في إسناده، وليس القوي .

وقال ابن حبان في «النُّقات؛ أحسبُهُ بَصْرِياً.

وقال الأزُّديُّ ، والدَّارَقُطْني ، وغيرهما : مجهول.

وفي بعض نسخ أبي داود عَقِبَ حديثه، قال ابن مَعِين إسناده مُظْلم .

ووقع في رواية محمد بن نصر المَرْوَزي ما يقتضي أن أيوب بن قَطَن هذا حفيدٌ أبي بن عمارة، وقد ذكرتُ ذلك في «الأطراف الصَّحاح» التي جمعتها.

ق - أيوب بنُ محمد بن أيـوب الهـاشميُّ البَصْـريُّ المعروف بالقُلْب.

روى عن: عبدالقاهر بن السَّرِيِّ السَّلَميِّ، وعمر بن رياح وأبي عَوَانة، وعبدالواحد بن زياد.

وعنه: ابن ماجه، وزكريا السَّاجي، وابن أبي الدُّنيا، والحسن بن سفيان، وعلي بن سعيد بن بشير الرَّازي.

قلت: وروى عنه بَقِيٌّ بنُ مَخْلَد، ومن شأنه أن لا يروي إلا عن ثقة .

وسيأتي في ترجمة الذي بعده أنه الذي يُلقب بالقُلْب، ونَسَبَ ابن عدي هذا في ترجمة كنانة، فقال: هو أيوب بن محمد الصَّالحي، من ولد صالح بن علي بن عبدالله بن عباس.

د س ق ـ أيوب بن محمد بن رياد بن فَرُّوخ الوَزَّان، أبو محمد الرُّقيُّ.

روى عن: عُمر بن أيوب المَوْصِلي، ومروان بن معاوية الفَرَادي، وحجَّاج بن محمد، وابن عُلَيَّة، وابن عُيَيِّنة، وغيرهم.

وعمنه: أبـو داود، والنّسائي، وابن ماجه، وأبو حاتم، ويعقـوب بن سفيان ـ وقـال: شيخٌ لا بأس بهـ، وعبـدان، والبُّجَيْري، وابن أبي عاصم، وابن أبي داود، وجماعة.

وقال النَّسائي: ثقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» وقال: مات في ذي القعّدة سنة (٢٤٩).

وقال الخطيب: حديثه كثيرٌ مشهور.

قلت: ذكر الشِّيرازي في «الألقاب»: أن الوّرَّان هو الذي يُلقب بالقُلْب.

أيوب بن محمد السُّعدي، في أيوب بن موسى.

د ت س - أبوب بن أبي مِسْكين، ويقال [ابن] مِسْكين التَّمِيمِينُ، أبو العلاء القاب الرَّاسِطيُّ .

روى عن: قتادة، وسعيد المَقْبري، وأبي سفيان، وغيرهم.

وعنه: إسحاق بن يوسف الأزْرَق، وخلف بن خليفة، وهُشَيْم، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

قال أحمد: لا باس به.

وقال مُرَّة: رجلُ صالح ثقةً.

وقال الفَضْل بن زياد عن أحمد: كان مفتي أهل واسط.

وقال إسحاق الأزْرَق: ما كان الثُّوري بأوْرَع منه، وما كان أبو حنيفة بأفقه منه.

أيوب بن مكرز —

وقال ابن سعد، والنَّسائي: ثقةً.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، شيخ صالح يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به.

وقال الدَّارقُطني : يُعْتَبر به .

وقال ابنُ عدي : في حديثه بعضُ الإضطراب، ولم أجد في سائر أحاديثه شيئاً منكراً، وهو ممن يُكتب حديثه.

قال تميم بن المُنتَصر، عن يزيد بن هارون: مات سنة (١٤٠).

قلت: وقال إبن حبان في «الثِّقات»: كان يُخطىء.

وقال أبو داود: كان يَتَفَقّه، ولم يكن بجيد الحِفظ للإسناد

وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعضُ الاضطراب. أيوب بن مِكْرز في أيوب بن عبدالله بن مِكْرَز.

د ـ أيوب بنُ منصور الكوفيُّ.

روى عن: شُعَيْب بن حَرْب، وعليَّ بن مُسْهِر. وعنه: أبو داود، وأبو قلابة الرَّقاشيُّ.

قال العُقَيْلي: في حديثه وهم.

قلت: إنما هو حديث واحدً أخطأ في إسناده رواه عن علي بن مُسْهِر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، والصُواب عن مِسْعَر، عن قَتَادة عن زُرَارة عن أبي هزيرة، ومتنه: «تجاوز لأمتى ما حَدَّثت به أنْفُسَهَا».

ع \_ أيوب بن موسى بن غمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميَّة، أبو موسى الشَّكيُّ .

روى عن: نافع، ومَكْحُول، وحُمَيْد بن نافع، وسعيد المَقْبُدي، والرُّهـري، ومحمـد بن كَعْب القُرَظي، وأبيه موسى، وجَدَّه سعيد بن العاص ولم يدركه، وجماعة.

وعنه: يحيى بن سعيد وهنو من أقنوانه وشُعَبَة، والشُّفْيانـان، والَّليث، وابنُّ جُرَيْج، وعمرو بن الحارث، ومالك، وابنُ إسحاق، وهشام بنُ حُسَّان، وغيرهم.

قال البخاري عن ابن المَديني: له تحو أربعين حديثاً. وقال أحمد، وابن مَعين، وأبو زُرعة، والنَّسائي، والعجلي، وابن سَعد: ثقةً.

زاد أحمد: ليس به بأسا.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الدَّارقُطني: أيوب هو ابنُ عمُ إسماعيل بن أُميَّة

**ئ**قتان .

وقال ابن عُيينة: كان أيوب أفقههما قال خليفة: مات سنة (١٣٢).

وقيل: غير ذلك.

قلت: وقال ابن حبان في «النَّفات»: مات في حبس داود ابن علي مع إسماعيل بن أُميّة.

وقال الأجريُّ، عن أبي داود: ثقةً.

وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع.

وشدُّ الأرَّدي فقال: لا يقوم إسناد حديثه. ولا عبرة بقول الأزدي.

وقال ابنُ عبدالبر: كان ثقةً حافظاً.

د ـ أيوب بن موسى، أو موسى بن أيوب.

عن: رجل من قومه، عن عُقْبة بن عامر، في التسليح في

وعنه: اللَّيث، هكذا على الشك، ورواه ابنُ العبارك وغيره، عن موسى بن أيوب، عن عمَّـه إياس بن عامـر، عن

ربعيره، عن موسى بن أيوب، عن علمه إياس بن عامر. عُقْبَة، من غير شك، وهو الصَّواب، وسياتي في المبيم.

د ـ أيــوب بن موسى، ويقــال: ابن محمــدويقال: ابنُ سُــلَيْمان، أبو كعب السُّعْديُّ البَلْقَاويُّ.

روى عن: سُلَيْمان بن حبيب الـمُحَارِي، وعن اللهُرَاوَرْدي، وهو من أقرانه.

وعنه: أبو الجُمَاهر وحده. قال: وكان ثِقة.

وروى له أبو داود حديثاً واحداً في تركُّ المِرَاء.

ووقع في روايته أيوب بن محمد، ورواه أبو زُرعة الدِّمشقي، ويزيد بن محمد بن عبدالصمد، وهارون بن أبي جميل، وأبو حاتم، وغيرهم عن أبي الجُمَاهِر، فقالوا: أيوب بن موسى

قال ابن عساكر: وهو الصُّواب.

خ م س - أيوب بن النَّجَّار بن زياد بن النَّجَّار الحَنَفيُّ أبو إسماعيل اليَّمَاميُ، قاضيها.

روى عن: يحسى بن أبي كثير، وسعيد الجُــريري، وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، وابن عُوْن، وغيرهم.

وعنه: قُتَبِية، والنَّاقد، ومحمد بن المقرىء، ونُعَيْم بن حمَّاد، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: شيخٌ ثقةً، رجل صالح عفيف.

وقال ابن أبي مَرْيم، عن ابن مَعِين: ثقةً صدوق. وكان يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً: «التقى آدم وموسى».

وقال أبو زُرْعة: ثقة.

وقال عمر بن يونس اليّمَامي : حدثنا أيوب بن النُّجّار، وكان من أفضل أهل اليّمَامة .

وقال محمد بن مِهْران الرُّازي: كان يقال: إنه من الأَحدال.

له في «الصَّحيحين» الحديث الذي ذكره ابنُ معين.

قلت: روينا في اللفظ للبرقاني، قرأت على الإسماعيلي، سمعت ابن صاعد يقول: أيوب بن النَّجار هو أيوب بن يحيى، وكان النَّجار لقباً له.

وقال الأجري عن أبي داود: كان من خيار الناس، رجل صالح.

وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثَّقات».

وقال ابن البَرقي: يماميُّ ضعيفٌ جداً.

وكذا حكاه محمد بن وَضًاح عن أحمد بن صالح الكوفي. نقلت ذلك من ورجال البخاري، للباجي.

ق ـ أيوب بن هانيء الكوفيُّ.

روى عن: مسروق بن الأجْدَع في الأشربة.

وعنه: ابن جُرَيْج.

قال أبوحاتم: شيخٌ صالح.

وقال الدَّارقطني: يعتبر به.

قلت: وقال ابن مُعِين: ضعيف.

وقال ابن عدي: لا أعرفه.

وذكره ابن حبان في «النُّقات».

تمييز ـ أيوب بن هانىء بن أيوب الحَنَفَيُّ الكُوفيُّ . روى عن: سفيان النُّوري .

وعنه: محمد بن المُثَلَّر بن سعيد بن أبي الجَهُم. وهو متأخر عن الذي قبله، ذكر للتمييز.

قلت: قرأت بخط الذُّهبي: مجهول.

ت ـ أيــوب بن واقــد الكُوفيُّ أبو المحسن، ويقال: أبو سهل، نزيلُ البُصْرة.

روی عن: هشام بن عُرُّوة، وفِطْر، ومحمد بن عَمرو، وعثمان بن حکیم.

وعنه: بشر بن مُعاذ العَقَدي، والشَّاذَكُوني، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، وغيرهم.

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ضعيف الحديث.

وقال الدُّوري، وابن الجُنَيْد، عن ابن مَعِين: ليس بثقة.

زاد الدُّوري عنه: كان يُحَدُّث عن مغيرة، عن إبراهيم، كان يكره بُثِمُ القرد.

وقال البخاري: حديثه ليس بالمعروف، منكر الحديث. وقال ابن عدي عامَّةً ما يرويه لا يُتابع عليه.

وقال التّرمِذِي بعد سياقه حديثه: «من نزل على قوم فلا يصومنٌ تطوعاً إلا بإذنهم» : هذا حديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات رواه عن هشام بن عروة، وليس له عند الترمذي غيره.

قَلْتُ: وقال الدَّارَقُطْني: متروك الحديث.

وقال ابن حِبَّان: يروي المناكير عن المشاهير حتى يُسبق إلى القلب أنه كان يتعمدها، لا يجوز الاحتجاج بخبره.

ونقل ابنُ الجوزي عن أبي حاتم والنّسائي: ضعيف. أيوب بن يحيى، في أيوب بن النّجار.

س \_ أيوب رجلٌ من أهل الشَّام .

روى عن: القاسم بن عبدالرحمن.

وعنه: زيد بن ابي أنيسة.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في المُحافظة على أربع

. ركعات بعد الظهر

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

وقرأت بخط الدُّهبي: لا يُعْرِف

قد ـ أيوب، غير منسوب، وقال: سمعت مكحولاً يقول

أيوب أبو العلاء، هو ابن مِسْكين. آخر حرف الألف

لغَيْلان لا يموت إلا مقتولاً.

روى عنه: محمد بن عبدالله بن المُهاجر الشُّعَيْثي .

روى له أبو داود في كتاب «القدر» وهذا الأثر الواحد.

قلت: ويجوز أن يكون الذي قبله .

أيوب السخْتِياني، هو ابن أبي تَمِيْمة.



د ـ بَابُ بن عُمَيْر الحَنَفيُّ الشَّاميُّ ـ

روى عن: ربيعة، ونافع، وعن رجل من أهل المدينة، عن أبيه في الجنائز.

وعنه: الأوزاعيُّ، ويحيى بن أبي كثير، وحُرْب بن شَدَّاد.

روى له أبو داود حديثاً واحداً.

قلت: ذكره أبن حبان في «الثّقات»، وقال: ليس هو جدًّ عمرو بن عُبَيْد.

وقال الدَّارَقُطني: لا أدري مَنْ هو.

٤ ـ باذام ويقال: باذان، أبو صالح، مولى أم هانى، بنت أبى طالب.

روى عن: علي، وابن عباس، وأبي هريرة، ومولاته أم هاني...

روى عنه: الأعمش، وإسماعيل السُّدِّي، وسِمَاك بن حَرْب، وأبو قِلابة، ومحمد بن جُحَادة، والكُلْبيُّ، وسفيان الثّوري، وغيرهم.

وقال ابن المديني، عن القَطَّان: لم أر أحداً من أصحابنا تركه، وما سمعت أحداً من النَّاس يقول فيه شيئاً.

وقال أحمد: كان ابنُ مهدي تركَ حديث أبي صالح.

وقال ابن ابي خيثمة، عن ابن مَعين: ليس به بأس، وإذا روى عنه الكَلْبِيُّ فليس بشيء.

وقال أبو حاتم يُكتب حديثه، ولا يُحتجُ به.

وقال النَّساتي: ليس بثقة.

وقال ابن عدي : عامَّة ما يرويه تفسير، وما أقلُّ ما لَهُ من

المسند، وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير، ولم أعلم أحداً من المتقدِّمين رَضِيه.

فلت: وثَّقهُ العِجْلي وحده.

وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشَّعْبي يَمُّرُ بأبي صالح فيأخيذ بأذنه فيهُزُها، ويقول: ويلك، تفسر القرآن وأنت لا تحفظ القرآن.

وقىال ابن المَديني، عن القَطَّان، عن الثُوري، قال الكلبي: قال لي أبو صالح، كلَّ ما حَدَثْتُك كَذِب.

وقَـال العُقَيْلي: قال مُغيرة: إنما كان أبو صالح يُعَلِّم الصبيان. وكان يُضعّفُ تفسيره، وقال: كتبٌ أصابها

ويعجبُ ممن يروي عنه .

ولما قال عبدالحق في «الأحكام»: إن أبا صالح ضعيف جداً أنكر عليه ذلك ابن القطّان في كتابه.

وقد قال الجُوْزقاني: إنه متروك.

ونقل ابن الجوزي، عن الأزْدي أنه قال: كَذَّاب.

وقال الجُوْرْجاني: كان يقال له: دروغُزُنْ<sup>(١)</sup> غير محمود.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال ابن حبان: يُحدُّث عن ابن عَبَّاس، ولم يسمع منه. خ د ت ـ بَجَالَةُ بنَ عَبَدَة النَّمِيميُّ العَنْبَريُّ البَصْريُّ، كاتبُ جُزْءِ بن مُعاوية.

روى عن: كتاب عمر بن الخَطَّاب.

وعن: عبدالرحمن بن عوف، وعِمران بن حُصّين، وابن

<sup>(</sup>١) كلمة فارسية تعني : كاذب. انظر والمعجم الذهبي، ص ٢٦٤، وقد اضطربت المصادر في رسم هذه الكلمة.

عَبّاس.

وعنه: عمرو بن دينار، وقَتَادة، وقُشَيرًا بن عمرو.

قال أبو زُرْعة: ثقةً.

وقال أبو حاتم: شيخً.

وذكره الجاحظ في نُسَّاكُ أهل البصرة.

قلت: وقال مجاهد بن موسى: مكى، ثقةً.

وحكى الربيع عن الشَّافعي أنه قال: بُجَالة مجهول.

رواه البيهقي في «المعرفة» وذكر في «السنن الكبير» ذلك، فقال: ذكر في الحدود أنه مجهول، ليس بالمشهور، ولا يعرف أن جُزّ بن معاوية كان من عُمَّال عمر، وذكره في كتاب الجزية فقال: حديث بَجَالَة متصل ثابت، لأنه أدرك عمر: وكان رجلًا في زمانه، وكاتباً لعُمَّاله، قال البيهقي: فكانه وقف على حاله بعد.

ودكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

د- بُجَيْر بن أبي بُجَير حِجازيُّ. دُوى عن: عبدالله بن عُمرو بن العاصٰ.

روی عند: إسماعيل بن أميَّة.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في قِصَّه أبي رِغَال.

وقال يحيى بن مَعِين: لم أسمع أحداً يُحدُّث عنه غير إ إسماعيل.

قلت: وكذا قال السَّائي، وأما ابن المَديني، فقال بجير بن سالم أبو عُبيْد، روى عنه إسماعيل بن أُميَّة، ورَوْح بن القاسم حديث أبي رِغَال، وهو من أهل الطَّائف، مجهول لم يَرو عنه غيرهما

قال أبو داود: حدَّث رَوِّح بن القاسم، عن إسماعيل، عن بُجَيْر، فتبيَّن أنه ليس له راوٍ غير إسماعيل.

وأما ابنُ أبي حاتم فَفَرق بين بُجَيْر بن أبي بُجَيْر، وبين بُجَيْر بن سالم، فحكى عن أبيه أن بُجَيْر بن سالم يروي عنه يعلى بن عطاء، ولم يذكر لُبُجَيْر بن أبي بُجَيْر راوياً غير إسماعيل.

> وذكره ابن حبان في «النُّقات». وجهله ابن القَطَّان

ق - بَحْرُ بن كَتِيز الباهلي ابو الفَصل النَّصْريُّ ، المعروف بالسُّقَاء ، وهو جَدُّ عمرو بن علي الفَلَّاس

روى عن: الحسن البَصْري، وعبدالعزيز بن أبي بكرة، وعثمان بن ساج، وعمرو بن دينار، وعِمران القصير، وقَتَادة،

وعنه الثَّوري ـ وكناه ولم يسمَّه ـ وابن عُيَيْنة ، ويزيد بنُ هارون، ومِهْران بنُ أبي عمر، ومسلم بنُ إبراهيم، وعلي بن الجَعْد.

قال محمد بن المِنْهال الضَّرير، عن يزيد بن زُرَيْع أَكان لا شيء.

وقال ابنُ أبي خَيْثُمة، عن يحيى بن معين: لا يُكتب حديثه

> وقال النَّساتي: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال الدَّارقُطْني: متروك.

وقال أبو بكر بن خَلَّاد، عن يحيى بن سعيد القَطَّان كان سفيان الثَّوري يُحدَّثني، فإذا حَدَّثني عن الرجل يعلم أني لا أرضاه كَنَّاه لي، فحدَّثني يوماً، قال: حدَّثني أبو الفَضْل، يعنى بُحْر السَّقَّاء.

وقـال الحُمَيدي، عن ابن عُييْنة: سمعتُ أيوب يقول لبحر السَّقَاء: يا بحر، أنتَ كاسمك

حر السَّفاء: يا بحر، أنت كاسْمِك. قال ابنُ سَعْد: مات سنة (١٦٠)، وكان ضعيفاً.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً عن عثمان بن ساج، عن سعيد بن جُبَيْر، عن علي في السُّواك.

قلت: وقال الحربي: ضعيف.

وقـال السَّـاجي: تُروى عنـه مناكير، وليس هو عندهم بقوي في الحديث.

وقال البخاري: ليس هو عندهم بقوي، يُحدُّث عن قتادة بحديث لا أصل له من حديثه، ولا يتابع عليه.

وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: بل ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه

وذكره ابن البَرْقي في طبقة مَن تُرك حديثه .

وقال السُّعدي: ساقط.

وقال ابن حبان : كان ممن فَحشَ خطؤه وكَثُر وهمه حتى ا استحقَّ الترك .

وسُّتِيل أبو داود عن بَحْر، وعمران فقال: بَحْرُ فوق عمران، وبَحْر متروك.

ق ـ بحر بن مَرَّار بن عبدالرحمن بن أبي بكرة النَّقَفيُّ، أبو معاذ النِّصْرِئُّ .

روى عن: جدُّه، وجدُّ أبيه ولم يدركه، والحكم بن الأعرج.

وعنه: الاسود بن شُيبان، وشُعْبة، والقَطّان وأثنى عليه خيراً فيما حكاه ابن المديني، وقال: كان من أقلَمِهم.

وقال البخاري: قال القَطَّان: رأيته قد خَلُّط.

وقال ابن معين: ثقةً .

وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: ذكر العُمِّيْلي حديثَهُ عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: «مرَّ بقبرين يُعذَّبان» وقال: لا يُتابع عليه. ونقل النُّوْلابي في «الكني»، وابن الجارود في «الضَّعفاء»: أن يحيى بن سعيد قال: رأيته قد خُولط.

وقال ابن عُدي: لا اعرف له حديثاً منكراً، ولم اجد أحداً من المتقدِّمين ضَعَّفه إلا يحيى بن سعيد في قوله: خولط.

وقال ابن حبان في هالمجروحين» اختلط بأخرَة حتى كان لا يَدري ما يُحدَّث، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميز، تركه القَطَّان.

> وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال النّسائي في «الضُّعفاء» تَغَيْر.

كن \_ بَحْر بن نَصر بن سابق الخَوْلانيُّ مولاهم، المِصريُّ .

روى عن: ابن وَهْب، والشَّافعي، وبِشْربن بِكر، وخالد بن عبدالرحمن الخُرَاساني، وأشْهَب بن عبدالعزيز، وأسد بن موسى، وإسحاق بن الفُرَات، وغيرهم.

وعنه: زكريا السُّجْزِي، والطُّحاوي، وابن جَوْصا، وابن

زياد النَّيْسابوري، وأبو عَوَانة، وابن صاعِد، وابن أبي حاتم، وابنُ خُزَيْمة، ومَكُحول البَيْروتي، وأبو العبَّاس الأصم، وأبو حامد بن بلال البِّزَار، وخلقً.

قال أبو جعفر الطُحاوي: سمعتُ يونس بن عبدالأعلى، وذكر بحر بن نَصر، فَوَثَقه.

وقال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بمصر، وهو صدوق ثقة.

وقال ابنُ يونس: توفي بمصر ليلة الاثنين لثمانٍ خلون من شعبان سنة (٢٦٧).

وذكر عاصم بن رَازِح: أنَّه ولِدَ سنة (١٨٠) أو إحدى وثمانين.

روى له النّسائي في مسند مالك حديثاً واحداً.

قلت: وقال ابن خُزَيْمة: مصريُّ ثقةً .

وقال مُسْلَمة بن قاسم الأندلسي: كان ثقةً فاضلاً مشهوراً، حدثنا عنه غير واحد.

تمييز ـ بَحُر بن تصر بن حَاجب.

روى عن: وَرُقاء بن عمر، وهلال بن خَبَّاب.

وعنه: محمد بن صالح الأشجِّ.

ذكره أبو الفَصْل الهَرَوي في «المنفق والمفترق».

ذكرته للتمييز.

وروى ابن حبـان في «صحيحـه» من طريق يحيى بن نصر بن حاجب عن أبيه حديثاً، فلعله أخو هذا، إن لم يكن هو فإنى أخشى أن يكون أحد الموضِعَين تَصحُف.

بَغ ٤ ـ يَجِير بن سَعْد السَّحولي، أبو خالد الحِمْصيُّ. روى عن: خالد بن مَعْدان، ومَكحول.

وعنه: إسماعيل بن عَيَّاش، وبقية بن الوليد، ونُوْر بن يزيد ـ وهو من أقراتهُ ـ ومعاوية بن صالح، وغيرهم.

قال محمد بن عوف الطَّائيُّ عن أحمد: ليس بالشام أنُّبَتَ من حَريز إلا أن يكون بحير.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: أيما أصح حديثاً عن خالد بن معدان: ثور أو بحير؟ فقال: بحير، فقدَّم بحيراً عليه.

وقال دُحَيْم، وابن سَعْد، والنَّسائي: ثقة.

البحتري بن أبي البحتري -

قلت: وقال العِجْلي: شاميٌّ ثقةً.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثُقات».

م س - البَخْتَري بن أبي البَحْتَريُ المختار بن رُدَيعِ العَبْديُّ .

روى عن: أبي بكسر، وأبي بُرْدة ابسي أبي موسى الأشعري، وأبي بكر بن عُمارة، وغيرهم.

وعنه: شُعْبة \_ وقال: كان كخير الرَّجال \_، وعيسى بن يونس، ووكيح \_ وقال: كان ثِقةً \_ وابنُ ابن أحيه محمد بن بشر بن الفُرافِصة بن المختار العَبْدي، وغيرهم.

قال ابن المَدِيني: ثقة.

وقال البخاري: يُخالف في بعض حُديثه.

وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ولا أعلم له حديثاً منكراً.

قال عمرو بن علي : مات سنة (١٤٨).

قال المسري: فرَّق في الأصل بين البَختري بن أبي البُختري ولا أبي البُختري والبَختري بن أبي البُختري والبَختري بن المختار، وهما واحد، والحديث الذي أخرجاه لهما واحد، ووهو من رواية وكيع عنه عن أبي بكر بن عمارة بن رُويَة.

قلتُ: قد سبقه إلى التفرقة بينهما البخاري وابن حِبَّان في «الثَّقات» فذكر ابنَ أبي البَّخْتَري في التَّابعين، ثم قال في أتباع التَّابعين: البَّخْتَري بن المختار: كانْ يُخطىء.

وأرِّخ وفاته كما قال عمرو بن علي .

ق - البَخْتَري بن عُبيـد بن سَلْمــان الـطَّابِخي الكُلْبيُّ الشَّاميُّ ، من أهل القَلَمُون .

روی عن: أبيه، وسَعْد بن مُسْهِر

وعنه: إسماعيل بن عَيَّاش، والوليد بن مسلم، وسُلَيَّمان ابن بنتِ شُرحييل، وهشام بن عمَّار، وغيرهم.

قال أبو حاتم. ضعيف الحديث.

وقال يعقوب بن شَيْبة: روى بقيَّةُ عن حمَّاد أبي يحيى، مجهــول، عن البَختــري الكلبي، مجهبول، عن عُبيد بن سلمان، وهو معروف، عن أبي ذَرٍ، عن عِمر.

وقــال ابنُ عدي: روى عن أبيه، عن أبي هريزة، قدر عشرين حديثاً، عامتُها مناكير، منها: وأشربوا عيُونكم الماءه

وقال البيهقي: فيه ضعف.

وقــال أبــو نُعَيـم الأصْبهاني: وروى عن أبيه، عن أبي هريرة موضوعات

> قلت: وكذا قال الحاكم، والنُقاش. .

وقال أبو حاتم بعد قوله: ضعيف الحديث: ذاهب وقال ابن حبان: ضعيف ذاهب، لا يُحِلُّ الاحتجاجُ به إذا انفرد، وليس بعَدْل ، فقد روى عن أبيه، عن أبي هريرة نُسخةً فيها عجائب، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.

وقال الأزدي: كذَّاب ساقط.

وقال الدَّارقُطني: ضعيف.

م دس فق ـ بَدْر بن عثمان، الأمويَّ مولاهم، الكوفيُّ روى عن: أبي بكر بن أبي موسى، وعِكْرمة، والشَّمْبي والمَيْزار بن حُريث، وغيرهم.

وعنه: ابن نُمَير، وعبدالله بن داود الخُرَيْبي، وأبو داود الحَفري، ووكيع، وأبو نُعَيْم، وغيرهم

> قال ابن معين: ثقةً. وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: وقال العجلي والدَّارقُطني: ثقة .

قلت: وقال العجلي والدارقطني: ثـ وذكره ابن حبان في «الثّقات».

وقــال أبــو العبــاس بن سُرَيْج في كتــاب «الرَّد على ابن

داوده: بدر بن عثمان ليس بالمشهور. ق - بَدْر بن عمرو بن جَرَاد التَّميميُّ السَّعديُّ الكُوفِيُّ،

روی عن: أبيه.

. والد الرَّبيع المعروف بعُلَيْلَة.

وعند ابند

قلت: ذكرت الاختلاف في اسم جَدِّه في ترجمة الربيع بن بدر

وقرأت بخط الدُّهبي: فيه جهالة.

خ٤ - بَدَل بن المُحبَّر بن المنبَّه التَّميميُّ اليَّرْبوعيُّ أبو
 المُنير البَصري، واسطيُّ الأصل.

روى عن: شُغبة، وحَرْب بن مَيْمون، والخليل بن أحمد صاحب العَرُوض، وزائدة، وعبدالملك بن الوليد بن مَعْدان، وشدَّاد بن سعيد، والمُقَضَّل بن لاَحِق، وجماعة.

وعنه: البخاري، وروى له الأربعة بواسطة بُنْدار، وأبي موسى، وعبدالله بن الصُّبَّاح، ومحمد بن المؤمَّل، وعمرو بن علي. وعنه أبضاً: أبو قلابهة الرُّقاشي، والدُّقيقي، وأبو الأُزْهر، ويعقوب بن شُيَّبة، والكُذَيمي \_خاتمة أصحابه \_ وغيرهم.

قال أبو زُرْعة: ثقةً.

وقال أبو حاتم: صدوق، وهو أرجح من عفَّان، وبَهْز، . وأميَّة بن خالد، وحَبَّان: هو ابن هلال.

قلت: قال ابن عبدالبر: هو عندهم ثِقةً حافظ.

وقال الحاكم: سألتُ أبا الحسن ـ يعني الدَّارقُطْني ـ عن بَدَل بن المُحبَّر فقال: ضعيف، حدَّث عن زائدة بحديثٍ لم يُتابع عليه، حديث ابن عَقِيل، عن ابن عمر.

قلت: والحديث المذكور رواه البَرَّار، قال: حدَّثنا بَدَل، حدَّثنا رَائدة، عن ابن عَمِيل، عن ابن عمر أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أمره أن ينادي في النَّاس: وأنَّ مَن شَهد أن لا إله إلا الله دخل الجنَّة. . ، الحديث.

قال البَرَّار: رواه حسين الجُعْفي، عن زائدة عن ابن عقيل عن جابر.

وذكره ابن حبان في والثُّقات».

وذكر الصريفيتي: أنه مات في حدود سنة (٢١٥).

م ٤ - بُدَيْل بن مَيْسرة العُقَيْلي البَصْريُّ .

روى عن: أنس، وأبي الجَوْزاء، وعبدالله بن شقيق، وعطاء، وعبدالله بن الصَّامت، وعبدالله بن عُبيد بن عُمير، وأبي العالية البَرَّاء، وصَفيَّة بنتِ شيبة، وقيل: عن المغيرة بن حَكِيم عنها.

وعنه: قتادة \_ ومات قبله \_ وشعبة، وحمَّاد بن زيد،

وإبراهيم بن طَهْمان، وحسين المُعَلَّم، وأبـان العَطَّار، وابناه عبدالله وعبدالرحمن ابنا بُدَيْل، وهشام الدَّسْتُواثي، وهارون النَّحوي، وقُرَّة بن خالد، وعِدَّة.

قال ابن سعد، وابن مَعِين، والنَّسائي : ثُقِقٌّ .

وقال أبو حاتم : صدوق.

قال البخاري عن علي بن المُدِيني<sup>(۱)</sup>: مات سنة (۱۳۰).

قلت: وقمع ذكره في البخاري ضمناً، فإنه علَّن أثر الأحنف عن عمر في القراءة في الصُّبْح، وهو موصول من طريق بُدَيْل هذا عن عبدالله بن شقيق، عن الأحنف.

وقال العجلي: بصري ثقة.

وقال البزار: لم يسمع من عبدالله بن الصَّامت، وإن كان ديماً.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات» في الطبقة الثالثة .

وحكى البَغَوي عن محمد بن سعد، أنه قال: مَيْسرة والد بُدَيْل هذا، هو مَيْسرة الفجر، صاحب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم.

قال البغوي : وهو عندي وَهُمُّ .

### من اسمه البراءُ

تم ـ البَرَاء بن زيد البَصريُّ ابنُ بنتِ أنس بن مالك .

روى عن: جدِّه لأمُّه، قال: «دخل النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وقرَبَةٌ مُعلَقةٌ فَشَربَ من فَم القِرْبة . . » الحديث.

روى عنه: عبدالكريم الجَزَري.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثُّقات».

وقال ابن حزم: مجهول.

وذكره الذهبي في « الميزان».

ع - البَرَاء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مَجْدَعة بن حارثة الأوسي، أبو عمارة، ويقال: أبو الطّفيل المَدَنيُ الصّحابيُ ابنُ الصحابي، نزل الكوفة، ومات بها زمن مُصْعَب بن الزّبر.

<sup>(</sup>١) الذي في «التاريخ الكبير» ١٤٢/٣، ووالأوسط» (المطبوع خطأ باسم والصغير») ١٥/٣: عن عمرو بن علي. قلت: يعني الفلاس.

روى عن: النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي أبوب، وبلال، وغيرهم

وعنه: عبدالله بن يزيد الخطمي، وأبو جُحَيْفة ـ ولهما صحبة ـ وعبيد والسربيع ويزيد ولوط أولاد البَرَاء، وابن أبي ليلي، وعدي بن ثابت، وأبو إسحاق، ومعاوية بن سُوَيَّد بن مُقَرَّن، وأبو بُرْدَة، وأبو بكر ابنا أبي موسى، وخلقً

قلت: لم يسق الشيخ من أخباره شيئاً.

وقىال ابن حسان: استصغره النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يوم بدر، وكان هو وابن عمر لِدَة، مات سنة (٧٢).

وذكر ابن قانع في «معجم الصّحابة»: أنَّه غزا مع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم (١٥) غزوة.

وقىال ابن عبىدالبر: هو الذي افتتح الرَّي. وقيل: هو الذي أرسل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم معه السَّهم إلى قُلَيب الحُدَيبية فَجَاشَ بالرَّي، والمشهور أن ذلك نَاجِيةٌ مِن جُنْدُب قال: وأول مشاهده أحد

وقال العَسكري: أول مشاهدة الحندق، وشهد مع علي الجَمَل وصِفِّين والنّهروان، وكان يلقب: ذا الغُرَّة، كذا قيل، وعندي أن ذا الغُرَّة آخر.

يغ - البَرَاء بن عبدالله بن يزيد الغَنوي البَصريُ ، القاضي ، وربما نُسِب إلى حدّه .

روى عن: الحسن البَصْري، وعبدالله بن شقيق، وأبي نَضْرة وأبي جَمْرة الضَّبَعي، وغيرهم.

وعنه: الحسين بنُ الوليد، ومعاذ بنُ معاذ، والنَّضر بن شُمَيْل، ويزيد بن هارون، وأبو نُعَيِّم، وْشيبان بن فَرُّوخ، وحماعة.

قال أحمد: سمع سعيد \_ يعني ابن أبي عَرُوبة \_ مِن ذاك الشيخ الضعيف البراء بن عبدالله العَنوي .

وقال علي: سألت يحيى عن حديث أبي عُرُوبة عن أبي رَجَاء، عن أبي موسى في القُنُوت. فقال: لم يسمعه من أبي رجاء، إنما هذا حديث البراء الغَنوي. وكأنه لم يَرض البراء.

وقال الدُّوري عن يحيى: البراءُ بن عبدالله بن يزيد، ولم يكن حديثه بداك.

وقال في موضع آخر: البراء بن يزيد الغُنويُّ صاحب أبي

نَضْرة ضعيف.

وقال في موضع آخر: بَصْرِيٌّ ليس بذاك. وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، وهو عندي أقرب إلى الصِّدق منه إلى الضَّعف.

قلت: وقُرَّق ابنُ عدي بينه وبين الرَّاوي عن الحسن وابن شقيق، فقال في الراوي عن أبي نَضْرة: هو قليل الرَّواية عنه، ولا يروي عن غيره.

وقال النَّسائي في كتاب «الضعفاء»: البراء بن يزيد الغَنوي عن أبي نضرة ضعيف.

وقال: البراء بن عبدالله بن يزيد عن ابن شقيق بَصْري ليس بذاك.

وكذا فرَّق بينهما السَّاجي والعُقَيْلي .

وقال ابن حبان: البَرَاء بن يزيد الغَنُويُّ بَصْري عن أبي نَضْرة، وليس هو البَرَاء بن يزيد الهَمْدانيُّ الذي يروي عنه وكيع، ذاك ثقة، وهمذا ضعيف، وكمان هذا الغَنَوي كثير الاختلاط بمن لا يليق به، كثير الوهم فيما يرويه.

وقال البزار: البراء بن يزيد الغنوي، ليس بالقوي، وقد احتُمِلَ حديثه.

وقال مرةً: ليس به باس.

وقال الأجري عن أبي داود: ليس به بأس، حدَّثنا عنه مسلم، يعني ابن إبراهيم.

وقال الدُّولابي: لم يكن حديث بذاك أُ

وقال يعقوب بن سفيان: لَيُّنَّ.

وقال أبو الوليد: لا أروي عن البراء بن يزيد، هو متزوك.

د ـ البَرَاءُ بن ناجِية، الكاهِليُ، ويقال: المُنحَاربيُ
 الكوفيُّ.

. روى عن: ابن مسعود حديث: «تدور رحى الإسلام».

وعنه: ربعيُّ بنُّ حِرَاش

قلت: في «تاريخ البخاري» لم يذكر سماعاً من ابن المحدد.

وغيرهم.

وذكر صاحب «الكمال» أن كَهْمُس بن الحسن روى عنه. والصواب: كُهْمُس بن المِنْهال.

ذكره النِّسائي في الطبقة السَّادسة من أصحاب نافع.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: صالح الحديث. وقال ابن مَعين: ثقةً.

وقال دُحَيْم، والنَّسائي، وابن خِراش: ثقةً.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعِين: ليس بحديثه بأس، وكان شامياً.

وقال ابن الجُنَيْد عنه نحو ذلك.

وقال أيضاً: هرب من الشَّام من أجل قَتْل الوليد بن يزيد، فلأجل ذلك سمع منه أهل البَّصرة.

وقال يزيد بن زُرَيع: ما رأيت شامياً أوثق من بُرْد.

وقال يعقوب بن سفيان: سألت عبدالرحمن بن إبراهيم: أي أصحاب مكحول أعلى؟ فقال وذكر جماعة، ثم قال: ولكن زيد بن واقد، وبرد بن سِنان من كبارهم.

وقال النُّسائي مرةً: ليس به بأس.

وقال أبو زُرْعة: لا بأس به.

وقال أيضاً: كان صدرقاً في الحديث.

وقال أبو حاتم: كان صدوقاً قَدرياً.

وقال الدَّارمي عن علي بن المديني: بُرُدُ بن سِنان ضعيفٌ.

وقال عمرو بن علي، وخليفة: مات سنة (١٣٥).

قلت: تبع صاحبُ «الكمال» أبا القاسم بن عساكر في أ أن كَهْمَس بن الحسن روى عن بُرد.

وقال الحاكم في «المستدرك» عقب حديث سفيان عن بُرْد في الغُسْل من الجنابة: تابعه كهمس بن الحسن عن بُرُد.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وقال أبو داود: كان يرى القُدَر.

وقال أبو حاتم أيضاً: ليس بالمتين.

وقال العجليُّ: البَرَاء بن نَاجِية من أصحاب ابن مسعود، كوفيُّ ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثّقات»، وأخرج هو(١) والحاكم حديثه في الصحيحيهماه.

وقرأت بخط الذهبي في «الميزان»: فيه جهالة لا يُعرف. قلت: قد عرفه العجلي وابن حبَّان فيكفيه.

ق ـ البَرَاء السَّلِيطِيُّ .

عن: نُقادة الأسديِّ: بعثني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إلى رجل يستمنحه ناقةً . . . الحديث.

وعنه: أبو المنهال سيَّار بن سلامة.

روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد.

قلت: ذكره ابن حِبَّان في والنُّقات».

من اسمُه بُرْد

س ـ يُردين أبي زياد، الهاشميُّ مولاهم، أخويزيك أبو عمرو، ويقال: أبو العلاء.

روى عن: المُسيَّب بن رافع، وأبي الطُّفيل، وغيرهما .

وعنه: أبو زُبَيْد عَبْثَر بن القاسم، والنَّوري، وجرير، وغيرهم.

قال العِجْلي: ثقةً أرفع من أخيه يزيد.

وقال النِّسائي: ثقةً.

قلت: وذكره ابن حِبان في «الثُّقات».

بخ؛ \_ بُرْد بن سِنان الشَّاميُّ أبو العلاء النَّمشُقيُّ ، مولى قريش. سكن البَصْرة .

روى عن: وَاثِـلة، وإسـحــاق بن فَبِيْصَــة بن ذُوْنب الخُـزاعي، وبُـكيْر بن فيروز، الخُـزاعي، وبُـكيْر بن فيروز، وعُبَادة بن نُسي، وعطاء بن أبي رَباح، والزَّهري، ومَكْحُول الشَّامي، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وعنه: ابن عُلَيَّة، والسُّفيانان، والحَمَّادان، وحَفْص بن غِياث، والأوزاعي، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وابنه العلاء بن بَرْد، ومُعْتَمِر بن سليمان، ويحيى بن حمزة الحَضْرَمي،

<sup>(</sup>١) لم يخرجه ابن حبان من طريقه. انظر «الإحسان» (٦٦٦٤).

بردین سیان

وقال مرةً: كان صدوقاً في الحديث.

تمييز - بُرَّد بن سِنان . .

روى عن: أنس في فضائل سَمرقند ، وكان يذكر أنه مولى أنس.

ذكره أبو سَعْد الإدريسي في «تاريخ سَمْرقند» وفرَّق بينه وبين الأول، وحكى أن بعض المحدَّثين خَلَط بينهما.

قال: وعندي أن ذلك عَلَط، فإني لم أر لِبُرد بن سِنان الشَّامي أثراً في دخوله سمرقند، ولا هو مولى أنس، ولا يعلم لبرد بن سنان الشامي رواية صحيحة عن أنس.

قال: والذي عنده أن هذا الشيخُ مجهول، وروى عنه شيخان مجهولان لا يعرفان في أصحاب الشامي، أحدهما يقال له: الفَضل بن موسى البَعْدادي، والثاني يقال له: أبو كُريْب أو كُليْب.

ثم قال: وقد روى منصور بن عبدالحميد عن أنس حديثاً في فضيلة بَلْخ، ثم ذكر منصور في آخره أنه كان جالساً عند أنس إذ قدم عليه برد مولاه فقال له: أين كنت، أبسموقند؟ قال: نعم.

قال الإدريسي: وروى لناعن أبي مقاتل حفص بن سالم السَّمَوقندي عن بُرْد بن سِنَان، عن أنس نحواً منه من وجه لا يعتمد، وساقه من طريق محمد بن تميم، وهو الفاريايي، قال: وهو من الكَذَّابين الكبار.

قلت: ذكرتُهُ للتمييز.

د ق ـ بَرَكَة المُجَاشِعي، أبو الوليد البَصْريُ .

وروى عن يشير بن نَهْيك، وابن عمر، وابن عَبَّاس. وعد: سليمان التَّيمي، وخالد الحَدَّاء.

وعده عديده مسيو قال أبو زُرْعة : ثقة .

قلت: ذكره ابن حبان في «الثَّقات»، فقال: بركة بن الوليد، أبو الوليد.

وقرأت بخط مُغلطاي أن ابنَ خَلْفون سَمَّى أباه العُرْيان، والذي رأيت في ابن خَلفون: بَرَكة أبو الوليد، ويقال: أبو العُرْيان.

بخ ـ بُرْمَةُ بن ليث بن بُرمة الأسديُّ .

روى عن: عمَّه قَبِيْصَة قاله نُصَيْر بن عُمر بن يزيد بن قَبيصَة بن بَرْمة، عن فلان عنه، وفي «تاريخ البخاري» بُرْمة ابنُ ليث بن جارية بن بُرْمة سمع قَبْيْصة، سمع منه بُطَيْر بن

قلت: وكذا قال ابن أبي حاتم(١)، وابن حبان في

«الثُقات»

من اسمُهُ بُرَيْد عس ـ بُرَيْد بن أصرم

عن: علي ،

وعند: عُتَيْبة الضُّرير.

قال المخاري: مجهولان

وذكره ابن عدي في باب التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، هكذا ترجمه النَّسائي لأبي بِشُر الدُّولابي في كتاب

والضّعفاء. قلت: قال حمزة الكِنّاني: تزيد ـ بالتاء والزّاي ـ خطأ،

والصُّواب بالموحدة . كذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم ، والدَّارقُطني ، وابن

مادود . وجاء ابن حبان بأمر ثالث، فذكره في النُقات في الياء

المثناة من تحت، بعد أن ذكره في الموحدة.

وحكى ابن الجوزي عن الأزدي تضعيف، وإنما قال الأزدي: هو مجهول

وقال العُقَيلي: ولا أصل لحديثه عن علي في قوله تعالى: ﴿وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدُ أَيْمَانُهُم ﴾.

ع - بُرَيْسد بن عبسدالله بن أبي بُرُدة بن أبي موسى الأشعرى، أبو بُردة.

روى عن جدِّه، والحسن البَصْــري، وعـطاء، وأبي أيوب صاحب أنس.

وعنه: السفيانان، وحَفْص بن غياث، وأبو معاوية، ويحيى بن سعيد الأموي، وابن إدريس، وابن المبارك، وأبو أسامة، وغيرهم

<sup>(</sup>١) لم أجده في مطبوع «الجرح والتعديل».

قال ابن مَعين، والعِجْلي: ثقةً .

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، يُكتب حديثه.

وقال عمرو بن علي: لم أسمع يحيى، ولا عبدالرحمن يُحدُّثان عن سفيان عنه بشيء قط.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: روى عنه الأثمة، ولم يرو عنه احدً اكثر من أبي أسامة، وأحاديثه عنه مستقيمة، وهو صدوق، وأنكرُ ما روى حديث: «إذا أراد الله بأمةٍ خيراً قَبَضَ نَبِيَّها قَبْلَها». قال: وهـذا طريق حسن، رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم، وأرجر أن لا يكرن به باس.

قلت: وقد قال النّسائي في «الضعفاء»: ليس بذاك لقوى.

وقال أحمد بن حنبل: يروي مناكير، وطلحة بن يحيى أحبُّ إليُّ منه.

وقــال التَّـرمـذي في «جــامعــه»: وبُــرَيْد كوفي ثِقةٌ في الحديث، روى عنه شعبة.

وقال الآجري عن أبي داود: ثقةً .

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: يُخطىءُ.

وقال ابنُ عدي: سمعت ابن حماد يقول: بُرَيْد بن عبدالله ليس بذاك القوي، أظنه ذكره [عن] البخاري.

بخ ٤ - بُرَيْد بن أبي مريْم مالك بن ربيعة السَّلُولِيُّ يَصْرِيُّ.

روى عن: أبيه ـ وله صحبة ـ وعن أنس، وابن عَبَّاس، وأبي موسى الأشعري، والحسن، وأبي الحَوْراء ربيعة بن شَيِّبَان، وشَهْر بن حَوْشَب، ومحمد بن علي بن الحنفية، وغيرهم.

وعنه: ابنه يحيى، وابن أخيه أوس بن عُبَيْد الله، وشُعبة، وأبو إسحاق السبيعي، ويونس بن أبي إسحاق، وعبدالرحمن بن هُرْمُز شيخ لابن جُرَيْج وليس بالأعرج، ورقبة ابن مَصفَلة، وجماعة.

قال ابنُ مَعِين، وأبو زُرْعة، والنَّسائي: ثقةً.

وقال أبو حاتم: صالح.

قلت: وقال العِجلي: ثقةً .

وقال الدَّارَقُطْني: على شَرْط الصحيح.

وذكره ابن حبان في «الثُقّات»، وأخرج هو والحاكم في «الصحيح».

وقال ابن الأثير: مات سنة (١٤٤).

ع - بُرَيْدة بن المحصيب بن عيدالله بن الحارث الأسلَميُّ ، أبو عبدالله ، وقيل غير ذلك .

أسلم قبل بَدْر، ولم يشهدها، وشهد خَيْبر، وفتح مكة، واستعمله النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم انتقل إلى البَصْرة، ثم إلى مَرْو، فمات مها.

روى عن: النُّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وعنمه: ابنماه عبدالله وسليمان، وعبدالله بن أوس الخُزَاعي، والشَّعبي، والمُليح بن أسامة، وغيرهم.

قال ابن سَعْد: توفي سنة (٦٣) في خلافة يزيد بن معاوية.

قلت: وحكى ابنُ السُّكَن أن اسمه عامر.

وقال الحاكم: أسلم بعد انصراف النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم من بَدْر.

س - بُرَيْدة بن سُفْيان بن فَرُوة الأسلَمي.

روى عن: أبيه، وغلام لجدُّه يقال له: مسعود بن هُبَيْرة.

وعنه: أفلح بن سعيد القُبائي، وابن إسحاق.

قال البخاري: فيه نظر.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي في الحديث.

وقـال الجُـوْزجاني: رديء المذهب جداً، غير مقنع، معموصُ عليه في دينه.

وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ولم أرَ له شيئًا منكرًا.

وقال الأجري، عن أبي داود: لم يكن بذاك، تكلَّم فيه إبراهيم بن سعد. قلت لأبي داود: كان يتكلم في أبي عثمان؟ قال: نعم.

قلت: بقية كلام ابن عدي: منكرٌ جداً.

وقال الدُّوري: سمعت يحيى يقول: يعقوب بن إبراهيم

ابن سَعْد يقول عن أبيه: أخبرني مَن رأى بُريدة يشرب الخمر في طريق الرّي.

قال الدُّوري: أهل مُكة والمدينة يسمون النبيذ خمراً، قالذي عندنا أنه رآه يشرب نبيذاً.

قلتُ: وقال ابن حبان في ثقات التابعين: قيل: إن له صحة.

وحكى ابنُ شاهين في «الثّقات»(١) عن أحمد بن صالح أنه قال: هو صاحب مغازٍ، وأبوه سفيان بن فروة له شأن من تابعى أهل المدينة.

وقال الدَّارقُطْني : متروك .

وقال العُقَيْلي: سُئِل أحمد عن حديثه فقال: بَليَّة.

دت ـ بُرَيه بنُ عمر بن سفينة مولى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، أبو عبدالله المَدَنيُّ، اسمه إبراهيم، وبُرَيه لقبُّ غَلَب عليه.

روى عن: أبيه عن جدِّه في أكل الحُبارى.

وعنه: ابن أبي قُدَيك، وإسراهيم بن عبدالرحمن بن مُهدي، وغيره.

قال البخاري: إسناده مجهول.

وقال العُقَيْلي: لا يُعْرف إلا به.

قلت: بقية كلامه: ولا يتابع على جديثه.

وساق له ابن عدي بهذا الإسناد هذا الحديث الذي أخرجه له أبو داود والنَّر مِذيُّ، وحديث «مَنْ كَذَب علي» وقال: أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات، وأرجو أنه لا بأس به.

وذكره ابن حبان فيمن اسمه إبراهيم، وساق له حديث الحُبارى وغيره، وقال: لا يحل الاحتجاج بخبره بحال.

ثم ذكره في والنُّقات، وقال: كان منهن يُخطىء.

ذكر ذلك في أفراد حرف الباء في بُرَيه، فكأنه ظُنَّه اثنين.

م - يَسَّام بِن عبدالله الصَّيْرِفي أبو الحسن الكوفيِّ.

روى عن: أبي الطَّفَيْل، وزيد بن علي بن الحسين، وأخيه أبي جعفر الباقر، وجعفر الصَّادق، ويزيد الفقير، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم.

وعنه: حاتم بن إسماعيل وكنَّاه، وحلَّاد بن يحيى، وابن المبارك، ووكيع، وأبو نُعيْره، وغيرهم.

قال عباس عن يحيى: ثقة.

وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. :

قلت: قال الأجري، عن أبي داود، عنه: أن زيد بن على قال له: علّم ابني الفرائض.

وقال أحمد: لا بأس به.

وقال ابن حبّان في «النُّقات»: يخطىء.

وقال الحاكم في «المستدرك»: هو من ثقات الكوفيين ممن يُجمع حديثه، ولم يخرجاه.

وحكى ابن شاهين في «الثّقات» عن ابن معين إنه قال: لا أدري ابنُ مَنْ هو.

وقال ابنُ سَعْد: أحسبه كان عبداً لا أعرف له أباً.

وذكره ابن عُقْدَة في رجال الشّيعة وكذلك الطُّوسي وابنُ جاشي

#### من اسمه بُسُر

دت س ـ بُسْر بن أرطاق ويقال: ابن أبي أرطاق واسمه: عُمير بن عُويمر بن عمران بن الحُلَيس بن سيَّار بن نزار بن مُعيص بن عامر بن لُؤي القُرَشيُّ العامريُّ التَّباميُّ، أبو عبدالرحمن، مختلف في صحبته.

روى عن: النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم حديثين: أحدهما: «لا تُقطع الأبدي في السَّفره، والآخر «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلَّها، الحديث.

وعنه: جُنادة بن أبي أُميَّة، وأيوب بن مَيسرة بن حَلْبَس، وغيرهما.

قال ابن عساكر: سكن دمشق وشهد صِفِّين مع معاوية ، وكان على الرُّجَّالة ، ولاه معاوية اليمن ، وكانت له بها آثار غيرُ محمودة ، وقيل: إنه حرف قبل موته .

وقــال ابن سَعْد، عن الواقدي: قُبض النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم وبُسْر صغير، ولم يسمع من النبيُّ صَلَّى الله

<sup>(</sup>١) لم أجده في مطبوع «الثقات».

عليه وآله وسلم شيئاً.

وقال ابن يونس: بُسْر من أصحاب رسول الله ﷺ، شَهِدَ فتح مصر، واختطَّ بها، وكان من شيعة معاوية ، وكان معاوية وجَّهه إلى اليمن والحجاز، في أول سنة (٤٠)، وأمره أن يَتَقَرَّى من كان في طاعة علي، فيوقع بهم، ففعل بمكة والمدينة واليمن أفعالاً قبيحة، وقد ولي البحر لمعاوية، وكان قد وسوس في آخر أيامه.

وقال ابنُ عدي: مشكوك في صحبته، ولا أعرف له إلا هذين الحديثين.

وقال الدَّارقُطْني: له صحبة، ولم يكن له استقامة بعد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وقال البخاري في «التّاريخ الصغير»: حدَّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، عن زياد، عن ابن إسحاق، قال: بعث معاوية بُسْر بن أرطاة سنة (٣٩)، فقدم المدينة فبايع، ثم انطلق إلى مكة واليمن، فقتل عبدالرحمن وقُثَم ابني عُبيدالله ابن عباس.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: أهل المدينة يُنْكرون أن يكون بُسْر سمع من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وأهل الشَّام يَروون عنه عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم. قال: وسمعتُ يحيى يقول: كان بُسْر بن أرطاة رجلَ سوه.

وقال خليفة: مات في ولاية عبدالملك بن مروان، وقد خرف.

قلت: حكى المسعودي في «مروج الذهب، أن علياً دعا على بُسر أن يذهب عقله لمَّا بلغ، قتله ابني عُبيدالله بن العباس، وأنه خُرِف، ومات في أيام الوليد بن عبدالملك سنة (٨٦).

وله في ومسند الشاميين، للطبراني حديث ثالث.

وقال ابن حبان في الصحابة: مَن قال: ابن أرطاة فقد . هِم.

وقال في «صحيحه»: سمعتُ عبدالله بن سلم يقول: سمعت هشام بن عَمَّار يقول: سمعت محمد بن أيوب بن مَبْسرة بن حَلْبَس يقول: سمعت أبني يقول: سمعت بُسْر بن أبي أرطاة يقول: سمعت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها...» الحديث.

م س ـ بُسْر بن أبي يُسْر المازِنيُ ، والد عبدالله بن بُسْر. روى عن : النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم .

وعنه: ابنه عبدالله على خلاف [في] ذلك..

قلت: إنما الخلاف في الحديث المذكور عند النسائي فقط، وأما مسلم فليس فيه إلا عن عبدالله بن بُسْر، قال: نزل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم على أبي فقد سأله طعاماً... الحديث، وليس في شيء من طرقه عن أبيه، ولما رواه النسائي وقع في بعض طُرقه عن عبدالله بن بُسْر عن أبيه، وعلى هذا فلم يخرج مسلم لبُسْر بن أبي بُسْر شيئاً. ولا ذكره أحد غير صاحب «الكمال» في رجال مسلم، والله أعلم.

وأما الحديث الذي رواه النّسائي وحده في صوم يوم السبت، فمختلف فيه على عبدالله بن بُسْر، قيل: عنه، وقيل: عنه عن أبيه، وقيل: عنه عن أُخته، وقيل غير ذلك.

ق ـ بُشْر بن جَحَّاش القُرَشيُّ. ويقال: بِشْر، له صحبة، عِدَاده في الشَّاميين.

روى عنه: جُبَيْر بن نُفَيْر حديثاً واحداً.

قلت: حكى مسلم والأزدِيُّ وغيرهمسا أنَّ جُبَيْراً تفرد بالرِّواية عنه.

وقال ابن زَبْر: مات بحمص، وخطأ مَن قال فيه: بشر بالمعجمة، وعَكس ذلك ابنُ مَنْدَه.

ع - بُسْر بن سعيد المَدَنيُّ العابِدُ، مولى ابن الحَضْرَميُّ .

روى عن: أبي هُريرة، وعثمان، وأبي سعيد، وسَعْد بن أبي وَقَاص، وابن عمر، وأبي جُهيْم بن الحارث بن الصَّمَّة، وزيد بن ثابت، وزيد بن خالد الجُهني، وزينب الثَّقفية، وغيرهم.

وعنه: سالم أبو النَّشْر، ويُكَيِّر بن الأشج، ومحمد بن إسراهيم، ويعقوب بن الأشج، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، ويزيد بن خُصَيْفة، وغيرهم.

قال علي بن المُدِيني، عن يحيى بن سعيد: بُسُر أحبُّ إلى من عطاء بن يسار.

وقال ابن مَعِين، والنَّسائي: ثقةً.

وقال أبو حاتم: لا يُسألُ عن مثله.

وقال ابن سعد: كان من العُبَّاد المنقطعين، وأهل الزُّهْد

في الدُّنيا، وكان ثقةً كثيرَ الحديث.

وقال مالك: قال السوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: من أفضل أهل المدينة؟ قال: مولى لبني الحضرمي، يقال له: بُسْر. قال مالك: مات، ولم يُخَلَّف كفناً

وقمال المواقدي: مات بالمدينة سنة (١٠٠)، وهو ابن (٧٨)، وقيل: مات سنة (١٠١).

قلت: وقال العجْلى: تابعيُّ مَدَنيُّ ثقةً.

ذكره ابن حبان في والثّقات، وقال: كان يسكن دار
 الحَضْرَمي في جديلة بني قيس، فنُسِب النّهم، وكان متعبداً
 مُتَزَهداً، لم يُخَلَف كفناً.

ع - بُسْر بن عبيدالله الخَضْرَميُّ الشَّاميُّ .

روى عن: واثِلة، وعمرو بن عَبَسَة، ورُويفع بن ثابت، وعبدالله بن مُحَيِّريز، وأبي إدريس الخَوْلاني، وغيرهم.

وعنه: عبدالله بن العلاء بن زُبْر، وعبدالرجمن بن يزيد ابن جابر، وزيد بن واقد، وغيرهم.

قال العجُّلي، والنُّسائي: ثقةً.

قال أبو مُسْهر: هو أحفظ أصحاب أبي إدريس.

وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجد، ثقةً. قلت: وذكره ابن حبان في «الثّقات»

س - بُسْر بن مِحجَن بن أبي مِحجَن الدِّيليُّ .

كذا قال مالـك، وأما الثُّوري فقال؛ بشر بالمعجمة، ونَقل الدَّارقطني أنه رجم عن ذلك.

روي عن: أبيه، وله صحبة.

روى عنه: زيد بن أسلم حديثاً واحداً.

قلت: يأتي في ترجمة مِحْجَن وهو في «الموطأ».

وقال ابن عبدالبر: إن عبدالله بن لجعفر والدعلي بن المديني، رواه عن زيد بن أسلم، فقال: بشر بن مِحْجن بالمعجمة.

وقال الطحاوي: سمعت إبراهيم البُرُلُسي يقول:

سمعت أحمد بن صالح بجامع مصر يقول: سمعت جماعة من ولده، ومن رهطه، فما اختلف اثنان أنه بشر، كما قال

الثوري، يعني بالمعجمة.

وقال ابن حِبَّان في «الثّقات»: من قال بِشْر فقد وَهِم. وقال ابن القُطّان؛ لا يعرف حاله. وقال الإمام أحمد في

«مسنده»: حدَّثنا وكيع، حدَّثنا سفيان ـ هو الثَّوري ـ عن زيد بن اسلم، عن بِشْـر أو بُسْـر عن أبيه، فذكـر جديشه، فيحتمل أن يكون الشُك فيه من وكيع<sup>(١)</sup>، والله أعلم عنه

# من اسمه بسطام

د- بِسُطام بن حُرَيث الأصفر، أبو يحيى البَصْريُّ... روى عن: أشعث الحداني، وغيره.

وعنه: سليمان بن حرب.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في الشَّفاعة.

قلت: ودكر ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: أن سعيد بن كثير بن عُفَير روى عنه أيضاً.

وقال الأجري عن أبي داود: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

وقرأتُ بخط الذهبي: مجهول الحال. بغ ل س ق ـ بشطام بن مُسلم بن نُمير العَوْدَيُّ البَصْرِئُ.

روى عن: الحسن، وابن سيرين، وأبي التياح، ومعاوية

روى ص الحسن، وابن سيرين، وابي الساح، ومعاوي ابن قُرَّة، وغيرهم.

وعنه شعبة، وحمَّاد بن زيد، وأبو داود، ووكيع، وغيرهم.

قال أحمد: صالح الحديث، ليس به بأس. وقال ابن مَعِين، وأبو زُرْعة: ثقةً.

وقــال ابن نُمَيْر: رفيع جداً، وهو شيخ قديم، كان من قدماء شيوخ وكيم.

وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح، وهو أحبُّ إليَّ من كثير بن يسار أبي الفَضْل.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

<sup>(</sup>١) الشك من سفيان الثوري لا من وكيع. انظر والمستدير ٣٣٨/٤.

بشار بن موسى

الأثرم، وأبو القاسم البَغُوي، وغيرهم.

قال عثمان الدَّارمي، وابن أبي خَرِيْنُمة، عن ابن معين: ليس بثقة.

قال عثمان: ويلغني أن علي ابن المديني حَسَّنَ القول فيه.

وقال الغَلابي، عن ابن معين: من الدُّجَّالين.

وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث.

وقال البخاري: منكر الحديث، قد رأيته، وكتبتُ عنه، وتركت حديثه.

وقال الآجرِّي، عن أبي داود: ضعيف، كان أحمد يكتب عنه، وكان فيه حَسَن الرأي، وأنا لا أحدُّث عنه.

وقال النسائي: ليس بثقة .

وقال أبو زُرْعة : ضعيف.

وقال أبو حاتم: يتكلَّمون فيه، وينكر عن الثقات، وهو يخ.

وقال الحسين بن إدريس، عن أبي داود: سمعتُ أحمد ذكر بشاراً الخفَّاف، فقال: كان معروفاً، كان صاحبُ سُنَّة.

وقال عبدالله بن المَديني، عن أبيه: كان بشار يُحدِّث عن شُريك أنه قال: حدِّثنا فراس عن الشَّغبي عن الحارث، عن علي حديث: «سيِّدا كهول أهل الجنَّة»، فقلت له: هذا الحديث إنما رواه شريك، عن الحسن بن عُمارة \_ يعني عن فراس حال شريك يقول فيه: عن فراس قال: وكان بشار صاحب سُنَة، وقد دافعتُ عنه، ولكنَّه وضعَّفه.

وقــال ابن عدي: رجلٌ مشهور بالحديث، ويروي عن قوم ثقات، وأرجو أنه لا باس به، ولم أرّ في حديثه شيئاً منكراً.

قال حنبل بن إسحاق وغيره: مات سنة (٢٢٨).

قلت: وذكــره ابن حبــان في «الثُّقــات»، وقــال: كان صاحب حديثٍ يُغرب.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

قال: وأخبرنا أبو العياس الثقفي، سمعت الفَضْل بن سَهْـل، وذكر عنده بشار بن موسى، فأساء القول فيه، وقال الخليلي: فيه لين. قلت: وقال العِجْلَى: ثقةً.

وقال البَرَّار: مشهور من شيوخ البصرة.

وقال الأجرِّي، عن أبي داود: ثقة.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثُّقات».

من اسمُهُ بَشَّار

س ـ بَشَّار بن أبي سيف الجَرْميُّ وقيل فيه: المخزوميُّ ـ ولا يصح ـ الشَّاميُّ. وقال أبو حاتم: أظنه بَصْرياً.

روى عن: الوليد بن عبدالرحمن الجُرَشيُّ .

وعنه: جرير بن حازم، وواصل مولى أبي عُييْنة.

قَلْت: وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

س - بَشَار بن عِسى الضَّبَعيُّ الأَزْرق البَصْريُّ، مولى جُويرية بن أسماء.

روى عن: ابن المبارك.

وعنه: علي بن المَدِيني.

ق - بشَّار بن كِذَام السُّلعيُّ الكُوفيُّ -

روی عن: محمد بن زید بن عبدالله بن عمر.

وعنه : أبو معاوية الضَّرير، ووكيع، ويزيد بن عبدالعزيز. قال أبو زُرْعة: ضعيف.

وقــال الـدَّارقُطْني: قال البخاري: هو أخو مِسْعر، ولم يصنع شيئاً.

وقال لنا أبو العُبَّاس بن سعيد: ليس بينه وبين مِسْعَر نسب، هو من بني شليم، ومِسْعَر من بني هلال.

قلتُ: وقول البخاري منقول أيضاً عن أبي معاوية، وبه جَزَم ابن حبان، كما ذكره في «الثّقات»، فإن صمَّع فيحتمل أن يكون الذي نَسَبَ بشاراً سُلَمياً وهم، والله أعلم.

فق - بشَّـــار بن موسى الشَّيْبَــانيُّ، ويقـــال: العِجْليُّ الخَقَّاف، أبو عثمان البَصْريُّ، نزيل بغداد.

روى عن : مالك، وأبي عَوَانة، وابن المبارك، وشُرِيك، وحَفْص بن غياث، وابن عُليَّة، وإسماعيل بن جعفر المُدَني، ويزيد بن زُريِّع، وغيرهم.

وعنه : أحمد بن حنبل، وصالح بن محمد، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وعبدالله بن أحمد، وأبو بكر

## من اسمه بشر

د ت غس ق ـ بشر بن آدم بن يزيد البَصْريُّ الأصغر، أبو عبدالرحمن ابنُ بنتِ أزهر بن سَعْد السَّمَّان.

روی عن: جدِّه، وزید بن الحُبَاب، وعبدالله بن بَکْر، وابن مهدی، وعبدالصمد بن عبدالوارث، ومعاذ بن هشام، وغیرهم

وعنه: الأربعة، لكن النَّسائي في «مسند علي»، وأبو زُرْعـة، والبُجَيْري، وأبو عَرُوبة، وبقي بنُ مَخْلَد، والبَزَّار، وابن خُزَيْمة، وأبوحاتم، وابن صاعِد، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ليس بقوي.

وقال النَّسائي: لا بأس به. -

وذكره ابن حبان في «الثّقات»، وقال: حدَّثنا عنه إسحاق ابن إبراهيم القاضى وغيره.

قال أبو بكر ين [أبي] عاصم: مات سنة (٢٥٤).

قلت: وقال مُسْلَمة: صالح.

وقال الدَّارقُطْني: ليس بقوي.

وقال ابن عدي: يشبه أن يكون الذي روى عنه البخارى، هو ابنُ بنت أزهر، يعنى الذي بعد.

خ ق ـ بشر بن آدم الضَّرير، أبوعبدالله البَعْدادي، وهو الأكبر، بَصْرِيُّ الأصل.

روى عن: عيسى بن يونس، وعلي بن مُسهر، والقاسم ابن مَعْن المسعودي، وحفص بن غياث، وحمَّاد بن زيد، وحمَّاد بن سَلَمة، وأبي الأحوص، وغيرهم.

وعنه: البخاري. روى له ابنُ ماجه بواسطة الذَّهْلي، وروى عنه أيضاً إبراهيم الحَرْبي، وإبراهيم بن الجُنْيد، وأبو مسعود الرَّازي، والدَّارمي، والنُّوري، ومحمد بن أحمد بن أبى المَوَّام، وتمتام، وأبو أُمَيَّة الطَّرسُوسي، وغيرهم.

قال محمسد بن سعد: سمع سماعاً كثيراً، ورأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه والكتابة عنه.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حبان في «النُّقات».

قال هارون الحُمَّال: مولده سنة (١٥٠).

وقال ابن قانع: مات في ربيع الأول سُنة (٢٨٨).

قلت: وقال الـدَّارةُ طبي: ليس بالقوي، كذا في «الميزان» وأظنه عنى الأول.

وذكر الذهبي أن قول ابن عساكر: روى عنه أبو داود، خطأ؛ يعنى الذي روى عنه أبو داود هو الذي قبله:

ح دس ق ـ بِشْر بن بكر التَّنيِّسيُّ، أبو عبدالله، البَّجَليُّ، دمشقيُّ الأصل.

روى عن: حريز بن عثمان، والأوزّاعي، وسعيد بن عبدالعزيز، وغيرهم.

وعنه: دُحَيْم، وابنُ السَّرْح، والحُمَيْدي، ومحمد بن مِسْكِين اليَمَامي، وابن وَهْب ومات قبله والشَّافعي، وابنُ عبدالحكم، وسليمان بنُ شعيب الكَيْساني، وهو آخر سن حدَّث عنه.

و قال أبو زُرعة : ثقة .

وقال أبو حاتم; ما به بأس.

وقال الدَّارقُطْني: ثقة.

وقال مَرُّةً: ليس به باس، ما عَلِمْتُ إلا خيراً. أ

قال محمد بن وزير: سمعت بِشُر بن بكر يقول: إنه ولد سنة (١٢٤).

وقال حنبل عن دُحَيْم: مات سنة (٢٠١٠).

وقال ابن يونس: توفي بِدميّاط في ذي القعدة سنة (٢٠٥).

قلت: وقال العِجْلي، والعُقْبُلي: ثِقَّةً

وقال الحاكم: مأمون.

وقال مُسْلمة بن قاسم: روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها، وهو لا بأس به إن شاء الله.

وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

خت ق ـ بِشْر بن ثابت البَصْريُّ، أبو محمد البَزَّار. روى عن: أبي خَلْدة خالد بن دينار، وشعبة، وموسى بن عُلى بن رَباح، وغيرهم.

وعنه: الدَّارمي، والخَلَّال، وأبو داود الحَرَّاني، ومحمد ابن عبدالله بن عُبيد بن عَقِيل، وإبراهيم بن مرزوق، وغيرهم. بشر بن حرب

قال ابو حاتم: مجهول.

وقال بشر بن آدم الأصغر: حدِّثنا بشر بن ثاتب، وكان

وذكره ابن حبان في «التَّقات».

قلت: وقال المدَّارقُطْني: ثقةً، وليس من الأثبات من أصحاب شعبة.

مد ـ بشر بن حَبَلة .

عن: خيربن نُعَيَّم، وابن أبي رَوَّاد، وزهير بن معاوية، وغيرهم.

وعنه: بقية بن الوليد، ومحمد بن حِمْيَر.

قال أبو حاتم: مجهولٌ ضعيف الحديث.

وقال أبو الفتح الأرَّدي: ضعيف مجهول.

ل عس ـ بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال، المرُّوزيُّ، أبو نصر الزَّاهد، المعروف بالحافي.

روى عن: حمَّاد بن زيد، وإبراهيم بن سعد، وفُضَيْل ابن عِياض، ومالك، وأبي بكر بن عيَّاش، وعبدالرحمن بن مُهدى، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وإبراهيم الحُرْبي، وإبراهيم بن هانيء، وعيَّاس العَنْبَري، ومحمد بن حاتم، وأبو خَيْثمة، وحلق.

قال أبو بكر بن أبي داود: قلت لعلى بن خَشْرِم لما أخبرني أن سماعه وسماع بشر بن الحارث من عيسي واحدً، قلت: فأين حديث أم زُرْع؟ فقال: سماعي معه، وكتبت إليه أَنْ يُوجِّه به إليُّ فكتب إليُّ: هل عملتَ بما عندك حتى تطلبَ ما ليس عندك؟ قال على: وكان بشر يَتَفتَّى في أول امره.

وقال ابن سَعْد: كان من أبناء خُراسان، طلب الحديث، وسمع سماعاً كثيراً، ثم أقبل على العبادة، واعتزل الناس، فلم يُحدُّث، ومات ببغداد لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع الأول سنة (٢٢٧)، وهو ابن ستٍ وسبعين سنة.

وقسال المَسرُّوذِي: قيل لأبي عبدالله: مات بشر بن الحارث، قال: مات رحمه الله، وماله نظير في هذه الأمة إلا عامر بن عبد قيس.

وقال إبراهيم الحَرْبي: ما أخرجت بغداد أتمُّ عقلًا ولا

أحفظ للسانه من بشر بن الحارث.

وقال الخطيب: كان ممن فاق أهل عصره في الورع والزُّهد، وتفرَّد بوفور العقل وأنواع الفَضْل، وحـــن الطريقة، واستقامة المذهب، وعُزوف النُّفْس، وإسقاط الفضول، وكان كثير الحديث، إلا أنه لم ينصِبْ نفسه للرُّواية، وكان يكرهها، ودفن كتبه لأجل ذلك، وكل ما سُمِعَ منه فإنما هو على طريق المذاكرة.

قلت: وقال أبو حاتم الرَّازي: ثقةُ رضاً.

وقال ابن حِبَّان في «النُّقات»: أخباره وشمائله في التقشف، وخَفِيِّ الرُّهــد والــورع، أظهر من أن يُحتاج إلى الإغراق في وصفها، وكان ثوريُّ المذهب في الفِقه والورع

وقال الدَّارقُطْني: ثِقةُ زاهد جبلٌ ليس يروي إلا حديثاً صحيحاً، وربما تكون البليَّة ممن يروي عنه.

وقال مسلمة: ثقةً فاضل.

س ق - بشر بن حَرْبِ الأَزْدِيُّ أَبُو عَمرُو النَّدَبِيُّ البَصْرِيُّ.

روى عن: ابن عمر، وأبي هُريرة، وأبي سعيد، وسَمُوَة ابن جُنْدب، ورافع بن خديج، وجرير.

وعنه: الحَمَّادان، وشعبة، وأبو عَوَانة، وجماعة.

قال البخاري: رأيتُ على بن المَدِيني يُضَعَّفُه، وقال: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه.

وقمال عُبَّماس السُّدُوري، عن يحيى بن مَعِين: بشربن حرب أحبُّ إلىَّ من مئة مثل يحيى البِّكَاء.

وقمال: سألت يحيى عن بشر، وأبي هارون، فقمال: أعلاهما بشر، وقد روى عنه شعبة.

وكذا قال ابن المديني، عن يحيى القَطَّان.

وقال حماد بن زيد: ذكرت لأيوب بشر بن حوب فقال: كأنما تسمع حديث نافع . كأنَّه مَدَحَه .

وقال أبو طالب، عن أحمد: ليس بقوي في الحديث.

وقال ابن أبي خَيْثُمَة، وغيره عن ابن مَعِين: ضعيف، هو وأبو هارون متقاربان وبشر أحبُّ إلىَّ منه.

وقال محمد بن سَعِّد: كان ضعيفاً في الحديث، وتوفى

بِشر بن الحسن

في ولاية يوسف على العراق.

وقال ابن عدي : ولا أعرف في رواياته حديثاً منكراً، وهو عندى لا باس به.

قلت؛ وقال عبدالله بن أحمد في «العلل»، قلت لأبي: يعتمد على حديثه؟ فقال: ليس هو ممن يُتْرك حديثه.

وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: رأيت علياً وسليمان بن حرب يُضعُفانه.

وقال الأجرُّي عن أبي داود: ليس بُشيء.

وقال العِجلي: ضعيف الحديث، وهو صدوق.

وقال العُقَيْلي: يتكلُّمون فيه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال ابن خِراش: متروك، وكان حماد بن زيد يمدحه.

وقال ابن حبان في «المجروحين»: أروى عنه الحمَّادان، وتركه يحيى القطان، [وكان على بن المديني لا يرضاه] لانفراده عن الثقات بما ليس من أحاديثهم.

ودكره ابن حبان أيضاً: بشر بن حَرْب البَزَّار، يروي عن أبي رَجاء العُطَاردي

قال ابن حبان: ليس بالنَّدَبي، وهو منكر الحديث جداً. لا يحتجُّ بما روى من الأخبار.

قلت: وتعقَّبه الدَّارقُطْني بان بشر بن حرب فَرْدٌ لا يُعرف في رواة الحديث غير النَّدبي، والله أعلم، لكن الذي في «الضعفاء» بشير بن حرب بزيادة ياء، فالله أعلم.

س ما يشر بن الحسن البَصْري، أبو مالك، يقال له: الصَّفِّيُّ، [وهو أخو حسين بن حسن صاحب ابن عون].

روی عن: ابن جُرَیْج، وهشام بن حسَّان، وأشعث بن سَوَّار، وابن عَوْن

وعنه: سعيد بنُ عامر الضَّبَعي، وَمحمد بنُ عثمان بن أبي صفوان، وهارون الحَمَّال، وقال: أثقةً ثِقة.

وذكره ابن حبان في «الثّقات». وقــال أبــو بكــر بن صَدّقــة: إنما سُمي الصَّفِّي للزومه الصفُّ الأول في مسجد البّضرة خمسين سنة.

له عند التَّاثي حديثٌ واحد في الصوم.

قلت: ونسبه الخطيب في « التلخيص»: بِشْر بن الحسن ابن بشْر بن مالك بن بشار.

وكذا قال ابن حبان: إنه أخو الحسين.

وقال البَرَّار: حدَّثنا أحمد بن ثابت الجَحْدري، حدَّثنا بشرين الحسن، وكان من أفاضل النَّاس، وما كنَّا نقدِر نسأله إلا في وقتِ من الأوقات.

خ م س ـ بِشُر بن الحَكَم بن حبيب بن مِهْران العَّبْديُّ ، أبو عبدالرحمن النُّيسابوريُّ الفقيهُ الزَّاهدُ

روى عن مالك، وابن عُينة، وشريك، وخالد بن الحدارث، وحاتم بن إسماعيل، وعبدالله بن رَجاء المكي، والمدارودي، وابن أبي حازم، وعبدالدرزاق، ومحبوب بن مُحرِز، ومحمد بن ربيعة الكِلابي، وهُمنية، وجماعة.

وعنه: البخاري، ومسلم، والنَّسائيُّ، وإسخاق بن راهويه، والدَّارمي، والذَّهليُّ، وزكريا السُّجْزِي، والجسن بن سُفْيان، وابنه عبدالرحمن بن بشر، وحسين القبَّاني، وجماعة.

قال ابنُ عمَّه أبو أحمد الفّرَاء: بشر عندي ثقةٌ صدوقٌ، ضيّع نفسه.

وذكره ابن حبان في «النُّقات»، وقال: مات سنة (۲۳۸).

وقال ركريا بن دلُّويه: سنة (٣٧).

وذكر عبدالغني في شيوخه علي بن علي الرفاعي، ولم بدركه.

قلت: وقال أحمد بن سُيَّار في «تاريخ مرو»: وروى عن ابن عُيَيْنة فأكثر، ورحل في الحديث، وجالس النَّاس.

خ م د س . بِشُــر بن خالــد العــكـريّ، أبـو محمــد الفَرَائِضيُّ، نزيل البَصرة.

روى عن: غُنْدَر، وأبي اسامة، وحسين الجُعْفي، وشب البُعْفي، وشب ابسة بن سَوَّار، ويحسى بن آدم، ويزيد بن هارون، ويعلى بن غُبَيْد، وغيرهم.

روى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن خُرْيْمة، وأبو عَرُوبة، وعبدان الأهوازي، ومحمد بن

بشر بن السري

وهو مقارب العديث، لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثاً منكراً.

قال: وعند البخاري أنَّ بشر بن رافع هذا هو أبو الأسباط الحارثي، وعند ابن معين أن أبا الأسباط شيخٌ كوفيًّ .

وعند النَّسائي أن بشر بن رافع غيرُ أبي الأسباط، ولهما - إن كانا اثنين ـ عدةً أحاديث، وكانٌ أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط.

قلت: وحكى الحاكم عن الذُّهْلي أيضاً: أن أبا الأسباط هو بشر بن رافع.

وقال يعقوب بن سفيان: لَيُّنُ الحديث.

وكذا قال البَزَّار، وقد احتمل حديثه.

وقال العُقَيْلي: له مناكير.

وقال الدَّارقُطْني: منكر الحديث.

وقىال ابن عبىدالبر في «الكنى»: هو ضعيف عندهم، منكر الحديث.

وقال في كتاب «الإنصاف»: اتفقوا على إنكار حديثه، وطَــرْح ِ ما رواه، وتَـرُكِ الاحتجـاج به، لا يختَلِفُ علمـاءُ الحديثُ في ذلك.

وقال ابن حبان: يأتي بطامًات عن يحيى بن أبي كثير موضوعة، يعرفها مَن لم يكن الحديثُ صناعته، كأنَّه المُتعمدُ لها.

س ق-بِشْر بن سُحَيم الغِفَارئي، له صحبة، وحديث في أيام التشريق. وقيل: عنه، عن علي.

روى عنه: نافع بن جُبَيْر بن مُطّعِم.

قلت: أخرج أبو ذَرِّ الهَرَوي حديثه في «مُستدركه» الذي استخرجه على إلزامات الدَّارقُطْني، ولفظه: أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أمره أن ينادي. والله أعلم.

ع ـ بِشْر بن السَّري البَصْريُ، أبو عمرو الأَفْوَ، سكن مكة.

روى عن: الثُّوري، وحمَّاد بن سَلَمة، وابن المبارك، ومِسْعَر، واللَّيث، وإبراهيم بن طَهمان، وعبدالرَّزَّاق، وغيرهم.

وعنه: يحيى بنُ آدم، وأحمد بنُ حنَّبل، وأبو خَيْثُمة،

يحيى بن مَنْدَه، وابن صاعِد، وابن أبي داود، وغيرهم.

قال أبوحاتم: شيخً.

وقال النِّسائي: ثقةٌ.

وقال إبراهيم بن محمد الكِنْدي أحد الرُّواة عنه: مات سنة (٥٣).

قلت: بقية كلام ابن حبان: يُغُــرب عن شُعبة عن الأعمش بأشياء. وذكر سنة وفاته، ثم قال: أو بعدها بقليل أو قبلها بقليل.

بخ د ت ق - بِشْـر بن رافـع العــارثيُّ، أبــو الأسبــاط النَّجرانيُّ إمامُها ومفتيها .

روى عن: يحيى بن أبي كثير، وأبي عبدالله الدَّوْسي ابن عمَّ أبي هُريرة، وعبدالله بن سُلَيْمان بن جُنَادة بن أبي أميَّة، وابن عَجْلان، وغيرهم.

وعنه: شیخه یحیی، وحاتم بن إسماعیل، وصفوان بن عیسی، وعبدالرُّزُاق، وغیرهم.

قال الدُّوري، عن يحيى: حاتم بن إسماعيل يروي عن أي أسباط الحارثي، شيخ كوفي، وهو ثقة. قلت له: هو ثقة! قال: يحدُّث بمناكير.

وقال مرةً: قد روى عبدالرزاق عن شيخ يقال له: بشر بن رافع، ليس به بأس.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس بشيء، ضعيفٌ في الحديث.

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه.

وقال التُّرْمذي: يُضَعُّفُ في الحديث.

وقال النِّسائي: ضعيف.

وقىال أبـو حاتم: بشر بن رافـع أبو الاسباط الحارثيُّ ضعيفُ الحديث، منكر الحديث، لا نرى له حديثاً قائماً.

وقال الحاكم أبو أحمد: أبو الأسباط بشر بن رافع الحارثيُّ البَمَانِيُّ ليس بالقويِّ عندهم.

وقال ابن عدي: وبشر بن رافع هو أبو الأسباط الحارثيُّ ،

بشر بن سلام

وأبو صائح كاتب اللَّيث، وعبدالله المُسْنَدي، وعلي بن المديني، وابن أبي عمر العَدَني، ومحمود بن غَيْلان، وغيرهم.

قال عمرو بن علي: سألت عبدالرحمن بن مَهْدي عن حديث إسراهيم بن طَهْمان، فقال: ممن سَمِعته ؟ فقلت: حدَّثنا بشر بن السَّري، فقال: سمعته من بشر، وتسألني عنه ؟ لا أحدَّنك به أبداً.

وقال أحمد بن حنبل: حدَّثنا بشر بن السَّري، وكان متقناً للحديث عجباً.

وقال أحمد: سمعنا منه، ثم ذكر حديث: وناضرة إلى ربها ناظرة »، فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟ فرثب به الحُمَيْديُّ، وأهل مكة، فاعتذر، فلم يقبل منه، وزَهِد النّاس فيه، فلما قدمتُ مكة المرَّة الثانية، كان يجيء إلينا، فلا تكتب عنه.

وقال عثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعِين: ثقةً. وقال أبو حاتم: صالح.

وقال ابن عدي: له غرائب عن النُّوري ومِسْعَر وغيرهما، وهو حسَنُ الحديث، ممن يكتب حديثه، ويقع في أحاديثه من النُّكرة، لأنه يَروي عن شيخ مُحْتَمَل، فأما هو في نفسه فلا بأس به.

وقال البخاريُّ: كان صاحب مواعظ، يتكلَّم، فسمِّي الأفوه.

قال: وقال: محمود، مات سنة (٩٥). [وقال غيره: مات سنة سنت وتسعين ومئة]، وهو أبن (٦٣) سنة.

قلت ؛ قال عباس عن يحيى: رأيته يستقبل البيت يدعو على قوم يرمونه برأي جَهْم، ويقول: معاذ الله أن أكون حُمْماً.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثِقةً كثير الحديث.

وقال البَرْقَاني، عن الدَّارَقُطْني: مكي ثقةً.

وفي موضع آخر: وَجَدُوا عليه في أمر المذهب، فحلف واعتذر إلى الحُمَيَّدي في ذلك، وهو في الحديث صدوق.

وقال العُقَيْلي: هو في الحديث مستقيم.

وقال العِجلي وعمرو بن علي: ثقةً ـ

وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

بشر بن سلَّام. عن: جابر.

وعندر أبنه الحسين.

صوابه بشير، وسيأتي.

خ ت س ـ بِشر بن شُعيب بن أبي حمزة دينار القُرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصي .

روی عن: أبيه

وعن : البخاري في غير «الجامع»، وروى له هو والترمذي والنساني بواسطة إسحاق غير منسوب وكأنه الكوسج، والله للهي وأبي بكر بن زَنْجويه، وصفوان بن عمرو الصغير، ومحمد بن خالد بن خلي، وعمران بن بكار، وروى عنه أيضاً أحمد بن حبل، ومحمد بن عَوْف، وعمرو ابن عثمان بن سعيد بن كثير، وغيرهم

قال ابوزُرْعَة: سماعه كأبي اليَمَان إنما كان إجازةً.

قال البخاري في «تاريخه»: تركناه حياً سنة (٢١٢).

وقال ابن حبان في «الثَّقات»: مات سنَّة (١٣).

وقال ابنُ أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: ذكر لي أنَّ أحمد بن حنبل قال له: سَمعْتُ من أبيك؟ قال: لأ، قال: فَقُرِىءَ عليه وأنت حاضر؟ قال: لا، قال: فقرأت عليه؟ قال: لا، قال: فأجاز لك؟ قال: نعم، قال فكتب عنه على معنى الاعتبار، ولم يحدُّث عنه.

وقال أبو اليمان الحكم بن نافع: كان شعيب بن أبي حمزة عَسِراً في الحديث، فدخلنا عليه جين حضرته الوفاة فقال: هذه كتبي قد صحَّحتُها، فمن أراد أن يأجذها

فسان: هذه كنبي قد صححتها، قص اراد أن ياكنان فليأعذها، ومن أراد أن يَعْرِضَ فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها، فإنه قد سمعها مني.

قلت: فهذا معارض لحكاية أبي حاتم المنقطعة، ومما يؤيده أن أبا حاتم قال في تلك الحكاية: إن أحمد لم يُحدُّث عن بشر، وليس الأمر كذلك، بل حديثه عنه في «المسند». وأما أبن حبان ففصًل، فقال في «الثقات»: كان متفناً وبعض

سماعه عن أبيه مناولةً ، وسمع نسخة شعيب سماعاً

وذكره ابن حبان أيضاً في «الضعفاء»(1)، ونقل عن البخاري أنه قال: تركناه، وهذا خطأ نشأ عن حذف، فالبخاري إنما قال: تركناه حياً كما تقدَّم، وقد تَعقَب ذلك أبو الخَباس النَّباتي على ابن حبَّان في «الحافل» فأسهب.

د ت س ـ بشر بن شَغَاف الضِّبِّي البَّصريُّ .

روى عن: عبدالله بن عمرو، وعبدالله بن سلام.

وعنه: أسلم العِجْلي، وخمال له الحدُّاء، ومحمد بن عبدالله بن أبي يعقوب.

قال عثمان الدَّارمي، عن يحيى بن مَعِين: ثقة.

وكذا قال العجُّلي.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثَّفات»، وأخرج له هو والحاكم في «صحيحيهما».

وله ذكر في ترجمة حارثة بن بدر من كتاب أبي الفرج أنه تزوَّج مَيْسة بنت جابر بعد حارثة ، فقالت فيه:

ما خارَ لي ذو العَـرْش لمَّـا استخَـرْتُـه

وعِـزَّتِـهِ إذ صِرْتُ لابــن شَغَـافِ في قصَّةٍ، ويستفاد منها معرفة زمانه، فإن حارثة بن بَدْر مات بعد السَّنين.

د ت ق ـ يشر بن عاصم بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة ابن الطّائفيُّ .

روى عن: أبيه، وسعيد بن المُسيَّب.

وعنه: ابن جُرَيْج، ونافع بن عمر الجُمَحي، وثور بن يزيد الحِمْصي، وابن عُيِّنَة، وغيرهم.

قال أحمد بن أبي مريم، عن ابن مَعِين: ثقةً.

وقال غيره : مات بعد الزُّهْري .

قلت: هذا قول البخاري عن علي بن المَدِيني، وتبعه ابن حبان في «الثُقّات»، وزاد: سنة (١٢٤).

وقال النِّسائي في «التمييز»: يْقَةُ.

وقال البخاري فيما رُجُّحه ابنُ القَطَّانِ: إنه أخو عمرو بن

(١) لم أجده في مطبوع «المجروحين».

(٢) في ترجمة بشر بن المحتفز.

تمييز ـ بشر بن عاصم الطائفيُّ.

عن: عبدالله بن عمرو بن العاص.

وعنه: يعلى بن عطاء.

هذا أقدم من الذي قبله، ذكر للتمييز.

قلت: ذكره ابنُ حِبَّان في «التُّقات».

د س ـ بِشْر بن عاصم اللَّيْثي.

روى عن: علي، وعُقْبَة بن مالك اللَّيْشِ، وله صحبة. وعنه: حُمَيْد بن هِلال، ومُعْبَد جدُّ الحسن بن سَعْد مولى علي، وغيرهما.

قال النَّسائي: ثقةً، وهو أخو نُصر بن عاصم.

قلت: لم ينسبه النّسائي إذ وثّقه، وزعم ابنُ القَطّان أن مراده بذلك الثّقفي، وأن الليثي مجهول الحال.

وذكر ابن حبان في «الثقات» الليشي، والله أعلم.

س ـ بشر بن عائِذ المنقري بَصْريُّ .

روى عن: عبدالله بن عمر في لبس الحرير، هكذا قال: همّام، عن قَتَادة، عن بكر بن عبدالله، ويشر بن عائذ، عن ابن عمر.

وقــال شعبــة: عن قتــادة عن بكر بن عبدالله وبشر بن المُحْتَفِز عن ابن عمر.

قلت: فيحتمل أن يكونا واحداً، فقد رأيتُ من نسبه بِشَربن عائِد بن المُحْتَفِز، وسياتي بقية الكلام عليه ".

د - بشر بن عبدالله بن يَسَار السُّلميُّ الشُّاميُّ الحِمْصيُّ ، كان من حَرَس عمر بن العزيز.

روى عن: عبدالله بن بُسْر، وعُبادة بن نُسَي، ورَجاء بن حَيْوَة، ومكحول، وغيرهم.

وعنه: إسماعيل بن عيَّاش، وبقية، وأبو المُغِيرة الخُولانيُّ، وسعيد بن عبدالجَبَّار، وأبو سعيد محمد بن مُسلم بن أبى الوَضَّاح.

له عند أبي داود، حديثٌ واحد.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثُّقات».

واخرج له الحاكم في ١٥المستدرك٥.

بشر بن عُبُيْس-

خ \_ بِشْر بن عُبَيْس بن مرحوم بن عبدالعزيز بن مهران الغَطَّار البَصَّريُّ ، مولى آل معاوية ، سكن الحجاز.

روى عن: أبيه، وجدُّه، ومروان بن معاوية، وحاتم بن إسماعيل، ويحيى بن سُلَيم الطَّائفي، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وإسماعيل القاضي، وأبو حاتم، ومحمد بن على الصَّائع، وغيرهم.

قال ابن حبان في «النَّقات»: روى عنه أبوزُرْعة والنَّاس، ربما خالف.

وقال غيره: مات سنة (٣٠). وقيل: سنة (٣٣٨). د ـ بشر بن عمَّار القُهُـــْتَاتِيُّ.

روى عن: أسباط بن محمد، وعُبْدَة بنِ سليمان، عيسي بن يونس.

روى عنه: أبو داود حديثاً واحداً في الصَّلاة، وابنُ أبي الدُّنيا، وأحمد بن سَيَّار، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في ١ النُّقات، .

فق ـ بشر بن عُمارة الخَثْعَميُّ المُكْتِبُ الكوفيُّ.

روى عن: أبي رَوْقِ عطيَّة بن الحارث، والأحوص بن حكيم، وغيرهما.

وعنه: مِنْجاب بن الحارث، وجبارة بن المُغَلِّس، ويحيى الحِمَّانيُّ، وعون بن سلَّم، ومحمد بن الصَّلت الاسدي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث.

وقال البخاري. تَعْرفُ وتُنكِر.

وقال النَّسائي : ضعيف.

وقـــال ابن حبـــان: كان يُخـطى، حتى خرج عن حَدُّ الاحتجاج به إذا انفرد.

وقــال ابنُ عدى: لم أرّ في أحاديثه حديثاً مُنكراً، وهو عندي، حديثه إلى الاستقامة أقرب

قلت: وقال البّرقاني، عن الدَّارَقُطْني: متروك.

وقال العُقَيْلي: لا يتابع على حديثه.

وقال السَّاجي مثل البخاري .

ع ـ بِشْر بن عمر بن الحكم بن عُقبة الزَّهْوانيُّ الأَزْدِيُّ ، أبو محمد البَصْريُّ .

روى عن: شُعبة، ومالك، وهمَّام، وأبان، وخمَّاد بن سلمة، وعِكْرِمة بن عمَّار، وأبي معاوية الضَّرير، وغيرهم.

وعنه: إسحاق بن رَاهَويه، والحسن الخلَّال، وزيد بن أَخْرَم، والفَلَّاس، وأبو موسى، والذَّهْلي، وجماعة

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال ابنُ سَعْد: توفي بالبَصرة سنة (۲۰۷)، وكان ثقةً. وقال ابن حبَّان في «الثّقات»: مات ليلة الأحد في آخر

سنة ستٍ أو أولُ سنة سبع، قال: وقد قيل: سنة تسع. قلت: بقية كلام ابن سَعْد: في شعبان.

وكذا أرَّخه القراب، وقبله ابن زُبْر.

وقال العِجْلي: بَصْرِيٌّ، ثُقةً. وقال الحاكم: ثقةً مامون.

د ـ يشْر بن قُرَّة، وقيل: قُرَّة بن بشْر.

عن : أبي بُرْدة ، عن أبيه في طلب العمل .

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، أو عن أحيه عنه.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثّقات» في بشر، وحكى البخاريُّ في «التاريخ» فيه الوجهين، عن إسماعيل بن أبي خالد.

وقال ابنُ القَطَّان: مجهول الحال.

د ـ بِشْر بن قيس التَّغْلِيُّ .

روى عن: خُرَيم بن فاتبك، وسهـل ابن الحَّـظُلية، ومعاوية، وأبي الدُّرداء.

وعنه: ابنه قيس.

ذكره ابن سُمَيع، وابو زُرْعَة في الطبقة الثَّانية.

وقال صاحب «تاريخ حمص»: كان جليساً لأبي الدُّرداء بدمشي، ومنزله بقنُسرين.

قلت: وفي «الثِّفات» لابن حبان: بشر بن قيس التغلمي، روى عن عمر بن الخطاب، وعنه زياد بن عِلاقة فالظاهر أنه هو هذا.

ثم ذكر ابن حبان في أتباع التابعين من «الثقات»: بشر بن قيس التغلبي، روى عن أبيه، عن سهل ابن الحنظلية، وعنه هشام بن سعد.

كذا قال، والظاهر أن شيخ هشام بن سعد هو قيس بن

- بشر بن المفضَّل

بشر بن قيس، لكن قال البخاري في «تاريخه»: بشر سمع أبا الدَّرداء، وابن الحَنْظَليَّة، قاله لنا أبو نُعَيْم عن هشام بن سَعْد، عن قيس بن بشر، سمع أباه، وكان جليساً لأبي الدرداء.

وهكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي عامر العقدي ، عن هشام بن سعد.

وكذلك أخرجه الطَّبراني عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نُعَيم، فالله أعلم.

س - بشر بن المُحتَفِز البَصري

عن: عبدالله بن عمر في لبس الحرير.

وعنه: قتادة مقروناً ببكر بن غبدالله .

قاله شعبة عن قتادة، وقال هَمَّام عنه عن بشر بن عائذ.

وحكى البخاري في «التاريخ» عن مجاهد، قال: استعمل عمر بن الخطاب بشر بن المُحتَفز على السُّوس.

قال البخاري: بشر قديم الموت، لا يشبه أنَّ قتادة دركه.

وقال أبو زُعْة : لا أعرفه إلا في هذا الحديث.

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: المحتفر بن أوس بن نَصْر بن زياد، والـد بِشـر بن المحتفـز، له صحبـة، كانـا بخراسان في جيش عبدالرحمن بن سَمرة.

قلت: وساق في ترجمت من طريق عيسى بن عُبيد الكِنْدي، عن الحسين بن عثمان بن بشر بن المُحتَفِز بن أوس المُرْزَي، عن أبيه عثمان، عن بشر، عن جَدَّه: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشَّجرة.

وذكــره ابن حبــان في «الثُقــات» وقــال: هو بشــر بن المُحْتَفِـز بن أوس بنُ زياد بنُ أسحم بن رَبيعة بن عدي بن تُعْلبة بن ذُوْيْب بن سَعْد.

خ ـ بِشْر بن محمد السَّخْتِيانيُّ، أبو محمد المَرْوَزِي . روى عن: ابن المبارك، والفَضْل بن موسى، وأبي تُمَيِّلة .

وعنه: البخاري، وأحمد بن سَيَّار، وإسحاق بن الفَيْض الأصبهاني ـ وكنَّاه ـ، وجعفر الفريابي.

ذكره ابن حبان في «الثُقات» وقال: كان مُرْجئاً.

وذكر ابنُ أبي حاتم بشر بن محمد الكِنْدي، عن عبدالعزيزبن أبي رِزْمة، وعنه علي بن خَشْرَم، ذكره مفرداً عن السَّحْتياني، ويحتمل أن يكونا واحداً.

قلت: أرَّخ البخاريُّ وابن مَنْدَة، وابن حِبَّان، والكلاباذي وغيرهم، وفاة السَّخْتِياني سنة (٢٢٤).

خ - بِشْر بن مرحوم، هو ابن عُبيس بن مرحوم تَقَدُّم.

ت س ق ـ بِشُر بن معاذ العَقَدي، أبو سهل البَصْرِيُّ الضَّد دُ.

روى عن: إبراهيم بن عبدالعزيز بن أبي مَحْذُورة، وبشر بن المُقَضَّل، وأيوب بن واقِد، وأبي عَوَانة، ويزيد بن زُريْع، وجرير بن عبدالحميد، وأبي داود الطَّيالسي، ومرحوم بن عبدالعزيز، وعبدالواحد بن زياد، وحمَّاد بن زيد، وغيرهم.

وعنه: التَّـرُمِـذَيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وحرب الكِـرمـاني، والبَرُّار، وابن خُرَيْمة، وأبو حاتم، والبُّجيري، وزكريا السَّاجي، وجماعة

قال ابن حبان في «الثّقات»: مات سنة (٢٤٥) أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل.

قلت: وقال ابنُ أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث، صدوق.

وقال مُسْلَمة: بصريُّ صالح.

وكذا قال النَّسائي في وأسامي شيوخه». ·

وأخرج في كتاب «الإخوة»، عن الفَضْل بن العباس، عن محمد بن حاتم، عنه.

ع - يِشْر بن المُفَضَّل بن لَاحِق، الرَّقاشيُّ مولاهم، أبو إسماعيل البَصْريُّ.

روى عن: حُميَّد السَّطويل، وأبي ريحانة، ومحمد بن المُنكدر، وابن عَوْن، ويحيى بن سعبد الانصاري، وخالد الحَدَّاء، وداود بن أبي هِنْد، وسهيل بن أبي صالح، وعاصم بن كُلَيْب، وعُبيدالله بن عمر العُمري، وعبدالرحمن بن إسحاق، وعُمارة بن غَزِيَّة، وعن أبيه المُفضَّل بن لاحق، وغيرهم.

وعمنه: أحمد، وإسحاق، وعلي ومُسَدَّد، وأبو أسامة، وأبو الوليد، وخليفة بن خيَّاط، وبشـر بن مُعاذ العَقَدي،

بشر بن منصور

وعثمان بن أبي شَيْبة، وحامد بنُ عمر البكراويُّ، ومحمد بن هشام بن أبي خِيْرة السَّسَلُوسي، ويحسى بن يحسى النَّيْسابوري، وخُلْق.

قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التُثبت بالبصرة. وعدَّه ابنُ مَعِين في أثبات شيوخ البَصْريين.

وقال علي بن المديني: كان بشر يُصلِّي كل يوم أربع مئة ركعة، ويصوم يوماً ويفطر يوماً، وذُكِر عنده إنسان من الجَهْميَّة فقال: لا تذكروا ذاك الكافر.

وقال أبو زُرْعة، وأبو حاتم، والنَّسائي: ثقةً.

وقـال ابن سعد؛ كان رُقة كثير الحديث عثمانياً، توفي سنة (١٨٦).

وقال أحمد بن حبل: دخلت البصرة في رجب سنة (١٨٦)، واعتقل لسانُ بِشُر بن المُقضَّل قبل أن نخرج، ومات سنة (١٨٧)(١)

قلت: وأرَّحه ابن حبان في «الثُقات؛ في ربيع الأول منها، وذكر بعده بشر بن المُفضَّل، يروي عن أبيه، عن حالد الحَدَّاء، وعنه الطَّيالسي، قال: وليس هو بابن لاحق.

قلت: بل هو هو، والله أعلم.

وقال العِجْليُّ: ثقةٌ فقيه البدن، تُبَتَّ في الحديث، حسن الحديث، صاحب سنة.

وقال البَزَّار: ثقةً.

م دس بشر بن منصور السليمي، أبو محمد البَصْريُ . روى عن: أيوب السَّختياني، وسعيد الجُرَيريُ ، وشعيب بن الحَبُحاب، وعاصم الأحول، وابن جُرَيْج، وابن عَجْلان، وغيرهم.

وعنه: ابنه إسماعل، وعبدالرحمن بن مَهْدي، وفَضَيل بن عِياض، وبشر الحاني، وعبدالأعلى بن حمَّاد، وشَيْبَان بن وَرُخ، وعُبيدالله القَولِيري، ومحمد بن عبدالله الرَّقاشي، وعدَّة

قال ابن المديني: ما رأيتُ أحداً الجوف لله منه، وكان يصلي كل يوم خمسة مئة ركعة، وكان ورْدُه ثُلُثُ القرآن.

وقال القواريري: هو من أفضل من رأيتُ من المشايخ.

وقال أبو زُرْعة: ثقةً مأمون. وقال أبو حاتم، [والنسائي: ثقة].

وقال [علي بن] نَصْر بن علي الجَهْضمي: ثَبتُ في الحديث.

قال إسماعيل بن بشر: مات أبي سنة (١٨٠) . وكذا قال البخاري عن ابن المَدِيني .

قلت: وقال ابن حبان في والثّقات»: كان من خيار أهل البّصرة وعُبّادهم، مات بعدما عمي.

وقال يعقوب بن شيبة: كان قد سمع ولم يكن له عناية بالحديث، وروى عارم عن أبي منصور قصة سفيان التُّوري، فقال الطَّبراني: أبومنصور هذا هوبشر بن منصور السَّليمي.

> ذكره أبو نُعَيْم في ترجمة سُفْيان من «الجِلْية». ق ـ بشر بن منصور الحَنَّاط.

عن: أبي زيد عن أبي المغيرة عن ابن عَبَّاس بحديث: «أبي الله أن يقبل عَمَلَ صاحب بدعة . . » الحديث.

وعنه به: أبو سعيد الأشج.

قال: وكان ثِقةً .

وقال أبو زُرْعة: لا أعرفه، ولا أعرف أبا زيد.

وقال ابن أبي حاتم: روى عبدالرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور الحنّاط، عن شُعيب بن عمرو، قاله في ترجمة شُعيب، فإن كان ابن مهدي روى عنه، فقد ثبتت عدالته، ويحتمل أن يكون هو السَّليمي.

ق ـ بِشْر بن نُمَير القُشَيْري البَصْريُ

روى عن: مكحول، والقاسم صاحب أبي أمّامة، وحسين بن عبدالله بن ضُمَيرة.

وعنه: إبراهيم بنُ طَهْمان، وأبو إسحاق الفَزَاري، وإسرائيل، وحمَّاد بن زيد، ويزيد بن زُرَيْع، وابنُ وهب، ويزيد بن هارون، ويحيى بن العلاء الرَّازي، وجماعة وروى عنه سُهيل بن أبي صالح، وهو من أقرانه.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «العلل؛ للإمام أخمد ٤٤٧/٣ (٢ ٥٩٠) مات سنة (١٨٦هـ).

قال ابن المُثنى: ما سمعتُ يحيى ولا عبدالرحمن حدَّثا

وقـال صالح بن أحمد عن علي: قيل ليحيى القطّان لقيتَ بِشْر بن نُمَيْر؟ قال: نعم، وتركته.

وقال غيره عن يحيى: كان رُكناً من أركان الكذب.

وقال محمد بن إسماعيل الصَّائغ ، حُدِّئتُ عن شعبة أنه كان يدخل المسجد، فيرى بشر بن نُميْر يُحدِّثُ ، وعمران بن حُدير يصلِّي ، فيقول: احذروا هذا يعني بشراً ، وعليكم بهذا ، يعني عمران ، قال: وكان بشر بن نُميْر ، لو قيل له ما شاء الله ، لقال: القاسم عن أبي أمامة .

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ترك النَّاس حديثه.

وقال غيره عن أحمد: يحيى بن العلاء كَذَّاب يَضَع الحديث، وبشر بن نُمَير أسوأ حالاً منه.

وقال يحيى بن معين، والنِّسائي: ليس بثقة.

وقال الجورجاني: غير ثقة

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أيضاً: مضطرب، تركه على.

وقال أبو حاتم: بشر بن نُمَيْر متروك الحديث. قيل له: هو أحبُّ إليك أو جعفر بن الزَّبير؟ قيال: ما أقربهما، قيل له: بشر وجعفر أحب إليك أو يحيى بن عُبيد الله؟ قال: ما أقربهما.

وقــال أبو حاتم أيضاً: بشر بن نُمَيْر، وجعفر بن الزُّبير مُتقــاربــان في الإنكار، روايتهما عن القاسم منكرة، ويذكر عنهما صلاح.

وقال علي بن الجُنَيْد : متروك .

وقال ابنُ عدي : عامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لا يُتابع عليه، وهو ضعيف كما ذكروه.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في قصة عمرو بن قُرُة في ذكر الغناء .

قلت: وقال الأجرِّي عن أبي داود: تُرك حديثه.

وقال يعقوب بن سفيان: بصريٌّ ضعيف.

وقال ابن حباذ: منكر الحديث جداً.

وذكره البخاري في «الأوسط» في فصل من مات بين الأربعين إلى الخمسين ومئة.

م ٤ - بِشْر بن هِلال الصَّوَّاف أبو محمد النُّمَيْرِيُّ البَصْرِيُّ .

روى عن: جعفر بن سُلَيْمان، وعبدالوارث بن سعيد، ويزيد بن زُرَيع، ويحيى القَطَّان، وغيرهم.

روى عنه: الجماعة إلا البخاري، وإسحاق الكَوْسَج، وبقيُّ بن مَخْلَد، وحَرب الكِرماني، وابن خُرِيْمة، وأبوحاتم. وقال: محلُّه الصَّدق، وكان أيفظ من بشر بن معاذ.

وقال ابنُ حبًان في «الثُقات»: يغرب.

وقال ابنُ أبي عاصم: مات سنة (٢٤٧).

قلت: ووثقـه النّسائي في «أسماء شيوخه»، وأبو علي الجَيّاني في «أسماء شيوخ أبي داود».

تم - بشر بن الوضَّاح البَصْريُّ، أبو الهيشم.

روى عن: أبي عقبل بشير بن عقبة الدُّورَقي، والحسن بن أبي جعفر، وعبَّاد بن منصور النَّاجي، وغيرهم.

وعنه: البخاري في دالتاريخ،، وبُنْدَار، وأبو موسى، وابن وَارَة، وعبدالعزيز بن معاوية القُرْشيُ، وقال: كان من خيار المسلمين.

وذكره ابن حبان في «الثُقات<sub>».</sub>

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٢١).

د ـ بشر أبو عبداله الكندي

عن: بشير بن مسلم الكِندي، عن عبدالله بن عمرو في ركوب البحر.

وعنــه: مُطَرِّف بن طريف، وفيه اختـلاف مذكـور في ترجمة بشير بن مسلم.

قلتُ: وقرأت بخط الذهبي: لا يكاد يعرف.

ت ـ بِشُر غير منسوب.

عن: أنس في قوله: ﴿لَنَسَالَنَّهُم أَجِمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يعملون﴾، وغير ذلك.

وعنه: ليث بن أبي سُلَيْم، قيل: إنه بشر بن دينار.

قلت: كذا قال ابن حبان في «الثِّقات»، وزاد في الرُّواة

بَشير بن ثابت

عنه محمد بن عثمان، وقد اختلف فيه على ليث اختلافاً كثيراً، أوضحت بعضه في وتغليق التعليق».

### من اسمُهُ بَشيْر

دت س \_ بَشِيْرٌ بن ثابت الأنصاري، مولى النَّعمان بن بشير، بَصْري .

روى عن: حبيب بن سالم:

وعنه: أبو بشر جعفر بن أبي وَحشِيَّة؛ وشُعبة.

قال عثمان الدَّارمي، عن ابن معين: ثِقةً.

رووا له حديثاً واحداً في وقت العِشاء، ومنهم من أسقطه من الإسناد، وصحح التُرمذيُّ إثباتهُ .

قلت: وذكره ابنُ حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: مَنْ زعم أنه بشر \_ يعني بغير ياء \_ فقد وَجِم.

تمييز - بَشِير بن ثابت الأنصاري مَدَني .

عن: أبيد، عن جدُّه حديثَ رَدُّرافع بن خديج يوم أحد.

وعنه: محمد بن طلحة بن الطُّويلُ النَّيمي.

ذكر للتمييز.

قلت: كذا سمًّاه الطَّبراني في روايته، وذكره البخاري في ترجمة أنس بن ظَهِير، فقال: عن حسين بن ثابت بن أنس بن ظَهير، عن أبيه، عن جده، وهو الأظهر.

بشير بن الخصاصية، هو بشير بن معبد، يأتي

بشِيرُ بن خَلَّاد.

عن: أمه. وَهِم فيه عَبدُ الحق في «الأحكام»، وإنما هر يحيى بن يشير بن خلَّاد.

عس ـ بَشْيَرُ بِن رَبِيعَةِ الْبَجَلَيُّ ، كُوفَيُّ .

عن: رافع بن سَلَمة.

وعته: أبو أحمد الزَّبيري، والمعافئ بن عمران، وخلَّد بن يحيى، وعُبيد الله بن مُوسى.

واختلف عليه فيه، فقيل: محمد بن ربيعة.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثِّقات». ِ

س \_ بَشِيرُ بن سَعْد بن تَعْلَبة بن الجُلاَس الخَزْرَجِيُّ، وإلد النَّعمان. شهد بدراً، وهو أول من بايع أبا بكر الصَّدُينَ من الأنصار.

روى عن: النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حديثاً واحداً في النُّحل على خلافٍ فيه .

روى عنه: ابنُّهُ النَّعمان، وابنُ ابنه محمد، وعروة، وحُمَيْد بن عبدالرحمن بن عَوْف

ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة (١٣)، فتكون رواية هؤلاء عنه سوى النعمان مرسلة .

قلت: وقد روى حديث حُميْد بن عبدالرحمن عن النّعمان عن أبيه، فتعين إرساله إن كان رواه عن بشير بلا واسطة، وذكر ابن إسحاق والواقدي أنه قُتِل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد، مُنصرفه من اليمامةُ سنة (١٢)، لكن روى البخاري في «تماريخه» من طريق الزُّهري، عن محمد بن النعمان بن بشير، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يوماً وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو تَرَخَّعْتُ في بعض الأمر، ماذا كنتم فاعلين؟ قال: فقال له بشير بن سَعْد: لو فعلت قُومناك تقويم القِدْح، فقال عمر: أنتم إذاً أنتم

قلت: فهذا يدل على أنه بقي إلى خلافة عمر

وفي كتاب «الطبقات» لابن سعد: أنه كان يكتب بالعربية في الجاهلية، [وأمَّره النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم على] بعض السَّرايا، واستعمله على المدينة في عُمرة القَّضاء(١).

وله ذكر في الصحيح مسلما، وغيره في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أتانا رسول الله صلّى الله غليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعّد بن عُبادة، فقال له بشير بن سعّد: أمرنا الله تعالى أن نصلّي عليك، فكيف نصلّي عليك؟ الحديث.

بخ م ٤ - بَشِيرُ بن سَلْمان النَّهْدِي()، أبو إسماعيل

<sup>(</sup>١) في مطبوع ابن سعد ٣٢/٣ دلما خرج رسول الله ﷺ إلى عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة، قدَّم السلاح، واستعمل عليه بشير بن سعد، . قلت: وما بين حاصرتين منه .

مسه. ودين حسرين - (٢) في مصادر ترجمته ودالكمال؛ النهدي، وهو الصواب، تحرفت في وتهذيب الكمال؛ إلى الكندي، وتابعه الحافظ، وستأتي نسبته على الصواب أيضاً في ترجمة ابنه العكم بن يشير.

ــ بشير بن أي مسعود

الكوفيُّ .

روى عن: أبي حازم الأشجعي، وحيثَمــة بن أبي خَيْنَمـة، وسيَّار أبي الحَكَم، وقيل: عن سيَّار أبي حمــزة، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم.

وعنه: ابنه الحكم، والسُّفياتان، وابن المبارك، وابن فُضَيْل، ووكيع، والفِرْيابي، وأبو نُعَيْم، وغيرهم.

قال أحمد، وابن مَعِين، والعِجْلي: ثقةً

وقال أبوحاتم: صالح الحديث، وهو أحبُّ إليُّ من يزيد بن كيسان.

قلت: وقال ابنُ سعد: كان شيخاً قليلَ الحديث.

وقال البَزَّار، حدَّث بغير حديث، لم يشاركه فيه أحد.

وذكره ابن حبان في والثُّقات؛ .

س - يَشِيرُ بن سلام، وقيل: ابن سَلْمان الانصاريُّ المَدنَّى، والد الحسين.

روى عن: جابر في الصَّلاة.

وعنه: ابنه.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً، وقال: ليس به بأس.

قلت: وقال أبو داود: لا بأس به.

وسمى النَّسائي، وأبو داود والبخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان في «النُفات» أباه سَلْمان، ووقع عند عبدالرُّزُاق: حدَّثنا خارجة بن عبدالله بن زيد، عن حسين بن بشير بن سلام، عن أبيه، فذكر الحديث الذي أخرجه النَّسائي.

وهمكـذا وقـع في «المعجم الأوسط؛ للطّبـراني، وكــأن الصُّواب سَلْمان فالله أعلم.

بَشِيرٌ بن عبدالمُنْذر، أبو لُبَابة، في الكني.

خ م مد تم ـ يَشِيـرُ بن عُقْبَة النَّاجِي السَّامِيُّ، ويقال: الأَذْدِيُّ، أبو عقيل الدُّوْرَقِيُّ البَصْرِيُّ.

روى عن: أبي المتوكل، وأبي نَضْرة، والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وغيرهم.

وعنه: بَهْرَ بن أسد، وابن مهدي، وهُسَيْم، والقَطَّان، ومسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد الطَّيالسي، وأبو نُعَيْم، وشَيْبَان بن فَرُّوخ، وغيرهم.

قال أبو حاتم، عن مسلم بن إبراهيم: ثقةً.

وقال أحمد، وابن مَعِين: ثقة.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث. قال: قلت: يحتجُ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.

قلت: وقال الفَلَّاس: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثُقات»، وقال: أظنه من دُوْرَق. عخ - يُشِيرُ بن أبي عمرو الخُولانيُّ، أبو الفُكْح

عغ - يَشِيرُ بن أبي عمرو الخَوْلانيُّ، أبو الفَتْح المِصْريُّ.

روى عن: عِكْرمة، والوليد بن قَيْس النَّجيبيِّ، وأبي علي الهَّمْداني، وأبي فراس المِصْري.

روى عنه: حَيُّوة بن شُرَيْع، وسعيد بن أبي أيوب، واللَّيْث، وابن لهيْعة.

قال أبو زُرْعة : مِصْرِيُّ ثقةً .

قلت: وذكره ابن حبان في «النُّفات».

بشير بن المُحَرُّر، حجازيُّ.

روى عن: سعيد بن المُسَيِّب.

وعنه: سعيد المُقبُّري.

روى له أبو داود حديثاً واحداً.

قلت: قرأت بخط الدُّهبي: لا يُعرف انتهي.

وقال ابن حبان في «الثُقات»: بشير بن المُحَرَّر بن غالب الأسدي من أهل الكوفة، يروي عن أخيه، وهو تابعي، روى عنه يزيد بن أبى زياد، فلعلَّه هذا.

خ م د س ق - بَشِير بن أبي مسعود، عُقبة بن عَمرو الانصاريُّ المدنيُّ، قبل: إن له صُحبة.

روى عن: أبيه.

وعشه: ابنه عبدالرحمن، وعروة بن الزُّبير، وهِلال بن جُبْر، ويونس بن ميْسرة بن حُلْبَس.

قلت: قال العِجْلي: مَدَنيٌ تابعيُّ ثقةً.

وذكسره ابن حبان في «الثُقات؛ في التنابعين، وكمذا البخاري، ومسلم، وأبوحاتم الرَّازي.

وروى ابن مُندَه من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن ابن حَلْبَس قال: قال بشير بن أبي مسعود، وكان من الصّحابة.

بشير بن مسلم

قال ابن مَنْده: وروى أبو معاوية عن مِسْعُو، عن ثابت بن عُبيد، قال: رأيت بشير بن أبي مسعود، أوكانت له صحبة.

وقرأت بخط مُغلطاي أن ابن خَلْفون ذكر في «الثَّقات» أن بشيراً ولد بعد وفاة النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم بقليل، كذا قال، ولفظه: ولد في حياة النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، أو بعده بيسير.

د. بشِيرُ بن مُسلم الكِنْديُّ أبو عبدالله الكوفيُّ .
 عن : عبدالله بن عمرو في ركوب البحر.

وعنه: بشر أبو عبدالله الكِنديُّ، شيخٌ لمطرَّف بن طريف، وقيل: عن مُطرَّف، عن بشر أبي عبدالله الكِندي، عن عبدالله، وقيل: عن مُطرَّف، عن بشير بن مُسْلم أنه بلغه عن عبدالله بن عمرو، وقيل: غير ذلك

قال المخاريُّ : ولم يصحُّ حديثه .

. قلت: وقال مُسْلِّمة بن قاسم: مجهول.

وذكره ابن حبان في «الثّقات» من أتباع التابعين، وقال: روى عن رجل عن عبدالله بن عمرو.

يخ د س ق \_ يَشِيرُ بن مَعْبَد، وقيل: ابن زيد بن مَعْبَد بن ضَباب بن سبع ابن سدوس، وقيل: ابن شراجيل بن سبع السَّدُوسي، المعروف بابن الخَصَاصِية، وكان اسمه زَحْماً فسماه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بشيراً: نزل البَصْرة،

روى عن: النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: بشير بن نهيك، وجُريُّ بن كُلَيْب، ودَيْسم رجل من بني سَدُوس، وامرأته ليلى المعروفة بالجَهْدَمة، ولها صُحة أنضاً.

وفرَّق أبو حاتم بين ابن الخَصَاصية السَّدُوسي، وبين بشير بن معبد الأسلمي، وقال في الأسلمي: روى عنه ابنه بشر، وجعلهما غيره واحداً.

قلت: وكذا فرَّق بينهما البخاري، وابن حبان، وابن أبي خَيْهُمة، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.

وقد ذكرت ترجمة الأسلمي مفسرة في كتابي في «الصحابة»، وجرم ابنُ عبدالبر، وعيره أن الخَصَاصية أمُّه،

وليس كذلك، بل هي إحدى جدَّاته، وهي والدهُ جدَّه الأعلى ضَبَارى بن سَدُوس، واسمها كَبْشة، ويقال: ماوية بنت إلاءة بن عَمرو بن كعب بن الحارث الغطريف الأردي، حرر ذلك من أمره الرُّشاطى، وبرُّهن عليه، والله أعلم.

م ٤ ـ بشير بن المهاجر الغَنوي الكوفي .
 رأى أنس بن مالك.

وروى عن: عبــدالله بن بُرَيدة، والحسن البُصّـريُّ،

وعِكرمة، وغيرهم

وعشه: ابنُ المسارك، ووكيم، وابن نُمَيْر، والشَّوري، وجعفر بن عَوْن، وأبو نُعَيْم، وخلاد بن يحيى، وغيرهم.

قال الأثرم عن أحمد: مُنْكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب.

وقال ابن مُعِين: ثقة.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا بحتجُّ به.

وقال البخاري: يخالفُ في بعض حديثه. وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابنُ عدي: روى مالا يتابع عليه، وهو ممن يكتب

حديثه وإن كان فيه بعض الضَّمْف. قلتُ: قال ابن حبَّان في والثُّقات: دَلَّس عن أنس وليم يَرَه، وكان يُخطىء كثيراً.

وقال العِجْلي : كوفيٌّ ثِقةً .

وقال العُقَيْلي: مرجىء مُتَّهم، متكلَّم فيه.

وقال السَّاجي: منكر الحديث عنده.

د ـ بشير بن مَيْمون الشُّقريُّ البَصْريُّ .

له حديث واحد، يرويه عن عمه أسامة بن أحدري، وله حمة .

. وعنه: بِشْر بن المُفضَّل، وعلي بن عاصم.

وقال عباس، عن ابن معين: ليس به بأس. قلت: وذكره ابن شاهين في «الثُقات»(١)

ت بشير بن مَيْمون الخُرَاسانيُّ، ثم الواسِطيُّ أبو

<sup>(</sup>١) لم أجله في مطبوع وثقات؛ ابن شاهين.

الشَّعْثاء البَصْرِيُّ.

روى عن: بشير بن الخصاصية، وأبي هُريرة.

وعنه: يحيى بن سعيد الأنصـــاري، وأبـــو مجلّز، وعبدالملك بن عُبيد، وخالد بن سُمَير، والنَّضْر بن أنس بن مالك، وغيرهم.

وقال العِجْلي، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا يُحتبُّج بحديثه.

وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قُراء البصرة، ونقل صاحب «الكمال» عن أبي حاتم، قال: تركه يحيى القطان، وهذا وَهُمُ وتصحيف، وإنما قال أبو حاتم: روى عنه النَّضُر بن أنس، وأبو مِجْلَز، وبركة، ويحيى بن سعيد، فقوله: وبركة، هو بالباء الموحدة، وهو أبو الوليد المُجاشعي.

وقال يحيى القطان، عن عِمران بن حُدير عن أبي مِجْلز عن بَشير بن نَهيك، قال: أتيت أبا هُريرة بكتابي الذي كتبتُ عنه، فقرأته عليه، فقلتُ: هذا سمعته منك؟ قال: نعم.

قلت: وقال ابن سَعْد: ثقة.

وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

ونقـل التَّرْمِذِي في «العلل» عن البخاري أنه قال: لم يذكر سماعاً من أبي هريرة. وهو مردود بما تقدَّم.

وقال الأثرَم عن أحمد: ثقةً، قلت له: روى عنه النَّضْر بن أنس وأبو مِجْلز وبَركة؟ قال: نعم.

سي - بَشِير الحارثيُّ، والدعصام بن بَشِير.

له صحبة، قبل: كان اسمه أكبر فسمًاه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بشيراً.

روى عن: النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وعنه اب

قلت: سمَّى أبو نُعَيْم أباه فُذيكاً، فوهم في ذلك، بل بشير بن فُديك غيره.

وقال أبو القاسم البغوي: لا أعلم له غير حديث تغيير النبي صلّى الله عليه وآله وسلم اسمه.

ل ـ يَشِيرُ، غير منسوب.

قال: ٥ رأيتُ ابنَ الزُّبير أتى على قوم يمسحون المقام،

صيفى، قَدِمَ بغداد، ثم صار إلى مكة.

روى عن: أشعث بن سَوَّار الكُوفي، وجعفر الصَّادق، وسعيد المَقْبري، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن عاصم العبّاداني، وعلي بن حُجر، والحسن بن عَرَفة، وإسحاق بن إبي إسرائيل، وغيرهم.

كتب عنه أحمد بن حنبل، ولم يحدُّث عنه، وقال في رواية ابنه عبدالله: ليس بشيء.

وقال ابنُ مَعِين: أجمع النَّاس على طَرْح حديثِ هؤلاء النَّفَر فذكره فيهم.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال في موضع آخر: متهم بالوضع.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وعامة رواياته مناكير، يُكتب حديثه على الضَّعف.

وقال الجُوزجاني: [غير ثقة.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، وقال في موضع آخر]: متروك الحديث.

وكذا قال الدَّارقُطْني .

وقال ابن عدي : روى أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وهو ضعيفٌ جداً.

له عند ابن ماجه حديث واحد.

قلت: أول كلام ابن عدي: روى عن سعيد المَقْبري أحاديث غير محفوظة، وروى عن عطاء، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم أحاديث لا يُتابعه عليها أحد.

وذكره البخاري في والأوسط، في فصل مَنْ مات بين الثمانين ومئة إلى التسعين ومئة.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال عبدالله بن المُدِيني، عن أبيه: ضعيف، كان يقول: حدَّثنا مجاهد.

وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث.

وقــــال ابن حبــــان: يُخـطىء كثيراً حتى خرج عن حَدّ الاحتجاج به إذا انفرد.

ع - بشيـر بن نَهيك السَّدَوسيُّ، ويقال: السُّلوليُّ، أبو

بُشَيْر بن كَعْب

الحديث.

وعنه: سُفيان النُّوري.

قلت: قَال بعضُ الحُفَّاظ: لا أعرفه.

من اسمه بُشَيْر مصغراً

خ 2 - يُشَيْر بن كَعْب بن أَبَيُّ الحِمْيريُّ العَدَويُّ ،ويقال: العَامري أبو أيوب.

روى عن: رَبِيعة الجُرشيِّ، وشهد معه اليَّرْموك، وشدًاد بن أوس، وأبي الدَّرداء، وأبي ذَر، وأبي هُريرة.

وعشه: ابن بُرَيدة، وقَصَادة، وثابت البُناني، وطَلْق بن حَبِيب، والعلاء بن زياد، وغيرهم.

قال ابن المَدِيني: معروف.

وقال النُّسائي: ثقةً.

وفال النساتي : تقه .

ذكره ابنُ سَعْد في الطبقة الثّانية من أهل البصرة، وقال: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وقال عمرو بن دينار، قال لي طاووس: اذهب بنا نُجَالسَ النَّاس، فجلسنا إلى رجل من أهل البَصْرة يقال له: بُشير بن كعب العَدوي، فقال طاووس: رأيت هذا أتى ابن عباس فجعل يُحدِّنه، فقال ابنُ عباس: كاني أسمع [حديث] أبي [هريرة]، وهو الذي أذكر عليه ابن عباس الإرسال، وقصته في مقدَّمة «صحيح مسلم».

قلت: وهو الذي قال لعمران بن حصين لما حدَّث عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بحديث والحياء خير كلّه». فقال بشير بن كعب: إن في الحكمة مكتوباً: منه ضَعْف، ومنه وقار. فغضب عمران عليه.

أخرج ذلك البخاري، ومسلم من حديث أبي السُّوَّار عنهما، وأخرجه مشلم من حديث أبي قَبَّادة العَدَوي أيضاً منه ا

وقال العِجلي: بَصْرِيُّ تابعيُّ ثقةً.

وقال الحاكم عن الدَّارقُطْني: ثقة .

وذكره ابن حبان في «الثّقات»: إن بشير بن كعب الذي شهد اليرموك آخر غير صاحب الترجمة، وقد أوضحتُ ذلك في ترجمته في «الصَّحابة».

ع ـ بُشَيْر بن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المَدَنيُّ .

روى عن: أنس، وجابر، ورافع بن خَدَيج، وسَهُل بن أبي حَثْمة، وسُوَيْد بن النَّعمان، ومُحَيِّصة بن أسعود، وغيرهم.

وعنه: ابنُ ابنه بُشير بن عبدالله بن بُشير بن يسار، وربيعة: الرأي، وسعيد بن عُبيد الطائي، وابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وأبو الرَّحال عقبة بن عبيد، وغيرهم،

قال ابنُ معين: ثقةً، وليس باخي سليمان بن يسار.

وقال ابن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً، وكان قد أدرك. عامة أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، وكان قليل الحديث.

وقال النِّسائي: ثقة .

قلت: كُنَّاه محمد بن إسحاق في روايته عنه: أبا ن

وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

#### من اسمه بَصْرة .

د ـ بَصْرَة بن أكثم، رجل من الأنصار، صحابيًّ، ويقال: اسمه بُسْرة، ويقال: نَصْلة.

روى عنه: ابن المُسيَّب حديث: أنه نكح امرأة فإذا هي حُبلي الحديث، ومرةً لم يُسمَّه.

قلت: ونسبه خُزاعياً، وقال: انفرد به ابنُ المُسيُّب.

د ت س ـ بُصْـرَة بن أبي بَصْـرة، جَميل بن بَصْرة بن وَقَّاصِ بن غِفار الغِفاريُّ، له ولأبيه صُحْبَة.

روى عن: السبيِّ صلَّى الله عليه وآلسه وسلم حديثاً واحداً: «لا تُعمل المَطِيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد». وروى عنه: أبو هريرة

قلت: لكن تَفَرَّد يزيد بن الهاد عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة بذلك، ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، عن أبي بصرة، وكذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري، غير واحد، عن أبي هريرة، وهو المحفوظ، والله

واختلف في أبي بَصْرة، فقيل: جميل بالجيم، وقيل: حُميل بالمهملة مصغر، وهو المشهور، وحضر بَصْرةُ فتح مِصْر، واختط بها داراً عند دار الزَّبير، قال(١): أبو بَصْرة

<sup>(</sup>١).لم أتبيلن من هو القائل.

الغفاري، لا يعرف اسمه، وله ابن يقال له: بَصْرة بن أبي بَصْرة، ولبصرة ابن يقال له: جميل، اختلف هل هو بالجيم أو الحاء، كذا قال.

خ م مد ت س ق \_ بَعْجة بن عبدالله بن بدر الجُهَنيُ .

روى عن: أبيه، وله صحبة، وعُقبة بن عامر، وأبي هُريرة.

وعنه: أسامة بن زيد اللَّيثي، وأبو حازم المَـدَني، وعبدالله ومعاوية ابنا بُعْجة، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن أبي حبيب.

قال النسائي: ثقةً

وقال البخاري: مات قبل القاسم بن محمد، ومات القاسم سنة (١٠١).

قلتُ: وأرُّخ ابنُ حبان في والنُّقات، وفاته سنة (١٠٠).

وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة.

ونقل أبو موسى المديني عن عبدان أن بعجة روى أيضاً عن على وعثمان رضى الله تعالى عنهما.

#### من اسمه بقية

خت م د ت س ق ـ بَقِيَّة بن الوليد بن صائد بن كعب بن حَريز الكَلَاعِيُّ المِيتَميُّ، أبو يُحمِد الحِمْصيُّ.

روى عن: محمد بن زياد الألهاني، وصفوان بن عمرو، وحَسريز بن عثمان، والأوْزاعي، وابن جُرَيْج، ومالك، والزَّبيدي، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي، ومعاوية بن يحيى الطرابلسي، وأبي بكر بن أبي مريم، خلق كثير.

وعنه: ابنُ المبارك، وشُعْبة، والأوْزاعي، وابن جُرَيْج
- وهم من شيوخه - والحمّادان، وابن عُبَيْنة - وهم أكبر منه ويزيد بن هارون، ووكيع، وإسماعيل بن عبّاش، والوليد بن
مسلم - وهم من أقرانه - وإسحاق بن رَاهَويه، وحَيْوة بن
شُريْح، وداود بنُ رُشيد، وعيسى بن المنذر الحمْصي، وعلي
بن حُجْر، وابنه عَطِيَّة بن بَقيَّة، وهشام بن عمَّار، ويزيد بن
عبد ربه، وكثير بن عُبيد، وجماعة آخرهم أبو عُتبة أحمد بن
الفَرْح الحمصى.

قال ابن المبارك: كان صدوقاً، ولكنَّه كان يكتب عمن أقبل وأدبر.

وقال أيضاً: إذا اجتمع إسماعيل بن عيَّاش، وبقيَّة في حديث فَقيَّة أحثُ إل<sub>َّ</sub>.

وقال ابن عُبينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنَّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.

قال ابن مَعِين: كان شعبة مُبَجُّلًا لبقية حيث قَدِمَ بغداد.

وقال عبدالله بن أحمد: سُثل أبي عن بَقِيَّة وإسماعيل، فقال: بقيةُ أحبُّ إليَّ، وإذا حدَّث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه.

وقال ابنُ أبي خَيْمَة: سُئل يحيى عن بقية ، فقال: إذا حدَّث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوه ، وأما إذا حدَّث عن أولئك المَجْهُولين فلا ، وإذا كنَّى الرَّجل ولم يُسمَّه فليس يساوي شيئاً ، فقيل له : أيما أثبَتُ بقيةُ أو أسماعيل؟ فقال: كلاهما صالح .

وقال يعقوب بن شُيبة، عن أحمد بن العَبَّاس، عن ابن مَعِين: بقيةُ يُحَدِّثُ عمن هو أصغر منه، وعنده ألفا حديثٍ عن شعبة صحاح، كان يذاكر شعبة بالفِقه.

قال يحيى: ولقد قال لي نُعَيم يعني ابن حماد: كان بقية يضنُّ بحديثه عن الثقات، قال: طلبتُ منه كتاب صفوان، فقال: كتاب صفوان؟ أي كأنه.

قال يحيى بن معين: كان يحدُّث عن الضَّعفاء بمئة حديث قبل أن يُحدُّث عن الثقات.

قال يعقوب: بقيةً ثِقنةً حسنُ الحديث إذا حدَّث عن المعروفين، ويحدُّث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيدُ عن أسمائهم إلى كُناهم، وعن كُناهم إلى أسمائهم، ويُحدُّث عمن هو أصغر منه، وحَدَّث عن سُويَّد بن سعيد الحَدَثاني.

وقال ابنُ سعد: كان ثقةً في روايته عن الثقات، ضعيفاً في روايته عن غير الثقات.

وقال العِجْلي : ثقةً فيما يروي عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيء.

وقال أبو زُرْعة: بقيةً عجب، إذا روى عن الثقات فهو ثقة. وذكر قول ابن المبارك الذي تقدَّم، ثم قال: وقد أصاب ابن المبارك في ذلك.

ثم قال: هذا في الثقات، فأما في المجهولين فيحدُّثُ

بقية بن الوليد

عن قوم ٍ لا يَعْرِفُونَ وَلَا يَضْبِطُونَ.

وقىال في موضع آخر: ماله عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصَّدَق فلا يَوْتِى من الصَّدق إذا حدَّث عن الثقات، فهو ثقة.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتجُ به، وهو أحبُّ إلىَّ من إسماعيل بن عَيَّاش

وقال النَّسائي: إذا قال: حدَّثنا وأخبرنا، فهو ثقةً، وإذا قال: عن فلان، فلا يُؤخذ عنه، لأنه لا يُدرى عمَّن أخذه.

وقال ابنُ عدي: يُخالِف في بعض رواياته عن الثَّقات، وإذا روى عن غيرهم وإذا روى عن أهل الشَّام فهو نَبْتُ، وإذا روى عن غيرهم خَلُط، وإذا روى عن المجهولين فالعُهدة منهم لا منه، ويقيَّة صاحبُ حديث، ويروي عن الصَّغار والكبار، ويروي عنه الكبار من النَّاس، وهذه صفة بقيَّة.

وقال أبو مُسْهِر الغَسَّانيُّ بقيَّة ليست أحاديثه نَقِيَّة، فكن منها على تَقيَّة.

قال يزيد بن عبد ربّه: سمعت بقية يقول: ولدت سنة (١١٠).

وقال ابنُ سُعْد، وغير واحد: مات سنة (١٩٧).

قلتُ: وقال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: سنة (٩٨).

وروى له مسلم حديثاً واحداً شاهداً، متنه: «مِن دُعيِ إلى عُرْس أو نحوه فَلْيُجبْ».

وقال الدَّارَقُطْني: أهل الحديث يقولون في كنيته: أبو يُحمد ـ بفتح الياء ـ، والصَّواب: بضمها.

وقال حَيْوَة: سمعت بقيَّة يقول: لما قرأتُ على شعبة أحاديث بَجِيْر بن سَعْد قال لي: يا أبا يحمد، لولم أسمع هذا منك لطرت.

وقبال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى بقية عن عبدالله بن عمر مناكير.

وقال الجُوْرَجاني: رحم الله بقية، ما كَان يُبالي إذا وجد خُرَافة عمن يأخذ، وإذا حدَّث عن الثّقات فلا يأس به.

وقال حجَّاج بن الشَّاعر: وسئل ابن عُنيَّنة عن حديث، فقال: [هو] أبو العجب، أخبرنا ابقية بن الوليد، أخبرنا! وقال ابن خُزيَّسة: لا أحسّجُ ببقية، حدَّثني أحمد بن

الحسن التَّرُمِذِي: سمعت أحمد بن حبل يقول: توهَّمْتُ أَنَّ بقية لا يُحدُّث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يُحدُّث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أبن أَتِي، قلت: أَتِي من التدليس.

وقال ابن حبان: لم يَسْبُر أبو عبدالله شان بقية، وإنما نظر الى أحاديث موضوعة رُويت عنه عن أقوام ثقات، فأنكرها، ولحمري إنه موضع الإنكار، وفي دون هذا ما يُسقط غدالة الإنسان، ولقد دخلت حمْص وأكبر همِّي شأن بقية، فتنبَّعتُ أحاديثه، وكتبتُ النَّسخَ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو يعني بنزول، فرايته ثقة مأموناً، ولكنه كان مدلساً دلس عن عُمرو، والسَّري بن عبدالحميد، وعمر بن موسى الميشمي بن عَمرو، والسَّري بن عبدالحميد، وعمر بن موسى الميشمي وأشباههم، فروى عن أولئك النُقات الذين رآهم ما مضع من مثلاء الضعفاء عنهم، فكان يقول: قال عُبيد الله، وقال مالك، فحملوا عن بقية عن عُبيدالله، وعن يقية عن مالك، من الوسط، وامتُحن بقية بنلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من الوسط، ويسوونه، فالتزق ذلك كله به.

وأورد ابن حِبَّان له عن ابن جُريْج عن عَطَاء، عن ابن عباس أحاديث منها: «تَربوا الكتاب»

ومنها: «من أدمن على حاجبيه بالمشط عُوفي من وباء».

ومنها: وإذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى قُرْجها، فإن ذلك: يُورث العمي ٥.

وقال: هذه من نُسخةِ موضوعة كتبناها، يُشبه أن يكون بقيةُ سمعها من إنسان ضعيف عن ابن جُرَيْج فَدَلُّس عنه، فالترق ذلك به

وقال العُقَيْلي: صدوق اللهجة إلا أنه ياخذ عمن أقبل وأدبر، فليس بشيء.

وقال أبو أحمد الحاكم: ثِقةً في حديثه إذا حدَّث عن الثقات بما يعرف، لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والرَّبيدي وعُبيدالله العُمري أحاديث شبهة بالموضوعة، أخذها عن محمد بن عبدالرحمن، ويوسف بن الشَّفر، وغيرهما من الضعفاء، ويُسقطهم من الوسط، ويرويها عمن

الضُّعفاء الذين يُكتب حديثهم .

قلت: وقال البَزّار: ليس به بأس.

وقال مرةً: ضعيف.

وذكره ابنُ حبان في «الثُّقات».

وقال المُقَيِّلي: لا يُتابع على حديثه في ترك الحجامة يوم الثلاثاء الذي فيه ساعة لا يرقا فيها الدم.

وقال: وليس في الحجامة شيءً يثبتُ لا في الاختيار ولا ني الكراهة.

وقــال يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب عن الرَّواية عنهم: ضعيف.

د ـ بَگّار بن يحيي .

روى عن: جدَّته، عن أم سلمة في الحَيْض.

وعنه : عبدالرحمن بن مهدي .

قلت: في «الثقات» لابن حبان: بَكَّار بن يحيى، روى عن سعيد بن المسيَّب، وعنه الفَضْل بن سليمان النَّميري، فلا أدري هو ذا أو غيره؟.

من اسمه بَكْر

س ـ بكر بن بَكَّار القَيْسيُّ، أبو عمرو البصريُّ.

روى عن: عائذ بن شُرَيْح صاحب أنس، وعبدالله بن عَوْن، ومِسْعَر، وسفيان بن حسين، وشعبة، وغيرهم.

روى عنه: أبو داود الطَّيالسي - وهو أكبر منه - وعمر بن علي بن مُقَدَّم، وأشهل بن حاتم، وأبو عاصم النَّبيل - ووثَقاه وهما من أقرانه -، والحسن بن علي الحُلُواني، وعمر بن إبراهيم الجرواني، وإسماعيل سمُّويه، وإبراهيم بن سَعْدَان، وآخرون.

قال ابنُ أبي حاتم في ترجمة الحارث بن بدل: بكر بن بَكَّار ضعيف الحديث، سيء الحفظ، له تخليط.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال النَّسائي في «السنن»: ليس بالقوي.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة .

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

حدَّثُوه بها عنهم .

وروى ابن عدي عن بقية قال: قال لي شُعبة: يا أبا يُحمد ما أحسن حديثك، ولكن ليس له أركان.

وقـال بقية: ذاكرتُ حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجود حديثك، لو كان لها أجنحة.

وقال ابنُ المَدِيني: صالح فيما روى عن أهل الشَّام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جداً.

وقال الخاكم في «سؤالات مسعود»: بقيةً ثِقةً مأمون.

وقال السَّاجي: فيه اختلاف.

وقال الجُوْزقاني: إذا تَفَرَّد بالرِّواية فغير مُحتَج به لكثرة وهمه، مع أن مسلماً وجماعةً من الأثمة قد أخرجوا عنه اعتباراً واستشهاداً، لا أنهم جعلوا تَفرُّدَهُ أصلاً.

وقال الخليلي: اختلفوا فيه.

وقال الخطيب: في حديثه مناكبر، إلا أن أكثرها عن المجاهيل، وكان صدوقاً.

وقـال البيهقي في «الخلافيات»: أجمعوا على أن بقية ليس بحُجُة.

وقال عبدالحق في «الأحكام» في غير ما حديث: بقية لا يحتجُّ به.

وقال ابنُ القَطَّان: بقية يُدَلِّس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صحَّ مفسدً لعدالته.

بَقِيَّةُ بِن نَافِعٍ فِي عَبِدَاللهِ بِن نَافِعٍ بِن ثَابِتٍ.

من اسمه بكار

خت دت ق ـ بَكَّار بن عبدالعزيز بن أبي بَكْرة الثَّقفيُ ، أبو بكرة البَصْريُ ، وقيل: ابن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي كذة .

روى عن: أبيه، وعمَّتِه كَبُّسة بنت أبي بكرة.

وعنه: أبو عاصم، وأبو سلمة التُبُوذَكي، وحامد بن عمر البُكْراوي، ومحمد بن عيسى بن الطُّبُّاع، وغيرهم.

قال الدُّوري عن ابن مَعِين: ليس بشيء

وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح.

وقبال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة

بكر بن الحكم

وقال ابنُ عدي: أحاديثه ليس بالمنكرة جداً.

وقال أبو نُعيْم في «تاريخه»: قدم أصبهان سنة (٢٠٦) وحدَّث بها.

قلت: ولـه نسخـةً سمعناها بعلو، وفيها مناكير ضَعُفوه بسببها، منها: عن شعبة، عن قنادة، عن عكرمة، عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «سَيَّدُ الرَيحان الجِنَّاء».

وذكره العُقَيْلي وابن الجارود، والسَّاجي في «الصعفاء».

روى له النَّسائي أثراً واحداً في اثناء الصلاة في «السنن الكبرى» رواية ابن الأحمر، من روايته عن سفيان بن حسين، عن الزَّهري، عن محرَّر بن أبي هريرة في تسمية أبيه أبي هريرة.

وقال بعده: بكر بن بَكَّار ليس بقوي، وسفيان بن حسين ضعيف في الزَّهري.

لم يذكره المِزّي.

س - يكر بن الحكم التَّمِيميُّ اليَّرْبُوعيُّ أبو بشر المُزَلَّقُ،
 صاحب البصري، جار حمَّاد بن زيد في السُّوق.

روى عن: عبـدالله بن عطاء المكي، وثابت البُنَاني، ويزيد الرَّقاشي.

وعمنه: حَبَّـان بن هلال، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وحَرَمي بن عُمارة، وأبو عُبيدة الحداد، وقال: كان ثقةً، وأبو سلمة التَّبُوذَكي، وقال: كان ثقةً.

وقال أبو زرعة: شيخٌ ليس بالقوي.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً من رواية محمد بن علي ، عن عائشة في الطُّيب

قلت: وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

وقبال السَّوَّار في مُسنده: حدَّثنا سَهُل بن بحر، حدَّثنا سعيد بن محمد الجَرْمي، حدَّثنا أبو بشر المُزَلَق، وكان ثِقةً، عن ثابت، فذكر حديثاً

خت د ق ـ بكر بن خَلَف البَصْريُ، أبو بشر ختنُ أبي عبد لرحمن المقرىء.

مُعْمَى روى عن غُندُر، ومحمد بن بكر البُّرْساني، وإبراهيم بن حالمد الصَّنعاني، وابن عُيِّنة، وابي عاصم، ومُعَتَّمِر بن

سُلَيْمان، ويزيد بن زُرَيْع، وجماغة.

وعنه: البخاري تعليقاً، وأبو داود، وإبن ماجه، وعبدالله بن أحمد، وحنبل بن إسحاق، وزكريا السُّجْزِي، وأبو بكر محمد بن إدريس بن عمر وَرَّاقُ الحُمَيْدي، ومحمد بن عَبْدُوس، وعلي بن سعيد بن بشير، وإبراهيم بن محمد بن نائلة الأصهاني، وغيرهم.

قال ابن أبي خيثمة، عن يحيى: ما به بأس. وقال هاشم بن مَرْتُد عنه: صدوق. وقال أبو حاتم: ثقة.

وقال عبيدالله بن واصل: رأيتُ محمد بن إسماعيل يختلف إلى محمد بن المُهلَّب يَكتبُ عنه أحاديث أبي بشر بن خلف، وكنت أتوهَّم أن أبا بشر قد مات، فلما قَدِمتُ مكة إذا هو حى فَلَرْمتُه.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثّقات»، وقال: توفّي سنة. (٢٤٠).

وكذا ذكر ابن يونس وفاته في «تاريخ الغرباء».
وقال أبو داود: أمرني أحمد بن حنبل أن أكتب عنه.
ت ق - بكر بن خُنيس الكوفيُّ العابدُ، تزيلُ بغداد.

روى عن ثابت، ولسيث بن [أبسي] سُلَيم، وعبدالرحمن بن زياد، ومحمد بن سعيد الشَّامي، وإسماعيل بن أبي رباح، وغيرهم..

وعنه: أبو النَّضْر، ووكيع، وإبراهيم بن طَهْمَان، وداود بن الزَّبْرقان، وآدم بن أبي إياس، وحجّاج الأعور، وعلي بن الجَعْد، وأبو نُعَيْم الحلبي، وخَلْقُ.

قال ابنُ أبي مريم، عن يحيى بن معين: صالح لا بأس به، إلا أنه يروي عن ضُعفاء، ويكتبُ من حديثه الرِّقاق. وقال عبَّاس وغيره عنه: ليس بشيء.

وقسال أبـو حاتم: سالت ابن المَـدِيني عنـه، فقـال:

للحديث رجال.

وقـال ابنُ عمَّـار المَـوْصِلي: ليس بمتروك، وهو شيخُ صاحب غَزْو.

وقسال أحمسد بن صالسح المِصْسري، وابن خِرَاش، والدَّارَقُطْني: متروك.

وقال عمرو بن علي، ويعقوب بن شيبة، والنَّسائي:

زاد يعقوب: وكان يُوصف بالزُّهْد والعبادة.

وقال النِّسائي أيضاً: ليس بالقوي.

وقال ابنُ أبي حاتم، عن أبيه: كان رجلًا صالحاً غَزَّاءً، وليس بقوى في الحديث.

قلت: هو متروك الحديث؟ قال: لا يبلغ التُّرك.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرَّواية ----

وقال الجُوْزجاني : كان يروي كلُّ منكر، وكان لا بأس به في نفسه .

وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه، ويُحدِّث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم، وهو في نَفْسه رجلَّ صالح، إلا أن الصَّالحين يُشبَّه عليهم الحديث، وربما حدَّثوا بالتوهم، وحديثه في جملة الضَّعفاء، وليس معن يحتجُ بحديثه.

قلت: وقال العِجْلي: كوفيُ ثِقَةً .

وقال عبدالله بن علي بن المَدِيني: سألت أبي عنه

وقال أبو زُرْعة: ذاهب الحديث.

وقال العُقَيْلي: ضعيف.

وقال البزَّار: ليس بقوي .

وقمال ابن حبان: روى عن البصريين والكوفيين أشياء

موضوعة، يسبقُ إلى القلب أنه المتعمد لها.

وقــال ابن أبي شيبــة: ضعيف الحديث، وهو موصوف بالرَّواية والزُّهُد.

وارَّخه الذَّهبي في حدود السبعين ومئة.

ق ـ بكر بن زُرْعة الخَوْلانيُّ الشَّاميُّ .

روى عن: أبي عِنَبة الخَوْلاني، وله صحبة، ومسلم بن عبدالله الأزْدي.

وعنه: إسماعيل بن عيَّاش، والجَرَّاح بن مَليح البَهْرانيُّ روى له ابن ماجه حديثاً واحداً: «لا يزال الله يَغْرِسُ في هذا الدين غَرْساً».

قلت: ذكره ابن حبان في «الثّقات»، وروى عنه أيضاً أبو المغيرة الخَوْلاني.

قال أحمد في والزَّهدو: حدَّثنا أبو المغيرة، سمعت بكر بن زُرْعَة الخَوْلاني، وكانت قد أتت عليه مئة سنة وزيادة على مئة، قال: انصرف أبو مسلم الخولاني إلى منزله بحمص، فذكر قصَّةً.

بَغُ ق ـ بكر بن سُلَيم الصَّوَّاف، أبو سُليمان الطَّائفيُّ المدنيُّ.

روى عن: أبي صخر الخَرَّاط، وربيعة الرأي، وزيد بن أَسْلَم، ومحمد بن المُنْكَلِر، وغيرهم.

وعنه: إسراهيم بن المنذر، وأبو الطَّاهر بن السَّرح، وإسحاق بن موسى، وغيرهم.

> قال أبو حاتم: شيخٌ يُكتب حديثه. وذكره ابن حِبًّان في «النُّقات».

قلت: وقال ابنُ عدي: يُحدث عن أبي حازم، وغيره، مالا يوافقه أحدُ عليه، وعامة ما يرويه غير محفوظ، ولا يتابع عليه، وهو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم.

> وقال عثمان الدَّارِمي، عن يحيى: ما أعرفه. وذكره الخطيب في «الرُّواة عن مالك».

خت بغ م ؛ - بكر بن سَوَّادة بن ثَمامة الجُدَاميُّ، أبو ثُمامة المِصَّري .

روى عن: عبدالله بن عمرو، وأبي النَّجِيْبِ ظَليم، وعبدالرحمن بن جُبير المِصْري، وسعيد بن المسيَّب، وزياد بن نافع، والزَّهْري، وأبي فراس مولى عمرو بن العاص، وأبي سَلَمة بن عبدالرحمن، وغيرهم.

روى عنه: جعفر بن رَبيعة، والليث، وابن لَهيعة، وعمرو بن الحارث، وغيرهم.

قال عثمان بن سعيد، عن ابن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الْنُسائي: ثقة.

وقال أبن سعد: كان ثقةً إن شاء الله، توفى في خلافة هشام بن عبدالملك.

وقال ابن يونس: توفي بأفريقية، وقيل: بل غَرِق في بحار الأندلس سنة (١٢٨).

قلت: وذكره ابن حبان في والثّقات» من التابعين، ثم أعاده في أتباعهم، فقال: يُخطىء.

وقال ابنُ يونس: كان فقيهاً مفتياً.

وقال أبو العرب في «الطبقات»: أرسله عمر بن عبدالعزيز إلى أهل أفريقية ليفقههم.

وقال النووي في الشرح المهذَّب»: لم يسمع من عبدالله بن عمرو بن العاص.

ع - بكر بن عبدالله بن عمرو المُزني، أبو عبدالله البَصْري.

قال أبوحاتم: هو أخو علقمة بن عبدالله المُزّني.

وقال غيره: ليس بأخيه.

روى عن: أنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، وأبي رافع الصَّائع، والحسن البَصْري، وحمزة وعروة ابني المُغيرة بن شعبة، وأبي تميمة الهُجَيميِّ، وغيرهم.

وعنه: ثابت البُّناني، وسليمان التَّيمي، وقتادة، وغالب

القَـطُّان، وعاصم الأحول، وسعيد بن عبيدالله بن جُبيْر بن حَيَّة، ومطر الوَّرَاق.

قال ابن المديني: له لحوخمسين حديثًا، قال: أدركت ثلاثين من فرسان مُزَينة منهم: عبدالله بن مُعَفَّل، ومُعقل بن يسار.

> وقال ابن مَعِين، والنَّسائي: ثقة. وقال أبو زُرْعة: ثقةً مأمون.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثقةً ثبتاً مأموناً خُجَّةً، وكان فقيهاً. مات سنة (١٠٨).

وقال ابن المَدِيني، وغيره: مات سنة (١٠٦)، ورجَّع ابنُ سعد الأول

فلت: ويــالثاني قال البخاري، وابن أبي خَيْثُمة، وأبو نصر الكَلَاباذي، وغيرهم.

وقال ابن حبان في «الثّقات»: روى عن عبدالله بن عمرو بن هِلال المُزّني، وله صحبة، وكان عابداً فاضلًا، وهو والد عبدالله بن بكر.

وقال حُميد الطويل: كان بكر مجابَ الدُّعوة.

وقال ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: لم يسمع بكر من المغيرة.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: روايته عن أبي ذَرِ مُرسلة. وقال العِجْلي: بصريٌ تابعيُّ ثِقةٌ، وكان بكر يقول: إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطات فيه أثمت، وهو سوءُ الظُّنِّ باخيك.

دس ق ـ بكر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاريُّ، أبو عبدالرحمن الكوفيُّ القاضي، وهو بكر بن عُبيد

روى عن: ابن عَمَّــه عيسى بن المختــار، وقيس بن الرَّبيع، وهُريم بن سُفيان البَجَلي، وابن كُدَينة.

وعنه: أبنا أبي شيبة، وأبو كُريب، وأبو عمرو بن أبي غَرَزَة، وأحمد بن إبراهيم الدُّوْرَقي، وابن نُمَيْر، وابن وَارَة. ويعقوب بن سفيان، وغيرهم

قال أبو حاتم، وأبو زُرْعة: رأيناه ولم نكتب عنه.

الناجي.

روى عن: ابن عمر، وأبي سعيد، وعائشة.

وعنه: قتادة، وعاصم الأحول، والعلاء بن بشير المُزَني، والوليد بن مسلم العُنْبَري، ومُطَرُف بن الشُّخُير - وهو من أقرانه - وغيرهم.

قال ابن مَعِين، وأبو زُرْعة، والنَّسائي: ثقةً.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثُّقات»، وقال: توفي سنة (١٠٨).

س ـ بكر بن عيسى الراسبي، أبو بشر، صاحب البَصْري.

روى عن: شُعْبَة، وأبي عَوَانة، وجامع بن مَطَر.

وعنه: أحمد \_ وأحسنَ الثَّناء عليه \_ وبنَّدَار، وأبو موسى، وغيرهم.

قال النَّسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في «التَّقات».

وقال ابن عدي: مات سنة (٢٠٤).

بكر بن عيسي.

عن: عيسى بن عبدالسرحمن، صوابه: بكسر بن عبدالرحمن عن عيسى بن المختاد.

س فق ـ بكر بن ماعز بن مالك الكوفيُّ، كنيته أبو حمزة .

روى عن: الرَّبيع بن خُثَيْم، وعبدالله بن يزيد الخَطْمي الصَّحابي .

وعنه: أبو إسحاق السَّبيعي، ويونس بن أبي إسحاق، ونُسَيْر بن ذُعْلُوق، وسعيد بن مسروق.

وقال ابن معين: ثقة.

قلت: وقال ابن حبان في «الثُّقات»: كان من العُبَّاد.

وقال العِجْلي : تابعيُّ ثقة .

وقال ابنُ سَعْد: روى عن الصحابة، وهو قليل الحديث.

د ـ بَكر بن مُبَشِّر بن جَبْر الأنصاريُّ المدنيُّ، من يني

وقال الدَّارَفُطْني : ثَقَّةً .

وذكره ابن حبان في «التُّقات»، وقال: مات سنة إحدى أو اثنتي عشرة ومثنين.

وقال مُطَيِّن: سنة (٢١٩).

ق \_ بكر بن عبدالوَهَّاب بن محمد بن الوليد بن نَجيح المَدني، ابن أُخت الواقديُّ.

روى عن: عبدالله بن نافع الصَّائغ، وذُوْيب بن عمامة، وأبي نُباتة يونس بن يحيى، والواقدي، ومحمد بن فُلَيح بن سليمان، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وابن أبي عاصم، وابن أبي حاتم، وأبوه، وابن صاعد، والباغُندي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق، سمعت أحمد بن صالح أثنى عليه خيراً.

كان في سنة (٢٥٥).

يكر بن عُبيد، هو بكر بن عبدالرحمن، تقدُّم.

خ م د ت س فق ـ بكر بن عَمرو المَعَافِريُّ المِصْري، إمام جامعها.

روى عن: أبي عبدالسرحمن الحُبُلي، ومِشْرَح بن هاعان، وبُكير بن عبدالله بن الأشج، وعبدالله بن هُبيرة، وغيرهم.

ويحت : يزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن أيوب، وابن ليعد، وحَيْرة بن شُريح، وسعيد بن أبي أيوب، وغيرهم. قال حرب عن أحمد: يُروى له.

ون عرب عن المعادم. وقال أبو حاتم: شيخ.

وقال ابن يونس: توفي في خلافة أبي جعفر، وكانت له عبادة وفضل.

قلت: وقال ابن القَطَّان: لانعلم عدالته.

وذكره ابن حبان في «الثُّقات»، وقال: توفي بعد الأربعين ومثة .

وقال الحاكم: سألتُ الدَّارَقُطْني عنه، فقال: يُنظر في أمره.

وقال السُّلَمي عنه: يُعتبر به.

ع ـ بكر بن عَمرو، وقيل: ابن قيس، أبو الصُّدّيق

عُبيد.

بکر بن مضر

قال أبو حاتم: له صحبة ِ

وعنه : إسحاق بن سالم مولى بني نوفل.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في صلاة العيد.

قلت: وأثبت ابنُ حبان وابنُ عبدالبر وابن السكن صحبته، وقال: إن إسناد حديثه صالح، وصححه الحاكم.

وقال ابن القَاطّان: لا تعرف صحبته من غير هذا الحديث، وهوغير صحيح، كذا قال.

خ م د ت س - بكر بن مُضر بن محمد بن حكيم بن سَلْمان، أبو محمد، وقيل: أبو عبدالملك المِصْري، مولى رَبِعة بن شُرَحيل.

روى عن: جعفر بن ربيعة، وعمرو بن الحارث، ويزيد بن الهاد، وابن عَجْلان، وأبي قَبيل، وغيرهم.

وعنه: ابنسه إسحاق، وابن وَهْب، وقُتيسة، وابن عبدالحكم الأكبر، وأبو صالح، ويحيى بن بُكير، وغيرهم.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ثقةً ليس به بأس. وقال أيضاً: كان رجلاً صالحاً.

وقال عثمان، عن ابن مَعِين: ثقة.

وكذا قال النَّسائي، وأبوحاتم، وزاد: وهو أحب إليَّ من المُفضَّل بن فَضَالة، وبكر بن مُضر ونافع بن يزيد متقاربان.

وقال سعيد بن عُفير: مولده سنة (١٠٢).

وقال غيره: سنة (١٠٠).

وقال يحيى بن عثمان بن صالح: مات سنة (١٧٣).

وقال ابن عُفير وابن بُكير: سنة (٧٤).

وكذا قال ابن يونس، وزاد: يوم الثلاثاء، وكان عابداً.

قلت: وكذا قال ابن حبان في «الثَّقات». وقال الخليلي: هو وابنه ثقتان.

وقال البخاري: كنَّاه قُتيبة، وأثنى عليه خيراً.

رَقَالُ العِجْلِي : مصريٌّ ثقةً

٤٢ - يكر بن وائل بن داود التَّيْميُّ الكوفيُّ .

روى عن: الـزُّهْري، وعبدالله بن دينار، وأبي الزَّبير، وموسى بن عقبة، ونافع، وسنعيد بن أبي عُرُوبة، وغيرهم.

وعنه: شعبة، وابن عُييَّنة، وهشام بن عروة وهو أكبر منه ـ وأبوه واثل بن داود، وهمَّام بن يحيى، وقويش بن حيَّان، وعامتهم من أقرانه، وروى سُفْيان عن أبيه واثل قال: كان ابنه يجالس الزهري معنا.

قال أبو حاتم: صالح.

وقال النَّسائي: ليس به بأس، مات قبل أبيه. قلت: وقال الحاكم: واثل وابنه ثقتان.

وذكره ابن حبان في «الثُّقات»

وقال عبدالحق في «الأحكام»: ضعيف

ورَدَّ ذلك عليه ابنُ القَطَّان فأجاد، وقال: لم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء، ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف

ق - بكر بن يحيى بن زَبَّان المَبْدئِ. ويقال: العَنْزئِ. ويقال: العُمَرئِ. أبو على البَصْرئِ.

روى عن: حِبَّان بن علي العَنْزي، وشعبة، وابنه يحيى، وغيرهم.

وعنه: محمد بن المُؤمَّل بن الصَّبَّاح، وأبو بدر الغُبرِي، وأبو أمية الطَرَسُوسي، وأبو قِلابة الرَّقاشي، وَعِدَّة.

قال أبو حاتم : شيخ .

وذكره ابن حبان في «الثُّقات<sub>».</sub>

روی له ابن ماجه حدیثاً واحداً.

ت ق - بكر بن يونس بن يُكَير الشَّيْبانيُّ الكوفيُّ :

روى عن: الليث، وموسى بن عُلَيَّ بن رَباح، وابن هة.

وعنه: ابن نُمَيْر، وأبو كُريب، وحجَّاج بن الشَّاعر، وأبو: عمرو بن أبي غَرَزة وغيرهم.

قال العِجْلي: لا بأس به، كان أبوه على مظالم جعفر البَّرْمَكي، وبعض الناس يُضعُّفونهما.

وقال البخاري : منكر الحديث.

وقال أبو زُرَّعة: واهي الحديث، حدَّث عن موسى بن عُلَيَّ بحديثين مُنكوين، لم أجد لهما أصلًا من حديث موسى

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث.

وقال ابنُ عدى: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه.

روى له التُرْمِذي وابن ماجه حديثاً واحداً من حديث عقبة بن عامر: ولا تُكرهوا مرضاكم على الطعام»، وحسَّنه (ت) واستغربه.

وأما أبو حاتم، فقال: هذا الحديثُ باطل.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

من اسمُهُ بُكَيْر مصغراً

ر م د س ق ـ بُكَيِّـر بن الأخنَس السَّــدُوسِيُّ، ويقال: الليشُ الكوفئُ .

روی عن: أبیه، وأنس، وابن عبّــاس، وابن عمــر، ومجاهد، وعطاء، وغیرهم.

وعنه: الأعمش، ومشعَر، وزيد بن أبي أُنيسة، وأيوب بن عائِذ، وأبو إسحاق الشَّيباني، وأبو عَوَانة، وجماعة.

قال ابن مَعِين، وأبو زُرْعة، وأبوحاتم: والنَّسائي: ثقةً.

قلت: ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ثم أعاده في أتباع التَّابعين من «الثَّقات»، قال: وقد قبل: إنه سمع من أنس بن مالك.

وقال ابن سَعْد: روى عن الصحابة، وهو قليل الحديث.

وقـال الآجري: سألت أبا داود عن بُكَيْر بن الأخنس، فقال: شيخٌ جائز الحديث.

وقال العِجلي: كوفيٌ ثِقةً.

وقال البخاري في «التاريخ» وبكير بن الأخْسَ، ويقال: ابن فيروز، روى عنه أبو عوانة.

وأما ابنُ أبي حاتم، فَفَرُّق بينهما.

وقدال أبو حاتم: هو قديم، ما روى عنه شعبة، ولا النُّوري، فلا أدري كيف روى عنه أبو عُوانة، ولا أين لقيه، حكاه عن أبيه في «العلل».

س - بُكَيْسر بن أبي السَّمِيط، المِسْمَعيُّ مولاهم، البَهْسريُّ المكفوف.

روى عن: قتادة، ومحمد بن سيرين.

وعنه: حَبَّان بن هِلال، وعَقَّان، وموسى بن إسماعيل،

ومسلم بن إبراهيم، وجماعة.

قال ابن مَعين: صالح.

وقال أبو حاتم: لا باس به.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في الحجامة في الصُّوم.

قلت: وقال ابن حبان: لا يُحتَجُّ به إذا انفرد، كثير الوهم.

وذكره أيضاً في الثقات، وقال العِجْليُّ: بصريُّ ثِقةً. ت س \_ بُكِيْر بن شِهاب الكوفيُّ.

روی عن: سعید بن جُبیر، وصالح بن سَلْمان.

روى عنه: عبدالله بن الوليد المُزَني، ومبارك بن سعيد التُّوري.

قال أبو حاتم: شيخً.

رويا له حديثاً واحداً في السؤال عن الرُّعْد.

قلت: وذكره ابن حيان في «التُّقات».

تمييز - بُكَيْر بن شهاب الدَّامَغَانيُّ الحَنْظَليُّ .

روى عن: النُّوري، وعِمران بن مُسْلم المِنْقَريُّ.

وعنه: ابنُ المبارك، وإسحاق بن سُلَيمان الرَّازيُّ، وروَّاد بن الجرَّاح، وجماعة.

قلت: قال ابنُ عدي: منكر الحديث.

وأورد له عن الحسن حديثاً، وعن ابن سيرين آخر من رواية سَلْم بن سالم البَلْخي، عن ابن شيبة، عنه.

وقال ابن حبان في ترجمة بكير بن مِسْمار الذي روى عن الزُّهري، وابن سيرين، وروى عنه أبو بكر الحنفي: قيل: إنه هو بكير الدَّامَغاني.

د ـ بُكير بن عامر البَجلي، أبو إسماعيل الكوفي،

روى عن: أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير، وعبدالرحمن بن أبي نُعْم البَجَلي، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم.

وعنه: الحسن بن حيّ، والشُّوري، وعبدالله بن داود الخُرَيبيُّ، ووكيع، وأبو نُعَيْم.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس بالغوي في المحدث.

بُكير بن عبدالله

وقال مرةً: صالح الحديث، ليس به باس.

وقال عباس، عن يحيى: ضعيف. وقال أيضاً، عن يحيى: قيل ليحيى بن سعيد: ما تقول

في بُكير بن عامر؟ فقال: حَفْص بن غياث تَرَكه، وحَسْبُهُ إذا تركه حفص.

[قال يحيى ـ يعني ابن معين ـ]: كان حَفْص يروي عن كل أحد

وقال معاوية بن صالح عن يحيى: ليس بشيء.

وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى، ولا عبدالرحمن حدَّثا عنه بشيء قط.

وقال أبو زُرْعة: ليس بقوي.

وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال أيضاً: ليس بثقة.

وقال ابنُ عدي: ليس كثير الرواية، ورواياته قليلة، ولم أجد له متناً مُنكراً وهو ممن يُكتب حديثُهُ.

قلت: وقال العجلي: لا ياس به :

وفي موضع آخر: كوفي يُكتب حديثه.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثِقةً إن شاء الله ِ

وقال الآجرِّي عن أبي داود: ليس بالمتروك.

وقال السَّاجي: ضعيف.

وقال الحاكم: ثقة

وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

وذكر اللَّالكائي، وأبو إسحاق الحَبَّال: أن مسلماً روى

وأما الحاكم فقال: ذكره مسلم مستشهداً به في حديث الشُّعْبي. انتهى.

ووقع في سندٍ أثرٍ ذكرهُ البخاري في المزارعة عن عبدالرحمن بن الأسود.

ع - بُكَيْر بن عبدالله بن الأشبع، القُرَشيُّ مُوْلاهم، ويقال: مولى أشجع، أبو عبدالله، ويقال: أبو يوسف المَدُنئُ، نزيل مصر.

روى عن: محمود بن لَبيد، وأبي أمامة بن سهل، ويُسْر

بن سعيد، وأبي صالح السَّمَان، وسعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار، وحُمران مولى عثمان، وأبي عبدالله الأغر، وعراك بن مالك، وكُريْب، ونافع مولى ابن عمر، ويزيد بن أبي عبيد ومات قبله وأبي بُردة بن أبي موسى الاشعري، وخَلِق كثير

وعنه: بكربن عمرو المَعَافريَّ، واللَّيث، وابنُ إسحاق، وعُبيد الله بن أبي جعفر، وعبدالله بن سفيد بن أبي هِنْد، وجعفر بن ربيعة، وابن عَجْلان، وابنَّه مَخْرَمة بن بُكير، ويحيى بن أيوب المِصري، ويزيد بن أبي حبيب، وجماعة.

قال أحمد بن صالح المِصْري: سمعتُ ابن وَهْب يقول: ما ذكر مالك بُكير بن الأشج إلا قال: كان من العلماء.

وقـال ابن الـطَّبَّـاع: سمعت معن بن عيسى يقول: ما ينبغي لأحدٍ أن يَقْضُل أو يَقُوقَ بُكير بن الأشجِّ في الحديث.

وقال حَرْب، عن أحمد: ثقةً صالح.

وقال الدُّوري عن يحيى بن مَعِين، وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن البَرَاء، عن ابن المَدِيني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم سن ابن شِهاب، ويحيى بن سعيد، وبكير بن عبدالله بن الأشج.

وقال العِجلي: مَدَنيُّ، ثقةً، لم يسمع منه مالك شيئاً، خرج قديماً إلى مصر فنزل بها.

وقال النَّسائي: ثقةً نُبتُ

وقال ابن نُمَيْر: توفي سنة (١١٧).

وقال التَّرْمِلِْي: مات سنة (۱۲۰). وقال عمرو بن على: سنة (۲۲).

وقال الواقدي: سنة (۲۷).

قلت: قد روى مالك في «الموطاً» عن الثقة عنده عن بكير بن عبدالله بن الأشبع.

وقـال أحمـد بن صالـع المصري: إذا رأيت بُكير بن عبدالله روى عن رجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة الذي لا شكُّ فيه.

وقـال البخاري في «التاريخ الكبيره: كان من صلحاء الناس، وهلك في زمن هشام

وقال ابن البَرَاء عن علي بن المَديني: أدركه مالك ولم

وذكره ابن حبان في «التُقات».

بُكَيْر بن عطاء اللّيثي الكوفي.

روى عن: عبدالرحمن بن يَعْمَر الدَّيلي وله صحبة، وحُرِّيْت بن سُلَيم.

وعنه: الثُّوري، وشعبة.

قال أبن مَعين، والنَّسائي: ثقةً.

وقال أبو حاتم: شيخ صالح لا باس به.

وقال البخاري: قال عبدالرَّزَّاق، قال الثوري: كان عنده حديثان، سمم شُعبة أحدهما، ولم يسمم الآخر.

وقال شَبابة، عن شُعبة، عن بُكير بن عطاء [عن] ابن يَعْمر: نهى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الجرّ. ولم يصحُّ.

قلت: وقمال الآجرُي، عن أبي داود: ثقةُ حدَّث عنه الثَّوري وشُعبة بحديث أصل من الأصول: ٥الحَجُّ عرفة.

وقال يعقوب بن سُفيان: ثقةً ـ

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وأخرج له في «صحيحه».

ت ـ بُكَيْر بن فَيروز الرَّهَاوي.

روى عن: البراء بن عازب، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم.

وعنه: أبو فروة يزيد بن سنان الرَّهاوي، وزيد بن أبي أُنَيِّسة، وأبوعُبيدة بن عبدالله بن مسعود ـ وهو أكبر منه ـ، وبُرْد بن سِنان، ونافع مولى ابن عمر ـ وهو من أقرانه ـ وغيرهم.

روى له التُرْمِذي حديثاً واحداً، حديث: ٥من خاف أدلج».

قلت: ذكره ابن حيان في «الثُقات».

تمييز ـ بُكَيْر بن فَيروز حجَازي.

يروى: عن عطاء بن أبي رَباح.

وعته: محمد بن سُليمان بن مسمول.

قلت: لم يعرّف الشيخ بحاله، وهو ابن الأخنس الذي تقدّم على رأي البخاري.

م ت س ـ بُكِيْر بن مِسْمار الزُّهْريُّ، أبومحمد المَدَنيُّ،

يسمع منه، وكان بُكير سيء الرأي في رَبيعة، فأظنه تركه مز أجل ربيعة، وإنما عرف مالك بُكيراً بنظره في كتاب مَخْرَمة.

وقال الواقدي: كان يكون كثيراً بالثُّغْر، وقلٌ مَن يروي عنه من أهل المدينة.

وقال بشر بن عمر الزهراني: قلت لمالك: سمعت من بكير؟ فقال؟ فقال: لا.

وقال يحيى بن بُكَير: بنو عبدالله بن الأشبح ثلاثةً لا أدري أيُّهم أفضل.

وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث.

وقال النَّسائي: ثقةٌ ثَبْتٌ مأمون.

وذكره ابن حبان في والنُفات، في أتباع التَّابعين من صُلحاء النَّاس، وقال: كان من خيار أهل المدينة.

وقال الحاكم: لم يثبت سماعًـ من عبدالله بن الحارث بن جَرْه، وإنما روايته عن التّابعين.

م ق \_ يُكَيْر بن عبدالله، ويقال: ابن أبني عبدالله الطَّائي الكوفئُ الطُّويلُ المعروفُ بالضُّحْم.

روى عن: كُرَيْب، ومجاهد، وسعيد بن جُبَيْر.

وعنه: سَلَمة بن كُهَيْل، وإسماعيل بن سُمَيع، وأشعث بن سَوَّار.

رَوَيا له حديثاً واحداً، حديث ابن عباس: بِتُ عند خالتي.

قلت: وهو عند مسلم في المُتَابِعات.

ذكره أبن حبان في «الثُّقات».

وقال السَّاجي، عن ابن مَعِين: بُكَير الطَّويل ليس بالقوي.

وقال العُقَيلي: رافضي.

عنع ـ بُكَيْر بن عُتَيق العامريُّ: ويقال: المُحاربيُّ. يُعَدُّ في الكوفيين.

روى عن : سالم بن عبدالله بن عُمر، وسعيد بن جبير.

روی عنــه: صفــوان بن أبي الصَّهْبَــاء، والشَّودي، وإسماعيل بن زكريا، وابن نُضَيِّل.

قلت: قال ابن سُعَّد: حجَّ ستين حَجَّة، وكان ثِقةً.

أخو مهاجر.

روى عن: ابن عمر، وعامر بن سَعْد بن ابي وقَاص، وزيد بن أسلم، وغيرهم.

وعنه: حاتم بن إسماعيل، وأبو بكر الحَنَفي، وعمّرو بن محمد العُنْقَزي، والواقدي، وغيرهم.

قال البخاري: فيه نظر.

وقال العجلي: ثقةً ـ

وقال النِّسائي: ليس به بأس.

وقال ابنُ عَدِي: مستقيم الحديث.

قلت: أرَّخ الذهبي وفاتَّهُ تبعاً لابن حِبان سنة (١٥٣).

وقال الحاكم: استشهد به مُسلم في موضعين.

وقال ابن حبان في «الثُقات»: وليس هذا بِبُكَيْر بن مِسْمار الذي يروي عن الزُّهري، ذاك ضعيف

قلت: وأما البخاري فجمع بينهما في «التاريخ»، لكنه ما قال: فيه نظر، إلا عندما ذكر روايته عن الزُّهْري، ورواية أبى بكر الحَنَفي عنه.

قال. وليس هذا أخا مُهاجر، ذاك ثقة.

مد - يُكَيْر بن معروف الأسديُّ، أبو معاذ أو أبو الحسن النَّيسابوريُّ، ويقال: الدَّامُغَانيُّ، صاحب «التفسير»، كان على قضاء نَيسابور، ثم سكن دمشق.

روى عن: يحيى بن سعيد الأنصــازي، وأبي الزَّبير، وأبي حنيفة، ومقاتل بن حَيَّان، وغيرهم

وعنه: السوليد بن مُسْلم، وعَبْدان، وسَلْم بن سالم البَلْخي، وحَمَّاد بن قِيراط، وسمع منه هشام بن عمَّار ولم يكتب عنه، وغيرهم.

قال البخاري: قال أحمد: ما أرى به باساً.

وكذا قال الأصم، عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه.

وكذا قال أبو حاتم.

وقال النَّسائي: ليس به باس.

وقال أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه عن عبدالله بن

أحمد، عن أبيه: ذاهب الحديث.

وقال سفيان بن عبدالملك، عن ابن المبارك: رُمي به وقال أحمد بن أبي الحواري: حدَّثنا مروان \_ يعني ابن محمد \_ الطَّاطَريُّ، حدَّثنا بُكير بن معروف، أبو معاذ، وكان ثقةً.

وقال ابن عدي : وبكير بن معروف، وليس بكثير الرَّواية، وأرجو أنه لا بأس به، ليس حديثُه بالمنكر جداً.

قال الحاكم: قرأتُ في بعض الكتب، توفي بُكَير بن معروف صاحب مقاتل سنة (١٦٣).

قلت: وقال الآجرِّي، عن أبي داود: ليس به باس. وذكره ابن حبان في «الثِّقات»

س - بُكَيْر بن موسى، هو أبوبكر بن أبي شَيخ، ياتي في الكنى.

س ـ يُكَيِّر بن وَهْبِ الجَوْرَرِيِّ. .

عن: أنس حديث: «الأثمةُ من قريش»، قاله شعبة عن على أبي الأسد، عنه.

وقبال الأعمش، ومسعر: عن سهل أبي الأسد، عنه. وقبال قُضَيل بن عِيَاض، عن الأعمش، عن أبي صالح الحَمَّى عنه.

قلت: قال الأزْدِي: ليس بالقوي.

وذكره ابن حبان في والتُقات..

بُكَيْرِ الطُّويل، هو بُكير بن عبدالله تَقدُّم.

بُكْيَر الدَّامغَانيُّ، هو ابن شهاب، ويقال في ابن معروف الدَّامغَاني أيضاً

بُكَيْسر بن يونس بن بُكَيْر، هو بكسر كذا نبَّـه عليه في «المغني»، وقد كرره (ك) فذكره في بكر مسوطاً واختُصره في

بُلُسُل بن حَرْب، أبو بكر البصريُّ. عدَّه في شيوخ البخاري أبو القتح الأزْدي، فوهم، وإنما روى عن رجل عنه خارجُ الصَّحيح.

بَنَّة الجَهَى

وقال غيره: مات بعد المئتين.

قلت: وقال العجلي: كان أسنَّ من أخيه معلى، بَصْريُّ ثِقَةٌ ثَبَّتُ في الحديث، رجل صالح، صاحب سُنَّة، وهو أثبتُ النَّاس في حَمَّاد بن سَلَمة (١٠).

وذكره ابن حبان في «الثُقات»، وقال: مات بعد المئتين، وأرّخه ابنُ قانع سنة (٩٧).

وقـال أبـو الفَّــُـح الأرّْدِي: صدوق، كان يتحامل على عثمان، سيء المذهب.

وقـال أحمـد: هؤلاء الثّلاثة أصحاب الشكل والنقط، يعنى بهزأ وحبَّان، وعفّان.

خت ٤ ـ بَهْــزُ بن حَكيم بن معاوية بن حَيْدة، أبــو عبدالملك القُشَيْريُّ .

روى عن: أبيه عن جدُّه، وعن زُرَارة بن أوفى، وهشام بن عُرْوة إن كان محفوظاً.

وعنه: سلیمان التَّیمي، وابن عون، وجریر بن حازم، وغیرهم من أقرانه، والحمَّادان، ومَعْمَر بن راشد، ومعاذ بن مُعاذ، وابو أسامة، وابن عُلَيَّة، ویزید بن هارون، ومحمد بن عبدالله الانصاري، ومکي بن إبراهیم، وهو آخر مَن روی

فال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعين: ثِقةً. وقال أيضاً: إسناد صحيح، إذا كان دون بهز ثِقةً. وقال ابنُ البَرَاء، عن ابن المُدِيني: ثِقةً.

وقال أبو زُرُعة: صالح، ولكنه ليس بالمشهور.

وقال أبو حاتم: هو شيخ يُكتب حديثه، ولا يُحتَجُّ به.

وقال أيضاً: عمرو بن شُعيب عن أبيه، عن جده، أحب

وقال النَّسائي: ثقةً.

وقال صالح جَزَرة: إسناد أعرابي.

وقال الحاكم: كان من الثُقات ممن يجمع حديثه، وإنما أُسقط من الصَّحيح روايتُه عن أبيه عن جَدَّه، لأنها شاذةً لا مُتابع له عليها. الزُّبير، عن جاير في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا.

قال: ورواه ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر عن بَنَّة الجُهَني به.

قلت: واختلف الأئمة في ضبطه، فذكره البَغُوي في الباء المصوحدة، وذكره ابن السَّكن في الباء الأخيرة، وذكره عَبَّاس الدُّوري، عن ابن مَعِين في النون.

قال أبو عمر: هي رواية ابن وُهْب عن ابن لَهِيعة، وهي أرجع الرُّوايات، وسأنبه عليه في (نُبيه) إن شاء الله تعالى.

لم يذكره المِزِّي.

ع \_ بَهْرُ بن أسد العَمِّي، أبو الأسود البَصري.

روى عن: شُعبة، وحماد بن سَلَمة، ووهيب بن خالد، وسَلِيْم بن حيَّان، وسُلْمان بن المغيرة، وهارون بن موسى النَّمْتَرِي، وجرير بن حازم، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وعبدالرحمن بن بشر بن المحكم، وبندار، ويعقوب الدُّورَقي، ومحمد بن حاتم السَّمين، وعبدالله بن هاشم الطُّوسي، وأبو بكر بن خَلَّد، وعدَّة.

قال أحمد: إليه المنتهى في التُثبُّت.

وقال أبو بكر بن أبي خَيْثُمة، عن ابن معين: ثِقةً .

وقال عَبَّاس عنه قال جرير بن عبدالحميد اختلط عليً حديث عاصم الأحول، وأحاديث أشعث بن سَوَّار، حتى قدم علينا بَهْز فخلصها.

وقال أبو حاتم: صدوق ثِقةً.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثِقةً كثيرَ الحديث حُجَّةً.

وقال عبدالرحمن بن بِشْر: سألتُ يحيى بنُ سعيد يوماً • عن حديثٍ، فحدَّثني به، ثم قال لي: أراك تسألني عن شُعبة • كثيراً، فعليك ببهنز بن أسد، فإنه صدوقٌ ثِقةً، فاسمع منه

كتاب شعبة . وقال في موضع آخر: ما رأيت رجلاً خيراً من بَهْز. وقال عقبة بنُ مكْرَم: مات قبل يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>١) قوله: هو أثبت الناس في حماد بن سلمة، لم أجدها في مطبوع والنُّقات، للعجلي.

بُهلول بن مورِّق الشامي -

وقال ابنُ عَدِي: قد روى عنه ثِقاتُ النَّاس، وقد روى عنه الزُّهْري، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أرَّ له حديثاً مُنكراً، وإذا حدَّث عنه: ثقةً فلا بأس به.

قلت: وقال الآجرِّي، عن أبي داود: هو عندي حُجةً، وعند الشَّافعي ليس بحجة، ولم يُحدِّث شعبة عنه، وقال له: مَن أنت، ومن أبوك؟

وقال ابنُ حِبّان: كان يُخطىءُ كثيراً، فأما أحمد وإسحاق، فهما يحتجّان به، وتركه جماعةً من أثمتنا، ولولا خديثه: «إنا آخذوها وشَطْرَ ماله، لأدخلناه في «النُقات»، وهو ممن أستخير الله فيه.

وقــال الترمذي: وقد تكلُّم شُعبة في بهز: وهو ثِقةً عند أهل الحديث.

وقال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب «التمييز»: قلت لأحمد يعني ابن حنبل ما تقول في بَهْزِ بن حكيم؟ قال: سألت غُنْدَراً عنه فقال: قد كان شُعبة مَسَّه، ثم تبين معناه، فكتب عنه.

قال: وسألت ابن مُعِين: هل روى شُعبة عن بهز؟ قال: نعم، حديث «أترعون عن ذكر الفاجر». وقد كان شعبة متوقفاً عنه.

وقال أبو جعفر السبتي: بُهْزُ بن حكيم عن أبيه عن جَدِّه صحيحٌ.

وقال ابن قُتَيْبة: كان من خيار النَّاس.

وقال أحمد بن بشير: أتيت النَّصْرة في طلب الحديث، فأتيتُ بَهْزاً فوجدتُهُ يلعب بالشُّطْرنج مع قوم، فتركته ولم أسمع منه.

ق - يُهْلُول بن مُورِّق الشَّامي، أبو غشَّان البَصْرِيُّ.

روى عن: الأوزّاعي، وموسى بن عُبيْدة، وتُورْ بن يزيد الحِمْصِي، ويشر بن مَنْصُور السَّليمي.

وعنه: إسحاق بن منصور الكَوْسَج، وبُنْدَار، وأبو موسى، وعمرو بن علي، وأبو خَيْشَة، والكُذيمي.

قال أبو زرعة، وأبو حاتم: لا بأس به.

زاد أبو زرعة: أحاديثه مستقيمة.

روى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً في دخول الفقراء الجنَّة .

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثُّقات».

خ - بُور بن أَصْرم، أبو بكر المَرْوَذِيُّ، مشهور بكنيته. روى عن: ابن المبارك.

وعنه: البخاري حديثاً واحداً في الجهاد، وعُبيد الله بن واصِل البخاري

قال البخاري: مات سنة (٢٢٣)، وقال غيره: سنة (٢٦)،

قلت: قال أبو ذَرٍ الهَرَوي: هو بالباء، غير صافية بين الباء والفاء.

وقى ال الإدريسي: روى عنه أيضاً إسحاق بن إسماعيل السَّمْرَقَنْدي، ومحمد بن المتوكل الإشْتِيخني، وغيرهم.

وحكى أبو الوليد الباجي في «رجال البخاري»: أن ابنَ عدي قال: لا يُعرف.

قد ، بلاد بن عصّمة.

عن: ابن مسعود قوله: إن أصدق القول قول الله ,

وعنه: أسلم المِنْقَري، وزُرْعَة غير منسوب.

قلت: ضبطه ابن نقطة بالزَّاي عوض الدَّال، وكذا هو في «الدلاثل، لئابت السَّرْقُسطي.

وذكره ابنُ سعد في «الطُّبقات الكبير»، فقال: كان قليل حديث.

وذكره ابن حبان في والنُقات، في موضعين، سماء في أحدهما: بلاداً، وفي الآخر بلالاً، والثّاني تصحيف

#### من اسمه بلال

خت ت ـ بلال بن أبي يُرْدَة بن أبي موسى الاشعريُّ ، أبو عمرو، ويقال: أبو عبدالله، أمير البصّرة وقاضيها

روى عن: أنس ـ فيما قيل ـ، وأبيه أبي بُرْدَة، وعمُّه ابي

وعشه: قسادة، وثابت البّناني، ومعاوية بن عبدالكريم الضّال، وعُبيدالله بن الوازع، عن شيخ من بني مُرّة، عنه، وغيرهم.

قال خليفة: وَلَأه خالد القَسْري القضاء سنة (١٠٩)، فلم يَزَل قاضياً حتى قَدِم يوسف بن عمر سنة (١٢٠) فعزله.

وقال جويرية بن أسماء: لما وَلِي عمر بن عبدالعزيز المخلافة وَفَد عليه بلال بن أي بُردةً، فهنّاه، ثم لزم المسجد يصلي ويقرأ ليله ونهاره، فدسً إليه ثقة له، فقال له: إن عملنا لك في ولاية العراق ما تعطيني؟ فضمن له مالاً جزيلاً فاخير بذلك عمر فَنَفَاه وأخرجه، وقال: يا أهل العراق، إن صاحبكم أعطي مِقولاً ولم يُعظّ معقولاً.

وفي رواية الأصمعي: فكتب عصر بن عبدالعزيز إلى عامله على الكوفة: إن بلالاً غَرَّنا بالله ، فكدنا أن نَفْتَرُ به، ثم سَبَكناه، فوجدناه خَبَثاً كله.

روى ابنُ الأنباري: أنه مات في حَبْس يوسف، وأنه قتله دَهَاوُه، قال للسجَّان: أعلِمْ يوسف أني قد مِثُ ولك مني ما يُغْيِك، فأعلمه، فقال يوسف: أرنيه ميتاً، فجاء السُّجَّان فالقي عليه شيئاً غمَّه حتى مات، ثم أراء يوسف.

روى له التَّرمذيُّ حديثاً: «لا تُصيبُ عبداً نَكبةٌ إلا بذنب، وذكره البخاريُّ في الأحكام.

تُلت: قال أبو العبَّاس المبَّرد: أول من أظهر الجَوْر من القُضَاة في الحكم بلال، وكان يقول: إن الرجلين ليختصمان إليَّ فاجدُ أحدهما أخفَّ على قلبي فاقضي له.

وذكره أبو العرب الصَّقِلِّي في كتاب «الضعفاء»، وحُكي عن مالك بن دينار أنه قال لما ولي بلالُ القضاء: يا لكِ أمة هلكت ضياعاً.

قرأتُ بخطُ الذهبي : مات بلال سنة نيف وعشرين ومئة . وذكره ابن حبان في «الثّقات» .

إبلال بن الحارث المُزني، أبوعبدالرحمن المَدني.
 روى عن: النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وعن عمر
 بن الخطاب، وابن مسعود.

وعنه: أبنه العارث، وعَلْقَمة بن وَقَاص، وعمرو بن عوف ـ إن كان محفوظاً ـ والمغيرة بن عبدالله البَشْكُريُّ.

ذكره ابنُ سُعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين.

وقـال أحمـد بن عبـدالله بن البَّرُفي يقال: إن بلال بن الحارث كان أول من قَدِم من مُزَينة على النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في رجال من مُزينة سنة (٥) من الهجرة.

قال المداثني، وغيره: مات سنة (٦٠) وله (٨٠) سنة.

د ـ بلال بن أبي الدَّرداء الأنصاريُّ، أبو محمد الدَّمشقيُّ.

روى عن: أبيه، وامرأة أبيه أم الدَّرْداء الصُّغْرى، وأمَّه أم محمد بنت أبي حَدْرَد.

وعنه: حَريز بن عثمان، وعلي بن زيد بن جُدْعان، وإبراهيم بن أبي عَبْلَة، وأبو بكر بن أبي مريم، وغيرهم.

ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الشَّامات.

وقال دُحَيِّم: كان قاضياً على دمشق في ولاية يزيد وبعده، حتى عزله عبدالملك.

وقال أبو زُرْعَة في الطبقة التي تلي الصحابة: بلال بن أبي الدُّرداء.

وقال أبو مُسْهر: هو أسنُّ من أمُّ الدُّرداء.

قال أبو سليمان بن زُبْر: مات سنة (٩٢).

وقال القاسم بن سلام وغيره: سنة (٩٣).

ذُكر في كتاب «الأدب» للبخاري.

وروى له أبو داود حديثاً واحداً، وهو حديث: «حبُّك للشيء خيعمي ويُصِمُّه.

قلت: ذكره ابن حبان في «النُّقات».

ووثَّقه أحمد بن صالح.

ع ـ بلال بن رَبَاح التَّيْميُّ مولاهم، المؤذَّن، أبوعبدالله، ويقال: أبو عبدالرحمن، وقبل غير ذلك في كنيته، وهو ابن حَمَامةُ، وهي أمه.

أسلم قديماً، وعُـنِّب في الله، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وسكن دمشق.

روى عن: النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: أبو بكر، وعمر، وأسامة بن زيد، وكعب بن عُجْرة، وأبو زيادة، وابن عمر، والبراء بن عازب، والصَّنابحي، وأبو عثمان النَّهْدي، وأبو إدريس الخَوْلاني، وعبدالرحمن بن أبي ليْلى، وطارق بن شهاب، وقيس بن أبي حازم، وقيل: لم يلقه، وغيرهم.

قال البخاري: بلال بن رباح أخو خالد وغُفْرة، مات بالشام زمن عمر. وقال عمرو بن علي: سنة (٢٠)، وهو ابن بضع وستين سنة.

وقال شُعَيْب بن طلحة: كان بلال تِرْب أبي بكر.

قلتُ: وقــال ابنُ زَبْر: مات بداريًا، وحُمل على رقاب الرَّجال، فدفن بباب كَيْسان.

وقيل: دُفِن بباب الصَّغير.

وقال ابن مُنْدَه في «المعرفة»: دُفَن بحلب رضي الله عنه.

بغ قد س \_ بلال بن سَعْد بن تمِيم الأشْعَرِيُّ ، وقيل: الكِنْدِيُّ ، أبو عمرو، ويقال: أبو زُرْعَة الدمشقيُّ .

عن: أبيه وله صحبة، وعن معاوية، وأبي الدُّرداء ـ ولم يسمع منه، وأبن عمر من وجه ضعيف، وجابر، وأبي سُكينة

وعنه: الأوزاعي، وسعيد بن عبدالعزيز، وعبدالله بن العلاء بن زَبْر، والوضِين بن عطاء، وعبداللرحمن بن يزيد بن جابر، وعبداللرحمن وعبدالله ابنا يزيد بن تعيم، وعبدالله بن عثمان القُرشي، وجماعة.

قال ابن سَعْد: كان ثقةً

وقال العِجْلي ; تابعيٌ ثقةٌ .

وقال أبو زُرْعة الدِّمشْقي: بلال بن سعد أحد العلماء في خلافة هشبام، وكمان قاصًا حسن القَصَص، وكان بالشَّام كالحسن البَصْري بالعراق.

وقال الأوزاعي : كان بلال بن سعدِ من العبادة على شيء لم نسمع باحد من الأمة قوِيَ عليه، كان له في كل يوم وليلة ألف ركعة .

قال أبو زُرْعة: حَدَّثني رجل من ولدُه أنه توفي في إمرة هشام.

ما أخرجوا له شيئاً مرفوعاً.

قلتُ: وذكره ابن حبان في «النُّقات»، وقال: كان عابداً زاهداً يقصُّ.

وقال أبو إسحاق الصَّرِيفِيني: في حُدود العشرين ومئة.

م - بلال بن عبدالله بن عُمر بن الخَطَّاب.

روى عن: أبيه حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجدً

الله). وعنه: كعب بن عُلْقَمة، وعبدالله بن هُبيرة، وعبدالملك بن فارع.

قال أبو زُرْعة: مدنيٌّ ثقةً.

وقال حمزة الكِنَاني: لا أعلم له غير هذا الحديث.

قلت: وذكره مسلم في الـطبقة الأولى من المبدنيين، وعدُّهُ يحيى القَطَّان في فقهاء أهل المدينة.

> وذكره ابن حبان في «الثّقات» بغ - بلال بن كَعْبِ الْعَكِّيُّ.

روی عن: طاووس، وعن یحیی بن حسّان، عن رجل

روی عن طاووس، وعن یحی بن حسان، عن رجل من بنی کِنَانة یکنی أبا قِرصافة، له صحبة

وعنه: ضَمْرة بن ربيعة، والوليد بن مسلم.

د ت ق - بلال بن مِرْدَاس، يقسال: ابن ابني موسى الفَرَادِيُّ النَّصِيبُُّ.

روى عن: أنس حديث: «مَنْ ابتغى الفضاء، وسأل فيه الشَّفعاء»، وقيل: عن خَيْنُمنة البَصْـريُّ، عنه، وقال التُّرمِذِيُّ: إنه أصح، وعن شَهْر بن حَوْشب، وَوَهْب بنَ

وعنه: السُّدِّي، وعبدالأعلى بن عامر التُعليٰي، وأبو حنيفة، وليث بن أبي سُلَيم

قال علي بن عَيَّاش الحِمْصي: رأيثُ عكرمة ليعني مولى ابن عباس على بلال بن مرداس، وكان على الدائد من المدن الدائد من المدن الدائد ما الدائد من المدن المدن الدائد من المدن الدائد من المدن المدن

المدائن، فأجازه بثلاثة آلاف فقبضها منه. قلت: وذكره ابن حبان في «الثّقات» في أتباع النّابعين.

وخرِّج ابنُ خزيمة حديثه في «صحيحه» وقال الأزدي: لم يصبح حديثه، كأنه عنى الاضطراب الذي فيه، وقد جَهَّله ابنُ القَطَّان.

ر - يلال بن المنذر الحَنَفيُّ.

عن: عدي بن حاتم.

وعنه: أيوب بن جابر.

وقال أبوحاتم: إن بينهما صَدَقة بن سُعِيد.

ت ـ بلال بن يحيى بن طَلْحة بن عُبيد الله التَّيْميُّ المَدَنَيُّ .

روى عن: أبيه.

وعته: سليمان بن سفيان المَدِيني مولى آل طلحة.

روى عنه: الترمذي حديثاً واحداً في القول عند رُؤية الهلال.

قلمت: وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

بخ ٤ ـ بلال بن يحيى العَبْسَيُّ الكوفيُّ .

روى عن: حُذيفة بن اليمان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بكر بن حفص، وشُتَيْر بن شَكَل.

وعنه: سعد بن أوس الكاتب، وحبيب بن سُليم العُشِيِّ، وليث بن أبي سُليم، وغيرهم.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعِين: ليس به بأس.

قلت: وقال الدُّوري، عن ابن مَعِين: روايته عن حُذيفة لَوْسلة.

وفي كتاب ابن أبي حاتم: وجدته يقول: بلغني عن خُذيفة.

وقال ابنُ القَطَّان الفاسي: صحَّح الترمذي حديثه، فمعتقده أنه سمع من حُذيفة.

وذكره ابنُ حِبَّان في «النُّفات».

د ت ـ بلال بن يسار بن زيد القَرَشيُّ، مولى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، حديثه في أهل البَصرة.

روى عن: أبيه، عن جدَّه في الاستغفار.

وعنه: عمر بن مُرَّة الشُّنِّيُّ.

رويا له حديثاً واحداً، واستغربه الترمذي.

قلتُ: وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

سي ـ بلال، غير منسوب.

عن: زيد بن وَهْب عن أبي ذَرٍ.

وعنه: شُعبة بحديث: «مَنْ مات لا يُشرك بالله شيئاً دَخل الحَدَّة».

#### من اسمه بَيَان

ب ع - بَيَان بن بِشر الأحْمَسيُّ البَجَليُّ، أبو بِشْر الكوفيُّ المعلمُ .

روى عن: أنس، وقيس بن أبي حازم، والشَّعْبي، ووَيْرة بن عبـدالـرحمن المُسْلِيِّ، وإبـراهيم التَّيْمي، وحُمـران بن أبان، وعِكرمة، وأبي عمرو الشَّيْباني، وغيرهم.

وعنه: شُعبة والسُّفْيَانَسان، وشَريك، وزائدة، وزهير، ومُعْتَمِر، وأبو عَوَانة، وهاشم بن البريد، ومحمد بن فُضَيْل، وجرير، وغيرهم.

> قال ابنُ المَدِيني: له نحو سبعين حديثًا. وقال أحمد: ثقةٌ من الثقات.

وقال ابن مَعِين، وأبوحاتم، والنَّسائي: ثِقةً.

زاد أبو حاتم: وهو أحلى من فراس.

وقال العِجْلي: كوفي ثِقةً، وليس بكثير الحديث، روى أقل من مئة حديث.

وقال يعقوب بن شَيْبة: كان ثقةً ثبتاً.

قلت: وقال يعقوب بن سفيان: ثقة.

وقال أبو ذَر الهَرَوي، عن الدَّارَقُطْني: هو أحد الثقات اثبات.

وفرَّق أبو الفضل الهَرَوي، والخطيبُ في «المتفق والمفترق» بينه وبين بيان بن بِشر المُعَلَّم يروي عنه هاشم بن البَريد.

زاد الخطيب: ليس لهاشم رواية عن البَجلي، ومما يدلُ على أنهما اثنان، أن المعلم طائيٌ والآخر بَجليٌ.

وذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

خ ـ بَبَان بن عمرو البخاري، أبو محمد العابد.

روى عن: ابن مَهْدي، والقَطَّان، ويزيد بن هارون، والنَّصْر بن شُمَيل، وسالم بن نوح.

وعنه: البخاري، وأبو زُرْعة، وعُبيدالله بن واصل، وغيرهم.

وقال ابنُ عدي: هو عالم جليل، واستغرب ابنُ المَدِيني من حديثه غيرَ حديث، وقال: ليس هذا عندنا بالبَصْرة.

قال البخاري: مات سنة (٢٢٢).

وكذا قال ابن حبان في «الثُّقات». أ

قلت: وقال ابنُ أبي حاتم: مجهول، والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح باطل.

يعني الحديث الذي أخرجه الدَّارقُطْني في «المؤتلف» وابن عدي في «الكامل» من طريق البُخاري عنه، عن سالم بن نوح، عن سعيد بن أي عَرُوبة، عن قنادة، عن أنس، رفعه: «الصَّابر الصَّابر عند الصَّدْمة الأولى».

وأراد أبو حاتم أن إسناده هذا باطل، وجهالة بَيَان ارتفعت برواية هؤلاء عنه، وعدالته ثَبَتْ أيضاً، والحديث لم ينفرد به،

فقد قال الدَّارقُ طني: إنه تابعه عليه حَنَش بن حَرْبُ

الخُراساني، عن سالم بن نوح.

وكذا قال ابنُ عدي في ترجمة سالم بن نوح ... س - بَهْيَس بن فَهْدان الأرْدِيُّ الهُنَائِيُّ.

روى عن: أبي شيخ الهُنَائيُّ .

روى عنه : شُعبة ، ووكيع ، والنَّصْر بن شُمَيل ، وعلي بن غُراب .

وقال ابن مَعِين: ثقة.

. قَلْتُ: وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».



د ق ـ تُبَيِّع بن سُلَيْمـان، أبو العَدَبِّس، وهو الأصغر، هكذا سماه أبو حاتم وغيره، وقال في موضع ِ آخر: لا يُسمَّى.

روی عن: أبي مَرْزُوق.

روى عنه: أبو العُنبُس الأصغر.

رويا له حديثاً واحداً، وهو حديث أبي أمامة في النهي عن القيام كالأعاجم.

قلت: تبع ابن مَاكُولا أبا حاتم في تسميته تُبَيَّعاً، وسماه البخاريُّ مَنِيْعاً، بميم ثم نون.

قال يوسف بن خليل الحافظ: هذا مما وَهِم فيه أبو حاتم وابنه، وتبعه ابنُ ماكولا، والصُّواب ما قال البخاري، وتبعه ابن حبان في «الثُقات» والنَّاس.

وقرأت بخط الذُّهبي: فيه جهالة.

س ـ تُبيع بن عامر الحِمْيريُ ، ابنُ امرأة كعب الاحبار،
 كنيتهُ أبو عُبيدة ، ويقال: أبو عُبيد، وقيل غير ذلك .

روى عن: كعب، وأبي الدُّرداء

روی عنه: أیمن غیر منسوب، وحُسین بن شُفَيَ، وعطاء، ومجاهد، ومعاذ بن عبدالله بن خُبیب، وجماعة.

قال البخاري: روى عنه عِدَّة من أهل الأمصار.

وقال أحمد بن محمد بن عيسى في وتاريخ الحمصيين، في الطبقة العليا التي تلي الصحابة: كان رجلاً مُرَجَّلاً، كان دنيلاً للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، فعرض عليه الإسلام فلم يُسلم حتى توفي النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وأسلم مع أبي بكر، وقد كان يَقُصُ عند أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وقال ابن سعد في الطّبقة الثانية من تابعي أهل الشام: تُبَيِّع ابنُ امرأة كعب، وكان عالماً قد قرأ الكتب، وسمع من

كعب علماً كثيراً.

وقال حسين بن شُفَي: كنت جالساً عند عبدالله بن عمرو فاقبل تُبَيِّع، فقال عبدالله: أتاكم أعرف مَن عليها، فذكر حديثاً.

وقال ابن يونس: تُبيِّع بن عامر الكُلاعي من أَلْهان يُكنى أبا غُطَيْف، ناقلة من حمص، توفي بالإسكندرية سنة (۱۰۱).

روى له النسائي حديثاً واحداً موقوفاً على كعب فيمن أحسن الوضوء وصلًى أربعاً بعد العشاء يُتمَّ ركوعها وسُجودها، ويعلم ما يقرأ فيها، كنَّ له بمنزلة ليلة القدر.

قلتُ: وذكره ابن حبان في «الثّقات»، ويغلب على ظني أن الذي ذكره ابن يونس غيرً ابن امرأة كعب.

تزيد بن أصرم، تقدم في الباء، [في بُرَيد].

د س ـ التَّلِب بن فَعَلَية بن رَبيعة التَّمِيْميُّ العَنْبَريُّ ، والد ملقام ، له صحبة .

روى عن: النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابنه مِلْقام.

قلت: هو بفتح التاء وكسر اللام، واختلف في الباء الموحدة التي في آخره، فقيل: خفيفة، وقيل: ثقيلة.

وذكر ابن سَعْد أنه كان في الذين نادوا من وراء الحُجرات من بني تميم.

وقال ابن أبي خَيْثُمة: له عَقِبٌ بالبَصْرة.

وذكر الأزُّدِي أنه ما روىٰ عنه غيرُ ابنه.

ت ـ تَليد بن سُلَيمان المُحاريقُ، أبو سُلَيْمان، ويقال: أبو إدريس الأعرج الكوفيُّ.

روى عن: أبي الجَحَّاف، ويحيى بن سعيد الأنصاري،

تمام بن نجيح

وعبدالملك بن عُمير، وحمزة الزُّيَّات.

وعند: أبو سعيد الأشج، وابن نُمَيْر، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري، وأحمد بن حَنيل، وجماعة.

قال المَرُّوذِي، عن أحمد: كان مذهبه التَّشيُّع، ولم ير ه بأساً.

وقال أيضاً: كتبتُ عنه حديثاً كثيراً عن أبي الجَحَّاف وقال الجُوْزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حدَّثنا تَليد بن سُليمان، هو عندي كان يكذب.

وقال ابن مَعِين: كان ببغداد، وقد سمعت منه، وليس بشيء.

وقال في موضع آخر: كذَّاب، كان يشتمُ عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة، أو أحداً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم دَجًالٌ لا يُكتب عنه، وعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاس أجمعين

وقال أيضاً: قعد فوق سطح مع مولى لعثمان، فتناول عثمان، فاخذ مولى عثمان فرمى به من فوق السطح، فكسر رجليه، فقام يمشي على عصا.

> وقال البخاري: تكلَّم فيه يحيى بن مَعِين ورماه. وقال العِجْلي: لا بأس به، كان يتشيَّع ويُدَلس. وقال ابنُ عَمَّار: زعموا أنه لا بأس به.

وقال أبو داود: رافضيُّ حبيث، رجل سوء، يشتم أبا بكر

وعمر.

وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال يعقوب بن سُفيان: رافضيٌ خبيث، سمعت عُبيد الله بن موسى يقول لابنه محمداً: أليس قد قلتُ لك لا تكتُبُ حديثُ تَليد هذا.

وقال صالح بن محمد: كان أهل الحديث يُسمُّونه بَليداً يعنى بالباء الموحدة \_وكان سيء الخُلُّن ، لا يُحتجُ بحديثه،

وليس عنده كثير شيء.

وقال ابن عدي: يتبين على رواياته أنه ضعيف. روى له التُرمُّذِي حديثاً واحداً في المناقب.

· فلت: وقال السَّاجي: كَذَّاب.

وقـال الحـاكم، وأبو سعيد النقّاش: ردِيء المذهب، منكر الحديث، روى عن أبي الجَحَّاف أحاديث موضوعة. زاد الحاكم: كذّبه جماعةً من العلماء.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم .. وقال ابنُ حِبَّان، كان رافضياً يشتم الصحابة، وروى في

وقال الدَّارَقُطْني: ضعيف.

فضائل أهل البيت عجائب.

ي د ت ـ تَمَّام بن تَجِيع الأَسَدِيُّ الدَّمَشَقِّ، نزيلُ لب.

روى عن: الحسن البصري، وعطاء، وعمر بن عبدالعزيز، وكعب بن دُهل، وغيرهم.

وعنه: مُبَشَّر بن إسماعيل، وبقيَّة، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم.

قال أحمد: ما أعرفه.

قال حَرْب: سألت أحمد عنه، أطنه قال: ما أعرفه، يعنى ما عَرْفَ حقيقة حاله.

> وقال الدُّوْري وغيره، عن ابن معين: ثِقةً. وقال أبو زُرْعة: ضعيف.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث داهب. وقال البخازئي: فيه نظر.

وقال النَّسائي: لا يعجبني حديثه.

وقال أبو تَوْبة: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش، حدَّثنا تَمُّام، وهو ثِقةً

وقال ابنُ عدي: عامة ما يرويه لا يُتابعه عليه الثقات. روى له البخاري أثراً موقوفاً مُعَلَّقاً في رفع عمر بن عبدالعزيز - غيم بن سَلَمة

يديه حين يركع.

قلتُ: بقية كلام ابن عدي: وهو غير ثقة.

وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن الثقات، كأنه المتعمّد لها.

وقال البَزَّار: ليس بقوي .

وقال العُقَيْلي: يُحدُّثُ بمناكير.

وقال الأجرِّي، عن أبي داود: له أحاديث مناكير.

وقال البزار في موضع آخر، عقب الحديث الذي أخرجه له (ت)، عن الحسن، عن أنس: هو صالح الحديث.

عن اسمه تُميم

تَمِيم بن أسد، أبو رفاعة، يأتي في الكني.

خت م ٤ - تَميم بن أوس بن خارجة بن سُود بن جَذِيمة بن وداع، ويقال: قراع بن عَلِي بن الدَّار بن هانيء بن حبيب بن نُمارة بن لَخْم، أبو رُقيَّة الدَّاري.

انتقل إلى الشَّام بعد قَتْل عثمان، ونزل بيت المقدس، وكان إسلامه سنة تسع.

روى عن: النبيِّ صلِّى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابنُ عمر، وابن عَبَّاس، وأبو هُريرة، وأنس بن مالك، وزُوَّارة بن أَوْفَى، ورَوْح بن زِنْبَاع، وعبدالله بن مَوْهَب، وعسطاء بن يزيد اللَّيشي، وشَهْر بن حَوْشَب، وعبدالرحمن بن غَنْم، وجماعة.

قال يعقوب بن سفيان: لم يكن له ذكر، وإنما كانت له ابنة تُسمَّى رُقَيَّة.

وقال ابنُ سُمَيْع: مات بالشَّام، ولا عَقب له.

قلت: لم يرقم له المِرزِّيُّ علامة البخاري، وله عنده حديث مُعَلِّق في الفرائض.

قال قتادة: كان من علماء أهل الكتابين.

وقال ابن سيرين: كان يختم في ركعة.

وقال مسروق: قال لي رجل: قام بآية حتى أصبح.

رواه النَّسائي، وجاء من وجوه عَديدة أن النَّبي صلَّى الله عليه وآلـه وسلم أَقْطَعـه بيت حَبْرُون، وهو أول من أَسْرَج السَّراج في المسجد، رواه ابن ماجه.

قيل: وجد على قبره أنه مات سنة (٤٠).

خت بخ \_ تميم بن حَذْلَم الضَّبِيُّ، أبو سلمة الكوفيُّ، من اصحاب ابن مسعود، وأدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.

روى عنه: إبراهيم التَّخعي، وسماك بن سَلَمة الضَّبِّي، وابنه أبو الجبر بن تميم، وغيرهم.

قلت: ينبغي أن يرقم له تعليق البخاري، فإنه قال في سجود القرآن: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة، فقال له: اسجد فإنك إمامنا فيها.

وقد وصله في «التاريخ» من طريق مغيرة عن إبراهيم، قال: قرأ تميم بن حذلم على عبدالله، ولم يسق بقية القِصَّة.

وأخرجها سعيد بن منصور عن أبي الأحوض، وجرير عن مُغيرة عن إبراهيم، قال: قال تميم بن حذَّكُم: قرأت القرآن على عبدالله وأنا غلام، فمررت بسجدة، فقال عبدالله: أنت إمامنا فيها.

قال ابن سَعْد: كان ثِقةً، قليل الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثُّقات»، وقال: قد قبل إن كنيته أبو حَدْلُم.

تَمِيم بن زيد، والدُّ عَبَّاد بن تميم، وقع في بعض النَّسخ من ابن ماجه، والصَّـواب: عن عَبَّاد بن تميم، عن عمَّه، وليس بينهما عن أبيه.

خت م د س ق ـ تميم بن سَلَمة السُّلَمي الكوفي .

روى عن: سليمان بن صُرَد، وشُرَيع بن الحارث القاضى، وعبدالرحمن بن هلال التَبْسى.

وعنه: الأعمش، ومنصبور، وطلحة بن مُصَرِّف، وأبو صَخُرَة جامع بن شَدَّاد، وجماعة.

قال ابن مَعِين، والنَّسائي: ثقةٌ.

تميم بن طرفة ·

وقال ابن أبني عاصم، وغيره: مات سنة (١٠٠).

قلت: وكذا قال ابن سَعْد، قال: وكان ثقة، وله أحاديث.

وذكره ابن حبان في «الثُّقات».

وَفَرَق بينه وبين تَمِيم بن سَلَمة الخُزَاعي، روى عن جابر بن سمرة، وعنه المُسيَّب بن رَافع.

قال: وهو الذي روى عن عُروة بن الزُّبير.

م دس ق - تميم بن طَرَفة الطَّائي المُسلِّي الكُوفيُّ .

روى عن: جابر بن سَمَّرة، وعدي بن حاتم، وابن أبي أ أَوْفَى، والضِجَّاك بن قَيْس.

وعنه: سِمَاك بن حرب، والمُسَيِّب بن رَافع، وعبدالعزيز ابن رُفَيع، وغيرهم.

قال النسائي: ثقةً.

وقال أبو حَسَّان الزِّيادة، وغيره: مات سنة (٩٤).

وقال ابن أبي عاصم: سنة (٩٥).

قلتُ: وقال ابن سعد: كان ثِقةً قليلَ الحديث.

وقال الشَّافعي: تميم بن طَرَفة مجهول.

وقال الأحري عن أبي داود: ثِقةً مأمون.

وقال العِجْلي: كوفيٌ تابعيُّ ثِقةً. وقال ابنُ قانع: توفي سنة (٩٣).

وقال ابن حبان في «النُّقات»: مات سنة ثلاث أو أربع سعين.

ت \_ تَمِيم بن عَطِيَّة الْعُنسيُّ الشَّاميُّ الدَّاراني .

روی عن: مکحــوك، وَفَضَــاكــة بن دینـــار، وعُمیر بن هانیء، وغیرهم

وعنه: إسماعيل بن عَيَّاش، والوليد بن مسلم، والهيشم بن حُميد، وغيرهم.

قال دَحَيْم: ثقةً معروف. أ

وقال أبوزُرْعة الدِّمشقى: من الثُّقاب.

وقال أبوحاتم: مُحلَّه الصَّدْق، ما أنْكُرت من حديثه شيئاً إلا ما روى إسماعيل عنه، عن مكحول، قال: جالست

شريحاً كذا وكذا شهراً، وما أرى مكحولاً رأى شُرَيحاً بعيناً قط، يدل حديثة على ضَعف شديد.

وقال ابن أبي حاتم: وقد روى الوليد \_ يعني ابن مسلم ـ عن تميم، عن مكحول، وقال: قَدْمَتُ الكوفة فاختلفت إلى شُرَيح سنة أشهر، ما أساله عن شيء، أكتفي بما يقضي به.

روى له التَّرْمِذِي ِ أَثْراً موقوفاً عليه.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثَّقات».

د س ق ـ تميم بن محمود.

عن: عبدالرحمن بن شِبْل، حديث: كان يَنهي عَن نَقْرَةُ الغُراب.

وعنه: جعفر بن عبدالله بن الحكم. .

قال البخاري: في حديثه نظر.

قلت: ذكره ابن حبان في «النُّقات»، وأخرج هو وابن خُرَيْمة، والحاكم حديثه في «صحاحهم».

وذكره العُقَيْلي، والدُّولابي، وابن الجارود في «الضَّعفاء»

وقال العُقَيلي: لا يُتابع عليه.

دس ق - تميم بن المُنتصر بن تميم بن الصَّلت بن تمَّام ابن لاَحق، الهاشميُّ مولاهم، الوَاسِطيُّ، جدُّ أسلم بن سهل الملقب ببَحْشَل لأمه.

روى عن: ابن عُييَّنة، وأبيه المُنتَّصر، ومحمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف الأزَّرَق، ويزيد بن هارون، وشاذ بن يحيى الواسطيين، وغيرهم.

وعده: ابنُ بنتهِ أسلم، ويقيُّ بن مَجْلَد، وجعفر بن محمد، وعبدالله بن أحمد، وابن أبي الدنيا، وابنُ جرير، وغيرهم.

قال بَحْشَل، عن محمد بن وزير: قال مُنتَصر بن تَميم: وُلِدتَ أنتَ وتميم في ليلةٍ واحدة، وذلك في سنة (١٧٦).

قال بَحْشَل: ومات سنة (٢٤٤) وله (٩٦) سنة .

قلت: هذا لا يستقيم، بل يكون عمره على هذا (٦٨) سنة لا غير، ثم وجدت في «تاريخ واسط» لبحشل أنه توفي سنة (٤٤)، وله (٧٦) سنة. - توبة أبو صدقة

ثم قال: حدَّثنا محمد بن وزير، قال: قال لي مُنتَصر: وُلِدتُ أنت وتميم في ليلة، وذلك سنة (١٦٩).

وقال ابن حبان في «الثقات»: سنة (٢٤٥).

وكذا قال الجِعَابي في تاريخ وفاته، وقال: كان ثِقة.

وقال النَّسائي في «أسماء شيوخه»: ثِقةً.

وقال أبو داود: صحيح الكتاب، ضابط متقن.

س - تميم أبو سَلَمَة القُرَشيُّ الفِهْريُّ ، مولى فاطمة بنت قيس.

روي عنها: قصَّة طلاقها.

وعنه: مجاهد.

أخرج له النَّسائي هذا الحديث الواحد.

من اسمُهُ تُوْبَةَ

خ م د س ـ تَوْيَـة بن أبي الأسد العَنْبُري، أبو المُوَرَّع البَصْري، واسمُ أبي الأسد كَيْسَان بن راشد، وقيل: تُوْيَة بن أبي المُورَّع.

روى عن: أنس، ومُورَق العِجْلي، والشَّعبي، وعمر بن عبـدالعزيز، ومحمد بن إبراهيم التَّيمي، وأبي بُرُدة بن أبي موسى، وأبي العالية، وغيرهم.

وعنه: شُعْبة، والنُّوْرِي، وأبو الأشهب، وأبو بِشْر، وأبو هلال الرَّاسبي، ومُطيع بن راشد، وهشام بن حَسَّان، وجماعة

قال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعِين، وأبو حاتم، وإبراهيم بن عَرْعَرَة، والنّسائي: ثقةً .

وقبال ابنُ سَعْد: أخبرنا إسحاق بن المُورَّع بن تَوْبة

العَنْبري، قال: هو تَوْبَةُ بن كَيْسان بن أبي الأسد، أصله من سِجِسْتَان، ومولده اليمامة، ومنشؤه بها، ثم تحوَّل إلى البصرة، وهو مولى أيوب بن أزهر، ووفد على عُمر بن عبدالعزيز، وولاه يوسف بن عمر سابور، ثم وَلَّاه الأهواز، وكان يوم تُوفى ابن (٧٤) سنة.

وقال خليفة: مات بعد الثلاثين ومئة.

وقال حفيده العبَّاس بن عبدالعظيم العَنْبري: مات في الطَّاعون سنة (١٣١).

قلت: قال ابن المديني: له نحو ثلاثين حديثاً.

وذكره ابنُ حِبَّان في وَالنَّفَات». وقال الأزدى وحده: تَوْبَهُ منكر الحديث.

رمان الدروي وحدد عليه معامر المحديث.

وروی باسنادٍ له عن ابن مَعِین: یُضَعَّف.

وقال ابنُ أبي خَيْثُمة عن المَدَاثني، عن توبة: عملت ليوسف بن عمسر، فحبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء، فذكر قِصَّة.

س - تَوْبَة أبو صدقة الأنصاريُ البَصْريُ ، مولى أنس .
 روى عنه : في وقت الظهر .

وعنه: شُعْبة، ومعاوية بن صالح، وأبو نُعَيْم، ووكبع.

روى له النَّسائي هذا الحديث الواحد، وهِم صاحبُ الأطراف في جعله أنه سُليمان بن كِنْدير الرَّاوي، عن ابن عمر، فقد فَرَّق بينهما مسلم وغيره.

قلت: وقال أبو الفتح الأزْدِي: لا يحتج به.

وقرأتُ بخط الذِّهيي : بل هوثِقةٌ ، روى عنه شُعْبَة ، يعني وروايته عنه توثيقُ له .



# من أسمه ثابت

ثابت بن الأحنف، يأتي في ابن عياض.

ع ـ ثابت بن أسلم البُنانِيُّ، أبو محمد البَصرِيُّ.

روى عن أنس، وإبن الزَّبير، وأبن عمر، وعبدالله بن مُغَفَّل، وعُمر بن أبي سَلَمة، وشُعيب والدِّ عَمره، وابنِه عَمْرو \_ وابنِه عَمْرو \_ وهــو أكبــر منــه \_ وعبــدالله بن ربساح الانــمــاري، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، ومَطْرُف بن عبدالله بن الشَّخُير، وأبي رافع الصَّائغ، وخَلْق.

وعته: حُمَيْدُ السطويل، وشُعبةُ، وجَرِيْرُبنُ حازم، والحمَّادَان، ومَعْمَر، وهمَّام، وأبو عَوَانَةً، وجعفر بنُ سُلَيمان، وسُلَيْمان، وسُلَيْمان، وسُلَيْمان، المُعْمَان، والدُّه بنُ أبي هند، والأعمش، وعيسى بنُ طَهْمَان، وقريشُ بنُ حَيَّان، وعبدُالله بنُ المُثَنَّى، وجماعةُ.

وروى عنه من أقرانه: عطاءً بنُ أبي رَباح، وعبدُالله بنُ عُبَيْدِ بنِ عُمير، وقتادةً، وسليمان النَّيْميُّ، وغيرهم، وآخِر مَنْ روى عنه عُمارةً بنُ زَاذَان أَحدُ الضعفاء :

قال البخاري، عن ابن المديني: له نحو مئتين وخمسين حديثاً.

وقال أبو طالب عن أحمد: ثابت يَتَثَبَّتُ في الحديث، وكان يَقُصُّ، وقتادة كان يقصُّ، وكان أَذْكَرَ.

وقال العِجْلِي: ثِقةً، رجلُ صالحٌ..

وقال النَّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: أَثَبَتُ أصحاب أنس الزَّهْرِيُّ، ثمَّ ثابت، ثم قتادة (١).

وقال ابنُ عدي: أروى النَّاسِ عنه حمَّادُ بن سَلَمة ، وأحاديثُهُ سُستقيمةٌ إذا روى عنه ثِقةٌ ، وما وقع في حديثه من النُّكُرة إنما هو من الرَّاوي عنه .

وقال حمًا دبن سلمة: كنتُ اسمع أن القُصَّاص لا يحفظون الحديث، فكنت أقلب على ثابتِ الأحاديث أجعل أنساً لابن أبي ليلى، وأجعل ابن أبي ليلى لانس، أشوِّشها عليه، فيجيء بها على الاستواء.

قال ابن عُلَيَّة : مات ثابت سنة (١٢٧).

وقال جعفر بن سليمان: سنة (٢٣). حكاهما البخاري في «الأوسط»، وحكى عن ثابت، قال: صحبتُ أنساً أربعين

قلت: قال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كلُّ يوم ٍ وليلة، ويصوم الدَّهْر.

وقال بكر المُزَنيُّ: ما أدركنا أعبَدَ منه .

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من أعبد أهل ِ

وقال ابن سَعْد: كان ثِقةً، مأموناً، توفي في ولاية حالد القَسْري.

وفي «سؤالات» أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي لاحمد بن حنيل: سُتِلَ أبو عبدالله عن ثابتٍ وحُمَيْد، أيُهما أَتْبَتُ في أنس؟ فقال: قال يحيى القَطَّان: ثابتُ اختلط، وحُمَيْد أَثْبَتُ في أنس منه.

وفي «الكامل» لابن عدي، عن القطَّان: عجبُ لأيوب يَدَعُ ثابتاً البُنَاني لا يكتب عنه.

<sup>(</sup>١) في مطبوع والجرح والتعديل، ٢ / ٤٤٩ : الزهري لم قتادة ثم ثابت البناني.

وقال أبو بكر البَرْديجي: ثابت عن أنس، صحيحٌ من حديث شعبة، والحمّادين، وسليمان بن المغيرة، فهؤلاء ثقات ما لم يكن الحديث مضطرباً.

وفي «المراسيل» لابن أبي حاتم: ثابت عن أبي هريرة، قال أبو زُرْعَة: مرسل.

بخ د ت ق ـ ثابت بن تُؤبانَ العَنْــيّ الدُمَشْقِي، والدُ عبدالرحمٰن.

أوسل عن أبي هُريرة، ورَوى عن سعيد بن المسيَّب، ومَكْحول، والزُّهْريُّ، وابن سيرين، وأبي كُبْشَة الأنماري، وعبدالله بن الدَّيْلميّ، وغيرهم

, وعنه: ابنَّهُ عبدُالرحمُن، والأوزاعيّ، ويحيى بنُ حمزة، ومحمدُ بنُ عبدِالله بن المهاجر، وغيرُهم .

قال الغَلابي، عن ابن مَعِينٍ: أصلُه خُراسانيٍّ، نَزَلَ الشَّامَ.

وقال مُعاويةُ بنُ صالح عنه: ثقةً، لا بأس به.

وقال أبو حاتم : ثِقة .

وقال العِجْليّ: لا بأسّ به .

وقبال أبيو مُشْهِر: أُعلى أصحاب مُكْحول سليمانُ بنُ موسى، ومعه يزيدُ بنُ [يزيد بن] جابس، ثم العسلاءُ بنُ الحارث، وثابتُ بنُ تُوْبان، وإليه أوضى مكحول.

وقال دُحَيم: العلاء أفقه، وثابتٌ قليل الحديث.

قال أبو زُرْعة: وأعدت عليه تَقَدَّمَ سن ثابت، ولُقيَّهُ ابنَ المسيّب، فلم يدفعه عن ثِقَةٍ وَتَقَدَّم ، وقدَّم العلاءَ بنَ الحارث عليه لفقهه.

قلت: وقال عبدالله، عن أبيه: شاميٌ ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات».

واخرج له هو والحاكم في «الصحيح».

د ـ ثابت بنُ الحَجُّاجِ الكِلابيِّ الجزَريِّ الرُّقيُّ .

رَوى عن: زيد بن ثابت، وأبي هُريرة، وعوف بن مالك - وغزا معه القُسطنطينية - وزُفَر بن الحارث، وعبدالله بن سِيْدان، وأبي موسى عبدالله الهَمْدَاني، وأبي بُرْدة بن أبي موسى.

روى عنه: جعفرُ بنُ بُرْقان.

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله.

وقال الأجُرِّيّ، عن أبي داود: ثقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» في أتباع التَّابعين.

سي ـ ثابت بن سَعْد الطَّاني، أبو عَمرو الحِمْصِيّ.

روى عن: مُعاويةً، وجُبَيْرِ بنِ نُفَيرٍ والحارث بن الحارثِ الغامديّ .

وعنه: أبو خالد محمد بنُّ عُمرَ الطَّائي الحِمصيِّ .

قال أبو زُرْعة: من شيوخ أهل الشام [يحدُّث عن معاوية بن أبي سفيان، وغيره من] الكبراء، قال: وكان في صفين رَجلًا.

وذكره ابن سُمَيع في الطُّبقة الرابعة.

رُوىٰ له النَّسائيّ حديثاً واحداً حديثَ أبي بكر في سُؤال العافية.

قلتُ: وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: يروي عن معاوية وجابر.

وعنه: محمد بنُ عبدالله بنِ المُهَاجِرِ وأهلُ الشَّامِ .

تمييز ـ ثابت بنُ سَعْدِ بن ثابتٍ الْأَمْلُوكيُّ الشَّامي.

روى عن: أبيه، عن عَمَّهِ عُبادَةَ بنِ رافع الْأَمْلُوكِيّ، عن أنس حديث: ﴿إِذَا بِلغَ العبِـدُ أَربِعينَ سَنَّةً، أُمِنَ مِن أَنواعٍ البلاءِ»، الحديث.

روى عنه: أبو المغيرة، وعبدالحميد بنُ عَدِيَّ الجُهَنيِّ . وهو متأخر عن الذي قبله، ذكر للتمييز.

د س ق - ثابت بنُ سعيدِ بنِ أبيض بنِ حَمَّال، المَأْرِبي اليماني.

رَوى عن: أبيه.

وعنه: ابنُ أخيه فرجُ بنُ سعيدِ بنِ عَلْقَمَةَ بنِ سعيد.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات.

وأخرج له النَّسائيّ في «السنن الكبرى»، ولم ينبه على ذٰلك المِزّيُّ، ولا مَن اختصر كتابَهُ أو تَعَقَّبُهُ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الذَّهِبِّي فِي وَالْمِيزَانَ، أَنَهُ لا يُعْرَف.

ق ـ ثابت بن السَّمْط: الشَّامي .

روى عن: عُبادةً بن الصامت في الأشربة.

وعنه: عبدالله بنُ مُحَيْريز.

رَوى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً في تسمية الخمر بغير مها.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات»، وأفاد بأنه أخو شُرَحبيل، وقال: يَرْوِي عن جماعةٍ مِن الصَّحابةِ، رَوَىٰ عنه أهل الشَّام.

ق ـ ثابت بن الصّامِت الأنصاريّ الأشهَايّ، والـ عبدالـرحمْن، صحابيّ يُقال: إنه أخو عُبادة، وقيل: إن ثابتَ بنَ الصّامت مات في الجاهلية، وإنما الصحبة لابته.

له حديثُ واحدُ مختَلَفٌ في إسناده، من رواية ابن أبي خبيبةً ـ وهو ضعيف ـ عن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصَّامت، عن أبيه، عن جَدَّه.

وقيل: عن ابن أبي حَبيبة، عن عَبدالرحمٰن نفسه، عن أبيه، عن جده.

وقيل: عن ابن أبي حَبيبة، عن عبدالله بن عبدالرحمن: «جَاءَنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . ، رواه ابنُ ماجَه.

قلت: إن كان أخا عبادةَ فليس أَشْهلياً؛ لأنه حينتُذ يكون من الأَوْس ، وعُبادةُ خَزْرَجَى بلا خلاف.

وقال ابن حبان في الصحابة: يقال: إن له صحبةً، ولكن في إسناده ابن أبي حبيبة

وقال ابن سعد لمَّا ذكر حديثه: في هذا الحديث وهلَّ إما أن يكون عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه عن النبي الله الذي صحب النبي الله وروى عنه عبدالرحمن بن ثابت، لا أبوه.

وقـال ابنُ السكَن: روى حديثَه بعضُ ولده، وهو غيرُ معروف في الصحابة، ويقال: إن ثابت بن الصامت هَلَك في الجاهليَّة، والصحبة لابنه عبدالرحمٰن.

قلت: القاثل بأنَّ ثابتَ بنَ الصامت هَلَكَ في الجاهلية

هو هشامٌ بنُ الكلبيّ ، فتبِعَهُ هؤلاءِ كلُّهم ، وليس فولَهُ حُجَّةً إذا خُولِف.

ت عس ق ـ ثابت بنُ أبي صَفِيَةً، دِينَارٌ، وقيل صعيد، أبو حمزة النَّمالي الازديُّ الكوفيِّ، مولى المُهلّب.

وروى عن أنس، والشَّعبي، وأبي إسخاق، وزادانَ أبي عُمر، وسالم بن أبي الجَعْد، وأبي جعفر الباقر، وغيرهم.

وعنه: الشوري، وشريك، وحفصُ بنُ غِيات، وأبو أسامة، وعبدالملك بن أبي سُلَيمان، وأبو نُعَيم، ووكيم، وعُبيدالله بن موسى، وَعدَّةً.

قال أحمد: ضعيفٌ، ليس بشيء.

وقال ابنُ مَعِينٍ: ليس بشيء.

وقال أبو زرعة : لَيِّن َـ

وقال أبو حاتم: لَيِّنُ الحديثِ، يُكتَبِّ حديثُه، ولا يُحتَجُّ

وقال الجُوزجانيّ : واهي الحديث.

وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقىال عُمَـرُبنُ حفص بن غِياثٍ: بَوكُ أَبِي حَدَيثَ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِي.

وقــال ابنُ عديّ : وضَعْفُ بَيّنُ على روايات، وهو إلى الضّعْف أَوْتُ.

قلت: وقال ابنُ سعد: تُوفِّي في خلافة أبي بعمفر<sup>(٢)</sup>، وكان ضعيفاً.

وقال يزيدُ بنُ هارونَ : كانَ يُؤمن بالرَّجعة .

وقال أبو داود: جاءه ابنُ المبارَكِ، فدفع إليه صحيفةً فيها حديثُ سوءٍ في عثمان، فردَّ الصحيفةَ على الجارية، وقال: قُولى له: قبَّحَكَ اللهُ، وقبَّح صحيفَتكَ

وقال عبَيدًالله بنُ موسى: كُنَّا عندَ أبي حمزةَ الثَّمالِي، فحضَرَ ابنُ المبارَكِ، فذكر أبو حمزة حديثاً في عثمان، فقام ابنُ المبارك، فمزَّق ما كتب ومضى.

<sup>(</sup>٢) أرخ ابن معين وفاته سنة (١٤٨هـــ)، انظر «الضعفاء» للعقيلي: ١٧٢/١، و«المجروحين» لابن حبان: ٢٠٦/١.

العلم إلا بعد سنة (٦٩)، والله أعلم.

تمييز ـ ثابت بنُ الضَّحَّاك بن أُميَّة بنِ ثعلبةَ بنِ جُشم الخَزرجي .

وُلد سنة (٣) من الهجرة، ومات في فتنة ابن الزبير، قريباً من سنة (٧٠).

ذكره الواقدي فيمن رأى النبي ﷺ، ولم يحفظ عنه شيئاً، وليس له في الكتب رواية، وقد خلطَ غيرُ واحدِ إحدى الترجمتين بالأخرى، فحصلَ في كلامهم تخليطُ قبيحُ.

قلت: زعم الدُمْياطي أن الرديف والدلبلَ هو هذا، ولا يتجه ذلك، وكانه تبع في ذلك ابن عبدالبرَّ، وقد نصَّ أبو بكرِ بنُ أبي داود على خلاف ذلك، وبَيْنًا، في «معرفة الصحابة».

بغ م٤ ـ ثابت بنُ عُبيد الأنصاري الكوفي ، مولى زيد بن ثابت.

روى عن: مولاه، وابسن عُمَسرَ، وأنس، والبسراء، وعبدِالله بن مُغَفَّل، وكعب بن عُجْرة، والمغيرة بن شُعْبَة، وعُبيدِ بن البراء، والقاسم بن محمد، وأبي جعفر الأنصاري.

وعنه: الأعمش، وحجَّاجُ بنُ أرطاةَ، والنَّوري، ومسْعَر، وعبدُالملك بنُ أبي غَنِيَّة، ومحمدُ بنُ شيبة بن نَعامة الضَّبِيِّ، وابنُ أبي ليلي، وغيرهم.

قال أحمد، ويحيى، والنَّسائي: ثقةً.

وفَرَّقَ أَبُو حَاتِم بِين ثابت بن عُبِيد الأنصاري، وبين ثابت بن عُبيد مولى زيد بن ثابت، رَوىٰ عن النِّي عَشَر رجلًا مِن الصَّحابة في الإبل، وعنه عبدُ رَبَّه بنُ سعيد، وقال فيه: صالح.

قلت: رأيت لفظة الإبـل هاهنـا بخط المؤلف، وهـو تصحيف، وصوابه: الإيلاء.

قال البخاري في «تاريخه الكبير»: حدثني الأويسي، قال: حدثني سُلَيمان، عن يحيى بن سعيد، عن عبد ربّه بن سعيد، عن ثابت بن عُبيد، مولى زيد بن ثابت، عن اثني عَشَرَ رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ: «الإيلاءُ لا يكون طلاقاً حتى يوقف». انتهى.

وقال ابنُ سعد: كان ثقةً، كثيرَ الحديث.

وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف.

وقال البَرْقانيّ، عن الدَّارقُطْنيّ: متروك.

وقال في موضع آخَر: ضعيفٌ.

وقال ابنُ عبدِالرِّ: ليس بالمتين عندهم، في حديثه لِيُّنُ.

وقال ابنُ حبان: كان كثيرَ الوهم في الأخبار حتى خرَجَ عن حدً الاحتجاج به إذا انفرد، مع غُلُوّهِ في تشيعه.

ورَوَى ابنُ عَدِيٌّ، عن الفَلَّاس: ليس بثقة.

وعَدُّه السُّلَيماني في قوم من الرَّافضة .

وذكره العُقَيلي، والدُّولابيّ، وابن الجارود، وغيرهم في «الضعفاء».

قلت: وحديثُه عند ابن ماجه في كتاب الطهارة، ولم يرقم له الهزّي.

ع ـ ثابت بن الضَّحَّاك بن خليفة الأَشْهَلي الأَوْسي أبو زيد المَـدَني، وهـو ممن بايع تحت الشجـرة، وكان رديفَ رسول اللہ ﷺ يومَ الخندق، ودليلَه إلى حمراء الأسد.

رُويُ عن: النبي ﷺ.

وروى عنــه: عبــدالله بن معقــل بن مُقَـرِّن المُــزَني، وأبوقِلابة عبدالله بن زيد الجَرْمي.

قلت: وقال البخاري والتُرمِذي: شَهدَ بدراً.

وحكى أبوحاتم أن ابنَ نُمير قال: هو والد زيد بن ثابت، ورَدَّهُ أبوحاتم، فقال: إن كان ابن نُمير قاله فقد غلط، وذَلك أن أبا قلابة يقول: حدثني ثابت بن الضحَّاك بن خليفة، وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت، فكيف يدرك أباه.

قلت: ولعل ابنَ نُمير لم يُردَّ ما فهموه عنه، وإنما أفاد أن له ابناً يُسَمَّى زيداً، إلا أنه عنى والد زيد بن ثابت المشهور، ولذَّلك يُكْنَى أبا زيد. وذكر غيرُ واحدٍ، منهم ابنُ سعد، وابنُ مَنْدَه، وهارونُ الحمَّال فيما حكاه البَغْوي وأبو جعفر الطَّبَري، وأبو أحمد الحاكم: أنَّه مات في فتنة ابن الزَّبير.

زاد بعضهم: في سنة (٦٤).

قلت: ولهـذا عنـدي أشبه بالصُّواب من قول عمروبن على؛ لأن أبـا قلابة صَحَّ سماعه منه، وأبو قلابة لم يطلب

وقال الحربي: هو من الثقات.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات»، وفرُق بينهما كما فرّق أبو حاتم الرازي، ثم ذكر الذي روى عن القاسم، وعنه الاعمش.

خ د س ق ـ ثابت بن عجلان الانصاري السَّلَمي، أبو عبدالله الجمصِي، وقبل: إنه من أرمينية، وقبال ابن أبي حاتم: حمصِي، وقع إلى باب الأبواب.

رَوىٰ عن: أنس، وأبي أُمامة، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جُبير، وعطاء بن أبي رَباح، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وابن سيرين، والزّهريّ، وخلق.

وعنه: إسماعيل بنُ عَيَّاش، وعَتَّاب بنُ بَشير، وليث بنُ أبي سُلَيم، ومحمد بنُ حِمْير، ومسكين بن بُكير، وعِدَّةُ

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: كان يكون بالباب والأبواب، قلت: هو ثِقَةً؟ فسكت، كانه مَرَّضَ في أمره.

وقال ابنُ مَعِين: ثقةً .

وقال دُحيم، والنَّسائي: ليس به بأسُّ.

وقال ابو حاتم: لا باسَ به، صالحُ الحديث.

وقال عيسى بنُ المنذر، عن بقيَّة : قال لي ابنُ المبارَكِ : اجْمَعْ لي حديثَ محمدِ بنِ زياد، وثابت بن عَجْلان، وتَتَبَّعْهُ

قلت: وقال المُقَلِّليِّ في «الضعفاء»: لا يتابَعُ في عديثه.

وساق له ابنُ عَدِيُّ ثلاثةَ أحاديثَ غريبةً.

وقال أحمد: أنا متوقِّفٌ فيه.

وقال ابن حبان في «الثقات»: قيل: إنه سمع أنساً، وليس ذلك بصحيح عندي.

وقال عبد الحق في «الأحكام»: لا يحتجُّ به.

وردٌ ذٰلك عليه ابنُ القطَّان، وقال في قول العُقيلي: «لا يُتابَعُ»: إنَّ هٰذا لا يضر إلا من لا يُعْرَف بالثقة، وأما من وُثُقَى، ﴿ فانفراده لا يضره.

وصَــدَقَ، فإن مثلَ لهذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غيرٌ، فيكون حديثه حينتل شاذاً، والله أغلم

د ت س ـ ثابت بنُ عُمارة الحَنْفي أبومالك البَصْري . رَوى عن: غُنيَم بن قيس، وأبي تَعيمة الهُجَيْمي، وأبي

الحوراء السَّعْدي، وَرَيْطَةُ بنتِ حُرَيث، وغيرهم. والمُحوراء السَّعْدي، وأبو بَحْر البَّكْراوي، ويحيى بن سعيد،

وعنه: شعبه، وابو بحر البحراوي، ويحيى بن سعيد، وعثمان بنُ عُمَر بنِ فارس، والنَّصْرُ بنُ شُمَيْل، ومحمد بنُ عبدالله الأنصاري، وجماعةً.

قال علي ابنُ المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه، فقال: هؤلاء أقوى منه، يعني: عبدالمؤمن، وعبدَ رَبُّهِ. وقال عبدالله بنُ أحمد، عن أبيه: ليس به بأس.

> وقال ابنُ مُعِيْن: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين.

> > وقال النَّسائي: لا باسَ به.

قلت: قال ابنُ حبان في «الثقات»: توفي سنة (١٤٩).

وقال البَزَّار: مشهور.

وقال البخاري: حدثنا حُسين بنُ حُرَيثِ: سمعتُ النَّشْرَ بنَ شُميل يقول: قال شُعبة: تأتوني، وتدعونَ ثابت بن عُمارة.

وقال الدَّارقُطْني في «الجرح والتعديل»: ثقةً.

خ م د س ـ ثابتُ بنُ عِياض، الأحنف الأعرب، العَدَويّ مولاهم، وهو مولى عبدالرحمن بن زيد بنِ الخَطَّابِ

وقال ابن سعد: ثابتُ بنَّ الأحنف بنِ عِياض.

روى عن: ابنِ عُمر، وابن عمرو، وابن الزَّبير، وأنس، وأبي هُريرة.

وعنه: زيادُ بنُ سَعْد، وسُلَيمان الأحول، وعَمرو بنُ دينار، وفُلَيح بنُ سُلَيمان، ومالك بن أنس، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا بأسَ به.

وقال النِّسائي: ثقّة.

وقال زياد بن سعد: قبل لثابت الأعرج: ابن سمعت من أبي هريرة؟ فقال: كان مواليًّ يَبْعثوني يوم الجمعة آخُذُ مكاناً، فكان أبو هُريرة يجيء يحدُّث النَّاس قبل الصلاة. قلت: وقال ابنُ المدينيّ: معروف.

ووَثُقَهُ احمدُ بنُ صالح.

ذكره ابنُ حبان في «الثقات» في موضعين.

خ د سي ـ ثابت بنُ قيس بنِ شَمَّــاس بنِ مالــك بنِ المرىءِ القيس الخُزْرَجِيِّ أبو عَبدالرحمٰن، ويقال: أبو محمد المدنى خطيبُ النبيُّ ﷺ.

رَوى عن: النبي ﷺ.

وعنه: أولاده: محمدً، وقيسٌ، وإسماعيل، وأنس بنُ مالك، وعبد الرحمٰن بن أبي ليلي.

واستُشْهِدَ باليمامةِ في خلافة أبي بكر الصُّدُين سنة (١٢).

وقسال النبي ﷺ: وَيَعْمَ السرجسلُ ثابتُ بنُ قِيسِ بنِ شَمَّاسٍ ٥، وشهِدَ له بالجَنَّة في قِصَّةٍ رواها موسى بن انس، عن أبيه .

قلت: وشهد بدراً (()، والمشاهِدَ كلَّها، ودخل عليه النبي ﷺ، وهــو عليل، فقــال: وأَذْهِبِ البــاس ربُّ النــاس عن ثابتِ بن قيس بن شمَّاس».

وهــو الـــلـي نُفَلَتْ وصيتُه بعد رؤياه في النوم في قصة رويناها في «المعجم الكبيرة للطّبراني(٢) وغيره.

وقال ابنُ الحَذَّاء: قال بعضُ الناس: ثابتُ بنُ قيس بنِ شمَّاس، مولى رسول اللہ ﷺ، فوهم.

وله في «الصحيح» حديثُ واحدٌ.

س ـ ثابتُ بن قيس بن مُنقع النَّخيي أبو المُنقع الكوفي.

روى عن: أبي موسى الأشعري في الإبراد بالظُّهْر. وعنه: يزيد بن أوس، وأبو زُرْعة بنُ عمرو بن جرير. روىٰ له النَّسائى حديثاً واحداً.

قلت: ذكره ابنُ حبان في «الثقات»، وقال: روى عن ابنِ مسعود.

بخ دسي ق ـ ثابت بنُ قيس الأنصاري الزُّرَقي المَدَني .

رُويْ عن: أبي هُريرة حديثَ: «الرُّيحُ من رُوح الله».

وعنه: الزَّهْري.

قال النسائي: ثقةً

وقال ابنُ مَنْده: مشهور من أهل المدينة .

رَووا له حديثاً واحداً.

قلت: وقال النَّسائي: لا أعلم رَوىٰ عنه غيرُ الزَّهري. وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

ي د س ـ ثابتُ بنُ قيسِ الغِفاري، مولاهم أبو الغُصْن المدني.

رأى أبا سعيد الخُدْري.

ورَوىٰ عن: أنس، ونافع بن جُبير بنِ مُطْهِم، وسعيد المَقْبُري، وأبيه أبي سعيد، وخارجة بن زيدِ بنِ ثابت، وجماعةِ.

وعنه: ابنُ مَهْديّ، وزيدُ بنُ الحُباب، وإسماعيل بن إبي أُويْس، والقَعْنَبي، وخالد بن مَخْلَد، وغيرهم.

قال أبو طالب، عن أحمد: ثقةً.

وقال عبَّاس، عن ابن معين: ليس به بأسَّ.

وقال في موضع آخر: حديثُه ليس بذاك، وهو صالح. وقال النَّسائي: ليس به بأسٌ.

وقال ابنُ سَعْد: مات سنة (١٦٨)، وهو يومَئذِ ابنُ مئة سنة، وكان قديماً قد رأى الناسَ، وروىٰ عنهم، وهو شيخ قليل الحديث.

وقال ابنُ عدِيٌّ: هو ممن يُكْتَبُ حديثُه .

قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس حديثُه بداك.

وقال مسعود السَّجْزِيِّ، عن الحاكم: ليس بحافظٍ، ولا ضابط.

وقال ابن حبان في «الضعفاء» : كان قليلَ الحديثِ، كثيرَ الوَهْمِ فِيما يرويه، لا يُحتَجُّ بخبره إذا لم يُتابِغُهُ عليه غيرُه،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الإصابة» ١٩٥/١: لم يذكره أصحاب المغازي في البدريين، وقالوا: أول مشاهده أحد، وشهد ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) (المعجم الكبير): (١٣٢٧) (١٣٢٠).

ثابت بـن محمد-

وأعاده في «النقات».

خ ت ـ ثابتُ بنُ محمد العابِدُ، ابو محمد، ويقال: أبو إسماعيل الشّيباني، ويقال: الكِناني.

رُوىٰ عن: الحارثِ بنِ النعمانِ ابنِ أَحَتَ سَعَيْدِ بنِ جُبِير، وعن الثوري، ومِسْعَر، وإسرائيل، وفِطُربنِ خَلَيْفَة، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له: التسرمدي بواسطة عبدالأعلى بن واصل، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم [و] الصَّغاني، ومحمدُ بنُ صَالح كِيلَجة، ويعقوبُ بنُ سفيان، وأحمدُ بنُ مُلاعب، وأبو أُمية الطَّرَسُوسِيُّ، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال في موضع ٍ آخَوَ: أَزْهِد مَنْ لَقيت ثلاثة، فذكره منهم.

وقال ابنُ الطَّبَّاع: قال لنا ابنُ يونُس: ما أسرج في بيته منذ أربعين سنة.

وقال محمدُ بنُ عبدِالله الحضرمي: مات في ذي الحِجَّة سنة (٢١٥)، وكان ثقة

قلت: وقــال ابنُ عَدِيّ: كان خيِّراً فاضلًا، وهو عندي ممن لا يتعمَّد الكذب، ولعله يخطىء.

وقال الدَّارقُطْني في «الجرح والتعديل»: ليس بالقوي، لا يضبط، وهو يخطىء في أحاديث كثيرة.

وجزم ابنُ مَنْدُه بأن كنيته أبو إسماعيل، ويأنه شيباني، وأرَّحه سنة (٢٥)، وكانه وَهُم مَن الكاتب.

وقال الحاكم: ليس بضابط

وذكره البخاري في «الضعفاء»، وأورد له حديثاً، وبيَّنَ أن العلة فيه من غيره.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

ق ـ ثابتُ بنُ محمد العَبْدي.

عن: ابنِ عُمر، وعن أبي غالب عن أبي سعيد.

وعنه: منصورُ بنُ صُقَيْرٍ.

الظاهر: أنه محمدُ بنُ ثابت العَبْديَ ، وسيأتي . ق \_ ثابتُ بن موسى بن عبدِالرحمٰن بن سَلَمة الضَّبِّي ،

أبو يزيدَ الكوفي الضُّريرُ العابِدُ.`

روى عن: شَريكِ بنِ عبدِالله، وسفيانَ النَّوْرِيُ، وأبي داودَ النَّحْمِي.

وعنه: إسماعيلُ بنُ محمد الطَّلْحي، ومحمدُ بنُ عثمان بن كرامة، وهَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، وأبو عَمرِو بن أبي غَرَزَة، ومحمدُ بنُ عبدِالله الحَضْرَمي، وغيرُهم.

وسمع منه أبو زُرْعة، وأبو حاتِم، وأمسكا عن الرَّواية بنه.

وقال ابنُ مُعِين : كذاب.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال ابنُ عَدِيّ: رَوىٰ عن شَريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر حديث: «مَن كُثُرَتْ صلاتُه بالليل، حَسُنَ وجهُهُ بالنَّهاره. وبه: «مَنْ كانت له وسيلة إلى سُلْطان» الحديث.

قال: وبلغني عن ابن نُمير أنه ذُكر له الحديث عن ثابت، فقال: باطل، وكان شَريك مَزَّاحاً، وكان ثابت رجلاً صالحاً، فَيُشبهُ أن يكونَ ثابتَ دَخَل على شريك، وهو يقول: حدَّث الاعمش، عن أبي سُفيانَ، عن جابر، عن النبي على فالتفت، فرأى ثابتاً، فقال يمازحه: «مَنْ كثُرت صلاتُه بالليل خَسُنَ وجهه بالنّهار، فظنَّ ثابِتُ لِغَفَّته أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي قد قرأه، فحمله على ذلك، وإنما هو قول شَريك.

قال ابنُ عدِيّ : ولئابت عن شَريك قدر حمسة أحاديث، كُلُها معروفة غير هذين الحديثين.

وقال الحُسين بنُ عُمرَ بنِ أبي الأحوص الثقفي: حدثنا ثابت بنُ موسى في مسجد بني صَبَّاحَ سنة (٢٢٨)، ومات سنة (٢٩)، ولم أسمع منه إلا حديثين.

وكذا قال مُطَيِّن في تاريخ موته، قال: وكان ثقةً يخضِب. روى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً.

قلت: وقال العُقَبلي: كان ضريراً عابِداً، وحديثُه باطلٌ، ليس له أصل، ولا يُتابعُهُ عليه ثقةً.

وقال ابنُ حبان: كان يُخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهو الذي رَوى عن شريك، عن الإعمش،

عن أبي سفيان، عن جابر حديثُ: «مَنْ كثرت صلاته».

قال ابنُ حبان: وهذا قول شَريك، قاله عَقبَ حديثِ الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر: «يعقِد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد» الحديث، فأدرج ثابتُ قولَ شَريك في الخبر، ثم سرق هذا من شَريك جماعة ضُعفاءً.

وجاء أن كنيته أبو إسماعيل.

ثابت بنُ ميمون يأتي قريباً في ثبات.

د س ق - ثابتُ بنُ هُرْمُز الكوفي أبو المِقْدام الحَدَّادِ، مولى بكر بن وائل.

رَوَى عَن : عَدِي بن دينار، وسعيد بن المُسيَّب وأبي واثل، وسعيد بن جُبير، وغيرهم.

وعته: الثوري، وشُعبةُ، وابنُه عَمرُوبنُ أبي المقدام، وشَريك، وإسرائيل، وغيرُهم.

روى عنه: الحكم بن عُتَيبة ، والأعمش، ومنصور، وهم من أقرانه .

قال أحمد، وابنُ مَعِين: ثقةً.

وقال أبو حاتِم: صالح.

رَوَوْا له حديثاً واحداً في الحيض.

قلت: وقال الأجُريُّ ، عن أبي داود: ثقةً .

وقال الأزدي: يتكلُّمون فيه.

وقــال مسلم بن الحجـاج في شيوخ الثوري: ثابتُ بنُ هُرُمُز، ويُقال هُرَيْمِز.

وقال ابنُ حبان في «الثقات»: مَنْ زعم أنه ابنُ هُرُمُز، فإنما تَورَّعَ من التصغير.

وقال يعقوبُ بنُ سفيان: كوفي ثقة.

وقرأت بخط مُغَلِّطاي نقلاً من كتاب ابن خَلْفون: وبُقه ابنُ المديني، وأحمدُ بنُ صالح، وغيرُهما. ثم رأيت كتاب ابن خَلْفون ـ وزاد النسائي ـ وقال: زادَ ابنُ صالح: كان شيخاً عالباً صاحبَ سُنَّة.

وأخرج ابنُ خُزَيمة، وابنُ حِبَّان حديثُه في الحيض، في صحيحيْهما، وصححه ابنُ القَطَّان، وقال عَقبَه: لا أعلم له

علَّة، وثابت ثقةً، ولا أعلم أحداً ضَعَّفه غيرَ الدَّارَقُطْني.

د س ق ـ ثابتُ بنُ وَديعة ، ويقال ابنُ يزيدَ بن وَدِيعةَ بن عَمرو بن قيس ، الخَزْرجي الأنصاري ، أبو سعيد المدني . له ولابيه صَحْبة .

روى: غن النبي ﷺ.

وعنه: البراءُ بنُ عازب، وزيدُ بنُ وَهْب، وعامرُ بنُ سَعْد البَجَلي .

أخرجوا له حديثاً واحداً في الصُّبِّ.

قلت: ذكر التُرْمِذِي في «تاريخ الصَّحابة» أنه ثابتُ بنُ يزيد، وأن وَدِيعة أُمُّهُ.

وقال العسكري: شَهِدَ خَيْبَرَ، ثَمْ شَهِدَ صِفِّينَ مع علي. وقال البغوي، وابنُ حِبَّان: سكنَ الكوفَة.

وقــال ابنُ السَّكَنِ، وابنُ عبــد البَرِّ: حديثُه في الضَّبُّ يختلفون فيه اختلافاً كثيراً.

قلت: وقد صحَّحه الدَّارَقُطْني، وأخرجه أبو ذَرِّ الهَرَوي في «المستدرك على الصَّحيحين».

ع ـ ثابتُ بنُ يزيدَ الأحولُ أبو زيد البَصْري.

رَوَىٰ عن: هِلال بِن خَبـاب، وعــاصــم الأحــول، وسُلَيمان النَّبْمِي، ومحمد بنِ علقمة، [وعبدالله] بن عون، وجماعة.

وعنه: عبدُالله بنُ مُعاوية الجُمَحي، ومُعاوية بنُ عَمرو، وأبو سَلَمة التَّبُوذَكِي، ومحمدُ بنُ الصَّلْتِ، وعارم، وعِدُّةُ.

قال ابنُ مَعِين: ثقةً.

وقال أبو زُرْعة: لا بأسَ به.

وقال أبو حاتم: ثِقةً، أوثقُ من عبدِ الأعلى، وأحفظُ من عاصم الأحول.

وقال النُّسائي: ليس به بأسُّ.

وقال عفَّان: دَلُّنا عليه شُعْبَةً.

قلت: وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاود.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات»، وقال: كان عَطَّاراً بالبَصْرة.

وقرأت بخطُّ الذهبي: مات سنة (١٦٩).

ثابت بن ينزيد

تمييز ـ ثابتُ بنُ يزيد الأودي، أبو السُّري الكُومي.

رَوَى عن: عمرو بن مَيْمون.

وعنه: شَريكُ بنُ عبدِالله، ويَعْلَى بنُ عُبيد، وابن أبي : : (الله، ومحمر الفَطَّان .

وقال: كان وسَطأ.

وقال ابنُ مَعِين: ضعيفٌ

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

قلت: قول القطّان نقله المُقَبّلي، عن عليّ ابنِ المُدَيني، وزاد: وإنما اثبته مرةً، شم لم أعد إليه، وأشار إلى أنه كان يتَلَقّنُ، وقيل: بل قاله القَطَّانُ في الأحول البَصْرِي، كذا هو في كتاب أبن أبي حاتم.

وقال السَّاجِي، عن أخمد: ليس بشنيء.

وقال الدَّارقُطني: ليس هو باخي إدريس وداود، هو شيخ في

وفي تاريخ ابن أبي خيشمة، عن ابن مَعِين: أن عبدَالله بنَ إدريس كان يُضَعِّفُه، ويتعجَّبُ ممن يَرُوي عنه.

وقال العُقَيْلي: قال ابنُ إدريس: ليس بذاك، وكان يحيى القطّان يَرْوي عنه، وابنُ إدريس لا يرضاه.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات» أيضاً.

وقال عبدُالله بنُ أحمد، عن أبيه: قال حفصُ بنُ غياث، وابنُ إدريس: لم يكن بشيءٍ.

وقال أبو أحمدَ الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

د ت ق ـ ثابتُ الأنصاري والد عَديُّ بن ثابت.

رَوى أبو اليقظان، عن عَدِيَّ بنِ ثابت، عن أبيه، عن جَدِّ من المُعطاسُ والنَّعاسُ والتَّعالُ والمُعالِّ عن أبيه غير والتَّاوُبُ في الصَّلاة من الشَّيطان، ولِعَديُّ عن أبيه غير ذاك

قال البَسْرِقْسَانِي: قَلْتُ للدَّارِقُطْنِي ﴿ شَرِيكُ، عَنْ أَبِي الْيَقْطَانَ، عَنْ جَدَّه، كَيْفَ هَٰذَا الْيَقْطَانَ، عَنْ جَدَّه، كَيْفَ هَٰذَا الْإسناد؟ قال: ضعيفٌ. قلتُ: مَنْ جَهَةً مَنْ؟ قال: أبو الشَّاطُان ضعيف. قلتُ: فَيْشَرَكُ؟ قال: لا، يُحْرِج، رواه النَّام قديماً. قلت له : عَدِينُ بنُ ثابت ابنُ مَنْ؟ قال: قد قيل: ابنُ دينار، وقيل: إنه ديعني ـ جدَّهُ أبو أمه، وهو

عبدُ الله بنُ يزيد الخَطْمِي، ولا يصحُّ من هذا كلَّه شيء. قلت: فيصح أن جده أبا أمه عبدُ الله بنُ يزيد؟ فقال: كذا زعم يحيى بنُ معين.

قلت: وكذا قال أبو جناتم الرازي، واللالكائي، وغيرً واحد

وقال الترمذي: سألتُ محمداً يعني البخاري عن جَدِّ عَدِيِّ، ما اسمه؟ وذكرتُ له قول يحيى بن معين: اسمه دينار، فلم يعبا به

وقال البخاري في والتاريخ الأوسطة: حديثُه يعني عَدِيُّ بنَ ثَابتٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّى ، وعن علي ، لا يصع . وقال أبو علي الطوسي: جَدُّ عَدِيٍّ مجهول لا يعرف ، ويقال: اسمه دينار، ولا يصح .

وقال أبو زُرُعة الدُّمَشْقِي: جَدُّ عدي بن ثابت اسمُه عمروبن أخطب، فهذا قول ثالث، وقال أبنُ الجنيد: هو ثابتُ بنُ عبيد بنِ عازب ابن أخي البراءِ بن عازب، وهو قول رابع.

وقال أبو نُعيم في «الصَّحابة»: قيس الخَطْمِي جَدُّ عدي بن ثابت، وهذا قول خامس.

وقال أبو عُمرَ بنُ عبدِالبَّرُ، هو عدي بنِ ثابت بنِ عبيدِ بنِ عازب، والبراء عم أبيه

وكذا قال ابنُ حبان في «الثقات» في ترجمة ثابت.

وقال جماعةً من التَّسَّابين، منهم الطَّبري والكُلُّيُّ والمُبَرَّدُ وابن حَوْمٍ : إنه عدي بن ثابت بن قيس بن الخطيم الظُّفري .

ويخدش فيه أن قيسَ بنَ الخطيم قُتلُ قبل الإسلام، ولأجل هذا قال الحربي في «العلل»: ليسُ لجدُّ عُديٌّ بنِ ثابت صحبةً.

وقال البَرْقي: لم نجِدْ من يعرِف جَدَّهُ معرفةٌ صحيحةً، وقد قيل: إنه عَدِيُّ بنُ ثابت بن قيس بن الخطيم، فهذه أقوال المتقدِّمين فيه.

وحكى الحافظ أبو أحمد الدُّمْياطي فيه قولاً آخر، وقطع بصحت، فزعم أنه عديًّ بنُ أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، وأن عديًا نُسب إلى جَدَّه على سبيل الغلَبة، ويؤيد ذلك أن ابنَ سعد ذكر ثابتَ بنَ قيس بن

الخطيم في «الصّحابة»، وذكر في أولاده أبان، فعلى هذا يكون ثابتٌ هذا هو ابن قيس بن الخطيم الصحابي، لكن يُعكّر على ذلك أن ابنَ الكلبي، وابنَ سعد، وغيرهما ذكروا أن أبانَ بنَ ثابتِ بن قيس بنِ الخطيم دَرَجَ، ولا عَقبَ له، ومما يعكر عليه أيضاً أنَ مصعباً الزَّبيري ذكر في كتاب «النسب»، عن عبدالله بنِ محمد بنِ عمارة القدَّاح النسَّابة في نسب الانصار، ثم نسب الخزرج، قال: فولد الخطيم بن عديً بنِ عمروبنِ سواد بن كعب قيسُ بنُ الخطيم الشاعر. قال: ومن ولده يزيدُ بنُ قيس، وبه كان يكنى . شهد أحداً ، وقتل يوم جشر أبي عبيد، ومن ولده عديً بن أبان بن يزيد بن قيس بن الخطيم، مات على فراشه.

قلت: فمن هنا تَبَيِّن أن الدَّمْياطي وَهِمَ فِيما جزم به، وظهر أن عدي بنَ أبانَ بن يزيدَ بنِ قيس غيرُ عديِّ بنِ ثابت صاحب الترجمة. ولم يترجَّح لي في اسم جدَّه إلى الآن شيء من لهذه الأقوال كُلُها إلا أن أقربها إلى الصَّواب أن جدَّه هو جدُّه لامه عبدُالله بنُ يزيدَ الخَطْمي، والله أعلم.

ويقي على المصنَّف أن ينبَّه على ما وَقَعَ عند ابنِ ماجه من رواية عدي بنِ ثابت، عن أبيه، قال: كان النبيُّ ﷺ [ذا قام على المنبر استقبله أصحابُه بوجوهِهِم، قال ابنُ ماجه: أرجو أن يكونَ متصلاً.

قلتُ: لا شكَّ ولا ارتيابَ في كونـه مُرْسَــلاً، أو يكونَ سقط منه عن جدَّه، والله أعلـم.

فق ـ ثَابِت أبو سعيد.

عن: يحيى بن يُعْمُر، عن علي في الأمر بالمعروف,

وعنه: أبو سعيد المُؤدِّب، وقال: لقيتُه بالرَّيِّ.

قَلْتُ: ذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وقرأتُ بخطُّ الذُّهبي: لا يُعْرَف.

قد ـ ثَبَاتُ بنُ مُيْمون، ويقال: بتشديد الباء الموحدة، ويقال: ثابت.

روى عن: نافع مولى ابن عُمـر، وتعلية الأَسْلَمي، وعبدالله بن يزيد بن هُرُّمُزَ.

وعنه: عَمرو بَنُ الحارث، ونافعُ بنُ أبي نُعَيْمٍ، وعُمر بنُ طلحة، وغيرُهم.

رَّوَى له أبو داود في القدرِ حديثاً واحداً مقروناً.

قلتُ: وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وذكر ابنُ الجوزيّ في «الضعفاء» ثابت بنَ ميمون، قال ابنُ مَعِين: ضعيفٌ.

> فجوَّزَ الذهبي أنه ثبات، وليس ما قال ببعيدٍ. من اسمه تُعْلَبَةُ

ق - ثَغَلَبَةً بِنُ الحَكَم اللَّيْشِ، له صُحبة، عِدَادُه في الكوفيين، شهد حُنيناً.

روى عن: النبي ﷺ في النهي عن النَّهبة، وعن ابن عباس.

روى عنه : سِماكُ بنُ حرب، ويزيدُ بن أبي زياد.

قلت: واسم جَدَّه عُرْفُطة بنُ الحدادث بن لقبط بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن الليث، كذا نسبه ابنُ سَمْد، وغيره.

والظَّاهِر أن قول المؤلف: شهد حنيناً، تصحيف، فقد ثبت عنه أنه قال: أصبنا غنماً يوم خَيْبِر، فذكر الحديث الذي أخرج له (ق)، رويناه في «مسند الطَّيالسي»، عن شُعْبَة، عن سماك: سمعت ثعلبة، به.

وذكره البخاري في «الأوسط» في فَصْل مَنْ مات ما بين السبعين إلى التَّمانين.

د س ـ تَعَلَبُهُ بِنُ رَهدهم، الحنظلي التميمي، مُختلف في صُحبته، حديثه في الكوفيين.

رُوى عن: النبي ﷺ على اختـــلافٍ في ذلـك، وعن خُذيفة وأبي مسعود.

روَىٰ عنه: الأسودُ بنُّ هلال.

قلت: جزم بصحة صحبته ابنُ حِبَّانَ، وابنُ السَّكَنِ، وأبو محمد بنُ حَزِّم، وجماعةً ممن صنَّف في الصحابة يطول تعدادُهم.

وذكسره البخاري في «التاريخ الكبير»، وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح.

وقــال التَّرُمِذي في «تاريخه»: أدرك النبيِّ ﷺ، وعالمَّةُ روايتِه عن الصَّحابة.

ثعلبة بن سهيل

وقال العجلي: تابعي ثقة

ذكره مسلم في الطُّبقة الأولى من التابعين.

ت ق ـ ثعلبةً بنُ سُهيـل التَّميمي الطُّهَوي، أبو مالك الكُوفي، كان يكون بالرَّي، وكان مُتطَبِّباً

روى عن: الزُّهْري، وليث بن أبي سُلَيْم، وجعفر بن أبي المغيرة، ومُقاتل بن حَيَّان، وغيرهم.

وعنه: محممه بنُ يوسف الفِرْيابي، وجهريرُبنُ عبدِالحميدِ، وأبو أسامة، ويعقوب بنُ عبدالله القُمَّي، وعِدَّةً.

قال إسحاقُ بنُ منصور، عن يحيى بنِ مُعِين: ثقةً.

وقال أيضاً: لا بأس به.

روى له التُّرْمذي أثراً موقوفاً في الوضوء.

وروئ له ابنُ ماجه حديثاً، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عُمـر في الغنـاء عنـد العُرْس، إلا أنه سماه في روايته. تعلبةَ بنَ أبي مالك، وهو وهم.

قلت: الوهم فيه من الفِريابي، فقد قال البخاري في «التاريخ الكبير»: سمع منه أبو أسامة، وقال أبو أسامة: كنيته أبو مالك، وقال محمد بن يوسف: حدثنا ثعلبةً بنُ أبي مالك، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، فذكر الحديث، والصَّواب ثعلبةً أبو مالك، كما قال أبو أسامة.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وقال الأزْدِيُّ، عن ابن معين: ليس بشيء.

د ـ تَعْلَبَةُ بنُ صُعَير، ويقال: ابنُ عِبدِالله بنِ صُعَيْر،
 ويقال: ابن أبي صُعَيْر، ويقال: عبدُالله بنُ ثعلبة بنِ صُعَيْر العُذري.

له حديثُ واحدُ عن النبيُّ ﷺ في صدْقةِ الفِطْرِ.

وعنه: ابنَّهُ عبدُالله، وفيه خلافٌ كثيرٌ.

أخرجه أبو داود على الاختلاف فيه .

قال يحيى بنُ مَعِين: ثعلبةُ بنُ عبدالله بن أبي صُعَير، وثعلبة بن أبي مالك، جميعاً قد رأيا النبي ﷺ.

قلت: وقسال السدَّارقُطني: الصَّواب فيه عبدُالله بنُ تعلبهَ بن أبي صُعَيْر، لثعلبة صُحبةً، ولعبدالله رؤية، والله

أعلى.

ثعلبةً بنُ ضُبيعة، في ترجمة ضُبيعةَ بنِ حصين. جزم ابن حِبَّان بانه ثعلبة.

عخ ٤ ـ ثعلبةُ بنُ عِباد، العَدِي البَصْرِي.

رَويْ عن: أبيه، وسَمُرةَ بنُ جُنْدَب.

روى عنه: الأسودُ بنُ قيس.

أخرجوا له حديثاً في صلاة الكسوف.

قلت: ذكره ابنُ المديني في المجاهيل الذين يُروي عنهم الأسودُ بنُ قيس، وأما التُرمِذِي فصحَّعَ حديثه.

وذكره ابنُ حبان في والثقات.

وقال ابنُ حرم: مجهول، وتبعه ابنُ الفَطَّان.

وكذا نقل ابنُ المَوَّاقِ عن العِجْلي .

ق ـ ثعلبـةً بنُ عَمرو بنُ عُبيد بنِ مِحْصن الأنصاري النجاري. شهد بدراً، ويقال: إنه أبو عمرة والدُّ عبدِالرحمن، وليس بصحيح.

زُوىٰ عنه ابنُه عبدُالرحمٰن حديثاً واحداً فِي السَّرْقة.

قلت: ذكر الطبراني في «المعجم الكبير» من طريق موسى بن عقبةً، عن ابن شهاب: أنه قُتل بجسر أبي عُبيد سنة (١٥).

وقال ابنُ عبدِالبَّرِّ: مات في خلافة عُثمان.

وَتَفَرَّدَ ابنُ عبدِالبَرُّ بزيادةِ عُبيد في نسبه، بين عَمرو ومِحْصَن، وخالفه الجمهور، فلم يذكروه، والله أعلم

وفَرَّقَ ابنُ مُندَه، وأبر نُعيم بين هذا الذي شَهِدَ بدراً. وبين راوي حديث السرقة، وأظن أن الصواب معهما، فإنه لم يجيء في حديث السرقة منسوباً في شيءٍ من الرَّوايات، مع اختلاف مخرج الحديثين كما بيَّنتُه في «الصحابة»، والله اعلم.

خ دق ـ ثعلبةُ بنُ أبي مالك القُرْظي، حليفُ الأنصار، أبو مالك، ويقال: أبو يحيى

لەرۋىة.

قال مُصعب الزُّبيري: سِنَّهُ سنَّ عطيَّة (١)، وقِصَّتُه قِصتُه.

رَوى عن: النبيِّ ﷺ، وعن عمـر وعُثمـان، وجـابـر، وحارثة بن النعمان، وجماعة.

وعنه: ابناه أبو مالك ومنظور، والزَّهْرِي، والمِسْوَرُ بنُ رفاعة، ومحمدُ بنُ عُقَبة بن أبي مالك القُرَظَي، وصفوان بنُ سُلَيم، وغيرهم.

قلت: قال البخاري: كان كبيراً، إمام بني قُريظة.

[وقال محمد بن سعد: قدم أبوه من اليمن، وهو] (الكفل دين اليهودية، فَتَزَوَّجَ امرأةً من بني قريظة، فنسب إليهم، وهو من كندة، وكان تعلبة يُؤمَّ بني قُريْظَةَ غلاماً، وكان قليل الحديث.

وقال أبو حاتم في «المراسيل»: هو من التابعين. وقال العِجْلي: تابعي ثقة.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

ثعلبةُ بنُ أبي مالك الطَّهَوي: في ثعلبة بن سُهيل. دنق ـ ثعلبةُ بنُ مُسُلم الخَثْعَمي الشَّامي.

رُوىٰ عن: أيوب بن بشير العِجْلي، ورَوَّح بنِ زِنْبـاع، وشَهْر بن حَوْشَب، والمُحَرِّر بن أبي هُريرة، وأبي عِمران مولى أم الدِّرداء، وغيرهم.

وعنه: إسماعيلُ بنُ عَيَّاش، وأبومهدي سعيدُ بنُ سِنان، وعبدالرحمٰن بنُ سُلَيمان بن أبي الجون، وعقيل بنُ مُدرك، ومُسْلَمةُ بنُ على الخُشْني.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرج له أبو داودَ حديثاً واحداً، وابنُ ماجه حديثاً في التفسد.

قلت: لكن ابن حبان ذكره في الطبقة الرابعة، فكأنه عنده ما لقي التابعين، وذكر في النابعين آخر، وقال: إنه يُروي عن أبي هريرة، وعنه عقيلُ بنُ مُدرك.

عس ـ ثعلبةُ بنُ يزيد الحِمَّاني الكوفي.

روى عن : علي .

وعنه: حَبيبُ بنُ أبي ثابت، وسَلَمةُ بنُ كُهيل، والحكم بنُ عُتبة، وقيل: عن الحكم، عن ثعلبةَ بنِ يزيد، أو يزيدَ بن ثعلبة، بالشَّك.

قال البخاري: في حديثه نظر، لا يُتابَعُ في حديثه. وقال النسائي: ثقةً.

قلت: وقال ابنُ عدي: لم أرَ له حديثاً منكراً في مقدار ما يرويه.

وقال ابنَّ حبان: وكان على شُرْطة علي، وكان غالياً في التشيَّع، لا يُحْتَجُّ باخباره إذا انفرد به عن علي، كذا حكاه عنه ابنُ الجوزي، وقد ذكره في «الثقات» بروايته عن علي، وبرواية حبيب بن أبي ثابت عنه، فينظر.

قد ـ ثعلبةُ الأَسْلَمي.

عن: عبدِالله بن بُريدة.

وعنه: ثباتُ بنُ ميمون، وسعيدُ بنُ أبي هلال.

قال أبوحاتم: لا أعرفه.

أخرج أبو داود في كتاب«القدر»، من طريق عَمروبنِ الحارث، عن سعيد بن أبي أيوب وثبات بنِ ميمون: أن أبا الاسود، لمَّا قدِمَ الكوفة، سمعهم يذكرون القدرَ، فلقي عِمرانَ بنَ حُصين، الحديث.

هُكَـذَا وقـع في بعض النَّسخ، والصواب: عن سعيدٍ وثبات، عن ثعلبة الأسْلَمي، عن عبدِالله بنِ بُريدة، عن أبي الأسود.

ولهكذا أشار إليه البخاري في االتاريخ، والظاهر أن السهوفيه من الكاتب، لا من أصل التصنيف.

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثقات»: وأنه يُرْوى عن عبدالله بن بُريدة.

د ق ـ ثعلبةُ العُنْبَرِي، قيل: هو اسم جَدُّ الهِرْماسِ بنِ حبيب، سيأتي في المبهمات إن شاء الله تعالى.

<sup>.</sup> (١) يعني عطية القرظي، وسيأتي.

### من اسْمُهُ ثُمَامَةً

بخ م ت س - ثُمَــامَــةً بنُ حَزْنِ بن عبــدِالله بن قُشير القُشَيري البَصْـري، والــدَ أبي الورد بن ثُمَامَة.

ا درك السي ﷺ، ولم يَرهُ.

ورَوَىٰ عَن ا عَمر، وعثمان، وعائشة، وأبي هُريرة، وأبي الدَّرداء، وحَبَشِيَّة كانت تخذُم النبيِّ ﷺ، وغيرهم

وعنه: القاسمُ بنُ الفَضْل الحُدَّاني، وسعيدُ الجُرَيري، وداودُ بنُ أبي هنـد، والأسـودُ بنُ شيبان، والقاسم بن عمرو العَبْدي(١)، وكَهْف الفُشْيري.

وقال الأجري، عن أبي داود: ثقةً، قيل: سمع من عائشة؟ قال: نعم.

ليس له في «صحيح مسلم» غيرً حديثٍ وأحدٍ في الأشربة.

قلت: ووقع ذكره في حديث عَلَقَه البُخاري في الشرب، فقال: وقال عُثمان، قال النبي ﷺ: «من يشتري بشر رومة. . . ، الحديث.

ووصله التُسرمِدي والنَّسائي، من رواية أبي مسعود الجُرَيْري، عن ثُمامة هٰذا.

ودكره ابن حبان في «الثقات».

وفي «تاريخ البخاري» أنه قدِمَ على عمرَ بنِ الخطَّابِ، وهو ابنُ (٣٥) سنةً

وقال ابنُّ البَرقي: ذكر بعضُّ أهل النسب من بني عامر أن لثمامة صحبةً

تُمامةُ بنُ خُصين : في ثمامةً بن واثل.

د ت بس ـ ثمامةً بنُ شراحيل اليماني .

روى عن سُمِّي بنِ قيس، وابنِ عُمر، وابنِ عباس.

وعنه: يخيى بنُ قيسَ المارِبي، وجبرُ بنُ سعيد أخو

قال الدَّارقُطْني: لا بأسَ به، شيخ مُقِلِّ.

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

ورواية النّسائي له لم ينبه عليها المؤلف، وهي ثابتة في

رواية ابن الأحمر، عن النَّسائي في «السُّنن الكبري».

م دس ق ـ شمامةً بنَ شُفَيَ الهَمْدَاني الْأَحْرُوجي، ويقال: الْأَصْبَحي، أبوعلى المِصْري، سكن الإسكندرية.

روى عن: فَضَالَةً بنِ عُبيد، وعُقْبةً بنِ عامر، وأبي ريحانة الأزدي، وعبدالله بنِ زُرْيُر الغافقي، وقَلْبِصَةَ بنِ ذُوب.

وعنه: عمرُوبنُ الحارث، وعبـد الرحمٰن بنُ جُرْمَلَةُ ا الأَسْلَمي، وعبـدُ العـزيزبنُ أبي الصَّعْبة، وبكربن عمرو، ويزيدُ بنُ أبي حبيب، وابنُ إسحاق، وعدَّةً.

قال النّسائي: ثقةً.

وقال ابنُ يونُس: توفّي في خلافة هشام بنِ عبدالملك . قبل العشرين ومئة .

قلت: ذكره ابنُ حبان في «الثقات».

ع - نمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الانصاري البصري، قاضيها

رَوَىٰ عَن: جَدُّه أنس، والبّراءِ بنِ عارْب، وأبي هُريوة، ولم يدركه.

وعسه ابن أحيه عبدالله بن المُثنى، وحُميد الطويل، وعَــزْدَهُ بنُ ثابتٍ، وعبــدُالله بنُ عَوْنٍ، وحمَّـادُ بنُ سَلّمة، ومَعْمَر، وموسى بنُ فلان بنِ أنس، وعوفُ الأعرابي، وأبو عَوانة، وجماعةً

قال أحمدُ والنِّسائي: ثقةً.

وقال ابنُ عَدِيّ : له أحاديثُ عن أنس ، وأرجو أنه لا بأسَ به، وأحاديثُهُ قريبةٌ من غيره، وهو صالح فيَّما يرويه عن أنس عندى

قال عمر بن شَبَّة: سمعتُ بعض علمائنا يذكر أن أثمامة لما دُعِي إلى ولاية القضاء، شاور محمد بن سيرين، فأشار عليه أن لا تقبل، فقال: أخيرهم أنك لا تُحْسِنُ القَضاء. قال: فاكذِبُ؟! قال: فجعل ابنُ سيرين

وقال تُمامةُ: وقعتُ على بابٍ من القضاء جسيم، أدفع

(١) القاسم بن عمرو العبدي، زيادة من الحافظ، لم يذكره المزي، وله ترجمة في والتاريخ الكبير، ١٧٢/٧، ووالجرح والتعديل: ١١٥/٧، ولم يذكرا أنه يروي عن ثمامة بن حزن

الخصوم حتى يصطلحوا، فكتب بذُّلك بلال إلى خالدٍ فعزله عن القضاء في سنة عشرٍ ومثة، وكان ولاًه في سنة (١٠٦).

تلت: وقال العِجلِي: تابعي ثقة.

وقال ابنُ سعد: كان قليل الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وذكره ابن عدي في «الكامل»، وروى عن أبي يعلمي أن ابنَ مَعين أشار إلى تضعيفه.

بخ س ـ ثُمَامَةُ بِنُ عُقبة المُحَلِّمي الكوفي.

روىٰ عن: زيد بن أرقم، والحارث بنِ سُويد.

وعنه: الاعمش، وهــارونُ بنُ سَعْــد الـعِـجْلِي، وعبدُالعزيز بنُ عبيدِالله بن حمزة بن صُهَيب.

قال ابنُ مَعين، والنسائي: ثقةً .

رَوىٰ له البخاري في «الأدب» حديثاً، والنسائي حديثاً واحداً في: أن أهل الجنة بأكلون ويشربون، وحاجتهم عرَقُ يفيض.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

س ـ ثمامة بن كلاب.

عن: أبي سَلمة، عن عائشة في النَّهي عن نبيذ التمر الزبيب.

وعنه: يحيى بن أبي كثير، في رواية عليٌّ بنِ المبارك، عنه. وقال حربُ بن شَدَّاد: عن يحيى، عن كلاب بن علي، عن أبي سلمة.

أخرجهما النسائي.

قلت: وقال البخاري في «التاريخ»: كلاب بنُ علي

وقال البيهقي: مجهول.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

ت ق ـ ثُمامةُ بنُ وائل بنِ حُصينِ بنِ حُمامٍ ، أبو ثِفال، المُرَّى الشَّاعِر.

روى عن: أبي بكــر ربـاح بنِ عبـدِ الـرحمٰن بن أبي سفيان بن حُويَّطب بنِ عبدِ العُزَّى، وأبي هُريرة.

وعنه: عبدُالرحمْن بنُ حَرْمُلَة الْأَسْلَمِي، وعبدُالعزيز

اللَّرَاوَرْدِي، ويزيدُ بنُ عياض بنِ جُعْدُبة، وغيرُهم. قال البُخارئُ: في حديثه نظر.

وأخرج له التُّرْمِذي وابنُ ماجه حديثاً واحداً في التسمية على الوضوء.

قلت: وقال التُرمذي في «الجامع»، وفي «العلل»: مالتُ محمداً عن هذا، فقال: ليس في هذا الباب أحسنُ عندي من هذا.

وقال البزار: تُمَامَةُ بنُ حُصين مشهورً.

وذكره أبنُ حبان في «الثقات، في الطبقة الرابعة.

وقال: في القلب من حديثه لهذا، فإنه اختلف فيه عليه.

ووقع في وجامع الترمذي؛ أيضاً ثُمَامَةً بنُ حُصين.

وقراتُ في وأشعار بني مُرَّة وأنسابهم ا: أبو ثفال اسمُه وائلُ بن هاشم بن حُصين أبي معيةً بن الحُمام بن ربيعةً بن مساب بن حَرام بن والله بن سَهْم بن مُرَّة، وكان رجلًا حكيماً لبياً، إن أطال لم يقل فَضْلًا، وإن أوجز أصاب.

ت ق ـ فَوَاتُ بِنُ عُنِّبَةً المَهْرِي الْبَصْرِي

رُوَىٰ عن: عبدالله بنِ بُريدةً، وأبي جمرة الضُّبَعي، والحسن البَصْري.

وعنه: عبدُ الصمد بنُ عبدِ الوارث، وأبوداود وأبوالوليد الطَّيالبِيان، وأبوعاصم، ومسلم بنُ إبراهيم، وغيرهم

> قال إسحاقُ بنُ منصور، عن ابنِ مَعين: ثقةً . وقال الدُّوري عنه: شيخٌ صدوقٌ ثقةٌ .

وقال ابنُ أبي حاتم: أنكر أبي وأبو زُرُعة توثيقه.

وذكر له أبو أحمد بن عَدِي الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في العيدين، وقال: ثَوَّاب يُعْرَفُ بهذا الحديث، وبحديث آخر، وهذا الحديث قدرواه غيره عن ابن بريدة، منهم عقبة بن عبدالله الأصم ولا يلحقه بهذين ضعف.

واستغرب التُرمذي حديثه، وقال: قال محمد: لا أعرف نواب غير هذا الحديث.

قلتُ: وقسال الآجُسرُّي، عن أبسي داود: هو خيرٌ من أيوب بن عتبة، وثواب ليس به بأس.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وقال العِجلي: يُكْتَب حديثه، وليس بالقوي.

وقال أبوعلي الطُّوسي: أرجو أن يكون صالح الحديث.

يخ م ٤ - قوبانُ بنُ بُجْدُه، ويقال: ابنُ جَحْدُر، أبوعبدالله، ويقال أبو عبدالرحمن، الهاشمي، مولى النيُّ في قبل: أصله من اليمن، أصابه سباء، فاشتراه النيُّ في فاعتمه، وقال: وإن شئت [أن] تلحق بمن أنت منهم فعلت، وإن شئت أن تثبت، فأنتَ مِنًّا، أهل البيت». فثبت ولم يزل معه في سفره وحضره، ثم خوج إلى الشام فنزل الرَّمْلَة، ثم حمص، وابنني بها داراً، ومات بها في إمارة عبدالله بن قُرْط.

روى عن: النبيُّ ﷺ.

وعنه: أبو أسماء الرَّحَيى، ومَعْدَانُ بنُ أبي طَلْحة اليَّعْمَرِي، وأبو حيِّ المؤذُنُ، وراشد بن سَعْد، وجُبيرُ بنُ نُفير، وَعِيدُالرحمٰن بنُ غَنْم، وأبو عامر الألهاني، وأبو إدريس الخُولاني، وجماعةً.

قال صاحب «تاريخ حمص»: بلغّنا أن وفاته كانت سنة

ُ وكذا قال ابنُ سعد، وغير واحد.

من اسمه ثُوَّر

ع - ثُورُ بنُ زَيْد الدِّيلي مولاهم، المدني.

رَوى عن: سالم أبي الغَيْثِ، وأبي السؤّسادِ، وسعيد المَقْبُري، وعكرمة، والحسن النَصْري، وغيرهم. وأرسل عن ابن عباس.

رَوَىٰ عنه: مالك، وسُلَيمانُ بنُ بِلال، وابنُ عَجْلاں، وعبدُالله بنُ سعيد بن أبي هند، والدَّرَاوَرُدِي، وجماعةً

قال أحمدُ وأبو حاتم: صالح الحديث.

وقال ابنُ مَعِينِ، وأبو زُرْعة، والنَّسائي: ثقة.

قلت: قولُه أرسل عن ابن عباس أيخالفه قولُ ابنِ الحَذَّاءِ، حيثُ ذكره في «رجال المنوطاً»، فذكر عن ابنِ البَرْقيِ أن مالكاً ترك ذِكْرَ عِكْرِمة بينَ ابن عبَّاس، وثور.

قال ابنُ عبد البَرفي «التمهيد»: مانت سنة (١٣٥) لا يختلفون في ذلك.

(١) وكذلك البخاري لم ينسبه، انظر والتاريخ الكبيرة: ٢٧٩/٢.

قال: وهو صدوق، ولم يَتَّهِمُهُ أحد بكذب، وكان يُسْسُ إلى رأي الخوارج والقول بالقدّر، ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك

وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وقال الآجُرِّي: سُئِل أبو داود عنه، فقال: هو نحو شريك \_\_\_\_\_\_ \_يعني ابنَ أبي نَمِر\_\_

وقرأت بخطِّ الذهبي في «الميزان»: اتَّهمه ابنُ البَرْقي . بالقَدر، ولعله شُبِّه عليه بثور بن يزيد. انتهى.

والبَوْقِي لم يَتْهِمُهُ، بل حكى في الطبقات، أنَّ مالكاً سُئل: كيف رويِّتَ عن داود بنِ الحصين، وثورِ بن ذيدٍ، وذكر غيرهما، وكمانوا يُرْمُؤنَ بالقدر؟ فقال: كانوا لأنْ يَخِزُّوا من السَّماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذِبوا كذبة

وقد ذكر المَزِّي أن مالكاً روى أيضاً عن ثور بن يزيدَ الشَّامي، فلعلَّه الذي سُئِل عنه.

وذكره ابنُ المديني في الطبقة التَّاسعة من الرُّواة عن

س - قَوْرٌ بنُ عُفَير السُّدُوسي البَّصْري، والد شقيق.

رُون عن: أبي هُريرة في الحجامة للصَّائم. وعنه: النَّه.

قيل: استُشْهِدَ بِتُسْتَرَ مع أبي موسى الأشْعَري.

قلتُ: كانت تُستَرُ في خلافة عثمان، فكيف يَتَأَخُّرُ حتى. يَرُوي عن ابي هُريرة.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات»، فلم يُقلُ: السَّدُوسي (١).

والسذي أظُنُّه أن ثوراً هذا غيرُ ثَوْرِ السَّدوسي السذي ا استُشْهِدَ بِنُسْتَر مع أبي موسى، وأورده الذَّهبي في «الميزان» قائلًا: ما رَوى عنه سوى ابنه

خ ٤ - نَوْرُ بنُ يزيدَ بنِ زيادٍ الكَلَاعي، ويقال: الرَّحبي، أبو خالد الحِمْصي.

رَوى عن: مكحول، ورجاء بن حَيوة، وصالح بن يعجى بن المقدام، وعطاء، وعكرسة، وأبي النزّبير، والمُطعِم بن المِقْدام، وابن جُرَيج، وأبي الزّناد، وخالد بن مَعدان، وحبيب بن عُبيد الرَّحي، والزّهْري، وخلق

وعنه: بقيُّهُ، والخُريبي، وصفوانُ بنُ عيسى، والسُّفْيانان، وعيسى بنُ يونُس، وابنُ إسحاق، ومالك، والسوليدُ بنُ مُسلم، ويحيى بنُ حمازة الحَضْرَمي، وأبنُ المبارك، ويحيى بن سعيد القطَّان، وأبو عاصم النَّبيل،

قال ابنُ سعد: كان ثقةً في الحديث، ويقال: إنه كان قدريًّا، وكان جدُّه قُتِلَ يومَ صِفِّين مع معاوية، فكان ثور إذا ذكر علياً، قال: لا أحب رجلاً قتل جَدِّي.

وقال أحمد: حدثنا سعدُ بنُ إبراهيم، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيد، عن محميد بن إسحاق، قال: حدثني ثورُبنُ يزيد الكَلَاعي، وكان ثقة.

وكان أبو أسامة يحسن الثناء عليه.

وعـدُّه دُحَيم في أثبـات أهل الشَّام مع أرطاة، وحَريز، ويُجير بن سعد.

وفي رواية يعقوب بن سفيان، عنه: ثورٌ بنُ يزيد أكبرهم، وكل هؤلاء ثقه.

وقال عثمان الدَّارمي، عن دُحَيم: ثورُ بن يزيد ثقةً، وما رأيت أحداً يشك أنه قَذري، وهو صحيح الحديث،

وقال يعقوب بن سفيان: سمعتُ أحمدَ بن صالح، وذكر رجال الشَّام، فقال: وثوربنُ يزيد ثقةً، إلا أنه كان يَرَىٰ

وقسال عمروبنُ علي، عن يحيي بن سعيد: ما رأيتُ شاميًّا أوثق من ثور بن يزيد.

وقال ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد: ليس في نفسي منه شيء أتتبُّعهُ.

وقال على ، عن يحيى أيضاً: كان ثور عندي ثقة .

وقال وكيع: ثور كان صحيح الحديث.

وقال أيضاً: رأيت ثورَ بنَ يزيد، وكان أعبَدَ من رأيت.

وقال عيسى بنُ يونس: كان ثورٌ من أثبتهم. وقال أيضاً: جيَّد الحديث.

وقال الوليدُ بنُّ مُسلم: ثور يحفظ حديث خالد بن

وقال سُفيان الثوري: خُدُوا عن ثور، واتَّقوا قَرنَبُهِ.

قال عبدًالرزَّاق: ثم أخذ الثوري بيد ثور، وخلا به في حانـوت يحـدُّثـه، وقـال الثوري بعد ذٰلك لرجل رأى عليه صوفاً: ازَّم بهٰذا عنك، فإنه بدُّعة، فقال له الرجلِّ: ودخولك مع ثور الحانوت، وإغلاقك الباب عليكما بدعة!

وقال أبو عاصم: قال لنا أبنُ أبي رَوَّاد: اتَّقوا لا ينطحَنَّكُم

وقال أبو مُسْهِر وغيرُه: كان الأوزاعي يتكلُّم فيه ويهجوه.

وقال عبدُ الله بنُ أحمد، عن أبيه: ثور بن يزيد الكلاعي كان يرى القدر، كان أهلُ حمص نَفَوْهُ لأجل ذلك، ولم يكن به بأسُ.

وقيال أبيو مُسْهير، عن عبدالله بن سالم: أدركت أهلَ حمص وقد أخرجوا ثورَ بنَ يزيد، وأحرقوا دارَه لكلامه في

وقال ابنُ مَعِين : كان مكحول قدريّاً، ثم رجع، وثور بن يزيد قدري.

وقال أبو زرعة الدَّمَشْقي، عن مُنبَّه بن عثمان: قال رجل لثور بن يزيد: يا قدري، قال: لئن كنتُ كما قلتَ إنى لرجل سَوِي، وإن كنتُ على خلاف ما قلتَ، فأنت في حلُّ.

وقال عبَّاس الدُّوري، عن يحيى بن مَعين: ثور بنُ يزيد

وقال في موضع آخر: أزهر الحَرَازي، وأسدُ بنُ وداعة، وجماعة كانوا يجلسون ويَسُبُّون عليَّ بن أبي طالب، وكان ثور لا يُسُبُّه، فإذا لم يَسُبُّ جَرُّوا برجله

وقال عبدُالله بن أحمد، عن أبيه، عن يحيى القَطَّان: كان ثور إذا حدَّثني عن رجل لا أعرفه، قلت: أنت أكبر أم هُذا؟ فاذا قال: هو أكبر مني كتبتُه، وإذا قال: هو أصغر مني لم أكتبه.

وقال محمدُ بنُ عوف، والنُّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتِم: صدوقٌ حافظ.

وقال نُعَيِّم بنُ حمَّاد، قال عبدُالله بنُ المبارك:

أَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْماً السِّ حَمَّادُ بنَ زَيْدٍ فَاطْ لَبُسِنَّ الْسَعِلْمَ مِنْسَهُ ثُمَّ فَيَّلُهُ بِفَسَيْدٍ لا كَلَسُوْدٍ وَكَحَسْلُهِ مِنْ عَبَسِيْدٍ

وقال أبنُّ عدي بعد أن رَويْ له أحاديث: وقد رَويْ عنه

الثوري، ويحيى القطَّان، وغيرُهما من الثقات، ووَثَقوه، ولا أرى بحديثه بأساً إذا روى عنه ثقة، أو صدوقٌ، ولم أرّ في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته، وهو مستقيم الحديث، صالح في الشاميين.

قال أبو عيسى التُّرمِذي: مات سنة (٥٠) [ومئة].

وقال ابنُ سعد، وخليفة، وجماعةُ: مات سنة (٥٣) ببيت المقدس

وقال يحيى بنُ بكير: سنة (٥٥).

قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ثقة، قلت: أكان قدريًّا، قال: اتُّهمَ بالقدر، وأخرجوه من حمص سحباً.

وقال ابنُ حِبَّان في «الثقات»: كان قَدَرِيّاً، ومات وله سبعون سنةً.

وقال العِجْليُّ : شامي ثقة، وكان يرى القدر.

وقال السَّاجي: صدوقٌ، قَلَري، قال فيه أحمد: ليس به باس، قدم المدينة فنهى مالك عن مجالسته، وليس لمالك عنه رواية لا في «الموطأ»، ولا في الكتب الستة، ولا في «غرائب مالك» للدَّارقطني، فما أدري أين وقعتُ روايته عنه، مع ذمُه له.

وقال ابن خزيمة في «صحيحه»؛ هو أصغر سناً من المدنى.

ت ـ نُوَيْر بنُ أَبِي فاخنة؛ سنعيدُ بنُ عِلاقة الهاشمي، أبو الجَهْم الكوفي، مولى أم هانىء، وقيل: مولى زوجها جَعْدَة.

رَوَىٰ عن: أبيه، وابن عُمسر، وزيد بنِ أرقسم، وابنِ الزَّبير، ومُجاهد، وابي جعفر، وغيرهم.

وعنه: الأعمش، والسَّوري، وإسسرائيل، وشُعْبة، وحجَّاج بنُ أرطاة، وعِدَّةً.

قال عَمروبنُ علي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يُحَدُّثان عنه، وكان سُفْيان يحدُّث عنه.

وقال محمد بنُ عثمان بن أبي صفوان الثَّقفي، عن أبيه، قان سفيان الثُّوري: كان ثُويِّر من أركان الكذب

وقــال عبــدُالله بنُ أحمــد: سُشِـل أبي عن تُويربن أبي فاختة، ويزيدُ بنِ أبي زياد، وليث بنِ أبي سليم، فقال: ما أفرب بعضهم من بعض.

وقال يونسُ بنُ أبي إسحاق: كان رافضياً. وقال الدُّوري، عن ابنِ مَعِين: ليس بشيء. وقال ابنُ أبي خيثمة وغيرُه، عن يحيى: ضعيفًا. وقال إبراهيم الجُورُجاني: ضعيف الحديث. وقال أبو زُرْعة: ليس بذاك القوي.

وقــال أبــو حاتم: ضعيفٌ، مقــاربٌ لهلال بن تُحبَّاب، وحكيم بن حبير.

وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقال الدَّارقطني : متروك .

وقال ابنُ عَدِيٍّ: قد نُسِبَ إلى الرُّفْض ، ضَعَفَهُ جماعةً، وأثر الضَّعْفِ على رواياته بَيِّنٌ، وهو إلى الضَّعْفِ أَقْرَبُ منه إلى غيره

قلتُ: وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: كان ابنُ عُيِّنَةً يَعْمُزُهُ.

وقــال البَـرَّارُ: حدَّث عنه شُعبةُ، وإسوائيلُ، وغيرُهما، واحتملوا حديثُه، كان يُرمى بالرفض.

وقال العِجلي: هو وأبوه لا بأس بهما.

وفي موضع آخر: ثُوير يُكتب حديثه، وهو ضعيف.

وحكى السَّاجي في «الضعفاء» عن أيوب السُّختياني: لم يكن مستقيم الشان

> وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال يعقوبُ بنُ سفيان: لَيَّن الحديث: ﴿

> > وقال عليُّ بنُ الجنيد: متروك.

وقــال ابنُ حِبــان: كان يقلب الأسانيدُ حتى يبجيء في روايته أشياء كانها موضوعة

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: ضرب ابنُّ مهدي على حديثه

وحكى ابنُ الجوزي في «الضعفاء» عن الجُوزجاني أنه قال: ليس بثقة

وقال الحاكم في «المستدرك»: لم يُنقَم عليه إلا التشيع. وذكره العُقيلي، وابنُ الجارود، وأبو العرب الصُّقِلي وغيرهم في «الضعفاء».



س ـ جَايَانُ غير منسوب.

عن: عبدالله بنِ عَمــرو حديثَ: الا يدخـل الجنـة مَـُان . . ، الحدَيث.

وعنه : سالمُ بنُ أبي الجَعْدِ، وقيل: عن سالم، عن نُبَيْطٍ، عن جابان، أخرجه النسائي على الاختلاف فيه.

وقال البخاري: لا يُعَرَفُ لجابانَ سماعٌ من عبدِالله، ولا لسالم مِن جابان، ولا لنُبيَّط.

قلت: بقية كلام البخاري: ولم يصح - يعني الحديث -.

وقرأتُ بخطَّ الذهبي: جابانُ لا يُدْرَى من هو. وقال أبو حاتم: لَيس بحجة. انتهى.

والذي في كتاب ابنِ أبي حاتِم، عن أبيه: شيخ.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخرج حديثه في

يخ م د س ق \_ جَابِرُ بنُ إسماعيل الحَضْرَمي، أبو عَبَّاد المِصْري .

رَويْ عن: عُقيل، وَحُيِّي بن عبدِالله المَعَافِري.

وعنه: ابنُ وَهْب.

ذكره ابنُ حبان في والثقات.

قلت: وأخرج ابنُ خزيمة حديثه في «صحيحه، مقروناً بابن لَهيعة، وقال: ابن لَهِيعة لا أَحْتَجُّ به، وإنما أخرجْتُ هٰذا الحديث لأن فيه جابرَ بنَ إسماعيل.

ع ـ جَايِرُ بنُ زيد، الأزديُّ اليَّحْمَدِي، أبو الشَّعْثاء الجَوْفي، البَصُّري.

روى عن: ابنِ عَبَّــاس، وابنِ عُمــر، وابنِ السَّرْبير، والسَّعَــان، والسَّعَــان، ومعـــاوية بن أبي سفيان، وعِكرمة، وغيرهم.

وعنه: قَتادة، وعمرو بنُ دينار، ويَعْلَى بنُ مُسْلِم، وأيوب السَّخْتِياني، وعَمْرو بنُ هَرم، وجماعة.

وقال عَمرو بنُ دينار، عن عطاء، عن ابنِ عَبَّاس: لو أن أهل البَصْرة نزلوا عند قول جابر بن زيد، لأُوْسَعهم عِلْماً من كتاب (أ) الله .

وقال تميم بنُ حُدير، عن الرَّباب: سالتُ ابنَ عباس عن شيء، فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد.

وقال داود بن أبي هند، عن عَزْرة: دخلتُ على جابر بنِ زيد، فقلتُ: إن لهؤلاء القوم ينتحلونك ـ بعني الإباضية ـ قال: أبرأً إلى الله من ذلك.

وقال ابنُ مَعِين وأبو زُرْعة: ثقةً.

قال البخاري وغيره: مات سنة (٩٣).

وقال ابنُ سَعْد: سنة (١٠٣).

وقال الهيثم بن عدي: سنة (١٠٤).

قلت: وقال العِجْلي: تابعي ثقةً.

وفي «تاريخ البخاري»، عن جابر بن زيد، قال: لقيني ابنُ عُمر، فقال: يا جابر، إنك من فقهاء أهل البصرة.

وقال ابنُ حبان في «الثقات»: كان فقيهاً، ودُفن هو وأنسُ بنُ مالك في جمعة واحدة، وكان من أعلم النّاس بكتاب الله.

وفي كتاب «الزهد» لأحمد: لَمَّا مات جابرُ بنُ زيد، قال

<sup>(</sup>١) في دالتاريخ الكبيرة: ٢٠٤/٢: لأوسعهم علماً عمًّا في كتاب الله. قلت: وهو الأشبه.

جابر بن سليم

قتادة: اليوم مات أَعْلَمُ أَهلِ العِراق.

وقال إياسٌ بنُ معاوية : آذركتُ الناسَ، وما لهم مُفْتٍ غيرُ جابر بن زيد.

وفي «تاريخ ابن أبي خيشمة»: كان الحسن البَصْري إذا غزا أفنى النامَ جابرُ بنُ زيد

وفي «الضعفاء» للسَّاجي، عن يحيى بنِ مَعين: كان جابر إباضيًا، وعِكرمة صُفْريًا.

وأغرب الأصيلي<sup>(1)</sup>، فقال: هو رجل من أهل البَصرة، لا يُعْرَفُ، انفرد عن ابن عَبَّاس بحديث: «من لم يجد إزاراً فليلبس السَّراويل»، ولا يُعْرَفُ هُذا الحديث بالمدينة

جَابِر بنُ سُلَيم أبو جُزَيّ، وقيل فيه: سليم بن جابر، يأتي في الكني.

ع - جابرُ بنُ سَمُرةَ بنِ جُنادة، ويقال: ابن عَمرو بنِ جُنْدَب بنِ حُجَيْر بن رِثاب بنِ حَبيب بنِ سُواءةَ بنِ عامر بنِ صَعْصَعَة السُّواثي، أَبو عبدالله، ويقال: أبو خالد، له ولابيه صحبة. نزل الكوفة، ومات بها، وله عَقِبٌ بها.

رَوَىٰ عَن: النَّبِي ﷺ، وعن أبيه، وخاله سعد بنِ أبي وَقَاص، وعُمر، وعلي، وأبي أيوب، ونافع بنِ عُتُبُةً بن أبي وَقَاص.

وعنه: سِماكُ بنُ حَرْب، وتميمُ بنُ طَرَفَة، وجعفر بن أبي قُوْر، وأبـو عَوْن الثَّقفي، وعبدُالملك بنُ عُمَير، وحُصَين بن عبدِالرحمٰن، وأبو إسحاق السَّبيعي، وجماعة.

قال ابنُ سعد: تُوَفِّي في خلافة عبد الملك بن مروان في ولاية بشر بن مروان .

وقال خليفة: مات سنة (٧٣)، وقيل عنه: سنة (٧٦).

وقال ابنُ منجويه : سنة (٧٤)، وقيل غير ذلك .

قلت: ضبط العكري في «التصحيف» اسم جَدْه رَبَّاب بزاي وبائين الأولى مشدَّدة.

وكذا قال ابنُ ماكُولاً(٢).

وذكر البرويجي أن أبا إسحاق لم يصعُّ سماعه منه.

وقال أبو القاسم البغوي، وابنً حبان: مات سنة (٧٤)، وهمو أشبه بالصواب؛ لأن بشرَ بنَ مروانَ وَلِي الكوفة سنة (٧٤)، ومات سنة (٧٥)، وقد ذكر أكثر المؤرخين أن جابرَ بنَ سَمُرَةً مات في أيامه.

د ـ جابرُ بنُ سِيْلان .

عن: ابن مسعود في الغُسل من الجنابة، وعن أبي هريرة في المحافظة على ركعتي الفُجر.

رَوَىٰ عنه: محمدُ بنُ زيدِ بنِ المهاجرِ بنِ قُنْفُدَ:

رُوئ له أبو داود، ولم يسمَّع في روايته، وسماه أبو حاتم وغيرهُ، ورُوئ موسى بنُ هارون الحديثين المدكورين من طريقه، وسَمَّاه فيهما جابراً، وسماهُ أحمدُ بنُ حنبل في بعض الطُّرق عبدَ ربَّه بنَ سِيْلان، فالله أعلمُ.

وذكره صاحب «الكمال» فيمن اسمة عيسى، وهو وَهم، فإن عيسى بنَ سِيْلان شيخُ آخر، يَروي عنه المصريُون، وهو متاخر عن هذا.

قلت: أما أبو حاتم، فسمَّى الرَّاويُ عِن ابنِ مسعود جابراً، وذكر عيسى بنَ سِيلان، فقال: يَرْويُ عِن أَبَي هُريرة وكعب، وذكر عبدَ رَبَّه بنَ سِيلان على حِدَةٍ، فقال: يَرْويُ عِن أبي هُريرة، وعنه: محمدُ بنُ زيدِ بنِ المهاجر.

وكذا ذكره البخاري وابنُ حبانَ في «الثقات».

وقال الدَّارَقُطْني في ابنِ سِيْلان: قيل: اسمُه عيسى، وقيل: عبدُ ربِّه، حديثُه يُعْتَبُرُ به.

وقــال ابنُ يونُس: عيسى بنُ سِيْلان مَكِي سكن طصر، رَوَى عن أبي هُريرة، رَوَىٰ عنــه زيدُ بنُ أسلم، وخَيْوَةُ بنُ شُريح، والليث، وابنُ لَهيعة، فهذه شُبْهة عبدالغني.

وظهر من هٰذا أن ابنَ سِيْلان ثلاثةُ : جابرُ بنُ سِيلان، وهو السُّاوي عن ابن مسعود، وعبدُ ربَّع بنُ سِيْلان، وهو الذي يَرُوي عن أبي هُريرة، ويروي عنه ابنُ قُنْفُذ

وأما عيسى فإنـه وإن كان يَرْوي عن أبي هريرة، فلم يذكروا أن ابنَ قُنْفُذ رَوىٰ عنه، فَتَعَيْن أن الذي أخرج له أبو

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد الاندليسي، صاحب كتاب «الدلائل في اختلاف العلماء»، كان من العالمين بالحديث وعلله ورجاله، توفي سنة (٩٩٧هـ)، انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث» لابن عبدالهادي: ٢٢٢-٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) وابن ناصر الدين في اتوضيع المشتبه): ١١٠/٤.

رُويْ عنه : ابنَّه .

أخرجوا له حديثه.

قلت: أما ابنُ حبان، فضرُق بين جابرِ بنِ عوف والدِ حكيم، وبين جابر بن طارق، فَوهم.

ع - جَايِــرُ بنُ عبدالله بنِ عَمـرو بنِ حَرَام بنِ نَعلبـة، الخَزْرَجِي، السَّلَمي، أبو عبدالله، ويقال: أبو عبدالرحمٰن، ويقال: أبو محمد.

رَوى عن: النبيِّ ﷺ، وعن أبي بكر، وعُمر، وعلي، وأبي عُبيد، وطلحة، ومُعاذِ بنِ جبل، وعَمَّارِ بنِ ياسر، وخالدِ بنِ الوليدِ، وأبي بُردة بنِ نيار، وأبي قتادة، وأبي هُريرة، وأبي سعيد، وعبدِالله بنِ أُنيس، وأبي حُميد السَّاعدي، وأمَّ شَريك، وأم مَالك، وأم مَبشَّر من الصَّحابة، وأم كلثوم بنت أبي بكر الصَّدِيق، وهي من التابعين.

روى عند: أولاده عبدالسرحمٰن وعقيل ومحمد، وسعيدُ بنُ المسيّب، ومحمودُ بنُ لبيد، وأبو الزَّبير، وعَمروبنُ دينار، وأبو جعفر الباقر، وابنُ عمه محمدُ بنُ عَمروبنِ الحسن، ومحمدُ بنُ المنكدر، وأبو نَضْرة المبّديُ، ووَهْبُ بنُ كَيْسان، وسعيدُ بنُ مِيناء، والحسنُ بنُ محمد ابن الحنفية، وسعيدُ بنُ الحارث، وسالمُ بنُ أبي الجَعْدِ، وأيمن الحَبَشي، والحسن البَصْري، وأبو صالح السَّمَان، وسعيدُ بنُ العادل، وسعيدُ بنُ والشَّعْبي، وعبدُ الله وعبدُ الرحمٰن ابنا كعب بن مالك، والمؤجد الرحمٰن الحُبلي، وعبدُ الله وعبدُ الرحمٰن ابنا كعب بن مالك، وأبوعبدالرحمٰن الحُبلي، وعبدُ الله بن مِقْسَم، وعطاءُ بنُ أبي رباح، وعُروةُ بنُ الزَّبر، ومجاهد، والقَعْقَاع بنُ حكيم، ويزيد الفقي، وأبو سَلَمَة بنُ عبدِ الرحمٰن، ونحق كثير.

قال أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: كنت أمتح أصحابي الماء يوم بدر.

وأنكر ذلك الواقدي.

وقىال زكىريا بنُ إسحاق: حدثنا أبـو الزَّبير أنه سمع جابرَ بنَ عبدالله يقول: غزوت مع رسول الله ﷺ تسعَ عَشْرَةً غزوة.

َ قَالَ جَابِر: لَمُ أَشَهَدُ بَدُراً، وَلَا أَحَداً، مَنْعَنِي أَبِي، قَالَ: فَلَمَا قُتَلَ عَبْدَاللهُ لَمُ أَنَخَلُفُ عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزُوةٍ قَطُّ. داود هو عبدُ ربه.

وأما عيسى فجاءت له رواية من طريق زيد بن أسلم، عن ابن سِيْلان، عن أبي هُريرة في قولم تعالى: ﴿ فَرَّتُ مِنْ قَلْمَ وَنَ قَلْمَ مَنْ اللَّهُ وَرَّهُ ؛ الأسلُهُ .

هٔکذا رویناه فی «تفسیر عبدِ بنِ خُمید» من وجهین عن زید بن اُسلم.

وقد علَّق البخاري قول أبي هُريرة، فيلزم المِزُّي على شرط، في ذكر عبـدالـرحمٰن بن فَرُّوخ ونـظائره أن يُترجِمَ لعيسى بن مِيْلان<sup>(۱)</sup>.

وقال ابنُ القَطَّان الفاسي في ابنِ سِيْلان: حالَّهُ مجهولَةً لأنَّه ما يُحَرَّرُ له اسمُه، ولم نَوْ له راوِياً غَيرَ ابن قُنْفُذ.

دت س \_ بَحابِرُ بِنُ صُبْحٍ ، الرَّاسِبِي ، أبوبشر البَصْرِي ، جَدُّ سُلَيمان بِن حَرْب لأمُه .

رُوىٰ عن: خِلاس الهَجَري، والمُثنَّى بنِ عبدِالرحمٰن الخُزاعي، وأم شراحيل، وغيرهم.

وعنه: شُعبة، والقَطَّان، وعيسى بنُ يونُس، وأبو الجَرَّاح المَهْري، وأبو معشر البَرَّاء.

> قال إسحاقُ بنُ منصور، عن ابنِ معين: ثقةً. وكذا قال النَّسائي.

وقـــال ابنُ مَعين في روايةٍ أخــرى: هو أَحَبُّ إليَّ مِن المُهلُّب بن أبي حَبيبة.

قلت: هذا الكلام الأخير عن يحيى بن معين ذكره البخاري عن يحيى بن سعيد القطّان.

وكذا ذكره محمدٌ بنُ عُثمانَ بن أبي شيبة، عن علي ابن المديني، عن القطّان.

وقال الأزدي: لا يقوم بحديثه حجَّةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

تم س ق ـ جابر بن طارق ـ ويقال: ابن أبي طارق ـ بن عوف، والد حكيم.

له عن: النبيِّ ﷺ حديثُ واحدٌ في الدُّبَّاء.

(١) بل ترجم له في موضعه، وما ندري ما وجه الاعتراض، نعم لم يذكر في ترجمته قول أبي هريرة الذي علقه البخاري عنه، وهو في إسناده. انظر وتغليق التعليق: ٣٥٢/٤.

رواه مسلم.

وقال حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أبي الزَّبير، عن جابر: استَغْفَرَ لي النبيُّ ﷺ ليلة البعير: خمساً وعشرين مرةً.

وقال وكيع، عن هشام بنِ عُروة: رأيتُ لجابرِ بنِ عبدِالله حُلْقة في المسجد يُوْجَدُ عنه.

قال ابنُ سَعْد والهيثم: مات سنة (٧٣).

وقال محمد بن يحيى بن حَبَّان: مات سنة (٧٧).

وكذا قال أبو نُعيم.

قال: ويقـال: مات وهــو ابن (٩٤) سنةً، وصلَّى عليه أيانُ بنُ عثمان، وهو آخِرُ مَنْ مات مِن الصَّحابة بالمدينة.

وقــال عمروبنُ علي ويحيى بنُ بُكير، وغيرُهما: مات سنة (۷۸).

وقبل غير ذلك .

وقال البحاري: صلَّى عليه الحجَّاج.

قلت: سيأتي في ترجمة سَلَمة بن عمروبن الاكوع ما يدلُّ على أن جابراً تأخَّرتُ وفاتُه عن السَّنة المذكورة.

دس - جَابِرُ بنُ عَتِيْك بنِ قيسِ بنِ الأسود الأنصاري، يُقال: إنه شهد بدراً، ولم يَثْبُت، وشهد ما بعدَها.

رُويٰ عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابناه أبو سفيان وعبدالرحمن، وابنُ احيه عتيكُ بنُ الحارث بن عتيك.

قلت: ذكرَ ابنُ عبدِالبَرُ أنه شَهِد بدراً، وكان معه راية بني معاوية عام الفتح.

قال: وتوفِّيَ سنة (٦١)، وهو ابنُ (٩١) سنة.

وقال ابنُ إسحاق: جابر بن عتيك، وقيلُ: جبر بن عتيك شهد بدراً

وكذا قال موسى بنُ عُقْبة، وأبومعشر الطُّبري، وغيرُهم

وسبأتي تصحيح سياق نَسَبه في ترجمة جبر بن عتيك إن ساء الله .

بخ م ت ق ـ جَابِرُ بنُ عَمـرو، أبـوالوازع، الرَّاسبي، البَصري، ويقال: الكوفي.

رَوَىٰ عَن: أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي، وعبدالله بِن مُغَفَّل، وأَبِي بُرْدَة بِن أَبِي مُوسى، وغيرهم.

وعته: أبانُ بنُ صَمْعَةً، وشَـدًادُ بنُ سعيد أبو طلحة الرَّاسبي، وأبـو هلال، وأبو بكرِ بنُ شعيب بنِ الحبحاب، ومَهْديً بن ميمون.

قال أبـو طالب عن أحمـد، وإسحاق بن منصـور عن بحيى: ثقةً

وقال ابنُ عَدِيٍّ : لا أعرف له كثير رواية ، وإنما يُرْوي عنه قومُ معدودون، وارجو أنه لا باسَ به

قلت: وقال النَّسائي: منكر النحديث.

وقال الدُّوري، عن ابنِ مَعِين: ليس بشيء. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

س - جَابِرُ بنُ عُمير الأنصاري المدني .

رَوَىٰ عَن: النبي ﷺ في فَضْل الرَّمْيِ . وعند: عطاءُ بنُ أبي رَباح.

قلت: وقال أبنُ حبان في الصحابة: يقال: إن له صحةً

قلت: إسناده صحيح، وإنما شك فيه أبن حبان للشك الواقع من الصّحابي، هل المحدّث بهذا الحديث جابر بن عبدالله أو جابر بن عمير؟

س - جَايِرُ بِنُ كُرُدِيِّ بِنِ جَايِرِ الواسِطي، أبو العباس

رَوَى عن: يزيدَ بنِ هارون، وشَــبَــابَــةَ بنِ سَوَّار، وموسى بنِ داود، وسعيد بنِ عامر، ووَهْبِ بنِ جَرِير، وغيرهم،

وعته: النَّسائيُّ ـ قال المِرزِّي: لم أقف على روايته عنه ـ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأَسْلَمُ بنُ سهل، وعليُّ بنُ عبدالله بنِ مُبَشِّر، ومَطَيَّن، وابنُ صاعد.

قال النَّسائي: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: وقال مسلمة بر. قاسم الإندليد . ثقةً، حديثنا مه

قلت: وقال مسلمة بن قاسم الاندلسي: ثقةً، حدثنا عنه ابنُ مُبَشِّر. مات سنة (۲۵۵)، روى عنه النَّساشي

وقال النَّسائي في «أسامي شيوخه»: ما علِمتُ فيه إلا بيراً.

وقال ابنُ القَطَّانِ: لا يُعرف، وهو مردودٌ بما تقدُّم.

ت س ـ جَابِرُ بنُ توح، ويقال: ابن المختار الحِمَّاني، أبو بَشير الكوفي.

رُوىٰ عن: الأعمش، وابنِ أبي ليلى، والمُشْعُودِي، ومحمدِ بنِ عَمروبنِ عَلْقمة، وإسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، وعدّة.

وعنه: أحمدُ بنُ حنبل، وأحمدُ بنُ بُدَيْل اليامي، ومحمدُ بنُ طَريف البَجَلي، ويحيى بنُ موسى خَتْ(١)، وأبو كُريب، وجماعةً.

قال الدُّوري، عن ابنِ مَعِين: ليس حديثه بشيء، وكان حفصُ بنُ غِياث يُضَعَّفُهُ، وقد كتبتُ عن أنيه نوحٍ.

وقال في موضع آخر: لم يكن نوح بثقة، كان ضعيفاً، وكان أبوه ثقة .

وقال ابنُ أبي خيثمة، عن يحيى: لم يكن بثقة.

وقــال ابنُ الجُنيد: سُئِسل يحيى عن جابسر بن نوح، فضَعَّفَهُ، وقــال: رأيتُ حفصَ بن غِياث، يَهْزَأُ به، ثم قال يحيى: ليس بشيء، قلتُ: كتبتَ عنه شيئاً؟ قال: لا.

> وقال الآجَرِّي، عن أبي داود: ما أَنْكَرَ حديثُهُ! وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

> > وقال أبو حاتِم: ضعيف الحديث.

وأورد له ابنُ عدي حديثه عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هُريرة مرفوعاً: «إن تمام الحج أنْ تُخْرِمَ من دُوروة اهلك».

وقال: ليس له روايات كثيرة، ولهذا الحديث الذي ذكرتُه لا يُعْرَفُ إلا بهذا الإسناد، ولم أزَ له أنكر من لهذا.

أخرج له (ت) حديثاً واحداً في رؤية الرب سبحانه وتعالى.

قال محمدُ بنُ عبدالله الحَضْرَمي: مات سنة (٨٣) \_ يعنى: ومئة \_.

وكان فيه \_ يعني «الكمال» \_ سنة (٢٠٣)، وهو خطأ.

قلت: بل هو السطّسواب، كذلسك هو في الساريخ المحضرَمي، فإنه قال: وفي جُمادَى الأولى سنة (٢٠٣): يحيى بنُ آدم، والوليدُ بنُ قاسم، وأبو أحمد الزُبيري، وفيها في جُمادَى الآخرة مات أبو داود الحَفَري، إلى أن قال: وجابر بن نوح الجمّاني.

وهٰذا الموضع من أعجب ما وقع لِلمِزِّي في هٰذا الكتاب من الوهم، فَجَلَّ من لا يسهو.

وقرأتُ بخطُ الدَّهبي: لم يَرْحَلُ احمدُ بنُ حنبل إلا بعد سنة (٨٦)، وأحمدُ بنُ بديل، ومحمدُ بنُ طريف لم يسمعا إلا بعد التسعين، وبهذا كله، يترجُّح قول صاحب والكمال»، والله أعلم بالصواب.

ولم يرقم المِزِّي عليه رَقْم النَّسائي، وقد أخرج له حديثاً، وهو في ترجمة الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

س ـ جَابِرُ بِنُ وَهْبِ الخَيْواني .

عن: عبدالله بنِ عَمرو، لهكذا قال أبو حَريز، عن أبي إسحاق، عنه.

وقال الثوري، وغيره: وَهْب بن جابر، وهو المحفوظ، وسيأتي في حرف الواو إن شاء الله تعالى.

د ت س ـ جَابِرُ بِنُ يزيدُ بِنِ الأسود السُّوائي، ويقال: الخُزَاعي.

عن: أبيه وله صحبة.

وعنه: يعلى بنُ عطاء.

قال ابنُ المُديني: لم يَرْوِعنه غيره.

وقال النَّسائي: ثقة.

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثقات» وخرَّج حديثه في «صحيحه».

د ت ق ـ جَاهِيرُ بنُ يزيـدَبن الحارث بنِ عبد يغوث،

<sup>(</sup>١) لم يذكره العزي في الرواة عنه .

بالكذب.

وقال يحيى بنُ يَعْلَى: قيل لزائدة: ثلاثةٌ، لِم لا تَرْوي عنهم؟ ابنُ أبي ليلى، وجابر الجُعْفي، والكَلْبي؟ قال: أما الجُعْفى فكان والله كذاباً يؤمن بالرَّجعة.

وقال أبو يحيى الحِمَّاني، عن أبي حنيفة: ما لقيتُ فيمن لقيتُ أُكْذَبَ من جابر الجُمْفي، ما أتيتُه بشيءٍ من رأيي إلا جاءني فيه باثر، وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يُظْهَرُها.

وقال عَمرُو بنُ علي: كان يحيى وعبد الرحمٰن لا يحدُّثان عنه، كان عبد الرحمٰن يُحدُّثُنا عنه قبل ذُلك، ثم تركه وقال أحمدُ بنُ حنبل: تركه يحيى وعبدُالرحمٰن.

وقال محمد بن بشار، عن ابنِ مَهْدي: الا تَعجبون مِن سفيان بن عُيينة؟ لقد تركت جابراً الجُعْفي [لقوله] لمَّا حكى عنه اكثر من الف حديث، ثم هو يُحدُّث عنه

وقال النَّسائي: متروك الحديث.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يُكْتَبُ حديثُه. وقال الحاكم أبو أحمد: داهبُ الحديثِ.

وقال ابنَّ عدي: له حديث صالح، وشعبة أقلَّ روايةً عنه من الثوري، وقد احتمله الناسُ وعامَّة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرَّجْمَةِ، وهو مع هذا إلى الضَّعف أقرب منه إلى الصدق. رَوى له أبو داود في السَّهو في الصلاة حديثاً واحداً من حديث المغيرة بن شعبة، وقال عَقِبَه: ليس في كتابي عن جابر الجُعْفى غيره.

وقال أبو موسى محمدُ بنُ المُثنَّى: مات سنة (١٢٨). قلت: وذكر مُطَيَّن، عن مفضًل بن صالح: مات سنة

وقال ابنُ أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: مات سنة (١٣٢).

وقال سَلاَم بن أيي مطيع: قال لي جابر الجُعْفي: عندي خمسونَ ألفَ باب من العلم ما حدَّثْتُ به احداً، فأتيتُ أيوب، فذكرتُ هذا له، فقال: أمَّا الآنَ فهو كذاب

وقبال جرير بنُ عبدالحميد، عن تعلية: أردتُ جابراً الجعفي، فقال لي ليثُ بنُ أبي سُليم: لا تأتِه، فإنه كذاب. الجُعفي، أبوعبدالله، ويقال: أبو يزيد الكُوفي.

رُوىٰ عن: أبي الـطُفيل، وأبي الضَّحى، وعكرمة، وعطاء، وطاووس، وخيثمة، والمغيرة بن شُبيل، وجماعةً. وعنه: شعبة، والثوري، وإسرائيل، والحسنُ بنُ حَيِّ،

وعنه: شعبة، والثوري، وإسرائيل، والحسنُ بنُ حَيِّ. وشَريك، ومِسْمَر، ومَعْمَر، وأبو عَوَانة، وغَيْرُهم.

قال أبو نُعيم، عن الشوري: إذا قال جابـر: حدَّثنـا، وأخبرنا، فذاك

وقــال ابنُ مَهــديّ، عن سفيان: ما رأيتُ أورعَ في الحديث منه.

وقال ابنُ عُلَيَّة، عن شعبة : جابر صدوق في الحديث.

وقال يحيى بن أبي بكير، عن شعبة: كان جابر إذا قال: حدثنا، وسمعتُ، فهو من أوثق الناس.

وقال ابنُ أبي بكير أيضاً، عن زهير بن معاوية: كان إذا قال: سمعتُ، أو سالتُ، فهو من أصدق الناس.

وقــال وكيم: مهما شَكَكُتُم في شيء فلا تَشُكُوا في أن جابراً ثقة، حلَّاتنا عنه مِسْعَر، وسفيان، وشُعبة، وحسنُ بنُ صالح.

وقال ابن عبدالحكم: سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الشوري لشعبة: لئن تكلَّمتَ في جابر الجُعْفي الأتَكَلَّمنَ فيك.

وقال مُعلَّى بنُ منصور: قال لي أبو عَوَانة: كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي، وكنت أدخل عليه، فأقول: مَنْ كان عندك؟ فيقول: شعبة وسفيان.

وقال وكيع: قيل لشعبة: لم طرحت فلاناً وفلاناً، ورويتَ عن جابر؟ قال: لانه جاء باحاديث لم نصبر عنها.

وقال الدُّوري، عن ابنِ مَعين: لم يَلَـُعْ جَابِراً ممن رآه إلا زائدةُ، وكان جابر كذاباً.

وقال في موضع آخر: لا يُكْتَبُ حديثه، ولا كرامة.

وقال بيانٌ بنُ عَمرو، عن يحيى بن سعيد: تركنا حديث جابر قبل أن يُقَدّم علينا الثوري

وقال يحيى بنُ سعيد، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد: قال الشعبي لجابر: يا جابرُ، لا تموت حتى تكذب على رسول الله قل قال إسماعيل: فما مضت الايام والليالي حتى اتُهِمَ

قال جِرير: لا أَسْتَحِلُ أَنْ أَروي عنه، كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ.

وقال أبو داود: ليس عندي بالقوي في حديثه.

وقال أبو الأحوص: كنتُ إذا مررتُ بجابر الجُعْفي سألتُ ربّى العافية.

وقال الشَّافعي: سمعتُ سفيانَ بنَ عُنِيْنَةَ يقول: سمعتُ من جابر الجُعْفي كلاماً، فبادرتُ، خِفْتُ أن يقع علينا السَّقف. قال سفيان: كان يؤمن بالرَّجْعة.

وقال إبراهيم الجُوزجاني: كذاب.

وقال إسحاقُ بنُ موسى: سمعتُ أبا جميلة يقول: قلتُ لجابر الجُعْفي: كيف تسلّم على المهدي؟ قال: إن قلتُ لك كفرتُ.

وقال الحُميدي، عن سفيان: سمعتُ رجلاً سأل جابراً الجُمه عن قوله: ﴿ فَلَنْ أَبُرَحَ اللَّرْضَ حَتَّى يَأَذَنَ لِي أَبِي ﴾ ، قال: لم يجيءُ تأويلُها بعد، قال سفيان: كذب. قلت: ما أراد بهذا؟ قال: الرّافضة تقول: إن عليًا في السماء لا يخرج من ولده حتى ينادي مِنَ السَّماء: اخرجوا مع فلانٍ ، يقول جابر: هذا تأويل هذا.

وقى ال الحُمَيْدي أيضاً: سمعتُ رجلاً يسأل سفيان: أرأيت يا أبا محمد الذين عابوا على جابر الجُعفي قوله: حدثني وَصِيُّ الأوصياء. فقال سفيان: هٰذا أهونه.

وقال شُبَابة، عن وَرْقاء، عن جابر: دخلتُ على أبي جعفر الباقر، فسقاني في قَعْب حسائي، حفظت به أُربعين الف حديث.

وقال يحيى بنُ يعلى: سمعتُ زائدةَ يقول: جابر الجُعْفي رافضي يَشْتِمُ أصحابِ النبي ﷺ.

قال ابنُ سعد: كان يُدَلِّس، وكان ضعيفاً جدّاً في رأيه وروايَتِهِ.

وقال العُقَيْلي في «الضعفاء»: كذَّبَهُ سعيدُ بنُ جُبير.

وقال العِجْلي: كان ضعيفاً يغلو في التشيُّع، وكان بدلَّسُ.

وقال السُّاجي في «الضعفاء»: كذُّبه ابنُ عُييْنَةَ.

وقال الميموني: قلتُ لأحمدَ بن حنبل: أكان جابر يكذب؟ قال: إي والله، وذاك في حديثه بيّنُ.

وقال ابنُ قُتِية في كتبابه «مُشْكِلِ الحديثِ»: كان جابر يؤمن بالرَّجْعَةِ، وكان صاحب نيرنجات وشُبَه.

وقـال عثمان بن أبي شيبة: حدثني أبي، عن جدي، قال: كنتُ آتيه في وقت ليس فيه فاكهـة ولا قِثّاء ولا خيار، فيذهب إلي بُسَيْتِيْنِ له في داره فيجيء بقثّاء وخيار، فيقول: كُلُ فوالله ما زرعتُهُ.

وقال أبوالعرب الصِقِلِّي في «الضعفاء»: سُثل شَريك عن جابر، فقال: ما له العدل الرِّضا، ومَدَّ بها صوتَه.

وقال أبو العرب: خالف شُريك النَّاس في جابر.

وقال الشعبي لجابر، ولداود بن يزيد: لوكان لي عليكما سلطان، ثم لم أجد إلا الإبر لَشكَكْتُكُما بها.

وقـال أبو بدر: كان جابر يهيج به مِزَّة، في السَّنة مَرَّة، فَيَهْذي ويخلُط في الكلام، فلعل ما حُكي عنه كان في ذٰلك الوقت.

وخرَّج أبو عُبيد في «فضائل القرآن» حديث الأشجعي، عن مِسْعَر: حدثنا جابر، قبل أن يقع فيما وقع فيه، قال الأشجعي: ما كان من تغيَّر عقله.

وقال أبوأحمد الحاكم: يؤمن بالرَّجْمَةِ، أَنَّهِم بالكذبِ. وذكره يعقوبُ بنُ سفيان في باب من يُرْغَب عن الرواية مه.

وقال ابن حبان: كان سبئياً من أصحاب عبدالله بن سبا، وكان يقول: إن علياً يرجع إلى الدنيا، فإن احْتَجَّ مُحْتَجٌ بأن شعبة والثوري رَوَيًا عنه، قلنا: الثوري ليس من مذهبه تركُ الرواية عن الضعفاء، وأما شعبة وغيره، فرأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها، وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب، وأخبرني ابنُ فارس، قال: حدثنا محمدُ بنُ رافع، قال: رأيتُ أحمدَ بنَ حنبل في مجلس يزيدَ بنِ هارون، ومعه كتاب زهير عن جابر الجُعفي، فقلت له: يا أبا عبدالله، تنهوناً عن جابر، وتكتبونه ؟! قال لعرفة.

وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: كان ابن مهدي والقطّان لا يحدّثان عن جابر بشيء، وكان أهل ذلك.

وقال الأثرم: قلت لأحمد: كيف هو عندك؟ قال: ليس له حُكُم يُضْطُرُ إليه، ويقول: سألت وسألت، ولعله سأل،

فقال أحمد بن الحكم لأحمد: كتبتُ أنا وانت عن علي بن بحر، عن محمد بن الحسن الواسطي ، عن مسعر، قال: كتتُ عند جابر، فجاءه رسول أبي حنيفة: ما تقول في كذا وكذا؟ قال: سمعتُ القاسم بن محمد، وفلاناً، وفلاناً، حتى عَدَّ سبعة، فلما مضى الرسول قال جابر: إن كانوا قالوا. قيل لأحمد: ما تقول فيه بعد هذا، فقال: هذا شديد، واستعظمه، نقل ذلك كُلّه المُعَيِّلي.

ثم نقل عن يحيى بن المغيرة، عن جرير، قال: مضيت إلى جابر، فقال لي هُذبة رجل من بني أسد لا تأتيه، فإني سمعتُه يقول: المحارث بنُ شريح في كتاب الله، فقال له رجل من قومه: لا والله ما في كتاب الله شريح \_ يعني المحارث \_ الذي كان خرج في آخر دولة بني أمية، وكان معه جَهمُ بنُ صفوان.

س - جَائِرُ بنُ يزينَـ بنِ رِفاعة العِجْلي، ويقال: الأَزْدِي المَوْصلي. أصلُه من الكوفة.

رَوَىٰ عَن مَجَاهِد، وَالشَّغْبِي، وَيَزِيدَ بِنَ أَبِي سُليمان، ونُعيم بن أبي هند، وغيرهم.

وعشه: ابنُ مَهْدي، وعَفَّان، وأبو داود الطَّيَالسي، وأبو عاصم، وأحمدُ بنُ يونُس، وعِدَّةً

قال أبو زكرياء الَّأْرْدِي في طبقات أهل المَوْصِل: عزيز الحديث

قلب: قال أبو هشام الرفاعي: حدثنا أبنُ مَهْدي، قال: حدثنا جابرُ بنُ يزيد بنِ رفاعة. قال أبو هشام: هذا شيخٌ لنا ثقة

وذكره ابن حبان في «الثقات».

تسييز - جابر بن يزيد، شيخ أظنه من خراسان.

روى عنه: أبو سلّمةً صاحب الطعام عن الربيع بن أنس الخُرَاساني.

أحرج حديثه أحمد في «مسنده» عن محمد بن يزيد، عن أبي سلمة المذكور، قال: أخبرني جابر بن يزيد، وليس بالجُعْفي، عن الربيع بن أنس، وهو البَلَوي، عن أنس بن مالك، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى خليف النصراني، يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فذكر الحديث في كراهة الاستدانة.

ذكرَه الخطيب في «المتفق والمفترق»، وسياق في «المسند»، وقرأتُه من خطه مُجَوِّداً: جابر بن يزيد بزيادة الياء المثناة من تحت.

وأما الحاكم أبوأحمد فساق عن البغوي، عن سويع بن يونس، عن محمد بن يزيد، عن أبي سلمة، أخبرني جابر بن زيد، كذا وقع عنده زيد، وقال في الترجمة ووي عن أبي الشعشاء جابر بن زيد، وقد وَهِمَ في ذلك، فإن أبا الشعثاء أقدم طبقة من هذا.

وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه غيره، فقال بعد ترجمة جابر بن يزيد الجُعْفي: جابر بن يزيد يُكْنَى أبا الجهم رُوى عن الربيع بن أنس، وربما أدخل بينهما سفيان الزَّيَّات رُوى عنه أبو سلمة عثمان صاحب الطعام، وليس هو البري ولا البتي يعني عثمان م، ورَوى عنه أيضاً سُليمانُ الرفاعي، سالت أبا زَرْعة، فقال: لا أعرفه

ولهذا يؤكد أن الحاكم وَهِمَ في ظنه أنه أبو الشعثاء لأنه مغاير له في السن والطبقة، وبالله التوفيق.

يخ - جابر، أه جُوَيْبِر الْعَيْدي.

رَولُنْ عَنْ: أُبِيِّ بِنِ كَعْبٍ.

وبناله : أبو نَضْرة . قام : قال الله ما الد

قلت: قال ابنُ سعد: كان قليل الحديث. وقرأتُ بخطُ الذَّهبي: لا يُعْرَفُ.

## عن اسْمُهُ الجارُودُ

ر د- الجَارُود بنُ أَبِي سَبَّرة، سالم بن سَلَمَة الهُذَلِيِّ، أبو نَوْفَل البَصْري، ويقال: الجَارُودُ بنُ سَبِّرة.

رَدُقَ عَن: أُبِيِّ بنِ كعب، وطلحةَ بنِ عُبيدِالله، وأنس، ومعاوية.

وعنه: ابنُ ابنِهِ ربعيُّ بنُ عبدِالله بنِ الجارود، وعَمرُو بنُ أبي الحجاج، وقَتَادَةُ، وثابت البُنَاني.

قال أبوحاتِم: صالح الحديث.

قلت: وقال الدَّارقُطني: ثِقةً.

وذكره ابن حبال في «الثقات»، وقال: مات سنة عشرين

وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن حديث

حَمَّادِ بن سَلَمة ، عن ثابت البُنَاني : عن الجارودِ بنِ أبي سَدْق قال: قال أُمَّ ينُ كعب . فقال: مرسل.

وقال ابنُ خَلْقُون: رَوىٰ عن أُبَيِّ وطلحة، ولم يسمع عندي منهما.

ت س ، الجَارُود بنُ مُعاذ السُّلَمي: أبو داود، ويقال: أبو معاذ التُرَّمذي.

روى عن : الوَليد بن مُسْلِم، وابنِ عُبَيْنَة، وجرير، وأبي السامة، وأبي سفيان المَعْمَري، وأبي خالد الأحمر، وأبي ضَمْرة، والفضل بن موسى، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: التَّرمذي، والنَّسائي، وأحمدُ بن علي الأَبَّار، وابنه أبو عَمرو محمدُ بن الجارود، ومحمدُ بن علي الحكيم التَّرمِذي، ومحمدُ بنُ اللبث المَرْوَزي، ومحمدُ بنُ صالح التميمي، وغيرهم.

قال النّسائي: ثقة.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات»، وقال: مستقيم الحديث. قال أبوالقاسم بن عساكر: مات (٢٤٤).

قلت: وقال النَّسائي في «أسامي شيوخه»: ثقةً، إلا أنه كان يميل إلى الإرجاء.

وقال مُسلَمَة بنُ قاسم: كان يميل إلى الإرجاء، وليس مذاك

ت س المَجَارُودُ العَلِدِي، سيد عبدالقَيْس ، أبوعتَّاب، وقيل: أبو غياث، يقال: أسُّمُهُ بشرُ بنُ المُعَلَّى بنِ حَنَش، ويقال: أبن العلاء، ويقال: بشرُ بنُ عَمروبنِ حَنَشِ بنِ المُعَلَّى، ويقال: أبنُ حَنَشِ بنِ المُعَلَّى، ويقال: أبنُ حَنَشِ بنِ النعمان.

وفد على النبي ﷺ، ورُويٰ عنه أحاديث.

روى عنه: أبو مسلم الجَدْمي، وأبو القَمُوس زيد بن على، ومحمدُ بنُ سيرين.

قال البخاري: قال لي عبدًالله بن أبي الأسود: حدثني رجل مِن ولــد الجارود بن المعلّى، قال: قتل الجارود في خلافة عُمر بأرض فارس.

وأرَّخه الحاكم أبو أحمد سنة (٢١).

قلت: فعلى لهذا رواية لهؤلاء عنه مُرَّسَلة.

وقد جعل البخاري الجَارُودَ الذي رَويُ عنه ابنُ سيرين

غيرَ الجارُودِ هذا، وهو الصُّواب.

#### من اسْمُهُ جارية

ق ـ جَارِيَةُ بنُ ظَفَر الْحَنَفي الكوَّفي والدُّ نِمْران.

روَى عن: النبي ﷺ حديثين.

روى عنه: مولاه عقيلُ بنُ دينار، وابنُه نِمْران.

قلت: وله قِصةً مَع قيس بنِ معبد مذكورةً في ترجمته في والصحابة و

عس جَارِيَهُ بِنُ قُدامةَ بِنِ زُهير، ويقال: ابنُ مالكِ بِنِ زُهيرِ بِنِ الحُصَيْنِ بِنِ رزاح التميمي السَّعْدِي، أبوأيوب، وقيل: أبوقدامة، وقيل: أبويزيد البَصْرِي. مختلف في صحبته، قيل: إنه عم الأحنف.

رَوى عن: النبعِ ﷺ حديث: «لا تَغضب». وعن علمي بن أبي طالب، وشهد معه صِفْين.

روى عنه: الأحنفُ بنُ قيس، والحَسَنُ البَصْري.

قال العسكري: تميميًّ شريفٌ، لحق النبيُّ ﷺ، ورَوى عنه، ثم صحب عليًا، وكان يقال له: محرُق؛ لأنه أحرق ابنَ الحَضْرَمي بالبصرة، وكان معاوية وَجُه ابنَ الحَضْرَمي إلى البَصْرة، يَستنفِرُ أهلها على قتال علي، فوجه عليًّ جارية إليه، فتحصَّن منه ابنُ الحَضْرَمي بالبَصرة في دارٍ، فاحرقها جاريةً عليه، وكان شجاعاً فاتكاً.

قلت: سيأتي في ترجمة جُوَيْرِيَة بنِ قُدامة ذِكْرُ الخِلاف، هل هو هذا أو غيره؟ ومما يُقَـرُيه ما رواه ابنُ عساكـر في وتاريخه، من طريق سعيد بنِ عَمرو الأموي، قال: قال معاوية لاذنه: اثذن لجارية بن قُدامة، فقال له: إيهاً يا جويرية.

وقال الطبراني: ليس بعم الأحنف أخي أبيه، ولكنه كان يدعوه عمَّه على سبيل الإعظام له.

وقال ابنُ حبان في «الثقات»: هو ابنُ عم الأحنف، مات في ولاية يزيدَ بنِ معاوية .

وقال العِجلي: تابعي ثقة .

قلت: قد بينتُ في «معرفة الصحابة» أنه صحابي ثابت الصحبة.

من اسْمُهُ جَامعٌ

مد ـ جَامِعُ بنُ بَكَارِ بنِ بِلال العامِلي، الدُّمَشْفي، أخو

جامع بــن أبي راشد.

محمدِ بن بَكَّار.

رُوى عن: أبسيه، ويحسى بن خمسزة، وسعيد بن عبدالعزيز، ويحيى بن أيوب، ومحمد بن راشد.

وعنه: ابنا أخيه الحسنُ وهارون ابنا محمدِ بنِ بَكَّار، والهيثم بنُ مروان العَنْسي .

قال أبو زُرْعة الدُّمشقي في «ذكر أهل الفَتْوَى بدمشق»: محمدُ بنُ بُكَار وأخوه جَامع.

وقال ابنُ أخيه الحسن: توفي عمي أبو عبدالرحمن سنة (٢٠٩) وهو ابن (٦٩) سنة .

قال أبوداود في كتاب «المراسيل»: حدثنا هارون بنُ محمد بن بكمار بن بلال، عن أبيه وعمه، عن يحيى بن حَمْزة، فلَكَرَ حديثَ ابن حزم في الدُيّات بطوله، ولم يُسمَّ جامعاً.

ع ـ جَامِعُ بنُ أبي راشد الكاهِلي الصَّيْرُفي الكوفي.

روى عن: أبي الطُّفَيل، ومنذر الثوري، وأبي وائل، يغيرهم.

وعنه: الأعمش، وزُبيد اليامي ـ وهمـا من أقــرانهـ.، والسفيانان، ومحمدُ بنُ طُلْحَةَ بنِ مُصرُف، وشريك.

قال عبدًالله بنُ أحمد، عن أبيه: شيخُ ثقةً.

وقال النَّسائي: ثقةً

وقال العِجلي: ثقة ثبت صالح، وأخوه ربيع، يقال: إنه لم يكن بالكوفة في زمانه أفضلُ منه، وهما في عداد الشيوخ، ليس حديثهم بكثير.

قلت: وقال يعقوبُ بنُ سفيان: كوفيٌّ ثقةً، ثقةً.

وقال البخاري في «التاريخ»: قال علي، عن سفيان: جَامِعٌ أحبُّ إليَّ من عبدِالملك بن أعين.

وقــال ابنُ حبــان في «الثقــات»: جامعُ بنُ ابي راشد، وربما روى عنه شَريك، فقال: جامعُ بنُ راشد، والصّحبح ما قاله سفيان ــ يعني: وغيرُه ــ ابنُ ابي راشد.

ع - جَامِعُ بنُ شَدَّاه المُحارِبِي، أبو صَّحْرة الكوفي.

رُوى عن: صفوانَ بنِ مُحْرِز، وطارقِ بنِ عبدِاللهِ المُحَارِبي، وعبدِالرحمٰن بن يزيد النَّخَفي، وأبي بكر بنِ

عبدِالرحمن، وأبي بُرْدةَ بنِ أبي موسى، وعامر بنِ عبدِالله بنِ الزَّبير، وجماعة

وعسه: الأعمش، ومِسْعَـر، وشُعبـة، والشَّرري، والمَسْعودي، وأبوالعُمْيْس، وغيرُهم.

قال البخاري، عن علي: له نحوً عشرين حديثاً: وقال ابنُ مَعِين، وأبو حاتم، والنَّسائي: ثقةً. وقال أبونَعيم: مات سنة (١٨).

وقـال ابنُ سعـد: مات سنة (١٢٨)، وقال في موضع آخرَ: سنة (٢٧).

قلت: وقال يعقوبُ بنُ سفيان: ثقةُ مُتقِنُّ.

وقال العِجْلي: شيخٌ عال ثقةٌ من قدماء شيوخ الثوري. وفي كتاب «الطبقات» لابن سعد: أخيرنا طلقٌ بنُ غنام: سمعتُ قيسَ بنَ الربيع يقول: مات جامعٌ بنُ شَدَّاد ليلةَ الجمعة لِليلةِ بقيت من رمضان سنة (١١٨).

وكذا ذكر ابنُ حبان في «الثقات» وفاتَه، ثم قال: وقيل سنة (۲۷).

قلت: وفيها أرَّخه خليفةُ بنُ خياط.

ي د س - جَامِعُ بِنُ مَطَرٍ، الحَيَطِي البَصِرِي،

رَوَى عن: علقمةَ بن واثـل بن حُجْر، وبُرَيد بن أبي مريم السَّلولي، ومعاوية بن قُرَّة، وغيرهم.

وعنه: ابنُ مُهْدِي، والقَـطُان، وأبـو عُمر الحَوْضي، وبكرُ بنُ عيسى الرَّاسبي، وأبو عُبيدة الحَدَّاد

قال أحمد: ما أرى به باساً.

وقال ابنُ مَعِين: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا باسَ به.

وقال ابو حامم: لا باس به. قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ثقة.

وذكره ابنً حِبان في الثقات .

ق ـ جُبَارةُ بَنُ المُغَلِّس الحِمَّاني، أبو محمد الكوَّفي.

رُوى عن: كثير بنِ سُلَيم السراوي عن أنس نسخة، وعن أبي شيسة بَدِّ أبي بكر، وحَمَّاد بن زيد، وشُعَيْر بنِ الخِمْس، وقيس بنِ الربيع، ومِنْدَل بنِ علي، وأبي عَوَانة، وأبي بكر النَّهْمَلي، وجماعة.

وعسه: ابنُ مَاجَه، وابنُ أخيه أحمدُ بنُ الصَّلْتِ بنِ المُغَلِّس، وأبو سعيد الأُشَجُّ، وأبويَغلى المَوْصِلي، وبقيُّ بنُ مَخْلَد، وعبدُالله بنُ أحمد، وعَبْدانُ الأهوازي، ومُطَيَّن، وموسى بنُ إسحاق، وعُبيد بن غنام، وغيرهم.

قال مُطَيِّن، عن ابن نُمير: صدوقٌ.

وقال عبد الله بن أحمد: عَرَضْتُ على أبي أحاديثَ سمعتُها من جُبارة، منها ما حدَّثنا به عن حَمَّاد بن يحيى الأبح، عن الحكم، عن ابن جُبير، عن ابن عَبَّاس حديث: مصلاة القاعم على النَّصف من صلاة القائم ه، فانكر هذا، وقال في بعض ما عَرَضتُ عليه مما سمعتُ: هذه موضوعةً، أو هي كذب.

وقال الحُسين الرَّازي، عن ابن مَعِين: كذاب. وقال البخاري: حديثُه مُضْطَرِبُ.

وقال ابنُ أبي حاتِم: كان أبو زُرْعة حدَّث عنه في أوَّل أمره، ثم ترك حديثه بعد ذلك، وقال: قال لي ابنُ نُمير: ما هو عندي مِمَّن يكذب، كان يُوضَعُ له الحديثُ، فيحدَّث به،

هو عندي مِمن يكدب، كان يوضع له الـ وما كان عندي مِمَّن يتعمَّدُ الكذب.

وقال أبو حاتم: هو على يَدَيْ عَدْلٍ، هو مثل القاسم بن أبي شبية.

وقال ابنُ عَدِي: في بعض حديثه ما لا يتابعه عليه أحد، غيرَ أنه كان لا يتَعَمَّدُ الكذب، إنما كانت غفلة فيه.

قال البخاري والحَضْرمي: مات سنة (٢٤١).

قلت: وهو في عَشْر المئة. قاله ابنُ عساكر.

وقال ابنُ سعد: كان إمامَ مسجد بني حِمَّان، وكان مَضعَف.

وقال الأجُرّي، عن أبي داود: لم أكتب عنه، في أحاديثه مناكبر، وما زلْتُ أراه وأجالسه، وكان رجلًا صالحاً.

وقال البزار: كان كثيرَ الخطأ، إنما يحدَّثُ عنه قومُ فاتتهم أحديثُ كانت عنده، أو رجلُ غبيٌّ.

وقال مسلمةُ بنُ قاسم: رَوى عنه مِن أهل بلدنا بقيُّ بنُ مَخْلَهُ، وجُبارة ثقةً إن شاء الله.

وقال ابنُ حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، أفسده يحيى الحمَّاني حتى بطل الاحتجاجُ بأحاديثه.

وقال الدَّارقطني: متروك.

وقال صالح جزرة: كان رجلاً صالحاً، سألتُ ابن نُمير عنه، فقال: كان لأن يَخِرُ من السَّماء إلى الأرض أحبُ إليه من أن يكذب. قلت له: كان أصحابُ الحديث يتكلَّمون فيه، فسألني عما أنكروه من حديثه، فذكرتُ له خمسة أو ستة، فأنكرها، ثم قال: لعله أفسدَ حديثه بعضُ جيرانه. فقلت: لعله الحمَّاني، قال: لا أُسمَّى أحداً.

وقال نصر بن أحمد البغدادي: جُبارة في الأصل صدوق، إلا أن ابن الحمَّاني أفسدَ عليه كُتُبهُ.

وقال السليماني: سمعت الحسين بن إسماعيل البخاري يقول: سألتُ محمد بن عُبيد فيما بيني وبينة: أيهما عندك أوثق؟ فقال: جُبارة عندي أحلى وأوثق، ثم قال: سمعتُ عثمانَ بنَ أبي شيبة يقول: جُبارة أطلبنا للحديث، وأحفظنا. قال: وأمرني الأثرم بالكتابة عنه، فسمعتُ معه، عليه بانتخابه.

من اسمُهُ جَبْر

بخ ق ـ جَبْرُ بنُ حبيب.

رُوي عن: أم كلثوم بنت أبي بكر.

وعنه: شُعبةُ، وحَمَّادُ بنُ سَلَمة، وسعيدُ بنُ إياس الجُريري، وأبو تعامة العدوي.

قال يحيى بنُ مَعين والنَّسائي: ثقةٌ.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن خَلْفون: كان إماماً في اللُّغة، وثُقه ابنُ وضَّاح، وابنُ صالح، وغيرُهم.

س - جَبْر بنُ عَبيدة، الشَّاعر.

رَوى عن أبي هُريرة: وَعَــدَنــا رســـولُ الله ﷺ غزوة الهند... الحديث.

روىٰ عنه: سيَّار أبو الحكم.

وقال بعضُهم: جُبَير بنُ عَبيدة.

قلت: هذا وقع في بعض النسخ من كتاب الجهاد من «النسائي»، حكاه ابن عساكر. وذكره الجمهور بإسكان الباء.

قرأتُ بخط الذهبي: لا يُعْرَفُ مَنْ ذا؟ والخبر منكر. انتهى.

وذكره ابنُ حبان في ﴿الثقات﴾.

س ق ـ جَبُرُ بنُ عَتِيك بنِ قيس الانصاري، اخو جابر. رَوىٰ عن: النبي ﷺ في البكاء على الميت.

روى عنه: ابنُه عبدُالله، وعبدُالملك بنُ عُمير.

قلت؛ ليس جَبُّرُ بنُ عَتِيك هٰذا أَخَا لجابر بنِ عَتِيك المُتقدِّم، فإنه جابر بنُ عَتِيك بنِ النَّعمان بنِ عَمرو بنِ عَتِيك، من ولد زيد بن جُشَم بن قيس بن الخارث بنِ هيشة، من بني عَمرو بن عوف، وأخوه بشرُ بنَ عَتِيك صحابي معروف تُتِيل يوم اليمامة، وقد جعل المِزْي في «الأطراف» جَبْر بنَ عَتِيك، وجابر بنَ عَتِيك ترجمة واحدة، وهو وهم أيضاً.

م د تْ س ق ـ جَيْرٌ بِنُ نَوْف، الْهَمْدَاني البِكالي، أبو الوَدَّاك الكوفي.

روى عن: أبي سعيد الخُدْري، وشُريح القاضي.

وعنسه: مُجسالسد، وقيسُ بنُ وَهُب، وأبـو إسحـاق، ويؤسُّ بنُ أبي إسحاق، وعليُّ بنُ أبي طلحة، وإسماعيل بنُ أبي خالد، وأبو التيَّاح.

قال أبن مُعين : ثقةً .

وقال النَّمائي: صالح.

قلت: أخرج النَّسائي حديثه في «السنن الكبرى» في الحدود وغيرها، ولم يرقم له العِزِّي.

وقال البخاري في «تاريخه»: قال يحيى القَطَّان: هو أُحبُّ إليَّ من عطية.

وقال ابنُ سعد: كان قليل الحديث

وقال ابنُ أبي خثيمة: قيل لابنِ مَعِين: عطية مثل أبي الوَدَّاك؟ قال: لا، قيل: فمثل أبي هَارُوْن؟ قال: أبو الودَّاك ثقةً، ما له ولابي هارون؟

وقبال أبيو حاتِم: وأبيو المودَّاك أحبُّ إليَّ من شَهْرِ بنِ حَوْشَب، وبشر بن حرب، وأبي هارون.

وقال النَّسائي في «الجرح والتعديل»: ليس بالقوي.

وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

دس ـ جِبْريـلُ بن أحمر، أبو بكر الجَمْلي الكوفي، ويقال: البَصْري.

رَ**و**ى عن: ابن بُرَيدة.

وعنه: شَرِيك، وابنُ إدريس، والمُجَارِبي، وعَبَّادُ بنَ الغَوَّام، وموسى بنُ مُحمد الأنصاري.

قال ابنُ أبي خَيْثُمَة، عن ابنِ مَعِين: ْ ثَقَة.

وقال أبو زُرْعة: شيخُ.

وقال النَّسائي : ليس بالقوي .

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابنُ حزم: لا تقوم به حُجَّة.

ت سي ـ جَبَلَةُ بنُ حارثة الكَلْبي، أخو زيدِ بنِ حارثة. قَدِم على رسول الله ﷺ مع أبيه وعمومته.

[روى عن: النبي ﷺ] وعن أخيه.

رُوىٰ عنه: أبو عَمرو الشَّيباني، وَفَرْوَةُ بِنُ نَوْفَلِ ، وأبو إسحاق السِّبِعي، والصحيح: عن أبي إسحاق، عِنُ فَرْوَةً،

ع - جَبَلَةُ بِنُ سُحَيم، النَّيْمي، ويقال: الشَّيباني، أبو سُويرة، ويقال: أبو سُريرة الكوفي.

روى عن: أبن عُمر، ومعاوية، وابن الزَّبِير، وحنظلة الأنصاري إمام مسجد قُباء وله صحبة، وأبي المُثَنَّى مُؤْثِر بنِ عَفَازة العَبْدي، وغيرهم.

وعنه: أبواسحاق السَّبيعي، وأبو إسحاق الشَّبياني، وشُعبةً، والتوري، والعَوَّام بنُ حَوْشَب، ومِسْعَر، وحَجَّاج بنُ أرطاة، ورَقَبَةُ بنُ مَصْفَلة، وعِلدَّةً.

قال علي: قلتُ ليحيى: كان شعبة والثوري ليوثّقانه؟ فقال برأسه، أي نعم.

وقسال يحيى: جَبَلة أثبتُ من آدم بن علي، وسمعتُ يحيى يقول: جَبَلةُ ثقةً.

وقال نحو ذلك عبدًالله بنُ أحمد، عن أبيه. وقال ابنُ مَعِين ثَقِيدً.

وف ابن معييز حَسَنُ الحديث.

وقال العِجْلي والنَّساثي: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقةً، صالحُ الحديث.

وقال ابن سعد: تُوفِّي في فتنة الوليد بن يزيد.

وقــال خليفةً بنُ خَيَّاط: مات سنة (١٢٥) في ولاية يوسف بن عمر.

قلت: تيم اللذي نُسب إليه جَبَلة هذا هو: تيم بن شيبان بن ذُهل فهو تيمي شيباني، ذكره الرُّشَاطي، ولم يصرِّح خليفة في «تاريخه»، ولا في «الطبقات» له بوفاة جَبَلة في هذه السنة، فليحرر.

وقال يعقوبُ بنُ سفيان. كوفي تابعي ثقة.

وقال القُرَّاب في «تاريخه»: مات سنة (١٢٦).

س ـ جَبَّلَةُ بنُ عطيةَ الفِلسُطيني .

رَوى عن: إسحاقَ بنِ عبدالله بنِ الحارث، وعبدالله بنِ مُحيريز، ويحيى بن الوليدِ بن عُبادةَ بن الصَّامِتِ.

رَوَىٰ عنه: حَمَّادُ بنُ سَلَمة، وأبـو هِلال الـرَّاسبي، وهِشامُ بنُ حــان، ومحمد بنُ ثابت.

قال إسحاقً بنُ منصور، عن ابنِ مَعِين: ثقةً. رَوَىٰ له النِّسائي حديثاً واحداً.

قلت: وذكرَه ابنُ حبان في «الثقات»، وأخرج له هو والحاكم في «الصحيح».

## من اسْمُهُ جُبَيْر

خ ٤ - جُبَيْرُ بنُ حَيَّةَ بنِ مسعودِ بنِ مُعتب بنِ مالكِ بنِ كعب بنِ عَمروبنِ سعدٍ بنِ عوفِ بنِ ثقيف: الشُقَفي البَصْري، ابنُ أخى عُروة بن مسعود الثَّقَفي.

رَوَىٰ عن: عُمر، والنُّعمانِ بنِ مُقَرِّن، والمغيرة بنِ عند.

وعنه: ابنُه زياد، وبكرُ بنُ عبدِ الله المُزني.

قال أبو الشيخ: كان يسكن البَّائف، وكان معلَّمَ كُتَّاب، ثم قدِم العراق، فصار من كَتَبة الديوان، فلمَّا وَلِيَ زياد أكرمه وعظَّمه وقرَّبه، فعظُم شأنه، وولاَّه أصبهان. تُوفِّيَ في خلافة عبد الملك بن مروان.

قلت: ذكره ابنُ حبان في ثقات التابعين.

وقال أبو نُعيم في «تاريخه»: يُكنى أبا فرشاد.

. ذَكَره أبو موسى في الصَّحابة، وأخرج له حديثاً مُرْسلًا، وصحَّحَ أنه تابعي.

بغ د س ق - جُيَّر بنُ أبي سُلَيمان بنِ جُبَر بنِ مُطْعِم بنِ عَدِيًّ بن نَوْظَل ، النَّوْظَل ، المدنى .

رَويٰ عن: ابن عُمر.

وعنه: عُبادةً بنُ مُسلم الفَـزَاري، والحـارثُ بنُ عبدالرحمُن خالُ ابن أبي ذئب.

قال ابنُ مَعين وأبو زُرْعة: ثقةً.

أخرجوا له حديثاً واحداً في الدعاء.

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

بغ ـ جُبَيرُ بنُ أبي صالح، حِجازي.

عن: الزُّهري

وعنه: ابنُ أبى ذئب.

روى له البخاري في «الأدب» حديثاً واحداً في ثواب شكوى المؤمن.

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وقرأت بخط الذهبي : لا يُذرَىٰ من هو؟ وفي موضع آخر : [تَفرَّد عنه ابن أبي ذئب] ١٠٠٠.

قال البخاري: حديثُه في أهل المدينة.

جُبِيرُ بِنُ عَبِيْدَةَ فِي جَبْرٍ.

د ـ جُبَيْرُ بنُ محمد بن جُبَيْر يبن مُطْعِم.

رَوى عن: أبيه، عن جَدُّه.

وعب : يعقوبُ بنُ عُتبة بنِ المغيرة بنِ الأخس، وحُصَينُ بنُ عبدِالرحمٰن.

روى له أبو داود حديثاً واحداً، ووقع عنده: عن يعقبوب بن عُتبة، وجُبير بنِ محمد. والصواب: عن جُبير. كذا هو في «المعجم الكبير» وغيره

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

ع \_ جُبَيْرُ بِنُ مُطْعِم بِنِ عَدِيِّ بِنِ نَوْفَل ِ بِنِ عَبدِ مَناف،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين من وميزان الاعتدال»: ٢٨٩/١.

جبير بن نُفير

القُرشي النَّوْ فَلِي

قَدِمَ على النبيِّ ﷺ في فداء أُسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك [قبل] عام خيبر، وقبل: يوم الفتح.

روى عن: النبيُّ ﷺ.

وعنه: سُلَيمانُ بنُ صُرَد، وأبو سِرْوَعة، وابناه محمدً ونافع ابنا جُبَيْر، وسعيدُ بنُ المُسَيِّب، وإسراهيمُ بنُ عبدالرحمٰن بن عَوْف، وعبدُالله بنُ باباه، وغيرُهم.

قال الزُّبير: كان يُؤخَذُ عنه النُّسَبُ

وكان أَخَذَ النَّسَبَ عن أبي بكر. وسَلَّحَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ جُبِيَّراً سيفَ النعمان بن المنذر.

وقــال ابنُ البَـرقي وخليفة: تُوفّي سنة (٥٩) بالمدينة. وقال المداثني: سنة (٥٨)

قلت: حَكَى ابنُ عبدِ البَرِّ أَنَّه أول من لَبِس الطَّيْلَسَان لمدينةِ.

وقال العسكري: كان جُبَيْرُ بنُ مُطْعِم أَحَدَ مَنْ يُتَحاكُمُ إليه، وقد تحاكم إليه عثمان وطلحة في قضية، ومات سنة (٥٦)

بغ م ٤ ـ جُبَيْرٌ بنُ نُفَيرِ بنِ مالكِ بنِ عامر، الحَضْرَمي، أبو عبدالرحمٰن، ويقال: أبو عبدالله الخِمْصي.

أدرك زمان النبي ﷺ، وروى عنه، وعن أبي بكر

الصِّدِّيق رضي الله عنه مُرْسَلًا، وعن عُمَرَ بن الخَطَّاب رضي اللهِ عنه مُرْسَلًا، وعن أَبِيه، وأبي ذر، وأبي الدَّرْدَاء، والمقداد بن الأسود، وخالد بن الوليد، وعُبادة بن الصِّامت، وابن عمرو، ومعاوية، والنَّواس بن سمعان، وثُوبان، وعُقبة بن عامر الجُهني، وخَلْق

وعنه: ابنه عبدالرحمن، ومكحول، وخالد بن مَعْدَان، وأبو النَّزاهرية، وأبو عثمان وليس بالنَّهدي -، وجبيب بن عُبيد، وصفوان بن عمرو، وغيرهم.

> قال أبو حاتم: ثقةً، من كبار تابعي أهل الشام. وقال أبوزُرْعَة: ثقةً.

وقال أبو زُرْعَة اللَّمَشْقي: رَفع دُحَيْم من شَان جُبَير بن نُقَيْر، وقدِّم أبا إدريس عليه.

وقال النَّسائي: ليس أحدُ من كبار النَّابعين أحسنَ روايةً

عن الصَّحابي من ثلاثة: قيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النَّهْدي، وجُنِّر بن نُفَير

قال أبو حَسَّان الزَّيادي: مات سنة (٧٥)، وكانُّ جاهلياً أسلم في خلافة أبي بكر، ويقال: مات سنة (٨٠)

قلت: وقال ابن حان في ثقات التابعين: أدرك الجاهلية، ولا صُحبة له.

وقال سُليم بن عامر، عن جُبير: استقبلت الإسلام من

وقال أبو زُرْعَة: هو أسنَّ من إدريس، الأنه قد ثبتَ له إدراك عمر، وسمع كتابه يقرأ بحمص.

وقال ابن سعد: كان ثقةً فيما يروي من الحديث. وقال ابن خِراش: هو من أجلّ تابعي الشّام.

> وكذا قال الأجُرِّي، عن أبي داود. وقال العجْلي: شاميٌّ تابعيٌّ ثَقَةٌ.

وقال يعقوب بن شُيَّة : مشهور بالعلم .

وذكره الطبري في «طبقات الفقهاء». وقال معاوية بن صالح: أدرك إمارة الوليد بن عبد

الملك انتهى المكوية بن صابح المرك إسارة الحوية بن الملك انتهى الملك منع ذلك، فيكون عاش إلى سنة بضع ، الأن الوليد

وَلِيَ سنة (٨٦)، والله أعلم. الحَجَّاف عن: جُمَيع بن عُمَير. صوابه أبو الجَحَّاف، واسمه داود، وسياني.

من اسْمُهُ الجَرَّاحِ

د. الجَرَّاح بن أبي الجَرَّاح الأَسْجعي . رَوى عن: النبيُّ ﷺ قصة بَرُوع بنت واشق . وعنه: عبدالله بن عتبة بن مسعود .

قلت: وقد قبل فيه: أبـو الجَرَّاح الأشجعي، كذا في «مسند أحمده في هذا الحديث.

وقال ابو القاسم البَغَوي: لا أعلم الجَرَّاح أو أبو الجَرَّاح روى غير هذا الحديث.

ت ـ المَعرَّاح بن الضَّحَاك بن قَيْس، الكِندي الكُوفي.

- الحراح بن مليح

رَوىٰ عن: أبي إسحاق السبيعي، وعَلْقمة بن مَرْثَد،
 وجابر الجُعفى، وأبي شُيْبة الواسِطى، وجماعة.

وعنه: جرير بنُ عبد الحميد، وإسحاق بنُ سُلَيْمان، وسَلَمَة بنُ الفَضْل، وعلي بنُ أبي بكر، وحَكَّام بنُ سَلَم، وغيرهم.

قال البخاري عن أبي نُعَيْم: هو جارنا، وأثنى عليه خيراً.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، بابة عمرو بن أبي قيس.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وروى له التُّرمذي حديثاً واحداً في الدعاء.

قلت: قال الأُزْدِي: له مناكير، وقد حمل عنه الناس، وهو عزيز الحديث.

وذكر له البخاري في «التاريخ» حديثاً رواه عن عَلْقمة، عن ابن بُرَيْدة، عن أبيه، خالفه فيه النَّوري: عن عَلْقمة، عن عُمر بنَ عبدالعزيز، مرسلاً. قال البخاري: وهو أصح.

قد ت \_ الجَرَّاح بنُ مَخْلَد العِجْلِي البَصْرِيُّ القَزَّادُ.

روى عن: ابن عُينَدَة، ورَوْح بن عُبادة، وأبي داود الطَّيالسي، ومَعاذ بن هشام، وسليمان بن حُرْب، وأبي عاصم النَّبيل، ومحمد بن عخر الرَّومي، وخلق.

وعنه: أبو داود في كتاب «القدر»، والتَّرمذي، وابن أبي عاصم، وأبو عروبة، وعَبْدان، وأبو بكرين أبي داود، وابن صاعد، وجماعة.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

مات قريباً من سنة (٢٥٠).

قلت: وحَدَّث عنه أبو داود أيضاً في «بدء الوحي، له.

وقال البَرُّار في «مسنده»: حدَّثِثنا البَحِّاح بن مَحْلَد، وكان من خيار النَّاس.

وأخرج ابن حبان والحاكم حديثه في «صحيحيهما».

بخ م د ت ق ـ الجَرَّاح بنُ مَليح بن عدي بن فَرس بن جمحة بن سقيان بن الحارث بن عمرو بن عُبيد بن رُؤاس، وهو الحارث بن كِلاب، الرُّؤاسيُّ، الكوفيُّ، أبو وكيع.

رَوى عن: أبي إسحاق السَّبيعي، وعطاء بن السَّائب، وأبي فَزَارة العَبْسي، وسِمـاك بنِ حَرْب، وعــاصم الأحول، وعِمران بن مُسلم، والمَسْعودي، وغيرهم.

وعنه: ابنه، وأبو قُتَيْبة، وسفيان بن عُقبة، وابن مهدي، وأبو الوليد الطَّيالسي، وأبو سلمة التَّبُوذَكي، ومنصور بن أبي مُزَاحم، ومُسدَّد، وعثمان بن أبي شَيْبة، وجماعة.

قال ابن سعد: وَلِيَ بِيتَ المال ببغداد في خلافة هارون، وكان ضعيفاً في الحديث عَسِراً.

وقال [عثمان بن أبي] جعفر الطَّيالسي ،عن ابن معين: ما كتبتُ عن وكيع، عن أبيه، ولا عن قيس شيئاً قطُّ.

وقال ابن أبي خَيْثَمة عنه: ضعيف الحديث، وهو أمثلُ من أبي يحيى الحِمَّاني.

وقال عثمان الدَّارمي عنه: ليس به بأس.

وكذا قال ابن أبي مريم عنه، وزاد: يكتب حديثه.

وقال في موضع آخر: ثقة.

وكذا قال الدُّوري عنه.

وقال ابن عمَّار: ضعيف.

وقال أبوالوليد: حدثنا أبو وكبع، وكان ثِقةً .

وقال أبو داود: ثقة .

وقال النُّسائي: ليس به بأس.

وقــال البَرْقاني: سألتُ الدَّارقُطني عن الجَرَّاح، فقال: ليس بشيء، هو كثير الوهم، قلت: يعتبر؟ قال: لا.

وقال أبوأحمد بن عدي: له أحاديث صالحة، وروايات مستقيمة، وحديشه لا بأس به، وهو صدوق، لم أجد في حديثه منكراً فأذكره، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، وقد حدُّث عنه \_ غير وكيع \_ الثقاتُ من الناس.

قال خليفة: مات بعد سنة (١٧٥).

وقال ابن قانع: سنة (٧٦).

قلت: وقال أبو حاتم الرَّازي: يُكتب حديثه، ولا يُحْتَجُ

وقال العِجْلي: لا بأس به، وابنه أنبل منه.

وقال الأزدي: يتكلِّمون فيه، وليس بالمرضى عندهم.

الجراح بن مليح -

وقال الهيثم بن كُلَيب: سمعت الدُّوري يقول: دخل وكيم البَصْرة، فاجتمع عليه الناس، فحدَّثهم، حتى قال: حدثني أبي وسفيان، فصاح النَّاس من كلُّ جانب: لا نريد أباك، حدَّثنا عن الثُّوري، فاعاد، وأعادوا، فاطرق، ثم قال: يا أصحاب الحديث من بُلي بكم فليصبر.

رواها الإدريسي في «تاريخ سمرقند»، وحكى فيه أن ابن معين كذَّبه، وقال: كان وضًاعاً للحديث.

وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، وزعم يحيى بن معين أنه كان وَضًاعاً للحديث.

س ق ـ الجَرَّاح بن مَليح البَهْرانيُّ، أبو عبدالرحمٰن الحمْصيُّ.

رَوى عن إسراهيم بن طَهْمان، وإسراهيم بن ذي حماية، والحجّاج بن أرطاة، وشعبة، وحاتم بن حُريْث، وأرطاة بن المُنذر، وبكر بن زُرْعَة الخَوْلاني، وغيرهم.

وعنه: المحسن بن خُمَيْر، والهيثم بن خارجة، وسليمان بن عبدالرحمن، وهشام بن عمَّار، وعِدَّة.

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

ودكره ابن حبان في «الثقات».

وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعِين: لا أعرفه.

قال ابن عدي: كان يحيى إذا لم يكن له علم بأخبار الشخص ورواياته، يقبول: لا أعرفه، والجَرَّاح مشهورٌ في أهل الشَّام، وهو لا بأس به، وبرواياته، وله أحاديث صالحة جياد ونُسَخ، وقد روى أحاديث مستقيمة، وهو في نفسه صالح.

قلت: وفي تاريخ العباس بن محمد الذُّوري رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، عنه، قال ابن معين: الجرَّاح بن مليح، شامئ، ليس به بأس.

خت دت كن \_ جَرْهَد بن رِزاح بن عَدِيِّ الأَسْلميُّ ، أبو عبدالرحمٰن، وقيل غير ذلك في كنيته ونسبه. عِداده في أهل المدنة

روى عن: النبيُّ ﷺ: «الفَخِذُ عَوْرَةُ».

وعته : ابناه عبد الله وعبدالرحمن ، وزُرْعَة بن مُسلم بن

جُرْهَد، وقيل: زُرْعَة بن عبدالرحمٰن بن جُرْهَد، وفي إسناد حديثه احتلاف كثير

يقال: مات سنة (٦١).

قلت: وقال ابن أبي حاتم، والطّبراني في «المعجم»، وغيرهما: كان من أهل الصّفة.

وقال ابن يونس: غَزَا إنريقية، ولا أعلم له رواية عند. المصريين.

وقال ابن حبان في الصحابة: مات في ولاية معاوية. وأحرج حديثه في اصحيحه.

## من اسمه جَرير

ع - جَريسر بن حازم بن [زيد بن] عبـد الله بن شجـاع الاَّدْدِيُّ ثم العَتَكيُّ ، وقيل: الجَهْضَمِيُّ ، أَبُوالنَّضُر البَّصْريُّ ، والدُّ وَهْب.

رَوى عن: أبي السطّفيل، وأبي رَجَاء العُسطاردي، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وأيوب، وثابت البُناني، وحُميد بن هلال، وحُميد الطّويل، والأعمش، وابن إسحاق، وطاووس، وعطاء، وقيس بن سعد، ويونس بن يزيد، وشُعبة \_ وهو أصغر منه \_، وجماعة.

وعنه الأعمش، وأبوب شيخاه، وأبينه وَهْب، وحسين بن محمد، وأبن المبارك، وأبن وَهْب، والفِرْيابي، ووكيع، وعصرو بن عاصم، وعبدالبرحمن بن مَهْدي، والفَـطّان، وأبن لَهِيْمة، ويزيد أبن أبي حبيب، وأبن عون وهم أكبر منه، وأبو نُعَيْم، وحجّاج بن مِنْهَال، ومسلم بن إبراهيم، وأبو الرّبيع الرّهراني، وشيبان بن فَرُّوخ خاتمة أصحابه، وأبو نصر التّمّار، وهُذبة بن خالد، وغيرهم.

قال تُراد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم، فاسمَع. 4.

وقال محمود بنُ غيلان، عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي فيسأله عن حديث الاعمش، فإذا خَدَّتُه، قال: هكذا والله سمعتُه من الأعمش.

وقال علي ، عن ابن مهدي : جرير بن حازم أثبت عندي من قُرَّة بن حالد.

وقال أحمد بن سنان، عن ابن مهذي: جريز بن حازم

اختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئاً.

وقال أبو حاتم: تغيّر قبل موته بسنة.

وقىال موسى: ما رأيت حماداً يُعَظِّمُ أحداً تعظيمه خريرَ بن حازم.

وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن معين: ثقةً.

وقال الدُّوري: سألتُ يحيى عن جرير بن حازم، وأبي الأشهب، فقال: جرير أحسنُ حديثاً منه، وإسند.

وقال ابن أبي خَيْثَمة، عن ابن معين: جرير أمثل من ابن أبي هلال، وكان صاحب كتاب.

وقال عبدالله بن أحمد: سألتُ ابن معين عنه، فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يُحدَّث عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف.

وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء، فقال له: أنت أفصح من مَعَدّ.

وقال العجلي: بصري ثقة.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال أبوحاتم: صدوق صالح.

وقسال ابن عدي: وقسد حدَّث عنه أيوب السَّخْتياني، واللَّيْث بن سعد، وله أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهومستقيم الحديث، صالح فيه، إلا روايته عن قَنَادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره.

قال الكَلابَاذي: حزكى عنه ابنه أنه قال: مات أنس وأنا ابن خمس سنين، سنة (۹۰)، ومات جرير سنة (۱۷۰).

قلت: هُكَــَدا قال البخـاري في «تــاريخــه»: عن سليمان بن حرب، وغيره.

وقال مُهنا عن أحمد: جرير كثير الغلط.

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يُخطىء؛ لأن أكثر ما كان يُحدَّث من حفظه، وكان شعبة يقول: ما رأيت أحفظ من رجلين: جرير بن حازم، وهشام الدَّسْنُوائي.

وقــال السّــاجي: صدوق، حدَّث باحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة، حدثني حسين عن الأثرم، قال: قال أحمد: جرير بن حازم حدَّث بالوهم بمصر، ولم يكن يحفظ.

وحدثني عبد الله بن خِراش، حدثنا صالح، عن علي ابن المديني، قلت ليحيى بن سعيد: أبو الأشهب أحبُّ إليك أم جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهما! ولكن كان جرير أكبرهما، وكان يهم في الشيء، وكان يقول في حديث الضبع: عن جابر، عن عمر، ثم صَيَّره عن جابر، عن النبي

قال: وحدثت عن عبدالله بن احمد، حدثني أبي، عن عفّان، قال: راح أبو جُزّي نصر بن طريف إلى جرير بشفع لإنسان بحدَّثه، فقال جرير: حدَّثنا قتادة، عن أنس، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فِضَّة، فقال أبو جُزّي: ما حدَّثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن، قال أبي: القول قول أبي جُزّى، وأخطأ جرير.

قال السَّاجي: وجرير ثقة.

وقـال الحسن بن علي الحُلُواني: حدثنا عفّان، حدثنا جرير بن حازم، سمعت أبا فَرْوة يقول: حدّثني جارٌ لي أنه خاصم إلى شُريْح.

قال عفّان: فحدَّثني غيرُ واحدٍ عن الأغضف، قال: سألتُ جريراً عن حديث أبي فَرْوةَ هٰذا، فقال: حدَّثنيه الحسن بن عمارة.

وذكره العُقَيلي من طريق عَفّان، قال: اجتمع جرير بن حازم، وحمّاد بن زيد، فجعل جرير يقول: سمعتُ محمداً يقول، معمّد عن شُرَيحاً يقول، فقال له حماد: يا أبا النَّصْر، محمد عن شُرَيحاً

وقال المَّيْموني، عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث النَّاس، يُوقف أشياء، ويُسند أشياء، ثم أثنى عليه.

وقال صالح: صاحب مُنَّة وفَضْل.

وقال الأزدي: جرير صدوق، خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ، حمل رشدين وغيره عنه مناكير، ووثّقه أحمد بن صالح.

وقال البَرَّار في ومسنده، : ثقة.

وقال ابنُ سعد: كان ثقةً إلا أنه اختلط في آخر عمره. وذكره ابنُ المَدِيني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. وقال ابن المديني: سمعتُ ابنَ مهدي يقول: جرير عندي أوثق من قُرَّة بن خالد، ونسبه يحيى الحِمَّاني إلى التَّدليس.

عس ـ جرير بن حَيَّان بن خُصين، وهو ابن أبي الهَيَّاج، الأَسَدَّي، الكُوفيُّ، أخو منصور.

روى عن: أبيه.

وعنه: سَيَّار أبو الحكم، ويونس بن خَبَّاب.

روى له النَّسائي في «مسند علي» حديثاً واحداً في تسوية . تبور

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

خ م س ـ جَرير بن زيد بن عبدالله الأَزْدِيُّ ، أبو سَلَمة ، عَمُّ جَرير بن حازم.

روى عن: عَمروبن عبدالله بن أبي طلحة، وسالم بن عبدالله بن عمر، وعامر بن سعد بن أبي وَقَّاص، ونُبَيع ابن امرأة كعب.

رعنه: ابنا أخيه: جريرٌ، ويزيد.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

روى له البخاري مقروناً.

قلت: بل جميع مال عنده حديث واحد في اللباس، رواه عن سالم، عن أبي هربرة، وتحالفه فيه الزَّهْري، فإنه رواه عن سالم، عن أبيه، وكمانً النَّطْريقين صحَّا عند البخاري، فبنى على أنه عند سالم عن الاثنين، وليس مثل هذه الرَّواية تسمى مقرونة.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

فق ـ جَرير بن سَهُم التَّمِيْمي.

كان في جيش علي حين سار إلى صِفْين، حكى عنــه سِنان بن يزيد الرَّهاوي أنه كان أمامهم يقول:

يا فَرَسى سِيْرِي وَأُمِّي الشَّامَا

ع - جَرير بن عبدالله بن جابر، وهو السَّليل بن مالك بن نَصْر بن تُعْلَبَة بن جُشَم بن عُويف، البَجَليُّ القَسْريُّ، أبو عمرو، وقيل: أبو عبدالله اليَمَانيُّ.

رَوي عن: النبيِّ ﷺ، وعن عمر، ومعاوية.

وعنه: أولاده: المنذر، وعُبيدالله، وأيوب، وإبراهيم، وابنُ ابنيهِ أبو زُرْعة بن عمرو، وأنس، وأبو واثل، وزيد بن وَهْب، وزياد بن عِلاقة، والشَّمْبي، وقيس بن أبي حازم، وهمَّام بن الحارث، وأبو ظبيان حُصَين بن جُنْدُب، وغيرهم،

قال ابنُ سَعْد: كان إسلامه في السنة التي توفي فيها النبئُ ﷺ، ونزل الكوفة.

وقال ابن البَرْقي: انتقل من الكوفة إلى قُرْقِيسياً فنزلها، وقال: لا أقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان.

وقال جرير: ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسّم، رواه الشيخان وغيرهما

وقال عبد الملك بن عُمير: رأيت جرير بن عبدالله ، وكأنَّ وجهه شقة قمر.

وقال له عمر بن الخطاب: يرحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام.

قال خليفة وغيره: مات سنة (٥١). وقيل غير ذلك.

قلت: وفي «الصحيحين» عن إبراهيم النَّخعي أن إسلام جرير كان بعد نُزول سورة المائدة، وعند أبي داود، عن جرير نفسه، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة.

وقال البَغوي: أسلم سنة (١٠) في رمضان وكذا قال ابنُ حِبَّان، وجزم ابن عبد البرّ: أنه أسلم قبل وفاة النبي الله باربعين يوماً. وهذا لا يصح، لما ثبت في «الصحيجين» أن النبي على قال له: «استنصت النّاس» في حجّة الوداع.

وأما ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن علي الصَّائع، حدثنا محمد بن علي الصَّائع، حدثنا حُصَين بن عُمر الأحمسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، قال: لما بُعثَ النبي على أتبته، فقال لي ما جاء بك؟ قلت: لأسلم، فألقى إليَّ كساءه، وقال: «إذا أتاكم كريمٌ قَوْم فأكرموه»

قال سُليمان: لم يروه عن ابن أبي خالد إلا الأحمسي. قلت: وهو ضغيف، سشأتي ترجمته، فهذا الحديث منكر، وعلى تقدير صحته لا تلزم الفورية في جواب «لما».

وكذا ما رواه ابن قانع في «معجمه» من حديث شُريك، عن أبي إسحاق، عن جرير، عن النبي ﷺ، قال: «إن اخاكم النَّجاشي هلك فاستغفروا الله له». ففي إسناده مقال، وعلى

تقدير صحته يُحتمل أن جريراً أرسله.

وكذا ما رواه أبو جعفر الطبري من حديث محمد بن إبراهيم، عن جرير، قال: بعثني النبي ﷺ في إثر العُرَنيُّين. وهو أيضاً لا يصح، لأنه من رواية موسى بن عُبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف جداً.

ع \_ . جرير بن عبدالحميد بن قُرْط، الضَّيِّي، أبو عبدالله الرَّاذِيُّ، الفاضي .

ولد بقرية من قُرى أصبهان، ونشأ بالكوفة، ونزل الرِّي.

روى عن: عبد الملك بن عُمير، وأبي إسحاق الشّبياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان التّبْمي، والأعمش، وعاصم الأحول، وسهيل بن أبي صالح، وعبدالعزيز بن رُفيع، وعُمارة بن القَعْقَاع، وإسماعيل بن أبي خالد، ومنصور بن المُعْتَمِر، ومُغيرة بن مِقْسَم، ويزيد بن أبي زياد، وأبي حَيَّان التَّميمي، وعطاء بن السَّائب، وخلق كثير.

وعنه: إسحاق بن راهويه، وابنا أبي شيبة، وقُتيبة، وعَبْدان المَرْوَزي، وأبو خَيْنَمة، ومحمد بن قُدَامة بن أُعْيَن المِصْيْصِي، ومحمد بن قُدَامَة الطُّوسِي، ومحمد بن قُدَامَة بن إسماعيل السُّلَمي البخاري، وعلي ابن المَديني، ويحيى بن مَعِين، ويحيى بن موسى القَطَّان، وأبو الرَّبيع الزَّهْراني، وعلى بن حجى، ويوسف بن موسى القَطَّان، وأبو الرَّبيع الزَّهْراني، وعلى بن حجى، وجماعة.

[وقال محمد بن سعد]: كان ثقةً يُرْحَلُ إليه.

وقال ابنُ عَمَّارِ المَوْصِلي : حجة ، كانت كتبه صِحاحاً .

وقال محمد بن عمرو زُنیّج: سمعت جریراً قال: رأیت ابن أبی نَجِیح، وجابراً الجُعْفی، وابن جُرَیْج، فلم أکتب عن واحدٍ منهم، فقیل له: ضَیَّعْتَ یا آبا عبدالله، فقال: لا، أما جابر فکان یؤمن بالرَّجْعة، وأما ابن أبی نَجِیح فکان یری الفَتعة.

وقيل لسليمان بن حرب: أين كتبت عن جرير؟ فقال: بمكة أنا وعبدالرحمٰن ـ يعني ابن مهدي ـ، وشاذان.

وقال على ابن المَدِيني: كان جرير صاحبَ ليل. وقال أبو خَيْتُمة: لم يكن يُدَلِّس.

وقال يعقوبُ بن شَيْبة، عن عبدالرحمٰن بن محمد، عن سليمان الشَّاذَكُوني: حدَّثنا عن مغيرة، عن إبراهيم في طلاق

الأخرس، ثم حدثنا به عن سفيان، عن مغيرة، ثم وجدته على ظهر كتاب لابن أخيه، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن مغيرة، قال سليمان: فوقفته عليه، فقال لي: حَدَّثَيْهِ رجلً عن ابن المبارك عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم.

وقال حنبل: سُئِلَ أبو عبدالله: مَنْ أحبُّ إليك جرير أو شريك؟ فقال: جرير أقلَّ سقطاً من شَرِيك، وشريكُ كان يُخطىء.

وكذا قال ابنُ معين نحوه .

وقال العِجْلي: كوفيٌّ ثِقةً، نزل الرُّيِّ.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الأحوص، وجرير، في حديث خُصَين، فقال: كان جرير أكيس الرَّجُلَيْن، جرير أحبُّ إليُّ، قلتُ: يحتجُّ بحديثه، قال: نعم، جرير ثقة، وهو أحبُّ إلي في هشام بن عروة من يونس بنُ بُكير.

وقال النِّسائي: ثقة.

وقال ابن خِراش: صدوق.

وقال أبو القاسم اللَّالكائي: مُجْمَعُ على ثقته.

وقال حنبل بن إسحاق: ولد جرير بن عبدالحميد في سنة (١٠٧).

وقال حنبل أيضاً، عن أحمد: حدثنا محمد بن حُميد، عن جرير: ولدت سنة (١٠)، قال: ومات جرير سنة (١٨٨).

و[كذا] قال مُطَيِّن في تاريخ وفاته، وزاد: في شهر ربيع الآخر.

قلت: إن صحت حكاية الشَّاذكُوني، فجرير كان يُدَلِّس.

وقـال أحمدُ بن حنبل: لم يكن بالذكي، اختلط عليه حديث أشعث، وعاصم الأحول، حتى قدم عليه بَهْز فعَرَفه. نقله العُقَيْلي.

وقد قبل ليحيى بن معين عقب لهذه الحكاية: كيف تروي عن جرير؟ فقال: ألا تراه قد بيّن لهم أمرها.

قال البيهقي في «السُّنَن»: نُسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ.

وذكر صاحب «الحافل» عن أبي حاتم: أنه تغيَّر قبل موته

جرير بن يزيد

بَسْنَة، فَحَجْبِهِ أُولَاده، وهُذَا لِيسَ بِمُسْتَقِيم، فإنْ هُذَا إِنْمَا وَقَعَ لَجْرِير بن حازم، فكأنَّه اشتبه على صاخب «الحافل».

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: كان من العُبَّاد الخُشُن. وقال أبو أحمد الحاكم: هو عندهم ثقة.

وقال الخليلي في «الإرشاد»: ثقة، متفقَّ عليه.

وقال قُتيبة: حدثنا جرير الحافظ الْمُقَدَّم، لكني سمعتُه يشتم معاوية علانيةً

س ق . جَرير بنُ يزيد بن جَرير بن عبدالله البَجَليُّ . روى عن: أبيه، وابن عمَّه أبي زُرْعَة بن عَمرو.

وعنه: جرير بن عبد الحميد، وأبو معاذ عيسى بن يزيد، ويونس بن عُبيد، وهُشَيْم بن بشير.

قال أبوزُرْعَة: شاميٌّ، منكر الحديث.

له عندهما حديث واحد في المسلِّج على الجفين. قلتُ: ذكره ابن حبان في «الثقات!».

ق ـ جرير بن يريد .

عن: منذر الثُّوري

وعنه: بقيةً بن الوليد.

روى له ابن ماجه في الطهارة حديثاً وإحداً.

قلت: يحتمل أن يكون الذي قبله.

وقرأتُ بخطُّ الذهبي: لا يُعتمد عليه لجهالة حاله. ولم أره في كتاب ابن ماجه منسوباً.

د ـ جرير الضَّبِّيُّ

جَدُّ فُضيل بن غروان بن جرير.

قال: رأيت علياً يمسك شماله بيمينه على الرُّسْغ فوق لَسُرُةً.

. وعنه: ابنه.

قلتُ: قرأت بخطُّ الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. ند

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرج له الحاكم في «المستدرك»:

وعلَّق البخاري حديثه لهذا في الصَّلاة مطولًا بصيغة ا الجزم، عن علي، ولا يُعرف إلا من طربق جرير لهذا، فكان

يلزم المؤلف أن يرقم له علامة التعليق، كما نبهنا على ذلك في ترجمة عبدالرحمن بن فَرُّوخ.

وقد روى معاوية بن صالح، عن أبي الحكم، عن جرير الضَّيِّي، عن عُبادة بن الصَّامت حديثاً آخر.

٤ - جُرِيُّ بنُ كُلِيب السَّدُّوسيُّ البَصْرِيُّ، حديثه في أهل
 ١٠٠٠ مدينة

روى عن: علي، وبشير بن الحَصاصية.

وعنه: قتادة، وكان يُشي عليه خيراً.

وقال همَّام، عن قتادة: حدثني جُرَي بنُ كُلَيْب، وكان من الأزارِقة.

وقال ابن المَدِيني: مجهول، ما روى عنه غير قتادة.

وقال أبوحاتم: شيخ لا يُحتجُّ بحديثه، روى له الأربعة حديثاً واحداً في النَّهي عن الأضحية بعضباء الأَذُن.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات؛ بروايته عن علي، ا لكن جعله نهدياً.

> وقال العِجلي: بَصْرِيُّ، تابعيُّ، ثقةً. وصحح الترمذي [حديثه].

[ت ـ جَرَي بن كليب، النهدي الكوفي]

روى عن: رجل من بني سُليم حديث: عَدَّهُنَّ في يدي. ا «التَّسبيح نصف الميزان».

رَوى عنه: أبو إسحاق السَّبيعي.

قال أبو داود: جُرَيُّ بنُ كُلَيْب: صاحب قتادة، سَدُوسيُّ بَصْريُّ، لَم يروعنه غير قتادة، وجُرَيُّ بنُ كُليب: كوفيُّ روى عنه أبو إسحاق.

قلت: روى عنه أيضاً يونس بن أبي إسحاق، وعاصم بن أبى النَّجود، وحديثهما عنه في «مسند أحمد».

مد ـ جَسْــر بنُ الحسن اليمـاميُّ، ويقــال: الكــوفيُّ، ويقال: البَصْريُّ، بقال: كنيتُهُ أبو عثمان

روى عن: الحسن البُصْري، ورَجاء بن حَيْوةً، وعطاء، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وعنه: أبــوإسحاق الفَرَاري، والأوزاعي، وعِكْـرمة بن عَمَّار، وعلى بن الجَعْد الجَوْهري، وغيرهم.

قال عثمان الدَّارِمي: سألتُ ابنَ معين عنه، فقال: ليس

بشىء

وقال أبو حاتم الرَّازي: ما أرى بحديثه بأساً.

وقال الجُوْزجاني: واهي الحديث.

وقال ابن عدي : لا أعرف له كثيرَ رواية .

وقال النُّسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخر: جُسّر ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

روى أبو داود في «المراسيل» من رواية الأوزاعي، عن أبي عثمان، عن الحسن حديثاً مرسلاً، وقال: أظن أبا عثمان جَسُو بن الحسن البَصْري.

قلت: وقال الدَّارقُطْني: ليس بالقوي.

والقول الثَّاني الذي حكاه المؤلف عن النَّسائي يُحتمل أن يكون في جَسْر بن فَرْقَد، ويحتمل أن يكون في هذا.

وُقرأتُ بخطُّ مُغُلُطاي أنه رواه في كتاب «التمييز» في نسخةِ قديمةِ: جسر بن فَرْقَد.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ليس هُذا بجسر القَصَّاب، ذاك ضعيف، وهٰذا صَدُوق.

٤ - جُعْثُل بن هاعان بن عمرو، أبوسعيد، الرُّعَيْنيُّ، ثم
 القِتْبانيُّ البِصْريُّ .

رَوى عن: أبي تَميم الجَيْشَاني.

وعنه: عُبيدُ الله بن زَخْر الإفريقيُّ، وبكر بن سَوَادة الجُذَاميُّ.

قال ابن يونس: كان عمر بن عبدالعزيز بعثه إلى المغرب ليقرئهم القرآن، وكان أحد القرَّاء الفُقَهاء، وكان قاضي الجُنّد بإفريقية لهشام، وتوفي في أول خلافته قريباً من سنة (١١٥).

له عندهم حديثٌ واحد في النَّذْر، حسَّنه التَّرمذي.

قلت: وقال أبو العرب في «طبقات علماء القبروان»: كان تابعياً.

ذكره ابن حبان في «الثّقات»(١).

من اسمه الجَعْد

خ م د ت س \_ الجَعْد بن دينار اليَشكُريُّ ، أبو عثمان

البَصْرِيُّ، يقال له: صاحب الحُلِيِّ.

روى عن: أنس، وأبي رجاء العُـطَارِديِّ، والحسن، وسُلِّيمانَ بن قَيْس.

وعنه: الحَمَّدادانِ، ووهيب، وشُعْبة، وإبراهيم بن طَهْمان، ومَعْمَر، وعبدالوارث بن سعيد، وأبو عَوانَة، وابن عُلَيَّة، وغيرهم.

قال ابن مَعين: ثقة.

وقال النَّسائي : لا بأس به .

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: يُخطئ.

ووثَّقه أبو داود في «سؤالات الأجُرِّي»، والتُّرْمِذِي في «جامعه».

خ م د ت س الجَعْد بن عبد الرحمٰن بن أوس، ويقال: أويس الكِنْدي، ويقال: التَّيْمي، وقد ينسب إلى جَدِّه، ويقال له: الجُعْيِد أيضاً.

روى عن: السَّالب بن يزيد، وعائشة بنت سَعْد، ويزيد بن خُصَيفة، وغيرهم.

وعنــه: سُلَيْمــان بن بلال، والــدَّرَاوَرْدِي، وحــاتم بن إسماعيل، والقَطَّان، ومكي بن إبراهيم، وغيرهم.

قال ابن مَعِين، والنَّسائي: ثقةً.

قال البخاري: قال مكي: سمعت منه سنة (١٤٤).

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين، ثم أعاده في أتباعهم، وقال: روى عن السَّائب بن يزيد إن كان سمع منه. انتهى.

ولا معنى لِشَكَّه في ذلك، فقد أخرج له البخاري بسماعه من السَّائب، وذلك في الطَّهارة.

قال ابن المَديني: لم يروعنه مالك.

قال السَّاجي: أحسبه لصعره.

وكنَّاه الباجي في «رجال البخاري» أبا ريد.

وذكره الأَزْدِي في الجُعَيد مصغراً، وقال: فيه نظر.

<sup>(</sup>١) لم أجد، في مطبوع والثقات.

#### من اسمه جَعْدَةً

سي ـ جُعْدَة بن خالد بن الصَّمَّة، الجُشَمي، البَصَّريُ، له صحة.

روى عن: النبي ﷺ عند النَّسائي حديثاً واحداً سَنَدُهُ سحيح.

وعنه : مولاه أبو إسرائيل الجُشَمِي ، واسمه شُعَيْب.

عس ـ جَعْلَة بن هُبَيرة بن أَبِي وَهْلْ بنِ عَمرو بن عائذِ بنِ عِمران بن مخزوم، له صُحنة، وأمَّه أم هانىء بنت أبي طالب.

روى عنه: خاله على .

وعنه: ابنه، وأبو فالحِنة، ومجاهد، وأبو الضُّحي.

قال ابن عبد البر: ولاه خالَهُ خُراسان، قالوا: كان فقيهاً. وقال ابن مَعِين: لم يسمع من النهي ﷺ.

وقــال الزبير بن بَكَّار: ولدت أم هانيء من هُبَيرة أربعة بنين: جَعْدَة، وهانتًا، ويوسف، وعمر.

قلت: في جَرْم المؤلّف أنَّ له صُحبة نظر، فقد ذكره في التابعين البخاري، وأبو حاتم، وابن حِبَّان، وذكره البغوي في «الصَّحابة»، لكن قال: يقال: إنه ولد على عهد النبي ﷺ، وليست له صحبة، سكن الكوفة.

وقـال الحـاكم في «التاريخ»: يقال: إن له رؤية، ولم يصعُّ ذلك.

وقال الأجُرُّي عن أبي داود: لم يُسمع من النبي ﷺ شيئاً.

وقال العِجْلي: مَدَنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةً.

وذكره العسكريُّ فيمن روى عن النبيُّ ﷺ مرسلًا، ولم

تمييز \_ جَعْدَةُ بن هُبَيْرَة الأشجعي، كوفيٌ صحابيٌ، له حديث واحد: ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ﴾ .

رواه إدريس وداود ابنا يزيد بن عبد الرحمٰن الأودي، عن البيهما، عنه، أفرده ابن عبدالبر وغيره عن الأول، وجمعهما ابن أبي حاتم، فوهم.

قلت: بل لابن أبي حاتم في ذلك سَلَف، فإنه قال في كتاب

«المراسيل»: سمعت أبي بعدما حدَّثنا بهذا الحديث في «مسند الوحدان» يقول: جعدة بن هُبيرة تابعيُّ، وهو ابنُ أُحت على، روى عن على، انتهى.

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حلثنا ابن إدريس في «مصنفه» عن أبيه، عن جدَّه، عن جَعْدَة بن هُبَيرة ابن أبي وهب فذكر هذا الحديث.

وذكره الحاكم في ترجمة جَعْدة المحزومي، في اتاريخ نسابورا من طريق يزيد الأودي عنه، لكنه لم يذكر آبا وهب. وهكذا أخرجه في مسند جعدة المحزومي أحمد بن مبيع، وابن قانع، والطبراني، والباوردي، وأبو القاسم البغوي، وغيرهم.

وقال ابن الأثير لما ذكر كلام ابن عبد البر: الغالب على الظّن أنه هو، لأنَّ هذا الحديث قد رواه عبدالله بن إدريس، عن أبيه، عن جَدَّه، عن جَعْدَة بن هُبَيرة المخزومي.

قلت: واغترَّ الحافظُ أبو سعيد العَلاثي بما في «التهديب» فاعترض على كلام أبي حاتم في كتاب «المراسيل»، وقال: هذا وهمٌ ظاهر اشتبه عليه، وليس في صحبة هذا \_ يعني جَعْدة الأشجعي \_ اختلاف

قلت: والغالب على الظن ترجيح كلام أبي حاتم، والله لم .

ت س ـ جَعْدَة المَخْزوميُّ، من وَلَدِ أُمَّ هانيء، وهو ابنُ ابنها.

روى: حديث «الصَّائم المتطوَّع أميرُ نَفَّه» عن جَدَّته، ولم يسمع منها، بل سمعه من أي صالح مولى أم هانىء وأهله، عن أم هاتىء.

روی عنه: شُعْبة، وسِمَاك بن حَرْب.

قال البخاري: لا أعرف له إلا هٰذا الحديث، وفيه نظر: وقال ابنُ عدي: لا أعرف له إلا هٰذا الحديث، كما ذكره

قال المؤلف: يُحتمل أن يكون هو جَعْدة بنُ يحيى بنِ جَعْدَة بن هُبَيرة، وأنه سمِّي باسم جدَّه.

### من اسمُهُ جعفر

ع ـ جعفر بن إياس، وهو ابن أبي وَحْشِيَّة اليَشْكُريُّ، أبو

بشر الواسطيُّ، بصريُّ الأصل

روى عن: عَبّاد بن شُرَحبيل اليَشْكُري وله صحبة، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وأبي عُمير بن أنس بن مالك، وأبي نَضْرة العَبْدي، ويوسف بن ماهك، وحُميد بن عبدالرحمن الحِمْيري، وعبدالرحمن بن أبي بكرة، وجماعة.

وعنه: الأعمش، وأيوب \_وهما من أقرانه\_، وداود بن أبي هند، وشُعبة، وَغَيْلان بن جامع، وَرَقَبة بن مَصْقَلَة، وأبو عَوَانَةً، وهُشَيْم، وخالد بن عبدالله الواسِطي، وعِدَّة.

قال علي ابن المُدِيني: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يُضَعُفُ أحاديث أبي بشر عن حبيب بن سالم.

وقال أحمد: أبو بشر أحبُّ إليَّ من المِنْهال، قلت: مِنَ المِنهال؟ قال: نعم، شديداً، أبو بشر أوثَق.

قال أحمد: وكان شعبة يقول: لم يسمع أيو بشر من حبيب بن سالم.

وقـال أيضـاً: كان شعبـة يُضَعُفُ حديث أبي بشر عن مجاهد، قال: لم يسمم منه شيئاً.

وقــال ابن مَعِين، وأبــو زُرْعَة، وأبو حاتم، والعِجْلِي، والنُّسائي: ثِقَةً.

وقال ابن مَعِين : طَعَنَ عليه شُعبة في حديثه عن مجاهد ، قال : من صحيفة .

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وقال مُطَيِّن: مات سنة (١٢٣).

وقال نوح بن حبيب: سنة (٢٤)، وكان ساجداً خلف المَقام حين مات.

وقال ابن سعد وخليفة وغيرهما: سنة (٢٥).

وقال ابن البَرَّاء، عن ابن المَدِيني: (٢٦).

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في الطَّاعون سنة (١٣١).

وقــال البَـرْدِيجي: كان ثِقـةً، وهو من أثبتِ الناس في سعيد بن جُبير.

ق - جعفر بن بُرد الرَّاسيُّ الدَّباغ الخرَّاز البَصْريُّ.

روى عن: مولات أم سالم السرَّاسِبيَّة، ومحمد بن سيرين، ومالك بن دينار.

وعنه: حرمي بن عُمارة، وزيد بن الحُبَاب، ويزيد بن هارون، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل.

قال البخاري: روى نَصْربن علي، عن جعفر الخَرَّاز، وكان ثقةً.

كذا فيه، وكأنَّه علي بن نصر والد نصر.

وقال أبو حاتم: شيخ من أهل البصرة، يُكتب حديثه. وقال الدَّارَقُطْني: شيخ يَصْريُّ مُقِلِّ، يُعتبر به.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في فضل اللَّبُن.

بِنْعُ م ٤ - جعفر بن بُرْقان الكِلابِيُّ مولاهم، أبو عبدالله الحَزَرِيُّ الرُّقِيُّ، قدم الكوفة.

روى عن: يزيد [بن] الأصَم، والـزُهْـريُّ، وعـطاء، وميمون بن مِهْران، وحبيب بن أبي مَرْزُوق، وعبدالله بن بشر الرَّقِي، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وأبو خيثمة الجُعْفي، وابن عُييَّنَة، ووكيع، وكثير بن هشام، وعمر بن أيوب الموصلي، ومَعْمَر بن راشد، وزيد بن أبي الزَّرْقاء، وأبو نُعْيْم، وعِدَّة.

وقال المُيْمُونِي، عن أحمد: أبنو المَلِيح أضبطُ من جعفر بن بُرْقان، وجعفر ثِقةً ضابطً لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في حديث الزُّهْري، يَضطرب ويَختلف

وقــال المُفَضَّل الغَلابي عن ابنِ مَعِين: كان أُمِّياً، وهو ثقـةً. وقــال في موضع آخر: ثقة، ويُضعِّف في روايته عن الزَّهْري. وقال في موضع آخر: ليس بذاك في الزَّهري.

وقال يعقوب بن شبية، عن ابن مَعين: كان أمياً، وكان ثقةً صدوقاً، وما أصحّ روايته عن ميمون بن مهران وأصحابه.

وقال ابن الجُنيد، والدُّوري عنه، نحو ذُلك.

وقيل: إنه كان مُجابَ الدُّعُوة .

وقال عثمان الدَّارمي وغيره، عن ابن معين: ثقة.

جعفر بن أبي ثور

وإياه يتبع ابنُ منجويه

وقال السَّاجي: عنده مناكير.

وذكره ابن المَدِيني في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع . ومما أنكره العُلَيْلي من حديثه عن الزُّهري حديث: نهى عن مطعمين . الحديث .

م ق ـ جعفر بن أبي نُور، واسمه عِكْرِمة، وقيل: مَشْلَمة، وقيل: مسلم الشَّوائيُّ، أبو نُور الكوفي.

روى عن: جده جابر بن سَمُرة في الوضوء، من لحوم الإبل، وغير ذلك، وهو جَدَّه من قِبَل أمه، وقيل: من قبل أبيه.

روى عنه: أَشْعَتْ بن أبي الشَّعْناء، وسِمَاكُ بن حَرْب، وعثمان بن عبدالله بن مَوْهب، ومحمد بن قيس الأسَديُّ.

قال أبو حاتم بن حِبّان: جعفر بن أبي تُؤر، وهو أبو ثور بن عِكرمة، فمن لم يُحكم صناعة الحديث تَوهّم أنهما رجلان مجهولان.

قلت: هكذا قال ابن حبان في «الثقات».

وقال عبدالله بن علي ابن المُديني ، عن أبيه : مجهول. وقال التُرْمذي في «العلل»: نجعفر مشهور.

وقال الحاكم أبو أحمد. هو من مشايخ الكوفيين الذين

اشتهرت روایتهم عن جابر. ولیس ذکر عِکرمهٔ فی نسبه بمحفوظ، وکذا من قال: جعفر بن ثور، من غیر تکنیته.

وصحَّح حديثَهُ في لحوم الإبل مُسلمٌ، وابن خُزَيْمة، وابنُ حِبان، وأبو عبدالله بن مَنْدَه، والنبهقي، وغير واحد.

وذكر البخاري في «التاريخ» الاختلاف في نسبته إلى جابر بن سَمْرَة، وصَدَّر كلامه بقوله: قال سفيان وزكريها وزائدة، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر، عن جابر بن سَمُرة، فكأنَّه عنده أرجح، والله أعلم.

جعفر بن الحكم، هو ابن عبدالله بن الحكم، يأتي. إ م ـ جعفر بن حُمَيْد القَرَشيُّ، وقيل: العَبْسيُّ، أبو محمدٍ كوفيُّ.

روى عن: عُبيدالله بن إياد بن لَقِيط، والسوليد بن أبي

وقالِ ابن نُمَيْر: ثقِة، أحاديثه عن الزُّهري مضطربة.

وقال يعقوب بن سفيان: حدَّننا أبو نُعَيِّم، حدثنا جعفر بن بُرْقــان، وهــو جَزَريُّ ثِقـةٌ، وبلغني أنــه؛كان أُمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان من الخيار.

وقال ابن سَعد: كَانَ ثِقَةً صدوقاً، له روايةً وفِقْه، وفتوى فر دَهْ.ه.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي في الزَّهْري، وفي غيره لا بأس به.

وقال ابن خُزَيْمة لما سُئل عنه وعن أبي بكر الهُذَلِي: لا يُحتَجُّ بواحدٍ منهما إذا انفردا، حكاه الحاكم.

وقال حامد بن يحيى البَلْخي عن ابن عُيَنْدة: حدَّثنا جعفر بن بُرْقان، وكان ثِقةً من ثقات المسلمين.

وكان مروان بن محمد يقول: جعفر بن بُرْقان الثُّقة . العَدْل.

قال أبو بكربن صَدَقة عن الثَّوْري: ما رأيتُ أَفْضَلَ من جعفر بن بُرُقان .

وقـال ابن عدي: وجعفـر بن بُرْقان مشهور معروف في الثّقات، قد روى عنه النّاس، ضعيف في الزّهري خاصة.

وقال البُرْقاني، عن الدَّارقُطني: ربما حدَّث الثَّقة، عن ابن بُرْقان، عن الزَّهري، ويحدث الآخر بذلك الحديث عن ابن بُرْقان، [عن رجل]، عن الزَّهري، أو يقول: بلغني عن الزَّهري، فأما حديثه عن مَيْمون بن مهران، ويزيد بن الأصم فنابتٌ صحيح.

قال هلال بن العلاء: مات سنة (١٥٠) أو(١٥١).

وقال خليفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهما: مات سنة (٥٤).

وقال أبو عَرُوبة: حدثنا أبو موسى، قال: سالتُ كثير بن هشام، عن جعفر بن يُرْقان ممن؟ قال: الكِلابي من مواليهم، وهلك جعفر لما قدم أبو جعفر ـ يعني المنصور ـ الرُّقّة، وهو ذاهبُ إلى بيت المقدس، وهذا من نحو (٤٤) سنة.

قال أبو موسى: سنة (١٥٤).

وقال ابن منجويه: مات وهو ابن (٤٤) سَنة، وهو وهمُّ وتصحيفٌ من قول كثير بن هشام الذي منبق.

قلت: وقد سبقه لهذا الوهم بعينه ابنُ حبان في «الثقات»

ثقة ثنت.

وقال أبو حاتم: هو أحبُّ إليَّ من سَلاَّم بن مسكين. وذكره ابن حبان في والثقات.

وقال ابن أبي خَيْئَمة: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: كان حماد بن زيد يقول: لم يسمع أبو الأَشْهَب من أبي الجوزاء. انتهى.

وقد وقع في «صحيح البخاري» في تفسير سورة النجم: حدثنا مسلم، حدثنا أبو الأشْهَب، حدثنا أبو الجَوْراء، فذكر حديثاً، فالله أعلم.

وذكر أبو عمرو الدَّاني في «طبقات القُرَّاء» أنه قرأ على أبي رجاء العُطَاردي.

تمييز ـ جعفر بن الحارث الواسِطي أبو الأشهب.

روى عن: منصوربن زَاذَان، والعَوَّام بن حَوْشَب، وأبي هاشم الرَّماني، وعبد الرحمٰن بن طرقة بن العَرْفَجَة.

وعبه : إسمهاعيل بن عيَّاش، ويزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد الواسِطي، وموسى بن إسماعيل، ومحمد بن عبدالله الخُزَاعي، وغيرهم.

وقال عباس الدُّوري: عن ابن معين: ليس حديثه يشيء.

وفي موضع آخر: ليس بثقة.

وقال النَّسائي : ضعيف.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال أبو حاتم: شيخ ليس بحديثه بأس.

وقال أبو زُرْعة: لا بأس به عندي.

وقيال الحاكم في «التباريخ»: جعفر بن الحبارث بن جُميَّع بن عمرو، أبو الأشْهَب النَّخعي، من أتباع التابعين، وثقات أثمة المسلمين، ولمد يَبِلْخ، ونشأ بواسط، ودخل الشَّام، ثم سكن نيسابور، وللشَّاميين عنه أفراد، وأكثر الأفراد لأهل نيسابور، وقد كان أبوعلي الحافظ جمع أحاديثه، وقرأها علينا.

وقال ابن حبان في «الثقات»: هو ثقة، وليس لهذا بأبي الاشهب العُطَاردي، ذاك بَصُري، ولهذا من أهل واسط، وهما

ثُوْر، ويونس بن أبي يَعْفور، وحُدَيج بن مُعاوية، وحفص بن سُلَيمان القارىء، وعدَّة.

وعنه: مسلم حديثاً واحداً في التوبة، ويَقِيُّ بن مُخْلَد، وأبو يعلى، والحسن، وأبو زُرْعَة، والصَّغاني، والحَضْرَمِي، وموسى بن إسحاق، وجماعة.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقمال ابن مُنجَمويه: مات بعمد الثلاثين ومثنين، وبلغ تسعين سنة.

وقال مُطَيِّن: مات يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من جمادى الآخرة، سنة (٢٤٠)، ثقةً لا يَخْضب.

قلت: ذكره أبو على الجَيَّاني في «مشايخ أبي داود»، وقال: يُعرف بَزُنْبَقَة، حدَّث أبو داود عنه في «ابتداء الوحي»، قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور، انتهى.

و«ابتداء الوحي، كتابٌ مُفْهَد لأبي داود، ما هو من أبواب «السُّنَن»، والله أعلم.

ع ـ جعفر بن حَبَّان السَّعْدِيُّ أبو الْأَشْهَبِ العُطَارِدِيُّ البَصْرِيُّ الخَرَّاز الاعمى .

روى عن: أبي رجاء العطاردي، وأبي الجَوْزاء الرَّبعي، والحسن البَصْري، وأبي نَضْرة، وُخَلَيْد العَصَري، وجماعة.

وعنه: ابن المبارك، والقَطَّان، ويزيد بن هارون، وابن عُلَيَّة، وأبو نُعَيْم، وأبو الوليد، وعلي بن الجَعْد، وشَيبان بن فَرُوخ، وجماعة.

قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صدوق.

وقال أبوحاتم، عن أحمد: من الثقات.

وقال ابن مَعِين، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم: ثقة.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

قال الأصمعي، عن أبي الأَشْهَب: ولدتُ عام الجُفْرَة سنة (٧٠)، أو (٧١).

وقال البخاري، عن محمد بن مُحْبوب: مات في آخر يوم من شعبان سنة (١٦٥).

قلت: وقال ابنُ سعد: كان ثِقةً إن شاء الله.

وقال محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ، عن ابن المديني :

جعفر بن خالد

جميعاً ثقتان.

وقال في كتاب «الضعفاء»: كان ممن يخطى، في الشيء بعد الشيء، ولم يكثر خطؤه حتى [يصير] من المجروحين في الحقيقة، ولكنه ممن لا يحتج به إذا انفرد، وهو من الثقات، يغرب ممن نستخير الله فيه.

وقال العُقَيْلي: منكر الحديث، في حفظه شيء، يُكتب حديثه، قاله البخاري.

وقال أبو داود: بلغني عن ابن مَعِين أَنه ضَعَّفه.

وقـال ابن الجـارود في كتاب «الضعفاء»: ليس بثقة، حدثنا يحيى، قال أبو الأشهب: سمع منه يزيد بن هارون، فقال: أخبرنا جعفر بن الحارث وكان مُسْلِماً صدوقاً مَرْضِياً.

وذكر ابن خَلْفون أن أبا داود روى له ,

قلت: ولم يُنبِّه عليه المِزِّي، ولا بأس بذكره ولو للتمييز لأن ابنَ الجوزي في «الضعفاء» خلط ترجمته بترجمة أبي الأشهَب العُسطاردي، وإن كان فَرَّق بينهما، فنقل أقوال المُجَرِّحين لهذا في ترجمة ذاك، والصَّواب التفرقة، والله الموفق.

د ت سي ق ـ جعفــر بن خالـــد بن سَارة، القُــرَشيُّ المَخْزُوميُّ، حِجَازيُّ.

روى عن أبيه.

وعنه: ابن جُرَيْج وابن عُيَيْنَة .

قال أحمد، وابن مَعِين، والترمذي: ثِقةً.

قلت: وَوَثَقه النَّسائي، وابن حِبَّان، وابن شاهين، وابن حَزْم، والبيهفي، وابن طاهر، وغيرهم.

وأخرج له الحاكم في «المستدرك».

وقال البغوي: لا أعلم روى عنه غيرهما، وهو مكيٍّ.

جعفر بن دينار، في ابن أبي المُغِيرة.

ع \_ جعفر بن ربيعة بن شُرَحْبيل بن حَسَنَة، الكِنْديُ، أَبو شُرَحْبيل المِصْريُّ.

رأى عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزُّبيدي الصَّحابي .

وروى عن: الأعرج، وعراك بن مالك، وأبي سُلَمة، وبكير بن الأشج، وبكر بن سُوَادة، والزَّهْري، ويعقوب بن

الأشج، وغيرهم.

وعته: بكربن مُضر، وحَيْوَة بن شُرَيْع، وسعيد بن أبي أيوب، وعمرو بن الحارث، وابن لَهيعة، واللَّيث، ونافع بن يزيد، ويحيى بن أيوب.

وروى عنه: يزيد بن أبي حبيب، وهو من أقرائه قال أحمد: كان شيخاً من أصحاب الحديث، ثقة. وقال أبو زُرْعة: صدوق.

وقال النَّسائي: ثِقةً.

وقَالَ ابن يونس: تَوْفَي سَنْهُ (١٣٦).

قلت: وقال ابن سعد: كان ثِقةً.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: لم يسمع من الزَّهْري. وقال الطَّحاوي: لا نعلم له من أبي سَلَمة سماعاً.

ق - جعفر بن الزُّبير الحَنفيُّ ، وقيل : الباهِليُّ الدُّمَهْ فِيُّ ،

روى عن: الـقــاسم أبي عبــدالــرحمن، وسعيد بن المُسيَّب، ومسلم بن مِشكم، وعُبَادة بن تُسَيى، وعبدالله بن محمد بن عقيل.

وعنه: عیسی بن یونس، ومروان بن مُعاویه، ومُعْنَمر بن سُلَیمان، وحماد بن سَلَمة، ووکیع، ویزید بن هارون، وعثمان بن الهیثم، وعِدَّة.

قال ابن مَعِين: شامي لا يُكتب حديثه .

وقال في رواية الدوري عنه: ليس بثقة .

وفي رواية ابن الجُنَيْد: ليس بشيء.

وقال أحمد بن سعيد الدَّارمي، عن يزيد بن هارون : كان جعفر بن الزَّبير وعمران بن حُدير في مسجد واحد مُصَلَّاهُما، وكان الزَّحام على جعفر بن الزَّبير، وليس عند عمران أحدً، وكان شعبة يمرَّ بهما فيقول: يا عجباً للناس، اجتمعوا على أكذب النَّاس، وتركوا أصدق الناس، قال يزيد: فما أتى عليه إلا القليل حتى رأيتُ ذلك الزَّحام على عمران، وتركوا جعفر، وليس عنده أحد.

وقال غُنْدَر: رأيت شُعبة راكباً على حمار، فقيل له: أين تريد يا أبا بسطام؟ قال: أذهب فاستعدي على هذا بيعني

جعفر بن الزَّبير ـ وضَع على رسول الله ﷺ أربع مئة حديث كَذب .

وقال أبو موسى : ما سمعتُ يحيى ولا عبدالرحمُن حدُّثا عن جعفر بن الزُّبير شيئاً قط.

وقــال عــــرو بن علي: متــروك الحــديث، وكان رجلًا صـدوقًا كثير الوهم.

وقال ابن عمَّار: ضعيف.

وقال أحمد: اضرب على حديث جعفر.

وقال الجُوزجاني: نَبَذُوا حديثه.

وقال أبو زُرعة: ليس بشيء لست أحدَّث عنه، وأَمَرَ أَن يُضرَبُ على حديثه.

وقال أبوحاتم: كان ذاهب الحديث، لا أرى أن أُحدِّث عنه، وهو متروك الحديث.

[وقال البخاري]: تركوه.

وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف متروك، مهجور.

وقال النَّسائي والدَّارقطني: متروك الحديث.

وقال النَّسائي في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: ولجعفر أحاديث، وعامتها مما لا يُتابع عليه، والضَّعْفُ على حديثه بَيِّنْ.

وقال الحافظ أبو نُعَبِّم: 'لا يُكتب حديثه، ولا يساوي شيئاً.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في مَسِّ الدِّكر.

قلت: ذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في فصل مَنْ مات من الأربعين ومثة إلى الخمسين، وقال: أدركه وكيع، ثم

وقال ابن المَدِيني: ضَعَّفَهُ يحيى حَدًّا.

وقال أبوداود: من خيار النَّاس، ولَكن لا أكتبُ حديثه.

وقال علي بن الجُنَيْد، والأَزْدِي: متروك.

وقال ابن حبان: يروى عن القاسم وغيره أشياء موضوعة، وكان ممن غلب عليه التقشّف، حتى صار وَهْمُ شبيها بالوضع، تركه أحمد ويحيى، وروى جعفر عن القاسم، عن أبى أمامة نُسخة موضوعة.

قلت: منها: «الجمعة واجبة على خمسينَ ليس على دون خمسين جمعة».

وله: «الذين يحملون العرش يتكلَّمون بالفارسية». وله: «لو استطعت أن أواري عَوْرَتي من شعاري لفعلت». ونقل ابن الجوزي الإجماع على أنه متروك.

جعفر بن الزَّبير بن العَوَّام بن خُويِّللد بن أسد بن عبد العُزَّى القُرَشِيُّ الأسديُّ، كان من أصغر ولد الزَّبير، وأمه تُسمَّى زينب من بني قَيْس بن ثَعْلَبَة .

روى عنمه: أولاده: شُعَيب، ومحمد، وأم عُروة، وهشام، وهشام بن عُروة.

وكان شاعراً مجيداً، وكان مع أخيه عبدالله في حُروبه، وعاش بعده زماناً، ووفد على سُليمان بن عبدالملك فكلَّم له عمر بن عبدالعزيز سليمان، فوصَله بصِلةٍ جَيَّدةٍ.

ل ت ص ـ جعفر بن زياد الأحمر، أبو عبدالله، ويقال: أبو عبد الرحمن.

روى عن: عبدالله بن عطاء، والأعـمش، ومُغيِّرة بن مِقْــَـم، ويزيد بن أبي زياد، وإسمــاعيل بن أبي خالـــد، ويحيى بن سعيد الانصاري، وعطاء بن السَّائب، وخَلْقٍ.

وعنه: ابن إسحاق، وابن عُييْنَة، وشَاذَان، وأبوغَسَّان، وموسى بن داود، ووكيع، وإسحاق بن منصور السَّلُولي، وعبدالرحمٰن بن مَهْدي، وعِدَّة.

قال أحمد: صالح الحديث.

وقال جماعة عن ابن مَعِين: ثقة.

وقال عثمان الدَّارِمي: سئل يحيى عنه، فقال بيده، لم يثبته، ولم يُضمَّقْه.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى: كان من الشَّيعة.

وقال ابن عَمَّار: ليس عندهم بحجَّة ، كان رجلًا صالحاً كوفياً ،

وقال الجُّوْرْجاني: مائل عن الطريق. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة.

وقال أبو زُرْعة: صدوق.

جعفر بـن سعد ــ

وقال أبوداود: صدوق، شيعي، حدَّث عنه ابن مَهْدي. وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال حسين بن علي بن جعفر الأحمر: كان جَدِّي من رؤساء الشيعة

وقال مُطَيِّن وغيره: مات سنة (١٦٧).

قلت: وقال يعقوب الفَسَوي: كوفيٌّ إِثْقةٌ.

وقال ابن عدي: هو صالح شيعيٍّ .

وقــال الْأَرْدِي: ماثل عن القَصْد، فيه تحامل، وشيعية غالبة، وحديثه مستقيم.

وقبال الخطيب: قول الجُنُورَجاني فيه: «ماثيل عن الطريق» يعني في مذهبه، وما نُسب إليه من التُسُيَّع.

وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة .

وقال العِجْلي: كوفيٌّ ثِقةً.

وقال ابن حبان في والضعفاء» :كثير الرَّواية عن الضَّعفَاء ، وإذا روى عن الثُقات تَفَرَّد عنهم بأشياء في القَلْب منها شيء . وقال الذَّارقطني : يُعتبر به .

وقال العُقَيلي: يقال: هو الذي حمل الحسن بن صالح على تركِّ صلاةِ الجمعة، قال له الحسن: أصلي معهم، ثم أعيدها، فقال له: يراك إنسان فيقتدى بك

د - جعفر بن سَعْد بن سَمْرَة بن جُنْدُب الفَزَارِئي، أبو
 محمد الشَّمْرِئ، والد مروان.

روى عن: ابن عمَّه تُحبيب بن سُلَيمان بن سَمُرة نُسخةً، وعن أبيه سعد.

روى عنه: محمد بن إبراهيم بن خُبِيْب بن سُلَيمان بن سَمَّرَة، وسليمان بن موسى، وصالح بن أبي عتيقة الكاهِلي، ويوسف السَّمْتي.

قلت: وعبدالجبار بن العباس فيما ذكره ابن أبي حاتم.

وذكره ابن حبان في «الثقات<sub>».</sub>

وقال ابن حزم: مجهول.

وقال عبدالحق في «الأحكام»: ليس ممن يُعتمد عليه. وقال ابن عبدالبر: ليس بالقوى.

وقال ابن القطان: ما مِن هُولاء من يُعْرف حاله لم يعني جعفراً وشيخه وشيخ شيخه ،، وقد جَهد المحدَّثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يُروى به جملة احاديث، قد ذكر البَرَّار منها نحو المئة.

جعفر بن سَلَمة النَصري، أبو سعيد الخُزَاعي الوَرَّاق. روى عن: حمَّاد بن سَلَمة، وأبي بكر بن علي بن عطاء المُقَـــدُّمي، وأحيه عُمر بن علي، وعبدالواحد بن رياد، وقَزَعَة بن سُويد، وبَكَّار بن عبدالعزيز.

روى عنه: هلال بن بشر، وبشر بن آدم، والحكم بن ظبيان، ومحمسد بن عبسدالملك بن زَنْجَـويه، وأبـو حاتم الرَّازي، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: كتبت عنه، وهو ثِقةً صدوق

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وفَرَّق بين الراوي عن عبدالواحد يروي عنه بشر بـن آدم فقال فيه: شيخ، وبين الراوي عن المُقَدِّمي فقال: أبو سعيد.

وجمعهما ابن أبي حاتم، وهو الصُّواب:

وقع ذكره في حديث عَلَقَهُ البخاري في كتاب الدَّيَات: وقال حبيب بن أبي عَمرة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عَبَّاس في قصة لِلمِقْداد، ووَصَله البَرَّار والطَّبرانيُّ والدَّارقُطنيَ في «الأفراد»، كلهم، من طريق جعفربن سَلَمَة هٰذا، عن

وقال البُوَّار: لا نعلمه يُروى عن ابنِ عباس إلا من لهذا الوجه، ولا له عنه إلا لهذا الطريق.

وقال الدَّارُقُطنيُّ: تَفَرَّد به حبيب بن أبي عمرة، وتفرَّد به عنه المُقَدَّمي .

قلت: وإنما تَفَرَّد المُقَدَّمي بوصله، وإلا فقد أعرجه الطبري في «التفسير»، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من طريق سفيان الشوري، عن حبيب، عن سعيد بن جبير مُرسلاً، لم يذكر ابن عباس، واقه أعلم.

بخ م ٤ - جعفر بن سُلَيْمان الضَّبَعيُّ، أبوسُليمان النَّسِويُ ، أبوسُليمان البَصْرِيُ ، مولى بني ضُبَيَّعَة ، فُسُب إليهم .

- 1-4-

المُقَدَّمي .

روى عن: ثابت البّناني، والجَعْد أبي عثمان، ويزيد الرَّشك، والجُريري، وحُمَيْد بن قَيْس الأعرج، وابن جُريْج، وعَوْف الأعرَابي، وعطاء بن السّائب، وكَهْمَس بن الحسن، ومالك بن دينار، وجماعة.

وعته: الشُّوري، ومات قبله [و] ابن المبارك، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالرَّزَاق، وسَبَّار بن حاتم، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري، وعبدالسُّلام بن مُطَهَّر، وقَيْبُهة، وصالح بن عبدالله التَّرْمِذي، ويشُربن هِلال الصَّوْف، وقَطَن بن نُسَيْر، وجماعة.

قال أبو طالب، عن أحمد: لا بأس به. قبل له: إن سليمان بن حَرْب يقول: لا يُكتب حديثه، فقال: إنما كان يَتَشَيَّع، وكان يحدَّث بأحاديث في فَضْل علي، وأهل البصرة يغلون في علي، قلت: عامة حديثه رقاق؟ قال: نعم، كان قد جَمَعها، وقد روى عنه عبدُ الرحمٰن وغيره، إلا أني لم أسمع من يحيى عنه شيئاً، فلا أدري سمع منه أم لا.

وقال الفَضْل بن زياد، عن أحمد: قَدِمَ جعفر بن سُلَيمان عليهم بصنعاء، فحدَّثهم حديثاً كثيراً، وكان عبدالصمد بن مَعْقِل يجيء فيجلس إليه .

وقال ابن أبي خَيْثُمة وغيره، عن ابن مَعِين: ثِقةٌ.

وقال عبَّاس عنه: ثقةً، كان يحيى بن سعيد لا يكتبُ حديثه .

وقال في موضع آخر: كان يحيى بن سعيد لا يَرُوي عنه، وكان يستضعفه.

وقــال ابن المَــديني: أكْثَرَ عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت، عن النبي ﷺ.

وقال أحمد بن سنان: رأيتُ عبدالرحمٰن بن مهدي لا يُنْسَط لحديث جعفر بن سُلَيمان. قال أحمد بن سنان: أَسْتُقِلُ حديثةُ.

وقال البخاري: يقال: كان أمياً.

وقال ابن سعد: كان ثِقةً، وبه ضَعْف، وكان يتشيُّع.

وقدال جعفر الطَّيالسي، عن ابن معين: سمعتُ من عبدالرزاق كلاماً يوماً، فاستدللتُ به على ما ذُكِر عنه من المَذْهَب، فقلت له: إن أُستَاذِيْكَ الذين أخذت عنهم ثِقاتُ،

كلهم أصحاب سُنّة، فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال: قَدِم علينا جعقر بن سليمان، فرأيته فاضلاً حسنَ الهَدْي، فأخذت هذا عنه.

وقال ابنُ الضَّريس: سألتُ محمد بن أبي بكر المُقدَّمي عن حديث لجعفر بن سُليمان، فقلتُ: روى عنه عبدُالرُّزَاق، قال: فقدتُ عبدالرزاق، ما أفسد جعفر غيره، \_ يعني في التشيُّع \_.

وقال الخضر بن محمد بن شُجاع الجَزري: قيل لجعفر بن سُلَيمان: بلغنا أنك تشتم أبا بكر وعُمر، فقال: أما النَّتُم فلا، ولكن بُغضاً يا لك، وحكى عنه وَهْب بن بَقيَّة نحو ذلك.

وقال ابنُ عدي، عن زكريا السَّاجي: وأما الحكايةُ التي خُكِيت عنه، فإنما عنى به جارين كانا له، قد تأذَّى بهما، يُكنى أحدُهما أبا بكر، ويسمى الآخر عمر، فسئل عنهما، فقال: أما السَّبُ فلا، ولكن بغضاً يا لك، ولم يعنِ به الشيخين، أو كما قال.

قال أبو أحمد: ولجعفر حديثٌ صالح، وروايات كثيرة، وهو حَسَنُ الحَديث، معروف بالتشيَّع، وجمع الرَّقاق، وأرجو أنه لا بأس به، وقد روى أيضاً في فضل الشيخين، وأحاديثه ليست بالمنكرة، وماكان فيه منكر، فلعل البلاء فيه من الرَّاوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يُقبل حديثه.

قال ابنُ سعد: مات سنة (١٧٨) في رجب.

قلت: وقال أبو الأشعث أحمد بن المقدام: كنا في مجلس يزيد بن زُريع، فقال: من أتى جعفر بن سُليمان، وعبدالوارث، فلا يقربني، وكان عبدالوارث يُنسب إلى الاعتزال، وجعفر يُنسب إلى الرُفض.

وقال البخاري في «الضعفاء»: يُخالَفُ في بعض حديثه.

وقال ابن حِبَّان في كتاب «النقات»: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن أبي كامل، حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه، قال: بعثني أبي إلى جعفر، فقلت: بغنا أنك تسبُّ أبا بكر وعمر، قال: أما السَّبُ فلا، ولكن البغض ما شئت، فإذا هو رافضيُّ مثل الحمار.

قال ابن حبان: كان جعفر من الثقات في الرَّوايات، غير أنه ينتحل الميل إلى أهمل البيت، ولم يكن بداعيةٍ إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أنمتنا خلاف أنَّ الصَّدُوقَ المتقن إذا كانت فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها، [أنَّ] الاحتجاج بخبره جائز.

وقال الأَزْدِي: كان فيه تحاملُ على بعض السَّلَف، وكان لا يكـذب في الحـديث، ويؤخـذ عنه الزَّهد والرقائق، وأما الحديث، فغامةُ حديثه عن ثابت وغيره، فيها نظرُ ومنكر.

وقال ابن المَدِيني: هو ثِقةً عندنا.

وقال أيضاً: أَكْثَرَ عن ثابت، وبقيةُ أحاديثه مناكير.

وقىال الدُّوري: كان جعفر إذا ذَكرَ معاوية شُتَمَهُ، وإذا ذَكرَ عليًا تعد يبكي.

وقال يزيد بن هارون: كان جعفر من الحاثفين، وكان يتشيّع.

وقال ابن شاهين في المختلف فيهم: إنما تُكُلِّم فيه لعِلَّة المذهب، وما رأيتُ من طعن في حديثه إلا ابن عمار بقوله: جعفر بنُ سليمان ضعيف.

وقال البَرَّار: لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث، ولا في خطا فيه، إنما ذُكِرَت عنه شيعيته، وأما جديثه فمستقيم.

سي ـ جَعَفَر بن أبي طالب بن عبدالمُطلب بن هاشم، أبو عبدالله الطُّيَّار، ابن عمَّ رسول الله ﷺ.

أسلم قديماً، واستعمله رسول الله ﷺ على غزوة مُؤْتة، واستشهد بها، وهي بأرض البلقاء سنة ثمانٍ من الهجرة.

روى عن: النبي ﷺ

وعنه: ابنه عبدالله، ويعض أهله، وأم نَسَلَمه، وعمرو بن العاص، وابن مسعود.

قال الحسن بن زيد: إنه أسلم بعد زيد بن حارثة.

وقال مِسْعَر، عن عَوْن بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه: لما قَدِم جعفر على رسول الله ﷺ من أرض الحبشة، قَبَّل بين عَيْنيه، وقال: «ما أدري أنا بِقُدُوم جعفر أُسرُّ أو بفتح خيبر،، وكانا في يوم واحد

وقال أبو هريرة: ما احتذى النَّعال، ولا انتحلّ ولا ركب الكُور أحدٌ بعد رسول الله ﷺ خيرٌ من جعفر بن أبي طالب.

وقال الشُّعبي: كان ابن عمر إذا حيًّا ابنَ جعفر، قال: السُّلام عليك يا ابن ذي الجَناحين.

وقال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزُّبير، عن أبيه: حدَّثني أبي الذي أرضعني وكان أحدَ بني مُرَّة بن عوف، قال: والله لكاني أنظر إلى جعْفر يوم مؤتة حين اقتحم عن فرس له شقراء، فعقرَها، ثم تقدَّم فقاتل حتى قُتِل.

قال الزبير بن بحَّار: كان سنَّه يوم قُتِل (٤١) سنة روية روى له النَّسائي في «اليوم والليلة» حديثاً واحداً من رواية ابنه عبدالله عنه في كلمات الفرج ، والمحفوظ عن عبدالله بن جعفر، ، عن على

قلت: قِصَّةُ غزوة مُوتة في «الصحيحين» من حديث عائشة وغيرها، وفي البخاري من وجهين عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المُقبُسري، عن أبي هريرة في حديث قال فيه: «وخير النّاس لِلمساكين جعفر بن أبي طالب، يُنقلُبُ بنا فيطعمُنا ما كان في ببته، حتى إن كانَ لَيْحْرِجُ إلينا القُجَّة، ليس فيها شيء فيشُقُها، فهذه رواية لأبي هُريرة، عن جعفر في «الصحيحين».

بخ م ٤ - جعفر بن عبدالله بن الحَكَم بن رَافع بن سِنان، الإنصاريُّ، والد عبدالحميد، وقيل: إن رافع بن سِنان جده

روى: عسه وعن عمه عُمر بن الحكم، وأنس، ومحمود بن لَبِيد، وعُقِبة بن عامر، وعِلماء السَّلمي، وله صحبة، وعبدالرحمن بن المسور بن مَحْرَمَة، ورَافع بن أَسَيد بن ظُهْر، وعدَّة.

وعنه: ابنه ويزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن الحارث، واللّيث بن سعد، وغيرهم.

قلت: قال البخاري في «التاريخ»: رأى أنساً.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: روى عن أنس إن كان حفظه أبو بكر الحنفي، وقال: ثِقةً .

وجرم ابن يونس أن رافع بن سنان جدُّه لأُمُّه.

كن - جَعْفَر بن عبدالله، وفي نسخةٍ : حفص بن عبدالله ، يأتي في حرف الحاء

قلت: لم يذكره هناك.

وهو: جعفر بن عبدالله بن أسلم، مولى عمر.

قال ابن حبان في الطبقة الثالثة من «الثقات»: جعفر بن عبدالله بن أسلم، مولى عمر، وهو ابن أخي زيد بن أُسْلم، يروي عن عَمُّه. روى عنه محمد بن إسحاق.

قلت: وروى ابن إسحاق في «المغازي» عنه، عن رجل من الأنصار قصةً.

وروى أحمد في مسند قتادة بن النعمان، عن يونس بن محمد، عن ليث، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم: أن قتادة بن النعمان وَفَعَ بقريش ـ الحديث ـ، قال يزيد: فسمعني جعفر بن عبدالله بن أسلم وأنا أُحَدُّ بهذا الحديث، فقال: هُكذا حدثني عاصم بن عمر، عن قتادة، عن أبيه، عن جَده.

جعفر بن عبدالواحد بنَ جعفر بنَ سُلَيمان بن علي بن عبدالله بن عبَّاس العبَّاسيُّ، القاضي، البغداديُّ.

ذكره أبو على الجَيَّانِي في اشبوخ أبي داود، فيحرَّر . خ م ت س ق ـ جعفــر بن عمــروبن أُمَيَّة الضَّمْـرِيُّ المَذَنَّى، وهو أخو عبدالعلك بن مروان من الرَّضاعة .

روى عن: أبيه، ووَحْشِي بن حرب، وأنس.

وعنه: أبو سَلَمة، وأبو قِلابة، وسُلَيمان بن يَسار، وأخوه الزَّبْرِقان، وابن أخيه الزَّبْرِقان، بن عمرو، وابن أخيه يعقوب بن عمروبن عبدالله بن عمرو، ويوسف بن أبي ذَرَّة، والزُّهْري، ومحمد بن عبدالله بن عَمروبن عثمان بن عَفَّان، وغدهم.

قال العِجْلي: مَدَنيُّ تابِعيُّ ثِقَةً من كبارِ التَّابِعين. قال الواقدي: مات في خلافة الوليد.

وقال خليفة: مات سنة خمس أو ستُّ [وتسعين].

وروى إسراهيم بن إسماعيل بن مُجَمَّع، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْري، عن أبيه، عن جده حديثاً، فقال ابن المَسدِيني في «العلل»: جعفسر بن عَمسرو هُذَا، ليس هو جعفر بن عَمرو بن أُمَيّة لصُلبه، بل هو: جعفر بن عَمرو بن أُمَيّة، وإنما الحديث عن جعفر، عن أبيه، عن جده عمرو بن أُمَيَّة.

قلت: ولهذا غاية في التحقيق، وظهر أن جعفر بن عمرو اثنان، وأما ابن مُنْده فمشى على ظاهر الإسناد، وترجم لأمية والد عَمرو في الصحابة»، وسبقه بذلك الطَّبراني، وتبعهما ابن عبدالبسر، ولم يصنعوا شيشاً، والصَّواب ما قال ابن المَديني، والله أعلم.

م د تِم س ق ـ جعفر بن عَمر و بن حُرَيْث، المَخْزُوميُّ . روى عن: أبيه، وعَدِي بن حاتم، وهو جَدُّه لأُمَّه.

وعنه: مُسَاوِر الوَرَّاق، والمُسَيَّب بن شَرِيك، ومَعْن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

جعفر بن عِمران، هو ابن محمد بن عِمران، يأتي.

ع ـ جعفسر بن عَوْن بن جعفسر بن عَمسرو بن حُرَيث المَخْزُومي، أبو عَوْنِ الكوفئيُّ .

رَوى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وإبراهيم بن مُسْلم الهَجَري، والأعمَش، وهشام بن عُروة، ويحيى بن سعيد، [و] المَسْعُوديُّ، وأبي العُمَيس، وعبدالسرحمٰن بن زياد بن أَنَّعُم، وجماعة.

وعنه: أحمد بن خَنْبل، والحسن بن علي الحُلواني، واسحاق بن رَاهَويه، وعَبْد بن حُمَيْد، ويُسْدَار، وهارون الحَمُال، وابنا أبي شَيْبة، وأبو خَيْتُمَة والحسن بن علي بن عَفَّان، ومحمد بن أحمد بن أبي المُتْتَى المَوْصِلي خاتمة

قال أحمد: رجلُ صالح، ليس به بأس.

وقال أبو أحمد الفَرَّاء: قال لي أحمد: عليك بجعفر بن غَوْن .

وقال ابن مَعِين: ثِقةً.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال البخاري: مات سنة (٢٠٦).

وقــال أبــو داود سـنة (٧)، قيل: مات وهو ابن (٨٧)، وقيل: (٩٧) سنة.

قلت: وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثَّقات». وقال ابنُ قانم في «الوَّفَيَات»: كان ثقةً.

جعفر بين عياض

س ق - جعفر بن عِياض، مَدَنيُّ .

رَوى عن: أبي هريرة في التعوُّذ من الفقر والقِلّة.
 وعنه: إسحاق بن عبدالله بن أبي طائحة.

أخرجا له هذا الحديث الواحد.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخرج حديثه في «صحيحه».

وقبال عبيدالله بن أحميد بن حنبيل: سألت أبي عنه، فقال: لا أذكره.

وقرأت بخط الذُّهبي: لا يعرف

جعفرين محمد بن شاكر الصَّائغ، أبو محمد البَّغْداديُّ

روى عن: عمروبن حمَّاد بن طَلحة، وأبي نُعَيْم، وأبي . غَسَّان النَّهْدِي، وحِبَّان بن موسى، وسَعْدَويه، ومعاوية بن عمرو الازدي، وغيرهم.

وعنه: عبدالله بن أحمد، ومسوسى بن هارون، وإبراهيم بن علي الهُجَيْمي، والمَحَامِلي، وابن صاعِد، وابن مُخْلَد، والصَفَّار، والنَّجَار، وابن الهيثم، والدَّقَاق، وأبو بكر

الشَّافعي، وغيرهم. قال أبـو الحسين بن المُنَـادي: كان ذا فَضَــل وعبــادة وزهد، وانتفع به خلق كثير في الحديث.

قال: وتوفي يوم الاحد لإحدى عشرة خلت من ذي الحِجَّة، سنة (٢٧٩)، أكثرَ الناسُ عنه لثقتِه وصلاحه، بَلَغ تسعين سنة غير أشهر يسيرة.

وقال الخطيب: كان عابداً زاهداً ثِقةً صادقاً متقناً ضابطاً.

قال المِزِّي: روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ» عن جعفر بن محمد، عن عمرو بن حمَّاد بن طلّحة القَنَّاد حديثاً، فيُحتمل أن يكون هو القَنَّاد، ويُحتمل أن يكون الصَّائغ، ريحتمل أن يكون الوَرَّاق ـ يعني الآتي ـ، والأول اظهر.

وروى إسراهيم الهُجيمي، عن الصَّابُغ حديثاً، وقال

عَقِبه: سمعه معي عبدالله بن أحمد، وأبو داود السُّجستاني، من جعفر الصَّائغ.

قلت: وقال مُسلّمة بن قاسم: بغداديُّ ثِقَةٌ، رجلُ صالح زاهد، قيل: لم يرفع رأسه إلى السّماء، روى عنه من أهل

بلادنا محمد بن أيمن. بغ م٤ - جعفر بن محمد بن علي بن الحبين بن

علي بن أبي طالب الهاشمي العَلَويُّ، أبو عبدالله المَدَنيُّ الصَّادِق، أبو عبدالله المَدَنيُّ الصَّادِق، وأمَّه أمَّ فَرُوة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمَّها أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، فلذلك كان يُقول: ولدني أبو بكر مرتين

روى عن: أبيه، ومحمد بن المُنكدر، وعُبيدالله بن أبي رَافع، وعطاء، وعروة، وجدّه لأمّه القاسم بن محمد، ونافع،

وَالْزُهْرِي، ومسلم بن أبي مريم. وعته: شُعبة، والسُّفيانان، ومالك، وابن جُرَيْع، وأبو حَيْفة، وابنه موسى، وَوُهَيْب بن خالـد، والقَطَّان، وأبـو

عاصم، وخلق كثير.

وروى عنسه: يحيى بن سعيد الأنصــــازيُّ ــ وهـــو من أقرانه ــ، ويزيد بن الهاد ومات قبله .

قال الدَّرَاوَرْدِي: لم يروِ مالكُ عن جعفر، حتى ظَهَرَ أمر بنى العَبَّاس.

وقــال مُصْعَب الزَّبيري: كان مالك لا يروي عنه حتى يَضُمَّهُ إلى آخر.

وقال ابن المَدِيني: سُئل يحيى بن سعيد عنه، فقال: في نَفْسي منه شيء، ومجالد أحبُّ إليَّ منهُ<sup>(١)</sup>.

في نفسي منه شيء، ومجالد أحبّ إليَّ منه (١). قال: وأملى عليَّ جعفر الحديث الطّويل، ـ يعني في الحج ـ.

وقال إسحاق بن حكيم، عن يحيى بن سعيد: ما كان كَذُوناً.

وقال سعيد بن أبي مريم: قيل لأبي بكرابن عَيَّاش: ما لك لم تسمع من جعفر، وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدُّثُ به من الأحاديث، أشيءٌ سمعته؟ قال: لا، ولَكِنَّها

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في االسيرة: ٢٥٦/٦: همذه من زلقات يحيى القطان، بل أجمع أثمة هذا الشأن على أن جعفراً أوثق من مجالك، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى .

رواية رويناها عن أبائنا.

وقال إسحاق بن رَاهَرِيه: قلتُ لِلشَّافعي: كيف جعفر بن محمد عندك؟ فقال: ثِقةً \_ في مناظرةِ جرت بينهما \_.

وقال الدُّوري، عن يحيى بن معين: ثقةُ مأمونُ.

وقال ابن أبي خَيْثُمَة وغيره، عنه: ثِقّةً.

وقال أحمد بن سَعْد بن أبي مريم، عن يحيى: كنتُ لا أسأل بحيى بن سعيد عن حديثه، فقال لي: لم لا تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده، فقال لي: إنه كان محفظ()

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: يُقةُ لا يُسأَلُ عن مثله.

وقيال ابن عَدِي: ولجعفر أحياديث، ونُسيخ، وهو من ثقات النَّاس، كما قال يحيى بن معين.

وقــال عمــروبن أبي البقــدام: كنتُ إذا نَظرتُ إلى جعفر بن محمد علِمتُ أنه من سُلالة النبيين.

وقال على بن الجَعْد، عن زهير بن معاوية، قال أبي للجعفر بن محمد: إن لي جاراً بزعُم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال جعفر: برىء الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر.

وقال حفص بن غياث: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعةِ عليٌّ شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثلة.

قال الجعَابي وغيره: ولد سنة ثمانين.

وقال خليفة، وغير واحد: مات سنة (١٤٨).

قلت: وقال ابنُ سعد: كان كثير الحديث ولا يُحتجُ به ويُسْتَضْعَفُ، سُئِل مرة: سمعتَ هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم، وسئل مرة، فقال: إنما وجدتها في كتبه.

قلت: يُحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مُختلفة، فذكر فيما سمعه أنه سمعه، وفيما لم يسمعه أنه وجده، وهذا يدلُ على تَثَبُّه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: كان من سادات أهل البيت فقهاً وعِلماً وفَضْلاً، يحتجُّ بحديثه من غير رواية

أولاده عنه، وقد اعتبرتُ حديثُ النُقات عنه، فرأيتُ أحاديث مستقيمة، ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات، ومن المُحال أن يُلصق به ماجَناه غيره.

وقال السَّاجي: كان صدوقاً مأموناً، إذا حدَّث عنه الثقات فحديثُهُ مستقيم.

قال أبو موسى: كان عبدالرحمن بنُ مَهْدي لا يُحدُثُ عن سفيان عنه، وكان يحيى بن سعيد يُحدُّثُ عنه.

وقال النَّسائي في «الجرح والتعديل»: ثقة.

وقال مَالَك: اخْتَلَفْتُ إليه زماناً فعما كنتُ أراه إلا على ثلاث خصال: إما مُصلً، وإما صائم، وإما يقرأُ القرآن، وما رأيتُه يُحدِّثُ إلا على طهارة.

د سي ـ جعفر بن محمد بن عِمران الثَّعْلَبيُّ، الكوفيُّ، وقد يُنْسَبُ إلى جَدَه.

روى عن: زيد بن الحُبَـاب، وعبـدالرحمٰن بن محمد المُحاربي، ووكيع، وجعفر بن عُوْن، وغيرهم.

وعنه: التَّرْمِـذي، والنَّــائي في «اليوم والليلة»، وأحمد بن علي الأَبَّـار، وابن خُزَيْمَــة، وأبو حاتم ـ وقال: صدوق ـ وغيرهم.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: أرَّخ الصَّريفيني وفاته بعد الاربعين ومثنين.

ت \_ جعفر بن محمد بن الفُضَيْل، الرَّسْعَنيُّ، أبو الفَضْل، ويقال له أيضاً: الرَّاسيُّ.

روى عن: محمد بن موسى بن أُغين، وأبي الجُمَاهر، وعلي بن عيَّاش، وصفوان بن صالح، وعبدالمجيد بن أبي رُوَّاد، وأبي المُغيرة، وغيرهم.

وعنه: النَّرْمِذِيُّ، وأبو يعلى، وعلي بن سعيد بن بَشير، وعبدالله بن أحمد، ومحمد بن حامد خال ولد السُّنِّي، وأبو بكر الباغَنْدي، وغيرهم.

قال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال عَلَّان الحَرَّاني: ثِقةً .

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مستقيم الحديث.

<sup>(</sup>١) يعني حديث جابر في الحج.

جعفر بـن محمد ِ-

قلت: ذكر ابن عساكر في «الشيوخ النَّبَل» أن النَّسائي روى عنه.

وقد ذكره النَّسائي في «شيوخه»، وقال: بلغني عنه شيء أحتاج استثبتُ فيه.

وأخرج عنه البَرَّار في «مسنده».

س ـ جعفر بن محمد بن الهَدَيل الكُوفي، أبو عبدالله القَاد، ابن بنت أبي أسامة.

روى عن: عاصم بن يوسف اليَّرْبِـوعِيَّ، وأبي نُمَيْم، ومحمــد بن الصَّلْت الأســدي، وعمــروبن حماد بن طَلْحة القَنَّاد، وعدَّة.

وعمنه: النَّسائي، وأحمد بن سلام، وإسحاق بن أحمد القَطَّان، وأبو بكر بن أبي داود، وغيرهم.

قال النِّسائي: ثِقةً.

وقال مُطَيِّن: مات في جُمادي الأولى سِٰنة (٢٦٠).

[قلت: ] وقال [مسلمة بن قاسم]: كوفيُّ صاحبٌ حديثٍ يُس

تمييز - جَعْفُر بن محمد الوَاسطيُّ، الوَرَّاق، نزيلُ بغداد.

روى عن: عَمروبن حمَّاد بن طَلْحة، ويعلى بن عُبيد، وخالد بن مُخلَد، والمثنَّى بن مُعاذ، وعثمان بن الهَيثم، وعِدَّة.

وعسه: أبس أبي داود، والمَحَــاملي، وابن مَخلَد، وإبراهيم بن محمد نَقَطَويه، وإسماعيل الضَّفَّار، وغيرهم.

قال الخطيب: كان ثِقةً، قرأتُ بخط محمد بن مُخُلد: سنة (٢٦٥)، فيها مات جَعْفُر بن محمد الوَرُّاق المفلوج، في شهر ربيع الأول.

صد جعفر بن محمود بن عبدالله بن محمد بن مسلمة الانصاريُّ، الحارثيُّ المَدَنيُّ، ومنهم مَنْ لم يذكر في نسبه عبدالله.

روى عن: أُسَيد بن حُضَيْر مرسـالًا، وجدَّتِه نُويُلُة بنت أُسْلَم وكانت من المبايعات، وجابر، وغيرهم.

وعنه: ابنه إبراهيم، وابن أخيه سُلَيمان بن محمد بن

محمود، وموسى بن عُمَير، وغيرهم.

قال ابن معين: كان صالح بن كيسان أمر بكتاب الغزوة

وقال أبو حاتم: محلُّه الصَّدق.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

د س ق ـ جعفىر بنُ مسافىر بن [إسراهيم بن] راشدً التّنيسيُّ، أبو صالح، الهُذَائُ مولاهم.

روى عن: بِشْـر بن بكـر، وأبـي عبــد الــرجـمُـن المُقــرىء، وكثير بن هــُــام، وابن أبي فُدَيْك، ويخيى بن حَــُـان، وإسماعيل بن أبي أُويس، وجماعة.

وعنه: أبو داود، والنّسائي، وابن ماجه، وابناه الحسن ومحمد، وأبوبكربن أبي داود، وعلي بن أحمد بن سُلَيْمان عَلَّان، ومحمد بن الحسن بن قُتيبة، والبَاغَنْدي، وغيرهم.

قال النُّسائي: صالح.

وقال أبو حاتم: شيخ.

وذكـره ابن حِبَّـان في «الثقات»، وقال: كتب عن ابن عُيينة، ربما أخطأ

قال ابن يونس: مات في المحرِّم سنة (٢٥٤).

قلت: وقفتُ له على حديثٍ معلول ٍ أخرجه ابنُ ماجه عنه، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان، عن مَيْمون بن مِهْران، عن عُمر في الأمر بطلب الدَّعاء من المريض.

قال النّووي في «الاذكار»: صحيح، أو حسن، لكن ميموناً لم يُدرك عمر. فمشى على ظاهر السند، وعِلّته أن الحسن بن عَرَفة رواه عن كثير، فأدخل بينه وبين جعفر رجلاً ضعيفاً جداً، وهو عيسى بن إبراهيم الهاشمي، كذلك أخرجه ابن السّني والبيهقي من طريق الحسن، فكأنَّ جعفراً كان يُدلّس تدليس التسوية، إلا أني وجانت في نسختي من ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له، فلعل كثيراً عَنْعَنَه، فرواه جعفر عنه بالتصريح لاعتقاده أن الصَّيغتين سواء من غير المدلس، لكن ما وقفت على كلام أحدٍ وَصَفَة بالتدليس، فإن كان الأمر كما ظننتُ أولاً، وإلا فَيسْلَمُ جعفر من التسوية،

قد ـ جعفر بن مُصعب، حِجازيُّ.

ويثبت التَّدْليس في كثير، والله أعلم.

روى عن: عُروة، عن عائشة.

وعنه: الزُّبير بن عبدالله بن أبي خالد مولى عثمان.

قال الزَّبير بن بَكَّار في ذكر ولد الحسن بن الحسن: وكانت مليكة بنته عند جعفر بن مُصْعب بن الزَّبير، فولدت له فاطمة بنت جعفر، فيُحتَمل أن يكون هو هذا.

قلت: وفي «ثقبات» ابن حبان: جعفر بن مُصعب بن الزَّبير، يَروي عن عُروة بن الزَّبير، وعنه الزَّبير بن أبي خالد، فصحّ أنه هو.

وقرأتُ بخطُّ الذهبي في «الميزان»: لا يُدْرَى مَنْ هو.

س ـ جعقر بن المُطلب بن أبي وَدَاعة ، السَّهْميُ ، أخو
 بر.

روى عن: عَمروبن العاص، وعبدالله بن عَمرو، وأبيه المُطَّلَّف.

وعنه: عِكرمة بن خالد، وابن أخيه سعيد بن كثير بن المطلب.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

بخ د ت س فق ـ جعفر بن أبي المُغيرة، الخُزَاعي لَقُمِّرُ.

روى عن: سعيد بن جُبير، وعكسرمة، وشَهْسر بن حَوْشَب، وأبي الزِّناد، وسعيد بن عبد الرحمٰن بن أَبْزَى، وغيرهم.

وعنه: ابنه الخَطَّاب، وجِبَّان بن علي العَنزي، ومُطَرف بن طَريف، ويعقوب بن عبدالله القُمِّي الأشعري، وعدَّة.

قال أبو الشيخ: رأى ابنَ الزَّبير، ودخل مكة أيام ابن عُمر مع سعيد بن جُبير.

قلت: وقع حديثه في الصحيح البخاري، ضمناً، حيث قال في التيمم: وأمَّ ابنُ عَبَّاس وهو متيمم. وهٰذا من رواية يحيى بن يحيى التَّمِيْمي، عن جرير، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جُبير، وقد أشرتُ إليه في ترجمة أشعث أصفاً.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، ونقل ابن حبان في «الثقات» عن أحمد بن حنبل توثيقه (1).

وقال ابن مَنْدَه: ليس بالقوي في سعيد بن جُبير.

وقال أبو نُعَيْم الأصبهاني: اسم أبي المُغيرة دِينار.

ز ٤ جعقر بن مَيْمون التَّميميُّ، أبو علي، ويقال: أبو العَوَّام الأَنْماطيُّ، بَيَّاع الانماط.

روى عن: عبدالرحمن بن أبي بَكْرَة، وأبي تميمة الهُجَيْمي، وأبي عُثمان النَّهْدِي، وأبي العالية، وأبي ذُبيان خليفة بن كعب، وغيرهم.

وعنه: ابن أبي عَرُوبة، والسُّفْيانان، وعيسى بن يونس، ويحيى بن سعيد القطَّان، وعِدَّة.

قال أحمد: ليس بقوي في الحديث.

وقال ابن مَعِين: ليس بذاك.

وقال في موضع آخر: صالح الحديث.

وقال مرة: ليس بثقة.

وقال أبو حاتم: صالح.

وقال النُّسائي : ليس بالقوي .

وقال الدَّارقُطني: يُعتَبَرُ به.

وقال ابن عدي : لم أَرْ أحاديثه منكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويُكتب حديثه في الضعفاء.

قلت: وقال البخاري: ليس بشيء.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب عن الرُّواية عنهم.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: أخشى أن يكون سعيفاً.

وقال الحاكم في «المستدرك»: هو من ثقات البصريين. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات».

وقال المُقَيْلي في روايته عن أبي عثمان، عن أبي هريرة في الفاتحة: لا يُتابع عليه.

جعفر بن أبي وحشية، هو ابن إياس، تقدُّم.

(١) لم أجد في مطبوع والثقات): ١٣٤/٦ توثيق الإمام أحمد له، وقد وثقه في كتاب والعلل: ١٠٢/٣ (٤٣٩٣).

بغ د ق - جعمفسر بن يحسى بن تُوْبَسان، وقيل: ابن عُمارة بن تُوبَان، حَجَازِيُّ.

روى عن: عَمُّه عُمارة بن ثُوْبَان.

وعنه: أبوعاصم النَّبيل، وعبيد بن عقيل الهِلالي.

قال ابن المَدِيني: مجهول، ما رؤى عنه غير أبي عاصم.

قِلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن القَطَّان الفاسي: مجهول الحال.

جعفر الأحمر، هو ابن زياد، تَقَدُّم.

جعفر الخَرَّاز، هو ابن بُرْد.

الجُعَيَّد بن عبدالرحمن، تَقدُّم في الجَّعْد.

س ـ جُعَيْل بن زياد، ويقال: ابن ضَمْرة، الْأَشْجَعِيُّ. روى عن: النبيُّ ﷺ أنه كان معه في بعض غَزَواته، وهو على فرس له عَجْفاء ... الحديث.

روى عنه: عبدالله بن أبي الجَعْد، اخو سالم.

قلت: قال الأُزْدِيُّ، وغيره: تفرَّد عبدالله بالرُّواية عنه.

وقال البغوي: لا أعلمه روى غير هٰذا الحديث.

خ ـ جمعة بن عبدالله بن زياد بن شَدَّاد السُّلَميُّ، أبوبكو البُلْخِيُّ، ويقال: إن جمعة لقب، واسمه يحيي.

روى عن: مروان بن معاوية، وأسد بن عمرو البَجَلي، وعمر بن هارون البَلْجِي، وهُشَيم، وغيرهم.

وعنه: البخاري، والحسن بن سفيان، ومحمد بن إسحاق بن عثمان السَّمسار، والحسن بن الطَّيِّب.

قال ابن حِبَّان في «الثقات»: مستقيم الحديث، كان ينتحل مذهب الرُّأي قديماً، ثم انتحل السُّنن، وجعل يَذُبُّ عنها.

وقال اللَّالكائي: يقال: إنه مات سنة (٢٣٣).

قلت: جزم به الكلاباذي، وابن عساكر، وزاد: لخمس بقين من جمادي الآخرة.

وقسال ابن مَنْدَه: جمعة أخو خاقان، وليس له في «الصحيح» سوى حديثٍ واحد في قَضْل العَجْوَة.

ق - جُمُهَسان أبسو العلاء، ويقال: أبو يعلى مولى الأَسْلَمِينَ، وقبل: مولى يعقوب القِبْطي. يُعَدُّ في أهل المدنة

روى عن: عثمان، وسَعْد، وأبي هُريرة، وأم بَكْرة الأَسْلَمِيَّة.

وعنه: عُروة بن السزبير، وعسمسر بن نُبيَّه الكَبَّعِي، : وموسى بن عُبَيْدَة.

روى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً في الصُّوم.

قلت: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. وذكره ابن حبان في والثقات.

وقال علي ابن المَدِيني: هو جُذَامي، وكان من السَّبْي فيما ارى.

# من اسمه جُمَيْع

تم - جُمَيْسع بن عُمر بن عبدالرحمٰن العِجْليُّ، ثم الضَّبَعيُّ، أبو بكو الكوفيُّ.

روى عن: مُجَالِد، وداود بن أبي هِنْد، ورجل مَنْ ولد أبي هالة يُكنى أبا عبدالله، وغيرهم.

وعنه: أبو غسان النَّهْدِيَ، وأبو هشام الرُّفاعي، وسُهْيان بن وكيع بن الجَرَّاح، ويحيى بن عبد الحميد الجميد، وعمرو بن محمد العَنقزي، وعدَّة.

قال أبو نُعَيْم الفَّصْل بن دُكينَ: كان فاسقاً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقــال الأجُـرُّي، عن أبي داود: جُمَيْع بن عُمر راوي حديث هِنْد بن أبي هالة، أخشى أن يكون كَذَّاباً.

وقال العِجْلي: جُمَيْع لا باس به. يُكْتب حديثه، وليس القوي.

وذكره ابن عدي في «الكامل» لكن نسبه إلى جَدّه، فقال: جُمَيْع بن عبدالرحمن العِجْلي، ثم نقل قول أبي نعيم فيه، وساق له حديث ابن أبي هالة، وحدثنا عن الحسن بن علي بمنام رآه، وقال: لا أعرف له غيرهما.

تمييز - جُمَيْع بن عمر بَصْريُّ .

صدوق.

وقال العجلى: تابعي ثِقةً(١).

وقال أبو العرب الصَّقِلِّي: ليس يُتابع أبو الحسن (٢) على .ا.

د ـ جُمَيْع جدُّ الوليد بن عبدالله الزُّهْري.

روى عن: أمُّ ورقة في إمامتها النَّساء.

وعنه: حفيدُه الوليد على اختلافٍ فيه.

قلت: هذه الترجمة من الأوهام التي لم يُنبّه عليها المِرِّي، بل تبع فيها لصاحب «الكمال»، وليست لجميع هذا رواية في «سنن أبي داود» وإنما فيه: عن الوليد بن عبدالله بن جُمّيع، حدَّثني جَدَّتي عن أمَّ ورقة، وهكذا في أكثر الطُرق المروية في كثير من المسانيد والأبواب، ووقع في بعض طُرق الطَّبراني في «المعجم الكبيرة: حدثني جَدِّي، والظاهر أنه تصحيف للمخالفة، وقد مثى الذهبي على هذا الوهم، فقرأت بخطه في كتاب «الميزان»: جُمَيْع لا يُدْري من هو. انتهى.

وقد حسَّن الدَّارْقُطْني حديث أُمَّ ورقة في كتاب «السُّنَرْ».

وأشار أبو حاتم في «العلل» إلى جودّته.

وأخرجه ابن خُزَيْمة في «صحيحه».

## من اسمه جَمِيْل

ق ـ جَمِيـــل بن الحسن بن جَمِيـــل، الأَذْدِيُّ العَتَكيُّ الجَهْضَميُّ، أبو الحسن البصريُّ، نزيلُ الأهواز.

روى عن: عبدالأعلى بن عبدالأعلى، والهُذَيل بن المَحكم، ومحمَّد بن مروان العُقَيلي، وعبدالوهَّاب النَّقَفي، وابن عُيَيْنة، ومحمد بن الحسن القُرَشي ولقبه مَحْبُوب، وويع، وغيرهم.

وعنه : ابن ماجه ، وابن خُزَيْمة ، وأبو عَرُوبة ، وذكريا السَّاجي ، وأبو بكر بن أبي داود ، والقاضي أبو عُمر محمد بن يوسف ، وغيرهم . روى عن: مُعْتَمر بن سُلَيمان.

وعنه: أحمد بن محمد بن يحيى الجُعْفي، وعصام بن الحكم العُكْبُري.

ذكر للتمييز، وهو متاخر عن الأول.

قلت: له في «الموضوعات» لابن الجَوْزي حديثُ باطل في شيعة على .

٤ - جُمَيْع بن مُحَيْد بن عَفّاق، التَّيْميُّ، أبو الأسود الكُوفيُّ، من بنى تَيْم الله بن ثَعْلَبة.

روى عن: عائشة، وابن عمر، وأبي بُرْدة بن نِيَار.

وعنه: الأعمش، وأبو إسحاق الشَّياني، وابنه محمد بن جُمَيْع، وحكيم بن جُبير، وعِدَّة، منهم: العَوَّام بن حُوشَب، ولكن قال: عن جامع بن أبي جُمَيْع، وقال مرةً: أخبرني ابن عم لي يقال له: مُجَمَّع.

قال البخاري: فيه نظر.

وقال أبو حاتم: كوفي تابعي من عتق الشيعة، محلَّه الصُّدْق، صالح الحديث.

وقال ابن عدي : هو كما قاله البخاري، في أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يُتابعه عليه أحد.

قلت: وروي عن هُشَيم، عن العَوَّام بن حَوْشب، عن عُمر بن جُمَيع، عن عُمر بن جُمَيع، قال الخطيب في الرافع الارتباب، قلب أبو سفيان الحِميري اسمه عن هُشَيْم، وقد رواه عمرو بن عَرْن، عن هُشَيْم، عن العَوَّام، عن جُمَيع بن عُمَير، على الصَّواب. التع

وله عند الأربعة ثلاثة أحاديث، وقد حَسَّن التَّرمذي بعضها.

وقال ابن نُمير: كان من أكذب النَّاس، كان يقول: إن الكراكي تُفَّرُّ في السماء، ولا يقع فِراخُها.

رواه ابن حبان في كتاب «الضعفاء» بإسناده، وقال: كان رافضياً يَضَعُ الحديث.

وقال السَّاجي: له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو

<sup>(</sup>١) في مطبوع وثقات: العجلي: ٩٩: كوفي، لا بأس به، يكتب حديثه، وليس بالقوي.

<sup>(</sup>٢) أي: العجلي.

قال ابن أبي حاتم: أدركناه ولم نكتب عنه.

وقال ابن عدي: سمعتُ عَبْدان، وسُئِل عنه، فقال: كان كَذَّاباً فاسقاً، وكان عندنا بالأهواز ثلاثين سنة، لم نكتب عنه

قال ابن عدي: وجَميل لم أسمع أحداً يتكلَّم فيه غيرُ عَبْدان، وهو كثير الرَّواية، وعنده كُتُب ابن أبي عَرُوبة عن عبد الأعلى، وعنده عن أبي همَّام الأهوازي غرائب، ولا أعلم له حديثاً منكراً، وأرجو أنه لا بأس به

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُغرب.

قلت: وأخرج له في «صحيحه»، وكذا ابن خُزَيْمة، والحاكم، وغيرهم.

وقال مَسْلَمة الأندلسي: حدثنا ابن النِّمَحَاملي عنه، وهو نَةً.

وذكر ابن عدي عن عبدان: أن امرأة رعمت أنه راودَها، فقالت له: اتق الله، فقال: إنه ليأتي علينا ساعة يَحلُّ لنا فيها كل شيء، فكان هذا مُراد عَبدان بأنه فاسق يكذب، ولكن كيف يُؤثِّر قولُ المرأة فيه مع كونها مجهولة؟!

جَميْل بن زَيْد الطَّانيُّ الكوفيُّ، أو البصريُّ .

روى عن: ابن عُمر، وكعب بن زيد، أوزيد بن كعب.

روى عنه: النُّوري، وأبو بكر بن عَيَّاش، وأبو معاوية، وإسماعيل بن زكريا، وعَبَّاد بن العَوَّام، والقاسم بن مالك، وغيرهم

قال ابن مَعين، والنُّسائي: ليسي بثقة

وقال البخاري: لم يصح حديثه.

وقال عمروبن على: لم أسمع يجي وعبدالرحمن يُحدُّان عنه بشيء

وقال أبو حاتم الرَّازي، وأبو القاسم النَّغَري: ضعيف. وقال ابن حبان: واهي الحديث.

وذكر أبو بكر بن عَيَّاش: أنه اعترف بأنه لم يسمع من ابن عُمر شيئاً

قال: وإنما قالوا لي لما حَجَجتُ: اكتب أحاديث ابن

عمر، فقدمتُ المدينة فكتبتها.

قال البخاري في باب إذا وقف في الطّوف من كتاب الحج: وقال عطاء فيمن يُطوف فتُقَام الصلاة، أو يُدْفَعُ عن مكانه: إذا سَلّم يرجع إلى حيث قُطع عليه. ويُدكر تحوه عن ابن عمر.

قلت: وهذا أخرجه سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن جميل بن زيد، قال: رأيتُ ابن عُمر طاف بالبيت، فأقيمت الصَّلاة، فصلى مع القوم، ثم قام فبني على ما مضى من طوافه.

وذكره العَقَيْلي في «الضعفاء»، وأورد له لهذا الأثر من طريق سُفيان الثَّوري عنه، ولفظُه: طاف في يوم حارٍ ثلاثة أظواف، ثم استراح عند الحِجْر، ثم بنى على ما طُاف.

د عس ق - جَمِيل بن مُرَّة الشَّيْبانيُّ البَطْبريُّ .

روى عن: أبي السوضِيء عَبَّاد بن نُسَيْب القَيْسي، وَهُورَق العِجْلُيُّ.

وعنــه: جرير بن حازم، والحَمَّــادان، وعَبَّــاد بن عَبَّــاد المُهَلِّــيُّ ، وغيرهم .

قال النَّسائي: ثِقةً.

قلت: وفي كتاب ابن أبي حاتم، عن أحمد: لا أعلم إلا خيراً، وعن يحيى بن مُعين: ثقة.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن خِرَاش: في حديثه نُكرة.

جَمِيل بن أبي مُيمونة

روى عن: سعيد بن المُسنَيِّب، وعُبَيْدالله بن أبي زكريا. روى عنه: ابن إسحاق، واللَّيث بن سَعْد.

ذكره البخاري في «التاريخ»، ولم يذكر فيه جَرْحاً. وقال ابن أبي حاتم().

. وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال البخاري في البيوع: قال ابن المُسَيَّب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجله

<sup>(</sup>١) كذا، وليس لأبي حاتم فضل قول فيه غير ما ذكره الحافظ في ترجمته. انظر ةالجرح والتعديل: ٢/٩/٥.

جندب بن عبدالله

وِهٰذَا وَصَله ابنُ وَهْب عن اللَّبْثِ عنه، وأخرجه ابن يونس في «تاريخ مصر» من طريق ابن وَهْب.

س ـ جَمِيل، غير منسوب.

روي عن: أبي المَلِيح.

وعنه: ابن عون.

قال ابن حبان في كتاب «الثقات»: لا أدري من هو، وابنُ مَنْ هو.

وأخرج له النُّسائي حديثاً واحداً في العتيرة.

من اسمه جُنَادَة

ع ـ جُنَادَة بن أبي أُمَيَّة الأَرْدِيُّ، ثم الزَّهْرانيُّ، ويقال: الـدُّوْسِيُّ، أبو عبدالله الشاميُّ، ويقال: اسم أبي أُمبة كبير مُخْتَلَفُ في صحبته.

روى عن: النبي ﷺ، وعن عُمر، وعلي، ومعاذ، وأبي السُّدردَاء، وعبدالله بن عمرو، وعُبادة بن الصَّامت، وبُسْر بن أبى أرطاة.

وعنه: ابنه مُنليمان، وعُمَير بن هاني،، وعُبادة بن نُسَيّ، ويُشر بن سعيد، وشُبَيْم بن بَيْتان، وغَيرهم.

قال ابن يونس: كان من الصحابة، شهد فتح مصر، وَوَلِي البحر لمعاوية.

وقال العِجْلي: شاميُّ تابعيُّ ثِقةً من كبار التابعين، سكن الأردن.

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام.

قال الواقدي، وخليفة، وغيرهما: مات سنة (٨٠)، زاد الواقدي: وكان ثِقةً صاحب غَزْوٍ، وقيل: مات سنة (٨٦)، وقيل: سنة (٧٥).

قلت: وممن أثبت صُحبت: يحيى بن مَعِين، ففي «سُؤالات، إبراهيم بن الجُنَّد عنه: جُنادة بن أبي أُميَّة الأَزْدِي الذي روى عنه مجاهد، له صُحبة؟ قال: نعم، قلت: الذي روى عن عُبادة؟ قال: هو هو.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: قيل: إن له صُحبة، وليس ذلك بصحيح.

قلت: هما اثنان: أحدهما صحابي، والآخر تابعي، قد

بينت ذلك بأدلته في «معرفة الصحابة».

ت ـ جُنَادة بن سَلْم بن خالد بن جابر بن سَمُرَةَ العَامِريُّ الشَّوائي، أبو الحَكَم الكوفيُّ.

روى عن: هشام بن عُرْوة، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وعُبيدالله بن عُمر، وغيرهم.

وعنه: ابنه أبو السَّائب سَلْم بن جُنَادة، ومحمد بن مُقَــاتـل، ونــوح بن حَبيب القَــوْمِبـيُّ، وعمــران بن مَيْسَــرة المِنْقَرِي، وعِدَّة.

قال أبو زُرْعَة: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ما أقربه من أن يترك حديثه، عمد إلى أحاديث موسى بن عُقْبة فَحدَّث بها عن عُبيدالله بن عمر.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقال السَّاجي: حدَّث عن هشام بن عُروة حديثاً مُنْكراً.

ووَثُّقه ابنُ خُزَيُّمة، وأخرج له في اصحيحه».

وقـال الأزدي: مُنكـر الحـديث عن عُبيدالله بن عُمر، أخاف أن لا يكون ضعيفاً، وعنده عجائب.

جَنادَة بن كبير، هو ابن أبي أُميَّة.

جُنَادة بن محمد المُرَّيُّ مفتي دمشق.

عن بقية

عنه: البخاري، وغيره.

ذكره ابن عساكر.

### من اسمه جُنْدُب

ع ـ جُنْدَبُ بنُ عبدالله بن سفيان، البَجَليُّ، ثم العَلَقِيُّ، يُكنى أبا عبدالله، له صُحبة، ورُبما نُسِب إلى جَدَّه، ويقال: جُنْدُبُ بنُ خالد بن سفيان.

روى عن: النبي ﷺ، وعن حُذَيْفة.

وعن : الأسود بن قيس، وأنس بن سِيرين، والحسن البَصْري، وأبو مَجْلُز، وأبو عِمران الجَوْلِيُّ، وأبو تَمِيْمَة الهُجَيْمِيُّ، وصفوان بن مُحْرِز، وغيرهم.

قلت: وقال البَغَويُّ، عن أحمد: جندب ليست له صحبة قديمة

قال البَغوي: وهو جُنْدب بن أمُّ جُنْدب.

وقال ابن حبان : هو جُنْدب الخير.

وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزُّبير.

وذكره البخاري في «التاريخ» فيمن تُوفي من السُّتِّين إلى . لسبمين.

د - جُنْدُب بن مُكِيث بن جَراد بن يَرْبوع الجُهَنيُّ . عداده في أهل المدينة .

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: مسلم بن عبدالله بن خُبيب الجُهَني.

قلت: وقال العسكري في «الصحابة»: جُنَّدب بن عبدالله بن مُكِيث، ونسبه، قال: وأهل الحديث يُنسبونه إلى حَدِّه

ت ـ جُنْدَب الخَيْر الأَرْدِيُّ الغَامِدِيُّ، قاتل السَّاحِر، يُكنى أبا عبدالله، له صُحْبة، يقال: إنه جُنْدب بن زُهير، ويقال: جُنْدَب بن عبدالله، ويقال: جُنَّدب بن كَعب بن عبدالله.

روى عن: النبي ﷺ: «حَدُّ السَّاحر ضَرْبَةُ بالسَّيْف»، وعن سَلَمان الفارسي، وعلى.

وعنه: حارثة بن وَهْبِ الصَّحابي، والحسن البَصْري، وأبو عثمان النَّهْدي، وعبدالله بن شَريك العامِريُّ، وعِدَّة.

قال علي بن عبدالعزيز، عن أبي عُبيد: جُندب الخير، هو جندب بن عبدالله بن ضبّة، وجُندب بن كعب قاتـل السّاحر، وجُندب بن زُهير، وكان على رَجَّالة علي بصِفِّين، وقُتل معه بصفِّين هؤلاء الأربعة من الأه

وقال البخاري وابن منَّده: جُنْدب بن كعب قاتل السَّاح.

وقال علي ابن المَدِيني: هو جُنْدب بن زهير. وقال البُنَوي: يُشَكُّ في صحبته.

وقال الطُّبراني: احتَّلف في صحبته.

أخرج له التَّرْمِذِي حديثه، وصِحَّح أن وقفه أصح. قلت: ذكر العسكري أنه مات في خلافة معاوية إ

وذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين.

وقد ذكرنا في «المعرفة» ما يدلُّ على صحبته.

بغ \_ جَنْدَرة بن خَيْشَنَةَ، الكِنَانِيُّ، أبو قِرْصَافَة، له صحبة.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: شَدَّاد أبو عَمَّار، وزياد بن سَيَّار، ويحيى بن حَسَّان الفِلسُطِينيُّ، وبنت ابنه عَزَّة بنت عياض بن ابي قِرْصَافَة

قلت: قال ابن حبان: قبره بعَسْقُلان.

يخ ـ جَنْدَل بن وَالِق بن هِجْرس التَّغْلِبيُّ، أبو علي الكُوفيُّ .

روى عن: شَريك الـقساضـي، وهُـشَيم، ويحيى بن يعلى، وعُبَيدالله بن عَمرو الرَّقِّي، وجماعة

وعنه: البخاري في كتاب الأدب، وإسراهيم بن عبدالله بن الجُنيد، وأبو زُرعَة، وأبو حاتم، ـ وقال صدوق ـ. وأبو أُميَّة الطَّرسُوسي، وأحمد بن مُلاَعِب، ومُطَيِّن، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال البَرْدَعي: سمعت أبا زُرْعَة يقول: كان جَنْدَل يُحدِّث عن عُبيدالله، عن عبدالكريم، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبيَّ ﷺ رَجَمَ يهودياً ويهوديةً، حيث بدا حَمْدَ الله. قال أبو زُرْعَة: فكانوا يستغربون هذا الحَرْف، فلما قَلِمْتُ الرَّقَة كتبتُه عن جماعة، حيث تحاكموا إليه من خماعة، حيث تحاكموا إليه من فعلمت أنه مَرَّدَهُ

قَالَ مُطَيِّن: مات سنة (٢٢٦).

قلت: قال مسلم في «الكني»: متروك(١).

وقال البَزَّار في كتاب «السنن»: ليس بالقوي.

س ـ جُنَيد الحَجَّام، أبو عبدالله، ويقال: جُنَيْد بن

<sup>(</sup>١) لم أجده في مطبوع «الكنى». ( / ٥٥٩ (٢٢٦٣)، ولعله سبق قلم من الحافظ نقله عن المترجم بعده في «الكنى»، وهو أبو علي، الحسين بن عمرو بن سيف العبدي، فقد قال فيه منبلم. متروك الحديث.

عبدالله، أبو محمد الكُوفيُّ.

روى عن: أُستاذه زيد أبي أُسامة الحَجَّام، والمختار بن مَنِيح الثَّقَفي، ومِسْعَر.

وعنه: أبو نُعَيْم، وقُتَيْبة، وأبو سَعيد الأشيخ، والحسن بن علي بن عَفَّان، وغيرهم.

قال أبوزُرْعَة: ثقةً.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وروى له حديثاً واحداً.

قلت: وأثنى عليه الأشبع، وضَعَفَه أحمد والسَّاجي، والرَّديُّ، فقال: لا يقوم حديثه.

ت ـ خنید، غیر مسوب

عن; ابن عمر.

وعنه: مالك بن مِعْوَل، وأبو مُعاوية الضُّرير.

قال أبو حاتم : حديثُهُ عن ابن عمر مرسلٌ .

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

ت ق - جهضم بن عبدالله بن أبي الطُّفَيْل ، القَيْسيُّ مولاهم اليَّمَاميُّ، أصلُه خُراسانيِّ .

روى عن: محمد بن إبراهيم الباهلي، ويحيى بن أبي كثير، وعبدالله بن بَدر، وعدة.

وعنه: إبراهيم بن طَهْمان، وحاتم بن إسماعيل، والثَّوري، ومعاذ بن هانيء، وابن مُهْدي، ومحمد بن سِنان العَوْقي، وغيرهم.

قال الدُّوري، عن ابن مَعِين: ثقةً، إلا أن حديثه منكر، يعنى ما روى عن المجهولين.

وقال أبو حاتم: هو أحبُّ إليَّ من ملازم، وهو ثقة، إلا أنه يُحدُّثُ أحياناً عن المجهولين.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: قال أبو داود: قلت لأحمد: جَهْضَم الذي حَدَّثَ عنه النُّوري، من هو؟ قال: زعموا أنه خُراساني، وكان رجلًا صالحاً لم يكن به بأس، كان يسكن اليّمامَة.

د ـ جهم بن الحارود

عن: سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: أُهْدَى

عمر بنُ الخَطَّابِ نَجِيْبةً، فأُعطي بها ثلاث مئة دينارُ ـ الحديث.

وعنه: أبو عبدالرَّحيم خالد بن أبي يزيد الخُراساني . قال البخاري: لا يُعرف له سماع من سالم .

روى له أبو داود حديثاً واحداً.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرج ابنُ خُزَيْمة حديثه في «صحيحه»، وتوقف في الاحتجاج به، وقال: اختُلف في اسمه على محمد بن سَلَمة، فقيل: جَهْم، وقيل: نَهْم.

وقرأتُ بخط الذهبي: فيه جهالة.

رْ عس \_ جَوَّابِ بن عُبيدالله، النَّيْميُّ الكُوفيُّ .

روى عن: يزيد بن شَرِيك السَّيْمي والسد إبسراهيم، والحارث بن سُوَيد التَّيْمي، والمَعْرُور بن سُوَيد الأَسَديُّ.

وعنه: أبنو إسحاق الشُّيبَانيُّ، والمَسْعُوديُّ، ورِزَام بن سعيد، وأبو حَنيفة، وغيرهم.

قال ابن نُمير: ضعيف في الحديث، قد رآه التُوري، فلم يحمل عنه.

وقال أبو خالد الأحمر: كان يقصُّ، ويذهب مَذْهب ُ

وقال أبو نُعَيْم، عن النُّوري: مررت بجُرْجان وبها جوَّاب النَّيمي، فلم أعرض له، قال أبو نُعَيم: من قِبَل الإرجاء.

وقال ابن عدي : وله مقاطيع في الزُّهْد وغيره، ولم أر له حديثاً منكراً في مقدار ما يرويه .

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مُرْجِئاً.

وقال يعقوب بن سفيان: ثِقَةٌ يَتَشَيّع.

ق ـ جُودان، غير منسوب، ويقال: ابن جودان، سكن الكوفة، مُختلف في صحبته.

روى عن: النبي ﷺ في إثم من اعتذر إليه ـ الحديث، وليس له سواه.

وعنه: العبَّاس بن عبدالرحمٰن بن سناء، والسَّاتب بن مالك، والأشعث بن عمرو.

قلت: قد أخرج له الباوردي حديثاً آخر في وفد

عبدالقيس.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: مجهول، ليست له صحة.

وقال ابن حبان في «الثقات»: يقال إن له صحبة.

وذكره غالب من صَنَّف في أسماء الصَّحابة فيهم، ولم يحكوا خِلافاً في صُحبته، لكن لما وقع عند أبي داود حديثه، وفيه ابن جَوْدان. ذكره في «المراسيل».

د س - جَوْن بن قَتَادة بن الأعور بن سَاعدة بن جَوْف بن كَمْب بن عَبْد شمس بن سَعْد التَّمِيميُّ السَّعْديُّ البَصْرِيُ . يقال: إن له صحبة ، ولم تثبت .

روى عن: الزَّبيرين العَوَّام، وشهد معه الجَمَل، وعن سَلَمة بن المُحَيَّق

وعنه: الحسن البَصْري، وقُرَّة بن خالد، وقيل: إن قَتادة روى عنه.

واختُلف على هُنَيْم في حديثه عن منصور بن زَاذان، عن الحسن، عن جون بن قتادة، فقيل: عن النبي ﷺ، وقيل: عن جون بن قَتَادة، عن سَلَمة بن المُحَبِّق، وهو الصَّحيح.

وقال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل؛ لا يُعرف.

وقال ابن البُرَّاء، عن ابن المَدِيني : جُون معروف لم يَروِ عنه غير الحنـن .

وذكره في موضع آخر في المجهولين من شبوخ الحسن البصري.

وذكر ابن سعد قَتادة والده في الصحابة.

قلت: وذكره ابن حبان في ثقات التابغين، وأخرج حديثه عن سَلَمة، وكذا الحاكم.

واغترً ابنُ حَزْمِ بظاهر الإسناد، فأخرج الحديث من طريق الطَّبري، عن محمد بن حاتم، عن هُمَّيْم، وقال في روايته عن جون: كنَّا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، وقال: إنه صحيح.

وَتَعَقَّبه أَبُو بَكُرَ بِن مُفَوَّرُ بَأَنَ مَحَمَدُ بِنَ حَاتُمَ أَخَطَأُ فَيه، وإنما هو جَوْن، عن سَلَمة، وجون مجهول.

قلت: ولم يُضِب في نسبة الخطأ لمخمد بن حاتم، فإن

أصحاب هُشَيْم وافقوه، وشَذَّ عنهم زكريا بن يحيى زَخْمويه، فرواه عن هُشَيْم بذكر سَلَمة فيه، والمحفوظ من حديث هُشَيم لا ذكر لسلمة في سنده.

قال البَمَوي في «معجم الصحابة»: هكذا جلَّت به هُشَيْم، لم يُجاوز به جَوْن بن قَنَادة، وليست لجون صحبةً.

وقال ابن مُنده: وَهِم فيه هشيم، وليست لجون صُحبة ولا رواية، وتعقبه أبو نُعَيْم برواية رحمويه، والصَّواب مع ابن مُنده، قاله المزِّي في «الأطراف»

خدق - جُوَيْير بن سعيد الأرديُّ: أبو القَاسَم البُلْخِيُّ، عِدَادُه في الكُوفَيِّين، ويقال: اسمه جابر، وجُوَيْير لقب.

روى عن: أنس بن مالك، والضَّحاك بن مُزَاحم وأكثر عنه م، وأكثر عنه م، وأبي صالح السَّمَّان، ومحمد بن واسع، وغيرهم

وعنه: ابن المبارك، والتُّوري، وحمَّاد بن زيد، ومَعْمَر، وأبو معاوية، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

قال عمــرو بن علي: ما كان يحيى ولا عبـــدالـرحمن يُحَدِّثان عنه

. وكذا قال أبو موسى .

وقال أبو طالب، عن أحمد: ما كان عن الضحُّاك فهو أيسر، وما كان يُسند عن النبي ﷺ فهو مُنكر.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: كان وكيع إذا أتى على حديث جُويْبر، قال: سفيان عن رجل، لا يُسميه استضعافاً.

وقال الدُّوري، وغيره، عن ابن مَعِين: ليس بشيء. زاد. الدُّوري: ضعيف، ما أقربه من جابر الجُعْفي، وعُبَيدة الضَّبي!

وقال عبدالله بن علي ابن المَدِيني: سالته ـ يعني أباه ـ عن جويبر، فَضَعَّفه جداً. قال: وسَمعت أبي يقول: جُويبر أكثَرَ على الضَّحَّاك، روى عنه أشباء مناكير

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب عن الرواية .

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: جُوَيْبر على ضعفه وقال النَّسائي، وعلي بن الجُنيد، والدَّارقطني: متروك. وقال النَّسائي في موضع آخر: ليس يثقة. نافع .

قلت: وقال أبو قدامة السُّرخسي: قال يحيى القَطَّان: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يُوثَقُونهم في الحديث، ثم ذكر الضحَّاك وجُونِبراً ومحمد بن السَّائب، وقال: هؤلاء لا يُحمل حديثهم، ويُكتب التفسير عنهم.

وقال ابن عدي : والضُّعْفُ على حديثه ورواياته بَيِّنٌ .

وقال أحمدُ بنُ سَيَّار المَرْوَزي: جُوَيْبر بن سعيد كان من أهـل بَلْخ، وهـو صاحب الضَّحَاك، وله رواية ومعرفة بأيام الناس، وحاله حسن في التفسير، وهو لَيِّنُ في الرواية.

وقال ابن حبان: يروي عن الضحَّاك أشياء مقلوبة. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.

. وقال الحاكم أبو عبدالله: أنا أبرأ إلى الله من عُهْدته.

وذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في فصل مَنْ مات بين الأربعين إلى الخمسين ومثة.

> يغ ـ جُوَيْبر، أو جابر العَبْديُّ، تَقَدَّم. من اسمُهُ جُوَيْريةَ

خ م د س ق ـ جُوَيْرِيَة بن أسماء بن عُبيد بن مُخارق، ويقال: مِخْراق، الضَّبَعِيُّ، أبو مخارق، ويقال: أبو أسماء البَصْرِيُّ.

روى عن: أبيه، ونسافع، والنَّرُهُ رِيُّ، وبُدَيْح مولى عبدالله بن جعفر، ومالك بن أنس \_وهو من أقرانه\_، وغيرهم.

وعنه: حَبَّان بن هِلال، وحجَّاج بن مِنْهال، وابنُ أُخته سعيد بن عامر الضَّبِّعِي، وابن أخيه عبدالله بن محمد بن أسماء، وأبو عبدالرحمن المُقرىء، وأبو سَلَمَة، ويحيى القطَّان، ويزيد بن هارون، ومُسَدَّد، وأبو الوليد، وغيرهم.

قال ابن مَعِين: ليس به بأس:

وقال أحمد: ثقةً ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: صالح.

قلت: أرَّخ البخاري وغيره وفاته سنة (١٧٣). وكذَّلك ابن حبان في «الثقات».

وقال ابنُ سعد: كان صاحبَ علم كثيرٍ.

وذكره ابن المَدِيني في الطبقة السابعة من أصحاب

خ ـ جُويرية بن قُدامة ، ويقال : جارية بن قُدامة ، وليس بعمِّ الأحنف فيما قاله أبو حاتم وغيره .

روى عن: عمر بن الخطاب.

وعنه أبو جَمْرَة الضُّبَعيُّ

قلت: تقدَّم في ترجمة جارية بن قُدامة ما يدل على أنه عمُّ الاحنف، فليراجع منه.

ومما يؤيده قول البخاري في «التاريخ»: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو جَمْرة، سمعت جُويرية بن قدامة التَّميمي، [قال:] سمعت عمر بن الخطاب يخطب، قال: رأيت كأنَّ ديكاً نقرني - فذكر الحديث، وأخرج منه في «الصحيح» عن آدم طرفاً منه.

وذكره أبن حبان في «الثقات»، وجعله تميمياً أيضاً، فلا يَبْعُد أن يكون هو جارية بن قدامة، والله أعلم، ثم وجدت ذلك صريحاً.

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا ابن إدريس، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن جارية بن قدامة السَّعُدي، فذكر الحديث بتمامه.

م د ت س ـ الجُلَاح أبو كثير، الأمـويُّ مولاهم لمِصْريُّ.

روى عن: حَنَش الصَّنعانيُّ، وأبي عبدالسرحمٰن الحُبُلِيُّ، وأبي سَلَمة، والمُغيرة بن أبي بُرْدة، وغيرهم.

وعنه: بُكَيْربن الأشَـجُ، وعُبيدالله بن أبي جعفر، ويزيد بن أبي حبيب، وعمروبن الحارث، وابن لَهِيعة، واللَّيث العِصْريون.

قال ابنُ يونس: توفى سنة (١٢٠).

قلت: وقال الدَّارقُطني: لا باس به.

وقال يزيد بن أبي حبيب: كان رضاً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن عبد البرّ: الجُلاَح أبو كثير، يقال: إنه مولى عُمر بن عبدالعزيز، ويقال: مولى أخيه عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وهو مضريّ، تابعيّ، ثقةً.

سي \_ الجُلاس.

عن: عثمان بن شَمَّاس، عن أبي هُريرة في الصَّلاة على

وفي إسناده اختلافًا كثير، ورواه غبدالوارث وعباد بن أبي صالح، عن أبي الجُلاس عُقبة بن سَيَّان، عن علي بن شَمَّاخ، عن أبي هريرة، ورجُّحه الطُّبرانيُّ .

الجُلاَس بن عمرو، بَصْريُّ.

روي عن: إبن عُمر. وروى عنه: أبو جُنَابِ الكَلْبي.

ذكره ابن أبي حاتم، وقال عن أبيه: ليس بالمشهور، إنما روى حديثاً واحداً.

وكذا قال ابن حبان، لكن سمى أباه محمداً، والظُّاهر أنه

غير الأول، وأن الصُّواب في ذاك أبو الجُلاَس، بحما قال

قلت: والجُلاس بن عمرو ضعفه العُقَيلي وابن

وقال البخاري: لا يصعُّ حديثه.



### من اسمه حَابس

ق - حابس بن سَعْد، ويقال: ابن ربيعة بن المُنذر بن
 سَعد الطَّائي. بقال: إن له صُحبة.

روى عن: أبي بكر، وفاطمة الزُّهراء.

ُوعته: أبو الطُّفَيْل، وجُبير بن نُفَير، وغيرهما، وروى عنه سعد بن إبراهيم ولم يدركه

قال ابن سعد في تسمية مَنْ نزلَ الشَّام من الصَّحابة: حابس بن سعد.

وكذا ذكره ابن سُمَيْع، وأبو زُرْعَة.

وقال البخارى: أدرك النبئ ﷺ.

وقال صاحب «تاريخ حمص» في الطبقة العليا التي تلي الصحابة: أدرك النبي ﷺ، صحب أبا بكر، وحدَّث عنه، وقضى في خلافة عمر، وقُتل بصفِّين. وقال يعقوب بن سفيان: كانت صِفِّين في شهر ربيع الأول سنة (٣٧).

وقال البَرِّقاني: قلت للدَّارقطني: حابس البَّمَاني، عن أبي بكر، فقال: مجهول متروك.

قلت: ذكره الذهبي في «الميزان»، ومن شُرطِه أن لا يذكر فيه أحداً من الصحابة، لكن قال: يقال له صحبة.

وجزم في «الكاشف» بأن له صحبة، ولم يُحمَّر اسمه في «تجريد الصحابة»، وشرطه أن مَن كان تابعياً حمَّره، فتناقض فيه، ويغلب على الظن أن ليس له صحبة، وإنما ذكروه في الصَّحابة على قاعدتهم فيمن له إدراك، والله الموفق.

وَفَرَّقَ ابن حبان في الصحابة بين حابس بن ربيعة ، وبين حابس بن سَعْد الطَّائي .

يخ ت ـ حابس التَّمِيْمِيُّ.

روى عن: النبيُّ ﷺ.

روى عنه: ابنه حَيَّة حديث: «لا شيءَ في الهَام».

قلت: صَرِّح البخاريُّ بسماعه من النبي ﷺ، وتبعه أبو حاتم، وذكره البَغُويُّ في «الصحابة» وقال: لا أعلم له غيرَ هذا الحديث.

وقال ابن عبد البر: في إسناد حديثهِ اضطرابٌ، وليس هو والدَ الأقرع.

وقال ابن حبان: له صحبة.

وقد جزم ابنُ عبدالبر بأن اسم أبيه ربيعة .

### من اسمُه حاتم

ع - حاتم بن إسماعيل المدنيُّ أبو إسماعيل، الحّارثيُّ مولاهم.

روى عن: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن أبي عُبيد، وهشام بن عُروة، والجُعْيْد بن عبدالرحمٰن، وأبي صَخْر الخَرَّاط، وأفلح بن حُمَيد، ويشربن رافع، وخُثَيْم بن عِراك، وأبي واقيد صالح بن محمد بن زائدة، ومحمد بن يوسف بن أخت النَّمِر، ومعاوية بن أبي مُزَرِّد، وموسى بن عُقبة، وشريك بن عبدالله القاضى، وغيرهم.

روى عنه: ابن مهدي، وابنا أبي شَيْبة، وسعيد بن عمرو الأشعثي، وقَتِيبة، وإسحاق بن راهَويه، وإبراهيم بن موسى الرَّازي، وهشام بن عَمَّار، وهَنَّاد بن السَّرِي، ويحيى بن مَعِين، وأبو كُريب، وجماعة.

قال أحمد: هو أحبُّ إليَّ من الدَّرَاوَرْدِي، وزعموا أن حاتماً كان فيه غَفْلَة، إلا أن كتابه صالح.

وقال أبو حاتم: هو أحبُّ إليُّ من سعيد بن سالم.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن سعد: كان أصله من الكوفة، ولكنه انتقل من

حاتم بن بٰكر -

المدينة، فنزلها، ومات بها سنة (١٨٦)، وكان ثِقةً مأموناً كثيرً الحدث.

وقال البخاري، عن أبي ثابت المديني: مات سنة (۸۷)، وكذا قال ابن حبان، وزاد: ليلة الجمعة لتسع لبال مضين من جُمادى الأولى.

قلت: كذا قال في «الثقات»، وكذا عند البخاري أيضاً في «التاريخ الكبير»، وفي «الأوسط» أيضاً.

وقال العجلي: ثقة.

وكذا قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين.

وقال ابن المَدِيني: روى عن جعفر، عن أبيه أحاديث مراسيل، أسندها.

وقرأتُ بخط الذهبي في «الميزان»: قال النَّسائي: ليس القوى.

ق ـ حاتم بن بَكْر بن غَيْلان الضَّبِّيُّ، أبو عمرو البَصْريُّ الصَّيْرَفيُّ .

روى عن: محمـــد بن بكـــر البُـرُســاني، وأبي عامـر العَقَدي، ومحمد بن يعلى زُنْبُور، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وابن خُزَيْمة، وأبو عَرُوبة، ومحمد بن عبدالله [بن] رُسْبَة، وعدَّة.

قلت (۱)

د س ق . حاتم بن حُرَيْث الطَّائِيُّ المَحْرِيُّ<sup>(۱)</sup>، الحمْصيُّ.

روى عن: معاوية، وأبي أمامة، ومالك بن أبي مريم، جُبَيْر بن نُفْيَر.

> وعنه: الجَرَّاح بن مَلِيح، ومعاوية بن صالح. قال ابن مَعِيْن: لا أعرفه.

وقال أبو حاتم: شيخ.

قُلت: وذكره ابن حبان في «الثقاتُ»، وقال: مات سنة

وقال عثمان بن سعيد الدَّارمي: ثِقةً . وقال ابن عدي: لِعزَّة حديثه لم يعرفه يحيى بن مَعِين،

وأرجو أنه لا باس به.

ت ـ حاتم بن سِياه الْمَرُّوْزِيُّ.

روى عن: عبدالرزاق.

روى عنه: الترمذي.

قلت: قرنه بسكمة بن شبيب.

ع ـ حاتم بن أبي صَغِيرة، وهو ابن مُسْلم، أبو يونس القُنْيَرِيُّ، وقبل: الباهليُّ مولاهم، البَصْرِيُّ، وأبوضغيرة أبو أُمَّه، وقيل: زوج أُمَّه.

روى عن: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبني مُلَيْكة، وسماك بن حَرْب، والنَّعمان بن سالم، وأبي قَرَعَة، وغيرهم

وعنه: شُعبة، وابن المبارك، وابن أبي عدي، والْقُطّان، ورَوْح بن عُبادة، وعبدالله بن بكر السَّهْميُّ، ومحمد بن عبدالله الأنصاريُّ، وغيرهم

قَالَ ابنَ مَعْيِنَ، وأبو حاتم، والنَّسائي: ثِقَةً.

زاد أبو حاتم: صالح الحديث.

قلت: وقال مسلم عن أحمد: ثِقةً، ثِقةً. وقال العِجلي، والبَرُّار في «مسنده»: [ثقة].

وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله.

وقـال هاشم بن مَرْتَند، عن ابنِ مَعِين: لم يسمع من عِكرمة شيئاً

وذكره ابن حبان في «الثقات».

حاتم بن العلاء، هو ابن يوسف.

حاتم بن مسلم، هو ابن أبي صَغِيرةً.

ت ـ حَاتِم بن مَيْمُون الكِلابي، أبو سَهْل النَّصْرِيُّ، صاحب السُّقَط

روى عن: ثابت البُنَانِي.

وعنه: أبو غَسَّان مالك بن الخليل الأَزْدِيُّ، ومحمد بن مَرْزُوق، ونَصْر بن على الجَهْضَمي.

قال البخاري: روى منكراً، كانوا يتقون مثل هؤلاء

المثايخ.

١٠) كذا بيض له الحافظ.

 <sup>(</sup>٢) في وتوضيح المشتهه: ٨/ ٧٠ـ٧ المُحرّرين: بضم العيم، وفتح الحاء المهملة والراء المشددة معاً، تليها راه ثانية مكسورة.

ـ حاجب بن سليان

وقــال ابن عدي: يروي أحاديث لا يَرويها غيره، وفي حديثه بعض ما فيه، ومقدار ما يرويه في فضائل الأعمال.

وقال ابن حبان: يروي عن ثابت ما لا يُشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

روى له الترمذي حديثين في فضل: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قلت: أول كلام ابن حبان: منكر الحديث على قِلّته، وهو الذي يروي عن ثابت، عن أنس رفعه: «من قرأ: ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ مئتي مرة، كتب الله له ألفاً وخمس مئة حسنة، إلا أن يكون عليه دَيْنُ، رواه عنه أبو الربيع الزَّهْراني. انتهى.

وهَـذَا أحـد الحـديثين اللَّذَين أخـرجهمـا له التَّرمِذي باختلاف في اللفظ.

د ق ـ حاتم بن أبي نَصْر القِنْسُريْنيُّ.

روى عن: عُبادة بن نُسَيِّ.

روی عنه: هشام بن سعد.

له عندهما حديثُ واحدٌ في الجنائز في الكفن.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقـال ابن القَـطُّان الفـاسي: لم يَروِ عنه غيرُ هشام بن سعد، فهو مجهول.

خ م ت س ـ حاتِم بن وَرْدَان بن مروان السَّعْدِيُّ، أَبو صالح البَصْريُّ، إمام مسجد أيوب.

روى عن: أيوب، وابن عُوْن، والجُرَيْري، ويونس بن عُبيد، وبُرُد بن سِنان، وغيرهم.

وعنه: عفَّان، وإسحاق بن راهويه، وعلي ابن المَدِيني، وأبو الخَطَّاب زياد بن يَحيى، وابنه صالح بن حَاتِم، ونَصْر بن على الجَهْضَمَقُ، وعِدَّةً.

قال ابن أبي خَيْثُمة، عن ابن مَعِين: ثقة.

وكذا قال النُّسائي .

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

قال البُخاريُّ، عن عمرو بن محمد: مات سنة (١٨٤). قلت: وقال العجليُّ: ثِقَةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

ل ـ حاتم بن يوسف بن خالد بن نُصَيْر بن دينار الجَلَّابِ أبو رَفْح المَرْوَزِيُّ، ويقال: حاتم بن إبراهيم، ويقال: ابن العلاء.

روى عن: ابن المبارك، وفُضَيل بن عِياض، وخالد الواسطى، وعبدالمؤمن بن خالد.

وعنه: أحمد بن عَبْدة الأَمْلِيُّ، ومحمد بن عبدالله بن قُهْ زاذ، وعبدالسرحمٰن بن الحَكَم بن بَشير بن سَلْمان، وأحمد بن مُضعَب، ومحمد بن موسى بن حاتِم.

قال ابن قُهزاذ: كان من أصحاب ابن المبارك الكبار، كتب عن المَرَاوِزة وغيرهم، صحيح الكتاب، مات سنة (٢١٣).

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

يخ ـ حاتِم، غير منسوب.

روى عن: الحسن بن جعفر البخاري.

وعنه: البخاري في كتاب «الأدب المفرد».

قلت: أظنه حاتم بن سِياه شيخ التُرْمِذِي الذي تقدُّم.

من اسمَّهُ حَاجِب

س ـ حاجب بن سُلَيْمان بن بَسَّام المَنْبِجِيُّ أبو سعيد، مولى بني شَيِّبَان.

روى عن: ابن عُيَيْت، وعبد المجيد بن أبي رَوَّاد، وحجَّاج بن محمد، وابن أبي فُدَيْك، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي ـ وقال: ثِقةً ـ، وأبوعَروبة، وعبدالرحمٰن ابن أخي الإمام، وعصربن سعيد بن سِنان المَنْبِجِي، وأبو بكربن زياد النَّسابوري، وغيرهم.

> وقال النسائي في موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقال الدَّارقُطْني في «العلل»: لم يكن له كتاب، إنما كان يُحدِّث من حِفْظِه، وذكر له حديثاً وهم في متنه، رواه عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: «قَبَّل رسول الله عَنْ وكيع، نسائه، ثم صَلَّى، ولم يَتوضاً». قال: والصَّواب: عن وكيع، بهذا الإسناد: كان يُقبِّل وهو صائم.

وقال مسلمة بن قاسم: روى عن عبدالمجيد بن أبي

حاجب بـن عمر

رَوَّاد وغيره أحاديث منكرة، وهو صالح يُكتب حديثه.

وقال ابن مُنْده: مات المُنْبِجِي سنة (٢٦٥).

م د ت ـ حاجب بن عُمِسر الثَّقفِيُّ أبـو خُشَيَّنَـة، أخـو عبسى بن عُمر النَّحويُّ الْبَصْريُّ .

روى عن: عمَّــه الحكم بن الأعــٰرج، وابن سيرين، والحسن البَصري.

وعنه: ابن عُوْن ـ وهو أكبر منه ـ وشُعبة ـ وهو من أقرانه ـ وحماد بن زيد، وابن عُليَّة، وعبد الصمد بن عبدالوارث، ووكيم، والقطَّان، وأبو نُعيِّم.

قال أحمد، وابن معين: ثقةً .

قلت: وقال العجلي: ثقةً.

وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: رجلُ صالح.

وحكى السَّاجي عن ابن عُييَّنَّة: أنه كان إباضياً.

ودكره ابن حبان في «الثقات».

وقال أبو إسحاق الصَّريفيني : مات ٰسنة (١٥٨).

وكذا قرأتُ بخط اللَّـٰهبي .

دس ـ حاجب بن المُفَضَّل بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرَة.

روی عن: أبيه.

وعنه: حماد بن زید.

قال سُلیمان بن حرب: کان عامل عمر بن عبدالعزیز علی عُمان.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثِقةً.

أخرجا له حديثاً واحداً في [العدل بين الأبناء].

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

م كد ـ حاجب بن الوليد بن مَيْمونُ الأعور، أبو أحمد المؤدَّب الشَّاميُّ، نزيلُ بغداد.

روى عن: محمد بن حرب الأبشرَش، ومحمد بن سَلَمة، وأبي جَيْوة شُرَيْح بن يَزيد الحِمْصِي، ومُبَشَّر بن إسماعيل، وغيرهم.

وعنه: مسلم، وروى له أبو داود في «مسند مالك» بواسطة اللَّهُ لمي، وروى عنمه أيضاً يحيي بن أكثم،

ويعقوب بن شَيِّة، والصَّغَاني، وجعفر بن محمد بن شاكر، وابنُّ أبي الدُّنيا، وموسى بن هارون، وأبو القاسم البَغُوي، وغيرهم.

قال عبد الخالق بن منصور: قلتُ الابنِ مَعِين: ترى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه، وهو صحيح الحديث، وأنت أعلم.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان راوياً للشَّاميين.

وقال الخطيب: كان ثقة.

وقال ابن سعد، وغيره: مات في رمضان سنة (٢٢٨). من اسمُهُ حارث

س ــ المحارث بن أَسَدَبن مُعْقِل الهَمْدَانيُّ ، أَبُو الْأَسَدُ العِصْريُّ .

روى عن: بِشْرِ بن بَكْرٍ.

وعنه: النَّسائي، وابن جَوْصا، وأبو بكر بن أبي داود، وإبراهيم بن مَيْمون الصَّوَّاف.

قال النسائي: ثقةً.

وقال ابن يونس: توفي لسبع ٍ بقين من ربيع الأول سنة (٢٥٦).

تميين \_ الحارث بن أُسند المُحَاسِيُّ، النَّاهـدُ ، البَّدُدويُّ، أبو عبدالله

قال الخطيب: كان عالماً فهماً، وله مصنَّفات في أصول الدِّيانات، وكتب في الزُّهد.

روی عن: یزید بن هارون، وغیره.

وعنه: أحمد بن الحسن بن عبدالجَبَّار الصَّوفيُ، وأحمد بن القاسم الجُنَّد بن أحمد بن القاسم الجُنَّد بن محمد الصَّوفيُ، وأبو العباس بن مسروق، وإسماعيل بن إسحاق التَّقفيُ السَّرَاج، وأبو علي بن خَيْران الققيه.

قال أبو نُعَبِّم: اخبرنا الخُلْدي في كتابه، سمعتُ الجُنيد يقول: مات أبو حارث المحاسبي يوم مات، وإنَّ الحارث لمحتاجُ إلى دانِق فِضَّة، وخَلَفَ مالاً كثيراً، وما أخذ منه حبةً واحدة، وقال: أهل ملَّين لا يتوارثان، وكان أبوه واقفياً.

قال الخطيب: وللحارث كُتُب كثيرةً في الزَّهْد والرَّدُ على المخالفين من المعتزلة والرَّافضة، وكتبه كثيرة الفوائد، ذكر أبو على بن شاذان يوماً كتاب الحارث في «الدَّماء»، فقال: على هذا الكتاب عوَّل أصحابنا في أمر الدَّماء التي جرت بين الصَّحابة.

قيل: إنه مات سنة (٢٤٣).

قلت: وقال أبو القاسم النَّصْراباذي: بلغني أن الحارث تكلَّم في شيء من الكلام، فهجره أحمد بن حسل، فاختفى، فلما مات لم يصلُّ عليه إلا أربعة نَفَر.

وقال البردَّعي: سُئِل أبو زُرْعَة عن المحاسبي وكتبه، فقال للسَّائل: إيَّاكُ وهُذه الكتب، بدعُ وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يُغْنِيك عن هذه الكتب، قيل له: في هذه الكتب عبرة، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة، فليس له في هذه عبرة، بلغكم أن مالكاً، أو النُّوري، أو النُّوزاعي، أو الأثمة صنفوا كُتباً في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، هؤلاء قوم قد خالفوا أهسل العلم، يأتسونا مرة بالمحاسبي، ومرة بعبدالرحيم الدَّيْبُلي، ومرة بحاتم الأصم، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.

وروى الخطيب بسند صحيح: أن الإمام أحمد سمع كلام المحاسبي، فقال لبعض أصحابه: ما سمعت في الحقائق مثل كلام هذا الرجل، ولا أرى لك صحبتهم.

قلت: إنسا نهاه عن صحبتهم لعلمه بقصوره عن مقامهم، فإنه في مقام ضَيِّق لا يَسْلُكه كل أحد، ويُخاف على من يسلكه أن لا يُوفيه حَقَّه.

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في الطبقة الأولى من أصحاب الشَّافعي: كان إماماً في الفقه والتصوف والحديث والكلام، وكتبه في هذه العلوم أصول مَنْ يصنَّف فيها، وإليه يُسب أكشر متكلَّمي الصَّف اتبة، ثم قال: لو لم يكن في أصحاب الشافعي في العلوم إلا الحارث لكان مُغَبِّراً في وجوه مخالفه.

قال ابن الصَّلاح: صحبتُه للشَّافعي لم أرَّ من صرَّح بها غيره، وليس هو من أهل الفن فيُعْتَمد عليه في ذلك.

تمييز ـ الحارث بن أسد بن عبدالله قاضي سِنْجار.

روى عن: مروان بن محمد السُّنجاري.

وعنه: إبراهيم بن رُحمون، وطلحة بن محمد بن بكر السُنجاريان. ذكرناهما [للتعييز بينهم].

قلت: وممن يُسمَّى الحارث بن أسد النان في «تاريخ سموقند؛ للإذريسي.

ق ـ الحارث بن أَتَيْش، ويقال: وقيش، يعد في البَصِّريين.

روى عن: النبي ﷺ.

روى عنه: عبدالله بن قَيْس النُّخعي.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في ثواب موت الأولاد.

قلت: قال ابن عبد البر: كان حليف الأنصار، وهو من عُكُل، وذكر له ثلاثة أحاديث.

د ت س ـ الحارث بن أوس، ويقال: ابن عبدالله بن أوس الثَّقفيُّ، حجازيُّ سكن الطائف.

روى عن: النبي ﷺ، وعن عمر.

وعنه: عمروبن أوس الثّقفي، ويقال: إنه أخوه، والوليد بن عبدالرحمن الجُرشي.

قلت: فَرَّق ابسن سعد بين السحارث بن أُوس، والحارث بن عبدالله بن أُوس، فجعل الأول يروي عن النبي ﷺ.

وغلط عبدالسلام بن حرب فقلبه، فقال: عبدالله بن الحارث بن أوس.

وكذا فَرَّق بينهما أبوحاتم [الرَّازي]، وجزم بأن عمرو بن أوس أخو الأول، وكذا فَرَّق بينهما أبوحاتم بن حِبَّان وغيره.

ت ـ الحارث بن البّرصاء، هو ابن مالك، يأتي.

دس ق ـ الحارث بن بلال بن الحارث المُزَنِيُ المَدَنيُ . روى عن: أبيه.

وعنه: ربيعة بن عبدالرحمن.

أخرجوا له حديثاً واحداً في فَسْخ ِ الحج .

قلت: وقال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف.

ت س ـ الحارث بن الحارث الأَشْعَرِيُّ الشَّامِيُّ، صحابيُّ.

روى عن: النبي ﷺ.

الحارث بن جاطب-

وعنه: أبو سَلَّام الأسود.

أخرجا له حديث: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات».

قلت: ذكر أبو نُعَيْم أنه بُكْنى أبا مالك، وذكر في الرواة عنه جماعة ممن يروى عن أبى مالك الأشعرى.

قال ابن الأثير: والصَّواب أنه غيره، وأكثر ما يَرِد غيرَ مكنِيِّ، وقاله ـ يعني فَرُق بينهما ـ كثيرٌ من العلماء، منهم أبو حاتم الـرَّازي، وابن مَعِين، وغيرهما، وأمَّا أبو مالك فهو كعب بن عاصم على اختلاف فيه.

وقــال الأَزْدِيُّ : الحــارث بن الحــارث الأشعــري تَفــرَّد بالرَّواية عنه أبو سلام .

قلت: ومما أوقع أبا تُعَبِّم في الجمع بينهما أن مسلماً وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري حديث: «الطَّهور شطرُ الإيمان» من رواية أبي سَلاَم عنه بإسناد حديث: «إن الله أمرَ يحيى بن زكريا بخمس كلمات» سواء.

وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسساد في ترجمة الحارث بن الجارث الأشعري في الأسماء، فإما أن يكون الحارث بن الحارث يُكنى أيضاً أبا مالك، وإما أن يكون الحارث بن الحارث يُكنى أيضاً أبا متقدّم الوفاة، كما سيأتي في ترجمته، وعلى هذا فيرد على المرزّي كونه لم يذكر أن مسلماً روى للحارث بن الحارث هذا أيضاً، وقد ذكر البغوي في «معجمه» أن للحارث هذا أيضاً، وقد ذكر البغوي في «معجمه» أن للحارث هذا عديش من حديث أبي سلام عنه، وسأذكر بقية ما يتعلق بهذا في ترجمة أبي مالك في الكنى إن شاء الله تعالى.

د س ـ الحارث بن حاطب بن الحارث بن مَعْمَر بن حَبِيب بن وَهْب بن حُذَافَة بن جُمَح، القُرَشيُّ الجُمَحيُّ. وُلِد بأرض الحبشة.

وروى عن: النبي ﷺ.

وعنه : يوسف بن سَعْد الجُمَحي ، وأبو القاسم حسين بن الحارث الجَدَلي .

استعمله ابن الزُّبير على مكة سنة (٦٦).

قلت: ذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

وقال مصعب الزَّبيري: كان الحارث يلي المساعي في أيام مروان، \_يعني على المدينة \_، وبقي إلى أيام ابن مروان.

تمييز ـ الحارث بن حاطِب بن عمرو بن عُبيد . الأنصاري.

رده النبي على هو وأبو لبابة من بَدْر استصغاراً، وَوَهِم ابن مُندَه والعسكري، فجعلاه الأول، ورَدَّ ذلك ابنُ الأَثير: بأن الحارث بن حاطِب الجُمَحي وُلِد بارض الحبشة لما هاجر أبوه اليها، وقدم مع مُهاجرة الحبشة بعد بدر بمدَّة، وهو أكبر من أخيه محمد، قاله ابن الكلبي.

وفي كلام مصعب الرَّبيري ما يدل على أنه وُلِد قَبَلَ هجرة الحبشة.

ت س ق ـ الحارث بن حَسَّان بن كَلَدَهُ، البَكْرِيُّ النَّدُهُ البَكْرِيُّ النَّدُهُ البَكْرِيُّ وَقَدَّ النَّهُ النَّهُ النَّيُّ وَقِدَ العَامِرِيُّ، ويقال: خُرِيْت، وقد على النبي ﷺ، وسكن الكوفة.

روى عن: النبي ﷺ.

وعته: أبـو وائل، وسِماك بن حَرْب، وإياد بن لَقِيط، وروى عنـه: عاصم بن بَهْدَلة، والصَّحيح عنه، عن أبي وائل، عن الحارث.

له في «السنن» حديثُ واحدً.

قلت: وقع في رواية الترمذي: عن رجل من ربيعة، ثم عَلَّقه من وجه آخر فسماه الحارث بن خَسَّان، ثم ساقه من طريق أخرى، فقال: الحارثُ بن يزيد البكري، ثم قال: ويقال له: الحارث بن حسان.

وصحح ابن عبد البر أن اسمه حُرَيْث(١).

وقال البغوي: كان يسكن البادية.

بخ عس ص ـ المحارث بن حَصِيْرَة الأَزْدِيُّ، أبو النُّعْمَان

<sup>(1)</sup> كذا قال الحافظ، في مطبوع «الاستيعاب» أنه صحّ الحارث بن حسان البكري، فقد قال: «والأكثر يقولون الحارث بن حسان البكري، وهو ألصحيح إن شاء الله و.

الكوفيُّ .

روى عن: زيد بن وَهْب، وأبي صادق الأَزْدي، وجابر الجُعْفِي، وسعيد بن عمرو بن أَشوع، وغيرهم.

وعنه: عبدالواحد بن زياد، والنُّوري، ومالك بن مِغْوَل، وعبدالسَّلام بن حَرب، وعبدالله بن نُمَيْر، وجماعة.

قال جرير: شيخٌ طويل السُّكوت يُصِرُّ على أمرٍ عظيم. رواها مسلم في مقدمة «صحيحه» عن جرير.

وقال أبو أحمد الزُّبيري: كان يُّؤمن بالرَّجعة.

وقال ابن مَعِين: خَشَبِيٌّ ثِقةً، ينسبونه إلى خَشَبَة زيد بن على التي صُلِبَ علها.

وقال النَّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: لولا أن الثُّوري روى عنه لَتْرِك حديثه.

وقال ابن عَدي: عامة روايات الكوفيين عنه في فضائل أهل البيت، وإذا روى عنه البصريون فرواياتهم أحاديث متفرَّقة، وهو أحد من يُعدُّ من المحترقين بالكوفة في التَّشيَّع، وعلى ضَعْفه، يُكتب حديثه.

قلت: عَلَّق البخاري أثراً لعلي في المزارعة، وهو من رواية هٰذا، ذكرتُه في ترجمة عَمرو بن صُلَيْع.

وقال الدَّارقُطْني: شيخٌ للشيعة، يغلو في التَّشيَّع. وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: شيعيٌّ صدوق. ووثَّقه العجْلي، وابنُ نُمير.

وقال العُقَيلي: له غير حديث منكر، لا يُتابع عليه منها حديث أبي ذر في ابن صَيًّاد.

وقال الأزدي: زائغ، سالت أبا العباس بن سعيد عنه، فقال: كان مذهوم المذهب، أفسدوه.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

م ـ الحارث بن خُفاف بن إيماء بن رَحَضَةَ الغِفَاريُّ .

روى عن: أبيه.

وعنه: خالد بن عبدالله بن حَرَّمَلة المُدُلجِيُّ. روى له مسلم حديثاً واحداً في الصَّلاة.

قلت: وذكره [ابن حبان] في التَّابعين.

وفي البخـاري من طريق أسلم مولى عُمــر. قال: قال عمر: لقد رأيت أبا لهذه ـ يعني بنتَ خُفاف ــ وأخاها حاصرا حِصْناً زماناً.. انتهى.

فعلى هٰذا فهو صحابي، لأنهم ذكروا لخُفاف وَلَدين: الحارث ومُخْلَداً، ومخلد تابعيٍّ باتفاق، فانحصر في الحارث<sup>()</sup>.

د - الحارث بن رافع بن مَكِيث الجُهَنيُّ .

روى عن: النبي ﷺ مرســـلًا، وعن أبيه، وجـــابـــر، وسنان بن وَبُرة.

وعنه: ابنه خارجة، وابن أخيه محمد بن خالد بن رافع. قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابنُ القطَّانِ: لا يُعرف.

الحارث بن ربعي الأنصاريُّ، هو أبو قَتَادة في الكُنى. صد الحارث بن زياد الانصاريُّ السَّاعديُّ، قيل: إنه شهد بدراً، يُعَدُّ في الكُوفيِّين.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: حمزة بن أبي أُسَيَّد السَّاعِدِي.

له حديث واحد في فَضَّل الأنصار.

قلت: قال أبو القاسم البَّغُوي: لا أعلم له غيره.

وزعم ابنً قانسع أنه خالُ البَرَاء بن عازب، وهمو من أوهامه، وإنما خال البَرَاء هو الحارث بن عمرو.

د س ـ الحارث بن زياد، شاميًّ .

روى عن: أبي رُهُم السَّماعيُّ.

وعنه: يونس بن سيف الكَلَاعيُّ .

أخرجا له حديثاً واحداً في الصُّوم.

قلت: ذكره أبو القاسم البَغُويُّ في الصحابة مُغْتراً بالحديث الذي قرأته على أم عيسى بنت أحمد الحنفي، عن علي بن عمر الخِلاطي سماعاً، أن عبدالرحمٰن بن مكي أخبره، أخبرنا السلفيُّ، أخبرنا أبو القاسم الرَّبعي، أخبرنا أبو

(١) لكن الحافظ قال في والفتح، ٤٤٦/٧ : ووكان لخفاف ابنان: الحارث ومخلد، لكنهما تابعيان، فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر بأحدهماء.

الحارث بن سعيد ----

الحَسَن بنُ مَخْلَد، أخبرنا إسماعيلُ الصَّفَّار، حدَّثنا الحسن بن عَرَفة، حدثنا قُتبية، عن اللَّيْث، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد صاسب رسول الله ﷺ، قال: «اللهم عَلَّم معاوية الكتاب والحساب».

قال البغوي: ولا أعلم للحارث غيره.

قلت: وقد وُهم الحسنُ بنُ عرفة في زيادة هذه اللفظة ، وهي قوله: «صاحب رسول الله ﷺ فقد روى الحسن بن سفيان وغيره هذا الحديث عن قُتيبة ، فلم يقولوها فيه ، واعضل قُتيبة هذا الحديث، فقد رواه آدم بن أبي إياس وأسد بن موسى وأبو صالسح وغيرهم ، عن الليث، عن معاوية ، عن يونس ، عن الحسارث ، عن أبي رُهم ، عن العرباض بن سارية ، وهو الصّواب ، بَيّنُهُ أبو نُعيْم وغيره .

والحارث ذكره ابن حِبَّان في ثِقات التابعين، وقال: أدرك أمامة.

وقال البَزَّار: لا نعلم له كثيرَ أحدٍ روى عنه.

وقراتُ بخط الذهبي في «الميزان»: مجهول.

وشيرطه أن لا يُطلق لهذه اللفظة إلا إذا كان أبو حاتم الرَّازي قالها، والذي قال أبو حاتم: إنه مجهول، آخر غَيْرُه فيما يظهر لي. نعم، قال أبو عمر بن عبد البَر في صاحب لهذه الترجمة: مجهول، وحديثه منكر.

د ق ـ الحارث بن سعيد، ويقال: ابن يزيد العُتَقِيُّ ، المِصْرِيُّ ، ويقال: سعيد بن الحارث ، والأول أصح

روى عن: عبدالله بن مُنيّن من بني عبد كُلال.

وعنه: نافع بن يزيد، وابن لَهيعة.

أخرجا له حديثاً واحداً في سجدات القرآن.

قلت؛ قال ابن القَطَّان الفاسي: لا يُعرف له حال.

وقرأت بخط الذهبي: لا يُعرف بعني حاله كما قال

د س ـ الحارث بن سُلَيْمان الكِنْدِيِّ الكوفيُّ .

روى عن كُرْدُوس الثُّعْلَمِيُّ .

وعنه: ابنُ السبارك، ووكيع، والفريابي، وأبو نُعيّم. قال أحمد: لم يكن به باس، حديثه مرسل.

وقال ابن معين: يُقةً.

أخرجا له حديثاً واحداً، وهو: «لا يقتطع رجلٌ مالاً إلا لقي الله أجدم». وفيه قصة من حديث الأشعث.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات». ع ـ الحارث بن سُوَيد التَّيْميُّ، أبو عائشة الكوفيُّ.

: زوى عن: ابنِ مسعدود، وعمد، وعلي، وعمروبنِ مُبْعون الأودي.

وعنه: إسراهيم التُّيمي، وعُمارة بن عُمير، وفُعامة بن

عُقْبة، وأشعث بن أبي الشُّعثاء، وغيرهم.. قال عبدالله: ذكره أبى فَعَظَّم شأنه.

وقال ابن أبي خَيْنُمة، عن ابن مَعِين: ثقةً.

وقال ابن مَعِين أيضاً: إبراهيم التَّيمِي، عن الحارث بن سُؤيد، عن على، ما بالكوفة أجود إسناداً منه.

قال ابن سعد: توفي في آخر خلافة عبدالله بن الزَّبير. قلت: أرَّخه ابن أبي خَيْنُمة سنة إحدى أو اثنتين

مين. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: صلى عليه

وقال ابن عُبِينة: كان الحارث من عِلْيَة أصحاب ابن

وقال العجلي: ثقةً.

عبدالله بن يزيد.

خ م د ت س ـ المحارث بن شُبَيْل بن عُوْف البَّجَليُّ، أَبُو الطُّفَيْل، ويقال: ابن شِبْل

روى عن: أبي عمرو الشَّيبانيِّ، وعبدالله بن شدَّاد بن الهاد، وطارق بن شِهاب.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وسعيد بن مُسْرُوق، والأعمش.

قال إسحاق بن منصور: لا يُسأل عن مثله، يعني لجلالته.

وقال النِّسائي: ثقة .

قلت: فَرَّق جماعة بين الحارث بن شُيْل، وبين الحارث بن شبل، منهم أبو حاتم، وابن مَعين، ويعقوب بن - الحارث بن عبدالله

سفيان (١) والبخاري، وابن حِبًان في «الثقات»، ولكن المُصنَف تبع الكلاباذي، وقد رَدَّ ذلك أبو الوليد الباجي على الكلاباذي في «رجال البخاري»، وقال: الحارث بن شِبْل بَصْريٌّ ضعيف، والحارث بن شُبِيْل كوفيٌّ ثِقةٌ. وكذا ضَعَف ابنَ شِبْل ابنَ شِبْل ابنَ مَعِين والبخاريُ، ويعقوب بن سفيان، والله أعلم.

وقــال ابن خِراش: حديثه ـ يعني الحارث بن شُبَيْل ـ.، عن عليّ مُرسل، لم يُدْركه.

الحارث بن عبدالله بن أوس، تَقدُّم في الحارث بن وس.

م مدس ـ الحارث بن عبدالله [بـن] أبي ربيعة، ويقال: ابن عَيَّاش بن أبي رُبيعـــة عَمــروبن المُغيرة بن عبــدالله بن عُمر بن مخزوم، الأمير المخزومي، المعروف بالقُبَاع.

روى عن: النبيِّ ﷺ مُوسلًا، وعن عمر، ومعاوية، وعاشة، وحفصة، وام سَلَمة.

وعنه: سعيد بن جُبير، والشَّعْبيُّ، وعبدالبرحمٰن بن سابط، وأبو قَزَعة، ومجاهد بن جبر، والزَّهْري، وغيرهم.

قال الزَّبير بن بَكَّار: استعمله ابن الزبير على البصرة، فرأى مكيالًا، فقال: إن مكيالكم هٰذا لَقُباع، فلَقَّبُوه به

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، روى عن عمر.

وروى البخاري في «تاريخه» عن الشعبي: أن الحارث ماتت أمه وهي نصرانية، فشيَّعها أصحاب رسول الله ﷺ. قال سفيان: خرج عليهم، فقال: إن لها أهلَ دين غيركم، فقال معاوية: لقد ساد هذا.

وقال ابن سعد: كانت ولايته على البصرة سنةً ، واستعمل ابن الزّبير بعدَه أخاه مُصعَباً .

قلت: ذكره بعض من ألَّف في الصَّحابة .

وذكره ابن مَعِين في تابعي أهل مكة .

قال المُبَرِّد: القُبَاع ـ بالتخفيف ـ الذي يُخفي ما فيه ـ

ودكره ابن حبان في ثقات التابعين.

إلحارث بن عبدالله الأعور الهَمْدَانيُ الخارِفي، أبو

زُهير الكوفي، ويقال: الحارث بن عُبيد، ويقال: الحُوتي، وحُوت: بطنٌ من هَمْدان.

روی عن: علمي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبُقَيْرة امرأة سُلْمان .

روى عنه: الشَّغبي، وأبو إسحاق السَّبيعي، وأبو البَخْتَري الطَّائي، وعطاء بن أبي رباح، وعبدالله بن مُرَّة، وحماعة

قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: حدثنا قُبية، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشَّعبي، حدثني الحارث الأعور، وكان كذَّالاً.

وقال: منصور ومغيرة، عن إبراهيم: أن الحارث اتُّهم. وقال أبو معاوية، عن محمد بن شيبة الضُّبِّي، عن أبي إسحاق: زعم الحارث الأعور، وكان كَذَاباً.

وقال يوسف بن موسى، عن جرير: كان الحارث زَيْفاً. وقال أبو بكر بن عَيَّاش: لم يكن الحارث بأرضاهم.

وقال الثُّوري: كُنَّا نعرف فَضْلَ حديث عاصم بن ضَمْرة على حديث الحارث.

وقال أبو خَيْثَمة: كان يحيى بن سعيد يُحدِّث عن سعيد الحارث ما قال فيه أبو إسحاق: سمعتُ الحارث.

وقال النُجُوْرَجَاني: سألت عليَّ ابن المَدِيني، عن عاصم والحارث، فقال: مثلُك يسأَل عن ذا، الحارث كَدَّاب.

وقال الدُّوري، عن ابنِ مَعِين: الحارث قد سمع من ابن مسعود، وليس به بأمن.

وقال عثمان الدارمي، عن ابن مَعِين: ثقةً.

قال عثمان: ليس يُتابع ابن معين على هذا.

<sup>(</sup>١) لم نجد في والمعرفة والتاريخ؛ للفسوي إلا الحارث بن شبل، والله أعلم.

الحارث بن عبد الرحمن-

وقال أبو زُرْعَة: لا يحتجُّ بحديثه.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. ولا ممن يُحتَجُّ بحديثه.

وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال في موضع آخر: ليس به بأس.

وقال مُجَالِد: قيل للشعبي: كنت تختلفُ إلى الحارث؟ قال: نعم، أختلف إليه، أتعلم منه الحساب، كان أُحْسَبَ النَّاس.

وقال أشعث بن سَوَّار، عن ابن سيرين: أدركت الكوفة وهم يُقدِّمون خمسة، مَنْ بدأ بالحارث ثِنَّى بعَبيدة، ومن بدأ بعبيدة ثَنِّى بالحارث.

وقى ال على بن مُجاهد، عن أبي جَنَاب الكَلْبي، عن الشعبي: شهد عندي ثمانية من التابعين الخُيّر، فالخُيّر منهم: سُويْد بن غَفَلة، والحارث الهَمدائي، حتى عدَّ ثمانية أنهم سمعوا علياً يقول، فذكر خبراً.

وقال ابن أبي داود: كان الحارث أفقه الناس، وأُحْسَبَ النَّاس، وأُفْرَض الناس تَعلَّم الفرائض من علي.

وقـــال البخــاري في «التــاريخ» عن أبي إسحــاق: إن الحـارث أوصى أن يُصلي عليه عبدالله بن يزيد الخَطْمي.

قلت: وفي «مسند أحمد»: عن وكيع، عن أبيه، قال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حَدَّث عن الحارث، عن علي في الوتر: يا أبا إسحاق يساوي حديثك هذا ملء مسجدك ذَهَاً.

وقال الدارقطني: الحارث ضعيف.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

وقال ابن حبان: كان الحارث غالياً في التَّشيَّع واهباً في التَّشيَّع واهباً في الحديث، مات سنة (٦٥).

وكـذا ذكـر وفاته إسحاق القَرَّاب في «تاريخه». وقرأته بخط النَّهيي.

وقدال ابن أبي خَيْئُمة: قيل ليحيى: يُحتبُّع بالحارث؟ فقال: ما زال المحدّثون يقبلون حديثه.

وقال ابن عبد البر في كتاب «العلم» له، لما حكى عن

إبراهيم أنه كَذَّب الحارث: أظنُّ الشَّعبي عُوقب بقوله في الحارث: كذاب، ولم يبن من الحارث كَذِبه، وإنما نُقِمَ عليه إفراطه في حُبَّ علي.

وقال ابن سعد: كان له قول سوء، وهو ضعيف في رأيه، توفي أيام ابن الزبير.

وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثِقَةً، ما أحفظه، وما أحسن ما روى عن علي، وأثنى عليه، قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب، قال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كَذِبُه في رأيه.

وقرأت بخط الذهبي في «الميزان»: والنسائي مع تعنته في الرجال: قد احتج به، والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب، وهذا الشعبي يُكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه يكذب حكاياته، لا في الحديث.

قلت: لم يحتجُ به النَّسائي، وإنما أخرج له في «السنن» حديثاً واحداً مقروناً بابن مُيسرة، وآخر في «اليوم والليلة» متابعة، هذا جميعُ ماله عنده.

وذكر الحافظ المنذري أن ابن حِبّان احتج به في المصحيحه، ولم أر ذلك لابن حبان، وإنما أحرج من طريق عمروبن مُرَّة، عن الحارث بن عبدالله الكوفي، عن ابن مسعود حديثاً، والحارث بن عبدالله الكوفي هذا هو عند ابن حبان رجل ثِقة، غير الحارث الأعور، كذا ذكر في «الثقات»، وإن كان قوله هذا ليس بصواب(۱)، والله أعلم.

عخ م مد ت س ق ـ الحسارث بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن سعد، وقيل: المغيرة بن أبي ذُبَاب، الدَّوسيُّ المَدَنيُّ .

روى عن: أبيه، وعن عمَّه يقال: اسمه الحارث ايضاً، وسعيد بن المُسيِّب، ويزيد بن هُرْمُز، ومجاهد، وبُسْر بن سعيد، والاعرج، وجماعة، وأرسل عن طَلْحة.

روى عنــه: ابن جُرَيْج، وإسمــاعِيل بن أُمَيَّة، وأبــو ضَمْرَة، وأبو خالد الأحمر، وصفوان بن عيسى، وغيرُهم.

<sup>(</sup>١) حديثه عن ابن مسعود في وصحيح؛ ابن حبان (٣٢٥٢) الحارث بن عبدالله، غير مسوب، ونسبه في وثقاته؛ ٤/ ١٣٠ الكوفي، ولكن جاء مصرحاً به أنه الأعور عبد أحمد في والمسندة (٣٨٨١).

قال ابنُ مَعِين: مشهور.

وقال أبو حاتم: بروي عنه الدَّراوَرْدِي أحاديث مُنْكرة، ليس بالقوي.

وقال أبو زُرْعَة : ليس به بأس.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من المتقنين<sup>(۱)</sup>، مات سنة (1٤٦).

وكذا قال ابنُ قانع في تاريخ وفاته.

وقال السَّاجِي: حَدَّث عنه أهل المدينة، ولم يُحدُّث عنه مالك.

قلت: ذكر على ابن المديني في «العلل، حديثاً عن عاصم بن عبدالعزيز الأشجعي، عن الحسارث، عن سُلّمان بن يسار، وغيره، قال عاصم: حدثنيه مالك، قال: أخبرت عن سليمان بن يسار، فذكره. قال ابن المديني: أرى مالكاً سمعه من الحارث، ولم يسمّه، وما رأيتٌ في كتب مالك عنه شيئاً.

قلت: وهٰذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه لا يُسَمُّيه.

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

قلت: وعمُّه المذكور ذكره ابن مَنْدَه في «الصحابة» وسماه عياضاً.

٤ - المحارث بن عبدالرحمن القُرشيُّ العامِريُّ ، خال ابن أبي ذِثْب .

روى عن: أبي سَلَمة، وسالم وحمزة ابني عبدالله بن عمر، ومحمد بن جبير بن مُطْعِم، وكُرَيْب، ومحمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان، وغيرهم.

وعنه: ابن أبي ذئب.

قال الحاكم أبو أحمد: لا يُعلم له راوٍ غيره.

وكذا قال غيره.

وقد روى ابن إسحاق، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سَلَمة، عن عائشة حديث: «أكملكم إيماناً أحسنكم خلقاً». والظَّاهر أنه خال ابن أبي ذئب هذا.

وروى الفُنسَيل بن عِياض، عن الحارث بن عبدالرحمن

حديثاً منقطعاً، قال: ولا يُخيِّل إليَّ أنِّي رأيت قُرْشياً أفضل منه، والظاهر أنه هو.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة (۱۲۹).

قُلت: بقية كلامه: وله (٧٣) سنة، وغزا مع جماعةٍ من الصّحابة(٢). انتهى.

وأما الحديث الذي رواه ابن إسحاق عن الحارث بن عبدالرحمن، فإنه ابن أبي ذُباب، لا هذا، وقد نسبه البخاري في «تاريخه» في هذا الحديث.

وقال عليَّ ابن المَدِيني: الحارث بن عبدالرحمٰن المدني الذي روى عنه ابنُ أبي ذئب مجهول، لم يرو عنه غيرُ ابن أبي ذئب.

وقال ابنُ سعد: كان قليلَ الحديث.

وقال عثمان الدَّارِمي: عن ابنِ مَعِين: يَرُّوي عنه، وهو مشهور.

وقال أحمد بن حنبل: لا أرى به بأساً.

عس ـ الحارث بن عبدالرحمن، أبو هند، الهَمْدَانيُّ الكوفيُّ في الكني.

بغ ـ الحارث بن عُبيدالله الانصاريُّ ، ويقال: الأَزْدِيُّ الشَّاميُّ .

رأى واثلة .

وروى عن: أمَّ الدُّرداء.

وعنه: الوليد بن مُسْلم، وصَدَقة بن عبدالله السَّمين.

ذكره معاوية بن صالح في تابعي أهل الشام.

وذكره أبو زُرعَة في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وجرى ذكره في سند أثرٍ عَلَقه البخاري لأمَّ الدَّرداء في كتاب الطب.

(٢) بقية كلام ابن حبان هذا لم أجده في مطبوع والثقات: ١٧٢/٦.

(١) قوله: «كان من المتقنين»، ليست في مطبوع «الثقات»: ١٧٢/٦.

الحارث بن عبيد

البَصْرِيُّ، المؤذِّن.

روى عن: أبي عمران الجَوْنِي، وسعيد الجُرَيْري، ومطر الوَرَّاق، وعبدالعزيز بن صُهَيْب، وثابت البُنَاني، ومحمد بن عبدالملك بن أبي مَحْدُورَة، وغيرهم.

وعنه: أزهر بن القاسم، وزيد بن الحُبَاب، وابن مهدي، وأبو داود الطّيالسي، وأبو نُعَيْم، وسعيد بن منصور، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري، وأبو سَلَمة النَّبُوذكي، ومُسَلَّد، وطالوت بن عَبَّاد، وغيرهم.

قال أحمد: مضطرب الحديث.

وقال عمرو بن علي ، عن ابن مهدي : كان من شيوخنا ، وما رأيتُ إلا جيداً .

وقال ابن مَعِين: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثه ولا يحتجُ

وقال النِّسائي: ليس بذاك القوي.

واستشهد به البخاري متابعة في موضعين.

قلت: وقال ابن حبان: كان ممن كُثُر وهمه حتى خرج عن جُملة من يُحتج بهم إذا انفردوا.

قال السَّاجي: صدوق عنده مناكير.

وقال النِّسائي في «الجرح والتعديل»: صالح.

وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: الحارث بن عُبيد المكي، روى عن محمد بن عبدالملك بن أبي مُحذورة، روى عنه مُسَدِّد

فكأنَّه عنده غير ابي قُدامة، وقد سلف أن رواية مُسَدَّد عن الحارث بن عُبيد، عن محمد بن عبدالملك عند أبي داود، قال: كانا اثنين، فينبغي التفريق بينهما.

تمييز \_ الحارث بن عُبيد بن الطُّفيل بن عامر التَّميميُّ ، بصريُّ

روى عن: يزيد الرَّقاشي

وعنه: الوليد بن صالح النُّخَّاس.

من . الحارث بن عَطِيَّة البَصْريُّ، سنكن المِصَّيْصَة.

روى عن: الأوزاعي، وهشام الدُّسْتُواتي، وهشام بن

حَسَّان، وابن أبي رَوَّاد، ومَخْلَد بن الحسين، وشُعْبَةً.

وعنه: الحسن بن الربيع البُوراني، وإبراهيم بن الحسن المِصَّيْصيُّ، وحاجب بن سُلَيمان، وعبدالرحمن بن خالد المُصَّان الرُّقي، وقال: كان من الرُّهاد، وجماعة

وقال إبراهيم بن الجُنَيْد، عن ابن معين: ثِقَةً .

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أخطأ.

قلت: وقال ابنُ سعد: یکنی أبا عبدالله، توفی سنة (۱۹۰

وقال الدَّارقُطْني : من الثقات.

وقال السَّاجي في والضعفاء»: قال أحمد بن حنبل: جلست إليه فلم أكتب عنه، وقال: عنده عن الأوراعي مسائل.

يغ د س ـ الحارث بن عَمرو بن الحارث السُّهميُّ، الباهليُّ، أبو سَفينة، نزل البُصْرة.

روى عن: النبي ﷺ حديثاً واحداً في مواقبت الحج

والفرع والعَتْيَرة، وغير ذلك. وعنه: ابن ابن ابنه ذَرَاوة بن كُريم بن الحارث، وابنه

وعنه: ابن ابنــه زرارة بن كريم بن الحارث، وابنـه عبدالله بن الحارث.

قلت: الصَّواب أن كُنيته أبو مَسْفَبة، كذاك هو عند الحاكم في «المستدرك»، وفي «الطبقات» لخلفة، وذكر مُغُلطاي أنه قرأه بخط الصَّريفيني كذلك، وقال: إن صاحب «الكمال» صحَّفةً.

وفرَّق ابن حبان بين السُّهمي والباهلي، فذكر السُّهمي في الصَّحابة والباهلي في التابعين.

وروى الطَّبراني من طريق زُرارة، عن الحارث، قال: وكـان الحارث رجلًا جسيماً، فمسح النبي ﷺ وجهه، فما زالتْ نَضْرَة على وجه الحارث حتى هَلك.

ق ـ الحارث بن عَمرو الأنصاري، عَمُّ البَرَاء، ويقال: خاله، صحابي.

روى عنه: البَراء، واحتُلف فيه على عدي بن ثابت، وبعضهم لم يسمّه، ومنهم من قال:عن البراء، عن خاله أبي بُرْدة بن نبار.

د ت ـ المحارث بن عمرو ابن أحي المغيرة بن شُعْبة

الثَّقَفي ـ

روى عن: أناس من أهل حمص من أصحاب مُعاذ، عن معاذ في الاجتهاد.

وعنه: أبو عَوْن محمد بن عُبَيدالله الثَّقفيُّ، ولا يعرف إلا بهٰذا.

قال البخاري: لا يصحُّ ولا يُعرف.

وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوَّجْه، وليس إسناده عندي بمتصل.

قلت: لفظ البخاري: روى عنه أبو عون، ولا يصح ولا يُعرف إلا بهذا، مرسل، هكذا قال في «التاريخ الكبيرة.

وقال في «الأوسط» في فصل مَن مات بين المئة إلى عشر ومئة: لا يُعرف إلا بهَذا ولا يصح

وذكره الْعُقَيَّلي، وابن الجارود، وأبو العرب في والضعفاء».

وقال ابنُ عدي: هو معروف بهٰذا الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجُويني أن هذا الحديث مُخرَّج في «الصَّحيح»، ووهم في ذلك، والله المستعان.

ق ـ الحارث بن عمران الجَعْفَرِيُّ المَدنيُّ .

روى عن: هشـام بن عُروة، وحُـُـظلة بن أبي سفيان، وجعفر الصَّادق، ومحمد بن سُوقة، وغيرهم.

وعنه: أبو سعيد الأشجّ، وعبدالله بن هاشم الطُّوسي، وعلي بن خَرْب، ومحمود بن غَيْلان، وعَبْدة بن عبدالرحيم، وغيرهم.

قال أبو زُرْعَة : ضعيف الحديث، واهى الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، والحديث الذي رواه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: ٥تَخَيرُوا لِنُطَهِكُم، لا أصل له.

وقال ابنُ عدي: للحارث عن جعفر بن محمد أحاديث لا يُتابعه عليها الثقات، والضَّعْف على رواياته بَيِّنُ.

قلت: وقال ابن حسان: كان يَضَع الحديث على الثقات، روى عن هشام حديث: «تخيروا لنطفكم»، وتابعه عكرمة بن إبراهيم، وهما جميعاً ضعيفان.

وقال البَرْقاني، عن الدَّارقُطْني: متروك.

خت ؛ - الحارث بن عُمَير، أبوعُمير البَصْريُّ، نزيلُ مكة، والدحمة.

روى عن: أيوب السَّختياني، وحُميد السَّويل، وجعفر بن محمد بن علي، وأبي طُوالة، وعُبيدالله بن عُمر، وسُلَيْمان بن المُغيرة، وغيرهم.

وعنه: ابن عُيَيْنَة \_ وهو من أقرانه \_، وابن مَهْدي، وأبو أُسـامـة، وابنـه حمزة بن الحارث، وأحمد بن أبي شُعَيْب، ومحمد بن يعلى زُنْبور، ومحمد بن سُليمان لُوين، وجماعة.

قال أبوحاتم، عن سليمان بن حرب: كان حمَّاد بن زيد يُقدُّم الحارث بن عُمير، ويُثني عليه. زاد غيره: ونظر إليه، فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.

وقال ابن مَعِين، وأبوحاتم، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو زُرْعَة : ثِقةُ رجلُ صالح .

قلت: وقال البَرْقاني، عن الدَّارقُطْني: ثِقةً.

وكذا قال العِجلي .

وقال الأزدي: ضعيف منكرُ الحديث.

وقال الحاكم: روى عن حُمَيد الطُّويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة .

ونقل ابن الجوزي عن ابن خُزَيْمة أنه قال: الحارث بن عُمَي كَذًّاب.

وقال ابن حبان: كان ممن يُروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وساق له عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعاً: «إن آية الكرسي، و﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾، والفاتحة مُعلَّقاتُ بالعرش، يقلن: يا رب تُهْبِطُنا إلى أرضك، وإلى من يعصيك؟»الحديث بطوله، وقال: موضوع لا أصل له.

وقد وقع لي هذا الحديث عالياً جداً، قرأته على أبي الفرج بن الغزّي، أخبركم يونس بن أبي إسحاق إجازة إن لم يكن سماعاً، ثم ظهر سماعه، عن أبي الحسن بن الحسين البغدادي، أخبرنا جعفر العباسي في كتابه، أخبرنا الحسن بن عبدالرحمن الشافعي، أخبرنا أحمد بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن إبراهيم الدّيبُلي، حدثنا محمد بن أبي

الحارث بن عمير

الأزهر، حدثنا الحارث، فذكره، والذي يظهر لي أن العِلَّة فيه ممن دون الحارث.

د ـ الحارث بن عمير، أبو الجُودي، في الكُنّي.
 ع ـ الحارث بن عوف، أبو واقد الليثي، فيها.

 الحارث بن عَوْن ابن أخي المُغيرة، صوابه: الحارث بن عَمرو، وقد تقدَّم.

م د س ق ـ الحارث بن فُضَيْل الأنصاريُّ الخَطْميُّ أبو عبدالله المَدَنيُّ .

روى عن محمدود بن لَبيد، وجعفر بن عبدالله بن الحكم، والزُّهْري، وعبدالرحمن بن أبي قُرَاد، وغيرهم

وعنه: صالح بن كَيْسان، وعُمير بن يزيد أبو جعفر الخَطْمي، والدَّرَاوَرْدِي، وَفُلَيَّح بن سُلَيمَان، وابن إسحاق، وابن عَجْلان، وغيرهم.

قال النّسائي: ثقةً.

وكذا قال عثمان الدَّارمي، عن إبن مَعِين.

قلت: وقال مُهنَّا، عن أحمد: ليس بمحفوظ الحديث. وقال أبو داود، عن أحمد: ليس بمحمود الحديث.

ردن ,بو د.وی علی ، عدد . وذکره این حبًان فی «الثقات» .

س ـ الحارث بن قَيْس الجعْفيُّ الكوفيُّ.

روى عن: ابن مسعود، وعلي.

وعنه: خَيْثُمة، ويحيى بن هانىء بن عُروة المُرادي، وأبو داود الأعمى.

عدَّه خَيْثُمة في أصحاب ابن مسعود، قال: وكانوا معجبين به

وقال علي ابن المَدِيني: قُتل مع علي.

وقال عمرو بن مُرَّة، عن خَيْثمة: إن أَبا موسى صَلَّى على . حارث.

أخرج له النسائي حديثاً واحداً من قوله : «إذا أَرَدْتَ أمراً من الخير فلا تؤخره لغد . . . « الحديث ال

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: مات الحارث في ولاية معاوية، وصَلَّى أبو موسى على قبره بعدما دُفِن.

وكذا ذكر البخاري في «تاريخه» هذه الزيادة.

الحارث بن قَيْس، ويقال: قَيْس بن الحارث، يأتي في القاف.

بغ - الحارث بن لَقِيط، النَّخَعِيُّ الكوفيُّ. شهد القادسية.

وروى عن: عُمر، وعلي.

وعنه: ابنه حَنَش.

قلت: وقال ابن سعد: كان قليلَ الحديث.

وقال العِجْلي: كوفيُّ تابعيٌّ ثِقةً.

وذكره مسلم في الطبقة الأولى من الكوفيين. وذكره ابن حبان في «الثقات».

ت ـ الحارث بن مالك بن قَيْس اللَّيْشِيُّ، المعروف بابن البُرْصَاء. قيل: هي أمه، وقيل: أم أبيه.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: الشَّعْبِيُّ، وعُبيد بن جُريج، أخرج له الترمذي حديثاً واحداً، قال يوم فتح مكة: «لا يُغْزَى هُذَا إلى يوم القيامة». وصَحَّحه، وقال: لا نعرفه إلا من حديث الشعبي.

قلت: وصححه أيضاً ابن حبان، والدَّارقطني، وأخرجه أبو ذر الهَرَوي في «المستدرك»، وذكر في الرواة عنه مُشلم بن جُندُب الهُذَلي، وله قصة مع مروان وسعد بن أبي وقًاص

وذكر الخطيب في كتابه «رافع الارتياب» أن محمد بن مَيْمون الخَبُّاط روى حديثه عن ابن عَيِيْنة، عن رَكريا، عن الشعبي، فقال: عن مالك بن الحارث، ووهنم فيه ابنُ مَيْمون على ابن عُيينة، والله أعلم.

ص\_ الحارث بن مالك.

عن: سعد بن أبي وقَّاص.

وعنه: عبدالله بن شَرِيك العامِرِي.

قال النِّسائي: لا أعرفه.

وقد اختُلف فيه على عبدالله بن شَرِيك، فقال إسرائيل عنه هكذا، وقال فطر، عنه: عن عبدالله بن الرقيم، عن سعد، وقال جابر بن الجُر، عنه: عن الحارث بن تُعلَّبُهُ، عن سعد، والمحفوظ حديث فِطْر.

د س ق ـ الحارث بن مُخَلِّد الزُّرَقيُّ الأنصاريُّ.

روى عن: عُمر، وأبي هُريرة.

وعنه: سُهَيل بن أبي صالح، وبُسر بن سعيد.

أخرجوا له حديثاً واحداً في إتيان المرأة في دُبرها.

قلت: وقال البَزَّار: ليس بمشهور.

وقال ابن القَطَّان: مجهول الحال.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

د ـ الحارث بن مُرَّة بن مُجَّاعـة الحَنْفي، أبو مُرَّة اللَّمَامي، ثم النَصْريُّ، قَدمَ بغداد.

وروی عن: کُلیب بن مَنْفعة، وعِسْمل بن سفیان، وعدالله بن المُثنَّى، وجماعة.

وعنه: أحمد بن حنبل، وسُرَيْج بن النَّعمان، وأبو جعفر النُّقيَّلي، وعلي ابن المَدِيني، ومحمد بن عيسى بن الطَّبَّاع،

وقال ابن مُعِين: ليس به بأس.

وقال مُرَّةً: صالح.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في الأم.

قلت: وقال الدُّوري عن ابن مَعِين: يُقةً.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.

وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

د س ـ الحـارث بن مِسْكين بن محمـــد بن يوسف، الأموي مولاهم، أبو عمرو المِصْري الفقيه، رأى الليث وسأله.

وروى عن: ابن القاسم، وابن وَهْب، وابن عُنَيْنة، وأَشْهَب، ويوسف بن عَمرو الفارسي، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، والنَّسائي، وابنه أحمد بن الحارث، وعبدالله بن أحمد، ويعقوب بن شَيْبَة، وأبو يعلى، وابن أبي داود، ومحمد بن زُبَّان، وعِدَّة.

قال عبدالرحمن بن يحيى بن خاقان: سألتُ أحمد بن حنبل عن الحارث بن مِسْكين قاضي مصر، فقال فيه قولاً جميلاً، وقسال: ما بلغني عنه إلا خير.

وقال إبراهيم بن الجُنيَّد، عن ابن مَعِين: لا بأس به -

وقسال الحسين بن حبان، قال أبو زكريا ـ يعني ابن مَمِين ـ: الحارث بن مِسكين خيرٌ من أصبغ، وأفضل.

وقال النَّسائي: لِقةُ مأمون.

وقال الخطيب: كان فقيهاً على مذهب مالك، وكان ثقةً في الحديث ثبتاً، حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة وسَجَنَه، لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن، فلم يزل محبوساً إلى أن ولي جعفر المتوكل فاطلقه، وحدَّث ببغداد، ورجع إلى مِصْر، وكتب المتوكل بعهده على قضاء مصر، فلم يزل يتولاء من سنة (٢٣٧) إلى أن صُرِفَ عنه في سنة يزل يتولاء من سنة (٢٣٧) إلى أن صُرِفَ عنه في سنة

وقال ابن يونس: كان فقيهاً، أخذ الفقه عن ابن وَهُب، وابن القاسم، ولد سنة (١٥٤)، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة (٢٥٠).

قلت: وقال الحاكم: ثقةُ مأمون.

وقال أبو عُمر الكِنْدي: إنه استعفى من القضاء فأعفى، وتولَّى بَكَّار بن قُتَيبة، والمسألة التي سأل الحارث عنها اللَّيث هى في العصير، وليس له عن الليث غيرها.

وقال مُسْلَمة الأندلسي: ثِقةُ ، أخبرنا عنه غير واحد.

وذكر ابن الطَّحَان المِصْري في الرواة عن مالك أن الحارث بن مِسْكين قال: حججتُ فرأيتُ رجلاً في عَمَارِيَّة، فسألت عنه، فقيل لي: هذا مالك بن أنس، فرأيته ولم أسمع منه.

دسي-الحارث بن مُسْلِم، ويقال: مسلم بن الحارث في الميم بيانُ هل هو الحارث بن مُسلم بن الحارث، عن أبيه، أو مُسلم بن الحارث بن مُسْلم، عن أبيه.

د \_ الحارث بن منصور، أبو منصور الواسطي الزَّاهد، ويقال: أبو سفيان.

روى عن: الشُّوري، والحسن بن صالح، وإسرائيل، وعُمر بن قَيْس المكي، وياسين الزَّيَّات، وغيرهم.

وعنه: يعقوب بن شيبة، وأحمد بن سنان القَطَّان، ومحمد بن عبدالملك الـدُقيقي، وأبو الأزهر، وأبو بكر الباغَنْدِي الكبير، ويحيى بن جعفر بن الزَّبْرِقان، وعِدَّة.

وروى أبــو داود عن شيخ من أهــل واسط عنــه، قال:

سمعت سفيان الثوري سُئِل عن الدَّاذِي .

قال أبواحاتم: نزل عليه الثُّوري، وهو صدوق.

قلت: وقال ابن عُدي: في حديثه اصطراب.

ونسبه أبو نُعَيْم الأصبهاني إلى كثرة الوَهْم. ت ق-الحارث بن نَبْهَان الجَرْمَيُّ أبو محمد البَصْريُّ .

روى عن: أبي إسحـــاق، وعــاصم بن أبي النُّجُــود،

والأعمش، وعُنبة بن يَقْظَان، وأيوب، ومَغْمَر، وأبي حنيفة، وغيرهم

وعنه: جعفر بن سُلَيمان الضَّبَعي، وابن وَهْب، ومسلم بن إبراهيم، وعبدالواحد بن غِياث، وطالوت بن عَبَّاد وغيرهم.

قال أحمد: رجل صالح، لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظ، منكر الحديث.

وقال الدُّوْري، عن ابن معين: ليس بشيء. وقال في موضع آخر: لا يُكتب حديثه.

وقال أبوزُرْعَة: ضعيف الحديث، في حديثه وهن.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال في موضع ٍ آخر. ليس بنقة .

وقال ابن عدي ; وهو ممن يُكتب حديثُه .

قلت: وقال ابن المديني: كان ضعيفاً ضعيفاً.

وقال الحَرْبي: غيره أوثق منه.

وقال التَّرْمِذي في «العلل الكبير» عن البخاري: منكر الحديث، لا يبالي ما حدَّث. وضعَفه جداً:

وقال العِجلي، ويعقوب بن شَيْبة: ضعيف الحديث.

وقال العُقَيْلي: وروى حديث: «خيركم مَنْ تَعلَّم القرآن» وحمديث قراءة تنزيل السجدة، وحديث النهي عن الانتعال قائماً، لا يُتابع على أسانيدها، والمتون معروفة

وذكره أبو العرب في «الضعفاء».

وذكر في «تاريخ القيروان»: أنه قدم عليهم. وقال السَّاجي: عنده مناكير.

وقال الاَجُرِّي عن أبي داود: ليس بشيءً.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالمستقيم.

وقال يعقوب بن سفيان: بَصْرِيُّ منكر الحديث. وقال الدَّارِقُطني: ليس بالقوى

وقال ابن حبان: كان من الصَّالحين الذين غَلَبَ عَليهم الوهم، حتى فَحُش خطؤه، وخرج عن حدَّ الاحتجاج به

وذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في فصل مَنْ مات ما بين الخمسين إلى الستين ومثة.

ت ق - الحارث بن النّعمان بن سالم اللَّيْشي، ابن أحت سعيد بن جُبير.

روى عن: أنس، والمحسن اليَّمْسري، وطاووس، وسعيد بن جُبير.

وعنه: ثابت بن محمد الرَّاهد، وسعيد بن عُمارة بن صَفُوان الكَلاعي، وجُنَادة بن مزوان الحِمْصي، وغيرهم.

أخرج له الترمذي حديثاً واحداً، وأبن ماجه حديثاً

قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. قلت: وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال العُقَيلي: أحاديثه مناكير

وقال الأزدِي: منكر الحديث. .

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفي «الضَّعفاء»(١) أيضاً. تمييز - الحارث بن النَّعمان بن سالم البَزَّاز، أبو النَّصْر

الْأَكْفَانِيُّ الطُّوسِيُّ، نزيلُ بغداد، مولى بني هاشم. روى عن: الحارث بن النَّعمان بن سالم الذي قبله،

وشُعبة، والتُّوري، وشبيان بن عبدالسرحمٰن، وحَرِيز بن عبدالسرحمٰن، وحَرِيز بن عبدالسرحمٰن، وحَرِيز بن

وعنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبدالله بن عمّار، وإسحاق بن أبي إسرائيل، والحسن بن الصّباح البّرّار،

<sup>(</sup>١) لم أجده في مطبوع «المجروحين» لابن حبان.

وغيرهم .

قلت: قرأت بخط الذهبي: أنه صدوق.

وروينا في وفوائد عبد العزيز عن جعفر العِزَقِي: حدثنا شعيب بن محمد، حدثنا إسحاق، حدثنا إبراهيم المُرودي، حدثنا الحارث بن النَّعمان بن سالم، حدثنا الحارث بن النَّعمان بن سالم، قال: دخلتُ على أنس بن مالك، فذكر حديثاً.

قال الحارث: اسم شيخي على اسمي، واسم أبيه على اسم أبيه على اسم أبي، واسم جُدُّى.

س \_ الحارث بن نُوْفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هشام، الهاشميُّ، الصَّحابيُّ.

روى عن: النبي ﷺ، وعن عائشة.

وعنه: ابنه عبدالله، وابن ابنه الحارث بن عبدالله، وأبو مجلز.

قال الرَّبيرُ: نَوْفل أسنُّ وَلَـد أبيه، وكـان له من الولد الحارث، وبه كان يُكنى، وهو أكبر ولده، واستعمله النبي على بعض أعمال مكة، وانتقل إلى البصرة واختَطُّ بها داراً.

وقال أبو حاتم: مات بالبصرة في خلافة عثمان.

له عند النسائي حديث واحد في الطهارة.

قلت: لم ينسبه النَّسائي في روايته.

وقد ذكر ابن حبان في «الثقات» في التَّابعين:

س ـ الحارث بن نوَّفل.

روى عن: عائشة.

قلت: كأن ابن حبان ما حَرَّر أنه غيرُ هذا الصَّحابي الهاشمي، ولم يذكره في التابعين إلا على سبيل الظن أنه غيره، لروايته عن عائشة، فيُحتمل أن يكونا اثنين، والله أعلم.

وقد أفرده البخاري بترجمة، وقال في ترجمة الحارث: غير منسوب، إن لم يكن ابن نوفل، فلا أدري.

-ق \_ الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عُمرين مخروم، أبو عبدالرحمن المكّي، أخو أبي جهل.

أسلم يوم الفتح، وخرج إلى الشَّام مجاهداً، فقُتل يوم

اليرموك \_ فيما ذكره حبيب بن أبي ثابت \_ هو، وعكرمة، وعبًاش بن أبي ربيعة .

وذكر ابنُ سعد وغيره: أنه توفي في ظاعون عمواس سنة (١٨).

وأنكر الواقدي رواية حبيب بن أبي ثابت، وقال: رواية أصحابنا من أهل العلم والسُير أن عكرمة قُتِل بأجنادين في خلافة أبي بكر، وأن عيَّاش بن أبي ربيعة مات بمكة، وأن' الحارث مات بالشَّام في طاعون عَمَواس.

وقد روى ابن لَهيمة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزُهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن: أن الحارث بن هشام كاتب عبداً له، فذكر حديثاً فيه: فارتفعوا إلى عثمان.

قلت: وهذا إن صَعَّ دالٌّ على أنه تاخرت وفاته، ولكن ابن لَهيعة ضَعيف، ويُحتمل أن تكون المحاكمة تاخرت.

وقال أبو الحسن المَدَاثني أيضاً: إنه قُتل يوم اليرموك.

والجمهور على ما قاله ابن سعد.

وللحارث ذكر في «الصحيع» في حديث عائشة: أنه سأل النبي ﷺ: كيف يأتيك الوحي؟... الحديث.

وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده»، والبغوي في «معجم الصحابة» من طريق أخرى فيها: عن عائشة، عن الحارث بن هشام.

د ت ق ـ الحارث بن وَجيه الرَّاسبيُّ، أبو محمد البَصْريُّ.

روى عن: مالك بن دينار.

وعنه: زيد بن الحباب، وأبو كامل الجَحدري، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّميُّ، ونصر بن علي، وجماعة.

قال الدُّوري وغيره، عن ابن مَعِين: ليس بشيء. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير.

وكذا قال أبو حاتم، وزاد: ضعيف الحديث.

وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال ابنُ عدي : لا أعلم له روايةً إلا عن مالك بن دينار. أخرجوا له حديثاً واحداً في الطهارة.

قلت: وقـال الترمذي بعد تخريج حديثه: هٰذا حديث

غريب، والحارث بن وَجيه، وقيل: وَجْبة، شيخٌ ليس بذاك.

وقال الأَجُرِّي، عن أبي داود: حديثه منكر، وهو ضعيف.

وقال السَّاحِي: صعيف الحديث

وقـال العُقَيْلي: ضعَّف نصر بن علي، وله عنه حديث منكر، ولا يُتابع عليه.

وقال يعقوب بن سفيان: بَصْريٌّ لَيِّنُ الحديث.

وقال أبو جعفر الطُّبْري : ليس بذاك. ُ

وقسال ابن حبسان: كان قليل الحديث، ولكنمه يتضرد بالمناكير عن المشاهير في قلَّة روايته.

وفي كتاب «العلل» للخلال، قال أحمد: لا أعرفه. وقال البيهقي: تكلُّموا فيه.

وقال الخطَّابي: مجهول.

قلت: جهالته مرفوعة بكثرة مَنْ روي عنه، ومن تكلَّم فيه، والصواب أنه ضعيفٌ مرفوع.

ت ق ـ الحارث بن وُقيش، ويقال: ابن أقيش، تَقدُّم.

ت - المحارث بن يزيد البكري ، في الجارث بن حسَّان .

م دس ق - الحارث بن يزيد الحَضْرَميُّ ، أبو عبد الكريم المصْريُّ ، عقل مقتل عثمان .

وروى عن: جُنَادة بن [أبني] أُميثُهُ، وجُبير بن نُفَيْر، وعُلَي بن رَبّاح، وعبدالرحمن بن حُجَيْرة، وناعم مولى أمُّ سَلَمَة، وعَدَّة.

وعنه كر بن عَمرو، وسعيد بن أبي أيوب، وسعيد بن يزيد القِتْساني، واللَّيث، وابن لَهيعة، والوليد بن المُغيرة، ويحيى بن أيوب، والأوزاعيُّ، وغيرهم

قال أحمد: يُقةً من الثقات.

وقال العجلي، والنَّسائي: ثقةً.

وقال اللَّيث: كان يصلي كل يوم ست مئة ركعة.

وقال ابن يونس: توفي ببرقة سنة (١٣٠).

قلت: وقال عبدالله بن صالح العِجْلي: حدثنا زُهير: عن يحيى بن سعيد، عن شيخ من حضرموت، وأكثر عليه الثّناء، اسمه الحارث بن يزيد.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

الحارث بن يَزيد العُتَقي، هو ابنُ سعيد.

خ م س ق ـ الحارث بن يزيد العُكْلِيُّ ، التَّيْمِيُّ.

رَوى عن البي زُرْعَة بن عمرو، والشَّعْبي، وإبراهيم النَّخْمي، وعبدالله بن يحيى الحَضْرَمي، وعُمارة بن القَعْقَاع وهو من أقرانه.

وعنه: عُمارة بن الفَعْقَاع أيضاً، وعبدالله بن شُبِرُمة، وابن عَجْلان، ومُغيرة بن مِقْسَم الضَّبيُّ، وغيرهم.

قال ابن مَعِين: ثِقةً.

وقال العجلي: كان فقيهاً من أصحاب إسراهيم من عِلْيتهم، وكان ثِقةً في الحديث، قديم الموت، لم يروعنه إلا الشّيوخ.

روى له البخاري مقروناً .

قلت: وقال الآجُرُي، عن أبي داود: ثِقَةً ثِقةً، لا يُسال نه.

وقال ابن سعد: كان ثقةً قليلَ الحديث.

وقال الحاكم: قلت للدَّارقطني: فالحارث بن يزيد المُكْلى؟ قال: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

عنج م ت س ـ الحارث بن يعقوب بن تُعلَبة ، ويقال: ابن عبدالله الأنصاري مولاهم المصري .

رَوى عن سَهل بن سعد، وأبي الحُبّاب سعيد بن يَسار، ويعقوب بن عبدالله بن الأشج، وعبدالرحمن بن شُماسة، وغيرهم.

وعتمه: ابنه عمرو، ويزيد بن أبي خبيب، واللَّيث، وبكر بن مُضَر، وغيرهم.

قال ابن مَعِين: ثِقةً .

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال اللَّيث: كان يعقوب أفضل من ابنه الحارث، وكان : الحارث أفضل من ابنه عمرو.

> قال موسى بن ربيعة: كان الحارث من العُبَّاد. قلت: قال ابن يونس: توفي سنة (١٣٠).

وعنه : خريز بن عثمان .

أخرج له ابن ماجه أثراً موقوفاً في أوائل الكتاب، ولم يذكره ابن عساكر في «الأطراف» فاستدركه عليه الحافظ الضّياء.

وقال المِزِّي: أظنه من زيادة ابنِ القَطَّان على ابن ماجه. قلت: وأظنه الحارث بن عُبيدالله الشَّامي الذي مضى ذكره.

# من اسْمُهُ حَارِثَة

ث ق \_ حَارِثة بن أبي الرَّجال، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حَارِثة بن النُّعمان الأنصاريُّ، النَّجَارِيُّ المَدَنيُّ.

روى عن: أبيه، وجَدَّته أم أبيه عَمْرة بنت عبدالرحمٰن، وعُبيدالله بن أبي رافع.

وعنه: الثَّوري، والحسن بن صالح، وأبو معاوية، وابن نُمَيْر، وعَبْدَة بن سُلَيْمان، وغيرهم.

قال أحمد: صعيفٌ ليس بشيء.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعِين: ليس بثقة.

وقال في موضع آخر: ضعيف.

وقال أبو زُرْعَة: واهي الحديث، ضعيف.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، مثل عبدالله بن سعيد المَفْبُري.

وقال البُخَاري: منكر الحديث.

وقال النِّسائي: متروك الحديث.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه منكر(١).

قلت: وذكره يعقوب بن سفيان في باب مَنْ يُرغب عن الرُّواية عنهم.

وقال ابن عدي: بلغني أن أحمد نظر في جامع إسحاق، فإذا أولُ حديثٍ فيه حديث حارثة في استفتاح الصّلاة، فقال: منكرٌ جداً.

وقال الحاكم: كان مالك لا يُرضى حارثة.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

٤ \_ الحارث الأعور، هو ابن عبدالله، تَقدُّم.

الحارث السُّلمي، والدُّ مالك.

جُرى ذكره في سندٍ أثر عَلَقه البخاري في الطهارة، فقـال: وصَلَّى أبو موسى الأشعري في دار البريد والسُّرقين والبريةُ إلى جانبه، فقال: هاهنا وثمَّ سواء.

ووصله ابن أبي شُيبة من طريق الأعمش، عن مالك بن المحارث السلمي، عن أبيه، قال: كنا مع أبي موسى بعين التّمر، في دار البريد. . . الحديث، وفي رواية له: فقلت له: لو خرجت، فقال: ذاك وذا مواة.

وذكره ابن أبي حاتم فيمن لم يُسمَّ والـده ممن اسمـه الحارث، ولم يذكر فيه جَرْحاً.

وذكر ابن حبان في ثقات التابعين:

الحارث الأشعري، والد مالك، عداده في أهل الكوفة.

روى عته: ابنه ماللك بن الحارث. وما أظن قوله: الأشعري، إلا غَلطاً.

الحارث العُكْلِيُّ، هو ابن يزيد، تَقدُّم.

سي . الحارث غير منسوب، يقال: له صُحبة.

روى حديثه: ثابت البنّاني، عن حبيب بن أبي سُبيّعة الضَّبعي، عن الحارث أن رجلًا كان عند النبي ﷺ، فَعَرْ به رجلً، فقال: يا رسول الله إني أحبه في الله ـ الحديث. وقيل: عن الحارث، عن رجل، به.

وقال أبو حاتم الرَّازي: له صُحبة.

ص\_الحارث.

عن: على.

وعنه: حفيده سُليمان بن عبدالله بن الحارث، وفيه اختلاف يأتي في ترجمة سُليمان، ومحصل كلام ابن أبي حاتم تجويز أن يكون هو الجارث بن نُوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، الماضى ذكره قريباً.

ق ـ الحارث .

عن: مجاهد.

<sup>(</sup>١) في مطبوع والكامل»: ٢١٧/٢: ووبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه.

وقال ابن خُزَيْمة: حارثة ليس بِجِتجُ أهل الحديثِ بحديثه.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس بشيء.

قال عبدالعزيز بن محمد: ضُرب عندنا حدوداً.

وقال التّرمذي لما حرّج حديثه: قد تكلّم فيه من قِبل حفظه.

وقال ابن حبان: كان ممن كَثْرَ وهمه، وفَحُسُ خطؤه، تركه أحمد ويحيى.

وقال علي ابن الجُنَيْد; متروك الحديث.

ذكر ابنُ سعد: أنه مات سنة (١٤٨).

وقرأتُ بخط اللَّهبي : له في الكتابين حديث واحد. وهو وَهْم نَبْهُ عليه العَلاثي، وقال: بل سبعة .

بخ٤ ـ حارثة بن مُضَرِّب العَبْديُّ الكُوفيُّ .

روى عن: عمر، وعلي، وابن مستعود، وخَبَّاب بن الأَرَتَّ، وسَلْمان الفارسي، وأبي موسى؛ وعمَّار بن ياسر، وفُرات بن حَيَّان العِجْلي.

وعنه: أبو إسحاق السَّبيعي.

قال الجُوْزِجاني، عن أحمد: حسن الحديث.

قال عثمان الدَّارمي، عن ابنِ مَعِين: إِنْقَةً.

وقال أيضاً: قلت ليحيى: عاصم بن ضَمْرَة أحبُّ إليك أو حارثة بن مُضَرِّب؟ قال: كلاهما، ولم يُبخَير، قال عثمان: حارثة خير.

قلت: وذكره أبو حاتم ابن حبان في ثقات التابعين.

وقال أبو جعفر ومحمد بن الحسين البَغْذَاديُّ: سألت أبا عبدالله عن السُّبِّت، عن علي، فقال: عَبيدة، وأبو عبدالرحمن، وحارثة، وحَبَّة بن جُوين، وغيد خَيْر: قال أبو جعفر فقلت له: فَزِرَّ، وعلقمة، والأسبود، قال: هؤلاء أصحاب ابن مسعود، وروايتهم عن علي يسيرة.

وذكره أبو موسى في «ذيله» على ابن مُنْدَه في «معرفة الصحابة».

ونقل ابن الجَوْزي في «الضعفاء» تبعاً للأردي أن علي ابن المَدِيني، قال: متروك، وينبغي أن يُحَرَّر هٰذاً (١)

ع - حارثة بن وَهْبِ الخُزَاعِيُّ، أَخُو عُبيدالله بن عُمر لأُمَّه، له صحبة، نزلَ الكوفة

دوى عن: النبيُّ ﷺ، وعن جُنْدَب الخير الأزدِي، قاتل الساحر، وحَفْصة بنت عمر.

وعنمه: مَعْبَمد بن خالمه، وأبسو إسحاق السَّبيعي، والمُسيَّب بن رافع.

قلت: اسم أمَّه أم كلثوم بنت جَرْوَل بن مالك الخُزَاعية. من اسمه حَازِم

ق - حازم بن حَرْمَلة الغِفَارِيُّ. معدود في الصَّحابة.

روی عن: النبی ﷺ. وعنه: مولاه أبو زَيْنَب.

أخرج له ابن ماجه حديثاً واحداً في الأمر بالإكثار من الحَوْقَلَة.

قلت: ذكره ابن أبي حازم، والطّبراني، وغيرهما في الحاء المهملة، وذكره ابنُ قانع في الحاء المعجمة، فَصَحّف

حازم بن عطاء، أبو خَلَف، يأتي في الكُنَى. حازم بن محمـــد العَنـَـزِي، صوابــه: خازم بالخـــاء المعجمة، وسيأتي.

> س ق ـ حاضِر بن المهاجر، أبوعيسى الباهليُّ. روى عن: سُلَيمان بن يسار.

> > وعنه: شُعبة

قال أبو حاتم: مجهول.

قلت: وذكره ابن حبَّان في والثقات.

حاطِب بن أبي بَلْنَعَة بن عَمْروبن عُمَيْر بن سَلَمة بن صَعْب اللَّحْمِيُّ، حليف بني أسد بن عبد العُزَّى، قديم الإسلام

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «التقريب»: غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه.

روى عن: عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه كلامه في اعتذاره عن مكاتبة قريش، وفيه نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الذَين آمنوا لا تَتَّخذوا عَدُوِّي وعَدُوَّكم أُولِياءً﴾ وفي القِصُّة أنه شهد بدراً.

روى عنه: ابنّهُ عبدالرحمٰن عدَّة أحاديث، وأنس عند الحاكم، وأخرج مسلم من حديث جابر، قال: شكا عبدُ لحاطب، فقال: يا رسول الله، لَيَدْخُلَن حاطِبُ النَّار، فقال: الله إنه شَهِدَ بدراً، والحُديبية».

وروى ابن أبي خَيْثَمــة، عن المَـــذَائني، قال: مات حاطب سنة (۲۰) وله (۷۰) سنة، وفيها أرَّخه يحيى بن بُكَيْر.

#### من اسمه حامد

حامد بن إسماعيل، صوابه: حاتم، وقد مضي.

خ م ـ حامِد بن عُمر بن حَفْص بن عُمر بن عُبيدالله بن أبي بَكْرَة النَّقَفِيُ البَكْرَاوِيُّ، أبو عبدالرحمٰن البَصْرِيُّ، قاضي كرُمان، نزل نَيسابور.

روى عن: بَكَــاربن عبـدالعـزيزبن أبي بَكْـرة، وأبي عَوَانـة، وعبـدالـواحـدبن زياد، وحمَّـادبن زيد، ويشْربن المُفَضَّل، ومُعتَمِر، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، ومسلم ـ وجعل حفصاً جده هو ابن عبدالرحمٰن بن أبي بكرة ـ، وإبراهيم بن أبي طالب، والحسين بن محمد القباني، وغيرهم.

قال البخاري: مات أول سنة (٢٣٣).

وكذا قال ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقدال: حدثنسا أحمد بن محمد بن عُمر بن بِسْطام، حدثنا أحمد بن سَيَّار، حدثنا حامد بن عمر البُكْرَاوي قاضي كِرْمان: رأيتهُ بُنْسَابور، وهو عندي ثقة (١).

د\_حامد بن يحيى بن هانىء البُلْخِيُّ، أبو عبدالله، نزيلُ رَسُوس.

رطبي عن: ابن عُينَدة، وأيوب بن النَّجَار، ومروان بن مُعَاوية، وأبي النَّفْر، ويحيى بن سُلَيم، وأبي عبدالرحمٰن المقرىء، وأبي عاصم، وعبدالله بن يوسف التَّنسي، وغيرهم.

أيوب بن بادي العَلَّاف، وأبو أمية الطَّرَسُوسي، وأبو بكر بن أبي عاصم، وجعفر بن محمد الفِرْيابي، ومحمد بن يزيد بن عبدالصمد، ومحمد بن عبدالملك الدُّفيقي، وجماعة.

قال جعفر الفِرْيابي، سألت عنه علي ابن المَدِيني، فقال: سبحان الله بقي حامد إلى زمان يَحتاج مَن يَسأل عنه! وقال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: سكن الشام، ومات بطَرَسُوس سنة (٢٤٢).

وكذا أرَّحه مُطَيِّن.

قلت: وابن يونس في «تاريخ الغرباء»، وزاد: في شهر رمضان.

وقال ابن حيان: كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عُيينَة، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه.

وقال مُسلّمة الأندلسي: ثِقةٌ حافظ.

من اسمه حَبَّان بالفتح ثم موحدة

ع \_ حَبَّان بن هِلال البَاهِليُّ ، ويقال: الكِنَانيُّ ، أبوحبيب البَصْريُّ .

روى عن: حَمَّداد بن سَلمة، وشُعْبة، وداود بن أبي الفُرات، وجَرير بن حازم، وسعيد بن زَيد، وسُلْم بن زَرير، وعبد رَبَّه بن بارق، وعبدالوارث بن سعيد، وهَمَّام، وأبي عَوَانة، ومبارك بن فَضَالة، ومَعْمَد، ومَهْدي بن مَيْمون، ووَهَهْدي بن مَيْمون، ووَهَهْدي بن مَيْمون،

وعنه: أحمد بن سعيد الرَّباطي، وأحمد بن سعيد الـدَّارمي، وأحمد بن سعيد الـدَّارمي، وأبو الجَوْزاء النَّوْفَلي، وإسحاق بن منصور الكَوْسَع، وأبو خَيْدَمة، والدَّارمي، وعبد بن حُمَيْد، وبُنْدار، وأبو موسى، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شَيْبة.

وقال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التَّثَبُّت بالبصرة. وقال ابن مَعِين، والترمذي، والنَّسائي: ثِقَةً.

وقال ابن سعد: كان ثِقَةً، كُبْتاً، حُجَّةً، وكان امتنع من التحديث قبل موته، مات بالبصرة سنة (٢١٦).

قلت: وقال المِجْلي: ثِقةً لم أسمع منه، وكان عَسِراً. وقال البَزَّار: ثِقةً مأمون على ما يُحدَّث به.

حبان بن واسع .

وقال ابن قانع: بَصْريُّ صالح.

وقال الخطيب: كان ثِقةٌ ثَبْتاً.

م دت ـ خَبَّان بن واسع بن حَبَّان بن مُنْفِذ بن عَمْرو، الأنصاري، المازِنيُّ، المَدَنيُّ، ابن عم محمد بن يحيى. روى عن: أبيه، وخَلَّاد بن السَّائب.

وعنه: عمرو بن الحارث، وأبن لَهِيعة.

أحرجوا له حديثاً واحداً في الوضوء.

م «الثقات» أن عبّان في «الثقات» لـ

من اسمه حبان بالكشر

بغ - حِبَّانَ بن أَبِي جَيلَة، القُرَشيُّ مولاهم، المِصْريُّ. روى عن: عمرو بن العاص، والعبادلة إلا ابن الزَّبير. وعنه: عبدالرحمٰن بن زياد بن أنْتُم، وعُبيدالله بن زَحْر، وموسى بن على بن رَبَاح.

قال ابنُ يونسُ: بعشه عمـر مع جمـاعةٍ من أهل مصر ليفقهوا أهلها. يقال: توفي بإفريقية سنة (١٢٢).

وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: توفي بإفريقية سنة (١٢٥).

قلت: وَوَثَقَةُ أَبُو العربِ الصَّقِلِّي في «طبقات أهل القيروان».

ودكره ابن حبان في «الثقات».

ت ق ـ حِبَّان بن جَزْء السُّلميُّ ، أخو خُزَيمة .

روی عن: ألبیه جَزَّء، وأخیه، ولهما صحبة، وابن عمر، وأبي هُريرة.

روى عنه: أبو أُمية عبدالكريم بن أبي المُخارق، وعبدالله بن عشمان بن خُثَيم، وزينب بنت أبي طليق، ومُطرِّف بن عبدالرحمٰن بن جَزْء.

ذكره ابن حبان في والثقات.

أخرجا له حديثاً واحداً في السؤال عن الضُّبِّ والأرنب والضُّبُع والذُّئب، وضَعَّف إسناده التَّرْمِذِيُّ .

بخ د-حِبَّان بن زَيْد الشَّرْعَبِيُّ، أبوخِداش، الحِمْصيُّ. روى عن: عبدالله بن عمرو، ورجل مِن المهاجرين.

روی عنه: حَريز بن عثمان.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات». ً

وقد تَقَدَّم أن أبا داود قال: شيوخ حَرِيز كلُّهم ثِقاتٌ. بغ - حِبَّان بن عاصم التَّمِيْمئُ العَنْبَرِيُّ .

رَوى عن: جَدِّه لأُمَّه جَرْمَلة بن عبدالله التَّمِيْمِيِّ، وله صحبة.

وعنه: أبو الجُنيْد عبدالله بن حَسَّان العَنْبُري:

قلت: وقع حديثه في الأدب مقروناً بِصَفيَّة بنت عُلَيْبَة وأختها.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

خ ـ حِبَّان بن عَطِيَّة السلَّمَيُّ.

ذكره البخاري في حديث سَعْدَ بن عُبيدة، قال: تنازع أبو عبدالرحمن السُّلمي، وكان عُثمانياً، وجِبَّان بن عَطِيَّة، وكان عَلُوياً، فقال أبو عبدالرحمن لِحِبَّان: لقد علمت الذي جَرُّأ صاحبك على الدماء \_ يعني علباً \_ فذكر قِصَّة حاطب بن أبي بَلْتَعة.

ذكره ابن ماكُولا في الحاء المكسورة والباء الموحدة. وذكره أبو الوليد الفَرَضي في باب حَيَّان بالفتح، وتبعه أبو على الجَيَّاني.

قلت: ما أدري تبعه أبو علي الغساني في أي المواضع، فقد قال في «تقييد المهمل»: حِبَّان بكسر الجاء وباء منقوطة بواحدة حِبَّان بن موسى، وحِبَّان جدُّ أحمد بن سِنَان الْقَطَّان، وحِبَّان بن عَطِيَّة مذكور في حديث تنازع أبو عبدالرحمن السُّلمي، وحِبَّان بن عَطِيَّة، وذكره في حديث روضة خاخ، وقصة حاطِب بن أبي بَلْتَعة، وهو في كتاب استتابة المرتدين.

قال: وفي بعض نُسـخ شيوخسا عن أبي ذَرَّ الهَـرُوي حَبَّان بن عَطِيَّة بفتح الحاء، وذلك وهم. انتهى لفظه بحروفه.

فهذا كما تراه تَبع ابن ماكولا لا الفَرضي . ثم إن ذكر هذا الرجل في رجال البخاري عجب ، فإنه ليست له رواية ، فلو كان المِسرِّي يذكر كل مَنْ له ذكر ولا رواية له ، ويلتزم ذلك لاستدركنا عليه طائفة كبيرة منهم لم يذكرهم ، ولكن موضع الكتاب للرواة فقط، ثم إن حِبَّان بن عطية هذا لم يُعرف من

حديثهما.

وقمال ابنُ عدي: له أحماديث صالحة، وعمامة حديثه إفرادات وغرائب، وهو ممن يُحتَمل حديثه ويُكتب.

وقال أبو بكر الخطيب: كان صالحاً دِّيِّناً.

وقال حُجر بن عبدالجبار بن واثل: ما رأيت فقيهاً بالكوفة أفضل منه.

قال محمد بن فُضَيْل: ولد سنة (١١١).

وقال ابن سعد: توفي سنة (١٧١) بالكوفة.

وكذا قال خليفة ومُطَيِّن.

وقال أبو حَسَّانُ الزِّيادي : مات سنة (٧٢).

وروى له ابن ماجه في «السنن» حديثاً واحداً وآخر في التفسد.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان يَسْئِع.

وقال العِجْلي: كوفيٌ صدوق.

وقال في موضع آخر: كان وجهاً من وجوه أهل الكوفة، وكان فقيهاً.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

وقالَ أبو حاتم عن ابن معين مثل ما قال الدُّورَقي.

وقال الأُجُرِّي عن أبي داود: أحاديثه عن ابن رافع عامتها بواطيل.

وقال الجُورْجاني: واهي الحديث.

وقال البَرَّار في «السنن»: صالح.

وقال ابن قانع: ضعيف.

وقال ابن ماكولا: ضعيف الحديث، شاعر.

وله ذكر في مِنْدُل.

خ م ت س ـ حِبًّان بن موسى بن سَوَّار السُّلَميُّ، أبـوَ محمد المَرُوزِيُّ الكُشِّمِيْهَنيُّ .

روى عن: ابن المبارك، وأبي حمزة السُّكري، وداود بن عبدالرحمٰن العَطَّار، وغيرهم.

وعنه: البخاري، ومسلم، وروى له التَّرمذي، والنُّساثي

حاله بشيء. ولا عَرفت فيه إلى الآن جَرْحاً ولا تعديلًا، والله أعلم. `

ق \_ حِبَّان بن علي العَنزِيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: الأعمش، وسُهَيْل بن أبي صالبح، وابن عَجْلان، وليث بن أبي سُلَيْم، وعُقَيْل بن خالسد الأَيْلي، وعبدالملك بن عُمَير، وجعفر بن أبي المُغِيرة، ويزيد بن أبي زياد، ويونس بن يزيد، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وأبـو غَسَّـان النَّهْدِي، وبكربن يحـى بن زَبَّان، وحُجَيْن بن المُثنَّى، وأبو الوليد الطَّيالسي، وأبو الرَّبِيع الزَّهْراني، ومحمد بن سُلَيْمان لُوَيْن.

قال أحمد: حِبَّان أصح حديثاً من مِنْدَل.

وقال أبو إسحاق بن منصور، عن ابن مُعِين: كلاهما سُوّاء.

وقال عثمان الدَّارمي عنه: حِبَّانَ صدوق، قلت: أيهما أحبُّ إليك؟ قال: كلاهما وتَمرَّى كأنَّه يُضعَفهما.

وقال الدُّوري عنه: حِبَّان امنَّلُهُما.

وقال مَرَّةً عنه: فيهما ضَعْف، وهما أحبُّ إليَّ من قَيْس.

وقال مرةً عنه: إنما تُركا لمكان الوديعة.

وقال ابن خِرَاش: قال يحيى بن مَعِين: حِبَّان، ومِنْدُل صدوقان.

وقال الدُّوْرَقي عنه: ليس بهما بأس.

وقال ابنُ أبي خَيْثُمة عنه: حِبَّان ليس حديثه بشيء. وقال أبو داود عنه: لا هو، ولا أخوه.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: لا أُحدَّثُ عنهما.

وقىال عبـدالله بن علي ابن المَـدِيني: سألت أبي عن حِبَّان بن علي فَضَعَّفُه، وقال: لا أكتب حديثه.

وقال محمد بن عبدالله بن نُمَير: في حديثهما غلط.

وقال أبو زُرْعَة : حِبَّان ليِّن .

وقال أبوحاتم: يُكتب حليته، ولا يُحتجُ به.

وقال البُّخاري: ليس عندهم بالقوي.

وقال ابن سعد والنَّسائي: ضعيف.

وقال الدُّارقطني: متروكان. وقال مرة: ضعيف، ويُخَرُّج

حبان بن سوسي

بواسطة أحمد بن عُبدة الأمُلِي، ومحمد بن حاتم بن نُعيم السَمَرُوَزِي، ومحمد بن شقيق ، السَمَرُوَزِي، ومحمد بن غلي بن الحسن بن شقيق ، وأحمد بن إبراهيم اللَّؤُورَي، وجعفر القِرْيابي، وعَبَّاس اللَّؤري، وأبو زُرْعَة، وابن وَارَة، والحسن بن سفيان، وجماعة.

قال إبراهيم بن الجُنيد: ليس صاحب حديث، ولا بأس به.

به. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة (٢٣٣).

وكذا قال البخاري .

تمييز ـ حبان بن موسى بن حِيَّان الكِلَابِيُّ، أبو محمد الدُّمَشْقِيُّ .

روى عن: زكزيا السُّجْزِي، وغيره.

وعشه: والـد تَمَّام، وابن ابنه أبو الفرج بن محمد بن حِبَّان، وغيرهما.

قال والد تمَّام: مات في ربيع الأول سنة (٣٣١).

قلت: لا يشتبهان أبدأ فلا وجه للتمييز.

دعس حِبَّان بن يَسار الكِلاَبيُّ، أبورُوَيْخَه، ويقال: أبو رَوْح البَصْرِيُّ.

روى عن يزيد بن أبي مريم، وعبد الرحمٰن بن طَلَحة الخُرَاعي - [إن] كان محفوظاً -، وعُبيدالله بن طلحة الخُرَاعي، وثابت البُناني، ومحمد بن واسع، وهشام بن عُرَمة

روى عسه: عمروبن عاصم، ويشربن المُقَضَّل، والمحدد بن عبدالجَبَّار، وأبو سَلَمة التَّبُوذَكِي، وإبراهيم بن الحَجَّار، وأبو سَلَمة التَّبُوذَكِي، وإبراهيم بن الحَجَّاج السَّامي.

قال البخاري عن الصَّلت بن محمد: رأيته آخر عمره، وذكر منه احتلاطاً.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولا بالمتروك.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن عمدي: وحديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي . ذُكر عنه.

أخرجا له حديثاً واحداً مُعَلِّلًا في الصلاة على النبي ﷺ .

قلت: وذكره البخاري في «التاريخ»، وذكر في اسم أبيه احتلافاً، وأعلَّ حديثه

وقال أبو داود: لا بأس به.

ت س ق - حُبْشيُّ بنُ جُنَادة بن نَصْر السَّلُولِي، صَلَحابيُّ يُعدُّ في الكوفيين.

روى عن: النبي ﷺ، وشهد حَجَّة الوداع.

وعنه: أبو إسحاق، والشُّعبي.

قال البخاري: إسناده فيه نظر.

وقال ابن عدي: يُكنى أبا الجنوب(١).

قلت: وقال ابنُ عبد البُرُّ: روى عنه ابنه عبدالرحمن. وقــال العسكــري: شهد مع علي مشاهده، وروى في فضله أحادث.

وأخرج أبو ذَرَّ الهَرَوي حديثه في «المستدرك» المستخرج على الإلزامات.

#### من اسمه حَدَّة

ص - حَبَّــة بن جُوَيْن بن علي بن عبـد نُهُم، العُـرَنيُّ البَحَليُّ، أبو قدامة الكوفيُّ.

قال الطبراني: يقال: إن له رؤية.

روى عن: ابن مسعود، وعليٌّ، وعَمَّار.

وعنه: سَلَمة بن كُهَيل، والحكم بن عُنيبة، وأبو حيان النَّيْمِيُّ، وجماعة

قال يحيى بن سلمة بن كُهيل، عن أبيه: ما رأيته قط إلا يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، إلا أن يصلى أو يحدثنا

وقال سُليمان بن معبد، عن ابن مَعِين: ليس بثقة. وقال الدُّوري عنه: ليس بشيء

وقال الجُوْزجاني : كان غير ثقةٍ .

وقال ابن خِراش: ليس بشيء.

وقال النُّساتي : ليس بالقوي .

وقسال صالمسح جَزَرة: شيخ، وكسان يتشيُّع، لينهَن هو

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «المغني»: تناكد ابن عدي وذكره في كتاب والكامل»، وشبهته في ذلك قول البخاري في حديثه: إسناده فيه نظر. وذلك عائد إلى الرواة ال حبشي لا إليه.

ترجمة راشد.

ع ـ حبيب بن أبي بَقِيَّة , هو حبيب المُعَلُّم .

ع ـ حبيب بن أبي ثابت قَيْسَ بن دينار، ويقال: قَيْس بن هند، وقيل: إن اسم أبي ثابت هند، الأسديُّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيُّ.

روى عن: ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي الطُفيل، وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، ونافع بن جُبير بن مُطْعِم، ومجاهد، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جُبير، وأبي صالح السَّمَّان، وزيد بن وَهب، وعطاء بن يسار، ومَيْمون بن أبي شبيب، وأبي المطوِّس، وتَعلَبة بن يزيد الحِمَّاني، وخَلْقٍ.

ومن اقرائه عن: ذربن عبدالله الهَمْداني، وعَبْدَة بن أبي للبابة، وعمارة بن عُمير، ومحمد بن علي بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن أمَّ سلمة، وحكيم بن حِزَام، وروى عن عُروة بن الزَّبير حديث المستحاضة، وجَزَمَ النُّوري أنه لم يسمع منه، وإنما هو عُروة المُزَني آخر، وكذا تَبع النُّوري أبو داود، والدَّارقُطني، وجماعة.

روى عند: الأعمش، وأبد إسحاق الشَّيْسَاني، وحُصين بن عبدالرحمن، وزيد بن أبي أنسة، والتُوري، وشُعْبة، والمَسْعُودي، وابن جُرَيْع، وأبو بكر بن عيَّاش، ومِسْعَر، ومُطَرِّف بن طريف، وأبو الزَّبير، وغيره من أقرانه، وعطاء بن أبي رَبَاح وهو شبخه، وجماعة.

قال البخاري عن علي ابن المَدِيني: له نحو مئتي مديث.

وقـال أبـو بكر بن عَيَّاش: كان هُؤلاء الثلاثة أصحاب الفُتْيا: حبيب بن أبي ثابت، والحكم، وحماد.

> وقال العِجْلِي: كوفيُّ تابعيُّ ثِقَةً. وقال ابن مَعِين، والنَّسائي: ثِقةً.

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مَعِين: ثِقةً، حُجَّةً، قيل له: تُبْت؟ قال: نعم، إنما روى حديثين، قال: أظن يحيى يريد: مُنكرين، حديث المستحاضة تصلي وإن قَطَر الدم على الحصير، وحديث القُبْلة للصائم.

وقال أبو زُرْعَة: لم يسمع من أمُّ سلمة.

بمتروك، ولا ثَبْتُ، وسط.

وقال العِجْلي: كوفيٌّ، تابعيٌّ، ثقةً.

وقال خليفة، وغيره: مات أول ما قَدِمَ الحجَّاجِ العراق.

وقال ابن سعد، وغيره: مات سنة (٧٦)، ويقال: سنة ٧٩).

قلت: قد تَقدَّم في ترجمة حارثة بن مُضَرَّب أن أحمد وَتَّق حَبَّة.

وقال ابنُ سعد: روى أحاديث، وهو يُضَعَّف.

وقال ابنُ عدي: ما رأيت له منكراً جاوز الحد.

وقال ابن حِبَّان: كان غالباً في التَّشيُّع، واهياً في السَّديث.

وقال الدَّارِقُطني : ضعيف.

وقــال ابنُ الجَــوْزي: روى أن علياً شهــد معــه صِفّين ثمانون بدرياً، ولهذا كَذِب.

قلت: إي والله إن صح السند إلى حَبَّة.

وذكره أبو موسى المَدِيني في الصحابة متعلقاً بحديث أخرجه ابنُ عُقدَة في جمعه طرق: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاه فعليًّ مولاه» لكن الإسناد إلى حَبَّة واهِ، والله أعلم.

بغ ق \_ حَبُة بن خالمد، أخو سواء الأسدي، وقبل: العامري، وقبل: الخزاعي، عِدادُهما في أهل الكوفة.

لهما عندهما حديث واحد عن النبي ﷺ في عدم الياس من الرَّزْق، رواه الأعمش عن سَلَّام أبي شُرَحبيل، عنهما. قلت: لم يروه عنهما غيره فيما قاله الأزديُّ.

### من اسمه حَبيب

تم \_ حَبِيب بن أوس: ويقال: ابن أبي أوس النُّقفي، المصريُّ.

روى عن: أبي أيوب، وعمرو بن العاص.

روى عنه: راشد بن جَنْدَل الرَّافعي.

ذكره ابن يونس فيمن شَهد فتح مصر.

قلت: وذكره أبن حبان في «الثقات».

وروى عن حبيبٍ أيضاً راشد مولاه، ويأتي بيان ذٰلك في

حبيب بن أبي حبيب

بمحفوظ.

قال العقيلي: وله عن عطاء أحاديث لا يُتابع عليها، منها حديث عائشة: «لا تسبحي عنه».

وقال سليمان بن حُرب في قول حبيب: رأيت هدايا المختار تاتي ابن عمر، ما عِلْمه بهذا وهو صبيًّ، ونافع أعلم منه بامر ابن عمر.

ت ـ حبيب بن أبي حبيب البجلي، أبو عمرو، ويقال: أبو عُميرة، ويقال: أبو كَشُوثًا البَصْريُّ، نزيلُ الكوفة روى عن: أنس بن مالك.

وعنه: خالد بن طَهْمَان أبو العلاء الحَفَّاف، وطُعْمة بن عمرو الجَعْفَرِيُّ، وعَمرو بن محمد العَنْقَزِيُّ.

روى له الترمذي حديثاً واحداً في فَضْل مَنْ صَلَّى أربعين يوماً في جماعة.

قلت: موقوفاً.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

عغ م س ق - حبيب بن أبي حبيب يزيد العَضرمي البَصْري الأنماطي .

روى عن: قَتَـادَةً، وعَمـروبن هَرم، والحسن، وخالد القَـسُري، وغيرهم.

وعنه: ابنه محمد، وابن مَهْدي، ويزيد بن هارون، وأبو سلمة، وسُلَيْمان بن حَرب، وغيرهم. وسمع منه القَطَّان، ولم يُحدُّث عنه، وقال: لم يكن في الحديث بذاك.

وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: هو كذا. وكذا، وكان ابن مَهْدي يُحدِّثُ عنه.

وقال ابن أبي خَيْئُمة: نهانا ابن مَعِينِ أن نسمع حديثه. وقال ابنُ عدى: أرجو أنه لا بأس به.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابنُ قانع: مات سنة (١٦٢).

وقال البخاري في «التاريخ»: سمع ابن سيرين وقتادة. قال حُبَّان: حييب بن أبي حبيب ثقةً. وقال أبوحاتم: صدوقٌ ثِقَةً، ولم يسمع حديث المستحاضة من عُروة.

وقــال النرمذي، عن البخاري: لم يسمع من عُروة بن الزُّبير شيئاً.

قال أبـو بكر بن عَيَّاش وغيره: مات سنة (١١٩). وقيل غير ذُلك.

قلت: وقبال ابن أبي حاتم في كتاب «المراسيل» عن أبيه: أهبل الحديث اتفقوا على ذلك، \_يعني على عدم سماعه منه \_، قال: واتفاقهم على شيء يكون(١) حُجَّةً.

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مدلساً

وقال العُقَيْلي: غمزه ابن عَوْن .

وقال القَطَّان: له غير حديث عن عطاء، لا يُتابع عليه، رئيست بمحفوظة

وقال الأَرْدِي: روى ابن عَوْن: تُكلِّم فيه، وهو خطأ من قائله، إنما قال ابن عون: حدثنا حبيب وهو أعور.

قال الأزدي: وحبيب ثيقةً صدوق.

وقال الأجرري، عن أبي داود: ليس لحبيب عن عاصم بن ضمرة شيء يصبح.

وقال ابن عدي: هو أشهر وأكثر حديثاً من أن أحتاج [أن] أذكر من حديثه شيئاً، وقد حدَّث عنه الأئمة، وهو ثِقةً خُجَّةً كما قال ابن معين.

وقال العِجْلي: كان ثِقةً ثبتاً في الحديث، سمع من ابن عمر غير شيء، ومن ابن عباس، وكان فقيه البدن، وكان مفتى الكوفة قبل الحكم وحماد.

وذكره أبو جعفر الطبري في «طبقات الفقهاء»، وكان ذا فقه وعلم

وقال ابن خُزيْمة في «صحيحه»: كان مدلساً، وقد سمع من ابن عمر.

وقال ابن جعفر النجّاس: كان يقول: إذا حدثني رجل عنك بحديث، ثم حدثت به عنك كنت صادقاً.

ونقل العُقيلي، عن القطان، قال: حديثه عن عطاء ليس

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا القول في مطبوع والمراسيل؛ ص٣٤.

الكَذِب.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في البيوع.

قلت: وقال أبو داود: سمعت ابن البُرُقي يقول، فذكر نحو ما تقدَّم عن أحمد بن حنبل.

قال أبو داود: وكان حبيب يضع الحديث.

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.

وقـال محمـد بن سهـل بن عسكـر: كتبنا عنه عِشْرين حديثاً، وعرضناها على ابن المُديني فقال: هذا كلُّه كذب.

وقال النَّسائي: متروك أحاديثه كلُّها موضوعة عن مالك وغيره.

وقال عَوَّام بن إسماعيل: كان مصحِّفاً، جاء إلى ابن عُينة، فقال له: حَدَّثكم المَسْعُودي عن جُوَّاب التِّميُّ، فردَّهُ عليه خواب، وقرأ: حدثكم أيوب، عن ابن سيرين، قالها بالمعجمة.

قرأتُ بخط الذهبي: مات سنة (٢١٨).

تمييز ـ حبيب بن أبي حبيب ـ

روى عن: عبدالرحمُن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر.

وعنه: ابنه محمد، ومحمد بن راشد المكحولي، وحُميد بن زياد.

ذكره الخطيب في والمنفق والمفترق.

وقال الدَّارقطني: شيخ بَصْريُّ لا يُعتبر به.

وقال ابن عدي: هو قليل الحديث، وأرجو أنه لا بأس

دكرته للتمييز.

تمييز ـ حبيب بن أبي حبيب الخَرْطَطيُّ المَرْوَزيُّ .

روى عن: إبراهيم الصَّائغ، وأبي حمزة السُّكُّري.

وعته: محمد بن قُهْزَاذ.

قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل القدح فيه.

وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة.

وقال ابن خلفون: أخرج له مسلم متابعة.

ق \_ حَبيب بن أبي حَبيب، إبراهيم، ويقال: مرزوق، ويقال: رُزِيق الحَنْفي أبو محمد المِصْري، كاتب مالك.

روى: عنه وعن أبي الغصن ثابت بن قيس، ومحمد بن مُسلم الـــطَّائفي، وابن أخي الـزُّهْـريُّ، وعبــدالله بن عامــر الأسلمي، وجماعة.

وعنه: الفَضْل بن يعقوب الرَّخامِي، وأحمد بن الأزهر، والرَّبيع الجِيْزِيُّ، والمِقْدَام بن داود الرُّعَيْسِ، وغيرهم.

قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي، وذكر حبيباً الذي كان يقرأ على مالك، فقال: لبس بثقة، قَيم علينا رجل \_ احسبه قال: من خُراسان \_ كتب عنه كتاباً عن ابن أخي ابن شهاب، عن عَمَّه، عن سالم والقاسم، فإذا هي أحاديث ابن لَهِيعة، عن خالد بن أبي عِمران، عن القاسم وسالم. قال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شهاب، قال أبي: كان يكذب، ولم يكن أبي يُوثِقه، ولا يرضاه، وأثنى عليه شراً وسوءاً.

وقىال ابن مَعِين: كان حبيب يقرأ على مالك، وكان يخطرف بالنَّاس يُصَفُّح ورقتين ثلاثاً.

قال يحيى: وكان يحيى بن بُكير [قد] سمع من مالك بعرض حبيب، وهو شرَّ العَرْض.

وقال أيضاً: كان إذا انتهى إلى آخر القراءة صَفَّح أوراَقاً، وكتب دبلغ،، وعامَّةُ سماع المِصْريين عَرْضُ حبيب.

وقال أبو داود: وكان من أكذب النَّاس.

قال أبو حاتم: متروك الحديث، روى عن ابن أخي الزُّهري أحاديث موضوعة.

وقال النَّسائي والأزدي: منروك الحديث.

وقال ابن حبان : كان يُدُخِل على الشُّيوخ الثقات ما ليس حديثهم .

وقال [ابن عدي]: أحاديثه كلها موضوعة، وذكر له عِدَّة أحاديث عن هشام بن سَعْد، وغيره، وقال: كلها موضوعة، وعامة حديثه موضوع المتن، مقلوب الإسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات، وأمره بَيْن في

حبيب بن الزبير

وكذا رماه بالوضع النَّقَاش، وأبو سَعْد.السمعاني، وقال: إن خَرْطُط من قرى مَرْو.

ذكرته للتمييز أيضاً؛ لأنه هو والذي قبله في طبقة كاتب مالك.

مد ت ـ حبيب بن الزَّبير بن مُشْكان، الهِلاليُّ، وقيل: الحنفيُّ، الْأصبهانيُّ، أصله من البَصْرة.

روى عن: عبدالله بن أبي الهُذَيل، وعكرمة، وعطاء، غيرهم

وعنه: شعبة، وعمر بن فَرُّوخ بَيَّاع الأقتاب.

قال أحمد: ما أعلم إلاً خيراً.

وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، ما أعلم أحداً حدَّث عنه إلاّ شُعبة، وحديثه مستقيم.

وقال النَّسائي: ثقة .

وصحح التّرمذيُّ حديثه: «قريش ولاة الناس».

قلت: وقال علي ابن المَدِيني: هو رجل مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الأُجُرِّي عن أبي داود: ثِقَةٌ، أصله مدني، كان بالبصرة.

٤ - حبيب بن زيد بن خَلاد الأنصاريُّ المَدَنيُ .

روی عن: عَبَّـاد بن تَمیم، وأُنْیسَة بنت زید بن أَرْفَم، ولیلی مولاة جَدُّته ام عمارة.

روی عنه: شعبة، وابن إسحاق ـ وَنَسَبُهُ إلى جَدُّه ـ، وشريك.

قال أبو حاتم: صالح.

وقال النُّسائي: ثقةً.

قلت: وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعِين: ثقةً.

وقال: ذكره ابن حبان في «الثقات».

ووقع في «معاني الآثارة للطحاوي، عن إبراهيم بن أبي داود البُرُلْسي: أن عبدالله بن زيد بن عاصم هو جدُّ حبيب بن زيد هذا، فلعلُه جده لأمَّه.

حبيب بن زيد، هو حبيب المعلم.

م ٤ - حَبيب بن سالم الأنصاريُّ ، مولى النُّعمان بن بشير وكاتبه .

روى: عنه وعن حبيب بن يَسَاف عنه على اختلافي في ذَلك، وقيل: عن أبيه، عن النَّعمان بن بشير، وروئ عُن أبي. هـ دة.

وعنه: يشير بن ثابت، وأبو بشر جعفر بن أبي وَخْشِيَّة، وخالد بن عُرْقُطة، وقتادة فيما كَتَبَ إليه، ومحمد بن المُنْتَشِر، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثِقةً.

وقال البخاري: فيه نظر.

وقال أبو أحمد بن عدي: ليس في متون أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطرب في أسانيد ما يُروَى عنه.

قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: لِقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات». ثم ذكر فيها:

حبيب بن سالم.

يروى عن: أبسي هريرة، وقسال: إن لم يكسن مولى التَّعمان، فلا أدرى مَنْ هو

وَأَنكَرُ العُقَيْلِي حَدَيْثُهُ عَنِ النَّعِمَانُ فِي قَرَاءَةً ﴿ شَبِّجُ ﴾، وَ﴿ هَلْ أَتَاكَ﴾ فِي صلاة الجمعة، ورجَّح رواية ضَمَّزَةً، عن عُبيدالله، عن النَّعِمان.

سي - حبيب بن أبي سُبيَّعة الضَّبَعي، وقبل: ابن سُبَيَّعة، وقبل: ابن سُبَيَّعة، وقبل: أبن سُبَيَّعة،

عن النبي ﷺ، وقبل: عنه، عن الحارث، عن رجل.

وعنه: ثابت البُنَاني ـ

قلت: قال ابن حبان لما ذكره في «الثقات»: من قال سُبَيْعَة بن حَبيب، فقد وُهِمَ.

وقال العِجليُّ: حبيب بن سُبَيْعَة شاميٌّ تابعيُّ ثِقةً. وقال أبو حاتم في «المراسيل»: ليست له صحبة

ت ق - حبيب بن سُلَيْم العَبْسيُّ الكوفيُّ .

روى عن: بلال بن يحيى العَبْسي، وعامر الشَّعبي.

وعنه: ابن المبارك، وعبدالقُدُّوس بن بكر بن خُنيس،

كان في ذي الحجة.

قال على : وهو ثقةً .

وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله.

وقال العِجْلي والدَّارقُطني: ثِقةً.

وقال الأجري: قبل لأبي داود: أيما أحب إليك، هشام بن حسان، أو حبيب بن الشهيد؟ فقال: حبيب.

وحكى ابن شاهين في «الثقات»: أن شعبة قال لإبراهيم: لم يكن أبوك أقلهم حديثاً، ولُكنه كان شديد الأتّقاء.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

حبيب بن الشَّهيد، أبو مَرْزُوق التَّجِيْبِيُّ المِصْرِيُّ، يأتي في الكُني.

دت ق حبيب بن صالح الطَّاتيُّ، أبو موسى الحِمْصيُّ، ويقال: حبيب بن أبي موسى .

روی عن: أبسیه، ویزید بن شُرَیْح السَحَضْسَرَمي، ویحیی بن جابر، وراشد بن سَعْد، وعبدالرحمُن بن سابط، وغیرهم.

وعنه: ابنـه عبـدالعـزيز، وحَرِيز بن عثمان، وبَقيَّة بن الوليد، وإسماعيل بن عيَّاش.

قال أبو زُرْعَة الدُّمشقي: لا نعلم أحداً من أهل العِلم طعن عليه في معنى من المعاني، وهو مشهور في بلده بالفَضْل والعلم، وشعبة في انتقاده وتُرْكِه الأخذَ عن كل أحدٍ يستعيدُ بقيةَ حديث حبيب بن صالح

وقال يزيد بن عبد ربه: حدثنا بقية، حدثني حبيب بن أبي موسى، قال يزيد: هو حبيب بن صالح، حِمْصيُّ ثِقةً. وقال صاحب وتاريخ الحِمْصيِّين»: مات سنة (١٤٧).

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

يخ ـ حييب بن صُهْبان الأَسَدِيُّ الكَاهِليُّ، أبو مالك الكُوفِئُ.

روى عن: عمر، وعمَّار بن ياسر.

وعنه: الأعمش، والمُسيِّب بن رافع، وأبو حَصِيْن.

قلت: قال ابن سعد: كان ثِقةً معروفاً، قليل الحديث.

وعيسى بن يونس، ووكيع، ويحيى بن آدم، وأبو نُعَيْم.

أخرجا له حديثاً واحداً في الجنائز، وحَسَّنه التَّرمذي.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

تمييز \_ حَبيب بن سُلَيْم، كوفي، كان يُقَدِّم الناس إلى شُرَيْح.

روى عنه: الأعمش، وأبو إسحاق الشَّيباني.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

تمييز . حَبيب بن سُلَيْم الباهلي، بَصْريٌ، أبو محمد. روى عن: بكر بن عبدالله المُزَنيُّ.

وعنه: مُعتمر بن سليمان.

ذُكرا للتمييز.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

ع \_ حبيب بن الشَّهيد الأَرْدِيُّ، أبو محمد، ويقال: أبو شَهيد، البَصْرِيُّ، مولى قُرَيْبَة.

أدرك أبا الطُّفيل، وأَرْسَل عن الزُّبير بن العَوَّام، وأنس، وسعيد بن المُسَيِّب، وعُبيد بن عُمير.

وروى عن: الحسن، وثابت، وابن أبي مُلَيْكة، وعمرو بن دينار، وابن المُنْكَدِر، وميمون بن مِهْران، وأبي إسحاق السَّبيعي، وغيرهم.

روى عنه: شُعبة، والشُّوري، وحمَّاد بن سَلَمة، ويزيد بن زُرَيْع، وابن عُليَّة، وبشر بن المُفَضَّل، وابنه إبراهيم بن حبيب، وأبو أسامة، وروح بن عُبادة، وابنُ أبي عدي، وقريش بن أنس، ومحمد بن عبدالله الأنصاري، وخَلْقً.

قال أحمـد: كان ثَبْناً ثِقةً، وهو عندي يقوم مقام يونس وابن عُوْن، وكان قليل الحديث.

وقال ابن مَعِين، وأبوحاتم، والنَّسائي: ثِقةً.

وقال أبو أسامة: كان من رُفعاء الناس، وإنما روى مئة دىث.

قال أبو داود، عن إبراهيم بن حبيب بن الشُّهيد: مات سنة (١٤٥)، وهو ابن (٦٦) سنة.

قلت: وزاد علي ابن المَدِيني، عن إبراهيم: إن ذلك

حبيب بن عبدالله

وقال العِجلي: يُقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

د - حبيب بن عبدالله الأردي اليحمدي البصري، والد
 عبدالصمد.

روى عن: الحكم بن عمسرو الغِفَساري، وسِسَان بن سَلَمة بن المُحَبِّق، وشُبَيْل بن عَوْفِ الْأَحْمَسيُّ.

روى عنه: ابنه عبدالضمد.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في الصوم .

قلت: وقال أبو حاتم: مجهول.

تمييز - حبيب بن عبدالله بن أبي كَبْشَة الأَثماري، حدَّث عن أبيه، عن جَدَّه حديث: «كان يعجبه النَّظر إلى الأُثرُجُ [والحمام] الأحمر».

ذكره ابن حبان في والضعفاء، بهذا الحديث.

ذكرته للتمييز.

بخ م ٤ - حَبيب بن عُبَيْد الرَّحَبيُّ، أبوحَفْص الحِمْصيُّ.

روى عن: العِرْبَاض بن سَارية، والمِقْدَام بن مَعْدِي كرب، وأبي أَمَامَةً، وعُتْبة بن عبد السَّلَميُّ، وحبيب بن مَسْلَمة الفِهْري، وجُبير بن نُفَير، وبلال بن أبي الدَّرداء، وأوسط البَجْلي، وغيرهم، وأرسل عن عائشة.

وعنه: حَرِيْز بن عثمـان، وشور بن يزيد، ومعــاوية بن صالح، ويزيد بن خُمَيْر، وشُرَيح بن عُبيد، وعِدَّة.

قال النسائي؛ ثقة.

قال صاحب «تاريخ الجمصيّين»: قديم، أدرك ولاية عُمير بن سعد الانصاري على حمْص.

قال: وقال حبيب بن عبيد: أدركت سبعين رجلًا من الصحابة.

قلت: وقال العجُّلي: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

خ م خد ت س ق - حبيب بن أبي عَمْرَة القَصَّاب بَيَّاع القَصَب، ويقال: اللُحام، أبو عبدالله، الجِمَّائيُّ مولاهم، الكَوفِيُّ.

روى عن: مجاهد، وسعيد بن جُبير، ومُنذُر النُّوري،

وعائشة بنت طلحة، وأمِّ الدُّرداء.

وعنه: الشُّوري، وأخوه المبارك بن سعيد، وشعبة، وخالمد الواسطي، وحَقْص بن غِيَاث، ومحمد بن فُضَيْل، وجرير [بن عبدالحميد]، وعلي بن عاصم، وجماعة

قال يحسي بن المُعِسِرة السرَّازي، عن جرير بن عبدالحميد: كان ثِقةً، وكان من اللحَّامين.

وقال ابن مَعِين، والنَّسائي: ثقة.

وقال أحمد: شيخ ثِقةً.

وقال أبو جاتم: صالح.

وقال البخاري، عن علي: له نحو حمسة عشر حديثاً. قيل: إنه مات سنة (١٤٢).

قلت: هكذا قال حليفة، وابن قانع، وابن حبَّان في «الثقات»، وغيرهم.

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به.

وقال ابن سعد: كان ثِقةً قليل الحديث.

د ـ حبيب بن أبي فَضْلان، ويقال: ابن أبي فَضَالة، ويقال: ابن فَضَالة المالكيُّ البَصْريُّ .

روى عن: عمران بن خُصَيْن، وأنس.

وصنه: زياد بن أبي مُسلم، وسَسلام بن مسكين، وصُرَد بن أبي المُسَازل.

> قال الدُّوري، عن ابن مَعِين: مشهور. روى له ابو داود حديثاً واحداً.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، فقال: حبيب بن أبي فَضَالة

وكذا ذكره البخاري، عن خليفة، عن الأنصاري، عن صُرد، عن حبيب، عن عمران، فأشار إلى الحديث الذي أخرجه (د)، وهو طرف من حديثٍ طويل أخرجه البيهقي في «البعث» من طريق أبي الأزهر، عن الأنصاري، لكن وقع في روايته «شبيب» بدل «حبيب»، وكأنه تصحيف، والله أعلم

بغ - حبيب بن محمد العَجَمي، أبو محمد البَصْري، أحد الزُّمَّاد المشهورين.

روى عن: الحسن، وابن سيرين، وأبي تَبيُّمة

الهُجَيْمي، وبكر بن عبدالله، وغيرهم.

وعنه: سُلَيمان التَّيمي ـ وهو من أفرانه ـ، وحماد بن سَلَمة، وجعفر بن سُلَيمان الضَّبَعي، ومُعَتَمِر بن سُلَيمان، وعثمان بن الهَيْثم المُؤَذِّن، وجماعة.

قال المُعْتَمِر، عن أبيه: ما رأيت أحداً قطَّ أزهـ من ما مالك بن دينار، ولا رأيت أحداً قطُّ اخشع [لله] مِن محمد بن واسع، ولا رأيت أحداً قطُّ أصدق بقيناً من حبيب أبى محمد.

وقال أبو نُعيْم في «الحلية»: حدثنا أبو محمد بن حَيان، حدثنا محمد بن العجلس بن أيوب، حدثنا عبد الرحمٰن بن واقد، حدثنا ضَمْرة بن ربيعة، حدثنا السَّري بن يحيى، قال: كان حبيب أبو محمد يرى بالبصرة يوم التروية، ويرى بعرفة عشة عرفة.

وقال أبو عمر بن عبدالبر في كتاب «الكُنى»: كان ثِقةً، ونرق الثقة، قليل الحديث.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان عابداً فاضلًا ورعاً تقياً، من المُجابين الدُّعُوة.

ت س ـ حبيب بن أبي مُرْزُوق الرَّقَيُّ .

روی عن: عطاء بن أبي رَبّاح، وعطاء بن مُسْلم، افع.

وعنه: جعفر بنُ بُرْقان، وأبو المَلِيْع الرُّقي.

قال أحمد: ما أرى به بأساً.

وقال ابن مَعِين: مشهور.

وقال هِلال: شيخ صالح، بلغني أنه اشترى نفسَهُ من الله ثلاثَ مَرَّات.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: إنه مولى بنى أسد، مات سنة (١٣٨).

وقال الدَّارقُطْني : ثقةٌ يُحتجُّ به .

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: جَزَريٌّ ثقَةً.

د ق ـ حبيب بن مَسْلَمة بن مالك بن وَهْب بن تَعْلَبة بن واثلة بن عمسرو بن شَيبان بن مُحارب بن فِهْر، القُرَشي الفِهْرِيُّ، أبو عبدالرحمٰن، ويقال: أبو مَسْلَمَة، ويقال: أبو سَلَمة المكئ، نزيلُ الشَّام، مُختلف في صحبته.

روى عن: النبي ﷺ، وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، وأبيه مَسْلَمة، وأبي ذَرُ الغِفَاري.

وعنه: زياد بن جارية، والضَّحَّاك بن قَيْس الفِهْري، وعـوف بن مالـك الأشجعيُّ، وابنُ أبي مُلَيْكَة، وَفَـزَعَة بن يحيى، وجماعة.

وقال مصعب الزَّبيري: كان شريفاً قد سمع من النبي ﷺ، يقال له: حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم.

قال: وأنكر الواقدئي أن يكون سمع من النبي ﷺ.

وقال ابنُ سعد، عن الواقدي: وحبيب يوم توفّي رسول الله ﷺ ابنُ ثنتي عشرة سنة .

وقال إسماعيل بن عَيَّاش، عن صفوان بن عمرو: قال أبو اليمان عامر بن عبدالله: إن أبا ذر والنَّاس كانوا يسمون حبيباً حبيبَ الروم، لمجاهدته الرُّوم.

وقال مكحول: سألتُ الفقهاء هل كانت لحبيب صحبة؟ فلم يعرفوا ذُلك، فسألت قومَه، فأخبروني أنه قد كانت له صحة.

وقال ابن مَعِين: أهل الشام يقولون: قد سمع، وأهل المدينة يقولون: لم يسمع.

وقال البخاري: له صحبة.

وقال الزُّبيربن بَكَّار: كان شريفاً، وقد سمع من النبيُّ

قال الزَّبير: وكان حبيب تامَّ البدن، فدخلَ على عُمر، فقال له: إنك لَجَيْد القناة، قال: إنى جَيِّدُ سنانها.

قال: وكان معاوية وجهه لنَصْر عُثمان، فلما بلغ وادي القُرى يَلَغَهُ مَقْتَل عثمان، فرجع.

قال يحيى بن معين: مات في خلافة معاوية.

وقال ابن سعد: لم يزل مع معاوية في حروبه، ووَجُهَه إلى أرمينية والياً، فمات بها، ولم يبلغ خمسين، وذَّلك سنة (٤٢)، وقيل: مات بدمشق.

أخرجا له حديثاً واحداً في النفل.

قلت: وأخرجه ابن حبان في اصحيحه، وأبو ذر الهَرَوي في االمستخرج على إلزامات الدارقُطني، وله ذكر

حبيب بن أبي مُليكة -

في «الصحيح» في حديث سالم بن عبدالله بن عصر، وعكرمة بن حالد جميعاً، عن ابن عمر، وفيه: فقال حبيب بن مسلمة لابن عمر: فهال أجبته، يعني معاوية من فقال: خشيت [أن] أقول كلمة تُفرُق الجمع، قال: فقال له حبيب: حُفظت وعُصِمْتَ.

وقال سعيد بن عبدالعزيز: كان فاضلًا مُجاب الدُّعوة.

د ـ حبيب بن أبي مُلَيْكَةُ النَّهْدِيُّ، أبـو ثَوْر الكوفيُّ، ويقال: إنه أبو ثور، الحُدَّاني الأُزْدِيُّ

عن؛ عبدالله بن عمر.

وعد: هانىء بن قَيْس، وأبو البَخْتَرِي الطَّائي. قال أبو زُرْعة: ثقةً.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في فَضْل ِ عُثمان.

وأخرج التُّرْمِذِيُّ حديثاً من رواية الشَّعْبي، عن أبي ثور الأَّرْدِيُّ، عن أبي هريرة في الوتر.

وقال أبو تُور: هذا اسمه حبيب بن أبي مليكة ، كذا قال ، وقد فَرَّق بينهما مسلم والحاكم أبو أحمد، وغيرهما .

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

حبيب بن أبي موسى، في حبيب بن صالح.

د ق ـ حبيب بن النُّعمان الأُسَديُّ، أُحد بني عَمروبن سد.

روى عن: خُرَيْم بن فاتِك، في شهادة النُّرُور، قاله سفيان بن زياد العُصْفري، عن أبيه، عنه. وفيه احتلاف تقدَّم بعضه في ترجمة أيمن بن خُرَيْم بن فاتِك.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال ابن القَطَّان: لا يُعْرِف

حبيب بن يزيد الحرمي، هو حبيب بن أبي حبيب، تقدَّم.

ت س ـ حبيب بن يَسَار الكِنْدِيُّ الكُوفيُّ .

روى عن: زيدين أرقــم، وعــبــدالله بن عَبَّـــاس، وعبدالله بن أبي أَوْفى، وشُوَيد بن غَفَلة، وزاذَان الكِنْديِّ.

وعند: زكريا بن يحيى الحميري، وأبو الجارود زياد بن المنذر، ويوسف بن صُهيب، وغيرهم.

قال ابن مَعِين، وأبو زُرعَة: ثقة.

أخرجا له حديثاً واحداً في أخذ الشَّارب، وصحَّحه مذى

> قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الأجّري، عن أبي داود: ثِقةً.

وأخرج ابنُ عدي هذا الحديث في ترجمة مطعب بن سَلَّام عنه، عن الزَّبُوقان السَّرَّاج، عن أبي رَزِيْن، عن زيد بن أرقم، وقال: أظن أبا رَزين هو حبيب بن يَسار.

تمييز ـ حبيب بن يسار.

روى عن: الأعمش.

قال أبو حاتم: لا أعرفه.

س . حبيب بن يَسَاف.

عن النُّعمان بن يَشير فيمن وقع على جارية امرأته.

وعنه حبيب بن سالم، وقيل غير ذلك في إسناده

قال أبو حاتم: مجهول.

م د س ـ حبيب الأعور المَدَنيُّ، مولى عُرُوة بن الزَّبير روى: عنه وعن أمه أسماء بنت أبي بكر، وَبُدْبَة مولاة

وعنه: الرَّهْرِيُّ، وعبدالواحد بن مَيْمُون مولى عُرْوَةَ، وأبو الأسود يتيم عُروة، وعُبيدالله بن عُرْوة، والضَّحَّاك بن

قال ابن سعد: مات قديماً في آخر سلطان بني أمية، وكان قليل الحديث.

روى له مسلم حديثاً واحداً: ﴿ أَيُّ العمل أفضل؟ ﴾.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُخطى، قال: وإن لم يكن هو ابن هند بن أسماء فلا أدري من هو. د ق \_ حبيب التَّميْميُّ العَبْرِيُّ.

روى حديثه النَّضْر بن شُمَيْل، عن الهِرْماس بن حبيب، عن أبيه، عن جده.

أخرجا له حديثاً واحداً في لزوم الغريم، وسياتي الكلام عليه في الهرماس.

قلت: قال أبو حاتم في الهِرْماس: لا يُعْرَفُ أبوه ولا

جده

تابعي .

وذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين، وقال: كان من أهل القُدْس.

ق - حُبَيْش بن مُبَشَّربن أحمد بن محمد النَّقفيُّ، أبو عبدالله الفقيه الطَّوسي، نزيلُ بغداد، وأخو جعفر المُتكلَّم.

روى عن: يونس الــمُــؤدّب، ويزيد بن هارون، وعبـدالله بن بكــر السَّهُميّ، وغَسَّـان بن المُفَضَّل الغَلابي، ووهب بن جَرير بن حازم، وعلي ابن المَدِيني، ويحيى بن مَعين.

وعنه: ابن ماجه حديثاً واحداً في النكاح، وأبو بكر القاضي المَرْوَزي، وابن صاعد، والباغَنْدِي، وابن مَخْلَد، وعِدَّة.

قال الدَّارقطني: كان من الثقات.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الخطيب: كان فاضلاً يُعدُّ من عُقلاء البغداديين. مات في رمضان سنة (٢٥٨).

## من اسمه حَجَّاج

د س - حجاج بن إبراهيم الأزْرَق أبو إبراهيم، ويقال: أبو محمد البغْدَاديُّ، سكن طَرَسُوس ومِصْر.

روی عن: ابن وهب، وحُدَیج بن مُعاویة، ومُبارك بن سعید الثُّوري، ومُعْتَمِر بن سُلَیمان، وهُشَیم، وحماد بن زید، وأبي عَوَانة، وغیرهم.

وعنه: الرَّبيع بن سُلْيَمان المُرادي، وموسى بن سَهْل الرَّمْلي، وأجمد بن الحسن التُرمذي، والذَّهْلي، وأبو حاتم، وأبو الأحوص العُكْبَري، ويوسف بن يزيد القَرَاطِيْسي، وجماعة.

قال أبو حاتم: ثِقةً.

وقال العِجْلي: ثِقةً صاحبُ سُنَّة.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقمال ابن یونس: قدم مصـر وحـدَّث بها، وکان رجلًا صالحاً ثِقةً، وتوفی بمصر.

وذكر أبو يزيد القَرَاطِيْسي أنه خرج عن مصر إلى النُّغْر

حبيب الرُّوم، هو ابن مَسْلَمة، تقدُّم.

سي ـ حبيب العنزي، والد طَلْق.

روی حدیشه: الشّـوري، عن منصـور، عن طَلَق بن حَبيب، عن أبيه، عن رجل. وفيه اختلاف في إسناده.

روى له النسائي في «اليوم والليلة» هذا الحديث الواحد.

ع ـ حبيب المُعلَّم، أبو محمد البَصْريُّ، مولى مُعْقِل بن يَسـار، وهـ و حبيب بن أبي قُريبة، واسمه زائدة، ويقال: حبيب بن زيد، ويقال: ابن أبي بَقِيَّة.

روى عن: عَطاء بن أبي رَبّاح، والحسن، وعمروبن. شعيب، وهشام بن عُرْوة، وأبي المُهَزَّم التَّمْيِّميِّ.

وعسه: حَمَّد بن سَلَمة، وعبدالوارث بن سعيد، ويزيد بن زُرَيْع، ومَرْحُوم بن عبدالعزيز العَطَّار، وعبدالوهَّاب التَّقفي.

قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدُّث عنه، وكان عبدالرحمٰن يُحدُّث عنه.

وقال أحمد، وابن معين، وأبو زُرْعَة: ثُقَةً.

وقال أحمد: ما أصحَّ حديثه!

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: روى عن محمد بن سيرين، وعنه: حماد بن زيد، مات سنة (١٣٠٠).

من اسمه حُبَيْش

د - حُبَيْش بن شُرَيْح الحَبُشي، أبو حَفْصة، ويقال: أبو حَفْص الشَّاميُ .

روى عن: الأشعث بن قَيْس، وعُبَادة بن الصَّامت، ومعاوية.

وعنه: إبراهيم بن أبي عَبُّلَة، وعلي بن أبي حَملة.

قال دُحَيْم : أدرك عُبادة ، وحَفِظَ عنه .

روى له أبو داود حديثاً واحداً: وأول ما خلق الله القلم». وفي إسناده اختلاف.

قلت: ذكره أبو نُعَيْم في «الصحابة»، وصحَّح أنه

حجاج بن أرطاة

فمات هناك، وكان خروجه سنة (٢١٣).

وذكر الخطيب أنه مات بعد ذلك بزمانٍ طويل.

يخ م ٤٤ حَجَّاج بِن أَرطاة بِن قُوْر بِن هُبَيرة بِن شَراحِيلِ النَّخَعِي، أبو أرطاة الكوفئ القاضيُّ.

روى عن: الشَّعبي حديثاً واحداً، وعن عطاء بن أبي رَبَاح، وجَبَلة بن سُحَيْم، وزيد بن جُبير الطَّائي، وعمرو بن شُعيب، وسِماك بن حَرْب، ونافع مولى ابن عمر، وأبي إسحاق السَّبعي، وأبي الزُبير، والزُهري، ومكحول، وقيل: لم يسمع منهما -، ويحيى بن أبي كثير ولم يسمع منهما -، ويحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه، وجماعة.

وعنه: شُعبة، وهُشَيْم، وابنُ نُمَيْر، والحمَّادان، والثَّوري، وحَفْص بن غِيات، وغُندَر، وأبو معاوية، ويزيد بن هارون، وعِدَّة.

وروى عنه: منصوربن المعتمر وهو من شيوحه ... ومحمد بن إسحاق، وقيس بن سعد المكي وهمما من أقرانه .. وغيرهم.

قال ابن عُيينة: سمعتُ ابن أبي نَجِيْع يقول: ما جاءنا منكم مثله، \_ يعني الحجاج بن أرطاة \_.

وقـال الشَّوري: عليكم به فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه.

وقال العِجْلي: كان فقيهاً، وكان أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه، وكان يقول: أهلكني حبُّ الشَّرَف. وولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال، وكان يُرسل عن يحيى بن أبي كثير، ومكحول، ولم يسمع منهما، وإنما يَعيبُ الناس منه التدليس، قال: وكان حجاج راوياً عن عطاء، سمع منه.

وقال أبوطالب، عن أجمد: كان من الحُقَّاظ، قيل: فلِمَ لَيس هو عندَ الناسِ بذاك؟ قال: لأنَّ في حديثه زيادة على حديث النَّاس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة.

وقال ابن أبي خَبَّمة، عن ابن مَعِبن: صدوق ليس بالقوي، يُدَلِّس عن [محمد بن عُبيدالله العَوْزَمي، عن] عمرو بن شُعيب.

وقال ابن المديني، عن يحيى بن [سعيد: الحجاج بن]

أرطاة، ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وتركت الحجاج عمداً، ولم أكتب عنه حديثاً قط.

وقال أبو زُرْعَة: صدوق يُدَلِّس.

وقال أبو حاتم: صدوق يُدلُس عن الضعفاء، يُكتب حديثه، وأما إذا قال: حدثنا، فهو صالح لا يُرتاب في صِدْقه وحفيظه إذا بَيَّن السماع، ولا يَحتج بحديثه. لم يسمع من الزَّهري، ولا من هشام بن عُروة، ولا من عِكرمة.

وقال هُشَيْم: قال لي الحَجَّاج بن أرطاة: صف لي. الزُّهري، فإنى لم أره.

وقال ابن المبارك: كان الحجَّاج يُدلِّس، فكان يُحدثنا بالحديث عن عَمروبن شُعيب مما يحدثه العَرْزَمي، [والعَرْزَمي] متروك.

وقال حساد بن زید: قَدِم علیا جریر بن حازم من المدینة، فكان یقول: حدثنا قَیْس بن سعد، عن الحجّاج بن أوطاق، فلبثنا ما شاء الله، ثم قدم علینا الحجّاج ابن ثلاثین أو إحدى وثلاثین، فرأیت علیه من الزّحام ما لم أرعلی حَمَّاد بن أبي سُلیمان، رأیت عنده داود بن أبي هند، ویونس بن عُبید، ومطر الورَّاق جُثَاةً على أرجلهم یقولون: یا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟

وقال هُشَيم: سمعته يقول: استفتيتُ وأنا ابنُ ست عشرةً

وقال النُّسائي ; ليس بالقوي .

وقال ابن عدي: إنما عاب السَّاسُ عليه تَدْلِيسَهُ عن الزُّهري وغيره، وربما أخطأ في بعض الرَّوايات، فأما أن يتعمَّد الكذب فلا، وهو ممن يُكتب حديثه.

وقال يعقبوب بن شيبة: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير. وقال: صدوق، وكان أحد الفقهاء:

قال الهيثم: مات بخُراسان مع المهدي.

وقال خليفة: مات بالري.

قلت: أرَّحه ابن حبان في «الثقات» سنة (١٤٥)، وقد رأيت له في البخاري روايةً واحدةً متابعةً تعليقاً في كتاب العتق.

وقال ابن حيان: سمعت محمد بن نصر، سمعت

ححاح بن حجاج

إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلي، عن عيسى بن يونس، قال: كان الحجَّاج بن أرطاة لا يحضر الجماعة، فقيل له في ذلك، فقال: أحضر مسجدكم حتى يزاحمني فيه الحمَّالون والبقَّالون!

وقال السَّاجي: كان مُدلِّساً صدوقاً سيِّىء الحِفْظ، ليس بحجة في الفروع والأحكام.

وقال ابن خُزَيْمة: لا أحتج به إلا فيما قال: أخبرنا رسمعت.

وقال ابن سعد: كان شريفاً، وكان ضعيفاً في الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم.

وقــال البـزَّار: كان حافظاً مُدلَّساً، وكان معجباً بنفسه، وكان شُعبة يثني عليه، ولا أعلم أحداً لم يَروِعنه\_يعني ممن لقيه\_إلا عبدالله بن إدريس.

وقال مسعود السُّجزي، عن الحاكم: لا يُحتج به. وكذا قال الدَّارَقُطْنَي.

وقى ال ابن عُبينة: كنا عند منصور بن المُعتَمِر فذكروا حديثاً، فقال: مَنْ حدَّثكم؟ قالوا: الحجاج بن أرطاة، قال: والحجاج يُكتب عنه؟ قالوا: نعم، قال: لو سكتُم لكان خيراً لكم.

وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك، وابن مُهْدي، ويحيى القَطَّان، ويحيى بن مُعين، وأحمد بن حنبل.

قرأت بخطَّ اللَّمبي: هذا القول فيه مُجازفة، وأكثر ما نُقِم عليه التدليس، وكان فيه تيه لا يليق بأهل العلم. انتهى.

وقال إسماعيل القاضي: مضطرب الحديث لكثرة تدليسه.

وقىال محمد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ.

ق ـ حَجَّاج بن تميم الجَزَريُّ: ويقال: الواسِطيُّ. روى عن: مُيْمُون بن مِهْران.

وعنه: جُبَارة بن المُغَلِّس، وسُوَيِّد بن سعيد، ويحيى الحِمَّاني، ويوسف بن عدي، وعِمران بن زيد الثَّغلَميُّ.

قال النسائي: ليس بثقة.

وقال الأزديُّ: ضعيف.

وقىال العُقَيْلي: روى عن مَيْمون بن مِهْران أحاديث لا يُتابع عليها.

وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ورواياته ليست بالمستقيمة.

روى له ابن ماجـه حديثين بإسنـادٍ واحـدٍ أحدهما في الغُسل في العيدين، والآخر في السرقة من الغنيمة.

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: حجَّاج بن تميم، روى عن مَيْمون بن مِهْران، روى عنه أبو معاوية الضَّرير.

د ت س ـ حَجَّاج بن حَجَّاج بن مالك الأَسْلَميُّ، حِجَازِيُّ.

روى عن: أبيه وأبي هريرة.

وعنه: عُروة بن الزُّبير، وعبدالله بن الزُّبير على اختلافٍ

أخرجوا له حديثاً واحداً يأتي في ترجمة أبيه.

قلت: وأخرج له النَّسائي في االسُّنن الكبرى، حديثاً آخر من روايته عن أبي هريرة في الرَّضاع .

وذكره ابن حبان في «الثقات».

تمييز ـ حَجَّاج بن حجَّاج الأسْلَميُّ، وكان إمامَهُم. روى عن: أبيه، وكان أبوه قد حجَّ مع النبي ﷺ. وعنه: شُعبة.

وهو متأخر عن الذي قبله، ذكر للتمييز.

قلت: قال أبو حاتم: مجهول.

خ م د س ق ـ حَجَّاج بن حَجَّاج الباهِليُّ، البَصْريُّ، الأخولُ.

روى عن: أنس بن سِيرين، وقتادة، ويونس بن عُبيد، وأبي الزُّبير، وأبي قَزَعة، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن طَهْمان نسخة كبيرة، ويزيد بن زُرَيْع، وَقَزَعَة بن سُويد بن حُجير.

وروى عنه: ابن أبي عَرُوية، ومحمد بن جُحَادة\_وهما من أقرانه\_.

قال أحمد: ليس به بأس.

حجاج بن حسان ۔

وقال ابن مَعِين: ثِقةً.

وقال أبو حاتم: ثِقةً من الثقات، صدوق، أروى الناس عنه إبراهيم بن طَهْمان.

[وقال ابن خزيمة]: هو أحد أصحاب قتادة.

قال يزيد بن زُرَيْع: مات في الطَّاعون.

وقال غيره: كان الطَّاعون بالبَّصْرة سنة (١٣١).

وزعم عبدالغني بن سعيد: هو حجاج الأسود رق العسل القُسملي، وفَرَق بينهما ابن أبي حاتم، وغيره، وهو الصَّواب.

قلت: وقال الآجُرِّي عِن أبي داود: ثِقَةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

مد \_ حَجّاج بن حسّان الفّيسيُّ البَصْرِيُّ .

روی عن: أنس، وعِکـرمـة، ومقاتل بن حیان، وأبي مِجْلَز، وغیرهم.

وعنه رُوح بن عُبَادة، ويزيد بن هارون، والقَـطَّان، ومسلم بن إبراهيم، وأبو سَلَمة

قال أحمد: ليس به بأس

وقال مرةً : ثِقةً .

وقال ابن مُعِين: صالح.

وقال النسائي: ليس به باس.

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثقات».

د ت سي ق \_ حَجِّماج بن دِينسار الأشجعي، وقيل: السُّلميُّ مولاهم، الواسطيُّ .

روى عن: الحكم بن عُتَبَه، ومنصور، وأبي بِشر، ومُعاوية بن قُرَّة، وأبي جعفر الباقر، وأبي غالب صاحب أبي أَمَامَة، وغيرهم.

وعنه: إسسرائيل، وشُعبة، وإسماعيل بن زكريا،. وعيسى بن يونس، ومحمد بن بِشْسر العَبْدي، ويعلى بن عُبيد، وغيره.

قال ابن المبارك: ثقةً.

وقال أحمد: ليس به بأس.

قال ابن أبي خُيْثُمةً، عن ابن مَعِين: صدوقٌ ليس به

بأس.

وقال زهير بن حَرْب، ويعقوب بن شَيْبة، والعجلي: قةً

وقال أبو زُرْعَة: صالح، صدوق، مستقيم الحديث، لا اس به

> وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به: وقال التُرمذي: ثِقةً، مفارب الحديث.

> > وذكره مسلم في مقدمة كتابه.

قلت: ذكره أبو القاسم اللَّالكائي في «رجال مسلم»

وقال ابنُ خُزَيْمَة: في القَلْب منه. وقال الدَّارَقُطْني: ليس بالقوى.

وقال أبو داود، وابن عَمَّار: ثِقةً. وكذا قال ابن المَديني.

وقال عَبْدة بن سُلِّيمان: حدثنا حجاج بن دينار، وكان

وذكره ابن حبان في «الثقات».

م د س ق ـ حَجَّاج بن أبي زَيْنب السَّلميُّ، أبو يوسفُ الصَّيْقُل الواسطيُّ.

روى عن: أبي سفيان طَلْحة بن نافع، وأبي عُثْمان

وعنه: ابن مَهْدي، وهُشَيم، ويزيد بن هارون، يرهم.

قال أحمد: أخشى أن يكونَ ضعيفَ الحديث: وقال ابن مَعِين ليس به باس.

وقال الحسن بنُ شُحَاع البَلْخي ، عن علي ابن المَدِيني : شيخٌ من أهل واسطٍ ، ضعيف .

وقال النَّسائي : ليس بالقوي .

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به فيما يرويه روى له مسلم حديثاً واحداً: «نعم الإدامُ الخلُّ». قلت: قال الدَّارقُطني: ليس بقوى، ولا حافظ

وقال في موضع آخر: ثقة.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس به بأس.

وقــال العُقَيْلي: روى عن أبي عُثمان النَّهْدي حديثاً لا يُتابع عليه.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

د . حَجَّاج بن شَدَّاد الصَّنْعَانيُّ، يُعدُّ في المِصْريِّين .

روى عن: أبي صالح سعيد بن عبدالرحمٰن الغِفَاري.

روى عنه: حَيُّوة بن شُرَيح، وابنُ لَهِيْعة، ويحيى بن أَزْهِ المصريون.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في الصلاة ببابل.

قلت: وذكره ابن حبـان في «الثقات»، وقال: إنه من صَنْعاء الشام.

وقال ابن القَطَّان: لا يُعْرِف حاله.

د حَجَّاج بن صَفُوان بن أبي يزيد المَدَنيُّ.

روى عن: ابيه، وأسيد بن ابي أسيد.

وعنه: أبوضَمْرة، والقَعْنبيُّ، وكان يثني عليه خيراً. ووَثُقه أحمد.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وله ذكر جميل في ترجمة داود بن قيس.

وقال الأزْدِي وحدَه: ضعيف.

أشار إليه المؤلف في ترجمة أسيد بن أبي أسيد وغيره، ولم يترجم له، وسيأتي في حَجَّاج غير منسوب.

س ـ حَجَّاج بن عاصم المُحَارِبيُّ، الكوفيُّ قاضيها ـ

روى عن: أبي الأسود المحاربيُّ.

وعنه: شعبة.

قال أبو حاتم: شيخً.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في نظر عائشة في لعب زُنْهم.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

دق ـ حَجَّاج بن عُبيد، ويقال: ابن أبي عبدالله، ويقال: ابن يَسار.

روى عن: إبراهيم بن إسماعيل.

وعنه: ليث بن أبي سُلَيم: على اختلاف فيه، تقدِّم بعضه في ترجمة إبراهيم (١٠).

قال أبو حاتم: إبراهيم مجهول.

وقال البخاري: لم يصح إسناده.

قلت: قال ذُلك في «التاريخ»، وذكر الاختلاف فيه، وذكره في «الصحيح» في باب مُكّث الإمام في مُصَلَّه: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع في مكانه»، ولم يصحَّ.

وهو عند أبي داود من رواية إسماعيل ابن عُليَّة، عن ليث بن أبي هُريرة، عن ليث بن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ، قال: «أيعجزُ أحدكم إذا صَلَّى أن يتقدَّم أو يتأخَر عن عن يمينه، أو عن شماله».

ع - حَجُّاج بن أبي عُثمان الصَّوَّاف، أبو الصَّلْت، ويقال: أبو عثمان الكِنْديُّ مولاهم، البَصْريُّ، واسم أبي عثمان مَيْسَرة، وقيل: سالم.

روى عن: حُمَيْد بن هِلال، والـحـــــن البَصْــريُ، ويحيى بن أبي كثير، وأبي رَجَاء مولى أبي قِلابة، ومُعاوية بن قُرَّة، وأبي الزَّبير، وغيرهم.

وعنه: الحَمَّادان، والقَطَّان، وهُشَيْم، ويزيد بن زُرَيْع، وأبو عَوَانة، ويشربن المُفَضَّل، وابن أبي عدي، ومحمد بن عبدالله الأنصاري، وأبو عاصم، وجماعة.

قال بحيى الفَطَّان: وهو فَطِنُّ، وصحيحٌ كَيُّس.

وقمال أحمد، وابن مَعِين، وأبو زُرْعة، وأبو حَاتِم، والتَّرمذي، والنَّسائي: ثِقةً.

زاد أحمد: شيخ.

وزاد التُرمذي: حافظ.

قال خليفة: مات سنة (١٤٣).

قلت: وقال العِجْلي، وأبو بكر البَزَّار: بَصْريُّ ثِقةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة إبراهيم بن إسماعيل السلمي.

حجاج بن عمرو

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان متقناً.

وقال يزيد بن زُرَيْع: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: سالتُ علي ابن المديني: من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ فقال: هشام الدُّسْتواثي، قلت: ثم مَنْ؟ قال: الأوزاعي، وحَجَّاج بن أبي عثمان، وحُسين المُعَلَّم.

وقال ابن سعد: كان ثِقةً إن شاء الله تعالى .

وقال ابن خُزَيِّمَة في «صحيحه»: سمعتُ محمد بن يحيى السُدُّمُني يقول: حجَّاج الصَّوَّافُ مُتِين. قال ابنُ خُزْيَمَة: يُربِد أنه ثقةُ حافظً.

٤ - حَجَّاج بن عَمروبن غَرِيَّة ، الأنصاريُّ المازيُّ المدنيُّ ، له صحبة .

روى عن: النبي ﷺ.

وعشه: ابن أخيه ضَمْـرَة بن سعيد، وعبدالله بن رافع، وعِكرمة، وقيل: عن عِكرمة، عن عبدالله بن رافع.

روى له الأربعة حديثاً واحداً.

قلت: قد صرَّح بسماعه من النبي ﷺ في الحديث الذي أحرجو له في الحج، وذكره بعضهم في التابعين، منهم العجلي، وابنُ البَرْقي، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة.

وقىال ابن الصديني: هو البذي رَوْى ضَمْرةُ عنه، عن زيد بن ثابت في العَـزُل، قال: ويقـال: الحَجَّـاج بن أبي الحَجَّاج، وهو الذي ضَرَب مروان بن الحكم يوم اللَّـاز فاسقطه.

وقال أبو نُعَيْم: شهدَ مع عليٌّ صِفِّين.

د س ـ حَجَّاج بِن فُرَاقِصة الباهِليُّ البَصْريُّ العابدُ.

روى عن: محمد بن سِيرين، وعَمطاء، وأيوب، وعُقبل بن خالمد، ويونس بن يزيد، وأبي عِمران الجَوني، ويحيى بن أبي كَثير، وغيرهم.

وعشه: الشَّوري، وإسراهيم بن طَهْمَــان، وعبــدالله بن شُوْذَب، ومُعْتَمِر بن سُلَيمان، وجماعة.

قال ابن مَعِين: لا بأس به.

وقال أبو زُرْعَة: ليس بالقوي.

. وقال أبو حاتم: شيخٌ صالحٌ مُتَعبُّد.

له عند ابي داود حديث واحد.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وحكى عن الثَّوري أنه قال: بِتُ عنده ثلاث عشرة ليلة، فما رأيته أكل ولا شَرِبُ ولا نام.

د ت س ـ حَجَّاج بن مَالك بن عُويمر بن أبي أسيد بن رفاعة الأَسْلَميُّ.

روى عن: النبي ﷺ حديثاً.

وعنه: ابنه حَجَّاج بن حَجَّاج الْأَسْلَمي.

أخرجوا له حديثاً واحداً في الرّضاع، وصحّحه

ع \_ حَجَّاج بن محمد المِصِّبِيِّ الأعور، أبو محمد مَوْلِي سُلَيْمان بن مُجَالِد، تِرْمِدْيُّ الأصل، سكن بَغْدَاد، ثم تحوَّل إلى المصيصة.

روى عن خريز بن عشمان، وابن أبي ذِئب، وابن جُرَيْج، واللَّيث، وشُعبة، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، وحمزة الزَّيَّات، وجماعة

وعنه: أحمد، ويحيى بن مَعِين، ويحيى بن يحيى، وأبو عُبيد، وأبو مُعْمَر الهُذَلي، وأبو خَيْنَمة، والنَّفْيلي، وقُتْية، وصاعقة، والذَّهري، وجلق.

وروى عنه: أبو خالد الأحمر، وهو من أقرانه :

قال أحمد: ما كان أضبطه وأشدُّ تعاهده للحروف! ورَفَّعَ أمره جداً.

وقال مرةً: كان يقول: حدثنا ابن جُرَيَج، وإنما قرأ على ابن جُرَيج ثم ترك ذلك، فكان يقول: قال ابن جُرَيْج، وكان صحيح الأخذ

وقال أحمد أيضاً: سمع التفسير من ابن جُرَيْج إملاءً، وقرأ بقية الكتب.

وقال صالح بن أحمد: سئل أبي: أيُّما أثبت: خجاج أو الأسود بن عامر؟ فقال: حَجَّاج.

وقـال الـزَّعْفَرَاني: سُئِل ابنُ مَعِين: أَيُّما أُحبُّ إليك:

حجاج بن أبي متيع

حجاج، أو أبو عاصم؟ فقال: خُجَّاج.

وقال المُعَلِّى الرَّازي: قد رأيتُ أصحاب ابن جُرَيْج، ما رأيت فيهم أثبَتَ من حَجَّاج.

وقال علي ابن المَدِيني، والنَّسائي: ثِقةً.

وقال أبو إبراهيم إسحاق بن عبدالله السُّلمي: حجاجً نائماً أوثقُ من عبدالرزاق يقظان.

وقال ابن سعد: تحول إلى المِصِّيْصَة، ثم قَدِمَ بغداد في حاجةٍ له فمات بها سنة (٢٠٦)، كان ثِقةٌ صدوقاً إن شاء الله، وكان قد نغيَّر في آخر عمره حين رجع إلى بغداد.

وقىال إبراهيم الحَرْبي: أخبرني صديقٌ لي، قال: لما قَدِمَ حَجَّاج الأعور آخر قَدْمَة إلى بغداد خَلُط، فرأيت يحيى بن معين عنده فرآه يحيى خَلُط، فقال لابنه: لا تُذخِل عليه أحداً، قال: فلما كان بالعَشِي دخل الناس فأعطوه كتاب شُعْبة، فقال: حدثنا شُعْبةً، عن عمروبن مُرَّة، عن عيسى بن مَرْيم، عن خَيْنُمة، فقال يحيى لابنه: قد قُلت لك.

قلت: وسيأتي في ترجمة شُنيد بن داود عن الخَلَّال ما يدل على أن حجاجاً حَدَّث في حال اختلاطه.

وذكره أبو العرب القَيْرواني في «الضعفاء» بسبب الاختلاط.

وقد وَثُقَهُ أيضاً مسلمُ والعِجْلي، وابن قَانِع، ومسلم بن ناسم.

وذكره ابن حِبان في «الثقات»، وقال: مات في ربيع ٍ الأول.

تمبيز ـ حَجاج بن محمد الخُولانيُّ الحِمْصِيُّ أبو مسلم . روى عن: إسماعيل بن عيَّاش، وبَقِيَّة بن الوليد، وغيرهما.

وعنه : محمد بن عَوْف، وأبو حاتم.

وقال: هو قريب إسماعيل بن عيَّاش، صدوقٌ لا بأس به، وقال مرةً: هو شيخٌ.

ذكرته للتمييز، والذي قبله أكبر منه.

ع - حَجَّاج بن المِنْهال الأَنْمَاطِيُّ، أبو محمد السُّلَميُّ، وقيل: البُرسانِيُّ مولاهم، البَصْرِيُّ.

روى عن: جَرير بن حَازِم، والحَمَّــادَيْن، وشُعبـــة، وعبدالعزيز المَاجِشُونَ، وهَمَّام، ويزيد بن إبراهيم التَّسْنَري، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له الباقون بواسطة الدَّارِمي، وبُنْـدَار، وأبي موسى، وصاعقة، والخَلَّال، والدُّهُلي، وعَبِـد بن حُمَيد، وإسحاق الكَـوْسَج، والجوزجاني، وعَبـدالله بن الهَيْمَ، وعبدالقَدُوس الحَبْحَابي، ومحمد بن داود بن صبيح، والفَضْل بن العَبَّاس الحَبْحَابي، وهجمد بن داود بن صبيح، والفَضْل بن العبَّاس وابن وَارَةَ الرَّازِيَّان، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، وأبو مسلم الكَجِيُّ، وعلى بن عبدالعزيز وغيرهم.

وقال أحمد: ثِقَةُ ما أرى به بأساً.

وقال أبو حاتم: يُقةُ فاصل.

وقال العِجْلي: ثِقةُ رجلُ صالح.

وقال النُّسائي: ثِقَةً.

وقال خلف بن محمد كُرْدُوس: مات سنة (١٦)، وكان صاحب سُبَّة يُظهرها.

وقال ابن سعد: كان ثِقةً كثيرَ الحديث، مات في شُوَّال سنة (٢١٧).

وكذا أرَّخَهُ البخاري.

قلت: وابن قانع، وقال: ثِقةً مأمون.

وقال الفَلَاس: ما رأيت مثله فَضْلًا وديْناً.

وقال أبو داود: إذا اختلفا فعَفَّان وحَجَّاج أفضل الرَّجُلين.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقــال ابن مَنْــَذه: حدثنــا علي بن الحــــن، حدثنــا أبو حاتم، حدثنا حجَّاج بن العِنْهال، وكان من خِيار النَّا*س.* 

خت - حَجَّاج بن أبي مَنِيْع، وهو حَجَّاج بن يوسف بن أبي مَنِيْع، وهو حَجَّاج بن يوسف بن أبي مَنِيْع، عُبيدالله بن أبي زياد الرُّصافي، أبو محمد، وقيل: إن أبا مَنِيْم كُنْية يوسف.

روى عن: جَدُّه عن الزُّهْري نُسْخَةً، وعن موسى بن

ء أغين

وعنه: عمرو النَّاقِد، وأبو أسامة الحلبي، وابن وَارَة، والدُّهٰلي، وهِلال بن العلاء، ويعقوب بن سُفْيان، وغيرهم.

قال هلال: كان من أعلم النّاس بالأرض وما أنبت، وبالفَرَس من ناصِيته إلى حافزه، وبالبعير من سَنامه إلى خُفّه، وكان مع بني هشام بن عبدالملك في الكُتّاب، وهو شيخُ ثقةً.

وقال الذُّهْلي: أخرج إليَّ جُزْءاً من أحاديث الزُّهْري، فنظرتُ فيها، فوجدتها صِنحاحاً، فلم أكتب منها إلا يسيراً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

علَّق له البخاري في الطلاق.

ت \_ حَجاج بن نُصَيْر الفَسَاطِيطيُّ القَيسيُّ، أبو محمد لبَصْريُّ .

روى عن: فِطْربن خَليفة، والمَسْعُوديِّ، وسالك بن مِغُول، وشُعبة، وَقُرَّة بن خالد، وَوَرْقَاء، ومُعارك بن عَبَّاد، وعدَّة.

وعنه حُمَيْد بن زَنْجُويه، ومحمد بن الوليد البُسْري، وعلى بن حَرْب، وأحمد بن سنان القطّان، وأحمد بن الحسن التُرْمِذي، وأبو مسلم الكَجِّي، والدَّمَشْقي، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شفية، والكَدَيْمي، وجماعة.

قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن مَعِيْن عنه، فقال: كان شيخاً صدوقاً، ولكنهم أخدو عليه أشياء في حديث شُعبة.

قال يعقوب: يعني أنه أخطأ في أحاديث من أحاديث شُعة.

وقال مُعاوية بن صالح، عن ابن مَعِين: ضَعيف.

وقال علي ابن المَدِيني: ذهب حديثه.

[وقال أبوحاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه]، كان النامى لا يُحدِّنُون عنه.

وقال النَّسائي: ضعيف، وفي موضع آخر: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه.

وقال ابن حبان لما ذكره في «الثقات»: يُخطى، ويُهم.

وأورد له ابنُ عدي حديثه عن شُعبة، عن المُبارك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا حاضت أن تتزر، ثم يباشرها.

وقال لنا ابن صاعد: وإنما قال له شعبة: حدَّثنا منصور بالمبارك - الموضع الذي بالقرب من واسط -، فأسقط منصوراً، وجعل الحديث عن المبارك

وفي حديد عن شُعبة، عن العَوَّام بن مُزَاحِم، عن أبي مَثمان، عن عثمان حديث: «يُقتَصُّ للجَمَّاء من القَرْنَاء»، قال لنا ابن صاعد: ليس هذا من حديث عثمان، إنما رواه أبو عثمان، عن سلمان قوله.

وفي حديثه عن المنذر بن زياد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عُمر: «لا يضرمع الإيمان شيءٌ»، لا أعلم رواه عن زيد غير المنذر.

قال: ولحجَّاج أحاديثُ وروايات عن شيوخه، ولا أعلم له شيئاً مُنكراً غير ما ذكرتُ، وهو في غير ما ذكرته صالح.

قال البخاري: مات سنة (١٣) أو أربعة عشر. روى له الترمذي حديثاً

قلت: وقبال العِجْلي: كان معبروفًا بالحديث، ولكنه أفسده أهل الحديث بالتَّلقِين، كان يُلَقَّن، وأدخل في حديثه ما ليس منه، فتُرك.

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً.

وقال الدَّارقطني، والأزدي: ضعيف.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: تركوا حديثه.

وقال أبن قانع: ضعيف، لِّينُ الحديث.

م د ـ حَجَّاج بن أبي يعْقُوب، هو ابن يوسف الشَّاعِر. م د ـ حَجَّاج بن يُوسف بن حَجَّاج الثَّقَفي، أبو محمد بن أبي يعقوب البَغْدَادِيُّ، المعروف بابن الشَّاعر، وكان يوسف شاعراً صَحبَ أبا نُواس، وكان يُلقب لُقُوه.

روى حَجَّاج عن: روح بن عُبادة، وحَجَّاج بن محمد، والأُشْيب، وأبي علي الحَنفي، وشَبَابة، وعُثمان بن عَمرو، ويزيد بن هارون، وأبي أحمد الزَّبيري، وعبدالرِّزَّاق، وأبي

داود الطِّيالسي، وأبي عامر العَقَدي، وجماعة.

وعنه: مسلم، وأبو داود، وابن أبي عاصم، ويَقِيُّ بن مَخْلَد، وابن أبي حاتم، وأبوه، وابن خِراش، وصالح جَزَرة، وغيرهم، والحسين المَحَاملي، وهو آخر مَنْ حَدُّث عنه.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال ابن أبي حاتم: ثقةً من الحُفَّاظ ممن يُحسن . لحديث.

> وقال أبو داود: خيرٌ من مئة مثل الرَّمادي. وقال النِّسائي: ثقةً.

> > وذكره ابن حيان في «الثقات».

وقــال ابن قانــع: مات في رجب سنــة (٢٥٩)، قال: وقيل: سنة (٥٧).

تمييز - حَجَّاج بن يوسف بن أبي عقيل الثَّقفيُ الأميرُ الشَّهير، ولد سنة (٤٥) أو بعدها بيسير، ونشأ بالطَّائف، وكان أبوه من شيعة بني أُميَّة، وحضر مع مروان حرويه، ونشأ ابنه مُؤدِّب كُتَّاب، ثم لَحِقَ بعبدالملك بن مروان، وحضر معه قَتْلَ مصعب بن الرَّبير، ثم انتُدِب لقتال عبدالله بن الزَّبير بمكة، فجهَّزه أميراً على الجيش، فحضر مكة، ورمى الكعبة بالمنجنيق، إلى أن قتل ابن الزَّبير.

وقال جماعة: إنه دسَّ على ابن عمر من سَمَّه في زُجُّ رُمحٍ، وقد وقع بعضُ ذٰلك في «صحيح البخاري».

وولاه عبدالملك الحرمين مُدَّة، ثم استقدمه، فولاه الكوفة، وجمع له العراقين، فسأر بالناس سيرة جائرة، واستمر في الولاية نحواً من عشرين سنة، وكان فصيحاً بليغاً فقيهاً، وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس في كل ما يرومه ويجادل على ذلك، وخرج عليه ابن الاشعث، ومعه أكثر الفقهاء، والقُرَّاء من أهل البصرة وغيرها، فحاربه حتى قتله، وتتبَّع مَنْ كان معه، فعرضهم على السَّيف، فمن أقرَّ له أنه كفر بخروجه عليه أطلقه، ومن امتنع قتله صبراً، حتى قال عمر بن عبدالعزيز: لو جاءت كلُّ أمةٍ بخبيثها وجئنا بالحجَّاج للخلبناهم.

وأخرج الترمذي من طريق هشام بن حَسَّان: أحصينا مَنْ قتله الحجَّاج صبراً، فبلغ مئة ألف وعشرين الفاً.

وقال زادان: كان مفلساً من دينه .

وقال طاووس: عجبت لمن يسميه مؤمناً، وكَفَّره جماعة منهم سعيدُ بنُ جُبير، والنَّخعيُّ، ومجاهد، وعاصم بن أبي النَّجود، والشعبي، وغيرهم.

وقالت له أسماء بنت أبي بكر: أنت المبير الذي أخبرنا به رسول الله ﷺ.

وقال ابن شُوذَب، عن مالك بن دينار: سمعت الحجَّاج يخطب، فلم يزل بيانه وتَخُلُّصه بالحُجَج حتى ظننت أنه مَظْلُوم.

وقال ابن أبي الدُّنيا: حدثني أحمد بن جَميل: حدثنا عبدالله بن المبارك، أخبرنا عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دينار، عن زيد بن أسلم، قال: أغمي على المسورين مُخْرَمَة، ثم أفاق، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها، عبدالرحمٰن بن عوف في الرفيق الأعلى ﴿مَعْ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهم من النَّبيين والصَّدِيقين والشَّهداء والصَّالحين، وحَسنَ أُولَٰعَك رَفِيقاً ﴾، وعبدالملك والحَجَّاج يجران أمعاءهما في النَّار.

قلت: هذا إسناد صحيح، ولم يكن للحجَّاج حينئذ ذِكْر، ولا كان عبدالملك ولي الخلافة بعد، لأن المسور مات في اليوم الذي جاء فيه نَعْيُ يزيد بن معاوية من الشَّام، وذلك في ربيع الأول سنة (٦٤) من الهجرة.

وقىال القاسم بن مُخَيْمِرة: كان الحَجَّاج ينفضُ عُرى الإسلام عُروةً عُروةً.

وقد روى الحديث عن: سَمُرة بن جُنْدُب، وأنس، وعبدالملك بن مروان، وأبي بُرْدَة.

وروى عنه: سعيد بن أبي عَرُوبة، ومالك بن دينار، وحُميد الطُّويل، وثابت البُناني، وموسى بن أنس بن مالك، وأبوب السَّـخْتِياني، والسرَّبيع بن خالسد الضَّبي، وعسوف الأعرابي، والأعمش، وقُتِية بن مُسْلم، وغيرهم.

قال موسى بن أبي عبدالرحمٰن النَّساثي، عن أبيه: ليس بثقةٍ ولا مأمون.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بأهل أن يُروى عنه.

ومما يُحكى عنه من المُوبقات قوله لأهل السجن: اخسرُوا فيها ولا تُكلُمون.

مات سنة (٩٥) بواسط، وهو الذي بناها، وقيل: إنه لم يعش بعد قتل سعيد بن جُسِر إلا يسيراً.

قال البخاري في كتاب الحج: حدثنا مُسدَّد، عن عبدالواحد، حدثنا الأغمش، قال: سمعت الحجَّاج بن يوسف على المنسريقول: السورة التي تُذكر فيها البقرة، والسورة التي يُذكر فيها آل عمران، والسورة التي تُذكر فيها النساء، قال: فذكرته لإسراهيم، فقال: حدَّثني عبدالرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رَمَى جمرة العقبة، فذكر الحديث. وفيه: ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

ورواه مسلم أيضاً من حديث الأعمش في بعض طُرقه مكذا.

وفي «المراسيل» لأبي داود من طريق عوف الأعرابي سمعت الحَجَّاج يخطب، فذكر خبراً، ولم يقصد الشيخان وغيرهما الرواية عن الحجاج، كما لم يقصد البخاري الرَّواية عن الحسن بن عُمارة، فإما أن يُتركا، وإما أن يذكرا، وإلا فما الفرق.

وفي «الصحيح» أيضاً: عن سَلَّامٍ بن مسكين، قال: بلغني أن الحَجَّاجِ قال لأنس: حدثني بأشد عقوبةٍ عاقب بها النبي على، قال: فحدَّثه بحديث العُرنيين.

وفي «سنن أبي داود» من رواية الرَّبيع بن خالد الضَّبي، قال: سمعت الحجَّاج يخدلب، فذكر قصة.

وقال الأصمعي عن ابي عَمروبن العلاء: لما مات الحجَّاج، قال الحسن: اللهم أنت أمتَّه فأمت سُنتُه، أتانا أخْيَهُ مَنْ عَدَار في سبيل الخَيْهُمُ أَغْيَمُمُ قصير البَنَان، والله ما عَرق له عِذَار في سبيل الله قَطَّ، فَمَدُّ كَفًا كِبْرِه، فقال: بايعوني وإلا ضربتُ أعناقكم.

وقال عبدالله بن أحمد في «الزَّهد»: حدثني الحسن بن عبدالعزيز، حدثنا صَمرة، عن ابن شَوْدَب، عن أشعث الحُدَّاني، وكان يقرأ للحجَّاج في رمضان، قال: رأيته في منامي بحالة سيئة، فقلت: يا أبا محمد ما صنعت؟ قال: ما قتلت أحداً بقتلة إلا قتلت بها، قلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر به إلى النَّار، قلت: ثم مه؟ قال: أرجو ما يَرجو أهل لا إله إلا به إلى النَّار، قلت: ثم مه؟ قال: أرجو ما يَرجو أهل لا إله إلا به فبلغ ذلك أبن سيرين، فقال: إني لأرجوله، فبلغ قول

ابن سيرين الحسنَ، فقال: أما والله لَيُخْلِفَنَّ الله رَحَّاءَه فيه. حَجَّاج بن يوسف بن أبي مَنبِع، تَقَدَّم في حَجَّاج بن أبي

> د. حَجَّاج عامل عُمر بن عبدالعزيز على الرَّبَذَة روى عن: أُسِيد بن أبي أُسِيد.

> > وعنه: حُميد بن الأسود.

قال ابن أبي حاتم: حَجِّاج بن صفوان بن أبي يزيد الـمَـدُني، روى عن أسيد بن أبي أسيد، وعن أبيه، وإبراهيم بن عبدالله بن أبي حُسين، وعنه أبو ضَمْوَة

قال أحمد: الحَجَّاج بن صفوان: ثِقةً.

وقال أبي: حَجَّاج بن صفوان صدوقٌ، كان القَعْنَبي يُثْني عليه خيراً، فيُحتَمل أن يكون هذا.

قلت: جَزَم أبــو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» أنه هو، وقد ذكرته في موضعين.

د . خجَّاج الضَّرير .

عن: عمرو بن عون.

وعنه : أبو داود في الطُّلاق في رواية ابن الأعرابي .

قال المِزِّي: هٰكذا هو في بعض النُّسخ، وما أظنه إلا من زيادات ابن الأعرابي عن حَجَّاج، فإنه ذكره في معجم شيوحه.

## من اسمه حُجُر

د ـ حُجْر بن حُجْر الكَلَاعيُّ الحِمْصِيُّ.
 روى عن: العِرْبَاض بن سارية.

وعنه: خالدٌ بن مَعْدان.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في طاعة الأمير.

قلت: أخرج الحاكم حديثه، وقال: كان من الثقات. وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن القَطَّان: لا يُعرف.

ر د ت \_ حُجْر بن العَنْبُس الحَضْرَمَيَ، أبو العَنْبُس، ويقال: أبو السَّكن الكوفيُّ السوار العدوي

عن: عِمران بن حُصَين حديث: «الحياءُ خَيْرُ كُلُّه. وروى عن: عمر بن الخطاب أيضاً.

وعنه: أبو تَعَامة العَدَويُّ، وإسحاق بن سُوَيد، وأَوْفى بن دَلْهُم، وحُمَيْد بن هِلال.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث.

روى له مسلم حديثه عن عِمران.

وقد احتُلف فيه على أبي نعامة، فرواه النَّضُر بن شُمَيْل، ويزيد بر: زُرَيْع عنه، عن حُجَيْر

ورواه رَوْح بن عُبادة، ويوسف بن يعقوب الضَّبَعِي، عن أبي السوَّار العَدَوي.

ورواه أبو عاصم النَّبيل عن أبي نَعَامة، قال: حدثنا أبو السوَّار، واسمه حُجَيْر بن الرَّبيع. كذٰلك رواه أبو عَوَانة في دصحيحه عن أبي أُميَّة الطَّرَسُوسي عنه.

وقد رواه قتادة، وقُرَّة بن خالد، وخالد بن رباح، عن أبي السوَّار، فلم يسموه.

وقسد اختلف في اسم أبي السُّوَّار، فقيل: حسَّان بن حُرَيْث، وقيل غير ذلك. والظاهر أنهما واحد.

لَلْت: قال العِجلي: خُجَيْر بن عدي تابعيُّ ثِقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

د ت ق ـ حجير بن عبدالله الكندئ

روى عن: عبدالله بن بُرَيْدة.

وعُنه: دُلُهم بن صالح.

أخرجوا له حديثاً واحداً في المسح على الخُفّ، وحَسَّنه التُّرْمِذي.

قلت: قال ابنُ عدي في ترجمة دَلْهُمْ: حُجَيْر لا يُعرف. وذكره ابن حبًان في «الثقات».

خ م د ت س ـ حُجَيْن بن المُثَنَّى اليَمَاميُ، أبو عمر، نَزيلُ بغداد، خُراسانيُّ الأصل.

روى عن: اللَّيْث، ومالك، وعَبدالعزيز المَاجِشُون، ويعقوب القُمِّيّ، ويحيى بن سابق، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وحَجَّاج بن الشَّاعر، ومحمد بن رافع،

روی عن: علی، ووائل بن حُجّر.

وعمنه: سلمة بن كُهيْل، وعَلْقَمة بن مَرْثُد، وموسى بن قَيْس الحَضْرَمي، والمُغيرة بن أبي الحُرِّ.

قال ابن مَعِين: شيخ كوفيُّ ثِقةٌ مشهورٌ.

وقال أبوحاتم: كان شَرِب الدَّم في الجاهلية، وشَهِد مع على الجمل وصِفَّين.

وقال الخطيب: كان ثقةً.

أخرجوا له حديثاً واحداً في الجهر بآمين.

[قلت:] وصحح الدُّارقُطْني وغيره حديثه.

وذكره ابن حبان في دالثقات، في التابعين، ثم قال في أتباع التابعين، ثم قال الكوفة، أتباع التابعين: حُجْر بن عَنْبَس، أبو العَنْبَس من أهل الكوفة، روى عن عَلْمة بن كُهْيل.

قلت: ذكر التُرمذي، عن البخاري أن شُعْبَة أخطأ فيه، فقال: حُجْر أبو العَنْبُس، وإنما هو أبو السُّكَن.

د س ق - حُجْر بن قَبْس، الهَمْدَانِيُّ المَدَرِيُّ اليمنيُّ، ويقال الحَجُورِيُّ.

روى عن: زيد [بن] ثابت، وعلي، وابن عَبَّاس.

وعنه : طاروس، وشَدَّاد بن جابان .

أخرجوا له حديثاً واحداً في العُمْرىٰ.

قلت: قال العِجْلي: تابعيُّ ثِقَةً، وكان من خيار التَّابعين.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

ت ـ خُجْر العَدَويُ.

عن: على في تعجيل الزكاة.

وعنه أالحكم بن جَعُل.

قاله إسرائيل عن الحَجُّاج بن دينار، عنه.

وقىال إسماعيل بن زكريا، عن الحَجَّاج بن دينار، عن الحكم بن عُتِيَة، عن حُجَيَّة بن عَدِي، عن علي .

قال التُرمِذي: حديث إسماعيل عندي أصح. من اسمه حُجَيْر بالتَّصغير

م - حُجَيْر بن الرَّبيع البَصْريُ العَدَويُّ، يقال: إنه أبو

حجية بن عَدِي

ويحيى بن معين، وأبو خَيْثُمَة، والدُّوري، وغيرهم.

قال محمد بن رافع ، وصالح بن محمد: ثقة . وقال البخاري: كان قاضياً على خُراسان . وقال أبو بكر الجَارُودي: ثقة ، ثقة .

وقال ابن سعد: كان ثِقةً، مات ببغداد.

قال الكَلَاباذي: مات سنة (٢٥٠)، أو بعدها.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

٤ - حُجَيَّة بن عَدِي، الكِنْديُّ الكُونيُّ.

روی عن: عُلي، وجابر.

وعنه: الحكم بن عُتَيْبَة، وسَلَمَة بن كُهيل، وأبو إسحاق السَّبِيعي.

قال ابن المَدِيني: لا أعلم روى عنه إلا سَلَمة بن كُهَيْل.

وقال أبو حاتم: شيخٌ لا يُحتجُّ بحديثه، شَبيه بالمجهول.

قلت: وقال ابنُ سَعْد: كان معروفاً، وليس بذاك.

قال العِجْلي: تابعيُّ ثِقِةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وروى البَرِّقانيُّ في اللفظ من طريق شعبة، عن سَلَمة بن كُهيَّل. عن أبي الزَّعْراء، وعن زيد بن وَهْب: أن سُويد بن غَفَلَة، دخل على عليٌّ في إمارته، فقال: با أمير المؤمنين إني مررت بنفر بلكرون أبا بكر وعمر. . . الحديث.

قال البَرْقاني: أبو الزَّعْراء هٰذا هو حُجَيَّة بن عدي، وليس هو صاحب ابن مسعود، ذاك اسمه عبدالله بن هانيء.

قلت: ووَتَّق أبو عبدالله محمد بن إبراهيم البُوشنجي أبا الزَّعْراء المذكور في الإسناد الماضي، فقال: هو ثِقةً مأمون.

يخ د - حَدْرَد بن أبي حَدْرَد، أبو خِراش السَّلميُّ، ويقال: الأَسْلَميُّ: له صحبة يُعَدُّ في المَدْنين.

روى عن النبي ﷺ في الهُجْر، وماله غيره.

وعنه: عمران بن أبي أس المصري.

قلت: الجمهور على أنه أسلمي، وساق ابن الأثير نَسَبَه

إلى أسلم، وحكاه العَسْكَري عن أحمد بن حنبل.

سي ـ حُدَيْج بن معاوية بن حُدَيْج، أبوازُهير.

روى عن: أبي إسحاق السَّبيعي، وأبي الزُّبير، ولَيِّث بنَّ أبي سُلَيم، وغيرهم

وعنه: أبو داود الطّيالسي، وعَمروبن عون، وبحي بن صالح الوُحَاظِي، وسعيد بن منصور، وأبو جعفر النَّقَيْلي، وعُبيدالله بن مزيد بن إبراهيم المعروف بالقَرْدُواني، محمد بن سليمان لُوين، وغيرهم.

قال أحمد: لا أعلم إلا خيراً.

وقال ابن مُعِين: ليس بشيء.

وقىال أبو حاتم: محلَّه الصَّدْق، وليس مثل أخيه، في بعض حديثه ضَعْفٌ، يُكتَب حديثه.

> وقال البخاري: يتكلَّمون في بعض حديثه. وقال النَّسائي: صَعيف

قال عمرو بن خالد: جاءنا نَعْيَهُ قبل وفاة أخيه زُهير

قلت: وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث.

وقال الأجُرِي، عن أبي داود: كان زهير لا يَرضى عدَيْجاً.

وقال الدَّارقُطْني: غَلَب عليه الوَهُم.

وقال ابن حبان: مُنكر الحديث، كثير الوهم على قِلَّة روايته.

وقال البُزَّار: سيِّيء الحفظ.

ر م د س ق ـ حُدَيْس بن كُرَيْب الحَضْسَرَميُّ: ويقال: الحِمْيرِيُّ، أبو الزَّاهرية الحِمْصيُّ.

روى عن خُذَيْقة، وأبي الدَّرْداء، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي أَمَامة، وعُبَّة بن عَبْد، وأبي تُعْلَبة، وأبي عِبَة الخُوْلاني، وذي مِخْبَر الحَبَشي، وعبدالله بن بُسر، وكَثير بن مُرَّة، وغيرهم.

وعنه: ابنه حُمَيْد، وأبو مهدي سعيد بن سِنان، ومعاوية بن صالح، وعَقِيل بن مُذرك، وإبراهيم بن أبي عَبْلَة،

وغيرهم

قال ابـن مَعِـين، والـعِـجُـلي، ويعقـوب بن سفيان، والنَّسائي: ثِقةً.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال الدارقطني: لا بأس به إذا روى عنه ثقة.

وقــال ابن سعد: توفي سنة (١٢٩)، وكان ثِقةً إن شاء الله، كثير الحديث.

وقـال البخـاري، عن عمروبن علي: مات سنة مئة، وقال: أخشي أن لا بكون محفوظًا.

وكذا قال أبو عُبيد.

وقال ابن أبي خَينُمة، عن ابن مَعِين: إنه توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز.

قلت: وهو نحو قول عمرو بن على .

وذكره ابن حِبَّان في والثقات.

### من اسمهُ حُذَيْفَة

م ٤ ـ حُذَيْفَة بن أُسيد، ويقال: ابن أُمية بن أُسِيد، أبو سَريحة الغِفَارِيُّ، شَهِد الحُدَيْبِية، وقيل: إنه بابع تحت الشَّحة.

وروى عن: النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعلي، وأبي

وعنه: أبـــو الـطُفَيل، والشَّغْبي، ومَعْبَـد بن خالـد، وهِلال بن أبي خُصَيْن، وغيرهم.

وقال عُثمان بن أبي زُرْعَة، عن أبي سَلْمان المؤذّن: توفي أبو سريحة فصلًى عليه زيد بن ارقم.

قلت: وقال ابن حبان: مات سنة (٤٢).

ق ـ خُذَيْفَة بن أبي خُذَيْفَة الأرْديُ.

عن: صفوان بن عَسَّال.

وعنه: الوليد بن عُفيَة.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الطهارة .

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: روى عنه أهما, الكوفة.

ع - حُلَيْفَة بن اليَمَان، واسم اليَمَان حُسَيْل، ويقال: حِسن بن جابر العَبْسيُّ، حليف بني عبد الأَسْهَل، هرب إلى المدينة فحالف بني عبدالأشهل، فسمّاه قومه اليمان، لانه حالف اليمانية، وأم حذيفة من بني عبدالأشهل، وأسلم هو وأبوه، وأرادا حُضور بَدْر، فأخذهما المشركون فاستحلفوهما فَحَلَفَ الهم أن لا يَشْهدا، فقال لهما النبيُّ ﷺ: «نَفِي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهمه، وشهدا أحداً فَقْتِلَ اليّمَان بعا.

روى حذيفة عن السيِّ ﷺ، وعن عمر.

وعنه: جابر بن عبدالله، وجُنْدَب بن عبدالله البَجلي، وعبدالله بن يزيد الخَفطمي، وأبو الطَّفيْل، وغيرهم من الصحابة، وحُصَين بن جُنْدُب أبوظَبْيَان، وربْعيُ بن حِرَاش، وزِد بن حُبْش، وزيد بن وَهب، وأبو واثل، وصلة بن زُفر، وأبو إدريس الخُولاني، وعبدالله بن عُكيم، والأسود بن يزيد النَّخعي، وأخوه عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمٰن بن أبي لينكى، وهَمَّام بن الحارث، ويزيد بن شَرِيك النَّيمي، وجماعة.

قال العِجلي: استعمله عُمر على المدائن، ومات بعد قتل عثمان باربعين يوماً، سكن الكوفة، وكان صاحب سِرً رسول الله ﷺ، ومناقبه كثيرة مشهورة.

وقال علي بن زيد بن جُدَّعان ، عن ابن المُسيِّب ، عن حُذَّيفة : خَيْرني رسول الله ﷺ بين الهجرة والنَّصرة ، فاخترت النَّصرة .

وقال عبدالله بن يزيد الخطمي، عن خُذَيْفة: لقد حدثني رسول الله ﷺ بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة. رواه مسلم.

وكانت له فتوحات سنة (٢٢) في الدَّيْنُور، وماسَبَذَان، وهَمَذَان، والرَّي، وغيرها.

وقال ابن نُمَيْر وغيره: مات سنة (٣٦) رحمه الله تعالى . س ـ حُذَيْفَة البارِقيُّ ويقال: الأَزْدِيُّ .

روى عن جنادة الأزدي .

روى عنه: أبو الخير مَوْثَد بن عبدالله اليَزَنيُّ .

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في صوم يوم الجمعة ، وفي

حِذيم بن عمرو

سنده اختلاف.

قلت: وقع في رواية الواقدي عن جُنَادة، عن حُلَيْفة، فانقلب عليه

س ـ حِذْيَم بن عمرو السَّعْديُّ، والذُّ زياد، معدود في الصَّحابة.

روى عن: النبي ﷺ: «ألا إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الحديث، حديثاً واحداً.

**وعنه**: ابنه زیاد.

### من اسمهُ الحُرِّ

د ت س - حُرُّ بن الصَّيَّاحِ النَّخَعيُّ الكُوفيُّ.

روى عن: ابن عُمسر، وأنس، وهُنتَـيْدة بن خالسد، وعبدالرحمن بن الأَخْنَس، وأرسل عن أبي مُعَبَد زَفْج أُمُّ مُعْبَد.

وعنه: شُعبة، والتَّوري، وأبو خَيْنُمةُ، وعمرو بن قيس المُلائيُّ، ومحمد بن جُحَادة، وأبو عَوَانَة، وغيرهم.

قال ابن مُعِين، والنُّسائي: ثِقةً.

وقال أبوحاتم: ثِقةً صالحُ الحديث.

ق \_ حُرُّ بن مالك بن الخَطَّابِ العُنْبَرِيُّ، أبو سَهْل لَبَصْرِيُّ.

روى عن : مالك بن مِغُول، ومُبارك بن فَضَالَة، وشُغْبة، ووُهَيْب، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن المُستَمِر المُرُوقِي، وقَطَن بن إبراهيم، ويُسَدّار، ومحمد بن مُسلم بن وَارة، ومحمد بن سُلَيمان الباغَنْدي، وعِدَّة.

قال أبو حاتم: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في «البُقات».

له عند ابن ماجه حديثُ واحدُ من حديث أبي بَكْرة: «لا قَوَدَ إلا بالسَّيف».

قلت: وقال ابن عدي في حديث رواه الحُرَّ عن شُعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله، رفعه: «مَنْ سَرَّه أن يُحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف»: هذا لا يَرويه عن شُعبة غيرُ الحُرِّ، وللحُرِّ عن شُعبة وعن غيره عِدَّةُ أحداديث ليست.

بالكثيرة، فأما هذا الحديث عن شُعْبة بهذا الإسناد فمنكر.

س ـ حُرُّ بن مِسْكين الأوْدِيُّ، يأتي في الكُني ...

قلت: ولم يذكسره هناك، وقد ذكس ابن حسان في «انتقات»، وقال: روى عن هُزَيْل بن شُرَحْبيل، روى عنه

رَدُ \_ حَرَامِ بِن حَكِيمِ بِن خالسَد بِن سَمَّدَ بِن الخَكَمِ اللهِ النَّهِ اللهُ المُثَمِّقُ ، الأنصاريُ ، ويتال: العَشْمِيُّ ، ويقال: العَشْمِيُّ اللهُ مُثِقِّيُ ،

و قال: هو حَرَام بن مُعاوية . روى عن: عمَّه عبدالله بن سَعْد، وله صُحِبة، وأبني ذَرٍّ،

روى عن: عمه عبدالله بن سعد، وبه صحبه، وبي در. ونـافــع بن محمــود بن رَبيع ــ وقيل: ربيعــة ــ الأنصاري، وأنس، وأبي مُسلم الخَوْلاني.

وعنه: العلاء بن الحارث، وزيد بن وآقد، وعبدالله سن العلاء بن زَبر، وزيد بن رُفيّع، وعدّة.

قال دُحَيْم، والعِجْلي: ثِقَةً.

قال البُخاري: حَرَام بن حَكِيم، عن عمَّه عبدالله بن سعد، وغيره.

وعنه: زید بن واقد، وغیره، ثم ذکر بعد تراجم جَرام بن مُعاویة، عِن النبي ﷺ مرسلًا، قاله معمر، عَن زید بن زُفَیْع.

قال الخطيب: وهم البخاري في فَصْله بين حَرَام بن جَكيم، وبين حَرَام بن معاوية، لأنه رجلٌ واحدٌ اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه.

ثم قال الخطيب: وقبل: إنه يُرسل الرَّواية عن أبني ذَرِّ. ` وعن أبي هُريرة.

وذكره الدَّارقطني في «المؤتلف والمختلف» كما ذكره: البخاري، وكانه اعتمد على قوله ونقله من تاريخه.

قلت: وقد تَبِع البخاريُّ ابنُ أبي حاتم وابنُ ماكُولا، وأبو أحمد العُسْكَري، وغيرهم.

وفي «الثقات» لابن حبان: حرام بن حُكِيم المذكور في التابعين.

وذكر أبو موسى المديني حَرام بن معاوية في الصحابة، وأورد له حديثه المرسل.

ونقل بعض الحُمَّاظ عن الدَّارقُطني أنه وَتُق جَرَام بن كسم

وقد ضَعَّفَه ابنُ حَزْم في «المحلى» بغير مُسْتَنَد.

وقال عبد الحق عَقِب حديثه: لا يصح لهذا.

وقال في موضع آخر: حرام ضعيف، فكأنه تُبع ابن

راً وأنكر عليه ذلك ابن القَطَّان القَاسي، فقال: بل مجهول الحال.

وليس كما قالوا، لِفةً، كما قال العِجْليُّ، وغيرُه.

٤ - حَرَام بن سَعْد، بن مُحَيَّضة بن مسعود بن كَعْب الأنصاريُ ، أبو سعد، ويقال: أبو سعيد المَدَنيُ ، وقد يُنسب إلى جَدِّه، ويقال: حرام بن ساعدة.

روى عن: جده مُحَيَّصة، والبَراء بن عارب.

روى عنه: الزُّهْري، على اختلافٍ عنه فيه.

قال ابن سعد: كان ثِقةً قليلَ الحديث، توفي بالمدينة سنة (۱۱۳)، وهو ابن (۷۰) سنة.

قلت: ذكره أبن حبان في «الثقات»، وقال: لم يسمع من النّراء.

حَرَام بن عُثمان.

روى له: مسلم، كذا ذكره عبدالغني في «الكمال؛ في باب من اسمه حرام، مع حرام بن سعد وغيره، وهمو بمهملتين، ولم ينسبه ولا ذكر عمن روى، ولا من روى عنه، نقلتُ ذلك من خَطَّ الحافظ ابن الظَّاهري، فإن كان أراد المَه دَني فهو ضَعيف جداً، قال فيه الشَّافعي: الرواية عن حَرام حَرام.

وَقد بسطتُ ترجمته في السان الميزان»، ولم يُخرِّج له مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة، وإن كان أراد غيره فهو غيرُ معروف، وليس في الستة أحدٌ بهذا الاسم.

#### من اسمه خُرْب

عس ـ حَرْب بن شُرَيْج بن المُنْذِر المِنْفَرِيُّ ، أبو سفيانَ البَصْرِيُّ البَرُّارِ.

روى عن: الحسن، وأيوب، وأبي جعفر الباقر، وابن أبي مُلَيْكة، وقتادة، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وزيد بن الحُبَاب، وعمرو بن عاصم، وأبــو قُتيبــة، وشُيْبــان بن فَرُّوخ، وأبــو سلمـة، وطالوت بن عَبَّاد، وغيرهم.

قال أبو الوليد الطُّيالسي: كان جارنا، لم يكن به بأس، ولم أسمع منه.

وقال أحمد: ليس به بأس.

وقال ابن مَعِين: يُقةُ.

وقال أبو حاتم: يُنكر عن الثقات، ليس بقوي.

وقمال ابن عدي: ليس بكثير الحمديث، وكمأنَّ حديثه غرائب وأفراد، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: وقال البخاري: فيه نظر.

وقــال ابن حبــان: يُخـطىء كثيراً، حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به إذا انفرد.

وقال الدَّارقُطْني: صالح.

خ م د ت س ـ حَرْب بن شَذًاد البَشْكُريُّ، أبو الخَطَّاب البَصْرِيُّ العَطَّار، ويقال: الفَطَّان، ويقال: اَلقَصَّاب.

روى عن: يحيى بن أبي كَثِير، وقَتَــادة، والحسن، وحُصَين بن عبدالرحمن، رشَهْر.

وعنه: ابن مَهْدي، وأبو داود الطّيالسي، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وجعفر بن سُلَيْمان، وعمرو بن مَرْزوق، وغيرهم.

قال عبدالصمد: حدثنا حُرْب بن شَدَّاد، وكان ثِقةً.

وقال أحمد: نُبْتُ في كلُّ المشايخ.

وقال عمرو بن علي: كان يحيى لا يُحدُّث عنه، وكان عبدالرحمٰن يُحدِّث عنه.

وقال ابن مَعِين، وأبو حاتم: صالح.

وقال موسى: مات سنة (١٦١).

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات». م س ـ حَرْب بن أبي العَالية، أبو معاذ البَصْريُ..

قال عمرو بن علي': هو حرب بن مِهْران.

روى عن: أبي الزَّبير، وابن أبي نَجِيْح، والحسن البَصْري.

روى عنه: عبدالصَّمه بن عبدالوارث، وأبو الوليد، وهُمَّيْم، وقُتَيْبَة بن سعيد، ومحمد بن سُلَيْمان لُوَيِّن، وعِدَّة.

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: روى عنه

هُشَيْم، ما أدري له أحاديث، كأنَّه ضَعَّفَه.

وقــال ابن أبي خَيْنُمة، عن ابن مَعِين: شيخٌ ضعيف. قال: وقال القواريريُّ: هو شيخٌ لنا ثِقةٌ.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعِين: ثِقة.

له عندهما حديث واحد: «إن المرأة تُقبِلُ في صورة شيطان، وتُدْبر في صورة شيطان».

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال العُقَيْلي: ضَعَّفه أحمد.

وقال الصُّرِيْفِيني: مات سنة بضع ومببعين ومئة.

د ـ حَرْب بِن عُبيدالله بِن عُمير الثَّقْفِيُّ .

عن: جَدُّه، رجل من بني تَغْلِب.

وعنه :عطاء بن السَّائب، على اختلافٍ عنـه وفيه كثير.

قال ابن أبي حاتم: فكان أشبهها ما روى النُوري، عن عطاء \_ يعني عن حرب، عن النبي ﷺ مرســلاً \_ ولا يشتخل برواية الباقين .

وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعِين إ مشهور.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، فقال: حَرْب بن عُبيدالله، عن خال له، وعنه: عطاء بن السَّائب.

ثم قال: حرب بن هلال السُّقفي، عن أبي أمية التَّعلي (١)، وعنه: عطاء بن السَّائب انتهى

وهما واحد، والحديث عند أحمد من طريق عطاء بن السُسائِب، عن حرب بن هِلال، عن أبي أمية، قلت: [يا رسول الله] أُعَشَّر قَوْمِي؟وهو المخرَّج عند أبي داود بعينه، كما في الأصل.

م ت فق - حَرْب بن مَيْسون الأكبر الأنصباريُّ، أسو الخَطَّاب البَصْريُّ، مَوْلَى النَّصْر بن أنس.:

روى: عنه وعن حُمَيْد الطُّويل، وأيوبُ، وغيرهم.

وعنه عبدالصمد، ويُونس المُؤدِّب، وبَدَل بن المُحَرِّر،

وعبدالله بن رُجاء الغُداني .

روى له مسلم حديثاً في تكثير الطعام عند أم سُلِّم، والأخر في قوله ﷺ لأنس: «اطلُّبني أول ما تطلُّبني عند الصّراط».

قلت: قال الخطيب في «المنفق والمفترق»: كان ثِقةً.

وقبال السَّاجي في حرب بن مَيْمون الأصغر ضعيف الحديث، عنده مناكير، والأكبر صدوق، حدثني يحيى بن يونس، حدثنا حَرْب بن مَيْمون، وكان قَدَرياً.

قال السَّاجي: وقال عبدالرحمن بن المتوكل: حدثنا حرب بن ميمون، عن هشام بن حسان.

قال السَّاجي: الذي روى عنه مسلم هو الأكبر، والذي روى عنه أبو المتوكل هو الأصغر.

وقال ابن حبان في «النقات»: يُخطىء<sup>(١)</sup>.

وقــرأت بخط الــذهبي: وَنُقه ابن المَديني، ومات في حدود الستين ومئة.

تمييز - حَرَّب بن مَيْمون الأصغرالعَبْديُّ أبو عبدالرحمٰن البَصْريُّ العابدُ، صاحب الأغميَّة.

روى عن : الجَلْد بن أيوب، وحَجَّاج بن أَرْطَاة، وَعَوْف الأعرابي، وهشام بن حَسَّان، وغيرهم.

وعنه إسحاق بن أبي إسرائيل، والصّلت بن مسعود، وعلى بن أبي هاشم بن طِبْراخ وكنّاه، ومحمد بن عُقْبَة السّدُوسي، وتَصْر بن علي الجَهْضَعِي، ومسلم بن إبراهيم. قال عبدالله بن علي: سمعت أبي، وسئل عن حرّب بن مُيْمون، فقال: ضعيف، وحرب بن مُيْمون الأنصاريُّ: ثِقَةُ.

وقال عمرو بن علي: حرب بن ميمون الأصغر ضعيف الحديث، وحرب بن ميمون الأكبر: ثقةً

وقال ابن الغَلابي: حرب بن مَيْمون صاحب الأُغْمِية، سمع منه أشباه أبي زكريا.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الثقات» ١٧٣/٤: يروي عن أبي أمامة الباهلي، وفي «التاريخ الكبير» ٢٠/٣: أبي أمامة من تغلب، وانظر «تعجيل المنفعة؛ ص٦٠، وذكر الحافظ في «الإصابة» ١٧/٤ أن رواية جرير غلط، وأنها تصحفت من قوله: «عن حرب، عن جده أبي أمامة»، إلى: «أبي أمية».

<sup>(</sup>١) الـذي ذكره ابن حبان في «الثقات» ٢١٣/٨: فبو حرب بن ميمون البصري الاصغر الآتي عقيب هذا، أما مترجمنا هذا فقد قال فيه: واه، وذكره في «المجروحين»: ٢٦١/١.

وقــال إسحــاق بن منصــور، عن ابن مَعِين: صاحب الأُعْمِية صالح.

وقال البخاري: قال سُلَيمان بن حرب: هو أكذب المخلق.

قال: وقال محمد بن عقبة: كان مجتهداً.

وقال أبو زُرْعة : لَيُّنُّ.

وقال أبو حاتم: شيخ.

وقال عبدالغني: وهم فيه البخاري، وأول ما نبهني على ذُلك علي بن عمر ـ يعني الدَّارقُطْني ـ، وذكر لي أن مسلماً تَبع فيه البخاري، وأنه نظر في علمه، فعمل عليه.

قال المِزِّي: وقد جمع بينهما غير واحد، [وفرَّق بينهما غير واحد]، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

قلت: حكى الصَّرِيفِيني أن صاحب الْأُغْمِيَة مات سنة بضم وثمانين ومئة.

د ق ـ حَرْب بن وَحُشي بن حَرْب العَبَشيُّ الجِمْصِيُّ،
 مولى جُبير بن مُطْعِم.

عن: أبيه.

وعنه: ابنه وَحُشي.

قال صاحب «ناريخ حمص»: قرأت في كتاب قضاء أبي حبيب: أتاني شُرِيك بنُ شُرَيْح بستةٍ نَفَرٍ رضاً مقانع، منهم حرب بن وَحْشي الحَبْشي.

أخرجا له حديثاً واحداً عن أبيه: «اجتمعوا على طعامكم».

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال البَرَّار: مجهول في الرَّواية، معروفٌ في النَّسب. حَرْشَف الأَرْدِيُّ، صوابه ابن حَرْشَف، يأتي.

من اسمه حرَّ مَلة

س \_ حَرْمَلة بن إيــاس، ويقــال: إياس بن حَرْمَلة، ويقال: أبو حَرْمَلة الشَّيباني.

روى عن: أبي قَتَادة، وقيل: عن مولى لأبي قَتَادة، عن أبي قتادة، وقيل: عن أبي الخليل، عن أبي قتادة في صيام عاشوراء، ويوم عرفة.

وعنه: صالح أبو الخليل، ومجاهد.

أخرج له النسائي الحديث المذكور، على الاختلاف

وقال أبو بكر بن زياد النَّيْسابوري: والصُّواب ـ زعموا ـ حُرْمَلَة بن إياس.

قلت: ذكره البخاري في فصل من مات من مئة إلى عشر ومئة في «التاريخ الأوسط».

وذكره ابن حبان في «الثقات» في حَرْمُلة.

بخ \_ حَرْمَلَة بن عبدالله التَّمِيميُّ العَنْبَرِيُّ ، صحابي .

روى حديثه: عبدالله بن حسَّان العَنْبَرِيُّ، عن جدَّتيه: صَفِيَّة ودُّحْبَبَـة ابنتي عُلَيْبَة، وحِبان بن عاصم: أنه أخبرهم حَرْمَلة، قال: قلت: يا رسول الله ما تأمرني؟... الحديث.

قلت: هو حَرَّمَلَة بن عبدالله بن إياس، نُسب في بعض الرَّوايات إلى جدَّه.

وأورد له البغوي من طريق ضِرْغامة بن عُلَيْبَة بن حَرْمَلة العَنْبَري، عن أبيه، عن جَدْه، قال: انتهيت إلى النبي ﷺ في وفد الحي، فقلت: أوصني . . . الحديث، وفيه قال: وكان حَرْمَلة من المُصَلِّين، وكان له مقام قام فيه حتى غاصت قلمُهُ من طول ِ القيام .

ت \_ حَرْمَلة بن عبدالعزيز بن سَبْرَة بن مَعْبَد الجُهَني، أبو سعيد الحجازيُّ.

روى عن: أبيه، وعمَّه عبدالملك، وعثمان بن مُضَـرُس، وأخيه عَمُـرو، ويقـال: عمـربن مُضَـرُس، وعبد الحكيم بن شُعيب.

وعن : عبدالله بن الرَّبير الحُمَيْدي، وإسراهيم بن المُنذِر، وأبو الطَّاهر بن السُّرح، ودُحَيْم.

قال أبن معين: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

له عند الترمذي حديث واحد في أمر الصبيِّ بالصَّلاة. بخ م دس ق ـ حَرَّمَلة بن عمران بن قُراد التَّبِيْبِيُّ، أبو حَفْص المِصْرِيُّ.

روى عن: عبدالرحمٰن بن شِماسة، ويزيد بن أبي خبيب، وأبي عُشَانة، وأبي قَبيل، وعبدالله بن الحارث

حرملة بن يُعيى

الأَرْدِي، وسُلَيْم بن جُبير مولى أبي هُريرة، وكعب بن عُلْقمة التَّنُوخِي، وغيرهم.

وعنسه: جرير بن حازم، وابن المسارك، وابن وَهْب، واللَّيث، وابنه عبدالله بن حَرْمَلة، وأبو صالح كاتب اللَّيث، وعبدالله بن يزيد المُقْرىء، وعدّة.

قال أحمد، وابن مَعِين: ثقةً .

قلت: روی ابن یونس بسنده عن یحیی بن بُکیر، قال: ولد سنة (۸۰)، ومات فی صفر سنة (۱۲۰).

وكذا قال أبو عُمر الكِنْدي في «الموالي»، وذكر أنه قرأه على لوح بقبره منقوشاً

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مولده سنة (٧٨)، كذا قال.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ثِقةً.

وقال أبوعُمر الكِندي: كان يقال له: حرملة الحاجب.

وقال ابن المبارك: حدثني حَرْمَلة، وكان من أولي لألباب.

م س ق - حَرْمَلة بن يحيى بن عبدالله بن حَرْمَلة بن عمران التَّجِيبِيُّ، أبو حَفْص المِصْرِيُّ، حفيد الذي قبله.

روى عن ابن وهب فأكثر، وعن الشَّافعي ولازمه، وأيوب بن سُويْد السَّرِّمْلي، وبِشْسر بن بكسر، وأبي صالح عبدالغَفّار بن داود الحَرَّاني، ويحيى بن عبدالله بن بُكير، وغيرهم.

وعنه: مسلم، وابن ماجه، وروى له النّسائي بواسطة أحمد بن الهيثم الطَّرسُوسي، وأبو دُجانَة أحمد بن إبراهيم المحسّري، وحفيده أحمد بن طاهسر بن حَرْمَلة، وأبو عبدالرحمن أحمد بن عُثمان النّسائي الكبير، رَفِيق أبي حاتم في السرّحُلة، وإبراهيم بن المجنيد، وبَقِيُّ بن مَخلَد، والحسن بن سُفيان، وأبو زُرْعَة، وأبو احاتم، ومحمد بن الحسن بن قُتيّة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتَجُّ به.

وقسال السَّذُوري، عن يحيى: شيخُ بمصـر يقــال له: حَرْمُلة، كان أعلم الناس بابن وَهْبِ.

وقال ابن عدي: سالتُ عبدالله بن محمد بن إبراهيم

الفَرْ هَاذاني أن يُملي عليَّ شيئاً من حديث حَرِّمَلة، فقال لي: يا بني ما تصنع بحرَّمَلة، حَرْمَلة ضعيف

وقال أحمد بن صالح: صَنَّف ابن وَهْب منه ألف حديث وعشرين ألف حديث، عند بعض النَّاس النَّصف يعني نفسه .. وعند بعض الناس منها الكلِّ يعني حَرْمَلة ..

قال ابن عدي: وقد تَبَحَرْتُ حديث حَرْملة، وفتَشنه الكثير، فلم أجد فيه ما يجبُ أن يُضعَف من أجله، ورجل يكون حديث ابن وَهْب كُلّه عنده، فليس ببعيد أن يُغرَب على غيره كُتباً ونسخاً، وأما حمل أحمد بن صالح عليه، فإنَّ احمد سمع في كُتب حَرْملة من ابن وَهْب، فأعطاه نصف سماعه، ومنعه النصف، فتولّد بينهما العداوة من هذا، وكان من يَبدأ بحرملة إذا دخل مصر لا يُحدِّثه أحمد بن صالح، وما رأينا أحداً جمع بينهما.

كذا قال، وقد جمع بينهما احمد بن رشدين شيخ الطّبراني، لكن يُحمل قول ابن عدي على الغُرباء

مات حرملة سنة (٢٤٤)، كذا قال.

[وقال] ابنُ بونس: ولد سنة (١٦٦)، وتوفي لتسع بقين من شوال سنة (٤٣).

قلت: وبقية كلام ابن يونس: وكان من أملى النَّاس بما روى ابن وَهْب.

ونقـل أبـو عمر الكِنْدي ان سبب كثرة سماعه من ابن وَهْب، أن ابن وَهْب استخفى عندهم لما طُلب للقضاء

قال: ونظر إليه أشهَب، فقال: هذا حيرٌ أهل المسجد.

وقال العُقَيْلي : كان أعلم النَّاس بابن وَهْب، وهو ثِقةً إن شاء الله تعالى .

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقى ال أبو عبدالله البُوشنَجي: سمعت عبدالعزيز بن عِصْران المِصْري يقول: لَقِيتُ حَرْمَلَة بعد موت الشَّافعي، فقلت له: أخرج إليَّ فِهرست كُتب الشَّافعي، قال: فأخرجه إليَّ، فقلت: ما سمعتم من هذه الكُتُب، قال: فسمَّى لي سبعة كُتُب أو ثمانية، فقال: هذا كلُّ شيء عندنا عن الشَّافعي عَرْضاً وسماعاً.

قال أبو عبدالله البُّـوشُّنجي: فروى عنه الكتب كُلُّها.

سبعين كتاباً، أو أكثر، وزاد أيضاً ما لم يُصنفه الشَّافعي، وذاك أنه روى عنه فيما أخبرنا بعض أصحابنا كتاب والفَرق بين السَّحْر والنَّبوة»، وأنه قبل له في ذلك، فقال: هذا تصنيف حَفْص الفَرْد، وقد عرضته على الشَّافعي فَرَضِيَةً.

خ ـ خَرْمَلَة مولى أسامة بن زيد.

روى: عنه، وعن علي، وابن عمر، ولزم زيد بن ثابت إلى أن مات، حتى قيل له: مولى زيد بن ثابت أيضاً.

وعنه: أبو جعفر الباقر، والزُّهري.

وأما أبو حاتم فَفَرَّق بين مولى أسامة، ومولى زيد بن ثابت، وقال في مولى زيد: روى عن أبيّ بن كعب، وعائشة، وعنه أبو بكر بن [محمد بن] عمرو بن حزم.

قلت: وكذا صنع ابن حبان في كتاب «الثقات» في التفرقة.

وجعلهما واحداً أبْنُ سَعْد، والكَلَاباذي وغيرهما، وهو الأشه.

وروايت في كتــاب الـفتن من «الصَّحيح» من طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن علي ـ وهو الباقر ـ ، عنه.

وعـاش حَرْمَلة حتى رآه عمروبن دينار، ورَدَ ذَلك في رواية للإسماعيلي.

خ د س ـ حَرَميُّ بن حَفْص بن عُمر العَتَكيُّ الفَسْمَليُّ ، أبو على البَصْريُّ .

روى عن: أبان الـ مَـطًار، وحـمَـاد بن سَلَمـة، وعبـدالواحـد بن زياد، وعبدالعزيز بن مسلم، وعُبيد بن مِهـران، ووُهيّب بن خالـد، ومحمد بن عبدالله بن عُلاتة، وأبي هِلال الرَّاسي، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له أبو داود، والنسائي بواسطة عَبْدة بن عبدالله الصَّفَّار، وعمروبن على الفَلْاس، ومحمد بن داود بن صبيح، وعمرو بن مُنْصور النسائي - وأبو الأحوص العُكْبَري، وأبو موسى العَنزي، والذَّهْلي، والسَّوري، وإسماعيل القاضي، وأبو مسلم الكَجِّي، وسَمَّريه، وغيرهم.

قال أبو حاتم: أدركته بمصر وهو مريض، ولم أكتب

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة (٢٢).

وكذا قال البخاري، زاد: أو نحوها.

وقال غيره: سنة (٢٦).

وذكر ابن عساكر أن مسلماً روى عنه، وذلك وهم.

قلت: ووَثَّقه ابن قانع أيضاً.

خ م د س ق ـ خَرَمي بن عُمارة بن أبي خَفْصة نابت. ويقال: ثابت العَتَكي مولاهم، البَصْريُّ، أبو رَوْح.

روى عن: ابي خَلْدة، وشُعبة، وقُـرَّة بن خالد، وابي طَلْحة الرَّاسبي، وعَزْرة بن ثابت، وزَربي ابي يحيى، وعِلَّـة.

وعنه: عبدالله بن محمد المُسْنَدي، وعلي ابن المَديني، وعلي ابن المديني، وبُنْدَار، وإبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة، ومحمد بن عمرو بن جَبَلَة، ويحيى بن حَكِيم المُقَدَّري، وهدارون الحَمَّال، وأبو قُدَامة السَّرخيى، والفَلَّاس، وغيرهم.

قال عُثمان الدَّارمي، عن ابن مَعِين: صدوق.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليس هو في عِداد القَطَّان وابن مَهْدي وغُنْدَر، وهو مع وَهْب بن جَرير، وعَبدالصَّمد، وأمثالهما.

قيل: إنه مات سنة إحدى ومثتين.

قلت: لهكذا أَرُّخه ابنُ قانع.

وذكره العُقيْلي في «الضعفاء»، وحكى عن الأثرم، عن أحمد ما معناه: إنه صدوق، كانت فيه غَفْلَة، وأنكر عليه أحمد حديثين من حديث عن شعبة، أحدهما حديث حارثة بن وَهْب، وقد صَحَّحَه الشَّيْخان، والأخر حديث أنس: «من كَذَبَ عليُّ».

د ـ حُرَيْث بن الأَبَح السَّلِيْحِيُّ، شاميُّ .

روى عن: امراة من بني أسد، لها صُحبة.

وعنه: حبيب بن عُبيد الرُّحبي.

له عند أبي داود حديث واحد.

قلت: وقال أبو حاتم: مجهول.

وذكر المُصَنَّف في «الأطراف» أن ابن عساكر سمَّاه عُبيد بن الأبح، وهو خطأ، وأن شُرَيْح بن عُبيد روى عنه، وهو وَهْم،

حريث بن السائب

وإنما روی شُرَیْح عن خبیب، عنه.

بخ مد ت ـ حُرَيْث بن السَّائب، التَّمِيميُّ، الْأَسَيِّدِي، وقيل: الهلالي البَصْرِيُّ المؤذِّن:

روى عِن: الحسن البَصْريُّ، وأبي نَضْرَة، وابن المُنْكَدِر ويزيد الرِّقاشي .

وعنه: ابن المبارك، وابن مَهْدي، وعبد الصَّمد، وأبو داود الطَّيالسي، ووكيم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم.

قال ابن مُعين: صالح، وقال مرةً: ثقة

وقال أبو حاتم: ما به باس.

وقال ابنُ عدي: ليس له إلا اليسير، وقد أدخله السَّاجي

له عند التُرْمِذِي حديث واحد في القناعة صَحَّحَه.

قلت: قال السَّاجي: قال أحمد: روى عن الحسن، عن حُمران، عن عثمـان حديثًا منكـراً ـ يعني الـذي أخـرجه الترمذي \_، وقد ذكر الأثرم عن أحمد عِلَّته، فقال: سُئِل

أحمـد عن حُرَيْث، فقـال: هَذا شيخ بَصْري، روى حديثاً منكراً عن الحسن، عن حمران، عن عثمان: «كل شيء

فضل عن ظلُّ بيت، وحلُّف الخبز، وتوب يُواري عورة ابن آدم فلا حقّ لابن آدم فيه».

قال: قلت: قتادة يُخالفه، قال: نعم، سعيد عن قَتَادة، عن الحَسَن، عن حُمران، عن رجل من ألهل الكتاب.

قال أحمـــد: حدثناه رَوْح، حدثنا أسعيد ـ يغني عن

وقال العِجْلي: لا بأس به، وهو أرفع من حديث ابن أبي

وذكره ابن حبان في «الثقات».

س - حُرَيْث بن ظُهَيْر الكُوفيُّ. روى عن: ابن مسعود، وعمَّار بن ياسزُ.

وعنه: عُمارة بن عُمير.

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى.

قلت: وقرأت بخط الذهبي: لا يُعرف، \_يعني

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات».

ت س - حُرَيْث بن قَبِيْصَة ، يأتي في قَبِيصَة بن حُرَيْث.

حت ت ق ـ حُرَيْث بن أَبي مَطَر، عمرو الفَزَاديُّ، ابو عمرو الحنَّاط ـ بالنون ـ الكُوفيُّ .

روى عن: السُّعبي، والحَكَم بن عُتَيَّت، وواصل الأحدَّب، وسَلَّمَة بن كُهْيل، وأبي هُبَيْرة يحيى بن عَبَّاد الأنصاري، وغيرهم.

وعشه: شَريك، وابن نُمَيْر، ووكيم، وأبسو عَوَانسة،

وعُبيدالله بن موسى، وغيرهم. قال إسحاق، عن ابن مَعِين: لا شيءً.

وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث.

وقبال في موضع آخر: كان يحيى وعبيدالرحمن لا يحدثان عنه

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، بابةً عُبِيْدَة الضُّرِّي، وعبدالأعلى الجَرَّار.

وقال البخاري: فيه نظر

وقال مرة: ليس بالقوي عندهم. وقال النُّسائي، والدُّولابي: متروك.

وقال النُّسائي أيضاً: ليس بثقة .

عَلَّق له البخاري في الأضاحي.

قلت: وقسال أبسو زُرْعَة السَّامشقي، عن أبن مُعين: يُضعُفُون حديثه .

وقال السَّاجي: ضعيف الحديث، عنده مناكير. وقال علي بن الجُنيد، والأزْدِي: متروك.

وقال الحَرْبي: ليس بحُجَّة.

وقال ابن حِبَّان : ممن يُحطىء، ولم يغلب خطؤه على صوابه فيخرجُهُ عن حدِّ العدالة، لَكنه إذا انفرد بالشيء لا يحتج به.

قال الأجري، عن أبي داود: ضعيف.

د ق - حُرَيْث رجل من بني عُذْرة، يقال: ابن سُلَيم، ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن عُمَّار

روى عن: أبي هريرة حديث الخط أمام المصلِّي، وهو حديث تَفرَّد به إسماعيل بن أميَّة .

وقد اختُلِف عليه، فقال: بشربن المُفَضَّل، ورَوْح بن

القاسم، وذوَّاد بن عُلْبَة، عنه، عن أبي عَمرو بن محمد بن حُرَيْث، عن جَدَّه، ونسبه ذَوَّاد: حُرَيْث بن سُلَيمان. ورواه ابن عُيَيْنَة، عن إسماعيل، واختُلِف عليه فيه، فقال البِيكُنْدي عنه، كرواية بشربن المُفَضَّل.

وكذا قال ابن المَدِيني عنه فيما رواه البخاري.

وقال الذَّهْلي، عن ابن المَدِيني، عن ابن عُبيَّنَة، عن إسماعيل، عن أبي محمد بن عمرو بن حُريث، عن جَدُه حريث، قلب اسمه فقط.

ورواه أحمد بن حنبل، عن ابن عُييَّنَة على الوجهين.

ورواه مُسَـدُد عن ابن عُنِيْنَـة، عن إسماعيل، عن أبي عَمروبن خُرَيْث، عن أبيه، عن أبي هريرة، نسب أبا عمرو إلى جَدِّه، وجعله أباه.

وكذا قال عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر والثَّوري جميعاً، عن إسماعيل.

ورواه مسلم بن إسراهيم، عن وُهَيْب بن خالـد، وأسو مُعْمَـر، عن عبـدالـوارث، كلاهما عن إسماعيل، عن أبي عَمروبن حُرَيْث، عن جده خُرَيْث، نسبا أبا عمرو إلى جدَّه

ورواه حُمَيْد بن الأسدو، عن إسماعيل، عن أبي عَمرو بن محمد بن حُرَيْث، عن جده حُرَيْث بن سُلَيم.

وكذا قال عُمَّار بن خالد الواسِطي، عن ابن عُمِّينَة .

ورواه عبدالرزاق، عن ابن جُريَّج، عن إسماعيل، عن حُرَيْث بن عَمَّار، عن أبي هريرة.

والاضطراب فيه من إسماعيل.

قلت: قال البخاري في «التاريخ»: قال سفيان: جاءنا بَصْرِيٌ عُبْبة أبو معاذ، فقال: لقيت هذا الشيخ الذي يروي عنه إسماعيل، فسألته فخَلُطه علي.

قلت: فهذا يدلُّ على أن أبا عمرو بن محمد بن خُريث كان منه الاضطراب أيضاً.

وحُرَيْتُ العُذْري ذكره ابن قانع في «معجم الصحابة». وأورد له حديث: وفـدنــا على رســول الله ﷺ، فقــال: «في سائمة الغنم، في كل أربعين شاةً شاةًه. وفي إسناده نظر.

وأما الدُّارقطنيُّ، فقال: لا يَصحُّ ولا يَثْبُت.

وقال ابن عيينة: لم نجد شيئاً نَشُدُّ به هٰذا الحديث، ولم يجيء إلا من هٰذا الوجه.

وقال الطُّحاوي: راويه مجهول.

وقال الخطابي، عن أحمد: حديث الخط ضعيف.

وزعم ابن عبد البرأن أحمد بن حنبل وعلي ابن المَدِيني صححاه.

وقال الشَّافعي في «سنن حَرْمَلة»: لا يَخط المصلي خطَّاً إلا أن يكون ذُلك في حديث ثابت يُتَّبع.

وأخرجه المُزَني في «المبسوط» عن الشافعي، واحتج

# من اسمُهُ حَريز

خ ٤ \_ حَرِيدِ بن عُشمان بن جَبْر بن أحمر بن أسعد الرُّحَيُّ المِشْرَقَيُّ ، أبو عُثمان ، ويقال: أبو عَوْن الحِمْصِيُّ ، ورَحَبة في حِمْير ، قَدِم بغداد زمن المَهْدِي .

روى عن: عبدالله بن بُسر المَازِني الصّحابي، وحبيب بن عُبد، وحبيب بن عُبد، وحبيب بن صالح، وخالد بن وأزهر بن راشد، وأيفَع بن عَبد، وحبيب بن صالح، وخالد بن محمد التَّقفي، وخُمير بن يزيد، وراشد بن سَعْد، وسعيد بن مُرْلَد، وسُلِم بن عامس، وسَلْمَان بن سُمَيْر، وأبي رَوْح مُرْلَد، والصَّد بن سُمَيْر، وأبي رَوْح مُلْلم، والضَّحاك بن عبدالرحمٰن بن عَرزَب، وطُلَيْق بن مُنير، وعبدالأعلى بن عَدِي، وعبدالرحمٰن بن عَرزَب، وطُلَيْق بن نُقيْر، وعبدالرحمٰن بن عَرق، وعبدالرحمٰن بن جُبير بن مُنير، وعبدالرحمٰن بن أبي عَوْف، وعبدالله بن غابر الألقاني، وعبدالرحمٰن بن مَيسرة، وعبدالواحد بن عبدالله النصري، وعبدالرحمٰن بن أبي طلحة، وعمرو بن شُعْيب، والقاسم بن محمد وعبي بن أبي طلحة، وعمرو بن شُعْيب، والقاسم بن محمد ومعاوية بن يزيد الرَّحي، ونُعَيْم بن نَمْحَة، ونِمْران بن مِحاوية بن يزيد الرَّحي، ونُعَيْم بن نَمْحَة، ونِمْران بن مِحاوية بن يزيد الرَّحي، ونُعَيْم بن نَمْحَة، ونِمْران بن مِحاوية بن يزيد الرَّحي، ونُعَيْم بن نَمْحَة، ونِمْران بن مِحاوية بن يزيد الرَّحي، ونُعَيْم بن نَمْحَة، ونِمْران بن مِحاوية بن يزيد الرَّحي، ونُعَيْم بن نَمْحَة، ونِمْران بن

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج حديثه في «صحيحه»(۱).

صاحب القناديل

روى عنه: ثوربن يَزيد السَّحَبِي، والوليد بن مُسْلم، وإسماعيل بن عَيَّاش، ويَقِيَّة، وعيسى بنْ يونس، ويحيى بن أبي بُكَيْر الكِسْرَمَاني، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وآدم بن أبي إياس، وأبو المُفِيرة، وعِصام بن خالد، وعلي بن عَيَّاش، وأبو اليمان، وعلي بن الجَعْد، والوليد بن هشام القَحْدَمِي، ومعاوية بن عبدالرحمٰن الرَّحَي، وغيرهم.

قال علي بن عبَّاش: جمعنا حديثه في دفتر نحو متتي حديث، فأتيناه به فجعل يتعجَّب من كثرته.

قال صاحب «تــاريخ الحمصيين»: لم يكن له كتاب، إنما كان يحفظ، لا يُخْتَلَفُ فيه، ثُبْت في الحديث.

وقال معاذ بن معاذ: حدثنـا حَرِيز بن عثمان، ولا أعلم أني رأيت بالشام أحداً أفضله عليه.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: سيوخ جَرِيز كلُّهم ثِقات. قال: وسالت أحمد بن حنبل عنه، فقال: ثِقةً، ثِقةً.

وقال أيضاً: ليس بالشام أثبُت من حَرِيز إلا أن يكون

وقال أيضاً عن أحمد: وذُكِرَ له خَرِيزُ وأبو بكربن أبي مربم، وصفوان، فقال: ليس فيهم مثل حَرِيز، ليس أثبت منه، ولم يكن يرى القدر.

وقسال إبسراهيم بن السجّنيّد، عن ابن مَعِين: حَرِيز، وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر، وابن أبي مرايم هؤلاء ثِقات.

وقال ابن المَدِيني: لم يزل من أدركناه من أصحابنا يُوتَّقُونه.

وقال ذُحَيْم: حمصي جيَّدُ الإسناد، صحيح الحديث. وقال أيضاً: ثقة:

وقال المُفَضِّل بن غسان : ثَبْتُ.

وقال البخاري: قال أبو اليمان: كان خُرِيز يتناول رجلًا. م ترك.

وقال أحمد بن أبي يحيى، عن أحمد: حَرِيز صحيح الحديث إلا أنه يَحمل على على .

وقال المُفَضَّل بن غَسَّان: يقال في حريز مع تثبته: إنه كان سُفيانياً.

وقال العِجْلي: شاميٌّ ثِقةً، وكان يَحمُل على علي.

وقال عمرو بن علي: كان ينتقصُ علياً ويَنال منه، وكان حافظاً لحديثه

وقال في موضع آخر: نَبْتُ شديد التحامل على على وقال ابن عَمارة: يتُهمونه انه كان ينتقص علياً ويروون عنه، ويحتجون به ولا يتركونه

وقـال أبو حاتم: حسن الحديث، ولم يصحُّ عندي ما يقال في رأيه، ولا أعلم بالشام أثبّت منه، وهو ثقةً مُتْفِّن.

وقىال أحميد بن سُليمان الـرُهاوي: سمعت يُزيد بن هارون يقول: وقيل له: كان حَرِيْز يقول: لا أحبُّ علياً، قتل آبائي، فقال: لم أسمع لهذا منه، كان يقول: لنا إمامنا ولكم إمامكم.

وقال الحسن بن علي الخَلاَّل عن يزيد نحو ذلك، وزاد: سألتُه أن لا يذكر لي شيئاً من هذا مخافة أن يضيَّق عليَّ الرُّواية عنه.

وقال الحسن بن علي الحُلَّال: سمعت عمران بن أبان، سمعت حريز بن عثمان يقول: لا أُحِبُّه، قتل آبائي \_يعني علياً\_.

وقال أحمد بن سعيد الدَّارمي، عن أحمد بن سُليمان المَصْرُوري: سمعت إسماعيل بن عياش، قال: عادلت حَريز بن عُثمان من مصر إلى مكة فجعل يسبُّ عليا ويلعنه.

وقال عبدالوهاب بن الضّحّاك \_ وهو متروك مُتّهُم \_:
حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش، سمعت حَريز بن عُثمان يقول:
هذا الذي يرويه النَّاس عن النبيِّ عَيُّ أَنه قال لعلي عَالَى النبي عَيْد أَنه قال لعلي عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى النبي المنابق المنامع، مني بمنزلة هارون من قلت: عمن ترويه؟ قال: سمعنت الوليد بن عبدالملك يقوله وهو على المنبر.

وقد رُوي من غير وجه: أن رجلًا رأى يزيد بن هارون في النَّوْم، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورَحِمني وعاتبني، قال لي يا يزيد: كَتَبْتَ عن حَرِيز بن عثمان؟ فقلت: يا رب ما عَلِمْتُ إلا خيراً، قال: إنه كان يُبغض علياً

وقال العُقَيْلي: حدثنا مجمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي الحُلواني، حدثني شَبَابة، سمعت حَريز بن روى عن: مولاه.

وعنه: عبدالله بن دينار البهراني.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الجنائز. وقال: عن حَرِيز من غير تردُّد.

وقــد رواه الــطبراني من الطريق التي رواها ابن ماجه، فقال: عن أبي حريز مولى معاوية، ولم يسمه.

ثم رواه من رواية محمد بن مُهَاجِر، عن كَيْسان مولى معاوية .

وجعلهما ابن عساكر في «التاريخ» واحداً، فقال: كَيْسان أبو حَرِيز مولى معاوية، وكذا صنع الطبراني في «المعجم الكبيرة.

قلت: وقال الدَّارقُطْني: أبوحَرِيز مولى معاوية مجهول.

د ـ خَريز أو أبو خَريز.

عن: ابن عمر في النجارة في الحج.

روى عنه: ابن جُرَيْج.

من اسمه حرِيش

ق ـ حَرِيش بن الخِرُّبت البَّصْريُّ، أخو الزُّبير.

روى عن: أخيه، وابن أبي مُلَيْكَة.

وعنه: حَرَمي بن عُمارة بن أبي حَفْصة، ومسلم بن إبراهيم.

قال البخاري: فيه نظر.

وقال أبو زُرعَة: واهي الحديث.

وقال أبو حاتم: لا يُحتج بحديثه.

وقال الدُّارقطني: يُعتبر به.

وقال ابنُ عدي: لا أعرف له كثير حديث فاعتبر حديثهٔ حتى أعرف صِدْقَه من كذبه.

روى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً عن عائشة: كنت أضع لرسول الله ﷺ ثلاثة آنية مخمرة.

قلت: وقال الأجرِّي، عن أبي داود: حَدَّث عنه سهل بن حماد.

وقال السَّاجي: فيه ضَعْف.

وقدال ابنُ عدي: وحَرِيز من الأثبات في الشَّاميين، ويُحدُّثُ عن الثقات منهم، وقد وَثَقه الفَطَّان وغيره، وإنما وَضَعَ منه ببغضه لعلي.

قال یزید بن عبدربه: مولده سنة (۸۰)، ومات سنة (۱۹۳).

وقال محمد بن مُصفَّى : مات سنة (٢)، وقال غيره : سنة (٨)، والأول أصح.

له عند البخاري حديثان فقط.

وذكر اللَّالكائي أن مسلماً روى له، وذلك وهم منه.

قلت: وحكى الأزدِي في «الضعفاء»: أن حَرِيز بن عثمان روى أن النبيَ ﷺ لما أراد أن يركب بغلته، جاء على بن أبي طالب فَحلُ حِزام البغلة ليقع النبي ﷺ، قال الأزدى: مَن كانت هذه حاله لا يُروى عنه.

قلت: لعله سمع هذه القصة أيضاً من الوليد.

وقال ابن عدي: قال يحيى بن صالح الوُحَاظي: أملى علي حريرُ بنُ عثمان، عن عبدالوحمٰن بن مُيسرة، عن النبي عديثاً في تنقيص علي بن أبي طالب، لا يصلح ذكره، حديث مُعْضَل منكر جداً، لا يُروي مثله من يتقي الله.

قال الوُحَاظي: فلما حدثني بذلك قمتُ عنه وتركته.

وقال غُنْجَار: قيل ليحيى بن صالح: لِمَ لم تكتب عن خريز؟ فقال: كيف أكتب عن رجل صليتُ معه الفجر سبع سنين، فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علياً سبعين مرة.

وقال ابن حبان: كان يَلْعن علياً بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، فقيل له في ذلك، فقال: هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي، وكان داعية إلى مذهبه، يُتنكُب حديثه، انتهى

وإنما أخرج له البخاري لقول أبي اليّمَان أنه رجع عن النّصب كما مضى نَقْلُ ذلك عنه، والله أعلم.

ق ـ خريز، ويقال: أبو حَرِيز مولى مُعاوية.

حريش بن امليم:

وقال يحيى: ليس به باس.

وقال البخاري في «تاريخه»: أرجو أن يكون صالحاً.

د س ـ حَريش بن سُلَيم، ويقسال: ابـن أبي حَريش الجُعْفي، ويقال الثَّقَفيُّ، أبو سعيد الكُوفيُّ

روى عن: حبيب بن أبي ثابت، وطَلَّحة بن مُصَرُّف، وزُبَيْد اليامي.

وعنه: أبو خَيَّتُمة الجُّعْفي، وأبو داود الطَّيالسي، وابن إدريس، وعبدالحميد الحِمَّاني، ومحمد بن الصَّلْت

قال أبـو مسعـود: حدثنا أبـو داود، حدثنا حَريش بن سُلَيم: كوفئٌ ثِقةً.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعِين: ليس بشيء. قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

من اسمه حزام وحزم

س - حِزَام بن حَكِيم بن حِزام بن خُوَيلد. روی عن: أبيه.

وعنه: عُطاء بن أبي رَباح، وزيد بن رُفَّيع. روى له النَّسائي حديثاً واحداً في البيع.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

خ - حَزْم بن أبي حَزْم مِهْران، ويقال: عبدالله القُطَعِيُّ، أبو عبدالله البصري

روى عن: الحسن، والمُغِيرة بن حبيب، وعاصم الأحول، وسُلَيمان التَّيْمي، وطلحة بن جُبيدالله بن كَرِيز، ومعاوية بن قُرَّة، وغيرهم.

وعنه : ابن المسارك، وسعيد بن عامر الطَّبَعي، ومُعْتَمِر بن سُلَيمان، ويونس بن محمد، وعبدالرحمن بن المبارك العَيْشِي، ومُسَدُّد، ومسلم بن إبراهيم، وابن أخيه محمد بن يحيى بن أبي حَزُّم، وأبو الوَليد، وهُدْبَة، ولُوَيْن، وأبو الأشعث العِجلي، وغيرهم.

قال أحمد، وابن مُعِين: ثِقَةً.

وقال أبوحاتم: صدوق لا بأس به، هومن يُقات مَن بقي

من أصحاب الحسن.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

قال البخاري، وغيره: مات سنة (١٧٥).

له في «الصحيح» حديث واحد عن أنس في وصوء النبي ﷺ مع سبعين، من قَلَـح.

قلت. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُخطىء. د - حَزْم بن أبي كَعْب الأنصاريُّ السُّلْعِيُّ المُدِّنيُّ، لهُ

روى حديثه، طالب بن حبيب، عن عبـدالرحمن بن جابر بن عبدالله، عنه: أنه أتى معاداً وهو يُصلِّي بقومه صلاة العشاء \_ الحديث.

روى له أبو داود هذا الحديث.

قلتُ: وهـ ذا الحـديث أخـرجـه البرَّار من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود، فقال: عن جابر، عن أبيه: أن جَزْم بن أبى كعب أتى معاذاً، وهو أشبه.

وذكره ابن حبان في الصَّحابة، ثم غَفَلَ فذكْره في

خ د - حَزْنَ بن أبسي وهب بن عمسرو بن عائسذ بن عمران بن مَحْزُوم، جد سعيد بن المُسيِّب. أسلم يوم الفتح، وقتل شهيدا باليَمَامة

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابنه المُسيُّب.

له في الكتابين حديثه: أنه أتى النبي ﷺ، فقال: مما اسمك؟، قال: حَرْن، قال: «أنت سَهْل. . . ، الحديث.

بخ - حَزَوْر أبو غالب، صاحب أبي أمامة، يأتي في الكُنى.

تم ـ حُــام بن مِصَكَ بن ظالم بن شَيْطان الأَزْدِيُّ، أبو صَهْل.

روى عن: الحسن، وابن سِيرين، وقَنَادة، وعبدالله بن بُرَيدة، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وعنه: حَجَّاج الأعور، ونوح بن قَيْس الحُدَّاني، وأبو داود السَّطِيالسي، وهُشَيم، وأبو النَّضْر، ويزيد بن هازُون،

ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم، وروى عنه شُعْبة وهو من أقرانه.

قال عمرو بن علي: كان عبدالرحمن لا يُحدِّث عنه.

وقال عُبيدالله القواريري: دخل علينا عبدالسلام بن مُطَهَّر بن حُسام بن مِصَك، فقال غُنْدَر: هذا ابن ذاك الذي أسقطنا حديثه.

وقال محمد بن عَوْف، عن أحمد: مطروح الحديث.

وقال الدُّوري، عن ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو زُرْعَة: واهي الحديث، منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: لَيْن الحديث، ليس بفوي، يُكتب حديثه.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وقال النُّماڻي: ضعيف.

قلت: وقـد ذكر له التُرْمِذِي في «الجامع» حديثاً عَلَقه عنه، وقال: لا يصح. أورده في أبواب الطهارة.

وقال الفَلَّاس، والدَّارفُطْني: متروك الحديث.

وقال ابن المبارك: ارم به.

وقال ابن أبي خَيْشُمة، عن ابن مَعِين: لا يُكتب من حديثه

وقال عبدالله بن علي ابن المَدِيني، عن أبيه: لست أُحَدِّثُ عنه بشيء.

وقال أبن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به.

وقال زيد بن الحُبَاب: حدثنا حسام بن مِصَكَ، وكان صعفاً.

وقال الأجُرِّي: قيل لأبي داود: هو ثقة؟ قال: لا.

وقال ابن عدي: وعامة حديثه إفرادات وغرائب، وهو مع ضعفه حسنُ الحديث، وهو إلى الضَّعف أقرب منه إلى الصَّدْق.

وذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في فصل مَنْ مات بين الستين والسبعين.

وأرَّخه ابنُ قانع سنة (١٦٣).

وكذا نقله ابنُ عدي عن أبي موسى. من اسمه حَسَّان

خ م د ـ حَسَّان بن إسراهيم بن عبدالله الكِرْماني، أبو هشام العَنزي، قاضي كِرْمان.

روى عن: سَعيد بن مَسْروق، وابنه سُفيان بنِ سَعيد الشَّـوْري، وعـاصم الأحـول، ولَيْث بن أبي سُليم، وابنِ عَجُلان، وزُفَر بن الهُذَيل، وعُبيدالله بن عُمر، ويوسف بن أبي إسحاق، ويؤتَّسُ بن يَزيد الأَيْلي، وغيرهم.

وعنه: حُمَيْدُ بنُ مُسْعَدة، وعَفَّان، وعُبيدالله العَيْشي، وأحمدُ بنُ عَبدة، والأزرق بنُ علي، وابنُ الطَّبَّاع، وداودُ بنُ عمرو الطَّبِي، وسَعيد بنُ مَنصور، وعليُ ابنُ المَديني، وعليُ بنُ حُجْر، ومحمد بنُ أبي يعقدوب الكِرْماني، واسحاق بنُ أبي إسرائيل، وغيرُهم.

قال حَرْب الكِرْماني: سمعتُ أحمدَ يُوثُق حَسَّان بنَ إبراهيم، ويقول: حديثُه حديثُ أهل الصَّدْق.

وقال عثمان الدَّارِمي وغيره، عن ابنِ مَعِين: ليس به باسّ.

وقال المُفضَّل الغَلابي، عن ابن مَعين: ثِقةً.

وقال أبو زُرْعة: لا بأسَ به.

وقال النَّسائي : ليس بالقوي .

وقال ابنُ عدي : قد حَدَّث بأفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصَّدْقِ إلا أنه يغلَط في الشيء، ولا يتعمَّد.

وقال عبدُالله بن أحمد: سمعتُ شيخاً من أهل كِرْمان يذكرُ أنه وُلد سنة ست وثمانين، ومات سنة (١٨٦)، وذكر أنه مات وله مئة سنة.

قلت: وجاءَ أن أحمدَ أنكرَ عليه بعضَ حديثه.

وقال العُقَيْليُّ : في حديثِهِ وَهم .

وقال ابنُ المَدِيني: كان ثِقَةً، وأَشدُّ الناس في القَدر.

وقال ابنُ حبان في «الثقات»: رُبِّما أَخطَأً.

وذكر ابنُ عدي أنه سَمِعَ مِنْ أبي سفيان طريف، عن أبي نَفْسَرة، عن أبي سعيد الخُدُري حديثَ ومفتاح الصَّلاة الوضوء»، فحدَّث به مرَّةً عن أبي سفيان ولم يُسَمَّه، ومرَّةً ظن

حسان بن أبي الأشرس

أنه أبو سفيان النُّوري، فقال: حدثنا سَعِيدُ بنُ مَسْروق.

قال ابنُ صاعد: هذا وهم مِنْ أبي عِمر الحَوضي على حَسَّان.

وقال ابنُ عدي: الوَهم فيه من حَسَّان، فإنَّ حَبَّان بن هِلال حَدَّثَ به عن حَسَّان مثل الحَوْضي وَ وَحَدَّث به العَيْشي عن حسان، فقال: عن أبى سفيان على الصَّواب.

س ـ حُــَّان بنُ أبي الأُشْرس المنذوبن عَمَّار الكاهِلي . الأُسَدِي مولاهم، أبو الأشرس، والدُّ حبيب.

رُوى عن: سَعِيدِ بنِ جُبير، وشُريح القاضي، ومُغيث بنِ سُمَيٍّ، وأبي عُبيدةَ بن عبدِالله بن مسعود.:

وعنه: الأعمش ومنصور بنُ المُعْتَمِر، وعبدُالله بنُ حبيب بن أبي ثابت.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً: ﴿ فُضَّلُ القرآن مِن الذُّكرِ فَوُضِع فِي بِيتِ العِزَّةِ ﴿ وَقَالَ: ثُقَةً ِ

قلت: وذَكَره ابنُ حبان في «الثقات».

وقال البخاري في الزكاة: ويُذْكَرُ عن ابنِ عَبَّاسِ يُعْتِقُ من زكاة ماله ويُعْطَى في الحَجِّ

وقد أسنَده أبو عُبيد في كتاب الأموال من رواية الاعمش عن حَسَّان بن أبي الأشرس، عن [مجاهد، عن] ابنِ عَبَّاس. ت س ق - حَسَّان بن بلال المُزني البَصْري.

رُوی عن: عَمَّار بنِ باسر، وحکیم بنِ حِزام، ویَزیدَ بنِ قَتادة العَنزي، ورجل من أَسْلَم له صُحْبةً :

وعنه: قَتَسَادة، وأبسو بشسر، وأبسو قِلابية، وأبسو أُميَّة عبدالكريم بنُّ أبي المُخارق، ويحيى بن أبي كثير، ومَطَرُّ الوَّرُاق.

وأخرج له التَّرْمِذِي وابنُ ماجه حديثاً في تخليل اللَّحية في الوضوء. والنَّسائي آخرَ في التعجيل بصلاة المغرب.

> وأنكر البخاري وابنُ عُيينة سَماعَ عبدالكريم. وقال على ابنُ المَديني: ثقةً

قلتُ: وذكره ابنُ حبان في «الثقات»، وقال: يروي عن عَمَّار إن كان سَمعَ منه.

وقال ابنُ حَزْم : مجهول، لا يُعْرَف له لِقاءُ عَمَّار.

قلت: وقـولُـه: مجهـولٌ، قولٌ مردودٌ، فقـد رَوى عنه جماعة كما ترى. ووثَقه ابنُ المَدنى، وكفي به.

خ م د س ق - حَسَّان بنُ ثابت بنِ المُنْذِر بن حَرام بن عَمْرو الأنصاري النَّجَاري، أبو عبدالرحمٰن، ويقال: أبو الحُسام، ويقال: أبو الوليد، المَدْني، شاعر رسول الله ﷺ، وأُمُّه الفُريعة بنت خالد بن حُبَيش.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: البَراءُ بنُ عازِب، وسعيد بنُ المسيُّب، وأبو سَلَمَة بنُ عبدالرحمن، وأبو الحسن مولى بني نَوْفَل، وابنه عبدالرحمن بنُ حَسَان، وخارجة بنُ زيد بنِ ثابت، ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب.

قال ابنُ سَعْد: كان قديمَ الإسلام، ولم يشهَدْ مع النبي ﷺ مشهداً، كـــان يُجَبِّن، وكانت له سِنٌ عالية، تُوفِّي في خِلاقة مُعاوية، وله عشرون ومئة سنة.

وقال ابن إسحاق: قال سَعيد بنُ عبدالرحمٰن بن حَــَّان: عاش حَرَام عشرين ومشة سنة، وعاش ابنُه المُنْذِرُ كذٰلك، : وعاش ابنُه ثابت كذٰلك، وعاش ابنُه حَسَّان كَذْلك.

قال: وكان عبد الرحمن إذا ذكر هذا استَلْقَى على فراشِهِ وضَحِك وتمدَّد، فمات وهو ابنُ (٤٨) سنةً

وقال ابنُ إسحاق: حدَّثني صالح بنُ إبراهيمَ بنِ عبدالرحمن بن عَرْف، عن يحسي بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أسعد بن زُرارة: حدَّثني مَنْ شِشت من رجال قومي، عن حَسَّان بن ثابت، قال: إني والله لغلام يَقَعة ابن سبع سنين أو ثمان سنين، أعقل كلَّ ما سمعتُ، إذ سمعت يهودياً يصرُخ على أَطم يَثرِب: يامعشريهود، إذ اجتمعوا إليه، فالوا: ويلَكَ، مالَكَ؟ قال: طَلَع نَجْم أحمد الذي يُبْعَثُ الليلة.

وقال لُوين في «جزئه» المشهور: حدَّثنا حُديج، عن ابي السحاق، عن سَعِيد بن جُبير، قال: قيل لابن عَبَّاس: قلم حَسَّان اللّعين، قال: فقال ابن عَبَّاس: ما هو بِلَعين، قد جاهَد مع رسول الله ﷺ بنفسِه ولسانِه.

قال أبو عُبيد: مات سنة (٥٤).

قلت: وقـال ابن حبـان: مات وهو ابنُ مئة سنة وأربع سنين أيام قُتل على.

وقيل: إنه مات سنة (٥٥)، وقال أبو عَمْروبن العَلاء: أشَعَرُ أهل الحَضَر حَسَّان بن ثابت.

وقال الخُطَيثة: أبلِغوا الأنصار أن شاعرَهم أشعرُ العرب. وقال ابنُ قُتيبة في «الطبقات»: انقَرَض عَقِبُه.

حَسَّان بن حُريث في ترجمة أبي السَّوَّار الْعَدوي في الكُني.

خ \_ حَسَّان بنُ حَسَّان البَصْري أبو علي بن أبي عَبَّاد، نزيل مَكَّة .

رَوى عن: شُعبة وعبدالله بن بكر المُزَني، وعبدالعزيز الماجشون، ومحمد بن طَلْحَة بنِ مصرِّف، وهَمَّام، وأبي عَوانة، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو زُرْعة، وعليُّ بنُ الحَسَن الهَسِنْجَاني، ويحيى بنُ عبدالأعظم القَرْوِيني، والنَّضْربنُ سَلَمة، وغيرُهم.

قال أبو حاتِم: مُنكَر الحديث.

وقال البخاري: كان المُقرىءُ يُثني عليه، تُوفِّي سنة (٢١٣).

تلت: وقال الدَّارَقُطْني في «الجرح والتعديل»: ليس وي

وجعل ابنُ عدي في «شيوخ البخاري» حَسَّان بن حَسَّان غيرَ حَسَّان بن أبي عَبَّاد، والصواب أنه رجلُ واحدٌ.

وخلَط ابنُ مَنْلُه وغيرُه ترجمنَه بترجمة حَسَّانَ بنِ حَسَّانَ الواسطي نَزل البَصْرة وهو ضعيف. والصواب التفرقة.

تمييز \_ حَسَّان بن حَسَّان الواسِطى.

رَوي عن: شُعْبة، وغيره.

قال الحاكم، عن الدَّارقُطْني: حَسَّان بن حَسَّان الحاكم، عن الدَّارقُطْني: حَسَّان بن حَسَّان المواسِطي يُخالف الثقات، وينفردُ عنهم بما لا يُتابَع عليه، وليس هذا بحسَّان الذي رَوى عنه البخاري، ذاك حَسَّان بن حَسَّان بن أبي عَبَّاد، يروي عن هَمَّام، وما أُعرِفُ له عن شُعْبة شيئاً.

وهـــذا يدُلُّ على انَّ ابنَ أبي عَبَّـاد ليست له روايةً عن شُعبة، بخلاف ما في الأصل.

ذكرتُه للتمييز وقد خَلَط بعضُهم أيضاً ترجمتَه بترجمة

حَسَّان بن عبدالله الواسِطي الآتي، والصُّواب التفرِّقة.

خت ـ حَسَّان بن أبي سِنان البَصِّري، أحد العُبَّاد.

رَوي عن: الحَسَن البَصْرِي.

وعنه: جعفر بنُ سُلِّمان، وعبدالله بن شُوْذَب.

قال حَمَّاد بن زيد: كنتُ إذا رأيتُ حَسَّان كأنه أبداً مريضً يعنى من العبادة.

ذكره البخاري في أول البُيوع، فقال: وقال حَسَّان بن أبي سِنان: ما رأيتُ شيئاً أهونَ من الوَرَع، دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يريبُك.

قلت: رواه أحمد في كتاب «الوَزَعِ »، وأبو نُعيم في «الحِلْيَةِ» بطُرق، وسأُبيَّنُه في ترجمه زُهير بن نُعيم.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات»، فقال: يَرْوي عن أهل البَصْرَة البحكايات، لا أحفَظُ له مُسْنداً.

س ـ حَسَّان بن الضَّمْري، وهو حَسَّان بن عبدالله الشَّامي.

روى عن: عبدالله بن السَّعدي حديثَ وفادتِهِ. وعند: أبو إدريس الخولاني.

روى له النَّسائي، وقال: ليس بالمشهور.

مَلْت: وقال العِجْلي: شاميٌّ ثِقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

خ ـ خسَّان بن أبي عَبَّاد: هو حَسَّان بن حَسَّان.

خ س ق ـ حسَّان بن عبدالله بن سَهْل الكِنْدي الواسِطي ، ابو على ، سكن مِصْر.

روى عن: المُفَضَّل بنِ فَضَالة، وابنِ لَهيعة، واللَّيثِ، وتَعَلَّد بن سُليمان، ويعقوبَ بنِ عبدالرحمَٰن، وغيرهم.

وعند: البخاري، وروى له النّسائي وابنُ ماجَه بواسطة الصَّغَاني، وعَمرو بن مُنْصور، وإبراهيم بن محمد الفِرْيابي - وأبو حاتم الرَّازِي، وأبو عُبيد، ويحيى بن مَعِين، ويعقوب بن سُفيان، والسرَّبيع الجِيزِي، ويحيى بن عُثمان بن صالح السَّهْمي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لِقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُخطىء.

وقىال ابن يونس: صدوقٌ حسن الحديث، كان أبوه واسطيًا، ووُلد حسان بمصر، ومات بها سنة (۲۲۲)

س - حَسَّان بن عبدالله الأمويُّ مولاهم، أبو أُمَيَّة المصريُّ.

روى عن: سعيد بن أبي هلال.

وعنه: حَيْوة بن شُرَيْح وضِمَام بن إسماعيل، وابن هَيْعَة.

ذكره ابن حبان في «النقات».

اخرج له النَّسائي حديثاً واحداً في النَّهي عن إتيان النَّساء في أدبارهنَّ

حَسَّان بن عبدالله الشَّامي، هو حَسَّان بن الضَّمْريُّ .

ع - حَسَّان بن عَطيَّة، المُحاربي، مولاهم أبو بكر الدُّمَشْقيُّ

روى عن أبي أسامة ، وعَنْبَسَة بن أبي سُفيان ، وخالد بن مَعْدان ، وسعيد بن المُسيَّ ، وابن المُنْكِدِر ، ونافع مولى ابن عمر ، والقساسم بن مُخَيْمِرة ، وأبي الأشْعَث الصَّغَانِي ، وأبي كَبْشَة السَّلُولي ، وأبي مُنِيب الجُرشِي ، ومحمد بن أبي عائشة ، وأبي قِلابة ، وغيرهم ، وأرسل عن أبي واقد اللَّيْس .

وعنه: الأوْزَاعي، وأبو غشّان المَدّني، وعبدالرحمٰن بن ثابت بن ثَوْبان، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

قال حنبل عن أحمد، وعثمان الـدَّارمي عن ابن مَعِين:

وقال ابن أبي خَيْلُمة، عن ابن مَعِين: كان قدرياً.

وقسال سعيد بن عبدالعنزيز: هو قَدَري، فبلغ ذلك الأوزاعي، فقال: ما أغرَّ سعيداً بالله ما أدركتُ أحداً أشدً اجتهاداً ولا أعمل منه.

وقال الجُوزجاني: كان ممن يُتَوَهَّمُ عليه القدر. وقال العجلي: شامئٌ ثقةٌ.

وقال الأوزاعي: كان حسان يتنحَّى إذا صَلَّى العُصر في ناحية المسجد، فيذكر الله حتى تغيب الشمس.

وقى ال خالد بن نزار: قلت للأوزاعي: حُسَّان بن عَطِيَّة عن مَنْ؟ قال: فقال لي: مثل حسان، كنا نقول له عن مَنْ

قلت: وذكره ابن حيان في «الثقات»

وذكره البخاري في هالأوسط» في فصل من مات من العشرين إلى الثلالين ومئة. وقال: كان من أفاضل أهل زمانه.

حَسَّان بن فائِد العَبْسيُ الكُوفيُ .

عن: عمر بن الخطاب. روى عنه: أبو إسحاق السَّبيعي.

قال أبوحاتم: شيخً.

وقبال البخباري: يُعدُّ في الكوفيين، وأخرج في تفسير النساء، قال عمر: الجبتُ السُّحر.

وهـذا جاء موصولاً من طريق شُعبة عن أبي إسحاق، عنه، أخرجه مُسَدَّد في «مسنده الكبير» عن يحيى القَطَّان، عن شُعْبة.

وأخرجه رُسته في «الإيسان»، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن التُّوري، عن أبي إسحاق.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

يغ . حَسَّان بن كُرَيْب الحِمْيَرِيُّ الرُّعَيْنِي أبو كُرَيْب مِصْرِيُّ.

روى عن: عمر بن الخطاب، وأبي مسعود، وعليُّ وابي جَبِيْرَة، وأبي ذُرِّ، وقيل: بينهما رجل.

وعنسه: أبسو الخير مَرْفُسد اليَزني، وكعب بن عَلقَمة التَّنوخي، وعَيَّاش بن عباس، وعبدالله بن هُبَيْرة، وواهب بن عبدالله المَعَافري

قال ابن يونس: هاجر في خلافة عُمر، وشهد فَتَعَ مِصْرَ. قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

س - حَسَّان بن نُوح النُصْرِيُّ، أبو مُعاوية، ويقال: أبو أُمَيَّة الحِمْصِيُّ.

روی عن: أبي أَمَامَة، وعبدالله بن بُسْر، وعمروبن قَيْس.

وعنه: مُبشّر بن إسماعيل الحلبي، والوليد بن مُسلم، وعصام بن خالد، وعلي بن عَيَّاش، وعثمان بن سعيد بن كثير. الحسن بن إسامة

كان ينزل دار الإمارة بحمص، قاله صاحب وتاريخهاه. روى له النَّسائي حديثاً واحداً مختلف في إسناده في النهي عن صوم يوم السبت.

قلت: وقال العِجْلي: تابعيُّ ثِقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وكُنَّاه البخاري، ومسلم، والنَّااني، وأبو أحمد الحاكم، وأبو حاتم بن حبان: أبا أُميَّة، لكن قال أبو أحمد، ويقال: أبو معاوية.

حَسَّان بن علال الأسلميُّ.

له صُحبة، كذا في «الكمال»، وهو وَهم من وجهين: أحدهما: أن اسم أبيه بلال، وهو الذي فرغ منه. والثاني: أن لا صحبة له.

س ـ حَــُـان بن أبي وَجْزة، الْقُرَشيُّ مولاهم.

روى عن: عبدالله بن عمـروبن العـاص، وعَقُـاربن المُغيرة بن شُعبة.

وعند: مُجاهد، ويعلى بن عَطَاء.

له عند النَّسائي حديث واحد: «ما تُوكُل من اكتوى أو استرقى».

قلت: ذكره مُسلم في أهل الطَّائف.

وذكره ابن حبان في والثقات»، وقال: إنه يروي المراسيل.

س ـ خـــًان غير منسوب ـ

عن: وائل بن مُهانّة، عن ابنِ مسعود، قال: (يا معشر النَّساء تُصِدُّقن). الحديث موقوف.

قاله الأعمش عن ذَرَّ بن عبدالله، عنه، وخالفه منصور والحكم عن ذر، عن وائل، عن ابن مسعود مرفوعاً، لم يذكر حَسَّان، أخرجه النَّسائي على اختلافه.

# من اسمُّهُ الحسن

س - المَحْسَن بن أحمد بن حبيب الكِرْمانِيُّ، أبو عليٌّ، نَريل طُرَسُوس.

روى عن: أبي الرَّبيع الزَّهْراني، وإبراهيم بن الحَجَّاج السَّامي، وابني أبي شَيْبَة، وابن نُمير، ومُسَدَّد، وجماعة

وعنه: النَّسائي، وأبو بكر الخَلَال، وأبو القاسم التُنْسوخي، ومحسد بن الحارث الرَّملي، وأبو القاسم الطُّبراني، وغيرهم.

قال النسائي: لا بأس به.

وقال أبو القاسم بن عساكر: مات بطَرَسُوس سنة (۲۹۱).

قلت: وكذا أرُّخَه القراب.

وأرَّخَه ابنُ المُنَادي في رجب.

سمع الناس منه ومسند مسدَّد، وغير ذلك، ثقة، صالح، مذكور بالخير، كذا قاله ابن المنادي في الوفيات.

وقال النَّسائي: لا بأس به إلا في حديث مُسَدُّد، كذا رأيت في «أسماء شيوخه».

وقال مَسْلَمَة: لا بأس به، يُخطىء في حديث مُسَدُّد، والله أعلم.

م مد ت - الحسن بن أحمد بن أبي شُعَيب، عبدالله بن مُسلم الأمويُّ، مولاهم، أبو مُسلم الحَرَّانيُّ، سكن بغداد.

وحدًك عن أبيه، وجدًه، ومحمد بن سَلَمة، ومحمد بن سَلَمة، ومسكين بن بُكير.

وعنه: مسلم، وابنه أبو شُعيب عبدالله بن العن الحَرَّاني، وأحمد بن شبابان، وعبدالله بن جعفر بن خُشَيْش، وابن أبي الدُّنيا، ويزيد بن محمد بن عبدالصَّمد، والدَّارمي، وابن أبي داود، وابن صاعِد، والسَّرَّاج، والمَحامِلي.

ذكره ابن حيان في «الثقات»، وقال: يُغرب.

وقال علي بن الحسن بن عَلَّان الحَرَّاني: ثِقةً مَأْمُون. وقال الخطيب: كان ثِقةً.

وقال موسى بن هارون: مات سنة (٢٥٠) بِسُرُّ مَنْ رَأَى. وقال السُّرَّاج: مات بالعسكر سنة (٢٥٢)، أو نحوه.

قلت: وروى عنه (د) أيضاً في الزُّهْد، وذكر الذهبي أن البخاري حكى عنه موت والده.

ورئَّقه البَزَّار أيضاً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

ت ص ـ الحـن بن أسامة بن زيد بن حارثة الكَلْبيُّ

المَدَنيُ.

روى عن: أبيه ،

وعنه: ابناه زيد ومحمد، ومسلم أويقال: محمد بن أبي سَهُل النَّبَال، وأم الحسن بنت ربعي.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث. أ

وقـال ابن المَدِيني: حديثه مديني رواه شيخٌ ضعيفٌ، عن مجهول، عن آخر مجهول.

له عنـدهمـا حديثُ واحد في حبه الحسن والحسين، ووضعهما على وَرِكَيْه، وهو الذي أشار إليه ابنُ المَدِيني.

وقال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وصحَّحه ابن حِبَّان، والحاكم.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

خ س «النحسن بن إسحاق بن زياد اللَّيْثِيُّ ، مولاهم ، أبو على المَرْوَزِيُّ ، لقبه حَسْنَويه .

روى عن: رَوْح بن عُبادة، والنَّصْر بن شُمَيْل، ومُعَلِّى بن أَسَد، وأبي عاصم، وعَفَّان، وغيرهم.

وعسه: البخاري، والنَّسائي، وعبـدان الأَهْـوَازي، وعبدالعزيز بن مُنِيب، ومحمد بن مروان القُرَشي.

قال النِّسائي: شاعر ثقةً.

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقالي: يروي عن ابن لمبارك.

قال البخاري وغيره: مات سنة (٢٤١) يوم النُّحر.

قلت: قال النَّسائي في «مشبخته»: كان صاحب حديث

وقال أبوحاتم: إنه مجهُّول، وكأنه ما لقيه، فلم يعرفه.

س - الحسن بن إسماعيل بن سُلْيَمان بن المُجَالد،
 الكليى المُجَالدي، أبو سعيد المصَّيْمي .

روى عن: إبسراهيم بن سعد، وفُضَيْل بن عياض، ووكيع، وهُشَيْم، وابن إدريس، والمُطَّلب بن زياد، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي، وابن أبي عاصم، وأبراهيم بن هاشم، وأبو حامد الحَضْرَمي، وأبو يعلى، وغيرهم.

قال النَّسائي: ثِقةً.

وقال ابن حبان في «الثقات»: مستقيم الحديث المربعين قلت: ذكر أبو إسحاق الصّريفيني أنه مات بعد الأربعين

تتين،

وقال مسلمة: لا بأس به.

خ م س - الحسن بن أغيّن، هو ابن محمد بن أعين، يأتي

خ ت س - الحسن بن بشسر بن سَلْم بن المُسَيِّب، الهَمَدُاني البَحليُّ، أبو على الكوفئُ.

ردى عن: أبي خَيْثُمة الجُعْفي، والمُعافى بن عِمران المَـوْصِلي، وأبي الأحوص، وشَرِيك القاضي، وأبيه بِشْر، وقيَّس بن الرَّبيع، وأبي مَعْشَر المَدَني، وغيرهم.

وعنه: البخاري. وروى له التَّرمذي، والنَّسائي بواسطة أبي زُرْعَـة، والفَصْـل بن أبي طالب، وغيرهمـا ـ وإبراهيم الحَــرْبي، وحَــرْب الكِــرْمـاني، وحنبــل بن إسخــاق، والجُــوْزجـاني، وإسمـاعيل سُمّـويه، وعَبَّـاس الـدُّوْري، وصاعِقة، والذَّهْلي، وعلي بن عبدالعزيز البَّغَوي، وغيرهم.

قال احمد: ما أرى كان به باسر في نفسه، وقد روى عن زهير، عن أبي السرَّبير، عن جابر في الجنين، وروى عن مروان بن معاوية حديثاً فأسنده، وقد سمعته أنا من مروان مستي مرسلاً فقيل له وقد حدَّث عن المحكم بن عبدالملك بأحاديث؟ فقال: هذا من قبل المحكم.

وقال أحمد أيضاً: روى عن زهير أشياء مناكير.

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن خراش: منكر الحديث.

وقال ابنُ عدي: أحاديثه يَقْرب بعضها من بعض، وليس هو بمنكر الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال البخاري وغيره: مات سنة (٢٢١).

قلت: كان ينبغي أن يقول: الهَمْداني وقيل: البَجَلي؛ لأن النَّسبتين لا تجتمعان إلا على تأويل بعيد، وقد قال فيه أبو إسحاق الحَبَّال في «شيوخ البخاري»: الكاهلي وغيرهم .

وعته: التَّرمذي، وزكريا بن يحيى بن بِشْربن أعين، وأحمد بن محمد بن عَبَّاد الجَـوْهَــري، ومحمد بن عبدالملك بن أبى مروان العثماني، غيرهم.

قلت: وقال مسلمة: مجهول.

سي - الحسن بن بلال البَصْريُّ، ثم الرَّمْليُّ.

روى عن: حماد بن سَلَمة، وجرير بن حازم، وبُكَير بن أبى السُّمَيْط، وغيرهم.

وعنه: علي بن سَهْل السَّرَمْلي، ومحمد بن عَوْف الطَّائي، وأبو عُمير النَّحَاس، ومحمد بن خَلَف العَسْقلاني، والفَضْل بن يعقوب الرُّخامي، وغيره.

قال أبو حاتم: بَصْريُّ، وقع إلى الرُّملة، لا بأس به.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

له عند النسائي حديث واحد: «لا يقول أحدكم عَبْدي وأمتى . . . » الحديث.

الحسن بن التَّلُّ.

[روى عن: سفيان الثوري].

وعنه: ابنه عمر، كذا في «الكمال»، والصَّواب: محمد بن الحسن بن الزّبير، عن أبيه، والتَّلُ لَفَبٌ، وسيأتي.

سي ـ المُحَسَنُ بن ثابت النَّغلييُّ (١)، أبو الحسن الأحولُ الكوفئُ، المعروف بابن الزُّوزجَار.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالسد، وعبدالله بن الموليد بن عبدالله بن مُثقِل بن مُقَرِّن المُزَني، وهشام بن عُروة، والأعمش، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك وهو من أقرانه ـ وإبراهيم بن موسى الرَّازي، ويحيى بن آدم، وأبو سعيد الأشج .

قال على بن الجُنيد: سمعت ابن نُمَيْر يقول: هو ثقةً.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً غريباً فرداً: كان معنا ليلة النوم عن الصلاة حاديان.

قلت: كَنَّاه البخاري ومسلم، وأبوحاتم، والنَّسائي، وأبو أحمد، وابن حبان في «الثقات»: أبا علي، وهو الصَّواب، وَتُّقَه مسلمة بن قاسم الأندلسي.

وذكره السَّاجي، وأبو العرب في «الضُّعفاء».

تمييز - الحسن بن بِشْر السّلمي، قاضي نَيْسَابور، ومفتي . أهل الرأى ببلده.

روى عن: ابن عُييْنة، وأبي معاوية، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن محمد بن سفيان، وأبو يحيى البزَّار، وغيرهما.

مات سنة (٢٤٤)، ذكره الذهبي للتمييز.

قلت: وقد وقع في «الأطراف» لأبي مسعود في حديث أبي أسامة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: كان رسول الله على يُعجبه الحَلُواء والعسل. أن مسلماً رواه عن أبي كُريب، وهارون بن عبدالله، والحسن بن يِشْر ثلاثتهم عن أبي أسامة، كذا قال، والذي في الأصول من «الصحيح»: حدثنا أبو كريب، وهارون بن عبدالله، قالا: حدثنا أبو أسامة ليس فيه الحسن بن يِشْر، لكن قال فيه إبراهيم بن محمد بن سُفيان السرّاوي عن مسلم عَقِب هذا الحديث: حدثنا الواسامة مثله سواء، فهذا من زيادات الحسن بن يِشْر، حدثنا أبو أسامة مثله سواء، فهذا من زيادات إبراهيم، وهي قليلة جداً.

ووقع في الوصايا من «صحيح مسلم» أيضاً: حدثنا سعيد بن منصور، وذكر جماعة عن سفيان، عن سُلَيمان الأحول، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس. . . . الحديث. وفي آخره: قال أبو إسحاق: حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا سفيان بهذا.

وفيه أيضاً في الإمارة: حدثنا ابن نُمَيْر، حدثنا أبي، عن عُبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر حديث: «كُلُكُم راع . . . » الحديث.

قال ابن سُفيان: حدثنا الحين بن بِشْسر، حدثنا عبدالله بن نُمْير، عن عُبيدالله، به.

ت ـ الحسن بن بكـر بن عبـدالـرحمٰن المَرْوَزيُّ، أبو علي، نَزيلُ مكة.

روی عن: أبسيه، وعـن مُعلَّى بن منصـــور، ويزيد بن هارون، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، والنَّضْر بن شُمَيْل،

<sup>(</sup>١) قيده الحافظ ابن حجر في «التقريب» بالثاء المثلثة والعين المهلمة، وفي «تهذيب الكمال، وكتب المشتبه: التغلمي، وهو الاشبه.

الحسن بن ثوبان -

وكأنَّ الذي في الأصل سَبْقُ قلم.

وزاد النَّسائي في نسبه: ابن الزَّرقاء وقال الاَّزدى: يتكلَّمون فيه.

مد سي ق - الحسن بن تؤيان بن غامر الهَمْداني، ثم الهَوْزَنيُّ، أبو تُؤبانُ المِصْرِيُّ.

روی عن: أبیه، وصالح بن أبي غریب، وعِکرمة، وقِیْس بن رافع، وموسی بن وَرْدَان، ویزید بن أبي حَبیب، وعِدَّة.

روى عنه: عَمروبن الحارث، وسَعِيد بن أبي أيوب، وحَيْوة بن شُرَيع، وعُقبة بن نافع المَعَافِري، والمُفَضَّل بن فَضَالة، وابن لَهْيَعة، واللَّيْث، وغيرهم.

قال أبوحاتم: لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

وقال ابن يونس: مات في رمضان سنة (١٤٥)، وكان أميراً على تُغْر رَشيد في خلافة مروان، وكانت له عبادة وفَضًل.

قلت: قرأتُ بخطَّ مُغُلُطاي: هوزن ليست من هَمُدان في ورُدٍ ولا صَدَر.

ت ق ـ الحسن بن جابر اللُّخميُّ، وقيل: الكِنْدِيُّ، أبو علي، ويقال: أبو عبدالرحمٰن

روى عن: معـاوية، والمِقْـدَام بن مَعْدِي كَرِب، وأبي أَمَامَة، وعبدالله بن بُسْر.

وعند: معاوية بن صالح، ومحمد بنَّ الوليد الزُّبَيْدي.

أخرجًا له حديثاً واحداً في تحريم الحمار الأهلي. وحَسَّنَهُ التَّرِمذيُّ .

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: توفي سنة (١٢٨)، وكذا قال ابنُ سعد وغيره.

بغ ـ الحسن بن جَعفر البخاري.

روى عن: ابن المسارك، والمُنْكَسدِر بن محمد بن المُنْكَدر، ومُحْلَد بن الحُسين.

وعنه: هانيء بن النَّضْر الحارثي، وَحاتم غير منسوب. ذكره ابن حبـان في «الثقات»، وقال: ثقة، روى عنه

هانيء، وأهل بلده.

ت ق ـ الحسن بن أبي جعفر، عُجْلان، وقيل: عمرو، الجُفْري، أبو سعيد الأزْدي، ويقال: العَدَويُّ البَصْريُّــ

روى عن: أبي الزَّبير، ومحمد بن جُحَادة، وعاصم بن بَهْدَلة، ونافع مولى ابن عمر، وأبوب السَّخْتِياني، ولَيث بن ابي سُليم، وغيرهم.

وعنه: أبو داود الطَّيَالسي، وابن مَهْدي، ويزيد بن زُرَيْع، وعُثمان بن مطر، ومُسْلم بن إبراهيم ـ وقال: كَان من خيار النَّاس ـ، وأبو عُمر الحَوْضي، وأبو سَلَمة التَّبُوذَكي، وغيرهم

قال عَمروبن علي: صدوق، منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد لا يُحدُّث عنه.

وقال إسحاق بن منصور: ضعَّفَهُ أحمد. وقال البخارى: منكر الحديث.

وقال التَّرمذي: ضَعَفه يحيى بن سعيد، وغيره وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخر: متروك.

وقال أبو بكر بن أبي الأسود: ترك ابنُ مهدي حديثه، ثم حدَّث عنه، وقال: ما كان لي حُجَّة عند ربي.

وقال ابن عدي: والحسن بن أبي جعفر أحاديثه صالحة، وهو يروي الغرائب وخاصةً عن مجمد بن جُحَادة، له عنه نسخة يرويها المُنْذِر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، وله عن [غير] محمد بن جُحَادة غير ما ذكرت، أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدوق.

قال محمد بن المثنى: مات في شعبان سنة (١٦١).

وقال موسى بن إسماعيل: مات هو وحَمَّاد بن سلمة سنة (١٦٧)، بينهما ثلاثة أشهر.

قلت: وقال السَّاجي: منكر الحديث، من مناكيره حديث معاذ: «كان يعجبه الصلاة في الحيطان».

وقال على ابن المديني: كان الحسن يَهِم في الجديث. وقال أيضاً: ضعيف ضعيف.

وقال العجلى: ضعيف الحديث.

وقال الآجُرِي، عن أبي داود: لم يكن بجيد العُقَّدة. وقال في موضع آخر: ضعيف لا أكتب حديثه.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وكان شيخاً، وفي بعض حديثه إنكار.

> وقال عن أبي زُرْعة: ليس بالقوي في الحديث. وكذا قال الدَّارِقطين.

وقال ابن حبان: من خيار عباد الله الخُنُن، ضَعَفه يحيى، وتركه أحمد، وكان من المتعبدين المجابي الدعوة، ولكنه ممن غَفِل عن صناعة الحديث وحفظه، فإذا حدَّث وَهِمَ، وقَلَب الأسانيد، وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يُحتَجُ

الحسن بن الجُنِّد. في ترجمة الحُسَين بن الجُنيد.

قدس - الحسن بن حبيب بن نَدَبَة ، وقيل: ابن حُمَيد بن نَدَبَة التَّمِيْمي، وقيل: العَبْدي، وقيل: النُّكْري، أبو سعيد البَصْرِيِّ الكَوسَجُ.

روى عن: أبي خَلْدَة خالمد بن دينمار، وزكريا بن أبي زائسدة، وإسمساعيل بن أبي خالسد، ورَوْح بن القساسم، وهشام بن عُرْوة، وغيرهم.

وعنه: عبدالله بن الصَّبَّاح العَطَّار، وعمروبن علي الصَّيْرَفي، وعُبيدالله بن عُمر القواريري، وأبو موسى، وأحمد ويعقوب الدُّوْرَقيان، وغيرهم.

قال أحمد: ما كان به بأس.

وقال أبو زُرْعَة: لا بأس به .

وقال النُّسائي: ثقةٌ.

قال الحَضَّرَمي : توفي سنة (١٩٧).

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

دس ـ الحسن بن الحُرِّ بن العَكَم النَّخَعيُّ، ويقال: الجُعْفيُّ، أبو محمد، ويقال: أبو الحكم الكوفيُّ، نزيلُ دمشق.

روى عن: أبي الطُّفَيْل، وخماله عَبْدة بن أبي لُبَابة،

والشُّعْبِيّ، والحكم بن عُتَيْبَة، والقاسم بن مُخَيْمرة، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وجماعة.

وعنه: محمد بن عَجْلان ـ وهو من جملة شيوخه ـ، والأوزاعي، وأبو خَيْتُمة الجُعفي، وابن أخيه حُسين بن علي، وحُمَيْد بن عبدالرحمٰن الرُؤاسي، وغيرهم.

قال ابن مَعين، ويعقوب بن شَيْبَة، والنَّسائي، وعبدالرحمٰن بن خِراش: ثِقةً، وكان بليغاً جَواداً.

وقــال الأوْزاعي: ما قَدِمَ علينـا من العــراق أفضل من عَبْدَة بن أبي لُبابة، والحــس بن الحُرّ.

وقال زهير: حَدَّثنا الصَّدوقُ العاقل الحسنُ بن الحُرِّ. وقال الحاكم: ثقة مأمون مشهور.

وقال ابنُ سعد: كان ثِقةً قليل الحديث، مات بمكة سنة (١٣٣).

قلت: وقع ذكره في «الصحيح» في ، وابة أبي ذَرِّ عن المُستَملي في كتاب الظُهار، قال: وقال الحسن بن الحر: ظهار الحُرُّ والعبد من الحُرَّة والأَمَة سواء. وفي رواية غيره: وقال الحسن بن حي، فالله (أ) أعلم.

وذكره ابن حبان في أتباع التابعين، وقال: يقال: إنه سمع من أبي الطُّفَيْل، وما أراه بصحيح.

وقال العِجْلي: ثِقَةً مُتعبد سخي، في عداد الشُّيوخ.

وقال أبو الفضل الهَرَوي في «المتفق والمفترق»: وكان ثِقةً مشهوراً، وإذا روى عنه ابن عَجْلان نَسَبَهُ إلى جَدَّه.

ق - المحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أخو عبدالله، أمه فاطمة بنت الحسين.

روى عن: أبيه وأمه.

وعنه: فُضَيْل بن مَرْزُوق، وعُبيد بن الوَسِيم الجَمَّال، وعمر بن شَبِيب المُسْلِيُّ.

قال الخطيب: مات في حبس المنصور، وكان ذلك سنة . (١٤٥)، وهو ابن (٦٨) سنة .

قال الفُضّيل بن مرزوق: سمعته يقول لرجل، ممن يغلو

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» ٤٣٤/٩: في رواية أبي ذرعن المستملي الحسن بن حي. قلت: وهو خلاف ما أورده هنا.

الحسن بن الحسن

فيهم: وَيُحكم أَحِبُّونا لله، فإن أطَعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا، لوكان الله نافعاً بقرابة رسول الله ﷺ بغير عمل بطاعته لنفع بذلك أقرب الناس إليه أباه وأمه.

له عند ابن ماجه حديث واحد فيمن بات وفي يده ريح غَمَر.

قلت: وقال ابن سعد: كان قليل الجديث.

وذكره ابن حبان في والثقات..

وقالت فاطمة بنت الحسين لهشام لما سألها عن ولدها: أما الحسن فلساننا

س ـ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، والد الذي قبله.

روى عن: أبيه، وعبدالله بن جَعفر، وغيرهما.

وعنه: أولاده إبراهيم، وعبدالله، والحسن، وابن عمه الحسن بن محمد بن علي، وحنسان بن سُدَيْر الكوفي، وسعيد بن أبي سعيد مولى المَهْرِي، وعبدالله بن حَقْص بن عُمر بن سعد، والوليد بن كثير، وغيرهم.

كان أخا إبراهيم بن محمد بن طَلْحة لأُمُّه، وكان وصيِّ أبيه، وولى صدقة على في عصره.

ذكره البحاري في الجنائر.

وروى له النَّسائي حديثاً واحداً في كلمات الفَرّج.

قلت: قرأت بخط الذهبي: مات سنة (٩٧).

واللي في «صحيح البخاري» في الجنائز، قال: لما مات الحسنُ بن الحسن بن علي ضربت امرأته القُبُّة على قبره \_ الحديث.

وقد وصله المُحاملي في «أماليه» من طريق جرير، عن مغيرة.

وقال الجِمَّابي: وحضر مع عَمَّه كربلاء فحماه أسماء بن خارجة الفَرَّاري لأنه ابن عم أمه

وذكره ابن حبان في «الثقات».

ع - الحسنُ بن أبي الحَسَن، يسار البَصْرِيُ، أبو سعيد مولى الأنصار وأمَّه خَيْرَة، مولاة إمَّ سَلَمة.

قال ابنُ سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ونشأ

بوادي القُري، وكان فصيحاً.

رأى عليًا وطُلْحة وعائشة، وكتب للرَّبينع بن زياد والي. خُراسان في عهد معاوية.

روى عن: أبي بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب ولم يدركهم -، وعن تُوبان، وعمَّار بن ياسر، وأبي هريرة، وعثمان بن أبي العاص، ومَعقِل بن سنان ولم يسمع منهم -، وعن عثمان، وعلي، وأبي موسى، وأبي بكرة، وعمران بن حُصَين، وجُنْدَب البَجلي، وابن عمرو بن العاص، ومعاوية، ومعقل بن يسار، وأنس، وجابر، وخَلْق كثير من الصَّحابة والتابعين.

وعنه خُمينًا الطّويل، وبُريد بن أبي مريم، وأيوب، وقَدَادة، وعَوْف الأعرابي، وبكر بن عبدالله المُزَني، وجرير بن حازم، وأبو الأشهب، والرّبيع بن صبيح، وسعيد الجُريري، وسَعْد بن إسراهيم بن عبدالرحمن بن عَوْف، وسماك بن حَرْب، وشَيْبَان النَّحُوي، وابن عَوْن، وخالد الخَدْاء، وعطاء بن السَّائب، وعثمان النَّي، وقُرَّة بن خالد، ومُبَارك بن فَضَالة، والمُعلَّى بن زياد، وهشام بن حسَّان، ويونس بن عُبيد، ومنصور بن زادان، وعبد بن هلال، وآخرون من أواخرهم: يزيد بن إبراهيم التُستري، ومعاوية بن عبدالكريم المعروف بالضَّال.

قال ابن عُلِيَّة ، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن: قال لي الحَجَّاج : كم أَمَلُك؟ قلت: سنتان من خلافة عمر :

وقال عُبيدًا لله بن عمرو الرَّقي، عن يونس بن عُبيدً، عن الحسن، عن أمه أنها كانت تُرْضِعُ لأمَّ سَلَمة.

وقال أنس بن مالك: سَلُوا الحَسَن، فإنه حَفِظَ وُلسِينا. وقال سليمان التَّيمي: الحسن شيخُ أَهِل البصرة.

وقال مَطَر الوَّرَاق: كان جابر بن زيد رجل أهل البَصْرة، فلما ظهر الحسنُ جاء رجل كانما كان في الآخرة، فهو يُخبر عما رأى وعاين.

وقال محمد بن فُضَيْل، عن عاصم الأحول: قلت للشعبي: لك حاجة؟ قال: نعم، إذا أتبت البَصْرة فأقرىء الحسن منّي السّلام، قلت: ما أعرفه، قال: إذا دخلت البَصْرة فانظر إلى أجمل رجل تراه في عينك فأهيّه في صدرك، فأقرئه مني السّلام، قال: فما عدا أن دخل المسجد

الحسن بن أبي الحسن

فرأى الحسن، والنَّاس حوله جلوس، فأتاه فَسَلُّم عليه.

وقال أبو عَوَانة، عن قَتَادة: ما جالست فقيهاً قطُّ إلا رايتُ . فَضْلَ الحسن عليه.

وقال أبوب: ما رأت عَيْناي رجلًا قطُّ كان أفقه من الحسن.

وقال غالب القطَّان، عن بَكْر المُزْني: مَنْ سَرَّه أَن ينظر إلى اعلم الركناه في زمانه، فلينظر إلى الحَسن، فما ادركنا الذي هو أعلم منه.

وقال يونس بن عُبَيد: إنْ كان الرَّجلُ ليرى الحسن لا يسمع كلامه، ولا يرى عمله، فينتفع به.

وقــال حمَّـاد بن سَلَمة، عن يونس بن عُبيد، وحُمَيد الطويل: رأينا الفُقهاء، فما رأينا أحداً أكمل مروءةً من الحــن.

وقال الحَجَّاج بن أرطاة: سألتُ عطاء بن أبي رَبَاح، فقال لي: عليك بذاك، \_ يعني الحسن \_، ذاك إمام ضَخْم يُقتدى به.

وقال أبو جَعْفر الرازي، عن الرَّبيع بن أنس: اختلفتُ إلى الحسن عشر سنين، أو ماشاء الله، قليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك.

وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة، حتى نطق بها، وكان إذا ذُكر عند أبي جعفر \_ يعني الباقر \_، قال: ذاك الذي يُشبهُ كلامُه كلامَ الأنبياء.

وقال هُشَيم عن ابن عَوْن: كان الحسن والشَّعبي يُحدُثان بالمعاني .

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم، عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: سمع الحسن من ابن عمر وأنس وعبدالله بن مُعَقَّل، وعمروبن تغلب، قال عبدالرحمن: فذكرته لابي، فقال: قد سمع من هؤلاء الاربعة، ويصحُّ له السَّماع من أبي بَرْزَة، ومن غيرهم، ولا يصح له السماع من جُنْدُب، ولا من مُعَقِل بن يسار، ولا من عِمران بن حُصَين، ولا من أبي هُرية.

وقال همَّام بن يحيى، عن قَنَادة: والله ما حدَّثنا الحسن عن بَدْري مشافهة.

وقال ابن المُدِيني: مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها.

وقال أبو زُرْعة: كلَّ شيء يقول الحسن: قــال رسول الله ﴿ وجدتُ له أصلًا ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث.

وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعاً عَالماً، رفيعاً فقيهاً، ثِقةً، مأموناً، عابداً ناسكاً، كثيرَ العلم، فصيحاً جميلًا، وسيماً، وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه، فهو حُجَّة، وما أرسل فليس بحجة.

وقال حُمَّاد بن زيد، عن هشام بن حسان: كنا عند محمد يعني ابن سيرين عشية يوم الخميس، فدخل عليه رجل بعد العصر، فقال: مات الحسن. قال: فترحَّم عليه محمد، وتَغيَّر لونه وأمسك عن الكلام.

قال ابنُ عُلَيَّة، والسَّرِي بن يحيى: مات سنة (١١٠). زاد ابن عُلَيَّة: في رجب.

وقال ابنه عبدالله: هلك أبي وهو ابن نحو من (٨٨) سنة.

قلت: سئىل أبو زُرْغَة: هل سمع الحسن أحداً من البدريين؟ قال: رآهم رؤية، رأى عثمان وعلياً، قيل: هل سمع منهما حديثاً؟ قال: لا، رأى علياً بالمدينة، وخرج علي إلى الكوفة والبصرة، ولم يلقه الحسن بعد ذلك.

وقال الحسن: رأيت الزُّبير يبايع علياً.

وقال علي ابن المَدِيني: لم يَرَ علياً إلا إن كان بالمدينة وهو غلام، ولم يسمع من جابر بن عبدالله، ولا من أبي سعيد، ولم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبَصْرة.

وقــال أيضــاً في قول الحسن: «خـطبنـا ابنُ عبـاس بالبصرة»، قال: إنما أراد خَطَبَ أهلَ البصرة، كقول ثابت: قَدِم علينا عِمْران بن حُصَين.

وكذا قال أبو حاتم.

وقال بهز بن أسد: لم يسمع الحسن من ابن عباس، ولا من أبي معيد من أبي مُريرة، ولم يروه، ولا من جابر، ولا من أبي سعيد الخدري، واعتصاده على كُتب سَمُرة، قال السَّائل: فهذا الذي يقوله أهل البصرة سبعون بدرياً. قال: هذا كلام السَّوقة.

الحسن بن أبي الحسن -

حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مُشافهة.

وقال أحمد: لم يسمع ابنَ عباس، إنما كان ابن عباس بالبصرة والياً عليها أيام على .

وقال شُعبة: قلت ليونس بن عُبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: ما رآه قط.

وكذا قال ابن المديني، وأبوحاتم، وأبوزرعة، زاد: ولم يَوه، قيل له: فمن قال حدثنا أبو هريرة، قال: يُخطىء.

قال ابنُ أبي حاتم: سمعت أبي يقول، وذكر حديثاً حدَّته مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا ربيعة بن كُلُثوم، قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا أبو هريرة، قال أبي: لم يعمل ربيعة شيئاً، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً، قلت لابي: إن سالماً الخَيَّاط روى عن الحسن، قال: سمعت أبا هريرة قال: هذا مما يُبيَّن ضعف سالم.

وقال أبو زُرْعَة: لم يلقَ جابراً.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن بحسّان يقول: عن الحسن، حدثنا جابر، وأنا أنكر هذا، إنما الحسن عن جابر كتاب، مع أنه أدرك جابراً.

وقال ابن المَذيني: لم يسمع من أبني موسى.

وقال أبو حاتم وأبو زُرْعَة: لم يَرَه. إ

وقال ابن المَدِيني: سمعت يحيى \_ يعني القَطَّان \_، وقيل له: كان الحسن يقنول: سمعت عِمران بن خُصَين، قال: أما عن ثقة فلا.

وقـال ابن المُديني، وأبو حاتم: لم يسمع منه، وليس يصحُّ ذلك من وجهِ يُثُبُّتُ:

وقال أحمد: قال بعضهم: عن الحسن حدثنا أبو هُريرة، وقال بعضهم: عن الحسن حَدَّثني عِمرانُ بن حُصين. إنكاراً على من قال ذلك.

وقال ابن مَعِين: لم يسمع من عِمران بن حُصَيْن.

وقال ابن المديني: لم يسمع من الأسود بن سريع؛ لأن الأسود حرج من البصرة أيام علي.

وكذا قال ابن مَنْدَه

وقال ابن المديني: روى عن علي بن زيد بن جُدُعان، عن الحسن أنَّ سُراقة حدَّثهم، وهذا إسناد يَنُو عنه القلب أن يكون الحسن سمع من سُراقة، إلا أن يكون معنى وجدَّثهم، حدَّث الناس، فهذا أشبه.

وقال عبدالله بن أحمد: سُئِل أبي: سمع الخُلَّسُ من سُراقة؟ قال: لا.

وقال ابن المَديني: لم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا من أسامة بن زيد، ولا النَّعمان بن بشير، ولا من الضَّخَّاك بن سُفيان، ولا من أبي بَرِّزَة الأسلمي، ولا من عُقبة بن عامر، ولا من أبي تَعْلَبة الخُشني، ولا من قَيْس بن عاصم، ولا من عائذ بن عمرو، ولا من عمرو،

وقال أحمد: سمع الحسن من عمروين تغلب. وقال أبو حاتم: سمع منه

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أسامة بن زيد، ولا يصح

له سماع من مَعقِل بن يسار.

وقال أبو زُرْعَة: الحسن عن مَعْقِل بن سنان بعيد جداً إ وعن مَعْقِل بن يسار أشبه

وقال أبو زُرْعَة: الحسن عن أبي الدَّرداء مُرسل. وقال أبو حاتم: لم يسمع من سَهْل بن الحَنظَلْيَة

وقال أبو حاتم: لم يسمع من سَهْل بن الحَنظَلِيَّة. وقال التَّرمذي: لا يعرف له سماع من علي. وقال أحمد: لا نعرف له سماعاً من عُتبة بن غَزْوان.

وقال البُخاري: لا يُعرف له سماع من دَغْفَل . وأما رواية الحسن عن سَمْرَة بن جُنْدُب، ففي «صحيح

البخاري» سماعاً منه لحديث العَقِيْقَةِ، وقد روى عنه نسخةً كبيرة غالبها في السنن الأربعة

> وعند علي ابن المديني: أن كلها سماع. وكذا حكى التُرْمِذِي عن البخاري.

وقــال يحيى القَـطَّان، وآخرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضى الانقطاع

وفي «مسند أحمد»: حدثنا هُشَيْم عن حُمَيْد الطَّريل، وقال: جاء رجل إلى الحسن، فقال: إن عبداً له أَبْق، وأنه نَدَر إِنْ يَقْدِرُ عليه أن يَقطع بده، فقال الحسن: حدثنا سَمُرَة،

قال: قَلَّ ما خطبنا رسول الله ﷺ خُطبةً إلا أمر فيها بالصَّدقة ونهى عن المُثْلَة. وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيفة.

وقال أبو داود عَفِب حديث سُلَيْمان بن سَمْرَة، عن أبيه في الصلاة: ذَلَت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سَمْرَة.

قلت: ولم يظهر لي وجه الدُّلالة بعدُ.

وقال العباس الدُّوري: لم يسمع الحسن من الأسود بن ربع .

وكذا قال الاجُرِّي، عن أبي داود، قال عنه: في حديث شريك، عن أشعث، عن الحسن، سألت جابسراً عن الحائض، فقال: لا يصح.

وقال البَرَّار في «مسنده» في آخر ترجمة سعيد بن المُسَيِّب، عن أبي هريرة: سمع الحسن البَصْري من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا ـ يعني قومه ـ الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة.

قال: ولم يسمع من ابن عبام، ولا الأسود بن سريع، ولا عُبَادة، ولا سَلَمة بن المُحَبِّق ولا عُثمان، ولا أحسبه سمع من أبي موسى، ولا من النَّعمان بن بشير، ولا من عُقْبة بن عامر، ولا سمع من أسامة، ولا من أبي هريرة، ولا من تُوبان، ولا من العباس.

ووقع في المنن النَّسائي الله من طريق أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة في المختلعات، قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، أخرجه عن إسحاق بن راهويه، عن المُغِيرة بن سَلَمة، عن وُهَيب، عن أيوب، وهذا إسناد لا مَطْعن من أحد في رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سَمُرة سواء.

وقال سُلَيمان بن كثير، عن يونس بن عُبيد، قال: وَوَلَاهُ عَلَي بن أرطاة قضاء البصرة، \_ يعني الحسن \_ في أيام عمر بن عهدالعزيز، ثم استعفى.

قال يونس بن عُبيد: ما رأيت رجلًا أصدق بما يقول منه، ولا أطول حُزناً.

وقال ابن عون: كنت أشبه لهجة الحسن بلهجة رُوَّية \_يعنى في الفصاحة\_.

وقال العِجْلي: تابعيُّ ثِقةً، رجل صالح صاحب سُنَّة. وقال الدَّارقطني: مراسيله فيها ضعف.

قال ابن عون: قلت له: عمن تحدُّث هذه الأحاديث، قال: عنك، وعن ذا وعن ذا.

وقال ابن حبان في «الثقات»: احتلم سنة (٣٧)، وأدرك بعض صِفِّين، ورأى مئة وعشرين صحابياً، وكان يُدُلِّس، وكان من أفصح أهل البصرة وأجملهم، وأعبدهم وافقههم.

وروى مُعْمَــر، عن قَتَـادة، عن الحسن، قال: الخير بقَدَر، والشرليس بقَدَر. قال أيوب: فناظرته في هذه الكلمة. فقال: لا أعود.

وقال حُمَيد الطويل: سمعته يقول: خلق الله الشياطين. وخلق الخير وخلق الشر.

وقىال حَمَّاد بن سَلَمة، عن حُمَيد: قرأت القرآن على الحسن، ففسره على الإثبّات، ـ يعني على إثبات القدر ـ. وكذا قال حبيب ابن الشَّهيد، ومنصور بن زَاذَان.

وقال رجاء بن أبي سلمة، عن ابن عَوْن: سمعت الحسن يقول: من كَذَّب بالقَدَر فقد كَفُر.

وقال أبو داود: لم يحجُّ الحسن إلا حجتين، وكان من الشُّجعان.

قال جعفر بن سليمان: كان المهلب يُقَدِّمه \_ يعني في الحرب \_ .

ر - الحسن بن أبي الحَسْنَاء، أبو سَهْل البَصْري القَوَّاسُ.

روى عن: أبي العالية البَرَّاء، وزياد النُّمَيْري.

وعنه: أبوقُتَيْبَة، وابن مَهْدِي، وعلي بن نَصْر الجَهْضَمي الكبير، ووكيع، وأبو نُعَيْم، وعبدالصَّمد بن يزيد مَرْدويه.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مُعِين: ثِقةً. وقال أبوحاتم: محلُّه الصَّدق.

قلت: وقال العِجْلي: يَصْرِيُّ ثِقَةً

وذكره ابن حبان في «الثقات<sub>» .</sub>

وقال الأزْدِي: منكر الحديث.

وفَــرَّق الـذهبي فيما قرأت بخَطُّه في «الميزان» بين

الحسن بن الحكم

القَوَّاس، وبين الذي ذكره الأزْدِي، وقال: إنَّ القَوَّاس قديم.

والظاهر أنهما واحد، وسبب الاشتباه أن الأزدي قال: روى عنه شريك، فحَرَّفه الدَّهبي، فقال: روى عن شَريك، وظنَّ أنه لهذا متأخر الطبقة.

دت عس ق ـ الحسن بن الحَكَم النَّخَعيُّ أبو الحَسَن الكُوفيُّ.

روى عن: إبراهيم النَّخعي، وأبي بُرْدة بن أبي موسى، والنَّعْبي، ورياح بن الحارث، وأبي سَبْرَة النَّخَعي، وأسماء بنت عابس بن رَبيعة، وعِلَّة

وعنه: عيسى بن يُونِس، والتَّوْدِي، وشَرِيك، وأبو أسامة، ومِنْدَل بن علي، ومحمد بن فُضَيْل، ومحمد بن عُبيد، وغيرهم.

قَالَ ابن مَعِينَ: ثَقَةً.

وقال أبو خاتم. صالح الحديث.

قلت: كَنَّاه ابن أبي حاتم، والحاكم: أبا الحكم، وهو لأصوب.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: إلقة.

وقــال ابن حبــان) يُخـطىء كثيراً، ويَهِم شديداً، لا يُعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد.

وقرأت بخط الذهبي: مات سنة بضع وأربعين ومئة.

وقمال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هل لقي أنس بن مالك، فإنه يروى عنه؟ قال: لم يلقه:

د س ق - الحسن بن حَمَّاد بن كُسَيْب، الحَضْرَميُّ، أبو على البَعْداديُّ، المعروف بسَجَّادَة.

روى عن: أبي بكربن عَيَّاش، وَحَفْص بن غيات، ويحيى بن سعيد الْأمّوي، وأبي خالد الاحمر، وأبي مالك الجَنْي، ووكيع، وجماعة

وعنه: أبو داود، وابن ماجه، وروى له النسائي بواسطة عُشمان بن خُرَّزَاذ، وأبو زُرْعَة، وعلي بن الحسين بن الجُنيد، وعبدالله بن أحمد، وابن ناجية، وأبو القاسم البَغْري، وأبو يعلى، وأحمد بن الحسن بن عبدالنَّجَّار الصَّوفي، وابن

صاعِد، وغيرهم.

قال أحمد: صاحب سُنَّة، ما بلغني عنه إلَّا جير.

وقال الخطيب: كان ثِقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال البخاري: مات يوم السبت لثمانٍ بقين من رَجب سنة (٢٤١).

قلت<sup>(۱)</sup>:

س - الحسن بن حَمَّاد الضَّبِّي، أبوعلي الوَرَّاق، الكُوفِيُّ الصَّيْرَفِيُّ.

روى عن: ابن عُبَيَّة، وأبي أسامة، وأبي خالد الأحمر، وعبدالرحمن بن محمد المحاربي، وعَبَدَه بن سليمان، وعمرو بن محمد العَنْقَزِي، ومُسهر بن عبدالملك بن سَلع الهَمْدَائيُّ، وأبي معاوية الضّرير، وغيرهم،

وعنه: ابن أبي عاصم، وأحمد بن علي بن سعيد المَروزي، وأبو يعلى، وأبو زُرْعَة، ومحمد بن إسحاق السَّرَاج، ومحمد بن عبدالله الحَضرمي، وزكريا بن يحيى السَّجزي، والحسن بن سُفيان، وأحمد بن الحسن بن

عبدالجَّار الصُّوفي، وجماعة. .

قال ابن أبي حاتم: سألتُ موسى بن إسحباق عنه، فقال: ثِقةً مأمون.

وقال السِّرَّاجِ: كوفيُّ ثِقةً، قَدِم بغداد سنة (٣٠) وحدَّث

وقال مُطَيِّن: مات في رجب سنة (٢٣٨). له في «السنن» حديث واحد في اعتكاف عمر...

نه مي «النصل» عليك و المعات». قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

تمييز ـ الحسن بن حَمَّاد بن خُمران العَطَّار الْمَرُّورِيُّ . روى عن: عبدالله بن المُبارك، وأبي حمزة السُّكُري .

وعنه: عبدالله بن محمود السَّعْبدي، وأبو العباس عيسى بن محمد بن عيسى الضَّبِّ، وحجَّاج بن أحمد بن حمَّاد المَرْوَزيُّرن

: تمييز ـ الحسن بن حمّاد الواسِطيُّ ، أبو علي

<sup>(</sup>١) كذا بيض له الحافظ.

روی عن: منصور بن عَمَّار.

وعنه: أحمد بن علي الأبّار.

تمييز ـ الحسن بن حَمَّاد البَجَليُّ.

روى عن: عَمرو بن خالد الواسِطي.

وعنه: يونس بن موسى، والد الكُدّيمي.

تمييرَ .. الحسن بن خَمَّاد المُرَادِيُّ.

روى عن: أبي خالد الأحمر.

وعنه: إبراهيم بن أحمد بن وهب الواسطى.

تمييز - الحسن بن حماد الصَّاغانيُّ.

روى عن: قُتَيْبَة، وطبقته.

وعنه: إسحاق بن عبدالبرحمن البيكنديُّ ، هو دون المتقدِّمين في الطبقة .

الحسن بن حَيي: هو ابن صالح بن حَيَّ، يأتي.

ح - الحسن بن خَلَف بن شاذان بن زياد، الواسطيُّ، أبو على البَزَّاز، وقد يُنسب إلى جَدَّه، قَدِم بغداد، وحَدَّث بها.

روى عن: إسحاق بن يوسف الأزرق، وابن مهدي، والقَطَّان، وحَرَمي بن عُمارة، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

روى عنه: البخاري حديثاً واحداً، وبَقِيَّ بن مَخْلَد، وأبو حاتم، وأبوبكر البَزَّار، وأبوعَرُوبة، وابن أبي الذُّنيا، وابن صاعِد، ومُسطَيِّن، والبُجَيْري، والحسين، والقاسم بن إسماعيل المَحامِليَّان، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخ.

وقال الخطيب: كان ثقةً.

ذكره ابن حبان في «الثقات» في موضعين، فقال: الحسن بن شاذان، ثم قال بعد قليل: الحسن بن خلف، والصَّحيح أنه واحد.

قال السُّرَّاج: مات ببغداد سنة (٢٤٦).

قلت: قال أسلم بن سَهْل صاحب «تاريخ واسط»: الحسن بن خَلف بن زياد حدَّثنا عن إسحاق الأزرق.

وتبعه ابن مَنْدُه والكَلَاباذِي وغيرهم، لم يذكروا شَاذَان في نسبه.

وفي «تـــاريخ البخـــاري الأوسط»: الحسن بن شَـادَان

الواسِطي يتكلِّمون فيه، مات سنة (٢٤٦).

والظَّاهر أن شَاذَان لقب أبيه خَلَف، والله أعلم. وقال ابن عدي: يُحتمل ولا أعلم له شيئاً منكراً.

سى . الحسن بن خُمَيْر الحَرَازيُّ، أبوعلى الحِمْصِيُّ.

روى عن: إسماعيل بن عَيَّاش، والجرَّاح بن مَلِيح البَّهْرائيُّ .

وعنه: محمد بن عَوْف الطَّائي، وعِمران بن بَكَّار البَرَّاد. ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أخطأ.

س ق ـ الحسن بن داود بن محمد بن المُنْكَــدر بن عبدالله بن الهُدَيْر، أبو محمد المَدَنيُّ .

روى عن: ابن أي فُدَيْك، وأبي ضَمْرَة، وابن عُييْنة، وعبدالرَّزْاق، ومُعَتَمِر بن سُليمان، وغيرهم.

وعنه: النَّساتي، وابن ماجه، وإبراهيم بن عبدالله بن الجُنَّيد، وابن أبي الدُّنيا، وأبو عَرُّوبة، وابن صاعِد، وحماعة.

قال صاعقة: سألته: في أيّ سنة كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذا، فنظرنا فإذا هو قد كتب عن المعتمر ابن خمس سنين.

وقال البخاري: يتكلِّمون فيه.

وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال البخاري: مات بعد المَوْسم بقليل سنة (٣٤٧).

قلت: وقال النُّساتي في «أسماء شيوخه»: لا بأس به .

وقال الحاكم في ١١لكني٥: ليس بالقوي عندهم.

وقال مُسْلَمة: مجهول.

وأورد ابن عدي في ترجمته حديثاً من رواية ابن أبي عُمر العَسَدُني، عند، ثم قال: ابن أبي عُمر العَسَدُني، عند، ثم قال: ابن أبي عُمر المسنكدري، وأقدم موتاً، وأورد له عِدَّة أحاديث، وقال: لم أر له أنكر منها، وهي مُحتملة.

الحسن بن دينـــار أبو سعيد البَصْري، وهو الحسن بن واصل التَّمِيميُّ، ودينــار زوجُ أَمَّه.

ذكره الحافظ عبدالغني، وحذفه المِزِّي لأنه لم يجد له

روايةً في الكتب التي عمل رجالها.

قال عبدالغني: هو مولى بني سليط.

روى عن: الحسن البَصْري، وحُميد بن هلال، ومحمد بن سيرين، وعلي بن زيد بن جُدْعَان، ويزيد الرَّقاشي، وعبدالله بن دينار، ومحمد بن جُحَادة، ومعاوية بن قُرَّة، وأيوب، وغيرهم.

روى عنه: شيبان النَّحْوي، وحمَّادَ بن زيد، والثَّوري، وأبو يوسف القاضي، وزيد بن الحُبَّاب، وآخرون.

قال ابن المبارك: اللهم إني لا أعِلم إلا خيراً، ولكن أصحابي وقفوا فوقفت.

وقال أحمد: لا أكتب حديثه.

وقـال عمـرو بن علي: حدَّث عنه أبو داود بأصبهان، فجعـل يقولُ: حدثنا الحَـنن بن واصل، وما هو عندي من أهـل الكذب، ولكنه لم يكن بالحافظ.

وقال النُّسائي: متروك.

وقـــال ابن عدي: أحمـع من تكلُّم في الـرجــال على ضعفه، وهو إلى الضعف أقرب.

قلت: أطال ابن عدي ترجمته، وقد لَخُصتها في «لسان الميزان».

وقــال ابن حـبان: تركه وكنيع وابن المبارك، وأما أحمد ويحيى فكانا يُكَذَّبانه.

وقال البخاري: تركه يحيى وعبدالرحمن وابن المبارك وكيع.

وقال أبو حاتم: متروك كذَّاب.

وقال أبو خيثمة : كذَّاب.

وذكره في «الضعفاء» كُلُّ من صَنَّفُ فيهم، ولا أعرف الأحد فيه توثيقاً، وجاء عن شُعبة ما يدل على أن الحسن كان الا يتعبد الكذب.

قال الفَلَّاس: حلَّنا أبو داود، كنت عند شعبة، فجاء الحسن بن دينار، فقال له: يا أبا سعيد هاهنا، فجلس، فقال: حدثنا حُمَيْد بن هلال، عن مجاهد، سمعت عُمر، فجعل شُعبة يقول: مجاهد سمع عمر! فذهب الحسن، فجاء بَحْو السَّقَاء، فقال له شعبة: يا أبا الفضل تَحفظ عن حُمَيد بن

هِلال شيئاً؟ قال: عم، حدثنا حُميد بن هِلال، حدثنا شيخ من بني عدي يقال له: أبو مجاهد، قال: سمعت عمر، فقال شعبة: هي هي.

غ دت ق ـ الحسن بن ذَكُوان، أبو سَلَمة البَصْريُ .
روى عن: عطاء بن أبي رباح، وعُبادة بن نُسُبي، وأبي إسحاق السَّبيعي، وطاووس، والحسن، وابن سيرين، وأبي رجاء العُطاردي، وجماعة .

وعنه: ابن العبارك، ويحيى القَطَّان، وصقوان بن عيسى، ومحمد بن راشد، والسُّكَن بن إسلماعيل البُّرُجُمِي، وغيرهم.

قال ابن مَعِين، وأبوحاتم: ضعيف.

وقال عمرو بن علي : كان يحيى يُحدِّث عنه، وما رأيتُ عبدالرحمن حدَّث عنه قط

وقال أبو حاتم، والنَّسائي أيضاً: ليس بالقوي.

وقال أبو أحمد بن عدي : يروي أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا باس به .

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقال السَّاجي: إنما ضُعُف لمذهبه، وفي حديثه بعض المناكير

ذكره يحيى بن معين، فقال: صاحب الأوابد، منكر الحديث، وضَعَّف. قال: وكان قدرياً.

وقـال ابن أبي الـدنيا: كان يحيى يُخدُّث عنه، وليسن عندي بالقوي.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: أحاديثه أباطيل.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: ما تقول في الحسن بن ذُكُوان؟ فقال: أحاديثه أباطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت، ولم يسمع من حبيب إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: كان قدرياً، قلت: زعم قومُ أنه كان فاضلًا. قال: ما بلغني عنه فَضَّل.

قال الأجُرِّي: قلت له: سمع من حبيب بن أبي ثابت؟ قال: سمع من عمرو بن خالد عنه

وكذا قال ابن مَعِين.

وأورد ابن عدي حديثين من طريق الحسن بن ذَكُوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضَسْرة، عن علي، وقال: إنما سمعها الحسن من عمروبن خالد، عن حبيب، فأسقط الحسنُ بنُ ذَكُوان عمروبنَ خالد من الوَسَط، أوردهما ابن عدي في ترجمة عمرو، وحكى في أحد الحديثين عن ابن صاعد أن الحسن بن ذكوان فعل ذلك.

وقال العُقَيْلي: روى مَعْمَر، عن أشعث الحُدَّاني، عن الحسن، عن عبدالله بن مُعَفَّل في البول في المستحم، فحدَّث يحيى القَطَّان، عن الحسن بن ذَكُوان، عن الحسن؟ بهذا الحديث، فقيل للحسن بن ذَكُوان: سمعته من الحسن؟ قال: لا، قال العُقيَّلي: ولعله سمع من الأشعث، يعني فَلَلسه ...

عَ لَ الحسن بن الرَّبيع بن سُلَيْمان، البَجَليُّ، الفَسْريُّ، أبو علي، الكَوفيُّ البُورانيُّ الحَصُّار، ويقال: الخَشَّاب.

روى عن: أبي إسحاق الفَزَاري، وعبدالله بن إدريس، وحمَّاد بن زيد، وأبي الأحوص، وأبي عَوَانـة، ومَهْدي بن مُيْمون، وعبدالواحد بن زياد، وقيَّس بن الرَّبيع، والحارث بن عُبَيد وغيرهم.

وعنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وروى له الباقون بواسطة أبي الأحوص قاضي عُكْبَرا، وعمروبن منصور النسائي، ومحمد بن يحيى بن كَثِير الحراني ـ وأبوحاتم، وأبو زُرْعَة، وعبَّاس الدُّوري، وحنبل بن إسحاق، ويعقوب الفارسي، وعلي بن عبدالعزيز البَغَوي، وإسماعيل بن عبدالله سَمُويه، وأبو عمرو بن أبي غَرَزة، وعِدَّة.

قال العِجْلي: كِان يبيع البـواري، كوفِيٍّ ثِقـةً، رجـلُ صالحُ مُتَعبَّد.

وقال ابن خِراش: كُوفِيُّ ثِقةً، كان يبيع القصب. وقال الحسن بن الرَّبيع: كتب عنى أحمد بن حنيل.

وقال البخاري : مات سنة (٢٢٠) أو نحوها.

وقال ابن سعد: مات سنة (٢١) في رمضان.

قلت: وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: كنت أحسب أنه مكسور العُنُق لانحنائه، حتى قيل لي بُعْدُ: إنه لا ينظر إلى السماء

وقــال ابن شاهين في «الثقـات»: قال عُثمـان بن أبي شَيبة: الحسن بن الربيع: صدوق، وليس بحجة.

وقال ابن حبان في «الثقات»: هو الذي غمض ابن المبارك، ودفنه.

الحَسَنُ بن أبي السَّربيع الجُرْجَانيُّ: وهو ابن يحيى بن الجَعْد، يأتي.

س - الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشميُّ ، أبو محمد المَدَنيُّ .

روى عن: أبيه، وابن عَمَّـه عبــدالله بن الـحسن، وعِكْرِمة، ومعاوية بن عبدالله بن جعفر، وغيرهم.

وعنه: ابن أبي ذِقْب، وابن إسحاق، ومالك، وابن أبي الزِّناد، وأبو أويس، وابنه إسماعيل بن الحسن، ووكيع، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الخطيب: وَلاه المنصور المدينة خمس سنين، ثم غضب عليه وحبسه إلى أن أخرجه المَهدي، ولم يزل معه.

وقال الزَّبير بن بَكَّار: كان فاضلًا شريفاً، ولإبراهيم بن على بن هَرْمَة فيه مدائح.

وقال محمد بن خلف، وكيع القاضي: مات ببغداد.

قال الخطيب: وذلك خطأ، إنما مات بطريق مكة بالحاجر في صحبة المهدي.

قال خليفة: مات سنة (١٦٨).

وكذا قال ابن سعد، وابن حبان، وأبو حسان الزيادي، وزاد: بالحاجر على خمسة أميال من المدينة، وهو ابن (٨٥) سنة، وصلَّى عليه علىُ بن المهدي.

روى له: النَّسائي حديثاً واحداً: «احتجم وهو صائم». قلت: هو والد السيدة نَفِيْسة.

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مَعِين: ضعيف.

وقال ابن عدي: أحاديثه عن أبيه أنكر مما روى عن عِكرمة.

وقال العجلي: مَدُنيُ ثِقَةً .

وقـال ابن سعد: كان عابداً ثِقةً، ولما حبسه المنصور

كتب المهدي إلى عبدالصمد بن علي والي المدينة بعد الحسن أن ارْفَقْ بالحسن، وَوَسَّع عليه، فقعل، فلم يزل مع المهدي حتى حرج المهدي للحج سنة (٦٨) وهو معه، فكان الماء في الطريق قليلًا، فخشي المهدي على مَنْ معه العَطَش فرجع، ومضى الحسن يُريد مكة، فاشتكى أياماً، ومات

وقال نحو ذلك ابن حبان.

بغ م دس ق ـ الحسن بن سَعْد بن مَعْبَد، الهاشميُّ، مولاهم الكوفيُّ، مولى علي، ويقال: مولَّى الحسن.

روى عن: أبيه، وعن عبدالله بن عباس، وعبدالله بن جَعْفر، وعبدالرحمُن بن عبدالله بن مسعود، وغيرهم.

وعنه: أبو إسحاق الشَّيْبَاني، والنَسْمُودي، وأخوه أبو العُمَيْس، والحَجَّاج بن أَرْطاة، ومحمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، وجماعة.

قال النَّسائي: يُقةُ.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

له في الصحيح مسلم الحديث واحد عن عبدالله بن المعفر بن أبي طالب، في إردافه خلفه وإسراره إليه.

قلت: ووَثَّقه العجْلي.

ونقل ابن خَلْفُون أن ابن لَمَيْر وَلُّقُه أيضاً.

وقال البخاري في الوكالة: وَوَكُّلُ عمر وابنُ عمر في الصَّرف. وأما أثر ابنِ عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق الشعبي، أخبرني الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم، فاتيته فوجدت عنده دنانير، فأرسل معي [رسولاً] إلى السوق، فذكر القِصَّة، ويُستفاد منها روايته عن ابن عمر.

ت ـ الحسن بن سَلْم بن صالع العِجْلي، ويقال: الحسن بن سَيَّار بن صالع، ويقال: الحسن بن صالع يُنسب إلى جدَّه، وهو شيحُ مجهول.

له حديث واحـد في فضل: ﴿إِذَا زُلْزِلتَ، رواه عن ثابت البُنَانِي.

وعنه: محمد بن موسى الحَرَشي.

أحرجه الترمذي، واستغربه، وكذا فعل الحاكم أبو

قلت: قال المُقَيَّلي: بَصْريُّ مجهول في النَّقُل، وحديثه غير محفوظ.

وقال الأجُرِّي عن أبي داود: خفي علينا أمره.

وقال ابن حبان: يروي عن ثابت وأهل بلده، روى عنه العراقيون، ينفرد عن الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات.

تمييز - الحسن بن سُلم الواسطيُّ، مولى قريش

روی عن: أنس بن سیرین.

روى حديثه محمد بن يحيى الله هلي، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوقاب الحجبي، حدثنا الحسن بن سَلْم مولى قريش، وكان يُوثِقه جداً، قال: كنت مع أنس، فذكر لها أ

وذكره ابن أبي حاتم، وقال: قال أبي: لا أعرفه. .

ذكرته للتمييز.

ق- الحسن بن سُهَيْل بن عبدالرحمن بن عَوْف الزَّهريُّ .

روی عن: عبدالله بن عمر. وعنه: یزید بن ابی زیاد.

قال عثمان الدارمي، عن ابن مَعِينٌ: مشهور.

وذكره ابن حبان في والثقات؛

له عند ابن ماجه حديث واحد في النهي عن خاتم ب.

قلت: قرأتُ بخط الذهبي: لا أعلم روى عنه غيرُ يزيد وقال البخاري في «التاريخ»: لا أدري سمع من أبن عمر أم لا.

وفي المحيح المخاري، في اللباس: وقال جرير عن يزيد في حديثه: القَسَّيَّة ثيابً مضلعة بالحرير.

وهــذا رواه يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سُهيل هذا، كذا رويناه في «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي، قال: حدثنا عثمان، حدثنا جرير.

دت س د الحسن بن سَوَّار البَغَــوْيُ، أبــو العَــلاء المَرُّوذِيُّ، قَدَم بَغْدَاد.

روی عن: اللَّیث بن سعد، وعِکرمة بن عَمَّار، ومورسی بن عُلِّي بن رَبّاح، وأبي شَيْبَة السواسِطي،

وإسماعيل بن عَيَّاش، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن مَنِيع، وهمارون الحَمَّال، وأبو حاتم، وأبو إسماعيل التَّرْمِذِي، وإسحاق بن الحسن الحَرْبي، وعِدَّة.

قال حنبل، عن أحمد: ليس به بأس.

وكذا قال ابن مَعِين.

وقال أبو إسماعيل التّرمذي: حدثنا الحسن بن سَوَّار، أبو العلاء الثقة الرَّضا، حدثنا عكرمة بن عمَّار اليمامي، عن ضَمْضَم بن جَوُّس، عن عبدالله بن حَنْظُلة بن الرَّاهب، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يطوفُ بالبيت على ناقةٍ لا ضَرْب، ولا طَرْد، ولا إليك إليك.

قال أبو إسماعيل: سالتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: هذا الشيخ ثِقةً، ثِقةً، والحديث غريب، ثم أطرق ساعة، وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم.

وقال العُقَيْلي: قد حدَّث ابن مَنِيع وغيره عن الحسن بن سَوَّار أحاديث مستقيمة، وأما هذا الحديث فمنكر. وقد رواه قُرَّان بن تَمَّام، عن أيمن بن نابل، عن قدامة، بهذا اللفظ، ولم يتابع عليه، وروى الناس - الشوري وجماعة -، عن أيمن، عن قُدامة بلفظ: يرمى الجمرة.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال صالح جَزَرة: يقولون: إنه صدوق، ولا أدري كيف

وقال ابن سعد: كان ثِقةً، قَدِم بغداد يُريد الحج فكتبوا عنه، ثم رجع إلى خُراسان، فمات بها في آخر خلافة المامون.

وقال حاتم بن الليث الجَوْهري نحو ذلك، وزاد: مات سنة (١٦) أو (٢١٧).

الحسن بن سَيَّار، تقدُّم في ابن سَلَّم.

خ ـ الحَسَنُ بن شَاذَان، هو ابن خَلَف، تَقدُّم.

ت ـ الحَسَنُ بن شُجساع بن رَجَساء البَلْخيُّ أبو علي الحافظ، أحدُ أئمة الحديث الرَّحالين فيه.

روي عن: أبي مُــَهّـر، ويحيى بن صالح الوُحَاظي، وأبي صالح كاتب اللَّيث، وسعيد بن أبي مريم، وعُبيدالله بن

موسى، وأبي نُعَيم، ومحمد بن الصَّلت، ومكي بن إبراهيم، وأبي الوليد الطَّيالسي، وغيرهم.

وعنه: البخاري في غير «الجامع»، روى في االجامع » عن الحسن غير منسوب، عن إسماعيل بن الخليل، فقبل: إنه هو. وروى عنه أيضاً أبو زُرْعَة، وأحمد بن حَمْدُون النَّجَّار، وأحمد بن علي الأبَّار، ومحمد بن إسحاق السَّرَّاج، ومحمد بن نَصْر بن زكريا المَرْوَزي.

قال قُنَيبة: شباب خُراسان أربعة: محمد بن إسماعيل، وعبدالله بن عبدالرحمٰن، والحسن بن شُجَاع، وزكريا بن يحيى البَلْخي.

وقال عبدالله بن أحمد: قلت الأبي: يا أبت مَن الحُفَّاظ؟ قال: يا بُني، شبابٌ كانوا عندنا فتفرقوا، فذكر الأربعة، لكن قال: أبو زُرْعَة بدل زكريا، فقلت: يا أبت، فمن أحفظهم؟ قال: أسردُهم أبو زُرْعَة، وأغرَفُهم محمد بن إسماعيل، وأتقنَّهُم عبدالله، وأجمعهم للأبواب الحسن.

وذكره محمد بن عَقيل البَلْخي، فأطراه، فقيل له: لِمَ لَمْ يشتهر كما اشتهر هؤلاء؟ فقال: لم يتمتع بالعمر.

وقال ابن حبان: كان ممن أكثر الرَّحلة والكُتْبُ والحِفْظ والمذاكرة، ومات وهو شاب لم يُنتفع به.

وقال الحاكم: أدركته المنية قبل الخمسين، وقد روى عنه البخاري في «الجامع».

وقال الكَلَاباذي: كان أبو حاتم سَهْل بن السَّري الحَدُّاء الحافظ يقول: إن البخاري روى عن الحسن ولم ينسبه، وذلك في تفسير سورة الزُّمر، وهو عندي الحسن بن شُجاع الحافظ، فإن كان هو فقد قال محمد بن جعفر البلخي: مات في شَوَّال سنة (٢٤٤)، وهو ابن (٤٩) سنة.

وقال الترمذي في حديث الدارمي عن محمد بن الصّلت، عن أبي كُديْنَة، عن عطاء بن السّائب، عن أبي الضّحى، عن ابن عَبّاس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْمُ القِيَامَةِ﴾، قال التُرْمِذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه، رأيت محمد بن اسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شُجاع، عن محمد بن الصّلت.

قلت: الحديث الذي في تفسير سورة الزمر، عن المحسن، عن إسماعيل بن الخليل. ذكر البرقاني في المُصافحة: أنه الحُسين مصغراً. قال: وذكر أبو أحما. الحافظ أنه حُسين بن محمد القبّاني، كذا، وكذا قال البرقاني، والذي في أصول سماعنا عن الحَسَن بفتحتين من غيرياء، وإنما نَبْهت على هذا لئلا يُغتر به.

وروى البخاري أيضاً في آخر غَزُّوة خَيْبُر، عن الحسن غير منســوب، عن قُرَّة بن حبيب، فقــال الكــلابــاذي: هو الزَّعْفَراني، وقيل: ابن شُجاع، وبه جَزَمَ الحاكم.

د ـ الحَسَنُ بن شَوكر الْبَغْدَادي أبو علي .

روى عن: هُشَيم، وخَلَف بن خليفة، وإسماعيل بن جعفر، وإسماعيل ابن عُليَّة، ويوسف بن عَطِيّة.

وعنه: أبو داود، والحنن بن علي بن عَفَان، ومحمد بن عُبيدالله بن السُمنادي، والحسن بن علي المَعْمَري، والحسن بن علي المَعْمَري، والقاسم بن يحيى بن نَصْر المُخَرِّمي، ومخمد بن عَبُدُوس بن كامل، والهيثم بن حَلَف الدُّوري.

دكره ابن حبان في «الثقات».

مات قريباً من سنة (٢٣٠).

قلت: زعم أبو العباس الطُّرْقي في «الأطراف» أن البخاري روى عنه، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبدالعزيز بن أبي سَلَمة، عن إسحاق بن أبي طَلْحَة، عن أنس بن مالك حديث: لما نزلت: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِّرْحَتَّى تُنْفِقُوا مما تُحبُّونَ ﴾ الحديث، كذا قال.

والحديث المذكور لم يقع في «الصحيح» إلا معلقاً، ذكره في باب من تَصَلَّقَ إلى وكيله، ثم رَدُّ الوكيل إليه، وقال إسماعيل: أخبرتي عبدالعزيز، فذكره ولم ينسب إسماعيل، وقد أوضحتُ ذلك فيما كتبته على تعاليق البخارى.

بخ م ٤ ـ المَحَسَنُ بن صالح بنُ حَيّ، وهـ وحَيَّان بن شُفَيّ بن هُنَيّ بن رافع الهَمْدَانيُّ التُّوريُّ. قال البخاري: يقال: حَيّ لقبُّ.

روى عن: أبيه، وأبي إسحاق، وعصروبن ديسار، وعاصم الأحول، وعبدالله بن محمد بن عقيل، وإسماعيل السُّدِّيُّ، وعبدالعزيز بن رُفَيْع، ومحمد بن عمروبن عَلْقَمة، ويُتْ بن أبي سُلَيْم، ومَنْصُور بن المُعْتَمِر، وسُهَيَّل بن أبي

صالح، وسَلَمة بن كُهُبُل، وسعيد بن ابي عَرُوبة.

وعنه: ابن المبارك، وحُمَيْد بنُ عبدالرَّجْمَن الرُّوَّاسِ، والأسود بن عامر شَاذَان، ووكيع بن الجَوَّاج، وأبوه الجَوَّاح بن مَلِيح، ويحيى بن آدم، وعبدالله بن داود الخُرْيْبِي، وأبو أحمد الزَّبيري، وعُبيدالله بن موسى، وأبو نُعَيْم، وطَلَّق بن عَنَّام، وقَبيصَة بن عُقْبة، وأحمد بن يونس، وعلي بن الجَعْد آخر أصحاده

قال يحيى القَطَّان: كان النُّوري سيِّىء الرأي فيه.

وقسال أيسو تُعَيِّم: دخسل الشَّوري يوم الجمعية في فإذا الحسن بن صالبح يُصلِّي، فقال: نعوذ بالله من خُشُوع! النَّفَاق، وأخذ تَعَلَيْه فتحوَّل.

وقال أيضاً عن النُّوري: ذاك رجل يرى السَّيف على النُّمَّة.

وقال خَلَّاد بن زيد الجُعْفِي: جاءنسي النَّوري إلى هاهنا، فقال: الحسنُ بن صالح مع ما سمع من العِلْم وفقه يترك الجمعة.

وقال ابن إدريس: ما أنا وابن حي، لا يرى جمعةً ولا باداً.

وقال بشرين الحارث: كان زائدة يجلس في المسجد، يُحدِّر الناس من ابن حَيِّ وأصحابه، قال: وكانوا يرون السف.

وقال أبو أسامة، عن زائدة: إنَّ ابن حي استصلب منذ زمان، وما نجدُ أحداً يصلبه.

وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستنيب من [أتى] لحسر بن حَي.

وقال علي بن الجَعْد: حدثت زائدة بحديث عن الحسن فغضب، وقال: لا حدَّثك أبدأ.

وقال أبو مَعْمَر الهُذَلي: كنا عند وكيع، فكان إذا حَدَّث عن الحَمَّن بن صالح لم نكتب، فقال: ما لكم؟ فقال له أخي بيده هكذا \_ يعني أنه كان يرى السيف \_، فسكت.

وقال أبو صالح القرَّاء: ذكرت ليوسف بن أسباط، عن وكيع شيئاً من أمر القتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه ليعني الحسن بن حَيِّ -، فقال: فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غِيبةٍ، فقال: لِمَ يا أُحمق؟ أنا خير الهؤلاء من أبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا، فتبهم

على وجهه الماء.

وقال وكيع: حدثنا الحسن، قيل: مَنِ الحَسنُ؟ قال: الحسن بن صالح، الذي لو رأيته ذكرتُ سعيد بن جُبير.

وقال وكيع أيضاً: لا يبالي من رأى الحسن أن لا يرى الرّبيع بن خُنّيم.

وقال يحيى بن بُكُير: قلنا للحسن بن صالح: صِفْ لنا غَسْلَ المَيْت، فما قَدرَ عليه من البكاء.

وقال ابنُ الأصبهاني: سمعت عَبْدَة بن سُلَيمان يقول: إنى أرى الله يستحيى أن يعذِّبه.

قال أبو نُعَيْم: حدثنا الحسن بن صالح، وما كان دون الثَّوري في الوّرَع والهَقْه.

وقال ابن أبي الحسين: سمعت أبا غسان يقول: الحسن بن صالح خيرً من شريك، من هنا إلى خراسان.

وقال ابن نُمَيْر: كان أبو نعيم يقول: ما رأيتُ أحداً إلا وقد غلط في شيء، غير الحسن بن صالح.

وقال أبو نُعيم ايضاً: كتبتُ عن ثمان مئة مُحدّث، فما رأيتُ أفضلَ من الحسن بن صالح.

وقــال ابن عدي: وللحسن بن صالح قومُ يحدِّثون عنه بشُسَخ، وقد رووا عنه أحاديث مستقيمة، ولم أجد له حديثاً منكراً مجاوز المقدار، وهو عندي من أهل الصَّـدْق.

قال وكيع: ولد سنة (١٠٠).

وقال أبو نُعَيْم: مات سنة (١٦٩).

ذكره البخاري في كتاب الشهادات من «الجامع».

قلت: الذي في «تاريخ أي نُعَيْم» وتواريخ البخاري، وكتاب السَّاجي، و«تاريخ ابن قانع»: سنة سبع، بتقديم السين على الباء.

وكـذا حكـاه القَـرَّابِ في «تــاريخه»، عن أبي زُرْعَة، وعثمان بن أبي شَيْبَة، وابن مَنِيع، وغيرهم.

وقولهم: «كان يرى السيف»، يعني: كان يرى الخروج بالسيف على أثمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديمٌ، لكن استقر الأمر على تُوك ذلك لَمًّا رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحَرَّة، ووقعة ابن الأشعث وغيرهما، عِظَةً لمن تَدَبَّر، وبمثل هذا الرأي لا يُقدَح في رجل قد تَبَتَتْ عدالته، واشتهر بالحِفْظ والإتقان والوَرَع التام، والحسن مع ذلك لم

أوزارُهُم، ومن أطراهم كان أضرُّ عليهم.

وقـــال الأشـــج: ذكـر لابن إدريس صَغْق الحسن بن صالح، فقال: تَبسُم سفيان أحبُ إلينا من صَعْق الحَسن.

وقال أحمد بن يونس: جالسته عشرين سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء، ولا ذكر الدنيا، ولو لم يولد كان خيراً له، يُتُرُك الجمعة، ويرى السيف.

وقال أبو موسى: ما رأيت يحيى ولا عبدالرحمٰن حَدَّثا عن الحسن بن صالح بشيء.

وقال عمرو بن علي : كان عبدالرحمٰن يُحدِّث عنه ثلاثة أحاديث، ثم تركه .

وذكره يحيى بن سعيد، فقال: لم يكن بالسُّكَّة.

وقال ابن عُيينة: حدثنا صالح بن حَي، وكان خيراً من ابنّه، وكان علي خيرهما.

وقال أحمد: حسنٌ ثقةً، وأخوه ثقة، ولكنه قَدُّم موته.

وقال علي بن الحسن الهسنجاني، عن أحمد: الحسن بن صالح صحيح الرواية، متفقّة، صائن لنفسه في الحديث والورع.

وقــال عبــدالله بن أحمــد، عن أبيه: الحسن أثبت في الحديث من شريك.

وقال إبراهيم بن الجُنَيْد، عن يحيى بن مَعِين: ثِقةً مأمون.

وقال ابن أبي خَيْئُمة، عن يحيى: ثقة.

وكذا قال ابن أبي مريم عنه، وزاد: مستقيم الحديث.

وقال الدُّوري، عن يحيى: يُكتب رأي مالك والأوزاعي والحسن بن صالح، هؤلاء ثقات

وقـال عثمـان الدَّارمي، عن يحيى: الحسن وعلي ابنا صالح: ثقتان مأمونان.

وقال أبو زُرْعَة: اجتمع فيه إتقان، وفقه، وعبادة، رزُهْد.

وقال أبو حاتم: ثِقةً، حافظً، مُتقنُّ.

وقال النُّسائي: ثقةً.

وقال عُبيدالله بن موسى: كنت أقرأ على علي بن صالح، فلما بلغتُ إلى قوله: ﴿فَلا تَهْجَلْ عَلَيْهِم﴾، سقط الحسن بن صالح يَخُورُ كما يَخُور الثَّور، فقام إليه عليَّ فَرَفَعَهُ، وَرُشً

يخرج على أحد. وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلى خلف فاسق، ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يُعتذر به عن الحسن، وإن كان الصَّواب خلاف، فهو إمامً مجتهد.

قال وكيم: كان الحسنُ وعلي ابنا صالح، وأمهما قد جزؤوا اللّيل ثلاثة أجزاء، فكان كلّ واحد يقوم ثُلُثًا، فماتَتُ أمهما، فاقتسما الليل بينهما، ثم مات عليّ، فقام الحسن الله كُلُه.

وقال أبو سُليمان الدَّاراني: ما رأيت أحداً الخوفُ أظهر على وجهه من الحسن، قام ليلة بـ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلون﴾ فغشي عليه، فلم يختمها إلى الفجر.

وقال العِجْلي: كان حسَنَ الفِقْه، من أُسنان التُّوري، ثِقَةً نُبْتًا مُتعبداً وكان ينشيع، إلا أن ابن المبارك كان يَحْمِلُ عليه بعض الحَمْل لحال التَّشْيَع.

وقال ابن حبان: كان الحسن بن صالح فقيهاً ورعاً من المُتَقَشَّقَة الخُشُن، وممن تَجَرَّد للعبادة، ورفض الرَّياسة على تَشْيع فيه، مات وهو مُخْتَفِ من القوم.

وقال ابن سعد: كان ناسكاً عابداً فقيهاً حُجَّهُ، صحيح الحديث كثيره، وكان مُتَشَيِّعاً.

وقال أبو زُرْعَة الدَّمشقي: رأيت أبا نُعَيِّم لا يُعجبه ما قال ابن المبارك في ابن حي

قال: وتكلم في حسن، وقد روى عن عمرو بن عُبيد، وإسماعيل بن مُسلم.

قال: وسمعت أبا نُعيم يقول: قال ابن المبارك: كان ابنُ صالح لا يشهد الجمعة، وأنا رأيته شهد الجمعة في أثر جمعة اختفى منها.

وقال السَّاجي: الحسن بن صالح صدوق، وكان يَتَشَيَّعُ، وكان وكيع يُحدِّث عنه، ويقدِّمه، وكان يحيى بن سعيد يقول: ليس في السُّكَةِ مثله إلى أن قال: حكي عن يحيى بن مَعِين أنه قال: هو ثقةً ثقةً.

قال السَّاجي: وقد جدَّث أحمد بن يونس عنه، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر في شُرْب الفضيخ، وهذا حديث منكر.

قلت: الأفة من جابر وهو الجعفي.

قال السّاجي: وكان عبدالله بن داود الخُرَيبي يُحدِّثُ عنه ويُطْرِيه، ثم كان يتكلّم فيه ويدعو عليه، ويقول: كنت أوْم في مسجد بالكوفة فاطريت أبا حنيفة، فأحد الحسن بيدي ونحاني عن الإمامة، قال الساجي: فكان ذلك سبب غضب الخُريبي عليه.

وقال الدَّارِقُطْني: ثِقَةً عابد.

وقـال أبـو غَسَّـان مالك بن إسماعيل النَّهدي: عَجِبتُ لاقوام قَدَّموا سفيان النُّوري على الحسن.

الحسن بن صَالح العجلي. ذكره في «الكمال» هنا، وهو ابن سَلْم بن صالح، قد يُسَبُ إلى جَدُّو، تَقَدَّم.

خ دت س ـ الحَسَنُ بن الصَّبَّاحُ البَّزَّار، أبو علي الوَاسطيُّ البَغْدَاديُ .

روى عن: ابن عُبِيْنَة، وأبي النَّضْر، ووكيع، والوليد بن مسلم، وزيد بن الحُبَاب، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وجعضر بن عَوْن، ورَوْح بن عُبادة، وأبي أسامة، وأحمد بن حنبل، وعلى ابن المَدِيني، وغيرهم

وعنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وإبراهيم الحَربي، وأبراهيم الحَربي، وأبو بكربن أبي عاصم، وعبدالله بن أحمد، وابن ناجية، وعلي بن عبدالعزيز البَغوي، وأبو بكر الصّغاني، وأبو إسماعيل التُرمذي، والبو على خاتمة أصحابه،

قال أحمد: اكتب عنه، ثقةً، صاحب سُنّة.

وقال الخلال: قال أحمد: ما يأتي يوم على البُزَّار إلا وهو يعمل فيه خيراً.

وقـــال أبــو حاتم: صدوق، وكــانت له جَلاَلــة عَجيبــة ببغداد، كان أحمد يرفع من قَدْره ويُجله.

وقبال أبو قريش محمد بن جمعة: حدثنا الحسن بن الصُّبَّاح، وكان أحد الصَّالحين.

وقال النَّسائي في «أسماء شيوخه»: بغداديُّ صالح. وقال في «الكني»: ليس بالقوي.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة ۲۶۹

وجماعة .

وكذا قال السَّرَّاج وزاد: في ربيع الأخر، وكان من خيار النامى، وكان لا يخضب.

قلت: وكذا أرَّخ النُّسائي وفاته في «الكني».

وقد روى النَّسائي عنه في «السنن الكبرى» أحاديث في الحدود وغيرها.

خ م د س ق ۔ الحَــَـنُ بن عبداللہ العُرَبِيُّ البَجَليُّ، كوفئُ.

رَوى عن: ابن عبـاس، وعمرو بن حُرَيث، وعُبيد بن نَشْلة، ويحيى بن الجَزَّار، وسعيد بن جُبير، وغيرهم.

وعنه: الحَكَم بن عُتَيْبة، وسلمة بن كُهيْل، وأَشْعَث بن طُلَيْق، وعَزْرَة بن عبدالرحمٰن، ويحيى بن مَيْمون.

قال ابن أبي خَيِّمَة، عن يحيى بن مَعِين: صدوقٌ ليس به باس، إنما يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس.

وقال أبو زُرْعَة: ثِقّةً .

وحديثه عند البخاري مقرون بغيره.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُخطىء. وقال ابنُ سعد: كان ثقة، وله أحاديث.

وقال العِجلى: كوفيُّ ثِقَّةً.

وقال أحمدُ بن حنبل: الحسن العُرني لم يسمع من ابنِ عامي شيئاً.

وقال أبو حاتم: لم يدركه.

خ ـ الحسن بن عبدالعزيبز بن الوزير بن ضابىء بن مالك بن عامر بن عدي بن حِمْرِس، الجُذَامي الجَرَوي، أبو على البصري، نزيلُ بَغْدَاد، وَلجده عَدِي صُحبة.

روى عن: يحيى بن حَسَّان، وأبي مُسْهِر، وعمروبن سَلَمة، وعبدالله بن يحيى البُرلُّسي، وعبدالله بن يوسف التُنْسِي، وعِدَّة، وعن ضَمْرة بن رَبيعة كتابةً.

وعنه: البُخاري، وابن ابنه جعفر بن محمد بن الحسن، وإبراهيم الحُربي، وعبدالله بن أحمد، ومحمد بن إسحاق السَّرَّاج، والحسين المحامِليُّ، خاتمة أصحابه.

قال ابن أبي حاتم: سمعتُ منه مع أبي وهو ثقة، وسُئِل عنه أبي، فقال: ثِقةً.

وقال الدَّارقطني: لم يُرَ مثلُهُ فضلًا وزهداً.

وقال الخطيب: كان من أهل الدِّين والفَضْل، مذكوراً بالورع والثقة، موصوفاً بالعبادة.

قال ابن يونس: حُمِل من مِصْر إلى العراق بعد قتل أخيه على إلى أن تُوفي بها سنة (٢٥٧).

قلت: وقال أبو بكر البِّزَّار: كان ثقةً مأموناً.

وقال الحاكم أبو عبدالله: كان من أعيان المحدّثين الثقات.

وقال الدَّارقطني: الجَرَوي فوق الثقة، جَبَل.

وقال ابن يونس في «تاريخ مصر»: حدثنا عنه غير واحد، وكانت له عبادة وفَضْل، وكان من أهل الورع والفِقْه.

وقال عبدالمجيد بن عثمان صاحب «تاريخ تنيس»: كان صائحاً ناسكاً، وكان أبوه ملكاً على تِنْيس، ثم أخوه علي، ولم يقبل الحسن من إرث أبيه شبئاً، وكان يُقْرن بقارون في البَسَار.

م ٤ ـ الحسن بن عُبَيد بن عُرُوة، النَّخَعيُّ، أبو عُرُوة الكوني.

روى عن: إبراهيم بن يزيد، وإبسراهيم بن سُويًد النَّخعيّين، وإبراهيم بن يزيد التَّيمي، وزيد بن وَهْب، وأبي عَمْرو الشَّيباني، وأبي صَخرة جامع بن شَدَّاد، وأبي وائل، وعسامر الشَّعبي، وسعد بن عُبَيْدَة، وأبي الضَّحى، وأبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير، وجماعة.

وعنه: شُعْبة، والشُفْيَانَان، وزائدة، وأبو إسحاق الفَسزَارِي، وعبدالواحد بن زياد، وجرير بن عبدالحميد، وحفص بن غِباث، ومحمد بن فُضْيَل، وغيرهم.

قال ابن المَدِيني: له نحو ثلاثين حديثاً، أو أكثر. وقال ابن مَعين: ثِقةً صالح.

 <sup>(</sup>١) كذا ضبطها المصنف في «التقريب». وضبطها ابن ناصر الدين بضم النون وفتح الضاد المعجمة، وسكون المثناة تحت، تلبها لام مفتوحة ثم ها».
 انظر وتوضيح المتشبه، ٩٥/٩، ومثله ابن حجر في «التبصيره ٤٢٢/٤.

وكان يختلف إلى أبي.

وقال عبدالله بن الدُّورَقي، عن ابن مِعِين: ليس به بأس، وأثنى عليه خيراً

وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي ، وهو ضدوق. وقال أبي: هو صدوق.

وقال النَّسائي: لا بأس به.

وقال محمد بن المُسيَّب الأرغِيَاني: سمعت الحسن بن عرفة يقول: كَتَبَ عني خمسة قرون.

وقال ابن أبي حاتم: عاش الحسن بن عرفة مثة وعشر

وقال البَغُوي: مات سنة (٢٥٧).

قلت: وقال الدَّارقطني: لا بأنس به.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وذكره أبـو علي الجَيَّاني في «شيوخ أبي داود»، قال: روى عنه في كتاب «الزهد».

وقال مسلمة بن قاسم: أخبرنا عنه غير واحد، وكان لِقَةً. د - العسن بن عَطِيَّة بن سَعْد بن جُنَادة العَوْفيُّ. روى عن أبيه، وجدَّه.

وعنه أخواه عبدالله، وعمرو، وابناه محمد والحسين، وسُقيّان النَّوري، وابن إسحاق، وغيرهم.

ِ قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال ابن حبان في «الثقات»: أحاديثه ليست بنقية.

له عند أبي داود حديث واحد في لعن النَّائحة والمُسْتَمعة.

قلت: وقال البخاري: ليس بذاك.

وقال ابن قانع: مات سنة (١٨١).

وكمذا أرَّحه ابن حبان في «الضعفاء»، وزاد منكر الحديث، فلا أدري البَلِيَّة منه أو من أبيه، أو منهما معاً.

ت ـ الحسن بن غطِئة بن تَجِيح القُرْشِيُّ أبو علي البَرَّارِ الكوفيُّ.

روى عن: الحسن وعلي ابني صالح، وأبي عاتِكة،

وقال العِجْلي، وأبو حاتم، والنَّـــائي: ثقةً .

وقال عمرو بن علي: مات سنة (١٣٩).

قلت: وكــذا قال ابن حِبَّان في «الثقات»، وزاد:وقيل: سنة (٤٢).

وقال السَّاجي : صدوق.

قال ابن المَدِيني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إلـيك الـحــــنُ بن عُبـيدالله أو الحسن بن عمـــرو؟ قال: الحسن بن عمرو أثبتهما، وهما جميعاً ثقتان صدوقان.

وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة .

وقال البخاري: لم أخرج حديث البحسن بن عُبيدالله، لأن عامة حديثه مضطرب

وضعّفه الدَّارقطني بالنسبة للأعمش، فقال في «العلل» بعد أن ذكر حديثاً للحسن خالفه فيه الأعمش: الحسن ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش.

الحسن بن عَجُلان الجُفّريُّ، في الحسن بن أبي جَمْفر

ت سي ق - الحَسَنُ بن عَرَفَــة بن يزيــد، ابــو علي، العَبْـدئي، البَغْدادئي، المُؤدِّب.

روى عن: عَمَّار بن محمد ابن أخت الشَّوري، وعيسى بن بوس، وهُمَّيْم، وابن المبارك، وأبي بكر بن عيَّاش، وابن إدريس، وإسماعيل بن عَيَّاش، وابن عُلَيَّة، وعبدالرحمن بن محمد المُحاربي، وعبدالسَّلام بن حَرِّب، وعبدالرحمن الأبَّار، وخلف بن خليفة، والمبارك بن سعيد الثَّوري، وأبي معاوية، وهشام بن محمد بن السَّائب الكَلْبي، ويزيد بن هارون، وجماعة.

وعنه: الترمذي، وابن ماجه، وروى النسائي له بواسطة زكريا السَّاجي، وأبو بحر بن أبي الـدُنيا، وأبو يعلى، وإسماعيل بن العباس الـوَرَّاق، وصالح جَزَرة، وابن أبي حاتم، ومحمد بن إسحاق الصَّغاني، وأبو بكر البَاغَنْدي، وابن صاعد، والبَغوي، والمحاملي، والحسين بن يحيى القَطَّان، ومحمد بن مُخْلَد، وإسماعيل الصَّفَّار، وعلى بن الفَضْل السُّتُوري خاتمة أصحابه، وغيرهم

قال عبدالله بن أحمد، عن يحيى بن مَعِين: ثِقةً، قال:

ويعقوب القُمِّي، وحمزة الزَّيَّات، وإسرائيل بن يونس، وطبقتهم.

وعنه: البخاري في «التاريخ»، والحسن، ومحمد ابنا علي بن عفان، ويعقوب بن سفيان، وعبدالأعلى بن واصل، وأبوكُرَيْب، وتَمْتام، وأبوزُرْعَة، وأبوحاتم. وقال: صدوق.

وقال غيرهم: مات سنة (٢١١)، أو نحوها.

روى له الترمذي حديثاً واحداً في اكتحال الصَّائم.

قلت: وضَعُّفه الَّازْدِي، فأظنه اشتبه عليه بالذي قُبْلُه.

د ـ الحسن بن علي بن راشد الواسِطيُّ، نزيلُ البَّصْرة.

روى عن: هُشَيْم، ومُعْتَمِــربن سُلَيمـــان، وعَبَّـادبن العَوَّام، وابن المُبَارك، ويزيد بن هارون، وجماعة.

وعنه: أبو داود، وأبو بكر البَزَّار، وأبوزُرْعَة، وأبوخليفة، والحسن بن سُفيان، وأبـو سعيد العَـدَوي المتروك، وزكريا السَّاجي، وجماعة.

قال أسلم الواسطي: ثقة.

وقال ابن حِبَّان: مستقيم الحديث جداً.

وقال ابن عدي، عن عَبْدان: نَظَرَ عَبَّاس العنبري جُزءِ لي فيه عن الحسن بن علي بن راشد، فقال: اتَّقِهِ.

قال ابنُ عدي: لم أرَ باحاديثه باساً إذا حَدَّث عنه نِقةً، ولم أسمع أحداً قال فيه شيئاً فنسبه إلى ضَعْفٍ غير عباس، ولم أخرَّج له شيئاً لأني لم أر له شيئاً مُنْكراً.

قال مُطَيِّن: مات سنة (٢٣٧).

قلتُ: وكذا أرَّخه ابنُ قانع، وقال: كان صالحاً.

وقال عبدالله ابن المَدِيني، عن أبيه: ثِقَةً.

واتهمه ابنُ عدى بسرقة الحديث، وذلك في ترجمة عُمر بن إسماعيل بن مُجَالِد، لكن في كلامه ما يقتضي أنَّ الذَّنْبُ في ذلك للرَّاوي عنه الحسن بن علي العَدَوي.

د س \_ الحسن بن علي بن أبي رافع، المُدَنيُّ، مولى رسول الله ﷺ.

روى عن: جَدُه، وقبل: عن أبيه، عن جده. وعنه: بُكَيْرُ بن الأَشَجّ، والضَّحَّاك بن عثمان. قال النَّسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

خد: ؛ .. الحَمَنُ بن علي بن أبي طالب الهاشميِّ ، سِبْطُ رسول الله ﷺ ورَيْحَانَتُهُ من الدُّنيا ، وأحد سَيُدَيْ شَبَابِ أهل الجُنَّة .

روى عن: جده رســول الله ﷺ، وأبيه علي، وأخبه حسين، وخاله هند بن أبي هالة.

وعنه: ابنه الحسن، وعائشة أم المؤمنين، وأبو الحَوْراء ربيعة بن شيبان، وعبدالله وأبو جعفر ابنا علي بن الحسين، وجُبير بن نُفَيْر، وعكسرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن سيرين، وأبسو مِجْلَز لاجتى بن حُميد، وهُلَيْرة بن يَريم، وسُفيان بن اللَّيل وجماعة.

قال خليفة وغيرُ واحد: ولد للنصف من رمضان سنة ).

وقبال قتادة: وَلَدت فاطمة الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة.

وقال إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هاني، بن هاني، عن عاني، عن على المنائلة عن المنائلة على الله عن على عن من من المنائلة على المنائلة عن الم

وبه عن علي، قال: كان الحسن أشبه النَّاس برسول الله شمرته، وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل من ذلك.

وقال ابن أبي مُلَيْكة: أخبرني عُقْبة بن الحارث، قال: خرجتُ مع أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة النبي على بليال، وعلي يمشي إلى جنبه، فمرَّ بحسن بن علي يلعب مع غِلْمان، فاحتمله على رقبته، وهو يقول:

بابي شبيه بالنبي ليس شبيهاً بعلي

قال: وعلي يضحك.

وقال ابن الزَّبير: أشبه الناس برسول الله ﷺ الحسن بن علي، قَدْ رأيته ياتي النبي ﷺ وهو ساجد فيركب ظهره فما ينزِله حتى يكون هو الذي يُنْزِل، وياتي وهو راكع، فَيَفْرِجُ له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر.

وقيال مَعْمَر، عن الزُّهري، عن أنس: كان الحسن بن

علي أشبههم وجهاً برسول الله ﷺ.

وقال إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي جُحَيَّفة: رأيتُ النبي ﷺ وكان الحسنُ بن على يُشْبِهُه ..

وقال نافع بن جُبَيْر عن أبي هريزة، رفعه: أنه قال للحسن: «اللهم إني أُحِبُه فأحبُه واحبً من يُحبُه».

وقال التُرمذي، وعبدالله بن أحمد في «زوائده». حدثنا نَصْر بن علي، أخبرني علي بن جعفر، حدثنا الحسين، عن عن أبيه جعفر بن الحسين، عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ أخذ بيد الحسن والحسين، فقال: «من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمهما، كان معي في مَرَجتي يوم القيامة».

وقال زهير بن الأقمر: بينما الحسن بأن على يخطب بعد قتل على، إذ قام رجل من الأرد آدم طُوال، فقال: لقد رأيتُ رسول الله عَلَيْ واضِعَه في جَبْوَته يقول: «من أحبَّني فليحبَّه، فَلْيُبلُغ الشَّاهِدُ الْغائب»، ولولا عَزْمةُ رسول الله عَلَيْ ما حدَّتُكم

وقال أبو سعيد الخُدْري، وغير واحد، عن النبي ﷺ: «الحسنُ والحُمَيْن سَيِّدا شباب أهل الجنة». زاد بعضهم: «وأبوهما خَيْرُ منهما».

وقال شَهْر بن حَوْشب، عن أمّ سَلَمة أن النبي عَلَمْ جَلَّل علياً وحسناً وحسناً وفاطمة كساة، ثم قال : «اللَّهُمَّ هَوْلاءِ أهلُ بيتي، وحساصَّتي، اللَّهم أذهب عنهم السرَّجْس وطَهَّرهم تَطهيراً». له طُرق عن أمَّ سَلَمة.

وقال معاوية: رأيتُ رسول الله ﷺ يَمُطُّن لسَّانه، أو قال: للفتيه.

وقال كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: صلَّى رسول الله ﷺ العِشَاء، فجعل الحسن والحسين يَشِان على ظَهْره، فلما قضى الضَّلاة، قلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أُمَّهما؟ قال: الا»، فبرقَت برقةٌ فلم يزالا في ضوئها حتى دَخلا على أمهما.

وقال إسحاق بن أبي حبيبة، عن أبي هُريرة: أشهدُ لخرجنا مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كُنّا ببعض الطريق سمع رسول الله ﷺ صوتُ الحسنِ والحُسَين وهما يبكيان مع أمهما، فأسرع السير حتى أتاهما، فسمعته يقول: «ما شان

ابني ؟ فقالت: العطش، قال: فاخلف رسول الله الله إيده] إلى مُنَّة يتوضأ بها فيها ماءً، وكان الماء يومئذ إعداراً والناس يربدون الماء، فنادى: «هل أحد منكم معه ماء؟ فلم يجد أحد منهم قطرة، فقال: «ناوليني أحدهما»، فناولته إياه من تحت الخدر، فأخده فضمه إلى صدره وهو يضغو ما يسكت، فأذَّلَع له لسانه فجعل يَمَصُّه حتى هَداً وسَكَن، وفعل بالآخر كذلك.

وقال الحسن البصري: سمعت أبا بكرة يقول: بينا النبي ش يخطب، جاء الحسن، فقال: «ابني هذا سيد، ولعلَّ الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين»

وقال ابوجعفر الباقر: حَجَّ الحسنُ ماشياً، ونجائبهِ تُقَاد.

وقال جُوَيْرِية: لما مات الحسنُ بن علي بكى مروان في جنازته، فقال الحسين: أنبكيه وقد كنت تُجَرَّعُهُ ما تُجَرَّعُهُ ؟ فقال: إني كنتُ أفعل ذلك إلى أحلم من هذا، وأشار بيده إلى الجبل.

وقال عبدالله بن الحسن بن الحسن: كان الحسن قُلُما: تفارقه أربع حراثر، وكان صاحب ضَرَائِر.

وقــال علي بن الحسين: كان مِطْلاقــاً، وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تُحبُّه

وقال علي بن عاصم، عن أبي ريحانة، عن سفينة، رفعه: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»، فقال رجل في مجلس علي: دخلت من هذه الثلاثين سنة شهور في خلافة معاوية، فقال: من هاهنا أتيت، تلك الشهور كانت البيعة للحسن بن علي، بايعه أربعون ألفاً.

وقــال جرير بن حازم: لمــا قُتل علي بايع أهل الكوفة الحـــن بن علي وأطاعوه، وأحبوه أشدً من حُبُهم لابيه

وقبال ضَمْرَة، عن ابن شَوْذَب: لمنا قُتِلَ علي، سار الحسن في أهل العراق، ومعاوية في أهل الشام، والتقوا، فَكَرِه الحسنُ القتبال، وبايع معاوية على أن يجعل العهد. للحسن بعده.

وقال زياد البَكَاتي، عن محمد بن إسجاق: كان صُلح معاوية والحسن بن علي في شهر ربيع الأول سنة (٤١).

وقال محمد بن سعد: أخبرنا عبدالله بن بكر السَّهمي، . حدثنا حاتم بن أبي صَغيرة، عن عمرو بن دينار أن معاوية كان

يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة، فلما توفي عليٌّ بُعَثَ إلى الحسن، فأصلح الـذي بينه وبينه سراً، وأعطاهُ مُعاويةُ عهداً إن حَدَث به حَدَث، والحسنُ حَى لَيْسَمْيَنَّه، وليجعلنُ هذا الأمرَ إليه، فلما توثَّق منه الحسنُ، قال عبدالله بن جعفر: والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذتُ لأقوم، فجَذَبَ ثوبي، وقال: يا مناه، اجلس، فجلستُ، قال: إني قد رأيتُ رأياً، وإني أحبُّ أن تتابعني عليه، قال: قلت: مَا هو؟ قال: قد رأيتُ أن أعمدَ إلى المدينة وأنزلها، وأخلى بين معاوية وبين هذا الحديث، فقـد طالت الفِتنة، وسُفِّكَتْ فيها الدِّماء، وْقُطِّعت فيها الأرحام، وقُطِعَتِ السُّبُل، وعُطِّلت الفروج \_ يعني التُّغور\_، فقال ابن جعفر: جزاك الله عن أمة محمد ع خيراً، فأنا معك على هذا الحديث، فقال الحسن: ادع لى الحُسين. فبعث إلى الحسين، فأتاه، فقال: أي أخي، إنى قد رأيتُ رأياً، وإنى أحب أن تنابعني عليه، قال: ما هو؟ فَقُصَّ عليه الذي قَصَّ على ابن جعفر، قال الحسين: أعيذك بالله أن تُكذُّب علياً في قبره وتُصدِّق معاوية، فقال الحسن: والله ما أردت أمراً قَط إلا خالفتني إلى غيره، والله لقد هَمَمتُ أن أقذفك في بيت فأطيُّنه عليك حتى أقضى امري، فلما رأى الحُسين غضبه، قال: أنت أكبر وَلَد على، وأنت خليفته، رأمرنا الأمرك تُبَعِّى، فافعل ما بدا لك، فقام الحسن فقال: يا أيها الناس، إنَّي كنت أكره النَّاس لأول هذا الحديث، وأنا أصلحتُ آخره لذي حقُّ أدِّيتُ إليه حَقُّه، أحق به مني، أو حق جُدْتُ به لصَلَاحِ أُمَّة محمد ﷺ ، وإن الله قد وَلَاكُ يَا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك، ﴿وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّه فَتْنَةُ لَكُمْ وَمَنَاعٌ إِلَى حِينَ﴾، ثم نزل.

وقال عبدالرحمن بن جُبِيْر بن نُقَيْر، عن أبيه: قلت للحسن بن علي: ان الناس يزعمون أنك تُريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدي يُسالمون من سالمت، ويُحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله، ثم أبتَزُها باتياس أهل الحجاز.

وقال ابن عَوْن، عن عُمير بن إسحاق: دخلت أنا ورجل من قريش على الحسن بن على، فقام فدخل المَخْرج، ثم خرج، فقال: لقد لفظتُ طائفةً من كبدي، ولقد سُقيتُ السُّمُ مِواراً، إلى أن قال: ثم عدنا إليه من غدٍ وقد أخذ في السُّوق، فجاء حُسين فقعد عند رأسه، فقال: أي أخي: مَن

صاحِبُك؟ قال: تُربد قَسَلُهُ؟ قال: نعم، قال: لئن كان صاحبي الذي أظنُّ، لَلَّهُ أشدُّ له نقمة، وإن لم يَكُنه ما أُحبُ أن تقتل بي بريئاً.

وقال أبو عَوَانة ، عن مغيرة ، عن أمَّ موسى - يعني سرية على - ، أن جَمْ الدَّ بنت الأشعث بن قيس سقت الحسن السُّمَ ، فاشتكى منه شكاة ، فكان تُوضَع تحته طَسْت ، وترفع أخرى نحواً من أربعين يوماً .

وقال أبو عُوانة، عن خُصين، عن أبي حازم: لما خُضِر المحسن، قال للحسين: ادفنوني عند أبي \_ يعني رسول الله عند أبي أن تخافوا الدُماء، فإن خِفتُم الدُماء فلا تهريقوا فِيَّ دماً، ادفنوني في مقابر المسلمين.

وقال سالم بن أبي حَفْصَة، عن أبي حازم: إبي لشاهد يوم مات الحسن، فرأيت الحسين يقول لسعيد بن العاص، ويطعن في عنقه: تَقَدَّم، فلولا أنّها سُنَّة، ما قُدَّمت، وكان بينهم شيء، فقال أبو هريرة: أتنفَسُون على ابن نبيكم بتُربة تدفنونه فيها، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سن أُحبُّهُما فقد أحبَّنى، ومن أبغضهما فقد أبغضني».

وقال ابن إسحاق: حدثني مُساور مولى بني سَعْد بن بكر، قال: رأيت أبا هُريرة قائماً على المسجد يوم مات الحسن يَبكي ويُنادي باعلى صوته: يا أيها النَّاس مات اليوم حبُّ رسول الله ﷺ، فابكوا.

وقدال ابن عُيِّنَة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: قُتِل علي وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة، ومات لها الحسن، وقُتِل لها الحسين.

وقال معروف بن خربوذ، عن أبي جُعْفر: مات الحسن وهو ابن سبع وأربعين سنة.

وكذا قال خليفة بن خياط وجماعة. زادوا: وكانت وفاته في سنة (٤٩)، وقيل: مات سنة (٥٠)، وقيل: سنة (٥١)، وقيل: سنة (٥٦)، وقيل: سنة (٥٨)، وقيل: سنة (٥٩).

قلت: على هذا القول الأخير يتنزل قول جعفر بن محمد عن أبيه المذكور آنفاً أنه مات وعمره (٥٨) سنة، وأما قول بعض الحُقَّاظ إنه غَلِط، فغير جيد، لأن له مخرجاً كما ترى، وإن كان الأصحُّ أنه توفي في حدود الخمسين، وإن هذا القول الأخير ليس بجيد، لاتفاقهم على وفاة أبي هريرة قبل

الحسن بن على

ذَٰلك، واتفاقهم أنه حَضَرَ موته، والله أعلم.

ق - الحسن بن علي بن عَفَّانَ الْعَامِر تُي، أبو محمد الكوفيُّ.

روى عن: بمبدالله بن نُمَيْر، وأبيَّ أسامة، وزيد بن الحُجَـاب، ومعـاوية بن هشام، ويحيى بن آدم، وعِمران بن عُيِّنَة، ومحاضر بن المُورَّع، وجعفر بن عَوْن، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وأبسو حامد الأعمشي، وابن أبي حاتم، والسَّرَاج، ومحمد بن المنذر شَكَّر، وإسماعيل الصَّفَّاد، وعلي بن محمد بن الزَّبير القُرشي الكوفيُّ، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: صدوق

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال ابن عُقْدَة: مات لليلةٍ خَلَتْ من صِفر سنة (٢٧٠).

وذكر صاحب «النَّبل» أن أبا داود روى عنه أيضاً، وشُبهّتُهُ في ذلك أن أبا داود روى في كتاب الخاتم عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، وأبي عاصم، عن أبي الأشهب حديثاً، هكذا قال عنه عامة الرواة، وانفرذ ابن داسة فيه عن أبي داود بقوله: الحسن بن على بن عَفَّانَ.

قلت: وقمال صاحب «النَّبل» في كتاب «الأطراف» في هذا الحديث: عندى أنه الخلال.

وقال الدَّارقطني: الحسن وأخوه محمد ثقتان.

وقال مَسْلَمة بن قاسم: كُوفِيِّ ثِقةً، حدَّثنا عنه ابنُ الأعرابي.

خ م د ت ق - الحسن بن علي بن محمد الله ذَليُّ الخَلْأُ، أبوعلي، وقيل: أبومحمد الخُلُواني، نَزيلُ مكة.

روى عن عبدالله بن نُمَيْر، وأبي أسامة، ويحيى بن آدم، وزيد بن الحباب، وعبدالصّمد بن عبدالوارث، ويعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، ومعاد بن هشام، وأبي معاوية، وأبي عامر العَقدي، وأبي صالح كاتب اللَّبث، وأبي عبدالرحمن المُقرى، ويحيى بن إسحاق السَّلُحِيْنِ، ومحمد ويعلى ابني عُبْيد، وعبدالرُّرُّق، ومحمد ويعلى ابني عُبْيد، وعبدالد وإسراهيم بن خالد الصَّنعانيَّن، وعبدالله بن نافع الصَّائغ، وشِيد بن هازون، وصفوان بن وشَيد بن هازون، وصفوان بن

صالح الدِّمشقي، وخَلْق من أهل الأفاق.

روى عنه: الجماعة سوى النسائي، وإبراهيم الحربي، وجعفر الطّيالسي، وابن أبي عاصم، ومحمد بن إسحاق السّراج، ومُطلّين، ومحمد بن علي بن زيد الصّائخ، ومحمد بن محمد بن محمد بن مُعْبَة السَّيباني، وأبوبكر الأعْيَن ومات قبله ، وغيرهم.

قال يعقوب بن شُيْبَة : كان ثِقةً ثُبُّتاً .

وقال أبو داود: كان عالماً بالرَّجال، وكان لا يستعمل عِلْمه.

وقال أيضاً: كان لا ينتقد الرجال.

وقال النَّسائي: ثقة.

وقال داود بن الحسين البيهقي: بلغني أن الحلواني قال: لا أَكَفِّر مَن وَقَفَ في القرآن.

قال داود: فسألتُ سَلَمة بن شبيب عن الحُلُواني، فقال: يُرْمَى في الحَشْ، من لم يشهد بكُفُر الكافِر فهو كافر.

وقال الإمام أحمد: ما أعرفه بطلب الحديث، ولا رأيته يطلبه، ولم يحمده، ثم قال: يبلغني عنه أشياء أكرهها.

وقال مرة: أهل النُّعْرعنه غير راضين، أو ما هذا معناه.

وقال الخطيب أبو بكر: كان ثِقةً حافظاً. وساق بإسناده إليه أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا.

قال اللالكائي: مات سنة (٢٤٣).

. وزاد غيره: في ذي الحِجَّة .

قلت: هذا قول البخاري في «تاريخه».

وقال التُرمذي: حدثنا الحسن بن علي، وكان حافظاً.

وقال ابن عدي: له كتاب صَنَّفه في السنن.

وقال الخليلي: كان يُشَبُّه بأحمد في سمته وديانته.

وروى ابن حبان في «صحيحه» عن المُفَضَّل بن محمد الجَندِي، عنه .

وذكره في «الثقات».

ت ق ـ الحسن بن علي النَّوْقَلَيُّ، الهاشميُّ، والذَّ ابي جعفر الشَّاعر.

روى عن: الأعرج.

رعته : ابنه، وأبو قُتَيْبَة سَلُّم بن قُتَيْبة .

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال النُّسائي : ضعيف.

وقال في موضع آخر: ليس بالقوي.

وقال ابن عدي : حديثه قليل، وهو إلى الضَّعْف أقرب. أخرجا له حديثاً واحداً في النضح في الطُّهارة.

قلت: وقال العُقَبِلي في حديثه هذا: جاء بإسناد صالح ف هذا.

وقال في حديثه «لا يمنعن أحدكم السَّائل وإن كان في يده قلب من ذهب»: لا يحقظ إلا عنه، لا يتابع عليه.

وقال عبدالحق، وابن القَطَّان: حديث ضعيف.

وقال ابن حبان: حديث باطل.

وقال ابن الجوزي: ضَعَّفُه أحمد.

وقال الدَّارقطني: روى عن الأعرج مناكير، وهو ضعيف واه.

وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، فلا يُحتبُّ به إلا فيما يوافق الثقات، روى عن الأعرج، وعن أبي الزَّناد، عن الأعرج، وهو الحسن بن علي بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليس بقوي، منكر الحديث، ضعيف الحديث.

روى ثلاثة أحاديث أو أربعة أو نحوها مناكير.

وقال الحاكم، وأبو سعيد النَّقَّاش: يُحدِّث عن أبي الزِّناد بأحاديث موضوعة.

وذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات ما بين الخمسين ومنة إلى السنين.

خت ت ق - الحسن بن عُمارة بن المُضَرَّب، البَجَليُّ، مولاهم الكُوفيُّ، أبو محمد، كان على قضاء بغداد في خلاقة المنصور.

روى عن: بُرَيد بن أبي مريم، وحبيب بن أبي ثابت، وشبيب بن غُرْقَدَةً، والحكم بن عُتَيْبة، وابنُ أبي مُلَيْكة، والــزُهْــري، وأبي إسحــاق السَّبيعي، وفــراس بن يحيى

الهَمْدَاني، والمِنْهال بن عمرو، ومحمد بن عبدالرحمٰن مولى آل طلحة، وعمرو بن مُرَّة، والأعمش، وغيرهم.

وعنه: السُّفيَانَان، وعبدالحميد بن عبدالرحمٰن الحِمَّاني، وعبسى بن يونس، وأبو بحر البَّكْراويُّ، وأبو معاوية، وعبدالسرزاق، وخَلُّد بن يحيى، ومحمد بن إسحاق بن يسار - وهو أكبر منه - وجماعة.

قال النَّضر بن شُمَيْل، عن شعبة: أفادني الحسن بن عُمارة سبعين حديثاً عن الحكم، فلم يكن لها أصل.

وقال ابن عُينينة : كان له فضل. وغيره أحفظ منه.

وقال الطَّيالسي: قال شُعْبَة: الت جرير بن حازم، فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحن بن عمارة، فإنه يكذب، قال أبو داود: فقلت لشعبة: ما علامة ذلك؟ قال: روى عن الحكم أشياء فلم نجد لها أصلًا، قلت للحكم: صلى النبي ﷺ على قتلى أحد؟ قال: لا.

وقـــال الـحسن: حدثني الحكم عن مِفْسم، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ صلَّى عليهم ودفنهم.

وقلتُ للحكم: ما تقول في أولاد الزِّني؟ قال: يُعتَقُون، قلت: مَنْ ذَكره؟ قال: يروى عن الحسن البصري، عن على.

وقال الحسن بن عُمارة: حدَّثي الحكم، عن يحيى بن الجَرَّار، عن علي سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعتُ منها شيئاً.

وقال عيسى بن يونس: الحسن بن عُمارة شيخٌ صالح، قال فيه شعبة، وأعانه عليه سفيان.

وقال ابن المبارك: جَرَّحه عندي شعبة وسفيان، فبقولهما تركت حديثه.

وقال أيوب بن سُويد الرَّملي: كان شعبة يقول: إن الحَكَم لم يحدُّث عن يحيى بن الجَزَّار إلا ثلاثة أحاديث، والحسن بن عُمارة يُحدُّث عنه أحاديث كثيرة، قال: فقلت للحسن بن عُمارة في ذلك، فقال: إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب فحفظته.

وقال النَّضربن شُمَيْل: قال الحسن بن عُمارة: الناس كلهم مني في حِلِّ ما خلا شعبة.

وقال جرير بن عبدالحميد: ما ظننت أني أعيش إلى دَهْرِ يُحــدُّث فيه عن محـمــد بن إسحـــاق، ويُسكت فيه عنُّ الحسن بن عُمارة.

وقال أبو بَكُر المَرُّوْذِي، عن أحمد: متروك الحديث. وكذا قال أبو طالب عنه، وزاد: قلت له: كان له هويً؟

قال: لا، ولكن كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة، لا يُكتب حديثه.

وقال مَزَّة: ليس بشيء

وقال ابن مُعِين: لا يُكتب جديثه.

. وقال مرةً : ضعيف.

وقال مرةً: ليس حديثه بشيء.

وقال عبدالله ابن المَدِيني، عن أبيه: ما أحتاج إلى شعبة فيه، أمرُهُ أَبْيَنُ من ذلك، قبل له: كان يغلط، فقال: أي شيء كان يغلط، كان يَضَع

وقال أبوحاتم، ومسلم، والنَّسائي، والدَّازِقُطْني: متروك الحديث

وقال النَّسائي أيضاً: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه.

وقـال السَّلجي: ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه.

وقال الجُوْرجاني: ساقط.

وقال جَزَرة: لا يُكتب حديثه.

وقال عمرو بن علي: رجل صالح صدوق، كثير الوَهُم والحطا، متروك الحديث

وأورد له ابن عدي أحاديث وقال: ما أقرب قصته إلى ما قال عَصْروبن علي، وقد قيل: إن الحسن بن عُمارة كان صاحب مال، وإنه حَوَّل الحكم إلى منزله فخصَّه بما لم يَخُصَّ غيره، على أن بعض رواياته عن الحكم وعن غيره غيرُ محفوظة، وهو إلى الضَّعف أقرب.

قال يعقوب بن شيبة، وغيره: مات سنة (١٥٣).

قال النَّسائي في «مسلم علي» في حديث رزين بن عُقْبة، عن الحسن بن واصل الأحدب، عن شقيق بن سَلَمة، قال: حضرنا علباً حين صربه ابنُ مُلْجَم. . الحديث: ما آمن

أن يكون هذا هو الحسن بن عُمارة.

وقال البخاري في «صحيحه» عن علي، عن سفيان: حدثنا شبيب بن غَرْقَدَة، قال: سمعت الحيِّ يذكرون عن عُروة - يعني البارقي -: أن النبيُ ﷺ أعطاه ديناراً بشتري له به شاة ... الحديث.

قال سُفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا التحديث عسه - يعني عن شبيب -، قال: سمعته من عُروة، فاتيت شبيباً، فقال: إني لم أسمعه من عُروة، إنما سمعت الحيَّ يخبرونه عنه.

قلت: فلم يُعلِّق له البخاري شيئاً، بل هذا مما يدلُّ على شُوء حِفْظه، وكان يلزم الشيخ على هذا أن يعلِّم له علامة. مقدَّمة مسلم، فقد ذكره مسلم في المقدمة بنحو هذا.

وقد بالخ ابنُ القَطَّان في الإنكار على من زَعم أن البخاري أخرج حديث عُرُوة في شراء الشاة، وقال: إن البخاري إنما قصد إخراج حديث الخيل، فانجرَّ به السياق.

وقى ال ابن المسارك، عن ابن عُييّنَة: كنتُ إذا سمعتُ الحسنَ بنَ عُمارة يُحدّث عن الزَّهري جَعلتُ أصبعي في أذني.

وقال العُقَيلي: حدثنا بشربن موسى، حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نَجِيْج، عن مجاهد: لا بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت تباع الأخماس.

قال سُفيان: فحــدَّنْتُ به بالكــوفــة، فبلغ الحسن بن عُمارة، فحدَّث به، وزاد في آخره: على عهد رسول الله ﷺ.

وقال العُقَيْلي: حدَّثني عبدالله بن محمد بن طالح السَّمَّ وَقَدَّدي، حدثنا يحيى بن حكيم المُقَوَّم، قلت لأبي داود الطَّيالسي: إن محمد بن الحسن صاحب الرَّاي حدَّثنا عن الحسن بن عُمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن الحسن بن عُمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن علي، قال: رأيتُ النبي ﷺ قَرَن فَطَافَ طوافين، وسعى منعين، فقال أبو داود، وجمع يده إلى تَجْره: مِنْ هذا كان شعبة يشقُ بطنه من الحسن بن عُمارة.

وقال ابنُ سعد: كان ضعيفاً في الحديث.

وذكره يعقوب في باب من يُرغَب عن الرواية عنهم أ

انفرد .

وقال ابن المُثنَّى: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمٰن رَوَيا عنه شيئاً قط.

وقال أبو العرب: قال لي مالك بن عيسى: إن أبا الحسن الكوفي \_ يعني العِجْلي \_ ضَعَّفه، وترك أن يحدُّث عنه.

وقال الحُمَيْدي . ذُمرَ عليه .

وقال يعقوب بن شَيْبَة: متروك الحديث.

وقال ابن حبان: كان بَلِيَّةُ الحسن التدليس عن الثقات، ما وضع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى بن مطير، وأبي العطوف، وأبان بن أبي عبَّاش، وأضرابهم، ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخه الثقات، فالتُزَقَّ به تلك الموضوعات، وهو صاحب حديث الدُّعاء الطويل بعد الوتر وهو جالس.

وقال السُّهَيْلي: ضعيفُ بإجماع منهم.

الحسن بن عُمر بن إبراهيم العَبْدي.

ذكره ابن عدي في وشيوخ البخاري، وهو وَهُم، وإنما روى عن ابن شقيق.

خ ـ الْحَسَنُ بن عُمر بن شقيق بن أسماء الجَرْميُّ، أبو علي البَصْريُّ، سكن الرَّي، وكان يَتْجِر إلى بَلْخ، فعُرِف بالبَلْخيُّ.

روى عن: يزيد بن زُرَيْع، وعبدالوارث، ومُغْتَمر بن سليمان، وحمَّاد بن زيد، وجعفر الضُّبَعي، وجرير بن عبدالحميد، وابن المبارك، وعِدَّة.

وعنه: البخاري، وأحمد بن النَّضر النَّسابوري، وجعفر الفَّرْيابي، وعبدالله بن أحمد، وأبو رُزْعَة، وأبو حاتم، وموسى بن إسحاق الأنصاري، والحسن بن سُفيان، وأبو يعلى، وجماعة.

قال البخاري، وأبو حاتم: صدوق.

وقال أبو زُرْعة : لا باس به.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

مات سنة (٣٣٢) أو قبلها بقليل، أو بعدها بقليل. وقال أبو نَصْر الكَلَاباذي: أقام ببَلْخ خمسين سنة، ثم

خرج إلى البَصْرة سنة (٢٣٠)، ومات بها بعد ذلك.

قلت: وحكى الحاكم عن صالح جَزَرة، وسُئِل عنه، فقال: شيخ صدوق.

بغ د سي ق ـ الحَسَنُ بن عصر، ويقال: ابن عمرو ابن يحيى، الفَزَاريُّ، مولاهم أبو المَلِيح الرَّقي، وقيل: كنيته أبو عبدالله، وغلب عليه أبو المَلِيح.

روى عن: مَيْمون بن مِهْران، وزياد بن بيان، وعلي بن نُفُــيْل، والـــولــيد بن زَوْرَان، ويزيد بن يزيد بن جابــر، والزُّهْريّ، وغيرهم.

وعنه: ابن المُبارك، وبَقِيَّة، وأبو توبة الحلي، وعمروبن خالد الحَرَّاني، وأحمد بن عبدالملك بن وَاقِد، وأبو جعفر النَّفَيْلي، وعبدالله بن جعفر النَّفَيْدي، وعبدالله بن جعفر النَّفَيْدي، وعبدالله بن آدم المِصَّيصي، ووجد بن آدم المِصَّيصي، وزكريا بن عدي، وداود بن رُشَيْد، وغيرهم.

قال أحمد: ثقةٌ ضابطُ الحديث، صدوق، وهو عندي أضبط من جعفر بن برقان.

وقال أبو زُرْعَة : ثِقَةً .

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه.

وقال هِلال بن العلاء: سمعت أشياخنا يقولون: ولد سنة (۸۷)، ومات سنة (۱۸۱).

وقال عبدالله بن جعفر: سمعته غير مرة يقول: مات أنس بن مالك، وأنما ابن ستّ سنين، وقيل: إنه بلغ تسعاً وتسعين سنة.

قلت: وقرأت بخط المِزِّي: روى النسائي في «اليوم والليلة» عن علي بن حُجْر، عن الحسن بن عمر، عن الزَّهْري حديثاً، وأراه أبا المليح هذا.

قلتُ: هو هو بلا ريب، وصَحَّح الدَّارَقُطْني أن اسم أبيه عُمر ـ بضم العين ـ، قال: وهو ثقة

وقال عثمان الدَّارمي عن ابن مَعِين: ثِقةٌ.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

خ دس ق ـ الحسن بن عمرو، الفُقيْميُّ، النَّيميُّ الكوفيُّ.

رُوي عن: مُجاهد، وسعيد بن نُجَيْر، والحكم بن عُتَيْبَةً، وأبي الزُّبير، ومنذر النُّوري، وأخيه الفُّضَيِّل بن عَمرو الفُقَيْمي، ومُحارب بن دِثَار، وإبراهيم النَّخْعي، وغيرهم.

وعنه ﴿ الثُّورِي، وابن المبارك، وابن حَيى، وحَفُّص بن غياث، وعبدالواحمد بن زياد، وابين أحيه عمروبن عبىدالغفُّاربن عمرو، وأبنو معناوية، وألْبِوبكربن عَيَّاش، ومحمد بن فُضيُّل، وعدَّة

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجبُ إليك الحسنُ بن عُبيد أو الحسن بن عَمرو؟ قال: ابن عَمرو

وقال أحمد، وابن معين والنَّسائي: ثقة.

وزاد ابن أبي مريم، عن ابن مَعِين: حُجَّة. وقال أبو حاتم؛ لا بأس به، صالح.

قال ابن سعد: توفي في أول خلافة أبي جعفر.

وقال خليفة بن خَيَّاط: مات (١٤٢). قلت: وقال ابن المديني: ثقة صدوق.

وقال العجلي: كوفئ ثقةً .

وقال الحاكم، عن الدَّارقطني: لا بأسُّ به. ودكره ابن حبان في «الثُّقات».

د ـ الحسن بن عمرو السَّدوسي، البَّصري.

روى عن: هُشَيم، وعبسدالله بن السوليد العَسدَني، وجَرير بن [عبدالحميد، و] وكبع، وعبدالرخمن بن بُديل بن مَيْسَرة، وشُفيان بن عبدالملك المَرْوَزي، وبشربن بكر التُّنِّيسى، وعُثمان الوَقَّاصي .

وعنه: أبو داود، وعثمان الدَّارمي، وإبراهيم بن الحسَن البَــزَّاز، وإبــراهيم بن راشِـــد الأدّمي، وإسحــاق بن سَـيَّار النصِيبي، وزكريا بنُ يحيى المنفَرى.

قال ابن حبان في «الثقات»: الحَسن بنُ عَمِرو من أهل سجستان، صاحبُ حديث، متعبِّد، يروي عن حماد بن زيد، وأهـل البصـرة. وعنه أهل بلده، مات سنة (٢٢٤). فيحتمل أن يكون هو هذا.

قلت: ويحتمل أن يكون الذي بعده، فإن الأزدى ذكر

في «الضعفاء»: الحسن بن عمرو السَّدُوسي البَّصري أ امنكر الحديث، روى عن شُعبة، والحسن بن أبي جُعفر.

تميينز ـ الحسّن بن عمرو بن سيف الْعَبْدي، ويُقال: ﴿ الباهلي، ويقال: الهُّذَلي البَّصْري، أبو على ﴿

روى عن: شُعبة، ومالك، ومالك بن مِغْوَل، ويزيُّذ بن زُريع، وحماد بن زيد، وعدَّة.

وعنسه: الـذُّهْلي، وابن وارة، وأبــو أمية، وأبــو قِلابــة الـرَّفـاشي، وعبدالله بن الدُّورَقي، والعبَّاس بن أبي طالب، والكديمي، وغيرهم.

قال البخاري: كذَّاب.

وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُغْرِب.

وقال ابن عدي: له غرائب، وأحاديثه حسان، وأزجو أنه لا بأسَ به، على أن يحيى بن مَعِين قد رَضِيَه، وذِكـــراْ ابنُ الدُّوْرَقِي أنه ذهب معهم إليه، فسمع منه.

وقـال أبـو يوسف القُلُوسي: حدثنا الحسن بن عَمْرُو، وسألت عنه عارماً، فقال: أعرفه بطلب الحديث، هو أسنُّ مِنَّا بعشرين سنة

قلت: قال ابن الجوري في كتاب «الضعفاء»: كلُّبه ابنُ المَدِيني

وقال البخاري: كَذَّاب.

وقال الرَّازي: متروك.

وقرأتُ بخط الذهبي: العَبْدي هو الباهلي، كذا قال، وكمانه أراد أنه اختُلف في نسبه، وأراد أن يعلم أنه واحدٌ لا اثنان، وإلا فالباهلي والعَبَّدي لا يجتمعان، وقد تقدُّم أنه قيل فيه أيضاً: الهُذَلي، فهٰذا من الرُّواة عنه.

وقرأت بخط الذهبي أيضاً: لم أجده في والضعفاء، المبخاري.

قلت: قال العُقَيلي: حدثنا عبىدالرحمٰنَ بن الفَضْلِ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن عمروبن سيف كَذَّاب، فَفَهِم ابنُ الجَوْزي أن محمد بن إسماعيل هذا هُو

البخاري، ويحتمل أن يكون غيرُه.

الحسن بن عيسى

الحسن بن عمر و الجُفْري، في الحسن بن أبي جعفر. تمييز ـ الحسن بن عمرو.

عن: الأعمش.

وعنه: يحيى بن السّري الضرير.

تمييز ـ الحسن بن عُمرومن أهل الثغور.

روى عن: أبي إسحاق الفُزَاري.

وعنه: أبو السُّري سَنَد بنُّ السَّري المرعشي.

د ـ الحسن بن عِمران، أبو عبدالله، ويقال: أبو علي ا العَسْقَلاني.

روى عن: سَعيد بن عبدالسرحمٰن بن أَبْـزَى وقيل: عبدالله بن عبدالسرحمٰن بن أبـزى، وعُمــر بن عبدالعزيز، ويزيد بن قُسَيط، ومكحول الشَّامي، وعَطِيَّة بن قيس.

قال أبو حاتم: شيخ.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

له عند أبي داود حديثُ واحد في تمام التكبير.

اخرجه من حديث أبي داود الطّيالسي ، عن شُعْبة ، وقال فيه: عن أبن عبدالرحمن بن أُبْزَى ، ولم يُلمّه ، وسماً وأبو عاصم ، ويحيى بن حماد في روايتهما عن شُعبة عبدالله ، وسمّاه محمود بن غَيْلان وغيره ، عن أبي داود ، عن شُعبة سعيداً ، والحديث معلول .

قال أبو داود الطَّيالِسي والبخاري: لا يَصُّح.

قلت: نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا ماطاً..

وقال الطَّبري في القائديب الآثاري: الحَسَن مجهولٌ.

م ت س ـ الحسَن بن عَيَّاش بن سالم الأسّدي الكوفي ، و أبى بكر.

روى عن؛ الأعمش، ومُغيرة، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي إسحاق النَّيْباني، ويحيى بن سَعيد الأنصاري، وعمرو بن ميمون، وابن عَجْلان، وابن إسحاق، وجَعْفَر الصَّادة، والنَّوري، وكان وَصيَّه.

وعنه: ابنُ المبارك، وابنُ مَهْدي، ويحيى بن آدم، وعاصم بنُ يُوسُف اليَّرْبُوعي، وأبو مُعاوية، وابنُ أبي زائدة،

وَقَبِيصة، وَأَحمدُ بنُ يونُس، ويحيى الحِمَّاني، وغيرُهم. قال عثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعِين: ثِقةً، وأخوه أبو بكر

. قالُ عُثمان: لَيْسا بذاك، وهما من أهل الصَّدْق والأمانة.

وقال النُّسائي: ثِقَّةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال يحيى الحِمَّاني: مات سنة (١٧٢).

له في وصحيح مسلم؛ حديثُ واحدٌ في الجمعة.

قلت: يُكُنِّي أبا محمد.

وقال الطُّحاري: ثِقَةً حُجَّةً.

وقال العِجْلي: ثِقةً.

م دس ـ الـحـسَـن بن عيـــــى بن ماسَـرْجِس، الماسَرْجِس، الماسَرْجِس، أبو علي النَّيسابوري، مولى ابن المبارك.

روى: عنه، وعن أبي بكربن عيَّاش، وعبدالسلام بن حرب، وجريربن عبدالحميد، وابن عُيينة، وأبي مُعاوية، وغيرهم.

وعنه: مسلم، وأبو داود، وروى له النّساتي بواسطة [زكريا بن يحيى السجزي - و] أحمد بن حَنْبل وابنه، وعلي بن وعلي بن الجُنيد، والبخاري في غير «الجامع»، وعلي بن عَشَام \_ وهو من أقرانه \_، وأبو بكر الأغين، ومحمد بن نصر الفقيه، وموسى بن هارون، والهَيْثُم بن خَلَف، والسَّرَّاج، والبَنْوي، وابنُ صاعد، وجماعةً.

قال الخطيب: كان من أهل بيت الشَّرْوة والقِدَم في النصرانية، ثم أسلم على يدي ابن المبارك، ورحل في العِلْم، ولقي المشايخ، وكان دَيِّناً، ورعاً، ثِقةً، وَلَم يزل مِن عقبه بنيَسابور فقهاء ومحدَّدون

قال محمد بن نعيم الضّبِّي: سمعتُ أبا علي الحافظ يحكي عن شيوخه أن ابن المبارك قد كان نَزل مرة رأس سِكَّة عيسى، وكان الحسَن بن عيسى يركب فيجتازُ به، وهو في المجلس، وكان الحسن من أحسن الشباب وجهاً، فسأل عنه ابن المسلوك، فقيل: إنه نَصْراني، فقال: اللهم ارزقه الإسلام، فاستجاب الله دعوتَه فيه.

وقال السُّرَّاجِ: كان عاقلًا، عُدًّ في مجلسه بباب الطَّاق

الحسن بن عيسي

اثنا عَشَرَ الفَ مَحبرة. ومات بالتُّعلَبية في المُنصَرَف من مكة سنة (٢٣٩). وقيل: مات سنة (٤٠).

قال أبو بكربن المُؤمَّل بن الحَسَن بن عيسى: أنقق جَدِّي في حجَّبه الاخيرة ثلاث منه ألف درهم.

وقال محمد بن نعيم: حججتُ مع أبي بكر بن المؤمَّل وأخيه أبي القاسم، فلما بلغتُ النَّعلَبية زرت معهما قبرَ حدُهما، فقرأتُ على لوح قبره: هذا قبرُ الحسن بن عيسى، توفي في صفر سنة (٢٤٠).

قلت: وروى عنه ابن خُزيمة في «صحيحه».

وقال أحمد بن سيار في «تاريخ نيسابور»: كان يُظهر أمر الحديث، ويُسِرُّ الرأي جهده، ذكرتُه لإسخاق بن إبراهيم فلم ينسط بذكره.

وقال السَّرَاج: لَمَّا قدم بغدادَ هَجره بعضُ أصحاب الحديث بقوله في الإيمان، ثم اجتمعوا إليه، وقالوا: يَيْن لنا مذهبك، قال: الإيمان قول وعمل، قالوا: يزيد وينقُص؟ فقال: كان لي أستاذان: ابنُ المبارك وابنُ حبَلُ، كان عبدالله يقول: يزيد، ويتوقَّف في النقصان، فإن قال أحمد: ينقص، قلل بقوله، فأحضروا إليه خط أحمد: يزيد وينقُص، فقال الحسن: هو قولي، فرضُوا بذلك، وكتبوا عنه.

وقال الدَّارَقُطْني : ثِقةً .

الحَسَن بن عيسي القُومَسي، هو الحَسين، يأتي.

س ـ الحسَن بن غَلَيْب بن سَعيد بن مهران، الْأَرْدي، مولاهم المِصْري، وأبوه من أهل حَرَّان.

روى عن: سعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بُكير، وحَرْمُلة، وسعيد بن عُفير، ومهديٍّ بن جُعْفَر الرَّمْلي، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي - فيما قاله صاحب «النَّبَل» -، وأبو جعفر الطَّحاوي، وأبو جعفر الطَّحاوي، وأبو بكر [الدينوري]، والحسن بن مكحول البَّيروتي، وأبو عليَّ بنُ هارون، وعسدالله بن جَعْفر بن المورد، وأحمد بن الحسن بن إسحاق بن عُتبة الرَّازي، وأبو القاسم الطَّبراني.

[قال النسائي: ثقة.

وقال في موضع ٍ آخر: ليس به بأس, إ

وقال الطحاري]: مات في ذي الحِجَّة سنة (٢٩٠) وله (٨٢) سنة.

م ت ق - الحسن بن الفُسرات بن أبي عبدالرحمن، التَّمِيمي، القَرَّان، الكوفي.

روی عن: أبي مُعشَّر زِياد بن كُلَيْب، وابن أبي مُلَيِّكة، وغَيْلان بن جرير، وأبيه فُرات.

وعنه ابنه زياد، وابنُ إدريس، ووكيع، وأبو نُعيم، وأبو عاصم، وغيرُهم.

قال ابنُ مَعِين : ثِقةً .

وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

له في «الصحيح» حديث واحدٌ في طاعة الخليفة.

قلت: وقال أبو حاتم: منكر الحديث، نَقَله عنه ابنُه في مقدِّمة «الجَرح والتَّمديل».

ت س ق ـ الحسَن بن قَزَعـة بن عُبيـد الهـاشمي، أبو على، ويقال: أبو محمد الخُلْقاني البَصْري.

روى عن: مَسْلَمة بن عَلْقَمة، ومُعتمر بن سُلَيمان، وحالد بن الحارث، وسُفيان بن حيب، وجُصين بن نُمير، وفُضيل بن عِياض، وعَبَّاد بن عَبَّاد المُهَلَّي، ومحمد بن عبدالرحمن الطَّفاوي، وغيرهم.

وعند: الترمذي، والسلاي، وابن ماجه، وأبو بكر البَسزَّار، وبقيُّ بن مَحْلَد، وابن خريمة، والبُجيري، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وابن جرير، وموسى بن إسحاق الأنصاري، وعَبْدان الأهوازي، وزكريا السَّاجي، وأبو بكر بن أبي المُّنيا، وعبدالله بن أحمد، وعبدالكريم الدَّيْرعاقُولي، ويحى بن محمد البَحْتَري الحِنَّائي ومطيَّن وغيرُهم

قال يعقوب بن شَيْبة، وأبو حاتم: صدوق.

وقال النَّسائي: لا بأس به. قال في موضع آخر: صالح.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

مات قريباً من سنة (٢٥٠).

عس ـ الحسن بن قيس.

عن: كُوْرَ النَّيْمي.

وعنه: عبدالملك بن حُميد بن أبي غَنِيَّةً.

لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم.

قال المَـرِّي: وهــو شيخُ مجهولٌ، ولم نره مذكوراً في

شيءٍ من كتب التُّواريخ، وكذُّلك شيخُه.

قلت: ذكر الذهبي في «الميزان» أن الأزدي قال فيه: متروك الحديث.

غ م س - التحسّن بن محمد بن أُعْيَن الحرَّاني، أبوعلي القُرَشي، مولى أم عبدالملك بنت محمد بن مَرْوان، وقد يُنسب إلى جدَّه.

روى عن: عمله موسى بن أغين، ومَعْقِل بن عُبيدالله الْجَزَري، وزُهير بن مُعاوية، وفُليح بن سُليمان، وأبي العليح الرَّقِي، وعُمر بن سالم الأفطس، ومحمد بن علي بن شافع، وفُضْيل بن غُزُوان، وعَدَةٍ.

وعنه: الفَضْل بن يعقوب الرُّخامي، وأبو داود الحَرَّاني، وسَلَمة بن شبيب، وأحمد بن سُليمان الرَّهاوي، ومحمد بن مَعْدان بن عيسى، وعليُ بن عثمان النَّقَيْلي، ومحمد بن سُليمان لُوَيْن، وغيرُهم.

وقال أبو حاتِم: أدركتُه، ولم أكتُبْ عنه.

ودكره ابن حبان في «الثقات».

قال أبو عَرُوبة: مات سنة (٢١٠).

تمييز - الحَسَن بن محمد بن شُعبة، الواسطي، صوابه: الحُسين بن محمد بن شُنَبة، وسيأتي.

فأما الحسن بن محمد بن شُعبة، فهو بَعْدادي متأخَّر.

روى عن: أبي سَعيد الأشبِّج، ويعقبوب السُّوْرَقي، وعليَّ بن نَصْسر بن علي الجَهْضَمي، وهـــارون بن إسحـــاق الهَمْداني، وجماعة.

وعنه: أبو الحُسين بن المُظَفَّر الحافظ، وأبو الفَضْل عُبيدالله بن عبدالرحمن الزَّهري، وأبو عُمر بن حيويه، وأبو حَفْص بن شاهين، وغيرهم.

قال الدَّارِقُطْني: لا بأسَ به

وقال الخطيب: كان ثقةً.

توفى في ذي القَعْدة سنة (٣١٣).

خ ٤ - الحسَن بن محمد بن الصَّبَّاح، الرَّعْفَراني، أبو على البَغْدادي.

روى عن: ابن عُيينة، وأبي مُعاوية، وعَبيدة بن حُميد، وابن أبي عَدِيًّ، ومروان بن مُعاوية، ووكيع، وعبدالوَهُاب

الخَفَّاف، ويزيد بن هارون، وعبدالوَّهَاب الثَّقفي، وسَعيد بن سُلَيمان الواسِطي، وابن عُليَّة، وشَبَابة، والشَّافعي، ومحمد بن عبدالله الأنصاري، وجماعة.

وعنه: الجماعة سوى مسلم، وابنُ خُزَيمة، وأبو عَوَانة، وزكريا السَّاجي، والبَغَوي، وابنُه أحمد، وابن صاعد، وابن زياد النَّيْسابُوري، والمحاملي، ومحمد بن مَخْلَد، وأبو سعيد ابن الأعرابي، وجماعةً.

قال النَّسائي: ثقةً.

قال الزَّعْفَراني: لما قرأتُ كتاب «الرسالة» على الشَّافعي قال لي: من أيِّ العرب أنت؟ فقلتُ: ما أنا بعربي، وما أنا إلا من قرية يقال لها: الزَّعْفَرانية. قال: أنت سيَّد هذه الله ...

مات يوم الاثنين في شهر ربيع الآخر سنة (٢٥٩).

وقال ابن المُنادي: مات سنة (٦٠)، وكان أحد الثقات.

وكذا قال ابنُ مُخْلَد، وزاد: في رمضان.

قلت: وقال ابنُ أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبي، وهو ثقةً، وسئل عنه أبي، فقال: صدوقُ.

وقال أبو عمر الصَّدَفي: سألتُ العَقِيليُّ عنه، فقال: ثِقةٌ من الثقات مشهور، لم يتكلُّم فيه أحدٌ بشيءً.

قال: وسألتُ عنه أبا على صالح بن عبدالله الطَّرابُلُسي، فقال: ثقةً ثقةً.

وقــال ابنُ عبد البَرُ: يقال: إنه لم يكن في وقته أفصَحُ منه، ولا أبصرُ باللَّغةِ ولذَلك اختاروه لقراءة كتب الشَّافعي، وكــان يذهب إلى مذهب أهــل العـراق، فتـركـه، وتفقّه للشَّافعي، وكان نَبيلاً ثقةً مأموناً.

ت ق \_ الحسن بن محمد بن عُبيدالله بن أبي يزيد المكّي.

روی عن: ابن جُریج.

وعنه: محمد بن يزيد بن خُنيس.

قال المُقَيلي: لا يُتابَع على حديثهِ، وليس بمشهور النَّقْل.

أخرجا له حديثاً واحداً في سجود الشجرة، واستغرّب التُّرمِذي حديثه.

قلت: وحكى الذَّهبي عمَّن لم يسمَّه أن فيه جَهالةً، ولم يَرْوِ عنه غيرُ ابن خُنيس.

قلت: وقد أخرج ابن خُزيمة وابنُّ حبان حديثه في «صَحيحُهُما».

وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وقسال الخليلي لمنا ذكر حديثه: أهذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جُريج، قصد أحمد أبن حُنبَسل محمد بن يزيد بن خُنيس، وساله عنه، وتقرُّد به الحسن بن محمد المكّى، وهو ثقةً.

ق - الحسن بن محمد بن عُثمان بن الحارث الكوفي ، إمام مسجد المُطمُّورة .

روى عن: النُّوري، وشَريك، وعافية بن يزيد القاضي .

وعته: إسماعيل بن بَهْرام، والنَّصْر بن سعيد الحارثي.

له عند ابن ماجَه حديثُ واحدُ: «أَعْظُمُ النَّاسِ هَمَّأُ المؤمنُ».

-قلت: قال الأَزْدِيُّ: منكر الحديث.

ع - الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، أبو محمد المدّني ، وأبوه يُعرف بابن الحَنفية .

رَوى عن: أبيه، وابن عَبَّاس، وسَلَمةً بن الأَكْوع، وأبي هُريرة، وأبي سَعيد، وعائشةً، وجابر بن عبدالله، وغيرهم.

وعنه: عمروبن دينار، وعاصم بن عمر بن قتادة، والزُّهْري، وأبان بن صالح، وقسس بن مسلم، وعبدالواحد بن أيمن، وجماعةً.

قال مُصْعَب النزَّبيري، ومُغيرة بن مِقْسم، وعثمـان بن إبراهيم الحاطبي: هو أول من تكلَّم في الإرجاء، وتُوفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز، وليس له عقب.

وقال ابنُ سعد: كان من ظُرفاء بني هاشم، وأهل العقل منهم، وكان يقدَّم على أحيه أبي هاشم في الفُضل والهَيْئة، وهو أول من تكلَّم في الإرجاء.

وقال الزُّهْري: حدثنا الحسَن وعبدالله ابنا محمد، وكان الحسن أرضاهما في أنفُسنا، وفي روايةٍ: وكان الحَسَن أوثقهما.

وقال محمد بن إسماعيل الجَعْفَري: حدثنا عبدالله بن سَلْمة بن أسلم، عن أبيه، عن حسن بن محمد، قال: وكان حسن من أوثق النَّاس عند الناس

وقال سفيان، عن عمرو بن دينار: ما كَانَ الرُّهُرِي إلا مَنْ عِلْمَانَ الحَسَنِ بن محمد.

وقال ابن حِبان: كان من عُلماء الناس بالاختلاف.

وقسال سَلَّام بن أبي مُطِيع، عن أيوب: أنا أتسرَّأ من الإرجاء، إنَّ أول من تكلَّم فيه رجلٌ من أهل المدينة يقال له: الحسن بن محمد

وقال عطاء بن السَّائب: عن زاذان ومَيْسرة أنهما دخلاً على الحسن بن محمد، فلاماه على الكتاب الذي وضَع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عمر: لَوَدِدْتُ أَنِي كنت متَّ ولم أكتبهُ

وقال خليفة: مات سنة (٩٩) أو مئة، وقيل غير ذلك في وفاته.

قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلُّم الحسِّن بن محمد فيه غيرُ الإرجاءِ الذي يَعيبُهُ أهلُ السُّنَّة المتعلَّق بالإيمان، وذلك أنى وقفتُ على كتباب الحَسن بن محمد المذكور، أحرجَهُ ابنُ أبي عمر العَدَني في كتاب «الإيمان» له في آخره، قال: . حدَّثنا إبراهيم بن عُينة ، عن عبدالواحد بن أيمن ، قال: كان الحسن بن محمد يأمُرُني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد، فإنَّا نوصيكُم بتقوى الله، فذكر كلاماً كثيراً في المَوْعِظَة والوَصِّةِ لكتاب الله واتِّباع ما فيه، وذكر اعتقادَه، ثم قال في آخِره: وتُوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وتُجاهِدُ فيهما لأنهما لم تَقْتَتِل عليهما الأُمَّة ، ولم تَشكُّ في أمرهما، ونُرجيء مَنْ بعدَهما ممِّن دخَل في الفِينة، فَنكِلُ أمرَهم إلى الله، إلى آخر الكلام، فمعنى الذي تكلُّم فيه الحسن أنه كان يرى عَدَّمَ القَطْع على إحدى الطائفتين المُقْتَتلَتين في الفتنة بكونه مُخْطِئاً أومُصيباً، وكان يرى أنه يُرْجا الأمر فيهما، وأما الإرجاء الذي يتعلَّق بالإيمان فلم يعرِّج عليه، فلا يلحَقُّه بذلك عِلْ، والله أعلم.

الحسن بن محمد البَلْغِي، صوابه: الحسين، يأتي خ س ق - الحسن بن مُدْرِك بن بَشير السَّدُوسي، أبو على البَصْري الطَّحَان الحافظ.

روى عن: يحيى بن حَمَّــاد، ومحبـوب بن الحـــن، وعبدالعزيز الأوَيْسِي.

وعنه: البخاري، والنَّسائي، وابنُ ماجَه، ويَغيُّ بن مَخْلَدٍ، والبُجَيري، والرُّوياني، وابنُ أبي داود، وابن صاعد، وأحمد بن الحُسين الصُّوفي.

وقال: كان ثقةً.

وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: كَذَّاب، كان بأخذ أحاديثُ فهد بن عوف، فبلقيها على يحيى بن حَمَّاد.

قلت: وقبال النَّسائي في «أسماء شيوخه»: بصري لا بأس به.

وقال ابنُ عدي : كان من خُفَّاظ أهل البَصْرة .

وقال ابنُ أبي حاتم: قال أبو زُرْعة: كتَّبنا عنه.

وقال أبو حاتم : هو شيخٌ .

وقال مُسْلَمة بن قاسم الأندلسي : كتب عنه من أهل بلدتا ابن وضاح ، وهو صالح في الرواية .

خ م د س ق ـ الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، المكِّي.

رُوى عن: صفيَّة بنت شَيْبَة، وطاووس، ومجاهد، وسَعيد بن جُبير، وعطاء الكَيْخاراني، وعُبيد بن عُمير، ولم يُذكه

وعنه: أبان بن صالح، وإبراهيم بن نافع، وعمروبن مُرَّة، وبُسذيل بن مُيْسَرة، وابنُ جُريج، وجابر الجُعْفي، وجامع بن أبي راشد، وحُميد الطُّويل، وأسامة بن زيد اللَّيْش، وغيرُهم.

قال ابن مَعِين، وأبو زُرْعة والنَّسائي: ثقةٌ.

وقال أبوحاتم: صالح الحديث.

وقال أبن عُبينة: مات الحسن بن مسلم قبل طاووس.

قلت: وقال ابنُ سَعْد: مات قبل طاووس، وكان ثقةً، وله أحاديثُ.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال أبو داود: كان من العلماء بطاووس.

خ ـ المحسن بن منصور بن إبراهيم البُّغُدادي الشُّطُوي،

أبو على الصُّوفي المعروف بأبي عَلُّويه.

روى عن: ابن عُبينة، وابن نُمَير، ووكيع، وأبي قَطن، وحَجَّاج بن محمد الأعور، وغيرهم.

وعنه: البخاري وابنُ أبي الدُّنيا، والسَّرَاج، والمَّحامِلي، ومحمد بن هارون الحَضْرَمي، وابن صاعد، ويعقوبُ الجَصَّاص، ومحمد بن خَلَف وَكِيع، ومحمد بن مَخْلَد وسمَّاه الحسين، وغيرهم.

ذكر ذلك الخطيب، وأشار إلى تفرُّد ابن مَخْلَد بتسمِيتِهِ الحُسَين. قال الخطيب: وكان ثقةً.

قلت: روى عنه البخاري في صفة النبي ﷺ حديثاً احداً.

وسمَّاه الحُسين أيضاً الدَّارقُطُني، والكلاباذي، وأبو داود الهَرَوي، وأبو الوليد البَاجي.

ع ـ المحسَن بن موسى الأشيب، أبـو علي البَغْدادي، قاضى طَبَرْسْتان، والمَوْصِل، وحِمْص.

روى عن: الحَمَّادَيْن، وشُعبة، وشيبان، وجريربن حازم، وزُهيربن مُعاوية، وابن لَهيعة، وعبدالرحمٰن بن عبدالله بن دينار، وحَرِيز بنِ عثمان، واللَّيْث، وأبي هِلال الرَّاسِبي، وابن أبي ذئب، وورقاء، وغيرهم.

وعنه : احمد بن حَنْبل، وحَجَّاج بن الشَّاعر، وأحمد بن منيع، وأبو خَيْنَمة، وابنا أبي شَيْبة، والفضل بن سَهْل الأعرج، وهارونُ الحَمَّال، ويعقوب بن شَيْبة، وعَبَّاس الدُّوري، والحارث بن أبي أسامة، وإسحاق الحَرْبي، ويشر بن موسى، وجماعةً.

قال أحمد: هو من متثبّتي أهل بَغْداد. وقال ابنُ مَعِين: ثِقةً .

وكذا قال أبو حاتم، عن ابن المَّدِيني.

وقال أبو حاتم، وصالح بن محمد، وابن خِراش: صدوقً.

زاد أبو حاتم: ثم مات بالرِّيِّ، وحضرتُ جِنازته.

وقال عبدالله ابن المَدِيني، عن أبيه: كان ببغداد كأنَّه ضعَّفه(١).

(١) قال الحافظ في وهدي الساري، ص٣٩٧: وهذا ظن لا تقوم به حجة، وقد كان أبو حاتم الرازي يقول: سمعت علي ابن المديني يقول: الحسن بن

وقال الخطيب: لا أعلم عِلَّة تضعيفِه إياه.

وقال الأعْيَن: مات سنة ثمان.

وقال ابن سَعْد والمُطَيَّن: سنة تسع!. وقال حنْبَل: سنة (٩) أو عشر ومثتين.

قلتُ: بقية كلام ابنِ سعد: وكان ثقة صدوقاً في لحدث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وذكره مسلم في رجال شعبة الثقات في الطبقة الثَّالثة.

بغ ت - الحسن بن واقع بن القاسم، أبو على الرَّمْلي، خُراساني الأصل.

روی عن: ضَمْرة بن ربيعة، وأيوب بن سُويد.

وسمنه: البخاري في كتاب االادب، وغير، ـ وروى له التّرمِـ في بواسطة البخـاري ـ، وأبو الذّرداء عبدالعزيز بن مُنيب، وابن وارة، ويحيى بن مَنين، وإبراهيم الجُورْجاني، ومحمد بن سَهْل بن عَسْكر، وإسماعيل سَمُويه، وغيرهم.

قال ابن حبان في «الثقات»: أصله:من سَرُّخُس.

وقــال ابن سَعْـد: مات الحسن بن واقــم راوية ضَـمْـرة بالزَّمْلة سنة (٢٢٠)، أخبرني مَنْ سأله: مَمْن أنت؟ قال: من ربيعة.

قلت: وقال الآجُرِّي، عن أبي داودًا: ثقةً. خت م الحصّ بن الوليد.

له في «البُخاري» موضع معلَّق في الطلاق، وآخر في أوائسل الجهاد عند مسلم، كذا زعم عياض، والصواب الحسين بصيغة التصغير.

ق . الحسن بن يحيى بن الجَعُد بن نَشيط العَبْدي ، أبو علي بن أبي الرَّبيع الجُرْجاني، سكن بغداد.

روى عن: عبدالرزاق، ووَهب بن جَرير، وأبي عاصم، وعبدالصمد بن عبدالوارث وشَبَابة بن سَوَّار، وأبي عامر العَقَدي، وغيرهم.

وعنه: أبنُ ماجّه، وابنُ أبي الدُّنيا، وأبنُ أبي حاتم، وأبو يعلى، وأبــو القـاسم البَغَـٰـوي، والسَّرَّاج، ومحمد بن عَقِيل

البَلْخي، وابن صاعد، وابنُ أبي داود، والمَجَ امِلي، والحسين بن يحيى بن عياش، وجماعة.

قال ابنُ أبي حاتِم: سمعتُ منه مع أبي، وهوصلوقً. وذكره ابن حبان في «الثقات»

وقــال ابنُ المنــادِي: مات في جُمــادى الأولى سنــة (٢٦٣)، وكان قد بلَغ ــ فيما قيل لي ــ (٨٣) سنة.

. وقال غيرُه: (٨٥) سنة .

قلتُ: وحكاه ابنُ المُنادي أيضاً.

س - الحسن بن يحيى بن كثير العَبْري المِصَّيصي. روى عن أبيه، وعبدالرَّزَّاق، وعلي بن بُكَّار، ومحمد بن كَثير المِصَّيصيَّن.

وعنه: النَّسائي ـ في ما قال صاحب «النَّبَل» ـ وابن أبي داود، وابن أبي الدُّنيا، وقال: كان من البكَّائين

وقال النُّسائي: لا باس به.

وقال في موضع آخر: لا شيء، خفيف الدِّماغ!

د - الحسن بن يحيى بن هشام الرُّزي، أبو عليَّ صُري.

رُوى عن: خالد بن مُخلَد، وعبدالله بن داود الخُوَيْبي، وأي علي الحَنْفي، وبشربن عُمر الزَّهْراني، وغُيدالله بن موسى، والنَّفْسربن شُنمَيْل، ويَعْلَى بن عُبيد، ومخمَّد بن حاتِم الجَرْجَراثي، وجماعةٍ بعدَهم.

وعسه: أبو داود، وحَجَّاج بن الشَّاعر ـ وهو من أقرانه ـ والسَّاجي، وعَبْدَان الجَواليقي، ومحمد بن هارون الرُّوياني، وأبو بكر البَرَّار، وابن صاعد، وعدَّةً

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مستقيم الحديث، كان صاحب حديث

· قلت: وقال الصَّريْفيني والذُّهَبي: كان خافظاً.

وقال ابنُ عساكر في «النَّبل»: أظنُّه ابنَ يحيى بن السَّكن الذي سكن الرَّمْلة، فإن كان هو فإنه مات سنة (٢٥٧).

قلت: ابن السكن ضعيف جداً، وهو غير هذا قطعاً. س - الحسن بن يحيى البَصْري، سكن خُواسان

روی عن: الضَّحَّاك بن مزاحم، وعِكْـرِمــة مولى ابن عَبَّاس، وكثير بن زياد البُرْساني .

وعنه: ابن المبارك.

ذكره ابن حبان في ١٥ الثقات.

له عند النسائي في الحجامة للصَّائم حديثُ واحدٌ.

قلت: قال البخاري في «التاريخ»: حديثه مرسل.

وقسال ابنُ أبي مريم: سألتُ يحيى بنَ مَعِين عن الحسن بن يعين عن الحسن بن يحيى، فقال: خُرَاسانيُّ ثقةً.

مد ق ـ الحَسَن بن يحيى، الخُشَني، أبو عبدالملك، ويقال: أبو خالد، الدَّمَشْقي البلاطي، أصله من خُراسان.

روى عن: زيد بن واقسد، وسعيد بن غبدالعسزيز، والأوزاعي، وهشمام بن عُرْوة، وابن جُريج، وعُمر بن قيس سُندل، ومالك بن أنس، وعبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، وجماعة.

وعنه: الوليد بن مسلم ـ وهو من أقرانه ـ، وسليمان بن عبدالرحمن، والهَيْمُ بن خَارِجة، ومروان بن محمد الطَّاطَري، ومحمد بن المبارك الصُّوْرِي، وهشام بن خالد، وهشام بن عَمَّار، وغيرُهم.

قال عَبَّاس، عن ابن مَعِين: ليس بشيء.

وقال ابنُ أبي مريم، عن ابن مَعِين: ثقةٌ خُراساتي.

وقال ابن الجُنيد، عنه: الحسَن بن يحيى، ومُسْلَمة بن علي الخُشَنيَّان، ضعيفان، ليسا بشيء، والحسَن أحبُّهما إلىَّ.

وقال دُحيم: لا بأسَ به.

وقال أبو حاتم: صدوقٌ، سَيِّيءُ الحِفْظِ.

وقال النِّسائي: ليس بثقة .

وقال الحاكم أبو أحمد: ربما حدَّث عن مشايخه بما لا يُتابَع عليه، وربما يخطى، في الشيء.

وقال الدَّارقُطْني: متروك.

وقال عبد الغني بن سعيد: ليس بشيء.

وقال ابن عدي : هو ممَّن يحتمل رواياته .

قلتُ: قال ذلك بعد أن ساق له عِدَّة مناكير، وقال: هذا أنكر ما رأيت له.

وقال الأجُرِي، عن أبي داود: سمعتُ أحمد يقول: ليس به بأس.

وقى ال السَّاجي: حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن عبدالرحمن، حدثنا الحسن بن يحيى الخُشْنَى وكان ثقةً.

وقال ابن حبان: مُنكر الحديث جداً، يروي عن النَقات ما لا أصل له، وعن المتقنين ما لا يُتابَع عليه، وكان رجلاً صالحاً، يحدِّث من حفظه، كثيرَ الوهم فيما يرويه، حتى فَحُشَت المناكيرُ في أخباره حتى يسبِق إلى القلب أنه كان المتعمَّد لها، فلذلك استحقَّ الترك، وقد سمعتُ ابن جَوْصا يوثَقه.

وذكر ابن حبان حديثه عن يزيد بن أبي مالك، عن أنس: «ما من نبي يموت فيقيم في قبره أربعين صباحاً...» الحديث، وقال: هذا باطلً موضوع.

وأورد له ابنُ عدي حديثَه عن هِشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن عائشـة حديثَ: ﴿مَنْ وقُر صاحَبَ بِذَعَهُ فقد أعان على هَدُم الإسلام » ، وقد نفرُد به .

وقال الذهبي: مات بعد التسعين ومئة.

ق - الحسن بن يزيد بن فَرُّ وَحَ الضَّمْرِي، ويقال: العِجْلي، أبو يونُس القَوي المكِّي، سكن الكوفة.

قال ابن مَعين: هو الذي يقال له: الطُّوَّاف.

روى عن: أبي سَلَمة بن عبدالرحمٰن، ومُجاهد، وطاووس، وسعيد بن جُبير، والحسَن البَصْري، وعمرو بن شُعيب، وعبدالله بن أبي بكر بن حَزْم.

وعنه: النَّوْري، ومَرْوان بن مُعاوية، ووَكيع، ومحمد بن فُضَيل، ويحيى بن يَمَــان، وحُسين الجُعْفي، وأبـو عاصم النَّبِيل، وغيرُهم.

قال ابن مَعِين: كوفي ثقة.

وقال أبو طالب، عن أحمد: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة مأمون.

وقىال ابن عبىدالبر: أجمعوا على أنَّه ثقة، ولقوَّته على العبادة سُمَّى القَويُّ .

وقسال وكيع: بكى حتى عَمِيَ، وصلَّى حتى حَدِبَ، وطاف حتى أُقعد.

الحسن بن يزيد

وقال حُسين الجُعْفي: كان يطوف في كل يوم سبعين أسبوعاً.

وفرَّق أبو حاتم بين الحَسَن بن يزيد بن فَرُوخ الضَّمْرِي، والحسن بن يزيد أبي يونس القَوي.

وقال ابن معين والذُّهْلي: هما واحد.

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من عُبَّاد أهل الكوفة وقرَّائهم.

ووثَّقه النَّسائي في «الكني»، وأبو علي الحافظ فيما حكاه حاكم.

وقال الدَّارَقُطْني في «العلل»: كان ثِقةً، وسُمِّي القَويُّ القَويُّ للقَوِّة على الطَّواف.

تمييز ـ الحسن بن يزيد العِجْلي.

روی عن: ابن مسعود.

وعنه: عبدالله بن أبي نَجِيح.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

تمييز ـ الحسن بن يزيد السَّعْدي، أحد بني بَهْدَلَة. روى عن أبي سعيد الخُدري.

روى عن: أبي سعيد المعاري وعنه: أبو الصِّدّيق النَّاجي.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

تمييز ـ الحسن بن يزيد، أبو على الأصم، مولى ريش.

روى عن السُّدِّي .

وعنه: زكريا بن يحيى زحمىويه، وسُرَيج بن يونس، وأبو مُعْمَر الهُذَلي، ومحمد بن بكَّار بن الزَّيَّان.

قال أحمد: ثقةً، ليس به باس، إلا أنه حدَّث عن السُّدِّي، عن أوس بن ضَمْعَج.

وفال ابن معين: لا بأسَّ به، وكذا قال أبو حاتم.

قلت: ووثَّقه الدَّارتُطني وغيرُه.

وأما ابنُ عدي، فقال: ليس بالقوي.

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: لا أدري هل أراد ابنُ عدي

نَفِي القَوَّةِ عنه أو أراد أنه ليس هو الحسَن بن يزيد المعروف بالقوى

تمييز - الحسن بن يزيدالجزّامي.

روی عن محمد بن شُعَیب بن شابور.

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي في الرَّحْلة، وقال:

فق ـ الحسّن بن يوسف بن أبي المنتاب الرَّازي، سكن قُرُويْن.

روى عن: فُضَـيل بن عِياض، وأبـي مُعـاوية، وابـن عُيَينة، وجَرير، ورَوْح بن عُبادة، وعِدَّةٍ.

وعنه: هارون بن حَيَّان القَزْوِيْني، ومحمد بن عبدالله الحَضْرَمي مُطَيِّن

خ م د س ق ـ الحسن العُرني: هو ابنُ عبدالله، تقدُّم.

س .. الحسَن مولى بني نَوْقَل.

عن: ابن عَبَّاس.

وعده: عمر بن مُعتب، كذا قال محمد بن رافع، عن عبد الرَّزَّاق، عن مُعمّر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عُمر

ورواه غير واحد عن عبدالرزاق، فقالوا: عن أبي الحدن، وهو الصواب.

عس ـ الحسن .

عن: وأصل الأحدب.

وعنه: رَزين بن عُقبة.

قلت: تقدَّمت الإشارة إليه في ترجمة الحسن بن عُمارة. خ - الحسن غير مسوب.

عن: إسماعيل بن أمي أُويس، وإسماعيل بن الخليل، ويُرى حديد

قيل: إن الراوي عن الأولين الحسَنُ بن شُجاع، وإن الرَّاوي عن قُرَّة الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح الزُّعْفَراني، وقد تقدَّما.

قلت: وقيل: إن الرَّاوي عن قُرَّة أيضاً هو ابن شُبجاع: حُسَيْل بن عبدالرحمٰن، يأتي في خُسَيْن. النُّغْرِي الطُّوسُوسي .

عن: حَجَّاج بن محمد المِصِّيصي، ومحمد بن حِمْير السَّلِيحِيِّ.

روى عنه: النَّسائي فيما قال صاحب والكمال».

وقال المزي: [لم أقف] على روايته عنه.

وقــال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بطَرَسُوس، وسئل عنه، فقال: شيخً.

وقال النُّسائي: لا بأسَ به.

وقال في موضع ٍ آخر: ثقةً .

قلت: روى النَّسائي عنه في «اليوم والليلة» حديثُ أبي أُمـامـة في قراءة آية الكـرسي عقب الصَّــلاة، وقد استدركه المرَّي في «الأطراف»، وقرأتُه بخطَّه في جزء مفرد لذلك

وروى عنه أيضاً: محمد بن الحسن بن كَيْسان شيخ الطُّبَراني .

وروى الحديث الملكور معه عن محمد بن حِمْير هارُونُ بنُ داود النَّجَارِ الطُّرَسُوسي، ومحمد بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحِمْصي، وعلى بن صَدَقة، وغيرُهم.

 س - الحسين بن بشير بن سَلَّام، ويقال: ابن سَلْمان المَدَنى، مولى الأنصار.

روی عن: أبيه.

وعنه: خارجة بن عبدالله بن سُلَيْمان بن زيد بن ثابت.

له حديث واحد في صفة الصّلاة.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

ق - الحسين بن بيان، البَغْدادي.

روى عن: زياد البَكَّائي، ووكيع، وعبدالله بن نافع الصَّائغ.

وعنه: ابن ماجه، وأبو حاتم الرَّازي.

وقال: شيخً.

تمييز - الحُسَيْن بن بيان الشَّلاثائي، أبو علي، ويقال: أبو جَعْفَر.

روى عن: سيف بن محمد الثُّوْري، وغيره.

## من اسمه الحسين

خ - الحُسَين بن إبراهيم بن الحُرِّ بن زَعْلان العامري، أبـو علي البَغْـدادي، الملقَّب بإشْكاب، أصله خُرَاساني، سكر: يَغْداد.

روى عن: قُلَيح بن سُلَيمان، وابـن أبي الــزُنــاد، ومبارك بن سعيد النُّوري، وحَمَّاد بن زيد، وشريك، وغيرهم.

وعنه: ابناه محمد وعلي، وأبو بكر الصَّغَاني، وعَبَّاس الـــدُّوري، ومحمـــد بن عبـدالله المُخَرَّمي، والعبــاس بن جَعْفُر بن الزَّبْرِقان، وغيرُّهم.

قال ابن سَعْد: نشأ بِبَعْدادَ، وطلّب الحديث، ولزم أبا يوسف، فأتقن الرأي، ولم يدخل في شيء من القضاء ولا غيره إلى أن مات سنة (٢١٦) وهو ابن إحدى وسبعين سنة. وقال الخطيب: كان ثقةً.

روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره في عُمْرة القضاء.

قلت: ذكر الباجي في «رجال البخاري» أنه لم يجد له في البخاري ذكراً، وهو ثابتٌ في الأصل كما ذكر المِزِّي.

س - الحسين بن إسحاق الواسطي.

روى عن: إسحاق الأزرق.

وعنه: النساني

قال أبو القاسم في «المشايخ النّبل»: روى عنه البخاري والنّسائي، ولم يذكّره أحد في شيوخ البخاري، قال: وأظنّه الحسّن بن إسحاق الذي تقدّم. قال المِزّي وهذا ظنّ صحيح.

قلت: قال أبو داود فيما حُكِي عنه: كتَب إلى حُسين بن إسحاق الأهوازي، وهو ثقةً. والظاهر أنه هذا، وأما المتقدِّم فذاك قبل فيه: إنه مَرْوَزي، وما أبعد مَرْوَ من واسط بخلاف الأهواز.

د ت ـ الحسين بن الأسود، هو ابن علي بن الأسود، يأتي.

سي - الحسين بن بشــر بن عبــد الحميد، الجمصي

الحسين بن بيان

وعنه: عبدالرحمن بن محمد بن حَمَّاد الطَّهْراني، وأبو يحيى محمد بن إبراهيم بن فَهْد بن حكيم، وإبراهيم بن محمد بن عُبيد الشَّهْرُزُوري، وأبو بكر أحمد بن محمد بن عُمر البَصْري الحِرَابي، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكنْدي، وقال: مات في صَفَر سنة (٢٥٧).

تمييز ـ الحُسَيْن بن بيان العَسْكَري، متأخّر.

روى عن؛ عَبَّاس بن عبدالعظيم العَنْبَري.

وعنه: أبو الشيخ ابن حَيَّان.

الحُسَين بن جَعْفَر الأَحْمر، هو ابن علي بن جَعْفَر، يأتي.

الحُسَيْن بن جَعْفُر النَّيْسَابِوري، هو ابن مَنْصُور بن جَعْفُر، يأتي.

د س ق ـ الحسين بن الجُنَيْد الدَّامغاني القُومِسي.

روى عن: أبي أسامة، وجَعْفَـرابن عَوْن، ويزيد بن هارون، وغَنَّاب بن زياد المَروزي.

وعنه: أبو داود، وابن ماجّه، والنَّسائي فيما قال صاحب «الكمال»، وأبو علي الباشاني، وعبدالله بن عبيدالله بن شُريح.

قال النَّسائي: لا بأسَ به.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: من أهل سِمنان، مستقيم الأمر فيما يروي

قلت: وقدال أحمد بن حمدان العابدي: حدثنا الحُسَيْن بن الجُنيَّد، وكان رجلًا صالحاً.

وقال مسلمة بن قاسم: ثقةً.

تمييز - الحسن بن الجُنَيْد بن أبي جَعْفُر البَغْدادي، أبو على البَزّاز، بُلْخي الأصل.

روی عن: عیسی بن یونُس، وأبي مُعاویة، وشُعَیب بن حَرْب، ومنصور بن عَمَّار، ووکیع، وغیرهم.

وعنه: ابن أبي الـدُّنيا، وسعيد بن محمد أخو زُبَير والبُّجيري، وموسى بن هارون وكناه، وعبدالله بن إسحاق المدانني، والقاسم بن زكريا المطرِّز، ومحمد بن عبدالله بن

غَيْلانِ الحَوَّازِ.

قال ابن قانعً: مات سنة (٢٤٧)، وقد خلَط بعضُهم الترجمَّتَين، والصَّواب التفرقة.

قلت: هذا بفتح الحاء والسين، وقد روى عنه ابن خُزَيْمة في «صحيحه» ونسبه بَعْداديّاً.

روى له أبو عُوانة .

دس \_ الحُسَيْن بن الحارث الكوفي الجَلَلي؛ أبو القاسم.

روى عن: ابن عُمسر، وعبسد السرحمٰن بن زيد بن الخطّاب، وابنه عبد الحميد بن عبد الرحمٰن، والنَّعْمان بن بَشير، والحارث بن حاطب الجُمّعِي.

وعنه : أبو مالك الأَشْجَعي، وزكريا بن أبي زائدة، وابنه يحيى بن زكريـا، وعطاء بن السَّائب، وشُعْبة، والحَجَّاج بن أَرْطاة، وغيرهم.

قال ابن المَدِيني: معروفٌ.

وذكره ابن حبان في ١٥الثقات.

قلت: له عند أبي داود حديث عن النَّعمان في الصفوف، وهذا علقه البخاري، فقال: قال النَّعمان، فذكره، فكان يلزم المصنَّف أن ينبَّه على ذلك كما ترجم لعبدالرحمن بن فَرُوخ.

وقد صحَّح الدَّارَقُطْنيُّ حديثه عن الحارث بن حاطب، وابنُ حبان حديثه عن النُّعمان بن بَشير، وقال في «الثقات»: يقال: اسمُه حصين.

خ م دت س \_ المحسين بن حُريْث بن الحسن بن المست بن المست بن المحرّاعي، مولاهم، أبو عمار المرّودي.

روى عن : الفَضْل بن موسى السَّيْناني، والفُضَيل بن عِياض، وابن عُيَيْنة، وابن المبارك، وجَرير، وسعيد الفَدَّاح، وابن عُلَيَّة، والدَّرَاوَرْدي، وابن أبي حازم، والوليد بن مسلم، ووكيع، وغيرهم

وعنه: الجماعة سوى ابن ماجه، وسوى أبي داود فكتابة، وحامد بن شُعَب البَلْخي، وابن خُزَيمة، وأبو أحمد الفَرَّاء، واللَّه لها، وأبو زُرْعة، وابن الضَّرَيس، وأحمد بن علي الأَبْار، والحسن بن سفيان، وابن أبي الدُّنْها، ومُطيَّن،

- الحسين بن الحسن

ومحمد بن هارون الحَضْرَمي، والبَغُوي، وابن صاعد، وعِدَّةً.

قال النسائي: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال السَّرَّاج: مات بقَرْميسين منصرفاً من الحج سنة (٢٤٤).

ت ق ـ الحسين بن الحسن بن حَرْ ب السُّلَمي، أبــو عبدالله المَرْوَزي، نزيل مَكَّة.

روى عن: ابن المبارك، وهُشَيم، ويزيد بن زُرَيْع، وابن عُلَيَّة، وابن عُيينسة، وأبسي معساوية، والسوليد بن مسلم، والفَضْل بن موسى السَّيْساني، وجَعْفَر بن عَوْن، وابن أبي عدي، ومعتمر بن سُلَيْمان، وغيرهم.

وعنه: التَّرِمِذي، وابن ماجَه، وبَقِيُّ بنُ مَخْلَد، وابن أبي عاصم، وداود بن علي بن خَلَف، وعُمر بن محمد بن بُجير، وزكريا السَّجْزي، وابن صاعد، وإبراهيم بن عبدالصَّمَد الهاشمي، وغيرُهم.

وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بمكة، وسئل عنه، فقال: صدوق.

وذكره ابن حبان في والثقات»، وقال: مات سنة (٢٤٦).

قلت: وقال مسلمة: ثقةً، روى عنه من أهل بلدنا ابن وَضًاح، وحدثنا عنه الدَّبِيُلي.

تعييسز - الحسين بن الحسن الشَّيْلُماني، أبوعلي، ويقال: أبو عبدالله البَغْدُادي، من آل مالك بن يَسار.

روى عن: خالد بن إسماعيل المَخْزُومي، ووَضًاح بن حَسَّان الْأَنْماري.

> وعنه: أبو يعلى، وموسى بن إسحاق الأنصاري. قال أبو حاتم: مجهولٌ.

. وقال موسى بن هارون الحَمَّال: مات ليومين مَضَيا مِن سنة (٢٣٥).

قلت: قرأت بخط الذهبي في ٥الميزان، محلُّه الصُّدْقُ.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

خ م س - الحسين بن الخسن بن يسار، ويقال: ابن مالك بن يسار، ويقال: ابن بشر بن مالك بن يسار، البصري، أبو عبدالله من آل مالك بن يسار.

روى عن: ابن عَوْن، وزيد أبي هاشم مولى بشـربن مالك بن يَسار.

وعنه: أحمد بن خُنبَل، والزَّعْفَراني، والفَلَّس، وبُنُداد، وأبو موسى، ومحمد بن هِشام بن أبي خَيْرة، ونُعَيْم بن حَمَّاد، ويحيى بن مَعِين، وغيرهم.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: الحسين بن الحَسَن من أصحاب عَوْن من المعدودين من الثقات، دَلُهم عليه ابنُ مَهْدي، كان يحفَظ عن ابن عَوْن، وكان حَسَنَ الهَبْنَة، ما علمتُه ثقة، كَتَبْنا عنه.

وقال النِّسائي: ثِقةً.

وقال أبو موسى: مات سنة (١٨٨).

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقبال السَّاجي: ثقةٌ صدوقٌ مامونٌ، تكلَّم فيه أزهر بن سعد، فلم يُلْتَفَتْ إليه، ومثلُه يُجَلِّ عن هذا الموضع، \_ يعنى كتاب االضعفاء».

س ـ الحسين بن الحسن الأشقر، الفَزَاري الكُوفي.

روى عن: شَريك، وزُهَير، وابن حَيِّ، وابن عُيَيْتة، وقيس بن الرَّبيع، وهُفَيم، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن عَبْدة الضَّبِي، وأحمد بن حَبْبَل، وابن مَعِين، والفَلَّاس، وابن سَعْد، ومحمد بن خلف الحَدَّادي، وعبدالرحمٰن بن محمد بن منصور الحارثي والكُدَيمي، وغيرُهم.

قال البخاري: فيه نظرٌ.

وقال مرة: عنده مناكيرً.

وقال أبو زُرْعة : منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

وقال الجُوزجاني: غالٍ، من الشُّنَّامين للخِيرة.

وقال ابن عدي: وليس كل ما رُوي عنه من [الحديث] الإنكار فيه من قِبَله، بل ربما كان من قِبَل من روى عنه. قال:

الحسين بن حفص

إن في حديثه بعضَ ما فيه.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة . (۲۰۸).

أحرج له السَّاني حديثاً واحداً في الصوم.

قلت: وذكره العُقيَّلي في «الضعفاء»، وأورد عن أحمد بن محمد بن هانيء، قال: قلت لأبي عبدالله - يعني ابن حَنْبل -: تحدُّث عن حُسَين الأشقر؟ قال: لم يكن عندي ممَّن يكدنب، وذُكر عنه التشيَّع، فقال له العَبَّاس بن عبدالعظيم: إنه يحدَّث في أبي بكر وعمر، وقلت أنا: يا أبا عبدالله، إنه صنَّف باباً في معايبهما، ققال: ليس هذا بأهل أن يُحدَّث عنه.

وقال له العباس: إنه روى عن ابن عُيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن جُجْر المَدري، قال: قال لي علي: إنك ستُعْرَض على البراءة مني فلا تنبراً أمني. فاستعظمه أحمد وأنكبره. قال، ونسبه إلى طاووس: أخبرني أربعة من الصحابة أن النبي على قال لعلي: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»، فانكره جداً، وكانه لم يشك أن هذين كذب.

ثم حكى العَبَّاس عن علي ابن المَدِيني أنه قال: هما كذب، ليسا من حديث أبن عُيينة.

وذكر له العُقبلي روايته عن قيس بن الربيع، عن قابوس، عن أبيه، عن علمي بن أبي طالب، قال: أتيتُ النبي ﷺ برأس مَرْحَب، قال العُقبِّلي: لايُتابِع عليه، ولا يُعْرَفُ إلا به.

وذكر له عن ابن عُيِينَة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عَبَّاس رَفَعَه: «السَّبِق ثلاثة»، قال العُقَيلي: لا أصلَ له عن ابن عُيينة.

وذكر ابن عدي له مناكير، وقال في بعضها: البلاءُ عندي . من الأشقر.

وقال النَّسائي والدَّارقُطني: ليس بالقوي.

وقال الأزْدي: ضعيف، سمعت أبا يعلى، قال: سمعت أبا مَمَّم الهُذَائِي يقول: الأشقر كَذَّابِ.

وقال ابن الجُنيد: سمعتُ ابنَ مَعِيْن ذكرَ الأَسْقر، فقال: كان من الشَّيعة الغالية. قلت: فكيف حديثه؟ قال: لا بأس

به، قلت: صدوقٌ؟ قال: نعم، كتبتُ عنه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويُّ عندُهم.

م ق - الحسين بن حَفْص بن الفَضْل بن يحيى بن ذَكُوان الهَمْ لذاني ، أبو محمد الأصبهائي ، أصله من الكوفة ، وهو الذي نَقَل علم أهل الكوفة إلى أصبهان ، وكان إليه القضاء والفتوى والرَّياسة بها ، قاله أبو نُعَيم

روى عن: إبراهيم بن طَهْمان، والسُّفْيانَيْن، وإسرائيل، وابن أبي رَوَّاد، وفُضَيل بن عياض، وأبي يوسف القاضي، وتَرُوان بن مُعاوية، ووكيع، وغيرهم

وعنه: أبو داود السنجي، وعبدالله بن إسحاق الجهوري، وأبو قلابة الرقاشي، ويحيى بن حكيم، والفلاس، وعدالرحمن بن عمر رُستة، ويونس بن حبيب، وعمر بن شبة، وأبو مسعود الرازي، والكُذيمي، وسَمُويه، وجماعة.

قال أبو حاتم: محلُّه الصُّدْق.

[وقال الحافظ أبو نعيم]: وكان دُحْله كلِّ سنة مئة ألف درهم، ما وجَبَت عليه ركاةً قَطُّ.

وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (١٠) أو (١١) [ومثنين].

قلت: ما نقله عن أبي نُعيم رواه حفيدُه أبو بكر بن أبي علي مِن طريق أسيد بن عاصم، عنه.

وقال أبو عاصم النّبيل: ما أرى بأصّبهان ممَّن يُنتَفع به

الحسين بن داود، وهو سُنيَّد، يأتي في السين.

ع . الحسين بن ذَكُوان، المعلِّم العَوْدي البَصْري المُكْتِب.

روى عن: عَطاء، ونافع، وقَتادة، وعبدالله بن بُرَيدة، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن شعيب، وبُدَيل بن مُيْسَرة، وسُلِيْمان الأحول، وعدّة.

وعنه: إبراهيم بن طَهْمان، وشُعْبة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، وعبدالوارث بن سعيد، والقطّان، وغُندر، وابن أبي عدي، ويزيد بن ذُرَيْع، ويزيد بن هارون، وغيرُهم.

وقلَبها، \_ يعني: تعرف وتُنْكِرُ ـ .

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأسَ به، إلا أني وجدتُ في حديثه بعض النُّكَرَة.

روى له ابن ماجَه حديثاً واحداً في الجنائز.

قلت: روى عنه علي ابن المَدِيني، وقال: فيه ضعفٌ. وقال ابن مَعِينُ: لَقِيتُه، ولم أسمع منه، وليس بشيء.

ووثُّقه الدَّارقُطْني .

قرأت بخط الذهبي: في حدود التسعين [ومئة] ـ يعني وقاته ـ، وله أكثر من ثمانين سنة .

د م الحسين بن السمائب بن أبي لبّابة بن عبد المنذر،
 الأنصاري الأوسى، المَدنى.

روى عن: أبيه، وجَدُّه، وعبدالله بن أبي أحمد بن جَحْش.

وعنه: الله تُوْبة، والزُّهْري.

ذكرُّهُ ابن حبان في «الثقات»، وقال: يروي عن أبيه المراسيل.

روى له أبو داود حديثاً واحداً تعليقاً في النذر.

ق - الحسين بن أبي السَّرِيُّ، هو ابن المتوكَّل، يأتي .

ت ق ـ الحسين بن سَلَمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كَبْشة، الأزدي، الطُّحَّان، البَصْري، اليَّحْمَدي.

روى عن: أبسي قُتَسِمة سَلْم بن قُتَسِمة، وأبسي داود الطَّيالِسي، ويوسُف بن يعقوب السَّلُوسي، وعبد الرحمٰن بن مَهْدي، وغيرهم.

وعنه: التَّرْمِذي، وابن ماجَه، وابن أبي عاصم، وحَرْبِ الكِرماني، وابن أبي داود، وابن خُزَيمة، وابن صاعد، وغيرُهم.

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وقال: صدوقُ. وقال الدَّارقُطْني: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

د-الحسين بن شُفَي بن ماتع، الأَصْبَحي المِصْري.
 روى عن: أبيه، وتُبيع الحِمْيَري، وعبدالله بن عَمْرو.

قال ابن أبي حَيْثُمة، عن ابن مَعِين: ثقةً.

وكذا قال أبو حاتم والنُّسائي .

وقال أبو زُرْعة: ليس به بأُسُ.

وقال أبوحاتم: سالتُ ابنَ المَدِيني: مَنْ أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدَّسْتُوائي، ثم الأوْزاعي وحسين المعلَّم.

وقــال أبــو داود: لم يَرْوِ حُسَين المُعلَّم عن عبدالله بن بُرَيْدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ شيئًا.

. قلمت: وقال الدَّارقُطني: من الثقات.

وقال ابن سعد والعِجْلي وأبو بكر البَزَّار: يَصْري ثِقَةً. وذكره ابن حيان في «الثقات».

وقـال ابنُ الصَـدِيني: لم يَرْوِ الحُسَين المعلِّم عن ابن بُرَيْدة، عن أبيه إلا حرفاً واحداً، وكلُّها عن رجال ٍ أُخر.

قلت: هذا يُوافِقُ قولَ أبي داود المتقدَّم إلا في هذا الحرف المستثنى، وكانَّه الحديثُ الذي تعقَّب به المِزِّي قولَ أبي داود بأن أبا داود روى في «السنن» من حديث حُسَين، عن عبدالله بن بُريَّدة، عن أبيه، عن النبسي ﷺ: «مَنْ استعملناهُ على عمل فرزَقْناه رزقاً...» الحديث.

وقال أبو جعفر العُقَيْلي : ضعيفٌ مضطرب الحديث.

حدثنا عبدالله بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن خلاد، سمعت يحيى بن سعيد . هو القطّان . وذكر حُسَيناً المعلّم، فقال: فيه اضطرابُ.

وأرَّخ ابنُ قانع وفاته سنة (١٤٥).

ق ـ الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب، الهاشمى.

روى عن: إسماعيل بن عبدالله بن جَعْفَر، وأبيه زيد بن على، وأعمامه محمد وعُمر وعبدالله، وأبي السَّالب المخزومي المَدَني، وابن جُرَيْج، وجماعةٍ من آل على.

وعنه: ابناه يحيى وإسماعيل، والدَّرَاوَرْدي، وأبو غَسَّان الكِناني، وأبو مُصْعَب، وعَبَّاد بن يعقوب الرَّواجِنيُّ، وغيرُهم.

قال ابن أبي حاتِم: قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرَّك بيده

وعنه: حَيُّوة بن شُرَيح، والحَسَن بن تُؤبان، ونافع بن يزيد، والنُّعْمان بن عمرو بن خالد، وبحيى بن أبي عمرو

ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن يونُس: تُوفُي سنة: (١٢٩).

قلت: وقال العِجْلي: مِصْرِيٌّ تابعيٌّ ثِفةً .

وقال البخاري في «تاريخه»: حُسَين سمع عبدالله بن

وردُّ عليه ابنُ أبي حاتم في كتـابــه «حـطأ البخاري»، وحكى عن أبيه، وأبي زُرْعة أنَّ الصُّوابُ حُسَين، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو.

قلت: وحُجِّمة البخاري في ذلك ما رواه سعد بن أبي أيوب، عن النعمـــان بن عمــرو بن حالــد المِصــري، عن حُسَين بن شُفَي، قال: كُنَّا جلوساً مع عبـدالله بن عمرو، فَاقْبَلَ تُبَيِع ، فقال عبدالله : أتاكم أعلم مَنْ عليها .

وقال ابن يونس [في «تاريخ] مصر»: جالسَ عبدَالله بن عمرو. ثم ساق هذا الحديث، والله أعلم.

قد ـ حسين بن طَلْحة .

عن: خالد بن يزيد بأثرِ مؤقوفٍ عن عيسى عليه الصَّلاة والسُّلام في قصةٍ له مع الشَّيْطان.

وعنه: أبو تُؤْبة الربيع بن نافع.

قلت: قرأتُ بخطُّ الذهبي: لا يُعْرَف.

ت ق \_ الحسين بن عبدالله بن عُبيدالله بن عَبَّاس بن عبدالمطَّلِب، الهاشمي المَدّني.

روى عن: ربيعة بن عِباد، وله صحبة، وعن عِكرمة، وأم يونُس خادم ابن عَبَّاس.

وعنه : هشام بن عُرُوة ، وابن جُريج ، وابن المبارك ، وابن إسحاق، وابن عَجْلان، وإبراهيم بنَ أبي يحيى، وشُريك النَّخَعي، وغيرُهم.

قال الأثرم، عن أحمد: له أشياءً مُنْكَرة.

وقال ابن أبي خَيْثُمة، عن ابن مَعِين: ضعيفً. وقال ابن أبي مريم، عن يحيى: ليس به بأسُ، يُكْتُبُ

حديثه.

وقال البخاري: قال على: تركتُ حديثَه، وتركه أحمد

. وقال أبو زُرْعَة : ليس بقوي .

وقال أبو حاتم: ضعيفٌ، وهو أحبُّ إليَّ من حُسَين بن قيس، يُكْتَبُ حديثُه، ولا يُحْتَجُ به.

وقال الجُورْجاني: لا يُشْتَغل بحديثه...

وقال النُّسائي : متروك .

وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال العُقَيلي : له غيرُ حديثٍ لا يُتابَعُ عليه .

وقال ابن عدي: أحاديثُه يُشْبه بعضُها بعضاً، وهو ممَّن يُكْتَب حديثُه ، فإني لم أجد في حديثه حديثاً منكراً قد جاوز

وقال ابن سَعْد: تُوفِّي سنة (٤٠) أو (١٤١)، وكان كثير الحديث، ولم أرّهم يَحْتَجُون بحديثه.

قلت: وقـال الحسن بن علي بن محمد النُّوْفَلَني: كَان الحُسَين بن عبدالله صديقاً لعبدالله بن مُعاوية بن عبدالله بن

جَعْفُر، وكانا يُرْمَيَان بالزُّندقة، فقال النَّاس: إنما تصافيا على ذلك، ثم إنهما تَهَاجَزًا، وجَرَتْ بينهما الأشعار معاتبات.

وقال البخاري: يقال: إنه كان يُتُّهم بالزُّندقة.

وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: عاصم بن عبيدالله فوقّه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندُهم.

وقال ابن حبان: يَقُلب الأسانيد ويَرْفَع المراسيل. الحسين بن عبدالله، الهَرَوي، صوابه: عبدالرحمن بن

الحسين، يأتي.

دس ق \_ الحسين بن عبد الرحمن، أبو علي

روى عن: الوليد بن مسلم، وطَلْق بن غَنَّام، وابن نُمَير، وخَلَف بن تميم، وغيرهم:

وعنه: أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجِّه، وأحمد بن على الْأَبِّـار، وجَعْفـر الفِـرْيابي، والقـاسم المُـطَرِّز، ومُحمد بن إسحاق السُّرَّاج، وغيرُهم.

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: حدثنا عنه أهل واسط.

وقال غيرُه: مات سنة (٢٥٣).

قلت: وقال أبو حاتِم: مجهول<sup>(١)</sup>، فكأنه ما آخبر أمره.

 د ـ الحسين بن عبد الرحمٰن، ويقال: عبدالرحمن بن الحُسَين، ويقال: حُسيل بن عبدالرحمٰن الأشجعي.

روى عن: سُعُد بن أبي وَقُاص.

وعنه: بُسْر بن سعيد.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له أبو داود حديثاً واحداً في الفتن.

قلت: قال ابن حبان: روى عنه أهل الكوفة.

س ـ الحسين بن عبد الرحمٰن، أبو علي، قاضي خَلَب.

روى عنه: النَّسائي، وقال: ثقةً. هٰكذا قال صاحب النَّبَل. ه.

قال المِزِّي: لم أقف على روايته عنه .

ق ـ الحسين بن غُروة البَصري.

عن: مالك، وابن عُينِّنة، والحَمَّادَيْن، وابن مَهْدي، وعدَّة.

وعنه: نَصْربن علي الجَهْضَميُّ، وأحمد بن المُعَذَّل، وإبراهيم بن زياد سَبَلان، وأبو بشر بكر بن خَلَف.

قال أبو حاتم: لا بأسَّ به:

قلت: وقال السَّاجي: فيه ضعفٌ.

وقال الأزْدي: ضعيفٌ.

دت ـ الحسين بن علي بن الأسسود، العِجلي، أبسو عبدالله الكوفي، نزيل بَغْداد.

روى عن: عبدالله بن نُمَيْر، ويونُس بن بُكَير، ووَكيع،

وأبي أسامة، وعمروبن محمد العَنْقُزي، ويحيى بن آدم، ومحمد بن فُضَيل، وعُبَيدالله بن موسى، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، والتَّرْمِذي، والبُّجَيْري، وأبو حاتم، وابن ناجية، وأبو شُعَيب الحَرَّاني، والحسن بن سُفيان، وأبو يعلى، والحسين بن إسماعيل المَحَامِلي، وجماعةً.

قال أحمد: لا أعرفُه.

وقال ابن أبي حاتِم: سمع منه أبي، وسئل عنه، قال: صدوقُ.

وقال ابن عدي: يَسْرِق الحديث، وأحاديثُه لا يُتابَع عليها.

وقال الأزدي: ضعيف جداً، يتكلّمون في حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أخطأ. قلت: توفي سنة (٢٥٤).

وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: لا التَّفِتُ إلى حكايته أراها أوهاماً. انتهى.

وهٰذا مما يَدُلُ على أن أبا داود لم يَرْوِعنه، فإنه لا يَرْوي إلا عن ثقة عندَه(١)، والحديث الذي في «السَّنن» في كتاب اللساس: حدثنا يزيد بن خالمد السَّرملي، وحسين بن علي الكوفي، قالا: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة فذكره، فإما أن يكون أخرجه معتمِداً على رواية يزيد، وإما أن يكون هو الآتي، وهو الأشبة، وإن كان أبو على الجَيَّاني لم يَذْكُرُ في «شيوخ أبي داود» إلا العِجْلي، لا حفيدَ جَعْفَرِ الاحمر.

د س ـ الحُمَيْن بن علي بن جَعْفَر الأحمر، ابن زياد وفي.

روى عن: جدُّه جَعْفَر الأحمر، وحكيم بن سَيْف الزُّقِي، وداود بن الرَّبيع، ويحيى بن المنذر الكِنْدي.

وعنه: أبو داود والنَّسائي \_ فيما قال ابن عَساكر\_، وأبو بكر البَزَّار، [و] جُنَيْد بن حَكيم الدَّقَّاق، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الهيثم الدُّوري، وعبدالله بن أحمد بن سوادة.

<sup>(</sup>١) قال أبو حاتم: مجهول، في ترجمة الحسين بن عبدالرحمن الذي روى عن أسامة بن سعد بن أبي وهب. وهو فيما يبدو غير مترجمنا هذا. انظر والمجرح والتعديل، ٣/٩٥.

<sup>(</sup>١) ومن ثم قال الحافظ في والتقريب: لم يثبت أن أبا داود روى عنه.

الحسين بن على ــ

قال أبو حاتِم: لا أعرِفه.

وقال النِّسائي: صالح.

قال المِرِّي: لم أقف على روايته عنه، لكنه ذكره في جُمْلة شيوخه، وأما أبو داود فروى في اللباس عن يزيد بن خالد، وحسين بن علي الكوفي، كلاهما عن يحيى بن زكريا بن أبي زائد، والظاهر أن حسين بن علي غيرُ هذا، فإن هذا لا يروي عن طبقة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فإن يجيى مات [قبل] سنة تسعين ومئة، وإنما يروي عن أهل هذه الطبقة أبوه عليُّ بنُ جُعْفَر.

قلت: تعقّب الذهبي هذا الكلام بأن جَعْفَراً الأحمر أقدمُ مِنْ يحيى بن زكريا، وقد صدّر الشيخ كلامه بأن حُسَين بن على روى عن جدّه، وما أظنّه أدرك جدّه، فيحرَّر.

قلت: وهو اعتراضٌ مُنْجِهُ، ويَتبيَّن بَهذا أنّ أبا داود روى عن هذا لا عن العِجْلي الْمِنقَلُم، والله أعلم.

ت س ـ الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، يقال له: حُسَين الأصغر.

روى عن: أبيه، وأخيه أبي جَعَفُر، وَوَهْب بن كَيْسان. وعنه موسى بن عُقْبة، وابن أبي الموال، وابن المبارك، وأولاده: إبراهيم ومحمد وعُبيدالله بنو الخُسَين، وغيرُهم.

قال النّسائي: ثقةً.

ودكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرجا له حديثاً واحداً في إمامة لجبريل.

ع ـ الحُسَين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي أبو عبدالله المَدني سِبْطُ رسول الله ﷺ، وَرَبْحَانته من الدنيا، وأحد سَيِّدي شَباب أهل الجَنَّة.

روى عن : جدَّه، وأبيه، وأُمه، وخاله هند بن أبي هالة، وعُمر بن الخَطَّاب .

وعنه: أخوه الحسن، وبنوه علي وزيد وسُكينة وفاطمة، وابنُ ابنه أبوجَعْفَر الباقر، والشَّعْبي، وعِكْرِمة، وكُرْز التَّيْمي، وسنان بن أبي سنان الدُّوَلي، وعبدالله بن عمرو بن عثمان، والفَرَزْدَق، وجماعةً.

قال الزَّبير بن بَكَّار: وُلِد لخمس ليال خَلُوْنَ مِن شَعْبان سنة أربع

وقال جَعفَر بن محمد: كان بين الحسن والحُسين طهر واحد

وقد تقدم في ترجمة الحسن شيء من مَنَاقبهما.
قال أنس: أما إنه كان أشبههم برسول الله عليه

وقال إسراهيم بن علي الرَّافعي، عن أبيه، عن جدَّته زيب بنت أبي رافع: أتت فاطمة بابنَّها إلى رسول الله ﷺ في شكواه الذي تُوفي فيه، فقالت لرسول الله: هذان ابناك فورَّتهما شيئاً، قال: ﴿أَمَّا حَسَن فإن له هَيْبَتِي وسُوَّدُدي، وأما حُسَن فإن له هَيْبَتِي وسُوَّدُدي، وأما حُسَن فإن له هَيْبَتِي وسُوَّدُدي،

تابعه محمد بن عُبَيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، وعَمُّه، عن أبي رافع، نُحُوُّه.

وقــال سعيد بن أبي راشـد، عن يعلى بن مُرَّة رفعه: «حُسَين مني وأنـا من حُسَين، أحَبُّ الله مَنْ أَحَبُ حُسَيناً، حُسَين سِبْطً من الأسباط».

وقال عبدالله بن شَدَّاد بن الهاد، عن أبيه: سجد رسول الله ﷺ سجدةً اطالها حتى ظننًا أنه قد حَدَث أمرٌ أو أنه يُوحَى إليه. قال: «كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهتُ أن أعجِله حتى يقضيَ حاجتَه».

وقال ابن بُرَيدة، عن أبيه: كان رسول الله على يخطبنا، فجاء الحسن والحسين وعليهجا قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فترَّل رسول الله على من المِنْبَر، فحمَّلهما فوضَعهما بين يديه، ثم قال: «صَدَق الله ورسوله ﴿إنما أموالُكم وأولادُكم فتنةً . . . » الحديث.

وقال يحيى بن معيد الانصاري، عن عُبيد بن حُنين:
حدثني الحُسَيْن بن علي، قال: أتيت على عُمر وهو يخطُب
على المنبر، فصعدتُ إليه، فقلت له: انزل عن مِنبَر أبي
واخذبي فاجلسني معه، أقلب حصّى بيدي، فلما نزل انطلق
بي إلى مَنزله، فقال لي: مَنْ عَلَمك؟ فقلت: والله ما علَّمني
أحد، قال: يا بُني لو جَعَلتَ تَعْشَانا، قال: فاتيتُه يوماً وهُو
خال بمُعاوية وابن عُمر بالباب، فرجَع ابن عُمر ورجَعْتُ
معه، فلقيني بعد، فقال لي: لم أرك، فقلت: يا أمير
المؤمنين، إني جئت وأنت خال بمعاوية وابن عمر بالباب،
فرجَع ورجَعْت معه، فقال: أنت احق بالإذن من ابن عمر،

وإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله، ثم أنتم. رواه الخطيب بسند صحيح إلى يحيى.

وقال يونسُ بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حُريث: بينما عبدالله بن عمرو بن العاص جالسُ في ظل الكعبة إذ رأى الحسين بن علي مُقبِلًا، فقال: هٰذا أَحَبُ أهلِ الأرضِ إلى أهل السَّماء اليوم.

وقال شُرَخبيل بن مُدْرِك الجُعْفي ، عن عبدالله بن نُجيّ ، عن أبيه أنه سافر مع على بن أبي طالب، وكان صاحب مَطْهَرته ، فلما حاذوا نينوى وهو منطلِق إلى صفيْن نادى على : صبراً أبا عبدالله بشطُّ الفُرات. قلت : مَنْ ذا أبا عبدالله ؟ قال : دخلتُ على رسول الله ﷺ وعيناه تفيضان ، فقلت : يا نبي الله ، أغْضَبك أحدٌ ؟ قال : بل قام مِنْ عندي جبريل قبل ، فحدُّني أن الحسين يُقْتَل بشطُ الفُرات ، وقال : هل لك أن أشِمَّك مِن تُرْبَتِه ؟ قلت : نعم ، فمد يدَه ، فقشَ يدَه ، فقشَ مَن قُبضَ قبضةً من تُراب ، فاعطانيها ، فلم أملِك عينيً أن فاضتا .

وعن عمروبن ثابت، عن الأعمش، عن شقيق، عن أمّ سَلَمة، قالت: كان الحسن والحُسَين يلعَبان بين يَدَي رسول الله ﷺ في بيتي، فنزَل جبريل، فقال: يا محمد، إن أمتك نقتُل ابنك هذا من بعدك، وأومى بيده إلى الحسين. فبكَى رسول الله ﷺ وضمّه إلى صدره، ثم قال رسول الله ﷺ، هوضعت عندَكِ هذه التُربة فضَمُها رسول الله ﷺ، وقال: «ربّح كَرْب وبَلاءٍ»، وقال: «يا أمّ سلمة إذا تَحوَلَتْ هذه التُربة دما فاعلمي أن ابني قد قُتل»، فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظرُ إليها كل يوم، وتقول: إنْ يوما تَحوَلين دما لَيومُ عَظيم.

وفي الباب عن عائشة، وزَيْنَب بنت جحش، وأم الفَصْل بنت الحارث، وأبي أمامة، وأنس بن الحارث، وغيرهم. وقال عَمَّار الدَّهْني: مَرَّ عليَّ على كَمْبٍ، فقال: يُقْتَل

وَقَانَ مُعَارُ الْمُتَعَلِي . مَرْ صَلَيْ صَلَى تَعْبُ الْمُتَانِ لِيَسَلُ مِنْ وَلَدَ هُذَا رَجِلُ فِي عِصَابَة لا يَجِفُ عَرَق خُيُولَهُم حتى يَردوا على محمد ﷺ ، فمرَّ حسن ، فقالوا: هٰذا؟ قال: لا . فمرَّ حُسَين ، فقالوا: هٰذا؟ قال: نعم .

وقـال ابن سعـد: أخبـرنـا يحيى بن حَمَّاد، حدثنا أبو عَوانـة، عن سُلَيمـان ـ يعني الأعمش ـ، حدثنا أبو عبدالله الضَّبِي، قال: دخَلْنـا على ابن هرثم الضَّبِي حين أقبل منْ

صِفِّين وهو مع علي، فقال: أقبَلْنا مَرْجِعَنا من صِفَّيْن، فنزَلْنا كَرْجِعَنا من صِفَّيْن، فنزَلْنا كَرْبلاء، فصلَّى بنا عليَّ صلاةً الفجر، ثم أخَذَ كَفَا من بعر الغِرُلان، فشَمَّه، ثم قال: أَوَّه أَوَّه، يَقْتَل بهذا الغائط قومً يدخُلون الجَنَّة بغير حساب.

وقال إسحاق بن سُلَيمان الرَّازي: حدثنا عمروبن أبي قيس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي حيان، عن قُدامة فيس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي حيان، عن قُدامة بن السَّمى، قال: خرجنا مع علي، فسار حتى انتهى إلى سُلمى، قال: خرجنا مع علي، فسار حتى انتهى إلى كَرْبلاء، فننزَل إلى شجرة، فصلَّى إليها، فاخذ تُرْبة من الأرض فَشَمَّها، ثم قال: واها لَكِ تُرْبة، لَيُقْتَلُن بك قوم علي، وتَسبت الحديث. قال: فقَفَلْنا من غَزَاتِنا، وقُتل علي، وتَسبت الحديث. قال: فكنتُ في الجيش اللذين ساروا إلى الحديث، فتقلَّمتُ على فرس لي، فقلت: أبَشَرُك ابن ينت رسول الله، وحدَّثُتُه الحديث، قال: معنا أو علينا؟ قلت: لا معك ولا عليك، تركتُ عيالاً، وتركت، قال: إما لا مقبل اليوم رجلً إلا دخل جهنم. قال: فانطلَقتُ هارباً مُولِيًا في الأرض حتى خَفِي عليَّ مَقْتَلُه.

وقال أبو الوليد أحمد بن جُنَابِ المصَّيصي: حدثنا خالد بن يزيد بن أسد، حدثنا عَمَّار بن مُعاوية الدُّهْني، قال: قلت لابي جعفر محمد بن على بن الحسين: خَدَّثني بفتل الحسين حتى كأنى حضَرَّتُه. قال: مات مُعاوية، والوليدُ بن عُنْبة بن أبي سُفيان على المدينة، فأرسل إلى حسين بن على ليَأْخُــذُ بَيْعتـه، فقال: أخَّرْني. ورَفَقَ به فاخَّره، فخرج إلى مكة، فأتاه رُسُل أهل الكوفة: إنَّا قد حَبَسْنا أنفُسَنا عليك، ولسنا نحضُرُ الجمعة مع الوالي، فاقدُمْ علينا، قال: وكان النُّعْمان بن بَشير الأنصاري على الكوفة، فبعَثَ الحسين بن على إلى مسلم بن عُقيل بن أبي طالب ابن عمه، فقال له: سِرْ إلى الكوفة، فانظُرْ ما كتبوا به إلى، فإن كان حقًّا قدمتُ إليهم، فخرج مُسلم حتى أتى المدينة، فاخذ منها دليلَيْن، فمرًا به في البَرِّيَّة، فأصابهم عَطَش، فمات أحدُ الدليليِّن، وكتب مسلم إلى الحُمَين يستعفيه ، فأبي أن يُعْفِيه ، وكتب إليه أن امض إلى الكوفة، فخرج حتى قَدِمَها، فنزَل على رجل من أهلها يقال له: عَوْسَجة، فلما تحدُّث أهلُ الكوفة بقُدومه دَّبُوا إليه، قبايَعه منهم اثنا عشر ألفاً، فقِمَام رجل ممَّن يهوى يزيدَ بن معاوية يقال له: عُبَيدالله بن مسلم بن شُعْبة الحَضْرَمي إلى النَّعمان بن بشير، فقال له: إنَّك لضعيف، أو مستضعَف، قد فَسَد البلد، فقال له النُّعمان: لأن أكونَ ضعيفاً في طاعة الله أحبُّ إليَّ من أن أكون قويًّا في معصية الله ، وما كنتُ لأهتكُ سُتُراً سترة الله ، فكتب بقوله إلى بزيدَ بن معاوية، فدعا يزيدُ مولِّي له يقال له: سَرَّجون قد كان يستشيره، فأخبره الخبر، فقال له: أكنتَ قابلًا من مُعاوية لو كان حيّاً؟ قال: نعم، قال: فاقبل مني، إنه ليس للكوفة إلا عُبَيْدُالله بن زياد، فولِّها إياه، وكان يزيدُ عليه ساخطاً. وكان قد هَمَّ بعَزُّله، وكان على البَّصرة، فكتب إليه برصاه عنه، وأنه قد ولاه الكوفة مع البَصُّرة، وكتب إليه أن يطلُبَ مسلم بن عَقيل، ويقتُّلُه إن وجَــدَه، فأقبـنل عُبيدالله بن زياد في وجوه البَصْرة حتى قدم الكوفة متلفّماً، فلا يَمُرُّ على مجلس مِن مجالسهم فيسلِّم عليهم إلا قالوا: السَّلام عليك يا ابنَ رسول الله، وهم يظنُّون أنه الحسين بن على، حتى نَزَل القصر، فدعا مولِّي له، فأعطاه ثلاثة آلاف دِرْهم، وقال: إذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يُبايعُ أهل الكوفة، فأعلِمه أنك رجل من أهل حمصَ جئتَ لهذا الأمر، وهذا مالٌ تدفعه إليه ليقوَى به، فخرج الرجل، فلم يَزَلْ يتلطُّفُ به ويَرْفُقُ حتى دُلُّ على شيخ يلى البِّيعة، فلَقِيَه فأخبره الخبر، فقال له الشيخ: لقد سَرِّني لقاؤك إياي، ولقد ساءني ذلك، فأما ما سَرِّني من ذلك فما هداك الله له، وأما ما ساءني، فأنَّ أمرنا لم يستحكِم بعدً، فادخَلُه على مُسلم، فأخذ منه المال، وبايَّعَه، ورجَّعَ إلى عُسدالله، فأحره.

وتحوَّل مسلم حين قَدِمَ عُبَيدالله من الدَّار التي كان فيها إلى دار هانيء بن عُرْوة المُرَادِي، وكتب مسلم بن عَقيل إلى الحسين يخبره بِبَيْعة اثني عَشَر ألفاً من أهل الكوفة، ويأمُره بالقُدوم، قال: وقال عُبَيدالله لوجوه أهل الكوفة: ما بال هانىء بن عروة لم يأتنبي فيمن أتى؟ قال: فخرج إليه محمد بن الأشعث في أُنساس منهم، فاتوه وهو على باب داره، فقالوا له: إن الأمير قد ذكرك واستبطاك، فانطلِق إليه، فلم يزالوا به حتى رَكِبَ معهم، فدخل على عُبيدالله بن زياد، وعنده شُريح القاضي، فلما نظر إليه قال لشريح: أتتك بعدان رجلاه، فلما سلم عليه، قال له: يا هانىء: أين بعدان رجلاه، فلما سلم عليه، قال له: يا هانىء: أين

مسلم؟ قال: ما أدري، قال: فأمر عُبَيدالله ضاحب الدَّراهم، فخرج إليه، فلما رآه فَظَعَ به، وقال: أصلَح الله الأطير، والله ما دعوتُه إلى منزلي، ولكنه جاء فطرَحَ نفسه عليَّ، فقال: اثنني به، فقال: والله لوكان تحت قدمي ما رفعتها عنه. قال: أَذْنُبوه إليَّ. قال: فأذْنِيَ، فضَربَه بالقضيب فشيَّجه على حاجبه، وأهوى هانيء إلى سيف شُرطي ليستله، فلدُفعَ عن ذلك، وقال له: قد أَحَلُ الله دَمَك. وأمر به فَحُبِسَ في جانب القضر، فخرج الخبر إلى مَذْجِج، فإذا على باب القَصْر جَلَبةً، فسمِعَها عُبَيدالله، فقال: ما هذا؟ قالوا: مَذْجِج، فقال شَرْعي: أَخْرُج إليهم فاعلِمْهم أني إنما حَبستُه لأسائلَه.

وبعث عيناً عليه من مواليه يسمَعُ ما يقول، فمرَّ بهاتيء أَ، فقال له هانيء: يا شُرَيح اتَّق الله، فإنَّه قاتلي. فخرج شُرَيح حتى قام على باب القَصْر، فقال: لا بأس عليه، إنما حَسَّه الأمير ليسائله. فقالوا: صَدَقَ، ليس على صاحبكم بأس، قال: فتفرِّقوا، وأتى مسلماً الخبرُ، فنادى بشعاره، فاجتمَعَ إليه أربعون ألفاً من أهل الكوفة، فقدُّمَ مُقدِّمة، وهيًّا مَيْمَنْة ومَيْسَرة، وسار في القُلْب إلى عبيدالله، وبعث عُبَيدُالله إلى وجوه أهل الكوفة، فجمّعهم عنده في القصر، فلما سار إليه مسلم، وانتهى إلى باب القصر اشرفوا من فوقه على عَشَـائِـرهم، فجَعلوا يكلُّمونهم ويرُّدُّونهم، فجعل أصحاب مسلم يتسلَّلون حتى أمسى في خمس مئسة، فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاً، فلما رأى مسلم أنه قد بَقِي وحدّه تردَّد في الطُّريق، فاتى باب منزل، فخرَجَتْ إليه امرأةً، فقال لها: اسقيني ماء، فسقَّتُه، ثم دخلَت، فمكثَّت ما شاء الله، ثم خرجَتْ فإذا هو على الباب، فقالت: يا عبدالله، إن مجلِسَك مجلسُ ريبة، فقم، فقال لها: إني مسلم بن عَفيل، فهل عندك ماوي؟ قالت: نعم، فادخُل، فدخَل، وكان ابنها مولَّى لمحمد بن الأشعث، فلما عَلِمَ به الغُلامُ انظَلَق إلى محمد بن الأشعث، فأخبَرُه، فبَعَث عُبِيدُالله صاحبَ شُرطته ومعه محمد بن الأشعث، فلم يَعْلَم مسلم حتى أُحيطُ بالدَّار، فلما رأى ذلك مسلم حرج بسيفه ، فقاتلَهم ، فأعطاه محمد بن الأشعث الأمان، فأمكن من يده، فجاء به إلى عُبيدالله، فأمر به فأصْعِدَ إلى أعلى القصر، فضُرب عنقه، وألقى بُعثته إلى النَّاس، وأمر بهانيء فسُحِب إلى الكُناسة، فصَّلْب هناك، فقال شاعرهم في ذلك:

فإن كنتِ لا تدرين ما الموتُ فانْفظري

إلى هانىء في الـــــوق وابنِ عَقيل ِ

الأبيات.

وأقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل إليه حتى إذا كان بينَه وبينَ القادسية ثلاثةً أميال لَقيَه الحربنُ يزيد التميمي، فقال له: أين تريد؟ فقال: أريد هذا المصر، قال له: ارجع، فإني لم أدَّعُ لك خَلْفي خيراً أرجوه، فهمَّ أن يرجعَ، وكان معه إخوة مسلم بن عَقيل، فقالوا: لا والله، لا نرجع حتى نصيب بثارنا، أو نقتل، قال: لا خيرَ في الحياة بعدَكم، فسار فَلَقِيَتُهُ أول خيل عُبَيدالله، فلما رأى ذلك عدّل إلى كَرْبلاء، وأسند ظهره إلى قصباء حتى لا يُقاتَل إلا من وجه واحد، فنزَّل، وضرب أبنيته، وكان أصحابه خمسة وأربعين فارساً ونحواً من منة راجل، وكان عُمر بن سَعْد بن أبي وَقُاص قد ولأه عُبَيدالله بن زياد الرِّيُّ وعَهد إليه، فدعاه، فقال له: اكفني هذا الرجل، فقال له: أعفني، فأبي أن يُعْفِيه، قال: فأنظرني الليلة، فأخُّره، فنظر في أمره، قلما أصبح غدا إليه راضياً بما أمره به، فتوجُّه عُمر بن سعد إلى الحسين بن على، فلما أتاه قال له الحُسَين: اختَرُ واحدة من ثلاث: إما أن تَدَعُوني فَأَلحَقَ بِالنُّغُورِ، وإما أن تَدَعُونِي فَأَذْهَبَ إلى يزيد، وإما أن تَدَعُونِي فَأَدْهِبَ مِن حِيثُ حِنتُ، فَقَبِل ذَٰلِك عُمر بن سعد، وكتب بذلك إلى عُبيدالله، فكتب إليه عُبيدالله: لا ولا كرامة، حتى يضعَ يدَه في يدي، فقال الحُسَين: لا والله، لا يكونُ ذٰلك أبداً ، فقاتَله ، فَقُتلَ اصحابُه كلُّهم وفيهم بضعةَ عَشَرَ شابًّا من أهل بيته، ويجيء سَهُمَّ، فيقَعُ بابن له صغير في حجره، فجعل يمسح الدُّمَ عنه، ويقول: اللهمُ احكُمْ بيَّنا وبينَ قومٍ دعونا لينصُرونا، ثم يقتُلوننا. ثم أمر بسَراويل حِبَرة، فشقَّها، َ ثم لَبسها، ثم خرج بسيفه، فقاتَل حتى قُتل، وقتَله رجلٌ من مَذْحَج، وحَزَّ رأمَه، فانطلَقَ به إلى عُبَيدالله بن زياد، فوقَّده إلى يزيد ومعه الراسُ، فُوضع بين يديه، وسرِّح عُمر بن سعد بحُرَمه وعِياله إلى عُبَيدالله، ولم يكن بَقِيَ من أهل بيت الحسين إلا غلامً، وكان مريضاً مع النِّساء، فأمر به عبيدالله لِيُقْتَل، فطرَحَتْ زينبُ بنت على نفسها عليه، وقالت: لا يُقْتَلُ حَتَى تَقْتَلُونِي، فَتَرَكُه، ثُمْ جَهَّزَهُمْ، وحَمَلُهِم إلى يزيد، قلما قَدِموا عليه جَمَعَ مَنْ كان بحَضْرته مِن أهل الشَّام، ثم أدخلوا عليه، فهنُّؤوه بالفتح، فقام رجل منهم أحمر أزرق، ونظر إلى وَصِيفة مِنْ بناتِهم، فقال: يا أمير المؤمنين، هَبْ لي

هذه، فقالت زينب: لا والله، ولا كرامةً لك ولا له إلا أن يخرُجَ مِن دين الله. فأعادها الأزرق، فقال له يزيد: كُفُ، ثم المنخَلَهم إلى المدينة، فلما دخلُوا خَرَجَتْ امرأةً من بنات عبدالمطلب ناشرةً شعرَها، واضعةً كُفَّها على رأسِها، تَتَلَقَّاهم وتبكي وهي تقول:

ماذا تقولون إن قال السنبي لكم ماذا فَعَلْتُم والْسَم آخِرُ الْأَمَم بعِنْسرتي وساهلي بعد مُفْتَقدي منهم أساري وقتلي ضُرُجوا بدم

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

ي إد نصحت نحم أَن تَخُـلُفوني بشــرٌ في ذوي رَحِمِي.

وقال سُفيان بن عُيينة، عن إسرائيل أبي موسى: سمعتُ الحسَن يقول: قُتل مع الحُسَين ستة عَشَر رجلاً من أهل بيته.

وقال أبو نُعَيم: [حدثنا] عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عَبَّاس، قال: أُوحى الله إلى محمد أني قد قتلتُ بيحيى بن زكريا سبعين [ألفأ]، وإنى قاتلٌ بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً.

وقىال خَلَف بن خَلِيفة، عن أبيه: لما قُتِل الحُسَين اسودَّت السَّماء، وظهرت الكواكب نهاراً.

وقال محمد بن الصَّلْت الْأَسَدي، عن الرَّبيع بن منذر النُّنُورِي، عن أبيه: جاء رجلٌ يبشَّر الناس بقتل الحُسَيْن، فرايَّةُ أعمى يُقاد.

وقال يعقوب بن سُفْيان: حدثنا سُلَيمان بن حَرْب، حدثنا حمَّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أول ما عُرف الزُّهْرِي تَكلَّم في مَعْلِس الوليد بن عبدالملك، فقال الوليد: أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتِل الحسين بن علي؟ فقال الزُّهْرِي: بلَغني أنه لم يُقْلَب حَجَرُ إلا وُجِد تحته دَمَّ عَبِيط.

وقال ابن مُومِن: حدثنا جَرير، حدثنا يزيد بن أبي زياد، قال: قُتل الحسين ولي أربع عَشْرةَ سنةً، وصار الوَرْس الذي في عسكرهم، رماداً، واحمرتُ آفاق السماء، ونحروا ناقةً في عسكرهم، فكانوا يَرَوْنَ في لحمها النيران.

وقال الحُمَيدي، عن ابن عُينة، عن جدَّتِه أم أبيه، قالت: لقد رأيتُ الوّرس عاد رماداً، ولقد رأيتُ اللحم كأنَّ فيه

الحسين بن علي

النَّارَ حين قُتل الحُسين.

وقال ابنُ عُيَينة أيضاً: حَدَّثَتني جدَّتي أم أبي، قالت: شَهِدَ رجلان مِن الجُعْفِينَ قَتْلَ الحُسَيْن بن علي، قالت: فأما أحدُّهما فطال ذَكَره حتى كان يَلْقُه، وأما الآخر فكان يستقبِلُ الرَّاوية بفيه حتى يأتى على آخرها.

قال سفيان: رأيتُ ابنَ احدهما، وكان مجنوناً.

وقال حَمَّاد بن زيد، عن جَميل بن مُرَّة: أصابوا إبلاً في عسكر الحُسَيَّن يومَ قُتل فنحروها وطبَخوها، قال: فصارت مثل العُلقَم، فما استطاعوا أن يُسيغوا منها شيئاً.

وقال قُرَّة بن خالد السَّدُوسي، عن أبي رجاء العُطَارِدي: لا تسُبُّوا أهل هذا البيت، فإنه كان لنا جارٌ مِن بَلَهُجَيْم قَارِم علينا من الكوفة، قال: أما تَرَوَّنَ إلى هذا الفاسق ابن الفاسق قَتَلَه الله، فرماه الله بكوكَبَيْن في عَيْنَه، فذهب بَصَرُه.

وقال ثعلب: حدثنا عُمربن شُبّة النَّمْرِي: حدثني عُبَد بن جَنَّاد، أخبرني عَطَاء بن مسلم، قال: قال السُّدِّي: أَيتُ كَرْبلاء أَبِع البَرِّ بها، فعَمِل لنا شيخ من طبىء طعاماً، فعَمَيْناه عنده، فذكرنا قَتَل الحَمين، فقلنا: ما شَرك في قتله أحد إلا مات باسوء مِنِة، فقال: ما أكذبكم يا أهلَ العراق، فأنا مِمَّن شَرك في ذلك. فلم يبرَحْ حتى دنا من المِصْبَاح وهو يَتَقَدُ فَنَفِط، فَذهب يُخْرِج الفَتِيلة باصبعه، فأخَذَت النارُ فيها، فذهب يطفئها بريقه، فأخذت النارُ فيها، فذهب يطفئها بريقه، فأخذت النار في لحيته، فعدا فألقى نفسه في الماء، فرايتُه كانه حُمَمة.

وقال إبراهيم النَّخَعي: ولو كنتُ مِمَّن قاتَلَ الحسين، ثم أُدخلتُ الجنة لاستحيِّثُ أن أنظُر إلى وجه النبيِّ عِيدٍ.

وقبال حماد أيضاً، عن عمار، عن أمَّ سلمة: سمعتُ الجرُّ تنوح على الحسين.

وقيال ابن سَعْد: أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا قُرَّة بن خالد، أخبرني عامر بن عبدالواحد، عن شَهْر بن حَوْشَب، قال: إِنَّا لَعِند أم سلَمة، زوج النبي ﷺ، قال:

فسمعتُ صارخةً، فاقبلت حتى انتهت إلى أُمَّ سَلَمة، فقالت: قُتِل الحسين. قالت: قد فعلوها ملاً الله بُيونَهم عليهم ناراً، ووقعت مَفْشِيًا عليها، وقَمْنا.

وقال أبو خالد الأحمر: حدثني رزين، حدثنني سلمى، قالت: دخلتُ على أمُّ سَلَمة وهي تبكي، فقلت: ما يُبْكِيك؟ قالت: رأيتُ رسول الله ﷺ في المنام وعلى رأسه ولحيته التُراب، فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: شَهِدُتُ قتل الحسين.

وقال أبر الوليد بشربن محمد التَّمِيمي: حدثني أحمد بن محمد المَّمِيمي: حدثني أحمد بن محمد المَصقَلي، حدثني أبي، قال: لما قُتِل التُحسين بن علي، سُمِعَ منادٍ يُنادي ليلاً يُسمَع صوتُه، ولم يُرَ شَخْصُه:

عَضَرَتُ ثمودً باقةً فاستُوسِلُوا وجَرَت سوانِحُهُمْ بغيرِ الأسعدِ فينوا رسولِ الله أعظمُ حُرْمَةً وأجلُ من أم الفَصيل المُقصدِ عَجَباً لهم لمّا أَتَوْا لم يُمْسَخُوا والله يُمْلي للطَّغاةِ الجُحَدِ

قال الزَّبير بن بَكَّار: والأول أثبتُ في سِنَّه، يعني ابن (٥٦).

قال الزُّبير: وذلك في يوم عاشوراء سنة (٦١).

وهو ابن ثمانِ وخمسين.

وكذا قال اللّيث بن سَعد، وأبو بكر بن غَيَّاش، وأبو مَعْشَرُ الْمَدَني، والواقدي، وخليفة، وغيرُ واحدٍ، وقال الواقدي: إنه أثبتُ عندَهم. زاد: وهو ابن (٥٥) سنة وأشهُر، وقبل: قُتِل آخريوم من سنة (٦٠)، وقبل غير ذلك.

قلت: وساق المِزِّي قصةَ مَقْتَل الحُسَين مُطوَّلَةً من عند ابن سَعْد، عن الواقدي وغيره من مشايخه اختَصَرْتُها مُكْتَفِياً بما تقدَّم من الأسانيد الحسان.

وقرأت بخط النّهي في «التناهيب» مما زاده على الاصل: قال إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، عن ابن عَبّاس: استشارتي الحُسينُ في الخروج إلى العراق، فقلت: لولا أن يُزرَى بك وبي لنشبت يدي [من] رأسك

وقال الشَّعْبي: كان ابن عُمر قَدِمَ المدينة، فأُخبر أن الحُسَين قد توجَّه إلى العراق فلَحقه على مسيرة ليلتَّين، فنهاه، فقال: إن الله خير نبيه ﷺ بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، وإنكم بَضْعةً منه، لا يليها أحمد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير، فأبى فاعتنقَه ابنُ عُمر، وقال: أستودعُك الله مِن قتيل.

وقال شريك، عن مغيرة، قال: قالت مرجانة لابنها عُبيدالله: يا خبيث، قتلت ابن بنت رسول الله ﷺ لا ترى والله الجنة أبداً.

وقال أحمد بن محمد بن ينحيى بن حمزة الحَضْرَمي القاضي: أخبرني أبي حمزة بن يزيد، قال: رأيت امرأة عاقلة من أعقل النساء يقال لها: ربًا حاضنة يزيد بن معاوية، يقال: بلغت مئة سنة، قالت: دخل حاضنة يزيد، فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر، فأمكنك الله من الحُسَين، قُتل وجيءَ برأسه إليك، ووُضع في طَست، فأمر الغُلام فكشف، فحين رآه خمر وجهه، كانه يشم منه رائحة، وإن السراس مَكَثَ في خزائن السلاح حتى ولي سليمان، فبعث فجيء به، فقد بقي عظماً، فطبّه وكفّنه سليمان، فبعث فجيء به، فقد بقي عظماً، فطبّه وكفّنه ودَفّنه، فلما وصلت المسودة سألوا عن موضع الرأس ونبشوه وأخذوه، فالله أعلم ما صُنع به.

ع - المحسين بن علي بن السوليد الجُعْفي، مولاهم، أبوعبدالله، ويقال: أبو محمد الكوفي المقرىء.

روى عن: خاله الحسن بن الحُرِّ، والأعمش، وزائدة، وابن أبي رَوَّاد، وحمزة الزَّبَّات، وإسرائيل بن موسى، وابن أبجر، وفُضَيل بن عِياض، وجَعْفر بن بُرقان، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وابن مَعِين، وأبو بكربن أي شَيْبة، وأبو بكربن أي شَيْبة، وأبو كُريب، وهارون الحَمَّال، ومحمد بن رافع، وشُجاع بن مُخلَد، وهَنَّاد بن السَّريُّ، وابن أبي عُمر، وعَبَّاس السَّوري، والجُوزجاني، وعَبَّد بن حُمَيد، وأبو مسعود الرَّازي، وجماعة، وقد روى عنه سفيان بن عُيَنة وهو أكبر منه.

قال أحمد: ما رأيتُ أفضل من حُسين، وسعيد بن عامر. وقال محمد بن عبدالرحمن الهَرَوي: ما رأيتُ أتقن منه. وقال ابن مَعين: ثقة.

وقىال أبو داود: سمعتُ قُتْبِهَ يقول: قبل لسفيان بن عُيِّنة: قَدِم حُسَين الجُعْفي، فوثب قائماً، فقيل له، فقال: قَدم أفضل رجل يكونُ قَطَّ.

وقال موسى بن داود: كنتُ عند ابن عُينة، فجاء حُسَين الجُعْفي، فقام سفيان، فقبُل يَده.

وقال ابن عُينة: عَجِبْتُ لمن مَرُ بالكوفة، فلم يقبَّل بين عيني حُسَين الجُعْفي .

وقال يحيى بن يحيى النّيسابوري: إن بقي أحد من الأبدال فحُسَين الجُعفي.

وقىال أبو مسعود الرَّازي: أفضلُ مَنْ رأيتُ الحَفَرِي، وحُسَين الجُعْفي، وذكر غيرهما.

وقال الحَجَّاج بن حَمَّزة: ما رأيتُ حُسَيناً الجُعْفي ضاحكاً ولا متبسَّماً، ولا سمعتُ منه كلمة رَكِن فيها إلى الدنيا.

وقال أبو هِشام الرِّفاعي، عن الكِسائي: قال لي هارون الرشيد: مَنْ أقرأ النَّاس؟ قلت: حُسَين بن علي الجُعْفي.

وقىال خُمَيد بن الرَّبيع الخَزاز: كان لا يحدُّث، فرأى مناماً، فشرع يحدُّث حتى كتَبْنا عنه أكثر من عَشرة آلاف.

وقىال العِجْلي: ثقة، وكان يُقْرِىء القُرآن، رأسٌ فيه، وكان صالحاً، لم أرّ رجالًا قَطُّ افضلَ منه، وكان صحيحَ الكِتاب، يقال: إنه لم يَطأً أنثى قَطُّ، وكان جميلًا، وكان زائدةً يختلِفُ إليه إلى منزله يحدَّثه، فكان أروى النَّاس عنه، وكان النُّوري إذا رآه عانقه، وقال: هذا راهِبُ جُعْفى.

قيل: وُلد سنة (١١٩)، ومات سنة (٣) أو (٢٠٤).

قلت: جزم البخاري، وابن سَعْد، وابن قانع، ومطيَّن، وابن حبان في «الثقات» بأنه مات سنة (٣).

وقـــال ابن شاهين في «الثقـات»: قال عثمــان بن أبي شيبة: يخ بخ، ثقةً صدوق.

ت سي - المحسسين بن علي بن يزيد بن سُلَيم، الصَّدائي، الأكفاني، البَغْدادي.

روى عن: أبيه، وحُسَين بن علي الجُعْفي، ووكيع، والـوليد بن القــاسم، ويعقـوب بن إسحـاق الحَضْـرَمي، ومحمد بن عُبَيد الطَّنافسي، ويعقوب بن إبراهيم بن سَعْد،

وعبدالله بن نُمَير، وعلي بن عاصم، وأبي عاصم، وغيرهم.

وعنه: التَّرْمـذي، والنَّسائي في «اليوم والليلة»، وابن خِراش ـ وقال: عَدْلُ ثقة. قال: وكان حَجَّاج بن الشَّاعر يمـدحه، ويقول: هو من الأبدال ـ، وابنُ أبي الدُّنيا، وعبدالله بن أحمد، والمَنْجَنِيقي، وعَبدان الأهوازي، وابنُ علي بن الحُسَين، وابن جَرير الطُّبري، والباغندي، وابن صاعد، وغيرُهم.

قال أبو القاسم البَغَوي: تُوفِّي سنة (٢٤٦).

قال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة (٤٨).

قلت ":

تمييز \_ الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، الفقيه البُغدادي.

تَفَقَّه بَبَعْدَاد، سَمِع الحديث الكثير، وْصَحِبَ الشَّافعي، وحمَلَ عنه العلم، وهو معدودٌ في كبار أصحابه.

روى عن: مَعْسَن بن عيسى، وشَبَسَابِـة بن سَوَّار، واسحاق بن يوسف الأزرق، وطبقتهم.

وعنه: الحسن بن سفيان، ومحمد بن علي ابن المَدِيني فُلْنُقَة، وعبيد بن محمد البَرُّار، وغيرُهم.

قال الخطيب: يَمِرُّ وَجَودُ حديثِهِ جَدَّا، لأَنَّ أحمد بن حَنْبُل كان يَتكلَّم فيه بسبب مسألة اللفظ، وكان هو أيضاً يتكلَّم في أحمد، فتجنَّب الساسُ الأخذَ عنه، ولما بلغ يحيى بنَ مَعِين أنه يتكلَّم في أحمد لَعَنَه، وقال: ما أخوجَه أن يُضْرَب.

قال الخطيب: وكان فَهِماً عالماً فقيهاً له وله تصانيفُ كثيرةً في الفقه وفي الاصول تَذُكُّ على خُسْن فَهْمِه وغَزارة علمه.

قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن علي المقرى، أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الهروي - يعني الماليني -، أخبرنا عبدالله بن عدي الحافظ، سمعت محمد بن عبدالله الشافعي، وهو الفقيه الصَّيْرَفي صاحب الأصول يخاطب المتعلمين لمذهب الشَّافعي، ويقول لهم: اعتبروا بهذين حُسَين الكَرَابيسي وأبي ثور، فالحُسَين في حِفْظه وعلمه وأبو ثور لا يعشره في علمه، فتكلم فيه أحمد بن حَنْبَل في باب

اللفظ، فسقط، وأثنى على أبي ثور في ملازمته للسُّنَّة فارتفع.

وقال أبو عُمر بن عبد البَرُّ: كان عالماً مُصَنَّفاً مُتُمناً، وكان نقل أَمْتَناً، وكان نقد وكان نقل أَمْتَناً، وكان فيه كِبْرُ عظيم، وكان يذهبُ مُذْهبُ اهل العراق، إلى أن قَدِمَ الشَّافعي، فجالسه وسمع كُنبُه، فانتقل إلى مذهبه، وعَظَمت حُرْمتُه، وله أوضاعُ ومصنَّفاتُ كثيرةُ نحو مثني جزءً، وكانت بينة وبين أحمد صداقة وكيدة، فلما خالفه في القرآن عادت تلك الصداقة عداوة، وكان كلَّ منهما يَطْعُنُ على صاحبه، وهَجَر الحنابلة حُسَيناً الكرابيسيُّ وتابعه على نحلتِهِ داودُ بن على الأَصْبَهاني، وعدالله بن سَعيد بن كلاب وغيرهما.

وقال الطّبراني: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حُنبُل، سالتُ ابي عمَّن قال: هذا كلام الجَهْمِيَّة، قلت لأبي: إن الكَرَابيسي يفعل هذا، فقال: كَذَب، هَنكُه الله.

قال: وسالتُه عن حسين الكرابيسيِّ: هل رأيَّته بطلب المحديث؟ فقال: لا، فقلت: هل رأيته عند الشَّافعي بَبُغُداد؟ قال: لا. قال: وسالتُ أبا نُوْر عن الكَرابِيسي، فتكلَّم فيه بكلام سوء، وسالتُه: هل كان يحضُرُ معكم عند الشافعي؟ قال: هو يقول ذاك، وأما أنا فلا أعرف ذاك.

قال: وسالتُ الزَّعْفَراني عن الكَرابيسي، فقال نحو مَقالةٍ أبي تُوْر.

وقال الرَّامَهُرْمُزِي في «المحدث الفاصل»: حدثنا السَّاجِيُّ أن جَعْفَر بن أحمد حدَّمَهم، قال: لمَّا وَضَع أبو عُبيد كُتُبه في الفِقه بلغ ذلك الكرابيسي، فأخذَ بعض كُتُه، فنظرَ فيها، فإذا هو يَحْتَجُ بحُجَج الشَّافعي، ويحكي لَفْظَه ولا يسمَّيه، فغضبَ الكَرَابيسيُّ، ثم لَقِيه، فقال: مالك يا أبا عبيد تقول في كُتُبك: قال محمد بن الحسن، قال فلان، وتدغم ذكر الشَّافعي، وقد سَرَقتَ احتجاجَه من كُتُه، وأنت لا تُحْسِنُ شيئاً، إنما أنت راوية؟ فسأله عن مسألة، فأجابه بالخطأ، فقال: أنت لا تُحْسِن جواب مسألة واحدة، فكيف تَضَعُ الكُتُب؟

وقال الأزْدي: ساقط، لا يُرْجَع إلى قوله.

<sup>(</sup>١) كذا بيض له الحافظ.

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مِمَّن جمَعَ وصنَّف، وممَّن يُحْسِن الفقه والحديث، أفسده قِلَّةُ عقله.

وقال أبو السطّب الماوردي: كان الكرابيسي يقول: القرآن غيرُ مخلوق، ولفظي به مخلوق، وإنه لما بلغه إنكارُ أحمد بن حُنبًل عليه، قال: ما ندري أيش نعمل بهذا الفتى، إن قلنا: مخلوق، قال: بدعة، وإن قلنا: غير مخلوق، قال: بدعة.

وذكر ابن مُنْـدُه في مسألـة الإيمان أن البخاريُّ كان يصحَبُ الكَرَابيسي، وأنه أخذ مسألة اللفظ عنه.

قال ابن قانع: تُوفِّي سنة (٢٤٥). ذكرتُه للتمييز بينه وبين الذي قبله.

ق ـ الحسين بن عِمْران الجُهَني.

روى عن: أبي إسحاق الشَّيْباني، وعِمْران بن مسلم الجُمْفي، والزَّمْري.

وعنه: شُعْبَة، وعِمْران الفَطَّان، وأبو حمزة السُّكَّري، ورَوْح بن عَطَاء بن أبي مَيْمونة.

قال البخاري: لا يُتابِّعُ على حديثه في النَّذر.

وذكر العُقيلي حديثه في الغُسْل إذا لم يُنْزِل، ونقل عن البخاري: لا يُتابَع على حديثه.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً، وهو حديثه عن أبي إسحاق الشُّيباني، عن ابن أبي أُوفَى، رَفَعَه: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجُرْ عمداً. . . ، الحديث.

قلت: وقال الدَّارقُطْني: لا بأسَ به.

وقيال الحازبي في «تياريخه»: ضعَّفه غيرُ واحدٍ من أصحاب الحديث.

وناقشه ابنُ دقيق العبد في ذُلك.

ص - الحسين بن عَبَّاشِ بن حازم السُّلَمي، مولاهم، أبو بكر الجَزري الباجُدَّائي الرَّقِي .

روى عن: جَعْفر بن بُرْقان، وحُدَيج وزُهير ابْنَيْ مُعاوية، وغيرهم.

وعنه: هِلال بن العَلاء، وعبدالحميد بن محمد بن المُستام، وعلي بن جميل الرُّقِي، ومحمد بن القاسم سُحَيم

الحَرَّاني .

قال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الخطيب: كان أديباً فاضلًا، وله كتاب مصنف في غريب الحديث.

قال هلال بن العلاء: مات بباجدًاء سنة (٢٠٤).

قلت: ضعَّفه السَّاجِيُّ والأَزْدي.

وقرأتُ بخطَّ اللَّهبي: ليُّنه بعضُهم بلا مُسْتَند غيرَ انفرادِهِ عن جَعْفَر بنِ بُرْقــان، عن هشــام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: ولا نكاح إلا بِوَلِيَّ، والسُّلْطان وليُّ من لا وَلِيَّ له».

وقال ابن السُّمعاني: باجدًاء قرية بقرب بغداد.

خ م دس - الحُسَين بن عيسى بن حُسُران الطَّائي، أبو علي القُومِسي البسطامي، الدَّامغاني، سكن نَيْسابور، ومات بها.

روى عن ابن عُينة، وابن أبي فُدَيك، وأبي قُتَية، وأبي قُتَية، وأبي قُتَية، وأبي أسامة، وعبدالصَّمَد بن عبدالوارث، وجَعْفَر بن عُون، وطَهْبَهم.

وعنه: الجماعة إلا التُرْمِذيُّ، وابنَ ماجَه، وأبو العَبَّاس الأَزْهَرِي، والحسين بن محمد القَبَّاني، وأبو حاتِم، ويحيى النُّهْلي، وابن خُزَيْمة، والبُجيري، ومامون بن هارون، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: صدوقٌ.

وقال الحاكم: كان من كبار المحدِّثين وثقاتِهم من أثمة أصحاب العربيَّة.

وقال البخاري: مات سنة (٢٤٧).

وكذا قال ابن حبان في «الثقات».

قلت: قال النَّسائي في «الكني»، وفي «أسماء شيوخه»: لقة.

وكذا قال الدَّارقُطْني .

وقال الإدريسي: كان عالماً فاضلاً كثيرَ الحديث.

دق - الحسين بن عيسى بن مسلم الحَنفي، أبو

عبدالرحمن الكوفي، اخو سُلِّيم القاريء

روى عن: الحَكُم بن أَبان، ومَعْمَر.

وعنه : عُثمان بن أبي شَيْبة ، وإسحاق بن موسى الأنصاري، وأبو كُريب، وأبو هُمَّام، وأبو سعيد الأشَجُّ

قال البخاري: مجهول، وحديثُهُ مُنْكُر.

وقال أبو زرعة: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى عن الحَكَم بن أبان أحاديثَ مُنكَزةً.

وقال ابن عدي: له من الحديث شيءٌ قليلٌ، وعامَّةُ حديثِه غرائب، وفي بعض حديثِه مناكيرُ :

وذكره أبن حبان في «الثقات».

أخرجا له حديثاً واحداً: «ليؤذّن لكم خيارُكُم وليَؤْمُكم قُرَاؤُكم». وهو الذي أشار إليه البخاري.

قلت: وذكر الدَّارقُطُني أن حُمَيْناً تفرَّد به عن الحَكَم. وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: بلَغَني أَنَّه ضعيفٌ.

ت ق ـ الحسين بن قيس الرُّخبي، أبو علي الواسِطي، ولقبه حَنْش.

روى عن: عَطاء بن أبي رَبساح، وعِكْـرمـة مولى ابن عَبَّاس، وعِلْباء بن احمر.

وعنه: حُصَين بن نُمَيْر الهَمْداني، ومستلم بن سعيد، وسُلَيمان التَّيْمي، وخالد الواسطي، وعلي بن عاصم، وغيرهم.

قال أبوطالب، عن أحمد: ليس حديثُهُ بشيءٍ، لا أروي عنه شيئاً

وقــال عبــدالله بن أحمــد، عن أبيه: متروك الحديث. ضعيف الحديث، وله حديثُ واحدُ حَسَنٌ.

روى عنه التَّيْمي في قِصَّة الشؤم، واستحسنه.

قال الدُّوري عن ابن معِين، وأبو زُرْعة: ضعيف.

وقال مُعاوية بن صالح، عن ابن مَعِين؛ ليس بشيء.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ضعيف الحديث مُنكر الحديث. مُنكر المحديث. قبل له: أكان يُكُذِب؟ قال: أسال الله السلامة، هو ويحيى بن عُبيدالله متقاربان. قبل: هو مشل الحُسَين بن عبدالله بن ضُميرة؟ قال: شبية به

وقال البخاري: أحاديثه مُنكَرَّةٌ حِدًّا، ولا يُكْتَب حديثُهُ.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة . وقال العُقَيلي: له غيرُ حديثٍ لا يُتابَع عليه، ولا يُعرَف.

وقال ابن عدي: هو إلى الضَّعْف أقربُ منه إلى الصَّدْق.

وقال محمد بن عُقْبة: حدثنا أبو مِحْصَن حُصَين بن نُمَير، قال: حدثنا حُسَين بن قيس أبوعلي الرَّحبي، وزعم أبو مِحْصَن أنه شيخٌ صدوق، فذكر حديثاً.

قلت: وقال الجُوزجاني: أحاديثُهُ مُنْكُرةً جداً، فلا يُكْتَب.

ونقل ابنُ المَجَوْزي عن أحمد أنه كذَّبه

وقال الدَّارقُطْني : متزوك .

وقال البخاري: تَرَك أحمد حديثه.

وقال أبو بكر البَزَّار: لَيِّنُ الحديث.

وقال العُقَيلي في حديثه «مَن استعمل رجاً على عضابة وفي تلك العصابة مَنْ هو أرضى لله منه فقد خان الله...» الحديث: هذا يُروى من كلام عُمر. وفي حديثه «من جَمَعَ بين صلاتين فقد أتى باباً مِن الكبائر»: لا يُتابَع عليه، ولا يُعْرَف إلا به، ولا أصل له، وقد صحّ عن ابن عَبَّاس أن النيئ

وقال عبدالله بن علي ابن المُدِيني، عن أبيه: ليس هو عندي بالقوي.

وقال مسلم في «الكني»: منكر الحديث.

وقبال السَّناجيُّ: ضعيف الحديث، متروك، يجدَّثُ بأحاديثُ بواطيل.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس هو بالقوي عندهم

وقسال ابن حبسان: كان يُقْلِب الأحبسار، ويُلْزِقُ رواية الضَّعفاء بالثقات.

الحسين بن أبي كَبْشة، هو ابن سَلَمة، تَقَلُّم.

ق - الحسين بن المتوكّل بن عبد الرَّحْسُ بن حَسَّان، الهاشمي مولاهم، وهو ابن أبي السّريّ العَسْقَلاني، أخو

محمد

روى عن: وكيم، وضَمْرة بن ربيعة، وخَلَف بن تَميم، وأبي داود الـحَـفَــري، ومحمـــد بن شُعَيب بن شابُـــور، وعُبَيدالله بن موسى، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجَه، وابن سَعْد، والحسين بن إسحاق التُسْتَري، وأبوجَعْفَر التَّرْمِذي، ومحمد بن الحسَن بن قَتْبَه، وجَعْفَر بن محمد بن حَمَّاد الرَّمْلِي، وأحمد بن القاسم بن مُسَاور.

قال جَعْفَر بن محمد القَلَانِسي : سمعتُ محمد بن أبي السَّري يقول: لا تكتُبُوا عن أخي ، فإنه كذَّاب.

وقال أبو داود: ضعيفٌ.

وقال أبو عَروبة: كَذَّابٌ، هو خال أمي.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُخْطِىءُ، ويُغْرِبُ.

قال إسحاق بن إبراهيم الهَرَوي: مات سنة (٢٤٠).

ت س ـ المحسين بن محمد بن أيسوب، السُّذَارع السُّعْدي، أبو على البُصْري، قَلِم بَغْداد.

روى عن: يزيد بن زُرَيع، وأُصَصَل بن سُلَيمان، وخالد بن الحارث، وابن عُلَيَّة، وعَثَّام بن علي، وأبي قُتَية، وابى عاصم، وغيرهم.

وعن : التَّرْمِذي، والنَّسائي، وأبو بكر البَّزَّار، وحَرْب الكِرْماني، وابن أبي الدُّنيا، وحاتِم بن اللَّيْث الجَوْهَري، وعبدالكريم الدُّيْرعاقُولي، والبَغْري.

قال أبوحاتم: صدوق. وكَتَب عنه في الرُّحْلة الثالثة.

وقال النِّسائي \* ثُقَّة .

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال غيرُه: مات سنة (٢٤٧).

ع ـ الحسين بن محمد بن بَهْرام، التَّمِيْمي، أبو أحمد، ويقال: أبو علي، المؤدِّب المَرُّوذي، سَكَنَ بَغْداد.

روى عن: إسسرائيل، وجَرير بن حازم، وأبي غَسًان محمد بن مطرّف، وشَيْبان النَّحْوي، وابن أبي ذلب، ومُبارَك بن فَضالة، وأيوب بن عُتْبة، وخَلَف بن خَليفة، وشَريك النَّحْمي، وأبي أُولِس المَدَني، وغيرهم.

وعند: أحمد بن حُنبُل، وأحمد بن مَنِيع، وإبراهيم بن سَعيد الجَوْهَري، وأبو خَيْنَمة، ومحمد بن رافع، ويحيى، وابن أبي شَيْسة، والنَّهْلي، وإبراهيسم وإسحاق الحَرْبيَّان، وعَبُّاسِ المَدُّوري، وجماعةً، وحدَّث عنه عبدالرحمٰن بن مَهْدى، ومات قبله

قال ابن مُعْد: ثقة، مات في آخِر خلافة المأمون.

وقال النِّسائي: ليس به بأسُّ.

وقال مُعاوية بن صالح: قال لي أحمد: اكتُبُوا عنه.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال حَنْبُل بن إسحاق: مات سنة (٢١٣).

وقال مطيَّن: سنة (١٤).

قلت: قال أبو حاتِم في حُسَين بن محمد المَرُودي: اليَّهُ مَرَّاتِ بعد فَرَاغِه مِن تفسير شَيْبان، وسالتُه أن يُعِيد عليَّ بعضَ المَجْلِس، فقال: بكُرْ بكُرْ، ولم أسمَعْ منه شيئاً. ثم ذكر ابن أبي حاتِم حُسَين بن محمد بن بَهْرام، وحَكَى عن أبيه أنه مجهول، فكأنه ظَنَّ أنه غيرُ المَرُّودي.

وقال ابن قانع: مات سنة (١٥)، وهو ثقةً.

وقال ابن وَضًاح: سمعتُ محمد بن مَسْعود يقول: خُسَين بن محمد ثقةً.

وسمعت ابن نُمير يقول: حُسَين بن محمد بن بَهْرام صدوقً.

وقال العِجْلي: بَصْرِي ثقة .

تمييز - الحسين بن محمد المُروزي.

روى عن: ابن جُرَيج.

وعنه: أحمد بن نصر الخُزَاعي. ذكر للتمييز.

ت ـ الحسين بن محمد بن جَعْفَر الْحَرِيْرِي، أبوعلي، ويقال: أبو محمد البُلْخي.

روى عن: إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، وعبدالرزاق، وجَعَفَر بن عُون، ومحمد بن كَثِير العَبْدي، وغيرهم.

وعنه: التُّرْمِذي، وعبدالله بن محمد بن علي بن طَرْخَان، وأحمد بن علي الأَبَّار، وأحمد بن محمد بن ماهان البَّلْخي.

قال المِمزِّي: ذكره ابن عساكر فيمن اسمه الحسَن، ووَهُم في ذلك.

قلت: وقال الخطيب: هو مجهول أ

خ - الحسين بن محمد بن زياد، العَبْدي النَّيسابوري، أبو علي الحافظ المعروف بالقَبَّاني، أحد أركان الحديث وحُفَّاظه والمصنَّفين فيه.

روى عن: أبي مَعْمَر الهُلَلي، ومَنْصور بن أبي مُزاحِم، وأحمد بن منيع، وسُرَيج بن يونُس، وأبي بكر بن أبي شَيْبة، وإسحىاق بن راهَـوَيه، ومحمد بن عَبَّاد المَكِّي، وعمرو بن زُرَارة، والفَلاُس، وغيرهم.

وعنه: البخاريُّ - فيما قاله الحاكم -، وفي الطب من «الجامع» للبخاري: حدثنا حُسين، حدثنا أحمد بن منيع. فذكر حديثاً، فقال أبو نصر الكلاباذي: هو عندي القبَّانيُّ، وكان عنده «مُسنَد أحمد بن منيع»، وبلغني أنه كان يلزَم البخاريُّ، ويهوى هواه لما وَقَعَ له بنيسابور ما وقع.

وروى عنه أيضاً: أبو عبدالله بن الأحرم، وأبو زكريا العَنْبَري، ومحمد بن صالح بن هانى، وَدَعْلَج بن أحمد، وغيرهم

قال الحُسَين: كان لجدِّي قَبَّان، فكان الناس يستعيرونه منه، فشُهر بالقَبَّاني، ولم يكن وَزَّاناً.

قال أبو محمد عبدالله بن على بن أحمد الحَصِيري ابن بنت القَبَّاني: تُوفِّي جدِّي سنة (٢٨٩)، وحضَرَ جنازتَهُ أبو عبدالله البُوشَنجي، وكافة مشايخنا.

قلت: قال الحاكم: كان أحد أركان الحديث، وحُفَّاظ النَّبنا، رحل وأكثر السماع، وصنَّف المسند والأبواب والتاريخ والكنى ودُوِّنَتْ عنه سمعت أبا عبدالله بن يعقوب يقول: كان الحُسين القَبَّاني أحفَظَ الناس لحديثه، وأعرفهم بالاسامي والكنى، وكان مجتمعً أهل الحديث بعد مُسْلِم عنده.

قال الحسين القبّاني في الحديث الدي رواه عن سُرَيج بن يونس: أخبرنا هارون بن مسلم، عن أبان، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه في غنل الجمعة: كتب عني هذا الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورأيته في كتاب بعض الطّلبة قد سمعه منه عني.

ق - الحسين بن محمد بن شَنَية الواسطي، أبو عبدالله

البَزَّاز.

وعته: ابن ماجَه حديثاً واحداً في آخر الكَفَّارات، وأَسْلَمُ بن سَهَل الواسِطي، وأبو حاتم، وابنُه عبدالرحمن، ومحمد بن العَبَّاس بن الأَخْرَم، ومحمد بن عبدالله الخَصْرَمي مُطَيِّن، والخليل ابن بنت تميم بن المنتصر.

قال أبو حاتم: صدوقً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقال الدَّارقُطني في «الجرح والتعديل»: واسطيًّ صالح.

د ـ الحسين بن معاذ بن خُلَيف، البَصْري.

روى عن : عبدالأعلى بن عبدالأعلى ، وابن أبي عدي . وسَلَّام بن أبي خبزة ، وعثمان بن عمر .

وعت أب و داود، وبَقِيُّ بن مَخْلَد، والمَعْمَري، والمَعْمَري، والحسَن بن سفيان، وابن ناجية.

قال الآجُرِّي، عن أبي داود: كان ثبتاً في عبدالأعلى. وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: ضبط المِزْيُّ جدَّه بالخاء المعجمة.

وكذا رأيناه نحن بخط الصَّدْر البكري، ونقل عبدالغني عن خط السَّلَفي أنه بالمهملة، وكذا قال ابن نقطة، والله أعلم بالصَّواب.

ووثَّقه مَسْلَمة الْأَنْدَلُسي أيضاً.

قد - الحسين بن المنذر الخُراساني.

عن: أبي غالب، عن أبي أمامة.

وعنه: الأعمش.

قال أبو داود: ذا وهم، هو حسين بن واقد.

تمييز ـ الحسين بن المنذر، أبو المنذر، بَصَّري

روى عن: يزيد الرَّقاشي .

وعنه: معتمِر بن سُلَيمان.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقال الدُّولابي في «الكني»، عن البخاري: لم

تصح روايته.

تمييز ـ الحسين بن مُنْصور بن إبراهيم بن علويه، أبو علويه، تقدَّم في من اسمُه حسن.

خ س \_ الحسين بن متصور بن جَعْفُر بن عبـ دالله بن رَزِين بن محمد بن بُرد السُّلَمي، أبو علي النَّيسابوري.

عن: الحسين بن محمد المَرْوَزي، وأبي ضَمْرة اللَّيْشي، وابن عُييَنة، وأبي أساصة، وابن نُمير، ومبشر بن إسماعيل الحلبي، وعم أبيه مُبَشَّربن عبدالله بن رَزين، وابن أبي فُدَيك، وأبي معاوية، وأحمد بن حنبل، وخَلْقٍ.

وعنه: البخاري، والنسائي، ويحيى بن يحيى - وهومن شيوخه .. ويشر بن الحكم العبدي - وهو أكبر منه -، وأبو أحمد الفراء، وأحمد بن إبراهيم ابن بنت نصر بن زياد القاضي، وأبو الفَضْل أحمد بن سَلَمة، والحسن بن سُفيان، والحسن القباني، وأبو العباس السُراج، وعِدَّةً.

قال النَّسائي: ثقة.

وقال الحاكم: هو شيخ العدالة والتَّزْكِيَة في عَصْرِه، وكان أخصَّ الناس بيحيى بن يحيى، وكان يحيى بن يحيى يعيب عليه اشتغالة بالشَّهادة.

وقــال أبــو عمــرو أحمــد بن نصــر: عُرض عليه قضــاء نَيْسـابور، فاختفى ثلاثةً أيام، ودعا الله فمات في اليوم الثالث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال السُّرَّاج وغيره: مات سنة (٢٣٨).

قلت: وقال الحاكم أيضاً في «تاريخه»: سئل عنه أبو أحمد الفَرَّاء، فقال: بخ بخ، ثقةً مأمونً، فقيه البدن.

وقال صالح بن محمد: لا بأسَّ به.

وليس له في «البخاري» إلا حديثة الذي أورده في كتاب الإكراه عن حُسين بن منصور، عن أسباط بن محمد؛ وقد أورده في التفسير عن محمد بن مقاتل، عن أسباط، ولم يَزِد البخاري على قوله: حدثنا حُسين بن منصور؛ فجَزَم الكَلاباذي ومن تَبِعَه بأنه النَّسابوري مع احتمال أن يكون واحداً من الثلاثة الذين بعده هنا.

تمييز \_ الحسين بن مُنْصور الطَّويل، أبو عبد الرحمٰن التمار الواسطي .

روى عن: السهسيشم بن عدي، ويزيد بن هارون، والحارث بن منصور، وعبدالرحيم بن هارون الغَسَّاني.

وعنه: أحمد بن علي بن الجدارود الأصبهاني، وجعفر بن أحمد بن سِنان القطان الواسطي، وعلي بن عبدالله بن مبشر.

ذكره ابنُ حبان في والثقات.

تمييز ـ الحسين بن مُنْصور الكِسَائي.

روى عن: سُفيان بن عُيَينة.

وعنه: أحمد بن يحيى بن زُهَير التُّسْتَري.

تمييز ـ الحسين بن مُنصور الرَّقِّي أبو علي البُّغدادي.

رُوى عن: أحـوص بن جَوَّاب، وأبي نُعَيم، وأبي خُديم، وأبي خُديفة، وإسماعيل بن أبي أُويس، والحارث بن خَليفة المؤدَّب.

وعنه: أبو علي وصيف بن عبدالله الانطاكي، وخَيْثُمة بن سليمان.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

ت ق ـ الحسين بن مَهْدي بن مالك الْأَبُلِّي، أبو سَعيد بَصْرى.

روى عن: عبدالرِّزَّاق، وحَجَّاج بن نُصَير، والفِرْيابي، ومسدَّد، وعُبَيدائق بن موسى، وأبي المغيرة، وغيرهم.

وعنه: التَّرْمِذي، وابن ماجه، وابن أبي عاصم، وحَرْب الكِرْماني، والمَهْمَري، وابن أبي الدُّنيا، وعَبْدان الأهْوَازي، والهَيْنَم بن خَلَف الدُّوري، وعِدَّةً.

قال أبو حاتم: صدوقٌ.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٢٤٧).

قلت: وروى عنه أيضاً ابن خُزَيمة في «صحيحه».

د عس ـ الحسين بن مَيْمون الخِنْدِفي.

روى عن: عبدالله بن عبدالله قاضي الـرَّيِّ، وأبي الجنوب الأسدي.

وعنه: هاشم بن البّريذ، وعبـدالرحمٰن بن الغَسِيل، وعبدالرحمٰن بن [أبي] عَقيل.

قال ابن المَدِيني: ليسن بمعروف، قلَّ مَنْ روى عنه. وقال أبو زُرْعة: شيخٌ.

وقال أبوحاتم: ليسَ بقوي في الحديث، يُكْتَب حديثُهُ. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أخطأ

له عندهما حديثُ واحدٌ في تولية عليٌّ قَسْمَ الخُمس.

قلت: وقبال البخباري: لا يُسَابُع عليه. ذكر ذلك في «التاريخ»، وذكره في «الضعفاء».

حت م ٤ - الحُسَين بن واقعد المَمرُّوَّزي، أبنو عبدالله قاضي مَرُّو، مولى عبدالله بن عامر بن كُريز:

روى عن: عبدالله بن بُرَيدة، وثابت البُنَاني، وتُمامة بن عبدالله بن أنس، وأبي إسحاق السَّبيعي، وأبي الرُّبير، وعصروبن دينار، وأبي غالب صاحب أبي أمامة، وأيُّوب السَّخْيَاني، وأيُّوب بن خُوط، وغيرهم.

وعنه: الأعمش وهو أكبر منه، والفَضْل بن موسى السَّنساني، وابنساء على والحَلاء ابنا الخُسَين، وعلي بن المحسن بن شقيق، وأبسو تُمَيلة، وزيد بن الحُبَساب، وعبدالله بن المبارك، وغيرهم.

قال أحمد بن شبويه، عن علي بن الحسن بن شقيق: قيل لابن المسارك: مَنِ الجماعة؟ قال: محمد بن ثابت، والحسين بن واقد، وأبو حمزة الشُكَّري.

قال أحمد بن شبويه: ليس فيهم شيء من الإرجاء

وقال عن على أيضاً: قلتُ لابن المبارك: كان الحسين إذا قام من مجلس القضاء اشترى لحماً فينطلِقُ إلى أهله. فقال ابن المبارك: ومن لنا مثلُ الحسين؟

وقال الأثرم، عن أحمد: ليس به بأسُ، وأثنى عليه. وقال ابن أبي خَيْثُمة، عن ابن مَعين: ثقةً.

وقال أبو زُرْعة، والنَّسائي: ليس به بامنَّ.

وقــال ابن حبان: كان على قضاء مَرْوَ، وكان مِن خِيار الناس، وربَّما أخطأ في الرَّوايات.

قال علي بن الحسين بن واقد: مات أبي سنة (١٥٩). قال: ويقال: (١٥٧).

قلت: وجزم ابنُ حبان في «الثقات» بالأول، وكناه أبا علي، وكذا كناه البخاري وأبو حاتم والدَّارُقُطْنِي، وكذا ذكره مسلم والنَّسائي والدُّولابي، والحاكم أبو أحمد، وغيرهم، والله أعلم.

وقسال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ما أنكر حديث حُسَين بن واقد، وأبي المنيب.

وقال العُقَيلي: أنكر أحمد بن حَنْبَل حديثَهُ.

وقال الأثرم: قال أحمد: في أحاديثه زيادةً، ما أدري أيُّ شيء هي? ونَفَضَ يده

> وقال ابن سَعد: كان حسنَ الحديث. : وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس به بأسٌ.

وقال السَّاجيُّ: فيه نظرٌ، وهو صدوقٌ يَهِمُ. قال أحمد: أحاديثُهُ ما أدرى أيش هي؟

حت ل س ـ الحسين بن الوليد، القُرَشي مولاهم، أبو علي، ويقال: أبو عبدالله، الفقيه النَّيْسابوري، لقبه كُميل

روى عن: الشّفيانيّن، والحَمَّادَيْن، وجَرير بن خاذم، وابن جُريج، وسالك، وابن أبي رَوَّاد، وهشنام بن سَمَّد، وإسراهيم بن طَهْمَان، وإسرائيل، وزائدة، وسعيد بن عبدالعزيز، وشُعْبة، وعبدالرحمن بن الغَسِيل، وغيرهم.

وعده: أحمد بن حَنْبل، وعبدالرحمن بن بشربن الحَكَم، وإسحاق بن راهَرَيه، وأبو أحمد الفُرَّاء، ومحمد بن رافع، ويحيى بن يحيى النُيُسنابوري، وعيسى بن أحمد العَشَقَلاني، وغيرُهم

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ثقةً، وأثنى عليه خيراً.

وقال سَلَمة بن شبيب، عن أحمد: دَلَّني عليه ابن مَهْدي، فدخَلْتُ عليه وكان عَسِراً في الحديث.

وقىال الـذُّهْلي: أوَّلُ ما دخلتُ على عبدالسرحمن بن مَهْدي سالني عن الحُسَين بن الوليد.

وقال ابن معین: كان ثقةً، لم أكتُب عنه شيئاً. وقال النَّسائي: ليس به باس.

وقال الدَّارَقُطْني: ثقةً.

وقال أبو أحمد: كان سَخِيّاً، وكان لا يحدُّث أحداً حتى يُطْعمه من فالوذِّجه.

وقال محمد بن نصر [بن] سُلَيمان الهَرَوي: حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا الحُسَين بن السوليد، وروى له أحمد بن حُنْبُل، قال: هو أوثق من بخراسان في زمانه.

وقدال الحاكم: حُسَين بن الوليد الثقة المأمون الفقيه، شيخ بلدنا في عَصْره، كان من أَسْخى الناس وأورعهم، قرأ على الكِسَائي وعيسى بن طَهْمان، وكان يغزو التَّرْكَ في كل ثلاث سنين، ويَحُجُّ كلُّ خمس سنين.

وقال الخطيب: كان ثقة فقيهاً.

قال الحاكم: مات سنة (٢٠٢).

وكذا قاله أبو أحمد الفَرَّاء.

وقال البخاري: مات سنة (٢٠٣).

قلت: وذكره ابن حبان في والثقات.

وذكر عِياض في أوائل الجهاد أنه وقعت له رواية عند مسلم في حديث سُلَيمان بن بُريدة، عن أبيه في وصية أمراء السُّرايا، وأن مسلماً قال في آخره: حدثنا محمد بن عبدالرَّ هَاب الفَرَّاء، حدثنا الحُسَيْن بن الوليد، حدثنا شُعْبة به، وذكر أنه وقع كذُلك في رواية العدري، وفي رواية ابن ماهان، وسقط لغيرهما، وأنه وقع في رواية بعض شيوخه عن العدري: الحَسَن بن الوليد بفتحتين، قال: والصواب الأول.

وذكر أيضاً أنه وقع عند البخاري في الطلاق: الحسن بن الوليد بفتحتين، كذا قال، والذي في جميع النُسخ المروية عن البخاري بصيغة التُصغير، والله أعلم.

خ - الحُسَين بن يحيى بن جَعْفر بن أَعْيَن، البارقي البُخَارى البُكَنْدي .

روى عن: أبيه، وغيره.

وعنه: أبو محمد بن أحمد بن نَصْر الكِنْدي الحافظ النَّسابوري الملقَّب بنَصْرَك.

وروى البخاري في الطب في «جامعه، عن حُسَين ـ غير منسوب ـ، عن أحمد بن منيع، فقيل: هو القَبَّاني، وقيل: هو

هذا.

قلت: وممن جَزَمَ بانه هذا الحاكمُ، وقال قد أكثرَ البخاريُّ الرُّوايةَ عن أبيه، وقد بَلغني أيضاً أن أباه روى عن ابنه الحُسين هذا. وكذا قال خَلَف الخَيَّام، وابنُ مَنْدُه: إنه البُّكَنْدِي.

دِ ت ـ الحسينِ بن يزيد بن يحيى الطُّحَّانَ الأنصاري ، أبو على ، وقيل: أبو عبدالله الكوفي .

روى عن: حَفْص بن غِياث، وعبدالسَّلام بن حَرْب، وعبدالحميد الحِمُّاني، ومحمد بن فُضَيل، وأبي خالـد الأحمر، وعبدالله بن إدريس، ووكيع، وغيرِهم.

وعنه: أبو داود، والتُرْمذي، وأبو بكر الأثْرَم، وأبو زُرْعة، والسَّرَاج، ومُطَيَّن، والحسن بن سُفيان، وأبو يعلى، وغيرُهُم.

قال أبوحاتِم: لَيِّن الحديث.

ودكره ابنُ حبان في «الثقات».

قال محمد بن عبدالله الحَضْرَمي: مات في رمضان سنة (٢٤٤).

قلت: وروى عنه مسلم خارج ١١لصحيح.

خ ـ حسين غير منسوب.

عن: أحمد بن منيع.

وعنه : البخاري .

قيل: إنه ابنُ محمد القَبَّاني، وقيل: ابنُ يحيى البِيكُنَّدي كما تقدُّم.

س ـ حسين الأشقر: هو ابنُ الحَسَن.

ع ـ حسين الجُعْفي: هو ابن علي بن الوليد.

ع ـ حسين المعلِّم: هو ابن ذَكُوان.

تقدُّموا.

من اسمه حشرج دس ـ خَشْرَج بن زياد الأشْجَعي.

قلت: ذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» وقال فيه النَّخعي.

حشرج بن نباتة --

وقال ابن حَزْم وابن الفَطَّان: إنه مجهولٌ.

وقال عبدالحق: لم يَرْوِ عنه إلا رافع.

وقرأتُ بخطِّ الذِّهبي: لا يُعْرَف.

ت - حَشْرَج بن نُباتة، الأَشْجَعي، أبو مُكْرَم الكُوفي، ويقال: الواسطى.

روى عن: سَعيد بن جُمُهـــان، وأبي نُصَيرة مسلم بن عُبَيد، وأبي نَصر صاحب ابن عَبَّاس، وإسحاق بن إبراهيم صاحب مكحول، وأبي جَنَاب الكَلْبي.

وعنه: بَقِيَّة، ويونس البمؤدِّب، وابن المبارك، وأبو داود· وأبــو الــوليد الـطّيالِسيَّان. وسُــرَيج بن النَّغْمــان الجَوْهَري، وبشر بن الوليد الكِنْدي، ويحيى الحِمَّاني، وعِدَّةً.

قال أبو طالب، عن أحمد: ثقة.

وقال إسحاق بن مُنْصور، عن ابن مَعِين: صالح.

وقال الدُّوري والدَّارمي، عن ابن مَعِين: ثقةً، ليس به أسُّ.

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مُعِين: ثقةً .

وقال أبو زُرْعة: واسطي، لا باس به، مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم: صالح، يُكْتَبُ حديثه، ولا يُختَجُ به وقال النَّسائي: ليس به باس.

رفال مَرَّةً: ليس بالقوي

وأخرج له التَّرمذي حديثاً واحداً: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة.. وحسَّنه.

وقال البخاري في حديثه عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة في بناء المسجد وقوله ﷺ: «ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري . . . » الحديث، وفيه: «وهؤلاء الخلفاء بعدي »، قال: لم يُتابَع عليه .

قال ابنُ عدي: قد رُوي من طريق آخر، وساقه، ثم قال: وقد قمتُ بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري، فأوردتُهُ بإسنادٍ آخَرَ، وغير ذلك الحديث لا بأس به.

ثم قال: ولحَشْرَج غيرُ ما ذكرت، وأحاديثُهُ حِسان، وأفرادُ

وغرائب، وعندي لا بأسّ به.

قلت: الإستاد الذي زعم ابنُ عدى أنه مُتابِعٌ لخَشْرَج أضعفُ مِن الأول، لأنه من رواية محمد بن الفَضْل بن عطيّة وهو ساقط.

وقال الأجُرِّي: سالتُ أبا داود عن حَشْرِج، قال: ثقةً. قال: وسمعتُ عَبَّاس بن عبدالعظيم يقول: هو ثقةً. وقال السَّاجِيُّ: ضعيفٌ.

وقال ابن حبان: كان قليلَ الحديث، مُنْكُر الرَّواية، لا يجوز الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد.

دس ـ حِصْن بن عبد الرحمٰن، ويقال: ابن مِحْضَن،

التُراغِمي، أبو حُذَيْفة الدَّمَثْقي. روى عن: أبي سَلَمة بن عبدالرحمن.

وعنه: الأوزاعي.

قال أبوحاتِم، ويَعْقُوب بن سُفيان: لا أعلم أحداً روى عنه غيرَ الأوزاعي.

وقال أبوحاتم: لا أعلم أحداً نُسَبه.

وقال ابن حیان: هو حِصْن بن عبدالرحمٰن جَدُّ سَلَمَة بن يًار.

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن ابن المَدِيني: هوحِصْن بن مِحصَن.

وقال الدَّارَقُطْني: شيخ يعتبر به.

له عند أبي داود والنَّسائي حديثُ واحدُ: «على المُقْتَتلِينِ أَن يَنْحَجِزوا الأَوَّل فالأَوَّل، وإن كانت امرأة.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن القَطَّان: لا يُعْرَف حالَهُ. من اسمُهُ حُصَيْن مُصَغَّراً

ُ س - حُصَين بن أَوْس، ويقـال: قيس، النَّهُشَليٰ والدُّ زِياد بن الحُصَين.

قَدِمَ على النبيُ ﷺ، وروى عنه.

وعنه: ابنَّهُ، وليس بأبي جهمة.

له عند النِّسائي حديثٌ واحِدٌ.

قلتُ: هو ابنُ أوس بن حجير بن بكــر، ويقــال: ابن صخير بن طلق بن بكر بن صَخْر بن نَهْشل بن دارم.

وذكر المِزَّي في «الأطراف» أنَّ حديثَهُ رُوِّي من طريق نعيم بن حصين السَّدُوسي، عن عمه، عن جدَّه؛ والسَّدُوسي لا يجتمعُ مع النَّهْمَلي، فيغلِبُ على الظنَّ أنه غيرُه، وقد أوضحتُ ذلك في كتاب «الصحابة».

وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين»، وقال: روى عن ابن عَبَّاس، وعنه: ابنُهُ زياد، كذا قال، والذي روى عن ابن عَبَّاسِ هو أبو جَهْمَة كما سيأتي.

ع \_ خُصِّين بن جُنْدَب بن الحارث بن وَحْشي بن مالك الجَنْبي أبو ظُنْيان الكوفي .

روى عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وسَلمان، وأسامة بن زيد، وعَمَّار، وحُذَيفة، وأبي موسى، وابن عَبَّاس، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم؛ ومن التابعين عن: عَلْقَمة، وأبي عُبَيلة بن عبدائلة بن مسعود، ومحمد بن سَعْد بن أبي وقًص، وغيرهم.

وعنه: ابنَّهُ قابوس، وأبو إسحاق السَّبِيعي، وسَلَمة بن كُهَيل، والأعمش، وحُصَين بن عبدالرحمْن، وأبو حَصِين، وعَطاء بن السَّائب، وسِماك بن حَرْب، وعِدَّةً.

قال ابن مَعِين، والعِجْلي، وأبـو زُرْعــة، والنَّــاثي، والدَّارَقُطْني: ثقةً.

وقال عَبّام السدُّرري: سالتُ يحيى عن حديث الاعمش، عن أبي ظَبْيان: قال لي عُمر: يا أبا ظَبْيان اتخذ مالاً. فقال يحيى: ليس هذا أبوظَبْيان الذي يروي عن علي، وروى عنه سَلَمة بن كُهَيل، ذاك أبوظَبْيان آخَرُ، هو القُرْشي.

قال ابنُ أبي عاصم: مات سنة (٨٩).

وقالِ أبن سَعْد وغيرُه: مات سنة (٩٠). وقيل غير ذُلك.

قلت: وذكره ابنُ حبان في «الثقات».

وقال ابن سَعْد: كان ثقةً, وله أحاديثُ.

وقال أحمد بن حَنْبل: كان شُعْبة يُتْكِرُ أَن يكونَ سَمِعَ مِن سَلْمَان.

وقال أبوحاتِم: قد أدرك ابنَ مسعود، ولا أظنَّه سَمعَ منه، ولا أظنُّه سَمِعَ من سَلْمان حديثَ العَرَب، ولا يثبت له سماعً

من علي ، والذي ثُبَّتَ له ابنُ عَبَّاس وجَرير.

وقال ابن حَزْم : لم يَلْقَ معاذاً، ولا أدركَه .

وسئىل الـدَّارَقُطْني: أَلْغِيَ أَبُو ظُبِّيانَ عَمْرُ وَعَلَيًّا؟ قَالَ: نعم، والله أعلم.

خُصِين بن الحارث، في خُسَين.

حُصَين بن أبي الحُرِّ؛ هو ابن مالك، يأتي.

عس ـ حُصّين بن صَفُوان، ويقال: ابن مَعْدان، أبو قَبيصة.

عن: عليٌّ.

وعنه: بيان بن بشر البَجَلي.

وهو شبخٌ مجهولٌ.

قلتُ: كذا قال أبو حاتِم.

دس \_ خُصَين بن عبد الرَّحْمن بن عمروبن سَعْد بن مُعَاذ الَّانصاري الأَشْهَلي، أبو محمد المَدَني، ويقال: إنه حُصَين بن عبدالرحمٰن بن أسعد بن زُرَارة.

روى عن: أُسَيد بن حُضَير ولم يُذْرِكُهُ، وأنس، وابن عَبَّاس، وعبدالرحمٰن بن ثابت الأَشْهَلي، ومحمود بن لَبيد، ومحمود بن عمرو الأنصاري، وزيد بن محمد بن مَسْلَمَة.

وعنه: ابنَّهُ محمد، ومحمد بنُ إسحاق، وحَجَّاج بن أَرْطَاة. وقِيل: إن الذي روى عنه حَجَّاج بن أَرْطَاة حُصَينُ بنُ عبدالرحمٰن الحارثي.

قال ابن سَعْد: كان قليل الحديث، وتُوفِّي سنة (١٢٦). قلتُ: وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، فكأنُّ روايَتُه عن الصَّحابة عندَه مُرْسَلةً.

وقال الأجُرِي: سألتُ أبا داود عنه، فقال: حَسَنُ الحديث.

وقال أبو داود لما ساق حديثة عن أُسَيد بن الحُضَير: ليس بمُتَصِل .

ع \_ خُصَيْن بن عبد البرحمن السَّلَمي، أبو الهُلَيل، الكوفي، ابن عَمَّ مَنْصور بن المعتمِر.

روى عن: جابىربن سَمْىرة، وعُمارة بن رُوَيبة، وعن زيدبن وَهْـب، وعمــروبن مَيْمــون، ومُــرَّة بن شَرَاحيل،

وهلال بن يَساف، وأبي وائل، والشَّعْبي، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وحبيب بن أبي ثابت، وذرَّ بن عبدالله المُرْهبي، وعبدالله بن شَدَّاد بن الهاد، وسَعيد بن جُبَير، ومجاهد، وعطاء، وعِكْرِمة، وسالم بن أبي الجَعْد، وأبي صالح السَّمَّان، وعِياضَ الأشعري، وجماعة

وعنه: شُعْبة، والشَّوْري، وزائدة، وجَريربن حازم، وسُلَيمان التَّيْمي، وخَلَف بن خَليفة، وجَريربن عبدالحميد، وخَلك الواسِطي، وفُضَيل بنِ عِياض، وهُشَيم، أبو عَوانة، وأبو بكر بن عَيَاش، وعلي بن عاصم، وغيرُهم.

قال أبوحاتم، عن أحمد: خُصَين بن عبدالرحمٰن الثقةُ المامون، من كبار أصحاب الحديث.

وقال ابن مَعِين: ثقةٌ.

وقال العِجْلي : ثقةً ثَبِتُ في الجديث، والواسِطيُّون اروى الناس عنه .

وقال أبن أبي حاتم: سألتُ أبَا زُرْعة غنه، فقال: ثقةً. قلت: يُحْتَجُّ بحديثه؟ قال: إي والله.

وقال أبوحاتِم: صدوقٌ ثقةٌ في الحديث، وفي آخِرِ عُمره ساء حِفْظُه.

وقال هُشَيم: أتى عليه (٩٣) سنةً، وكان أكبر من الإعمش.

وقال علي بن عاصم، عن حُصَين: جاءنا قَتْلُ الحُسَين فَمَكَنْنَا ثلاثاً كَانَّ وجوهَنا طُلِيَتْ رماداً، قلت: مِثْلُ مَنْ أَنْت يومَنذِ؟ قال: رجل متاهَل.

قال مطيّن: مات سنة (١٣٦).

قلت: ذكر ابن أبي خَيْنُمة، عن يزيد بن هارون، قال: طَلَبَتُ الحديثَ وحُصَين حَيِّ يُقْرَأُ عليه بالمُبارَك، وقد نَسي.

وقال ابن حبان في أنباع النابعين من «النفات» له: يقال: إنه سَمِعَ ذُلك فهو من النهاية من عُمارة بن رُويبة، فإن صَعَ ذُلك فهو من التابعين، وكان قد ذكر في النابعين: حُصين بن عبدالرحمٰن السَّلَمي، سمع عُمَارة بن رُويبة، روى عنه أهل العراق، مات سنة (١٦٣). فكانه ظن غيرَ هذا، وهو هو، وإنما لما وَقَعَ له الغَلَطُ في تاريخ وفاته ظنَّه آخَر، والصَّوابُ في وفاته: سنة

(١٣٦) كما تقدُّم.

وقال أَسْلَم بن سَهْل في «تاريخ واسط»: حدثنا أحمد بن سِنان، سمعتُ عبدالرحمن يقول: هُشَيم، عن حُصَين أحبُ إليَّ من سُفيان، وهُشَيم أعلم النَّام بحديث حُصَين

وقال علي بن عاصم: قَدِمْتُ الكوفة يومَ ماتَ مُنْصُور بن المُعْتَمِر، فاشتدُّ عليَّ، فَلَقيتُ حُصَيناً \_ يعني وأنا لا أعرفه \_، فقال: أدلُّكَ على مَنْ يذكر يوم أُهدِيَتْ أُم منصور إلى أبيه؟ قلت: من هو؟ قال: أنا.

قال أسلم: قال هُمَنيم: روى حُصَين عن ستة من الصحابة. قال أسلم: واتصل بنا أنه روى عن ثمانية وامرأتين، فذكر أبا جُحَيفة، وعَمروبن حُرَيث، وابن عُمر، وأنسأ، وعُمارة بن رُوَية، وجابر بن سَمُرة، وعَبدالله بن مُسلم الحَضْرَمي، وأم عاصم امرأة عُتْبة بن فَرْقَد، وأم طارق مولاة سَعْد. كذا قال، وفيه بعض ما فيه.

وقال النَّسائي: تغيُّر.

وذكره العُقَيْلي، ولم يذكُر إلا قول يزيد بن هارون: إنه نَسِي.

وقال الحسن ـ يعني الحُلُواني ـ، عن يزيد بن هارون: اختلَطَ.

وأنكر ذلك ابنُ المَدِيني في وعلوم الحديث؛ بانه اختلَط وتغيَّر.

وقال ابنُ عدي: له أحاديثُ، وأرجو أنه لا باس به

تمييسز - خُصَين بن عبد السرحمن المجمَّفي، أخسو إسماعيل، كوفي.

> روى عن: عبدالله بن علي بن المُحسَين بن علي . روى عنه: طُعمة بن غَيلان الكوفي .

قلت: قال أبو حاتم: مجهول.

تمييز - حُصَين بن عبد الرحمن الحارثي، كوفي ا

روى غن: الشُّعْبي.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وحَجَّاج بن أَرْطاة

قلت: قال أبو حاتم، عن أحمد: ليس يُعْرَف، ما روى عنه غيرُ هذين، أحاديثُهُ مناكير.

وقال علي ابن المُدِيني: لا أعلم أحداً روى عنه غيرهما.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة (۱۳۹).

تمبيز ـ حُصَين بن عبد الرحمٰن التُخَعي، أخو سَلْم، كوفي.

روى عن: الشُّعْبِي قُولَهُ.

وعنه: حَفْص بن غِيات.

قلت: قال أبوحاتم: مجهولً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

تمييز - خصين بن عبد الرحمن الأشجعي.

روي عن: سَعْد بن أبي وَقُاص.

وعنه: أهل الكوفة.

وذكره ابن حبان في «الثقات». قرأتُ ذلك بخطُّ مُغُلِّطاي، وما وجدتُهُ في النسخة التي أنقل منها، نعم وجدتُهُ فيها في مَن اسمه حُسَين بالسين المهملة، وقد تقدَّم.

تمييز \_ حُصَين بن عبد الرحمٰن الهاشمي.

ذكره ابن أبي حاتم، وبَيْضَ: مجهول.

وذَكره ابن حبان في أتباع التابعين من «الثقات».

حُصَيْن بن عبد الرحمن الشيباني.

روى عن: مُعاوية بن قُرَّة.

وعنه: سعيد بن مَشْروق.

ذكروا للتمييز.

سي محصين بن عُبيد بن خَلَف الخُزَاعي، والدِ عِمْران، مختلَفٌ في إسلامه.

روى النَّسائي من حديث إسرائيل وغيره، عن منصور، عن رِبْعي، عن عِمران بن حُصَيْن، عن أبيه أنه أتى النبي

ورواه زكـريا بن أبي زائـدة وغيره، عن منصـور، فلم يقولوا: عن أبيه، وهو المحفوظ.

وقد قيل: إنه مات مشركاً.

قلت: هذا حكاه أبو حاتِم، ثم حكى رواية إسلامه، ومما يعضُدُ ذٰلك روايةُ أبي مُعاوية، عن شبيب بن شبية، عن الحَسَن، عن عِمْران بن حُصَين، قال: قال رسول الله ﷺ لأبي: «يا حُصَيْن، كم تعبُدُ اليومَ إلْهاً؟» قال: سبعة: سنة في الأرض وواحد في السَّماء... الحديث.

قال: فلما أسلم حُصَين قال لرسول الله 囊: علَّمني الكلمتين . . . الحديث، أخرجه الترمذي من حديث أبي مُعاوية، وقال: حسن غريب.

وقال الطُّبَراني: تفرَّد به أبو معاوية.

قلت: وهو شاهدٌ جيَّدٌ لحديث إسرائيل.

وقال ابن سعد في االطبقات: عِمْران بن حُصَين أسلَم قديماً هو وأبوه وأخته، والله أعلم.

حُصَيْن بن عُفْية ، يأتي في ابن فَبيصة .

ت \_ خُصَين بن عُمر الأَحْمَسي أبو عمر، ويقال: أبو عَمْران، الكوفي.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وأبي الزُّبير، ومُخارق بن عبدالله، ويقال: ابن خليقة الأحْمَسي.

وعنه: المحسَن بن أيُّوب الخَثْعَمي، وعبدالله بن عبدالله بن الأسود، وعثمان بن زُفَر، وعِمْران بن عُبَينة، ومِنْجاب بن الحارث، ويحيى الحِمَّاني، وغيرُهم.

قال البخاري: مُنْكر الحديث، ضعَّفَه أحمد، قَدِم من الكوفة إلى بَغْداد سائلًا يسأل.

وقال أبو حاتم: قال لي دَلويه \_ يعني زيادَ بن أَيُوب \_: نهاني أحمد بن حنبل أن أحدُث عن حُصَين بن عُمر، وقال: إنه كان يَكْذِب.

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعِين: ليس بشيء.

وقمال ابن المَدِيني: ليس بالقوي، روى عن مُخارق

خُصين بن عوف أحاديثَ مُنْكَرةً.

وقال يَمْقُوب بن سُفْيان: ضعيفٌ جدّاً ، ومنهم من يجاوز به الضّعف إلى الكذب.

وقال السَّاحِي وأبو زُرْعة: مُنْكُر الحديث.

وقبال أبو حاتم: واهي الحديث جدّاً، لا أعلمُ يروي حديثاً يُتابَعُ عليه، وهو متروك الحديث.

وقال النَّرْمذي: ليس عند أهل الحديث بذاك القوي. وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخَر: ليس بثقة.

ووتَّقه العِجْلي .

وقال ابن عدي: ينفردُ عن كل مَنْ يروي عنه.

له عنىد الشَّرْمِذي حديثٌ واحدٌ: «مَنْ غَشَّ العرب لم يَدخُلْ في شَفاعتي».

قلت: ذكره البخاري في «الأوسط» في فصل من مات من الثمانين ومئة إلى التسعين.

رقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. ونقل أبو العرب عن العِجْلي أنه ضعَّقَه.

وقال ابن خِراش: كَذَّاب.

وقال مسلم في «الكني»: متروك الحديث.

وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الأثبات. وقال أبو داود: روى مَناكيرَ

ق - خُصِين بن عَوْف، الخَثْعَمِي المَدَني، له صحبة.

له حديثٌ واحدٌ يرويه عنه ابنُ عَبَّاسَ فني الحج.

قلت: وروى عنه أيضاً عبدالله بن عبيدة الرَّبذي، وكانَّه المراد بقول ابن عبد البَرَّ: روى عنه ابنُ عَبَّاس وغيرُه.

س ق ـ حُصَين بن عُقْبة ، فَزَاري كوفي أيضاً.

يروى عن: سَلْمان الفارسي، وسَمُّرة بن جُنَّدُب، علي.

وعنه: ابنه مالك، وصالح بن خَبَّاب، ويزيد بن حَيَّان لَتَّيْمي

ذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: الأشبة أن النسائي وابنَ ماجه أخرجا لهذا، فقد قال النسائي في الزينة: حدثنا العباس بن عبدالعظيم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك، عن عبدالملك بن عمير، عن حصين بن عُقبة، عن المغيرة بن شُعبة، قال: رأيت النبي أخذ بحُجْزة سفيان بن سهل الثّقفي وهو يقول: ويا سفيان لا تُبْسِلُ إِذَارَك . . . الحديث.

ولهكذا رواه ابن ماجَه في اللِّباس: عن أبي بكربن أبي شَيْبة، عن يزيد بن هارون.

وهكذا رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن يزيد، به. وعن أبي النصر هاشم بن القاسم، عن شريك، كذلك.

واما احتجاج المِرِّي في والأطراف بأن أحمد بن الوليد السفىحام رواه عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن عبدالملك، عن حُصَين بن قَبِيصة، فليس بمُجد في المقصود لأنه يحتمل أن يكون الفحام وهم لأن كلاً من أحمد بن حَنْبل، وأبي بكر بن أبي شيبة والعباس العَبْري أحفظ من مثة مثل الفحام، فلا تُعارضُ روايتُهُم ولا سيما وقد وافقهم علي بن الجَمْد، وأبو النضر، وغيرُ واجدِ عن شريك.

دس ق ـ حُصَين بن قَبِيصة الفَزَاري الكُوفي . روى عن: ابن مسعود، وعلي، والمغيرة بن شُعْبَة .

وعنه: الرُّكين بن الرَّبيع، وعبدالملك بن عُمَيـر ومَـمَّى أباه عُقْبة، والقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود.

> ذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: وقال العِجْلي: تابعي ثقة.

فنت. وفاق العِجبي الماهي لله. وذكره ابن سَعْد في الطَّبقة الأُولِي من الكوفيين.

حُصَين بن قيس بن عاصم، التَّمِيمي المِنْقُري

روى عن: أبيه.

وعنه: ابنَّهُ خليفة بن حُصَين.

روى حديثَه الإمام أحمد في «مسنده» عن وكيعُ بن الجَرَّاح، عن سُفيان الشَّوري، عن الأُغَرِّ بن الصَّبَاح، عن

خليفة بن حُصَين، عن أبيه، عن جدّه أنه أسلم، فأمره النبي الله بعناء وسدر. كذا رواه، وأخرجه أبو داود والشرمذي والنسائي من حديث جماعة عن التُوري، عن الأغر، عن خليفة، عن جده، لم يقولوا: عن أبيه، وقد قال أب الحسن بن القَـطُان الحافظ: رواية خليفة عن جدّه منقطعة، والصواب: عن أبيه، عن جدّه، نبّهتُ عليه للفائدة.

وحصين ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يروي عن جماعةٍ من الصحابة. ثم قال: ويروي عن أبيه، روى عنه ابنُه خليفةً بن حُصين.

قال الحافظ أبو سعيدٍ العَلاثي: فعلى لهذا تكونُ روايةً وكيم هي المتصلة.

قلت: ثم وجدتُ في «العلل» لابن أبي حاتم عن أبيه: أن قبيصة رواه عن النَّوري، فوهم في قوله: عن أبيه، وإنما هو عن خليفة، عن جدَّه.

حصين بن قيس النَّهْشَلي، في حُصَين بن أُوس.

س ـ حُصَيْن بن اللَّجِـلاج، ويقـال: خالـد، ويقـال: القَعْقاع، ويقال: أبو العلاء.

روي عن: أبي هريرة.

وعنه: صفوانٌ بنُ أبي يزيد، ويقال: ابنُ يزيد، ويقال: بن سُلَيم.

له حايثُ واحدُّ في ثواب الجهاد.

وهو شيخٌ مجهولٌ.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» في حُصَين، ولما ذَكرَ خالد بنَ اللجلاج في «ثقاته» كناه أبا العلاء، لكن قال فيه: يروي عن عمر وعدة، وعنه مكحولٌ، وابن جابر، والظاهرُ أنه غيرُ هٰذا.

س ق - حُصَين بن مالسك بن الخَشْخَاش، وهو حُصَيْن بن أبي الحُر التَّمِيمِيُّ العَنْبَرِيُّ، أبو القَلُوص البَّمِريُّ.

روى عن: أبيه وجدُّه، وعمران بن حُصين، وسَمُرة بن جندب، وعامر بن عبد قيس الزاهد.

وعنه: ابنُّه الحسنُ والدعبيدلة القاضي،

وعبـدُالملك بن عُمَيْر، ويونس بن عُبَيد، والـوليد بن مسلم العَنْبَري، ونَصْر بن حسان جد معاذ بن معاذ.

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة، وقال: أخبرنا عمروبن عاصم، قال: كان حُصَين بن أبي الحرَّ عاملًا لعمر على ميسان، وبقي حتَّى أدرك الحجاج، فأتى به فهَمَّ بقتله، ثم خَلَّه وحبسه حتى مات.

وقال ابنُ المديني: معروفٌ.

وقال العجلي: بصريٌّ تابعيُّ ثقةً.

وقال أبو حاتم: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له النسائيُّ حديثاً في الحِجَامة، وابن ماجه آخرَ في القول لجدُّه: «لا يَجْنى عليكَ».

ت \_ حُصَيْن بن مالك البَجَلِي، الكوفيُّ -

روی عن: ابن عباس.

وعنه: أبو العلاء خالدُ بن طَهْمان الخَفَّاف.

قال أبو زُرْعة: ليس به باس،

وذكره أبنُ حبان في والثقات.

له عنيد الترمذي حديث واحدٌ في أُجْرِ من كسا مسلماً ثوباً. حَسَّنَه واستَغْرَبُه.

س ـ خُصَيْن بن مِحْصَن، الأنصاريُّ المدني، كأنه أخو عُبيدالله بن مِحْصَن الخَطْمي.

دوى عن: عمةٍ لها صحبةً. وعن: هَرَمي بن عَسْرو الهاقفي.

وعنه: بُشيرٌ بنُ يسار، وعبدالله بن علي بن السائب المُطُّلبي.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له النسائقُ حديثين أحدهما في حقُّ الزوج.

قلت: ذكره ابنُ حبان في التابعين.

وقال ابنُ السُّكَن: يقال: له صحبة، غير أن روايتَه عن عمته، وليست له روايةً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكره أبو موسى المَدِيني في «ذيل الصحابة»، وحكى عن عَبْدان وابن شاهين أنهما ذكراه في الصحابة

ونسبه ابن شاهين أشْهَلِيّاً.

وذكره ابن فتحون في «الصَّحابة»، ونسَبَه ابن مِحْصَن بن عامر بن أبي قيس بن الأسلت، فالله أعلمُ.

خ م سي - خُصَين بن محمد الأنصاري، السَّالِمي المَدَني، وكان مِن سَراتِهم.

سألم الزُّهْري عن حديث محمود بن الربيع، عن عِتْبان بن مالك، فصدَّق.

قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: روى عن عِتْبان، وعنه الزَّهْرِي، مُرْسَل.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

وذكره البخاري في «تاريخه» وغيرُ واحدٍ فِيْمَن اسمُهُ حُصَيْن.

وزعم القبايسي وغيره من حُفّاظ المُعَارِبة أنه بالضاد المعجمة، وذلك وهم، لأنه لا خلاف إبين أهل العلم أن حُضَين بن المنذر الرَّقاشي اسم فرد، والباقين بالمهملة.

أخرجوا له الحديث الواحد المذكور.

قلت: ومِمَّن ردَّ ذلك على القابسي من المغاربة أبوعلي الجَيَّاني، وأبـو الـوليد بن الفَرَضي، وأبو القاسم السُّهَيلي، قالوا كلهم: كان القابسي يَهمُ في هذا.

وقــال الحــاكم: قلت للدَّارقُـطني: خُصَين بن محمــد السَّالِمي الذي يَرْوي عنه الزَّهْري؟ قال: ثقةً، إنما حكى عنه الزَّهْري حديثين

بغ . خُصَيْن بن انصْعَب.

روى عن: أبي هُرَيرة.

وعته: عُمَر بن حمزة الْعُمَري.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: قرأتُ بخطِّ الدُّهَبِي: لا يُدْرَى مَنْ هو.

سي - حُصَين بن منصور بن خَيَّان، الْأَسَدي الكوفي. روى عن: عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي حُسَين.

وعنه: عبد الرحمن بن محمد المُحارِبي.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

له حديثُ واحدُ في التهليل بعد الفَجْز.

اختُلِفَ على المُحارِبي فيه، فقال أبو هشام الرُّفاعي، وداود بن رُشَيد، وغيرُهما: عن المُحارِبي، عن حُصَين بن منصور، عن ابن أبي حُسَين.

وقـال جَعْفرين عِمْران: عن المُحاربي، عن جُهَين، عن عاصم بن منصور الأسدي، عن ابن أبي حُسَين

وقال سَهْل بن عثمان العسكري: عن المُحاربي، عن عاصم بن منصور الأسَدي، عن ابن أبي حُسَين والأول أشبه بالصَّواب.

قَلْتُ: قرأت بخط الذهبي: لا يُدْرَى مِن هو.

وقال المِزِّي في «الأطراف»: هو أحو إسحاق بن منصور المدي.

س - خُصَين بن نافع التَّمِيمي العَنْبَري، ولِقَال: المازني، أبو نصر البَصْري الوَرَّاق.

روى عن: أبي رجاء العُطارِدي، والحَسَن البَصْري.

وعنه : جَعْفر بن بُرْقان ، وأبو سَعيد مولى بني هاشم ، وأبو الوليد الطَّيالِسي ، وغيرُهم .

قال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعِين: ليس به بأسّ. وقال أبو حاتم: ثقة .

قلت: ودكره ابن حبان في «الثقات».

خ دت س - حُصَين بن تُمَيِّر، الواسِطي، أبو مِحْصَن الضَّرير، مولى لهَمْدان، كُوفِيُّ الأَصل.

روى عن: حُصِين بن عبدالرحمٰن السَّلَمي، وحُسَين بن قيس الرَّحبي، والشَّوْري، ومحمد بن جُحادة، ومحمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلي، وغيرهم.

وعنه: ابن أخيه عبدالله بن حَمَّاد، ويَهْزبن أَسَد، وعلي ابن المَسدِيني، والحسن بن قَرَّعت، وحُمَيد بن مَسْعَدة، ومسدَّد، والحسن بن محمد الذَّارع، وعِدَّةً.

أُ قال ابن مَعِين: صالحٌ.

حضرمي بن لاحق

دق م حُصَين الحِمْيَري، ويقال: الحُبْراني، وحُبْران بطن من حِمْيَر، ويقال: إنه حُصَين بنُ عبدالرحمن.

روى عن: أبي سعيد الحُبْراني، ويقال: عن أبي سُعيد الحمْصي.

وعنه: أثور بن يزيد الحِمْصِي.

أخرجا له حديثاً واحداً: «من اكتحل فليوتره.

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الذهبي: لا يُعْرَف.

ق ـ حُصَيْن والد داود بن الحُصَين، الأموي مولاهم. روى عن: جابر، وأبي رافع.

وعنه: ابنه.

قال البخاري: حديثُه ليس بالقائم.

وكذا قال أبو حاتم، وزاد: ضعيف.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الجنائز.

قلت: لفظ البخاري في وتاريخه»: حديثُهُ ليس في وجه سحيح.

وتركه ابن حبان .

وقال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير ابنه .

سي ـ خُصَين غير منسوب.

عن: عاصم بن منصور الأسدي، تقدَّم في خُصَين بن منصور.

## من اسمه حَضْرَمي

ت ـ خَضْرَمي بن عَجْلان، مولى الجارود.

روی عن: نافع مولی ابن عُمر.

وعنه: زياد بن السربيع السَيْحُـمَــدي، وسُكَين بن عبدالعزيز، ونَصْر بن خُزَيمة.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له التُّرْمذي حديثاً فيما يقوله العاطس.

دس - حَضْرَمي بن لاحِقٍ، التَّميمي السَّعْدي الأَعرجي السَّعْدي الأَعرجي اليمامي .

وقال العِجلي، وأبو زُرعة: ثقةً .

وقال أبو حاتم: صالحٌ، ليس به بأسُّ.

قلتُ: وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يروي عن حُمَيد الطُّويل وحُصَين بن عبدالرحمٰن، روى عنه مسدِّد.

وقال ابن أبي خَيْثَمة، قلت لأبي: لِمَ لا تكتُبُ عن أبي مِحْصَن؟ قال: أتيتُهُ فإذا هو يحمِلُ على على، فلم أعُدْ إليه.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويِّ عندهم.

تَمييز \_ حُصَين بن تُمَير، الكِنْدي ثم السُّكُوني الجمعي.

روى عن: بلال مولى أبي بكر.

وعنه: أبنَّهُ يزيد.

كان على الجيش الذين قاتلوا ابن الزُّبَير بمكة، ويقال: إنه أحرق الكعبة.

قلت: كان أحد أمراء يزيد بن مُعاوية في وقعة الحَرَّة ، وكان الأمر إلى مسلم بن عُقبة المُرَّي ، فلما ظَعَن عن المدينة أَخذَهُ الله ، فاستخلَفَ على الجيش حُصَيناً هٰذا ، فحاصَر ابنَ الزُّير ورَمُوا البَّيْت بالمَنجَنِيق ، ولم يلبَثُوا أن أَخذَ الله يزيد بن مُعاوية ، فجاءهم الخبر بموته ، فأخذ حُصَين الأمان من ابن الزَّير ودخلوا الحرم ، ثم رحلوا إلى الشَّام .

وفرَّق البخاري بين خُصَين بن نُمَير الراوي عن بلال، وبين حُصَين بن نُمَير الأمير، وهو الأظهر عندي.

وكذُّلك ذكر ابن حبان في «الثقات» الرَّاوي عن بلال.

د ـ خُصَين بن وَخُوَح الأنصاري الأوسي المَدَني، صحابي.

له حديثٌ واحدٌ في ذكر طلحة بن البَرَاء.

رواه عُرُوة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عنه.

اخرجه أبو داود.

وذكر الطَّبَراني في كتاب «السنة» أن عيسى بن يونُس تفرَّد به عن سعيد بن عثمان البَلوي، عن عُرُّوة بن سعيد.

قلت: وقال البَغَوي في «الصَّحابة»: لا أعلم روى هذا الحديث غيرُ سعيد بن عُثمان.

وقال ابنُ الكَلْبي: قُتِل هو وأخوه مِحْصَن بالقادسية .

حضين بن المنذر

قال البخاري: وقال هِشام الدَّسْتُوائي: حَضرَمي بن إسحاق، وهووهم.

روی عن: ابنِ عَبَّــاس، وابن عُمَــر مُرْسَــلاً، وعن القاسم بن محمد، وأبي صالح السَّمَّان، وزيد بن سَلاّم، وغيرهم.

وعنه: سُلَيمان التَّيْمِي، وسِنَان بن رَبيعة، وعِكْرِمة بن عَمَّار، ويحيى بن أبي كثير.

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن الحَضْرَمي الذي حدَّث عنه شُلَيمان التَّيْمي، قال: كان قاصًا فزعم مُعْتَمر، قال: قد رأيته

قال أحمد: لا أعلم يروي عنه غيرٌ شُلَيمان التَّيْمي.

قال عبدالله: وسألت يحيى بنَ مَعِين، فقال: ليس به باس، وليس هو بالحَضْرَمي بن لاحق.

وقال أبو حاتم: حَضْرَمي اليَمَامي وحَضْرَمي بن لاحق هما عندي واحدٌ.

وقال عِكْرِمة بن عَمَّار: كان فقيهاً، وخرجتُ معه إلى مكة سنة مئة.

وذكره ابن حبان في «النقات».

قلت: وفرَّق بين الحَضْرمي بن لاحق، وحَضْرَمي الذي يروي عنه سُلَيمان التَّيمي، فقال في الثاني: لا أدري مَنْ هو، ولا ابنُ من هو؟ انتهى كلامه.

وكذَّلك قال ابن المَديني: حَضُرَمي شَيْخُ بالبَصْرة، روى عنه التَّيْمي، مجهولٌ، وكان قاصًاً، وليس هو بالحَضْرَمي بن لاحة

قلت: والذي يظهر لي أنهما اثنان.

م [دس ق] \_ خَضَين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلة الرَّقاشي أبو ساسان البَصْري، كنيتُهُ أبو محمد، وأبو ساسان لقبُ.

روى عن: عثمان، وعلي، والمهاجر بن قُنْفُذ، وأبي موسى، ومُجاشِع بن مسعود.

وعنه: المحسَن البَصْدِي، وداود بن أبي هند، وعبدالله بن فَبُروز الداناج، وابنهُ يحيى بن حُضَين، وغيرُهم. قال العجلي، والنَسائي: ثقةً.

. وقال ابن خِراش: صدوقٌ.

وقال أبو أحمد العَسْكري: كان صاحبَ راية علني يومَ صِفَّيْن، ثم ولاه إصْطخر، وكان من سادات ربيعة، ولا أعرف حُضَيناً بالضاد غَيرَه وغيرَ مَن يُتْسَب إليه من ولده.

وكـذا ذكـره في أُمَـراء صِفَيْن العِجْلي، وخليفـة، وأبو عُبَيدة، ويعقوب بن شفيان

وقال حليفة: أدرك سُلّيمان بن عبد الملك.

وقال أبو بكر بن مُنْجَويه، مات سنة (٩٧).

قلت: ذكره البخاري في «تاريخه الصغير»، و«الأوسط» في فصل مَنْ مات بعد المئة.

وقال ابن سَعْد: كان قليلَ الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات».

خ د س ـ حِطَّان بن خُفَــاف بن زُهَير بن عبـــدالله بن رُمْح بن عُرْعَرة، أبو الجُويْرية الجَرْمي

روى عن: ابن عَبَّساس، ومَعْن بن يزيد بن الأخنس لسُّلُم، وعدالله مِنْ نَدُّر العِجْل مِن مِن مِن علام

السُّلَمي، وعبدالله بنَ بَدْر العِجْلي، وبدر بن خالد. وعنه: إسرائيل، وزُهَيْر، والسفيانان، وشُعْبة،

وعاصم بن كُلِّيب، وشريك، وابن شُودَب، وأبو عَوانة

قال أحمد، وابن مَعِين، وأبو زُرْعَة: ثقةً. وقال أبو حاتِم: صدوقٌ، صالح الحديث.

قلت: وقال يعقوب بن سُفيان: ثقةً، لا باسَ به ... وذكره ابن حبان في «الثقات».

ودكره ابن حبال في «النفات». وقال العجلي: كوفئ ثقةً.

وقال ابن عبد البَرُّ: أجمعوا على أنه ثِقةً. م٤ - حِطَّان بن عبدالله الرَّقاشي البَصْري.

روى عن: علي وأبي الدُّرداء، وأبي موسى، وعُبادة بن

وعنه: الحسّن البَصْري، وإبراهيم بن العلاء الغُنُّوي، وأبومِجْلَز، ويونس بن جُبَيْر.

> . قال ابن المَديني: ثبتُ.

قلت: وقال العِجْلي: بَصْرِيُّ تابعيُّ ثقةً .

وقــال ابن حبــان في «الثقات»: مات في ولاية بِشْربن مروان على العراق.

وقال أبو عمرو الدَّاني: كان مقرئاً قرأ عليه الحسن البَصْري.

وقال ابن سَعْد: كان ثقةً، قليل الحديث.

د ـ خَفْص بن بُغَيل، الهَمْداني المُرْهِبي الكُوفي.

روى عن: إســراثيل، وزائـــدة، والشَّــوْري، وزُهَير، وداود بن نُصَيْر.

وعنه: أبو كُرَيْب، وأحمد بن بُدَيل، وعبدالرحمٰن بن صالح الأزدي، وأبو الوليد الكَلْبي.

قلت: قال ابن حَزْم: مجهول.

وقال ابن القَطَّان: لا يُعْرَف له حالً.

ق ـ حَفْص بن جُمَيع العِجْلي الكوفي.

روى عن: سيمـــاك بن حَرْب، ومغيرة، وأبــان بن أبي عَيَّاش، وأبي حمزة الاعور، وياسين الزَّيَّات.

وعنه: أحمد بن عَبْدة الضَّبّي، وحَجْماج بن نُصَير، وعبد الواحد بن غِيات، ومحمد بن الصُّلْت العُمَاني، وغيرهم.

قال أبو زُرْعة: ليس بالقوي.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال ابن حبان: كان ممن يُخطِئ ُ حتى خرج عن حدُّ الاحتجاج به إذا انفَرَد.

قلت: وقـال السَّاجيُّ: يُحـدُّثُ عن سِمـاك بأحاديثَ مَناكيرَ، وفيه ضعفٌ.

حَفْص بن سَلْم الفَرَاري، أبو مقاتل السَّمَرْقَنَّدِي الخُرَاساني.

روى عن: عَوْن بن أبي شَدَّاد، وأَيُّوب، وعبـــدالله بن عَوْن، وعبيدالله بن عُمَر العُمَري، وعبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، والنَّوْري، ومِسْعَر، وغيرِهم.

ومحمد بن الحُسين بن غزوان، وغيرُهم.

قال أبو الدُّرُداء بن مُنيب: سألتُ قُتيبة، فقال: حدثنا أبو مقاتل، عن سُفيان، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيان، سُثِل [علي] عن كور الزنابير، فقال: مِن صيد البحر، لا باسَ به. قال قُتيبة: فقلت: يا أبا مقاتل، هذا موضوع، فقال: هو في كتابي وتقول موضوع! قلتُ: نعم، وَضَعوه في كتابك.

وقال ابن عدي: سمعتُ ابن حَمَّاد يقول: قال السَّعْدي: أبو مقاتل كان فيما حدَّث يُنشِيءُ للكلام الحسن إسناداً.

وأورد له ابن عدي من طريق خلف بن بحيى، عنه، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن طاووس حديثاً، ثم قال: عبد العزيز، عن ابن طاووس ليس بمستقيم، قال: وأبو مقاتل له أحاديث كثيرةً، ويقع في حديثه مثل ما ذكرت أو أعظم، وليس هو ممن يُعتَمدُ على رواياته.

وقال ابن حبان: كان صاحب تقشّف وعِبادة، ولْكنه بأتي بالأشياء المُنكرة التي يُعلّم مَنْ كَتَبَ الْحديثُ أنه ليس لها أصل، وقد سئل عنه ابنُ المبارك، فقال: خُذُوا عن أبي مقاتل عِبادتَهُ، وحَسْبُكم.

قال: وكان قُتيبة يحمِلُ عليه شديداً ويضعَّفُه بمرَّةٍ.

وقال: كان لا يدري ما يحدَّثُ به، وكان عبد الرحمٰن بن مَهْدى يكذَّبه.

وقال نصربن حاجب: ذكرتُهُ لابن مَهْدي، فقال: لا تَحِلُ الرواية عنه. فقلت: عسى أن يكونَ كُتِبَ له في كتابه، وجَهلَ ذُلك، فقال: كيف بما ذكرت عنه أنه قال: ماتَتْ أمي بمكة، فأردتُ الخروج منها، فتكارَبْتُ فلَقِيْتُ عُبَيدالله بن عمر، فقال: حدثني نافع، عن ابن عُمر، رَفَعَه: «من زار قَبْرَ أمه كان كعمرة». قال: ققطعتُ الكِرَاء وأقمتُ.

قال: وكان وكيع يكذُّبُه.

وقال السُّلَيماني: هو في عِداد مَنْ يَضَعُ الحديث.

ونقـل الحاكم عن إبراهيم بن طَهْمَان مثلَ ما نقلَه ابن حبان عن ابن المبارك، وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعةً.

ووهَّاه الدَّارقُطْني .

وأما الخَليلي فقال: مشهورٌ بالصِّدْق، غيرُ مُخرُّج له في

حفص بن حَسَّان

الصحيح، وكان يُفتي، وله في الفقه محلٍّ، وتعنَّى بجمع حديثه(١).

ومات ســة (۲۰۸).

ذكره الترمذي في العلل التي في آخِر «الجامع»، فقال: حدثنا موسى بن حِرَام، سمعت صالح بن عبدالله الترمذي يقول: كنا عند أبي مقاتل السَّمَرُقندي، فجعل يروي عن عون بن أبي شَدَّاد الأحاديث الطُّوال في وصية لقمان، وقَتْل سعيد بن جُبير، وما أشه ذلك، فقال ابنُ أخيه: يا عم، لا تقُلْ: حدَّثني عَوْن، فإنك لم تسمَع هذه الأشياء، فقال: يا بي، هو كلام حَسنُ.

أَعْفَلُهُ الْمِزِّي وَهُو عَلَى شُرَّطُهُ ، فَقَدْ ذِكْرُ أَنْظَارَ ذَٰلُكُ ، وَاللَّهُ الْمُوفَقِ

س ـ حَفْص بن حَسَّان .

روى عن: الزُّهْوي .

وعنه جَعْفَر بن سُلَيمان الضَّبَعي قال النَّسائي: مشهورٌ.

وأخرج له حديثاً واحداً أنه قَطَعَ في: ربع دينار.

قلت: لفظ النَّسائي: مشهور الحديث، وهي عبارةً لا تُشْعِرُ بشُهْرة حال هٰذا الرَّجل لا سيما ولم يَرْوِعنه إلا جَعْفَرُ بنُ سُلَمان، ففه جَهالةً.

فَقَ ـ حَفْض بِن حُمَيْد القُمِّي، أَبُوعُبَيد.

روى عن: عِكْرِمة، ونُضَيل النَّاجي، وزياد بن حُدَير، وشِمْر بن عَطِيَّة.

وعنه: يعقوب بن عبدالله القُمِّي، وأشعث بن إسحاق القُمِّي.

قال ابن خَيْثُمة، عن ابن مَعِين: صالحً.

وقال أبو نُعَيْم: قرأ على أبي عبدالزحمٰن السُّلَمي . وقال ابن المَدِيني: مجهولُ .

ودكره ابن حبان في «الثقات».

وقال النُّسائي: ثقةٌ.

قلت: لم ينسُب النَّسائي إذ وثَقه، ويحتمل أن يكون الذي بعده.

تمييز - حَفْض بن حَمَيد، المَرْوَري الأَكَّافي العابد.

روى عن: إسراهيم بن أدهم، ويزيد النَّحُوي، وأبي بكر بن عَيَّاش، ونُضَيل بن عِياض، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن محمد بن شبويه، والحكم بن المبارك، ومحمد بن عبدالله بن قُهْزاد. والبراهيم بن شَمَّاس، واحمد بن جَميل المُروزي.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

حَقُّص بن أبي داود، هو ابن سُلَيمان.

قال ابن عدي: كذا يسميه أبو الرَّبيع الزَّهْراني، لضعفه.

ت عس ق ـ حَفْص بن سُلَيمان الأسدي ، أبو عُمر البَزَّان الكوفي القارىء ، ويقال له : الغاضِري ، ويُعرف بحُفْيص ، وقبل : اسم جدَّه المعيرة ، وهو حَفْص بن أبي داود ، قرأ علي عاصم بن أبي النَّجُود ، وكان ابنَ امرأته وروى له .

وعن عاصم الأحول، وعبدالملك بن عُمَير، ولَيْت بن أبي سُلَيم، وكثير بن شِنْظِير، وأبي إسحاق السَّبِيمي، وكثير بن زادان، وجماعة.

وعنه: أبو شُعَيب صالح بن محمد القَوَّاس، وقراً عليه، وحَـفُص بن غِيات، وعلي بن عَيَّاش، وآدم بن أبي إياس، وعلي بن عَيَّاش، ومحمد بن خَرْب وعِشام بن عَمَّار، ومحمد بن حَرْب

قال محمد بن سَعْد الجُوْفي ، عن أبيه : حدَّثناً حَفْص بن سُلَيمان ، لو رأيته لقَرَّتْ عيناك فَهْماً وعلماً .

الخَوْلاني، وعلى بن يَزيد الصُّدَاثي، ولُوَين، وغَيْرُهم.

وقال أبو علي بن الصُّوَّاف، عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه: صالح.

وقال ابن أبي حاتِم، عن عبدالله، عن أبيه: متروك الحديث.

وكذا قال حَنْبُل بن إسحاق، عن أحمد. وقال حَنْبُل، عن أحمد مرَّةً أخرى: ما به باسُ.

<sup>(</sup>١) في مطبوع والإرشاد؛ ٩٧٥/٣: تصحفت إلى: ويُعنى، وفي ولسان الميزان؛ ٣٢٢/٣: ووتعنى بجمع حديثه خلف بن يحيى قاضي الريء.

وقال: قال وكيع: كان ثقةً.

أخرج النَّسائي حديثه في «مسند على» مُتابعةً...

قلت: وقرأ عليه هُبيرة التَّمَّـار، وأبـو شُعَيب القَوَّاس، وعبيد بن الصُّبَّاح.

وقال ابن حبان: كان يَقلِب الأسانيد، ويرفَعُ المراسيل. وحكى ابن الجَــوْزي في «المــوضــوعــات» عن عبدالرحمٰن بن مَهْدي، قال: والله ما تَحِلُّ الرَّوابة عنه. وقال الدَّارقَطْني: ضعيف.

وقال السَّاجي: حَفْص ممن ذهب حديثُهُ، عنده مناكير. وذكره البخاري في «الأوسط» في فصل مَن مات من ثمانين إلى تسعين ومثة.

وأورد له البخاري في «الضعفاء» حديثَهُ عن لَيْث بن أبي سُلَيم، عن مجاهد، عن ابن عُمر في الزِّيارة.

بخ ـ حَفْص بن سُلَيمان المِنْقَري التَّمِيمي البَصْري . دوى عن: الحسَن البَصْري .

وعنه: حمَّاد بن زید، ومَعْمَر بن راشد، والرَّبیع بن عبدالله بن خُطَّاف، وغیرُهم.

قال أبو حاتم: لا بأس به، هو من قُدّماء أصحاب حسن.

وقال النِّسائي: ثقةً .

وقال أبوحاتم بن حبان: مات سنة (١٣٠) قبل الطاعون بقليل ، وليس هذا بحَفْص بن سُلَيمـــان البَــزُّاز أبي عُمــر القارىء، ذاك ضعيفٌ، ولهذا ثبتٌ.

قلت: هكذا قال في «الثقات».

وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن خُبُّبل: هو سالح.

وقال ابن سَعْد: يُكُنَّى أبا الحَسَنِ، وكان أعلَمهم بقول الحسن.

وقال البخاري في «الأوسط»: ثقةً، قديم الموت. ع - حَقْص بن عاصم بن عُمر بن الخَطَّاب.

روى عن: أبيه، وعمه عبدالله بن عُمر، وعبدالله بن مالك ابن بُحَيْنة، وأبي هُزيرة، وأبي سعيد الخُدْري، وأبي

وقــال يحيى بن مُعين: زعم أيُّوب بن المتوكِّل \_ وكان بصريًا من القُرَّاء ـ قال: أبو عُمر أصحُّ قراءةً من أبي بكر بن عَيَّاش، وأبو بكر أوثَقُ منه.

وقال عثمان الدَّارِمي وغيره، عن ابن مَعِين: ليس بنقة.

وقال ابن المَدِيني: ضعيف الحديث، وتركتُه على عَمْد.

> وقال الجُوزجاني: قد فُرِغ منه من دَهْرٍ. وقال البخاري: تركوه.

> > وقال مسلم: متروك.

وقال النَّسائي: ليس بثقة، ولا يُكْتَبُ حديثُهُ.

وقال في موضع ۗ آخَرَ: متروك الحديث.

وقال صالح بن محمد: لا يُكْتَبُ حديثُهُ، واحاديثُهُ كُلها مناكير.

وقال السَّاجيُّ: يحدُّث عن سِماك وغيرِه أحاديثَ بواطيل.

وقال أبو زُرْعة: ضعيف الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عنه، فقال: لا يُكتَب حديثُهُ، هو ضعيف الحديث، لا يصدق، متروك الحديث، قلت: ما حاله في الحروف؟ قال: أبو بكر بن عَيَّاش أثبتُ منه.

وقال ابن خِراش: كذَّاب متروك، يَضَع الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.

وقال يحيى بن سعيد، عن شُعْبة: أخَذَ مني حَفْص بن شُلَيمان كتاباً، فلم يرُدُه، وكان يَاخُذُ كُتُبَ النَّاس فينسَخُها.

وقال السَّاجي، عن أحمد بن محمد البَغْدادي، عن ابن مَعِين: كان حَفْص وأبو بكر من أعلم النَّاس بقراءة عاصم، وكان حَفْص أقرأ من أبي بكر، وكان كَذَّاباً، وكان أبو بكر صدوقاً.

وقال ابن عدي: عامَّةً حديثِهِ عمَّن روى عنهم غبرُ محفوظ.

قيل: إنه مات سنة (١٨٠) وله تسعون سنة.

وقيل: قريباً من سنة تسعين. قاله أبو عمرو الدَّاني.

حمص بن عبدالله

سعيد بن المعَلَى.

وعده: خُبيب بن عبدالرحمن، وشَعْد بن إبراهيم، وعمر بن محمد بن زيد، والزَّهْري، وسالم بن عبدالله بن عُمر، والقاسم بن محمد وهما من أقرانه وبنوه عُمر وعيسى ورباح.

قال النسائي: ثقة.

وقال هِبة الله الطُّبَري: ثقةُ مُجمَعُ عليه.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: رَبَاح ابنُّهُ هو عيسى، ورَبَاحٌ لِقَبُ له، وقد صرَّح المصنَّف بذلك في ترجمته.

وقال أبو زُرْعَة والعِجْلي: ثقةً .

وذكره مسلم في الطُّبقة الأولى من أهل المدينة.

خ دس ق ـ حَفْص بن عبدالله بن راشد، السُّلَمي، أبو عمرو، وقبل: أبو سَهْل قاضي نَيْسابور.

روى عن: إبراهيم بن طَهْمان نسخةً، وعن إسرائيل بن يونُس وأبيه يونُس، وابن أبي ذئب، والثَّــوْري، ومِسْعَــر، ووَرَقاء، وغيرهم.

وعند: ابنه أحمد، وقطن بن إبراهيم، ومحمد بن عقيل الخُزَاعي، ومحمد بن عَمروبن الخُزَاعي، ومحمد بن عَمروبن النَّضْر قشمرد، وجماعة.

وروى أبونُعَيم المُلائي، عن أبي سَهُل الخُرَاساني، عن إبراهيم بن طُهُمان. فقيل: هو هذا.

قال ابن حبان: وما أراه بمحفوظ.

قال أحمد بن سَلَمة: كان كاتب الجديث لإبراهيم بن همان.

وقال محمد بن عَقيل: كان قاضينا عشرين سنةً بالأثَر، ولا يقضى بالرأى البَّنَّة .

وقال أبو حاتم: هو أحسنُ حالًا مِن حَقْص بن عبدالرحمن

وقال النَّسائي: ليس به بأسَّ.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال قَطَن بن إبراهيم: سمعتُّهُ يقول: ما أقبح بالشيح

المحدِّث يجلسُ للقوم فيحدِّثُ مِن كتاب.

وقال السُّرَاج: قرأتُ بخط أحمد بن خَفْص: مات أبي يوم السبت لخمس بَقِينَ مِن شَعْبان سنة تسع ومثنين

قلت: روى البخاري احاديثُ في «صحيحه» يقول فيها: حدثنا أحمد بن أبي عَمرو ـ يعني ابنُ هذا ـ.

وقــال محمــد بن عبــدالــوَهَّاب، عن حَفْص: قال لي إبراهيم بن طَهْمان: كاني بك يا أبا عمرو، وقد استقضيت.

ت س ـ حَفُّص بن عبدالله، اللَّيْشي البَصْري.

روى عن: عِمران بن حُصَين. وعنه: أبو التَّبَاح.

. ذكره ابن حبان في «الثقات»، ونَسَبَه.

وذكره غيره فيمن لا يُسَب.

أخرجًا له حديثاً واحداً في النهي عن الحَنْتُم وغيره، وصحَّحه التَّرْمذي.

كن ـ خَفْص بن عبدالله ، وفي نسخة : جَعْفَر بن عبدالله ، تقدَّم في الجيم .

قد س ـ حَفْصِ بن عبـد الرحمٰن بن عُمر بن فَرُوخ بن فَضَالة ، أبو عُمر النَّلخي الفقيه النَّسابوري، قاضيها

روى عن خارجة بن مُصْعَب، وحَجَّاج بن أَرْطاة، واسرائيل، وسَميد بن أبي عَروبة، وعاصم الأحول، ومحمد بن مسلم الطَّائفي، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وأبى حَنيفة، وغيرهم.

وعند ابنُ بِنْتِهِ إبراهيمُ بنُ مَنْصور، وأبو داود الطَّيالِسي، وبِشْر بن الحَكَمُ العَبْدي، ومحمد بن رافع، والحُسَين بنُ منصور بن جَعْفُر، ويحيى بن أكثم، وغيرُهم.

> قال أبو حاتم: صدوقً، مضطرِبُ الحديث. وقال النسائي: صدوقً.

> > وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الحاكم: وَلِيَ أَبُوهُ قَضَاءَ نَسْابُور، فَاسَتُوطَنَهَا، ووُلد له حَفْص وعبدالله، وحَفْص أفقه أصحاب أبي حَنِيفة الخراسانيين.

قال ابنُ بنته: مات في ذي القَعْدة سنة (١٩٩)

يصح عُبيدالله.

حَفْص بن عُمر بن ثابت الأنصاري، في الكُنى فيمن كُنيتُهُ أبو سَميد بوَزْنِ عَظِيم .

خ دس ـ حَفْص بن عُمـر بن الحــارث بن سَخْبَرة، الأَزْدِي النَّمَرِي، أبو عُمر الحَوْضي البَصْري، من النَّمِر بن غَيْمان، ويقال: مولى بني عدي.

روى عن: شُعبة، وإبراهيم بن سَعْد، وهِشام بن [أبي] عبدالله، وهَمَّام، ويزيد بن إبراهيم، وحَمَّاد بن زيد، وأبي هِلال السَّرَّاسِبي، وخمال بن عبدالله، ومحمد بن راشد المكحولي، وأبي عَوَاتة، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود، وروى له النسائي بواسطة أبي الحسن الميموني، وعمروبن منصور النسائي، والمفضل بن سَهْل الأغرج، ومحمد بن إسماعيل، وغيرهم، وأبو حاتم الراّزي، وصاعقة، وأبو مَسْعود الرَّازي، وأبو قِلابة الرّقاشي، ويوسف بن موسى القَطَّان، ويعقوب بن سُفيان، والفَلَّس، وسَمُويه، وخَلْق آخرُهُم أبو خَلِيفة.

قال أبو طالب، عن أحمد: نَبْتُ ثبتُ متقِنَّ، لا يَوْخَدُ عليه حرف واحدً.

وقال ابن المَدِيني: اجتَمَعُ أهلُ البَصْرَة على عَدَالة أبي عُمر الحَوْضي، وعبدالله بن رجاء.

وقال صاعقة: هذا أثبتُ من ابن رجاء.

وقسال عُبَيدالله بن جَرير بن جَبَلة: أبسو عُصر صاحبُ كتاب، متغِنُ.

وقال يعقوب بن شَيْبة: كان من المتثبُّتين.

وقال أبو حاتم: صدوقٌ، متقِنٌ، أعرابيٌ فصيح، وقيل له: الحَـوْضي أحبُّ إليك أو علي بن الجَعْـد أو عَـمـروبن مرزوق؟ قال: الحَوْضي، وكان يَاخُذُ الدراهم.

وسئل العَبَّاس الـدُّوري عن أبي حُذَيْفة والحَوْضي، فقال: الحَوْضي أوثقُ وأحسَنُ حديثاً، وأشهر، والحَوْضي كان يُعَـدُ مع وَهْب بن جَرير وعبدالصَّمَد، حدَّث عن شُعْبة أحاديثَ صحاحاً.

قال البخاري وغيره: مات سنة (٢٢٥).

قلت: ووثَّقه ابن قانع وابن وضَّاح ومُسْلَمة.

قلت: وقال ابن حِبَّان في ترجمته: كان مُرْجِئًا.

وقال الحاكم في ترجمته: وَلِيَ قضاءَ نَيْسابُور، ثم نَدِمَ وأقبلَ على العبَادة، وأخبرني بعضُ أصحابنا أن ابنَ عُيينة وابنَ المبارك رَوَيًا عنه، وقد كان يحيى بن يحيى كتَبَ عنه، واحتلف إليه.

قال أبو جَعْفَر الجَمَّال: كتب عنه ابن المُبارك، فدَخَلَ حَفْص فاستوى ابن المبارك جالساً، ولم يزل متبسَّماً حتى خرج، فقال: لقد جمَعَ خصالاً ثلاثة: الوَقار والفِقْه والوَرَع.

وقال أبو أحمد الفَرَّاء: كان من فُقَهاء الناس.

وقال حُسَين بن مَنْصور: ما رأيتُ أبصَرَ بمسألة بلوى منه.

وقال إسحاق بن رَاهَوَيه: ما رأيتُ أعقلَ منه. إلى هنا من «تاريخ نيسابور».

وقــال الأجُـرِّي: سألتُ أبا داود عنه، فقال: خُرَاساني مرجىء، ولكنه صدوقُ.

وقال الحاكم في «سؤالات مسعود»: هو ثقةً، إلا أن البخاري نقم عليه الإرجاء.

وقال الخليلي : مشهورٌ، روى عنه شيوخ نَيْسَابور، تَعْرِفُ وتُنْكِر.

وقال الدَّارَقُطْني: صالحٌ.

وقال السُّلَيْماني: فيه نَظَرُ.

خ م ت س ق - حَفْص بن عُبَيدالله بن أنس بن مالك.

روى عن: جلَّهِ، وجابر، وابن عُمَر، وأبي هُريرة.

وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وابن إسحاق، وموسى بن ربيعة، وموسى بن سَعْد ابنا زيد بن ثابت، وعَلْقَمة بن مَرْئَد، وأسامة بن زيد اللَّيْشي، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: لا يثبُتُ له السماع إلا من جدُّه.

ودكره ابن حبان في «النقات».

وقال ابن أبي حاتِم، عن أبيه: هو أحبُّ إليَّ مِن حَقُص بن عمر، ولا ندري أسمع من جابر وأبي هُريرة أم لا؟

وقال البخاري: وقال بعضُهم: عُبيدالله بن حَقْص، ولا

حقص بن عمر

وقالُ الدَّارفُطْني : ثقةً .

وقـال النَّسائي في «الكني»: أخبرنا مُعاوية بن صالح، عن يحيى بن مَعِين، قال: أبو عُمر الحَوْضي ثِقةً.

وقال السَّمْعاني: منسوب إلى الْحَوْض، وكان صدوقاً يُتاً.

وقال الرُّشاطي: منسوب إلى حوض مدينة باليمن، انتهى.

والـــذي أعـنرفُ في بلاد اليمن مذينــة حَرَض بالراء المفتوحة، فيحتمل أنها تصحَّفَتْ على الرُّشاطي للبُعْدِ البلاد، وقولُ ابن السَّمْعاني أشبَهُ.

مد ـ حَفْص بن عُمر بن سَعْد القَرَظ، المَدني المؤذِّن.

قال ابن حبان في «الثقات»: روى عن زيد بن ثابت. وقال أبو حاتم: روى عن أبيه وعُمومَتِهِ.

وعنه الزُّهري.

قلت: وفي «ثقات ابن حبان»: وروى أيضاً عن أبيه. وقال البخاري: روى عن بعض أهله.

خَفْص بن عُمر بن عبدالله بن أي طَلْحة، يأتي في حَفْص ابن أخي أنس.

د ـ حَفْص بن عُمر بن عبد الرحمٰن بن عَوْف الزُّهْري،
 المَدَنى .

روى عن: أبيه ، وجدَّتِهِ سَهْلة بنت [عاضم بن] عدي، -ولها إدراك .

وعنه: يوسُفُ بن الحَكَم الطَّائفي، وسَغيد بن زياد المُكْتِب.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له أبو داود حديثاً واحداً مقروناً بعمرو بن حَيَّة في نَذُر الصَّلاة ببيت المُقْدس .

س ـ حَفْص بن عُمر بن عبد الرحلُن الرَّازي، أبو عُمر المِهْرِقاني ـ

روى عن: أبي أحمد السزُّبيري، وعبدالرحمٰن بن مَهْدي، وأبي ضَمْرة أنس بن عِياض، والقَطَّان، وأبي داود السطَّيَالسي، ومحمد بن سَعيد بن سابق، وعبد الرزَّاق،

وَمَكِّي بن إبراهيم، وغيرِهم.

وعنه: النَّسائي، وأبو زُرْعة، وأبو حاتِم، وابن الضَّريس، وعلي بن سعيد، وعبدالله بن أحمد اللَّشْتَكي، وأبو بكز محمد بن داود بن يزيد، ومحمد بن عمار بن عَطِيَّة الرَّائِيون، وابنَّهُ محمد بن حَفْض، ومحمد بن إبراهيم بن شُعيب الغازى، وغيرُهم.

قال أبو زُرْعة: صدوقٌ، ما علمته إلا صدوقاً. وقال أبو حاتم: صدوقٌ:

وقال ابن حبان: صدوق، حَسَنُ الحديثِ، يُغْرِب. قلت: وقال النَّسائي في «مشيخته»: رازيٌّ لا بالسَّ به. وقال مُسلَمة: ثقةً

ق ـ خَفْص بن عُمَر بن عبد العزيز بن صُهَيب، ويقال: صُهْبان الأَرْدِي، أبو عُمر الدُّوري المقرىء الضَّرير الأصغر، سَكَنَ سامَرًاء.

روى عن ابن عُبينة ، وأبي بحسر البَكسراوي ، وإسماعيل بن عَباش ، وعبد وإسماعيل بن عَباش ، وعبد الموهاب الخقاف ، وعلى بن حَمْزة الكِسَائي ، وقرأ عليه ، ويزيد بن هارون ، ووكيع ، وجماعة من أقرائه وغيرهم ، وقرأ على أيضاً على اليزيدي ، وسُليم بن عيسى ، وشُجاع بن أبي نَصْر الخُراساني .

وعب: ابن ماجه، وأبو زُرْعة، وابن أبي الدُّنْيا، وحاجب بن أُرِّكين، وأبو حاتم ـ وقال: صدوق ـ، وجماعةً. قال أبو داود: رأيتُ أحمد يكتُبُ عنه

وقال الخطيب؛ كان يقرىء بقراءة الكِسَائي، واستُهر ا.

قال البَغَوي: مات في شؤال سنة (٢٤٦).

وقال ابن حبان: مات سنة (٤٨).

قلت: هُكذا قال في «الثقات».

وقال الدَّارقُطْني: ضعيفٌ. وقال العُقَيلي: ثِقةٌ.

وقال ابن سَعْد: كان عالماً بالقرآن وتفسيرهِ. وقال الذَّهُبي: مات عن بضع وتسعين سنةً: حفص بن عمر

ت ـ حَفْص بن عُمر بن عُبَيد الطَّنَافِسي، الكوفي. روى عن: زُهَير بن مُعاوية.

وعنه: علي ابن المَدِيني ومحمود بن غَيْلان.

قلت: قال العِجْلي: كوفيُّ ثقةً.

وقال الدَّارقُطْني أيضاً: روى عن مالك، روى عنه أيضاً شُعَيْب بن أيُّوب الصَّريْفيني .

ق ـ حَفْص بن عُمر بن أبي المَطَّاف السَّهْمي مولاهم، المَدَني.

روى عن: أبي الزُّناد.

وعنه: ابن أبي فُدَيك، وأبو ثابت الْمَدّني، وإبراهيم بن المنذر الجِزامي، وغيرُهم.

قال البخاري: مُنكر الحديث، رماه يحيى بالكذب

وقــال أبــو حاتم: مُنْكَــر الحديث، يُكْتَب حديثُهُ على الضَّعْف الشَّديد.

وقال النَّسائي: ضعيفٌ.

وقال ابنُ حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وقال أبو جعفر العُقَيْلي في حديثه عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرة في الفرائض: لا يُتابَع عليه، ولا يُعْرَف إلا به.

وقال ابن عدي: قليل الحديث، وحديثُ كما ذكره البخارى مُنْكر الحديث.

روى له ابن ماجَه هٰذا الحديث.

قلتُ: وذكره البخاري في «الأوسط» في فصل مَنْ مات مِن سنة (١٨٠) إلى تسعين، وذكر حديثه هذا وقال: لا يصحُّ.

وقال الحاكم: يروي عن أبي الزُّناد وعَقيل مناكير.

وكذا قال أبو سعيد النَّقَاش، ثم غَفَلَ الحاكم فأخرج حديثَه المذكور في «المستدرك».

وأورد المِزَّي حديثه، وناقش العُقَيْليُّ في قوله: لا يُتَابَعُ عليه؛ فإنَّ محمد بن القاسم الأسدي رواه عن عَوْف، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي هُريرة. ومثل هٰذا لا يَصُّلُحُ مُتابعة، فإن محمد بن القاسم مُجْمَعُ على ضعفه كما سيأتي في

ترجمته، فلا يَصْلُحُ الاستشهادُ به، ومع ذٰلك فقول العُقَيلي : لا يُتابع عليه، يعني : عن أبي الزُناد، والله أعلم.

د ت ـ حَفْص بن عُمر بن مُرَّة الشُّنِّي، البصّري.

روى عن: أبيه.

وعنه: موسى بن إسماعيل.

وقال: كان ثقةً.

روياً له حديثاً واحداً في الاستغفار.

قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس به بأسٌ.

ق - خَفْص بن عُمر بن مَيْمون العَدَني، أبو إسماعيل، المُلَقَّب بالفَرِّخ، مولى عُمر، ويقال: مولى علي، ويقال له: الصَّنعاني.

روى عن: نُوْرِبن يزيد، والحَكَم بن أبــان، وشَعْبة، ومالك، وابن أبي ذِثْب، ومالك بن مِغْوَل، وعبدااعزيز بن أبي رَوَّاد، ومحمد بن سعيد الشَّامي، وغيرِهم.

وعنه: نَصْربن علي الجَهْضَمي، وأبو الرَّبيع الزَّهْراني، وعبدالواحد بن غِياث، والفَضْل بن أبي طالب، وعَبَّاس بن عبدالله التَّرْقُفي، وهارون بن مَلُول المِصْري، وغيرُهم.

قال ابن أبي حاتِم: أخبرنا أبو عبدالله الطَّهْراني، حدثنا حَفْص بن عُمر العَدَني، وكان ثِقةً.

وقال أبو حاتِم: لَيْنَ الحديث.

وقال النُّسائي: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: عامَّة حديثه غيرُ محفوظ.

له عند ابن ماجَه حديثُ واحدٌ: «مَن جَحَد آيةً من القرآن فقد حَلُ ضَرْبُ عُنُقه».

وَفَرَّقَ ابنُّ أَبِي عَدِي وَابنَ أَبِي حَاتَمَ بَينَهُ وَبَينَ حَفْصَ بَنَ عَمْرُ بَنْ دِينَارَ الْأَبْلَى .

قلت: وقال ابن حبان: يروي عن مالك وأهل المدينة، كان ممن يقلِب الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرَد.

روى عن مالك، عن ناقع، عن ابن عُمر، عن بُسْرة حديث مسًّ الذَّكر، والصَّواب موقوفٌ على ابن عُمر، ولكن انقلَبَ عليه.

ثم ذكر الْأَبُلِّي بعده، وكذا فرَّق بينهما الـدَّارَقُطْني

حفص بن عمر

والخطيب، وجماعة.

وقال المَرُّوذي: سألتُ أبا عبدالله عنه، فقال: لم أكتُبُ عنه.

وقال البَرْقي، عن ابن مَعين: ليس بثقة.

وقال أبو العرب الصَّقِلِي: قلتُ لمالك بن عيسى: خَفْص بن عُمر الذي روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر، عن بُسْرة حديث مسَّ الذكر؟ قال: يقال له: الفَرْخ، ليس بشيء.

وقال العُقَيلي: يحدُّث بالأباطيل.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس بشيء.

قال: وسمعتُ ابن مَعِين يقول: كانِّ رجلَ سَوْءٍ.

وسمعتُ أجمد يقول: كان مع حَمَّاد في تلك البلايا. قال الآجُرِّي: يعني حَمَّاداً البَرْبَرين.

قال أبو داود: وهو مُنْكَر الحديث.

وقال العِجلي: يُكْتَب حديثُهُ، وهو ضعيف الحديث. وقال الدَّارَقُطْني: ضعيفً.

> وفي موضع آخر: ليس بقوي في الحديث. وقال في «العلل»: منروك.

د ـ حَفْص بن عُمر، أبو عُمر الضَّرير الأكبر البَصْري .

روى عن: الحَمَّادَيْن، وعبدالوارث، وجرير بن حازم، وحَمَّاد بن واقد، وصالح المُرِّي، والمبارك بن فضالة، وأبي هلال الرَّاسيي وجماعة

وعت : أبو داود، وجماعة ، وإبراهيم بن الجُيَّد، وأحمد بن حَبْبل، وعبدالعزيز بن مُعاوية القُرشي، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتِم، وصاعِقة، ويعقوب بن شُفْيان، ويعقوب بن شَيْبة، ومحمد بن مِنَان القَرَّاز، وأبو مسلم الكَجِّي، وأبو خليفة، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: صدوق، صالحُ البِحديث، عامَّةُ حديثه وحفظه

وقال ابن حبان: كان من العُلَماء بالفرائض والحِساب، والشَّعْر، وأيام الناس، والفقه، ولد وهو أعمى

وقال في موضع آخر: مات سنة عشرين ومئتين.

زاد غيره: لتسع بَقِينَ من شَعبان وهو ابن نيف وسبعين

. قلت: القول الأول قاله ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم: هو ابن أخت مرجّى بن رَجاء.

وقال التُقَيلي: حدثنا محمد بن عبدالحميد، حدثنا أحمد بن محمد الحَضْرَمي، قال: سألتُ يحيى بن مَعِين عن أبن عُمر الضَّرير، فقال: لا يُرْضَى.

وقال السَّاجِي: مِن أهل الصَّدْق، مظلوم تَنْسِبُ إليه العامَّةُ أَنَّه لمَّا روى حديثَ أنس أن النبي ﷺ أعتنَ صفيَّة وجعل عِتْقَها صَدَاقَها. أنه قال في عقب ذلك: ولو أمهرها كان خيراً.

قال السَّاجي: وكان يحفَظُ الحديث، وكان سُلَبمان الشَّاذَكُوني يمدَحُهُ، ويُطْرِيه، وينسُبُه إلى الحِفْظ، ذكروا أن حمَّاد بن سَلَمة كان يستَذكِرُهُ الاحاديث وهو حَدَث، وكان غايةً في السُّنَة، وله موضع بالبَصْرة من العلم.

وممن يقال له : أبو عُمر الضِّرير من أهل العلم ثلاثةً حَفْص بن حمزة مولى المَهْدي، بَغُذَّادي.

روى عن: إسماعيل بن جَعفَ ر، وسَيف بن محمد الثَّوري، وغيرهما.

وعنه: الحارث بن أبي أسامة .

قلت: ووهم أبو علي الجيّاني في «شيوخ أبي داود»، فقال في أبي عُمر المتقدّم: إنه مولى المهدي، وليس كما قال.

وحَفْص بن عبدالله الحُلُواني أبو عُمر الضَّرير.
روى عن: حفص بن سُلَيمان القارى، وعيسى غُنجار، ومروان بن مُعَاوية، وأبي بكر بن عَيَّاش، ووكيع، وغيرِهم.

قال ابنُ أبي حاتِم: سبعَ منه أبي سنة (٢٣٦) بَحُلُوان، وقال: صدوقُ

ومحمد بن عُثمان بن سَعيد الكوفي، أبو عُمر الضَّرير. روى عن: أحمد بن عبدالله بن يونس اليَّرْبُوعي. وعنه: الطَّيِّراني.

> . ذُكروا للتمييز.

حقص بن عمرو

ق ـ حَفْص بن عُمَر البَرَّارَ، شامي.

روى عن: عُثْمان بن عطاء الخُراساني، وكَثير بن شِنْظِير.

وعنه: هِشام بن عَمَّار.

قال أبو حاتم: مجهول.

له عند ابنِ ماجَه حديثُ واحدٌ عن أبي الدَّرْداء في فَضْلِ العِلْم .

قلت: قرأتُ بخطَّ السُلُهــبــي: يقسال: إنــه أدرك عبدالملك بن مروان.

فق - حَفْص بن عُمس ، الإمام أبو عِمْران الرَّازي، من سِكَّة الباغ، جار ابن السَّنْدي .

وقال ابن حبان في «الثقات» : واسطى، أصله من الرَّيِّ، سكن البَصْرَة، وروى عنه أهلُها.

روى عن: شُعْبة، وابن المُبارك، والعَوَّام بن حَوْشَب، وغيرهم.

وعنه: حَفْص بن عَمرو الرَّبالي، والعلاء بن سالم الطَّبري.

قال أبو زُرْعة : كان يَكُذب .

وقال البخاري: يتكلِّمون فيه، وأراه يقال له: النجار.

وقال ابنُ عدي: ليس له حديثُ مُنْكُر المتن.

ومنهم مَنْ فَرَّق بين السرَّازي والــواســطي. وقــال في الواسطى: قال يزيد بن هارون: لا باسَ به.

وقال أبو حاتم، والدَّارَقُطْني: ضعيفٌ.

قلت: قال البخاري: حَفْص بن عُمر، أبوعِمْران الإمام الواسطي . . . إلى أن قال: وقال ابن بِشْر: هو الرَّازي، سَكَنَ البَصْرة.

وقال ابن أبي حاتم: حَفْص بن عُمر الإمام، أبو عِمْران الواسِطي، ويقال له: النجار، اخبرنا عَمَّار بن رجاء فيما كَتَبَ إلي، قال: سمعت أبا داود الطيالِسي يقول: لا يُرُوى عن حَفْص الإمام شيءً.

قال: وسمعت يزيد بن هارون يقول: حقص الإمام لا بأسَ به.

قال: وسمعت أبي يقول: قال لي أبو الوليد: لم يسمَعْ حَفْص مِنْ أبي سنان إلا حديثاً واحداً، ثم قَدِم البَصْرة، فحدَّثهم بأحاديث كثيرة عن أبي سنان، وذكره بذكر سيّىء.

قال أبي: وحدثنا أبو قدامة، وسألتُ يحيى بن مُعِين عنه، فقال: ليس بشيء.

قال أبي: وهو ضعيف الحديث.

وسئل عنه أبو زُرْعة، فقال: ليس بقوي.

هٰكذا ذكره ابن أبي حاتِم فيحرَّر قول المِزِّي، عَن أبي زُرْعة: إنه كان يَكْذِبُ. وما عَرْفْتُ أيضاً من جَعَله اثنين.

> وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندَهُم. وقال السَّاجي: ضعيفُ الحديث.

وقال ابن عدي: له أحاديث، وليسَّتْ بالكثيرة.

ق ـ حَقْص بن عُمـر، ويقـال: ابن عِمْـران الأَزْرَق، البُرْجُمي، الكُوني.

روى عن: الأعمش، وكثير النَّواء، وجابر الجُعْفي، وغيرهم.

وعنه: مختار بن غَسَّان، ونَصْر بن مُزَاحم المِنْقري.

له عند ابن ماجَه حديثُ واحدُ في ترجمة جابر الجُعْفي، عن عِكْرمة، عن ابن عَبَّاس في الأذان.

صد ق ـ خَفْص بن عَمــرو بن رَبَـــال بن إبـراهيم بن عَجْلان الرَّبالي، أبو عمر، ويقال: أبو عمرو الرَّقاشي البَصْري.

روى عن: أبي بَحْـر البَكْـراوي، وأبي بكر الحَنَفي، وعبدالوَهُاب الثَّقَفي، وابن عُلَيَّة، وأبي عاصم، وغيرهم.

وعته: أبو داود في دفضائل الأنصارة وابن ماجه، وإبراهيم الحربي، والبن خُزيْمة، وابن ناجية، وموسى بن هارون، وابن أبي داود، والبَغَوي، وابن صاعد، والمَحَاملي، وابن مَخْلَد، والحُسَين بن يَحْيى بن عَيَّاش، وغيرُهم.

قال ابن أبي حاتِم: أدركتُهُ، ولم أسمَعُ منه، وهو صدوقً.

وقال الدَّارَقُطْني، وابن قانع: ثقةً مأمون.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن قانع; مات سنة (٢٥٨).

قلت: وقال ابن حُزيمة في وصحيحه: كان من العُبَّاد.

وقــال ابن كَيْسـان راوي النَّسائي: سمعتُ عبد الصَّمَد البخاري يقول: هو ثقةً .

ونسَبَه ابن حبان والسَّمْعاني مُجَاشِعيًّا.

س - جَفْص بن عِنَان، الحَنَفي اليَمَامي.

روى عن: أبي هُريرة، وابن عُمر، ونافع مولى ابن عُمر. وعنه: ابنّهُ عُمر، والأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير. قال ابن مَمين: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له النَّسائي حديثاً واحداً في النهي عن كِراء الأرض.

قلت: وقال ابن حِبان في ترجمته في «الثقات»: سَمِعَ أبا هُرَيرة.

ع مد حَفْص بن غِيَات بن طَلْق بن مُعَاوِية بن مالك بن الحارث بن تُعْلَبة، النَّخعي، أبو عُمر الكوفي، قاضيها وقاضي يُغداد أيضاً.

روى عن: حدَّه، وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث الحدَّاني، وأبي مالك الأشجعي، وسُلَيمان التَّيمي، وعاصم الأحول، وعبيدالله بن عُمر، ومُضعَب بن سُلَيم، ويحيى بن سَعيد الأنصاري، وهشام بن عُرْوة، والأعمش، والتُوْري، وجَعفَر الصَّادق، وبرَيد بن عبدالله بن أبي بُرْدة، وابن جُريْج، وليَّت بن أبي سُلَيم، وحَلْق.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وعلي، وأبنا أبي شَيْبة، وابن مُعِين، وأبو خَيْمة، وعَقَان، مُعِين، وأبو نُعَيِّمة، وعَقَان، وأبو مُوسى، ويحيى بن يَحيى النَّسابوري، وعمرو بن محمد النَّساقد، وأبو كُريب، وابنه عُمر بن حَفْص بن غِياث، والحسن بن عَرَفة، وجماعةً

وروى عنه: يحيى القَطَّان، وهو من أقرانه.

قال ابن كامل: ولأه الرَّشيد قضاء الشَّرقية بِبَغْداد، شم عَرَّلَه، وولاَه قضاء الكوفة.

وقال إسحاق بن منصور وغيره، عن ابن مَعِين: ثِقةً . وقال عبد الخالق بن منصور، عن ابن مَعِين: صاحب حديث، له معرفةً .

وقال العِجْلي: ثقةً مأمونٌ فقيهٌ، كان وكيع ربما سُئِلَ عن الشيء، فيقول: اذهبوا إلى قاضينا فسلوه.

وقال ابن خِراش: بلَغَني عن علي ابن المديني، قال: سمعت يحيى بن سَعيد يقول: أوثَقُ أصحباب الأعمش حَفْصٌ بن غِياث، فأتكرتُ ذلك، ثم قَدمت الكوفة بأُخَرَةٍ، فأخرَجٍ، فأخرَجٍ، وأخرَجٍ، عن الأعمش، فجعلتُ أترجم على يحيى

وحَكَى صاعقة، عن علي ابن المَدِيني شبيهاً بذلك. وقال ابن نُمير: كان حَفْص أعلم بالحديث مِن ابن إدريس.

وقال أبو زُرْعة: ساء حِفْظُه بعدما استُقْضِيَ، فَمَن كَتَبَ عنه مِن كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا.

وقال أبو حاتم: حَفْص أَتَقَنُّ وَأَحَفَظُ مِن أَبِي خَالَد أَحَمَر.

وقسال السَّدُوري، عن ابـن مَعِیْن: حَفْص أَثْبَتُ من عبدالواحد بن زیاد.

وقال النِّسائي، وابن خِراش: ثقةً.

وقال ابن مَعِين: جميع ما حدَّث به بَبُغْداد من حِفْظِه.

وقال الأجُرِي، عن أبي داود: كان ابن مَهْدي لا يقدُّم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غيرَ حَفْص بن غِياث. وقال داود بنُ رُشيد: حَفْص كثير الغَلَط.

وقال ابن عَمَّار: كان لا يحفظ حَسَناً، وكان عَسراً.

وقـال الحسن بن سُفيان، عن أبي بكـربن أبي شَيْبة سمعتُ حَفْص بن غِياث يقول: والله ما وَلِيْتُ القَضَاء حتى حَلَّتُ ل المُثنة

وكذا قال سَجَّادة عنه، وزاد: ولم يخلُّف دِرْهماً يوم مات، وخلَّف عليه الدَّيْن، وكان يقال: خُتِمَ القضاء بخَفْص.

وقال يحيى بن اللَّبْث بعد أن ساق قصةً من عَدْله في قَضَائه: كان أبو يوسف لمَّا وُلِّي حَفْص قال لأصحابه: تعالَوا نكتُب نوادر حَفْص. فلمَّا وردَتْ قضاياه عليه، قال له أصحابه: أين النّوادر؟ فقال: ويحكم إن حَفْصاً أراد الله فوفّته.

قال هارون بن حَاتِم: سُشِل حَفْض ـ وأنا أسمَعُ ـ عن مولده، فقال: ولدت سنة (١١٧)، قال: ومات سنة (٩٤). وكذا قال جماعةً.

وقال سَلْم بن جنادة: مات سنة (٩٥). وقال الفَلَاس، وأبو موسى: سنة (٩٦).

والأول أصحُّ.

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في عَشْر ذي الحِجَّة سنة خمس أو ست وتسعين.

وذكر الأثرم، عن أحمد بن حَنْبل: أن حَفْصاً كان للله ...

وقال العجلى: ثبتُ، فقيهُ البدن.

وقال أبو جَعفَر محمد بن الحُسَين البَعدادي، قلتُ لابي عبدالله: مَنْ أثبتُ عندك، شُغبة أو حَفْص بن غِياث؟ \_ يعني في جعفر بن محمد \_، فقال: ما منهما إلا ثبتُ، وحَفْص أكثرُ روايةً، والقليلُ من شُغبة كثيرً.

وقال ابن سَعْد: كان ثقةً مأموناً كثيرَ الحديث، يدلِّس.

وقال أبو عبيد الأجُرِّي، عن أبي داود: كان حَفْص بأَخَرَةٍ دَخَلَه نِسْيان، وكان يَحْفَظُ، ومما أَنكر على حَفْص حديثُهُ عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عُمَر: كُنَّا ناكل ونحن نمشى.

قال ابن مُعِين: تَفرُّد، وما أراه إلا وَهم فيه.

وقال أحمد: ما أدرى، ماذا؟ كالمُنْكر له.

وقال أبو زُرْعة: رواه خَفْص وحدّه.

وقال ابن المُديني: انفرَدَ حَفْص نَفْسُهُ بروايته، وإنما هو حديثُ أبي البَزَري.

وكـذا حديثُهُ عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي

هُرَيرة، رَفَعَه: «مَن أقال مسلماً عُثْرَتُهُ. . . » الحديث.

قال ابن مَعِين: تفرَّد به عن الأعمش.

وقــال صائــع بن محمد: حَفْص لمَّا ولي القضاء جَفَا كتبه، وليس هٰذا الحديث في كتبه.

وقال أبو بكر بن أبي شَيْبة: ليس هٰذا الحديث [في كتبه] ١٠٠٠.

قال ابن عدي : وقد رواه عن حَفْص ٍ يحيى بن مُعِين. وزكريا بن عدي .

وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: في حديث حَفْض، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عَبَّاس مرفوعاً: اَخَمَّرُوا وَجُوهَ مُوتَاكُم . . . ٤ النحديث. هٰذا خَطَأً. وأَنكَرَهُ، وقال: قدحدً ثَناه حَجُّاج، عن ابن جُرَيج، عن عطاء مُرْسَلًا.

تمييز - خَفْص بن غِياث.

روى عن: مُيْمون بن مهران.

قال أبـو حاتِم: مجهـولٌ لا أعرِفُه. كذا ذكره ابن أبي حاتم، وأخشى أن يكسونُ هو ابن عِنسان المتقـدُم بمهملة ونونيْن، لكنه متاخِر الطَّبقة ذكرتُهُ للتمييز.

س ق - حَفْص بن غَيْلان ، الهُمُداني ، وقيل : الرُّعَيني الجِمْيَري ، أبو مُعَيِّد الدَّمَشْقي .

روی عن: سُلَیمان بن موسی، والزَّهْري، ومکحول، وطاووس، وعطاء، وبلال بن سَعْد، وغیرهم.

وعنه: هِشام بن الغاز ـ وهو من أقرانه ـ، وعمرو بن أبي سلمة، والهيثم بن حُمَيد، والوليد بن مسلم، وعبدالله بن يوسُف التُنيِّسي، وغيرُهم.

قال ابنُ مَعِين، ودُحَيم: ثقةُ.

وقال ابن مَعِين والنسائي: ليس به بأس.

وقـال محمـد بن المبارك الصُّوري: حِدثنا الهيثم بن حُمَيد، عن حَفْص بن غَيْلان وكان ثقةً.

وقال أبو زُرْعة : صدوقٌ.

وقال أبو حاتِم: يُكْتَب حديثُهُ، ولا يُحْتَجُ به.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستفاد من وتاريخ بغداد، ١٩٧-١٩٦/٨.

حفص بن ميسرة ۔

وقال ابن حبان: من ثقات أهل الشُّنام، وفُقَهائهم.

وقال ابن عَسَاكر: بلَغَني عن إسحاق بن سَيَّار النَّصِيبي أنه قال: أبو مُمَيَّد ضعيفُ الحديث.

وقال ابن عدي: سمعتُ عبدالله بن سُلَيمان بن الأشعث يقول: حَفْص بن غَيلان ضعيفٌ.

قال ابن عدي: له حديثٌ كثيرٌ، يروي كلَّ واحدٍ ـ يعني من أصحابه ـ نسخةً، وهو عندي لا بأس به، صدوقٌ.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الحاكم: من ثقات الشاميين الذين يُجمع حديثهم.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: كان يرى القَدَر، ليس بذاك، دمَنْقي.

خ م مدس ق \_ حَفْص بن مَيْسَرة ، العُقَيلي ، أبو عُمر الصَّنْعاني ، سَكَنَ عَسْقَلان .

قال أحمد، والبخاري، والنَّسائي: إنه من صَنْعاء الشَّام.

وقال أبو حاتِم: إنه من صَنْعاء اليَمَن.

قال أبو القاسم: وهو أشبَّهُ.

روى عن: زيد بن أَسْلَم، وموسى لِمِن عُقْبة، وهِشام بن عُرْوة، وشُهَيل بن أبي صالح، والعلاء بن عبدالرحمن، وغيرهم.

وعنه: عمروبن أبي سلمة التَّيْسي، وابن وَهُب، والهيثم بن خارجة، وآدم بن أبي إياس، وسعيد بن منصور، وسُويد بن سَعيد، وغيرُهم.

وروى عنه : التُّوري وهو أكبر منه .

قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: ليس به بأسّ.

قلت: إنهم يقولون: عَرَضَ على زيد بن أسلم؟ فقال: ةً

وقال ابن مَعِين: ثقةً، إنما يُطْعَن عليه أنه عَرَضَ.

وقال أيضاً: قد روى الثُّوري، عن أبي عُمر الصَّنْعاني، وهو حَفْص بن مَيْسَرة.

وقال مَرَّةً: ليس به بأسُّ.

وقال أبو زُرْعة: لا بأسَ به.

وقال أبو حاتِم: صالح الحديث.

وقال في موضع آخر: يُكْتَب حديثُه، ومحلُّه الصَّدْقُ، وفي حديثه بعضُ الوهم.

وقال يعقوب بن سُفْيان: ثقةً، لا باسَ به.

قال أحمد، وابن يونُس، وغيرُهما: توقّي سنة (١٨١). قلت: وكونه من صَنعاء الشّام عليه الأكثر كالفّلاس،

ومحمد بن المُثنَّى، ويعقوب بن سُفيان، وغيرِهم، وصنيعُ أبي داود يُدُلُّ على أنه عنده مِن صَنعاء اليمن

قال الأجُرِّي، عن أبي داود: يضعِّفُ في السَّماع. وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال السَّاجي: في حديثِهِ ضعفٌ.

وقال الأَرْدِي: روى عن العلاء مناكيرَ يتكلَّمونَ فيه. وقرأتُ بخطُّ الذهبي: لا يُلتَفَتُ إلى قول الأَرْدي.

د ـ حَفْص بن هاشم بن عُتْبة بن أبي وَقَاص الرُّهْري.

روى عن: السَّالُ بن يزيد حديثَ مَسْح الوَجه عند شُعاء.

وعنه: ابن لَهيعة.

روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، عن قُتَيبة، عنه إ

وقال رشدين بن سعد: عن ابن لَهيعة، عن حَفْص، عن خَلَّد بن السَّائب، عن أبيه. وتابعه يحيى بن إسحاق في الإسناد، لكن قال: عن حَبَّان بن واسع، بدل حَفْص بن هاشم، وحَفْص مجهول، لم يذكُرُهُ البخاري، ولا ابن أبي حاتم.

قلت: أظنَّ الغَلَطَ فيه مِن ابن لَهيمـة لأن يحيى بن إسحاق السَّلَحِيني من قُدَماء أصحابه، وقد حَفِظَ عنه حَبَّان بن واسع، وأما حَفْص بن هاشم فليس له ذكرً في شيء من كتب التواريخ، ولا ذَكرَ أحدً أن لابن عُتبة أبناً يُسمَّى حَفْصاً.

س ـ خَفْص بن الوليد بن سَيف بن عبدالله بن الحارث

أنس، فيترجع أن اسمَ أبيه عمر.

ت عس ق - حَفْص الغاضِري : هو ابن سُلَيمان ، تقدُّم ، وهو حُفْيص .

خَفْص اللَّيْنِي: هو ابن عبدالله، تقدَّم. خَفْص الإمام: هو ابن عُمر، تقدَّم. مَن اسمُهُ حَكَّام والحَكَم

خت م ٤ ـ حَكَّام بن سَلْم الكِتَاني، أبو عبدالرحمَٰن الرَّازي.

روى عن: عَنْبَسة بن سَعيد، وعمروبن أبي قيس، وسعيد بن سابق، وغيرهم من أهل الرَّي، وعن حُمَيد الطَّويل، وعلي بن عبدالأعلى، وعثمان بن زائدة، والنُّوري، وجماعة .

وعنه: على بن بَحْربن بَرِّي، ومحمد بن عبدالله بن نُمَير، وأبوكُريب، ويحيى بن مَعِين، وأبو بكربن أبي شَيْبة، ومحمد بن حُمَيد، وأبو مَعْمر الهُذَّلي، وزُنَيج، وغيرُهم.

قال الأَثْرِم، عن أحمد: كان حسَنَ الهيئة، قَدِم علينا، وكان يحدِّث عن عَنْبسة أحاديثَ غرائب.

وقال ابن بَعِينْ: ثقةً.

وكمذا قال ابن سَعْمد، وأبسو حاتم، ويعقوب بن شَيْبة، ويعقوب بن سُفيان، والعجلي. زاد ابن سَعْد: إن شاء الله.

وقال نَصْر بن عبدالرحمن الوَشَّاء: كتَّبنا عنه سنة تسعين ومئة، ومات بمكة قبل أن يحُجُّ.

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: روى عن لأعمش.

وقال الدَّارقُطْني : لا بأسَ به . وقال إسحاق بن راهُويَه في «تفسيره» : حدثنا حَكَام بن سُلْم، وكان ثقةً .

ر؛ ـ الحَكَم بن أبان، المَدّني، أبوعيسي.

روی عن: عِخْرِمة، وطاووس، وشَهْر بن حَوْشَب، وإدريس بن سِنان ابن بِنت وَهْب، وغيرهم.

وعنه: ابنَّهُ إبراهيم، وابن عُبَيْنة، ومَعَمَر ـ ومات قبلَه ـ، وابن جُرَيج ـ وهــو من أقــرانـه ـ، ومُعْتَمِر بن سُلَيمان، وابن الحَضْرَمي، أبو بكر، أمير مِصْر مِن قِبَل ِ هِشَام بن عبدالملك.

روى عن: الزُّهْري، وهلال بن عبدالرحمٰن القُرشي.

وعنمه: يزيد بن أبي خبيب، وعمسروبن الحسارث، واللَّيْث، وابن لَهيعة، وغيرُهم.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن يونس: كان أشرف حَضْرَميِّ بمِصْر في أيامه، ولأه هشام بَحْرَ مِصْر سنة (١٩)، ثم ولأه جُندَ مصر سنة (٢٣)، فاستَمَرُّ إلى سنة (١٢٨)، فقُتل فيها، وخَبَرُ مقتَلِهِ يطول.

وقال أبو عُمر الكِنْدي: قُتِل في شُوَّال.

أخرج له النّسائي حديثاً واحداً في شاة ميمونة.

قال ابن يونس: لم يُستِد غيره.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: حديثُهُ عن ابن شهاب مُرْسَلُ.

قلت: وإنما أخرج له النَّسائي مقروناً.

يخ دمل ـ حَفْص ابن أخي أنس بن مالىك، أبو عمر المَــــذَي، قيل: هو ابن عبـــدالله، أو ابن عُبَيدالله بن أبي طَلْحــة، وقيل: ابن عُمـر بن عبـدالله، أو عُبَيدالله بن أبي طَلْحة، وقيل: ابن محمد بن عبدالله.

دوی عن: عمّه .

وعنه: خَلَف بن خَليفة، وعِكْرِمة بن عَمَّار، وأبو مَعْشَر المَدَني، وعامر بن يَسَاف.

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال الدَّارقُطْني : ثقةً

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: حَفْص بن عبدالله بن أبي طَلْحة صَحِبَ أنساً إلى الشّام.

وقال البخاري: روى عنه ابنَّهُ عبدالله .

وروى له أحمد في ومسلمه عِدَّة أحاديثُ مِن رواية خلف بن خَليفة، عنه، عن أنس، قال في بعضها: عن حَفْص بن عُمر، وقال في بعضها: عن حَفْص ابن أخي

الحكم بن الأعرج

عُلَيَّة، ويزيد بن أبي حَكيم، وموسى بن عبدالعزيز القِنْبارِي، وغيرُهم

قال ابن مَعِين، والنَّسائي. ثقةً.

وقال أبو زُرْعة : صالح.

وقسال العِجْلي: ثقةً، صاحب سُنَّة، كان إذا هَدأَتِ العُيون وَقَف في البحر إلى رُكْبَيِّه يذكُرُ الله حتى يُصْبِحَ.

وقسال سُفْيان بن عُيَنسة: اتيتُ عَدَنَ، فلم أرّ مشل الحَكَم بن أبان.

وقال أبن عُيينة: قَدِم علينا يوسُفُ بن يعقوب، قاض كان لأهـل اليّمَن، وكـان يُذْكَر منه صلاحٌ، فسالتُهُ عنَّ الحَكَم بن أبان، قال: ذاك سَيِّدُ أهل اليّمَن.

وروى سُفيان بن عبدالملك، عن ابن المبارك، قال: الحَكَم بن أبان، وأيوب بن سُويد، وحُسَام بن مِصَك: ارْم ِ لَهُولاء.

قال أحمد: مات سنة (١٥٤)، وهو ابن (٨٤) سنة . .

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أخطأ، وإنما وقع المناكيرُ في روايتِهِ مِن رواية ابنِهِ إبراهيم عنه، وإبراهيم ضعيفً.

وقال ابنُ عدي في ترجمة حسين بن عيسى: الحَكم بن أبان فيه ضعف، ولعلَّ البلاء منه لا من حُسين بن عيسى.

وقال المُقَيلي في حديث طاووس، عن ابن عَبَّاس رَفَعَه في الركن الأسود «لولا أنجاس أهل الجاهلية لاستُشْفِيَ به من كلَّ عاهة»: لا يُتابَع عليه إلا بأسانيدَ فيها ليْنُ

وحكى ابنَ حلفون توثيقَهُ عن ابن نُمير وابن المَدِيني واحمد بن حَنْبَل.

وقال ابن خُرَيْمة في ٥صجيحه٥: تكلّم أهلُ المعوفة بالحديث في الاحتجاج بخَره.

م د ت س ـ الحَكَم بن الأعرج، هو ابن عبدالله، يأتي.

خ ٤ ـ الحَكُم بن الأقرع، هو ابن عَمرو، يأتي.

ت ق - الحَكَم بن بشيسر بن سَلْمَان النَّهُدي، أبو محمد بن أبي إسماعيل الكوفي.

روى عن: أبيه أبي إسماعيل، وخَالاًد بن عيسى

الصَّفَّار، وعمرو بن قيس الملائي، وموسى بن أبي عائشة، وغيرهم.

وعنه: ابنّهٔ عبدالرحمن، ويشربن الحَكَم النّيسابوري، وزُنيج، وعمــروبن رافع القَرْويني، والقـاسم بن سَلّام، ومحمد بن حُمَيد الرَّازي، وغيرُهم.

قال أبوحاتم: صدوقً...

وذكره ابن حبان في «الثقات».

أحرجًا له حديثاً واحداً بسند واحدٍ، وهو حديثُ أبي جُحَيْفة، عن علي في القَوْل عند دُخُول الخلاء.

س ـ الحَكَم بن ثُوْبان.

عن: عِكْرِمة.

صوابه: ابن أبان المتقدّم.

ت ـ الحَكَم بن جَحْل، الأَزْدِي البَصْري.

روى عن: حُجْر العَدَوي، وعَطَاء، وأبي بُرْدة.

وعشه: الحَجَّاج بن دينار، وسعيد بن أبي عَروبة. وديلم بن غَزُوان، وأبو عاصم العَبَّاداني.

قال ابن مَعِين: ثقةً .

روى له التُّرمِذي حديثاً واحداً تقدُّم في حُجْر العَدَوي .

ً قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات».

د ـ الحَكَم بن حَزْن، الكُلَفي ـ

قال البخاري: يقال: كُلُّفة من تميم. وَفَدَ عِلَى النَّبِي

روى عنه: شُعَيب بن رُزَيق الطَّائفي .

له عند أبي داود حديث واحدٌ في خطبة الجمعة.

قلت: وقال الحازمي: الصحيح أنه منسوب إلى كُلَفة بن عَوْف بن نَصْر بن مُعاوية، \_ يعني ابن يكر بن هوازن \_، كذا ذكره غيرُ واحدٍ

قلت: منهم خليفة، وأبو عبيد، والبَّرْقي.

وقال مسلم في «الوحدان»: تفرَّد عنه شُعَيب.

فق \_ الحَكَم بن أبي خالد، يقال: إنه ابن ظُهَير زادي

روى عن: مَرْوان بن مُعاوية .

وقال ابن حبان في والثقات: يروي عن عُمر بن أبي ليلي.

روى عنه: ابنُ المبارك.

قلت: قال ابن أبي خَيْثَمة في ٥تــاريخه: سمعتُ يحيى بن مَعِن يقول: كان مَرْوان بن مُعَاوية يُغيِّر الأسماء يُعيِّى على النَّاس، كان يقول: حدَّثنا الحَكَم بن أبي خالد، وإنما هو الحَكَم بن فُهير.

د س ق - الحَكم بن سُفْيان، أو سُفْيان بن الحَكم.

عن: النبئ ﷺ في نَضْح الفَرْج بعد الوضوء.

وعنه: مُجاهد، وقد اختُلفَ عليه فيه.

قيل: عنه، عن الحُكُم، أو ابن الحُكُم، عن أبيه.

وقيل: عن الحَكَم بن سُفْيان، عن أبيه.

وقيل: عن الحَكُم غير منسوب، عن أبيه.

وقيل: عن رجل من تُقيف، عن أبيه، هذه أربعة أقوال.

وقيل: عن مُجاهد، عن الحَكَم بن سُفيان. من غير ذكر بيه.

وفيل: عن مُجَاهِد، عن رجل من ثُقيف بقـال له: الـحَكَم، أو أبــو الحَكَم، وقيل: عنَّ ابن الحَكَم، أو أبي الحَكَم بن سُفْيان.

وقيل: عن الحَكَم بن سُفْيان، أو ابن أبي سُفْيان.

وقيل: عن رجل من تُقيف.

وهذه ستَّة أقوال ليس فيها: عن أبيه.

قال البخاري: قال بعضُ ولد الحَكَم بن سُفيان: إنه لم يُدْرك النبِي ﷺ.

قلت: وقال الخلال، عن ابن عُينة: الحَكَم ليست له صحبةً.

وكذا نقله التُّرمذي في «العلل» عن البخاري.

وقال ابن أبي حاتم في «العِلل» عن أبيه: الصحيح الحَكَم بن سُفْيان، عن أبيه.

وكذا قال التَّرْمِذيُّ في «العلل» عن البخاري، والذَّهْليُّ عن ابن المَديني.

وصحَّحَ إبراهيم الحَرْبي وأبو زُرْعة وغيرُهما أن

للحكم بن سفيان صُحبةً، فالله أعلم، وفيه اضطرابٌ كثيرٌ. لـ الحَكَم بن سِنان، الباهلي، البَصْري، القِرَبي، أبو عَوْن.

وفى عن: ثابت البُنساني، وعمروبن ديسار، وأيوب السَّخْتِيَاني، وداود بن أبي هند، وهشام بن حَسَّان، وغيرهم.

وعنه: ابنّهٔ عَوْن، وشُرَيج بن يونُس، وسُوَيد بن سَعيد، وإبراهيم بن موسى الرَّازي، ومحمد بن إبراهيم بن صُدَّران، وخَلْف بن هِشام البَرَّار، وأبو موسى العَنْزي، وغيرُهم.

قال ابن مَعِين، والنَّسائي: ضعيفٌ.

وقال البخاري: عنده وهم كثير، وليس له كبير إسناد، يقال: مات سنة (۱۹۰).

قلت: كذا أرَّخه ابن سَعْمه، وابن قانع، وابن حبان، وإسحاق القَرَّاب، وغيرُهم.

وقال ابن سَعْد: كان ضعيفاً في الحديث.

وقال ابن عدي : وله غيرُ ما ذكرت ، وليس بكثير، وبعضُه لا يُتابَعُ عليه .

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ضعيفٌ.

وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا يُكْتَبُ حديثُهُ. وقال صالح جَزَرَة: لا يُشْنَغُل به.

وقال السَّاجيُّ : صدوقٌ، كثير الوهم، أراه كَدَّاباً.

وقال أبو أحمد: ليس بالمتين عندَهُم.

وقال ابن حبان: ممن تفرَّد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات، لا يُشْتَغُل به.

وقال العُقَيلي في حديثه عن ثابت، عن أنس في القبضتين: لا يُتابَع عليه.

مد ـ الحكم بن الصَّلْت، المَدَني الأعور.

روى عن: أبيه، وأبي هُرَيرة، وعبدالملك بن المُغيرة، وعِــراك بن مالـك، وعبدالله بن مُطِيع إن كان محفوظًا، ومحمد بن عبدالله بن مُطِيع وهو المحفوظ.

وعنه: خالد بن مُخْلَد، ومَعْن بن عيسى، ومحمد بن صَدَقَة الفَدَكي، وسَعْدُويه، والقَعْنَبي.

قال أبو طالب، عن أحمد: ثقةً.

الحكم بن ظهير

وقال أبو حاتِم: لا باسَ به، ثقةً .

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: ولفظه: يروي عن أبيه، عن أبي هُريرة. فجعَلَ روايتَـهُ عن أبي هُريرة والمسطة أبيه. ثم قال: روى عنـه عبدالملك بن المغيرة، والقَعْنَبي. فجمَـلَ عبدالملك راوياً عند لا من شيوخه، فيحرَّر هذا.

وقال أبو داود: معروف.

ت ـ الحَكَم بن ظُهَير، الفَزَاري، أبو لهُحمد بن أبي ليلى الكوفي، وقال بعضُهُم: الحَكَم بن أبي خالد.

روى عن: السُّدِّي، وأبي الزِّناد موج بن علي الكوفي، وعباصم بن أبي النَّجُود، وعَلْقَمة بن مُرْثَد، ولَيْث بن أبي سُلَيم، والرَّبيع بن أنس الخُرَاساني، وغيرهم.

وعنه: النَّوري ـ وهو أكبر منه ـ وابنه إبراهيم بن الحَكم، وأبو مَعْمَر القَطِيعي، ووَهَب بن بَقِيَّة، ويوسُف بن عَدِي، وأبو تُؤية، وإسماعيل بن موسى الفَزَاري، وإسحاق بن شاهين الواسِطي، ومحمد بن حاتم الزَّمي، والحسن بن عَرَفَة، وحماعةً .

قال حرب بن إسماعيل: سالتُ أحمد عنه، فكأنه ضعَّفه.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعِين: قد سمعتُ منه، وليس

وقال ابن أبي خَيْثُمة، عنه: ليس حديثة بشيء.

وقال علي بن الجُنيد: رأيتُ ابنَ أبي شُيبة لا يرضاه.

وقــال الجُورجاني: ساقطُ لمِيْلِهِ وأعاجيبِ حديثهِ، وهو صاحبُ حديث نُجوم يوسُف.

وقال أبو زُرْعة: واهي الحديث، متروكِ الحديث.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث، لا يُكْتَبُ حديثُهُ.

وقال البخاري: منكر الحديث، تركوه:

وقال التّرمذي: قد تركه بعضُ أهل الحديث.

وقال النُّسائي: متروك.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يُكتَبُ حذيثُه. وقال ابنُ عدي: عامَّةُ أحاديثِهِ غيرُ محفوظة، مات قريباً

من سنة (١٨١)...

روى له التَّرْمذي حديثاً واحداً في الفول عند الأرَّق.

قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: لا يُكْتَبُ حديثُهُ. وقال صالح جَزَرَة: كان يضَعُ الحديثُ.

وقال الحاكم: ليس بالقوي عندَهم.

وفي «الكامل» لابن عدي: قال يحيى: كذَّاب.

وقال ابن حبان: كان يشتِمُ الصَّحابة، ويروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، وهو الذي روى عن عاصم، عن ذِرٌ، عن عبدالله: «إذا رأيتم مُعَاوية على مِنْبُري فَاقْتُلُوه».

وقال ابن نُمير: قد سمعتُ منه، وليس بثقةٍ.
وأنكر عليه العُقيلي حديثة في تسمية النَّجوم التي رآها

يوسُف عليه الصلاة والسلام، وحديث: اإذا رأيتُم مُعَاويةً ... ، ، وحديث: اإذا بُويع لخليفَتَيْن ... . .

م دت س ـ الحكم بن عبدالله بن إسحاق، الأعرج البصري.

روی عن: ابن عَبَّاس، وابن عُمر، وعِمْران بن حُصَين، ومَعْقِل بن يَسَار، وأبي بَكْرة، وأبي هُريرة.

وعنه: ابنُ أخيه أبو خُشَينة حاجب بن عُمر، وخالد الحَـذَّاء، وسعيد الجُـرَيري، ومُعاوية بن عمرو بن غَلَاب، ويونُس بن عُبَيد، وعلي بن زيد بن جُدْعان، وغيرُهم

قال أحمد: ثقةً.

وقال أبو زُرْعة: ثقةً.

وقال مَرَّةُ: فيه لِيْنُ.

قلت: وقال العِجْلي: بَصْرِيٌّ تابعيٌّ ثقةً ـ

وقال ابن سَعْد: كان قليلَ الحديث.

وقال يعقوب بن سُفْيان: لا بأسَ به .

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

ق ـ الحكم بن عبدالله بن خُطَّاف، أبو سَلَمة العامِلي، أتى في الكني

ح م ت س ـ الحكم بن عبدالله الأنصاري، ويقال: القَيْسي بالقاف، ويقال: العجلي، أبو النَّعمان البَصْري. وخلَّاد بن عيسى الصُّفَّار.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

له في الكتابين حديثُ واحدُ أشرتُ إليه في ترجمة الحكم بن بَشير بن سَلْمان.

ق - الحكم بن عبدالله البَلوي المِصري.

روى عن : عُلَي بن دُبَاح .

وعنه: يزيد بن أبي حَبيب.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعِين: ثقةً .

ولهكذا سمَّاه أبو عاصم، عن خَيْوة، عن يزيد بن أبي حَبيب.

وقال اللَّيْث وعمروبن الحارث، والمفضَّل بن فَضَالة، وغيرُهم: عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبدالله بن الحَكَم. وهو الصَّحيح.

قال أبو بكر النَّيْسابوري: كان أبو عاصم يضطَرِبُ فيه، وأهل مِصْر أعلم به.

س ـ الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم ، البَجَلي ،
 الكوفي .

روى عن: أبيه، وفاطمة بنت علي بن أبي طالب، وعُبادة بن الوليد، وشُرَحْبيل بن سَعْد، وزُرَارة بن عبدالله بن أبي أسيد.

وعنه: مروان بن معاوية، وعبدالله بن داود الخُرْيْبي، ويونُس بن بُكَير، ومحمــد بن ربيعــة، وعلي بن هاشم بن البريد، وشِهاب بن خِراش، وأبو نُعَيْم.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى: ضعيفٌ.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

بغ ت ص ق - الحكم بن عبدالملك، القُرشي، البَصْري، نَزَلَ الكوفة.

روى عن: قَتَـادة، والحارث بن حَصِيرة، وعَمَّـار بن محمد العَبْسي، وابن جُدْعان، وبَيَان بن بِشْر، وعاصم بن بَهْدَلة، وغيرِهم.

وعنه: أبوحُفُص الأَبَّار، وإسحاق السُّلُولي، وسُرَيج بن

روى عن: سَعيد بن أبي عَروبــة، وشُغْبــة، ويزيد بن زُرَيع، وحَمَّاد بن زيد، وأبي عَوانة.

وعنه: أبو قُدامة السُّرْخسي، وأبو موسى، ومحمد بن المِنْهال الضَّرير، وعُقْبة بن مُكَّرَم ـ وقال: كان من أصحاب شُعْبة الثقات ـ، وأحمد بن محمد البَزَّي، ومحمد بن مالك العُنْبكي.

قال البخاري: حديثُهُ معروفٌ، كان يَخْفَظُ.

وقال الخطيب: كان ثقةً يُوصَفُ بالحِفْظ.

وقال ابن حبان: كان حافظاً، ربما أخطأ.

قلت: هَكذا قال في «الثقات»، وزاد: روى عنه أهل الكوفة.

وقال النُّهلي: حدثنا أبو النُّعْمان الحكم بن عبدالله القيسي، وكان ثبتاً في شُعْبة، عاجَله الموت، سمعتُ عبدالصَّمَد يثبته ويَذْكُرُه بالضَّبط.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: كان يُحْفَظ، وهو مجهول.

وقال أبو الوليد الباجي في كتاب الرجال البخاري): لا أعلم له في الصحيح البخاري، غير حديث أبي مسعود في الصّدَقة.

وقال ابنُ عدي: له مناكير، لا يُتابِعُهُ عليها رجل، وكناه أبا مروان، ثم أخرج من طريق ابن أبي بُرَّة، حدثنا أبو مروان الحكم بن عبدالله البَصْري البَرْاز، حدثنا سَميد، عن قتادة، عن أنس، رَفَعه: «مَنْ لَقِيَ أخاه المسلم بما يُحِبُّ ليسُرَّه به سرَّهُ الله يومَ القيامة».

قال: وهٰذَا سَدَيثُ مُنْكُر بِهٰذَا الإسناد.

ثم ذكر له حديثين عن شُعْبة غريبَيْن.

ويَهْجِس في خاطري أن السرَّاوي عن سعيد هو أبو مروان، وهوغير أبي النَّعْمان الرَّاوي عن شُعْبة، فالله أعلم.

ت ق ـ الحكم بن عبدالله النَّصْري بالنون.

روى عن: أبي إسحاق السَّبِيعي، وعبدالرحمٰن بن أبي ليلي، والحسن البَصْري.

وعند: السُّفْيانان، والحكم بن بَشِير، ومُعاوية بن سَلُّمة،

النَّعْمان، وأبو غَسَّان النَّهْدي، والحسن بن بِشْر البَجَلي، وغيرُهم.

قال السدوري، عن ابن مَعِين: ضعيف، ليس بثقة، وليس بشيء.

وقال ابن الجُنيد وغيره، عن يحيى: ضعيفُ الحديث. وكذا قال ابن خراش.

وقال أبو حاتم: مضطَرِبُ الخديث، وليس بقوي.

وقال أبو داود: مُنكَر الحديث.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال ابنُ عدي: الأحاديث التي أَمَلَيْتُهَا للحكم عن قَتادة منه ما يُتَـابِعُهُ عليه النُّقـات، ومنه ما لا يُتَابِعُهُ، وله غيرُ ما ذكرت، ولا أعلمه يروي عن غير قَتادة إلا اليسير.

قلت: وقبال العُقيلي: روى أحباديثَ لا يُتَابِعُ عليها، منها: لمَّا قَرُب من مكة، قال: «إن أبا سِفيان قريبٌ منكم فافترقوا له، الحديث.

ومنها: أمَّن النَّاسِ إلا أربعة .

وفي حديثه عن قَتَادة، عن عَطاء، عن أبي هُرَيرة: مَنْ كَتَمَ عِلْمَا ليس بمحفوظ عن قَتادة.

وقال ابن حبان: ينفردُ عن الثقات بما لا يُتابعُ عليه.

وقال بعقوب بن شَيْنة: ضعيفُ الحديث جدّاً، له أحاديثُ مناكيرُ.

وقال أبو بكر البَزَّار: ليس بقوي.

وقــال العِجلي؛ ثقــةً، روى عن قَتــادة، ما أدري أهــو بَصْرِي أو كوفي؟

ق ـ الحكم بن عَبْدة الشَّيْباني، ويقال: الرُّعَيني، أبو عَبْدة البَصْري، نزيل مِصْر، وقيل: إنه بِمَشْقي، وقيل: هما اثنان.

روى عن: أيوب، وابن أبي غروبـة، ومـالـك، وأبي هارون العّبدي، وغيرهم.

وعشه: ابن وَهُب، وعمسروبن أبي سَلمة التَّبِسي، ومحمد بن الحارث بن راشد، ويحيى بن بُكَير، وغيرُهم.

قال ابن يونس: أظنُّ أنه الحكم بن عَبْدة البَصْري، لأني

لم أجد له بيتاً في مِصْر، وذكره في المصريين يحيى بن عثمان بن صالح، وأراه أخطأ فيه

له عند (ق) حديثُ واحدٌ في الوصاة بطلبة العلم.

قلت: وقال ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: الحكم بن عبد البحارث بن عبد البحارث بن المحكم عبد البحار المحكم المح

وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: الحكم بن عَبْدة الرُّعَيني الدُّمَشْقي ما عندي من عِلْمه شيء.

وقال أبو الفَتْح الأَرْدِي: ضعيفٌ.

ع - الحكم بن عُتَبِية، الكِنْدي مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو عبدالله، ويقال: أبو عُمر الكوفي، وليس هو الحكم بن عُتَبِية بن النَّهُاس.

روى عن: أبي جُحيفة، وزيد بن أرقم - وقيل: لم يسمع منه -، وعبدالله بن أبي أوفى هؤلاء صحابة، وشُريح القاضي، وقيس بن أبي حازم، وموسى بن طَلْحة، ويزيد بن شَريك النَّيْمي، وعائشة بنت سَعْد، وعبدالله بن شَلَاد بن اللهاد، وسعيد بن جُبير، ومُجَاهِد، وعطاء، وطاووس، والقاسم بن مُخيمِرة، ومُصغب بن سَعْد، ومحمد بن كَعْب الفُرطي، وابن أبي ليلى، وغيرهم من التَّابعين، وروى عن عمرو بن شُعَيب وهو أكبر منه.

وعنه الأعمش، ومنصور، ومحمد بن جُجَادة، وابو إسحاق السَّبيعي، وأبو إسحاق الشَّياني، وقَنَادة، وغيرُهم من التَّابعين، وأبان بن صالح، وحَجَّاج بن دينار، وسُفْيان بن حُسَين، والأوْزاعي، ومِسْعَر، وشُغْبة، وأبو عَوَانة، وعِدَّةً

قال الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، وعَبْدة بن أبي لُبابة: ما بين لابَتْيها أفقهُ من الحكم.

وقسال مُجساهد بن رُومي: رأيتُ الحكم في مسجد الخَيْف، وعلماءُ الناس عِيالُ عليه.

وقال جرير، عن مُغِيرة: كان الحكم إذا قَدِم المدينة أُخْلُوا له سارية النبي ﷺ يصلى إليها.

وَقَالَ عَبَّاسَ اللَّهُورِي : كَانَ صَاحِبَ عِبَادَةَ وَفَضَّلَ.

وقال ابن عُمينة: ما كان بالكوفة بعد إبراهيم، والشَّعْبي مثلُ الحكم وحَمَّاد.

وقال ابن مُهدي: الحكم بن عُتَيبة ثقةً تُبتُ، ولكن يختلف يعنى حديثه ..

وقال ابن المَدِيني: قلتُ ليحيى بن سَعيد: أيُّ أصحاب إبراهيم أحبُّ إليك؟ قال: [الحكم، ومنصور. قلت: أيهما أحبُّ إليك، قال: ما أقربهما.

وقال سعيد بن أبي سعيد الأنماطي الرَّازي: سنّل أحمد بن حنيل عن الحكم بن عُتيبة، قال]: ليس هو بدون عُمرو بن مُرَّة وأبي حَصِين.

وقال أحمد أيضاً: أثبت النَّاس في إبراهيم الحكم ثم منصور.

وقـــال ابن مَعِين، وأبــو حاتِم، والنَّسائي: ثقةً. زاد إلنَّسائي: ثبت.

لا وكذا قال العِجْلي، وزاد: وكنان من فُقهاء أصحاب إبراهيم، وكان صاحبَ سُنَّة واتَّباع، وكان فيه تشيَّع إلا أن ذلك لم يَظْهَر منه.

ذكر ابن منجويه أنه وُلد سنة (٥٠)، وقيل: إنه مات سنة (١١٣).

وقال الواقدي: سنة (١٤).

وقال عمرو بن على وغيرُه: سنة (١٥).

قلت: وكذا ذكر مولده ابن حبان، وأرَّخه ابنُ قانع سنة (٤٧).

وقال ابن سَعْد: كان ثقةً نقيهاً عالِماً رفيعاً، كثيرً الحديث.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود، قال أبو الوليد - يعني الطَّيَالِسي -: ما أرى الحكم سَمعَ من عاصم بن ضَمَّرة.

وقال ابن أبي حاتِم عن أبيه: لا أعلم الحكم روى عن عاصم شيئاً.

قال أبو داود: ورأى زيدَ بنَ أرقم وعبدالله بن أبي أوفى ، وليس له عنهما رواية .

وقـــال الكَتَّــاني، عن أبي حاتم: الحكم لَقِيَ زيدَ بن أسلم، ولا نعلم أنه سَمِعَ منه شيئًا.

وقال أبو القاسم الطُّبَراني: لم يُثُبُّ منه سماع.

وقال يعقوب بن سُفْيان: كان فقيها لقةً. وقال أحمد: لم يسمَعْ من عُلْقَمة شيئاً.

وقال ابنُ أبي حاتِم: سألت أبي عن الحكم، عن عَبِيدة السَّلماني مُتَّصِلٌ؟ قال: لم يَلْقَه.

وقال أحمد وغيره: لم يسمَعُ الحكمُ حديثَ مِقْسم، كِتَابُ إلا خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القَطَّان: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطَّلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته وهي حائض. رواه ابن أبي خَيْثُمَة في وتاريخه، عن على ابن المُديني، عن يحيى.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال القَطَّان: قال شُعْبة: الحكم عن مُجاهد كتاب، إلا ما قال: سمعت.

وقـال ابن حبان في ٥الثقات: كان يدلِّس، وكان سِنُّه سِنَّ إبراهيم النُّخَعي.

تمييز - الحكم بن عُتيبة بن النَّهَّاس بن حُنْطَب بن يَسار، العِجْلي، قاضي الكوفة .

قال البخاري في ترجمة الحكم بن عُتيبة الفقيه المدّكور: قال بعض أهل النسب: الحكم بن عُتيبة بن النهّاس، واسمه عَبْدَل، مِن بني سَعْد بن عِجْل بن لجيم، قال: فلا أدري حفِظَه أم لا؟

قال الدَّارَقُطني : هذا عندي وهم .

وقال ابن ماكولا: الأمر على ما قاله الذَّارَقُطْني، والنَّسَّابة الذي أشار إليه البخاري هو هشام بن الكَلْبي، وتَبِعَهُ جماعةً مِن أهل النَّسَب.

وكذا بَحَلطَهما ابنُ حبان في «الثقات»، وأبو أحمد الحاكم.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: الحكم بن عُنبية بن النَّهُاس: كوفيُّ وبيُّض له مجهولٌ.

قال ابن الجَوْزي: إنما قال أبوحاتِم: مجهولٌ لأنه ليس يروي الحديث، وإنما كان قاضياً بالكوفة، وجَعْلُ البخاري هذا، والحكم بن عُتيبة الإمام المشهورَ واحداً مِنْ أوهامِهِ.

قلتُ: لم يَجْزِم البخاري بذلك، والحقُّ أنهما اثنان، والله أعلم. الشِّيء، فيتوَهَّم فيه.

وقال ابن حبان: كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، وكان الحكم لا يدري ما يحدِّث به، فربما وَهِمَ في المخبر حتى يجيء كانَّه موضوعٌ، فاستحقَّ التَّرْكَ.

وقال البَزَّارِ: لا بأسَ به.

خ ٤- الحَكُم بن عَمـرو بن مُجَـدَّع، الغِفَـاري، أخو رافع، ويقال له: الحكم بن الأقرع.

قال ابن سَعْد: صَحِب النبيِّ ﷺ حتى مات، ثُمَّ تحوُّل إلى البَصْرة فنزَلَها.

روى عنه: أبو الشَّعْشاء، والحسَن البَصْسري، وابن سِيْرِين، وأبو حاجِب، وعبدالله بن الصَّسامت، وأبو تَميمة الهَّجَيمي، والصَّحيح أن بينَهُما دَلَجَة بنَ قيس.

ولاًه زِياد خُرَاسان فسكن مَرْوَ، ومات بها.

وقى ال أوس بن عبدالله بن بُريدة، عن أخيه سَهْل، عن أبيه: إن معاوية وجُهه عاملًا على خُراسان، ثم عَتِبُ عليه في شيء، فأرسل عاملًا غيره، فحبَسَ الحكم وقيَّده، فمات في قيوده.

قيل: مات سنة (٤٥).

وقال ابن ماكولاً : سنة ('٠٥).

وقال غيره: سنة (٥١).

قلت: هذا قول العَسكَري، وذكر الحاكم أنه لمَّا وَرَدَ عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت، فمات

س - الحَكَم بن فَرُّوخ أبو بَكَّار، الغُرَّال البَصْري. دوى عن: أبي المليح بن أسامة، وعِكْرِمة.

وعنه: شُعْبة، ومحمد بن سَوَاء، وحَمَّاد بن زَيد، وأبو عُبيدة الحَدَّاد، ويحيى القَطَّان، ومسلم بن إبراهيم.

قال أحمد: صالح الحديث.

وقال النِّسائي: ثقةً.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

له عند النَّسائي حديثٌ واحدٌ في الصَّلاة على الجَنازة. قلتُ: حكى ابنُ عبدالبَّرُ في «الكني»، عن ابن المَّدِيني مدت الحكم بن عَطِيَّة، العَيْشي، البَصْري.

روى عن ثابت البُناني، وعبدالله بن كُلَيب السَّدُوسي، وعاصم الأحول، والحسن، وابن سِيرين، وقَتَادة، وغيرهم. وعنه: ابن المبارك، وابن مَهْدي، والطَّيَالِسِبَّان، وابن عُلَيَّة، وأبو نُعَيم، وغيرهم.

قال أحمد: لا بأمَن به، إلا أن أبا داود روى عنه أحاديثُ مُنكَرةً

> وقال الدُّوري وغيرُه، عن ابن معين: ثقةً. وقال البخاري: كان أبو الوليد يضعِّفُه.

وقال أبوحاتِم: سمعتُ سُلَيمان بن حَرْب يقول: عَمَدتُ الله حديث المشايخ فغسلته، فقلت: مثلَ مَنْ؟ قال: مثل الحكم بن عَطِيَّة

وقال التُّرْمِذي: قد تكلُّم فيه بعضُهُم.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال مَرَّةً: ضعيفٌ

وقىال ابن أبي حاتم، عن أبيه: يُكْتَب حديثُهُ، وليس بمُنكر الحديث، وكان أبو داود يذكُرُه بجميل. قلت: يُحْتَجُّ به؟ قال: لا، ليس هو بالمتين، هو شل الحكم بن سنان.

وقـــال الحــاكم أبــو أحمــد: إن يجيى بن مَعِين قال: الحكم بن عَطِيَّة هو أبو عزَّة النَّابًاغ، ليس به بأسٌ، قال أبو إحمد: وهذا وهمٌ ما أدري هو مِن يحيى أو ممن دونه؟

وأبو عزَّة الدُّبَّاغ اسمُهُ الحكم بن طَهْمَان.

قلت: وقال الخطيب: وَهُمْ يَحْيَى فِي هَٰذَا.

وقال السَّاجِي : صدوقٌ يَهِم، حمع بُنَّدار حديثُه.

وقال أحمد: كان عندي صالح الحديث حتى وجدت له حديثاً أخطأ فيه.

وقال المرُّوذي عن أحمد: حدَّث بمناكير؛ كأنَّه ضعَّفُه.

وقال الميموني: سئل عنه احمد، فقال: لا أعلم إلا خيراً، فقال له رجل: حدثني فلان، عنه، عن ثابت، عن أنس، قال: كان مَهْرُ أم سَلَمة مَناعاً قيمتُهُ عَشَرَةُ دراهم فاقبل أبو عبدالله يتعجّب، وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتُبُون، إنما كانوا يحفَظُون ونُسبوا إلى الوهم، أحدُهُم يسمَعُ

أنه وثُّقه .

وقال الحسين بن إسماعيل المَحَامِلِي : حدَّثنا يعقوب بن إسراهيم - هو الدُّوْرَقي -، حدثنا أبو عُبَيدة الحَدُّاد، عن الحكم العَرُّال، وكان ثقةً، عن عِكْرِمة، عن ابن عَبَّاس، فذكرَ أَدْلً

الحكم بن قضيل، ذكره عبد الغني، ولم يخرُجوا له. الحكم بن أبي ليلي، هو ابن ظُهَير.

قال ابن السَّدُّوْرَقي، عن يحيى بن مَعِين: كان مروان الفَّزَاري يروي عنه، فيقول: الحكم بن أبي ليلى ليَّخْفي أَمَرَه، وقد تقدَّم في ابن أبي خالد شيء آخر.

بغ ت ـ الحَكَم بن المبارك، الباهِلي مولاهم، أبو صالح الخاشِني، ويقال: الخَواشِني البَّلْخي.

روى عن: مالك، وأبي عَوانة، والوليد بن مسلم، وزياد بن الربيع، وحَمَّاد بن زيد، وعَبَّاد بن عَبَّاد، وعبدالله بن إدريس، وعيسى بن يونُس، وغيرهم.

وعنه: زكريا بن يحيى، ويحيى بن بشر البَلْخِيَّان، وعبدالله الدَّارمي، وإسحاق بن إبراهيم بن جَبَلة، وآخَرون. قال أبو عبدالله بن مُندَه: أحد الثقات.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: خاشِت ناحية المصلِّي بَلْغ.

قال البخاري: مات سنة (١٣) [ومئتين] أو نحوها.

له عند التَّرْمِذي حديثُ واحدٌ في المَلْحَمَة الكبرى.

قلت: وقال ابن السَّمْعَاني: خواشت من قُرى بَلَّخ. وهو حافظُ ثقةً.

وعدَّهُ ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبدالرحمٰن الوَهْبي فيمن يَسْرِقُ الحديث.

عنع ـ الحَكَم بن محمد، أبو مَرْوان الطُّبَري، نزيل مكة.

روى عن: ابسن عُبَيِّنـة، ويحسيى بن أبي زائــدة، وعبدالمجيد بن أبي رَوَّاد.

وعنه: البخاري في كتاب «أفعال العباد»، وسلَمة بن شَيِب، ومحمد بن عَمَّار بن الحارث الرَّازي، والنَّضُر بن سَلَّمة شاذان.

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة بضع عشرة ومثنين.

> مد ـ الحَكُم بن مسلم بن الحَكُم السَّالمي . روى عن: الأعرج .

وعنه: ابن أبي ذئب، وسعيد بن أبي هلال.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

د سي ق ـ الحكم بن مُضْعَب، القُرَشي المُخزومي اللَّمَشْقي.

روى عن: محمد بن علي بن عبدالله بن عَبَّاس. وعنه: الوليد بن مسلم.

قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غيره.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُخْطِيء.

له عندَهُم حديثٌ واحدٌ في لزوم الاستغفار.

قلت: هٰذا مُقِلُّ جدًّا، فإن كان أخطأ فهو ضعيف.

وقد قال أبو حاتم: مجهولٌ.

وذكره ابن حبان في «الضعفاء» أيضاً، وقال: روى عنه أبو المغيرة أيضاً، لا يجوز الاحتجاجُ بحديثِهِ ولا الرَّواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. انتهى.

وهو تناقُضٌ صَعْبُ.

وقال الأَزْدِي: لا يُتابَعُ على حديثِهِ، فيه نَظَرُ.

خت م مد س ق ـ الـحَكَم بن مُوسى بن أبي زُهَير، شيرزاد البُّقْدادي، أبو صالح القَنْطري .

رأى مالك بن أنس.

وروى عن: ضَمْرة بن رَبيعة، وإسماعيل بن عَيَّاش، وشُعَيب بن إسحاق، وابن المبارك، والوليد بن مسلم، ويحيى بن حَمزة الحَضْرَمي، وعيسى بن يونُس، والهِقْل بن زياد، ومعاذ بن معاذ العَنْبري، وغيرِهم.

روى عنه: البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود في المراسيل».

وروی له: النَّسائي وابن ماجّه ـ بواسطة عصروبن منصور، وأبي زُرْعة ـ، وأبو حاتم، وأحمد بن حَنْبَل، وابنه

الحكم بن ميناء

عبدالله، والدَّارمي، وأبو قُدامة السَّرْحَسي، وابن المَدِيني، والنَّ المَدِيني، والنَّ هُلِي، والنَّ عُفراني، وأبو زُرْعة الدَّمَشْقي، ومحمد بن يَحيى بن سُلَيمان المَسرُوزي، والصَّوفي، وأبو يعلى، وعلى بن عبدالعزيز البَعَوي، وابن أبي خَيْئمة، وأبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البَعَوي ـ وهو آخِرُ مَن روى عنه -، وغيرُهم

قال ابن مَعِين: ليس به بأسُ.

وقال مَرَّةً: ثقةً

وكذا قال العجلي.

وقال أبو حاتم : صدوقً.

وقال ابن سَعْد: ثقةً كثيرُ الحديث، وكان رجلًا صالحاً ثبتاً في الحديث.

وقــال موسى بن هارون: حَدَّثُـنـا الحكم بن موسى أبــو صالح الشَّيخُ الصَّالح.

وقال: بَلَغَني عن ابن المَدِيني أنه قال كذَّلك، وكذا قال البَغَوي.

وقال صالح جَزَرة: الثقة المأمون.

وقال البخاري وجماعةً: مات سنة (٢٣٢).

راد البَغُوي: ليومَين مِن شَوَّال.

قلت: وقال ابن قانع: ثقةً .

وذكره ابن حبان في «الثقات».

م صد س ق ـ الحَكم بن مِيناء، الأنصاري مولاهم، المَدَني .

رأى بلالاً يمسح على الخُفين.

وروى عن: أبي هُريرة، وعائشة، وابن عُمر، وابن عَبَّاس، والمِسُور بن مُحْرَمة، وأبي سعيد، ويزيد بن جارية

وعت. ابنه شُبَيْث، وأبـو سَلَّام الأسـود، وسَعْـد بن إبراهيم، وغيرهم

قال أبو زُرعة: ثقةً.

وقال أبو حاتم: مَدَني يُرْوَى عنه .

وقال ابن سَعْد: شَهِد أبوه مِيْناء تَبوكَ مع النبيُّ ﷺ.

له عندَهُم حديثَ واحدً في النَّهي عن تَرُكُ الجمعة،

مختَلَفٌ في إسناده.

قلت: وقال الكتاني، عن أبي حاتم: شيخً. وذكره ابن حبان في «الثقات»

ع - المحَكَم بن نافع، البَهْراني مولاهم، أبو اليَمَان الحِمْصِي،

روی عن: شُعَیْب بن أبی حَمْـزة، وَحَریز بن غُثمان، وعَطَّاف بن حالد، وسعید بن عبدالعزیز، وصَفَّوان بن عمرو، وغیرهم.

وعنه: البخاري، وروى له الباقون بواسطة: إبراهيم بن سعيد الجَوْهَري، وعبدالله الدَّارِي، وعبروبن منصور، ورَجاء بن مرجَّى، وعمران بن بَكَّار، وأبي علي محمد بن علي بن حَمرة المَرْوَزي، ومحمد بن سَهْبل بن عَسكر، وعبدالله بن فَضالة، وعبدالوهاب بن نَجْدَة، والدَّهلي، ومحمد بن عَوْف الطَّائي \_ وأبو مسعود الرَّازِي، وأجمد بن عبدالوهاب بن نَجْدة، وأحمد بن خَنبل، وأبو حاتم، ويحى بن مَعِين، وإبراهيم بن ديزيل، وإسماعيل سَمْويه، وعبدالكريم الدَّيْرع اقولي، وعلي بن محمد بن عيسى الجَعَلني وهو آخر من روى عنه في آخرين.

قال الأثرم: سُئِل أبو عبدالله عن أبي اليَمَان، فقال: أما حديثُهُ عن صَفْوان وحَريز فصحيحُ.

قال: وهو يقول: أخبرنا شُعَيب، واستَحَلَّ ذلك بشيء عجيب، قال أبو عبدالله: كان أمر شُعيب في الحديث عَسِراً جداً، وكان علي بن عَيَّاش سَمِعَ منه، وذكر قِصَّة الأهل حِمْص أراها أنهم سألوه أن يأذن لهم أن يزووا عنه، فقال لهم: لا. ثم كلموه وحَضَر ذلك أبو اليَمَان، فقال لهم: أرووا عني تلك الأحاديث، فقلت الأبي عبدالله: مُناولة؟ قال: لو كان مُناولة كان لم يُمُطِهِمْ كُتُباً ولا شيئاً، إنها سَمِعَ هذا فقط، فكان ابن شعيب يقول: إن أبها اليَمَان جاءني فاخذ كتب شُعيب مني بعد، وهو يقول: أخبرنا.

وقال القاسم بن أبي صالح الهَمَذَاني، عن إبراهيم بن الحُسَين بن ديزيل: سمعتُ أبا البَمَان الحَكَم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حَنْبُل: كيف سَمِعْتَ الكُتُبَ مِن شُمَيب؟ قلت: قرأتُ عليه بعضة، وبعضة قرأ علي، وبعضة أجاز لي، وبعضه مناولة، فقال: قل في كله: أخبرنا شُعَيب.

وقال المُقَضَّل بن غَسَّان، عن يحيى بن مَعِين: سالتُ أبا اليَمَان عن حديث شُعَيب بن أبي حمزة، فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها لأحد.

وقال أبو زُرْعة اللَّمَشْقي، عن أبي اليمان: كان شُعَيب عَسراً في الحديث، فلَخَلْنا عليه حين حَضَرَتُهُ الوفاة، فقال: هٰذه كُتُي، وقد صحَّحْتُها، فمن أراد أن ياخلَها مني فلياخُذُها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمَعها من ابنى فإنه قد سَمِعَها مني.

وقال سعيد بن عمرو البَّرْذعي، عن أبي زُرَعة الرَّازي: لم يسمَع أبو اليَمَان مِن شُعَيب إلا حديثاً واحداً، والباقي إجازة.

وقال البُرْدَعي: قلت لمحمد بن يحيى في حديث أنس، عن أم حَبيبة \_ يعني حديث وأرأيت ما تُلقى أمتي من بعدي . . . » الحديث \_ : حدَّنكم به أبو اليَمَان؟ فقال: نعم، حدَّثنا به من أصله عن شُعيب، عن ابن أبي حُسَين. فقلت: حدَّثنا به غيرُ واحد عن أبي اليَمَان، فقالوا: عن الزُّهْري، قال: لَقَنُوهُ عن الزُّهْري، قلت: قد رواه عنه يحيى بن مَعِين. فقال: يحيى بن مَعِين لَقيّه بعدي.

وقال أبو زُرْعة اللَّمَشْقي، عن أحمد بعد أن رواه عن أبي اليَمَان، عن شُعَيب، عن ابن أبي حُسَين: ليس لهذا أصلً عن الزُّهْري، وكان كتاب شُعَيب عن ابن أبي حُسَين مُلْصَقاً بكتاب الزُّهْري، كأنه يذهب إلى أنه اختلَطَ بكتاب الزُّهْري، فكان يعذر أبا اليَمَان، ولا يحملُ عليه فيه.

قال أبو زُرْعة: وقد سالتُ عنه أحمد بن صالح، فقال لي مثل قول أحمد بن حَنْيل.

وقال إبراهيم بن هانى، النَّيسابوري: قال لنا أبو البِّمَان: الحديثُ حديثُ الـزُّهْـري، والـذي حدَّثُتُكم عن ابن أبي حُسَين غَلِطتُ فيه بورقة قَلْبَتُها.

وكذا قال يحيى بن مُعِين عنه.

وقال أبو حاتِم: نبيلٌ ثقةً صدوقً.

وقال ابن عَمَّار: ثَقَةً.

وقال العِجْلي: لا بأسَّ به.

وقال أبو بكر محمد بن عيسى الطُّرْسُوسي: سمعتُ أبا

اليَمان يقول: صِرْتُ إلى مالك، فرأيتُ ثُمَّ مِن الحجاب والفَرْش شيئاً عجيباً، فقلتُ: ليس هذا من أخلاق العُلَماء، فمضَّيْتُ وَتَرَكْتُه، ثم نَدَمْتُ بعدُ.

قال محمد بن مُصَفَّى، وغيرُه: مات سنة (٢١١)، زاد أبو زُرْعة: وهو ابن (٨٣).

وقال البخاري، وغيره: مات سنة (٢٢٢)، زاد محمد بن سعد: في ذي الحِجّة بحِمْص.

له في ابن ماجَه حديثُ واحدٌ في خِطْبة عليٌ بنتَ أبي جَهلْ.

قلت: وقال الآجُرُي، عن أبي داود: لم يسمَعُ أبو اليَمَان من شُعَيب إلا كلمة.

وقال الأزدي: سَمِعَه من شُعَيب مشاركة.

وقال الخليلي: نسخةُ شُعَيب رواها الأثمة عن الحكم، وتابع أبا اليمان عليُّ بنُ عَيَّاشِ الحِمْصِي، وهو ثِقةً.

س ق ـ الحَكَم بن هِشام بن عبد الرحمٰن، ويقال: ابن هشام بن الحكم بن عبدالرحمٰن الثَّقَفي من آل أبي عَقيل، أبو محمد الكوفي، سَكَنَ دِمَشْقَ، وكان مؤاخياً لأبي حَنيفة.

روى عن: حَمَّاد بن أبي سُلَيمان، وهشام بن عُرْوة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونُس بن عُبَيد، وقَتادة، وعبد الملك بن عُمَير، وأبي إسحاق السَّبِيعي، ويحيى بن سَعيد الأموي، وغيرهم.

وعنه: السوليد بن مسلم، وأبــو مُسْهِــر، ومعــاوية بن حَفْص، وعـبـــدالله بن الــمــــــارك، وعبــــدالله بن يوسُف، وهِشام بن عَمَّـار، وعِدَّة.

قال ابن مَعِين، والعِجْلي، وأبو داود: ثقةً.

وقال أبو زُرعة: لا بأسَ به.

وقال أبو حاتِم: يُكْتَب حديثُهُ، ولا يُحْتَجُ بحديثه.

وقال محمد بن وَهْب بن عَطِيَّة : حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الحكم بن هِشام وكان من الثقات.

وقال العِجْلي: كان فقيراً، وكان يُدْعى إلى الوليمة وهو جائع، فيلبَسُ مُطْرُف خَزِّله قديماً، ثم يدخُلُ المُرْسَ، فيبَارِكُ ولا يأكُلُ عِزَّة نَفْسٍ، وكان عَسِراً في الحديث.

الحكم الزُرقي

له عند النسائي حديثُ سيأتي في ترجمة مُعاوية بن حَفْص، وعند ابن ماجه آخَرُ في الزهد.

قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس به باس.

وقمال الأزدي: الحَكَم بن هِشمام روى عنه مندل بن على، ضعيفٌ، فهو هو، والأزدي ليس بعمدة.

س ـ المحكم الزُّرَقي.

عن: أمه في النهي عن صيام أيَّام التُّشْريق.

وعنه: 'سُلَيمان بن يَسار على اختلاف فيه، قيل: عن سُلَيمان، عن مسعود بن الحَكَم، عن أُمَّه وهو الصَّواب. قاله النَّسائي إذ أخرجه.

وسياتي [في] ترجمة مسعود إن شاء الله تعالى.

مَن اسمُهُ حَكِيم

بخ ق ـ حكيم بن أَقْلَع، حِجازيُّ.

روی عن: أبی مسعود، وعائشة

روى عنه: جعفر بن عبدالله والد عبدالحميد.

له في ابن ماجه حديث واحد في ما للمسلم على المسلم.

قلت: قرأت بخطُّ الذَّهبي: تَفَرُّد عَنه جَعْفُر.

ودكره ابن حبان في «الثقات».

وروى ابن منده في «الصحابة» من طريق محمد بن عُجُلان، عن حَكيم البصري، عن أبي مسعود حديشاً، فيحتمل أن يكون هو هذا

مد تم س ق ـ حكيم بن جابر بن طارق بن عُوْف الأَحْمَى.

أرسل عن النبي ﷺ.

وروى عن: أبيه، وعُمــر، وعُثمـــان، وابن مـــعــود، وطَلْحة، وعُبَادة بن الصَّامت.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وبَيَان، وطارق بن عبدالرحمن.

قال ابن مَعِين: ثِقة,

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات في آخر إمارة

الحَجُّاج.

قلت: وكذا قال ابن سَعْد، وزاد: كان ثقةً قليلَ. الحدث.

وأرُّخه ابن زبر سنة (٨٦).

وأرَّحه أبو يعقوب القَرَّاب سنة (٩٥)، وقيل غير ذلك.

وقال العِجْلي: كوفيٌّ ثقةً. وقال النَّسائي: ثقةً.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال حكيم: أُخبرت عن عبادة ـ في الصَّرف

قلت: يعلّل بذلك الحديث الذي أخرجه النّسائي له عن عُبادة بالعنعنة.

٤ ـ حكيم بن جُبَير، الأسديُّ، ويقال: مولى الحكم بن
 أبي العاص، النفقيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: أبي جُحَيفة، وأبي السطَّفيل، وعَلْقية، وموسى بن طَلْعة، وأبي واثل، وإبراهيم النَّحْمي، وجَمَّيع بن عُمير التَّمِيمي، ومحمد بن عبدالرحمن بن يَزيد التَّحَمِي، وأبي صالح الشَّمَان، وغيرهم

وعنه: الأعمش، والسُّفْيانان، وزائدة، وفِطْربن خَالِيْفة، وشُعْبة، وشَريك، وعلى بن صالح، وجماعة

قال أحمد: ضعيف الحديث، مضطرب

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال ابنُ المَدِيني: سالتُ يحيى بن سعيد عنه، فقال: كم روى، إنَّما روى شيئًا يسيراً. قلت: مَنْ تركه؟ قال: شعبة من أجل حديث الصَّدقة \_ يعني حديث: عمن سأل وله ما يُغنيه \_ \_.

وقـال معـاذ بن مُعـاذ: قلتُ لِشُعبـة: حدَّثني بحديث حكيم بن جُبير، قال: أخاف النار

وقال القَطَّان، عن شعبة نحوَ ذلك.

وقال يعقوب بن شببة: ضعيف الحديث. وقال الجُورْجاني: كذَّابِ

وقال ابن أبي حاتم: سالتُ أبا زُرْعة عنه، فقال: في رأيه شيء. قلت: ما محلُّه؟ قال: الصَّدْقُ إن شاء الله.

وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث، مُنكر الحديث، له رأى غيرُ محمود، نسأل الله السلامة، غالر في التشيّع.

وقال البخاري: كان شعبة يَتكلُّم فيه.

وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال الدَّارقُطني: متروك.

قلت: وقَوُّل شُعبةً فيه يَدُلُّ على أنَّه ترك الرُّواية عنه.

وقال ابن مهدي: إنَّما روى أحاديث يسيرة، وفيها منكرات.

وقال الفلاس: كان يحيى يُحلِدُث عنه، وكان عبدالرحمٰن لا يحدُث عنه.

وقال البخاري في «التاريخ»: كان يحيى وعبدالرحمن لا يُحدُّثان عنه.

وقـال السَّـاجي: غير ثَبْتٍ في الحديث، فيه ضعف. وروى عنه الحسن بن صالح حديثًا منكراً.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس بشيء.

خ ق ـ حكيم بن أبي حُرَّة، الأسلميُّ.

روى عن: ابن عُمر، وسنان بن سَنَّة الأسلمي، وسَلَّمان الأُغَرِّ.

وعنه: ابنُ أخيه محمد بن عبدالله بن أبي حُرَّة، وموسى بن عُقبة، وعُبيدالله بن عُمر.

ذكره ابن حبَّان في «الثقات».

روى له البخاري حديثاً واحداً في مَنْ نَذَر صوماً فوافق يوم عيد.

وابن ماجه آخر سيأتي في ترجمة سِنَان بن سَنَّة.

ع ـ حكيم بن حِزام بن خُويلد بن أسد بن عبدالعُزّى، القُرشيُّ الأُسَدِيُّ، أبو خالد المكيُّ، وعمَّتُه خديجة زوج النبي ﷺ.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابنه حِزام، وابن ابن اخيه الضَّحَّاك بن عبدالله بن خالـد بن حِزام، وعبـدالله بن الحارث بن نوفل، وسعيد بن المسيِّب، وعُروة بن الزَّبير، وموسى بن طَلْحة، ويوسف بن

ماهَك، وعطاء بن أبي رَباح، وغيرُهم.

قال ابنُ البَرقي: أسلم يوم الفتح، وكان مِن المؤلُّفة.

وقال البخاري: عاش في الإسلام ستين سنة، وفي الجاهلية ستين سنة. قاله ابنُ المنذر.

وقال موسى بن عُقْبة ، عن أبي حَبيبة مولى الزَّبير، قال: سمعتُ حكيم بن حِزام ، يقول: ولـدتُ قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ، وأنا أعقلُ حين أراد عبدالمطلب أن يذبح ابنه عَمدالله .

وحكى الزَّبير بن بَكَّار أنَّ حكيم بن حِزام ولد في جَوْف الكعبة، قال: وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام.

وقال عراك بن مالك: إنَّ حكيم بن حِزام، قال: كان محمدُ أحبُّ رجل من النَّاس إليَّ في الجاهلية - الحديث.

وروى عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ ليلة قُربه مِن مكة في غزوة الفتح: «إنَّ بمكة الأربعة نَفَر من قريش أرباً بهم عن الشَّرْك، وأرغَبُ لهم في الإسلام، قيل: ومَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال: عتَّابِ بن أُسيد، وجُبير بن مُطْعِم وحكيم بن حِزام، وسهيل بن عَمروه.

وقال هشام بن عُرُوة، عن أبيه، أنَّ أبا سفيان، وحكيم بن حِزام، وبُديل بن وَرْقاء أسلموا وبايعوا، فبعثهم رسول الله ﷺ إلى أهل مكة يدعونهم إلى الإسلام.

وبه قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن جزام فهو آمن.

وقال الزَّبير عن عمه مُصعب، قال: جاء الإسلام وفي يد حكيم الرَّفادة، وكان يفعل المعروف، ويصل الرحم، ويحضُّ على البِرِّ.

قال: وجاء الإسلام ودار النَّدوة بيد حكيم بن حِزام فباعها مِن معاوية بَعْدُ بمثة ألف دِرْهم، فقال له ابن الزَّبير: بِعْتَ مكرُمَةَ قريش! فقال: ذهبت المكارمُ إلَّا التَّقْوى، اشتريتُ بها داراً في الجنة، أُشهِدُكم أنِّي قد جعلتها في سبيل الله - يعني الدَّراهم -.

وقمال أبــو القــاسم البَغَوي: كان عالماً بالنُّسب، وكان

حکیم بن حکیم -

يقال: أخد النسب عن أبي بكر، وكان أبو بكر السبّ قريش. وقال إبراهيم بن المنذر، وخليفة، وغيرُهما: مات سنة

وكذا قال يحيى بن بُكَير، قال: وقيل: سنة (٥٨).

وقال البخاري وغيره: مات سنة (٦٠). وقيل غير ذلك. قلت: وصُّح ابن حِبَّان الأول، وقال: قيل: مات سنة

٤ - حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن جُيف، الأنصاري،
 الله...

روى عن: ابن عمَّه أبي أمامة بن سَهْل، ومسعود بن الحكَم السَّرُوقي، وسافع بن جُبير بن مُطْعِم، والـرُّهْـري، وعلي بن عبدالرحمٰن مولى ربيعة بن الحازث.

وعنه: أحوه عثمان، وابن إسحاق، وعبدالرحمن بن الحارث بن عَيَّاش، وسُهيل بن أبي صالح، وعبدالعزيز بن عُيدالله.

قال ابن سعد: كان قليلَ الحديث ولا بحتجُون بحديثه. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قلت: وقال العجلى: ثقة.

وَصَحَّحَ لَهُ النُّوْمِذِي، وابن خُزَيمة، وغيرُهما.

وقال ابنُ الفَطَّان: لا يُعْرَفُ حالُه.

يخ د ت سي ـ حكيم بن الدَّيْلَم، المَدَاثني، ويقال: الكُوفِيُّ.

روى عن: أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى ، والضَّحَّاك بن مُزَاحم، وشُرَيح القاضي، وزادان أبي عُمر، وعبدالله بن مَعْقل بن مُقَرِّن.

وعنه: الثوري، وشَريك.

قال مُؤَمِّل، عن الثوري: كان شيخ صِٰدْق.

وكذا قال حرب، عن أحمد.

وقال يعقوب بن سفيان، عن أبي نُعَيم: حدثنا سُفّيان، عن حكيم بن الدَّيْلَم: وهو ثقةً كوفيُّ: لا باسَ به.

وقال ابن مَعين، والنُّسائي، والخطيب: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، وهو صالحٌ يُكتب حديثه،

ولا يحتجُّ به، وإبراهيم بن عبدالأعلى أحبُّ إليَّ منه

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثقات». وقال العجلي: ثقة.

وقال ابنُ عبدالبَرُ: هو ثقةً مامونُ عندهم. وصحّح له التّرمذي وغيرُه.

د سي - حكيم بنُ سَيْف بن حَكِيم ، الأسديُّ مولاهم، أبو عَمرو الرَّقِيُّ .

روى عن عُبيدالله بن عمرو، وعيسى بن يونُس، وأبي المَلِيح، وأبي معاوية.

وعنه: أبو داود. وروى له النَّسائي في «اليوم والليلة» بواسطة زكريا السَّجزي، وأبو زُرْعة، والحسين بن سُفْيان، ويقي بن مَخلَد، وأبو الأحوص قاضي عُكْبَرا، وعلي بن الجُنيَّد الرَّازي، وجماعة.

قال أبوحاتم: شيخ صدوق، لا باس به، يكتبُ حديثُه، ولا يحتجُ به، ليس بالمتين.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال: مات بالرَّقة بعد سنة (٣٥).

وقال أبو [علي] محمد بن سعيد الحُوَّاني: ماتُ سنة (٢٣٨).

قلت: وقال ابن عبد البر: شيخ صدوقٌ لا باس به دهم.

> بغ ـ حكيم بن شَريك بن نَمْلَة ، الكوفيُّ . روى عن: أبيه

> > وعنه: ابناه مُصْعَب وصَعْب.

دكره ابن حبَّان في «الثقات».

د ـ حكيم بن شَرِيك، الهُذَليُّ، المِصْريُّ.

روى عن: يحيى بن ميمون الحَضْرَمي.

وعنه: عَطاء بن دينار الهُّذَلي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قلت: وقرأتُ بخطُ الذُّهـي: قال أبو حاتم: مجهول.

د ق ـ حكيم بن عُمَير بن الأحوض، العُنْسيُّ، ويقال:

الهَمْدَانيُّ، أبو الأحوص، الحِمْصيُّ.

روى عن: عُمر، وعثمان، وتُؤيان، وجابر، وتُبيع ابن امرأة كعب، والعِرْباض بن سارية، وعبدالرحمٰن بن عائِد، وأبه عُمير واسمه عمرو.

وعنه: ابنه الأحوص، وأرطاة بن المُنذر، وأبو بكر بن أبي مريم، ومعاوية بن صالح، وعبدالله بن بُسْر الحُبْراني.

قال أبو اليمان، عن صفوان بن عمرو: رأيتُ في جبهته أُمُّ السَّجود.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال ابن عساكر: بلغني أنَّ محمد بن عوف سُئِل عن الأحوص بن حكيم، فقال: ضعيف الحديث، وأبوه شيخ صالح.

\_ وقال ابن سعد: كان مَعروفاً قليل الحديث.

قلت: وروى عن عمر وعثمان مرسلًا، قاله ابن خَلفون في كتاب «الثقات».

يغ س ـ حكيم بن قيس بن عاصم، المِنْقري، التميئ، البَصْري. التميئ، البَصْري.

روى عن: أبيه.

وعنه: مُطَرِّف بن عبدالله بن الشُّخِّير.

دكره ابن حبَّان في والثقات.

قلت: وقال: روى عنه مُطَرِّف، وقَتادة، وهو خطأً مِن ابنِ حِبَّان، وإِنَّما روى قَتادة، عن مُطَرِّف، عنه.

وذكره ابن منده في «الصحابة»، وكذا أبو نُعيم، وقال: قيل: إنه ولد في زمن النبي ﷺ.

وقال ابنُ القطّان: مجهولُ الحال.

خت؛ \_ حكيم بن معاوية بن حَيْدة ، القُشَيْريُ .

روى عن: أبيه.

وعنه: بنوه بَهْز، وَسعيد، ومِهْران، وسعيد بن أبي إياس الجُرَيْري، وأبو قَزَعَة سُوَيد بن حُجَير.

قال العجلي: ثقة

وقال النَّسائي: ليس به يأس.

وذكره ابن حِبَّان في ١ الثقات.

قلت: وزاد في الرُّواة عنه قَتادة.

وذكره أبو الفضائل الصَّغاني فيمن اخْتُلِفَ في صَّحْبته، وهو وَهْم منه، فإنَّه تابعيُّ قطعاً.

تم ـ حكيم بن مُعاوية، الزُّياديُّ، البصرئي.

روى عن: زياد بن الرُّبيع.

وعنــه: أبــو موسى، والعَبَّـاس بن يزيد، البَحْـراني، وعُبيدالله بن يوسف الجُبيّري.

قلت: لم يذكره البخاري ولا ابنُ أبي حاتم ولا ابن حِبَّان ولا أعرفه.

ت ق ـ حكيم بن معاوية، النَّمَيْري، مُختلفٌ في صُحبته.

وعنه: ابن أخيه معاوية، قاله يحيى بن جابر، عنه. وقبل: عن يحيى بن جابر، عن حمَّه وقبل: عن يحيى بن جابر، عن حمَّه مِخْمَر بن معاوية، والاختلاف فيه على إسماعيل بن عَبَّاش، عن سليمان بن سُلَيْم، عن يحيى.

ورواه بَقيَّة، عن سليمان، عن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أبيه: كذا قال.

قلت: لم يرقم على أول الترجمة (ق) مع أنه رقمها على الرّواية الثانية، وصرّح بأنّ ابنَ ماجه أخرجها عن [هشام بن عبان. عبان، عن إسماعيل بن عباش.

وذكر ابن عبد البر والبارودي عن] البخاري أنَّه قال: في صُحْبته نظر.

٤ \_ حكيم الأثرم، البصري.

روى عن: أبي تميمة الهُجَيمي، والحسن البَصْري.

وعنه: عَوْف الأعرابي، وحمَّاد بن سَلَمة، وسعيد بن عبدالرحين البَصري.

قال الذُّهُلي، عن ابن المَدِيني: أعيانا هذا.

وقال مَرَّة: لا أدري من أين هو.

وقـال البخـاري: لا يُتـابع في حديثه ـ يعني عن أبي تميمة ، عن أبي هُريرة: «من أتى كاهِناً». ولا نعرف لأبي تميمة سماعاً من أبي هريرة.

وقال ابنُ عدي: يُعرفُ بهذا الحديث، وليس له غيره إلاًّ

كُمُحكيم الصنعاني -

' اليسير

وقال النُّسائي: ليس به باس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قلت: وسمَّاه حكيم بن حكيم.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ثقة

وقال أبو بكر البَرَّار: حدَّث عنه حمَّاد بحديثٍ مُنكر. عَدَّا لِهِ مُنَّالًا مُنْ مُن مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

وقال ابنُ أبي شيبة: سألتُ عنه ابن المَدِيني، فقال: ثقةً عدنا.

> خت - حكيم الصَّنْعانيُّ، والد المُغيرة بن حكيم. روى عن: عُمر قِصَّة.

> > وعنه: ابنه.

ذكره البخاري تعليقاً، فقال: وقال مُغيرة.

قلت: ووصله ابن وَهْب في «جــامعــه»، أوضحته في «وصل التعاليق».

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

من اسمه حُكيم بضم الحاء

بخ س ـ حُكيم بن سَعْد، الحنفيُّ، أبوتِحْيى، الكُوفيُّ. روى عن عمار، وعلي، وأبي موسى، وأبي هُريرة، وأمَّ سَلَمة

وعنه: أبسو إسحاق السَّبِيْعي، وعِمْران بن ظَبِيان، وليث بن أبي سُلَيم، وجعفر بن عبدالرحمن الأنصاري ـ شيخ للأعمش ـ، والأعمش فيما قال البخاري.

قال ابن مَعِين: محَلَّهُ الصَّدْق، يُكتبُ حديثُه

وقال العجلي: ثقة.

ودكره ابن حبًان في «الثقات<sub>»</sub>

قلت: وقسال فيها: ومنهم مَنْ قال: حَكيم \_ يعني بالفتح \_، قال: والأصح حُكيم بالضم.

وقال ابنُ أبي حاتم: ذكر أبي، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعِين، قال: حُكيم بن سَعْد ليس به بأس، قال: وسألتُ أبي عنه، فقال: يُكتبُ حديثُه، مَحَلُه الصَّدْق.

م ٤ - حُكَيهم بن عبد الله بن قَيس بن مُخْسرمة بن

المُطِّلب بن عبد مَنَاف المُطَّلِين ، المصري .

روى عن: ابـن عُمــر، ونـــافــع بن جُبيَر بن مُطّعِم، وعامر بن سَعْد، وعَبدالله بن أبي سَلَمة المهاجشون.

وعمنه: يزيدين أبي حبيب، والليث، وعمروبن الحارث، وابن لَهيعة، وعُبيدالله بن المُغيرة، وجُنين بن أبي حَكيم المصريون.

قال النّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قال ابن يونُس: ذكر العَدَّاس أنَّه توفي بمصر سنة (١١٨).

قد ـ حُكِيم بن عبدالرحمن، أبوغَسَّان، المِصْريُّ، أظنُّ بَصْرِيُّ الأصلِ

روى عن: الحسن.

وعنه: اللَّيث بن سَعْد.

لم يذكره ابن يونُس في «تاريخه»، وحكاه عنه ابنُ منده في «الكني».

قلت: قد ذكره ابن يونس في «تاريخ الغرباء». وقال: بصري، قدم مصر، حدّث عنه الليث، وغيرُه،

سي - خُكَيْم بن محمد بن عَبدالله بن قيس بن مُخْرَمة بن ـ المُطّلب المُطّلبيُّ، المدنيُّ

روى عن: أبيه، ونافع مولى ابن عُمر، وَسُعيد المَقَبُري.

وعنه: جعفربن ربيعة، وعَبدالله بن لَهيعة، وعلي بن عبدالرحمن بن عُثمان الحِجازي، ومنصوربن سَلَمة المُذَاذ

ذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

قلت: لم يسبه ابن حِبَّان إلَّا إلى أبيه فقط.

وكذا صنع البخاري في «تاريخه»، ثم أعاد ذِكْر حُكَيْم بن محمد بن قيس بن مُخْرَمة، فالظاهر أنَّه هو.

وقال ابن أبي حاتم: حُكيم بن محمد مدني، روى عن المقسري، وعنه: علي بن عبدالرحمن. سمعتُ أبي يقولُ ذلك، ويقول: هو مجهول. قيل.

من اسمه حماد

ع ـ حَمَّاد بن أسامة بن زيد، القرشيُّ مولاهم، أبو أسامة الكوفيّ .

روى عن: هشام بن عُرُوة، وبُرِيْد بن عَبدالله بن أبي برُدة، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومُجالِد، وكَمه مَس بن الحسن، وابن جريج، وسَعْد بن سَعيد الأنصاري، وفطر بن خليفة، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عمروبن عَلْقمة، وهشام بن حسان، والنُّوري، وشُعبة، ومِسعَر، وحمَّاد بن زيد، وخَلْق كثير.

وعنه: النسافعي، وأحمد بن حنبل، ويحيى، وأسحاق بن راهويه، وإبراهيم الجَوْهَري، والحسن بن علي الحُلُواني، وأبو خَيْنَمة، وقُتَيبة، وابنا أبي شيبة، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبدالله بن نُمَيْر، ومحمود بن غَيْلان، وهَنّاد بن السَّري، وخلق مِن آخِرهم: الحسنُ بن علي بن علي بن علمي بن علمي بن محمد بن عاصم الأصبهاني.

قال خُنْبل بن إسحاق، عن أحمد: أبو أسامة: ثِقة، كان أعلم النَّاس بأمور الناس، وأخبار أهل الكوفة، وما كان أرواه عن هشام بن عُرْوة.

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: أبو أسامة أثبتُ مِن مثةٍ مثل أبي عاصم، كان صحيح الكتاب، ضابطاً للحديث، كَتُساً صدوقاً.

وقال أيضاً، عن أبيه: كان ثُبْتاً، ما كان أَثْبَتُهُ لا يكاد يُخطىء.

وقال عثمان الدَّارِمي: قلتُ لابن مَعِين: أبو أسامة أحبُّ إليك، أو عبدَة؟ قال ما مِنهما إلاَّ ثِقة.

وقال عبدالله بن عمر بن أبان: سمعتُ أبا أسامة يقول: كتبت باصبعي هاتين مئة ألف حديثٍ.

وقال ابن عمَّار: كان أبو أسامة في زمن التُّوري يُعدُّ مِن النُّسَاك.

وقال العِجلي بسنده عن سفيان: ما بالكوفة شابُّ أعقلُ من أبي أسامة.

قال العجلي: مات في شوال سنة إحدى ومثنين. وكذا قال البخاري، وزاد: وهو ابن ثمانين سنة فيما

قلت: وقدال ابنُ سعد: كان ثِقَةً مأموناً، كثيرَ الحديثَ يُدلُس ويُبَيِّن تدليسَهُ، وكان صاحب سنّة وجماعة.

وقال العِجلي: كان ثِقةً، وكان يُعدّ مِن حكماء أصحاب الحديث.

وقال ابن قانع: كوفيَّ صالح الحديث. وذكره ابن حبَّان في «النُقات».

وقال الآجُري، عن أبي داود: قال وكيع: نهيتُ أبا أسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كُتُبهُ.

وحكى الأزدي في «الضعفاء» عن سفيان بن وكيع قال: كان أبو أسامة يتنبع كتب الرواة فيأخذها ويتسخها. قال لي ابن نُمَيْر: إن المحسن لأبي أسامة يقول: إنه دفن كتبه، ثم نتبَّع الأحاديث بَعْدُ مِن الناس. قال سفيان بن وكيع: إني لاعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بَيْناً، وكان مِن أسرق النَّاس لحديث جيد.

قلت: حكى الـذهبيُّ أنَّ الأزدِي قال هذا القـول عن سفيان النَّـوري، وهـذا كما ترى لم ينقله الأزدِي إلَّا عن سفيان بن وكيع، وهوبه النَّق، وسفيان بن وكيع ضعيف، كما سيأتى في ترجمته.

م س - حَمَّاد بن إسماعيل بن عُلَيَّة ، البَصْرِيُ ، ثم البغداديُ .

روى عن: أبيه، ووَهُب بن جَرير بن حازم.

وعنه: مسلم والنَّسائي وعثمان بن خُرَّزاذ، ومحمد بن إسحاق الصَّغاني، ويعقوب بن سُفْيان، ومحمد بن إسحاق السَّراج، وغيرُهم.

قال النَّسائي: بغدادي ثقة.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثُقات». وقال السُّوَّاج: مات ببغداد سنة (٢٤٤).

بغ ـ حَمَّاد بن بشير الجهضَميُّ أبوعبد الله، البصريُّ .

روى عن: عمارة بن مِهران، ومرزوق أبي عبدالله الشَّامي.

> وعنه: أبو موسى محمد بن المثنى. ذكره ابن حِبَّان في الثِّقات.

حماد بن بشبر

قلت: قرأتُ بخط الذهبي: ما علمتُ روى عنه سوى أبي موسى، وله في «الادب» حديث منكز.

تمييز - حماد بن يشير الرَّبَعيُّ البَصريُّ .

روی عن: عمرو بن عُبید.

وعنه: حَيْوة بن شُريع، وسعيد بن أبي أيوب المصريان.

ذكره ابن جبَّان في «الثُّقات».

خت حَمَّاد بن الجَعْد، الهُذَائِيُّ، البَصْريُّ.

روى عن: قَتادة، وثابت البُناني، ومحمد بن عمرو بن عَلْقمة، وَلَيْث بن أبي سُلَيم.

وعنه: أبو داود الطِّيالسي، وهُدِّبة بن خالد.

قال اللُّـوري، عن ابن مُعين: ضعيف ليس بثقة، وليس حديثه بشيء.

وقال ابن الدورقي وغيره، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال عثمان بن سعيد، عنه: ليس بشيء

وقال أبو زُرْعة : لَيُّن .

وقال النسائي : ضعيف.

وقال أبو داود الطيَّالسي: كان إمامنا أربعين سنة، ما رأينا لاً خَيْراً.

وقال ابنُ مهدي: كان عنده كتابٌ عن محمد بن عمرو، وَلَيْث، وَقَتَادَة، فَمَا كَانَ يَفْصِلُ بِينهِم.

وقىال الآجُرِّي، عن أبي داود: ضعيف. سمعتُ ابن مَمين يقول: هو شيخُ ضعيفُ.

وقال ابن عدي: هو حَسَنُ الحديث، ومع ضَعْفه يُكتَبُّ حديثُه.

وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات ما لا يُتابع عليه.

استشهد به البخاري في حديث واحد في صَوْم يوم الجمعة.

فلت: وقال ابن حِبَّان أيضاً: منكر الحديث، ثم قال: حَمَّاد بن أبي الجَعْد: بصري أيضاً، يَروي عن قتادة، اختلطت عليه صحائفه فلم يُحسِن أن يُمَيِّز شيئاً فاستَحقَّ التَّرُك.

قلت: هو حَمَّاد بن الجَعْد بعينه، وقد سَبَقَ قُولُ ابن مهدى فيه بهذا المعنى.

وقـال الحاكم، عن الدَّارَقُطني: قال ابنُ مهدي: كان جاري ولم يكن يُدري أيش يقول.

ق ـ حَمَّاد بن جعفر بن زيد، المَّبْديُّ، البصريُّ روى عن: أبيه، وشَهْر بن حوشب، وعطاء السَّليْمي ومَيمون بن سياه.

وعنه. مرزوق الشمامي، والضَّحُماك بن حُمسرة، والضَّحَّاك بن مَجْلَد النبيل، ومستلم بن سعيد.

قال ابن مُعين: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في ١١لئُقات.

وقال ابنُ عدي: أظنُّه بصريُّ منكر الحديث. .

وأورد له حديثين أخرج أحدهما ابن ماجه، وليس له عنده غيره، وهو في القراءة على الجنائز بأم الكتاب

وَفَرُقَ ابو حاتم بينه ويين حَمَّاد بن جعفر الزَّارِي، عن عطاء السَّلْيْمي، وعنه مستلم بن سعيد، فالله أعلم

قلت: وقال الأزدي: نُسِبَ إلى الضَّعْفُ.

وذكره ابنُ شاهين في «الثَّقات».

م - حَمَّــاد بن الحسن بن عَنْبَسَة الوَرَّاق النَّهُ شَلَيُّ، ابو عُبيد الله البَصْرِيُّ، نزيل سامرًاء.

روی عن: أبیه، ورَوْح بن عُبادة، ومحمد بن بكر، وأبي داود، وأبي الوليد الطّيالسيين، وأبي عامر العَقَدي، وغيرهم.

وعنه: مُسلم ـ قيما ذكر اللَّالكائيّ. قال المِزِّيّ: ولم أقف عليه ـ وموسى بن هارون، وابن أبي حاتم، وابن زياد النَّيْسابوري، وابنُ أبي داود، وابن صاعد، والسَّرَّاج، ومحمد بن مُخلّد، وجماعة.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال ابنه: ثقة صدوق.

وقال ابن زياد النَّسابوري، والدَّارَقُطني: ثقة وذكره ابن حبَّان في «الثُقات».

> وقال ابن قانع: مات سنة (٢٦٦). زاد غيره: في جُمادي الآخرة.

قلت: وذكره في شيوخ مسلم الحاكم في «المدخل» أيضاً وتبعه ابن عساكر في «النّبل» وابن خلفون في «رجال الشيخين؛ أنَّ مسلماً روى له، فالله أعلم.

خ ـ حَمَّاد بن حُمَيد، الخُراسانيُّ.

ع. . عُبيد الله بن مُعاذ بحديث في الاعتصام رواه عنه البخاري، ولم يُعرف إلَّا في هذا الحديث.

ووُجدَ في بَعض النُّسخ العَتيقة من «الجامع». قال أبو عبدالله: حَمَّاد بن حُمّيد صاحبٌ لنا، حدَّثنا هذا الحديث، وكان عُبيد الله في الأحياء حينئذٍ.

قلت: وقال ابن مَنْدَه: هو من أهل خُراسان.

وقال ابن عدى: لا يُعْرَف.

وذكر ابن أبي حاتم: حَمَّاد بن حُمَّيد: نزيلُ عَسْقلان. روى عن ضَمَّرَة، وبشر بن بكر، وأيوب بن سُوَيد. سمع منه أبوحاتم وقال: شيخ.

قال أبو الوليد الباجي في «رجال البخاري»: يشبه عندي أن بكون مو هذا.

ثلت: وهو كلام فارغ لما سلف من قول البخاري وابن منده وابن عدي، وهم أعرفُ به.

ت ق \_ خَمَّاد بن أبي خُمَيد، هو محمد بن أبي خُمَيديأتي في

م ٤ \_ حَمَّاد بن خالد، الخَيَّاط القرشيُّ، أبو عبدالله البصريُّ، نزيلُ بَغْداد، أصله مَدَني .

روى عن: أفْلَح بن حُميد، وأفلحْ بن سعيد، وابن أبي ذِتْب، وهِشَام بن سَعْمَد، وعبَدالله وعناصِم ابني عُمر العُمَريِّين، وأبي عاتِكة البصري صاحب أنس، وغيرهم.

وعنه : أحمد بنُ حنبل، وابن معين، وأحمد بن منبع، وأبو سعيد الأشج، وقُتَيبة، ومحمد بن مِهران الرَّازي، وابنُ نُمير، وأبو بكر بن أبي شَيبة، والزُّعفراني، وجماعة.

قال أحمد: كان حافظاً، كتبتُ عَنْه أنا ويحيى بن مَعين، وكان بُحدُّثنا وهو يَحفظ.

وقال الدُّوريُّ ، عن ابن مَعين: ثِقة ، كان أمُّياً لا يَكْتُب، وكَانَ يَقرأ الحديث.

وقال ابنُ عَمَّار والنُّسائي: ثقة.

جماد بن دليل وقال ابنُ المديني: كان مِن أهل المدينة، وكان ثِقة

وقال مجاهد بن موسى: كَتَبنا عَنه، وهُشَيم حيٌّ ومُدَحَه يحم بن مَعين، ووَثِقَّه.

وقال أبو حاتم: صالحُ الحديث، ثقة، وأنكرَ أن يكونَ ĺ

وقال أبو زُرْعة: شيخ ثقة.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثُّقات».

قلت: وقال على بن إبراهيم بن الهيثم البلدي: حدَّثنا الحسن بنُ عرفة، حدثنا حمَّاد بنُ خالد وكان مِن خير مَن أدركنا

د ـ حَمَّاد بِنُّ دُلَيِلِ المدَاثنيُّ، أبوزيد، قاضي المَدائن.

روى عن: النُّسوري، والمحسن بن حَيِّ، وفُضَيل بن مرزوق، والمُغيرة بن مُسلِم السُّرَّاج، وأبي حنيفة - وأخذ عنه الفقه ـ وغيرهم.

وعبه: أسد بن موسى، ومُؤمِّل بن إسماعيل، وإسحاق بن عيسى الطُّبَّاع، وزُّهير بن عَبَّاد، والحُمَيدِي، وابن أبي عمر العَدَني، وغيرُهم.

قال مهنا: سالتُ عنه أحمد، فقال: كان قاضي المدائن، كان صاحب رأي، ولم يكن صاحب حديث.

قلت: سمعت منه شيئاً؟ قال: حديثين.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: ثقة، ليس به باس.

وقال ابن الجنبيد، عنه: ثقة.

وقال ابن عَمَّار: كان قاضياً على المدائن فهرب منها، وكان من ثقات النَّاس، رايته بمكة .

وقال أبو داود: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في: «الثُّقات». وقال خَلَف بن محمد الخَيَّام، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن حامد، عن الحسن بن عثمان: كان الفُضَيْلُ إذا سُئِلَ عن مَسألة يقول: اثتوا أبا زيد فسلوه. قال: وكان أبو زيد اسمه حَمَّاد بن دُلَيل رُجُلُ أعمى مِن أصحاب أبي حنيفة.

له عند أبي داود حديث واحد.

قلت: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: مِن الثقات.

حادین زادان

وقال الأزدي: ضعيف. والأزدي لا يُعتَدُّ به.

حَمَّاد بن زاذان. قال في الأصل: ذكره صاحب «الكمال» ولم يخرجوا له.

قلت: هو أبو زياد القطَّان، الرَّازي:

روى عن: سُفيان بن عُيينة، وعبد الأعلى السَّامي،
 ومعتمر بن سُليمان، ويحيى القطَّان، وابنُ مهدي، وغيرهم.

روى عنه: أبو زُرعة، وأبو حاتم، وابن وَارة الرَّازيون، وغيرُهم.

قال ابن وارة: رأيت أحمد وعلياً يُثنيان عليه فلزمته وكتبتُ عنه كثيراً.

وقال أبو زُرعة: كان ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. ونقل عن أحمد قال: كان رفيقي بالبَصرة. انتهى ما في الكمال مُلَّحِصاً.

ع - حَمَّاد بن زيد بن دِرْهم، الأزدِيُّ الجَهْضميُّ، أبو إسماعيل، البصريُّ، الأزرق، مولى آل جرير بن حازِم.

قال ابن مَنْجَويه، وابن حِبَّان: كان ضِريراً.

روى عن ثابت النبناني، وأنس بن سيرين، وعبدالعزيز بن صُهين، وعاصم الأحول، ومحمد بن زياد القُرشي، وأبي جَمرَة الضَّبَعي، والجَعْد أبي عُثمان، وأبي حازم سَلَمة بن دينار، وشُعَيب بن الحَبْحاب، وصالح بن كَيْسان، وعبدالحميد صاحب النزيادي، وأبي عمران الجَوني، وعمروبن دينار، وهشام بن عُرَّوة، وعُبيد الله بن عُمر، وغيرهم من التَّابعين فمن بَعْدَهم.

وعنه: ابن المبارك، وابنُ مَهْدِي، وابن وَهْب، والقطّان، وابن عُينة ـ وهو مِن أقرانه ـ والقّوري ـ وهو أكبرُ منه ـ وإبراهيم بن أبي عَبلة ـ وهو في عِدَاد شُيوخِه ـ ومُسلم بن إبراهيم، وعارم، ومُسلّد، ومُومَّل بن إسماعيل، وأبو أسامة، وسُلَيمان بن حَرب، وعَفَّان، وعمرو بن عَوْن، وعليّ بن المدّيني، وقُتنية، ومحمد بن زُنُور المكيّ، وأبو الأشعَث أحمد بن المِفجلي وخَلْقُ كثير آخِرُهم الميشم بن سَهْل التَّشْتري مع ضَعْفِه.

قال رُسْتَه: سمعتُ عبدالرحمن بن مَهدي يقول: أنِمَّةُ النَّسُورِي بالكوفة، ومالك بالنَّسِانُ الثَّورِي بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشَّام، وحَمَّاد بن زيد بالبَصوة.

وقـال ابن مهـدي: ما رأيت أعلم من هؤلاء، فذكرهم سوى الأوزاعي.

وقال فطربن حَمَّاد: دخلتُ على مالك فلم يَسألني عن أحدِ مِن أهل البصرة إلا عن حَمَّاد بن زيد.

وقسال ابن مَهدي: لم أر أحداً قط أعلم بالسُّنة ولا بالحديث الذي يدخل في السُّنة مِن حَمَّاد بن زيد.

وقال أبو حاتم: قال ابنَّ مَهدي: ما رأيت باليَضْرة أفقَهُ من حَمَّاد بن زيد وقال محمد بن المنهال الضرير: سنمعت يزيد بن زريع وسئل: ما تقول في حَمَّاد بن زيد، وحَمَّاد بن سَلَمة، أَيُهما أثبت؟ قال: حَمَّاد بن زيد، وكان الآخر رجلاً

وقال وكيع وقيل له: أيهما أحفظ؟ فقال: حماد بن زيد، ما كُنَّا نُشَبِّهه إلاّ بمسعر.

وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: ما رأيتُ احفَظَ مِنْه. وقال أحمد بن حتبل: حَمَّاد بن زيد أحبُ إلَينا مِن عبدالوارث، حَمَّاد مِن ائمةِ المُسلمين، من أهل الدين والاسلام، وهو أحبُ إلى مِن حَمَّاد بن سَلَمة.

وقسال يحيى بن مَعين: حَمَّاد بن زيد أَثبَتُ مِن عبد الوارث، وابن عُلينَة. النَّقَفي، وابن عُبينَة.

وقال ايضاً: ليس أحدُ أثبتَ في أيُّوبَ مِنه.

وقال أيضاً: مَن خالفه مِن النَّاس جميعاً فالقول قوله في أيوب.

وقال أبو زُرَّعَة: حَمَّاد بن زيد أثبتُ مِن حَمَّاد بن سَلَمة بكثير، وأصحُّ حديثاً وأتقن

وقال أبو عاصم: كنات حَمَّاد يَومَ ماتَ ولا أجلمُ له في الإسلام نظيراً في هَيْئِتِه، ودَلَّه.

وقال خالد بن خِداش: كان مِن عُقَلاء النَّاس: وذوي الألباب.

وقال يزيد بن زُرَيع يوم مات: اليوم مات ميد المسلمين.

وقال محمد بن سَعْد: كان عُثمانياً، وكان ثِقةً ثبتاً حجَّةً كثيرَ الحديث

وقال أبو زُرْعة: سمعتُ أبا الوليد يقول: تُرونَ خَمَّاد بن زيد دون شُعبة في الحديث؟

وقى ال عبدالله بن مُعاوية الجُمَحي: حَدَّثُنَا حَمَّاد بن سَلَمة بن دِينار، وحمَّاد بن زيد بن دِرْهم: وفَضُّلُ ابن سَلَمة على ابن زيد كفَضلِ الدِّينار على الدُرهم.

وقى ال ابن حِبَّان في «الثَّقات»: وقد وَهِم مَن زَعم أَنَّ بينَهُما كما بَين الدَّينار والدُّرهم إلاَّ أن يكون القائلُ أراد فَضُلَ ما بَينهما مِشل الدِّينار والدُّرهم في الفَضل والدَّين، لأنَّ حَمَّاد بن سَلَمة كان أفضلَ وأدينَ وأروعَ مِن حَمَّاد بن زيد.

قال خالد بن خِداش: وُلد سنة (٩٨).

وقال عارم وجماعةُ: ماتَ في رمضان سنة (١٧٩).

قلت: وقال يعقوب بن شَيبة: حَمَّاد بن زيد أَبْتُ مِن ابن سَلمة، وكلُّ بْقة غير أَنَّ ابن زيد معروفُ بأنَّه يقصَّر في الأسانيد ويُوقِفُ المرفوع كثيرُ الشكَّ بتوقيه، وكان جَلِيلًا، لم يكن له كتابٌ يَرجعُ إليه، فكان أحياناً يذكر فيرفع الحديث وأحياناً يهابُ الحديث ولا يرفعُه، وكان يُعَدُّ مِن المُستَبَّتِين في أيوبَ خاصَّة حدُّني الحارث بن مسكين، عن ابن عُيينة قال: أَرْبُما زَايتُ القُوريَّ جاثياً بين يدى حَمَّاد بن زيد.

وقال ابن أبي خَيشمة: سأل إنسانٌ عُبيد الله بن عُمر: كان حماد أُمِّياً؟ قال: أنا رأيتُه وأتيتُه يوم مطر فرأيته يكتُب، ثم ينفخُ فيه ليَجفُ .

قال: وسمعتُ يحيى يقـول: لم يكُن أحدٌ يكتبُ عند أيوب إلاَّ حمَّاد.

قلت: فهذا يَدُّلُ على أنَّ العمىٰ طرأ عليه.

وقال الخليلي: ثقةُ منفق عليه، رضيه الأثمَّة.

قال: والمعتمد في حديث يرويه حمَّاد ويخالفه غيرُه عليه والمرجوع<sup>(١)</sup> إليه.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»، عن أبيه: لم يسمع مِن أبي المُهَزِّم شيئاً.

خت م ٤ - حَمَّاد بن سَلَمة بن دينار البصْريُّ ، أبو سَلمة ، مولى تميم ، ويُقال: مولى قُريش، وقيل غير ذلك .

روى عن: ثابت البُناني، وقَتادَة، وخاله حُمَيد الطَّويل، وإسحماق بن عبدالله بن أبي طَلْحة، وأنس بن سيرين، وثمامة بن عبد الله بن أنس، ومحمد بن زياد القُرشي، وأبي الزَّبر المكيِّ وعبد الملك بن عُمير، وعبد العزيز بن صُهيب،

وأبي عِمران الجَونِي، وعمروبن دينار، وهشام ابن زيد بن أنس، وهشام بن عُروة، ويحيى بن سعيد الانصاريّ، وأيّوب السَّختيانيّ، وخالـد الحذّاء، وداود بن أبي هند، وسليمان التَّيمي، وسماك بن حَرْب، وخلقٌ كثيرٌ من التَّابعين، فمن بَعْدَهُم.

وعنه: ابن جُريج، والثوري، وشُعبة ـ وهم أكبر منه ـ وابن المبارك، وابن مَهدي، والقطّان، وأبو داود وأبو الوليد السطّيالسيان، وأبو سلمة التَّبوذكي، وآدم بن أبي إياس، والأشيب، وأسودُ بن عامر شاذان، وبشر بن السّري، وبَهز بن أسد، وسليمان بن حَرب، وأبو نصر التمّار، وهُذْبة بن خالد، وشيبان بن فَرُوخ، وعُبيد الله العَيشي، وآخرون.

قال أحمد: حَمَّاد بنُ سَلَمة أَثبتُ في ثابت مِن مَعْمر. وقال أيضاً في الحمَّادَين: ما منهما إلَّا ثقةً.

وقال حنبل عن أحمد: أسند حمَّاد بنُ سَدمة عن أيوبَ أحاديث لا يُسندها الناس عنه.

وقىال أبو طالب [،عنه]: حَمَّاد بنُ سَلَمة أعلم الناس بحديثِ حُميد وأصحَّ حديثاً.

وقسال في موضع آخر: هو أثبتُ النَّاس في حُمَيد الطَّويل، سمع منه قديماً، يخالفُ الناسَ في حديثه.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعين: ثقة.

وقـال الـدُّوري، عن ابن مَعين: مَن خالف حَمَّـاد بن سَلَمة في ثابت فالقول قولُ حَمَّاد.

وقال جعفر الطَّيالسي عنه: مَن سمع مِن حَمَّاد بن سلمة الأصناف فقيها اختلاف، ومَن سَمع منه نَسخاً فهو صحيح.

وقال ابن المديني: لم يَكُن في أصحاب ثابتٍ أثبتَ مِن حَمَّاد بن سلمة.

وقال الأصمعي، عن عبدالرحمن بن مهدي: حَمادُ بن سَلَمة صحيحُ السَّماع، حَسَنُ اللَّقي، أدرك النَّاس، لم يُتَهم بلونٍ من الألوان، ولم يَلتِس بشيء، أحسَنَ مَلَكَة نفسِه ولسانه، ولم يُطلِقه على أحد، فسلم حتى مات.

وقال ابنُ المبارك: دحلتُ البصرة فما رأيتُ أحداً أشبة بمسالك الأوّل من حَمَّاد بن سَلَمة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: العرفوع، وهو تحريف، وفي «الارشادة ٢/٤٩٩ : والرجوع. والعثبت هو الأشبه. .

وقـال أَلبو عمر الجَرمي: ما رأيتُ فقيها أفصحَ مِن عبد الوارث، وكان حَمَّاد بن سَلَمة أفصحَ مِنه.

وقال شِهاب بن المُعمَّر البَلخِي: كان حَمَّاد بن سَلَمة يُعَدُّ مِن الابدال، وعلامة الأبدالِ أن لا يُولَد لهم ، تَزَقِّج سبعين امرأة فلم يُولَد له.

وقال عفَّان: قد رأيتُ من هو أعبدُ من حَمَّاد بن سَلمة، ولكن ما رأيتُ أشدٌ مُواظبةٌ على الخير، وقراءةِ القرآن، والعمل لله من حَمَّاد بن سَلَمة.

وقال ابن مهدي: لو قبل لحمَّاد بن سَلَمة: إنَّك تموتُ غداً ما قَدرَ أن يزيد في العمل شيئاً.

وقال ابن حبَّان: كان مِن العُبَّاد المُجابِين الدَّعوة في الأوقات، ولم يُنصِف مَن جانبَ حديثه، واحتجَّ في كتابه بأبي بكر بن عياش، فإن كان تَركه إيَّاه لما كان يُخطىء، فغَيرهُ مِن أقراته مثلُ التَّوري، وشُعبة، كانوا يُخطئون، فإن زَعَم أن خَطَاه قد كَثُر حتى تَغَيَّر فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجوداً، ولم يَكُن مِن أقران حَمَّاد بن سَلَمة بالبَصْرة مِثله في الفَضْل والدَّين، والنُسُكِ، والعِلم، والكِتبة، والجَمْع، والصَّلابة في السَّنة، والعَمْع المَالمَة في السَّنة، والمَحمَّع،

قال شُليمان بن خَرْب وغيره: مات سنة (١٦٧).

زاد ابن حِبَّان: في ذي الحِجَّة.

استشهد به البخاري. وقيل: إنَّه روىٰ له حديثاً واحداً، عن أبي الوليد، عن ثابت.

قلت: الحديث المذكور في مسند أبي بن كعب من رواية ثابت، عن أنس، عنه.

وقد ذكره المِنزِّي في «الأطراف» ولفظه: قال لنا أبو الوليد: فذكره

وقد عرَّض ابنُ حِبَّان بالبخاري لمجانبته حديثَ حَمَّاد بن سَلمة حيثُ بقول: لم يُنْصِف مَن عَدَل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفلَيح، وعبد الوحمن بن عبد الله بن دينار، واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك نِما ذُكر أنَّ مُسلِماً أخرج أحاديث أقوام تَرَكَ البخاري حديثهم.

قال: وكذلك حَمَّاد بن سَلَمة إمام كبير يمدحه الأثمة، وأطنيوا لمَّا تكلَّم بعض منتحلي المعرفة أنَّ بعض الكَلَبة أدخَلَ في حديثه ما ليس منه. لم يُخرج عنه البخاري معتمداً

عليه، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثِقة واخرج أحاديثه التي يرويها مِن حديث أقرانه كشعبة، وحماد بن زيد، وأبي عَوائة. وغيرهم. ومُسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعةً مِن أصحابه القُدماء والمتأخرين لم يختلفوا وشاهد مسلم منهم جماعةً، واخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه، وإجماع ألمة أهل النقل على ثقته وأمانته. انتهى.

وقال الحاكم: لم يخرج مسلم لحمَّاد بن سَلَمة في الأصول إلَّا مِن حديثه عن ثابت، وقد خَرَّج له في الشواهد عن طائفة.

وقال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين إلا أنَّه لَمَّا كبر ساء حِفْظه، فلذا تركه البخاري، وأمَّا مُسلم فاجتهَدَ وأخرج مِن حَديثه عن أبت ما سمع منه قبل تَغيَّره وما سوى حَديثه عن ثابت لا يبلغُ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد.

وقال عفّان: احتلف أصحابنا في سعيد بن أبي عَروبة، وحمَّاد بن سَلَمة، فصرنا إلى خالد بن الحارث فسألناه فقال: حَمَّاد أحسنُهما حديثاً واثبتُهما لزوماً للسنة فرجعنا إلى يحيى القطّان فقال: أقال لكم: وأحفظها؟ قلنا: لا

وقال القطّان: حَمَّاد، عن زياد الأعلم، وقيس بن سعد ليس بداك.

وقال عبد الله، عن أبيه أو يحيى عن القَطَّان: إن كان ما يَروي حُمَّاد عن قيس بن سعد فهو كذا. قال عبدالله: قلت لأبي: لأيِّ شيء؟ قال: لأنَّه روى عنه أحاديث رفَعها.

وقال أحمد بن حنبل: اثبتهم في ثابت حَمَّاد بن سلمة.

وقال الدُّولابي: حدثنا محمد بن شجاع البَلخي، حدثني إسراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حَمَّاد بن سَلَمة لا يُعْرَف بهذه الأحاديث التي في الصَّفات حتى خرج مرةً إلى عَبَّادان، فجاء وهو يرويها فسمعتُ عبادَ بن صهيب يقول: إنَّ حمَّاداً كان لا يحفظ، وكانوا يقولون: إنَّها دُسَّتُ في كُتبه. وقد قيل: إنَّ ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يَدُسُ في كُتبه.

قرأت بخط المذهبي: ابن البَلخي ليس بمُصَدَّق علمي جمَّاد وأمثاله، وقد اتَّهم.

قلت: وعباد أيضاً ليس بشيء.

وقــد قال أبو داود: لم يكن لِحمَّاد بن سَلَمَةُ كتابٌ غير

حماد بن أبي سليمان

كتاب قيس بن سعد ـ يعني كان يحفظ عِلمه .

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ضاع كِتابُ حَمَّاد عن قيس بن سعد، وكان يُحدِّثهم مِن حفظه.

وأورد له ابن عدي في الكامل عدة أحاديث مما ينفرد به متناً أو إسناداً

قال: وحَمَّاد من أجِلَّة المسلمين، وهو مُفتي البصرة، وقد حدَّث عنه مَن هو أكبر منه سِنًا وله أحاديث كثيرةً وأصنافً كثيرةً ومشايخ. وهمو كما قال ابن المديني: من تكلَّم في حَماد بن سَلمة فاتَهموه في الدَّين.

وقال السَّاجي: كان حافظاً ثقةً ماموناً.

وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، ورُبما حلَّث بالحديث المُنكر.

وقال العِجلي: ثقةً، رجلٌ صالح، حسنُ الحديث. وقال: إنَّ عِنده ألفُ حديثٍ حسن ليس عند غيره.

وحكى أبو الوليد الباجي في «رجال البخاري»: أن النسائي سُئِل عنه فقال: ثقة. قال الحاكم ابن مَسْعَدة: فكلمته فيه، فقال: ومَن يَجترِىء يتكلم فيه. لم يكن عند القطان هناك. ثم جعل النسائي يذكر الأحاديث التي انفرد بها في الصّفات كأنه خاف أن يقول الناس: تكلّم في حَمّاد مِن طَريقها.

وقال ابن المدّيني: أثبتُ أصحاب ثابت حَمَّاد، ثم سُليمان ثم حَمَّاد بن زيد، وهي صحاح.

بخ م ٤ - حَمَّاد بن أبي سُلَيمان مُسْلِم، الاشعريُّ، مولاهم، أبو إسماعيل الكوفيُّ، الفقيه.

روى عن: أنس، وزيد بن وَهْب، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جُبير، وعِكرمة، وأبي واثل، وإبراهيم النّخعي، والحسن، وعبدالرحمن بن سَعْد مولى آل عمر.

وعنه: ابنه إسماعيل، وعاصم الأحول، وشُغبة، والشُّوري، وحَسَّاد بن سَلَمة، ومِسْعَر بن كِدَام، وهشام الـدُّسْتُواتي، وأبو حنيفة، والحَكمُ بن عُتيبَة، والأعمش، ومغيرة - وهُم مِن أقرانه - وجماعة.

قال أحمد: مقاربُ ما روى عنه القدماء سفّيان وشعبة .

وقال أيضاً: سماعُ هشام منه صالحٌ. قال: ولكن حَمَّاد - يعنى ابن سلَمة - عنده عنه تخليطُ كثيرً.

وقــال أيضاً: كان يُرمَّى بالإرجاءِ وهو أصحُّ حديثاً من أبي مَعْشر ـ يعني زياد بن كُليب.

وقــال مُغيرة: قلت لإبـراهيم: إنَّ حمَّـاداً قعد يُفتي، فقــال: ومــا يَضْعُـه أن يُفتيَ وقد سألني هو وحدَه عمَّا لم تسألوني كُلُكم عن عُشْره.

وقال ابن شُبْرُمة: ما أحدُ أمَنَّ علَيَّ بعلم من حمَّاد. وقِسال مَعْمَر: ما رأيتُ أفقة مِن هؤلاء: الرُّهْري، وحمَّاد، وقَتَادة.

وقال بقيَّة: قلت لشُعبة: حمادُ بن أبي سُليمان؟ قال: كان صدوقَ اللسان.

> وقال ابن المبارك، عن شعبة: كان لا يحفظ. وقال القطّان: حمَّاد أحبُّ إلىّ من مُغيرة.

وكذا قال ابنُ مَعين.

وقال: حمادٌ ثقةً:

وقــال أبو حاتم: حَمَّاد هو صدوقٌ لا يُحتَجُّ بحديثه، وهو مستقيم في الفقّه، فإذا جاء الأثارَ شوُش.

وقال العِجليُّ: كوفيُّ، ثقة، وكان أفقه أصحاب براهيم.

وقال النِّسائي: ثقةً إلا أنَّه مُرجىء.

وقال داود الطَّائي: كان سخِياً على الطُّعام جواداً بالدَّنانير والدَّراهم.

وقال حَمَّاد بن سَلَمة: قلت له قد سمِعْتَ إبراهيم؟ فكان يقول: إنَّ العَهد قد طال إبراهيم.

وقىال أبىو نُعيم عن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: سبعتُ أبي يقول: كان حمَّاد يقول: قال إبراهيم، فقلت: والله إنك لتكذبُ على إبراهيم، أو إن إبراهيم ليخطىء.

وقسال ابن عَدي: وحَمَّساد كثيرُ السرواية خاصةً عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو مُتماسكٌ في الحديث لا بأس به.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سنة (١٢٠).

حماد بن عبد الرحمن -

وقال غيره: سنة (١٩).

قلت: هو قولُ البخاري، وابن حبَّان في «الثِّقات»، وقال: يُخطىء، وكان مُرجئاً، وكان لا يقول بخلق القرآن، ويُنكر على مَن يقولهُ.

ونقل ابن سَعْد أنَّهم أجمعوا على أنَّهُ مات سنة

وقال أبو حُذيفة: حدثنا الثُّوري قال: كان الأعمَشُ يلقى حمَّاداً حين تكلُّم في الإرجاء، فلم يكن يسلُّم عليه.

وقال أبو بكر بن عيَّاش، عن الأعمش: حدَّثنا حمَّاد، . عن إبراهيم بحديث وكان غيرَ ثقةٍ.

قال أبو أحمد الحاكم في «الكني»، وكان الأعمش سىء الرأى فيه.

وقال حرير، عن مُغيرة: حجَّ حمَّاد بن أبي سليمان فلمَّا قدِم أتيناه فقال: أبشروا يا أهل الكوفة، رأيت عطاء، وطاوساً ومجاهداً، فصِبيانكم، بل صِبيان صِبيانِكِم أفقهَ منهم. قال مغيرة: فرأينا ذلكَ بغْياً منه.

وقال ابن سَعد: كان ضعيفاً في الحديث، واختلط في آخر أسره وكان مُرجَعًا وكان كثيرَ الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ.

وقال الذُّهلي: كثيرُ الخطأ والوهم.

وقال شُعبة: كنت مع زَبيد، فمرونا بحمَّاد فقال: تنَّحُّ عن هذا، فإنَّه قد أحدث.

وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهل العراق حتى وثب إنسانً يقال له حمَّاد، فاعترض هذا الدِّين فقال

عس ـ حمَّاد بن عبدالرحمن الأنصاري، كوفيّ.

روى عن: إبراهيم بن محمد بن ألحنفية، عن أبيه، عن على في طواف القارن.

وعنه: 'إسرائيل بن يونس.

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

وروی مِسدّل بن علی عن حمَّاد بن عسدالرحمن الأنصارى، عن محمد بن عبدالله الشَّعيْثي، فكأنه هذا.

قلت: وضَعَّفه الأرْديُّ.

ق \_ حمَّناد بن عبدالرحمن الكُلْبي، أبو عبدالرحمن، من أهل قِنْشُرينَ، وقيل: كوفي، وقيل: حِمْصيُّ. ك

روى عن: إدريس بن صبيح الأودي \_ قال ابن عديّ : إنَّما هو إدريس بن يزيد الأودِي \_ وعن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري، وأبى إسحاق السبيعي، وأبي كَرب الأزُّديُّ،

. وعنه: الوليد بن مُسلِم، وصالح بن محمد التُّرامِذيّ، وهشام بن عَمَّار.

وقال أبو زُرْعة: يروى أحاديثُ مناكير.

وقال أبوحاتم: شيخُ مجهول، منكر الحديث، ضعيف الحديث.

وقال ابن عدي: قليلُ الرُّواية.

ت ق ـ حمَّاد بن عيسى بن عبيدة بن الطُّفَيل الجُهَنَّى، الراسطيُّ، وقيل: البصريُّ، غريقُ الجُحْفَةُ.

روى عن: ابـن جُرَيج، وحَـنُــظَلَة بن أبـي شُفيان،' والثَّوري، ومَعْمر، وموسى بن عُبَيدة الرَّبَذي، وجعفر الصَّادق.

وعته: الحسن بن على الخلواني؛ وأحمد بن سعيد الدَّارمي، وعبد بن حُميد، وأبو موسى، ومحمد بن إسحاق الصَّغاني، والدُّوري، وإبراهيم الجوزَجَاني، والكُذِّيمي، وغيرُهم .

قال ابن مَعين: شيخٌ صالح.

وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث.

وقال الأجرى، عن أبي داود: ضعيف، روى أحاديث

وقال أبو موسى: مات سنَّة (٢٠٨).

قلت: وقال الحاكم والنقّاش: يروى عن ابن جُريج، وَجَعِفُرِ الصَّادقِ أحاديثَ موضوعة.

وضَّعَّفه الدارَقُطني .

وقال ابن حِبَّان: يروي عن ابن جريج، وعبد العزيز بنَّ عمر بن عبدالعزيز أشياء مقلوبة تتخايل إلى مَنْ هذا الشان صناعته أنها معمولة، لا يجوزُ الاحتجاجُ به.

وقال ابن ماكولا: ضعَّفوا أحاديثه.

\_ حماد بن واقد

تمييز ـ حمَّاد بن عيسى، العَبْسيُّ.

روى عن: بلال بن يحيى العبسي.

وعنه: عبَّاد بن يعقوب الأَصْدي، وعُثمان بن أبي شُيْبة.

قلت: ذكر عبدالغني بن سعيد الأزْدي أنَّ غربيَّ الجُحْفة يُقال له أيضاً: النَّحَاس، ويُقال له أيضاً: النَّحَاس، ويُقال له: صاحب الرقيق، فكأنهما واحد.

ع - حمَّاد بن مشعَدة، التَّميميُّ، ويُقال: التَّيميّ، ويُقال: التَّيميّ، ويُقال: مَولى باهلة، أبو سعيد البصريُّ.

روى عن: حُميد الطويل، وسليمان التَّيمي، ويزيد بن أبي عُبيد، وهشمام بن عُروة، وعُبيدالله بن عمر، وابن أبي ذئب، ومالك، وابن جرَيج، وهشام الدَّستُواثي، وشُعْبة، وابن عوْن، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وعلي، ومعلَّى بن أسد، وأبو بكر بن أبي شيبة، والفلاس، وبُتْدَار، وأبو موسى، وهارون الحمَّال، وهارون بن سليمان، ومحمد بن عبدالله \_ يقال: إنه محمد بن يحيى بن عبدالله الذَّهُليّ \_ ويحيى بن جعفر بن الزَّبْرقان، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: ثقةً.

وقــال ابن سعْــد: كان ثقةً إن شاء الله تعالى. وتوفي بالبَصرة في جُمادي الاخرة سنة (٢٠٣).

وقال غيره: في رجب.

قلتُ: وذكره ابن حبّان في «الثّقات»، وابن شاهين فيهم. وقال: ثقةٌ لا بأس به.

خت س ق ـ حمَّاد بن نَجِيح، الإسكاف السَّدوسيّ، أبو عبدالله البَصري.

روى عن: أبي رجاء العُطارِدي، وأبي عمران الجَونيّ، ومحمد بن سيرين، وأبي التيّاح.

وعنه: وكيع، وعُثمان بن عُمر بن فارس، وعبدالصَّمد، وزيد بن الحُباب، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق، وغيرُهم.

قال أحمد: ثقةً، مقارب الحديث.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقةً.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مُعين: ثقةً.

وقال علي بن محمد: حدثنا وكيع حدثنا حمَّاد بن نجيع، وكان ثقة.

وذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

له عند البخاري تعليقاً، وعند النَّسائي حديث واحد في أكثر أهل الجنة والنَّار، وعند ابن ماجه آخر في تعلَّم الإيمان قبل القرآن.

> قلت: ذكره ابنُ عدي في «الكامل»، ثُم قوَّاه. تمييز ـ حمَّاد بن نَجيع العصَّاب، الرَّازيّ.

روى عن: طلحة بن عمرو المكئ.

وعنه: نوحُ بن أنس الرَّازي.

ذكره ابن أبي حاتم في كتابه.

ت ـ حماًد بن واقد، العَيْشيُّ، أبو عمر الصُّفَّار البَصريُّ.

روى عن: عبـــدالـعــزيزبن صهَــيْب، وأبي التَيَّاح، وإسرائيل بن يونُس، وغيرهم.

وعشه: ابنـه فِطر، وبشربن مُعاذ العَقدي، وحامد بن عُمر البَكْراوي، وشَيبان بن فَرُوخ، وأبو الاشعث، وغيرُهم.

قال عمرو بن علي : كثير الخطأ، كثيرُ الوهم ليس ممَّن يُروى عنه.

وقال ابنُ معين: ضعيف.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال التُّرمذي: ليس بالحافظ عندهم.

وقال أبو زُرْعة: ليِّن الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ليِّن الحديث، يُكتبُ حديثُه على الاعتبار، و[هو] بابة عُثْمان بن مطر، ويوسف بن عطية.

وقال ابنُ عدي: عامةُ ما يَرويه مِمَّا لا يُتابعه عليه النُّقات.

له عند التُرمذي حديثٌ واحد، وهو في انتظار الفرج، وأعلُّه .

قلت: وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويَّ عندهم. وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد.

وقال العقَبلي: يخالفُ في حديثه.:

مدت ـ حمَّاد بن يحيى الأبعَ أبو بكر السُّلَميُّ البَصريُّ.

روى عن: ثابت البُتانِي، وإسحاق بن أبي طلحة، وسُليمان التَّيميُّ، وعبدالعزيز بن صُهيب، وأبي إسحاق السَّبيعي، وابن أبي مُليكة، ومكحول، والزَّهري، وغيرهم.

وعته: سُفْيان الشَّوري \_ وهـو أكبـر منه \_ وأبو داود الطَّيالسي وأبو نُعيم، ومُسلم بن إبراهيم، وخلف بن هشام البَرَّار، وقُتيبة، ولُوين وغيرُهم.

قال ابن أبي خَيْشَة، عن ابن معين، وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: صالحُ الحديث، ما أرى به بأساً.

وقــال البخـاري: قال أبـو بكـربن أبي الأسـود عن عبـدالـرحمن بن مهدي: كان من شيوخِنا، نسبّه يزيد بن هارون، يهم في الشيء بعد الشيء.

وقــال التَّرمذي: ويُروى عن ابن مَهدي أنَّه كان يُشَّبُّ حمَّاد بن يحيى ويقول: كان من شيوخبنا.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال أبو زُرْعة : ليس بقويُّ .

وقال الدُّولابي: يهِمُ في الشيء بعد الشيء.

وقــال أيضاً: قال السَّعدي: روى عن الزَّهري حديثاً معضلًا، سمعتُ من يزْعُمُ أنَّ الحديثَ رواه الوَّقَّاصي.

وقال ابن على: حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا جُبارة، حدثنا حمَّاد بن يحيى، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يُعمَلُ بُرْهَةً بكتاب الله . . . الحديث.

كأنَّ السَّعدي عَني هذا.

وقال الأجُرِّيّ، عن أبي داود: بخطيء كما يخطيء الناس.

وقال الدُّوري: سَالتُ يحيى عن حديث حمَّاد بن يحيى، فقال: ثقة، فقلت له: قد رَوْي عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: الغُلام الذي قتله الخَضِرُ طُبع كَافِراً. قال: هكذا حدَّثناه حمَّاد الأبح، وغيره يقول: عن أبي إسحاق عن سغيد بن جُبير.

قال ابن عدي: وله غيرُ ما ذكرتُ أحاديث حسَان، وهُو ممَّن يكتَبُ حديثُه

وذكره ابن حبَّان في والثُّقات».

قلت: وقال: يُخطىء، ويَهِم.

والمنقولُ هنا عن الدُّولابي إنَّما أَخَدَهُ عن البخاري، فهو كلامه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وقال أبو حفص الأبار: أول ما طلبتُ الحديث رأيتُ كهولاً من أهل الحديث يتقون حديثه.

وقال البزار: ليس بالقويُّ.

تمييز \_ حمَّاد بن تُحَيِّ \_ بضم المُنتَّاة من فوق، وفتح المحد، وتشديد الياء المثنَّاة من تحت، ضبطه ابن ماكولا ... روى عن عون بن أبي جُحيفة .

وعنه: محمد بن إبراهيم بن أبي العَنبس الزَّهْرِي. قلت: قرأت بخط الذهبي: كوفيٌ لا يعرَف: ق ـ حمَّاد أبو الخطَّاب، الدَّمشقيُّ في الكُني

س - حمّان بالكسر، ويقال بالضّم، ويُقال بالفَتح، ويُقال بالفَتح، ويُقال: أبو حمّان، ويقال: حُمَّان، ويقال: جُمَّان جُمَّان - بالجيم - ويقال: أبو جَمَّان اخو أبي شيخ الهُنائي، ووقع عند ابن ماكولا حِمَّان بن خالد وساق الخلاف في اسمه.

روى; عن معَاوية.

وعنه: أخوه، وأبو إسحاق السُّبيعي..

روى له النّسائيُّ حديثاً واحداً في النّهي عن لَبوس الذهب وصُفَف النّمور، وفي سنده اختلاف.

قلت: وقبال ابن حبَّان في «النُّقات»: حِمَّان الهناثي شيخ بصريًّ، يروي عن معاوية المراسيل.

وقرأت بخط الذهبي: لا يُدْرى مَنْ هو. مَن اسمُه حَمْدان

خ ـ حمدان بن عُمر، هو أحمد بن عُمر السَّمسار تقدُّم.

وكذا:

وقال في موضع آخر: مات بعده سنة (٧٥).

قلت: أورد ابن عبدالبر نسبه إلى النَّمر بن قاسط في ترجمة هشام بن عُروة من التمهيد، وقال: إنَّه ابن عمَّ صُهيب بن سنان يلتقي معه في خالد بن عبد عمرو.

قال: وكمان حُمران أحد العلماء الجُلّة أهل الوجاهة والرأي والشرف، وروينا بسند صحيح عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن حُميد بن عبدالرحمن، عن المسوَّر أن عثمان مرض فكتب العهد لعبدالرحمن بن عوف ولم يُطلع على ذلك إلاَّ حُمران، ثم أفاق عثمان، فأطلع حمران عبدالرحمن على ذلك، فبلغ عُثمان، فغضب عليه فنفاه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وأرَّخ ابن قانع وفاته سنة (٧٦)، وابن جرير الطَّبري سنة (٧٦).

ق ـ حُمران بن أعين الكوفي، مولى بني شَيْبان.

روى عن: أي الطَّفيل وأبي حَرب بن أبي الأسود وأبي جَعفر الباقر وعُبيَد بن نضيلة وقرأ عليه.

وعنه: النُّوريُّ، وحمزة الزيَّات، وأبو خالد القَمَّاط.

قال الدُّوري، عن ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: شيخٌ صالح.

وقال الأجُرِّيّ، عن أبي داود: كان رافضيًا.

قلت: وقال عُثمان الدَّارمي، عن ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: كانَ يتَشيَّع هو وأخره.

وقال النُّسائي: ليس بثِقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وزاد في الرواة عنه إسرائيلَ.

وقال ابن عدى: ليس بالسَّاقط.

خُمران بن خالِد، ويُقال حِمَّان أخو أبي شَيخ تقدُّم.

سي ـ حُمران مولى العَبلاَت، ويُقال: مولى ابنِ عَبْلة.

روي عن: ابنِ عُمر.

وعنه: عطاء الخراساني.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في فضل سبحان الله والحمد لله. حمدان بن يوسف السُّلَمي: هو أحمد.

لق - حَمْدُون بن عُمَارة البغداديُّ أبو جَعفر البزَّار، واسمُه محمد، وحَمدون لقبُ غلَبَ عليه.

روى عن: أحمد بن عبد الملك الحرَّاني، وسعيد بن سليمان الواسطى، ونصر بن سلَّام، وجماعة.

وعنه: ابن ماجه في «التفسير»، وعبدالله بن محمد الحامض، وعبدالرحمن بن محمد بن حمَّاد الطُّهراني، وابن صاعِد، ومحمد بن مُخْلَد، وغيرُهم.

قال الخطيب: كان ثقةً.

وقال محمد بن مُحَلّد: مات أول يوم من جمادى الأولى سنة (٢٦٢).

من اسمه حمران

ع - حُمران بن أبان، مولى عثمان، كان من النَّمر بن قاسط، سُبي بعَين التَّمر فابتاعَه عُثمان من المسيَّب بن نَجبَةَ فاعتَقه.

أدركَ أبا بكر وعمر.

وروى عن: عُثمان وُمعاوية.

وعنه: أبو واثل شقيق بن سَلمة \_ وهو من أقرانه \_ وأبو صخـرة جامــع بن شدًاد، وعُــروة بن الـزَّبير، ومُعــاذ بن عبـدالرحمن التَّيمي، وعطاء بن يزيد الليثي، وأبو التَّيَّاح، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، ويَيان بن بِشر البَجَلي، وغيرهم.

قال مُعَاوِية بن صالح، عن يحيى بن مَعين: حُمران من تابعي أهل المدينة ومحدَّثيهم.

وقال ابن سَعد: نزل البصرة، وادَّعى ولده في النَّمر بن قاسِطٍ، وكان كثيرَ الحديث، ولم أرَّهُم يحتجُون بحديثه.

وحكى قتادة أنه كان يُصلِّي مع عثمان فإذا أخطأ فتَحَ عليه.

وحكى الليثُ بن سَعد أن عُثمان أسَرَّ إليه سِرًّا فأخبر به عبدالرحمن بن عوف فاستأمن له عبدالرحمن عثمان وأخبره بما أخبره به، فغضب عليه عثمان ونَفَاه.

وذكره [خليفة بن خياط] في تسمية عُمَّـال عثمـان، فقال: وحاجبهُ حُمران.

حمزة بن أبي أسيد —

قلت: وقال ابس أبي حاتم، عن أبيه: روى عنه القاسم بن أبي بزُّة.

وقال أبن حِبَّان في «الثَّقات»: حُمران مولى ابن عَبْلة، روى عن ابن عُمر، وأبي الطُّفيل، روى عنه: المثنَّى بن المُّاءً أ

مَن اسمُه حمزة

خ د ق ـ حمـزة بن أبي أُسَيــنا مالــك بن ربيعــة الأنصاريُ. السَّاعديُّ أبو مالك المَدَنيُّ.

روى عن: أبيه والحارث بن زياد.

وعنه: ابناه مالك ويُحيى، وسَعْد بن المنذر، وعبدالرحمن بن سُليمان بن الغسيل، ومحمد بن عمروبن عَلْقَمة، والزُّهْري، وأبو عَمرو بن حماس.

دكره ابن حبَّان في والثُّقات».

وقال ابن سُعد، عن الهيثم، عن ابن الغسيل: توفي زمن الوليد بن عبدالملك.

قلت: وكذا قال ابن حبَّان.

ويقال: إنَّه وُلِد في زمن النبي صلى الله عليه وآله يسلم.

س ق \_ حَمْرة بن الحارث بن عُمير العَدويُّ أبو عُمارة البَصريُّ، نزيلُ مكة، مولى الرِّعمر.

روى عن أبيه

روى عنه: أحمد بن أبي شعيب الحرَّاني، ويكربن خلف، ورجماء بن السَّندي، وإبراهيم بن عبدالله بن حاتم الهَرَوي، وإسحاق بن أبي إسرائيل.

قال ابن سَعد: كان ثقة، قليلَ الحديث.

وذكره ابن حبَّان في «التُّقات».

قلت ؛ وقال في ترجمته: يُروي المقاطيع.

وروى الطبرانيُّ في الكبير خبراً فيه رواية ابنِ عُبيَنة عن حمزة المذكور.

وذكر ابنُ أبي حاتم في الرواة عنه إسحاق بن راهَوَيه الحُميديّ.

م ٤ \_ حمزة بن حبيب بنُ عُمارة الزِّيَّات، القارىء أبو

عُمارة الكوفي، التِّيميُّ مولاهُم.

روى عن: أبي إسحاق السبيعيّ، وأبي إسحاق الشبيعيّ، وأبي إسحاق الشبياني، والأعمش، وعدي بن ثابت، والحكم بن عُتيبة، وحبيب بن أبي ثابت، ومصور بن المعتمر، وأبي المختار الطّائي، وجماعة.

وعنه ابن المسارك، وحسين بن على الجُعفّي ، وعدالله بن صالح العجليُّ، وسُليم بن عيسى - وقرأ عليه - وعيسى بن يُونُس، وأبو أحمد الزَّبَري، ومحمد بن فُضَيل ، ووكيع، وقبيصة بن عُقبة، وغيرهم

قال ابن معين: ثقة.

وقال النِّسائي: ليس به بأس:

وقال الآجري عن أحمد بن سنان: كان يزيد ـ يعني ابن هارون ـ يكره قراءة حمزة كراهية شديدة.

قال أحمد بن سنان: وسمعتُ ابن مَهدي يقول: لوكان لي سلطان على مَن بَقرأ قراءة حمزة الأوجعتُ ظهره وبطنه. قال محمد بن عبدالله الحَضْرمي: مات بحُلوان سنة ثمان وخمسين، ويُقال سنة (٥٦).

وقـــال أبـــو بكــر بن مُنجــويه: كان مِن عُلمــاء زمــانــه بالقراءات، وكان مِن خيار عِباد الله عبادةً، وفَضْلاً، ووَرَعاً، ونُــكاً، وكان يجلب الزَّيت من الكوفة إلى خُلوان.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال فيه مثلَ كلام ابن منجويه، سواءً، ومنه أخذ ابن مَنجويه، وزاد ذِكرَ وفاته وقال العجلي: ثقةً، رجلُ صالحُ

وقال ابنَ سعد: كان رجلًا صالحاً عنده أحاديث وكان صدوقاً صاحبَ سُنَة

وقال ابن فضيل: ما أحسبُ أن الله يدفع البلاء عن أهل الكُوفة إلا بحمرة.

ورآه الأعمش مُقبلًا فقال: وبشِّر المُخبتين.

وقال حسين الجُعفي: ربما عطش حَمزة فلا يُستسقي كراهةً أن يصادف من قرأ عليه

وقال السَّاجي: صدوقٌ سيء الحفظ ليس بُمتقن في الحديث، وقد ذمه جماعة من أهل الحديث في القراءة، وأبطل بعضُهم الصلاة باختياره من القراءة.

وقال الساجي أيضاً والأزديُ: يَتكلمون في قِراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه، وهو في الحديث صدوقً سيىء الحفظ، ليس بمتقن في الحديث.

قال السِّاجي: سمِعتُ سَلَمة بن شَبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلَّي خلف من يقرأ بقراءة حمزة.

وقال أبو بكر بن عيَّاش: ڤراءة حمزة عندنا بدعة.

وقال ابن دُرَيد: إنّي لأشتهي أن يُخرَج من الكوفة قراءة حمزة. قرأت بخطً الذهبي: يريد ما فيها من المدِّ المفرط، والسكت، وتغيير الهَمز في الوقف، والإمالة، وغير ذلك، وقد انعقد الإجماع باخرةٍ على تلقي قراءة حمزة بالقبول ويكفي حمزة شهادةُ النُّوري لهُ، فإنَّه قال: ما قرأ حمزةً كَرْفاً إلا بأثَر.

وذكر الداني: أنَّه وُلد سنة (٨٠).

وقسال أبو حنيفة: غَلَب حمزةُ الناسَ على القرآن والفرائِض وقال(١٠).

ت ـ حمزة بن أبي حَمزة، ميمون الجُعفيُّ، الجَزَريُّ، النَّصيبُُّ.

روى عن: عمــروبن دينــارَ، وأبي الــزُبَير، وابن أبي مُلَيْكَة، وزَيد بن رُفَيع، ومكحول، وغيرهم.

وعنه: حمزة الزَّيَّات، وبكر بن مُضَر، وشَبابة بن سَوَّار، ويحيى بن أيوب المِصري، وأبو شهاب الحَنَّاط، ومحمد بن الفَضُّل بن عطية، وغيرهم.

قال محمد بن عوف، عن أحمد: مطروح الحديث.

وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس حديثه

وقال الدُّوري، عن يحيى: لا يساوي فلساً.

وقال البخاري وأبو حاتم: مُنكر الحديث.

وقال التُّرمذي: ضعيفٌ في الحديث

وقال النسائي والدَّارَقُطني: متروك الحديث.

وقال ابن عدي: عامَّة ما يُرويه مناكير موضوعة، والبلاءُ

وقــال ابن حبًان: ينفرد عن الثّقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمّد لها، ولا تبحِلُ الرّواية عنه.

له في التُرمذِي حديثُ واحد في تُشريب الكتاب، وهوغيرُ منسوب عنده، وقال بإثره: حمزَة هو ابن عمرو النَّصيبيّ.

قَالَ الْمِزِّي: لا نعلمُ أحداً قال: فيه حمزة بن عمرو إلا التّرمِذِي، وكانَّه اشتبه عليه بحمَّاد بن عمرو النَّصيبي.

وقد ذكره العُفَيلي فقال: حمزة بن أبي حمزة النَّصيبي، وهو حمزة بن مَيمون، ثم ساق له الحديث الذي أخرجه التَّرمِذي.

قُلت: وقال أبوحاتم أيضاً وأبوزُرعة: ضعيفُ الحديث. زاد أبوحاتم أضعفُ من حمزة بن نجيح.

وقال الآجُرِيّ، عن أبي داود: ليس بشيء.

وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة.

وقال ابن عدي أيضاً: يضع الحديث .

وأورد له البخاري وابن حِبّان من موضوعاته حديث: عَسقلان أحد العروسين، وحديث: من نسي أن يُسمّي على طعامه فَلْيقرأ إذا فرغ قل هو الله أحد، وحديث: لا تخللوا بالقصب، فإنّه يُورثُ الأكلة، وغيرَ ذلك.

قد \_ حمزة بن دينار .

قال: عوتب الحسن فِي شيء مِن القَدَر فقال: كانت موعظةً فجعلوها ديناً.

وعند: هُسيم.

قلت: قرأت بخطِّ الذهبي، لا أعرفه.

ل ـ حمزة بن سعيد المَروَزيُّ أبو سعيد، نزيلُ طَرسُوس.

روی عن: حفّص بن غیاث، وابن عیینة، ویحیی بن سُلَیم الطَّائفی، وسهل بن مُزاحم.

وعنه: أبو داود في كتاب «المسائل»، وإبراهيم بن أبي السَّرِي، وإبراهيم بن أبي السَّرِي، وإبراهيم بن أبي أمية السَّرَار النَّصيبي، والعَبَّاس الهَمْدانيّ، وإبراهيم بن الحارث العُباديّ، وعلى بن مَيسرة الرازي.

<sup>(</sup>١) كذا بيض لها المصنف.

حمزة بن سَفينة ـ

ذكره ابنُ حبَّان في «الثُّقات».

قلت: وروى عنه أبو داود أيضاً في «بدُّء الوحي».

وقال مسْلَمَة: روى عنه ابنُ وضَّاح، وذَكرَ أنَّه كان حافِظاً صابطاً.

ت ـ حمزة بن سفينة البصر يُّ .

روى عن: السَّائِب بن يزيد.

وعته: أبو سُعيد مولى المَهريُّ.

ذكره ابن حِبَّان في «النِّقات».

ق ـ حمزة بن صُهِّيب بن سِئان .

روى عن: أبيه.

وعنه: ابنه عُبيد الله، وعبدالله بن محمد بن عَقيل.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

ع ـ حمزة بن عبدالله بن عُمر بن الخطَّاب، أبو عُمارة. روى عن: أبيه، وعَمَّته حقصة، وعائشة.

وعته: أخنوه عبدالله، وابن ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عُبيدالله بن عبدالله بن عُمر، والزَّهري، وأخوه عبدالله بن مُسلم بن شِهاب، والحارث بن عبدالرحمن خال ابن أبي ذِئب، وعُبيدالله بن أبي جعفر المِصْري، وموسى بن عُقْبة، وغيرهم.

قال ابن سَعْد: كان ثقةً قليلَ الحديث.

وقال العجلي: مدنيٌّ، تابعيٌّ ثقة.

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

وذكره ابن المديني، عن يحيى بن سعيد في فقهاء أهل المدينة، وهو شقيق سالم.

ص ـ حمرة بن عبدالله .

عن: أبيه، عن سعد.

وعنه: عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، وشريك بن عبدالله النَّخَمي.

> قلتُ: قال أبو حاتم: مجهول. تمييز ـ حمزة بن عبدالله القُرَشيُّ. روى عن: أبيه، عن ابن عبَّاس.

وعنه: الحسن بن عمرو الفُقَيعي.

ذكره أبو حاتم مُفرَداً عن الذي قبله .

وذكره البخاري معه في ترجمةٍ واحدة.

قلتُ: والقُرشيُّ ذكره ابن حبَّان في «الثُقات»، وذكرَ في «الثّقات» أيضاً:

حمرة بن عبدالله التُقفي. يروي عن القاسم بن حبيب. وعنه: عبدالملك بن أبي زهير.

وحمزة بن عبدالله الندَّارمي، عن شَهْر بن حَوْثُب . وعنه: يعقوب بن إسحاق الحَضرَمي.

ذكر النَّلالة في طبقةٍ واحدةٍ.

خت م د س ـ حمزة بن عمرو بن عُويَّمِر الأسلَميُّ، أبو صالح، ويُقال: أبو محمد، المُذنيُّ.

روى عن: النبيُّ ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر رضي الله منهما.

وعنه: ابنه محمد، وحنظلة بن علي الأسلمي، وسُليمان بن يَسَار، وأبو مُراوح، وأبو سَلَمة بن عبدالرحمن، وغيرهم.

قال البخاري في والتاريخ»: حدَّني أحمد بن الحجاج حدثنا سُفيان بن حمزة عن كثير بن زَيد، عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه، قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ في ليلة ظُلماء دِحمسة، فأضاءت أصابعي، حتى جَمَعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإنَّ أصابعي لتُنير.

قال ابنُ سعْد وغيرُه: مات سنة (٦١) وهوا ابن (٧١) سنة، وثيل: إنّه بلغ ثمانين.

م د س ـ حمزة بن عمرو العائِدي، أبو عُمَر الضُّبِّي، لبَصْريُّ

روى عن: أنس، وعلقمة بن وأنسل، وعمسر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام.

وعنه: ابنهُ عمر، وعُنطوانة السَّعدي، وعوف الأعرابي، وشُعبة.

قال أبو حاتم: شيخ.

وقال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

حمزة بن نجيح

قلت: وقال: وقد وَهِم من زعم أنه جَمرة، يعني بالجيم.

وقال الأزدي: جمرة الضبِّي ضعيف.

قلت: أخشى أن يكون تصحُّف بحمزة النصيبي، وقد تقدُّم.

حمزة بن عمرو النَّصيبيُّ. تقدَّم في حمزة بن أبي صرة.

د ـ حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلميُّ . روى عدر: أبيه .

وعست: محمد بن عبدالمجيد بن سُهَيل بن عبدالرحمن بن عَوْف بحديث واحد عند أبي داود في الصَّوم في السَّفر.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»، وقال: تفرَّد به محمد عن حمزة.

قلت: وحمزة ضَعفُّ ابن حزم، وقـال ابن القطَّان: مجهول، ولم أر للمتقدِّمين فيه كلاماً.

ت ـ حمزة بن أبي محمد، المدنيُ.

روى عن: عبدالله بن دينار، وموسى بن عبدالله بن يزيد الخَطْميُّ، وبِجاد بن موسى بن سَعْد بن أبي وقَاص.

وعنه: حاتم بن إسماعيل.

قال أبو زُرعة: لين.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، لم يرو عنه غيرً حاتم.

له في التُّرمِـذي حديث واحد في خُلُق قوم السنتهم أحلى من العسل.

قلت: ونقل ابن خَلْفُونَ أَنَّ العِجلي وتُقه.

وقد ذكره ابن البراقي في «الطبقات» في باب من كان الأغلب عليه الضّعف.

م س ق ـ حمزة بنُ المُغيرة بن شُعْبة ، الثَّقفيُّ . روى عن: أبيه .

وعنه: إسماعيل بن محمد بن سَعْد بن أبي وقَاص، وعبَّاد بن زياد بن أبي سُفيان، والنَّعمان بن أبي خالد.

وروى بكربن عَبدالله المُزني، عنه، عن أبيه: في المستح على الخفين، وقال مرّة؛ عن عُروة بن المُغيرة، عن أبيه. أبيه. وقال الحسن البَصْرِي: عن ابن المُغيرة، عن أبيه، في المسح على الخفين. ولم يُسَمُّه.

قال العِجليّ: تابعيّ ثقةً.

ذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

تمييز ـ حمزة بنُ المُغيرة بن نَشيط، المخزوميُّ الكُونيُّ العابد.

روى عن: عاصم الأحوّل، وعُمر بن ذرّ، وموسى بن عُقبة، وسُهيل بن أبي صالح، وعبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، وغيرهم.

وعنه: ابن أخيه عبدالله بن محمد بن المُغيرة نزيلُ مصر، وأبو أسامة، وأبو النَّضر هاشم بن القاسم ـ وقال: كان رحل إلى الكوفة ـ وابن عُيينة، وسليمان بن أبي شيخ.

قال ابن معين: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات.

قلت: لكنَّه فرَّق بين الـرَّاوي عن عاصم وعنه أبـو النَّضْر، وبين الرَّاوي عن سُهيل وعنه ابن عُبيَنة، وهو واحدٌ بلا ريب، أردتُ التنبيه عليه لئلًا يُستدرك.

وقال الحُميدي: حدثنا سُفيان، حدثنا حَمزة بن المُغيرة المَحزوميُّ مولى آل جَعدة بن هبيرة، وكان من سُراة الموالي.

تميز \_ حمزة بن المُغيرة المَرورزيُ.

روی عن: أبی بكر بن عيَّاش.

وعنه: أبو بكر بن أبي عَتَّاب الأعْين.

حمزة بن مُيمون، هو ابن أبي حُمزة.

بغ \_ حمزة بن تجبع، أبو عُمارة، ويُقال: أبو عَمَّار البَصريُ.

روى عن: الحسن البصرِي، ومُسلمة أو سُلمة بن أبي حبيب.

وعنه: بشربن منصور، وجعفر بن سليمان الضَّبعي، وعليُّ بن الحسن بن شقيق، وصوسى بن إسماعيل، وقال: كان مُعنزلياً

حمزة بن نصير -

وقال ابنُ أبي حاتم، عن أبيه: ضعيف. قلت: يُكتَبُ حديثُه، فقال: زحفاً<sup>(١)</sup>.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ثقةً.

وقال الأزدي: ضعيف.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وقال: كان قَدَريًّا.

قلت: وضَعَفه العجلي.

وقال أبو أحمد الحاكم: يُقال: كان مُعتَزلِّيًّا.

د - حمزة بن نُصَير بن حَمزة بن نُصير الأسلميُّ - مولاهم أبو عَبدالله العَسَّال، المصريُّ .

روى عن: سعيد بن أبي مريم، وسعيد بن كثير بن عُفَير، ويحيى بن حَسَّان، وأسد بن موسى، وعبدالله بن محمد بن المُغيرة.

وعنه: أبو داود ـ في أواخر العيدين وقال: المصري ـ، وعليَّ بن أحمد بن سُليمان عَلَّان، وأبو بكر محمد بن أحمد بن راشد بن مَعْدان

قال أبو سعيد بن يونُس: توفي في ربيع الأخر سنة (٢٥٥). وسمَّى صاحب «النَّبل» جدَّه الفسرج، وذكر أنَّ النَّسائي أيضاً روى عنه. والصحيح ما ذكره ابن يونُس، ونصَير بن الفَرج طَرَسُوسيِّ من أقران حَمزة بن نُصَير هذا، ولا يصح أن يكون أباه.

قلت: والاسلميُّ ضَبَطه ابن يُونسُ بضمُّ الـلام، كذا قرأتُ بخطُّ مُغلُطاي، ولم أر ذلك في تاريخ ابن يونُس.

> تمييز ـ حمزة بن نُصَير البيوردي، أو الباورديّ. يروى عن: مقاتِل بن حيّان، ومقاتِل بن سُليمان.

> > وعنه: زهير بن عُبَّاد الرَّؤاسي، وغيرُه

متقدُّم عن الأول يُقال: إنَّه جدُّه. :

ق \_ حمزة بن يوسُف بن عبدالله بن سلام، ويُقال: ابن محمد بن يُوسُف.

روی عن: أبيه، عن جدَّه عبدالله بن سلام. وعنه: ابنه محمد

ذكره ابن حِبَّان في والنُّقات. .

له عند ابن ماجه حديثٌ واحد في قصة إسلام زيد بن سَعنة؟؟ مُختصراً

وقد رواه الطَّبراني بتمامه، وهو حديثٌ حسنٌ مشهورٌ في دلائل النبُّوة.

قلت: وقد أخرجه ابن حِبَّان في صحيحه، والحاكم. من اسمه حَمَل

بغ ـ حَمَل بن يشير بن أبي حَدْرَد الأسلميُّ ، حجازيٌّ . روى عن : عمَّه، عن أبي حَدْرَد.

وعنه: أبو قتيبة سُلم بن قُتيبة.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثُّفات».

د س ق ـ حَمَل بن مالك بن النَّابِعَةُ الْهُذَائِيُّ ، يُكنَّى أَبا نَضلة ، له صُحبة ، نزل البصرة .

روى عن النبي ﷺ في دية الجنين، وليس له عندهم غيرُه

روى عنه: عبدالله بن عبَّاس.

قلت: وذكر أبو ذَرُ الهَرَوي فِي «مستدركه» أنَّ عُمر بنّ الخطَّاب روى عنه أيضاً.

وروى أبو موسى في «الذيل، في ترجمة عامر بن مُرَقَّش أَنَّ حَمَىلًا هذا قُتِل في عهد النبي ﷺ. وذلك عندي مِن الأوهام، لأنَّ في حديثه هذا أنَّه قام إلى عُمر لمَّا خَطَب فحدَّثه.

من اسمه حُمَيد

خ ٤ - حُمَيد بن الأسود بن الأشقر البَصْريُ، أبو الأسود، الكرابيسيُّ.

روى عن: هشام بن عُروة، وابن عَوْن، وعبدالعزيز بن

 <sup>(</sup>۱) قال العلامة المعلمي المماني في حاشيته على والجرح والتعديل، ٢١٦/٣: يريد: من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس، كالذي يعشي زحفاً،
 وقد استعمل أبو حاتم هذه الكلمة في غير موضع. انظر ترجمة خالد بن الياس القرشي [٣/٣١] وداود بن عطاء المديني [٣/٣١].
 (۲) قال ابن ناصر الدين في والترضيح، ٣٣٣/٥ قبل في اسم أبيه سعيه بالمثناة بدل النون، وبالنون أصح.

- حيد بن أبي حميد

صُهيب، وعبدالله بن سعيد بن أبي هند، وحبيب بن الشهيد، وأسامة بن زيد اللَّيْمي، وإسماعيل بن أميَّة، وحجَّاج بن أبي عُثمان الصَّوَّاف، وسُهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن عَلْقمة، ومُصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزَّبير، وغيرهم.

وعنسه: حفيدُه أبو بكربن محمد بن أبي الأسود، وعبدالرحمن بن مهدي، وبكربن خَلف، وابن المُبارك، وسعيد بن عامر، ومُسدَّد، وابن المديني، وحُميد بن مَسْعَدَة، ونصربن علي الجهْضَمي، وعُبيدالله القواريري، وقال: كان صدوقاً.

وقال أبو حاتم: ثقةً.

وقال غيرُه: كان عفَّان يحمل عليه.

وذكره ابن حبَّان في «الْقُات<sub>».</sub>

وأخرجه البخاري مقروناً بغيره في موضعين.

قلت: وقال الأثرم، عن أحمد: سبحان الله، ما أنكر ما يجيءُ به.

وقال العقَيلي في «الضعفاء»: كان عقَّان يحمل عليه لأنَّه رَوى حديثاً منكراً.

وقال السَّاجي والأزدي: صدوق، عنده مناكير.

وقال الحاكم عن الدَّارقُطنيُّ: ليس به بأس. حُميد بن حُجَير هو ابن أخت صفوان، سيأتي.

حميد المَرُّورَيُّ، الأعرج.

روی عن: یحیی بن یُعمُر.

روى عنه: عبدالله بن المبارك، وأبو تُميلَة.

قال أبو حاتم: لا أعرفه.

وقال البخاريُّ في الأحكام من الصحيحه: وقضى يحيى بن يَعْمُر في الطريق، ووصله في «التاريخ». قال: قال لي عليَّ بن حُجر عن ابن المبارك، عن حُمَيد بن أبي حكيم: أنَّه رأى يحيى بن يَعْمُر فذكره، قال: وروى عنه أيضاً أبو تُميلةً. انتهى.

ذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

خُمَيد بن حُماد بن خُوار، ويُقال: ابن أبي الخُوار، التَّميميُّ، أبو الجَهم ـ ويُقال: أبو سعيد والأول أصح ـ الكوفيُّ، ويُقال: البَصْريُّ.

روى عن: الأعمش، وسِماك بن حَرب، والنُّوري، وبسعَر، وغيرهم.

وعنه: زيد بن الحباب، وأبو كُريب، ومحمود بن غَيلان، ومحمد بن مَعْمَر البَّحْراني، وجَعفر بن محمد بن الحسن الكوفي.

قال أبو حاتم: شيخٌ يُكتَبُ حديثُه، ليس بالمشهور. وقال الأجُريُّ، عن أبي داود: ضعيف.

وقال أبو زَرعة: شيخ.

وقال الدَّارَقُطني: يُعتبرُ به.

وقال ابن عدي: يحدّث عن الثقات بالمناكير.

وقال في موضع آخر: قليل الحديث، وبعضُ حديثه على قِلّته لا يُتابعُ عليه.

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات». وقال: رُبِما أخطأ.

أخرج له أبو داود حديثاً واحدا في تطويل الجُمَّة مقروناً.

قلت: وأرَّخ ابنُ قانع وفاته سنة (٢١٥)، وقال: وهو هيف.

ع - حُمَيد بن أبي حُميد الطَّويل، أبو عُبيدة، الخزاعيُّ مولاهم، وقيل: غير ذلك، البَصْرِيُّ واسم أبي حُميد تير، ويُقال: تيرويه، ويُقال: ويُقال: طَرِحان، ويُقال: مِهـران، ويُقال: عبدالوحمن، ويُقال: مَخلد، ويُقال: عَبدالوحمن، ويُقال: مَخلد، ويُقال: عَبدالوحمن، ويُقال: مَخلد،

روى عن: أنس بن مالك، وثابت البُناني، وموسى بن أنس، وبكسر بن عبدالله المُرني، وإسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل، والحسن البَصْري، وابن أبي مُليكة، وعبدالله بن شقيق، وأبي المتوكّل النّاجي، وغيرهم.

وعنه: ابن أختِه حمَّاد بن سلَمة، ويحيى بن سعيد الأنصاري \_ وهو من أقرانه \_ وحمَّاد بن زيد، والسُّفيانان، وشُعبَة، ومالك، وابن إسحاق، ووُهيب بن خالد، والقطَّان، وزائدة، وزُهير، وجَسرير بن حازم، وسليسان بن بلال، ويزيد بن هارون، وعبدالله بن بكسر السَّهمي، ومحمد بن عبدالله الأنصاري، وقريش بن أنس، وآخرون.

قال البخاري: قال الأصمعي: رأيت حُميداً ولم يكن بطويل.

حميد بن زادويه

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعين: ثقةً .

وقال الدَّارِمي: قلت لابن مَمين: يُونُس بن عُبيد أحب اليك في الحسن أو حُميد؟ قال: كلاهما، قال الدَّارِمي: يونُس أكبرُ من حُميد بكثير.

وقال العجلي: بصري ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقةً لا بأس به. وأكبر أصحاب الحسن فتادة وحُميد

وقال ابن خراش: ثقةُ صدوق.

وقال مَرَّة: في حديثه شيء. يُقال: إنَّ عامَّة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت

وقـال يحيى بن أبي بُكير، عن حَمَّـاد بن سَلمة: أخذ حُميد كتب الحسن فنسخها، ثمَّ ردَّها عليه

وقال الاصمعي، عن حَمَّاد: لم يدَع حُميد لثابت عِلماً إلا وَوَعاه وسمعه منه.

وقال مؤمّل، عن حَمَّاد: عامَّة ما يَروي حُميد عن أنس سمعه من ثابت.

وقال أبو عُبيدة الحُداد، عن شُعبة: لم يَسمع حُميد من أنس إلاً أربعة وعشرين حديثاً والباقي سمعها من ثابت أو ثَبّته فيها ثابت.

وقى لل عليَّ بن المديني، عن أبي داود: سمعتُ شُعبة يقول: سمعت حبيب بن الشهيد بقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما تحدث به شعبة، فإنَّه يرويه عنك، ثم يقول هو: إنَّ حُمّيداً رجلَ نسئًى، فانظر ما يحَدِّئك به.

وقال عيسى بن عامر بن أبي الطّيب، عن أبي داود، عن شعبة: كلّ شيء سمع حميد عن أنس حمسة أحاديث.

وقال عليَّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان حُميد الطريل إذا ذهبت تَقِفُه على بعض حديث أنس، يَشُكُ فيه.

وقال الحُميدي، عن سفيان: كان عندنا شُوَيْبٌ بصري يُقال له دُرُست، فقال لي: إنَّ حُميدًا قد احتلط عليه ما سَمِع من أنس، ومِن ثابت، وقَتادة عن أنس إلا شيئاً يسيراً، فكنت أقول له: أخبري بما ثبت عن غير أنس، فأسال حُميداً عنها فيقول: سمعتُ أنساً.

وقال يُوسف بن موسى: عن يحيى بن يَعلى المُجاربي: طرح زائدة حديث حُمَيد الطُّويل.

وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة مستقيمة، وقد حدَّث عنه الأثمة، وأمَّا ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلَّا مقدار ما ذكر، وسمع الباتي من ثابت عنه، فأكثر ما في بابه أنَّ بعضِ ما رواه عن أنس يدلسُه وقد سمعه من ثابت.

وقال رُستة عن يحيى بن سعيد: مات حُميد الطويل وهو قائم يُصلي

وأرَّخه ابن سعد، وجِماعة سنة (١٤٢).

وقــال إبــراهيـم بن حُميد الطويل: مات سنة (٤٣) وقد أتت عليه (٧٥) سنة، ولم أسمع منه شيئاً وكذا أرَّحه عَمرو بن علىً وغيرُه.

قلت: وقال النُّسائي: ثقة.

وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث، إلاّ أنَّه ربَّما دلِّس عن أنس.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات»، وقال: وهو الذي يُقال لهُ حُميد بن أبي داود، وكان يدلُس. سمع من أنس ثمانية عشرَ حديثاً، وسمع من ثابت البُناني فدلَّس عنه.

وقال أبو بكر البرديجي: وأمَّا حديث حُميد فلا يُجتجُّ منه إلَّا بما قال: حدّثنا أنس.

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حُميد مدلِّسة فقد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح.

قلت: ورواية عيسى بن عامر المتقدمة أن خُميد إنما سمع من أنس أحاديث قول باطل، فقد صُرِّح حُميد إسماعه مِن أنس بشيء كثير. وفي صحيح البخاري مِن ذلك جُملة، وعيسى بن عامر ما عرفته، وحكاية سفيان عن دُرست ليست بشيء فإنَّ دُرست عالك، وأمَّا ترك زائدة حديثَه فذاك لامر آخر لدخوله في شيء من أمور الخُلفاء.

تمييز ـ حُمَيد بن زادويه .

روی عن: أنس.

وعنه: عبدالله بن عون.

قال ابن المديني: لم يَروعنه غيرُه.

. حميد بن أي سويد

وقال المخارى كذلك.

وقال ابن حبَّان في «الثِّقات»: ليس هو بحميد الطويل.

وقال ابن ماكولا: هو مجهول.

ذكرتُه للتمييز، وقد خلطه المزِّي بحُميد الطويل، فأنَّه ذكر في الاختلاف في اسم أبيه قول من قال: إنَّ اسمه

وكذا أورد أبو جعفر الحنيني في «مسنده» الحديث في ترجمة حُميد الطُّويل، عن أنس.

د ـ حُمَيْد بن خُوَار، هو ابن حَمَّاد بن خُوار، تقدُّم.

دس ـ خُمَيد بن زَنجويه، هو ابن مَخلَد بن زَنجَويه،

يخ م د ت عس ق - حُمَيد بن زياد، وهو ابن أبي المُخارق المَدّني، أبو صخر الخرَّاط، صاحبُ العَباء، سكن مصر، ويُقال حُميد بن صَخر، وقال أبو مسعود الدُّمشقى: حُميد بن صَخر أبو مودود الخرَّاط، ويقال: إنَّهما اثنان.

رای سهل بن سُعد.

وروى عن: أبي صالح السُّمَّان، وأبي حازم سَلمة بن دينار، ونافع مولى ابن عُمر، وكُريب، ومَكحول، وأبي سعيد المقبُّري، ويزيد بن قُسيط، وشريك بن عبدالله بن أبي نمر، وسعيد المَقبُري، وغيرهم.

وعشه: سعيد بن أبي أيوب، وحَيْوة بن شُرَيح، وابن وَهب، ويَحيى القَطَّان، وضمام بن إسماعيل، وحاتم بن إسماعيل، وغيرُهم.

قال أحمد: ليس به بأس.

وقال عثمان الدُّارمي، عن يحيى: ليس به باس.

وقال إسحاق بن منصور وابن أبي مريم، عن يحيى:

وكذا قال النِّسائي.

وقال ابن عدى بعد أن روى له ثلاثة أحاديث: وهو عندي صالح، وإنَّما أنكر عليه هذان الحديثان: المؤمنُ مَالْفَ، وفي القدرية . وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً .

ثم قال في موضع آخر: حُميد بن صخر، وعنه حاتم بن إسماعيل، ضعَّفه النِّسائي.

وأخرج له ابن عدى أحاديث غير تلك الأحاديث.

وقال: وله أحاديث وبعضها لا يتابع عليه.

قلت: وكذا فر ق بينهما ابن حبَّان وَبيِّن البغوي في كتاب «الصحابة» أنَّ حاتم بن إسماعيل وهم في قوله: حُميد بن صَخر، وإنَّما هو حميد بن زياد أبو صخر، وهو مدني، صالح

وقال الدار قطني: ثقة.

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

وقال أبو إسحاق الصَّر يفيني: مات سنة (٨٩) وقيل سنة (۱۹۲) رأیت ذلك بخط مُعلَّطاي، وفیه نظر.

تمييز - حُمَيد بن زياد، الأصبحي، مصرى .

وفد على عُمر بن عبدالعزيز، وحكى عنه.

وعنه: ضمّام بن إسماعيل. ذكره ابن يونس منفرداً عن الذي قبله.

انمييز ـ حميد بن زياد

روى عن : عمر بن عبدالعزيز قوله ، وعن نافع مولى ابن

وعنه: أرطاة بن المُنذر، ومُعاوية بن صالح.

ذكره ابن أبي حاتم، عن أبيه، ولم ينسبه.

وذكر ابن منده أنَّه من أهل دمشق.

وزَّعَم الحاكم أبو أحمد أنَّه أبو صحر الخرَّاط.

قلت: يُحنَّل إلى أنَّه الذي قبله.

تمييز - حُمَيد بن زياد اليمامي .

روى عن: عبدالعزيز بن اليمان.

وروى عنه: أبو عبدالله صاحب الصَّدقة.

ذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

ق - حُمَيد بن أبي سُويد، ويقال: ابن أبي سويّة، ويقال: ابن أبي حُمَيد المكي . `

روى عن: عطاء بن أبي رباح.

وعنه: إسماعيل بن عياش.

ذكره ابن عدى ، وقال: حدَّث عنه ابن عيَّاش بأحاديث

عن عطاء غير محفوظات، منها حديث فضل الدعاء عند الركن اليماني.

قلت: أخرج ابن ماجه في الحَجّ حديثاً في فَضَل الطَّواف وغيره، عن هشام بن عمَّار، عن إسماعيل فقال في روايته: حُميد بن أبي سَويَّة بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد المثناة من تحت بعدها هاء تأنيث.

وأخرجه ابنُ عدي، عن جعفر بن أحمد بن عاصم، عن هشام فقال في روايته: حُميد بن أبي سُويد مصغَّر بدال بدل الهاء. وصوَّمه المصنَّف.

وترجمه ابنُ عدي فقال: حميد بن أبي سُوَيد مولى بني علقمة، وقبل: حُميد بن أبي حُميد حدَّث عنه إسماعيل بن عيَّاش، مُنكر الحديث.

تمييز ـ حُميد بن صَخر في حُمَيد بن زياد.

س ـ جُمَيد بن طرخان وليس بالطُّويل.

روى عن: عبدالله بن شقيق، عن عائشة في الصَّلاة بت مُّعاً.

وعنه: حُمَّاد بن زيد وحفص بن غياث.

قال ابن معين: ثقة.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

روى له النَّسائي الحديث المذكور من طريق أبي داود الحَفَري عن حفص بن غياث، عنه وقال: لا أعلم أحداً روى هذا غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ.

قلت: فرَّق ابن حبَّان بينه وبين حُميد الطّويل في «الثّقات» وقد تقدَّم انَّ والد حُميد الطويل يُقال له: طَرخان، وأنَّ الطَّويل يَروي عن عبدالله بن شقيق، فالظاهر أنَّه هذا، إذ ليس في الرُّواية ما يدل على أنَّه غيره، لا سيما وفي االسنن الكبرى» في رواية ابن الأحمر عن النَّسائي، عن هارون، عن أبي داود، عن حَميد وهو الطَّويل، فقوله: وهو الطّويل يُحتمل أن يكون من قول النَّسائي، أو من قول من فوقه أو دونه وهو الأشبه.

ثم وجدت الحديث في «سنن البيهقي» من طريق

يوسُف بن موسى ، عن أبي داود الحفري ، عن حفص ، عن حُميد الطويل فتبين أنَّه هو ، نعم ، وقَعَ في «مسند» سبدًد ، حدثنا حَمَّاد بن زيد عن حُميد بن طَرِحان قال : صَلَّى بنا عبدالله بن شقيق ، فذكر أثراً موقوفاً .

وفي «الحلية» من طريق السَّرَاج حدثنا حاتم، حدَّثنا عارِم، حدثنا حَمَّاد عن حُميد بن طَرِخان، عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه، فذكر أثراً. والله الموفق.

ع مد حُمَيد بن عبدالسرحمن بن حُميد بن عبدالرحمن السُرُؤاسي، أبو على، الكوفق، وقيل: كُنيته أبو على، وأبو على في في في الكوفق، وقيل الكينية أبو على الكينية الكينية أبو على الكينية الك

روى عن: أبيه وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهشام بن عُروة، والحسن بن صالح، وزهير، وأبي الأحوص، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وأبو خيثمة، وابنا أبي شُيْبة، وقتيبة، وابن نَمير، ويحيى بن يحيى.

> قال الأثرم: أثنى عليه أحمد، ووضفه بخير. وقال ابن مَعين: ثقة

وقال ابن أبي خيثمة، عن أبي بكرين أبي شيبة: قُلُّ مَن ات مثله.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات» وقال: مات في آخر سنة (<sup>()</sup> ۱۹).

۱۰). وقال ابن نُمَير: مات سنة (۹۰).

وقيل: إنَّه مات سنة (٨٩).

قلت: هذا الأخير وقول ابن حِبَّان حكاهما البخاري.

وقبال ابن سعيد: كان ثقةً، كثيرَ الحديث، لم يكتب الناس كلُّ ما عَنده.

وقال العجلي: ثقةً ثبت عاقل ناسك، نقله ابن خَلْفُون. وهو يُوافِقُ المذكور بعده في الاسم واسم ِ الأب والجَدّ.

تمییسز - حُمَیسه بن عبدالسرحمن بن حُمیسه بن عبدالرحمن بن عُرف، حفید الذي بعده.

روی عن<sup>(۱)</sup> روی عنه <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في مطبوع وثقات، بن حبان ١٩٤/٦: مات في آخر سنة تسع وثمانين ومئة. وقد قبل سنة ثنتين وتـــعين ومئة.

<sup>(</sup>٢) بيض لهما المصنف، ولم يذكره المزي في وتهذيب الكمال،

. حميد بن قيس

قال الزُّبَير بن بَكَّار: كان يمزح.

ع - حُمَيد بن عبدالرحمن بن عَوف الزَّهريُّ، أبو إبراهيم، ويُقال: أبو عبدالرحمن، ويُقال: أبو عُثمان المدنيُّ.

روی عن: آبیه، وأمسه أم كلئنوم، وعمسر، وعثمسان، وسعید بن زید، وأبی هُریرة، وابن عبّاس، وابن عمر، وابن عمرو، والنّعمان بن بشیر، ومعاویة، وأم سَلَمة، وغیرهم.

وعنه: ابن أخيه سعد بن إبراهيم وابنه عبدالرحمن، وابن أبي مُليكة، والزهري، وقتادة، وصفوان بن سُلَيْم، وغيرهم.

قال العجلي، وأبو زُرعة، وابن خِرَاش: ثقة.

قال ابنُ سُعد: روى مالك، عن الزَّهري، عن حميد انُّ عُمر وعثمان كانا يُصلِّيان المغرب في رمضان ثم يُفطران.

ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب، عن الزَّهري، عن حُمَيد قال: رأيت عمر وعُثمان.

قال الواقدي: وأثبتُهما عندنا حديث مالك، وأنَّ حُميداً نم يَرَ عُمر ولم يسمع منه شيئاً، وسنَّه وموته يدلُّ على ذلك، ولعلَّه قد سمع مِن عُثمان لأنَّه كان خاله، وكان ثقةً، كثيرَ الحديث. توفي سنة (٩٥) وهو ابن (٧٣) سنة.

قال ابن سعد: وقد سمعت من يقول: إنَّه توفي سنة (١٠٥) وهذا غلط.

قلت: هو قول الفلاس، وأحمد بن حنبل، وأبي إسحاق الخربي، وابن أبي عاصم، وخليفة بن خياط، ويعقوب بن مذان

في كتاب الكلاباذي: قال الذُّهلي: حدثنا يحيى ـ يعني ابن مَعين ـ قال: مات سنة (١٠٥).

قلت: وإن صحَّ ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنَّه فروايتُه عن عمر منقطعة قطعاً وكذا عن عُثمان وأبيه والله أعلم.

وقال أبوزُرعة: حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مُرسل.

ع ـ حُمّيد بن عبدالرحمن، الحِمْيَري، البَصرِيُّ.

روى عن: أبي بكــرة، وابن عُمــر، وأبي هريرة وابن عبًّاس، وثلاثة مِن ولد سَعد، وغيرهم.

وعنه: ابنه عُبيدالله، ومحمد بن المُنْتَشر، وعبدالله بن بُرَيْلَة، ومحمد بن سيرين، وأبوبشر، وعَزْرَة بن عَبدالرحمن، وأبو التَّيَّاح، وداود بن أبي هند، وغيرُهم.

قال العِجلي: بصريًّ ثقة. وقال هو ومنصور بن زاذان: وكان ابن سيرين يقول: هو أفقهُ أهل البصرة. زاد منصور قبل أن يموت بعشر سنين.

وذكره ابن حِبَّان في الثُّقات وقال: كان فقيهاً عالماً.

قلت: وقال ابن سعد; كان ثقةً، وله أحاديث، وذكر أنَّه روى عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

يخ ـ حُمَيد بن أبي غنيَّة ، الأصبَهانيُّ .

روى عن: إبراهيم النَّخعي، وأبي عَجلان المُحاربي، وعدَّة.

وعنه: ابنه عبدالملك، وسفيان الثُّوري.

قال البخاري: هو أصبَهانِي، لما افتتح أبو موسى أ أصبَهان(١٠) انتسبوا إليه.

قلت: بقيةُ كلامه: وهو والد عبدالملك، مُنقطع.

وقال ابن حِبَّان لما ذكره في «الثِّقات»: يروي المراسيل. روى عنه: سفيان بن عُيينة.

وقال ابن ماكولا: هو وُولده كوفيون ثِقات.

روى عن: مجاهد، وسليمان بن عنيق، ومحمد بن إبراهيم التَّميمي، وعمرو بن شُعّيب، والزُّهري، ومحمد بن المُنكِدر، وصفية بنت أبي عُبيد، وغيرهم.

وعنه: السُّفيانان، ومالك، وأبو حنيفة، ومعمر، وجعفر الصَّادق، وجعفر بن سُليمان الضَّبعي، وجماعة.

قال ابن سعيد: كان ثقةً، كثير الحديث، وكان قارىء

<sup>(</sup>١) في مطبوع والتاريخ الكبير، ٣٥٦/٣: ولما افتتح أبو موسى تستر أتيته.

أهل مكة .

وقال أبوطالب: سالتُ أحمد عنه فقال: هو ثقة، هو أخو سُندل

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليْس هو بالقوي في الحديث.

وقال المُفضَّل العَلابي، عن ابن معينُ : ثبت، روى عنه مالك، وأخوه سَندل ليس بثقة .

وقىال الـدُّوري وغيرهُ، عن ابن معين: حُميد بن قيس الأعرِج ثقة، وحُميد الذي رَوى عنه خلف بن خَليفة ليس بشيء.

وقال أبو زُرعة: حُميد الأعرج ثقة .

وقــال أبــو حاتم: مكّـي ليس به باس، وابن أبي نجيح أحبُّ إلىُّ منه.

وقال أبو زُرعة الدُّمشقي: حُميد بن قيس من الثُقات. وقال أبو داود: ثقة

وقال النِّسائي: ليس به باس.

وقال ابن خِراش: ثقة ، صدوق

وقال ابن عدي: لا بأس بحديثه وإنَّما يُؤتى مما يقع في حديثه مِن الإنكار من جهة مَن يَروي عنه

قال ابن حبًّان: مات سنة (١٣٠)، وقال ابن سعد: توفي في خلافة أبي العبَّاس.

قلت: وقال العِجلي: مكى ثقة.

وقال التَّرمذي في «العلل الكبير»: قال البخاري: هو

وكذا قال يعقوب بن سفيان.

بغ ـ حُمَيد بن مالك بن خُنَيم، ويُقال: ابن عبدالله بن مالك

روى عن: أبي هريرة، وسعد.

وعنه: محمد بن عمروين حَلْجَل، ويُكْير بن الأشجّ. ذكره ابن حبَّان في «الثّقات».

قلت: وقال ابنُ سَعد: كان قديماً قليلَ الحديث، روى عنه الزُّهري.

وقالَ العجلي: ثقةُ وحده.

ذكره البخاري في «التاريخ» فضبطه فيه (١) الرُّواة عنه بضم المعجمة وفتح المثنَّاة الخفيفة، وضبطوه في رواية ابن القاسم في «الموطأه كذلك، لكن بالمثلثة، وضبطه مسلم كذلك، لكن بتشديد المثنَّاة، وضبطوه في «الأحكام» لإسماعيل القاضي بتشديد المثنَّة.

دس - حُميد بن مَحْلد بن قُتية بن عبدالله ، الأزديُّ ، ابو احمد بن زَنجويه النَّسائي ، الحافظ، وزنجويه لقب أبيه ، وحُميد له تصانيف .

روى عن عثمان بن عُمر بن فارس، وجعفر بن غُون، والنَّضر بن شُمَيل، ويحيى بن حَمَّاد، ويزيد بن هارون، وأبي عاصم، وأبي صالسح كاتب اللَّيث، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن المَّدِيني، وأبي نُعيم، وسُليمان بن عبدالرحمن، وأبي عُبيد القاسم بن سلَّام، ومحمد بن عبدالله، ومحمد بن عبدالله بن كُناسة، والفريابي في آخرين.

وعنه أبو داود، والنسائي، وأبو زُرعة الدَّمشقي، وأبو حاتم، وعبدالله بن أحمد، والحسن المَعْمري، والحسن بن سُفيان، وابن أبي السُدُنيا، والسُّرُّاج، وابن صاعد، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وغيرُهم.

قال النَّسائي: ثقة.

وقـــال أحمـد بن سيًار: وكــان حـــن الفقــه، قد كتب ورَحل، وكان رأساً في العلم.

وقال أبو عبيد: ما قَدم علينا من فِتْيان خُواسان مثل ابن زَنجويه، وابن شبويه.

وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: كان من سادات أهل بلده فِقهاً وعلماً، وهو الذي أظهر السُّنة بنسا. مات سنة (٢٤٧).

وقال غيره: سنة (٤٨).

وقال ابن يونُس: قدم إلى مصر وكتَبَ بها، وكُتِب عنه، عن أبي عُبيد، وخرج عن مِصر، وتُوفي سنة (٥١).

<sup>(</sup>١) في الأصل في

۔ تھید بن ہائیء

وقال الخطيب: كان ثقةً ثبتاً حُجَّة.

وفرَّق الحافظ عبدالغني بينه وبين حُميد بن مَخْلَد بن السَّائي: الحسين، وقال: روى عن ابن گُناسة، وعنه: النَّسائي والذي في النَّسائي في كتاب الزينة: حدثنا حُميد بن مخلد. حدثنا ابنُ كُناسة، لم يذكر جده.

قُلت: بقية كلام الخطيب: كثير الحديث قديم الرحلة روى عنه البخاري ومسلم .

قلت: وكمان ذلك في غير «الصحيحين»، وكمذا ذكر روايتهما عنه الحاكم وأبو الحسين بن أبي يَعلى الفراء في «طقات الحنابلة».

وقال الحاكم: مُحدُّث، كثيرُ الحديث، قديمُ الرَّحلة، قرأت بخط أبي عمرو المستملي: حدثنا حُميد بن زَنجوَيه سنة (۲۷).

وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي ، وقال: صدوق.

إ م - حُمَية بن مسعدة بن المبارك السَّامي، الباهلي، أبو على، ويُقال: أبو العبَّاس، البَصريُّ.

روى عن: حمَّاد بن زيد، وبِشر بن المُفضَّل، وابن عُلَيَّة، وعبدالــومَّــاب النُّقفي، وعَبدالــوارث بن سعيد، ومُعتبر بن سليمان، ويزيد بن زُريع، وجماعة.

وعنه: الجماعة سوى البخاري، وأبو ذُرعة، وأبو يحيى صاعقة، وموسى بن هارون، وجعفر الفريابي، وأبو جَعفر الطّبري، ومحمد بن إبراهيم بن الحَرْوُد، والبَغَوي، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: كتبتُ حديثه في سنة نيُّف وأربعين ومثنين، فلما قدمتُ البصرة كان قد مات، وكان صدوقاً.

وقال أبو الشيخ: توفي سنة (٤٤).

وكذا قال ابن حِبَّان في «الثَّقات» في تاريخ وفاته.

قلت: وقال النُّسائي في «أسماء شيوخه»: ثقة.

وقال إبراهيم بن أورمة: كل حديث حُميد فائدة ويُنظر كيف يجتمع الباهلي والسُّامي.

ت س ـ حُمَيد بن مِهـران، أبي حُميد الخيَّاط، الكِنْديُ، ويُقال: المالكيُّ.

روى عن: سعد بن أوس، وقَتَادة، ومحمد بن سيرين،

ويحيى بن أبي كثير، وداود بن أبي هند، وغيرهم.

وعنــه أبسو داود الــطّيالسي، وأبــو عبيدة الحَـدُّاد، ومحمد بن بكر البُرساني، ومُسلم بن إبراهيم، وأبو عاصم، وغيرُهم.

قال ابن معين: ثقة.

وقال أبو داود والنُّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

وقال مُسلم بن إبراهيم: حدثنا حُميد بن مِهران، وكان صدوقاً.

روى له التُرمـذي والنّسـائي حديثاً واحداً: «من أهان سلطان الله أهانه الله».

ع ـ حُمَيـد بن نافع، الأنصاريُّ، أبو أفلح، المدنيُّ، مولى صفوان بن أوس، ويقال: ابن خالد الأنصاري، ويقال: مولى أبي أيوب.

قال البخاري: يُقال له حُمّيد صُفَيراً.

روى عن: أبي أيوب، وعبدالله بن عمرو، وزينب بنت أبى سُلَمة، وغيرهم.

وعنه: أبنه أفلح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبُكير بن الأشج، وأيوب بن موسى القُرشَي، وعبدالله بن أبي بكر بن حَزْم، وشُعبة، وغيرُهم.

وفرَّق ابن المديني بين حُميد بن نافع الذي يروي عن زينب بنت أم سلمة وبين الذي يروي عن أبي أيوب، وعبدالله بن عمرو، وجعلهما أبو حاتم واحداً.

وقال النَّسائي: حُميد بن نافع ثقة.

قلت: ورجِّح البخاري قول ابنِ المديني وذكر أن الأول قول شُعبة.

وكذا أشار مُسلم إلى ترجيح ذلك في «الطبقات» وتبعهما ابن حِبًان في «التُقات» في التابعين، ووثقه أبو حاتم.

بغ م ٤ ـ حُمَيد بن هانىء، أبو هانىء الخَوْلانيُّ المِصْريّ.

أدرك سُليم بن عِتر.

حميد بن هلال

عثمان الطُّنبُذيُّ ، وغيرهم

وعته: سعيد بن أبي أيوب، وحَيوة، وعبدالرحمن بن شُريح، والليث، وابن لَهِيعة، ونافع بن يزيد، وابن وَهب، وغيرُهم من أهل مصر.

قال أبو حاتم : صالح .

وقال النَّسائي: ليس به باس.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» في التابعين.

وقال ابن يونُس: توفي سنة (١٤٢).

قلت: وقال ابن شاهين في «الثَّقات»: هو أكبر شيخ لابن وَهْب، رفع به أحمد بن صالح المصري.

وقال الدَّارَقُطني: لا بأس به، ثقة. ﴿

وقال ابن عبدالبر: هو عندهم صالح الحديث، لا باس

ع ـ حُمَيد بن هُلال بن هُبَيرة، ويُقال: ابن سُويد بن هُبَيرة، العدويُّ، أبو نصر البُصْريُّ.

روى عن: عبدالله بن مُغَفَّل، وعبدالرحمن بن سَمرة، وأنس، وهشام بن عاصر الأنصاري، وابنه سَعْد بن هشام، وأبي رفاعة العَدوي، وعبدالله بن الصَّامت، وأبي صالح السَّمان، وهصَّان بن الكاهن، وخالد بن عُمير، وجماعة، وعن عُتبة بن غَزوان \_ فيما قيل \_ والصَّحيح أنَّ بينهما خالد بن عُمير،

وعنه: أيوب السَّختياني، وعاصم الأحول، وحجَّاج بن أبي عُثمان، وحبيب بن الشَّهيد، وقَتَادة، وأبو هِلال الرَّاسبي، ويونُس بن عُبيد، وهِشام بن حَسَّان، وابن عَوْن، وأبو عامر الخَزَّاز، وشُعبة، وغيرُهم.

قال القطَّان: كان ابن سيرين لا يرضاه

قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: لأنه دخــل في عمــل السُّلطان، وكان في الحديث ثقة.

وقال ابن مُعينُ والنَّسائيُ : ثقة .

وقال أبو هلال الرَّاسبي: ما كان بالبصرة أعلم منه.

وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة، وقد حدث عنه الأئمة، وأحاديثه مستقيمة.

قال ابنُ سَعْد: مات في ولاية خالد على العراق.

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات.

وقال البرَّار في «مسنده»: لم يسمع من أبي در.

وقــال أبــو حاتم: لم يلق هشام بن عامر، والحقّاظ لا يدخلون بينهما أحداً، حماد بن زيد وغيره وهو الأصح

وقال ابنُ المَدِيني: لم يلُق عِندي أبا رفاعة العَدَوي. ووثّقة العجلي.

وفي أحاديث القهقهة من «السنن» للدَّارَقُطني مِن طريق وهيب، عن ابن عون، عن ابن سيرين. قال: كان أربعة يصدِّقون من حدَّثهم ولا يُبالون ممَّن يسمعون: الحسن، وأبو

يسمعون من عديهم ود يبدون من يسمعون العسم، وفي بعض النسخ منه: وداود بن أبي هند.

د ق ـ حُمَيد بن وَهُب، القُرَشيُّ، أبو وَهب المكيُّ، ويُقال: الكُوفِيُّ.

روی عن: إسماعيل بن أبي خالبد، وعبدالله بن طاوس، وهشام بن عُروة، وسعَر.

وعنه: محمد بن طلحة بن مُصَرِّف، وعامر بن إبراهيم. الأصْبَهاني.

قال البخاري: مُنكر الحديث.

وقال العُقَبلي: لم يُتابع على حديثه، وحميد مَجهول ل.

وقال ابن حِبَّان: يخطىء حتى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به إذا انفرد.

له في الكتابين حديث واحد في الخضاب بالصُّفرة.

قلت: وقال ابنُ المديني: حُميد القُرشي يَروي عن ابن طاوس، مجهول.

د ـ حُمَيد بن يزيد البَصرِيُّ ، أبو الخَطَّاب.

روى عن: نافع، عن ابن عمر حديث: من شرب الخمر فاجلدوه.

وعنه: حمَّاد بن سَلمة.

ذكره ابن المديني في الطبقة التَّاسعة من أصحاب نافع. أخرج له أبو داود هذا الحديث الواحد. \_\_\_\_ حميد ابن أُخت صفوان

قلت: قرأت بخطً الذهبي: لا يُدرى مَنْ هو. وقال ابنُ الفَطَّان: مجهول الحال.

ت ـ حُمّيد الأعرج، الكوفيّ، الفاصُّ، المُلاثيُّ، وهو حُميد بن عطاء، ويقال: ابن علي، ويقال: ابن عَبدالله، ويقال: ابن عُبيد.

روى عن: عبدالله بن الحارث المُكْتِب.

وعنه: خلف بن خلیفة، وابن نُمیر، وعثّام بن علي، وعیسی بن یونُس، وعُبیدالله بن موسی، وغیرُهم.

قال أحمد: ضعيف.

وقال ابن مُعِين: لبس [حديثه] بشيء.

وقال البخاري والتُّرمذي: مُنكر الحديث.

وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال مَرَّة: ليس بنقة.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، مُنكر الحديث، قد لزَم عبدالله بن الحارث، عن ابن مسعود، ولا نعلم لعبدالله عن ابن مسعود شيئاً.

وقال أبوزُرعة: ضعيف الحديث، واهي الحديث.

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن عبدالله بن الحارث، عن ابن مسعود ليست بمستقيمة، ولا يتابع عليها، وله عن غير عبدالله بن الحارث.

قلت: وقال ابن حِبَّان: يروي عن عَبدالله بن الحارث، عن ابن مسعود نُسْخَة كَأنُّها موضوعة.

وقال الدَّارَقُطني: متروك، وأحاديثُه تشبه الموضوعة.

وذكره المُقَيلي، والسَّاجي، وابن الجارود وغيرُهم في «الضعفاء».

ع ـ حُمَيد الأعرج، المكيُّ، هو ابن قيس، تقدَّم. دفق ـ حُمَيد الشامئُ الجمْصيُّ.

قال ابن عدي: يُقال: حُمَيد بن أبي حُميد.

روى عن: سُليمان المُنبَّهي، ومحمود بن الرَّبيع، وأبي عمرو النَّبياني.

وعنه: محمد بن جُحادة، وغَيلان بن جامع، وسالم المُرَادي، وصالح بن صالح بن حَيّ .

قال أحمد: لا أعرفه.

وقال عثمان الدَّارِمي: قلت ليحيى: حُميد الشَّامي، عن سليمان المَنْبَهي فقال: لا أعرفهما.

وقال ابن عدي: إنَّما أنكر عليه هذا الحديث، ولا أعلم له غيره. يعني الذي أخرجه أبو داود في قِلادة فاطمة.

وقد روى محمد بن عَبدالرحمن بن أبي ليلى عن حُميد الشَّامي الأذرق، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة في السجود في ﴿إِذَا السَّماةُ انشقت﴾.

وروى أبو بكر بن عيَّاش، عن حُميد الشامي الكندِي، عن عُبادة بن نُسَيِّ، والله أعلم أهم ثلاثة أو اثنان أو واحد.

قلت: والأخير ذكره ابن حبَّان في «الثِّقات» ولم يزد في التعريف به على ما هنا.

حُمَيد أبو المَليح الفارسيُّ، في الكُني.

ت ـ خُمَيد المكي، مولى ابن عُلَقمة، وهو غيرُ ابن قيس الأعرج المكي.

روى عن: عطاء.

وعنه: زيد بن الحباب.

قال البخاري: روى عنه زيد ثلاثة أحاديث زعم أنَّه سمع عطاء، لا يُتابَع.

وقال ابن عدي: لم يُنسب، وحديثه هذا المقدار الذي ذكره البخاري لم يُتابع عليه كما قال.

له في التَّرمِذِي حديثُ واحد: إذا مررتم برياض الجنة تعما

دس ـ حُمَيد ابن أخت صفوان بن أمية .

روى عن: خاله صفوان بن أمية قِصة الخميصة.

وعنه: سِمَاك بن حَرب، وبعضهم سمَّاه عنه جُعَيداً.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: سمَّاه البخاري خُميد بن حُجَير"، وقال: إنَّ

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا النص في مطبوع والتاريخ الكبيرة ٢٥٧/٢.

حميري بن بشبر

زائدة صحَّفه، فقال: جُعيد بن حُجير.

وقال ابن القَطَّان: إنَّه مجهول الحالِّ. .

بع م ت سي - حِمْبَري بن بشير، الحِمْيَريُّ البَصْريُّ، أبو عَبدالله الجَسْريُّ .

روى عن: أبي در - ولم يسمع منه ـ وعن معقل بن يَسَار، وأبي الدِّرداء، وجُنْدُب البَجلي، وعبدالله بن مُعْفُل، وعَبدالله بن الصَّامت، وأبي عنبة الخولاني.

وعنه: سعيد الجُريري، وسليمان التَّيمي، وقَتَادة،

قال أبو بكر بن أبي خيئمة، عن ابن مُعين: ثقة.

له عندهم حديث واحد في قصة رداء صفوان مع السّارق(1)

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات».

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: لم يسمع من أبي الدَّدداء.

> دق ـ حُمَيضة بن الشَّمَرُدَل، الأَسَدِئُ الكوفئُ. روى عن: قيس بن الحارث.

وعته: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وسليمان الشيباني، ومحمد بن السائب الكلبي، وغيرهم.

وقال ابن عدي: ليس له إلاَّحديثان أو ثلاثة.

وذكره ابن حِبَّان في«الثِّقات».

له في الكتبابين حديث واحبد في النكباح، ووقع في « «سنن» ابن ماجه خُميضة بنت الشَّمَرْذل.

> قلت: وقال ابن القطَّان: لا يُعرف حالُه. وضعَّف ابنُ السَّكن حديثه.

وقال البخارى: فيه نظر.

وذكره العُقَيلي، وابن المجارود في «الضعفاء».

بنح م د س - حُمَيل بن بَصرة بن وقَّاص بن حاجب بن غفار، أبو بَصْرة الغفارئي.

روى عن: النبي ﷺ وعن أبي ذر.

وعنه: عمروبن العاص، وأبو هريرة، وأبو الخبر مُرْثَد اليَزني، وعبيد بن جبر، وعبدالرحمن بن شِماسة، وأبو تميم الجَيشاني، وغيرُهم.

قال ابن يونُس: شهد فتح مِصر واختطُّ بها ومالت بها، ودفن في مقبرتها.

قلت: وفي اسمه اختلاف، حَميل بفتح الخاء، قاله الدَّراوردي في روايته. وذكر ابن المديني عن بعض الغفاريين أنَّه تصحيف. وذكر البخاري أنَّه وَهم.

وحُميل بالضم وعليه الأكثر. وصحَّحه ابن المَديني وابن حبَّان وابن عَبدالبر وابن ماكولاً ونقل الانفاق عليه \_ وغيرهم

وجميل بالجيم قالـه مالك في حديث أبي هريرة حين خرج إلى الطور. وذكر البخاري، وابن حبًّان أنَّه وَهم.

وقيل: اسمه زيد حكاه الباوردي، وقد قيل: فيه تَصرة بن أبي بَصرة، كأنهُ قُلِبَ. والله أعلم.

دس ـ حَنان بن خارِجة السُّلَميُّ، الشَّالْميُّ.

روى عن: عبدالله بن عَمرو. وعنه: العلاء بن عَبدالله بن رافع الجُزّرُي.

له في الكتابين حديثُ واحد عند كلَّ منهما بعضه فعند أبي داود فيمن قُتِل صابراً. وعند النَّسائي في لباس أهل

قلتُ: وساقه أحمد والطُّبراني تامًّا.

وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات<sub>».</sub>

وقــال فيه ابن ماكــولا: حَـنـان بن عَبــدالله بن خارجة، وضبـطه بفتـح الحاء والنون المخففة، ولم أر في شيء من الكتب زيادة عَبدالله في نسبه.

وقال ابن القَطَّان: مجهولُ الحال.

مدت ـ حَسَان الأسَسدي، من بني أسد بن شُرَيك، بصريًّ. وهو عم مُسَدد بن مُسَرِّهد(٢)

 <sup>(</sup>١) كذا، وهو خطا، وهذه الفقرة هي للمترجم الذي قبله، أما حديث حميري فهو في الدعوات، باب فضل سبحان الله وبحمده. انظر البخاري في «الأدب المفرد» (٦٣٨)، ومسلم (٢٧٣١)، والترمذي (٣٥٩٣)، والنسائي في دعمل اليوم والليلة: (٨٢٤).
 (٢) في «تهذيب الكمال»: عم مسرهد والد مسدد.

روى عن: أبي عثمان النَّهدي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مُرسلًا في الرَّيحان.

وعنه : حجَّاج بن أبي عُثمان .

قال التّرمذي: لا يعرف له غير هذا الحديث.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في الثِّقات، وشُريك في نسبه بالضُّمِّ.

من اسمه حَنَش

بخ . حَنَشُ بن الحارث بن لَقيط، النَّخعيّ الكوفيّ.

روى عن: أبيه، وسُرَيد بن غَفَلة، وعمروبن ميمون، والأسود بن يزيد، وعبدالرحمن بن الأسود، وغيرهم.

وعنه: أبـــو أســامة، ووكيع، وشَريك بن عبدالله، وأبو أحمد الزَّبيري، وأبو نُعيم ــ وقال: كان ثقة ـــ وعِدَّة ــ

وقال أبو حاتم: صالحُ الحديث، ما به بأس.

قلت: وذكره ابن حبَّان في الثُّقات.

وقال ابنُ سعد: كان ثقةً قليل الحديث.

وقال أبو بكر البزَّار في «مسنده»: ليس به بأمس. وقال العجلي: ثقةً.

م ٤ ـ حَنَش بن عَبدالله، ويُقال: ابن علي بن عمروبن حَنْظلة، السَّبائي، أبورِشدين الصَّنْعاني، مِن صنعاء دمشق، سكن إفريقية.

وروى عن: علي وابـن مسعــود ورُويفــع بن ثابت، وفَضالة بن عُبيد، وأبي سعيد، وابن عَبَّاس، وكعب الأحبار، وغيرهم.

وعبه: ابنه الحارث، وخالد بن أبي عِمران، وبكر بن سُوادة، والجُلاح أبـوكثير، وقيس بن الحَجَّـاج، وعامر بن يحيى المَعَافري، وأبو مرزوق التَّجبْي، وغيرُهم.

قال العِجلي وأبو زُرعة : ثقة .

وقال أبو حاتم: صالح.

وقال ابن المديني: حَنْش الذي روى عن فَضالة هو حَنْش بن علي الصَّنعاني، وليس هو حَنْش بن المُعتمِر الكِناني، صاحبَ علي، ولا حَنْش بن ربيعة الذي صلَّى خلف على، ولا حَنْش صاحب التَّيْمي.

وقال ابن يُونس: كان مع علي بالكوفة، وقدم مصر، وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت.

توفي بإفريقية سنة مئة .

وقال أبو عبدالله الحُمَيدي: يُقال إنَّ جامع سرقسطة من بنائه.

وذكر بعض أهل العلم أنَّ قبره بها.

قلت: قال ذلك أبو الوليد الوقشي.

ووثَّقه يعقوب بن سِفيان، وابن حِبَّان.

وقال الأجُري ، عن أبي داود. هو حَنَس بن علي . حَنَش بن قيس، هو حسين تقدَّم .

دت ص - حَنَشُ بن المُعتَمِر، ويُقال ابن ربيعة، الكِناني أبو المُعتمر الكوفيُ .

روى عن: عليّ، ووابصة بن مَعْبَد، وأبي ذُرّ، وعُلَيم الكندي.

وعنه: أبــو اسحـاق السَّبيعي، والحَكُم بن عُتَيبة، وسِماك بن حَرْب، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرُهم.

قال ابنُ المَديني: حَنَش بن ربيعة الذي روى عن علي وعنه الحَكَم بن عُتيبة: لا أعرفه.

وقال أبو حاتم: حَنَش بن المُعتمِر: هو عندي صالح، ليس أراهم يحتجون بحديثه.

وقال أبو داود: ثقة.

وقال البخاري: يتكلمون في حديثه.

وقال النُّسائي : ليس بالقوي .

وقال ابن حبَّان : لا يُحتَجُّ به .

وعند ابن المديني: إنَّ حنش بن المُعتمِر غيرُ حَنَش بن ربيعة.

قلت: وأما ابن حِبَّان فقال: حَنْش بن المُعتَمِر هو الذي يُقال له: حَنْش بن ربيعة، والمُعتَمِر كان جَدَّه، وكان كثير الموهم في الأخبار، ينفردُ عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يُحتجُ بحديثه.

وقال العِجلي: تابعيُّ ثقة.

وقال البزَّار: حدَّث عنه سِماك بحديثٍ مُنكر.

حنظلة بن الأسود

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

وذكره العُقَيلي، والسَّاجي، وابن الجارود، وأبو العرب الصقلي في «الضَّعفاء»

وقال ابن حزم في «المُحلِّي»: ساقطُ مطَّرح.

وذكره ابن منده، وأبو نُعَيم في «الصحابة» لكونه أرسل حديثًا، وقد بينتُ ذلك في كتابي «الإصابة».

مَن اسمُه حَنْظَلة

حَنْظَلَة بن الأسود، هو ابن أبي سُفيان، ياتي.

بغ - حَنْظَلَة بن حِذْيَم بن حَنيقة ، المالكيُّ ، يُقال: كُنيتُه أبو عُبيد.

روى عن: السيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: أبنه الدُّيَّال بن عُبيد، وفَدَ وهو غلامٌ صغير مع أبيه وجدّه.

قلت: قال الأزدي: لا يَحفظ. روى عنه غير الذَّيَال. قد ـ حَنْظَلة بن أبي حَمْزة. وليس بالسَّدوسيّ فيما قال أبو حاتم.

روی عن: سعید بن جُبَیر .

وروى عنه: خَمَّاد بن سَلَمة.

ص ـ حَنَّظَلَة بن خُوَيلد العَنزيُّ.

روی عن: عبدالله بن عمرو.

وعنه: الأسود بن مسعود على اختلافٍ فيه عليه.

قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة.

وسمًّاه شعبة في روايته حَنظُلة بن سُويد.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: إلاَّ أنَّه فرَّق بين حَنْظَلة بن خُويلد وبين حَنْظَلة بن سُويد، وجَعَلهما اثنين.

م ت س ق - حَنْظَلَة بن الرَّبيع بن صَيْفي بن رياح بن الحسارث التميميُّ الأسَيَّديُّ أبو ربعي المعروف بحَنْظَلة الكاتب، وهو ابنُ أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب، نزل الكوفة، ثم انتقل إلى قَرقيسياء.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: أبو عثمان النَّهدي، وابن ابن أحيه المُرَقِّع بن

صيفي بن رياح بن السربيع، وقيس بن زهير، والمحسن البصري، وقادة - ولم يدركه - وغيرهم.

شهد مع خالد بن الوليد حروبه بالعراق.

وقال ابن البَرقي: إنَّما سُمِّي الكاتب لأنه كتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، وتوفي بعد علي معترِلاً للقتنة

وقسال يُونُس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَنظَلَة بن الربيع ابن أخي أكثم بن صيفي إلى أهل الطائف

قلت: وقال ابن حبَّان: مات في أيام معاوية.

ع - خَنْظَلَة بن أبي شُفيان بن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية الجُمَحي المكيُّ .

روى عن: سالم بن عبدالله بن عُمر، وسعيد بن ميناء، وطاووس، وعكرمة بن خالد، والقاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وأخويه عبدالرحمن وعمرو، وجماعة

وعنه: الشوري، وحَمَّداد بن عيسى الجُهَني، وابن السمب ارك، وابس نُمَر، وابن وَهَب، ووكيع، والفَّـطَّان، والوليد بن مُسلم، وعُبيد الله بن موسى، ومكيّ بن إبراهيم، وأبو عاصم، وجماعة

قال أحمد: كان وكيع إذا أتى على حديثه، قال: حدَّثنا حَنظلَة بن أبي سفيان، وكان ثقة ثقة.

وكذا قال الجوزجاني عن أحمد: إنه ثقة ثقة .

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مَعين: ثقة حُجَّة.

وقال عبدالله بن شُعيب، عن ابن مُعين: حَنظلة وَأَحوه

وقال أبو زُرعة، وأبو داود، والنَّــائي، ثقة

زاد أبو داود: وعثمان بن الأسود يقدم عليه.

وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: كان عِنده كتاب، ولم يكن عندي مثل سيف.

وقىال ابن عدي: وعـامَّة ما روى خُنْظَلة مستقيم، واذا حدَّث عنه ثقة فهو مستقيم.

قال أحمد عن يحيى بن سعيد: كان حيًّا سنة (١٥١).

وقال البخاري: قال يحيى بن سعيد: مات فيها.

قلت: وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة، وهو دون المنتبين.

وقال أيضاً: قيل لعلي بن المديني: كيف رواية حنظلة عن سالم؟ فقال: روايته عن سالم واد، ورواية موسى بن عقبة عن سالم واد آخر، ورواية الزهري عن سالم كأنها أحاديث نافع، فقيل لعلي: هذا يدل على أن سالماً كثير الحديث، قال أجل.

وقال ابنُ سعد: كان ثقة، وله أحاديث.

وقال ابن المُديني: لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُقات» وقال: اسم أبي سفيان الأسود، وهمو الذي يروي عنه محمد بن فُضَيل، ويقول: حدثنا حُنْظل بن الأسود.

وذكره ابن عدي في «الكامل»، وأورد له حديثاً استنكره لعل العلة فيه من غيره

ص . حَنظَلَة بن سُوَيد (تقدم) في حَنْظَلَة بن خُوَيلد.

روى عن: أنس، وشَهـربن حوشب، وعبــدالله بن الحدارث بن نَوْفَل، وعكرمة، وغالب التَّمَّار.

وعنه: شعبة، والحمَّادان، وجرير بن حازم، وسعيد بن أبي غروبة، وابن المبارك، وأبو إسحاق الفزاري، وأبومُعاوية الضرير، وغيرُهم.

قال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: قد رأيتهُ وتركتُه على عَمدٍ. قلت ليحيى: كان قد اختلط؟ قال: نعم.

وقال الميموني، عن أحمد: ضعيف الحديث.

وقال الأثرم، عن أحمد: مُنكر الحديث، يحدُّث العاجيب.

وقــال صالــع بن أحمد، عن أبيه: ضعيف الحديث، يروي عن أنس أحاديث مناكير، وقد روى عنه بعضُّ الناس، وترك بعض الناس الرَّواية عنه.

وقال ابن مَعين والنَّسائي: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّفات..

قلت: وسمى أباه عَبدالله. وقال ابن حِبَّان أيضاً في كتـاب «الضعفاء»: حَنظَلَة بن عبدالله السدوسي كُنيته أبو عبدالرحمن، اختلط بأخَرَةٍ حتى كان لا يدري ما يحدُّث به، فاختلط حديثُه القديم بحديثه الأخير، تركه يحيى الفَطَّان.

قلت: فكأنه عنده اثنان.

وقال يحيى بن مَعين: حنظلة السدوسي أبو شريك، معلم كتاب، ليس بثقة، ولا دون الثقة.

وقال السَّاجي: صدوق.

بخ م دس ق - خَظْلَة بن علي بن الأسْقع، الأسلمي، ويقال: السَّلمي، المدنيُ.

روى عن: حمزة بن عَمرو، وخُفاف بن إيماء الغِفاري، ورافع بن خُديج، وربيعة بن كعب، ومِحْجَن بن الأَدْرَع، وأبي هُريرة.

وعنه: عبدالله بن بريدة، وعبدالسرحمن بن حُرْمَلة الأسلمي، وعِمران بن أبي أنس، والزَّهْري، وأبو الزِّناد، وجماعة.

قال النسائي: ثقة.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال العِجلي: قال البخاري: ويُقال: ابن الأصقع.

بغ \_ حَنْظَلَة بن عمرو بن حَنْظَلة بن قيس، الزَّرَقي، الانصاريُّ، المدنيُّ.

روى عن: أبـي حَزرَة يعقــوب بن مجـــاهـــد، وأبي الحُويرث الزُّرَقي.

وعده: إسحاق بن راهويه، وعبدالعزيز الأويسي، وهشام بن عَمَّار، ومحمد بن عبَّاد المكي، ومحمد بن مِهران الجَمَّال، ويعقوب بن حُميد بن كاسب.

قال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

خ م د س ق ـ حَنظَلَة بن قيس بن عَمرو بن حِصْن بن خَلدة الزُّرقي، المدنيُّ جَدُّ الذي قبله.

روى عن: عُمسر، وعثمان، وأبي اليَسَسر، ورافع بن خديج، وابن الزَّبير، وعَبدالله بن عامر بن گريز.

وعنه: ربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والزَّهري، وأبو الحوَيرث الزَّرقي، وغيرُهم.

قال ابنُ سعد عن الواقدي: كان ثقةً قليلَ الحديث.

وحُكي عن الزَّهري قال: ما رأيت مِن الأنصار احزَم ولا أجود رأياً من حَنظلة بن قيس.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقَات» وقال رأى عُمر وعُثمان

قلت: وذكره ابن عَبدالبر في «الصحابة» جانحاً لقول الواقدي: إنَّه ولد على عهد النبي صلى الشاعليه وآله وسلم.

ت س ق ـ حَنْظُلَة الكاتب، هو ابن ألرَّبيع ـ

حنظلة السُّدوسي، هو ابن عَبدالله .

عس ـ حُنَيْف بِن رُسْتُم المؤذَّنُ الكوفيُّ .

روى عن: أبي الرُّقاد النَّخعي.

وعنه: جرير بن عَبدالحميد.

قال عَبدالله بن أحمد، عن ابن مُعين؛ هو شيخ.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات»

قلت: وقال أبو حاتم: مجهول.

د ـ حنيفة أبو حُرَّة الرَّقاشيُّ .

ر**و**ی *عن* : عمُّه.

وعنه: علي بن زيد بن جُدعان، وسَلَمة بن دينار والد خَمَّاد.

قال ابن معين: ضعيف.

وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حَنيفة.

وقال الأجُري، عن أبي داود: لا أدري ما اسمه، وهو ة.

قلت: إنَّمَا هو مشهور بكُنيته.

وقــال ابن منــده، وأبــو نُعيم، وابن قانع، والباوردي، وجماعة: إنَّ حنيفة اسم عم أنبي حُرَّة

وكذا الطبراني في «المعجم الكبير».

وقال أبو نُعيم، وغيره: احتُلف في اسم أبي حُرَّة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل: غير ذلك.

د س - حُنَيْن بن أبي حكيم الأمويُّ مولاهم المِصْريُّ. روى عن: سالم أبي النَّفسر، ومحكول، وعُلَي بن رباح، وبافع مولى ابن عمر، وغيرهم

وعنه: عمروبن الحارث، والليث، وسعيد بن أبي هلال، وابن لَهيعة.

دكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن عدي: لا أدري البلاء منه أو من ابن لهيعة، فإنَّ أحاديثه عنه غيرُ محفوظة قال: ولا أعلم يروي عنه غيرُ ابنِ لَهَيعَة.

. س ـ خُتَين والله عَبدالله، مولى ابن عبَّانس.

عن: علي في النُّهي عن لباس الفَسِّيِّ وغيره.

وعنه: نافع. وقيل: عن نافع، عن عَبدالله بن حُبين، عن علي. وقيل: عنه، عن إبراهيم بن عبدالله بن حُنين، عن أبيه، عن علي، وهو المحفوظ، رواه النَّسائي على الاحتلاف.

قلت: وحُنين له صُحبة. قال البخاري في «التاريخ الكبير»: كان يخدم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وهبه بعد لعمّه العبّاس، فاعتقه

وكذا قال أبوحاتم الرازي وأبوحاتم بن حبّان وغيرهما وكان ينبغي للمؤلف أن ينبه على كونه صحابياً إلا أنني أطنه تبع ابن حبّان، فإنه غَفَلَ فذكره في النابعين من «النّفات» وقد ذكرتُ ترجمته في «معرفة الصحابة».

ق - حَوْشَرة بن محمد بن قُدَيد المِنْفَريُّ أبو الأَرْهرِ البَصريُّ الوَرَّاق.

روى عن: ابن عُينة، والـقَــطّان، وابن مَهْــدي، ومحمد بن بِشر العَبْدي، وأبي أسامة، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وابن خزيمة، وزكريا النَّـاجي، وابن جرير الطَّبري، وأبو حامد الحَضْرَمي، وابن صاعد، وغيرُهم.

ذكره ابن حِبَّان في والنُّقات»، وقال: هو وإبراهيم بن محمد الكندي: مات سنة (٢٥٦).

قلت: وذكره أبو علي في «شيوخ أبي داود»، وقال: روى

عنه في كتاب «بَدِّ الوحِيِّ .

من اسمه حَوْشَب

د س ق ـ حَوْشَب بن عَقبل الجَرْمي، وقبل: العَبْدي، أبو دحْية البَصْريُّ.

روى عن: أبيه، وأبي عِمسران الجَسوني، وقَتسادة، والحسن، وبكربن عَبدالله المُزني، ومهدي الهَجَري، وغيرهم.

وعنه: وكيع، وابن مهدي، وزيد بن الحُباب، وأبو داود الطَّيالسي، وسُليمان بن حَرْب، وغيرُهم.

قال ابنُ سعد: كان حَوشب عندي أثبت من جَهير بن يزيد.

وقال علي بن محمد الطّنافِسي، عن وكيع: حدثنا حُوشب، وكان ثقة.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: كان ثقة من الثقات. وقال ابن مَعين: ثقة.

وقال مَرَّة: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال أبو داود والنَّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات»، ونسبه ثقفياً، وهو وهم.

قلت: بل ذكرهما<sup>(۱)</sup> جميعاً، ولم ينسب أبا دِحية هذا إلى أحد.

ووثقه يعقوب بن سُفيان.

وقال العُقَيلي: روى عن مهدي الهَجري حديثاً لا يُتابع عليه.

وقال الأزدي: ضعيف.

تمبيز \_ حَوْشَب بن مُسلم، الثقفيُّ مولاهم يُكنى أبا بِشر، ويأتي ذكره غير منسوب،

روى عن: الحسن البَصري.

وعته: شعبة، وجعفر الضَّبَعي، ونوح بن قبس، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم.

قال أبو داود: كان من كبار أصحاب الحسن.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وقال الأزدي: ليس بذاك.

خ م س ـ حُوَيْطِ بن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد وُدَّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي، العامري، أبو محمد، ويُقال: أبو الأصبغ، مكي من مُسلمة الفتح.

روى عن: عبدالله بن السُّعدي.

وعنه: السَّائب بن يزيد وابنه أبو سفيان بن حُوَيطِب، وعبدالله بن بُريدة، وغيرُهم.

قال الدُّوري، عن ابن مَعين: لا أحفظ عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثابتاً.

وقال الزُّبير بن بَكَّار: هو الذي افتدت أمه يَمينه.

وقال أحمد: بلغني عن الشَّافعي قال: كان حُويطب حَميدَ الإسلام.

قال الواقدي: كان قد بلغ عشرين ومثة سنة، ستين في الإسلام وستين في الجاهلية.

قال خليفة وغيره: مات سنة (٥٤).

روى له الشيخان والنَّسائي حديثاً واحداً في العُمالة، وهو الـذي اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة ثم سقط ذِكرُ حُويطِب من كتاب مسلم في جميع النسخ.

قلت: قال ابن معين: لا أحفظ لحــويطب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً، كأنَّهُ أراد: يصح، وإلَّا فقد ذكرتُ في ترجمته حديثاً مرفوعاً أخرجه الواقدي.

خت م د س ـ حُوَي أبو عُبَيد حاجب سُليمان بن عبدالملك ، يأتى في الكُنى .

مَن اسمُه حَيَّان ق ـ حَيَّان بن بسطام الهُذَلِقُ البَصْرِيُ .

روى عن: ابن عُمر، وأبي هُريرة.

وعنه: ابنه.

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

<sup>(</sup>١) أي: يذكر هذا، والمترجم بعده.

حیان بن حُصین

م د ت س ـ حَيَّان بن خُصَين، أبو الهَيَّاج، الأسديُّ الكوفيِّ

روى عن: علي، وعَمَّار.

عنه: ابناه: جَرير، ومنصور، وأبو وائل، والشَّعبي. ذكره ابن حبًّان في «الثَّقات».

قلت: لم يُخرِج له التَّرمِذِي، وإنَّما له مُجرَّد ذكر. وقال العِجلي: تابعي ثقة.

وقد قال ابن عبدالبر: كان كاتب عمَّار رضي الله عنه م د س - حَيَّانُ بن عُمَير التَمْسي، الجُزِّيري، أبو العلاء

روى عن: عبدالرحمن بن سَمرة، وعبدالله بن عَبَّاس، وسَمُرة بن جُنْدَب، وقَطَن بن قَبِيصة بن المُخارق على خلاف فيه، وغيرهم

وعنه: سُليمان النَّيمي، وسعيد الجـٰزيري، وقَتَـادة، وعَوْف الأعرابي على خلافٍ فيه.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: وذكره ابن سعد، وقال: كان ثقة، قليل الحديث. وذكره البخاري في فَصْل من مات بين التسعين والمئة.

وقىال النَّسائي في «الكُنى»: أبو العلاء حَيَّان بن عُمير بَصْرِيُّ ثقة.

*دس ـ حَيَّ*ان بن العلاء .

عن: قَطَن بن قَبيصة بن المُخارق، عن أبيه حديث: «العِيافة والطَّيرة والطُّرق من الجبْت».

وعنه: عوف الأعرابي، وقيل: عن عوف، عن حَيَّان، لم ينسب. وقيل: عنه، عن حَيَّان أبي العلاء. وقيل: عنه عن حَيَّان بن عُمَير.

وقال إسحاق بن منصور، عن أحمد ويحيى: ليس هو ابن عُمير.

وقــال ابن حِبّــان في «الثّقــات»: حَيَّان بن مُخــارق أبو العلاء يروي عن قَطَن بن قَبيصة، غن أبيه .

. ق ـ حيَّان ا**لأ**عرج .

عن: أبي العلاء بن الحَضَّرمي: بعثني رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم إلى البحرين، الحديث.

وعنه: محمد بن زید.

وفي كتاب ابن أبي حاتم: حَيَّان الأعرج بصري. روى عن جابر بن زيد. وعنه: قَتادة، وسعيد بن أبي عَروية، وابن جُريج، ومنصور بن زاذان. وحكى عن ابن معين أنَّه ثقة.

قال المِزِّي: فإن كان هو هذا فإنَّ روايته عن العلاء بن الحضرمي منقطعة.

قلت: وقال ابن حبان في «الثّقات»: حَيَّان الأعرج يَروي عن جابر بن زيد، وعنه منصور بن زاذان. ذكره في أتباع التابعين.

قق ـ حَيَّان غير منسوب.

عن: سليمان التَّيمي.

وعنه: عبدالصمد بن عبدالوارث حديث أبي سعيد في تفسير ﴿إِنَّهُ مَنْ يَاتِ رِبُّهُ مُجْرِماً ﴾.

حَيُوان، ويُقال بالمعجمة، أبو شيخ، الهُنائيُّ في كُني.

## من اسمه حيوة

ع - حَيْوة بن شُرَيع بن صَفوان بن مالك، التَّجيبيُّ، أبو زُرعة المِصريُّ، الفقيه، الزَّاهد

روى عن أبي هانىء حُميد بن هانىء، وشُرحَيل بن شريك المعافري، وبنالم بن غَيلان، وأبي يونس مولى أبي هريرة، وربيعة بن يزيد الله مشقى، وأبي صَحْر الخرَّاط، وأبي عقيل زهزة بن مَعْبَد، وأبي الأسود يتيم عُروة، ويزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن عبدالله بن الهاد، وكعب بن عَلقمة التَّنوخي، وجماعة

وعنه: الليث، وابن لهيعة، ونافع بن يزيد، وابن وَهب، وابن المبارك، وأبـو عَبـدالـرحمن المُقرى، وأبو عاصم، وهانىء بن المتوكل ـ وهو آخر من حدَّث عنه ـ وغيرُهم .

قال عبــدالله بن أحمــد: قيل لأبي: حَيْوة بن شُرَيح، وعَمرو بن الحارث، فقال: جميعاً، كأنَّه سوَّى بينهما

وقال حُرّْب، عن أحمد: ثقة ثقة.

وقال ابن مُعين : ثقة .

حي بن يومن

وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفَضَّل.

وقال ابن أي حاتم: سمعتُ أبي وسُئِل عن حَيْوة، ويحيى بن أيوب، وسعيد بن أبي أيوب، فقال: حَيْوة أعلى القوم، وهو ثقة، وأحبُ إليَّ من المُفَضَّل بن فَضالة.

وقال ابن وَهب: ما رأيتُ أحداً أشدً استخفاء بعمله من حَيْوة، وكان يُعرف بالإجابة.

وقـال ابن المبارك: ما وُصف لي أحدٌ ورأيته إلاً كانت رُؤيته دون صِفته إلاَّ حَيْوة فإنَّ رُؤيته كانت أكبر من صفته.

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا المقرىء، حدثنا حَيْوة بن شُريح، وهو كِنْديُّ شريفٌ عدلُ رضيُّ ثقة.

توفى سنة (١٥٨) وأرَّخه الكلاباذي سنة (٥٩).

قلت: ووثَّقه العِجلي، ومُسلمة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وقال: كان مستجاب الدعوة، يُقال: إنَّ الحصاة كانت تتحوَّل في يده تمرة بدعائه، وقال: مات سنة (٨) أو (٩).

وارَّخه ابن يُونُس نقلاً عن ابن بُكَير سنة (٨).

وقال ابن سعد: مات في آخر خلافة أبي جعفر، وكان فة.

وقدال ابن وضّاح: بلغني أنَّ رجلًا كان يطوف ويقول: اللهم اقض عني الدُّيْن، فرأى في المنام: إن كنت تريد وفاء الدُّين فائت حَيْوة بن شُريح يدعو لك. فأتى إلى الإسكندرية بعد العصر يوم الجمعة، قال: فأقمت حتى صار ما حوله دنانير فقال لي: اتَّق الله ولا تأخذ إلَّا قَدْر دَيْنك، فأخذت ثلاث مئة.

وقـــال ابـن أبـي حاتم في «الـمــراسيل»: كتب إلي عبدُالله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: لم يسمع حَبوة مِن الزَّهري ولا مِن بُكير بن الأشجّ ولا مِن خالد بن أبي عِمران.

خ دت ق \_ حَيْدوة بن شُرَيع بن يزيد الحَضْرَميُّ ، أبو العباس الحمصيُّ .

روى عن: أبيه، ويـقـية، وإسـمــاعـيل بن عَيَّاش، و ومحمـد بن حَرْب الأبـرش، وضَمْـرة بن ربيعـة، والوليد بن مُسلم، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبـو داود. وروى له البخاري في

«الأدب» وروى التّرمِذي وابن ماجه له بواسطة أحمد بن عاصم البلخي، وإسحاق بن منصور الكوسج، وعبدالله الدَّارمي، والذَّهلي، وأبوحاتم الرَّازي، وابن وارة، وأبو ذُرعة الدَّمشقي، وأحمد، ويحيى، وعثمان الدَّارمي، وأبو أمية الطَّرسوسي، ومحمد بن عَوْف الطَّائي، ويعقوب بن سفيان، وجماعة.

قال ابن مُعين ويعقوب بن شَيبة: ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: مات سنة (٢٢٤).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

بغ ت \_ حَيَّة بن حابس التَّيميُّ .

عن; أبيه.

تقدُّم في ترجمة أبيه.

وعنه: يحيى بن أبي كثير.

قلت: وذكره ابن أبي عاصم في «الصحابة» وروى هذا الحديث من طريقه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بغير واسطة أبيه.

وذكره أبو موسى في «ذيله» تبعاً له، وهو مرسل، أسقطه بعض الرواة.

وقد ذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين، وييَّنتُ حاله في «معرفة الصحابة».

من اسمه حَيّ

بغ دس قى ـ حَيِّ بن يُوْمِن بن خُجَيل بن خُلَيج، أبـو عُشَّانة، المِصْرِيُّ.

روی عن: عبدالله بن عمرو، وعمار بن یاسر، وعُقبة بن عامر، ورُوَیفع بن ثابت.

وعنه: عَمرو بن الحارث، واللَّيث، وابن لهَيعة، وغيرُهم.

وقال أحمد، ويحيى: ثقة

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال ابن لَهِيعة: حَيّ بن يُؤمن رجلٌ مِن أحبار اليمن. وقال ابن يُونُس: توفي سنة (١١٨).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» ولما أخرج حديثه

حَيّ أَبِو حَيَّةً .

في صحيحه قال فيه: من ثقات أهل مصرّ. ووثّقه يعقوب بن سفيان.

ق ـ حَيِّ أَيْوِ حَيُّةَ ، الكلييِّ ، الكوفيُّ ، والله أبي جَناب . روى عن: ابن عُمر، وسعد بن أبي وقاص .

وعنه: ابنه.

قال أبو زُرعة: محلَّه الصَّدق. له في ابن ماجه حديث واحد.

من أسمه حُييّ : ٤ - حُيّ ين عبدالله بن شُريح، المَعَافريُّ، الحُبُليُّ أبو عبدالله، المضريُّ.

روى عن: أبي عبدالرحمن الحُبُليّ، وغيره,

وعته: الليث، وابن لَهِيعة، وابن وَهِب ـ وهو آخِر مَن حدَّث عنه ـ وغيرُهم

قال أحمد: أحاديثه مناكير.

وقال البخاري: فيه نظر.

وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن مَعين: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا باس به إذا روى عنه ثقة.

وقال ابن يُونُس: توفى سنة (١٤٢).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»...

عخ قد ت س فق ـ حُيَي بن هانىء بن ناضر بن يُمنع، أب قبيل، المُعافِريُّ، وقبل: إسمه حَيَّ والأول أشهر، أدرك مقتل عُثمان، وغزا رودس مع جُنادة بن أمية.

وروى عن: عُسادة بن الصَّامت، وعمرو بن العاص، وعبدالله بن عمرو، وعقبة بن عامر الجُهني، وشُفَيًّ بن ماتع، وغيرهم

وعشه: يزيد بن أبي حبيب، وبكربن مُضَر، والليث، وأبوهانيء حُميد بن هانيء، وابن لَهِيعة، ودرَّاج أبو السَّمح، ويحيى بن أيوب، وغيرُهم مِن المِصْريين.

قال أحمد وابن مُعين وابو زُرْعة: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: كان له علم بالملاحم والفتن.

وقال ابن يُونُس: مات بالبُرُلُس سنة (١٢٨).

قلت: وأرَّخه ابن أبي عاصم سنة (٧).

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» وقال: كان يُخطى، ووثقه الفَسوي، والعِجلي، واحمد بن صالح المِصري. وذكره السَّاجي في «الضعفاء» له، وحكى عن ابن معين

نَّه ضعَّفه.



يخ د ـ خارجــه بن الـحــارث بن رافــع بن مُكِيث، المُدنيُّ. المدنيُّ.

روى عن: أبيه، وسالم بن آسُرج.

وعند: ابن مهدي، ومحمد بن خالد الجُهني، ومحمد بن الحِهني، ومحمد بن الحدين الشَّيباني، وخيالد بن مَخْلَد، وإسماعيل بن أبي أُويس.

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

قلت: وقال عشمان الدُّارمي: قلت لابن مَعين: فخارجة بن الحارث الجُهني؟ فقال: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «التُّقات».

دت ق خارجة بن حُذافة بن غائم، القُرْشيُّ العدوي. له صُحبة سكن مصر. له حديث واحد في الوتر.

روى عنه: عبدالله بن أبي مُوَّة الزَّوفي، وعبدالرحمن بن جُبير.

قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم مِن بعض.

قلت: وقبال ابن يُونُس في «تباريخ مصر»: شهد فتح مصر، واختط بها، وكان أمير رُبع المدد الذين أمَدُ بهم عمر بنُ الخطاب عمروبنَ العاص، وكان على شرطة مِصر في إمرة عمروبن العاص لمعاوية، قتله خارجيًّ بِمصر، وهو يحسب أنَّه عمرو.

وقال ابن حبَّان في «الثّقات»: يروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الوتر، والإسناد مظلم.

قُتل بمصر سنة (٤٠).

وكذا أرَّخ خليفة وفاته.

وقال القرَّاب: قُتل ليلة قتل علي رضي الله عنه.

وقال ابن عبدالبر: قَتَله أحد الخوارج الثلاثة الذين انتُدبوا لِقَتَـل عَلي ومُعـاوية وعَمرو فاراد الخارجي قتل عَمرو فقتل خَارجة، وذلك أنَّه استخلَفه ذلك اليوم لصلاة الصُّبْح فلما قتله أُخِذ وأُدخل على عَمرو، فقال الخارجي: أردتُ عَمراً وأراد الله خارجة.

قال محمد بن الربيع الجيزي: لم يَروِ عنه غيرُ أهلِ بصر.

ع ـ خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريُّ النَّجَّاريُّ أبوزيد المدنيُّ .

أدرك عشمان.

وروى عن: أبيه، وعمَّـه يزيد، وأســـامــة بن زيد، وسهــل بن سعــد، وعَبــد الــرحمن بن أبي عَمــرة، وأمُّـه أم سعد بنت سعد بن الرّبيع، وأم العلاء الأنصارية.

وعنه: ابنه سليمان، وابنا أخويه :سعيد بن سُليمان بن زيد بن ثابت، وقيس بن سعد بن زيد، وعبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفَّان، وابنه محمد بن عبدالله، ومُجالد بن عُوف، وأبو الـزِّنـاد، والـزَّهري، وعثمان بن حكيم، والمطّلب بن عبدالله بن حَنْطب، ويزيد بن قُسيط، وأبو بكر بن بنت عمرو بن حَزْم في آخرين.

قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السَّبعة.

وقال مُصْعب الـزُبيري: كان خارجة، وطلحة بن عَبدالله بن عوف يقسمان المواريث، ويكتبان الـوثائق، وينتهي النّاس إلى قولهما.

وقال العِجْلي: مدنى تابعي ثقة.

وقـــال البخـــاري: إن صَـعُّ قول موسى بن عقبــة: إنَّ

خارجة بن سليهان .

يزيد بن ثابت قُتِل يوم اليمامة، فإنَّ خارجة بن زيد لم يُدركُ عمَّه.

قال ابن نُمير وعَمرو بن علي : مات سُنة (٩٩).

وقال ابن المديني، وغير واحدٍ: مات سنة مئة.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» وحكى القولين معاً.

وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث.

وقال ابن حِراش: خَارِجة بن زيد أجلُّ مِن كلُّ مَن اسمُه خَارِجة.

خارجة بن سليمان في خارجة بن عبدالله.

د س ـ خَارِجة بن الصَّلت، البُرجُميُّ، الكوفيُّ.

روى عن: عمه ـ وله صحبة، وفي اسمه اختلاف ـ وعن عبدالله بن مسعود.

وعنه: الشُّعبيُّ وعبدالأعلى بن الحكم الكَلبْي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: وقد قال ابن أبي خَيشمة إذا روى الشَّعبي عن رجل وسمَّاه فهو ثقة يُحتجُّ بحديثه.

ت س ـ خَارِجة بن عَبدالله بن سُليمان بن زيد بن ثابت الانصاريُّ، أبو زيد، وقيل: أبو ذر، وقد يُنسب إلى جَدُه.

روى عن: أبيه عَبـدالله، ونسافــع مولى بن عُمــر، والحسين بن بشير بن سَلَّام، وعــامــر بن عَبدالله بن الزبير، ويزيد بن رومان، وغيرهم.

وعنه: معن بن عيسى، وزيد بن الجباب، والعَقَدي، والوَاقِدي، والوَّقَدي، وغيرُهم.

قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف.

وقال ابن مُعين: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: شيخ، حديثه صالح.

وقال أبو داود . شيخً .

وقال ابنُ عدي: لا بأس به وبرواياته عندي.

ذكره ابنُ أبي عاصم في من مات سنة (١٦٥).

قلت: وكذا أرَّخه ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وكذا قال ابن سعد، وقال: كان قليل الحديث.

وقال ابنُ الجَوْزِي : ضعفه الدَّارَقُطني .

وقال الأزْدي: اختلفوا فيه، ولا بأس به، وحديثه مقبول، كثير المنكر، وهو إلى الصّدق أقرب.

ت ق ـ خارجة بن مصعب بن خارجة الضَّبَعيُّ، أبو الحجَّاج الخُراسانيُّ، السَّرُحْسيُّ

روى عن: زيد بن أسلم، وشهبل بن أبي صالح، وأبي ا حازم سَلَمة بن دينار، وبُكير بن الأشيخ، وخالد الحدَّاء، وشَريك بن أبي نَمِر، وعاصم الأحول، وعمرو بن دينار قَهرمان آل الزُّبير، ومالك، وأبي حنيفة، وبُونُس بن يزيد، ويُونُس بن عُبيد، وحَلْق.

وعنه: الشوري ـ ومات قبله ـ وأبو داود الطّبالسي، وعلي بن الحسن بن شقيق، وزيد بن الحباب، وشَبَابة بن سَوَّار، وعبدالرحمن بن مهدي، وأبو بَدر شُجاع بن الوليد، ووكيع، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري، ونُعيم بن حَمَّاد الخُزاعي، وغيرهم

قال الأثرم، عن أحمد: لا يُكتبُ حديثُه.

وقال عبدالله بن أحمد: نهاني أبي أن أكتب عنه شيئاً من الحديث.

وقال الدُّوري ومُعاوية عن ابن معين: ليس بثقة. وقالا عنه مَرَّة: ليس بشيء.

وقال عبَّاس عنه: كدُّاب.

وقال معارية عنه: ضعيف.

وقال عُثمان الدارمي وغيرُه، عن ابن مَعين: إليس بِنبيء.

وقال الحسين بن محمد القَبَّاني: قال لي أبو مَعْمَر القَبَّاني: قال لي أبو مَعْمَر الهَدُلي: أتدري لِمَ تُركَ حديثُ خَارِجة؟ فقلت: لمكان رأيه. قال لا، ولكن كان أصحاب الرأي عمدوا إلى مسائل لأبي حنيفة فجعلوا لها أسانيد عن يزيد بن أبي زياد، عن محاهد، عن ابن عبَّاس، فوضعوها في كتبه، فكان يحدَّث بها

وقال البخاري: تَركَه ابن المبارك، ووكيع.

وقال يحسي بن يُحسى: كان يُدلُس عن غيات بن إبراهيم، وغيات ذهب حديثه، ولا يُعرف صحيحُ حديثه من غيره.

قال مُسلم: سمعتُ يحيى بن يحيى، وسُبل عن خارجة، فقال: مُستقيم الحديث عندنا، ولم يكن يُنكر من حديثه إلا ما يدلُس عن غياث بن إبراهيم، فإنًا كُنًا قد عرفنا تلك الأحاديث فلا نَعرضُ لها.

وقال النّسائي: متروك الحديث.

وقال مرّة: ليس بثقة.

وقال مَرَّة: ضعيف.

وقال ابن سعد: اتَّقَى الناسُ حديثُه فتركوه.

وقال الجورجاني : كان يُرمى بالإرجاء .

وذكره يعقوب بن سفيان في باب مَن يُرغبُ عن الرواية عنهم.

وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بقوي، يُكتب حديثُه، ولا يُحتجُّ به، لم يكُن محلُّه محلًّ الكذب.

وقال ابن خِراش والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث. وقال الدَّارَقُطني: ضعيف، وأخوه علي ضعيف.

وتــال ابن عدي: له حديث كثير، وأصناف فيها مسند ومنقطع، وعندي أنَّه يغلط، ولا يَتعَمَّد الكذب.

وقال مصعب بن خَارِجة : توفي أبي في ذي القعدة سنة (١٦٨)، وهو ابن (٩٨) سنة .

قلت: وقال يعقوب بن شيبة: ترك ابنُ المبارك حديثه، وقال: رأيت منه سهولةً في أشياء، فلم آمن أن يكون اخذه للحديث على ذلك.

وقـــال يعقــوب: وهـــو ضعيف الحــديث عنــد جميع أصحابنا، ووهًاه الفَضل بن موسى السَّيناني.

وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف.

وقال الأجُري عن أبي داود: ضعيف.

وقال مَرَّةً: ليس بشيء.

وقال أيضاً عنه: خارجة أودع كُتُبَه عند غياث بن إبراهيم فافسدها عليه.

وقال ابن حِبَّان: كان يدلِّس عن غياث بن إسراهيم، وغيره، ويروي ما يسمع منهم مما وضعوه على الثُقات، عن الثُقاَت الذين رآهم، فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات عن

وذكره ابنُ الجارود والعُقَبلي، وسعيد بن السَّكن، وأبو زُرْعة الدِّمشقي، وأبو العرب الصَّقِلِي، وغيرهم في والضعفاء».

تمييز ـ خَارِجة بن مصعب بن خارِجة بن مُصعب، حفيد الذي قبله، وهو أوثق منه.

وروى عن: أبي نُعيم، وعلي بن الحسين بن واقـــد، والمُغيث بن بديل، وغيرهم.

وعنه: محمد بن عبدالرحمن الدَّعْولي، وآخرون. مات سنة (۲۲۶).

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

ذكرتُه للتمييز.

## مَن اسمُه خَارِم

ر - خَازِم بن الحسين، أبو إسحاق، الحميسي، البَصْري، سكن الكوفة.

روى عن: أيوب السَّختياني، ومــالــك بن دينـــار، وعطاء بن السَّائب، ومحمد بن جُحادة، وغيرهم.

وعند: أبو مُعاوية، وإسحاق بن منصور السَّلولي، وأحمد بن عَبد الله بن يُونُس، والحسن بن الرَّبيع البَجلي، وجُبارة بن المُغلِّس، ويحيى الحِمَّاني، وغيرُهم.

قال الدُّوري، عن ابن مَعين: ليس بشيء.

وقال أبوحاتم: شيخ يُكتبُ حديثُه، ولا يُحتجُ به.

وقال ابن عدي: عامّة حديثه عمن يُروى عنهم لا يُتابعه عليه أحد، وأحاديثُه تُشبه الغرائب، وهو ضعيف يُكتب حديثه.

له في «الجزء» حديث واحد شاهد.

قلت: وقال أبو داود: عن أنس، روى مناكير.

وذكره ابن شاهين في «الضعفاء».

وقــال الـدَّارَقُطني في «العِلل»: كُوفي، يُعرف بكُنيته، يعتبر به، وليس مِن الحُفَّاظ.

ق ـ خَازِم العَنَزيُّ ، أبومحمد، البَصْريُّ ، قيل : اسم أبيه مروان .

خالد بن أسلم

رَفِي عَن : عطاء بن السَّائب، ومُسَوَّر بن الحسن.

وعند: نصربن علي الجَهْضمي، ويعقوب بن بشير العَنزي.

وقال أبو حاتم: مجهول، والحديث الذي رواه باطل.

أخرج له ابن ماجه الحديث المشار إليه، وهو حديث: «امَّتي خَمْسُ طبقات. . . . الحديث.

ذكره صاحب «الكمال» في حرف البحاء فَوَهِم.

قَلْت: معمَّى الدَّارَقُطُني في «المؤتلف والمختلف» أباه مروان في رواية يعقوب المذكور عنه لحديثٍ آخر.

## مَن اسمُه خالدً

جت خد ق ـ خالد بن أسلم القُرْشيُّ، العَدَويُّ، أخو زيد بن أسلّم، مولى عمر.

روى عن: ابنِ عُمر.

وعنه : أخرو زيد، والرُّهْري، وسفيان بن عاصم الأموى، وعبدالله بن سَلَمة الهُذَابي.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت وقال الدَّارَقُطني ثقة، ليس بالمكثر.

له في أوائـل الزكاة من البخاري حديث قال فيه: قال أحمــد بن شبيب: حدثنا أبي. ووقــع في بعض نســخ «الصحيح»: حدثنا أحمد، فعلى هذا كان ينيغي أن يُرقَّم له: خ.

ت ق ـ خَالد بن إلياس، ويُقال إياس بن صَحْر بن أبي الحَجْم عُبيد بن حُذيفة، أبو الهيثم، العَدَوي، المدني.

روى عن: ربيعة، وسعيد المقبري، وصالح مولى التَّوْامة، وإسماعيل بن عمروبن سعيد بن العاص، وأبي المُنكدر، ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعِدَة.

وعنه: عيسى بن يُونُس، وإسماعيل بن جَعْفر، والعَقَدي، وأبو مُعاوية، والمُغيرة بن عبدالرحمن المخزومي، وأبو تُعيم، والواقدي، والقَعْنَبي وغيرهم.

قال أحمد: متروك الحديث.

وقال ابن مَعين: ليس بشيء، ولا يُكْتَبُ حديثُه.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له: يكتب حديثه؟ فقال: رَحْفاً(").

وقال أبو زُرْعة: ضعيف، ليس بقوي، سمعت أبا نُميم يقول: لا يَسوى حديثُه، وسَكَتَ، ثم قال: لا يسوي حديثُه فَلْسين.

وقال البخاري: منكر الحديث، ليس بشيء.

وقال أبو داود: كان يؤمُّ في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحواً من ثلاثين سنة.

وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال ابن عدي : أحاديثه كلها غرائب وأفراد، ومع ضعفه يكتب حديثه

قلت؛ وذكره يعقوب بن سُفيان في باب مَن يرغب عن الرواية عنهم.

وقال التّرمذي: ضعيفٌ عند أهل الحديث.

وقال النَّسائي في الكُني: مدني ضعيف.

وقال ابن شاهين في «الضَّعفاء»: ضعَّفه مجمد بن مار.

وقال السَّاجي في «الضعفاء»: سمعت ابن مثنى يقول: خالد بن إليام يضعُف في الحديث.

قال الساجي: هو ضعيف التحديث جداً وليس هو بحجة في الأحكام.

وقال أبو بكر البرَّار في «مسنده»: ليس بالقوي .

وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنَّه الواضع لها لا يُكتبُ حديثُه إلا على جهة التعجّب، وهو الذي روى «إنَّ الله طيَّب بحبُّ الطيِّب، نظيفُ بحبُّ النَّظافة».

وقال الحاكم: روى عن ابن المُنكَدِر، وهشام بن عُروة، والمَقْبُري أحاديث موضوعة.

<sup>(</sup>١) انظر حاشيتنا على ترجمة حمزة بن نجيح.

\_ خالدىن ئىد

قال ابن عمار، عن القَطَّان: ما رأيت خيراً من سفيان، وخالد بن الحارث.

وقال الأثرم، عن أحمد: إليه المنتهى في النتبُّت بالنَصْرة.

وقال المَرُّوذي عن أحمد: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يسمع.

وقال أبو زُرعة: كان يُقال له: خالد الصَّدْق.

وقال ابن سعد: ثقة.

وقال أبو حاتم: إمام ثقة.

وقال النَّسائي: ثقة ثَبِّت.

وقال عمرو بن على: ولد سنة عشرين ومئة.

وقال هو وابن سعد: مات سنة (١٨٦).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: ولد سنة (١١٩)، وكان من عُقَلاء الناس ودُهاتهم.

وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن مُعين: من أثبت شيوخ البَصْريين؟ قال: خالد بن الحارث، مع جماعةٍ سمَّاهم.

وقال التُرمِذي: ثقة مأمون، سمعت ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبَصْرة مثله.

وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال فيه حماد بن زيد: \_ذاك الصُّدوق.

وقال الأجُرِّي: سالت أبا داود عن خالد ومعاذ، فقال: معاذ صاحب حديث، وخالد كثير الشكوك، وذكر من فَضْله.

وقال الدَّارَقُطني: روى عنه حسان بن إبراهيم الكَرْماني وهو، أكبر سن خالد وأقدم وفاة.

وقال في موضع آخر: أحُد الأثبات.

خالد بن حُسين، هو خالد بن عَبدالله بن حُسين.

بغ فق - خالدبن حُميد المَهْرِيُّ، أبو حميد، الإسكندرانيُّ.

روى عن: بكربن عمرو المَعافِري، وخالدبن يزيد الجُمَحي، وأبي عَقيل زُهْـرة بن مَعْبَـد، والعـلاء بن كثير، وعيَّاش بن عُقبة الحَضْرَمي، وجماعة. وكذا قال أبو سعيد النُّقَّاش.

وقال ابن عبدالبر: ضعيفٌ عند جميعهم.

ت ـ خالسد بن أبي بكـر بن عُبيـد الله بن عَبــد الله بن عُمر بن الخُطَّاب، العَدَويُّ المدنئُّ.

روى عن: جدَّه عُبيدالله، وعن عَمِّيُّ أبيه: حمزة، وسالم.

وعنه: ابنه عبدالله، ومعن بن عيسى القَزَّار، وزيد بن الحُباب، وأبو جعفر النَّفَيلي، وإسحاق بن محمد الفَروي. قال أبو حاتم يُكتبُ حديثُه

وقـال الترمِذِي: سمعتُ محمداً يقول: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم.

ودكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (١٦٢).

قلت: وكذا أرَّخه ابنُ سَعْد، وابنُ حِبَّان وزاد: يخطىء.

وزاد ابنُ سَعْد: كان كثيرَ الحديث والرُّواية .

ق ـ خالد بن أبي بلال

عن: عبدالله بن بُشر في الملاحم.

وعنه: بُحير بن سَعْمد صوابه عن بحير عن خالمد بن مَعدان، عن ابن أبي بِلال، وهو عَبدالله، عن عبدالله بن بُشر.

ع ـ خالد بن الحارث بن عُبيد بن سُليمان، ويُقال: ابن الحارث بن سُليم بن عُبيد بن سُفيان الهُجَيْمي، أبو عثمان البَصْريُ.

روى عن: حُمديد السطّويل، وأيوب، وابسن عون، وهشام بن عُروة، وعُبيدالله بن عمر، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وشُعْبـة، والشوري، وعبدالملك بن أبي سُلَيمان، وابن جُريج، وهشام بن حَسَّان، وهشام اللَّمْشُوائي، وجماعة.

وعنه: أحمد، وإسحاق بن راهويه، وعلي ابن المصديني، ومسلمة، وعسارم، والفلاس، وعبدالله بن عبدالسوهاب الحكومي، وعبدالله بن معاذ، ويحيى بن حبيب بن عربي، ونصر بن علي الجهضي، والحسن بن عرفة ـ وهو آخر أصحابه ـ وغيرهم. وحدث عنه: شُعبة، وهو من شيوخه.

وعنه: ابن وَهْب، ومحمد بن حِمْيَر الحِمصي، ويقية، وأبسو صالح كاتب الليث، ورَوْح بن صلاح ـ وهو آخرُ مَن حدُّث عنه بمصر ـ وغيرُهم.

قال ابن أبي حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وقال ابن يُونِس: مات سنة (١٦٩).

د. خالد بن الحُوَيْرث، المَحْزوميُّ، المكِّيُّ.

روى عن: عبدالله بن عمرو.

وعنه: ابنه محمد، وعلي بن زيد بن جُدْعان.

وقال عثمان بن سعيد الدَّارمي: سألتُ يحيى بن معين عنه، فقال: لا أعرفه.

وقـال ابنُ عدي: إذا كان يحيى لا يعرفه فلا يكون له شهرة، ولا يعرف.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

قلت: وذكر البخاري في «التاريخ» رواية ابن عَوْن، عن محمد بن سيرين، عنه.

ق ـ خالد بن حيَّان الرَّقْي، أبو يزيد، الكِنْديُّ مولاهم الخَرَّان

روى عن: سالسم بن أبي المُهاجِر، وسُليمان بن عبدالله بن الزَّبْرقان، وعلي بن عُرُوة اللَّمَشقي، وجَعفر بن بُرقان، وهَمَّام بن يحيى، وغيرهم.

وعلي بن ميمون العطار، وأيوب، ويحي، وأبو كريب، وعلي بن ميمون العطار، وزكريا بن عدي، وعبدالله بن محمد النَّقَبُلي، وسُنيد بن داود، والحسن بن حَمَّاد سجَّادة، والحسن بن عَرَفة، وغيرُهم.

قال الأثرم، عن أحمد: قدم علينًا، لم يكن به بأس، كان يروي عن جَعفر، عن أبيه، كتبنا عنه غرائب.

وقال ابن مُعين وابن عمار: ثقة.

وقــال الغلابي: قد سمع منه يحيى بن مَعين وزعم أنَّه خرَّاز، وليس به بأس.

وقال عمرو بن علي: ضعيف.

وقال الخطيب: قال أحمد بن على الأبَّار: سألته \_ يعني

علي بن ميمون الرَّقيِّ ـ عنه، فقال: كان مُنكراً وكان صاحب حديث. قال الخطيب: قوله منكراً يعني في الضبط والتحفَّظ، وشدَّة التوفِّي، والنَّحرُّز.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن خراش والدَّارَقُطني: لا بأس به.

وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً، مات بالرَّقَة في ذي القَّمْدَة سنة (١٩١)، ولم يَستَكمِل السبعين.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

قلت: وأخرج له في «صحيحه».

وذكر له ابن خريمة في وصحيحه احاديث منها ما استنكره، فقال: وجاء خالد بن حيّان بطامة.

وقى ال أبو بشر الـدُّولابي : أخبرني أحمد بن شعيب، أخبرنا عَمرو بن منصور، حدثنا علي بن الحسن النَّسائي، حدثني حالد بن حَيَّان أبو يزيد الرَّقي، وكان ثقة.

> خالد بن خالد، ويقال: سُبيَّع بن حالد، يأتي. خالد بن أبي خالد: هو ابن طَهمان.

بِحَ م كد س ـ خالد بن خِدَاشِ بن عَجْلان، الأَرْدِيُّ، المُهَلِّئِيُّ مولاهم، أبو الهيشم، البَصْرِيُّ، اسكن بغداد.

روى عن: حَمَّاد بن زَيْد، وصالح المُرِّي، ومالك، ومهدي بن ميمون، وحاتم بن إسماعيل، وعبدالله بن وَهْب،

وعنه: مُسْلِم. وروى له البخاري في «الأدب» وأبو داود في «مسئد مالك» والنسائي بواسطة أبي قدامة السُّرخسي، وهارون الحَمَّال، والحسن بن إسحاق المَّرُوزي، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، وأحمد بن حنبل، وأبو الأحوص المُكْبَري، ويعقوب بن شَيْه، وعبَّاس الدُّوري، وجماعة.

قال يحيى بن معين، وأبـو حاتم، وصـالـح بن محمد البُغُدادي: صدوق.

وقال ابنُ سَعْد: ثقة.

وقال يعقوب بن شَيبة: كان ثِقَةً صدوقاً.

وقال ابن المديني: ضعيف.

وقال زكريا السَّاجِي: فيه ضَعْف.

وقال يحيى بن مَعين : قد كتبتُ عنه، ينفرد عن حَمَّاد بن زيد بأحاديث .

وقال أبو داود: روى عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر حديث الغار ورأيتُ سُليمان بن حَرب يُنكِرُه عليه.

وقال أبو حاتم الرَّازي: سألت سُليمان بن حَرْب عنه، فقال: صدوق، لا بأس به، كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد، وأثنى عليه خيراً.

قال مُطَيِّن، وغيرُه: مات سنة (٢٢٣).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات» وقال: مات سنة (٢٢٤).

وكذا أرَّخه ابن قانع، وقال: ثقة.

وفي كتاب السَّاجي أيضاً: كان أحمد يلزمه.

خ س ـ خالد بن خَليّ، الكَلَاعيُّ أبو القاسم الحِمْصيّ، القاضي.

روى عن: بقيَّة، ومحمد بن حَرَّب، وسَلَمة بن عَبدالملك العَوْصي، ومحمد بن حِمْير السُّلَيْحي وغيرهم.

وعنه: البخساري، وروى له النَّساڻي بواسطة ابنه محمد بن خالد، وأبو زُرعة اللَّمَشْقي، وأبو أمية الطُّرسوسي، وعِمران بن بَكَّار، ومحمد بن عَوْف، وابن وارة، وغيرُهم.

قال البخاري: صدوق.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال الدَّارَقُطني: ليس له شيء يُنكر.

قلت: وقال الخليلي: ثقة<sup>(١)</sup>.

٤ ـ خالد بن دُرَيك، الشَّاميُّ.

روى عن: ابن عمر، وعائشة ـ ولم يدركهما ـ ويَعلى بن مُنْية مُرسلًا، وعبدالله بن مُحيْريز، وقُباث بن أشْيَم.

وعنــه: أيوب السَّختياني، وأبــو بشــر جَعفــر بن أبي وَحْشِيَّة، وابن عَوْن والأوزاعي، وقَتادة، وغيرُهم.

قال ابن مُعين: مشهور. وقال مرَّةً: ثقة.

وقال النُّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات» في أتباع التابعين. .

وقال أبو داود: لم يُدرك عائشة.

قلت: وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديثاً رواه أبو توبة، عن بشير بن عطية، عن خالد بن دُريك قال: سمعت يَعلى بن مُنْية يقول: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . . قال: ما أدري ما هذا، ما أحسب خالد بن دُريك لقى يَعلى بن مُنْية.

وقال عبدالحق في «الأحكام» لم يسمع مِن عائشة.

وقال أبو زُرْعة النَّمشقي في «تاريخه الكبير» قلت لعبدالرحمن بن إبراهيم - يعني دُحيماً -: إنَّ الوليد بن النَّفْر، وسَوَّار بن عُمارة أخبراني عن بشير بن طلحة عن خالد بن دُريك، أنَّه سأل يعلى بن مُنْية عن الجعائل. أفيحتمل خالد بن دُريك إذ لقي ابن عمر أنَّه يسأل يعلى؟ قال: فاسترابَه وذكر خالداً، فقدم أمره وسنَّه فلم ينكر رواية قادة عنه، ولا لقيه ابنَ عمر.

تمييز ـ خَالد بن دُريك.

عن: عمران بن حُصَين.

وعته: أسيد بن عبدالرحمن.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُقَات» هكذا. ثم ذكر خالد بن دُرَيك الشَّامي في أتباع التابعين، فالظاهر أنَّهما اثنان عِنده.

 د - خالد بن دِهْقان، القُرشيُ مولاهم، أبو المغيرة، الدَّمَشْقى.

روى عن: هانى، بن كلشوم، والـوليد بن عبدالرحمن الجُــرَشي، ويحيى بن يحيى الغَــّـاني، وزيد بن أرطـاة، وخالد بن عبدالله سَبَلان، وغيرهم.

وعنه: الأوزاعي، ومحمد بن شعيب بن شابسور، وصدقة بن خالد، والوليد بن مُسْلم، وغيرُهم.

قال ابن مُعين : قال أبومُسْهِر: كان غيرَ مُتَّهم، كان ثقة .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الذهبي في وسير أعلام النبلاء ٢٤١/١٠: ولم أظفر له بوفاة، كأنه مات سنة نيف وعشرين ومثنين،

خالد بن دينار ـــــــ

وقال أيضاً: كان عنده أربعة أحاديث.

وقال عثمان الدَّارمي، عن دُحيم: ثُقَّة.

وقال أبو زُرْعَة الدمشقي: نَفَر ثقات، فذكره أولهم. وذكره ابن حبَّان في «الثُقات».

خ د ت س ـ خالد بن دينار، التميمي، السعديُّ، أبو خَلَدَة، النَّصْرِيُّ، الحَنَّاطُ<sup>(۱)</sup>.

روى عن: أنس، والمحسن، وابن سيرين، وأبي العالمة، وغيرهم.

وعنه: ابن مهدي، ويحيى القطان، وابن المبارك، ووكيع، وعبدالصَّمد بن عبدالوارث، ويُونُس بن بكير، وحَرَمي بن عُمارة، وبشر بن ثابت البزّار، وخالد بن الحارث، وأبوداود الطَّيالسي، ومُسلم بن إبراهيم، وأبونُعيم، وغيرُهم.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعين: صالح. وقال عثمان بن سعيد، عن يحيى : ثقة.

وقال عمرو بن علي عن يزيد بن زُرَيع : حدثنا أبو خُلْدة ، ركان ثقة .

وقال أيضاً: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا أبو خَلْدة، فقال له رجل: كان ثقة؟ فقال: كان ماموناً خياراً، الثقة شُيْعة وسفيان.

وقال النَّسائي: ثقة .

وقال أبوزُرعة: أبو خَلْدة أحبُّ إليُّ من الرَّبيع بن أنس.

قَلْت: وقال ابن سعد: كَانَ ثَقَةً، وَلَهُ سَنَّ، وقد لَقي. وقال العجلي، والدَّارَقُطني: ثقة.

وقال التُّرمذي: ثقة عند أهل الحديث.

وفي «تاريخ البخاري»: قال ابن مهـدي: كان خياراً مسلماً صدوقاً.

وقال ابن حِبَّان في «الثَّقات»: كان ابن مهدي يُحْسِن النَّناء عليه.

وقال ابن عبدالبر في «الكُنى»: هو ثقة عند جميعهم، وكلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ.

وقال ابن قانع: مات سنة (١٥٢).

عخ ق حالد بن دينار النّبليّ، أبو الوليد الشّيبانيّ بصريّ الأصل، وقيل: كوفي، سكن النيل، وهي مدينة بين واسط والكوفة

روى عن: أبي عُمــارة العَبْدِي، وسالم بن عبدالله بنُ عمر، والحسن البَصري، ومُعاوية بن قُرَّة المُزَني، وأبي هاشم الرُّمَّاني، وغيرهم.

وعنه: الثوري، وابن شُهاب الحَنَّاط، ويونس بن بُكيرً ويزيد بن زُرَيْع، وأبو أسامة، وغيرُهم.

قال أحمد: خالد النَّيلي هو خالد بن دينار، شيخ ثقة. وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثُه.

قلت: وذكره ابنُ حِبَّان في «النُّقات» .

ع ـ خالد بن ذَكَّوان، أبو الحُسَين، ويُقال: أبو الحسن المَدّني، حديثه في البَصْريين.

روى عن: الرُّبِيِّع بنتِ مُعَوِّدَ بن عَفْراء ـ ولها صُحبة ـ.، وأم الدَّرْدَاء الصُّغْرى، وأيوب بن بُشيْر بن كِعب.

وعنه: حماد بن سَلَمة، وبشر بن المُفضَّل، وعبد الواحد بن زياد، وأبو مَعشر البَرَّاء، ومحبوب بن الحسن، ومحمد بن دينار الطَّائي.

قال إسحاق بن منصور وعثمان بن سعيد، عن ابن معين: ثقة. وقال: هو أحب إلي من عبدالله بن محمد بن عقيل.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قليل الحديث، محلَّه الصَّدْق.

وقال النَّسائي : ليس به باس.

وقال ابن عدي: حديثُه ليس بالكثير، وأرجو أنَّه لا بأس به وبرواياته.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: قرأت بخط الذهبي: ما أدري لأي شيء ذكره ابن عدي في «الكامل». انتهى. وابن عدي أشعر كلامه بالله تبع البخاري في ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ط)، ووتهذيب الكمال، ووالتقريب: الخياط، وهو تصحيف، انظر «توضيح العشتبه» ٣٤٧/٣.

وقد قال ابن خُزيمة عقب حديثه في الصَّيام الذي رواه عن الرُّبيَّع بنت مُعُوذ: خالد بن ذكوان حَـــن الحديث، وفي القُـَلُ. منه(٢)

بغ ـ خالد بن الرّبيع العّبسي، كوفيُّ.

روى عن: حذيفة.

وعنه: أبو واثل.

قال أبو حاتم: شيخ.

وذكره ابن حِبَّان في ﴿الثُّقاتِ ﴿ .

س - خالد بن رَوْح بن السَّري بن أبي حُجَير الثَّقَفي ، أبو عبدالرحمن، الدِّمَشْقُيُّ .

روی عن: صَفْوان بن صالح، وسلیمان بن عبدالرحمن، ویزید بن خالد بن موهب، وهشام بن عمار، وطبقتهم، ومن بعدهم.

وعنه: النسائي، وابن جَوْصا، وأبو الميمون البَجَلي، وأبو القاسم الطَّبراني، وغيرُهم.

قال النِّسائي: ثقة.

وقال ابن زَبْر، عن محمد بن يوسف الهَرُوي: مات سنة (\*٢٨).

ت س ـ خالد بن زياد بن جرو. الأزديُّ أبو عبدالرحمن التَّرمِذيُّ، صاحب السَّابري.

روى عن: مُقاتـل بن خَيَّان، وقَتادة، ونافع مولى ابن عمر، وأبي الصَّدِّيق النَّاجي، ومِسْعر وغيرهم.

وعنه: ابنه عبـدالعـزيز، وقُتيبـة، وصالح بن عبدالله التَّرمِذِي، وغيرُهم.

قال سعيد بن سويد: حدثنا خالد بن زياد، وكان ثقة.

وقال ابن حِبَّان في «الثُّقات»: يروى عن نافع صحيفةً مستقيمةً، وعن قَتادة الحَرْف بعد الحرف، مات وهو ابن مئة سنة وسنة وكان على القضاء بترُّمِذ وكان ابنه بعده.

خالد بن زيد بن حارثة: في خالد السُّلَمي.

ع - خالـد بن زَيـد بن كُلّيب بن تُعْلَبة بن عبد عَوْف،

ويُقال: ابن عمروبن عَبد عوف بن غَنْم، ويُقال: ابن عَبد عوف بن جُشَم بن غَنْم بن مالــك بن النَّجَــار، أبـــو أيُوب الأنصاريُّ الخُزْرَجيُّ .

شهد بدراً والمشاهد كلُّها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة شهراً حتى بنى المسجد.

روى عن: النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وعن أُبيِّ بن ىب.

وعنه: البراء بن عازب، وجابر بن سَمُرة، وزيد بن خالد الجُهه في، وابن عَبَّاس، وعبدالله بن يزيد الخَهمي، وابن عَبَّاس، وعبدالله بن يزيد الخَهم بن والمقدام بن مَعْدِي كرب، وغيرهم من الصَّحابة، وموسى بن طلحة، وعبدالله بن حَيِّن، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وعطاء بن يزيد اللَّهي، وعُروة بن الزَّبير، وأبو عبدالرحمن الحَبُلي، وعطاء بن يسار، وعمر بن ثابت، وجماعة.

قال الخطيب: حَضَرَ العقبة وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها وكان مسكنه المدينة، وحضر مع عليَّ حَرْبَ الخوارج، وورد المدائن في صُحبته، وعاش بعد ذلك زماناً طويلاً حتى مات ببلاد الرُّوم غازياً في خلافة مُعاوية.

قال الهيثم بن عدي وغيرُه: مات سنة (٥٠).

وقال الواقدي وغيره: مات سنة (٥٢).

وقال أبوزُرعة الدِّمشقي: مات في سنة (٥٥).

قلت: وذكر الواقدي، وأبو القاسم البغوي، وغيرهما أنه شهد مع علي صِفّين.

وقال ابن سعد: ولما ثقل قال لأصحابه: إن أنا مِتُ فاحملوني فإذا صاففتم العدوَّ فادفنوني تحت أقدامكم.

وقال البغوي: قُبِر ليلاً وأمر يزيد بالخيل تقبل عليه وتدبر حتى عَمِيَ قبره.

وقال ابن حبّان في الصحابة: مات بأرض الروم وقال لهم: إذا أنا مِنَّ فقدَّموني في بلاد العدوِّ ما استطعتم، ثم ادفنوني. فمات وكان المسلمون على حصار القسطنطينية، فقدَّموه حتى دُفن إلى جانب حائط.

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح ابن خزيمة؛ (٢٠٨٨).

خالدين زيا

أحفظ وأقوى.

وَلَمْتُ: وَحَالَدُ بِن زَيْدُ بِن خَالَدُ الْجُهَنِي ذَكُرُهُ ابْنَ حِبَّانُ في «الثِّقات».

س ـ خالد بن زَيّد ـ وقيل: ابن يزيد، وهو وَهُم ـ أَبُو عَبدالرحمن الشّامي

أرسل عن العِرْباض بن سارية، وشُرَحبيل بن السَّمط. وروى عن: أبي بكربن عبدالرحمن بن الحارث، وقَرْعَة بن يحيى.

وعنه: مُعتَمِر بن سُليمان، وسُفيان بن حُسَين. قال أبو حاتم: ما به بأس.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وسمى أباه يزيد، وكذا قال البخاري في «تاريخه» وقدذكرت في «لسان الميزان»: أنَّ الراوي عن العِرْباض الذي روى عنه سفيان بن حسين هو خالد بن يزيد بن مُعاوية بن أبي سفيان. وقد صرَّح أبو حاتم بأنَّه أخو عبدالرحمن بن يزيد بن مُعاوية بن أبي سفيان، وقرَّق بينه وبين خالد بن زيد الذي روى عن شُرَحبيل، وهو الذي أخرج له النَّسائي، فإن كان وقم فيه خالد بن يزيد فالوهم مختصَّ به، لا بالآخر.

وستأتي ترجمة خالد بن يزيد بن معاوية . د ت سي ق ـ خالد بن سارة، ويُقال: ابن عُبيد بن سارة المَخْروميُّ المكنُّ .

روى عن: ابن عُمر، وعبدالله بن جَعْفَر بن أبي طالب. وعنه: ابنه جعفر بن خالد، وعطاء بن أبي رباح.

ذكره ابن حِبَّان في «النِّقات»

خ من ق \_ خالد بن سُعْد الكوفيُّ، مولى أبي مسعود، الأنصاريُّ.

روى عن مولاه، وحُــلَيفـة، وعــائشة، وأبي هُريرة، وعبدالله بن أبي عتيق

وعنه: إبراهيم النَّخعي، والأعمش، ومنصور، وأبو حَصِين، ومُجَمِّع بن يحيى، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرُهم. قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعين: ثقة. وذكره ابن حبَّان في «الثقات». د س . خالد بن زَيْد، ويُقال: ابن يزيد، الجُهَنيُّ.

عن: عُقبة بن عامر في فضل الرَّمي.

وعنــه: أبــو سَلَّام الحَبَشي، على اختــلافٍ فيه على يحيى بن أبي كثير، فقال مرَّةً: عَبدالله بن زيد

وفَرَّق البخاري، وأبوحاتم، وغيرهما بينه وبين خالد بن زيد بن خالمد الجُهني الذي يروي عن أبيه في اللَّقَطة، ويروي عنه عَبدالله بن محمد بن عقيل.

وذكر الخطيب أنَّه وَهمُّ، وأنَّ الصواب أنَّهما واحد، ولم يأت على ذلك بحجة، إلاَّ أنَّه روى حديث الرمي رواية أبي سلاَّم، عن خالد بن زيد الجُهني، وليس في ذلك ما يمنع كونهما اثنين، ويؤيد ذلك أنَّ في رواية أبي الحسن بن العبد، وغيره، عن أبي داود، وفي رواية النَّسائي: خالد بن يزيد بزيادة ياء في أوله، وكذا وقع عند ابن ماجه من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عُقْبة بن عامر في حديث النذر.

فلو لم يكونيا اثنين ما اختُلف في اسم أبي هذا لأنَّ زيد بن خالد الجُهني الصَّحابي لم يُختَلف فيه

وقى ال ابن عساكر في حرف العين: عبدالله بن زيد، ويُقال ابن يزيد، ويُقال خالد بن زيد القاص الأزرق الدُّمَشُقي قاص مُسْلَمة بن عَبدالملك.

روى عن: عقبة بن عامر، وعوف بن مالك.

وعنه: بُكير بن الأشبّج، ويعقوب بن الأشبج، وأبو سلام الحبشي، وغيرُهم.

ثم روى من حديث بُكير بن الأشبج، ويزيد بن حَصِيفة، عن عبدالله بن يزيد، عن عوف بن مالك حديث: «لا يَقُصُّ إلاَّ أمس.

ثم روى من حديث يحيى بن أبي كثير وغيره، عن أبي سلام عن عاصر في سلام عن عبدالله بن زيد الأزرق عن عُقبة بن عاصر في الرمي، ثم حكى قول البخاري في التفريق بينهما، ثم قال: وعندي أنَّهما واحدُ. والقول في هذا كالقول مع الخطيب فإنَّ الراوي عن عوف بن مالك لا خلاف أنَّ اسمه عبدالله، وإنمَّا وقع خلاف في اسم أبيه، فقال عصرو بن الحارث، عن بكير بن الأشبح: زيد. وقال ابن لَهيعة في روايته عن بُكير ويزيد بن خصيفة: يزيد، وقول عَمرو بن الحارث أولى فإنَّه ويزيد بن خصيفة:

— خالد برسلمة

له عندهم حديث واحد في ذكر الدجال.

قالت: وله عند النُّسائي آخر.

وذكر البخاري في «الأوسط» في فصل من مات من ثلاثين إلى أربعين ومئة. وقال يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتي بنَبيذ فَصَبَّ عليه الماء. ولم يصح.

وقال ابن أبي عاصم في الأشربة: هو عندي مجهول، ولم يَقُل: سمعت أبا مسعود، فأرى أن يكون بينه وبين أبي مسعود إنسان.

وقال ابن عدي: ولخالد أحاديث، إلاَّ أنَّ الذي يُنكر عليه من حديثه هو الذي ذكرت، يعني حديث النبيذ، وحديث، لا يتمُّ على عبدٍ نعمة إلاَّ بالجَنَّة،

وقال النَّسائي بعد أن روى الحديث المذكور في النبيذ: هذا خبرُ ضعيفٌ، انفرد به ابنُ يمان، ولا يُحتَج بحديثه لسوء حقظه، وكثرة أخطائه.

قلت: ورواه يحيى بن سعيد، عن سقيان موقوفاً وهو
 الصّحيح.

خ ـ خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، الأمويُّ .

روی عن: أبیه، وبُــدَیع مولی عَبــدالله بن جعفــر، وسهل بن یوسُف بن مالك الانصاری.

رعنه: ابن المبارك، وهشام بن الكُلبي، وإبراهيم بن موسى الرَّازي، ويحيى الحِمَّاني، وغيرُهم.

قال مكي بن عَبْدان: حدثنا مسلم بن الحَجَّاج، حدثنا الحُلُواني، حدثنا حالم، فقيل الحُلُواني، حدثنا خالم، فقيل لمحمد: من ذكرت؟ قال: الثقة الصَّدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعيد.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

قات: وقال الدَّارَقُطني: ليس به بأس.

د ق ـ خالد بن سعيد بن أبي مريم: النَّيميُّ، المدّنيُّ، مولى ابن جُدْعان.

وبي عن: سعيدين عبدالرحمن بن رُفَيْش،

والمطّلب بن عَبدالله بن حُنْطَب، ونُعَيم المُجْمر، وأبي زينب مولى حازم بن حَرْمَلة الغِفاري، وأبي مالك الأشْعَري.

وعته: ابنه عبدالله، ومحمد بن مُعن الغِفاري، وعَطَّاف بن خالد المخزومي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

قلت: وقال ابنُ المديني: لا نعرفه.

وساق له العُقَيلي خبراً استنكره.

وجَهُّله ابنُ الفَطَّانَ .

بخ م ٤ ـ خالسة بن سَلْمسة بن العماص بن هشمام بن المُغيرة، المخزوميُّ، أبو سلمة، ويُقال أبو القاسم المعروف بالفأفاء الكُوفي، أصله حجازي.

روى عن: عبدالله البهي، وعيسى وموسى ابني طلحة بن عُبيدالله، وسعيد بن المسيِّب، وأبي بُرْدة بن أبي موسى، والشَّعْبي، وغيرِهم.

وعنه: أولاده: عِكرمة، ومحمد، وعَبدالرحمن، والسُفيانان، وشُعْبة ومِسعر، وزائدة، وزكريا بن أبي زائدة، وابنه يحيى بن زكريا، وحَمَّاد بن زيد، وغيرُهم وحدَّث عنه عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما أكبرمنه.

قال البخاري، عن ابن المديني: له نحو عشرة أحاديث.

وقال أحمد وابن معين وابن المَديني: ثقة.

وكذا قال ابن عمار، ويعقوب بن شيبة، والنَّسائي.

وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتبُ حديثُه.

وقال ابنُ عدي: هو في عِدَاد مَنْ يُجمعُ حديثُه، ولا أرى بروايته بأساً.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

وقال ابنُ سَعْد: هرب من الكوفة إلى واسط لمَّا ظهرت دعوة بني العُبَّاس، فقُتِل مع ابن هُبَيرة.

وقال محمد بن حُميد عن جرير: كان الفأفاء رأساً في المُرجئة، وكان يُبغض علياً.

وقــال يعقــوب بن شَيبَة: يُقال: إنَّ بعضَ الخلفاء قَطَع لـــانَه ثم قتلَه.

خالد بن سُمير

ذكره على ابن المديني يوماً، فقال: قُتِل مظلوماً.

وقال أبو داود، عن الحسن بن علي الخلال: سمعت يزيد بن هارون يقول: دخلت المُسوَّدَة واسط سنة (١٣٢) فنادى مناديهم بواسط: النَّاس آمنون إلا ثلاثة: العَوَّام بن حَوْشَب، وعُمر بن ذَر، وخالد بن سَلَمة المخزومي، فأمًا خالد فقتل، وأمًّا العوام فهرب، وكان يحرِّض على قتالهم، وكان عُمر بن ذر يقصُّ بهم، ويحرَّض على قتالهم عِندنا وباسط.

له عند مسلم حديث واحد.

قلت: وقع في الصحيح البخاري أضمناً حيث قال في الحيض:

وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فإنَّ مُسلماً أخرجه مِن طريق حالد بن سَلمة هذا.

وذكر ابن المديني في «العلل الكبرى» أن الفاف للم يسمع من عبدالله بن عمر، وذكر ابن عائشة أنَّه كان يُنشد بني مروان الأشعار التي هُجي بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

بخ د س ق ـ خالد بنُ سُمير، السَّدُوسيُّ، البَّصْريُّ.

روى عن: ابـن عُمــر، وأنس، وعبـــدالله بن ربـــاح الانصاري، وبشير بن نَهيْك، ومُضارب بن حَزْن.

وعته: الأسود بن شَيْبان.

قال النَّسائي: ثقة.

ودكره ابن حبَّان في «الثِّقات».

قلت: وقال العجلي: بُصريُّ ثقة.

وذكر له ابن جرير الطَّبري وابن عبدالبر والبيهفي حديثاً أخطأ في لفظة منه، وهي قوله في الحديث: كنَّا في جيش الأمراء، يعني مُؤتة، والنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يحضرها.

ق ـ خالـه بن أبي الصَّلْت، البَصْـرِيُّ. عاملُ عُمر بن عبدالعزيز، مدنئُ الاصل

روی عن: عمر بن عبدالعزیز، ومحمد بن سیرین، وعبدالملك بن عمیر، وربعی بن حراش، وسماك بن حَرْب.

وعند: خالد الحدَّاء، والمبارك بن فَضَالة، وسُفيان بن حسين، وواصل مولى أبي عُيِّنة، وأبو عَوَانة فيما قبل، والصَّواب: أنَّ بينهما خالداً الحدَّاء.

قال البخاري: حالد بن أبي الصَّلت، عن عِراك مُرسل. وذكره ابن حبًّان في «الثّقات».

روى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً في استقبالُ البائلِ القبّلة، وهو مُعَلّل.

قال البخاري في «التاريخ»: قال موسى: حدثنا حَمَّاد هو ابن سَلَمة، عن خالد الحدَّاء، عن خالد بن أبي الصَّلت، قال: كُتُنا عند عصر بن عبدالعزيز، فقال عِراك بن مالك: سمعتُ عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حَرَّلي مقعدتي إلى القبلة.

قال: وقال موسى: حدثنا وُهَيب، عن خالد، عن رجل: أنَّ عِرَاكاً حدَّث عن عَمْرة، عن عائشة.

وقال ابنُ بُكير: حدَّثني بكرٌ، عن جَعفر بن ربيعة، عن عِراك، عن عُرُوة: أن عائشة كانت تُنكر قولهم: لا يستقبل القبلة، وهذا أصعُ.

قلت: وذكر الخُلَّال عن أبي عبدالله: أنه قال: ليس وفأ.

وقال إبراهيم بن الحارث: أنكر أحمد قول مَن قال عن عِراك: سمعت عائشة، وقال: عِراك من أين سمع من عائشة؟!

وقال أبو طالب، عن أحمد: إنَّما هو عِراك، عن عُروة، عن عائشة، ولم يَسمع عِراك منها.

وقال أبو محمد بن حَزْم: هو مجهول

وقال عَبد الحق: ضعيف.

وتعقّب ابنُ مُفَـوَّز كلام ابن حَزْم، فقـال: هو مشهـور بالرَّواية، معروف بحَمَل ِ العلم ولكنَّ حديثِه معلولُ.

وذكره أسلم بن سَهْل في «تاريخ واسط» وحكى عن سُفيان بن حُسين قال: كُنّا ناتي خالد بن أبي الصَّلَت، وكان عيناً لمُمر بن عَبدالعزيز بواسط، وكانت له هَيثة .

وقال التَّرمِذي في «العلل الكبير»: سألتُ محمداً عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب، والصحيحُ عن عائشة

ولها

وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري، وأنَّ الصَّوابِ عِراك، عن عُروة، عن عائشة قولها، وإنَّ مَن قال فيه: عن عِراك، سمعتُ عائشة مرفوعاً وهم فيه سنداً ومتناً.

ت ـ خالد بن طَهْمان السَّلُوليُّ، أبو العلاء، الخَفَّاف، الكوفيُّ، وهو خالد بن أبي خالد.

روى عن: أنس، وحبيب بن أبي حبيب البَجَلي، وحبيب بن أبي ثابت، وحُصَين بن مالك، وعطبة العَوْفي، ونافع بن أبي نافع البَرَّان، وغيرهم.

وعمه: الشَّوْري، وابنُ المبارك، ووكيم، وأبو أحمد السَّرْبيري، وأبو نعيم، والفسريابي، وعُبيدالله بن موسى، وأحمد بن يُونس، ويحيى بن هاشم السَّمْسار خاتمة أصحابه، وغيرُهم.

قال خالد الإسكاف، قال الدُّوري، عن ابن مَعين: ضعيف.

وقال أبو حاتم: هو من عتق الشَّيعة، محلُّه الصَّدق.

وقال أبو عُبيد: لم يذكره أبو داود إلَّا بخير.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» وقال: يُخطىء وَيَهم.

قلت: وقال ابن الجارود: ضعيف.

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مَعين: ضعيفٌ، خَلَط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة، وكان في تخليطه كلُّ ما جاؤوا به يُقْرئه.

وقال ابنُ عدي: ولم أر له في مقدار ما يرويه حديثاً منكراً.

م ـ خالد بن عبدالله بن حَرْمَلَه، المُدْلِجيُّ، حجازيُّ. روى عن: الحارث بن خُفاف بن إيماء، وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام.

وعنه: محمد بن عمزوبن عَلقَمة، ومحمد بن يحيى الأسْلمي .

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: وقال البخاري: حديثُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مُرسل.

قلت: وذكره لأجل هذا الحديث \_ ومتنه: "خيرُكم المدافع عن قومه" \_ في «الصّحابة» البغوي وقال: لا أدري له صحبة، أم لا.

وذكره فيهم ابنُ أبي عاصم وابن مَنْذَه، وأبو نُعَيم.

د س ق - خالد بن عبدالله بن حُسَين، الأمويُّ مولاهم، الدَّمَثْقي، وقد يُنسب إلى جَدَّه.

روى عن: أبي هويرة.

وعنه: إسماعيل بن عُبيدالله بن أبي المُهاجر، وزيد بن واقد، ومحمد بن عبدالله بن المُهاجِر الشُّعيثي.

قال البخاري: سمع أبا هريرة.

وقال إسحاق بن سَيَّار النَّصيبي: أظَّنه لم يسمع مِن أبي ربرة.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

قلت: وقال الآجُري عن أبي داود: كان أعقل أهل زمانه.

ع ـ خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطُّحَّان، أبو الهيثم، ويُقال أبو محمد المُزَنِّي مولاهم، الواسطيُّ.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وحميد الطويل، وسُليمان التَّيمي، وأبي طُوالة، وابن عُون، وخمالد الحدُّاء، وعمروبن يحيى بن عُمارة، ومُطَرِّف بن طريف، وسُهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي إسحاق الشَّيباني، وأبي حَيَّان التَّيمي، ويُونُس بن عُبيد،

وعته: زيد بن الحباب، وعبىدالرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى القطَّان، وعَفَّان، وعمروبن عَوْن، ومُسَدَّد، وسعيد بن منصور، وابنه محمد بن خالد، ومحمد بن الصَّبَّاح الدُّولابي، وإسحاق بن شاهين الواسطى، وقُتيبة، وآخرون.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: كان خالد الطَّحَّان ثقة صالحاً في دينه، وهو أحبُّ إلينا من هُشَيم.

وقال ابنُ سَعْد وأبو زُرعة والنِّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة، صحيح الحديث.

وقال النُّرمِذِي: ثقة حافظ.

وقال أبو داود: قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضلَ من

خالد بن عبدالله ـ

خالد الطحَّان. قيل: قدرأيتَ سفيان؟ قال: كان سفيان رجل نفسه وكان خالد رجل عامَّة.

وسُئل محمد بن عمار عن جرير وخالد: أيُهما أثبت؟ فقال: حالد.

قال عبدالحميد بن بيان، ويعقوب بن سفيان وعلي بن عبدالله بن مُبشِّر: مات سنة (١٧٩).

زاد على: ولد سنة (١١٠).

وقال خليفة، ومحمد بن سعد: مات سنة (١٨٢).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وحكى القَوْلين في وفاته.

وقال أبو زُرعة: لم يسمع من الأعمش، حكاه ابنُ أبي حتم عنه في «المراسيل».

ووقع في «التمهيد» لابن اعبدالبر في الرجمة يحيى بن سعيد. في الكلام على حديث البياضي في النهي عن الجهر بالقرآن بالليل: رواه خالمد الطَّحَّان عن مُطرَّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، نحوه.

وقال: تفردً به خالد، وهو ضعيف، وإسناده كلُّه ليس مما يُحتجُّ به .

قلت: وهي مُجازفة ضعيفة، فإن الكُلَّ ثقات، إلاَّ الحارث فليس فيهم ممن لا يُحتجُّ به غيرُه.

م س ـ خالد بن عَبدالله بن مُحْرِز، المازنيُّ البَصْرِي.

روى عن: عمَّه صَفْهوان، وعن عبدالله بن عُمر - والصَّحيح عن عمَّه، عنه -، وعن زُرارة بن أوفى، والحسن البَصْري، وسنان بن سَلَمة بن المُحَبِّق، وغيرهم.

وعنه: سُليمان التيمي، وعناصم الأحنول، وعَنْوف الأعرابي، وإبراهيم بن طَهْمان، وغيرُهم.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

قلت: وقال العجُّلي: ثقة.

عخ د ـ خالسد بن عبدالله بن يَزيد بن أَسَد، الفَسْريُّ، الأَميرُ، أبو القاسم، ويُقال: أبو الهيثم، الدَّمشْقيُّ.

روى عن: أبيه، عن جدُّه، وله صحبة.

وعته: إسماعيل بن أبي خالد، وحبيب بن أبي حبيب

الجَرَّمي، وحُمَيد الطَّويل، وإسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البَجلي، وغيرُهم.

وقـال يحيى الحِمَّـاني: قبل لسَيَّار: تروي عن حالد؟ قال: إنَّه كان أشرفَ منْ أن يكذب.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قال خلیفة: مات عبدالملك، وعلى مكة نافع بن علقمة بن صفوان، فعزله الوليد بعد سنتين، وولَّى خالد بن عبدالله فلم يزل بها حتى عزله سُليمان بن عبدالملك.

قال وفي سنة (١٠٦) ولي حالد بن عبدالله العراق، ولأه هشام بن عبدالملك، ثم عزله في سنة (١٢٠).

قال: وقُتل سنة (١٢٦)، وهو ابن نحو ستين سنة.

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن مَعين قال: خالد بن عبدالله القَسْري كان والياً لبني أمية، وكان رجل سَوء، وكان يقع في علي بن أبي طالب رضي الله

له في كتاب أبي داود، عن مُسَدِّد، عن أمية بن خالد: لمَّا وَلِي خالد القسري أضعف الصَّاع.

ول، في كتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري قصة قتله الجَعْد بن ورُهم.

قلت: وقال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه، وله أخبار شهيرة، وأقوال فظيعة، ذكرها ابن جرير وأبو الفرج الأصبهاني والمبرد، وغيرهم.

وقال عمر بن شبّة: حدثنا أبو نُعيم، عن رجل، قال: شهدت خالداً حين أتي به يوسف بن عُمر، فدعاً بعود، فوضع على قدمه، ثم قامت عليه الرجال حتى كُسِرت قدماه، ثم على ساقيه حتى كسرتا، ثم على فخليه، ثم على حقويه، ثم على صدره حتى مات، فوالله ما تكلّم ولا عَبَس،

خ ت س ـ خالد بن عبدالرحمن بن بُكَير، السَّلميُّ أبو أُمية البَصْريُّ .

روى عن: الحسن البّصري، وغالب القطّان، ونافع، وابن سيرين.

وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع، وإسرائيل، وبشر بن المُقَضَّل، وأبو داود الطَّيالسي، وعبدالصمد،

خالد بن عبد الرحن

والحسين بن الوليد النَّيْسابوري، وابنُ أبي عدي، وأبو الوليد الطَّيالسي.

قال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: يُخطىء.

له عندهم حديث واحد في الصّلاة في السجود على . ب.

قلت: وقال العُقَيلي: يُخالَفُ في حديثه.

وقال الحاكم عن الدَّارَقُطني: لا بأس به.

د س ـ خالد بن عبدالرحمن الخُراساني، أبو الهيئم، ويُقال: أبو محمد المَرُّوذيُّ، سكن ساجل دمشق.

روى عن: مالسك بن أنس، وإسسرائيل، وعيسى بن طَهْمان، والمَسْعُودي، وشُعْبة، والنَّوري، وشَيْبان، وابنِ أبي ذئب، ومُطيم بن ميمون، وجماعة.

وعنه: يحيى بن مَعين، وبَحر بن نَصْر الخَوْلاني، وسَعْد أومحمد ابنا عبدالله بن عبدالحكم، وهشام بن عَمَّار، والرَّبيع بن سليمان المُرادي، ومحمد بن محمد بن مُصعب الصُّوري، ومحمد بن عبدالرحيم بن البَرْقي، وأبو عُتبة الحَجازي، وجماعة.

قال يزيد بن عبدالصمد، عن ابن مَعين: ثقة.

وقـال ابنُ صاعـد: حدثنا بحـر بن نَصْـر، ومحمد بن عَبدالله بن عَبدالحكم قالا: حدثنا خالد، وكان ثقة.

وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: لا بأس به ـ

زاد أبو حاتم: كان ابن مَعين يُثني عليه خيراً.

وقال العُقَيلي: في حفظه شيء.

قلت: ثم ذكر له حديثاً مُعَلَّلًا رُويَ على وجوه، ولعلَّ الخطأ فيه من غيره.

وقال ابن عدي: ليس بذاك.

تمييز - خالد بن عبدالرحمن بن خالدين سَلَمة، المخزوميُّ المكيُّ.

روى عن: إســمـــاعــيل بن أمية، وسفيان التَّـــوري، ومِسْمَر، وورقاء، ومحمد بن طلحة بن مُصَرَّف.

رتنمه: أبسو سلمة يحيى بن المُغيرة المخسزومي،

ومحمد بن ميمون الخَيَّاط، وأبو الدرداء عبدالعزيز بن منيب، ويحيى بن عَبدَكُ العَرْويني، وأبو يحيى بن أبي مَسَرَّة.

قال البخاري، وأبو حاتم: ذاهبُ الحديث.

زاد أبو حاتم: تركوا حديثه.

وقد جعل ابنُ عدي الخُراسانيُّ والمخزوميُّ واحداً.

وَفَرُّق بِينهما العُقَيلي وغيرُه، وهو الصَّحيح.

قلت: وفَرَّق بينهما أيضاً ابنُ أبي حاتم.

والمخزومي ذكر ابن يُونُس أنَّه مات سنة (٢١٢) بِمصر.

وقال البخاري في «الأوسط»: رماه عمروبن علي بالوَضْع.

وقال صالح بن محمد: منكر الحديث.

وقسال الحساكم أبـو أحمـد: خالـد بن عبـدالـرحمن المُخراساني، سكن مكة، حديثه ليس بالقائم.

قلت: وقوله الخراساني خطأ أيضاً.

وقال الدَّارَقُطني: ضعيف. وذكر له حديثاً، فقال: الحمل فيه على خالد.

تمبيعز - خالـد بن عبـدالـرحمن، العَبْديُّ: أبو الهيثم العَطَّار الكوفيُّ.

روى عن: سِماك بن حَرْب.

وروى عنه: إسحاق بن الفرات المِصْري.

قال العُقَيلي: ليس بمعروف بالنُّقل.

قلت: وقال الحاكم أبو عبدالله في «الضعفاء» وتبعه النَّقَاش: أبو الهيثم الخُراساني، ويُقال العَبْدي. روى عن سِماك بن حَرب، ومالك بن مِغُول أحاديثَ موضوعة، حدَّث بها عنه عيسى بن أحمد العَشْقلاني، وغيرهم.

قلت: وقد وهم الحاكم في جمعه بين العبدي والخراساني فقد قال ابن يُونُس: إنَّ العَبْديُّ قديمٌ وصِدق، هو أقدم من الخُراساني.

وقيال الدَّارَقُطني في العبدي: لا أعلم روى غيرَ هذا الحديثَ الباطِلَ، يعني حديثَه عن سِماك، عن طارق، عن عُمر مرفوعاً: «بعثتُ داعياً وليس إليَّ من الهدى شيء».

وجمع ابن عدي بين الخراساني والعبدي، فنقل عن

خالد بن عُبيد

يحيى بن معين مِن طريق يزيد بن عبدالصَّمد، عنه: أنَّه ثقة.

وقال أيضاً: حدثنا ابن صاعد، حدثنا بحربن نصر، وابن عبدالحكم، قالا: حدثنا خالد بن عبدالرحمن، أبو الهيشم الخراساني: وكان ثقة.

ثم أورد له عن مالك، والسمسعودي، والشوري، ومالك بن مِغوّل، ومِسْعَر، وكامل أبي العلاء، وأبي شيبة الواسطى عدة أحاديث مناكير.

ثم أورد مِن طريق عيسى بن أحمد العقلاني، عن إسحاق بن الفُرات: حدثنا خالد بن عبدالرحمن العبدي، أبو الهيثم، عن سماك الحديث الذي ذكره الدَّارَقُطني، وقال: لا أدري سمع خالد من سماك أم لا. ثم قال: ولا أشكُ أنَّه الخراساني، وروايته عن سماك مرسلة. كذا قال.

ق ـ خالد بن عُبيد العَتَكيُّ، أبو عِصام البَصْريُّ، سكن مرو.

روى عن: أنس بن مالك، وعبدالله بن يُرَيَّدة، والحسن البَصَّري، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وأبو تُمَيلة، والفَضل بن موسى، غِيرُهم.

قال أحمد بن سَيَّار: كان شيخاً نبيلًا، وكان العلماء يعظَّمونه، وكان ابن المبارك رُبُّما سوَّى عليه ثيابه إذا ركب.

وقال العلاء بن عمران: كانوا لا يُنكِرون روايته عن نس.

وقال البخاري: في حديثه نَظُر.

وقال ابن حِبَّان والحاكم: حدَّث عن أنس بأحاديث مَوضوعة.

وقال العُقَيلي : لا يُتابع على حديثه.

وقى ال أبنُ عدى: ليس في أحاديثه حديثُ منكرٌ جداً، وذكره هو وأبا عصام البَصْري الذي يَروي عنه البصريون: هشام الدَّستَوائي، وغيرُه في ترجمةٍ واحدةٍ، والصَّوابُ أنَّهما اثنان.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في موضع خروج الدَّابة. قلت: وهو الذي عناه البخاري.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.

وقال ابن عدي، عن العباس بن مُصعب جدنسا العلاء بن عِمران، اخبرنا خالد بن عُبيد، سمعت أنساً، فذكر عشرة أحاديث منكرات

قال العباس: وكان الشيخ رجلًا صالحاً، ولا أدري كيف هذا.

ولفظ ابن حبَّان في «الضعفاء» يروي عن أنس نسخةً موضوعةً ما لها أصول، يعرفها من ليس الحديث صناعته أنها موضوعة، لا يحلُّ كَتْبُ حديثه إلاَّ على جِهة التَّعجُب، منها عن أنس، عن سلمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: هذا وصييًّ، وموضع سرِّي، وخيرُ مَن أتركُ بَعدي.

وأخرج مُسلم في اصحيحه والثلاثة من طريق هشام الـدُّستوائي، عن أبي عصام، عن أنس حديث النَّفس عَند الشُّرب. وأورده المِزِّي في الكُنى، وسياتي

خالد بن عُبَيد المخروميُّ في خالد بن سارَة.

د ـ خالد بن العَدّاء بن هَودَة. قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: عبدالمجيد أبو عَمرو.

قاله هَنَّاد، وأبو كُريب عن وكيع، والصَّواب: العَدَّاء بن خالد. وسيأتي.

د سي ـ خالد بن عَرْفَجة صوابه ابن عُرفُطة. يأتي.

ت س ـ حالد بن عُرْفُطة بن أَبْرَهة ـ ويُقال: أَبرة ـ بن سنان، القُضاعى، العُذْريُّ، له صحبة.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عُمر. وعنه: أبو عثمان النَّهدي، وأبو إسحاق السَّبيعي، وعبدالله بن يسار الجُهني، وحفيده عُمارة بن يحيى بن خالد بن عُرفُطة، ومولاه مسلم، وغيرهم.

قال الطبراني: كان خليفة سَعد بن أبي وقَاص على لكوفة.

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (٦١).

له في الجنائز حديث واحد في مَنْ قَتَلَه بَطْنُه .

قلت: وذكر الدُّولابي أنَّ المُختاربن أبي عُبيد قبله بعد موت يزيد بن معاوية، فيكون ذلك بعد سنة (٦٤) والله الكوفئ.

روى عن: عبد خير، عن على في الوضوء.

وعنه: ابنه عُمارة، وإسراهيم بن محمد بن مالك الهَمداني، وبَعَناب بنُ نِسطاس، وحجَّاج بن أرطاة، وزائدة بن قدامة، والثوري، وأبو الأحوص، وشريك، وأبو حنيفة الفقيه، وعبدالله بن عبَّش الهمداني، وشعبة، لكن سمَّاه مالك بن عُرْفُطة، وتبعه أبو عَوَانة بعد أن كان يسمَّيه باسمه الصَّحيح.

قال ابن مَعين، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبوحاتم: شيخ.

قلت: ذكر أبو داود في «السنن» في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: أنَّ أبا عَوانة قال يوماً: حدثنا مالك بن عُرَّقُطة، فقال له عمرو الأغضف: هذا خالد بن عَلقَمة، ولكن شُعبة يخطىء فيه، فقال أبوعوانة: هو في كتابي خالد بن عَلقَمة، ولكن قال لي شعبة: هو مالك بن عُرَّقُطة.

قال أبو داود: حدَّثنا عمروبن عون، حدثنا أبو عوانة، حدَّثنا مالك بن عُرفَطة: قال أبو داود: وسماعه قديم. قال: وحدَّثنا أبو كامل حدثنا، أبو عوانة، حدثنا خالد بن عَلقمة، قال أبو داود: وسماعه متأخر، كانَّه بعد ذلك رجع إلى الصَّواب.

وقال البخاري، وأحمد وأبو حاتم، وابن حِبَّان في هالئقات، وجماعة: وَهِمَ شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عُرْفُطة، وعاب بعضُهم على أبي عوانة كَونَه كان يقول: خالد بن عُلْقمة مثل الجماعة، ثم رجع عن ذلك حين قبل له: إن شُعبة يقول: مالك بن عُرْفُطة. واتبعه وقال: شعبة أعلمُ مني.

وحكاية أبي داود تدل على أنَّه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولًا . وهو الصُّواب .

وقرأت بخطَّ مغلَّطاي: وكذا تبع شعبة حسن بن عُقبة المُسرادي. أخرجه الدَّارمي في المسنده، كذا قال فوَهم، وإنَّما رواه حسن بن عُقبة عند الدَّارمي، عن عبد خير نَفْسِه من دون واسطة.

د ق ـ خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن العاص، الأمويُّ، السَّميديُّ: أبو سعيد الكوفيُّ.

أعلم.

يخ د س ـ خالد بن عُرْفُطة .

روى عن: الحسن البَصْري، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وحَبيب بن سالم.

وعنه: أبو بشر، وقتادة، وواصل مولى أبي عُييْنَة.

ذكره ابن حِبَّان في هالثُّقات».

له عنـــد أبي داود والنَّسائي حديث واحد في الذي وقع على جارية امرأته .

قلت: وقال أبو حاتم، وأبو بكر البزَّار في «مسنده»: أنَّه مجهول.

زاد أبو حاتم: لا أعرف أحداً اسمه خالد بنُ عُرفطة إلا الصَّحابي.

د سي ـ خالد بن عُرُفطة .

عن: سالم بن عُبيد في تشميت العاطس.

وعنه: هلال بن يُساف.

قاله يزيد بن هارون، وعبدالصمد بن النَّعمان، عن وَرُقاء، عن منصور، عن هلال. وقال إسحاق الأزرق، وأبو داود الطيالسي، عن وَرُقاء، عن منصور، عن هِلال، عن خالد بن عَرْفَجة.

وقال ابن مهدي، عن أبي عَوَانة، عن منصور عن هِلال، عن رجـل من آل عُرْفُطة. وقـال: معـاوية بن هشـام عن الثوري، عن منصور، عن رجل، عن خالد بن عُرْفُطة.

قلت: الذي أظنُّ أنَّه الأوَّل.

س - خالد بن عُفية بن خالد، السُّكونيُّ، أبو عقبة
 الكوفيُّ.

روى عن: أبيه، وأبي أسامة، وحسين الجُعْفي.

رُون عنه: النَّسائي، وأبو حاتم، ومُطيِّن، والسَّرَّاج، والحكيم التَّرمِذي.

قال النِّسائي: صالح.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات.

وقال مُطَيِّن: مات سنة (٢٤٧).

د س ق ـ خالد بن علقمة الهمدانيُّ، الوادعيُّ، أبو حَيَّة

دوى عن: يُونُس بن أبي إسحاق، والثوري، ومالك بن مِغْــوَل، وشعبــة، وشيبــان، والليث بن سَعْــد، وهشــام الدَّسْتُوائي، وغيرهم.

وعشه: إبىراهيم بن موسى السرَّازي، والحسن بن علي الخلَّال، وشهاب بن عَبَّاد، ويوسف بن عدي، ومِنْجاب بن الحارث، وسُليمان بن داود بن ثابت الواسطي، وأبو نُمَيم الحَلَيي، وأبو كُريب، وأحمد بن منصور الرَّمادي، وغيرُهم.

قال أحمد بن سنان عن أحمد بن خَبَل: مُنكر الحديث.

وقـال عبـدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل.

وقال عبَّاس عن يحيى بن مَعين: ليس حديثُه بشيء.

وقال الحسين بن حِبَّان، عن يحيى: كان كذَّاباً يكذب، حدَّث عن شُعبة أحاديث موضوعة.

وقال البخاري، والسَّاجي، وأبوزرعة: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: متروك الحديث، ضعيف.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال النِّسائي: ليس بثقة.

وقال صالح بن محمد البغدادي: كان يضع الحديث.

وقال ابن حِبَّان: كان يتفرَّد عن الثقات بالموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاج بخبره.

وذكره أيضاً في «التُقات».

قلت: وهي إحدى غفلاته.

وقال ابنُ عدي : روى عن الليث، وغيرِه أحاديث مناكير.

وأورد له أحاديث مِن روايته، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ثمَّ قال: وهذه الأحاديث كلَّها باطلة، وعندي أنَّه وضعها على الليث، ونسخة الليث عن يزيد عندنا ليس فيها من هذا شيء، وله غير ما ذكرت، وعامَّتها أو كلُّها موضوعة، وهو بَيْن الأمر من الضعفاء.

ونقل ابن الجورِي عن جعفر الفِريابي أنَّه قال: كان يكذب

ولم يُصِب ابن الجوزي، فإنَّه إنَّما قال ذلك في الذي بعده.

وعن أحمد بن حَنبل أنَّه قال: أحادلِثُه موضوعة.

وأورد له العُقيلي حديثه عن سُفيان، عن أبي حارم، عن سهل حديث: «إرهد في الدنيا يحبَّك الله . . . » الحديث، وقال: لبس له أصل من حديث الثوري

وقال العجلي: ضعيف، كتبنا عنه.

تمييز - خالد بن عمرى السُلفي، الحِمصي، أبو الأخيل.

روى عن: الحارث بن عُبيدة، وبقية، ومحمد بن خرب، وغيرهما.

وعته: ابنه أحمد، وأبو حاتم الرازي، وغيرُ واجد من شيوخ الطبراني.

وَهَّاه ابن عدي، وكذبه جعفر الفِريابي.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات»، وقال: ربَّما أخطأ.

وقال الدَّارَقُطني: ضعيف.

وقال ابن عدي: لأبي الأخيَل أحاديث مناكير، وسمعتُ . أحمد بن أبي الأحيل يقول: مات أبي سنة (٢٣٦)

م د ت س ـ خالد بن أبي عِسران، التَّبِعِينِيُّ مولاهم، أبو عُمر التونسي قاضي إفريقية.

قال ابن حِبَّان: واسم أبي عِمران زيد.

روى عن: عبدالله بن عُمر مُرسلًا، وعن عبدالله بن المحارث بن جَزء، وسالم بن عبدالله بن عُمر، ونافع مولى ابن عمر، وخَنش الصَّنعاني، ووَهْب بن مُنَبِّه، وسَغْد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، والقاسم أبي عبدالرحمن الشَّامي، وعبدالرحمن بن البَيْلماني، وعُروة بن الزَّير، والأعمش، وهو من أقرانه.

وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعُبيد الله بن أبي جَعْفر، والليث بن سَعْد، وأبو شجاع سعيد بن يزيد القِتباني، وعُبيد الله بن زَحر، وعَمرو بن الحارث، وابن لَهِيعة، وعبدالقاهر بن عبدالله، وجماعة.

قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله ، وكان لا يُدلِّس. وقال أبو حاتم: لا بأس به .

وقـال ابن يُونُس: كان فقيه أهل المغرب، ومفتي أهل مصر والمغرب، وكـان يُقال: إنَّه مُستجاب الدَّعوة، توفي

بإفريقية سنة (١٢٩). قال: وقال ربيعة الأعرج: توفي بإفريقية سنة (١٢٥).

قات: وقال العِجلي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

وقال أبو حاتم: لم يسمع مِن أبي أمامة.

م تم س ق ـ خالد بن عُمير، الْعَدُوي، البَصريُّ.

روى عن: عُتبة بن غَزوان.

وعده: حميد بن هلال، وأبسو نَعسامة العمدوي، وعَبدالعزيز بن مِهْران والد مرحوم:

يُقال: إنَّه أدرك الجاهلية.

ذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

قلت: وممن ذكره في الصحابة أبو عُمر بن عَبدالبر، وابن قانع، وأبو موسى في «الذيل»، وقال: قال عبدان: لا أدري أله رؤية أم لا.

بغ م قد ـ خالد بن غُلَاق النَّيْسي، ويُقال العَيْشيُّ، أبو حَسَّان البَصْرِيُّ.

روى عن: أبي هريرة حديث الدُّعاميص.

وعنه: سعيد الجُرَيري، وأبو السَّليل ضُرَيْب بن نُقير.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: وقال ابن سَعْد: كان ثقةً قليل الحديث.

وقال ابن ماكولا في غلاق: يُقال فيه بالعين المهملة، والأول أكثر.

خالد بن النَِّزُّر (١١) لَبُصُريُّ.

رو**ی عن: انس**۔

وعنه: الحسن بن صالح بن حَيّ.

قال عَبَّاس الدُّوري، عن يحيى: ما سمعتُ احداً يروي عنه غيرُه. قال: ولم أر له فيه رأياً.

وقيل عن عُبَّاس، عن يحيى: ليس بذاك.

وقال أبو حاتم: شيخ.

ملت: وذكره ابن حِبَّان في والثَّقات».

تمييز - خالد بن الفِزّر.

حكى عن: حَيْوة بن شُريح.

وهنه: أحمد بن سُهْل الأَرْدُنِّي، وهو متَاخر عن الذي له .

ص \_ خالد بن أَغَم بن العبَّاس بن عَبد المُطَّلب، المُطَّلب، الهاشميُّ.

روى حديث أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه فيه، فقيل: عن أبي إسحاق عن خالد بن قُثم بن العبّاس. وقيل: عن أبي إسحاق قال: سأل عبدالرحمن بن خالد قُثم بن العبّاس: من أبن ورث علي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؟.. الحديث. أخرجه النّسائي في «الخصائص» على الوجهين.

م د تم س ق ل خالسد بن قيس بن رَبساح، الأَرْديُّ، الحدَّانيُّ، ويقال: الطَّاحيُّ البَصْريُّ.

روى عن: عطاء، وعمسروبن دينسار، وقشادة، وأبي مَسْلمة، ومطر الورَّاق.

وعنه: أخوه نوح بن قُيس، وعلي بن نَصْر الجَهْضَمي الكبير، ومُسلم بن إبراهيم.

قال ابن معين: ثقة .

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

تلت: وقال العجلى: ثقة.

وقال ابن شاهين في «الثّقات»: قال ابن المَديني: ليس به بأس.

وقال الأرْدِي: خالد بن قيس، عن قَتَادة، فيها مناكير، روى عنه أخوه نوح، ونوخ صدوق.

ق ـ خالد بن تشير، الهُمْداني، الكوفيُّ.

روى عن: السُّرِي بن إسماعيل، وأبي إسحاق السَّبيعي، وعطاء بن أبي رباح، وعاصم بن أبي النُّجُود وداود بن أبي هِند، وغيرِهم.

 <sup>(</sup>١) في (ط) الفرز، وبذلك قيده الحافظ في «التقريب» بتقديم الراء على الزاي، وقد انفرد بذلك، وقيده ابن ناصر الدين وغيره، وحتى ابن حجر نفسه
 في وتبصير المنتبه ١٠٧٧/٣ بتقديم الزاي على الراء، انظر وتوضيح المشتبه ١٠٣/٧.

خالدين أبي كريمة

المستعدد إبىراهيم بن طَهمان، ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن أبي حبيب، وواصل مولى أبي عُبَينة، وأيوب بن موسى، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه.

وذكره ابن حِبَّان في الثقات. وقال: وقد قيل: إنَّه الذي روى عنه مُطَرِّف بن طريف، فقال: حدثنا خالـد بن أبي نُوْف، وليس كذلك.

وجمع بينهما البخاري، وهو معدود في أوهامه.

وفَرَّق بينهما أبو حاتم ـ يعني الرَّازي ـ وهو الصَّواب إن شاء الله تعالى

قلت: وقد تبع البخاري في كونه واحداً عبدًالغني بنُ سعيد في «إيضاح الإشكال»

ولم أر قوله: وليس كذلك في كتاب ابن حبان.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن خالد بن كثير: يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ليست له صُحبة، قلت: إن أحمد بن سنان أخرجه في «مسنده». فقال أبي: خالسد بن كثير يروي عن الضحَّساك، وأبي إسحاق الهَمْدَاني، يعني أنَّه مِن أتباع التَّابِعين.

س ق - خالد بن أبي كريمة ، الأصبهائي ، أبو عبدالرحمن الإسكاف ، سكن الكوفة .

روى عن: مُعاوية بن قُوَّة، وعكرمة، وأبي جعفر الباقر، وأبي جعفر المداثني.

وعب : إسسرائيل بن يُونُس، وزُهير بن مُعاوية، والشَّفيانان، وشُغبة، ومِشْعر، وعَبدالله بن إدريس، ووكيم، وغيرُهم.

قال أحمد، وأبو داود: ثقة.

وقال عبَّاس، عن ابن مَعين: ضعيف! (١)

وقال أبو حاتم ليس بقوي .

وقال النُّسائي ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات»، وقال: يُخطىء: قلت: وقال العِجْلى: كوفى، لا باس به.

وفي تاريخ عبَّاس الدُّوري: سألت يحيى عنه، فقال:

وقال البخاري في «تاريخه»: قال أحمد: عنده مراسيل. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به.

وقال البيهقي: أشار الشَّافعي إلى أنَّه لا يُعْرفُ مِنَّ حاله ما يثبت حبره.

بخ ـ خالد بن كَيْسان، حِجازِي ..

روى عن: ابن عمر، وابن الزُّبير.

وعنه: أيوب بن ثابت المكي.

قال ابن حبَّان في كتـاب «النُّقـات»: خالد بن كيسان: يروي عن الرُّبَيُّع بنت مُعَوِّد. وعنه: أبو معاد عبسى بن يزيد(٢)

قلت: وقال فيها أيضاً: خالد بن كيسان يروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعنه: أيوب بن ثابت<sup>(٣)</sup> فهما عنده اثنان، وإنَّما اسم الذي يَروي عن الرَّبيَّع خالدُ بن ذكوان، وقد تَقَدَّم

د ت س - خالىد بن اللَّجْلاج، العامريُّ، ويُقَال: مولى بني زُهْرة، أبو إبراهيم، الحِمصيُّ، ويُقَال: الدَّمَشْقيُّ.

روى عن: ابن عبساس فيمسا قيل، والمحفوظ عن عبدالبرحمن بن عائش الخضرمي، وعن عُمر بن الخطّاب مرسلًا، وعن أبيه ـ وله صحبة ـ وقبيصة بن ذُوْيب.

وعنه: أبـو قِلابـة الجَـرْمي، ومكجـول، وزُرعـة بن إسـراهيم، والأوزاعي، وعبــدالـرحمن بن يزيد بن جابـر،

<sup>(</sup>١) هذا من أوهام الحافظ المزي، صوبه ابن حجر بعد سطرين.

<sup>(</sup>٢) مطيوع والثقات، ٢٠٦/٤.

 <sup>(</sup>٣) قال محقق «تهذيب الكمال» ٨/ ١٥٩ : وأما الذي نقله ابن حجر من رواية حالد بن كيسان عن ابن عمرو وابن الزبير، فلم أجده في التابعين من
 وثقات، ابن حبان.

قلت: هو في مطبوع والثقات: ٢٠٧/٤، وما ذهب إليه المحقق من بعد في توهيم الحافظ لا وجه له ، يؤيده ما جاء في والضعفاء؛ للعقيلي ٢/٢٪، ووالجرح والتعديل: ٢٥٧٢)٣.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

تمييز \_ خالد بن محمد بن خالد بن الزُّبير النُّقفيُّ .

روى عن: عُمـر بن الخـطاب مُرسلًا، وعن رجل ٍ مِن كِنانة، عن عُمر.

وعنه: حجَّاج بن أرطاة على اختلافٍ عنه.

فَرَّق البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حِبَّان في «الثُقات» بينه وبين الأول. وقال ابنُ عساكر: وهُما عِندي واحد.

خ م كد ت س ق ـ خالـد بن مَخْلَد، الفَـطُوانيُّ، أبو الهيشم، البَجَليُّ مَولاهم الكوفيُّ، وقَطَوان: موضعٌ بها.

روى عن: سُليمان بن بلال، وعبدالله بن عمر العُمري، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، ومالك، وعبدالرحمن بن أبي الموال، وإسحاق بن حازم المَدني، وموسى بن يعقوب الزَّمْعي، ونافع بن أبي نُعيم القارىء، وعلي بن صالح بن حَيْ، والرَّبيع بن منذر الثَّوري، وجماعة.

وعنه: البخاري، وروى له مسلم وأبو داود في المستلا مالك والباقون بواسطة محمد بن عثمان بن كرامة، وأبي كريب، وابن نُمَيْر، والقاسم بن زكريا، وعَبد بن حُمَيْد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القَطَّان، وعلي بن عثمان النَّفَيْلي، وعَبَّاس الدُّوري، وسُفَيان بن وكيع بن الجَرَّاح، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن فضالة النِّسائي، وأحمد بن الخليل البزَّاز، وأبي داود الحَرَّاني، وعَبَّاس بن عبدالعظيم العَنْبري، ومُعاوية بن صالح المُحرَّاني، وأحمد بن يُوسُف السُّلمي.

وحدَّث عنه: عُبيدالله بن موسى .. وهو أكبر منه .. وأبو أمية الطُّرسُوسي، وإسحاق بن راهَويه، وعُثمان بن أبي شيبة، ويوسف بن موسى القَطَّان، وغيرُهم، وأبو يعلى محمد بن شَدَّاد الْمِسْمَعي، وهو آخر من روى عنه.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: له أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثُه.

وقال الآجريُّ ، عن أبي داود: صدوق، ولكنَّه يتشيَّع. وقال عُثمان الدَّارمي عن ابن مَعين: ما به بأس. وعبىدالعزيز بن عُمر بن عَبىدالعزيز، ومَسْلَمة بن عَبدالله الجُهَني، وغيرُهم.

قال ابن إسحاق، عن مكحول: كان ذا سنٍ وصلاح، جريء اللسان على الملوك في الغُلْظة عليهم.

وقال خليفة بن خيَّاط: كان على الشُّرط بدمشق.

وقال ابن سُميع: كان على بناء مسجد دمشق.

وقال ابن حِبَّان: كان من أفاضل أهل زمانه.

وقال أبو مُسْهر: كان يُفتي مع مكحول.

وقال البخاري: سمع عمر بن الخطاب.

قلت: ذكره ابن عبدالبر في الصحابة، ثم قال: لا أعرفه ليهم.

وذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين.

وروى أبو داود وغيره من حديث محمد بن خالد السلمي، عن أبيه، عن جدّه حديثاً، فسمَى جدّه ابنُ منده وأبو نُعيم: اللَّجلاج، فعلى هذا فخالد بن اللَّجلاج السلمي غير خالد بن اللَّجلاج العامري، وكان ينبغي للمؤلف أن يُفرُق بينهما، وقد أشرتُ إليه في المُبهمات التي في أواخر هذا الكتاب.

خالد بن اللَّجلاج، في خالد السُّلمي.

س ـ خالد بن اللُّجلاج، ويُقال: حُصَين بن اللُّجلاج.
 لم .

مد ـ خالد بن أبي مالك.

عن: محمد بن سُعْد.

وعنه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم التُقفي الكوفي. وليس هذا بخالد بن يزيد بن أبي مالك.

قلت: هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول.

د\_خالد بن محمد النُّقفيُّ، الدُّمَشْقيُّ، سكن حِمص.

روى عن: بلال بن أبي الدَّرْداء، وعُمر بن عَبدالعزيز، وعبدالرحمن بن سلمة الجُحَمي، ويلال بن سَعْد.

وعنه: خريز بن عُثْمان، ومُعاوية بن صالح، وأبوبكر بن أبي مريم، وغيرُهم.

قال أبو حالم: ثقة.

وقال ابنُ عدي : هو مِن المُكثرين، وهو عندي إن شاء الله لا بأس به .

قال مُطَيِّن: مات سنة (٢١٣).

قَلْتُ : وكذا أرَّحه ابن سَعْد، وقال ابن قانع : سنة (١٤). وذكره البخاري في «الأوسط» فيمن مات فيما بين سنة (١١) إلى (١٥).

وقــال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرتُه، ولعلَّها تَوَهَّماً مِنه، أو حَمْلًا على حفظه.

وقال ابن سَعد: كان مُتَشَيَّعاً، منكر الحديث في التَشيُّع مُفرطاً، وكَتبوا عنه للضرورة.

وقال العِجلي: ثقة، فيه قليل تَشَيُّع، وكان كثيرَ الحديث

وقال صالح بن محمد جَزَرة: ثقة في الحديث، إلا أنَّه كان مُتَّهماً بالغلوِّ.

وقال الجوزجاني: كان شتَّاماً مُعلناً لسُوء مذهبه. وقال الأعين: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل: في المثالب، أو المثاقب، يعني بالمثلثة، لا بالنون.

وحكى أبو الوليد الباجي في «رجال البخاري» عن أبي حاتم: أنه قال: لخالد بن مَخْلد أحاديث مناكير، ويُكتبُ حديثه.

وفي «الميزان» للذهبي قال أبو أحمد: يُكنبُ حديثُه، ولا يُحتجُ به.

وقال الأزدي: في حديثه بعضُ المناكير، وهو عندنا في عِدَاد أهل الصَّدْق.

وقال ابن شاهين في «التُّقات» قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق.

ودكره السَّاحِي، والعُقَبلي في «الضعفاء».

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وقال: كان يكره أن يُقال ه القَطُواني.

قَاسَ : وقال البخاري في «تاريخه» : كان يَغْضَبُ مِن الفَطُواني، ويُقال إِنَّما قَطُوان بَقَال.

وزعم الباجي: أن قَطُوان قرية بالقُرب مِن الكوفة، وبه

جزم ابنُ السُّمْعاني.

ع - خالسه بن مُعَسدان بن أبي كَرِب، الكَـلاعيُّ، أبـو : عَبدالله الشَّامُِّ الحِمصِيُّ.

روى عن: تُوبان، وابن عَمرو، وابن عُمر، وعُنية بن عَبدِ السَّلمي، ومُعاوِية بن أبي سُفيان، والمِقْدَام بن مَعدي كرب، وأبي أُمامة، وذي مِخبر ابن أخي النَّجاشي، وعبدالله بن بُسْر، وأبي الحجَّاج النَّمالي - وله إدراك، وعبادة بن الصامت، وأبي المَّذرداء - ولم يذكبر سماعاً مِنْهما -، وجبير بن نُفير، وعَبد الله بن أبي بلال، وحُجر بن حُجر الكَلاعي، وربيعة بن المغاز، وغيرهم، وأرسل عن مُعاذ، وأبي عُبيدة بن الجرَّاح، وأبي عُبيدة بن الجرَّاح، وأبي غُبيدة بن الجرَّاح،

وعسه: بُحير بن سَعْد، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، وثور بن يزيد، وحَريز بن عثمان، وعامر بن جَشيب، وحسان بن عَطِيَّة، وفُضَيل بن فَضَالة، وجماعة.

قال يعقوب بن شَيِّة لم يَلْقَ أبا عُبيدة، وهو كلاغي، يُعَدُّ من الطَّبقة النَّالثة من فقهاء الشَّام بعد الصَّحابة.

وقال العِجلي: شامي تابعي ثقة.

وقال يعقوب بن شيبة، ومحمد بن سعد، وابن خراش، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو مُسْهِر عن إسماعيل بن عَيَّاش: حدَّثتنا عبدة بنت خالد بن مَعدان، وأمُّ الضَّحَّاك بنت راشد أنَّ خالد بن معدان فال: أمركتُ سبعين رَجلًا مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال بقية، عن بَحِير بن سَعد: ما رأيت أحداً الزم للعلم منه، كان علمه في مُصْحف له أزرارُ وعُرى.

قال بقية: وكمان الأوزاعي يُعظِّم خالداً، فقال لنا: أله عَقِب؟ فقلنا: له ابنة. فقال: ائتوها فسلوها عن هَدْي أبيها. قال: فكان ذلك سببُ إتياننا عَبدة.

وقال إسماعيل بن عَيَّاش، عن صَفُوان بن عَمرو: رَأيتُ خالد بن معدان إذا كَبُرت حَلْقُته قام مخافةَ الشَّهرة.

وقال يزيد بن هارون: مات وهو صائم.

وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه تُوفِّي سنة (١٠٣). وقال دُحَيم، وغيرُه: مات سنة (٤).

وقال يحيى بن صالح عن إسماعيل بن عياش: مات سنة (٥)، وقيل عن إسماعيل: سنة ست.

وقال أبو عبيد، وخليفة: سنة (١٠٨).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وقال: كان من خيار عِباد الله، مات سنة (٤)، وقيل: سنة (٨) وقيل سنة (٣)).

وقال ابن أبي خَيثمة، عن ابن مَعين: خالد، عن أبي تُعلبة الخُشَني مُرسَل.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»، عن أبيه: لم يَصِعُ سماعُه مِن عُبادة بن الصَّامت، وحديثُه عن معاذ مُرسل، رُبَّما كان بينهما اثنان، وأدرك أبا هريرة ولم يذكر سماعاً.

وقال أحمد: لم يُسمع من أبي الدُّرْداء.

وقال أبو زُرْعة : لم يَلْقَ عائشة .

وقال أبو نعيم في «الحلية»: لم يُلقَ أبا عبيدة.

وقال الإسماعيلي: بينه وبين المقدام بن مَعدي كرب جُبير بن نُفير.

قلت: وحديثُه عن المقدام في «صحيح» البخاري.

م ـ خالد بن المُهاجر بن سَيْف الله خالد بن الوليد بن المُغيرة ، المخزوميُ ، حجازيُ .

روى عن: عُمر ـ ولم يُدركه - وعن ابن عُمر، وابن عباس، وعبدالرحمن بن أبي عَمْرة.

وعند: الزَّهْري، ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي، وتُور بن يزيد الرَّحبي، وإسماعيل بن رافع المَدْني.

قال الزبير: كان مع ابن النزبير، وكان اتَّهم ابن أثال طبيب مُعاوية أنَّه سم عَمَّه عَبدالرحمن بن خالد، فاعترض لابن أثال فقتَله، ثمَّ لم يَزَل مُخالفاً لبني أميَّة.

قال الـزبير: وقد انقرض ولد خالد بن الوليد، فلم يبق منهم أحد، وورثهم أيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المُغيرة دارهم بالمدينة.

وذكر الواقدي أنَّ مُعاوية ضرب خالداً، وأغرمُه، وحُسِن حتى مات معاوية .

وقيل: إنَّ الذي قَتَل ابن أثال خالد بنُ عَبدالرحمن بن خالد بن الوليد.

وذكره ابن حِبَّان في والنَّقات.

له في مُسلم حديثُ واحد في المتعة.

ع ـ خالد بن مِهْران الحدَّاء، أبو المُنَازِل البُصْريُ، مولى قُريش، وقيل مولى بني مُجاشِع، رأى أنس بن مالك.

وروى عن: عبدالله بن شقيق، وأبي رجاء العطاردي، وأبي عثمان النَّهدي، وأبي قلابة، وأنس ومحمد وحفصة أولاد سيرين، وأبي العالية، والحسن وسعيد ابني أبي الحسن البَصْري، وسعيد بن عَمروبن أشوَع، وأبي مَعشر زياد بن كليب، وعَبدالله بن الحارث نسيب ابن سيرين، وابنه يوسف بن عبدالله، وعبدالرحمن بن أبي بَكْرة، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي ميمونة، وعَمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، ومروان الأصفر، وأبي المليح بن أسامة، وجماعة.

وعنه: الحمّادان، والنّوري، وشُعبة، وابن عُليّة، وسعيد بن أبي عَروبة، وخسالد بن عبدالله الواسطي، وعَبدالهِ العَلقة بن وعبداله الواسطي، أبي مَيمونة، وحَفْص بن غياث، وابنُ أبي عدي، ويزيد بن رُزيع، وخَلْقُ من آخرهم: علي بن عاصم، وعبدالوهّاب الخَفْاف، وحدَّث عنه شيخه محمد بن سيرين، وأبو إسحاق السّبيعي، والأعمش، ومنصور، وابن جُرَيج، وغيرهم ممّن هو منله أو أكبر منه.

قال الأثرم، عن أحمد: تُبت.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن مَعين: ثقة.

وكذا قال النُّسائي .

وقال أبو حاتم: يُكتَبُ حديثُه، ولا يُحتجُّ به.

وقال ابنُ سعد: لم يكن خالد بحذًا،، ولكن كان يجلس إليهم. قال: وقال فهد بنُ حَيَّان: إِنَّمَا كَانَ يقول: أَحَدُّ على هذا النحو فلُقُب الحدَّاء.

قال: وكمان خالد ثقةً مهيباً، كثيرَ الحديث. توفي سنة (١٤١)، وكان قد استُعمل على العُشُور بالبَصْرة.

وقال محمد بن المثنى، عن قويش بن أنس: مات سنة (١٤٢) أو أكثر.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في الثِقات، وحكى القولين في

خالد بن نزار ــ تاريخ وفاته .

وقال العِجْلي: بصريُّ ثقة.

وقال أبو الوليد الباجي: قرأت على أبي ذر الهروي في كتاب الكُنى، لمسلم: خالد الحذاء أبو المنازل بفتح الميم، قال أبو الوليد: والضَّمُّ اشهر.

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب «العلل» عن أبيه: لم يُسمع خالد الحذاء من أبي عثمان النّهدي شيئاً.

وقال أحمد أيضاً: لم يُسمع من أبي العالية.

وذكر ابن خُزيمة ما يوافق ذلك ويَشْهُد له.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه، عن أحمد: ما أراه سمع من الكوفيين من رجل أقدم من أبي الضَّحى، وقد حدَّث عن الشَّعبي، وما أراه سمع مِنه.

وقال غيره: لم يَسمع مِن عِراك بن مالك، بينهما خالد بن أبي الصّلت.

وحكى العُقيلي في «تاريخه» من طريق يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، قال: قال لي شعبة: عليك بحجّاج بن أرطاق، ومحمد بن إسحاق، فإنهما حافظان، واكتُم عليَّ عند البصريين في خالد الحدَّاء، وهشام

قال يحيى: وقلت لحماد بن زيد: فخالد الحَدُّاء؟ قال: قدم علينا قَدْمَةً من الشَّام فَكَاتًا أنكرنا حِفظه.

وقال عباد بن عباد: أراد شُعبة أن يقع في خالد، فأتيته أنا وحَمَّاد بن زيد، فقلنا له: مالك، أجننت؟ وتهدَّدناه، فسكت.

وحكى العُقَيلي من طريق أحمـد بن حنبل: قيل لابن عَليَّة في حديث كان خالد برويه ثلم يلتفت إليه ابن عُليَّة، وضعُف أمرَ خالد.

قرأتُ بخط الذهبي: ما خالد في النُّبتُ بدون هشام بن عُروة وأمثاله.

قلت: والظاهر أنَّ كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حَمَّاد بن زيد من تَغيُّر حفظه بأخَرَةٍ، أو من أجل دخوله في عمل السلطان، والله أعلم.

د س ـ خالد بن مُيْسَرة ، الطُّفاويُّ ، أبو حاتم ، البَصريُّ العَطَّار .

روى عن: مُعاوية بن قُرَّة، وعطاء الخُراساني ,

وعنه: زيد بن أبي الزَّرْقاء، وأبو عامر العَقَدي، ومعن بن عيسى القَزَّار، ومعاذ بن هانىء، وغيرُهم

قال ابنُ عدي: هو عندي صدوق، فإني لم أر له حديثاً مُنكراً.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

د س - خالمد بن نزار بن المُغيرة بن سُليم ، الغسَّانيُّ مولاهم الأيليُّ .

روى عن: إسراهيم بن طَهمان نسخةً، وعن مالك، والقاسم بن مسرور، والأوزاعي، ونافع بن عمر الجُمَحي، وابن عُيّنة، وابن أبي الزَّناد، ومحمد بن إدريس الشَّافعي ـ وهو من أقرانه ـ وغيرهم.

وعنه: أحمد بن صالح المِصْري، وأبو الطَّاهر بن السَّرح، وابنه طاهر بن خالد، ومحمد بن عبدالله بن عَبد الحكم، وهارون بن سعيد الايلي، وجماعة

ذكره ابن حِبَّان في ١٥الثقات.

وقال ابن سعد: مات سنة (٢٢٢).

قلت: بقية كلام ابن حبان: يغرب ويخطىء.

وقال مَسْلمة بن قاسم: وتَّقه محمد بن وَضَّاح.

وقــال ابن المجارود في كتاب «الأحاد»: وخالد بن نزار أثبتُ مِن حَرمي بن عُمارة.

س ـ خالد بن أبي نَوْف السَّجستانيُّ، وقيل: هو خالد الشَّينانيُّ، الذي يروي عن ابنِ عَبَّاس مرسلًا. قاله أبو حاتم.

روى عن: سَليط بن أيوب ـ وقيل: بينهما محمد بن إسحاق ـ وعن عَطَاء بن أبي رباح، والنعمان صاحب ابن عمر، والضّحاك بن مُزاحم

وعنه: مُطَرَّف بن طريف، ويُونُس بن أبي إسحاق! قال أبو حاتم: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات» وقد تَقَدَّم قول المخاري في ترجمة حالد بن كلير، يعني أنَّه هو هو

خ م د س ق ـ خالد بن الوليد بن المُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مَخروم القُرْشُقُ أبو سُليمان، سيف الله .

أسلم بعد الحُديبية، وشهد مُؤتة، ويَومَثَذِ سمَّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيف الله، وشهدُ الفتح وحُنيناً، واختُلِف في شهوده خيبر.

روى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابن عباس ـ وهو ابن خالته ـ، وجابر بن عَبدالله ، والمقدام بن مَعدي كرب، وقيس بن أبي حازم، والأشتر النَّخعي، وعَلَقمة بن قيس، وجُبير بن نُفَير، وأبو العالية، وأبو وائل، وغيرُهم.

استعمله أبو بكر على قتان أهل الرِّدَّة ومسيلمة، ثمَّ وجُهه إلى العراق، ثم إلى الشَّام، وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق.

قال محمد بن سعد وابن نُمير، وغيرُ واحد: مات بحمص سنة (٢١)، وقال دُحيم، وغيرُه: مات بالمدينة (١) وقيل: مات سنة (٢٢)، ويُروى أنّه لمّا حضرته الوفاة بكى، وتال: لقيت كذا وكذا زَحفاً، وما في جسدي شبرُ إلاّ وفيه ضربة بسيف أو طعنة برُمح، وها أنا أموتُ على فراشي حتف أنفى كما يموت العَيْرُ، فلا نامت أعينُ الجبناء.

قلت: وقال الزبير بن بَكَّار: كان ميمون النقيبة ولما هاجر لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُولِّيه الخيل، ويكون في مُقدِّمته.

وقال محمد بن سعد: كان بُشبه عُمرَ في خِلقته وصِفتِه . ولما نزل الحيرة قيل له: احذر السمَّ، لا تسقيكه الأعاجم، فقال: ائتوني به، فأخذه بيده، وقال: بسم الله، وشربه، فلم يضرَّه شيئاً.

د ـ خالد بن وهيان، ابن حالة أبي در.

روی عنه .

وعنه: أبو الجَهم سُليمان بن الجهَم الجُوزجاني.

روى له أبو داود حديثين أحدهما في التحدير مِن مُخالفة الجماعة، والآخر في الصُّبر عند الآثرة.

قلت: وقيل فيه أهبان بهمزة، كذا في «مسند» البزّار، غيره.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثَّقات» فقال: خالد بن وَهبان رَوى عن أبي ذر، روى عنه التَّاس.

وقال أبو حاتم: مجهول.

خ \_ خالـد بن يزيد بن زياد، الأسَديُّ، الكاهليُّ، أبو الهيثم، الطبيبُ الكَحَّالُ المقرىء الكوفيُّ.

روى عن: إسرائيل، وأبي بكربن عُيَّاش، والحسن بن صالح بن حي، وقيس بن الرَّبيع، وحمزة الزَّيَّات، وعِدَّة.

وعنه: البخاري، وأبو زُرْعة وأبو حاتم ـ وقال: صدوق ـ ويعقوب بن سفيان ـ وقال: كان ثقة ـ وأبو أمية الطُّرسوسي، وعبَّاس الدُّوري، ومحمد بن الحسين بن أبي الحُنين، وجماعة.

وقال محمد بن الحَجَّاج الضَّبِّي: كان من القُرَّاء، من أصحاب حمزة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال البخاري: مات ما بين سنة (١١) إلى سنة (١٥) وقال غيرُه: مات سنة (١٢) وقال مُطَيِّن: مات سنة (٢١٥).

قلت: بقية كلام ابن حِبَّان في «الثِّقات»: يُخطَىء، رُيُخالف.

وقال الحاكم، عن الدَّارَقُطني: لا بأس به.

مد س ق ـ خالسد بن يزيسد بن صالح بن صُبَيح بن الخَشخَاش بن مُعاوية بن سفيان المُرِّيُّ أبو هاشم الدُّمَشقيُّ ، قاضي البَلقاء، قرأ القرآن على عبدالله بن عامر.

وروى عن: جدّه، وإبراهيم بن أبي عَبْلة، وطلحة بن عَمــروبن عثمـان المكّي، ومكحـول، وهشــام بن الغــاز، ويُونُس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس.

وعنه: ابنه عِراك، والوليد بن مُسلِم - وقرأ عليه - ومران بن محمد الطَّاطَري، وأبو مُسْهِر، وعبدالله بن يوسُف التَّيْسِيّ.

وقال العِجلي، ودُحيم، وأبو حاتم: ثقة.

زاد ابنُ أبي حاتم: وصــدوق، وهــو أمتن مِن خالد بن يزيد بن أبي مالك وأوثق مِن ابنه عِراك.

<sup>(</sup>١) قال الإمام الذهبي في «السير» ٢٨٤/١: الصحيح موته بحمص.

وقال أحمد بن رشدين: قيل لأحمد بن صالح: فخالد بن يزيد بن صُبيح كأنّه أرفع من هؤلاء وأنبل. فشَدً يده، وقال: نعم.

وقال النُّسائي : ليس به باس.

وقال الدَّارَقُطني : يُعتبرُ به

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات». قال أبوزُرعة الدَّمَشْقي: حدَّثني ابنُ عِراك بن خالد، عن أبيه أنَّ جدَّه خالسد بن يزيد الْمُسرِّي توفي قبل سعيد بن

ابيه أن جده حالسه بن يزيد المسري نوفي فبسل سعيد بن عبدالعزيز بنحوٍ من سنة، أبنَ تسع وثمانين، وتُوفِّي سعيد سنة (١٦٧).

ق ..خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك هانيء، الهَمْدانيُّ الدَّمْشُقي، أبو هاشم.

درى، عن: أبسيه وخَلَف بن حَوْشَب، وأبي حمسزة . الثَّمالي، وأبي رَوْق عطية بن الجارث الهَمْداني، وغيرهم.

وعند: الوليد بن مُسلم، وابن المبارك، والهيثم بن خارجة، وسُليمان بن عبدالرحمن، وهِشام بن عمار، وهِشام بن خالد، وسُويد بن سعيد، وغيرُهم.

قال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حبل: ليس شيء.

وقال ابن أبي الحواري، عن يحيى بن مَعين: بالعراق كتاب ينبغي أن يُدفن، وبالشّام كتاب ينبغي أن يُدفن، فامًا الـذي بالعراق فكتاب «التفسير» عن ابن الكَلْبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وأمّّ الذي بالشّام فكتاب «الدّيات» لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يَرضَ أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابنُ أبي الحواري: وكنتُ قد سمعتُ من حالد بن يزيد كتاب «الْدُيات» فاعطيته لابنِ عَبْدوس العَطَّار، فقطَّعه، وأعطى النَّاس فيه الحوائج.

وقال عباس، عن يحيى: ليس بشيء.

وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقال الدَّارَقُطني : ضعيف.

وقال أبو زُرعة الدِّمشقي، وأحمد بن صالح المِصري: لقة.

وقال ابن حِبَّان: هو من فقهاء الشَّام، كان صدوقاً في السَّرواية، ولكَّنه كان يُخطىء كثيراً وفي حديث مناكير، لا يُعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه، وما أقربه مِمَّن ينسبه إلى النَّعديل، وهو ممن أستخير الله فيه.

وقال عثمان الدَّارمي، عن دُحيم: صاحبُ فتيا.

وقال ابن عدي بعد أن روى له أحاديث: وله غير ما ذكرت، وعند سُليمان بن عَبدالرحمن عنه كتاب مسائل عن أبيه، وأبوه يزيد فقيه أهل دمشق ومفتيهم، ولم أر من أحاديث خالد هذا إلا كلَّ ما يُحتمل في الرَّواية أو يرويه ضعيفٌ عنه، فيكون البلاءُ من الضعيف لا منه.

وقال أبو مُسْهِر: ولد سنة (١٠٥)، ومات سنة (١٨٥). قلتُ: ووَثَقَهُ أيضاً العجلي.

وقال الأجُريُّ عن أبي داود: ضعيف.

وقال مرَّة: كان بدمشق رجلٌ يُقال له خالد بن يزيد متروك الحديث.

وقال ابن حِبّان: وهو الذي روى عن أبيه، عن أنس حديث: ورأيتُ ليلةَ أسريَ بي على باب الجَنّه مكتوباً: الصّدقةُ بعشر أمثالها، والقَرضُ بثمانية عشره وليس بصحيح.

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عنه سليمان، وهو ضعيف.

وذكره ابنُ الجارود والسَّاجي والعُقيْلي في «الضعفاء».

ق ـ خالد بن يزيد بن صُّمر بن هُبَيرة، الفَّزاريُّ.

روى عن: عطاء بن السَّائب، وغبيدالله بن الوليد الوَصَّافي.

وعنه: بقية.

ذكر أبو جعفر الطَّبري قصة قتل أبيه يزيد في سنة (١٣٢). قال: وقُتل معه ابنه داود وكان له ابنُ آخر صغير في حِجره فنحًاه، وخرَّ ساجداً، فقُتل وهو ساجد، والصغير هو خالد هذا. والله أعلم.

له في ابن ماجه حديث واحد في الوضوء من أحوم الإبل.

دَّلَتُ: قرأتُ بخط الذهبي: فيه جهالة، لأنَّه لم يَرْوُعنه غيرُ بقيَّة.

د - خالد بن يزيد بن مُعاوية بن أبي سفيان الأموي، أبو
 هاشم الدَّمَشْقُى .

ررى عن: أبيه، ودِّحْية الكَلبي.

وعنه: الرَّهري، ورجاء بن حَيْوة، وعُلي بن رباح، وعُبيد الله بن العباس بن عبيد الله بن العباس - ويقال: العباس - وغيرهم.

قال أبو حاتم: هو من الطبقة الثالثة، من تابعي أهل الشَّام.

وقال الزَّبير بن بَكَّار: كان يُوصَف العَلم، ويقولُ الشعر. قال عمِّي مُصعب بن عبدالله: زَعموا أنَّه هو الذي وضع ذِكْر السُّفْياني، وكشَّرَه، وأراد أن يكون للنَّاس فيهم مَطْمَع حين غلبَه مروان على المُلك، وتزوَّج أُمَّه.

قال ابنُ عساكر: بلغني أنَّه توفي مع رَوح بن زِنْباع في عام واحد.

قال: وبلغني من وجه آخر أنَّ رَوْحاً توفي سنة (٨٤)، ثم حكى عن يزيد الرَّقِّي أنه قال: توفي سنة (٩٠).

قلت: رَدَّ أبو الفرج الأصبهاني قولَ مُصعب بأن خبر الشُّفياني مشهور، وقد ذكره جابر الجُعْفي، وغيرُه. انتهى.

وكأنَّه أراد الانتصار لقريبه، وإلَّا فجاير متروك، ومع ذلك فهو متراخي الطيقة عن خالد هذا، فلعلَّه مستنده.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وذكر العسكري أنَّه كان مُولِعاً بالكُتب.

وقال الذهبي: لَم يَلْق دِحيةَ الكلبي.

ع ـ خالسد بن يزيد، الجُمَحيّ، أبو عَبدالرَّحيم، المصريُّ، مولى ابن الصَّبيغ.

قال ابن يُونُس: كان فقيهاً مفتياً.

وقال البخاري: قال زيد بن الحُباب: هو السُّكُّكيُّ .

روى عن: سعيد بن أبني هلال، وعطاء بن أبي رباح، والزَّهْري، وأبي الزَّبير، والمثنَّى بن الصَّبَّاح، وغيرِهم.

وعنه: سعيد بن أبي أيوب، ونافع بن يزيد، ويحيى بن أيوب، واللبث، وحُيُوة بن شُريح، وبكــر بنُ مضَــر، وابن لَهِيعة، والمُقَضَّل بن فَضَالة ـ وهو آخر من حدَّث عنه بِمصر \_ وجماعة.

قال أبو زُرعة، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو حاثم: لا بأس به.

وقال ابن يُونُس: توفي سنة (١٣٩) فيما ذكر حَرْمَلَة.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال العجلى: ثقة.

وقال يعقوب بن سُفيان: مِصْرِيُّ ثقة.

دت ـ خالسد بن بزيسد الأزديُّ العَتكيُّ، ويُقسال: الهَسدَادي، أبو يزيد، ويُقال: أبو حمزة، ويُقال: أبو سَلَمة صاحب اللؤلؤ.

روى عن: أبي جعف رالــرَّازي، وأشعث بن جابــر الحُدَّاني، وثابت البُناني، وبِشر بن حَرَّب، وشُعبَة، وورقاءً، وغيرهم.

وعنه: ابناه محمد وعبدالله، وأبو كامل الجَحْدري، وعَمرو بن علي، ونَصْر بن علي الجَهْضَمي، وغيرُهم.

وفَرَّق ابن أبي حاتم عن أبيه بين خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ الذي يروي عن أبي جعفر الرَّازي وبَين خالد بن يزيد الهَ لَدُويُ الذي يروى عن بشر بن حَرب، ويحيى بن أبي كثير، وقال في الهَـدَادي: هو أثبت من عاصر بن يَسَاف، وعُقبة بن زياد وقال في صاحب اللؤلؤ: سُئِل أبو زُرعة عنه فقال: لا يأس به.

وكذلك فَرُق بينهما ابن حِبَّان في كتاب «التُقات»، وذكر أن الهدادي مات سنة (١٨٢) وقال: ربما أخطأ.

روى: التَّرمِذي حديث «مَن خَرَجَ في طَلَبِ العِلْمُ لم يَزَلُ في سبيل الله حتى يرجع». عن نضر بن علي، عن خالد بن يزيد العَتكي، عن أبي جعفر الرَّازي، عن الرَّبع بن أنس، عن أنس.

ورواه ابن أبي داود عن نصر بن علي، فقال: عن خالد بن يزيد الهَدَادي.

ورواه غيرُ واحدٍ عن نصر بن علي ، فقال: عن خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ فَدَلُّ أنَّ الجميعَ واحدٌ.

قلت: وجعل ابن حِبَّان في «الثُّقات» العَتَكي، وصاحب اللؤلؤ، والهدادي ثلاثةً.

وقال النَّسائي في الهدادي: ليس به بأس

خالدين بزيد

وقال القواريري: حدثنا خالد بن يزيد الهَدَادي: وكان أوثق من أخيه الوليد.

وقال المُقيلي في صاحب اللؤلؤ: لا يُتابع على كثيرٍ من حديثه.

َ فَيَ ـ خَالَدَ بِنِي يَزِيادَ السُّلمي، أبو هاشم، الأزرقُ الدُّمشقيُّ.

روى عور: محمد بن راشد المكحولي، والمُطعم بن مِقدام، والنَّوري، وليث بن أبي سُلَيم، وغيرهم.

وعنه: ابنه محمود، ودُحيم، وصَفْوان بن صالح، وسليمان بن عبدالرحمن، وغَيرُهم

ذكره ابن سُميع في الطبقة السادسة.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات<sub>».</sub>

قال: «تعبد الشيطان مع عيسى سنين». الحديث

وعنه: الحسين بن طُلْحة.

قد ـ حالد بن يريد.

ق ـ خالد بن يَزيد، ويُقالُ ابن أبي يَزيد.

عن: عقبة بن عامر الجهّني.

وعنه: إسماعيل بن رافع المدني.

قلت: يحتمل أن يكون الجُهني الذي تقدم في خالد بن

خالد بن يَزيد، ويُقال ابن زيد، الجُهَنيُّ، تقدُّم خالد بن يَزيد، ويُقال: ابن زيد، الشَّاميُّ، تقدُّم.

ق ـ خالد بن يَرَيد، ويُقال: ابن أبي يزيد وهو الصَّواب. واسم أبي يزيد البَهْبُذان، أبو الهيثم، المَزْرفيُّ، القَرْنيُّ، القُطْرُبليُّ.

روى عن: عبدالله بن يحيى بن أبي كثير، وشُعبة، وورقساء بن عُمر، وأبي بكر المديني، وحَمَّاد بن زَيد، وإسماعيل بن عَيَّاش، وعِدَّة.

وعنه: محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأردي، وعُبَّاس الدُّوري، وأبو أمية الطُّرسوسي، وبشر بن موسى، وجماعة. وكتبَ عنه يحيى بن معين، وقال: لم يكن به بأس.

بغ م دس - خالد بن يزيد ويُقال: ابن أبي يزيد وقع المشهور - ابن سماك بن رُستُم. قالمه ابو عَروبة، وقال السُّارَةُ طني: ابن سَمَّال - بقتح السَّين، وتشديد الميم، وباللَّم - الأمويُ مَولاهم، أبو عبدالرحيم، الحَرَّانيُّ.

روى عن: زيد بن أبي أُنيسة، وعبدالوهَاب بن يُخت، وجَهم بن الجارود، ومكحول الشَّامي، وعدَّة.

وعند: ابن أحته محمد بن سَلَمة الحرَّاني، وموسى بن أغين، وعيسى بن يُونُس، ووكيع، وغيرُهم.

قال أحمد وأبو حاتم: لا باس به.

وقال ابن الجُنيد، عن ابن مَعين: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثّقات؛ وقال: حسن الحديث، متقن فيه.

قال محمد بن سَلَمة: مات سنة (١٤٤).

قلت: وقال أبو القاسم البغوي: كان ثقةً.

م س ــ خالد الأثَّبج، هو ابن عبدالله بن محرز تقدَّم خالد الحذَّاء، هو ابن مهران

د - خالد السُّلمي، والد محمد، يُقال اسم أبيه جُلاج

روى حديثه أبو المَليح الرَّقِّي، عن محمد بن خالد السُّلمي، عن أبيه، عن جَدَّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وسيأتي حديثه في محمد بن خالد.

قلت: كذا قال ابـن منـــده في روايتـــه في «معــرفــة الصّحابة»: إنَّ جدَّه اللجلاج

وروى ابن شاهين في «معجم الصحابة» هذا الحديث من هذا الوجه فسمًى جدَّه زيد بن حارثة في سياق الإسناد. وحدَّث له أبو داود حديثاً هو في رواية اللؤلؤي.

خالد الشَّيباني في خالد بن أبي نَوْف.

خالد عن خالد الحدَّاء الأول خالد بن عَبدالله بن عَبدالرحمن.

> خالد القَيْسي أو العَيْشيُّ، هو ابن غَلَّاق، تقدُّم. خالد الطَّحان، هو ابن عَبدالله.

خبب بن عبدالله

خالد القَسري، هو ابن عَبدالله.

خالد النَّيلي، هؤ ابن دينار.

خالد الصِّدْق، هو ابنُ الحارث.

من اسمه خیاب

ع - خَبَّاب بن الأرَتَ بن جَنْدُلة بن سَعْد، التَّميميُ، كُنيتُه أبو عَبدالله. شهد بدراً، وكان قَيْناً في الجاهلية.

روى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

روى عنه: أبو أمامة الباهلي، وابنه عَبدالله بن خَبَّاب، وأبو معمر عَبدالله بن سَخْبَرَة، وقيس بن أبي حازم، ومسروق بن الأجدّع، وعلقمة بن قَيْس، وأبو واثـل، وحارثة بن مُضَرِّب، وأبو الكَنود الأرْدي، وأبو ليلى الكِنْدي.

وأرسل عنه: مُجاهد، والشَّعبي، وسليمان بن أبي هند، ويقال ابن أبي هندية.

نزل الكوفة ومات بها سنة (٣٧) وهو ابن (٧٣) سنة. وقـيل (ابن ثلاث وستين)، وصلى عليه علي بن أبي طالب وكان من المهاجرين الأولين.

قلت: قال ابن سَعد: أصابه سِباء فبيع بمكة، ثم حالف بني زُهرة، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم، وكان من المستضعفين الذين يُدذّبون بمكة.

وحكى الباوَرْدي أنَّه أسلم سادس ستة.

وحكى ابن عبدالبر في الاستيعاب، أنَّه شهد صِفِّين مع على ثم قال: وقيل: مات سنة (١٩) وصلى عليه عُمر.

وقـــال أبــو الحسن بن الأثير: الصَّحيح أنَّـه لـم يشهــد صفين، منعه من ذلك مَرَضُه.

وقال ابن حِبَّان: مات منصرف علي من صفين، وصلًى عليه علي، وقيل: مات سنة (١٩). والأول أصحُ.

م د ـ خَبَّابِ الهَدَني صاحب المقصورة، جدُّ مسلم بن السَّائب بن خبَّاب .

روى عن: أبي هريرة، وعائشة في اتّباع الجنازة.

وعنه: عامر بن سُغد بن أبي وقاص. قلت: قال ابنُ ماكولا: أدرك الجاهلية.

وكـذا قال ابن عَبدالبَرّ في «الاستيعاب»: خَبَّاب مولى

فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، أدرك الجاهلية واختُلف في صحنه.

وذكره ابن منده، وأبو نُعيم في «الصحابة» وساق ابن منده من طريق عَبدالله بن السَّالب بن خَبَّاب، عن أبيه، عن جَدُه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكثاً على سرير.. الحديث.

من اسمه خُبَيب

د ـ خُبَيب بن سُليمان بن سَمُرة بن جُنْدَب، أبو سليمان الكوفرُ. الكوفرُ.

روي عن: أبيه، عن جده نسخةً.

وعنه: ابن عمُّه جعفر بن سعد بن سَمُرة بن جُنْدَب.

ذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

قلت: وقال ابن حزم: مجهول.

وقال عبدالحق: ليس بقوي.

وقرأتُ بخط الذهبي: لا يُعرف.

س ـ خُبَيب بن عبدالله بن الزُّبير بن العَوَّام، الأَسَديُّ.

روى عن: أبيه، وعائشة، وكعب الأحبار.

وعنه: ابنه الربير، ويحيى بن عبدالله بن مالك، والزَّهْري، وسُليمان بن عطاء، وغيرُهم.

قال الزبير: كان أسنَّ ولد عبدالله، ولم يُعقِّب.

وقال أيضاً: حدثني عمي قال: كان خُبيب قد لَقي كعب الاحبار ولَقي العلماء، وقرأ الكُتُب، وكان مِن النَّسَّاك.

قال الزَّبير: وأدركت أصحابنا وغيرَهم يذكرون أنَّه كان يعلم علماً كثيراً لا يعرفون وجهه ولا مذهبه.

قال عمي مصعب: حُدِّثت عن مولى لخالته أم هاشم بن منظور يقال له: يَعلى بن عُشْبة قال: كنتُ أمشي معه وهو يُحدِّث نفسه إذ وقف فقال: سأل قليلاً وأعطي كثيراً، وسأل كثيراً فاعطي قليلاً، فطعنه فارداه فَقَتله، ثم أقبل عليَّ فقال: قَتِل عمروبن سعيد السَّاعة، ثم مضى، فكان كذلك وله أشباه هذا، وكان عالماً بقريش، طويل الصلاة، قليل الكلام.

كان الموليد بن عبدالملك كتب إلى عمر بن عبدالعزيز وهو عاملُه على المدينة يأمُره أن يجلده مئة سَوْطٍ، فجَلَده عمر فمات بعد ذلك، ونَـدِم عمر على ما صَنع واستعفى من

خبيب بن عبد الرحمن. م

المدينة، وامْتَنع مِن الولاية.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» وقال: مات سنة (٩٣).
روى له السَّسائي حديثاً واحداً في صَسغ الثياب
بالزُّعْفران، ولم يسمَّه في روايته، بل قال: عن ابن عَبدالله،
وسَمَّاه أبو صالح كاتب الليث في روايته لذلك الحديث رواه
سمويه في «فوائده» لكنَّه لم يقل: ابن الزَّبير.

ع مِشْبَسِهِ بن عَسدالسرحمن بن شُهِيب بن يَسساف الأنصاريُّ، الخَرْرَجِيُّ، أبو الحارث، المدينُّ.

روى من: حَفَّص بن عاصم بن عُمَـر بن الخَطَّاب، وعبدالرحمن بن مسعود بن نيار، وعبدالله بن محمد بن مَعْن المدنى، وعن أبيه، وعمته أنيسة.

وعنه: مالك، وابن إسحاق، ويحيى بن سعيد الانصاري، ومنصور بن زاذان، وشعبة، وعُمارة بن غَزِيَّة، وعبدالله وعُبيدالله ابنا عُمر بن حَفص بن عاصم، وغيرُهم.

وقال ابن مَعين والنُّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال الواقدي: مات في زمن مروان بن محمد.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات» وقال: مات سنة (١٣٢).

وقال ابن سعد: كان ثقةً، قليل الحديث.

خ م س - خُتَيْم بن عراك بن مالِك. الغِفاريُّ ، المدنيُّ . روى عن: أبيه ، وسُليمان بن يسار.

وعمنه: إبراهيم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد القَـطُان، وحَمَّاد بن زُيْد، وسليمان بن بلال، وحاتم بن إسماعيل، وغيرهم.

وقال النَّسائي : ثقة .

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّفات».

قلت: وقال العُقيلي: ليس به بأس.

وقال الأزدي: منكر الحديث.

وقال ابن حَزْم: لا تجوز الرواية عنه.

قلت: وهي مُجازفةُ صعبةٌ، ولعلَّ مستند من وَهَاه ما ذكره أبو علي الكوابيسي في كتاب «القضاء»: حدَّثنا سعيد بن

زنبر، ومصعب الزَّبيري قالا: استفتى أميرُ المدينة مالكاً عن شيء فلم يفته، فأرسل إليه: ما منعك مِن ذلك؟ فقال مالك: لأَنْكُ ولَّيت خُثَيم بن عَراك بن مالك على المسلمين. فلمًا بلغه ذلك عَزَله.

## من اسمه خداش

ق خِدَاش بنُ سَلامة. ويُقال: ابن أبي سَلامة، ويُقال: ابن أبي سَلامة، ويُقال: ابن أبي سَلَمة، ويُقال: السَّلميُّ، يُعدُّ في الكوفيين.

له عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم «أوصي امرأً مُّه».

وعنه: عبيدالله بن عاصم بن عمر، وعبيدالله بن علي بن عُرْفُطة، وقيل: عن عُبيدالله بن علي، عن عُرْفُطة السَّلمي.

قلت: تفوَّد بالحديثِ منصور بن المُعتمِر عن عُبيدالله بن لي.

ذكره الطبراني في «الأوسط».

وقال البخاري في «التاريخ» لم يتبيَّن سماعُه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقبال ابن قانع: ورواه زائندة، وجبرير، عن منصور، نقالا: خِراش.

قلت: ولهذا ذكره ابن حِبَّان في الموضعين.

خداش بن عَيَّاش العَبدي، البَصْريُّ.

روى عن: أبي الزُّبير.

وعنه: سُليمان التَّيْمي، ومحمد بن ثابت العَبْدي !

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وقال التَّرمِذي: لا نعرف خِدَاشاً هذا مَن هو، وقد رَوى عنهُ سُليمان التيمي غير حديث.

تحديج بن رافع. والدرافع بن خَديج.

ذكره ابن عساكر في «الأطراف» وقال: روى النَّسائي عن علي بن حُجْر، عن عُبيدالله بن عَمرو، عن عبدالكريم، عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على رافع بن خديج فحدَّثه عن أبيه، قال أبو القاسم: كذا قال عَبدالكريم. والصواب ما روى عَمرو بن دينار قال: كان طاووس يُؤجِّر أرضه، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج

فاسمع حديثه عن أبيه. قال أبو القاسم: ولا أعلم لخديج صحةً فضلًا عن رواية.

قال المزّي: وعَبدالكريم بريء من الوهم، والذي في النسخ الصَّحاح من النسائي عن علي بن حجر، عن عُبدالله، عن عبدالكريم، عن مُجاهد: أخذتُ بيد طاووس حتى أدخلتُه على ابن رافع بن خَديج، فحدَّثه عن أبيه. هكذا هو في عدة أصول، والله أعلم.

خراش بن سلامة، في خداش.

ع \_ خَوَنْسَة بن المُحَرّ، الفَنْزَارِيُّ، كان يتيماً في حِجْرِ عُمر بن الخَطَّاب.

روى عنه ز وعن أبي ذر، وحذيفة، وعَبدالله بن سَلَام.

وعت : ربعي بن حراش، وشليمان بن مُشهِر، والمُسيَّب بن رافع، وأبو زُرْعة بن عَمرو بن جَرير، وأبو حَصِين عثمان بن عاصم، وغيرُهم.

قال الأجُرِّي، عن أبي داود: خرشة بن الْحُرِّ له صحبة، وأختُه سلامة بنت الحُرِّ لها صحبة.

وقال ابن سعد: توفي في ولاية بِشربن مروان على لكوفة.

وقال خليفة; مات سنة (٧٤).

وذكره ابن حبان في «النُّقات».

قَلَت في التابعين.

وقال العجلي: كوفي تابعي من كبار التابعين.

وذكره ابن عَبدالبر، وأبو نعيم، وابن منده في «الصحابة».

وقال أبو موسى المديني: خلط أبو عبدالله يعني ابن منده بينه وبين خَرَشَة المرادي، والظَّاهر أنَّهما اثنان.

٤ - خُرَيْم بن فاتِك الأسدي، أبو يحيى، وهو خُرَيم بن الأخرم بن شدًّاد بن عمرو بن فاتِك بن عمرو بن أسد بن خُرَّامة. نزل الرَّقَة .

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وعن كُعب الأحيار.

وعنه: ابنه أيمن، وحَبيب بن النَّعمان الأسدي، وابنُ عبَّاس، وأبو هُريرة، ووابصة بن مُعَبّد، ويُسَير بن عُمُيلة.

وأرسل عنه: شمر بن عطيّة.

ذكره البخاري، وغيرُ واحد فيمن شهد بدراً.

وقال ابن سعد: كان الشُّعبي يَروي عن أيمن بن خُريم قال: إِنَّ أَبِي وعمِّي شَهِدا بدراً، وعَهداً إليَّ أَن لا أَقاتلَ شُهداً بدراً،

قال محمد بن عُمر: وهذا ما لا يُعرفُ عِندنا، وإنّما أسلما حين أسلمتُ بنو أسد بعد فتح مَكّة، وتحوّلا إلى الكوفة فَنَإلاها بعد ذلك.

قلت: وقال ابن منده: مات بالرُّقة في عَهد مُعاوية.

وروينا في «غرائب شُعْبة» لأبي عبدالله بن منده وفي الأول من «أمالي المحاملي» بإسناد صحيح إلى الشَّعبي، عن أيمن بن خُريم، قال: إنَّ عمَّي شهد الحُديبة.

وقد أخرجه ابن عساكر من طُرقٍ. قال: وهو الصَّواب. بِحَ - الخَرزُرجِ بِن عُنمان، السَّعْديُّ، أَبـو الخَطَّابِ البَصْرِيُّ، بِيَّاع السَّابريِّ.

روى عن: أبي أبوب سُليمان. وقيل: عَبدالله بن أبي سُليمان مولى عُثمان.

وعنه: أبو عُبيدة الحدَّاد، وعبدالصمد، وأبو سَلَمة التَّبوذكيُّ، وإبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، وغيرُهم.

قال ابن مُعين: صالح.

وقال الأجُريُّ، عن أبي داود: شيخٌ بصري. وذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

قلت: وقال العِجْلي: بصري تابعي ثقة.

وقال البَرْقاني، عن الدَّارَقُطني: الخَزْرج بَصْري يُترك، وأبو أيوب عن أبي هريرة جماعة، ولكنْ هذا مجهول.

وقال الأزدي: فيه نظر، ونقل ابن الجوزي عنه أنَّه قال:

## مَن اسمُه خُزَيمة

م ٤ \_ خُرَيمة بن ثابت بن الفاكِه بن نُعلَبة بن ساعدة، الأنصاريُّ الخَطْميُّ، أبو عُمارة، المدنيُّ ذو الشَّهادتين.

شهد بدراً وما بعدها.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

تحزيده بن سنزه

وعنه: ابنة عُمارة، وجابربن عَبدالله الأنصاري، وعُمارة بن عُنمان بن حُنيف، وعُمارة بن مَيمون الأودي، وابراهيم بن سَعْد بن أبي وقاص، وأبو عبدالله الجدّلي، وعبدالله بن يزيد الخَصْمَدي على الحسنالله فيه، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وعطاء بن يسار وغيرهم.

قال ابن سَعْد: كان هو وعُمير بن عدي بن خَرَشة يكسران أصنام بني خَطْمة.

وقىال أبو مَعْشر المَدَني، عن محمد بن عُمارة بن خُزَيمة بن ثابت: ما زال جدَّي كافًا سلاحه يوم صفِّين حتى قُتل عمار، فسلٌ سيفه، وقاتل حتى قُتِل، وذلك سنة سبع وثلاثين

قلت: وإنما قبل له ذو الشَّهادتين لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، أخرج ذلك أبو داود:

وعند أحمد مِن مُسند خُزيمة: أنَّه أخبر النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم أنَّه رأى في المنـام أنَّه يستجُد على جبهته فاضطَجَع حتى سَجِد خُزيمة على جبهته.

وذكر ابن عَبدالبر، والتَّرمِذي قبله، واللالكائي أنَّه شهد بدراً، وأما أصحاب المغازي فلم يذكروه في البدريين.

وعدًّاه ابن البَرقي فيمن لم يشهد بدراً.

وقـال العسكـري: وأهـل المغازي لا يُثْبِتُون أنَّه شَهِد أُحداً، وشَهدَ المُشاهد بعدها.

ت ق ـ خُزيمة بن جَزء، السُّلمي ـ

روى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: أخواه خالد وحِبَّان.

قلت: قال أبو منصور الباوردي: لم يَثبُت حديثُه لأنَّه مِن حَديث عَبدالكريم أبي أمية.

وقسال البخساري في «الشاريخ» لمما ذكر حديثه في المحشرات: فيه نظر.

وقال البغوي: ولا أعلمُ له غيره.

وقال الأزدي لا يحقظ روى عنه إلَّا حبَّان ولا يحفظ له غير

(١) انظر الاختلاف في اسم أبيه في وتوضيح المشتبه ١٦٦١/١.

هذا الحديث. قال: وفي إسناده نظر.

د ت سي ـ خُزيمة غير مُنسوب.

روی عن: عائشة بنت سُغّد.

وعنه: سعيد بن أبي هلال.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

ق - النَّحَشْخاش العَبْرِيُّ. جَدُّ خُصِين بن أبي النَّخَرِّ له، صُحِبة.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم. .

وعنه: ابن ابنه حُصين بن أبي الحُرّ.

فلت: سمَّى أبو حاتم، وابن أبي خَيْثمة أباه الحارث. وحكى ابن عبد البَّرُ فيه غير ذلك ..

وقــــال ابن حِبُـــان: حشخــاش بن حبـــاب‹' وقيل: الخَشخاش بن خَلَف.

> وقال الأزدي: تَفَردُ بالرَّواية عنه حُصَين. ٤ ـ خِشْف بن مالك، الطَّالْقُ الكوفَّيُ.

روی عن: أبيه، وعُمر، وابن مسعود.

وعنه: زيد بن جُبير الجُشَمي.

قال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات<sub>».</sub>

قلتُ: وقال الدَّارَقُطني في «السنن»: مجهول.

وتَبعه البغوي في «المصابيح».

وقال الأزدي: ليس بذاك.

د س ـ خُشَيش بن أصّـرَم بن الأســود، أبــوعاصم، النّـــائثيّ الحافظ.

روى عن: رَوح بن عُبادة، وعبدالله بن بكر السَّهمي، وحَبَّان بن هِلال، وأشهَل بن حاتِم، وأزهر بن سَعد السَّمان، وأبي داود الطَّيالسي، وأبي عاصم، وعبدالرَّزَّاق، وعلي بن مَعْبَد بن شَدَّاد الرُّقِي، والفِريابي، وعارم، والقاسم بن كُثِير المِصْري، ويحيى بن حَسَّان، ويزيد بن هارون، وجماعةً

وعشه: أبـو داود، والنَّسائي، وابن ابي داود، وأبو بكر

- خُصيف بن عبد الرحن

أحمد بن عَبدالسوارث بن جرير العسلا، وإسحاق بن إسماعيل الزملي، وجماعة.

وقال النَّسائي: ثقة، مات في رمضان سنة (٢٥٣).

وله كتاب «الاستقامة» في الرد على أهل الأهواء.

يَلت: أرَّخ ابن يُونُس وفاته في «الغرباء»، وقال كان ثقة. وكذا قال مَسْلمة بن قاسم. قال: وأخبرنا عنه غيرٌ واحد.

مَنِ اسمُه خَصيب

مد . الخَصِب بن زَيْد. التَّيْميُّ .

عن: الحسن البَصْري.

وعند: هُشَيْم.

وثقة أحمد.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

سي - الخَصيب بن ناصع الحارثيُّ، البَصْريُّ، نزيلُ مصر.

روى عن: نافع بن عُمر الجُمَحي، وهِشامُ بن حَسَّان، ووُهَيب بن خَالـــد، وهَمَّــام بن يحيى، ويزيد بن إسراهيم التستري، والسَّفيانين، وغيرهم.

وعنه: بَحربن نَصر، والرَّبيع بن سُليمان، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم، وغيرُهم.

قال أبو زُرعة: ما به باس إن شاء الله تعالى .

وذكره أبن حبَّان في «الثُّقات» وقال: رُبما أخطأ.

قلت: وقال ابن يُونُس في «تاريخ الغرباء»: قدم مِصْر وحدَّث بها، ويها مات سنة (٢٠٨) وقيل سنة (٧).

٤ - خُصَيْف بن عبدالرحمن، الجَزَريُّ، أبو عَوْن، الحَضْرَميُّ، الحرَّانيُّ الأمُويُّ مولاهم.

راي أنساً.

وروى عن: عطاء، وعِكرمة، وأبي الزَّبير، وسعيد بن جُبير، ومُجاهد، ومِقْسم، وأبي عُبيدة بن عبدالله بن مسعود، وعَبدالعزيز بن جُرَيج والد عَبدالملك، وغيرهم.

وعنه: السُّفيانان، وعبدالملك بن جُرَيج، وحجَّاج بن أرطاة، وزهير، وأبو الأحوص، ومَعْمر، ومُعَمَّر الرَّقِّي، وابن أبي نَجيح، وابن إسحاق ـ وهما من أقرانه ـ، وجماعة.

قال أبو طالب، عن أحمد: ضعيف الحديث.

وقال حنبل عنه: ليس بحُجُّه، ولا قويٌ في الحديث.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس بقوي في الحديث. قال: وقال مُرَّة: ليس بذاك. قال أبي: خصيف شديد الاضطراب في المُسند.

وقال ابنَ مَعين: ليس به بأس.

وقال مَرَّة: ثقة

وقال أبو حاتم: صالح يخلط، وتكلُّم في سُوء حِفظه.

وقال النَّسائي: عَتَّاب ليس بالقوي، ولا خُصَيف.

وقال مُرَّة: صالح.

وقىال ابن عدى: ولخُصَيف نسخ وأحاديث كثيرةً وإذا حدَّث عن خُصَيف ثقةً فلا بأس بحديثه ورواياته، إلاَّ أن يَروي عَنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن فإنَّ رواياته عنه بواطيل، والبلاء من عَبدالعزيز، لا مِن خُصَيف.

وقال ابنُ سعد: كان ثقةً مات سنة (١٣٧). وكذا قال البخاري.

وقال النُّفيلي: مات سنة (٦).

وقال أبو عُبيد وغيره : مات سنة (٨).

وقال خليفة بن خيَّاط: مات سنة (٩).

وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته.

قلت: قال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد يُضَعُّفه. وقال الدَّارُقطْني: يعتبر به، يَهم.

وقال السَّاجي: صدوق.

وقال الأجُري، عن أبي داود قال أحمد: مضطرب الحديث.

وقال جرير: كان خُصَيف مُتَمكَّناً في الإرجاء، يتكلَّم يه.

وقال أبو طالب: سُئل أحمد عن عتَّاب بن بَشير، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، روى أحاديث بأُخَرَةٍ منكرة، وما أرى إلاَّ أنَّها من قبل خُصيف.

وقال ابن معين: إنَّا كُنَّا نتجنَّب حديثه.

الخضرين القواس

وقال ابنُ خُزَيمة: لا يُحتجُّ بحديثه. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي.

وقال الأزدي: ليس بداك.

وقال ابن حِبَّان: تركه جماعة من أثمَّننا واحتج به آخرون، وكان شيخاً صالحاً فقيهاً عابداً إلا أنّه كان يُخطى، كثيراً فيما يروي، ويتفرَّد عن المشاهير بما لا يُتابع عليه، وهو صدوق في روايته إلا أنَّ الإنصاف فيه قبول ما وافق النَّقات في الروايات وترك ما لم يتابع عليه، وهو مِمَّن أستخير الله تعالى فيه.

وقد حدَّث عبدالعزيز عنه، عن أنس بحديث منكر ولا يُعرف له سماعٌ مِن أنس.

> مَن اسمُه الحَضِر عس ـ الخَضِرين القَوَّاسِ

روى عَن: أبي سُخَيلة.

وعنه: أزهر بن راشد الكاهلي.

قال أبو حاتم: مجهول.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

س ـ الخَضِر بن محمـد بن شُجـاع، الجَـزَريُ، أبو مروان، الحَرَّانيُّ.

روى عن: ابن السمب ارك، وهُــتُنهِم، وأبي يُوسف القاضي، وجَمْعُفر بن سُليمان الضَّبعي، وجماعة.

وعنه: ابنُ ابنِ عمَّه إبراهيم بن عبدالعزيز بن مروان بن شُجاع الجَـزري، ومحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّاني، وهِلال بن العلاء، والذَّهلي، وابن وارة، وأبو أُمية الطَّرَسوسي، وإسماعيل سَمُّويه، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: ليس به بأس، وكان صدوقاً، جالسته بحرًان

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات» وقال مات سنة (٢٢١). زاد غيره: في المجرم.

مَن اسمُه خَطَّاب

س - خَطَّاب بن جَعفر بن أبي الفُغيرة الخُزاعيُّ، القُمُيُّ.

روى عن: أبيه، والسُّدِّي، وعَطَاء بن السَّائبُ

وعنه: الحسين بن حقص، وعامر بن إبراهيم الأصبَهانيان.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وقال أبو نُعيم الأصبهاني: كان أبو حاتم الرَّازي يَتَّبُعُ حديثه، فكتب إلى بعض إخوانه بأصبَهان: مهما وقع عندكم مِن حديث الخَطَّاب بن جَعفر فاجمعوه لي، وخُدُوا لي به إجازة.

له في تفسير النَّسائي حديثٌ واحد في تفسير قوله تعالى : «الإيلافِ قُرِيْش».

د - خَطَّاب بن صالح بن دينــار، الأنصــاريُّ الظُّفَريُّ مولاهم، أبو عمرو المدنيُّ أخو داود، ومحمد.

روى عن: أمُّه.

وعنه: ابن إسحاق.

قال البخاري: قال يَعقوب، عن أبيه عن محمد بن إسحاق، وكان ثقة

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال: مات سنة (١٤٣).

وقال الطّبراني: تفرّد ابن إسحاق بحديثه.

خ س - خطّاب بن عُثمان الطَّائي، الفَوْزيُّ، أبو عمر -ويُقال: أبو عمرو - الحمصيُّ .

روی عن: محمد بن حِمْمَر، وعمیسی بن یُونُس، وَعَبِدالعزیز بن آبان، وبَقیَّة، وإسماعیل بن عَیَّاش، وغیرهم.

وعنه: البخاري، وروى له: النَّسائي بواسطة عِمران بن بَكَّار، وسَلمةً بن أحمد بن سُلَيْم بن عُثمان الفَوزي، وأبو على الحسن بن سُمَيُّط البخاري، وإبراهيمُ الجوزجاني،

ومحمد بن عوف الطَّائي، وإسماعيل سَمُّويه، وغيرُهم.

قال ابن أبي السدُّنيا، عن القاسم بن هاشم: حدَّثني الخَطَّاب بن عُثمان الفَوزي، وكان يُعدُّ من الأبدال.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وقال: رُبَّما أخطأ. قلتُ: ووثقه الدَّارقُطني.

د س - خَطَّابِ بن القاسم الحَوَّاني، أبو عُمَر قاضي حَوَّان.

روى عن: خُصَيف، وزيد بن أسلم، وعبدالكسريم الجزري، والأعمش، وغيرهم.

وعنه: أبو جعفر النفيلي، والمُعافى بن سُليمان الرَّسُعني، ومُعلَّل بن نُفيل الحَرَّاني، ومحمد بن موسى بن أعين، وعمرو بن خالد الحَرَّاني.

قال عثمان، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال البَرْذعي، عن أبي زُرعة: مُنكر الحديث، يُقال إنّه اختلط قبل موته.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: ثقة.

وعن أبيه: يُكتُبُ حديثه.

وذكره ابن حِبَّان في ﴿النُّقَاتِ ﴿ .

أخرج له أبو داود حديثاً واحداً في النكاح في الجمع بين العمَّة والخالة .

والنَّسائي آخرَ في الصَّيام في فَضْل التطوع، وقال عَقبه: هذا حديث منكر، وتُحصَيف ضعيف، وخَطَّاب لا عِلم لي [به] م ـ خُفَاف بن إيماء بن رَحَضَة الغِفاريُّ إمام بني غِفار. روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابنه الحارث، وحَنْظَلة بن علي الأسْلَمي، ومِقْسَم ـ والصَّحيح أنَّ بينهما رجُلًا ـ.

روى البخاري من طريق أسلم قال: خرجت مَع عُمر إلى السوق فلحقته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا ابنة خُفاف بن إيماء، وقد شهد أبي الحُديبية . . . في حديث طويل.

قلت: فدلً على أنَّه مات قبل ذلك وقد كتب المصنَّف حاشية: توفي بالمدينة في خلافة عُمر، انتهى.

وقال أبو القاسم البغوي: بلغني أنَّه مات في زمن عُمر رضى الله عنه.

> مَن اسمُه خَلَف ت ـ خلف بن أيوب العامريُ، أبو سعيد البَلْخيُّ .

روى عن: عوف الأعرابي، ومَعمر، وقيس بن الرَّبيع، والسرائيل، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وأبوكُرَايب، وأبو مَعْمر القَطيعي الهُذلي، وغيرُهم.

قال عبدالله: كنتُ سالتُ أبي عنه، فلم يُثَبِّته. فلمًا حدثني بحديثه عن مَعْمر قلت له فقال: إنَّما أحفظ عنه حدثني بحديث عبد الأعلى.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: يروى عنه.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقَات»، وقال: كان مُرجئا غالياً أستحتُ مجانبة حدثه، لتعصُّبه.

وأخرج له التَّرمِذي حديثاً واحداً، وهو حديثُه عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رفعه: «خَصْلتان لا تَجتَمعان. . . ه ثم ساق الحديث، وقال: غريب<sup>(۱)</sup>، ولا يُعرف هذا إلَّا من حديث هذا الشيخ، ولا أدري كيف هو.

قلت: وقد ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور»، وأطال ترجمته، وقال فيه: فقيه أهل بَلْخ وزاهِدُهم تقفَّه بأبي يوسف، وابن أبي ليلى، وأخذ الزُّهد عن إبراهيم بن أدهم، روى عنه يحيى بن مَعين، وذكر جماعةً قال: وكان قدومه إلى نيسابور سنة (٢٠٣)، وتوفي في شهر رمضان سنة (٢١٥)، سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت محمد بن سليمان بن فارس يقول: سمعت عبدالصمد بن الفَضْل يقول: توفي غَلَف. . . فذكره .

وقــال القَـرَّاب: في «تــاريخـه»: مات سنــة (٢٠٥). وصحّحه الذهبي.

وقمال العُقَيلي، عن أحمد: حدَّث عن عوف وقيس بمناكير، وكان مُرجئاً.

وقال مُعاوية بن صالح، عن يحيى بن مَعين: ضعيف. وقال الخليلي: صدوق مشهـور، كان يُوصف بالسَّتُـر والصَّلاح والزَّهد، وكان نقيهاً على رأي الكوفيين.

س ق \_ خَلَف بن تَميم بن أبي عَتَّاب مالك، التميميُّ ا

<sup>(</sup>١) نعم، الحديث ورد من طريقين آخرين، أحدهما عن أنس أشار إليه العقيلي في والضعفاء، ٢٤/٢، وقال: لا يثبت. والثاني رواء ابن العبارك في والضعفاء، ٢٤/٢، وقال: لا يثبت. والثاني رواء ابن العبارك في والزهد، (٥٩) عن معمر عن محمد بن حمزة بن [يوسف بن] عبدالله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد معضل. فالحديث ضعيف كما ذكر الترمذي.

خلف بن حوشب 🕒

مولاهم، وقيل غير ذلك، أبو عَبدالرحمن الكُوفيّ، نزل المصّيصة.

روى عن: إسرائيل، وبشير أبي إسماعيل، وزائدة، والشّوري، وزهير، وأبي الأحوص، وعبدالله بن السّرِي الأخلكي ـ وهو أصغر منه ـ وغيرهم.

وعنه: الحسين بن أبي السَّرِي العَسَّقُلاني، وعلي بن محمد بن علي المصِّيصي، وعمرو النَّاقد، وإبراهيم بن سعد الجَوْهَرِي، وصناعقة، ومحمد بن سَعد كاتب الواقدي، وعبَّاس الدُّوري، وعبَّاس البُّرقُفي، ومحمد بن الفرج الأزرق، وغيرُهم، وحدَّث عنه: أبو إسحاق الفَزَاري، وهو أكبر منه.

قال عثمان الدَّارمي: سألتُ ابن مَعين عنه، فقال: هو المسكين، صدوق.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، أحد النَّاك، صحب إبراهيم بن أدهم.

وقال أبوحاتم: ثقة، صالح الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وقال: كان من العُبَّاد لخُنْس

مات سنة (٢٠٦).

وكذا قال أبو مسلم المُستملى في تاريخ وفاته.

وقال ابنُ سَعد: مات بالمِصَّيصة سنة (٢١٣)، وكان

قلت وكدا قال القرّاب.

وحكى إبنُ قانع القولين.

وقال العجلي: كوفي لا بأس به .

خت عس ـ خَلَف بن حَوْشَب الكوفيُّ الجابد أبو يزيد، ويُقال: أبو عَبدالرحمن، ويُقال: أبو مرزوق الاعور.

روى عن: أبي إسحاق السَّبيعي، وإياس بن سَلَمة بن الأكوع، وعَطَاء بن أبي رباح، وعَمرو بن مُرَّة، وجماعة.

وعنه: شُعبة، ومِسْعز، وابن عُبينة، وشَريك، وأبو بدر شُجاع بن الوليد، ومروان بن معاوية، وجماعة

أثنى عليه سفيان بن عُيينة.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

وقال حسين بن علي الجُعْفي، عن إبراهيم بن الرَّبيع بن أبي راشد: كان أبي مُعجباً بخلَف. فقلتُ له، فقال: يا بني، إنَّه نشأ على طريقة حسنة فلم يزل عليها.

ذكره البخاري في الفتن من «جامعه».

وأخرج له النَّسائي في «مسند علي» رضي الله عنه حديثاً واحداً

قلت: وله ذكر في سَنَدِ أثر أخرجه في «الأدب»، وببُّهت عليه في ترجمة الأحوص بن حُكيم.

وقال العِجلي: ثقة.

وذكر الذهبي في ترجمته: أنَّه بقي إلى حدود الأربعين. ثق

خ . خلف بن خالد، القُرشيُّ. ولاهم أبو المُهنَّا، لِمِصريُّ.

روى عن: بكربن مضر، والليث، وابن لَهيغة.

وعنمه: البخاري، وأبوحاتم وقال: شيخ -، وإبراهيم بن الحمين بن ديريل، وعَسدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وغيرهم.

قال ابن يُونُس: مات قبل الثلاثين ومثنين.

قلت: له في البخاري حديث واحد في علامات النبوة، نبوة النبئ صلى الله عليه وآله وسلم.

تميير مـ خَلَف بن خالد بن إسحاق، القُرشي مولاهم، ابو المَضَاء.

روى عن: يحيى بن أيوب المِصْري أ

قال ابن يُونُس في «تاريخ مصر»: مات سنة (٢٢٥) في العُمدة.

قلت: أظنُّه هو الذي قبله، وغاية ما هنا أنَّ الكُنية تصحيف. وقد قال الخطيب: ليس له في «الصّحيح» سوئ حديث انشقاق القَمَر، وهو يُؤيِّد ما ظَنْتُه.

تمييز \_ خلف بن خالد العَبْدي، البَصْريُ . . . يروي عن صليم بن مُسلم المكى الخَشَّاب .

وعنه: كثير بن محمد الكوني، وأبو عقيل يَحيى بن

خبيب.

- خلف بن سالم

يخ م ٤ - خَلَف بن خليفة بن صاعد الأشجعيُّ مولاهم أبو أحمد. كان بالكوفة، ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدَّة، ثم تحوِّل إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته.

ورأى عمرو بن حُريث صاحب النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم .

وروى عن: أبيه، وحَفْص ابن أخي أنس بن مالك، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي مالك الأشجعي، وحُمَيد بن عطاء الأعرج، ويَزيد بن كَيْسان، ومالك بن أنس، وعَطاء بن السَّائب، وجماعة.

وعسه: سُرَيج بن النَّعمسان، وسَعْسَدَويه، وسعيد بن منصدور، وداود بن رُشَيْد، وأبو بكربن أبي شَيبة، وقُتيبة، وعليَّ بن حُجْر، والحسن بن عَوْف\_وهو آخر من روى عنه..، وقد حَدَّث عنه هُشيم، ووكيع من القدماء.

قال عَبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال رجل لسفيان بن عُيينة: يا أبا محمد، عِنْدنا رجلٌ يُقال له خَلَف بن خَليفة يَزعُم أنَّه رأى عَمروبن حُريث فقال: كذب، لعلَّه رأى جَعفر بن عَمرو بن حُريث.

وقال أبو الحسن المَيموني: سَمعتُ أبا عبدالله يُسأل: هل رأى خَلَف بن خَليفة عمرو بنَ حُرَيث؟ قال: لا، ولكنَّه عندي شُبَّه عليه، هذا ابن عُيينة وشُعبة والحَجَّاج لم يَرَوًا عَمرو بن حُرَيث، ويراه خَلَف!؟

وقال أحمد أيضاً: قد رأيتُ خَلَف بن حليفة وهو مَفْلوج سنة سبع وثمانين ومئة قد حُمِل وكان لا يَفهم، فمَن كَتَبَ عنه قديماً فسماعه صحيح.

وقال الأثرم عن أحمد: أتَيتُه فلم أفهم عنه ، قلت له: في أي سنة مات؟ قال أظُنه في سنة ثمانين، أو آخر سنة (٧٩).

وقال زكريا بن يحيى بن زحمويه، عن خَلَف بن خليفة: فرض لي مُحمر بن عَبدالعزيز وأنا ابن ثمان سنين.

وقال ابن معين، والنّسائي: ليس به باس.

وكذا قال ابنُ عمَّار، وزاد: ولم يكن صاحب حديث.

وقال ابن مُعين أيضاً، وأبو حاتم: صدوق.

وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به، ولا أُبَرِئهُ من أن يُخطىء في بَعض الأحايين في بعض رواياته.

رب ... وقال ابن سعد: كان ثقة، مات ببغداد سنة (۱۸۱) وهو ابن تسعين سنة أو نحوها.

وقال البخاري: يُقال: مات سنة (١٨١)، وهو ابن مئة سنة وسنة.

قلت: وكذا جزم به ابن حبَّان.

وفي هذا المقدار في سِنّه نظر، فقد تقدم أنّه قال: فَرَض لي عُمر بن عَبدالعزيز وأنا ابن ثمان سنين، فيكون مولده على هذا سنة (٩١) أو اثنتين لأن ولاية عُمر كانت سنة (٩٩)، وقد ذكروا أنّه توفي سنة (٨١)، فيكون عُمره تسمين سنة أو تسمين وأشهراً، وعلى هذا فيبعد إدراكه لِعَمرو بن حُريث بُعْداً بيناً على ما سنذكره في ترجمة عمرو إن شاء الله تعالى.

وقال العجلي: ثقة.

وقـــال ابن شاهين في «الثّقــات»: قال عُثمــان بن أبي شَيبة: صدوق ثقة، لكِنّه خَرف فاضطَرَب عليه حديثه.

وقال ابنُ سَعْد: أصابه الفالج قبل موته حتى ضَعُفَ وتغيّر واختلط.

وحكى القَرَّاب اختلاطه عن إبراهيم بن أبي العَبَّاس.

وكذا حكاه مُسلمَة الأندلسي، ووثّقه، وقال: مَنْ سمع منه قبل التغير فروايتُه صحيحة.

وقال أسلم بن سَهُل في «تاريخ واسط» عن عبدالحميد: توفى سنة (٨٠).

وذكر الحاكم في «المدخل» أنَّ مُسلِماً إنَّما أخرج له في الشَّواهد.

تعييز ـ خَلَف بن خليفة آخر متأخر الطبقة عن الذي

روى عن: سُفيان بن عُيَينة.

روى عنه: أبو بكر البَّزاز في «مسنده» في ترجمة الحسن، عن أبي بكر.

س - خَلَف بن سالم، المُخَرِّميُّ أبو محمد المُهَلَّيُّ مولاهم السَّندي، البغداديُّ، الحافظ.

روى عن: هُشَيم، وابن عُلَيَّة، وعبدالرَّزَّاق، وابن نُمَير، وغُنْدر، وأبي أحمد الرَّبيري، ومَعْن بن عيسى القَزَّاز، ويحيى القَطَّان، ويعقوب، وسعد ابني إبراهيم بن سَعْد في آخرين.

خلف بن سالم -

وعنه: أسر بكبر أحمد بن علي بن سعيد المروّزي، وأحمد بن علي الأبّار، وعبّاس الدُّوري، وعُثمان الدُّارمي، ويعقدوب بن شَيْدة، وأحمد بن الحسن بن عبدالجبّار الصُّوفي، وأبو القاسم البَغوي في آخرين.

قال الآجُرِّي، عن أبي داود: سَمِعتُ مِن خَلَفَ بن سالم خمسة أحاديثُ سمعتها مِن أحمد. قال: وكان أبو داود لا يُحدِّث عن خَلَف.

وقال على بن سَهْل بن المُغيرة، عن أحمد: لا يُشكُ في صدّقه

وقال المَرُّوذي، عن أحمد: نَقَمَّوا عليه تَتَبُّعهُ هذه الأحاديث. قلت: هو صدوق؟ قال: ما أعرفه يكذب، مع أنَّه قد دخل مع الأنصارى في شيء.

وقى ال عَبد الخالق بن منصور، عن يحيى بن مَعين؛ صدوق. قلت: إنَّه كان يُحدث بمساوى الصحابة. قال: قد كان نُحْمَعُها، وأمَّا أن نُحدَّث بها فلا.

وقال ابنُ أبي خَيْثمة، عن ابن مَعين: ليس بالمسكين بأس، لولا أنَّه سفيه.

وقى ال يعقوب بن شَيبة: كان ثقةً ثبتاً. وذكره في موضع آخر في حديث خالفه فيه الحُمَيدي ومُسَلَدًه، فقال يعقوب: كان خَلَف أَلْبَتُ منهما.

وقال النَّسائي: ثقة.

ذكره ابنُ حِبَّان في «الثُّقات»، وقال: كان مِن الحُذَّاق

قال الصَّوفي: مات في آخر رمضان سنة (٢٣١)، وهو ابن (٦٩) سنة.

وقال غيره: ابن سبعين.

قلت: وكذا أرَّخ ابنُ أبي خَيثمة والبخاري وفاته.

وقال على بن أحمد بن النَّصْر: مات سنة (٣٢).

قال الخطيب: والأول أصح. •

وقال ابن سُعْد: كان قد صنَّف المسند، وكان كثير الحدث

وقال حمرة الكناني: خَلَف بن سالم ثقة، مأمون، مِن نُلاء المحدَّثين.

تمييز - خَلَف بن سالم، النَّصِيعِيُّ، أبو الجَهُم،

وعنه: الحسن بن يزداد الرَّسعَني بحديث غريب، تَفَرَّد به خَلَف.

خَلَف بن عامر شيخ للفربري، حكى عنه في صفة الصلاة في «الصحيح».

ق ـ خَلَف بن محمد بن عيسى الخَشَّاب، القافلاني (١). أبو الحسين بن أبي عبدالله، الواسطيُّ المعروف بكُردُوس.

روى عن: عَبدالكريم بن رُفِّح، ورَوح بن عُبادة، وشاذ بنَ فَيَاض، ويزيد بن هارون، وعِدَّة.

وعنه: ابن ماجه حديثاً واحداً عن ام عيَّاش: كنتُ أُوضَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومُطَيِّن، وأبو عوانة الإسفراييني، وابنُ أبي حاتم، وابن أبي اللَّذيا، وابنُ أبي داود، والحسين المَحامِلي، ومحمد بن مُخَلد، وإحماعيل الصفَّار، وأبو سعيد ابن الأعرابي، وابن جَوصا، وخَيْهة الطرابلسي، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبي، وهو صدوق. وقال الدَّارَقُطني: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

قال ابن المُنادي: أُخبرنا أنَّه توقي بواسط للنصف من ذي الحجَّة سنة (٢٧٤)، وقد نَيِّف على ثمانين سنة.

س ـ خَلَف بن مِهْـران العَدَويُّ، أبو الرَّبيع البُّصُّرِيُّ، إمام مسجد سعيد بن أبي عَروبة، وهو مسجد بني عدي بن يَشْكُر.

روى عن عامر بن عبدالواحد الأحول، وعُمرو بن عثمان بن يعلى بن أُميَّة، وعبدالرحمن بن عَبدالله بن الأصَمَّ.

وعنه: حَرمي بن عُمارة بن أبي حَفْصة، وأبدو عُبيدة المحدَّاد، وقال: كان ثقةً صدوقاً خَيِّراً مَرْضيًّا.

<sup>(</sup>١) قيدها الحافظ في «التقريب، بكسر الفاء، وفي «الانساب» ٢٠/١٠ بسكونها، وهي نسبة لمن يشتري السفن الكبار، ويكسرها وببيع خشبها وقيرها والحديد الذي فيها

. خُليد بن جعفر

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

روى له النَّـــاثي حديثاً واحداً: «مَن قَتَـلَ عصفــوراً عبثاً. . . » الحديث.

قلت: جعل البخاري خَلَف بن مِهْران إمام مسجد بني عدي غيرَ خَلَف أبي الرَّبيع إمام مسجد سعيد بن أبي عَروبة. وكذا قال أبو حاتم، وذكر أنَّ إمام مسجد سعيد يَروي عن أنس بن مالك.

قال البخاري: روى عنه عَمروبن حَمزة القيسي، لا يُتابع في حديثه، وذكر أنَّ إمام مسجد بني عدي هو الذي أثنى عليه أبو عبيدة الحَدَّاد.

قلت: وهو الذي ذكره ابن حِبَّان في «ثقاته» ولكن قال البَغوي: حدثنا أبو عُبيدة الحَدَّاد حدثنا أبو عُبيدة الحَدَّاد حدثنا خَلَف بن مِهران أبو الرَّبيع العَدَوي وكان ثقة، فهذا يدلُّ على أنَّه واحد.

وقـال ابن خُزيمة: لما خرَّج حديث خلف إمام مسجد سعيد عن أنس: لا أعرف خَلَفاً بعَدالةٍ ولا جَرْح.

بغ س ـ خَلَف بن موسى بن خَلَف، العَمُّيُّ ، البَصْرِيُّ . روى عن : أبيه ، وحَفْص بن غياث.

وعنه: البخاري في «الأدب» حديثاً واحداً في النهي عن الاضطجاع على الوجه، وروى له النَّسائي بواسطة عَمروبن منصور، وأبو حاتم، وعلي بن عبدالعزيز البَغوي، وتَمتام، وإسماعيل سَمَّويه، وغيرُهم.

ذكرة ابن حِبَّان في «الثُّقات»، وقال: ربما أخطأ. مات سنة (۲۲۰).

وقال أبنُ أبي عاصم: مات سنة (٢١).

قلت: وأرَّخه البخاري وابن قانع والقُرَّاب: سنة (٢٠)، ووُثَّقه العِجْلي.

م د ـ خَلَف بن هِشام بن نُعْلَب ـ ويُقال ـ طالب بن غُراب البَيْرُار البغداديُّ ، المُقرىء .

روى عن: مالك، وحَمَّداد بن زيد، وهُشَيم، وأبي الأحوص وأبي شهاب، وأبي عَوَانة، والداراؤردي، وجماعة.

وعنه: مُسلم، وأبو داود، وابنُ أبي خَيثمة، وإبراهيم الحَرْبي، وعبَّاس الدُّوري، وعبدالله بن أحمد بن حَنبل،

وأحمد بن يحيى بن جابر البلافزي الكاتب، والحسين بن القهم، وأب ورُرعة، وأبو حاتم، ومسوسى بن هارون، ومحمد بن يحيى بن سليمان المُروزي، وعبدالله بن محمد البَّغُوي، وغيرُهم.

قال اللالكائي: سُئِل عبَّاس الدُّوري عن حكاية عن أحمد بن حَنبل في خلف بن هشام، فقال: لم أسمعها، ولكن حدَّثني أصحابنا أنَّهم ذكروه عند أحمد، فقيل: إنَّه يشرب، فقال: قد انتهى إلينا علمُ هذا، ولكنَّه والله عندنا الثقة الأمين.

وقال عباس: ووجهني خلف إلى يحيى فقال: كانت عندي كُتُب حَمَّاد بن زيد فحدَّثُ بها وبقي عندي رقاع، بعضُها دارس، فاجتمعتُ عليه أنا وأصحابُنا فاستخرجناها، فهل ترى أن أحدث بها؟ قال: فقال لي: قل له: حدَّث بها يا أبا محمد، فإنَّك الصدوق الثقة.

وقال النَّــائي : بغدادي ثقة .

وقال الدَّارَقُطني: كان عابداً فاضلاً، قال: أعدت صلاة أربعين سنة كنتُ أتناول فيها الشُّراب على مذهب الكوفيين.

قال موسى بن هارون، وغيرُ واحـــدٍ: مات في سنـــة (٢٢٩) في جمادى الآخرة.

وكذا قال ابن حِبَّان، وزاد: وكان خَيْراً فاضلاً عالماً بالقراءات، كتب عنه أحمد بن حَنبل.

قلت: وحكى الخطيب في لاتاريخه عن محمد بن حاتم الكِندي قال: سألت يحيى بن مَعين عن خَلف البراً و، فقال: لم يكن يدري أيش الحديث. قال الخطيب: أحسبه سأله عن حُقَاظ الحديث وثقاته، فأجابه بهذا. والمحفوظ عن يحيى توثيق خَلف.

وقى ال أبو عَمرو الدَّاني: قرأ القرآن عن سُلَيم، وأخذ حرف نافع عن إسحاق المُسيَّبي، وحرف عاصم عن يحيى بن آدم، وهو إمام في القراءات، وله اختيار حُمِل عنه، متقدَّمٌ في رواية الحديث، صاحبُ سُنَّة، ثقةً مأمون.

خَلَف أبو الرَّبيع إمام مسجد سعيد، في خَلَف بن مهْران.

مَنْ اسمُه خُلَيْد م ت س ـ خُلَيْسد بن جَعْفَر بن طَريف الحَنَفيُّ ، أبـو

روى عن: مُعاوية بن قُرَّة، وأبي نَضْرة، والحسن النَصْري. أ

وعنه: شُعبة بن الحجَّاج، وعَزرَة بن ثابت.

قال شعبة: حدَّثني خُلَيد بن جَعفر، وكان من أصدق الناس وأشدَّهم اتقاءً.

وقال يحيى بن سعيد: لم أره، ولكن بلغني أنَّه لا بأس

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة.

وقال أبوحاتم: صدوق.

له في الترمذي والنسائي حديث واحد «أطيب الطيب الطيب المسك».

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

وقال الساجي: قال ابن معين: هو إلى الضعف أقرب.

وقال أحمد: أحاديثه حسان.

وقال النسائي في كتاب «الكنى» ثقة: وحكى عن عَدالله بن أحمد عن أبه أنه وثقه.

وكذا وتُقه أبو بشر الدُّولابي، وغيرُه.

ق \_ خُلَيد بن أبي خُلَيد.

عن: مُعاوية بن قُرَّة.

وعنه: أبو حَلْبَس.

روى له: ابن ماجه، عن يحيى بن عثمان، عن بقية، عن ابي حَلْبَس، عن خُلَيد، عن ابي خُلَيد، عن مُعاوية بن فُرَة، عن أبيه حديث همَن حَضَرته الوفاة فأوصى فكانت وصيَّتُه على كتاب الله كانت كفَّارتُه لما ترك مِن زكاته».

وقد روى بَقية عن خُلَيد بن دَعْلَج عن مُعاوية بن قُرَّة حديثاً غير هذا فكانً بقية دلَّسه في هذا الحديث لِضَعفه، فإنَّ بقية معروف بذلك، وهو:

تمييز \_ حُلَيد بن دَعَلَج السَّدُوسيُّ ، أَبو حَلْبَس ، ويُقال : أبو عُبيد أو أبو عَمرو، البَصْرِيُّ ، سكن المَوْصِل ، ثمَّ حدَّث بدمشق ، ثم سكن بيت المقدس .

روى عن: عطاء، ومُسطّر السورَّاق، وابسن سيرين،

والحسن، وقتادة، وأبي غالب صاحب أبي أمامة، وثابت البّناني، ومُعاوية بن قُرّة، وغيرهم.

وعنه: بقية، وضَمرة بن ربيعة، والوليد بن مُسلم، وأبو تُوبة، وأبو جعفر النُّقَيْلي، وإسحاق بن سعيد بن الأركون، وغيرُهم.

قال أحمد وابن مَعين: ضعيف.

وقال ابن معين في رواية الدُّوري: ليس بشيء. وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقال أبو حاتم: صالح ليس بالمتين في الحديث، حدَّث عن قتادة احاديث مُنكرة.

وقال يعقوب بن سُفيان: هو أمثل من سعيد بن بَشير.

وقال ابن عدي: عامَّة حديثه تابعه عليه غيره، وفي حديثه بعضُ إنكار، وليس بالمنكر الحديث جدًاً.

وعَدَّه الدَّارَقُطني في جماعة من المتروكين.

قال النُّفَيْلي: مات سنة (١٦٦).

قلت: وقال البَرْقاني: قلت للدَّارَقُطني: هو ثقة؟ فقال:

وقال الأجُريُّ، عن أبي داود: ضعيف.

وكذا قال السَّاجي.

ودكره ابن البَرْقي، والعُقبلي، وغيرُهما في «الضعفاء». وقال السَّاجي: مُجَمعٌ على تضعيفه.

م د ـ خُلَيد بن عَبدالله، العَصريُّ، أبو سليمان.

روى عن: علي، وسَلْمان، وأبي ذر، وأبي الدَّرْداء، والاحنف، وزَيْد بن صُوحان ـ وقرأ عليه القرآن ـ.

وعنه: أبان بن عَيَّاش، وأبو الأشْهَب العُطارِدي، وعَرْف الأعرابي، وقَتَادة.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: وذكر إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: لم يسمع خُلَيد بن عَبدالله من سُلمان، قال: فقلت: يقول لمَّا ورد علينا سلمان، قال: يعني بالبَصْرة، انتهى.

وعلى هذا فيبعُـد سماعُه من علي، وأبي ذَرِّ رضي الله عنهمـا، وأمَّـا أبـو الدَّرْداء فقال ابن حِبَّان في «الثَّقات» لما

ذكره: يُقال: إنَّ هذا مولى لأبي الدَّرداء رضي الله عنه. من اسمُه خَليفة

د ت س - خَليفة بن خُصين بن قَيْس بن عاصم، التميعيُّ المِنْقَرِيُّ

روى عن: أبيه حُصَين بن قيس بن عاصم، وجــده قيس بن عاصم، وجــده قيس بن عاصم، وعلي بن أبي طالب، وذَيْد بن أرقم، وأبي الأحوص الجُشَمي، وأبي نَصْر الأسدي الزَّاوي عن ابن عَبَّاس.

روى عنه: الأعزُّ بن الصُّبَّاح.

قال النسائي: ثقة

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: وقع ذكره في حديث موقوف علَقه البخاري في النكاح لشيخه أبي نصر الأسدي، وسيأتي ذكره في ترجمة أبي نَصْر، ويلزم المزَّي أن يَرْقُم له علامة التعليق كما صنع في ترجمة عبدالرحمن بن فَرُوخ.

وقـال أبو الحسن بن القطَّان الفاسي: حديثه عن جدِّه مُرسل، وإنَّما يَروي عن أبيه، عن جَدِّه. انتهى.

وليس كما قال، فقد جزم ابنُ أبي حاتم بأنُّ زيادة مَن رواه عن أبيه وَهم.

خ - خَليفة بن خيَّاط بن خَليفة بن خَيَّاط العُصفُريُّ التميميُّ أبو عمرو، البَصْريُّ الملقَّب بشَباب.

روى عن: إسماعيل ابن عُليَّة، ويشربن المُفَضَّل، وأبي داود الطَّيالسي<sup>(۱)</sup>، ويزيد بن زُريع، وعبدالرحمن بن مهدي، وكَهْمَس بن المِنْهال، ومعاذ بن معاذ العَنبري، ومُعْتَمر بن سُلِمان، وابن عُبينة، وخَلْق كثير.

وعنه: البخاري، وإبراهيم بن عبدالله بن الجُنيد الخُتُلي، وأبو يعلى المُوصلي، وأبو بكر بن أبي عاصم، وأحمد بن علي الأبسار، ويقيُّ بن مَخْلَد، وعَبدالله بن أحمد بن حنيل، وحَرْب الجرماني، وعَبدالله بن ناجيَّة، والحسن بن مُفْيان، وعبدالله بن عبدالرحمن الدَّارمي، وتَمْتام، ويعقوب بن شيبة، الصَّغاني، وجماعة.

قال أبو حاتم: لا أحدَّث عنه، هو غير قوي، كَتبتُ مِن «مُسنده» ثلاثة أحاديث عن أبي الوليد، فأتيت أبا الوليد وسألته عنها فأنكرها وقال: ما هذه من حديثي. فقلتُ: كتبتُها مِن كتاب شَباب العُصْفُري، فَعَرَفه وسَكن غضبُه.

وقال ابن أبي حاتم: انتهى أبو زُرعة إلى أحاديث كان أخرجها في «فوائده» عن شباب العُصْفُري فلم يقرأها علينا، فضربنا عليها وتركنا الرَّواية عنه.

وقال الحسن بن يحيى الرُّزِي، عن علي ابن المديني: في دار عَبدالرحمن بن عَمرو بن جَبَلة وشَباب بن خيَّاط شَجرٌ يَحمل الحديث.

وقال ابن عدي: له حديثٌ كثير، وتاريخٌ حسن، وكتابٌ في «الطبقات»، وهو مستقيم الحديث، صدوق من متيقَظي رواة الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات»، وقال: كان مُتقناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم. .

قال محمد بن عُبيدالله الحَضْرمي: مات سنة (٣٤٠) قلت: لم يحدُّث عنه البخاري إلاَّ مقروناً، وإذا حدَّث عنه لمُفرده علَّق أحاديثه. وقد ذكره العُقيلي في الضعفاء» فقال: غَمَزه علي ابن المديني.

وقىال الكُـدَيْمي عن علي ابن المديني: لو لم يُحدُّث شَباب لكان خيراً له.

وَتَعَقُّب ابن عُدي هذه الحكاية بضعف الكُديمي.

وقال مُسلّمة الأندلسي: لا يأس به.

تمييز ـ خَليفة بن خَيَّاط، أبو هُبيرة، جَدُّ الذي قبله.

روى عن: عَمروبن شُعيب، وحُميد الطَّويل، وغيرهما.

وعنه: أبو الوليد الطُّيالسي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وقال: مات سنة (١٦٠). ذكرته للتمييز.

مد ـ خَليفة بن صاعد، الأشجعيُّ مولاهم، الكوفيُّ .

<sup>(</sup>١) وروى عنه أيضاً وكيع بن الجراح الرؤاسي، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وأبو سعيد مولى بني هاشم، انظر ومسند، الإمام أحمد الارقام (١٦٦٠) (١٩٣٦) (١٩٦٩).

مارون.

د ـ خليفة القرشيُّ، المخزوميُّ الكوفيُّ مولى عَشْروبنُ خُرَيث.

روى عن: مولاه.

وعنه ابنه فطر

ذكره ابن حِبَّان في والثُّقات».

روى له أبو داود حديثاً واحداً عن مولاه، قال: خطًّ لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داراً بالمدينة.

قلت: قال الـذهبي: هذا حديث مُنكر، لأنَّ عمروبن حُريث يَصْغُرُ عن ذلك، مات النبيُّ صلى الله عليه وآلِه وسلم وهو ابنُ عشر سنين أو نحوها، انتهى.

وهذا الكلام تَلَقَّفه الدهبي من أبي الحسن بن القطّان، فإنَّه ضَمَّف هذا الحديث بها لما تعقبه على عبدالحق، وأعلَّه بأنَّ خَلِفة مجهولُ الحال.

من اسمُه الخليل

فق - الحَلِيلُ بن أحمد الأَرْدِيُّ، الفراهيديُّ، ويُقال الباهليُّ أبو عبدالرحمن، البَصْريُّ، صاحب العَروض وكتاب «العين» في اللغة

روى عن: أيوب السَّختياني، وعساصم الأحول، وعُشان بن حاضِر، والعَوَّام بن حَوشَب، وغالب القَطَّان.

وعنه: حَمَّاد بن زيد، والنَّصْر بن شُمَيل، وأبوب بن المتوكل، وسيبُويه، والأصمعي، وهارون بن موسى النَّحْوي، ووَهْب بن جَرير بن حازم، وداود، وبَسْدَل ابنا المُحبَّر، وغيرُهم.

قال الآجري، عن أبي داود: قال حُمَّاد بن زيد: كان الخليل يرى رأي الإباضية حتى مَنَّ الله عليه بمجالسة أيوب.

وقــال أبــو داود المُصاحِفي، عن النَّصْر بن شُمَّيل: ما رأيتُ جحداً يُطْلَبُ إليه ما عنده أشدُ تواضُعاً منه.

وقال السيرافي: كان الغاية في استخراج مسائل النحو، صحيح القياس فيه، وكان من الزَّهَاد في الدنيا المُنقطعين إلى العلم وقِصَّه مع سليمان أمير البصرة أو السَّند مشهورة، وهي أنَّه أرسل إليه يسالُه أن يَحضُر عنده لتأديب أولاده، فاخرج خُبراً ياباً وقال: ما دام هذا عِندي لا حاجة لي فيه.

روى عن: ابن عُمر، وابن الزُّبير، وأسماء بنت أبي

بكر.

وعنه. ابنه خلف.

ذكره ابن حِبَّان في والنُّقات».

خليفة بن عبدالله العَبْبريُّ في عَبداللهُ بن خَليفة.

عخ ـ خَليفة بن غالب، اللَّيثي، أبو غالب، البَّصْريُّ.

روى عن: سعيد بن أبي سعيد المُقبَّري، ونافع مولى ا ابن عمر، وأبي غالب صاحب أبي أمامة.

وعنه: أبو عامر العَقَدي، وأبو داود، وأبو الوليد الطّيالسيَّان، وأبو سلمة النَّبوذكي، وغيرُهم.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: هو أوثق من خالد بن عَبدالرحمن السُّلمي .

وقال ابن معين: صالح.

وقال أبو حاتم شيخ محله الصدق.

وقال الآجُرِّي: سالت أبا داود عنه فُوثَّقه.

وذكره ابن جِبَّان في «الثِّقات» وابن المديني في الطبقة السَّابعة من أصحاب نافع.

قلت: وقال عبدالله بن أحمد بن حبّل، عن أبيه أيضاً: حدثنا عَفّان بن مسلم، حدثنا خليفة بن غالب: ثقة. قال أحمد: كذا قال عَفّان.

غ م س \_ خَلَيْفَة بن كعب، التَّميميُّ، أبو فِبْيان، النَّصْرِيُّ.

روى عن: ابن الزُّبير، والأحنف بن قيس.

وعنه: حفصة بنت سيرين، وشُعبة، ويَجعفر بن ميمون الأنماطي.

قال النّسائي : ثقة .

له عندهم حديث واحد في لباس الحرير.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في ﴿النُّقَاتِ».

مق ـ خَليفة بن موسى بن راشد، الْمُكَّليُّ، الكوفيُّ.

روى عن: الشُّــرُقي بن قُطامي، وغـــالب بن عُبيدالله الجَزَري، ومحمد بن ثابت.

وعنه: ابن أخيه محمد بن عباد بن موسى، ويزيد بن

الخليل بن زكريا

قال: وكان يقول من الشعر البيتين والثلاثة.

وقال إبراهيم بن إسحاق الحُرْبي: كان أهل البصرة -يعني أهل العربية منهم - أصحاب الأهواء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سُنَّة: أبو عَمروبن العلاء، والخليل بن أحمد، ويُونُس بن حَبيب، والأصمعي.

وقال ابن حِبَّان في كتاب «الثَّقات»: كان مِن خِبار عباد الله المُتقشفين في العبادة.

قلت: وقال العبَّاس بن يزيد النَّجراني: حدثنا أمية بن خالد: ولم يكن بالبصرة أوثق منه إلاّ الخليل بن أحمد.

وقى ال أبو بكر بن السَّري: قبل لسيبويه: هل رأبت مع الخليل كُتباً يُملي عليك مِنها؟ قال: لم أجد معه كُتباً إلا عشرين رَطلًا فيها بخطّ دقيق ما سمعته مِن لغات العرب، وما سمعتُ من النحر فإملاء من قلبه.

وكانت وفاة الخليل سنة (١٧٥) وقيل: سنة (٧٠) وقيل: سنة نيف وستين وماثة. قرأت الأوَّلين بخط الخطيب.

بغ \_ الخَليل بن أحمد، المُّزنيُّ، ويُقال: السُّلميُّ أبو بِشرُّ البَصْريُّ.

روى عن: المُستَنيرِ بن أخضر بن مُعاوية بن قُرُّة المُزني.

وعنه: إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة، والعبَّاس بن عَبد العظيم، وعبدالله بن محمد الجُعْفي المُسندي، ومحمد بن يحيى بن أبي سَمينة.

ذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

قلت: قال الخطيب في «المتفق» رأيتُ شيخاً يُشارُ إليه بالفَهم والمعرفة، جمع أخبار الخليل العَروضي، وأدخل فيه أحاديث هذاً، ولَو أمعن النَّظر لَعَلِم أنَّ المُسندي وابن أبي سَمينة والعنبري يَصْغرون عن إدراك العَروضي. انتهى.

وقد جزم البخاري في «التاريخ» بأنَّ عَبدالله المُسندي سمع من الخليل بن أحمد النَّحوي، ولم يترجم البخاري للمُزني.

وفَـرُق بينهمـا النَّسائي، وابن أبي حاتم، وابن حِبَّان، وغيرُهم، وهو الصواب.

وأمَّا قول الخطيب: إنَّ المُسندي ما أدرك الخليل

النّحوي فهو ظاهر بالنسبة إلى ما أرّخ به الخطيب وفاة الخليل، فإنَّ أقدم شيخ للمسندي وهو فضيل بن عياض مات بعد الخليل بُمدَّة طويلة تزيد على عشر سنين، لكن البخاري أعلم بَمشيَخة المسندي من غيره.

وقد أثبت الحافظ أبو الفضل الهَرَوي فيمن يُقال له الخليل بن أحمد ثالثاً وتبعه على ذلك ابنُ الجوزي في «التلقيح» وابن الصّلاح في «علوم الحديث» فقال: الثالث (الخليل) بن أحمد أصبَهاني، روى عن رُوح بن عبادة وتعقبه شيخنا() في «النّكت» فقال: هذا وَهُم، وإنّما هو الخليل بن أحمد العِجلي. ذكره أبو الشّيخ في «طبقات الأصبَهانيين»، وأبسو نُعيم في «تاريخ أصبَهاني روى عنه أبو الأسود عَبدالرحمن بن محمد.

وذكر شيخُنا أنَّ أبا الفَضل الهَروي ذكر فيمن اسمه الخليل بن أحمد بصري، روى عن عكرمة. قال شيخُنا: وذكره ابن الجوزي في «التلقيح» أيضاً. قلت: وأخلق به أن يكون غلطاً فإنَّ أقدم مَن يُقال له الخليل بن أحمد هو صاحب العَروض، ولم يَذكُر أحدُ في ترجمته أنَّه لفي عِكرمة، بل ذكروا أنَّه لقي أصحاب عِكرمة كايوب السَّختياني، فلملُ الراوي عنه أسقط الواسطة بينه وبين عِكرمة، فظنَّه أبو الفَضْل آخر غير العروضي، وليس كما ظنَّ، لأنَّ أصحاب الأخبار النفقوا على أنَّه لم يوجد أحدُ يُسمَّى أحمد من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أحمد والد الخليل كما حكاه أبو العباس المبرَّد، وغيره.

وأمًّا مَن يُقال له الخليل بن أحمد غير هذين: وهُما العَروضي والمُزني ومَن قُرُب مِن عصرِهما لو صعَّ فَجَماعة تزيد عِدَّتهم على العشرة قد ذكرتُهم فيما كتبته على «علوم الحديث» لابن الصَّلاح، سبقني شيخُنا في «البنكت» إلى نصفهم، والله المستعان.

ق ـ الخليل بن زكريا الشّيباني، ويُقال العَبْديُّ، البَصْريُّ.

روى عن: عَوْف الأعرابي، وابن جُرَيج، وهشام بن حَسَّان، وابن عَوْن، وسعيد بن أبي عَروبة، وأبي هلال الرَّاسبي، وغيرهم.

وعنه: عبدالعزيز بن أبان \_ وهو من أقرانه \_، وأبو جعفر أحمد بن الهيشم البزّاز، والحارث بن أبي أسامة، والفَضْل بن

الخليل بن زياد

أبي طالب، ومحمد بن عَقيل النَّيسابوري، وجماعة.

قال أبو بكر الشَّافعي: سمعتُ جعفراً الصَّائع يقول: سمعتُ الخليل يقول ـ وكان ثقةً ماموناً ـ .

وقال القاسم المُطَرِّز حدثنا جعفر الصَّاتغ، قال: حدثنا الخليل بن زكريا، قال القاسم: وهو والله كذاب.

وقال العُقَيلي: يحدُّث عن الثقات بالبواطيل.

وقال الأزدي: متروك الحديث.

وقال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديث: وهذه الأحاديث مناكيرٌ كلُّها من جهة الأسناد والمتن جميعاً، ولم أر لِمَن تقدّم فيه قولاً، وقد تكلّموا فيمن كان خيراً منه بدرجات لأنّ عامّة أحاديثه مناكير.

وقال أيضاً: عامَّة حديثه لم يُتابعه عليها أحد.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً توبع عليه وهو: «لا تُقبلُ صدقةً من غُلُول».

قلت: وقال الحاكم في «تاريخه»: قال صالح بن محمد: لا يُكتب حديثُه.

وقال السَّاجي يُخالَف في بعض حديثه.

وقال ابن السُّكن: قدم بغداد، وحدَّثِ بها عن ابن عَون، وحبيب بن الشهيد، أحاديث مناكير لم يروها غيره.

د ـ الخليل بن زياد المُحاربي، الخوَّاص الكوفيُّ. سكن دمشق

روى عن: علي بن مُسْهَسَر، وعليَّ بن عابس، وأبي بكر بن عَيَّاش، ومروان بن مُعاوية الفَرَاريُّ، وغيرهُم.

وعنه: أبو زُرعة الدُّمشقى، وأبو حاتم الرَّازي.

روى أبو داود في اللّيات، عن محمد بن يحيى بن فارس، عن محمد بن يحيى بن فارس، عن محمد بن بكّار العاملي، عن محمد بن راشد، عن سليمان - يعني: ابن موسى - عن عمروبن شُعَيْب، عن أبيه، عن جلّه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وعَقْلُ شِبْهِ العَمْد مُعَلِّظُ مثلُ عَقْلِ العَمْد، ولا يُقْتَلُ صاحِبُه، قال ـ عني محمد بن يحيى - وزادنا خليل عن ابن راشد: ووذلك أن ينزو الشيطان . . .» الحديث .

قال المِزِّي: وما أظنُّه إلا ابن زيادٍ هذا.

ً ق ـ الخَليل بن عَبدالله .

روى عن: الحسن البُصْري، عن جابز في فضّل النَّفقة في سبيل الله.

وعنه: ابن أبي فُدَيك.

وقال صاحب «الكمال»: الخليل بن عَبدالله روي عن على ، وأبي الدَّرداء، وأبي هريرة، وأبي أُساسة الباهلي، وعَبدالله بن عَمرو، وجابر.

وعنه: ابن أبي قُديك، وهذا خطأ، لم يُدرِك ابن أبي. قُديك أحداً من أصحاب هؤلاء.

قلت: قرأت بخط ابن عبدالهادي: الخُليل بن عبدالله المذكور روى عن الحسن، عن هؤلاء، هذا الحديث، وهو حديث منكر، والخليل بن عَبدالله لا يُعرف. انتهى:

وكذا قال الذهبي في الخليل هذا. وقال المُنذري في الترغيب والترهيب، له: لا أعرفه بعدالةٍ ولا جَرح . قال: وقد روى ابنُ أبي حاتم هذا الحديث مِن طريقه. قال عن الحسن، عن عمران حسب.

وقال الدَّارَقُطني في اغرائب مالك، بعد أن روى حديثاً من طريق ابن أبي ذِئب، عن الخليل بن عَبدالله، عن أخيه، عن على: الخليل وأخوه مجهولان.

وروى آدم بن أبي إياس في كتــاب «الــــواب، عن الحليل بن عَبدالله اليَحْصيي() عن عَبدالله بن مروان، عن نعمة بن عبدالله، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه حديثًا مُنكراً، فما أدري أهو هذا أو غيره.

قد س ـ الخليـل بن عُمـر بن إبـراهيم، العَبْديُّ، أبو محمد البَصْريُّ.

روى عن: أبيه، وعُبيد الله بن شُمَيْط بن عُجُـــلان، وعُمر بن سعيد الابح، وموسى بن سعيد الرَّاسي.

وعشه: أبـو موسى العُنـري، وابن المــديثي، وبُندار، والذَّهْلي، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن شُفيان، وأبو أمية الطَّرَسُوسي، وإسماعيل سَمُّويه، وجماعة

<sup>(</sup>١) جاء في (ط): على هامش الأصل. الحسني، وقال: كذا في الأم.

قال يعقوب بن شيبة: ذكر علي ابن المديني الخليل يوماً فقال: هو أحب إليَّ من شاذ بن فَيَّاض.

قال يعقوب: وقد كتبتُ عنهُما، وهُما ثقتان.

وقال غيره عن علي بن المديني: كان من أهل القرآن.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُقات»، وقال: يُعتبر حديثُه من روايته عن غير أبيه، لأنَّ أباه كان واهياً، والمناكير في أخباره مِن ناحية أبيه، فإذا سُبر ما روى عن غير أبيه وجد أشياء مُستقيمة.

ذكره أبو القاسم بن أبي عَبدالله بن مَنده فيمن مات سنة (٢٢٠).

قلت: وقال العُقَيلي: يُخالفُ في بعض حديثه.

ق - الخليل بن عَمرو الثّقفيّ أبو عَمرو البزّاز البَمْريّ .
 نزيل بغداد.

روى عن: ابن عُبينة، وعيسى بن يُونُس، ومحمد بن سَلَمة الحَرَّاتي، وشَريك النَّخعي، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، ومسوسى بن هارون الحافظ، وعثمان بن خُرِّزاذ، وابن أبي الدُّنيا، والحسن بن سُفَّيان، وأبو القاسم البغوي.

قال الخطيب: كان ثقةً.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قال البغوي: مات سنة (٢٤٢) في صفر.

قلت: وذكره أبو علي الجَيَّاني في شيوخ (د)، وقال: وروى عنه في كتاب والزَّهده.

ت ـ المَحَليسل بن مُرَّة الضَّبَعيُّ، البَصْويُّ. وقع إلى الشَّام، ونزل الرُّقَة.

روى عن: يزيد بن أبي مريم، وابن أبي مُلَيَكة، وعطاء، وعِكرمة، وعَمرو بن دينار، وقَتادة، وابن عَجلان، وابن سُوقة، ويحيى بن أبي صالح السُّمَّان، وسُهَيل بن أبي صالح، وعن أبي صالح على اختلاف فيه، وسعيد بن عَمرو - وقيل: بَينهما الحسن السَّدوسي - وجماعة.

وعنه: الليث بن سَعْد ـ وهو من أقرانه ـ وابن وَهْب، وجعفر بن سليمان الضَّبَعي، وبقية، وابنه علي بن الخَليل، ووكيع، وأحمد ويعقوب ابنا إسحاق الحَضْرمي، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: ليس بقوي بابة بكربن خُنيس، وإسماعيل بن رافع.

وقال أبو زُرعة: شيخ صالح.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال في موضع آخر; لا يُصِحُّ حديثُه.

وقال ابن عدي: لم أرَ في حديثه حديثاً مُنكراً قد جاوز الحدّ، وهو في جملة مَن يُكتَبُّ حديثُه، وليس هو متروكَ الحديث.

قلت: أرَّخ ابن قانع وفاته سنة (١٦٠).

وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: فيه نظر.

وذكره ابن شاهين في المختلف فيهم ثم قال: وهو عندي إلى الثقة أقرب.

ثم ذكره في «التُقات»، فذكر عن أحمد بن صالح المِصْري أنه قال: ما رأيتُ احداً يتكلَّم فيه، ورأيت أحاديثه عن قتادة، ويحيى بن أبي كثير صحاحاً، وإنَّما استغنى عنه البَّمْريون لأنَّه كان خاملًا، ولم أر أحداً تركه، وهو ثقة.

وذكره السَّاجي، والعُقيلي، وابن الجارود، والبَرْقي، وابن السكن في هالضعفاءه.

وقال الآجُريُّ ، عن أبي داود: قال أبو الوليد الطَّيالسي : خليل بن مُرَّة ضالُّ مُضِلُّ .

وقال أبو الحسن الكوفي : ضعيف الحديث، ستروك. وقال النَّسائي : ضعيف.

وقال ابن حِبَّان في «الضعفاء»: يَروى عن جماعة من البَصْريين والمدنيين من المجاهيل، وروى عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة نسخة طويلة كأنها مقلوبة، روى عنه إنسان ليس بثقة يقال له: طلحة بن زيد الرَّتى.

وقد طُوَّلَ ابنُ عدي ترجمته، وأورد له عدة مناكير.

د ـ الخَليل أو ابنُ الخَليل.

عن: على رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة. هو عَبدالله بن الخليل، يأتي.

د ـ الخليل غير منسوب، عن محمد بن راشد، في ترجمة الخليل بن زياد المُحاربي .

گخيل بن عبد الرحمن

يخ - خُمَيل بن عَبدالرحمن.

روى عن: نافع بن عَبد الحارث الخُزاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «مِن سعادة المرء المنزل الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء».

وعنه: حَبيب بن أبي ثابت.

ذكره ابن حِبَّان في «النِّقات».

قلت: حفظه جماعة بضم الخاء المُعجمة، وأمَّا ابن أبي شَيْبة فقاله بضمَّ الحاء المهملة. وتبعه ابن صاعد، وخَطَّا ذلك العسكري في كتاب «التُصحيف».

بخ - خَوَّات بن جُبَير بن النَّعمان، الأنصاريُّ، أبـو عَبدالله، ويُقال: أبو صالح.

روى عن: السيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث.

وعنه: ابنه صالح، وعبدالرحمن ابن أبي ليلي، وبُسْر بن سعيد، وغيرُهم. وأرسل عنه زيد بن أسلم.

قال ابن إسحاق في «السَّيرة»: ضَرَبَ له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بسهمه وأجره.

وذكره عبيدالله بن أبي رافع فيمن شهد صِفَين مع علي رضي الله عنه مِن أهل بدر.

قال ابن نُمير: مات سنة (٤٠).

وكذا قال يحيى بن بُكير، وزاد: وسِنَّه (٧٤) سنة.

قلت: وأرُّخه ابن قانع: سنة (٤٢).

وقال العسكري: شهد أُحداً وما بعدها، وكُفُّ بَصُره، ومات بالمدينة.

> خُويَّلد بن عَمر و أبو شُرَيح الخُرَاعي في الكُني. من اسمُه حلَّاد

س - خَلَّاد بن أسلم البَّغْداديُّ أبو بكرِ الصَّفَّار، يُقال: أصلهُ مُرْوَزِيُّ.

روى عن: عَبدالعزيز الدُّراوَرْدي، ومحمد بن مصعب القرقسائي، وهُشيم، وابن عُيينة، والنَّضر بن شُمَيْل، وعبدالمجيد بن عَبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، وغيرهم.

وعنه: التُرمِـذي، والنَّسـائي، ومـوسى بن هارون، وعبـدالله بن أحمـد، وابن ناجيَّة، والبغـوي، وابن صاعد، والمَحاملي، وغيرُهم.

قال الدارَقُطني : ثقة .

وذكره ابن حِبَّان في والثَّقات.

وقال البغوي: مات بسامرًاء سنة (٢٤٩) في جُمادي الأحرة.

قلت: وقال النِّسائي: كَتَبنا عنه، ثقة.

وكذا أرَّخهُ ابن حِبَّان، والقَرَّاب.

ً وأرَّخه ابن قانع سنة (٤٨).

وقال مُسلمة بن قاسم: ثقة، حدثنا عنه المُحاملي، قال: وقد قال بعضهم: توفي قبل الخمسين، أو عام الخمسين.

٤ - خَلَّاد بن السَّائب بن خَلَّاد بن سُويد، الأنصاريُّ.
 الخَرْرَجيُّ

روى عن: أبيه، وزيد بن خالد الجُهَني.

وعنه: ابنه خالد، وعبدالملك بن أبي بكربن عبدالسرحمن بن الحارث بن هشام، ومحمد بن كعب القُرْظي، وحَبَّان بن واسع، والمُطَّلب بن عَبدالله بن حَبْظَب.

قلت: وقد ذكره جماعة في الصَّحابة منهم ابن حِبَّان، ولم يرفع نسبه، وقال: له صحبة، ثم أعاده في التابعين.

وذكره ابن منده، وأبو نعيم، وغيرهما، وشبهتهم في ذلك الحديث الذي رواه عنه عبدالملك بن أبي بكر فقال: عن خلاد عن أبيه، رفعه، وقيل: عن خلاد بن السَّائب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال التُرمِذي: والسَّاتِب بن خَلَّد أصح. وقال ابن عَبدالبر: مُختَلفٌ في صُحبَته.

وقــال ابن أبي حاتم: خَلَّاد بن السَّـائب بن خَلَّاد بن سُوَيد له صُحبة.

وقال بعضهم: السَّالب بن خَلَّاد.

وقال العِجلي: خلَّاد بن السَّائب مدنيٌّ ما نعرِفُه.

تمييــز ــ خَلَّاد بن السَّائب، الجُهَني.

يروى عن: أبيه، وله صحبة. وعنه: قَتَادَة، والرُّهْرِي، وحَفْص بن هاشم بن عُتبة بن أبي وَقُـاص. وقَـد قيل: هو الذي قبله.

قلت: والجمهور على أنَّه غيرُه.

س - خَلَّاد بن سُلَيمان الحَضْرَميُّ، أبو سُليمان المِصْرِيُّ.

روى عن: خالد بن أبي عِمران، ونافع مولى ابن عُمر، ودَرَّاج أبي السَّمح، وغيرهم.

وعنه: ابن وَهْبُ، وأبو سَلَمة منصور بن سَلَمة الخُزاعي، وعَبدالله بن عبدالحكم، وسعيد بن أبي مريم، ويحيى بن عَبدالله بن بُكير، وغيرهم.

قال أبو سَلَمة الخُزاعي: كان من الخاتفين.

وقال على بن الحسين بن الجُنيد: كان مصريًّا ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في والثِّقات، إلَّا أنَّه ذكره فيمن اسمه خالد، وَوهِمْ في ذلك.

قال ابن يُونُس: مولـدُه بإفريقية، وتوفي سنة (١٧٨)، وكان خَيَّاطًا، أُمِّيًا لا يَكْتُب.

د س ـ خَلَّاد بن عَبدالرَّحِمن بن جُنْدة، الصَّنعانيُّ، الاَبناويُّ.

روى عن: سعيد بن السسيِّب، وشقيق بن قُور، وسعيد بن جُبير، وطاووس، ومُجاهد.

وعنه: ابن أخيه القاسم بن فَيَّاض بن عَبدالرحمن، ومَعْمَر بن راشد، وهَمَّام والد عَبدالرَّزُاق، ويَكَأَّر بن عَبدالله اليماني، وغيرُهم.

وقال هشام بن يوسف، عن معمر: لقيتُ مشيختكم فلم. أرّ أحداً كاد أن يحفظ الحديث إلاّ خَلّاد بن عبدالرحمن.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وقال: كان من الصَّالحين.

قلت: وقـال ابن أبي حاتم: ثم سُئِـل أبــو زُرعــة عن خَلَّاد بن عبدالرحمن بن جُنّدة، فقال: صَنعانيٌ ثقة.

ت ق - خَلَّد بن عيسى الصَّفَّار، ويُقال: خَلَّد بن مُسْلم، العَبْدِيُّ أبو مُسلم، الكوفيُّ.

روى عن: ثابت البُّناني ، وسِماك بن حَرْب ، وإسماعيل

السُّــدَّي، وعَمرو بن قيس المُـلاثي، والحكم بن عَبــدالله النَّصْري، وغيرهم.

وعنه: الحكم بن بشير بن سُلْمان، ووكيع، وعَمرو بن محمد العَنْقزي، وغيرُهم.

قال الدُّوري، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال عثمان، عن ابن معين: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: حديثه متقارب.

وذكره ابن حِبَّان في «التَّقات..

قلت: وقال العُقَيلي: مجهول بالنقل. حدثنا عبدالله بن أحمد بن حَنبل، حدثنا علي بن عيسى المخرمي، حدثنا خَلَّد بن عيسى (1)، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً «حُسْنُ الخُلْق بَصْفُ الدِّين».

خ د ت ـ خَلَّاد بن يحيى بن صَفوان، السُّلميُّ، أبـو محمد، الكوفيُّ. سكن مكة.

روى عن: عيسى بن طَهْ مسان، ونسافسع بن عُمسر الجُمَحي، والشَّوري، ومشعر، وعبدالواحد بن أيمن، وإبراهيم بن نافع المكني، وعُمر بن ذَر، وفِطْر بن خليفة في آخرين.

وعنه: البخاري. وروى له الترمذي بواسطة، وأبو داود، عن جعفر بن مُسافر، عنه. وأبو زُرْعة، وأبو بكر الصَّفاني، ومحمد بن سَهْل بن عَسْكر، ومحمد بن عقيل النَّيسابوري، وحنْبل بن إسحاق، والباغَنْدي الكبير، وأبو يحيى بن أبي مَسَة، وجماعة.

قال أحمد: ثقة، أو صدوق، ولكن كان يرى شيئاً مِن الإرجاء.

وقال ابن نُمير: صدوق إلاَّ أنَّ في حديثه غَلَطاً قليلاً. وقال أبو حاتم: ليس بذاك المعروف، محلَّه الصَّدق. وقال أبو داود: ليس به بأس.

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

قال البخاري: سكن مكة، ومات بها قريباً من سنة

(١) تحرف في مطبوع والضعفاء، للعقيلي ١٩/١، وولسان الميزان، ٣٨٢/٢، إلى خالد بن عيسي.

(۲۱۲).

وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة (١٧).

قلت: وأرَّحه ابن حِبَّانَ سنة (١٣)، وأفاد انَّ أبا بكر بن أبي شيبة روى عنه

وأرخه ابن قانع: سنة (١٢) وكأنَّهما تلَّقيا ذلك من مفهوم كلام البخاري.

وقال الحاكم: قلت للدارقًطني: فَخلاًد بن يحيى؟ قال: ثقة، إنّما أخطأ في حديث واحد، حديث الثوري عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عَمروبن حُرَيث يعني عن عمر بن الخطاب حديث الآن يَمتلىء جُوْف أحدكم فيحاً خيرً له من أن يمتلىء شِعراً» رفعه ووقفه النّاس. قلت: ورواه البرّار في «مسنده» عن زهير بن محمد هو ابن قمير وأحمد بن إسحاق الأهوازي، كلاهما عن خَلاد بن يحيى، به. وقال: قد رواه غير واحد موقوفاً ولا نعلم أسنده إلا عَلَاد بن يحيى عَلَاد بن يحيى المنده الله المنده الله المنده الله المنده الله المنده الله المنده الله عن حيد المنده الله المنده الله المنده المنده

وقال العِجلي: ثقة.

وقال الخَليلي في «الإرشاد»: ثقةً إمامً.

ت ـ خَلَّاد بن يزيد الجُعْفيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: زهير بن مُعاوية، وشُريك، ويُونُس بن أبي إسحاق، وغيرهم.

وعنه: أبوكُريب، ومحمد بن عَبدالله بن نُمير، وعُبيد بن يعيش، وهلال بن بشر البَصري.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات»، وقال: زُبِما أخطأ.

له في التُرمِذي حديث واحد في حمل ماء زمزم، واستغربه.

وقال البخاري: لا يُتابع عليه.

قلت: ويقية كلام ابن حِبَّان في «النُّفات»: وأحسب الذي يُقال له: أبو عيسى القارىء فإنْ يك ذلك فإنّه مات سنة (٢٢٠).

وروى له ابن خُزيمة في «صحيحه، جديثاً آخر.

تمييز ـ خَلَّاد بن يزيد بن حبيب، التميمي، بصري. روى عن: حُميد الطويل.

رعنه: ابن سَيَّار.

قال ابن يُونُس في «تاريخ الغرباء»: مات بمصر في ذي الحجة سنة (٢١٤).

قلت: قرأت بخط الذُّهيي: لا يُعْرَف.

تمييىز ـ خَلَّاد بن يزيىد، الباهليُّ البَصريُّ المعروف بالأرقط، صهر يُونُس بن حَبيب النَّحوي .

روى عن: سُفّيان الشُّوري، وهششام بن الغشاز، وعَبْدالملك بن أبي غَنيَّة.

وعنه: الحسن بن علي الخَــلَّال، وعُمــر بن شَبَّــة النَّميري، وعمرو بن علي الفَلَّاس.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات»، وقال: مات سنة (٢٢٠).

قلت: يُحرَّر هذا فإنِّي لم أره في كتاب ﴿ الثُّقَاتَ يَ

وروى الخطيب في كتاب «العلم» من طريق أبي زيد عُمـر بن شَبَّة قال: حدثني خلَّاد بن يزيد الأرقط: وكان مِن الجبال الرَّواسي نُبَّلًا.

ع ـ خِلَاس بن عَمرو الهَجَريُّ البَصْريُّ .

روى عن: علي، وعَمَّـــاربن ياسر، وعــائشــة، وأبي هُريرة، وابن عبَّاس، وأبي رافع الصَّائغ، وغيرهم

وعنه: قَتادة، وعَوْف الأعبرابي، وجابر بن ضُبْح، وداود بن أبي هند، وجماعة

قال إسراهيم بن يعقبوب الجُوزجياني، عن أحمد بن حنبل: روايتُه عن على من كتاب.

وقال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: ثقةً ثقة.

وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: كان يحيى بن سعيد يتوقّى أن يُحدُّث عن خِلاس، عن علي خاصةً، وأظنَّه جدثنا عنه بحديث.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ثقةً ثقة. قبل: سمع من

<sup>(</sup>١) على هامش المطبوع دفي خط ابن عبدالهادي، قال ابن يونس: خلاد بن يحيى السلمي كوفي، يكنى أبا محمد، قدم مصر، وكتب عنه، توفي بمصر سنة (٣١٣ هـ)، وكان له ابن يقال له: يحيى بن خلاد بن يحيى، كانت القضاة تقبله، هامش الأصل.

خيثمة بن عبد الرحمن

علي؟ قال: لا.

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: لم يسمع خِلاس مِن أبي هريرة شيئاً.

وقال في موضع آخر: خلاس لم يسمع مِن حُذيفة. وقال أيضاً: كأنوا يَخشُون أن يكون خِلاس يُحدِّث عن صحيفة الحارث الأعور.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعين: ثقة ـ

وقال ابنُ أبي حاتم: سُئل أبو زُرعة عن خِلاس: سمع من علي؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يقول: هو كتاب. وقد سمع من عمار، وعائشة، وابن عباس.

وقال أبو حاتم: يُقال: وَقَمت عنده صُحُفَ عن علي، وليس بقوي.

وقال ابنُ سَعْد: كان قديماً، كثير الحديث، له صحيفة يحدُّث عنها.

وقال ابنُ عدي: له أحادَّيث صالحة، ولم أرَ بعامَّةِ حديثه أساً.

حديثه في «صحيح» البخاري مقرون بغيره.

قلت: وقال البخاري في ٥تاريخه: روى عن أبي هريرة وعلى رضى الله عنهما صحيفة.

وقال أبو طالب: سألت أحمد: سمع خِلاس مِن عُمر؟ نقال: لا.

وقال عَبدالله بن أحمد في «العلل» قال يحيى بن سعيد: لم يسمع من عُمرَ ولا مِن علي .

وقال الجوزجاني، والعقيلي: كان على شُرْطة علي. وقال العِجْلي: بصري تابعي ثقة.

وقال الحاكم عن الدَّارَقُطني: كان أبوه صحابياً، وما كان مِن حديثه عن أبي رافع، عن أبي هريرة احتمل، وأمًّا عن عثمان وعلى فلا.

وقال يحيى بن سعيد: كان في أطراف عوف: خِلاس، ومحمد عن أبي هريرة حديث: وإنَّ موسى كان حَييًّا،

فقىالت بنو إسرائيل: هو آذَرُه(١) فسألت عَوْفاً فترك محمداً، وقال: خلاس مُرسل.

وقال الأزدي: خِلاس تكلموا فيه. يُقال: كان صحفياً. قلت: وقد ثبت أنَّه قال: سألت عمار بن ياسر، ذكره محمد بن نصر في كتاب «الوتر».

قرأت بخط الذهبي: مات خِلاس قُبيل المِئة.

د س ـ خِيار بن سَلَمة، أبو زياد. يُعدُّ في الشَّاميين.

روى عن: عائشة رضي الله عنها.

وعنه: خالد بن مُعدان.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

روى له أبو داود، والنَّسائي حديثاً واحداً في أكل البصل.

## من اسمه خَيْتُمة

ت س - خَيثَمة بن أي خيثمة، واسمه عَبدالرحمن فيما يُقال، أبو نَصْر البَصْريُّ.

روى عن: أنس، والحسن البَصْري.

روى عنه: الأعمش، ومنصور، وجابر الجُعْفي، ويشير أبو إسماعيل، وبلال بن مرداس.

قال عبَّاس عن ابن مَعين: ليس بشيء.

وذكره ابن حِبَّان في ﴿النُّقَاتِ﴾.

ع - خَيثَمة بن عبدالرحمن بن أبي سَبَّرة، واسمُه يزيد بن مالك بن عبدالله بن ذويب، الجُعْفي، الكوفيُ. الأبيه ولِجَدَّه صُحة.

وفد حدُّه أبو سَبرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ابناه سَبرة، وعَزيز

روى عن أبيه، وعلي بن أبي طالب، وابن عُمر، وابن عَمرو، وابن عَمرو، وابن عَمرو، وابن عَمرو، وابن عَبران بن بن حاتم، والنَّعمان بن بشير، وغيرهم مِن الصَّحابة والتَّابعين.

وعنه: زِرُّ بن حُبَيْش، وأبو إسحاق السَّبِعي، وطَلْحَة بن مُصَـــرُف، وَعمـــرو بن مُــرة الجَمَلي، وقتــادة، والأعمش،

<sup>(</sup>١) من الأدرة: نفخة في الخصية. واللسان: (أدر).

خير بن نُعيم \_\_\_\_

ومنصور، وغيرُهم.

قال ابن مَعين، والنَّسائي: ثقة.

وقال العِجْلي: كوفي تابعي ثقة، وكان رجلًا صالحاً وكان سخيًا، ولم ينج من فتنة ابن الأشعث إلًا هو، وإبراهيم النَّخعي.

وقال مالك بن مِغْوَل، عن طلحة بن مُصَرَّف: ما رأيت بالكوفة أحداً أعجب إليَّ منهما.

قال البخاري: مات قبل أبي وائل.

وقال غيره: مات بعد سنة ثمانين.

قلت: وأرَّخه ابن قانع سنة (٨٠).

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات» وساق بسنده إلى نُعيم بن أبي هند، قال رأيت أبا واثل في جِنازة خَيشمة.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: لم يسمع خيثمة من ابن مسعود.

وكذا قال أبو حاتم.

وقال أبو زُرعة: خيثمة عن عُمر مُرْسل!

وقال ابن الفَطَّان: يُنظر في سماعه من عائشة رضي الله

م مدس - خَيْر بن نُعَيم بن مُرَّة بن كُرَيب الحَضْرَعيُّ ، أبو تُعيم ، ويُقال أبو إسماعيل العِصْريُّ ، القاضي بعصر وبِبَوَّة .

روی عن: عَبدالله بن هُبَيرة، وسهل بن معاذ بن أنس، وأبي الرَّبير، وعطاء، وغيرهم.

وعشه: عَمسروبن الخارث، وابن لَهِيعة، واللَّيث، ويزيد بن أبي حَبيب، وسعيد بن أبي أيوب، في آخرين.

قال أبو زُرعة : صدوقُ لا بأس به.

وقال أبو حاتم: صالح. وقال خيمام بن اسماعيل، عن يزيد بن أبي حبيب: ما

أدركتُ مِن قضاة مصر أفقه منه . وقال ابنُ يُونُس: توفي سنة (١٣٧).

له في «صحيح» مسلم حديث واحد في وقت العصر. وفي النَّسائي اثنان. هذا وفي قؤله تعالى: «وليال عَشْرَ».

قلت: وقال النَّسائي: ثقة.

وذكره ابن خِبَّان في والثُّقات».

خَيُوانُ ويُقالُ: بالمهملة، أبو شيخ، الهُنائيُّ. ياتي في



## مَن اسمُه دارِم

ت ـ دارم الكوفي.

روى عن: سعيد بن أبي بُردة. وعنه: أبو إسحاق السَّبيعي.

ذكره ابن حِبَّان في ﴿النُّقَاتِ ﴿ .

له في ابن ماجه حديث واحد: «إنّي قد بَدّنت(١)، فلا تسبقوني بالرّكوع».

مَن اسمُه داود

د ـ داوُد بن أميَّة الأرْدِيُّ.

روى عن: مالك بن سُعَيْر، وابن عُيينه، ومعاذ بن معاذ البَصْري، ومعاذ بن هِشام الدَّسْتُوائي.

وعنه: أبو داود، وعَبدالله بن محمد البّغُوي.

قلت: وأبو محمد عَبدالله بن عَبدالرحمن الدَّارِمي. وقد تقدَّم أنَّ أبا داود لا يروي إلاَّ عن ثقة.

د ت ق ـ داوُد بن بَكــر بن أبي الفُــرَات، الأَشْجَعيُّ مولاهم، المدنيُّ

روى عن: محمد بن المُنْكَـدِر، ومـوسى بن عُقْبـة، وصَفوان بن سُلَيم. وغيرهم.

وعنه : إسماعيل بن جعفر، وأبو ضَمْرة، وابن أبي حازم، وغيرهم .

قال ابن أبي خَيثمة، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال أبو حاتم: شيخٌ لا بأس به، ليس بالمتين. قلت: وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات».

\_\_\_\_\_

وقال الدَّارَقُطني: داود بن بكر بن أبي الفرات، ويُقال: داود بن أبي الفرات يُعتَبرُ به .

د ق \_ داؤد بن جَميل ويُقال: الوليد.

روى عن: كثير بن قَيْس على خُلُفٍ فيه.

وعنه: عاصم بن رجاء بن حَيُّوة.

ذكره ابن حِبَّان في ١ النُّقات.

وفي إسناد حديثه اختلاف يأتي في ترجمة كثير بن قَيْس.

قلتُ: وقال الدَّارَقُطني: مجهول.

وقال مَرُّةً: هو وَمَن فوقه إلى أبي الدُّرداء ضُعقاء.

وقال في «العلل»: لا يصح داود.

وقال الأزدي: ضعيفٌ مجهول.

ع ـ داود بن الحُصين، الأمويُّ مولاهم، أبو سليمان، المدنيُّ.

روى عن: أبيه، وعكرمة، ونافع، وأبوسفيان مولى ابن أبي أحمد، وأم سُعْد بنت سعد بن الربيع، وجماعة.

وعنه: مالك، وابن إسحاق، ومحمد بن عُبيدالله بن أبي رافع، وإسراهيم بن أبي حبيبة، وأسراهيم بن أبي يحيى، وزيد بن جَبيرة، وغيرُهم.

قال ابن مَعين: ثقة.

وقال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فُمنْكُر. قال: وقال ابن عُبينة: كُنَّا نتقى حديث داود.

وقال أبو زُرعة : لين .

<sup>(</sup>١) بدُّن: أسنُّ وضَعُفَّ.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أنَّ مالكاً روى عنه لتُركَ حديثُه

وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير.

وقال النُّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: صالح الحديث، اذا روى عنه ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «التُّقات»، وقال: كان يذهب مذهب الشُّراة (١٠) وكلُّ من تَرَك حديثه على الإطلاق وَهِم، لأنَّه لم يكن بداعية.

قال ابن نمير، وغيرُ واحد: مات سنة (١٣٥).

قلت: وقال ابن سُعد والعِجلي: ثقة.

وقد تقدم في ترجمة ثور بن زيد مواضع تتعلق بداود.

وقال السَّاجي: مُنكر الحديث، يُتُّهم برأي الخوارج.

وقال المُقَيلي: قال ابن المَديني: مُرْسل الشَّعبي أحبُّ إليَّ مِن داود، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسُ.

وقال ابن شاهين في «الثّقات»: قال أحمد بن صالح: هو أهل الثقة والصّدق.

وقال الجوزجاني: لا يَحمَدُ النَّاسُ خديثُه.

وقال ابن أبي خَيْنُمة: حدَّني أبي، حدثنا يعقوب بن إسراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحُصَين، وكان ثقة.

وعاب غير واحد على مالك الرَّواية عنه وتَركه الرَّواية عن معد بن إبراهيم.

وذكره ابنُ المديني في الطبقة الرَّابعة مِن أصحاب نافع . د ـ داود بن حالد بن دينار، المدنئ

روى عن: ربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومحمد بن المُنكَدِر، ويزيد بن قُسَيط، وإبراهيم بن عُبيد بن رفاعة.

وعنه: ابن أبي فُدَيك، ومحمد بن معن الغِفاري، والوافدي.

ذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

روى له أبو داود حديثاً واحداً في ذكر قبور الشهداء. قال ابن المديني: لا يُحفَظُ عنه إلاَّ هذا الحديث الواحد عن ربعة

وقد أورد له ابن عدي هذا الحديث وحديثاً آخر عن ابن المُنكَدِر، عن جابر، وقال: وله غيرٌ ما ذكرتُ وليس بالكثير، وكلُّ أحاديثه إفرادات، وأرجو أنّه لا بأس به.

قلت: وقال يعقوب بن شيبة: مجهول لا نعرفه، ولعلُّه قة

وقال العجلي: ثقة.

س ـ داود بن خالد اللَّيْئِي، أبو سليمان، المدّنيُّ، ويُقالُ المكيُّ، العُطَّار، وكان منزله في بني لَيْث.

روى عن : سعيد المُقْبُري، وعثمان بن سليمان بن ابي خَيْمة.

وعنه: مُعَلِّى بن منصور، ويحيى الحِمَّاني، ويحيى بن عَة.

أفرده البخاري، وابن حِبَّان في «النُّقات، وغير واجد عن الذي قبله وجمع بينهما ابن عدي.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً فيمن جُعِل قاضياً.

قلت: وقال فيه ابن حِبَّان: من أهل المدينة سكن مكة.

وقـال عثمان الدَّارمي: قلت لابن مَعين: فداود العطار قال: لا أعرفه.

بخ ـ داؤد بن أبي داود، عامر، وقيل: عُمَير بن عامر، وقيل: مازن الأنصاريُّ، المدنيُّ.

روى عن: عبدالله بن سلام.

وعنه: محمد بن يحيى بن حُبَّان.

وقال ابن حِبًان في «الثُقات»: داود بن مازن، وهو الذي يُقال له: داود بن أبي داود، يروي المراسيل.

دسى ـ داود بن راشد، الطَّفاويُّ، أبو يحر، الكِرمانيُّ، ثم البَصْريُّ الصَّائغ.

روى عن: صهر له، يقال له: مسلم بن مُسلم، وعن

<sup>(</sup>١) الشراة: الخوارج.

- داود بن الزبرقان

أبى مُسلم البَجَلي.

وعنه: مُعْتَمربن سُليمان، وجَريربن عَبدالحميد، وعَبدالله بن يزيد المقرى، وعَمرو بن مرذوق.

قال ابن معين: داود الطُّفاوي الذي يروي عنه المُقرىء حديث القُرآن، ليس بشيء.

وذكره ابن حبَّان في والثُّقات.

له عند أبي داود والنسائي حديث واحد في القول عقب الصَّلاة: «اللهم أنت ربنا وربُّ كلِّ شيء» الحديث.

قلت: قال المُقَيلي: حديثُه باطل، لا أصل له ـ يعني الحديث الذي ذكره ابن معين ـ ثم ساقه بطوله مِن رواية داود المذكور عن مُسلم بن أبي مُسلم، عن مُورُق العَجلي، عن عبّد بن عُمير، عن عُبادة بن الصَّامت.

خ م د س ق ـ داود بن رُشَيْد، الهاشميُّ مولاهم، أبو الفَضْل الخوارزمي، سكن بغداد.

روى عن: هُشَيم، والسوليد بن مُسلم، ومُعَمُسر بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وحَفْص بن غياث، وإسماعيل بن عَيَّاش، وإسماعيل بن عَيَّاش، وشعيب بن إسحاق، وصالح بن عمر الواسطي، وعبَّاد بن العَسَّرُام، وعُسر بن أيوب المسوصلي، ومروان بن مُعاوية الفَرْاري، وجماعة.

وعنه: مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وروى له البخاري حديثاً في فضل العتق، والنسائي آخر بواسطة صاعقة، وأحمد بن علي المَسْرُوزي. وروى عنه البخاري في غير «الجامع» بلا واسطة، وأبو رُرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن عبيدالله بن المُنادي، وبَقيُّ بن مَخْلَد، ويعقوب بن شَبية، وزكريا السَّجزي، وابن ناجيَّة، ومحمد بن إسحاق السَّرَاج، وأبو وأبو القاسم البغوي، وغيرُهم.

قال صالح بن محمد: كان يحيى بن مَعين يونَّقه. وقال أبو حاتم: صدوق.

ردن بو دیم. صدوی.

وقال الدَّارَقُطني : ثقةً نبيل .

وقال محمد بن عَبدالله الحَضرمي وغيرُه: مات في سنة (٣٣٩).

رَادْ غَيْرهما: في شعبان.

قلت: هو قول الكلاباذي تبعاً للبخاري في «تاريخه». وكذا قال السراج.

وذكره ابن حِبّان في «الثّقات»، وقال: حدثنا عنه الحسين بن إدريس الأنصاري، وغيره. مات بعدما عمي.

وَوَهِم ابنُ حَزم فقال إثر حديث أخرجه من روايته في كتاب الحدود مِن والإيصال،: داود بن رُشَيد ضعيف.

ت ق ـ داوُد بن الزَّبْرِقان الرَّقاشيُّ، أبو عَمرو، وقيل: أبو عُمر، الْبَصْرِيُّ نزل بغداد.

روى عن: إسسماعيل بن أبسي خالسد، وأيوب، وإسماعيل بن مُسلم، وبكر بن خُنيْس، وداود بن أبي هِند، وزيد بن أسلم، وابن عَون، ومطر الوَرَّاق، ويحيى بن سعيد الانصاري، وأبى الزَّبر، وجماعة.

وعنه: سعيد بن أبي عَروية، وشُعْبة بن الحجّاج \_ وهما من شيوخه \_ وبقيّة بن الوليد، وأبو صالح المعشري، ويشر بن هِلال الصواف، وعلي بن حُجْر المَرْوزي، وإسماعيل بن موسى الفّزاري، والحسن بن عَرفة، وغيرُهم.

قال ابن مُعين: ليس بشيء.

وقال ابن المديني: كتبتُ عنه شيئاً يسيراً، ورميتُ به، وضعَّفه جدًاً.

وقال الجوزجاني: كذَّاب.

وقال يعقوب بن شيبة، وأبو زُرعة: متروك.

وقال البخاري: مُقارب الحديث.

وقال أبو داود: ضعيف.

وقال مَرَّة: ليس بشيء.

وقال أيضاً: تُرك حديثُه.

وقال النُّسائي: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه عن كل من روى عنه مما لا يُتابعه عليه أحد، وهو في جُمْلة الضَّعفاء الذين يُكتب حديثُهم.

قلت: وقال ابن خِراش، ويعقوب بن سفيان، والسَّاجي والعَجْلي: ضعيف الحديث.

وقال الأزدي : متروك .

وقى ال ابن حِبَّان: كان نَخْاساً بالبَصْرة، اختلف فيه الشيخان، أمَّا أحمد فحسَّن القول فيه، ويحيى وَهَّاه، قال: وكان داود صالحاً، يحفظ ويُذاكر، ولكنَّه كان يَهم في

المُذاكرة، ويَغلط في الرواية إذا حدَّث مَن حِفظه، ويأتي عن الثقـات بما ليس من أحاديثهم، إلى أن قال: وداود عِندي صدوقٌ فيما وافق الثُقات، إلاَّ أنَّه لا يُحتَّجُ به إذا انفرد.

وقال البرَّار: منكر الحديث جدًّا.

قرأت بحطُّ الذهبي: مات سنة نيِّف وثمانين ومئة.

قد ـ داود بن سُلَبُك، السَّعْديُّ، ويُقال: الحِمَّانيُّ.

يُروي عن: أبي سَهْل عن ابن عمر، وعن أبي غالب عن أبني أمامة، وعن يزيد الرَّقاشي، وأبي هارون العَبدي.

وعنسه: جَرير بن عَبدالحميد، وبَكر بن خُنَيس، وعَمرو بن قيس المُلاثي، وغيرُهم

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

س ق ـ داوُد بن سُليمان بن حَفْض، العَسْكريُّ، أبو سهل، الدُّقَاق، السَّامَرُّيُّ مُولِى بني هاشم، يُعرف بِبُنان، وهو به أشهر.

روى عن: أبي مُعاوية الضّرير، وحسين بن علي الجُعْفي، وكثير بن هشام، ومحمد بن أبي خِداش، ومحمد بن الصَّبَاح الدُّولايي، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي، وابن ماجه، وابن أبي داود، وعلي بن سعيد العَسْكري، والخَرائطي، ومحمد بن العبَّاس الأخْرم، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبي، وهو صدوق. وقال الخطيب: كان ثقة.

قلت: وذكره النَّسائي في «أسماء شيوخه»، وقال: شويخ، كتبنا عنه بالنَّغر، صدوق.

د ق ـ داوُد بن سَوَّار بن حمزة، الصَّيْرَفي عن عمرو بن شعب.

هكذا يقول وكيم، والصَّواب: سَوَّار بن داود، وسيأتي. داود بن سُويد، هو ابنُ أبي عَوْف.

بخ ت س - داود بن شابور أبو سليمان المكيُّ.

روی عن: مُجـاهـد، وغمروبن شعیب، وعطاء، وشَهَر بن حَوْشَب، وأبي زُرعة، وغيرهم.

وعنه: شعبة، وابن عُيينة، وداود بن عُبدالرحمن العَطَّار،

ووُهَيب بن الوَرْد المكي، وغيرُهم.

قال ابن مَعين، وأبو زُرعة، وأبو داود، والنّسائي: ثقة. وذكره ابن حبَّان في «الثّقات».

قلت: وزاد: وقد قبل: إنَّه داود بن عَبدالرجمن بن شابور.

وقال إبراهيم الحَربي: مكي ثقة.

وذكر البيهقي في «المعرفة» أنَّ الشَّافعي قال: هو من لتُقات.

غ د ق - داؤد بن مَبيب، الباهليُّ، أبو سليمان البَعْسريُّ.

روى عن: همّـــام بن يحيى، وأبي هلال الـــرَّاسبي، والحمَّادين، وأبى شَيَّبة الواسطي، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود. روى له ابن ماجه بواسطة النَّهْلي، وعبدالقدوس الحَبْحابي، وأبو مسلم الكَجْي، وحَبْسل، وأبو خليفة الجُمَحي، وسموَّيه، والكُديمي، وهشام بن على السَّيرافي، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قال البخاري: مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين تين.

وقال غيره: سنة (٢٣).

قلت: ما له في البخاري سوى حديث واحد في أول المحاربين.

وقال الدَّارَقُطني: ما علمتُ إلَّا خيراً.

د ق - داود بن صالح بن دينار التَّمار المَدَنيُّ، مولى تصاد

روى عن: أبي أمامة بن سَهْل بن جُنيف، والقاسم، وسالم، وأبي سَلَمة، وأبيه صالح، وغيرهم.

وعنه: هشام بن عُروة، وابن جُرَيج، والدُّراوَرْدي، وغيرُهم.

> قال حرب، عن احمد: لا اعلم به باساً. وذكره ابن حبًان في «الثّقات».

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقَات».

وروى نوح بن حكيم النقفي، عن داود: رجل من بني عُروة بن مسعود ولّدته أمَّ حبيبة، عن ليلى بنت قانف، في عُسر أمَّ كُلثوم. والظاهر أنَّه هذا.

قال البخاري في تفسير سورة الكهف عقب حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس، عن أبي بن كعب في قصّة الخضر: وأمّا داود بن أبي عاصم، فقال عن غير واحد: إنّها جارية.

قلت: القائل: أبا داود بن أبي عاصم هو ابن جُريج، وعلى هذا فالحديث متصل الإسناد إلى داود بن أبي عاصم غير معلَّق لأنَّ ابن جُريج راوي أصل الحديث، وقد أوضحتُ ذلك بسرهانه فيما كتبته على تعاليق البخاري. وقد نصَّ البخاري على أنَّ داود اللذي روى عنه نوح بن حكيم هو داود بن أبي عاصم.

وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: وهـ و الذي يُقال له: داود بن عاصم.

وقال الدَّارَقُطني: طائفي، يُحتَجُّ به.

وقال أبو بكر ابن أبي عاصم: داود بن أبي عاصم ثقة. م دت داوًد بن عامر بن سَعْد بن أبي وقَّاص، القُرَسْيُّ، الزُّهْرِيُّ، المدنيُّ.

روی عن : أبيه .

وعنسه: يزيد بن أبي حَبيب، ويزيد بن قُسَيط، وابن إسحاق، وعبدالحميد بن جعفر.

ذكره ابن حِبَّان في والنَّقات.

له في مُسلم وأبي داود حديث واحد. وفي التَّرمِذي آخر في صفة الجَنَّة.

قلت: وقال العِجلي: مدنيُّ ثقة.

وقال مُسلم: ثقة.

كن قدداوُد بن عَبدالله بن أبي الكَرَم محمد بن علي بن عَبدالله بن جعفر بن أبي طالب، الهاشميُّ، الجعفريُّ، أبو سليمان، المدنئُ. د ـ داوُد بن أبي صالح، اللَّيثيُّ، المدنيُّ.

روى عن: نافع، عن ابن عُمر أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين.

وعنه: الحسن بن أبي عِزَّة الدَّباغ، وأبو قُتيبة سَلَّم بن قُتيبة، ويعقوب بن إسحاق الحَضْرَمي، وغيرُهم.

قال البخاري: لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلاَّ به.

وقـال أبــو زُرعــة: لا أعرفه إلاَّ في حديث واحد، وهو حديث مُنكر.

وقال أبو حاتم: مجهول حدَّث بحديث مُنكر.

قلت: رقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثقات، حتى كأنَّه يتعمَّد.

تمييز ـ داوُد بن أبي صالح، حجازيُ .

روى عن: أبي أيوب الأنصاري.

وعنه: الوليد بن كثير.

قلت: قرأت بخط الذهبي: لا يُعرف.

وقال في والميزان: لم يُروعنه غيرُ الوليد بن كثير.

قلت: المحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد والحاكم مِن طريق العَقَدي، عن كثير، عن داود، عن أبي أيوب، فأخشى أن يكون قَوْلُه: روى عنه الوليد بن كثير، وهُماً، وإنَّما هو كثير بن زيد (۱)، وإلله أعلم.

خت د س ـ داوُد بن أبي عاصم بن عُروة بن مسعـود، النَّقفيُّ الطَّائفيُّ ثم المكيُّ .

قال البخارى: ويُقال: داود بن عاصم.

روى عن: ابن عمر، وعنمان بن أبي العاص، وسعيد بن المسيّب، وأبي سُلمة، وأبي العُنْسِ التَّقفي.

وعنه: ابن جُرَيج، وقَتادة، وحجّاج بن أرطاة، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وعبدالله بن عثمان بن خُرْيُم، وغيرُهم.

قال أبو زُرْعة، وأبو داود، والنَّسائي: ثقة.

<sup>(</sup>١) وهو ما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمته في والجرح والتعديل: ٤١٦/٣.

روى عن: مالك والنَّراوَرْدي، وابن أبي يحيى، وغيرهم.

وعنه: ابنا أبي شبية، وابن نُمير، وأبو حاتم، وابن عَفَّان العامري، وغيرُهم.

قال الحسين بن إدريس، عن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا داود بن عَبدالله، وهو ثقة

وقسال أبو حاتم: كان عشده عن حاتم بن إسماعيل مُصنّفات شريك. وكان ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات»، وقال: يُخطىء.

وقال أبو يعلى الخليلي: مقارب الحديث، يُخطىء أحيانًا، وكان جواداً.

قلت: بقية كلام الخليلي: أخطأ في حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر في رفع اليدين، والمحفوظ موقوف

: وقال العُقْيلي: في حديثه وهُم.

٤ ـ داوُد بن عَبدالله الأوديُّ، الزَّعافِريُّ، أبو العلاء،
 لكوفيُّ.

روى عن: الشَّعْبي، وحُمَيد بن عَبدالرحمن الحِمْيري، ووبرة أبي كُرْز الحارثي، وعَبدالرحمن المُسلي.

وعشه: زهيربن مُعـاوية، وأبـو حَمَـزة السُّكُـري، وأبو عَوانة، ووكيع، ومحمد بن نُضَيل، وغيرُهم.

قال أحمد: شيخ ثقة قديم، وهو غيرُ عم ابن إدريس. وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعين: ثقة.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: ليس يشيء.

قلت: يُحرَّر هذا، فإنَّه عن الدُّوري، عن ابن مَعين في داود بن يزيد كما سبأتي .

وقال: أبو داود: ثقة.

وقال النسائي: ليس به باس.

وقال ابن شاهين في «الثَّقات» عن أحمد بن حنبل: هو ثقة من الثّقات.

ولمَّنا ذكر ابن حُزم الأندلسي حديثه في الرضوء بفضل المراة، قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف، وإلاً فهو مجهول.

وقد ردَّ ذلك ابن مُفَوَّر على ابن حَرَّم، وكذلك ابن القَطَّان الفاسي، قال ابن القَطَّان: وقد كتب الحُميدي إلى ابن حزم مِن العراق يخبره بصحة هذا الحديث، وبَيِّن له أمر هذا الرجل بالثقة، قال: فلا أدري أرجع عن قوله أم لا.

بخ ت ـ داوُد بن أبي عَبدالله، مولى بني هاشم . روى عن: عَبدالرحمن بن محمد، عن جدَّته، عن امَّ سَلَمة حديث: «المستشار مؤتمن».

وقيل: عنه، عن ابن جُدْعان، عن جدَّته، عن أم سَلَمة. وقيل: غير ذلك.

> وعنه: أبو أسامة، ومحمد بن بِشْر، ووكيع. ذكره ابنُ حِبَّان في «النَّقات».

ع - داوُد بن عَبدالرحمن العطّار أبو سليمان، المكيُّ .
روى عن: هشام بن عُروة، وابن جُريج، ومَعمَر، وابن خُشَيْم، وإسماعيل بن كثير المكي، وعَمروبن دينار، وعمرو بن يحيى المازني، ومنصور بن عَبدالرحمن بن صفية ،

وعنه: ابن المبارك، وابن وَهْب، والشَّافعي، وسعيد بن منصور، ويحيى بن يحيى، وتُتبية، وغيرُهم

قال إسحاق بن منصور، عن ابن مُعين: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال إبراهيم بن محمد الشَّافعي: مارأيتُ احداً أعبد مِن القُضَيل بن عِياض، ولا أورع مِن داود بن عَبدالرحمن، ولا أفرس في الحديث من ابن عُيينة.

قال أبو داود: أخبرني ابنُ لِداود، قال: ولد داود سنة عَدَ

قال وذكر أيضاً أنَّه مات سنة (١٧٥).

قال ابن حِبَّان: مات سنة اربع وسبعين.

قلت: وذكر مولده سنة مئة بمكة. قال: وكان متقناً مِن فقهاء أهل مكة.

وكذا قال ابن سعد في تاريخ وفاته، وقال: كان كثير الحديث.

وقال الأجُري، عن أبي داود: ثقة.

وقال العِجْلي: مكي ثقة.

ووَنُّقه أيضاً البّزار.

ونقل الحاكم عن ابن مُعين تضعيفه.

وقال الأزدى: يتكلِّمون فيه.

داوُد بن عَبدالرحمن بن شابور، في داود بن شايور.

س ـ داؤد بن غبيدالله.

روى عن: خالد بن مَعْدان.

وعنه: العلاء، كأنَّه ابن الحارث.

وفي وتاريخ، ابن عساكر: داود بن عُبيدالله بن مروان بن المحكم له ذِكر، وكان له ابن يُسمَّى سليمان، فَيُحتمل أن يكون هو هَذَا.

ق ـ داوُد بن عَجُلان المكيُّ، أبو سليمان، البرَّان، أصله حراساني .

روى عن: أبي عِقال، عن أنس في فضل الطواف في المطر، وإبراهيم بن أدهم.

وعنه: يحيى بن سُلَيم الطَّائفي ـ وهـو من اقـرانـه ـ وأحمـد بن عَبِّـدة الضَّبِّي، ومحمد بن يحيى بن أبي عُمر، ونُعيم بن حَمَّاد، وغيرُهم.

قال الدُّوري، عن ابن مَعين: ما أُظُنُّه بشيء.

وقال أحمد بن أبي يحيى، عن ابن مُعين: ضعيف. وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ليس بشيء.

وقال ابن عدي: معروف بهذا الحديث، وإن كان له غيره، ولعلُّه حديث أو حديثان على أنَّ البلاء من أبي عِقال

قلت: وقال العُقَيلي: روى حديثاً لا يُتابع عليه مِن وجه شت.

وقال ابن حبَّان: أصله بلخي، يَروي عن أبي عِقال، عن

أنس المناكير الكثيرة، والأشياء الموضوعة، وهو الذي روى عن أبي عِقال، عن أنس: طفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطر فقال: «استأنف العمل».

وقال المحاكم، والنَّقَّاش: روى عن أبي عِقال أحاديث موضوعة.

ق داوُد بن عَطاء المُزنيُّ مولاهم، ويُقال: مولى الزُّبير، أبو سليمان، المدنيُّ.

روى عن: موسسى بن عُقْسِسة، وهشسام بن عُروة، وصالح بن كَيْسان، وزيد بن أسلم، وابن أبي ذِئب، وزيد بن عَبدالحميد بن عَبدالرحمن بن زيد بن الخَطَّاب، وغيرِهم.

وعنه: الأوزاعي ـ وهو من شيوخه ـ وإبراهيم بن المنذر الجزامي، وإسماعيل بن محمد الطُّلحي، وغيرُهم.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه، والبخاري عن أحمد: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث مُنْكَره، سمعت عَبدالله بن محمد بن إسحاق الأذرمي سأل أبي عنه، فقال: لا تُحدَّث عنه، مَن شاء كَتبَ حديثُه (") زحفاً.

وقال البخاري، وأبو زُرعة: مُنكر الحديث.

وقال النّسائي: ضعيف.

وقال ابن عدي: ليس حديثه بالكثير، وفي حديثه بعضً النُّكرة.

قلت: وقال الدَّارَقُطني: متروك، وهو من أهل مكة، كذا قال.

وقال ابن حِبَّان: من أهل المدينة، وهو الذي يُقال له: داود بن أبي عطاء، كثير الوهم في الأخبار، لا يُحتَجُّ به بحال لكثرة خطئه وغلبته على صوابه.

يخ ت ـ داوُد بن علي بن عَبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبدالمطلب، الهاشِمي، أبو سليمان، الشَّاميُّ.

روى عن: أبيه، عن جدُّه.

وعنه: سعيد بن عَبد العزيز، والأوزاعي، وابن جُريج، وابن أبي ليلي، والنُّفسر بن عَلْقَصة، وقيس بن السوَّبيع،

<sup>(</sup>١) انظر حاثيتنا في ترجمة حمزة بن نجيح.

داود بن عمرو

والنُّوْرِي، وشَريك، وغيرُهم.

قال عثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعين: شيخ هاشمي، إنَّما يحدِّث بحديث واحد.

قال ابن عدي: أظُنُّ الحديث في عاشوراء، وقد روى غير هذا بضعة عشر حديثاً.

وولى الموسم، ومكة، واليمن، واليمامة.

وذكره ابن حِبَّان في التُّقات، وقال: يُخطَىء.

قال يعقبوب بنُ سفيان: توفي سنة (١٣٣)، وهو والم على المدينة.

وكذا قال ابنُ سَعْد في تاريخ وفاته، وزاد: وهو ابن (٢٥) سنة.

له في الترمذي حديث واحد استغربه.

قلت: وفي «الكامل» لابن عدي: سُئِل ابن مَعين كيف حديثه؟ قال: أرجو أنّه ليس يكذب.

قال ابن عدي: وعندي أنَّه لا بأس بروايته، عن أبيه، عن جلَّه.

م س ـ داؤد بن عَمـرو بن زهيـر بن عَمرو بن جَميل، الضَّبِّي، أبو سليمان البغداديُّ .

كذا نسبه ابن سعد، وغيرُه.

وقـال الحـاكم أبو أحمد: داود بن عَمرو بن المسيِّب، ويُقال: ابن زُهيو.

روى عن: نافع بن عُمر الجُمَحي، وابن أبي الزُّناد، ومسلم بن خالد الزُّنجي، وجويرية بن أسماء، وحمَّاد بن زَيْد، وأبي الأحسوس، وداود بن عَسدالسرحمن العَسطُّار، وعَبدالله بن عمر العُمَري، وأبي شهاب الحَنَّاط، وعيسى بن يُونُس، ومحمد بن مُسلم الطَّائفي، ومنصور بن أبي الأسود، وأبي مَعْشر، والوليد بن مُسلم، في آخرين.

وعنه: مُسلم، وروى له النَّسائي بواسطة الفَضل بن سهل الأعرج، وأبو يحيى صاعقة، وأحمد بن حسل، وأحمد بن منصور الرَّمادي، وأبو العلاء الوَكيعي، وأبو بكر

الصَّاعاني، وموسى بن هارون الحَمَّال، وأبو القاسم المَّوي، وجماعة.

قال موسى بن هارون الحمَّال: حدثنا أبو الحسن بن العَطّار شيخ لنا ثقة أنّه رأى أحمد بن حنبل بالحد للداود بن عَمرو بالرَّكاب.

قال ابن مُحْرِز: سُشِل عنه ابن مَعين، فلم يعرفه، ثم بلغني أنَّه قال: لا باس به، وأنَّه سأل سَعدويه عنه، فخمده.

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عَمرو بن زُهير الثقةُ المام ن

وذكره ابن حِبَّان في والثِّقات٪.

قال موسى بن هارون، وغيره؛ مات في صفر سنة (٢٢٨). وقيل: في ربيع الأول.

قلت: وقال ابن قانع: ثقة ثَبت.

وحكى ابنُ الجَوْزي في «الضعفاء» أنَّ أبنا زُرعة وأبا حاتم، قالا: إنَّه منكر الحديث فيُحرَّرُ هذا<sup>(١)</sup>.

اسم، قالاً: إنه منكر الحديث فيحرر هدا". د. داؤد بن عَمرو الأودي، الدَّمشْقيُّ، عامل واسط.

روی عن: عبدالله بن أبي زكريا، وبُسر بن عُبيدالله، وعطية بن قُيْس، ومحكول الشَّامي، وغيرهم

وعنه: هُشَيم، وأبو عَوانَة، وخالد الوَاسطي، ومحمد بن يزيد الواسطى، وغيرُهم.

> قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: حديثُه مُقاربُ: وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: مشهور.

> > وقال الدَّارِمي، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال العِجْلي: يُكْتَب حديثُه، وليس بالقوي.

وقال أبو زُرعة: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: شيخ

وقال الأحُري، عن أبي داود: صالح.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: وقال أبو حاتم في «العلل»: داود بن عَمرو ليس بالمشهور.

<sup>(</sup>١) قالاً ذلك في داود بن عطاء المديني، الذي تقدمت ترجمته.

وقال البخاري في «تاريخه»: روى عن محكول، رسل.

وقال ابن حَزْم: ضعُّفه أحمد، وقد ذُكِر بالكذب.

كذا قال ابن حُزِّم، وما أدري من هو هذا الذي ذكره مالكذب غيرًه.

داؤد بن عَمرو بن القُرات، هو داود بن أبي القُرات.

ت س ق .. داوُد بن أبي عَوف، سُوَيد، السّميميُّ البُرْجُميُّ مولاهم، أبو الجَحَّاف، الكوفيُّ .

روى عن: [إبراهيم بن] عَبدالرحمن بن صُبَيح مولى أم سَلمَة، وجُمَيْع بن عُمير، وأبي حازم سَلْمَان الأشجعي، وعكرمة، وقُيْس الخارفي، وغيرهم.

وعنه: السُّفيانان، وشَريك، وإسرائيل، وعبدالسُّلام بن حرب، وجماعة.

قال عَبدالله بن داود: كان سفيان يوثِّقه ويعظُّمه.

وقال وكيع، عن سفيان عن أبي الجَحَّاف وكان مَرْضِيًّا. وقال ابن عبينة: كان من الشَّبعة.

وقال أحمد، وابنُ معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال النِّسائي. ليس به بأس.

وقال ابن عدي: له أحاديث، وهو مِن غالية التُشَيَّع، وعامَّة حديثه في أهل البيت، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يُحنَجُ به

وذكره ابن حبَّان في والثَّقات، وقال: يُخطىء.

وله في «السنن» وابن ماجه حديث واحد في فَضْل الحسن والحسين.

قلت: وقال العُقيلي: كان مِن غُلاة الشَّيعة.

وقال الأزدي: زائغ ضعيف.

خ ت س ق ـ داوُد بن أبي الفُرات، عَمرو بن الفُرات، الكِنْدِيُّ، أبو عَمرو المَرْوَزِيُّ، قدم البَصْرَة.

روى عن: عَبِـدالله بن بُرَيْدة، وإسراهيم بن ميسون الصَّائغ، وعِلْباء بن أحمر، وغيرهم.

وعنه: أيوب، وسعيد بن أبي عَروية ـ وهُما أكبر منه ـ،

وأبو داود وأبو الوليد الطّيالسيان، والتّضرين شُمَيْل، وعَبدالرحمن بن مَهْدي، وعثمان بن عُمر بن فارس، وعادم، وعَفّان، وأبو سَلَمة التّبوذكي، وطالوت بن عبّاد، وجماعة.

قال ابن مُعين وأبو داود: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (١٦٧).

قلت: وذكر أبو الوليد الباجي في درجال البخاري، عن ابن المبارك أنَّه وثُقه.

وقال العجلى: ثقة.

وقِال الدَّارَقُطني: ليس به بأس.

داود بن أبي الفرات، هو داود بن بكر، ربما نسب لجده.

خت م ٤ \_ داوُد بن قَيْس الفَرَّاء الدَّباغ، أبو سليمان، الفَرْشيُّ مولاهم، المدنيُّ.

روى عن: السائب بن يزيد الكِندي، وزيد بن أَسْلَم، وعُبيدالله بن مِقْسَم، وعِياض بن عبدالله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وموسى بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، ونافع بن جُبير بن مُطْعِم، وعُبيدالله بن عَبدالله بن أقسرم، ونُعيم المُجْمِر، وغيرهم.

وعنه: السُّفيانان، وإسماعيل بن جعفر، وأبو داود السُّفيالسي، وابن مَهْدي، وابن المبارك، وابن وَهْب، وعيدالرُّزَاق، وابن أبي فُدَيْك، ويحيى القَطَّان، ووكيع، والوليد بن مُسلَم، والدُّراوَرْدي، والعَقَدي، وأبو نُعيم، والقَّمْنيي.

قال البخاري، عن علي بن المديني: له نحو ثلاثين حديثاً.

وقال الشَّافعي: ثقة حافظ.

وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة، وهو أكبر مِن هشام بن سَعْد

وقال ابنُ مَعين كان صالح الحديث، وهو أحبُّ إليُّ من هشام.

وقال أبو زُرْعةِ، وأبو حاتم، والنَّسائي: ثقة.

زَادَ أَبُو حَاتَمَ: وَهُوَ أُحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ هُشَامَ بِنَ سَعُدَ، كَانَ القَّعْنِبِي يُثني عليه .

داود بن قیس

وقال ابن سَعْد، عن القَعْنَبي: ما رأيتُ بالمدينة رجلين كانا أفضل مِن داود بن قيس ومِن الحجَّاج بن صفوان.

وقال ابنُ سَعْد: مات بالمدينة.

قلت: وبقية كلام ابن سعد: وكان ثقة، وله أحاديث صالحة.

وقال علي بن المديني: داود بن قيس الفراء ثقة.

وذكره ابن حِبَّان، وقال: مات في ولاية أبي جعفر.

وقال السَّاحِي : ثقة .

تمييز ـ داؤد بن قيس الصَّنعاني.

روى عن: وَهْب بن مُنَبُّه.

وصنه: حفيده سليمان بن أيوب بن داود بن قيس، وعَبدالرُّزَاق، وهشام بن يوسف.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

ص ـ داود بن كثير، الرَّقْيُّ.

روى عن ابن المُنكَدِر، وعلي بن زيد بن جُدْعان

وعنه: إسحاقً بن موسى الأنصاري، ويحيى الحِمَّاني.

قلت؛ قال أبوحاتم: شيخ مجهول.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قد ق ـ داوُد بن المُحَبَّر بن قَحْدَم بن سليمان، الطَّائيُّ، ويُصَّال: النَّقْفِيُّ، البَكْرَاوِيُّ، أبو سليمان البَصْرِيُّ، نزيل بغداد، صاحب كتاب «العَقْل».

روى عن: الحمَّادين، والأسود بن شَيْبان، والخليل بن أحمد، والرَّبيع بن صَبِيح، وهَمَّام بن يحيى، وشُعبة، وصالح المُريِّ، وجماعة

وعنه: الفَضْل بن سهل الأعرج، وأبو أمية الطُرسوسي، والحسين بن عيسى البِسطامي، وإسماعيل بن أبي الحارث، وابن المُسادي، ومحمد بن يحيى بن عبدالكريم الأردي، والحارث بن أبي أسامة، وغيرُهم.

قال عبدالله بن أحمد: سالتُ أبي عنه، فضحك، وقال: شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث.

وكذا قال البخاري، عن أحمد.

وقال الدُّوري، عن ابن مُعين: ما زال معروفاً بالخديث،

يَكْتُب الحديث، وتَرَكَ الحديث، ثم ذهب، فصحب قوماً مِن المعتزلة، فأفسدوه، وهو ثقة.

وقال في موضع آخر: ليس بكذَّاب، وقد كتبتُ عن أبيه المُحَبَّر؛ وكان يتنسَّك. المُحَبَّر؛ وكان يتنسَّك. وقال ابن المدينى: ذهب حديثه.

وقال الجوزجاني: كان يَروي عن كُلِّ، وكان مُضطرب لامر

وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ذاهبُ الحديث غيرُ ثقة.

وقال أبو داود: ثقةً شِبهُ الضَّعيف، بلغني عن يحيى فيه كلام أنَّه يُوثِّقه.

وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال صالح بن محمد البغدادي: ضعيف، صاحب. اكبر.

> وقال أيضاً: يكذِب، ويُضَعِّف في الحديث. وقال الدَّارُقُطني: متروك الحديث.

وقال في موضع آخر: كتاب «العقل» وضعه أربعة: أولُهم مَيْسرة بن عَبد ربه، ثم سَرقه منه داود بن المُحَبِّر فركِّبه بأسانيد غير أسانيد مَيْسرة، وسرقه عَبدالعزيز بن أبي رجاء فركِّبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السَّجرْي فأتى بأسانيد أخر، أو كما قال.

وقال ابن عدي: وعن داود كتاب قد صنَّه في أَفْضُل العقل، وفيه أخبارً كلُّها أو عامّتها غيرُ محفوظات، وله أحاديث صالحة غيرُ كتاب «العقل» ويشبه أن تكون صورتُه ما ذكره يحيى بن مَعين أنَّه كان يُخطىء، ويُصحُف الكثير، وفي الاصل أنَّه صدوق.

قال البخاري: مات لِثَمانٍ مَضَين مِن جُمادى الأولى سنة (٢٠٦) ببغداد.

روى له ابنُ ماجه حديثه، عن الرَّبيع بن صَبيح، عن يزيد الرَّقاشي، عن أنس في فضل قَرْوين، وهو مُنكر يُقال أنَّه أُدخل عليه

قلت: وقرأت بخط الذهبي: لقد شان ابن ماجه كتابه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها.

وقال أبو حاتم لما سُئِل عنه، وعن رِشدين بن سَعْد: ما أقرَبَهما.

وأسقطه أبو خَيْمة.

وحكى الخطيب، عن النُّسائي أنَّه قال فيه: متروك.

وقال الحاكم: حدَّث ببغداد عن جماعة مِن الثقات بأحداديث موضوعة، احدثونا عن الحارث بن أبي أسامة عنه بكتاب «العقل»، وأكثر ما أودع ذلك الكتاب من الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذَّبه أحمد بن حنبل.

وقـال ابن حِبَّـان: كان يَضـعُ الحـديث على النُّقات، ويروي عن المجاهيل المقلوبات.

وقال الأردي: متروك.

وقال ابن مَردَويه: قال ابن مَعين: المُحَبِّر وولله ضِعاف. وقال النَّقاش: حدث بكتاب «العقل» وأكثره موضوع.

د ـ داوُد بن مِخْراق ويُقال: داود بن محمد بن مِخْراق، الفِريابي.

روى عن: جَرير بن عَبـدالحميد، وعيسى بن يُونُس، وابن عُبينة، وعَبدان المَرْوَزي، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، وجعفر بن محمد الفريابي، وأبو أحمد الفَّرّاء، وأسحاق بن إبراهيم البُّسْتي، وغيرُهم.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات» وقال: مات بعد الأربعين ومثنين.

وقال غيرً.: مات سنة (٢٣٩).

ق ـ داوُد بن مُدْرك.

روى عن: عُروة بن الزُّبير.

وعنه: موسى بن عُبَيدة الرَّبَذِي.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً: «دخلت امرأة المسجد تَرُفُل في زينةِ لها» الحديث.

قلت: قرأت بخط الذهبي: نكرة لا يُعْرف.

د س داؤد بن معاذ، العَتَكُي، أبو سليمان، البَصْرِي، ابس بنت مَخْلد بن الحسين، ويُقال: ابنُ أخته. سَكن المصَّيصة، وروى عنه.

وعن : عَبدالوارث ، وحَمَّاد بن زيد ، وغيرهم .

روى عنه: أبو داود. وروى له النّسائي بواسطة علي بن محمــد بن أبي المَضــاء، وأبــو حاتم، وعثمــانَ بن خُرْزاذ، ويوسف بن سعيد بن مُسـلم، وجَعْفر الفِرْيابي، وغيرُهم.

قال النَّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وسمع منه جعفر الفِرْيابي سنة (٢٣٢).

له عند النُّسائي حديث واحد في النهي عن الاختلاف في القرآن.

قلت: نقل أبو إسماعيل الهَروي في كتاب «دم الكلام» له بسنده إلى محمد بن هارون المِصْيصي، قال: حدَّثنا داود بن معاذ أبو سليمان ابن أُخت مَخْلَد بن الحسين - وكان مِن أفضل خلق الله، صام ولم يتوسِّد القراش، ولم يأكل الأدم، ولم يرفع رأسه إلى السَّماء أربعين سنة، وصبر أيام المحنة، وقام لها قياماً لم يَقُمه أحد، وكان أتى عليه مئة ويُبُف ـ عن خالد بن عِمْران، عن الحسن، فذكر أثراً.

ت ـ داوُد بن مُعاوية .

عن: حَفص بن غياث.

وعنه: الدَّارِمي. صوابه هارون. وسيأتي.

س ـ داود بن منصور، النسائي، أبو سليمان، النُغريُ،
 سكن بغداد ثم ولى قضاء البصيصة، وسكنها.

روی عن: اللَّيث، وإسراهيم بن طَهْمــان، وجَــرير بن حازم، وحمَّــاد بن زيد، وعبــدالــوارث بن سعيد، وقَيْس بن الرَّبيع، وأبي بكر بن عَيَّاش، وغيرِهم.

وعنه: إبراهيم بن سعيد الجَوهَري، وأبو حاتم، وابنُ أبي المَضاء، ويوسف بن سعيد بن مُسلم، وغيرُهم.

قال مهنًّا، عن أحمد: أعرقه. قلت: كيف هو؟ قال: لا أدرى، وكرهه.

وقال النُّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: صدوق.

قلت: وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي سنة (٢٢٠).

وذكره ابن حِبَّانَ في «الثُقات»، وقال: مات سنة (۲۲۳).

داود بن نصير

وقال العُقَيلي: يُخالف في حديثه .:

س - داوُد بن نُصير الطَّاني، أبو سليمان، الكوفيُّ، الفقيه، الزَّاهد.

روى عن: عَبِدالملك بن عُمير، وإسماعيل بن أبي حالد، وحُميد الطُّويل، وسَعَّد بن سعيد الأنصاري، وابن أبي ليلى، والأعمش، وغيرهم.

وعنه: عبدالله بن إدريس، وابن عُييسة، وابن عُليّة، وأب عُليّة، ومُصعب بن المِفسدام، وإسحاق بن منصور السَّلولي، ووكيع، وأبو نُعيم، وغيرهم.

قال ابن المديني، عن ابن عُبينَة: كان داود ممن عَلم وفَقِه، ثم أقبل على العبادة.

وكان النُّوري إذا ذكره قال: أبصر الطَّائي أمره.

وقال عطاء بن مُسلم: كنا ندخل على داود الطائي فلم يكن في بيته إلاً باربَّةً، ولبنة يضع رأسه عليها، وإجانة فيها خبز، ومِطْهرة يتوضأ منها، ومنها يشرب

وقال الأجرمي، عن أبي داود: دَفَنَ داود الطَّاشِ كُتبَه. وقال ابن مَعين، ثقة.

وقال البخاري: مات بعد الثوري. قاله لي علمي.

وقال أبو نُعيم: مات بسنة (١٦٠).

وقال ابن نُمير؛ مات سنة (١٦٥).

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

وقى الله محارب بن دِثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقصَّ الله علينا مِن خبره.

حت م ٤ - داؤد بن أبي هند، واسمُّه دينار بن عُذافِر، ويُقال: ـ طَهْمان ـ القُشْيري مولاهم، أبو بكر، ويُقال: أبو محمد، البَصْرِيُّ.

رأى أنس بن مالك.

وروى عن: عكرمة، والشَّمْي، وزرارة بن أوفى، وأبي العالية، وسعيد بن المسيَّب، وسماك بن حَرْب، وعاصم الأحول، وعَزَرة بن عبدالرحمن، ومحمد بن سيرين، وأبي الزَّبير، ومكحول الشَّامي. رأى عثمان النَّهْدي، والنَّعمان بن سالم، وأبي نضرة، وجماعة.

وعنه: شُعْبة، والنُّوري، ومَسْلَمة بن عَلْقمة، وابن

جُرَيج، والحمَّادان، وَوُهَيْب بن خالد، وعبدالوارث بن سعيد، وعبدالأعلى بن عَبدالأعلى، ويحيى القَـطُان، ويزيد بن زُرَيْع، ويزيد بن هارون، وغيرُهم.

قال ابن عُيبنة، عن أبيه: كان يفتي في زمان الحسن. وقال ابنُ المبارك، عن التُّوري: هو مِن حُفَّاظ البصريين.

وقال عَبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ثقة ثقة .
قال: وسئل عنه مَرَّة أُخرى، فقال: مِثلُ داود يُسأل عنه؟
وقال ابن مَعين: ثقة، وهو أحبُّ إليَّ مِن حالد الحدَّاء .
وقال العجلي: بصري ثقة، جيد الإسناد رفيع، وكان صالحاً، وكان خياطاً

وقال أبو حاتم، والنَّسائي: ثقة.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثَبِّت.

وقال يزيد بن هارون، وغيرُ واحد: مات سنة (١٣٩). وقال علي بن المديني، وغيرُ واحد: مات سنة (٤٠). قلت: وقيل سنة (٤١).

وقال ابن حِبًّان: روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه. وكان من حيار أهل البصرة، من المتقنين في الرَّوايات، إلَّا أنَّه كان يَهم إذا حدَّث مِن حِفظه.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثقة، كثير الحديث.

وقال الحاكم: لم يصحُّ سماعُه من أنس.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن داود، وعوف، وقُرَّة، فقال: داود أحبُّ إليَّ، وهو أحبُّ إليَّ من عاصم، وخالد الحدُّاء.

وقال ابن خِراش: بَصْري ثقة .

وقال الأثرم، عن أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف

بغ ت ق ـ داؤد بن يزيــد بن عَبــدالــرحمن الأوديُّ ا الزَّعافِريُّ، أبو يزيد الكوفيُّ، الأعرج، عم ابن إدريس.

روى عن: أبيه، والشّعبي، والحَكَم بن عُتَيب، و وسِمساك بن حَرْب، وأبي واثـل، والمُغيرة بن شُبيَّل، وأبي بُرْدة بن أبي موسى، وغيرهم دُخين بن عامر

وعند: السُّفيانان، وشُعْبة، وابنُ أخيه عبدالله بن إدريس، ووكيم، وأبو نُعيم، وجماعة.

قال أحمد: ضعيف الحديث.

وقال مُعاوية بن صالح وغيرُه، عن ابن مَعين: ضعيف.

وقال الدُّوري، عن يحيى: ليس حديثه بشيء.

وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: قال سفيان: شعبة يَروي عن داود بن يزيد؟ تعجُّباً مِنه.

وقال عَمروبن علي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدُّثان عنه. وكان سفيان وشعبة يحدِّثان عنه.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يتكلُّمون فيه.

وقال أبو داود: 'ضعيف.

وقال النُّساتي : ليس بثقة .

وقال ابنُ عدي: لم أر له حديثاً مُنكراً جاوز الحدُّ إذا روى عنه ثقة، وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنَّه يُكتبُ حديثُه ويُقبل إذا روى عنه ثقة.

قلت: قال ابن مَعين: توفي سنة (١٥١).

وكذا قال ابن حِبَّان ـ

وقال العِجْلي: يُكتبُ حديثُه، وليس بالقوي.

وقال ابن المديني: أنا لا أروي عنه

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عِندهم.

وقال السَّاجي: صدوق يَهِم، وكان شعبة حَمل عنه قديماً.

وقال الأزُّدي: ليس بثقة.

س - داوُد السُرَّاج، النَّقفيُّ، المِصْريُّ، وقيل: أبوداود، وهو وَحمُ.

روى عن: أبي سعيد الخُدْري.

وعنه: قتادة.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: وقال ابنُ المديني: مجهول لا أعرفه.

له في النَّسائي حديث واحد في اللَّباس.

د سي ـ داود الطُّفاويُّ هو ابن راشد تقدُّم.

د س ـ داوُد الوَرَّاق، أبو سليمان، البَصْريُّ.

روى عن: سعسيد بن حكيم بن مُعساوية بن حَيْدة، وسِماك بن حَرْب، وعَبَّاد بن راشد.

وعنه: سفيان بن حسين، والحجَّاج بن فُرافِصة.

قيل: إنَّه داود بن أبي هنـد والصَّحيح أنَّه غيره، فَرَّق بينهما ابن مَعين.

له عند أبي داود والنَّسائي حديث واحد في حقِّ المرأة على الزَّرْج.

داود رجل مِن بني عُرُوة بن مسعود في داود بن أبي عاصم.

د . دِحْيَة بن خَلِفة بن فَرُوة بن فَضالة بن امرىء القيس، الكَلْبِيُّ، كان أجمل النَّاس وَجْهاً.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: خالد بن يزيد بن مُعاوية، ومنصور بن سعيد بن الأصْبَغ، وعبدالله بن شَدًّاد بن الهاد، ومحمد بن كعب القُرْظي، والشَّعبي.

قال ابن سعد: أسلم قديماً، ولم يشهد بدراً، وشَهِد المشاهد، ويقي إلى خلافة مُعاوية، وكان رسولَ نبيُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قَيْصر.

قال الواقدي: لقيه بحمص في المُحرُّم سنة (V).

وقال ابنُ البَرْقي: جاء عنه حديثان.

وقال بعضهم: سكن دمشق وكان منزله بقرية المِزَّة.

د - المدتخيل بن إياس بن نوح بن مُجَّاعة بن مرارة، الحنفي، اليمامي،

روى عن: أبيه وابن عمَّ أبيه هلال بن سِرَاج بن مُجَّاعة . وعنه: عَنبسة بن عبدالواحد، وعَبدالرحمن بن جَبر شيخً لمواقِدي .

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

عغ د س ق ـ دُخَين بن عامر، الحَجْرِيُّ، أبو ليلى، المِصْرِيُّ .

روى عن: عُقبة بن عامر الجُهَني.

وعنه: بكر بن سُوادة، وعبدالرحمن بن زياد بن أنْعم،

النَّجيبي، وغيرُهم.

وكعب بن غَلِقمسة، والمغيرة بن نهيك، وأبسو الهيثم مولى عقبة، وغيرهم.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وقال ابن يُونُس: يُقال قتلته الروم بتِنْيس سنة مئة.

قلت: ورَنَّقه يعقوب بن سفيان.

بغ ٤ - ذرَّاج بن سَمْعان: يُقال: اسمُه عَبدالرحمن، ودَرَّاج لقب، أبسو السَّمْح، القُرشيُّ، السَّهْميُّ مولاهم، المِصريُّ، القاصُّ.

رأى مولاه عَبْدالله بن عَمرو بن العاضِ.

وروى عن: عبدالله بن الحارث الزُّبيدي، وأبي الهيشم سليمان بن عمرو العُتواري، وعبدالرحمن بن حُجيرة، وأبي قبيل حُبَيَّ بنِ هانى، وعيسى بن هلال الصَّدَفي، وغيرهم. وعيسى بن هلال الصَّدَفي، وغيرهم. وعنسه: حَيوة بن شُريح، وابن لَهيْعة، وعَمسروبن الحارث، واللَّيث، وأبو شجاع القِتباني، وسالم بن غَيلان

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: حديثهُ منكر.

وقال أبؤ داود لمَّا سُئِل عنه: سمعت أحمد يقول: الشأن في درُّلج.

وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مُعين : ثقة .

قال عثمـان: فَرَّاج ومِشْـرِح بن هاعاًن ليسا بكلُّ ذاك، وهما صدوقان.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: دَرَّاج ثقة، وأبو الهيثم ثقة.

وقــال الآجُرِّي، عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة إلاَّ ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

. وقال في موضع آخر: مُنكر الحديث:

وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال الدَّارَقُطني: صعيف.

وقال في موضع آخر: متروك.

وقال فَضْلَك الرَّازي لمَّا ذُكِر له أنَّ ابن مَعين قال: دَرَّاجِ ثقة، فقال: ليس بثقة ولا كرامة.

وقال ابن عدي: عامّة الأحاديث التي أمليتها عن درّاج مما لا يُسَابِع عليه، ومما يُنكُرُ مِن حديثه: «أصدق الرُّويا بالأسحار» ووالشّناء ربيع المؤمن»، ووالسَّباع (١٠ حرام»، وواكثروا مِن ذكر الله حتى يُقال: مجنون»، وولا حليم إلاَّ ذو عثرات»، وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرَت عليه لا بالمن بها.

وقال ابن يُونُس: كان يَقُصُّ بِمِصر، يُقال: تُوفِي سنة .

قلت: وذكره ابن حِبَّان في والثّقات، في عَبدالرحمن، وذكر أنّ اسم أبيه السّمح، وحَرَّج حديثه في اصحيحه.

وذكر ابنُ أبي حاتم، عن أحمد بن صالح المِصري: دَرَّاج لا يُعرف أسم أبيه

وحكى ابن عدي، عن أحمد بن حنبل: أحاديث درًاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد فيها ضعف.

وقبال ابن شاحين في «الثّقبات»: ما كان بهذا الإسناد: فليس به بأس. رمشم و المحاليم ثبي ان برتراود من المحمل المراجع كالمراجع على المراجع المراج

دَةِ ـ دُوُسْت بِنُ زِياد، العُنبِري، ويُقال: ـ القَشْبِرِيُّ ـ، هُنَّ مِي أبو الحسن، ويُقال: ـ أبو يحيى ـ، المَبْصِرِيُّ، القَرَّازَ ... ﴿ رَسِمُ

روى عن: أبـان بن طارق، ويزيد الـرُفَاشي، وحُميدُ الطَّويل، ومحمد بن عَمرو بن عُلْقمة، وغيرهم.

وعنه: زيد بن الحباب، ومُسَدَّد، وأبو موسى، وتَصْر بن علي، والعبَّساس بن يزيد البَحْراني، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وجماعة

قال ابن مُعين: لا شيء.

وقا أبو زُرعة: واهي الحديث.:

وقــال أبــو حاتم: حديثه ليس بالقائم، عامَّتُه عن يزيد الرَّقاشي، ليس يمكن أن يُعتبر بحديثه

وقال البخاري: حديثه ليس بالقائم.

<sup>(</sup>١) السَّباع: المباهاة بكثرة الجماع.

. وقال أبو داود: ضعيف، ودُرُسْت الكبير صاحب أيوب ثقة.

وقال أبو الحسن السمناني: حدثنا عَبدالوَّهاب بن غسان بن مالك، حدثنا دُرُسْت بن زياد، وكان ثقة.

وقال ابنُ عدي : أرجو أنَّه لا باس به.

روى له أبو داود حديثاً في الوليمة، وابن ماجه آخر فيمن حُرم وصيَّته.

قلت: وقال الدَّارَقُطني: دُرُسْت بن زياد، ودُرُست بن حمزة ضعيفان.

وقال ابن حِبَّان في «الضَّعفاء»: دُرُسْت بن زياد العَنْبري وهو الذي يُقال له: دُرُسْت بن حمزة القُرْازي، وكان يسكن في بني قُشَير، مُنكر الحديث جداً، يروي عن مَطَر وغيره السياء تتخايل إلى مَن يسمعها أنَّها موضوعة، لا يَحلُّ الاحتجاج بخبره. روى عن يزيد الرَّقاشي، عن أنس حديث: «الشمس والقمر قُرران عقيران في النَّار». وبه: «موتُ الفجاءة أَخذَة على غَضَب إنَّ المحروم سن حُرِم وصيَّته». وروى عن فيتصافحان، ويُصلِّيان على النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فيتصافحان، ويُصلِّيان على النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إلاَّ لم يتفرُقا حتى يُغفَر لهما ما تقدَّم وما تأخرة. وروى عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر حديث: «من دخل على غير دعوة دخل سارقاً».

قلت: فَرَّق بين دُرُست بن حمزة الرَّاوي عن مطر الوَّراق وبين دُرُسْت بن زياد البخاريُّ، وتَبِعه أبو حاتم وابن عدي، والذَّارَقُطني، وجماعة، وهو الصَّواب.

وذكر البخاري دُرُسُت بن زياد في «التاريخ الأوسط» في فصل مَن مات مِن سنة سبعين ومئة إلى المثنين.

تم - دَغْفَل بن حَنظلة بن زَيْد بن عَبدة بن عَبدالله بن ربيعة ، السَّدوسيُّ ، النُسَّابة ، الشَّيباني ، الذَّهليُّ ، مُختلفَّ في صحبته .

روى عنه: الحسن وسعيد ابنما أبي الحسن، وابن سيرين، وعبدالله بن بُرَيْدة.

قال حُرْب: قلت لاحمد: له صحبة؟ فقال: ما أعرفه. وقال الاثرم: قلت لأحمد: له صحبة؟ فقال: لا، ومِن. أين له صحبة؟ هذا كان صاحب نَسب. قيل له: رُوي عنه

غيرُ حديثِ: قَبِض النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ابن خمس وستين؟ قال: نعم، حديث آخر: «كان على النُصارى صومه. قال أبو عَبدالله: لا أعلم رُويَ عن دَعْفَل غيرُهما.

وقال عَمرو بن علي: روى أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قُبض وهو ابن (٦٥) سنة، وليس بصحيح أنَّه سمع

وعَدُّه ابنُّ المديني في المجهولين مِن شيوخ الحسن.

وقال ابن سعد: لم يسمع مِن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَوَفد على مُعاوية، وله عِلْم بالنَّسب.

وقال البخاري: لا يُتابع عليه ـ يعني: حديث الصوم ـ ولا يُعرف سماع الحسن من دَغْفَل، ولا يُعْرف لِدَغْفل إدراك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال ابن سيرين: كان عالماً، ولكن اغتلبه النسب.

وقال ابن أبي خَيثُمة: بلغني أنَّه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً.

وقال التَّرمِذي: لا تَعْرِف له سماعاً مِن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في زَمن النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم رُجُلاً.

وقال نوح بن حَبيب القُوْمَسي في تسمية أهل البَصْرة مِن أصحاب النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ومِمَّن روى عنه، دَعْفُل، وهو الذي يُقال له: النَّسَّابة.

وقــال في موضع آخر: يُقال: إنّه رأى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أبو القاسم بن عساكر: بلغني أنَّ دَغْفَلًا غرق في يوم دُولاب سِن فارس في قتال الخوارج.

قلت: وقال العسكريُّ : يُقال: إنّه روى مُرسلًا وإنّه ليس يَصِحُّ سماعُه.

وقال الباوردي: في صحبته نظر.

وقال ابن حِبَّان: أدرك النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. وفي والفهرست: اسمُه حُجْر، ولقبه دُغْفَل.

ق - دَفَّاع بن دَغْفَل، القَيْسِيُّ. ويُقال: السَّدوسيُّ، أبو رَوْح البَصْرِيُّ.

روى عن: عبد الحميد بن صيفي بن صُهَيْب.

دُکين بن سعيد

وعنه: عُمرين الخطاب الراسيي، وسعيد بن عبدالجبار الكرابيسي، ومحمد بن أبي بكر المقدّمي، وغيرهم.

قال أبوحاتم: ضعيف الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

له في ابن ماجه حديث واحد في الخِضَاب.

د- ذَكَيْن بن سعيد. ويُقال: ابن سُعيد بالضّم. ويُقال:
 ابن سَعْد المُزني. ويُقال: الخُنْعَمي، له صحبة، عداده في أهل الكوفة.

روى عن: 'النبيِّ صلى الله عليه وآلِه وسلم.

وعنه: قيس بن أبي حازم.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في معجزة تكثير التَّمر القليل.

قلت: قال مُسلم وغيرُه: لم يَروعنه غيرُ قيس.

وأخرج بن خُزيمة وابن حِبَّان حديثه في الصحيحيهما».

وذكره الدَّارَقُطني في «الإلزامات»، وأبو در في «مُستدركه».

مَن اسمُه دَلْهَم

د - دَلْهَم بن الأسود بن عَبدالله بن حاجب بن عامر بن المُشْتِفق المُقْدَلي، حِجازي،

روی عن: أبيه، وجدُّه.

وعنه: عَبدالرحمن بن عَيَّاش الأنصاري، ثم السَّمَعي المدني.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: قرأتُ بخط الذهبي في «الميزان»: لا يُعْرف.

دت ق - دَلْهُم بن صالح، الكِنْدي، الكوفي !

روى عن: حُجَيرَ بن عَبدالله الكِندي، وعطاء، وعكرمة، وابن بُرَيْدة، والشَّعْبي، وجماع.

وعنه: وَكَمِع، وأَبُونُعيم، وعبيدالله بنِ موسى، وخَلَّد بن يحيى، وغيرُهم.

قال الدُّوري، عن ابن مَعين: ضعيف.

وقال الآجُرِّي، عن أبني داود: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: هو أحبُّ إليَّ مِن بُكير بن عامر، وعيسى بن العسيِّب.

. أخرجوا له حديثاً واحداً ليس بذاك. .

قلت: وقال ابن حِبَّان: مُنكر الحديث جِدًّا، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.

ق - دَهْتُم بن قُرَّان، العُكَليُّ. ويُقال: الحَنَفيُّ، يماميُّ.

روی عن: أبیه، ونمران بن جاریة، ویحیی بن أبی بر

وعنه: أبو بكر بن عَيَّاش، ومروان بن معاوية الفَزَاري، وأسد بن عَمرو البَجَلي، وغيرُهم.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: كان شيخاً، ليس به باس، ثم أخرج كتاباً عن يحيى بن أبي كثير، فَتُرِكَ حديثُه، متروك الحديث، سقط حديثُه

وقال في موضع آخر: ليس بشيء، لا يُكتبُ حديثه.

وقال الأجُري، عن أبي داود؛ ليس هوعندي بشيء. وقال الدّوري، عن ابن مَعين: ضعيفٌ ليس بشيء.

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مَعين: وممَّن لإ يُكتبُ حديثُه مِن أهل اليمامة دَهْتُم، ليس بشيء، ولا يُكتبُ حديثُه:

وقال أبو حاتم: مَحلَّه محل الأعراب. وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصَّدق. وذكره ابن حبًّان في «الثِّقات».

قلت: وذكره أيضاً في «الضعفاء» وقال: كان مِمْن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ويروي عن النُّقات أشياء لا أصول لما

> وقال العِجلي، والدَّارَقُطني: ضعيف. وقال ابن الجُنيد: متروك.

وذكره الفَسَوي في باب مَن يرغب عن الرَّواية عنهم.

دس ق - دُويْدُ بن نافع، الأمويُّ مولاهم، أبو عيسى الذَّمَشْقُّ، ويُقال: الحمصي، كان يكون بمصر

روى عن: أبي صالح السَّمان، وعُروة بن الرُّبير،

- دیلم بن هوشع

وعـطاء بن أبي ربـاح، والـزَّهْري، وغيرهم. وأرسل عن أمُّ هانىء بنت أبي طالب، وعن كعب الأحبار.

وعنه: ابنه عَبدالله، وضُبارة بن عَبدالله بن أبي السُّلَيْك، والليث، وأخوه مَسْلَمة بن نافع.

قال أبو حاتم: شيخ.

وقال ابنُ حِبَّان: مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة.

وقال ابن يُونِّس: قَدِم مِصر، وسكنها، وكان من ولده بَقيَّةً إلى قريب من سنة عشر وثلاث مئة.

قلت: وذكر ابن خَلْفون أنَّ النَّهلي والعَجْلي وَنُقاه، ورأيتُ له روايةً عن ابن عمر، فقيل: مُرْسلة.

د ـ دَيْسَم السُّدوسيُّ.

روى عن: بشيربن الخصاصِيَّة حديثاً واحداً في عُمَّال الصدقة.

وعنه: أيوب السَّختياني.

دكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

مَن اسمُه دَيْلَم

ق - دَيْلُم بن غَرُوان العَبْدي، أبو غَالب البَرَّاء البَصْريُ. روى عن: ثابت البُناني، وفَرْقَد السَّبَخي، والحَكَم بن حَجل، وغيرهم، وأرسل عن: عبدالله بن عَمرو بن العاص.

وعنه: عَفَّان، ويزيد بن هارون، ومُسَدَّد، ومحمد بن أبي يكر المُقَدَّمي، وابن أبي الشُّوارب، وغيرُهم.

قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح.

وقال أبو حاتم: ليس به باس، شيخ، وهو أحبُ إليَّ مِن علي بن أبي سارة.

وقال الأجُريِّ، عن أبي داود: ليس به بأس. قيل له: أيُّما أحبُّ إليك هُوَ أو هشام بن حَسَّان؟ قال: هشام فوقه بكثير، ثم قال: دَيْلَم شُوبخ.

وقال في موضع آخر: ثقة.

قلت: وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعين: ثقة. وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال البزّار في «مسنده»: هو شيخٌ صالح.

وقال الأزدي: يتكلِّمون فيه.

د ـ دَيْلُم الحِمْيَرِيُّ، الجَيْشَانيُّ، له صحبة، سكن مصر. وروى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في الأشربة.

وعنه: أبو الخير مَوْثَلًا.

وهــو دَيْلُم بن أبي دَيْلُم، ويُقــال: ابن فيروز. وقـال بعضهم: دَيلُم بن الهَوْشُع أبو وَهْب الجَيشاني، وهو وَهْمُ، فإنَّ أبا وَهْب الجيشاني تابعي.

وقال البخاري: دَيْلَم بن فيروز الحِمْيري روى عنه ابنه عَبدالله، في إسناده نظر، وهذا معدود في أوهامه فإنَّ الذي روى عنه ابنه عَبدالله، فيروز الدِّيلمي، لا هذا.

قلت: قال ابن يُونُس في «تاريخه»: دَيْلَم بن هَوشَع بن سَعْد بن ذي جناب بن مسعود، وساق نسبه إلى جَيشان، قال: هو أول وافد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن، بعثه معاذ بن جبل، وشهد فتح مصر. روى عنه مَرتَد.

ثم قال: دَيْلُم بن هَوْشَعَ الأصغر يُكنى أبا وهب، كذا يقوله أهل العلم بالحديث مِن أهل العراق، مِنهم: أحمد ويحيى، وهمو عندي خطأ، فهو عندي دَيْلُم بن هوشع الصَّحابي، وإنَّما اسم أبي وَهْب هذا عُبَيد بن شُرَحبيل، كذا نسبه أهل العلم ببلدنا.

وذكر البّغوي، عن مَعين أنّه قال: أبو وَهْب الجَيْشاني اثنان فيما أحسب، أحدُهما له صحبة، والآخر روى عنه ابن لَهيعة ونُظَراؤه.

وأمًّا البخاري، والتَّرمذي، وابن سَعْد، وابن حِبَّان، وابن منده، وغيرُهم، فجعلوا دَيْلَم الحِميري هو ابنُ أبي دَيْلَم أو ابن فيروز الديلمي.

زاد ابن سعد: وإنّما قيل له الحِمْيَرِي لنزوله في حِمْيَر. والنظّاهر أنّه غيرُه كما تَقَدَّم من نسبة ابن يُونُس لِدَيْلَم، وأنّ فيروز الدَّيْلمي الذي روى عنه ابناه عَدالله والضّحاك وغيرُهما اختُلف في التعبير عنه، فتارةً يقولون: عن عَبدالله بن النّيلمي، عن أبيه، وتارة: عن الضّحاك بن فيروز، عن أبيه، ويُؤيّدُه أنّ أبا احمد الحاكم قال: عبدالله بن الدَّيلمي، واسمُ الدَّيلمي فيروز.

د. دَيْلَم بن هَوْشَع أَبو وَهْبِ الجَيْشاني، في الكُني.

دينارين عمر

من اسمه دينار

بنج ق ديساربن عُمر، الأسدي، أبو عُمر، البرَّار، البرَّار، البرَّار، الكوفيُ الاعمى مولى بشربن غالب.

روى عن: محمد ابن الحنفية، وزيد بن أسلم، ومُسلم النطير.

وعند: إسماعيل بن سَلمان الأزرق، وسُقيان النُّوري، وعلى بن الحَزَّوْر. ويُقال: كان مُختارياً.

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: قال وكيع: أبو عُمر البرَّار ثقة.

وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات.

قلت: الذي في كتاب ابن أبي حاتم، عن أبيه: روى عن زيد بن أرقم، لا ابن أسلم.

وقال الأزدي: متروك .

وقال الخليلي في «الإرشاد»: كذاب، كان مُختاريًا من شُرط المُختار بن أبي عُبَيد

م س ـ دينار، أبو عَبدالله القرّاظ، الخُزاعيُّ مولاهم، المَدَنيُّ .

روى عن ؛ معاذ بن جبل، وسَعْد بنُ أَبِي وَقَّاص، وأبي هُريرة.

وعنه عمروبن يحيى بن عُمارة، ومحمد بن عمروبن عَلَمَة مَنْ عَمَارة، ومحمد بن عمروبن عَلَمَة من عَلَمَة من عَدالم عَلَقَمَة، وزيد بن أُسلَم، وعبدالله بن عبدالرحمن بن يُجَنِّس، وأبو مودود عبدالعزيز، وعُمر بن نُبَيْه الكَعْبِي، وأسامة بن زَيْد اللَّيْشي، وغيرُهم.

قلت: قال أبسو حاتم الـرَّازي: روى عن سَعْد بن أبي وقاص، ولا يُدْرىٰ سمع منه أم لا

عنح د ت ـ دينــار الكوفي، والله عيسى مولى عَمروبن الحارث بن أبي ضرار.

روى عن: مولاه، دريان ديه د دريان

وعته: ابنه عيسى بن دِينار.

دكره ابنُ حِبَّان في «الثُّقات».

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

د ت ق \_ دينار جَدُ عدي بن ثابت ، الأنصاريُّ ، قائه يحيى بن معين . وقيل: اسمُ جَدُه قيس ، وقيل: عَبدالله بن يزيد الخطمي والصحيح أنَّ الجَطْميُّ جَدُه لُامُه .

قلت: قد أشبعتُ القول فيه في ترجمة عدي بن ثابت(١)

فلا حاجة إلى التكرار.

دِينار وقيل: زياد والد سُفيان العُصْفُري. في ترجمة سفيان

دِينار أبو حازم التَّمار. يأتي في الكُنيْ

<sup>(</sup>١) في (ط) حاشية: وصوابه في ترجمة ثابت. هامش الأصل عن الحلبي، قلت: يعني ثابتاً والدعدي بن ثابت، وقد سلفت ترجمته .



ع - ذَرُّ بِنُ عَسِدالله بِن زُرارة المُرْهبيُّ، الهَمْدانيُّ، أبو عُمر، الكوفيُّ

روی عن: عبدالله بن شداد بن السهداد، وسعید بن عَبدالرحمن بن أبزی، وسعید بن جُبیر، والمسیَّب بن نَجَبَة، ووائل بن مُهانة، ویُسَیِّع الحَضَّرَمي، وغیرهم.

وعنه: ابنه عُمر، والأعمش، ومنصور، والحكم بن عُتيبة، وزُبيد اليامي، وسَلَمة بن كُهيل، وحبيب بن أبي ثابت، وحصين بن عبدالرحمن، وطَلْحة بن مُصَرِّف، وعطاء بن السَّائب

قال الأثرم، عن أحمد: ما بحديثه باس.

وقال ابن معين، والنَّسائي، وابن خِراش: ثقة.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال أبو داود: كان مُرجئاً.

وهجره إبراهيم النُّخعي وسعيد بن جُبير للإرجاء.

قلت: وذكر أبو مِخْنَف، عن عُمر بن ذُرِّ: أنَّ أباه شهد مع عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث قتاله للحجَّاج، وذلك سنة (۸۱).

وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: كان مِن عُبَّاد أهل الكوفة، وكان يَقُصُّ.

وقال البخاري: صدوق في الحديث.

وكذا قال السَّاجي. وزاد: كان يرى الإرجاء.

وَوَئُقَه ابن نُمُير.

وقال أحمد بن حنبل: لم يَسمع مِن عَبدالرحمن بن أبزى. أبزى. مَور اسمُه ذَكُوان

ع ـ ذَكُوان أبو صالح السَّمَّان: الزِّيَّات، المَدَنيُّ مولى جُويرية بنت الأحمس الغَطَفاني.

شهد الدَّار زَمن عُثمان، وسأل سَعْد بن أبي وقاص مسألة في الزكاة، وروى عنه.

وعن: أبي هريرة، وأبي اللَّرْداء، وأبي سعيد الخُدْري، وعَقيل بن أبي طالب، وجابر، وابن عُمر، وابن عبَّاس، ومُعاوية، وعائشة، وأم حبيبة، وأم سَلَمة، وغيرهم. وأرسل عن أبي بكر.

روى عنه: أولاده سُهيل() وصالح وعبدالله، وعطاء بن أبي رباح، وعبدالله بن دينار، ورَجاء بن حَوَة ، وزيد بن أسلم، والأعمش، وأبو حازم سَلَمة بن دينار، وسُمَيُّ مولى أبي بكر بن عَبدالرحمن، والحكم بن عُتية، وعاصم بن بُه ذلة، وعبدالعزيز بن رُفَيع، وعمرو بن دينار، والزُهْري، ويحيى بن سعيد الأنصاري في آخرين.

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: ثقة ثقة، مِن أَجَلُ النَّاسِ وَأُوثَهِهم.

وقال حفص بن غياث، عن الأعمش: كان أبو صالح مُؤذِّناً فابطاً الإمام فأمَّنا، فكان لا بكاد يُجيزها من الرُّقَةِ والكاء.

وقال ابن مُعين: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، يُحتجُ بحديثه.

(١) في (ط) حاشية دومن أولاده محمد كما سيأتي له عن أبيه عند الترمذي. هامش الأصل عن الحلمي،.

ذكوان أبو عمرو ـــ

وقال أبو زُرعة: ثقة مستقيم الحديث.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان يقدم الكوفة يَجْلِب الزَّيت، فينزل في بني أسد.

قال يحيى بن بُكير، وغيرُ واحد: مأن سنة (١٠١).

قلت: قال أبو داود: سألت ابن مَعينُ: مَن كان التَّبت في أبي هريرة؟ فقال: ابن المُسيّب، وأبو صالح، وابن سيرين، والمَقْبُري، والأعرج، وأبو رافع.

وقال السَّاجي : ثقة صدوق

وقال الحَرْبِي: كان مِن الثقات.

وذكره ابن حِبَّان في والثَّقات.

وقال العِجْلي : ثقة .

وقال أبو زُرْعة: لم يَلْق أبا ذر.

خ م د س ـ ذكوان أبو عَمرو، الْمَدَبْتِي، مولى عائشة. روى عنها.

وعنه: عَبدالرحمن بن الحارث بن هشام \_وهو أكبر منه \_ وابنُ أبي مُلَيكة، وعلي بن الحسين، ومحمد بن عَمرو بن عطاء، وغيرُهم

قال أبو زُرعة: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات. .

وقال الواقدي: كانت عائشة قد دَبَّرته، وله أحاديث قليلة، ومات ليالي الحرة.

وقال ابن أبي مُليكة: كان عَبدالرحمن بن أبي بكر يُؤمُّ عائشة فإذا لم يحضُر فَفَتاها ذَكوان

وقال الهيثم بن عدي: أحسبه قُتَل بالحرَّة سنة (٦٣).

قلت: وقبال البخباري في «صحيحه»: وكانت عائشة يُؤمُّها عَبدُها ذكوان في المُصحف.

قلت: وقد وصلته فيما كتبتُه على تغاليق البخاري.

وقال البخاري في «تاريخه» مِن طريق ابن أبي مُليكة أنَّه أحسن على ذُكُوان الشّناء.

وقال العِجْلي : مدنيُّ تابعيُّ ثقة .

ذَكُوان بن كَيْسان اليمانيُّ، الحِمْيَريُّ. في طاووس.

ق ـ ذُهَيل بن عَوْف بن شَمَّاخ، التميميُّ، الطُّهَوٰيُّ.

روى عن: أبي هُريرة في المُصَرَّاة. ه

وعنه: سَليط بن عَبدالله الطُّهُوي .

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «النَّقات»

ت ق . ذَوَّاد بن عُلْبة، الحارثيُّ، أبو المنذر، الْكُوفيُّ .

روی عن: لیث بن أبسي سُلیم، وابسن جُریج، واساعیل بن أُمیَّة، ومُطَرِّف بن طَریف.

وعنه: ابنهٔ مُزاحِم، والسَّري بن مِسكين، واسود بِن عامر شاذان، وزيد بن الحُبـاب، وسعيد بن منصــور، وجُبيارة بن مُغَلَّس، وغيرُهم

قال الدُّوري، عن يحيى بن مَعين: ليس بشيءُ. وقال ابنُ أبي مريم، عن ابن مَعين: ضعيف، لا يُكتَبُ خديثه.

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، ذهب حديثُه.

وقال البخاري: يُخالَفُ في بعض حَدْييْه.

وقـال الآجـري، عن أبي داود: أمَّـا الفَضَّــل فَيَالـك والعِبادة، وليس له كثير حديث.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال مَرَّة: ليس بثقة.

وقسال ابن نُمير: كان شيخاً صالحباً صدوقاً قرابة لمُطُوف بن طَريف.

وقال موسى بن داود الضَّبيِّ : حدثنا نَوَّاد بن عُلْبة ، وأثنى عليه خيراً

وقال ابن عدي: أحاديثه غرائب عن كلِّ مَن يَروي عنه، وهو في جملة الضَّعفاء مِمَّن يُكتَبُّ حديثُه.

روى له التُّرمِذي حديثاً واحداً وابن ماجه آخر.

قلت: وقال أبو زُرعة الدُّمشقي، عن الجوزجاني: في حديثه لين.

وقال العجلي: لا بأس به.

وقال ابن حِبَّان: منكر الحديث جدًّاً، يَروي عَنْ الثُقاتُ ما لا أصل له، وعن الضُّعفاء ما لا يُعرَف أ

وقال الدَّارَقُطني: في حديثه بعض الضَّعف.

\_ ذو اللحبة الكلابي

وذكره البخاري في «الأوسط» في فصل: مَن مات مِن الثمانين إلى التسعين ومئة.

وذكره المُقَيلي، والسَّاجي، وابن الجارود، وأبو العرب في «الضعفاء».

م ف ق . ذُوليب بن حَلْحَــلَة بن عمــروبن كُلَيْب، الخُزاعيُّ. والدقيصة.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البُدُن إن عَطِبَ منها شيء.

وعنه: ابن عباس.

قال ابن البرقي: جاء عنه حديث واحد.

وقال المُفَضَّل الغَلابي، عن ابن مَعين: أُتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقَيصة بن ذُوِّيب ليدعو له بعد وفاة أبيه.

قلت: هذا بدل على أنَّ ذُوِّيباً مات في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد قال ابن عبدالبر: ذُوَيب بن حَلْحَلَة. ويُقال: ابن حَبيب بن حَلْحَلة كان صاحبَ بُدُن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد الفتح، وكان يسكن قُدَيداً، وعاش إلى زمن مُعاوية.

قال: وأمَّا أبو حاتم ففرَّق بن ذُوِّيب بن حَلْحَلة وبين ذُوَّيب بن حَبيب. والصَّواب أنَّهما واحد.

وكذا قال ابن سعد، وأبو القاسم البّغوي، وأنَّه بفي إلى زمن مُعاوية. والله أعلم.

د - ذو الجَوْشن الضّبابيّ، أبو شِمْر. قال أبو إسحاق: اسمه شُرَحبيل.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً واحداً فيه قِصَّة اجتماعه به بعد وقعة بدر. وغيرٌ ذلك.

وعنه: أبو إسحاق، وأبو سَيْف التَّغلبي.

قال ابن عُمَينــة: وكـــان ابن ذي الجـــوشن جاراً لأبي إسحاق، لا أراه إلاَّ سَمِعه.

قلت: قال البخاري في «تاريخه»: وقال سفيان: كان ابنه جاراً لأبي إسحاق، ولا أراه إلا سَمِعه مِن ابن ذي الجَوشَن.

قال البخاري، وأبوحاتم: روى عنه أبو إسحاق مُرسلًا.

وقال أبو القاسم البَغوي، وابن عَبدالبر: وقيل: إنَّ أبا إسحاق لَمْ يَسْمع منه، وإنَّما سَمِع من ابنه شيْر.

وقال مُسلم في «الوُحْدان»: لم يَروعن ذي الجَوْشَن إلاّ أبو إسحاق. وكذا قال غيرُه. وقيل: اسمُه أوس.

د ـ ذو الزَّائِد صحابي. عِدادُه في أهل المدينة.

وروى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حِجَّة الوداع.

روی حدیشه: سُلیم بن مُطَیر، عن أبیه، عنه. وقیل: عن أبیه، عن رجل ، عنه.

قلت: ذكر ابن عَبدالبر أنَّه جُهَني.

وروى عنه أيضاً: أبو أمامة بن سَهْل بن حُنيف أنَّه كان يجيء إلى السوق في الحوائج، فيصلي الضَّحى. ذكر ذلك ابنُ جرير في «التهذيب».

ت - ذو الغُرَّة الجُهَنيُّ، واسمُه يعيش.

دوى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء مِن لحوم الإبل.

وعنه: عَبدالرحمن بن أبي ليلي.

قال التُّرمِذي: لا يُدُّرئ من هو.

وذكره في الصحابة ابن أبي حاتم، وابن قانع، والبَغوي، وابن مَعين في رواية عبَّاس. وغالبُهُم سمَّاه يعيش.

وذكره الطبراني في «الكبير» في حرف الياء.

وحكى ابن ماكولا في «الإكمال»، عن بعضهم أنَّه قال: ذو الغُرَّة هو البراء بن عازب، والله أعلم.

لم يذكره أصحاب الأطراف ولا صاحب «الكمال» ولا مَنْ كَتَبَ عليه.

قد \_ ذو اللَّحِية الكِلايقُ. معدودٌ في الصَّحابة. قيل: اسمه شُرَيح بن عامر بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كِلاب.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: يزيد بن أبي منصور.

قلت: قال: قال البَغوي: لا أعلم له سوى حديث العمل في أمر مستانف.

ذو مخبر

دق \_ دُو مِخْبَر وَيُقال: دُو مِخْمَر، اللَّحِيشيُّ ابن أخي أُنْ اللهِ

روى عن: النبيِّ ضلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخدُّمه.

وعنه: جُبَير بن نُفير، وخالد بن مَعْدان، وأبو الزَّاهرية، ويزيد بن صُبح، ويحيى بن أبي عَسْرو السَّيباني ـ ولم يدركه ـ، وغيرُهم

نزل الشَّام ومات به، وكان الأوزاعي لا يقوله إلَّا بالميم.

قلت: وصحَّحه كذلك ابنُ سَعْد. وأمَّا النَّرمِذي فَصَحَّحه بالباء، والله أعلم.

ذُوَيد بن نافع. قيل فيه: بالمعجمة. وقد تقدُّم في

 $\label{eq:constraints} \mathcal{L} = \left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{v} & \mathbf{v} \\ \mathbf{v} & \mathbf{v} \\ \end{array} \right. = \left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{v} & \mathbf{v} \\ \mathbf{v} & \mathbf{v} \\ \end{array} \right.$ 

 $(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)$ 

and the second s

and the state of t

بغ \_ دُيَّال بن عُبيد بن حَنْظَلة بن حِلْيم الحنفي.

رُونِي عَن: جَدُّه، وأُمَّ العنبر.

وعنه: محمد بن عثمان القُرشي، وزيد بن أبي الزَّرْقاء ويعقوب بن إسحاق الحَضْرَمي، وغيرُهم

قال ابن مَعين: ثقة وقـال ابـو حاتم: تابعي، قبل: يُحتجُ بحديثه؟ فقال: شيخُ أعرابي.

lang sagaban sahija sa saga. Pertebah Mgata Santa Santa Santa

وذكره ابن حِبَّان في «الثُقات». قلت: وقال الأزدي: فيه نَظر.

011



تم ـ راشد بنُ جَنْدُل، البافعيُّ المِصْرِيُّ. روى عن: حَبيب بن أوس الثُقفي.

وعنه: يزيد بن أبي حبيب

فرَق ابن يونُس بينه وبين راشد مولى حبيب بن أوس، وجعلهمـا صاحب «الأطراف، في ترجمة واحدة وابن يونُس اعلم باهل بلده.

قلت: ومولى حَبيب ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعين: ثقة، روى عنه المِصريُّون.

س - زاشد بن داود، البَرسَمي، أبو المهلّب، ويُقال: أبو داود، الصّنعانيّ ، النّمشقيُّ .

روى عن: أبي الأشعَث الصَّنعاني، ويعلى بن شَدَّاد بن أوس ـ وقيل: بينهما نافع ـ، وأبي أسماء الرَّحبي، وأبي صالح الاشْعَري، وغيرهم.

وعنه: يحيى بن حمزة الحَضْرَمي، وإسماعيل بن عَيَّاش، والهيثم بن حُمَيد، وصدقة السَّمين، وأبو مُطيع الطرابُلْسي، وغيرُهم.

قال إبراهيم بن الجُنيد، عن ابن معين: ليس به باس،

وقال عثمان الدَّارمي ، عن دُحيم: هو ثقة عندي . وقال البخاري: فيه نظر.

وقال الدَّارقُطني: ضعيف، لا يُعتبر به

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

بِح ٤ م راشِد بن سَعْد، المَقْرائيُّ ويُقال: الحُبرانيُّ، الحِمْصيُّ.

روى عن: ثوبان، وسَعْد بن أبي وقَاص، وأبي الدَّرداء، وعَمرو بن العاص، وذي مِخْبَر الحبشي، وعُتبة بن عَد، وعَمرو بن العاص، ودي مِخْبَر الحبشي، وعُتبة بن عَد، وعَموف بن مالك، ومُعاوية، ويعلى بن مُرَّة، والمقدام بن مَعدي كَرِب، وأنس، وعَبدالله بن بُسْر، وأبي أمامة، وابن عامر عبدالله بن لُحَي الهَوزَني، وعبدالرحمن بن جُبير بن نُمْر، وغيرهم.

وعنه: حَرِيزبن عُثمان، وصفوان بن عَمرو، ومُعاوية بن صالح الحَضْرَمي، وعلي بن أبي طلحة، وتُوربن يزيد، وأبو بكربن أبي مريم، وغيرُهم.

قال الأثرم، عن أحمد: لا بأس به.

وقال الدارمي، عن ابن معين: ثقة ـ

وكذا قال أبو حاتم، والعِجْلي، ويعقوب بن شيبة، والنَّسائي:

وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: هو أحبُّ إليُّ مِن مكحول.

وقال المُفَضَّل الغَلَابي: من اثبَت أهل الشَّام.

وقال ابنُ سعد: كان ثقة، مات سنة (١٠٨).

وقال الدَّارَقُطني: لا بأس به إذا لم يُحدَّث عنه متروك.

وله ذكر في الجهاد مِن ٥صحيح، البخاري.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات»: وقال: مات سنة (١٣).

وكذا أرَّحه أبو عُبيد، وخليفة، والخَرْبي، وابن قانع. يقال أبو حاتم، والحَرْبي: لم يَسمع مِن تُوْبان.

وقال الخَلَال، عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سَمِع منه.

وقال أبو زُرعة: راشد بن سعد، عن سعد بن أبي وقُاص ا

راشد بن سعید --

قلت: وفي روايته عن أبي الدَّرداء نظر.

وذكر الحاكم أنَّ الدَّارَقُطني ضعَّفه لِ

وكذا ضعَّفه ابنُ حَزم .

وقد ذكر البخاري أنَّه شهد صفين ضع مُعاوية .

ق ـ راشد بن سَعيد بن راشد، القُرْشِيُّ، أبو بكر، رُمَّلُيُّ

روى عن: ضَمرة بن ربيعة، والوليد بن مُسلم، ومحمد بن شعيب بن شابور، ويزيد بن هارون، وعبيدالله بن موسى.

وعنه : ابن ماجه، ويَقيُّ بن مُخْلَد، وأبوحاتم، وابن أبي عاصم، وغيرُهم

وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي ببيت المقدس سنة (٢٤٣). وسُئل عنه، فقال: صدوق.

وذكره الخطيب في «المُتَّفِق والمُفْترِق» في مَن اسم أبيه سَعْد، وهو وَهُم.

بخ م د ت ق ـ راشِد بن كَيْسان العَبْسيُّ، أبو فَزَارة، الكوفيُّ.

روى عن: أنس، ويزيد بن الأصم، وأبي زيد مولى عَمـرو بن حُرّيث، وسعيد بن جُبَير، وعَبـدالـرحمن بن أبي ليلى، وميمون بن مِهْران، وغيرهم.

وعنه: ليث بن أبي سُلَيم، والنَّوري، وجَرير بن حازم، وشَريك، وَحَمَّاد بن زَيْد، والجَرَّاح بن مَليح، وغيرُهم.

قال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح.

وقمال الدَّارَقُطني: ثقة كَيِّس، ولم أرَّ له في كُتُب أهل النقل ذكراً بسوء.

له عند مسلم حديث واحد في تزويج ميمونة رضي الله عند

قلت: وقال ابن حِبَّان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة، فأما مثل أبي زيد مُولى عَمْرُوبن حُرَيث الذي لا يَعرفه أهل العلم فلا.

وَفَرَّق أَسلم بن سَهْل في «تاريخ واسط» بين الذي يَروي

عن أنس، وبين الكوفي الراوي عن يزيد بن الأصم وغيره.

وفي «علل» الخَلَّال: قال أحمد: أبو فَزَارة في حديث عَبدالله مجهول.

وتعقبه ابن عبدالهادي، فقال: هذا النقل عن أحمد غلطً مِن بَعض الرواة عنه، وكانَّه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فَزَارة.

راشد مولى حبيب، في أبن جَنْدَل.

بغ ق ـ واشد بن تَجيع، الحِمَّانيُّ، أبو محمد، لَبَصْريُّ

روى عن: أنس، وشَهربن حَوْشب، وسعيد بن جُمْهان، وعبدالله بن الحارث بن نوفل، ومُعادة العَدويَّة، وغيرهم

وعنه: ابن المبارك، وعبدالملك بن الخَطَّاب بن عُبيدالله بن أبي بكُرة، وعبدالوهاب النَّقفي، ومحمد بن أبي عدي، وأبو نُعيم، وغيرُهم.

قال أبوحاتم: صالح الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وقال: 'رُبَّما أخطأ.

ق راشد غير منسوب. وقيل: راشد بن أبي راشد. روى عن: وابصة بن مُعَبّد، قال: رأيتُ رسول الله صلى

روى عن: وابضه بن معبد؛ قال. رايت رسول الله صلى الله على ظهره ماءً . الله عليه وآله وسلم إذا ركع في صلاته لَو صُبَّ على ظهره ماءً . الاستقرَّ

وعنه: طلحة بن زيد الرُّقيِّ.

قلت: أظنُّ أنَّه المَقرائي.

من اسمُه رافع ا

ت س ـ رافِع بن إسحاق، الأنصاريُّ المدنيُّ مولى الشَّفاء، ويُقال: مولى أبي أيوب.

روى عن: ابي أيوب، وأبي سعيد الخُدْري. وعنه: إسحاق بن عَبدالله بن أبي ظَلْحة.

-قال النَّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النِّقات».

قلت: وقال: إنَّه مولى الشُّفاء.

وقال العِجْلي: مدني تابعي ثقة.

وقال ابن عبدالبرّ: هو من تابعي أهل المدينة، ثقة فيما

راقع بن سنان

نقل، والشفاء امرأةً قرشية، وهي أم سليمان بن أبي حَثْمة. س ـ رافع بن أسيد بن ظُهَير، الأنصاريُّ الخَزْرَجيُّ. روى عن: ابيه في كراء الأرض.

وعنه: جعفر بن عَبدالله الأنصاري والد عَبدالحميد. واختلف في الحديث على أسيد.

قلت: ذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

ع - رافِع بن خَديع بن رافِع بن عدي بن تزيد بن جُشَم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عَمرو بن مالك بن الأوس، الأنصاري، الحارثي، أبو عَبدالله، ويُقال: أبو رافع.

شهد أحداً والخندق.

وروى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عَمُه ظُهَير بن رافع، وعمّ آخر لم يُسَمُّه، وعن أبي رافع، ولعلُّه عمّه الآخر.

وعنه: ابنه عَبدالرحمن، وابنه رقاعة على خلاف فيه، وخفداؤه عَباية بن رفاعة وعيسى - ويُقال: عثمان - ابن سُهل، وهُرير بن عبدالرحمن، وابن أخيه يحيى بن إسحاق، وابن عمّه - ويقال: ابن أخيه - أسيد بن ظَهَير، وثابت بن أنس بن ظُهير، ومولاه أبو النجاشي، والسَّائب بن يزيد، وسعيد بن المُسَيَّب، وسُليمان بن يسار، وحَنظَلة بن قيس، ونافع مولى ابن عمر، ونافع بن جُبير بن مُطْهِم، وواسع بن حَبَّان، ابن عمر، وأبو سَلَمة بن أبيد، وأبو سَلَمة بن عَبدالرحمن، وعبدالله بن عَمرو بن عثمان وغيرهم. وأرسل عنه: الزَّهْري.

قال يحيى بن بُكَير: مات أول سنة (٧٣).

وقــال الواقدي: مات في أول سنة (٧٤)، وحضر ابنُ عُمر جنازَتَه . وكذا أرَّخه خليفة وابن نُمير.

قلت: وقال البخاري في «تاريخه»: مات في زمن مُعاوية.

وذكره في «التاريخ الأوسط» في فصل مَن مات مِن الخمسين إلى الستين.

وأرَّخه ابن قاتِع سنة (٥٩)، فالله أعلم.

وفي قول المصنِّف: ويُقال في كُنيته: أبو رافع، نظر،

لأنَّا لَمْ نَرْ مَن اكتنى باسم نفسه إلَّا نادراً، ولا رأيناً من كَنى رافعاً هذا أبا رافع، وكأنَّه سبقُ قَلَم، أراد أن يُكتُب: ويُقال: أبو خديج، فقد حكى البخاري في «تاريخه»: أنَّه يُكنى أبا تحديج.

د ـ رافع بن رفاعة .

عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن كُسْبِ الْأُمَةِ. . الحديث.

وعنه: طارق بن عَبدالرحمن. والمحفوظ في هذا حديث هُرَير بن عَبدالرحمن بن رافع بن خديج، عن جَدّه.

قلت: وقد ذكر بعضُهم أنَّ رافعاً هذا هو ابن رِفاعة بن رافع الزُّرَقي، ولِئِن كان كذلك فإنَّه تابعي.

وقال ابن عَبدالبَر: لا تَصحُّ صحبته، والحديث المرويُّ في إسناده غلط.

وقال أحمد بن أبي خالد: توفي رافع بن رفاعة بن خديج المدنى سنة مئة في خلافة عُمر بن عَبدالعزيز.

وقـال ابن حِبًان في «الثَّفـات، في التابعين: رافع بن خَديج، روى عن حذيفة. فيُحتمل أن يكون هذا.

د س ـ رافع بن سَلَمة بن زيساد بن أبي الجَعْد، الأشجع للغَطفان مولاهم، البَصْريُ .

روى عن: أبيه، وعمَّ أبيه عَبــدالله بن أبي الجَعْــد، وحَشْرج بن زياد الأشجعي، وثابت البُناني.

وعنه: زيد بن الحباب، وعلي بن الحَكم المَرْوَزي، ومُسلم بن إبراهيم، ومحمد بن عَبدالله الرَّقاشي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: وجَهَّل حاله ابنُ حزم، وابنُ القَطَّان.

عس ـ رافع بن سَلَمة البَجَليُّ، كوفيُّ .

روى عن: علي رضي الله عنه.

وعنه: بشير بن ربيعة ويُقال: محمد بن ربيعة.

ذكره ابن حِبَّان في «النَّفات».

قلت: قرأت بخط الذهبي: لا يُعْرَف.

د س ـ رافع بن سِنان الأوسيُّ، أبو الحكم، المدّنيُّ . روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

رافع بن عمرو ــــــ

وعنه: حقيد ابنه جعفر بن عَبدالله بن الحكم بن رافع، وفي إستاد حديثه اختالات بعضه مذكور في ترجمة عَبدالحميد بن سَلَمة.

م د ت ق ـ رافع بن عَمرو الفِقاريُّ، يُكنى أبا جُبير. صحابي، عِداده في أهل البَصْرة.

روى عن: النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابنه عمران، وعَبدالله بن الصَّامَت، وأبو جُبير مولى أخيه الحكم بن عَمرو.

له عندهم حديثان أحدُّهُما في الخوارج مقروناً بابي ذر عند مُسلم وغيره، والآخر عند أبي داود وغيره في الزجر عن رمي النخل، وفيه: «اللهم أَشْبِعْ بطنه»

دس ق ـ رافع بن عَمرو، المُزَنيُّ، أخوعائذ بن عَمرو، لهما صحبة، سكن رافع البُصرة.

وروى عن: النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم حديثين أحدهما: «العجوةُ مِن الجَنّة، عند ابن ماجة، والآخر شهودُه حجة الوداع عند (دمر).

وعنه: هلال بن عامسر المُرزّني، وعَصْروابن سُليم، وعَطِيّة بن يَعْلَى الضّبّي.

قلت: قال ابن عساكر: كان في حجة الوداع خُماسيًّا أو شُداستًا. انتف

ورواية هلال بن عامر عنه تدل على أنَّه بقي إلى أيامُ

درافع بن مُكَيث، الجُهني، شهد الحديبية، وكان معه احد الوية جُهينة يوم الفُتح، واستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاقات قومه، وشهد الجابية مع عمر رضي الله عنه.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه : أبنه الحارث .

له عند أبي داود حديث واحد في حُسن الخُلُق وسوء الملكة

خ - رافع بن مالك بن العجلان، الأنصاري. والد رِفاعة. له رواية في صحيح البخاري.

روى عنه: حفيده مُعاذبن رِفاعة.

ولم يذكره المِزِّي.

قال البخاري في "وصحيحه»: حدّثنا سليمان، حدثنا كمّاد، عن يحيى عن مُعاذبن رفاعة بن رافع: وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع مِن أهل العقبة وكان يقول البنه: ما يَسُرُني أنّي شهدت بدراً بالعقبة ... الحديث

وأخرج الحاكم في والمستدرك له حديثاً آخر من رواية مُعاذ بن رفاعة ، عنه أيضاً . وقد ذكره موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب في البدريّين وهذا الحديث الذي أورده البخاري يُردُّ عليه ، وأصرح منه ما رواه أبو نُعيم في والمعرفة ، مِن طريق الصّلت بن محمد عن حمّاد ، عن يحيى ، عن معاذ بن رضاعة بن رافع ، قال: كان رافع مِن أصحاب العقبة ، ولم يَشْهد بدراً .

واختُلِف في ذلك على ابن إسحاق، فذكره يونُس بن بُكير عنه فيهم، ولم يذكره زياد بن عَبدالله البكّائي فيهم، وهو الصّواب.

م ـ رافع أبو الجَمْد، الغَطَفانيُّ الكُوفيُّ.

روى عن: على رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله

وعنه إينه سالم بن أبي الجَعْد، والشُّعْبي .

وذكره ابن حِبَّان في والنَّقات. وروى له مُسلم حديثاً واحداً في القرين مِن الجِنَّ.

قلت: وقال أبو القاسم البغوي: يُقال: إنَّه أَدْرُكُ النّبيُ صلى الله عليه وآله وسلم. ذَكَره أبو نُعيم، وابن عُدالبر، وغيرُهما في «الصحابة».

خ س ـ رافع المَدَنيُّ، بَوَّابِ مروان بن الحكم . ارسله مروان إلى ابن عبَّاس يسأله عن قوله تعالى ﴿لا تُحْسَبَنُ اللهِن يفرحون بما أتوا﴾ .

حكى ذلك عنه حُميد بن عَبدالرحمن، وعَلقمة بن وقًاص، وكانَّهما سمِعا منه جواب ابن عبَّاس.

قلت: وقد روى الخبر المذكور مُسلم والترمذي أيضاً، وفيه ذِكْرُ وافع.

 - رباح بن أبي معروف

الكاتب، ويُقال بالياء المُثِنَّاة مِن تحت.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: حفيده المُرَقِّع بن صَيْفي، وقَيْس بن زُهير.

له في الكتب جديث وإحد في النهي عن قتل الذُّرِّيَّة. قلت: روى عنه ابنه صيفي أيضاً.

وَجَزَم ابن حِبَّان، وابن عَبدالبر، وأبو نُعيم أنَّه بالياء المُثَنَّاة.

وصحــح الباوردي، والـدُّارَفُ طني، والعسكري، والعسكري، والحازمي أنَّه بالياء المُثَنَّاة أيضاً.

وقال البخاري: قال بعضهم: رباح، يعني بالموحّدة(١)، ولم يَثُبُت.

وقال الذَّارَقُطني: ليس في الصحابة أحدُّ يُقال له رَباح، إلاَّ هذا على احتلافِ فيه. وأمَّا عبدالغني الأزدي فذكره بالمُوَّدة؛ والله أعلم.

د س ـ رَباح بن زيد، القُرشيُّ، مولاهم الصَّنعانيُّ.

روى عن: مُعْمَر، وعَبَدالله بن بَحير بن رَبِسان، وعُمر بن حَبيب المكِّي، وغيرهم

وعنه: إسراهيم بن حالد، وعَسدالرَّزَاق، ومحمد بن عَسدالرحيم بن شروس، وزيد بن المسارك الصَّنْعانيون، وعَيرهم.

قال حرب: رأيت أحمد، وذَكَر رباحاً، فذكر مِن فضله، وقال: كان ابن المبارك يُثني عليه.

وقال الميموني، عن أحمد: كان خياراً، ما أرى كان في زمانه خيراً منه، قد انقطع عن النّاس.

وقال أبو حاتم: جليل ثقة.

وقال ابنُ سعد، عن الواقدي: قد رأيته، وكان له فَضْل وعِلْمُ بحديثُ مَعْمَر.

- وقال النسائي . ثقة .

وقال إبراهيم بن خالد الصَّنعاني: مات سنة (١٨٧) وهو ابن (٨١) سنة .

قلت: ووَثَقَه العجلي، والبَزَّار، ومُسلم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وقال: كان شيخاً صالحاً فاضلًا

ت ق . رَبَاح بن عَبدالرحمن بن أبي سفيان بن خُويطبي ، أبو بكر الحُويطبي ، العامِري ، أبو بكر الحُويطبي ، المدنئ قاضيها .

روی عن: جدَّته عن أبيها \_وهـو سعيد بن زيد بن عَمــرو بن نُفُــيل \_، وعــن أبــي هريرة، ومــحــمـــد بن عَبدالرحمن بن تُوبان

وعنه: إبراهيم بن سَعْد، وأبو ثِفال المُرِّي، وغيرُهما.

قال ابن عبدالبر: أبو بكر بن خُويطب بُقال: اسمه رباج، ويُقال: اسمُه كُنْيَتُه. روى عن جَدَّته يُقال: حديثه مرسل.

له في التَّمرمِدي، وابن ماجه حديثٌ واحد: «لا صلاة لِمَن لا وضوء له».

قلت: في حديثه عن أبي هريرة عندي نظر، والظاهر أنَّه مقطوع.

وذكره ابن حِبَّان في والنَّفات، في أنباع التَّابعين.

وقال الضَّريفيني: قُتل بنهر أبي فُطرُس سنة (١٣٢).

يخ م ل س ـ رَبَاح بن أبي مَعْزوف بن أبي سارة، المكيُّ:

روى عن: عطاء، وقيس بن سُعْد، ومجاهد، وابن أبي مُليكة، وأبي الزَّبير، وغيرهم.

وعنه: الثوري، وأبو أحمد الزَّبيري، ووكيع، وابن أبي فُدَيْك، وأبو داود الطَّيالسي، وأبو نُعيم، وغيرُهم.

قال عمروبن علي: كان يحيى، وعبدالرحمن لا يُحدُّثان عنه، وكان عَبدالرحمن يُحدُّث عنه، ثم تركه

وقال ابن مُعين: ضعيف.

وقال ابن عمَّار، وأبو زُرعة، وأبو حاتم: صالح. وقال ابن حبَّان: كان ممن الغالب عليه التقشُّف، ولزوم

رباح بن الوليد -

الورع، وكان يُهم في الشيء بعد الشيء (١).

وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال في موضع ِ آخر: ليس بالقوي.

وقال ابن عذي: ما أرى برواياته بأساً، ولم أجِد له شيئاً منكراً

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» أيضاً. وقال: كان مِمَّن يُخْطىء ويَهم.

وقال العجلي: لا بأس به

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

وقال السَّاجي، عن أحمد: كان صالحاً.

د ـ رَبَاح بن الوليـد بن يزيـد بن يِمْـران، الذِّماريُّ، ويُقال: الوليد بن رَباح. والصَّواب الأول.

روى عن: عمه نِمْران بن عُتْبَة، وإبراهيم بن أبي عَبْلة، والمُطْهم بن مِقْدام.

وعنه: يحيى بن حَسَّان، وسَمَّاه الـوليد، ومروان بن محمد، وقال: كان ثقة.

وذكره أبو زُرْعة الدِّمشقي في نفرٍ ثقاتُ.

روى له أبو داود ثلاثة أحاديث سَمَّاه فيها الوليد بن رباح، منها حديثان عن أحمد بن صالح، عن يحيى بن حسان، عنه. وقال في أحدهما: قال مروان بن محمد: هو رباح بن الوليد، وذكر أنَّ يحيى بن حسان وَهِم فيه.

وقد روى الطبراني الخديثين وَهُما في الزجر عن اللعن، والشهيد في سبعين من أهل بيته.

أخرجهما عن أحمد بن محمد بن رشدين، وعُبيد بن رِجال، كِلاهُما عن أحمد بن صالح، عن يحيى بن حسان، عن رباح بن الوليد على الصَّواب.

والحديث الثالث: وأوَّل ما خلق الله القلم».

قلت: فكأن الاختلاف فيه مِن أحمَّد بن صالح، والله اعلم.

د ـ رَبَاح الكوفيُّ، مِن الموالي .

قلت: وبقية كلامه: لا أدري مَن هو، ولا ابنُ مَن هو. مَن اسمُه ربعي

بخ قد ت ـ ربّعي بن إيراهيمَ بن مِّقسم، الأسديُّ، أبو الحسن البّصريُّ، المعروف بابن عُليّةً.

روى عن: داود بن أبي هند، وعَبدالرحمن بن إسحاق المَدَني، وعوف الأعرابي، ويُونس بن عُبيد، وغيرِهم:

وعند: أحمد بن حَنبل، وأبو خَيْثمة، ومحمد بن سَلام البِيكَنْدي، وحُمد بن مَسْعدة، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وإسجاق بن أبي إسرائيل، والحسن بن محمد الزَّعَفْراني، وعِدَّة.

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: كان يفضل على أخيه . وقال ابن مَعين: قال ابن مَهدي: كُنَّا نَعُدُّ رِبعي ابن عُلِّية مِن بقايا شُيوخِنا.

قال يحيى: وهو ثقة مأمون.

قال النُّسائي: ليس به بأس.

قال الخَضْرَمي، وابن قانع: مات سنة (١٩٧) قلت: وذكره ابن حِبَّان في «النُّقَات».

وقال أحمد بن حنبل فيه: رجل صالح.

ع ـ ربعي بن حِراش بن جَحْش بن عَمرو بن عَبدالله بنُ بجاد العَبْسَيُّ، أبو مريم، الكوفيُّ. قدِم الشَّام، وسمع خُطية عُمر بالجابية.

وروى عن: عُمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حُصَين، وخُديفة بن اليمان، وطارق المُحاربي، وأبي اليَسَر كعب بن عُمر السَّلَمي، وأبي مسعود، وخَرشَة بن الحُدر، وعَمروبن ميمون، وغيرهم. وروى عن: أبي ذر، والصَّحيح أنَّ بينهما زيد بن ظَيْان

وعده : عَبدالملك بن عُمير، وأبـو مالـك الأشجعي،

 <sup>(</sup>١) لم أجد هذا القول لابن حيان في والمجروحين، ١/٣٠٠، والذي فيه: كان ممن يخطى، ويروي عن الثقات ما لا يتابع عليه، والذي عندي فيه
التكب عما انفرد به من الحديث، والاحتجاج بما وأفق الثقات من الروايات.

- الربيع بن أنس

وَالْشَّعْبِي، وَنُعَيِم بن أبي هند، ومنصوربن المُعْتَمِد، وعَمروبن هَرِم، وهِلال مولاه، وخُصَين بن عَبدالرحمن، وغيرُهم.

قال ابن الصّديني: بنــو حِراش ثلاثة: رِبعي، وربيع، ومسعود، ولم يُرُوعن مسعود شيء سوى كلامه بعد الموت.

وقال العِجلي: تابعيُّ ثقة، مِن خِيار النَّاس، لم يَكْلِب كذبةُ قطَّ.

وقال أبو نُعيم، وغيرُ واحد: مات في خلافة عُمَر بن عَبدالعزيز.

وقال أبو عُبيد: أمات سنة مئة.

وقال ابن نُمَيْر: سنة (١٠١).

وقال ابن مَعين، وغيرُه: سنة (١٠٤).

قلت: وقال ابن سعد: توفي بعد الجماجم في ولاية الحجَّاج بن يوسُف، وليس له عَقِب، وكان ثقة، وله أحاديث صالحة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وقال: كان سن عُبَّاد أهل الكوفة.

وقال الآجُريِّ: قلت لأبي داود: سَمِع رِبعي مِن عُمر؟ فقال: نعم.

وقال اللالكائي: مُجْمَع على ثقته.

وقــال الـدُّوري: سُئِل ابن مَعين: سمع رِبعي مِن أبي النِسر؟ فقال: لا أدرى.

وقال حجَّاج: قلت لشعبة: أدرك رِبعيُّ عَليًّا؟ قال: مم.

وقال ابن عساكر في «الأطراف»: لم يَسْمَع مِن أبي ذر. انتهى.

. وإذا ثَبَت سماعُه مِن عُمر فلا يمتنع سماعُه مِن أبي ذر.

بخ د ـ رِبْعي بن عَبــدالله بن الجــارود بن أبي سَبْـرة، الهُذَلِيُّ البُصْريُّ .

روى عن: جَدُّه، وعَمروبن أبي الحَجُّاج، وسَيف بن وَهْب.

وعمنه: خالبد بن المحارث، ويزيد بن هارون،

وعَبدالله بن رَجاء الغُداني، وأبو سَلَمة، ومُسَدَّد، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري.

قال ابن مُعين: صالح.

وقال أبوحاتم: صالح الحديث.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

قلت: وقال الدَّارَقُطني: لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

د تم ق ـ رُبَيْع بن عَبدالرَّحمن بن أبي سعيد الخُدْري، المدنيُّ أخو سعيد.

روى عن: أبيه، عن جَدُّه.

وعنه: ابنه حُكَيم، وكشيربن زَيْد الاسلمي، والدُّراورْدي، وفُلَيح بن سليمان، وإبراهيم بن أبي يحيى، وغيرُهم.

قال أحمد بن حَفْص السَّعدي: سُئِل أحمد عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيه حديثاً يُثُبَت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن رُبَيح، ورُبيع رَجل ليس بمعروف.

وقال أبو زُرعة : شيخ .

وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

قلت: ذكر ابن سعد في «الطبقات» أن اسمه سعيد، وأنَّ لقبه رُبَيح.

وقال التُرمِذي في «العلل الكبير»، عن البخاري: رُبَيح مُنكر الحديث.

مَن اسمُه الرَّبيع

٤ - الرّبيع بن أنس، البَكْريُّ ويُقال: الحَنفيّ، البَصْرِي ثم الخُراسانيُّ.

روى عن: أنس بن مالك، وأبي العمالية، والحسن البَصْري، وصفوان بن مُحْرِز، وجَدَّيه زيدٌ وزياد. وأرسل عن أم سَلَمة.

وعته: أبسو جعفسر الرَّازي، والأعمش، وسلبمان التَّميمي، وسليمان بن عامسر البُّرْزي، وعيسى بن عُبيد الكِندي، ومُقاتل بن حَيَّان، وابن المبارك، وغيرُهم.

الربيع بن بدر

قال العِجلي : بُصْرِيُّ صدوق.

وقال أبو حاتم: صدوق، وهو أحبُّ إليَّ في أبي العالية مِن أبي خَلْدة.

وقال النَّسائي: ليس به بأس. ﴿ ﴿ إِ

قال ابن سعد: مات في خلافة أبي جعفر المنصور.

قلت: وقال ابن مَعين: كان يتشيُّع فَيُفْرِط.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وقال: النَّاس يَتَّقون مِن حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنَّ في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً.

وذكر الذهبي أنَّه توفي سبنة (١٣٩) أو سنة (١٤٠).

ت قى - السرَّبيع بن بَلْد بن عَمرو بن جراد، التميميُّ، السَّعْديُّ، أبو العلاء، التَّعْرِجيُّ، أبو العلاء، البَّعْرِيُّ، المعروف بعُلِيلَة وهو لقب

روى عن: أبيه، وسعيد الجُريري، وسليمان الأعمش، وأبي الأشهب العُسطاردي، وأبي الــزُبير المكي، وخالــد الحدَّاء، وابن جُرَيح، وغيرهم.

وعنه: ابن عون ـ وهـ و أكبـر منه ـ والفَضل بن موسى السَّيْناني، وآدم بن أبي إياس، وأبو تَوْبة، وقُتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجر، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وهشام بن عمَّار، ولُوين، وجماعة.

وقال ابن مُعين ليس بشيء.

وقال مرَّةً: ضعيف.

وجمع مرَّة بين اللفظين.

وقال البخاري: ضعَّفه قتيبة.

وقال أبو داود: ضعيف.

وقال مرَّة الا يُكتُبُ حديثه .

وقال النَّسائي، ويعقوب بن سفيان، وابن خِراش: متروك.

وقال الجُوزِجاني: واهي الحديث.

وقال أبو حاتم: لا يُشْتَعْلُ به ولا بروايته فإنَّه ضعيف الحديث، ذاهبُ الحديث.

وقـال ابن عدي : عامَّـة رواياته عمن يَروي عنه مما لا

· قال ابن سَعْد: توفي سنة (۱۷۸): · · · قال ابن سَعْد: اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قلت: وقال النَّسائي في «الجرح والتعديل»: ليسن بثقة ، ولا يُكتَبُ حديثه .

وقال أحمد: روى عن الأعمش، عن أنس حديثاً مُنكراً. وقال العجلي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وأبوه

وَيُرُويَ عَنَ ٱلنَّمَاتَ المُقَلُوبَاتِ، عَنِ الحَاكَمِ: يَقَلَبِ الأَسَانِيدَ، وَيُرُويَ عَنَ ٱلنَّمَاتَ المُقَلُوبَاتِ، وَعَنَ الضَّعْفَاءُ المُوضُوعِاتِ.

وكذا قال ابن حبَّان.

وقال الدَّارَقُطني، والأزدي: متروك.

وما جزم به العِزِّي مِن أنَّ اسم جَدَّه عَمرو بن جراد خُولف فيه كما سأذكره في عمرو.

. ت من ــ الرَّبيع بن البراء بن عارب، الأنصاريُّ، لكوفيُّ

روي عن البيه المالية المالية المالية

وروى عنه: أبو إسحاق السبّيعي.

وذكره ابن لجبَّان في «الثَّقات».

وَوَهِم صاحب «الكمال» في رقم مُسلم له، فإنَّما روى حيه عُبيد.

قلت: وقال العِجلي: كوفيُّ ثقة.

ق - الرَّبيع بن حَبيب، الملَّح العَسِّيُّ مولاًهم، أبو هشام، الكُوفِيُّ الأحول.

روى عن: نُوفل بن عَبدالملك، ويحيى بن قيسُ الطَّائِفي اللهِ الدَّائِةِ اللهِ الطَّائِفي اللهِ المِلْمُلِيْ اللهِ ال

وعته: وَكَيْع، وعبيدالله بن موسى.

قال عبَّاس اللَّوري، عن ابن مَعين: الرَّبيع بن حَبيب أخو عائذ بن حبيب، يُقال لهما: بني الملَّاح، وهما ثَقَتان.

كذا قال يعقوب بن شيبة .

وقال أبو زُرعة: شيعي.

وقال أحمد: حَدَّث عنه عُبيدالله بن موسى مناكير.

وقال البخاري، وأبوحاتم، والنَّسائي: مُنكر الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: يُكتَبُ حديثُه؟ قال: مَن شاء كتب، هو ضعيف.

له في ابن ماجه حديث واحد في النهي عن ذبح ذوات الدَّرِّ.

قلت: وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث مع غيرها يُرويها عن الربيع بن حبيب عُبيدالله بن موسى، وليست بالمحفوظة.

وذكره البخاري في فصل من مات مِن الخمسين إلى الستين ومئة.

تمييز - الرَّبيع بن حَبيب، الحنفيُّ أبو سَلَمة، البَّصْريُّ.

دوى عن: الحسن، وابن سيرين، وأبي جعفر الباقر، وعبدالله بن عُميد بن عُمَير، وغيرهم.

وعنه: أبسو داود السطيالسسي، ويحيى القَسطَان، وعبدالصمد بن عَبدالوارث، وحجَّاج بن مِنهال، وموسى بن إسماعيل، وغيرُهم.

وَثُقَة أحمد، ويحيى بن مُعين، وعلي ابن المديني، وغيرُهم.

وقد خلط بعضهم إحدى الترجمتين بالأخرى، والصواب التفريق

قلت: لكن ذكر ابن أبي جاتم في ترجمة هذا الحنفي أبي سَلَمة أنَّه هو الذي يَروي عن نَوفل بن عَبدالملك، وحكى عن أخمد، ويحيى توثيقه، وعن أبيه أنَّه ليس بقوي، ثم قال: اتَّفاق أحمد ويحيى على توثيقه يدلُّ على أنَّ إنكار حديثه مِن نَوفل لا منه.

وقال الحاكم أبو أحمد. لم يذكر محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - ربيع بن حبيب بن الملاّح في وتاريخه بل قال: ربيع بن حبيب، روى عن نوفل بن عَبدالملك، مُنكر الحدث.

قال أبو أحمد: ولَعَمْري إنَّ حديث الرَّبيع عن نُوْفل مُنكر، ولكنَّ الحَمْل فيه عندي على نُوفل لا على الرَّبيع، والرَّبيع ثقة.

د - الرّبيع بن خالد، الضّبُّي، كوفيُّ. قال: سمعتُ الحجّاج يخطب.

وعنه: مُغيرة بن مِقسَم الضَّبيُّ.

يُقال: قُتِل في الجُماجِم.

خ م قد ت س ق ـ الـرَّبيـع بن خُنْيم بن عائــذبن عَبدالله بن مُؤْهبة بن مُنْقِذ النَّوريُّ، أبو يزيد الكوفيُّ

روى عن النبئ صلى الله عليه وآله وسلم مُرسلًا، وعن ابن مسعود، وأبي أيوب، واصرأةٍ من الأنصار، وعَمسروبن مَيمون، وعبدالرحمن بن أبي ليلى.

وعنسه ابنه عَبدالله، ومُنذر الشَّوري، والشَّعبي، ومِندل بن يَساف، وإبراهيم التَّخعي ويَكر بن ماعِز، وغيرهم.

قال عَمروبن مُرَّة، عن الشَّعبي: كان مِن معادن لصَّدق.

وقيل لأبي واثل: أيَّما أكبر أنت أو الربيع؟ قال: أنا أكبر مِنه سِنَّا، وهو أكبر ونِّي عَقْلًا.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مُعين: لا يُسْأَلُ عن مثله.

فلت: وقال ابن حِبَّان في «الثَّقات»: أخباره في الزهد والعبادة أشهر مِن أن يحتاجَ إلى الإغراق في ذكرها. مات بعد قتل الحسين سنة (٦٣).

وأرُّخه ابن قانِع سنة (٦١).

وقال العِجْلي: تابعيُّ ثقةً وكان خِياراً.

وروى أحمد في «الزهد»، عن ابن مسعود أنَّه كا يقول للربيع: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحبَّك.

وذكره المِزِّي مِن غير عَزْوِ «للزهد»، وزاد: وما رأيتك إلاَّ ذكرت المُخُبتين.

وقال مُنذر الثوري: شهد مع علي صِفّين.

وقال الشَّعْبي: كان الرَّبيع أشدً أصحاب ابن مسعود ورعاً.

وقــال عَلْقـــة بن مَرْشَـد: انتهى الــزُّهـد إلى ثمانية فأمَّا الرَّبِع... فذكر شيئاً مِن حاله.

د س - الرَّبيع بن رَوْح بن خُلَيد الحَضْرِميُّ ، أَبو رَوح اللاحُونِيُّ ، الحِمْصيُّ .

الربيع بن زياد .

روى عن: إسماعيل بن غياش، ويقية، ومحمد بن حرب الخُولاني، ومحمد بن خالمد الوَّهْبِي، والمُغيرة بن عَدالرحمن المخرومي، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن الحسن التّرمِذي، وعِمران بن بَكّار، ومحمد بن عَوْف الطائي، وابن وارة، والذُّهلي، وأبوحاتم، وقال: كان ثقة خِياراً، وغيرُهم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

الرَّبيع بن زياد بن أنس، الحارثيُّ ، أبو عَبدالرحمن، البَصْرِيُّ ، ويُقال: كُنْبَته أبو فِراس.

قال الحاكم أبو أحمد: ولا أستبعد أنْ تكون تَكنيتُه بأبي فراس خطأ.

روى عن: أبئ بن كعب، وكعب الأحبار.

وعَنه أَنِهِ مِجْلَق ومُطَرِّف بن عَبَندالله بن الشَّخُير، وحَفْصة بنت سيرين.

وكان عاملًا لمُعاوية على خُراسان، وكان الحسن البصري كاتبه، فلمًا بلغه مقتل حُجر بن عدي وأصحابه، قال: اللهم إن كان للرَّبيع عندك خيرُ فاقبضه وعَجَّل، فمات في مجلسه. وكان قَتْلُ حُجر وأصحابه سنة (٥١).

روى له أبو داود، والنِّسائي، وابن ماجه. هكذا قال.

وذكر صاحب «الأطراف» في حديث أبي نَضْرة، عن أبي فراس، عن عمر بن الخطاب: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقَصَّ مِن نفسه، أنَّ أبا فراس هذا هو الرَّبيع بن زياد، وهو وَهُمَّ، وإنَّما هذا أبو فزاس النَّهدي. هكذا نسبه هُشيم على ما حكاه البخاري، وهو رجل لا يُعرفُ اسمُه، ولا يُعرفُ له غيرُ هذا الحديث، وأما الرَّبيع بن زياد فهو معروفُ مشهورٌ باسمه ونَسبه.

وأمًّا ابن ماجه فإنَّما أخرج لأبي فراس مولى عَبدالله بن عَمـرو بن العـاص، عن مولاه حديث: «صام نوح الدَّهر». واسمُ أبي فراس هذا يزيد بن رباح، سمَّاه ونَسبَه مُسْلم.

وأمًّا أبو فراس الذي روى بمن عُمر بن الخطاب، وروى عنه أبو نَضْرة فليس له عند ابن ماجه ذكر، وكذلك الرَّبيع بن زياد ليس له في كتابه ذكر.

مد س ـ الـرَّبيع بن زياد، ويُقال: ابن زَيْد، ويُقال:

ربيعة بن زياد، الخُزاعيُّ، ويُقال: الحارثيُّ، مُخَتَلَفُّ في صُحبتِه:

له عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حديث والجد. روى عنه: وَبَرَة أبو كُرْز الحارثي ..

قال البغوي: لا أدري له صُحبة أم لا.

وقــال ابن حِبَّــان في والثُقـات. ربيعــة بن زياد بُروي المراسيل، روى عنه وبَرَة أبو كُرْز الحارثي .

م ٤ ـ الرّبيع بن سَبْرة بن مَعْبَد، ويُقال: ابنُ عُوسَجة، الجُهَنَّى، المَدنى .

روى عن: أبيه \_ولـه صحبـة \_، وعُمرِبن عَبدالغُزيز، وعُمرِبن عُبدالغُزيز، وعَمرو بن مُرَّة الجُهني، ويحيى بن سعيد بن العاص.

وعنه: عبدالملك وعبدالعزيز ابنا الرَّبيع بن سَبْرة، وعُمارة بن غَزيَّة، وعُمارين عَبدالعزيز - ومات قبله - وعبدالعزيز، والزُّهْرَي، ويزيد بن أبي حَبدالعزيز، والزُّهْرَي، ويزيد بن أبي حَبيب، وعَمرو بن الحارث، واللَّبث، وغيرُهم.

وقال العجُّلي: حجازي تابعي ثقة.

وقال النسائي : ثقة .

وذكره ابن حِبَّان في «التَّقات».

وقى ال ابنُ أبي خَيْنَمة: سُئل ابنُ مَعين عن أَجَاديث عبدالملك بن الرَّبيع بن سَبْرة، عن أبيه عن جدَّه، فقال: ضعاف.

قلت: ووقع في سند حديثٍ عَلقُه البخاري، وقد أشرتُ إليه في ترجمة سَبْرة بن مَعْبد.

وقال الخطيب أبو بكر: لا يستقيم عندي سماعه مِن علي . قال هذا بعد أن أخرج مِن طريقه حديثاً عن علي في . كتاب «ذم النجوم».

دس ـ الرَّبيع بن سُليمان بن داود، الجِيزُيُّ، أبو محمد الأَدِيُّ مولاهم، المِصْريُّ، الأعرج.

روى عن: ابس وَهْب، وعبدالله بن عَبدالحكم، والشَّافعي، وأبي الأسود النَّضْر بن عبدالحميد، وعبدالله بن يوسف التَّنِيسي، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، والنسائي، وابن أبي داود، والطخاوي، وأبو بكر الباغندي، وغيرهم.

قال ابن يُونِّس: كان ثقة. توفي يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجَّة سنة (٢٥٦).

وقال الخطيب: كان ثقة.

قلت: وقال النُّسائي في «أسماء شيوخه»: لا بأس به.

وقال مُسلَمة بن قاسم: كان رَجُلاً صالحاً كثير الحديث ماموناً ثقة. أخبرنا عنه غيرُ واحد.

وقال أبو عمر الكِنْدي في «الموالي»: كان فقيهاً دَيِّناً، وُلد بعد الثمانين ومثة.

إلربيع بن شليمان بن عَبد الجَبَار بن كامل، المُراديُ مولاهم، أبو محمد المِصْريُ، المؤذّن، صاحبُ الشَّافعي، وراوية كُبُه عنه.

روی عن: ابن وَهْب، وشُعیب بن اللَّیث، وأسد بن موسی، ویحیی بن حَسَّان، ویشر بن بکر، وأبي یعقوب البَوْیطي، وحجَّاج بن إبراهیم الأزرق، وجماعة.

وعنه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وروى له التَّرمذي بواسطة أبي إسماعيل الترمذي - وقد روى التَرمذي عنه بالإجازة - وأبو زُرعة، وأبو حاتم، وزكريا السَّاجي، ومحمد بن هارون الرَّوياني، وأبو بكر بن زياد النَّيسابوري، وابن أبي حاتم، والطَّحاوي، ويحيى بن صاعد، وأبو نُعيم عَبدالملك الجُرَّجاني، وأبو العَبَّاس محمد بن يعقوب الأصم في آخرين.

قال النُّسائي: لا بأس به.

وقال ابن يُونُس: كان ثقة.

وكذا قال الخطيب.

وقال ابن 'يوئس: توفي يوم الاثنين لعشر بَقينَ من شوال سنة (۲۷۰).

وقدال الطَّحاوي: كان مولدُه، ومولدُ المُزني، وبحر بن نصر سنة (١٧٤)، وكان المُزني أسنَّ مِن الرَّبِع بستة أشهر.

قلت: وقمال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو صدوقً ثقة. سُئِل أبي عنه، فقال: صدوق.

وقـال الخليلي: ثقـةً متفق عليه، والمُـزني مع جلالته استعان على ما فائه عن الشافعي بكتاب الرَّبيع.

وقال مَسْلَمة: كان مِن كبار أصحاب الشَّافعي ينتمي إلى

مُراد، وكان يُوصف بغفلةٍ شديدة، وهو ثقة. أخبرنا عنه غيرُ

وقيال أبو الحسين الرَّازي الحافظ واللهُ تَمَّام: أخبرني على بن محمد بن أبي حسان الزيادي بِحِمص: سمعت أبا يزيد القراطيسي يوسُف بن يزيد يقول: سماع الرَّبيع بن سُليمان مِن الشافعي ليس بالثَبت، وإنَّما أخذ أكثر الكُتُب مِن آل البُويطي بعد موت البُويطي. قال أبو الحسين: وهذا لا يُقبل مِن أبي يزيد، بل البُويطي كان يقول: الربيع أثبت في الشافعي مني، وقد سمع أبو زُرْعة الرَّازي كُتُبَ الشَّافعي كلَّها من الربيع قبل موت البُويطي بأربع سِنين.

-خت ت ق ـ الرَّبيع بن صَبيع، الشَّعْديُّ، أبو بَكر، ويُقال أبو حَفْص، البَصْريُّ، مولى بني سَعْد بن زَيد مَناة.

روى عن: الحسن، وحُمَيد الطَّويل، ويزيد الرَّقاشي، وأبي الزَّبير، وأبي غالب صاحب أبي أُمامة، وثابت البُناني، ومُجاهد بن جَبْر، وغيرهم.

وعنه: التُّوري، وابن المُبارك، وابن مَهْدي، ووَكيع، وأبسو داود وأبسو السوليد السطّيالسيَّان، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن على، وعِدَّة.

قال ابنُ عمَّار: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه.

وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: ما أراك حدَّث عن الرَّبيع بن صَبيح بشيء؟ قال: لا، ومُبارك بن فَضَالة أحبُ إلى منه.

وقال حُرْمَلة، عن الشَّافعيِّ: كان الرَّبيع بن صَبيع غَزَّاءً، وإذا مُدِح الرجل بغير صناعته فقد وُهِصَ،أي:دُقَّ عُنَقه. وقال عفان بن مُسلم: أحاديثه كلَّها مقلوبة.

وقال أبو الوليد: كان لا يُدَلِّس، وكان المبارك بن فَضَالة أكثر تدليساً مِنه.

وقبال أبو داود، عن أبي الوليد: ما تكلم أحدٌ فيه إلاً والرَّبيم فوقه.

وقال عبدالله بن أحمد،عن أبيه: لا بأس به، رجلٌ صالح.

قال عبدالله: سألت يحيى بن مَعين عن المبدارك بن فَضَالة، فقال: ضعيف الحديث، مثلُ الربيع بن صَبيح في الضَّعف.

وقال عثمان الدَّارمي: سالت ابن مَعين عنه، فقال: ليس به بأس، كأنَّه لم يُطْرِه. قلت: هو أحبُّ إليك أو المبارك؟ قال: ما اقربَهُما.

اً قال عثمان: المبارك عندي فوقه فيما سمع مِن الحسن إلا أنَّه رُبُّما دُلُّس.

وقال ابنُ أبي خَيْمَه، عن ابنَ معين: ضعيف الحديث. وقال ابن سعد، والنَّسائي: ضعيف

وقال أبو زُرعة : شيخٌ صالحٌ صدوق.

وقال أبوحاتم: رجل صالح، والمبارك أحبُّ إليَّ منه.

وقال مُسلِم بن إبراهيم، عن شُعبة: الرَّبيع مِن سادات لمسلمين

وقال يعقوب بن شَيبة: رجلٌ صالحٌ صدوقٌ ثقةٌ، ضعيفٌ

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة بدولم أر له حديثاً مُنكراً جدًاً، وأرجو أبَّه لا بأس به ولا برواياته

قال محمد بن المُثنى ، وغيرُه : مات سنة (١٦٠) بارض لسّند

قلت: وقال ابن سعد: خرج غازياً إلى السُّند، فمات في البحر، فدُفن في جزيرة

وقال ابن أبي شيبة، عن ابن المديني : هو عَندنا صالح. وليس بالقوي :

وقبال المَيموني، عن خالد بن خداش: هو في هديه رجلٌ صالح، وليس عنده حديث يُحتاجُ إليه، كَأَنَّ حَالداً ضِعْف أمره.

و وقال السَّاجي في ضعيف الحديث، الحسبُه كان يَهِم، وكان عَبدأ صالحاً.

وقال المُقَيِّلي في «الضعفاء»: بصريًّ ، سِيدٌ مِن شادات المسلمين.

وقال العَجْلي: لا بأس به ين الله الم

وقال الفَلَّاس: ليس بالقوي.

وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم.

وحكى بِشربن عُمر، عن شُعبة أنَّه عَظُم الرَّبيع بن

صنبح

وقال ابن حِبَّان: كان مِن عُبَّاد أهل البَصْرة وزُهَّادِهم، وكان يُشَبَّه بيته بالليل ببيت النحل من كثرة التهجد، إلاَّ أن الحديث لم يكن من صِناعته، فكان يَهم فيما يَروي كثيراً حتى وقع في حديثه المناكير مِن حيث لا يَشْمُر، لا يُعْجِبُني الاجتجاج به إذا انفرد.

وذكر الرَّامَهُرْمُزي في «الفاصل» أنَّه أول مَن صنَّف البَّصرة.

بغ - الرَّبيع بن عَبدالله بن خُطَّاف، الأحدب، أبو محمد البَصْرِيُّ.

دوى عن: الحسن، وابن سيرين، وحفص بن سُلَيمان المِنْقَرِي، وقَتادة.

وعنه: أبو داود الطّبالسي، وعبدالصّمد بن عبدالوارث، ومُسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل.

قال ابنُ المديني، عن ابن مَهدي: كان عندي ثقة قلت: كان يَرى القَدَر؟ قال: كان يُجالِسُ عَمروبن فائد يَوم الجمعة.

قال على وسالت يحيى بن سعيد عنه ، فجعل يضرب فخله تعجباً من عبدالرحمن، فقلت ليحيى : لا أروي عنه شيئاً أبدأ؟ قال: أجل، فلا تروعنه شيئاً أنا أعلم به .

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُقات»

وقال ابنُ عدي: لم أر له حديثاً يتهيا لي أن أقول مِن أي جهة أنه ضعيف.

قلت: ووقع في «الضعفاء» لابن الجَوْزِي فيه وَهُمُ فاحش، فقال: كان يحيى بن سعيد يثني عليه، وقال ابن مهدي: لا تَروِعنه شيئاً

وهذا مقلوب، فقد ذكره ابن عدي مِن طُرُق على الصواب.

وعلَّق البخاري أثراً عن الحسن جاء موصولاً من طريق الرَّبع هذا، عن الحسن، كما بَيَّتُهُ في «تغليق التعليق» وهو من تفسير سورة الفجر، وصله ابنُ أبي حاتم.

وقال البحاري. سمع منه موسى مراسيل.

- الربيع بن نافع

وذكره السَّاجي، والعُقْيلي، وأبو العرب في والضعفاء، وابن شاهين في «الثَّقَات».

م ٤ ـ الرَّبيع بن عُمَيْلَة ، الكوفيُّ .

روى عن: ابن مسعود، وَسَمُّرة بن جُنْدَب، وعمار بن ياسر، وأبي سَريحة، وأبيه عُمَيلة، وأحيه يُسَيْر.

وعنه: ابنه الركين، وعُجارة بن عُمَير، وهلال بن يَساف، وعَبدالملك بن عُمَير.

قال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعين: ثقة

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

له عَنْدَ أَبِي دَاود حديث النهي عن تسمية الرقيق أفلح غيره.

قلت: وقال ابنُ سَعْد: كان ثقة، وله أحاديث.

وقال العِجْلي: كوفيُّ تابعيُّ ثقة.

وقال البخاري: كان في أهل الرَّدة زمن خالد بن الوليد.

س ـ الرَّبِيعَ بن لوط، الانصاريُّ، أبو لوطِ الكوفيُّ، ابن أخي البراءِ بنِ عارب، ويُقال: مِن وَلَد البراءِ بنِ عارب.

روى عن: البراء، وقَيْس بن مُسلم، وأبي عَبدالرحمن السُّلَمي.

وعنه : شُعْبة، وابن جُرَيج، ومحمد بن عُمرو بن عَلْقَمة، وابن عُيَينة، وغيرُهم.

... وروى:القواريري، عن حكيم بن خِذَام، عن الرَّبيع بن لوط عن أبيه إ عن جدَّه البراء بن عازب في المصافحة.

قال النُّسائي: ربيع بن لوط بن البراء ثقة.

وذكره ابن حبًّان في «النَّفات».

له في النَّسائي حديث واحد في الوليمة، في إسناده اختلاف، وحديث آخر عن البراء في القول إذا أخذَ مَضْجَعُه.

قلت: وقال العِجْلي: ربيع بن لوط بن البراء بن عازب كوفي «تابعي» ثقة.

وقال البخاري: إسناده ليس بذاك.

س ـ السرَّبيــع بن محمــد بن عيسى، الكِنــديُّ، أبــو الفضَّل، اللَّادَقيُّ

روى عن: آدم بن أبي إياس، وإسماعيل بن أبي

أوَيس، ومسوسى بن أيوب النّصيبي، وإسراهيم بن المنذر الجزامي، وغيرهم

وعنه: النّسائي ـ وقال: لا بأس به، وأخرج عنه حديث أنس: «لا تَزَالُ جَهنّمُ تقـول هل مِنْ مَزِيد»، وأبـو نُعيَم الجُـرْحِاني، ومحمد بن المسيّب الأرغياني، وأبـو بكـر أحمد بن محمد بن عيمى البغـدادي صاحب «تاريخ حمص»، وخيثَمة بن سُليمان الطُرابُلْسي، وغيرُهم.

قلت ! وقال مُسلِّمة بن قاسم : مجهول !

د ـ الرّبيع بن محمد .

روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مُرْسلًا.

ذكره أبو داود في الصلاة عَقِب جديث الحسن، عن أبي خُرَة

يخ م د ت س ـ الرَّبيع بن مُسلم الجُمَحيُّ، أبو بكر البَصْريُّ.

روى عن محمد بن رياد القُرَشي، والحسن البَصْري، والحسب البَصْري، والخصيب بن جَعْدر، وغيرهم،

وعنه: ابن مَهدي، والقطّان، وابن المُبارك، وأبو داود الـطّيالسي، وخالـد بن الحارث، وابن ابنه عَبدالرحمن بن يُكر بن الرَّبيغ، وعَبدالرحمن بن سَلام الجُمَحي، ومُسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، وعِدَّة.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: شيخ ثقة

وقال أبو داود: هو أروى الناس عن محمد بن زياد. ذكره بن أبي عاصم فيمن مات سنة (١٦٧)

قلت: وقال العجُّلي: ثقة .

ودكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

خ م دس ق - الرَّبيع بن نافع، أبو تُوبة، الحلبيُّ، سكن طَرَسُوس

روى عن: إبي إسبحاق الفَزاري، وأبي المليح الحسن بن عُمِر السَّوِي، ومُعاوية بن سَلَّام، والهيثم بن حُمَيد، ويزيد بن المقدام بن شُريح بن هاني، وعُبيدالله بن عَمرو الرَّقيُّ، وسعيد بن عبدالرحمن الجُمَحي، وعيسى بن يُونُس، ومحمد بن المُهاجر، وابن عُبينة، وغيرهم،

الربيع بن يحيي

روى عنه: أبو داود فاكثر. وروى له: البخاري بواسطة الحسن بن الصَّبَاح البرَّار. وروى له: أبو داود في المراسيل بواسطة إسماعيل بن مَسْعَدَة، ومُسلم بواسطة الحسن بن علي الحُلواني، والنَّسائيُ بواسطة أبراهيم بن يعقوب، ومحمد بن يحيى بن كثير الحرَّاني، وأبي حاتم، وابن ماجه بواسطة إبراهيم بن سعيد الجَسوهَري، وأبو الاحوص العُكبَري، وأحمد بن حبل، وأبو بكر الاثرم، وعبدالله الدَّارِمي، ويعقوب بن سُفيان، وموسى بن سعيد الدَّداني، وغيرهم.

قال النَّسائي: أخبرنا سُليمان بن الأشعث: سمعت أحمد يقول: أبو توبة لم يكن به بأس، كان يَجِيئُني.

وقال الأثرم: سمعت أبا عَبدالله، وذكر أبا توبة، فأثنى عليه، وقال: لا أعلم إلاً خيراً

وقال أبو حاتم: ثقةً صدوقٌ حُجَّة.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ صدوق.

وقــال الأجُرِّي، عن أبي داود: أبــو توبــة كان يَحفظ الطُّوال، يجيء بها، ورأيته يمشي حافياً وغلى رأسه طويلة، وكان يُقال: إنَّه مِن الأبدال

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، مانت سنة (٢٤١).

قلب: ذكر أبو الوليد الباجي في «رجال البخاري» أنّه ليس له عند البخاري سوى حديث واحد موقوف، وعَفَل عن حديث أخرجه له في المُزارعة مرفوعاً لكن قال فيه: قال الربيع بن نافع، فذكره.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

خ د - الرَّبيع بن يحيى بن مِقْسَم المَرثيُّ، أبو الفضل، البُصْريُّ، الأشنانيُّ.

روى عن: شُغبة، والنَّوري، وزائدة، وإسرائيل، والمبارك بن فَضَالة، ووُهَيب بن خالد، ومالك بن مِغْوَل، وجَمَّاد بن سَلَمة، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود، وأبو أمسلم الكَجيُّ، وحَرْب بن إسماعيل الكرِّماني، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، ومحمد بن أيوب بن الفُّريس، وتمَّام، والعَبَّاس بن الفُّشل الأسفاطي، ومحمد بن محمد التَّمَّار البَّصْري، وهشام بن على السَّيْرافي، وجماعة.

قال أبو حاتم: ثقةً ثبت.

وذكره ابن حِبَّان في «التَّقات».

قال ابن قانع: مات سنة (٢٢٤).

قلت: وقال ابنُ قائع: إنَّه ضعيف.

وقال الدَّارَقُطني: ضعيفٌ ليس بالقوي، يُخطِيء كثيراً، حَدَّث عن الثوري، عن ابن المُنكَدِر، عن جابر: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصَّلاتين. وهذا حديث ليس لابن المُنكَدر فيه ناقةً ولا جمل، وهذا يُسقِط مئة ألف حديث.

وقال أبو حاتم في «العلل»: هذا باطل عن الثوري. من اسمُه رَبيعة

ت س - ربيعة بن الحارث بن عبدالمُطّلب بن هاشم، الهاشميُّ ابنُ عمَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، له صحبة. وي عن ابن عمه الفَضْل بن العبَّاس.

وعنه: عَبدالله بن نافع بن العمياء على خلافٍ فيه ، وابنه عَبدالمُطَّلب بن ربيعة، وفي إسناد حديثه اختلاف

قال أبو القاسم الطبراني توفي سنة (٢٣).

روى له التَّرمذِي والنَّسائي حديثاً واحداً.

قال الطبراني: ضَبَط الليث إسناده، ووَهُم فيه شُعبةً.

وقد قبل: إنَّ ربيعة بن الحارث راوي هذا الحديث رجلُ أخر مِن التابعين فإنَّ ربيعة بن الحارث بن عَبدالمطلب سِنَّه قريب مِن سنَّ عمَّه العباس، وقبل: كان أسنَّ من العباس بسنتين، وابنه المُطلب بن ربيعة قريبُ مِنَّه مِن سِنَّ الغضل بن العباس، وفي ذلك دلالة ظاهرة على أنَّ ربيعة بن الحارث راوي هذا الحديث رجل آخر مع ما في إسناد حديثه من الاحتلاف.

قلت: ليس في هذا دلالة ظاهرة على أنَّه غيره، بل روايته عن الفَضْل مِن رواية الأكابر عن الأصاغر.

ومِن ترجمة ربيعة بن الحارث بن عَبدالمطلب، قال ابنُ الكلبي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خَجَّة الوداع: وأوَّل دم أضع دم ربيعة بن الحارث، قال: لم يُقْتل ربيعة، وقد عاش إلى خلافة عمر، ولكن قُتِل أبنُ له صفير. وقوله: دم ربيعة لأنه ولى الدم.

ربيعة بن شيبان

قال ابن البرقي: وأما ابن هشام فحدُّثنا عن زياد البَّكَّائي عن ابن إسحاق: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خُطبته: وإنَّ أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث.

قال ابن البرقي: وكان لربيعة مِن الولد عَبدالله، وأبو حمزة، وعون، وعبّاس، وعبدالمطلب، وعَبدشمس، وجَهم، وعَياض، ومحمد، والحارث.

قلت: قرأت في كتاب وجمهرة النسب» لأبي محمد بن حَرِّم: واسم ابن ربيعة بن الحارث بن عَبد المطلب الذي أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه يوم حَجَّة الوداع آدم بن ربيعة. وهو غريب لم أره لغيره، ثم رأيته للزَّبير بن بكًار وغيره، والذي يتبادر إلى ذهني - وأظُنّه - أنَّه تصحيف مِن دم ابن ربيعة بزيادة ألف، ويؤيّدُه ما رويناه في افوائده المُحَلِّص مِن حديث ابن عمر في هذه القصة، قال: وأولُّ دم أضعه دم الحارث بن ربيعة بن الحارث.

وقال ابن سعد: هاجر مع العبَّاس، ونَوفل بن الحارث، وشهد الفتح والطَّائف، ونَبَّت يوم حُنين، وتوفِّي بعد أخَويه نَوفل، وأبي سفيان.

وقال خليفة، والعسكري، وغيرُهما: مات بالمدينة في أول خلافة عُمر.

وأرَّخه ابنُ حِبَّان مثل الطُّبراني .

ربيعة بن زياد، وقيل: الرَّبيع، تقدم.

ت ـ ربيعـة بن سُلَيـم، أو ابسن أبي سُلَيم، أو ابن سليمـان، أو ابـن أبلي سليمـان، التجيبيّ مولاهم، أبــو عبدالرحمن، ويُقال: أبو مرزوق، المِصْريُّ.

روى عن: بُسُربن عُبيدالله الحَضْرمي، وحَنَشِ الصنعاني.

وعنه: يزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، وابن لَهيعة، وإبراهيم بن أبي يحيى.

وذكره ابن حِبَّان في «التُّقات».

له في التَّرمذي حديث واحد في النهي عن سقي مائهِ زرعَ غيرهِ \_ الحديث في وطء الحَباليٰ \_ .

د ت من - رَبِيعة بن سَيْف بن ماتع المَعَافِريُّ، الصَّنَّميُّ الإسكَنْدرانيُّ .

روى عن: عَبدالله بن عَمروبن العاص، وفَضَالة بن عُبيد، وعياض بن عُقبة الفِهْري، وشُفيِّ بن ماتِسع، وتُبيع الحِثْيَري، وأبي عَبدالرحمن الحُبُلي، وغيرِهم.

وعت : سعيد بن أبي أيوب، وسعيد بن أبي هلال، والليث، ونافع بن يزيد، والمُفضَّل بن فضَالة، وابن لَهيعة، وضِمام بن إسماعيل - وهو آخر مَن حدَّث عنه - وغيرُهم.

قال البخاري: عنده مناكير.

وقال النُّسائي: ليس به بأس.

وقال الدَّارَقُطني: مِصْريُّ صالح.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وقال: يُخطىء كثيراً.

وقمال ابن يُونُس:في حديثه مناكير، توفي قريباً مِن سنة عشرين ومئة.

روى له أبو داود، والنسائي حديثاً مِن روايته عن الحُبلي عن عَبدالله بن عَصرو في منع النساء عن زيارة الكُذى، والتَّرمِذي آخر مِن روايته عَن عَبدالله بن عَمرو في الموت يوم الجمعة، وقال: غريب، وليس إسناده بمتصل، ربيعة إنَّما يَروي عن الحُبلي، عن عَبدالله بن عَمرو، ولا نَعْرِف لربيعة سماعاً مِن ابن عَمرو.

قلت: وقال العِجلي: ثقة.

وقال البخاري في «الأوسط»: روى أحاديث لا يُتابُع عليها.

وقال النَّسائي في االسنن، ضعيف.

٤ رَبِيعة بن شَيْبان السَّعْديُّ، أبو الحَوْراء، البَصْرِيُّ.

روى عن: الحسن بن علي.

وعنه: يزيد بن أبي مريم، وثابت بن عُمارة الحَنَفي، وأبو يزيد الزَّرَّاد.

قال النَّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: وقال العِجْلي: كوفيُّ تابعيُّ ثقة.

وقـد توقَّف ابنُ حزم في صحـة حديثه عن الحسن في القنــوت، وهــو الـذي له في السنن الأربعــة، فقــال: هذا الحديث وإن لم يكن مِمًا يُحتَجُّ بمثله فإنَّا لم نَجِدْ فيه عن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيره، والضعيف مِن الحديث أحبُ إلينا مِن الرأي كِما قال أحمد بن حنبل.

وروى عن الأثرم، عن أحصد أنَّه أشار إلى أنَّ أبا الحوراء السّعدي الرَّاوي عن الحسن غير رّبيعة بن شيبان الراوي عن الحسن، فقيل له: قد قالوا في حديث ربيعة بن شيبان: الحسن بن علي، قال: أظنَّ الذي قال هذا يعني محمد بن بكر، قبل له: إنّه الحسن فُلقَّن، ثم قال: وأظنُّ عثمان بن عُمر أيضاً قال: الحسن، وأما وكيع فقال: الحسن.

س - ربيعة بن عامر بن الهاد، ويُقال ! ابن تجاد، الأرديُّ ويُقال: الأسديُّ أيضاً، اويُقال: الأسديُّ اليضاء الويُقال: الأسديُّ اليضاء الصَّحامة

له عن: النبي صلّى الله عليه وآله وسلم حديث واحد: النظّوا بيا ذا الجلال والإكرام، رواه عنه يحيى بن حَسَّان الفِلَسُطيني، وقد صرَّح بسماعه.

خ د ـ رَبِيعة بن عَبدالله بن الهُدَير لِي وَيُقال : ابن رَبيعة بن الهُدَير ـ بن عَبدالعُدرَّى بن عامر بن الخارث بن خارثة بن سَعْد بن تَيْم بن مُرَّة ، النَّيميُّ ، المدنيُّ .

روى عن: عُمر بن الخَطَّاب، وطلحة، وأبي سعيد الخُدْري رضي الله تعالى عنهم.

وعنه: ابنا أخيه محمد وأبو بكر إبنا المُنكَدر بن عَبدالله، وابن أبي مُلَيْكَة، وعثمان بن عَبدالرحمن التَّيْمي، وربيعة، وغيرُهم.

ذكسره ابن جِسَّان في «النَّفات». وقال هُو، وابن أبي عاصم: مات سنة (٩٣).

قلت: وقال ابنُ سَعْد: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره، وكان ثقةً قليل الحديث.

وقال العِجلي: تابعيَّ مدنيٌّ ثقة، مِن كار التابعين. وقال الدَّارِقُطني: تابعيُّ كبير، قليل المُسند.

وذكره ابن عَبدالبر في والصحابة» وجماعة على قاعدتهم في مَن أدرك. وفي «تــاريخ» البخاري عن أبني بكربن أبي مُلَيْكِة ، قال: كان ربيلعة مِن خيار النَّاس ..

عخ د ـ رَبيعة بنُ عَبدالرحمٰن بن خِضْن، الغَنَويُّ.

روی عن: جَدَّته سَرًاء بنت نبهان - ولها صحبة - حديثاً واحداً في جَجَّة الوداع.

وعنه أبوعاصم النبيل. ذكره ابن حِبَّان في «الثُقَات». ع-دَبيعة بن أبي عَبدالرحمن، فَرُّ وخ، النَّيْمِيُّ مُولاهم، أبو عنمان، المدنيُّ، المعروف بربيعة الرأي

روى عن: أنس، والسنسائب بن يزيد، ومحمد بن يحيى بن حبّان، وابن المسيّب، والقاسم بن محمد، وابن أبي ليلي، والاعزج، ومكحول، وحنظلة بن قيس الزُّرقي، وغيدالة بن يزيد مولى المُنبعث، في آخرين،

وغنه: يحيى بن سعيد الانصاري، وأخوه عبدربه بن سعيد، وسليمان التيمي وهُم مِن أقرانه \_ ومالك، وشعبة، والسُّفيانان، وحَمَّاد بن سَلَمة، والليث، وقُليح، والدَّراوَرْدي، وسليمان بن بلال، وابو ضَمَّرة، وغيرُهم

قال أبو زُرعة اللَّمَثْنقي، عن أحمد: ثقة، وأبو الزُّناد علم منه

وقال العِجْلي، وأبوحاتم، والنَّسائي: "ثقة."

وقال يعقوب بن شيبة: ثقةً ثبت، أحد مفتي المدينة.

وقال مصعب الزَّبيري: أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وكان صاحب الفتوي بالمدينة، وكان يجلس إليه وجوه النَّاس بالمدينة، وكان يحصى في مجلسه أربعون مُعتَمَّا، وعنه أخذ مالك

وقال الليث، عن يحيى بن سعيد: ما رأيت أحداً أفطن

وقسال البليث، عن عُسِيدًالله بن عُمَسُر: هو ضاحب مُعْضِلاتنا، واعتَلُمُنا، وافضَلُنا

وقال معاذ بن معاذ العنبري، عن سَوَّار العنبري: مَا رأيت أحداً أعلم منه، قلت: ولا الحسن وابن سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين

وقال عبدالعزيز بن أبي شَلَمة : يا أهلُ العراق تُقولون : رابيعة الرأي، والله ما رأيث أحداً أحفظ لِسُنَّةٍ منه .

وقال ابن سعد: توفي سنة (١٣٦) بالمدينة فيما ألخبرني الواقدي، وكان ثقة كثير الحديث، وكانوا يتَّقونه لِمُؤضع الرأى ربيعة بن عطاء

وقال يحيى بن مُعين، وأبو داود: توفي بالأنبار، واتَّفقوا كلُّهم على سنة وفاته.

وقال مُطَرِّف: سمعت مالكاً يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذُ مات ربيعة.

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثُّقات»: توفي سنة (٣٣).

وقال الباجي في «رجال البخاري» عنه: توفي سنة (٤٢) وجرت له محنة.

قال أبو داود: كان الذي بين أبي الزناد وربيعة متباعداً، وكان أبو الزناد وَجيهاً عند السلطان فاعان على ربيعة فضرب وحُلقت نصف لحيته، فحلق هو النصف الأخر.

وقال الحميدي أبو بكر: كان حافظاً.

وقال عبدالعزيز بن أبي سَلمة: قلت لربيعة في مرضه الذي مات فيه : إنَّا قد تعلَّمنا منك، وربَّما جاءنا مَن يستقتبنا في الشيء لم نسمع فيه شيئاً فنرى أنَّ رأينا خيرُ له من رأيه لنفسه فنفتيه، قال: فقال: أقعلوني ثم قال: ويحك يا عَبدالعزيز، لأنَّ تموت جاهلاً خيرُ مِن أن تقول في شيء بغير علم، لا لا، ثلاث مرات.

وقال أبو داود: قال أحمد: وأيش عند ربيعة مِن العِلْم. د عس ـ رَبيعة بن عُتْبة، ويُقال: ابن عُبَيد، الكِنانيُّ، كوفرُّ.

روى عن: المنهال بن عَمرو، وعطاء بن أبي رباح.

وعنه: مروان بن مُعاوية، والوليد بن القاسم الهمداني، وعَبدالله بن رجاء العُداني، وأبو نُعيم.

قال ابن مَعين: ثقة.

وقال أبر حاتم: شيخ.

وذكره ابن حِبَّان في والثُّقات؛

روى له أبو داود حديثاً واحداً في مسح الرأس في الوضوء.

قلت وقال العجلي ثقة.

ووِهِم أبو الحسن بن القَطَّان فَرَّعَم أنَّ البخاري أخرج له، وليس كذلك.

أرسل عن: سهل بن سُعْد.

وروى عن: زيد بن أسلم، وعامر بن عَبدالله بن الزَّبير، ومحمد بن يحيى بن حَبَّان، وابن المُنْكَدِر، ونافع، وهشام بن عُروة.

وعنه: ابن عُجُلان ـ وهو من أقرانه ـ وابن المبارك، وابن إدريس، وابن أبي قُدَيك، ووكيع، وغيرُهم

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة.

وقال أبوزُرعة: إلى الصُّدُق ما هو، وليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، يُكْتَبُ حديثُه.

وقال النسائي: ليس به بأس

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وقال: أمُّه أم يحيى بنت المُنكدر

قال الواقدي: مات سنة (١٥٤)، وهو ابن سبع وسبعين .:

له عندهم حديث واحد: «المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف».

قلت: وكذا أرَّحه ابن حِبَّان في «الثُّقات».

ووقع له ذكر في المخاري ضمناً في أثر عَلْقه، تقدَّم ذِكُرُه في ترجمة إدريس الصَّنعاني.

وقال ابن سعد، عن الواقدي: وكان ثقة، قليل الحديث، وكان فيه عسر.

وقال ابن وَضَّاح: سمعت ابن نُمير يقول: ربيعة بن عثمان ثقة.

وقال مسعود السُجزي، عن الحاكم: كان مِن ثقات أهل المدينة، مِمَّن يجْمَع حديثه.

م س ـ رَبِيعة بن عَطاء ، السرَّهُ مريُّ مولاهم، المَسرَّ عَلَيْ مولاهم، المَسدَنُ ، ويُقال: إنَّه ربيعة بن عطاء بن يعقوب مولى ابن باع علاء بن يعقوب مولى ابن بالثَّقات».

روى عن: القاسم بن محمد.

وعنه: بُكَير بن الأشجُّ.

قال الأجرِّي، عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حدَّث عنه العُمري الصغير: معروف.

وقال النَّسائي: ثقة

ربيعة بن عمرو

وقال ابن حِبَّان في «الثّقات»: روى عن عُروة بن محمد، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري.

قلت: وقمال البخاري في «التاريخ الكبير»، وتبعه أبو حاتم الرازي في كونه مولى ابن سِباع

٤ - رَبِيعة بن عَمرو، ويُقال: ابن الحارث، ويُقال: ابن الغاز، الجُرَشيُّ أبو الغاز، اللَّمشقيُّ، مختلف في صحبته.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن سَعْد، وأبي هُريرة؛ وعائشة، ومُعاوية رضى الله عنهم.

وعنه. ابنه الغاز، وخالد بن مُعْدان، ويحيى بن ميمون الحَضْرَمي، وعَلَيُّ بن رباح، وغيرُهم

ذكره أبن سعد في «الطبقات الكبرى، في الصَّحابة، وفي «الصُّغْرى، في الطبقة الأولى بعد الصَّحابة.

وقال أبوحاتم: ليست له صحبة.

وذكره أبو زُرعة الدُّمَشْقي في التابعين.

وقـال الـدَّارَقُطني: ربيعـة الجُرَشيٰ في صُحْبته نظر، وربيعة بن عَمرو الجُرشي قُتِل براهِط.

قال ابن عساكر: هُما واحد.

وقال أبو المتوكل النَّاجي: سألت ربيعة الجُرَشي وكان فقيه النَّاس في زمن مُعاوية

وقال ابن سعد: قُتل يوم مَرج راهط سُنة (٦٤).

قلت: وقـال الدَّارَقُطني في «الجَرَّحُ والتعديل»: ربيعة الجُرشي يَروي عنه ابن مَعْدان، ثقة.

وذكر ابن عبدالبر في «الاستيعاب»، عن الواقدي، قال: ربيعة الجُرشي قُتِل يوم مَرج راهط، وقد سمع مِن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث.

وقال البخاري في التاريخه: حدثني بشربن حاتم، عن عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالملك أبي زيد، عن مولئ لعثمان، عن ربيعة الجُرشي - وله صحبة -.

وقال ابن حِبَّان في «الصَّحابة»: ربيعة بن عَمرو الجُرشي سكن الشام، حديثُه عند أهلها

وذكره في الصحابة ابن منده، وأبو نُعَيم، والباوّردي، والبعّري، وغيرهم.

بخ م ٤ - رَبيعة بن كَعْب بن مالك، الأسْلَميُّ، أبو فراس

المَدَنيُّ. كان من أهل الصُّفَّة ، خَدَم النبيُّ صلى الله عليه وآلهُ وسلم، وروى عنه .

وعنه أبو سَلَمة بن عَبدالرحمن، ومحمد بن عَمروبن عطاء، وحنظلة بن على الأسلَمي، ونعيم المُجْمِر، ويُقال: إنَّه أبو فراس الذي روى عنه أبو عمران الجوني، وقد روى عن أبي عِمران عن ربيعة الأسلمي

ذكر غيرُ واحدٍ أنَّه مات سنة (٦٣) بعد الحَرَّة.

له في الكتب حديثُ واحد، فيه: «أعِنِّي على نفسك بكثرة السجود».

قلت: وصوَّب الحاكم أبو أحمد، وابن عَبدالبر تبعاً للبخاري أنَّ ربيعة بن كعب غير أبي فراس الذي روى عنه أبو عِمران.

وذكر مُسلم والحاكم في «علوم الحديث» أنَّ ربيعة تفرَّد الله بالرواية عنه أبو سلمة ، وليس ذلك بجيد لما تراه مِن ذكر رواية هؤلاء عنه ، لكن قول المِزِّي : إنَّ محمد بن عَمرو بن عطاء روى عنه ، ليس بجيد ، لأنَّه لم يأخذ عنه وإنَّما روى عن تُعيم المُجْمِر عنه ، كما هو في «مسند» المُجْمِر عنه ، كما هو في «مسند» الحمد وغيره ، والله أعلم .

هكذا تعقبه شيخنا في «النكت على ابن الصّلاح». وقد وردت رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي فراس الأسلمي عند ابن منده في «المعرفة» وغيره، فمن قال: إنْ أبا فراس هو ربيعة فوحد هُما أثبت رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه بهذا، ومن زعم أنهما اثنان أمكن اثنان!!

قال الشيخ: لكنَّ الحديث الذي أورده ابن منده هو متن الحديث الذي أورده مُسلم لربيعة بن كعب، وإن كان في الفاظه اختلاف فيقوي أنَّه واحد.

وكذلك روى الحاكم في «المستدرك» مِن طريق المسارك» مِن طريق المسارك بن فَضَالة : حدَّني أبو عِمران الجَوْني ، حدَّني ربيعة بن كَعْب الأسلمي، قال: كنت أحدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي : يا ربيعة ألا تزوَّج . وهذا هو الحديث الذي رُوي عن أبي عِمران، عن أبي فراس، فيتَّجه أنّه هو، والله أعلم.

بخ م س ـ رَبيعة بن كُلْثوم بن جَبْر البَصْرَيُّ .

روى عن: أبيه، وبكرين عَبدالله المُزَّني، والحسن البَصْري.

وعته: القطّان، وعَبدالصمد بن عبدالوارث، وخالد بن المحارث، ويعقوب بن إسحاق الحضّرمي، وعَفّان، ومسلم بن إسراهيم، ومسوسى بن إسماعيل، وحجّاج بن مِنهال، وغيرهم.

قال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: قال لي: ربيعة بن كُلشوم [وقلت له] في حديث عن أبيه [هو عن] سعيد بن جُبير [عن ابن عباس]؟ قال: وهل يَروي سعيد بن جُبير إلاً عن ابن عباس.

وقال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: صالح.

وقال ابن أبي خَيْتُمة، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: ليس له إلَّا اليسير.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

له في مسلم حديث في أنَّ مَلَكًا مُوَكِّل بالرَّحْم.

وفي النَّسائي آخر في تحريم الخمر.

قلت: وقال ابن سعد: كان شيخًا، وعنده أحاديث.

وقال العجلي: بصريٌّ ثقة، وأبوه ثقة.

وقال النَّسائي في «الضعفاء»: ليس بالقوي.

ص ق ـ رَبِيعــة بنُ ناجــد، الأَزْديُّ، ويُقال أيضاً: الأَسديُّ، الكوفيُّ.

روى عن: علي، وابن مسعود، وعُبادة بن الصَّامت رضي الله عنهم.

وعنه : أبو صادق الأزْدِي . يُقال: إنَّه أخوه .

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

له في ابن ماجه حديث واحد في الأمر بإقامة الحدود، وفي «الخصائص» آخر في فضل علي.

قلت: وقال العَجْلي: كوفيُّ تابعيُّ نقة.

وقرأت بخط الذهبي: لا يكاد يُعرَف.

ع \_ رَبِيعة بن يزيد، الإياديُّ، أبو شعيب، الدَّمَشْقيُّ، القصير.

روى عن: عَبدالله بن عَمروبن العاص، والنَّعمان بن بشير، وواثلة بن الأسقع، ومُعـاوية ــ والصَّحيح أنَّ بينهمــا

عَبدالله بن عامر اليَحصُبي -، وعَبدالله بن الدَّيلَمي - وقيل: بينهما أبو إدريس الحَوْلاني -، وعبدالله بن حَوالـة - ولم يُدركه -، وجُبَير بن نُفَير، وأبي كبشة السَّلُولي، ومُسْلم بن قَرَطة، وعطية بن عَمرو السَّعْدي، والصَّنابحي، وجماعة.

وعنه: عَبدالله بن يزيد الدُّمشقي، وحَيْوة بن شُريح، والأوزاعي، وسعيد بن عَبدالعزيز، ومُعاوية بن صالح، ومحمد بن مُهاجر، والفرج بن فَضَالة، ويَزيد بن أبي حبيب، وعاصم بن رجاء بن حَيْوة، ويزيد بن ربيعة الرَّحبي، وغيرُهم.

قال العِجْملي، وابن عَمَّــار، ويعقـــوب بن شيبـــة، ويعقوب بن سفيان، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو مُسْهر، عن سعيد بن عَبدالعزيز: لم يكن عندنا احدُ أحسن سَمْتاً في العبادة من مكحول وربيعة بن يزيد.

قال أبو مُشهر: مات بإفريقية في إمارة هشام بن إسماعيل خرج غازياً فقتله البربر.

وقال ابن يُونُس: قَتَلَتْه البربر سنة (١٢٣).

قلت: وأرُّخه ابن أبي عاصم سنة (٢١)۔

وقال ابن حِبَّان في «الثَّقات»: كان مِن خيار أهل الشام. وقال ابن سعد: كان ثقة.

قلت: وروايته عن عَبدالله بن عَمرو عِندي مُرسلة، ولم نُنَّهُ المؤلف على ذلك كعادته.

مَن اسمُه رَجاء

حت م ٤ \_ رَجاء بن حَيْـوَة بن جَرُول \_، ويُقال: جَنْدل \_ بن الأَخْنَف بن السَّمْط بن امرىء القيس بن عَمرو، الكِنْديُ، ابن المِقْدام، ويُقال: أبو نَصْر، الفِلَسْطينيُ. يُقال: إنَّ لَجَدُّه صحبة.

أرسل عن: معاذ بن جبل.

روى عن: عبدالله بن عَمروبن العاص، وعدي بن عَميرة، وعُبادة بن الصَّامت، وعَدالرحمن بن غَنْم، ومُعاوية، والنَّواس بن سَمْعان، وأبي الدَّرداء، وأبي سعيد الخُدري، وأبي أمامة، والمِسْوَر بن مَخْرَمة، وقبيصة بن دُوَّيب، وأبي صالح السَّمَّان، ووَرَاد كاتب المُغيرة، وخَلَق.

وعنه: عدي بن عدي بن عميرة الكِندي، وابن

رجاء بن ربيعة

قال أبومُسهر: كان مِن مدينةٍ يُقال لها: بَيْسَان، ثم انتقل إلى فِلَسُطِين.

وقال ابن سعد: كان ثقةً فاضلاً، كثير العِلْم. وقال العجلي، والتَّساثي: شامئُ ثقةً

وقال يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار: كان رجاء بن خُيْوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد، فسأل رجل مكحولاً مسالةً، فقال مكجول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حُيْرة.

وقال ضَمْرَة، عن ابن شَوْذَب، عن مَطَّر الورَّاق: ما لقيتُ شاهِيًّا أفضل - وفي رواية: أفقه -من رجاء بن حَيْوة، إلاَّ أنَّه إذا حَرَّكَته وجدتَه شامِيًّا.

وقــال الأصمعي، عن ابن عَوْن: رأيت ثلاثـة ما رأيتُ مثلَهم: ابن سيرين بالعـراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بالشَّام.

قال حليفة بن حيَّاط، وسُليمان بن عَبدالرحمن، وغير واحد: مات سنة (١١٢).

قلت: رأيت اسم جَدَّه مضبوطاً بخطُّ الرَّضي الشاطبي خُنْزَل بخاءِ معجمة، بعدها نون، ثم زاي، ثم لام

وقال ابن حِبَّان في «الثُّقات»: كان من عُبَّاد أهل الشام وثُقهائِهم وزُهُادهم.

وقال أحمد بن حَنبل: لم يَلقَ رجاء وَرَّاداً كاتب المُغيرة.

وكذا حكى التَّرمِذي، عن البخاري وأبي زُرعة. قلت: وروايته عن أبي الدَّرداء مُرْسلة

م د ص ق ـ رَجاء بن ربيعة، الزَّبيديُّ، أبو إسماعيل، كونُّ

روى عن: علي، وأبي سعيد الخُـدُّري، وابن عمـر، والحــن بن علي، والبراء بن عارب، وزهير بن حِزام.

وعنه: ابنه إسماعيل، ويحيى بن هانيء بن عُروة المُرادي.

ذكره ابن حِبَّان في «النَّقات»

له في مسلم وأبي داود، وابن ماجه حديث واحد. قلت: وذكر ابن خلفون أنَّ أحمد بن صالح - يعني العِجْلي ـ وغيره وَتُقوه.

بخ ـ رَجاء بن أبي رَجاء، الباهليُّ، البَصْرِيُّ.'

روق عن: مِحْجَن بن الأدرع: وعند عبدالله بن شقيق.

رحمه طبدالله بن سفين . ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

قلت: وقال العِجْلي: بصرِيٌّ تابعيُّ نقة

تمييز ـ رجاء بن أبي رَجاء . . . يردي عن : مُجاهد .

قال الدَّارَقُطني: مجهول وقِيل: هو رَجاء بن الحارث.

قلت: وذاك روى عنب عَبدالله بن الوليد العَـدَني، والقَصْل بن موسى السَّيناني.

وضَعَّفه ابن مَعين، وعيرُه. ذكرته للتمييز.

وقد فَرِّق الحطيب بينه وبين الذي قبله.

عد س ق - رجاء بن أبي سَلَّمة ، مِهران، أبو المِقْدام،

قال أبوحاتم: كان ينزل البَّصْرة، ثم تحوُّل إلى الشَّام

وروى عن: عَمر بن عَبدالعزيز، ونُعيم بن عَبدالله بن هَمَّام القَيْني، والسوليد بن هشام، وعَمسرو بن شاهيب، والزَّهْري، وغيرهم.

وعنه: ابن عَون ـ وهو مِن شيوخِه ـ والحمَّادان وزيد بن الحُباب، ويشر بن المُفَضَّل، وابن عُلَيَّة، ومحمد بن يوسف الفِريابي، وغيرُهم.

قال أحمد، وابن مَعين، وأبو داود، والنَّسَائي: نَقَّةً.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وقال: كان مِن أفاضل أهل زمانه.

قال ضَمْرة بن رَبيعة: توفي سنة (١٦١) عن سبعين سنة .

رجاء بنُ السِّنديِّ التِّسابوريُّ، أبو محمد، الإسفراييني

روى عن: أبي بكربن عيَّاش، وابن المبارك، وابن عُيينَة، وابن إدريس، وحَفْص بن غياث، وغيرهم.

وعنه: البخاري - فيما ذكر صاحب والكمال، قال المِزِّي: ولم أجد له ذِكْراً في «الصحيح» -، وحفيدُه أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، وابن أبي الدُّنيا، وجعفر بن محمد بن شاكر الصَّائِغ.

وروی عنه: مِن اقرآنه أحمد بن حنبل، وابراهیم بن موسی الرَّازی، وَبَكر بن خَلَف خَتَنُ المُقریء.

قال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وقىال الحاكم: ركن مِن أركان الحديث، وفي أعقابه خُفًاظ مُحدَّثون.

وقال بَكر بن خَلْف: ما رأيت أفصحَ منه.

. وقالِ أبو بكر: توفي في شوال سنة (٢٢١).

قلت: ومِمَّن روى عنه أيضاً أبو حاتم، والجوزجابي، ذكره الحاكم. :

ت ـ رَجاء بن صَبِيع، الحَرَشيُّ، أبويحي، البَصريُّ، صاحب السَّقط

روى عن: الحسن، وابن سيرين، ومُسافع بن شُيبة، غيرهم.

وعنه: يزيد بن زُرَيع، وحَرَميُّ بن عُمارة، وعارم، وأبو سَلَمة، وهُدْبة، وغيرُهم.

قال ابن معين: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

وذكره ابن حِبَّان في «التَّقات».

له في الترمذي حديث واحد: «الرُكن والمَقام ياقوتتان» الحديث.

قلت: وقال العُقَيلي: حدَّث عن يحيى بن أبي كثير، ولا يُتابع عليه.

وقال ابن خُزَيمة: لا أغْرِفه بعدالة ولا جرح، ولا أحتجُ بخبر مثله.

وقال ابن عَبدالبر: ليس هو عَندهم بالقوي .

ت \_ رَجِاء بن محمد بن رَجاء العُذْريُّ، أبو الحسن، البَصْرِيُّ، السُّقطيُّ.

روى عن: عَمروبن محمد بن أبي رُزِين، وسعيد بن عامر الضَّبَعي، وعبدالصمد بن عبدالوارث، ومحمد بن بكر، وغيرهم.

وعنه: التَّرمذي والنَّسائي - قال المِزَّي: لم أقف على رواية النَّسائي -، وابن خُزَيمة، والقاسم المُطَرَّز، وجَعفر الفِرْيابي، وابن أبي عاصم - وقال: ثقة -، وغيرُهم.

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثّانية.

وقال النُّسائي: لا بأس به.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات»، وقال: مُستقيم الحديث. مات سنة (٢٤٩).

قلت: ذكره النَّسائي في «شيوخه» الذين سمع منهم، ولكن لا يُلزم أن يكون روى عنه في «النَّسْن»، وذكره أبو على المجياني في «شيوخ أبي داوده وقال: روى عنه في كتاب الخَرَاج الذي في «النَّسْن» ما رأيت له عنه في شيئاً، فكأن له في ذلك كتاباً مُنفَرِداً

د ق ـ رَجاء بن مُرَجَّى بن رافع، الغِفَارِيُّ، أبو محمد، ويُقــال: أبــو أحمــد بن أبي رَجـاء النَّمْرُوزِي، ويُقــال: السَّمرةنديُّ الحافظ، سكن بغداد.

روى عن: النَّف ربن شُمَيل، ومحمد بن مُحَبَّب بن هَمَّام الدَّلَال، وأبي نُعَيم، وقَبيصة، وأبي اليمان، وأبي صالح كاتب الليث، وغيرِهم.

وعنه: أبو داود، وابن ماجة، وأبو حاتم، والمَحاملي، وابن أبي الـدنيا، والسَّراج، وأبو حاصد محمد بن هارون الحَضْرمي، وابن صاعد، والحسين بن إسماعيل المَحاملي، وأخوه القاسم بن إسماعيل، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال الدَّارَقُطني: حافظ ثقة.

وقال ابن حِبَّان: كان مُتَيقِّظاً، مِمِّن جمع وصنَّف.

وقال الخطيب: كان ثقة ثبناً إماماً في علم الحديث وحفظه والمعرفة به.

قال البخاري، والسَّراج: مات سنة (٢٤٩)، زاد السَّراج: ببغداد في غُرَّة جمادي الاولى:

قلت: وقــال ابن حِبان في «النَّقاتُ»: رجاء بن مُرَجِّى المَرْوَزي سكن سَمَرْقُنْد.

د ق ـ رجاء الأنصاريُّ الكوفيُّ.

روى عن: عَبدالله بن شدًاد بن الهاد، وعَبدالرحمن بن بِشْر بن مسعود الأنصاري الأزرق.

روى عنه: سليمان الأعمش.

روى له أبو داود حديث التسرَّع إلى الحكم عن أبي مسعود: كان يكره التسرع إلى الحكم. وابن ماجه حديثاً عن معاذ في سؤال ثلاث، قال: فأعطاني النتين ومنعني واحدة.

قلت: وخَرِّج ابن خُزَيمة حديثه في «صحيحه».

ت ـ رُحَيْل بن معاوية بن جُدَيج، الجُعْفيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: أبي إسحاق السَّبيعي، وأبي الزُّبير، ويزيد الرُّقاشي، وحُميد الطُّويل، وغيرهم.

وعنه: أخوه زهير بن مُعاوية، وزياد بن عَبدالله البَكَّائي، وأبو بَدْر شُجاع بن الوليد، ويحيى الجُفْفي.

> قال أبو حاتم: كانوا ثلاثة أوثقهم زهير ثم رُحَيل. وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

قلت: وقال ابن شاهين في «الثّقات»: قال ابن مَعين: ليس به باس.

بخ د ـ رَدَّاد اللَّيْئيُّ ـ وقـال بعضهم: أبــو الرَّدَّاد، وهـو الأشـهر ـ حِجازيُّ

روى عن: عَبدالرحمن بن عَوْف.

وعته: ابو سُلَمة بن عَبدالرحمن.

ذكره ابن حِبًان في «الثَّقات»

وروى أبو داود مِن حديث مَعْمر، عن الزَّهري، عن ابي سلمة ـ وهـ و الصَّواب ـ أنَّ ردَّاداً أخبره عن عَبدالرحمن بن عوف أنَّه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «قال الله: أنا الله وأنا الرحمن خَلَقْتُ الرَّحِم» الحديث.

قلت: وتابعه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري كذلك. وهو الصواب.

ولفظ ابن حبًان في ثقات التَّابعين: ردَّاد الليثي يروي عن ابن عوف، وذكر الحديث: حدَّناه ابن قُتية، حدثنا ابن أبي السَّري، عن عَبدالرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن الرُّهْري، عن أبي سَلَمة، عن ردَّاد، عن عَبدالرحمن، قال: وما أحسب مَعْمَراً حفظه. روى هذا الخبر أصحاب الزُّهري عن أبي سَلمة، عن ابن عوف.

قلت: وكذا رواه ابن عُينة، أخرجه التَّرمذي مِن حديثه فقال، عن أبي سَلَمة: اشتكى أبو الرَّدُاد الليثي فعاده عبدالرحمن بن عَوف، فقال: حيرهم وأوصلهم أبو محمد، فقال عَبدالرحمن: سمعت، فذكره، وقال: صحيح. وذكر روابة مَعْمر، وقال: قال محمد بن إسماعيل: حديث مَعْمَر خطأ.

قلت: وكذا قال أبو حاتم الرَّازي أنَّ المعروف أبو سلمة عن عبدالرحمن، وأمَّا أبو الرَّدَّاد الليشي، فإنَّ له في القصة ذكر، إلَّا أنَّ رواية شعيب بن أبي حمزة تُقَرَّي رواية مَعْمَر، لكِنَّ قول مَعْمَر: ردَّاد خطأ، وللمتن مُتابع رواه أبو يعلى بسند صحيح مِن طريق عَبدالله بن قارِظ، عن عَبدالرحمٰن بن عوف من غير ذكر أبي الرَّدَاد فيه.

بغ - رُدَيح بن عَطِيَّة ، القُرشيُّ ، أبو الوَليدُ ، ويُقالُ أَبُو صالح مُؤذَّن ببت المقدس .

دوى عن: إبراهيم بن أبي عُبلة، وسعيد بن عَبدالغزيز، وعثمان بن عطاء الخُراساني، وغيرهم

وعنه: ابنه محمد، ومحمد ابن أبي السَّري، وهشام بن عمَّار، وسليمان بن عَبدالرحمن، ونُعَيم بن حَمَّاد، وعِدَّة.

قال مروان بن محمد: حدَّثنا رُدَيح بن عطية، وكان ثقة. وقال عثمان الدَّارمي، عن دُحيم: ثقة

وقــال الأجُــريِّ، عن أبي داود: أبــو صالـــع يقال له: رُدَبِع بن عَطيَّة، فَلسُطيني.

ودكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: وقال الأزدي: لا يُتابع فيما يَرُوي.

عس - رِزام بن سعيد، الضَّيُّ، الكوفيُّ.

قال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

وقال ابن ماكولا: كان عَبداً صالحاً.

له ذكر في البخاري في باب الجمعة في القُرى.

واخرج له النَّسائي حديثاً في القطع في ربع دينار.

قلت: وَوَلَّقه العجلي وابن سعد.

وَوهم ابن حِبَّان فذكره في باب الزاي أيضاً.

م . رُزيق بن حَيَّان، الدَّمَشقيُّ أبو المِقدام، مولى بني الرَّهِ.

ذكره البخاري، وغيرُ واحدٍ في الراء.

وذكره أبو زُرْعة الدَّمشقي في الزَّاي، قال: وزريق لقبٌ لَقَّبه إياه عَبدالملك بن مروان، واسمه سعيد بن حَيَّان.

روى عن: مُسْلِم بن قَرَظة الأشجعي، وعُمر بن عبدالعزيز.

وعنه: عَبـدالرحمن بن يزيد بن جابر، وأخوه يزيد بن يزيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن حمزة.

قال ابنُ سُمَيْع: ولاه الوليد وسُليمان وعُمر عُشُور أموال تحادة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

قال أبو زُرعة الدَّمشقي: حدَّشي مُحْرِزبن عَبدالله بن مُحْرِز، عن أبيه، قال: توفي زُرَيْق بأرض الـروم في إمارة يزيد بن عَبدالملك، وهو ابن ثمانين سنة.

وأرَّخه ابن يُونُس: سنة (١٠٥).

له في مسلم حديث واحد: «خيار أثمَّتِكم السذين تُحبونهم ويُحبونكم» الحديث.

قلت: قرأت بخط الـذهبي: إن كانت وفـائه محفوظة فرواية يحيى بن حمزة عنه مُستحيل.

ووَئُقه النَّسائي

وقال أبو زُرعة الرَّازي: إنَّه بتقديم الزاي أصح.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات» في الزَّاي فقط.

د ـ رُزَيق بن سعيد بن عَبدالرحمن، المدنيُّ، ويُقال: رزُّق. روى عن: أبيه، وجَوَّاب التَّميمي وغيرهما.

وعنه: القاسم بن مالك المُزني، وأبو أحمد الزُّبيري، ووكيم، وأبو نُعَيم.

وقال أحمد: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

س ق ـ رِزْقُ الله بن موسى النَّاجِيُّ، أبو بكر، ويُقال: أبو الفَضْل، البَغداديُّ، الإسكافيُّ، الكَلْوَذانيُّ، يُقال: اسمه عَبدالأكرم.

روى عن: ابن عُيينة، وخياليد بن عَبدالله الواسطي، وعَبدالله حَلَّم المُعَلِّم وعَبدالله المُعَلَّم وعَبدالله المُحَفَّرمي، وشَبابة بن سَوَّار، ومعن بن عيسى، وغيرهم.

وعنه: النَّسائي، وأبن ماجه، والبُجَيري، وابن ناجِيَّة، وأسلم بن سَهْل، وابن خُزَيمة، والباغَنْدي، وابن صاعد، والمَحاملي، وغيرُهم.

قال الخطيب: كان ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات». وقال: مات سنة (٢٦٠) أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل.

وقال إبراهيم بن محمد الكِندي: مات في ذي القَعْدَة سنة (٢٥٦).

قلت: وقـــال ابن شاهين في «الأفــراد»: هو وعلي بن شُعَيب ثقتان جليلان.

وقال العُقَيلي: في حديثه وَهُم.

قال الذهبي: رفع حديثاً موقوفاً.

وذكره النَّسائي في «مَشيخته» وقال: بصريِّ صالح.

وقال مُسْلَمة الأندلسي: روى عن يحيى بن سعيد وبَقيَّة أحاديثَ مُنكرة، وهو صالح لا بأس به.

س ـ رُزَيق بن حُكيم، أبوحُكيم، الأَبْليُ، واليها.

روى عن: عُمُسرة بنت عَبدالسرحمن، وسعيد بن المُسَّيب، والقاسم بن محمد، وعُمر بن عَبدالعزيز، وغُمر بن عَبدالعزيز،

وعنه: حُكْيْم بن رُزَيق، ومالك، وابن عُيينة، ويونُس بن يَزيد، وعُقيل، وسعيد بن أبي أيوب، وغيرُهم.

رُزیق بن کریم ۔

روی عن: أبي حازم بن دينار.

وعنه: موسى بن يعقوب الزُّمَعي .

له في أبي داود حديث واحمد في الـدُّعـاء عند المطر مقــروناً، أخرجه الطبراني وقال في روايته: عن رِزْقَ وقال: ليس لِرزْق إلاَّ هذا الحديث، وحديث آخر منقطع.

حت ـ رُزِيق بن كريم.

له ذكر في أثر لأنس علّقه البخاري من رواية يحيى بن أي إسحاق. قال: قال رُزيق بن كريم لأنس: رجل صلّى فكب ثلاثاً فذكر الأثر، ووصله سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى

ق - رزّيق أبو عَبدالله الألهائي الحمضيُّ

دوى عن: أنس، وشويسان، وعمروين الأسود، والمغيرة بن حكيم. وأرسل عن أبي: الدرداء، وعُبادة بن الصّامت رضى الله عنهما.

وعنه: أبو الخَطَّاب الدمشقي، وعَبدالرحمن بن الحارث بن عَبَّاش بن أبي ربيعة، ومَسْلَمة بن علي الخُشني، وأرطاة بن المُندر، وإسماعيل بن عبَّاش.

وذكره ابن حِبَّان في والثِّقات.

قلت: وذكره في «الضعفاء».

وقال: يتفرد بالأشياء التي لا تُشْبِه حَدَيث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره إلاّ عند الوفاق.

رُزَيق أبو وَهَنِةً. يفتح الواو وسكون الهاء وفتح النون،

روى عن: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنَّه كان يُكَبَّر بمنى أيام التشريق خَلْف النوافل.

روي أثره يجيي بن مُعين، غن مُعْن بن عيسي، عنه. "

وقال البخاري في باب العيدين: وكَبِّر محمد بن علي خلف النافلة.

ت - رَزِين بن جَبِيب، الجُهنيُّ، ويُقال: البَّدري الكوفيُّ، الرُّمَانيُّ، ويُقال: التَّمَّار، ويُقال: البَرَّاز، بياع الأنماط

روى عن الأصبَع بن نُساتة، والشَّعبي، وأبي جعفر . الباقر، وسلمي البكرية، وغيرهم

وعنه: الشوري، وابنُ المبارك، ووكيم، وعينى بن يونُس، وعُبيدالله بن موسى، وأبو نُعُيم، وعيرُهم.

قال أحمد، وابن مَعين : ثقة را الله الله

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ليس به باس، وهو أحبُّ إليَّ مِن إسحاق بن خُلَيد

ومنهم من فَرَق بين رزين بياع الأنماط پرؤي عن الأصبغ بن نُباتة وعنه عيسى بن يونُس، وبين رَزين الجُهَني بيَّاعِ الرَّمَّانِ.

له في الترمذي حديث واجد في قُتْل الحسين رضي الله عنه، واستغربه.

قلت: فَرَّق بينهما البخاري، وأبو حاتم، وابن حِبَّان، وغيرُ واحد، والتوثيق المُقَدَّم هو في الجُهني، وهو الذي أخرج له الترمذي

وأما بياع الأنماط فتفرد ابن حبَّان بذكره في «الثَّقات». ولم يذكر فيه ابن أي حاتم تجريحاً ولا تعديلًا.

لم يدكر فيه ابن أبي حاتم تجريحا ولا تعديلا. وقال يعقوب بن سفيان في الجهني: كوفي لا باس به.

وذكره ابن حِبَّان في ه النُّقات، أيضاً. س - دَدِين بن سُليمان، الأحْمَرِيُّ.

عن: عبدالله بن عُمر في الطَّلاق.

اخرجه له (س) مِن رواية النُّوري وغَيْلان بن جامع ، عن . علقمة بن مُرثَّد، عنه

وقال شعبة: عن علقمة، عن سالم بن رُزين، عن سالم بن عَبدالله بن عُمر، عن سعيد بن المُسيَّب، عن ابن عُمر.

قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: وهـذه السزيادة ليست بمحفوظة. وقال أبو رُرعة: الثوري أحفظ. وحكى أبو رُرعة الختلاف أختلاف على الثوري في اسمه، فقيل عنه: هكذا، وقيل عنه: سُليمان بن رَزين، وهكذا حكى البخاري الاختلاف فيه، ثم قال: لا تقوم بهذا حُجّة.

قلت: بقية كلام البخاري: ولا تقوم الججة بسليمان بن رَذِين ولا برَدِين لأنه لا يُذرى سماعه مِن سالم ولا سليمان مِن رشدین بن سعد

ابن عُمر.

د ـ رَزين بن عبد الرحمن.

ووقع في رواية أبي الحسن بن المَبْد، عن أبي داود أنّه اسم أبي الخصيب الذي روى عنه عقيل بن طلحة، ووقع في رواية اللؤلؤي وسائر الروايات زياد بن عَبدالرحمن، وهو الصّاب، وسيأتي.

عس ـ رُزين بن عُقْبة .

عن: الحسن.

قال (س): لعلُّه ابنُ عُمارة، عِن واصل الأحدب.

وعنه: نجدة بن المُبارك الكوفي.

رُزين عن سلمي، هو ابن حبيب.

مَن اسمُه رشدين

ت ـ رِشْدَين بن سَعْد بن مُفَلَح بن هِلال، المَهْرِيُّ، أبو الحَجَّاج المِصْرِيُّ، وهو رِشدين بن أبي رِشْدين .

روى عن: زَبِّسان بن فائسد، وأبي هانى، حُميد بن هانى، حُميد بن هانى، وَعَبِسدالسرحمين بن زياد بن أنعُم، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث، ومُعاوية بن صالح، والضَّحاك بن شُرَحْبيل، وقُرَّة بن حَيْويل، ويونُس بن يزيد، وعُقَيل بن خالد، وغيرهم.

وعنه بَبِيَّة ـ وهو مِن أقرانه ـ وابنُ المبارك، ومروان بن محمد، وابنه عبدالقاهر بن رشدين، وضَّمْرة بن ربيعة، وأبو كُريب، وهشام بن عمَّار كِتابة، وقُتَيبة، وعيسى بن حَمَّاد: زُغْية، وعيسى بن إبراهيم بن مَثرود خاتمة أصحابه،

قال الميموني: سمعت أبها عَبدالله يقول: رشدين بن سَعُد ليس يُبالي عن من روى، لكنّه رجلٌ صالح، قال: فوثّقه الهيثم بن خارجة، وكان في المجلس، فتبسّم أبو عَبدالله، ثم قال: ليس به بأس في أحاديث الرّقاق.

وقال حرب: سالت أحمد عنه، فضعَّفه. وقَدُّم ابن لَهيعة

وقال البُغوي: سُثِل أحمد عنه، فقال: أرجو أنَّه صالح الحديث.

وقال ابن أبي خَيثمة، عن ابن مَعين: لا يُكتَبُ حديثُه.

وقال محمد بن أحمد بن الجُنياد، عن ابن مَعين: ليس من حُمَّال المَحامِل.

وقال أحمد بن محمد بن حرب، عن ابن مَعين: رشدينين ليسا بِرَشيدين: رشدين بن كُريب ورشدين بن سَعْد.

وقال عثمان الدَّارِمي وغيره، عن ابن مَعين: ليس

وقال عمرو بن علي، وأبو زُرعة: ضعيف الحديث.

وقـال أبو حاتم: مُنكر الحديث، وفيه غَفلة، ويُحدُّث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقربه مِن داود بن المُحَبِّر، وابن لَهيعة أسْتَر، ورشدين أضعف.

وقال الجوزجاني: عِنده مَعاضيلُ ومناكيرُ كثيرة.

وقال أيضاً: سمعتُ ابنَ أبي مريم يُثني عليه في دينه. وقال قُتِية: كان لا يُبالي، ما دُفع إليه قرأه.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال في موضع آخر: ضعيف الحديث، لا يُكتبُ حديثُه.

وقال ابن عدي: أحاديثه ما أقل من يُتابِعُه عليها، وهو مع ضَعْفه يُكْتبُ حديثُه.

وقال ابن يونُس: ولد سنة عشر ومئة ومات سنة (١٨٨)، وكمان رجملًا صالحاً، لا يُشَكُّ في صلاحه وفَضْله، فأدركته غَفْلة الصَّالحين، فخلط في الحديث.

قلت: بقية كلام ابن يونس: أساء فيه يحيى بن مَعين القول، ولم يكن النسائي يرضاه ولا يُخرَّج له.

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً.

وقال السَّاجي: قال عَبدالله يعني ابنَ أحمد: قال أبي: رشدين كذا وكذا. وسمعت ابنَ مُثنَى يقول: مات رشدين ، فذكر وفاته، قال: وكان عنده مناكير.

وقال ابن شاهين في «الثّقات»: حدثنا البّغوي عن الإمام أحمد، قال: أرجو أنّه صالح الحديث.

> وقال ابنُ قانع، والدَّارَقطني: ضعيف الحديث. وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ضعيف الحديث.

رِشدین بن کریب

وقال ابن حِبَّان: كان مِمَّن يُجيب في كلِّ ما يُسأل ويقرأ كل ما دُفع إليه سواء كان مِن حديثه أم مِن غَير حديثه فغَلَبت المناكير في أخباره.

وقال ابنُ بُكَير: رأيتُ الليث أخرجه مِن المسجد، وقال له: لا تَقْنُتُ في النَّوازل:

وقال يعقوب بن سُفْيان : ورشدين أضعَف وأضعَف.

ت ق - رشدين بن كُرَيب بن أبي مُسْلم، الهاشميُّ . مولاهم، أبو كُريب، المدنيُّ . رأى ابنَ جُمر.

وروى عن: أبيه، وعلي بن عَبدالله بن عبَّاس.

وعته: عيسى بن يونُس، والمُحاربي، ومروان بن مُعاوية، ومحمد بن قُضَيل، وإبراهيم بن أبي يحيى، وغيرُهم

قال الأثرم: قلت لأحصد بن حنبل: رشدين ومحمد أخوان؟ فقال: نعم. فقلت: أيُّهما أحبُّ إليك؟ قال: كلاهما عِندي مُنكر الحديث.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: ليس حديثُه بشيء.

وقال في موضع ٍ آخر: ليس بثقة.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود، عن ابن معين: ليس هما بشيء.

وقال ابن المديني، وابن نُمير، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، والنَّسائي: ضعيف

وقال الجوزجاني: لا يقوى حديثُه.

قال البخاري: مُنكر الحديث

وقال عبدالله بن عبدالرحمن: محمد ورشدين أخوان، ورشدين أرجَحُهُما، ولهما مناكير.

وقال ابنُ عَدي: أحاديثه مُقاربة لم أر فيها مُنكراً جدّاً. ومع ضعْفِه يُكتَبُّ حديثُه.

قلت: ونقل التَّرْمِذي، عن البخاري ترجيح محمد على رشدين، وقال: القول عندي ما قال أبو محمد \_يعني الدارمي \_.

وقال ابن حبّان: كثير المناكير، روى عن أبيه أشياء ليس يشبه حديث الأثبات عنه، والغالب عليه الوهم والخطأ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به

مَن اسمُه رفاعة

عس ـ رفاعة بن إياس بن نُذَيْر ، الضَّبِّي الكُوفِيُّ . روى عن أبيه ، وعُمارة بن القَعْقَاع ، والحارث . العُكْلي .

وعنه: حُسين بن حسن الأشقر، ويحيى بن سليمان الجُعْفي، وأحمد بن مَعمر بن إشكاب، وعبدالملك بن المختار الثَّقَفي.

قال أبوزُرعة: شيخ.

وقال أبو حاتم: شيخ يُكتَبُ حديثُه مثل المُطَّلِب بن زياد.

وقال ابن ابن أخيه: توفي وهو ابن ست وتسعين سنة، وقال: عِشْتُ نِصف الأسلام، ومات قبل أبي بكر ـ يعني ابن عَياش ـ بدهر.

قلت: وقال العجلي: ثقة.

وِنْقُلُ ابْنِ خَلْفُونَ، عَنْ أَحْمَدُ تُوثَيْقُهُ .

وقال الذهبي: توفي بعد سنة ثمانين ومئة.

خ د ت س ـ رفاعة بن رافع بن حَديج، الأنصاريُّ، الحارثيُّ المدنيُّ.

روى عن: أبيه حديث «إنَّا لاقو العدوّ غداً».

وعنه: ابنه عَبَايَة، قاله أبو الأحوص، [و] عن سعيد بن مسروق، عنه، عن أبيه، [عن جده].

وقسال الشوري، وشعبة، وغيرُ واحدًا، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جدُّه، وهو المحفوظ

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثّقات» وقال: يُكُني: أبا خديج، مات في ولاية الوليد بن عبدالملك.

خ ٤ - رفاعة بن رافع بن مالك بن العَجَّلان، أبو معاذ الزُّرَقِيُّ، شهد بَدْراً

وروى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعُبادة بن الصامت.

وعنه: ابناه عُبيد ومعاذ، وابن أخيه يحيى بن خَلَّاد بن رافع، وابنه علي بن يحيى

مات في أول خلافة مُعاوية .

قلت: وأبوه أول مَن أسلم مِن الأنصار، وشهد هو وابنه العقبة.

وقال ابن عَبدالبّرُ: وشهد رِفاعة مع علي الجمل وصِفّين.

وقال ابن قانع: مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.

س ق - رفاعة بن شَدَّاد بن عَبدالله بن قيس، الفِتْيَانيُ، البَجَليُ، أبو عاصم الكِوفيُ. وقيل فيه: عامر بن شَدَّاد، وقيل: شدَّاد بن الحكم.

روى عن: عُمروبن الحَمِق.

وعنه: عَبدالملك بن عُمير، وإسماعيل بن عبدالرحمن السُّدِي، وبيان بن بِشْر، وأبو عُكَاشة الهَمْدَاني، وغيرُهم.

قال النُّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبّان في «الثّقات»، وقال: فِتيان بَطن مِن بَجيلة، وكان مِمَّن انفَلَت مِن عَيْن الـوردة، فتلقُّـاهم عُبيد الله بن زياد فقتَلهم عن آخِرهم.

روى له النّساني وابن ماجه حديثاً واحداً في البراءة مِمّن قتل من آمنه على دمِه .

قلت: وأرَّخ خليفة، ويعقوب بن سفيان قتله في سنة (٦٦).

وذكر أنَّ المختار بن عُبيد هو الذي قتله، وكذا ذكر غيرُ واحد.

خ م د ق ـ رِفاعة بن عَبدالمُنْذِر، أبو لُبابة، في الكُنى. سي ق ـ رِفاعة بن عَرابة، الجُهَنيُّ المدَنيُّ. له صحبة، ويُقال: ابن عَرادة. والأول أصحّ.

روى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: عطاء بن يسار.

روى له النَّساني وابن ماجه حديثاً واحداً: «يدخل الجنةً مِن أمَّتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم؛ الحديث.

قلت: وقال التُّرمِذي: عَرابة وَهمَّ.

وقال ابن حِبَّان هو ابن عُرابة بن عَرادة، ومَن قال: ابن عَرداة يَعُدُّ نسبه إلى جدِّه.

وحكى ابنُ أبي حاتم: أنَّ كُنيْتَه أبو حِزامة.

رِفدة بن قضاعة وكذا قال ابن منده، وأبو نُعَيم. وقد بَيْنتُ في كتابي في «الصحابة» أنَّ أبا حِزامة آخر اسمُه رفاعة بن عَرادة العُذْري.

وذكر مسلم أنَّ عطاء بن يسار تفرَّد بالرُّواية عنه.

م ـ رِفاعة بن الهَيْشَم بن الحكم، الواسِطي، أبو سعيد.
 روى عن: خالد بن عبدالله الواسطى، وهُشيم.

وعنه: مُسلم، وأسلم بن سَهْل، وعبدالله بن محمد بن شيرويه، وإبراهيم بن محمد الصَّيْدُلاني.

قلت: ذكر بعضُهم أنَّ مُسلماً روى عنه ثلاثة أحاديث. دت س ـ رفاعة بن يُثُرُبي. أبو رمُنة يأتي في الكُنيُ.

دت س \_ رِفاعة بن يحيى بن عَبدالله بن رِفاعة بن رافع بن مالك بن العَجلان، الزُّرَقِيُّ، إمام مسجد بني رُزُيق.

روى عن: عم أبيه مُعاذ بن رفاعة بن رافع.

وعت : سعيد بن عَبدالجبار الكرابيسي، وقُتيبة، وعَبدالعزيز بن أبي ثابت.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

له عندهم حديث واحد في القول بعد العطاس في الصّلاة.

قلت: وروى عنه أيضاً بِشربن عُمر الزَّهْراني، وصحَّح التَّرمذي حديثه.

د ـ رفاعة، ويُقال: أبو رفاعة، ويُقال: أبو مُطيع بن
 عَوْف، الأنصاريُّ .

عن: أبي سعيد الخُذري في العَزْل.

وعنه: محمد بن عَبدالرحمن بن ثُوبان.

ق \_ رِفْدَة بن قُضاعة الغَسَّانيُّ مولاهم، الدَّمَشْقيُّ.

روى عن: الأوزاعي، وجعفر بن بُرقــان، وشابت بن عَجْلان، وصالح بن راشد القُرشي.

وعنه: مروان بن محمد، وهشام بن عَمَّار، وقال: كان ثة.

وقال أبو حاتم: مُنكر الحديث.

وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير، لا يُتابع في حديثه.

رُفيع بن مهران -

وقال النَّسائي: ليس بالقوي . .

وقال العُقَيليٰ: لا يُتابع على حديثِه.

وقال الدَّارَقُطني: متروك.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في رفع اليدين.

فلت: وقال ابن حِبَّان: كان مِمَّن يَتَفَرَّد بالمناكير عن المشاهير، لا يُحتج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالأشياء المقلوبات.

روى عن: الأوزاعي بسنده أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوفع يديه في كُلُّ جَفُض ورفع. وهذا خبر إسناده مقلوب، ومتنه منكر، وأخبار الزُّمْري، عن سالم، عن أبيه تُصرِّح بِضِدَّه أنَّه لم يكن يَفعل ذلك بين السجدتين.

وقال ابن عدي: وحديث الرَّفع يعرف برِفَّدة هذا، وقد رُويَ عن أحمد بن أبي رَوح، عن محمد بنَ مُصعب، عن الأوزاعي.

وقال مُهنًا سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، ولا يُعرف عُبيد بن عُمير روى عن أبيه ولا عن جده.

وقال يحيى: رفدة قد سَمِعْتُ به، وهو شيخُ صعيف.

وذكره البخاري في فَصْل مَنْ مات مِن الثمانين ومئة إلى ... سعين.

مَن اسمُه رُفَيع ع - رُفَيع بن مِهْران، أبو العالية، الرِّياحيُّ مولاهم، النَّضْءُ،

أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلًى خلف عُمر.

وروى عن على، وابن مسعود، وابي موسى، وأبي أيوب، وأبي أيوب، وأبي أيوب، وأبي أيوب، وأبي عباس، وابن عُمر، ورافع بن خديج، وأبي سعيد، وأبي هُريرة، وأبي بُرُوّة، وعائشة، وأنس، وأبي ذر، وقيل بينهما أبو مُسلم الجَلمي.

وعنه: خالد الحدُّاء، وداود بن أبي هند، ومحمد بن سيرين، ويوسُف بن عبــدالله بن الحــارث، وحَفْصَــة بنت

سيرين، والرَّبيع بن أنس، وبَكر المُزْني، وثابت البُناني، وحُميد بن هِلال، وقَتَادَة، ومنصور بن زاذان، وجماعة.

> قال ابن معين، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم: ثقة. وقال اللالكائي: مُجمع على ثقته.

وقال قَتادة، عنه: قرأت القرآنُ بعد وفاة نبيكم بعشر

سنين.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: ذهب عِلْم أبي العالية، ثم يكن له رواة.

قال ابن أبي داود: لبس أحدٌ بعد الصحابة أعلَم بالقراءة مِن أبي العالبة، وبَعده سعيد بن جُبَير، وبَعده السُّدِي، وبَعده السُّدي، وبَعده الشُّوري، وقال ابن عدي: له أحاديثُ صالحة، وأكبر ما نُقم عليه حديثُ الضَّحك في الصَّلاة، وكل مَن رواه غيرُه فإنَّما مَدارهم ورجوعُهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يُعرَف، ومِن أجله تكلُموا فيه، وسائرُ أحاديثه مُستقيمةٌ صالحة.

ذكر الهيثم، وغيرُه: أنَّه مات في ولاية الحَجَّاج. وقال أبو خَلْدَة: مات سنة تسعين.

وقال غيرُه: سنة (٩٣).

وقال المدائني: سنة (١٠٦).

وقال أبو عُمر الضَّرير؛ مات سنة (١١٩)، والصحيح لأول

قلت: وكذا جَزَمَ به ابنُ حِبَّان، وروى البخاري وغيرُه، عن أبي خَلْدَة أنّه توفي سنة (٩٣).

وقال ابن المديني: أبو العالية سمع مِن عُمر، حدَّثنا مُعْمَر، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية، قال: قرأت القرآن على عَهد عُمر ثلاث مرات:

وقال علي أيضاً: سمع مِن علي، وأبي موسى، وابن عبَّاس وابن عُمر.

وقال عبَّاس، عن يحيى: لم يسمع مِن على . وقال أحمد: حدثنا حجّاج، حدثنا شُعبة: قد أدركُ رُفِع عليًا ولم يسمع منه .

وقــال النَّصْر بن شُمَيل، عن شُعبة عن عاصم: قلت لأبي العالية: مَن أكبَرُ من رأيت؟ قال: أبو أيوب؛ غِير أنيُّ وكذا قال النُّسائي .

وقــال العِجْلي: ثقــة، وكــان مُفَـوَّهــاً يُعَدُّ مِن رِجالات العرب، وكان صديقاً لِــُـليمان التَّيمي.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

وأرَّخ ابنُ الأثير وفاته سنة (١٢٩).

وقال الدَّارَقُطني: ثقة إلَّا أنَّه كانت فيه دُعابة.

وكذا قال العجلى: ثقة.

د ت ق ـ رُكَانة بن عَبد يزيد بن هاشم بن المُطَّلِب بن عَبد مناف، المُطَّلبي.

كان مِن مَسْلِمة الفتح، وهو الذي صارع النُّبيُّ صلى الله عليه وآلـه وسلم وذلك قبل إسلامه، وقيل: كان ذلك سببً إسلامه. له أحاديث.

وعنه: نافع بن عُجَير، وابن ابنه علي بن يزيد بنُ رُكانة. وقيل: عن يزيد بن رُكانة.

قال الـزُبير بن بَكَار: نزل رُكانة المدينة، ومات بها في أول خلافة مُعاوية .

قلت: وقال ابن حِبَّان: يُقال إنَّه صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إسناد خبره ـ يعني الذي رواه (ت) ـ نظر.

وكذا قال ابن السَّكن.

وقــال أبــو تُعَيم: سكن المــدينــة ، وبقي إلى خلافــة عثمان. ويُقال: توفي سنة (٤١).

بغ م ٤ - رُكَين بن الـرَّبيـع بن عُمَليـة، الفَزاريُّ، أبو الرَّبيع الكوفيُّ.

روى عن: أبيه، وابن عمر، وابن الزَّبير، وأبي الطُّفيل، وحُصَين ابن قَبيصة، وقيْس بن مُسلم، وعـدي بن ثابت، ويحيى بن يَعْمر، وغيرهم.

وعنه: حفيدُه الرَّبع بن سَهْل بن الرُّكِين، وإسرائيل، وزائدة، وشُغْبة، والثَّوري، ومِسْعَر، وجَرير بن عَبدالحميد، وشَريك، وعُبيدة بن حُمَيد، ومُعْتمر بن سُليمان، وعدَّة.

قال أحمد، وابن مَعين، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح.

لم آنُحُذُ عنه شَيئاً. رواه ابنُ أبي حاتم في «المراسيل»، وهو عجيب.

وقال العِجْلي: تابعين ثقة، مِن كبار التابعين، ويُقال: إنّه لم يسمع من على إنّما يُرسلُ عنه.

وعن أبي خَلْدة عنه، قال: رَحِم الله الحسن، قد سمعتُ العلم قبل أن يُولد.

وروى أبو أحمد الحاكم، عن أبي خُلْدة قال: قلت لأبي العالية: أدركتَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، جئتُ بعد سنتين أو ثلاث.

وقال الشَّافعي: حديث الرِّياحي رِياح، يعني في القهقهة.

رُفَيع والمد عبدالعزيز. جرى ذكره في أشر عَلقه البخاري في أواخر كتاب الطلاق لابن عبَّاس، رواه رُفَيع هذا، عن ابن عبَّاس، ووصله سعيد بن منصور مِن طريق عَبدالعزيز، اخبرني أبي أنَّه سأل ابن عبَّاس، فذكره.

وقال ابن أبي حاتم: رُفَيع والد عَبدالعزيز يُكْنى أباكثير، ويُقال: كُنيته أبو عُقبة.

زوی عن: علي، وعن ابن عبَّاس.

روی عنه: ابنـه عَبــدالعـزیز، وعِمـران بن حُدَیر. وسلیمان بن مقلاص، ولم یذکر فیه جرحاً.

ودكره ابن حبَّان في «الثُّمات».

خ م د ت س فق - رَقَبَة بن مَصْقُلة بن عَبدالله، العَبْديُّ الكوفئُ أبو عبدالله .

روى عن: أنس فيما قبل، وبُرِيَّد بن أبي مريم، وأبي إسحاق، وعطاء، وقيس بن مُسلم، ومَجْرَأَة بن زاهر، وعَبدالعزيز بن صُهَيب، وطلحة بن مُصَرِّف، وثابت البُناني، ونافع مولى ابن عُمر، وجماعة.

وعنه: سليمان النَّيمي - وهو مِن أقرانه - وإبراهيم بن عَبدالحميد بن ذي حماية، وجرير بن عبدالحميد، وأبو عوانة، وابن عُينة، وابن فُضَيل، وغيرُهم.

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: شبخُ ثقةٌ مِن الثُقات، مأمون.

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مُعين: ثقة.

رُميح الجُذامي -

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» ﴿ وقال: مات سنة (١٣١).

وكذا أرَّحه الهيشم، وابن قانع .

وقال يعقوب بن سفيان: كوفيُّ ثقة.

ت \_ رُمَيح الجُذَاميُ:

عن: أبي هريرة بحديث: إذا اتُّخِذَ الفيء دُولًا.

وعنه: مُسْتَلِم بن سعيد.

أخرجه التّرمِذي، واستغربه.

قلت: وقال ابنُ القَطَّان: رُمْيح لا يُعْرِف.

ق ـ رَوَّاد بن الجَرَّاح، أبو عصام العَسْفَلانيُّ . أصله مِن فراسان.

روى عن: أبي سَعْد السَّاعدي، وسعيد بن عَبدالعزيز، والثُّوري، وإبراهيم بن طَهْمان، ونَهْشل بن سعيد، وعامر بن عَبدالله، وغيرهم.

وعنه: ابنه عصام، وأبو بكربن أبي شَيِّية، وإسحاق بن رَاهَـوَيه، وإبـراهيم بن موسى الفَـرَّاء، وأبو بكر الحُمَيدي، ويحيى بن مَعين، ومحمـد بن خَلَف العَسْقلاني، وأبو بكر الأغَيّن، ومُهنَّا بن يحيى، وعبَّاس التَّرقُفي، وجماعة.

قال الدُّوري، عن ابن مَعين: لا بأس به، إنَّما غَلط في عديث سفيان.

وقال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: صاحب سُنَّة، لا بأس به، إلَّا أنَّه حدَّث عن سفيان أحاديث مناكبر.

وقال عثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال مُعاوية، عن ابن مَعين: ثقة مأمون.

قال مُعاوية: وذاكره زجل بحديثه عن الثوري عن الرئير بن عدي الهُمَداني، عن أنس إذا صلَّت المرأة خَمْسها»، فقال: تخايل له سفيان، لم يحدَّثه سفيان هذا قط، إنَّما حدَّثه عن الزُّبير: أتينا أنساً نشكو الحجَّاج. وينبغي أن يكون إلى جانب سفيان، عن الرَّبيع بن صَبيح، عن يزيد الرَّفشي، عن أنس.

وقال البخاري: كان قد اختلط لا يكان يقوم حديثُه ، ليس له كثيرُ حديث قائم .

وقال أبو حاتم: تغيَّر حِفْظُه في آخر عُمره، وكان مُحلُّه الصَّدْق.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي، روى غيرَ حديثٍ مُنكِر، وكان قد اختلط.

وقبال ابن عدي: عامّة ما يَرويه لا يُتابِعُه النَّاسُ عليه، وكان شيخاً صالحاً، وفي حديث الصَّالحين بعض النكرة إلا أنّه لُكْتُ حديثه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقَات»، وقال: يُخطى،، ويُخالف

وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث.

وقال الدَّارَقُطني: متروك. ُ

قلت: وقبال أبو أحمد الحاكم: تغير بأخرة، فحدَّث بأحاديث لم يُتابع عليها وسِنَّه قريبٌ مِن سِنَّ التَّوري، ولم يكن بالشَّام أكبر سناً منه من أقرانه.

وقال محمد بن عَوْف الطَّائي: دَخلنا عَسْقلان فإذا بروًاد قد اختلط.

وقال أبو بكر بن زَنْجَوَيه: قال لَي أحمد: لا تُحدِّث بهذا المحديث، يعني: حديث روًاد، عن الثُّوري، عن الزُّبير بن عدي، عن أنس: «أربعٌ من اجتنبهنَّ دخل الجنَّة: الدَّماء، والأموال، والأشربة، والفُروج».

وقال السَّاجي: عنده مناكير.

وقال الحفَّاظ: كثيراً ما يُخطى، ويتفرَّد بحديثِ ضَعَفه الحُفَّاظ فيه وخَطَّؤوه، وهو «خيركم بعد المتقين كل خَفيف الحادي

وروى ابن جرير في آخر تفسير سبأ عن عصام بن زُواد، عن أبيه، عن الشُّوري، عن منصور، عن ربعي، عن خليفة رفعه حديثاً طويلاً في الفتن، وفيه قصة السُّفياني، ثم قال: حدَّثنا محمد بن خلف العَسْقلاني، سألت روَّاداً عنه، فقال: لم أسمعه من سفيان، وإنَّما جاءني قومٌ فقالوا لي معنا حديث عَجيبٌ أو نحوه قَروُوه عليَّ ثم ذهبوا فحدَّثواً به عني قال ابن خَلف: وحدَّثني به عَبدالعزيز بن أبان عَن سفيان بطوله، ورأيته في كتاب الحسين بن علي الصَّدائي، عن شغيان أيضاً.

خت ـ رُؤبة بنُ العَجَّاج الرَّاجز، المشهور، واسم العجَّاج عَبدالله بن رُؤبة بن النبيد بن صخر بن كنيف بن عمرو بن حي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم، النميميُّ البصريُّ، يُكنى أبا الجَحَّاف.

روى عن: أبيه، ودَغْفَل بن حَسْظلة النَّسابة البَّكْري، ومدح بالرجز جماعة من الدولتين الامّوية والعبَّاسية.

روى عنه: ابنه عَبدالله، وابو عَمرو بن العلاء ـ وهو مِن أقرانه ـ ويونُس بن حَبيب، وخَلَف الأحمر، ويحيى القَطَّان، ونَضْــر بن شُمَيل، وأبو عُبيدة مَعْمَـر بن المُثنَّى، وأبو زيد الأنصاري، وعثمان بن الهيثم المؤذِّن، وآخرون.

قال يحيى القَطَّان: أما إنَّه لم يكذب.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

وقال العُقَيلي: لا يُتابع عليه.

وقال ابن مَعين : دعه.

وذكره ابن جبَّان في «النَّقات».

وقال المَرْزُباني في «معجمه»: قال بعضهم: يُقال: إنَّه أفصح مِن أبيه.

وقال الأصمعي، عن سليم بن أخضر، عن عَبدالله بن عَوْن، قال: كنت أُشَبِّه لهجة الحسن بلهجة رُوبة بن العجّاج، وكان آدم ضخماً، مدح المنصور وأيا مُسلم، ولمَّا ظهر إبراهيم بن عبدالله بن الحسن على البصرة خرج مِن البصرة إلى البادية هرباً مِن الفتنة فمات سنة (١٤٥) وكان يَتَالُه.

له في صحيح البخاري في بَدَّء الخلق مَوضعُ واحد، قال فيه : قال رُؤية: الحَرُور بالليل والسَّموم بالنهار.

وهذا قد ذكره أبو عُبيدة في كتاب «المجاز» عن رُؤية. ولم يذكره المِزّي، وهو من شُرطه.

ووقع في ترجمته في ذيل ابن النجار أنَّه روى عن أبي هريرة. وفيه نظر. لأنَّ روايته عنه إنَّما هي بواسطة أبيه العجَّاج.

ولهُم آخر يُقال له رُؤية بن العجَّاج الباهلي أفاده الأمِدِي في «المؤتلف» له.

## من اسمه روح

ت ـ رَوْح بن أسلم الباهليُّ، أبو حاتم، البَصْرِيُّ.

روى عن: أبي طلحة الرَّاسبي، ووُهَيب بن خالـد، وهَمَّام بن يحيى، والحمَّادين، وزائدة، وجماعة.

وعشه: أبو خَيثمة، وعَبدالله بن عَبدالرحمن الدَّارمي، وأبـو جعفـر المُسْنَـدي، وبُنْـدار، وأبـو موسى، ومحمد بن عَمرو بن نَبهان النَّقفي، والكُدّيمي، وغيرُهم.

قال أبـو حاتم، عن محمـد بن عَبدالله بن أبي الثلج: سمعت عَفَّان يقول: رَوح بن أسلم كذَّاب.

وقال ابن أبي خَيثمة: سُئِل ابنُ مَعين عنه، فقال: ليس بذاك، لم يكن مِن أهل الكذب.

وقال أبو حاتم: لَيِّن الحديث، يُتَكَلِّمُ فيه.

وقال البخاري: يتكَلُّمون فيه.

وذكره ابن حِبَّان في «التُّقات..

قلت: وقال الدَّارقُطني: ضعيفٌ متروك.

وذكره البخاري في فصل مَن مات مِن مثنين إلى سنة عشر ومثنين.

وقال ابن الجارود: عَنده مناكير.

وقال البَزَّارُ في مُسنَدٍ مِن «مُسْنَدِه» حدثنا محمد بن مَعْمَر حدثنا رَوح بن أسلم، ومات قديماً سنة مئتين، وهو ثقة.

ت ق - رَوح بن جَناح، الأمويُّ مولاهم، أبو سَعْد، ويُقال: أبو سعيد الدَّمشقيُّ .

روى عن: مُجاهد، وعُمرين عَبدالعزيز، والزُّهْري، وعطاء بن السَّائب، وغيرهم.

وعنه: الوليد بن مُسلم، ومحمد بن شعيب بن شابور، وعَبدالمُهيمن بن عَبدالرحمن.

قال عثمان الـدَّارِمي، عن دُحَيم: ثقة، إلاَّ أنَّ مروان \_ يعنى أخاه \_ أوثقُ منه.

وقــال ابنُ أبي حاتم، عن أبيه، وفي نسخة، عن أبي زُرْعــة: مروان أحَبُّ إليَّ مِنــه، يُكْتَبُ حديثُهما، ولا يُحتجُّ بهما، ورَوح ليس بقوي.

وقـال الجوزجاني: ذَكَرَ عن الزُّهْري حديثاً مُعضَلًّا فيه

روح بن عبادة

ذكر البيت المعمور، فإن كان قال: سمعتُ الزَّهْرِي أُرْجِي، وَنُظر في أُمرِي

وقال الحاكم أبو أحمد: لا يُتابع في حديثه، حديثه ليس بالقائم، وذكر حديث في البيت المعلمور، ثمَّ قال: هذا حديثُ مُنكر، لا نعلم له أصلاً مِن حديث أبي هريرة، ولا مِن حديث الزهري. حديث الزهري.

وقال العُقَيلي: قِصَّة البيت المعمور لا يُتابع عليه.

وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو علي الحافظ: في أمره نظر.

وقال أبو نعيم: يُروي عن مُجاهد مُناكير، لا شيء.

وذكر له أبو أحمد بن عدي أحاديث، ثم قال: ولِرَوح بن جناح غيرُ ما ذكرتُ مِن الحديث قليل، ورُبُما أخطأ في الأسانيد، ويأتي بمتونٍ لا يأتيها غيرُه، وهو ممَّن يُكْتَبُ حديثُه

روى لهَ التَّرمذي، وابن ماجه حديثاً واحداً، مَتنه: «فقيهُ واحد أشدُ على الشَّيطان مِن ألف عابده.

قلت: قال السَّاجي: هو حديث منكر.

وقال ابن حِبَّان: مُنكر الحديث جِدًّا، يروي عن الثقات ما إذا سجعه الإنسان شَهِد له بالوَضْع.

روى عن مُجاهد، عن ابن عباس: «فقيةً واحد» الحديث.

وقال أبو سعيد النَّقَاش: يَروي عن مُجاهد أحاديث موضوعة.

ع \_ رَوْح بَنُ عُبادة بن العلاء بن حَسَّان القَيْسي، أبو محمد، البَصْرئي.

روى عن: أيمن بن نابل، ومالك، والأوزاعي، وابن جُرَيح، وابن عُوْن، وابن أبي ذِئب، وحَبْيب بن الشَّهيد، وابن أبي عروبة، وشُعْبة، وحجَّاج بن أبي عثمان، وعَـوْف، والشَّفيانين، وغيرِهم.

وعنه: أبو خَيشمة، واحمد بن خبل، وأبو قُدامة السَّرَخْسي، ويُسدار، وابن نُمير، وأبو موسى، وهارون الحَمَّال، وعَبدالله المسندي، وعلي بن المديني، والحَمَّان، وعَبدالله واحمد بن مَنع، والجَوْرجاني،

والحارث بن أبي أُسامة، والكُذيمي، وبِشُر بن موسى، وخَاتَى

قال ابنُ المديني : نظرت لِرُوح بن عُبادة في أكثر مِن مِئة ألف حديث كتبتُ مِنها عشرةَ آلاف .

وقال يعقوب بن شَيبة: كان أحد من يَتَحمَّل الجمالات وكان سَريًّا مُريًّا، كثير الحديث جدًّا صدوقاً. سمعتُ علي بن عَبدالله يقول: من المُحدِّثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يُشغلوا عنه، نشأوا، فطلبوا ثم صنَّفوا، ثم حدَّثوا، مِنهم رَوْح بن عُبادة.

قال: وحدثني محمد بن عُمر، قال: سالتُ ابنَ مَعين عن رَوح، فقال: ليس به بأس، صدوق، حديثه بدلُ على صدقه. قال: قلت ليحيى: زَعموا أنَّ يحيى القَطَّان كان يتكلَّم فيه، فقال: باطِل، ما تكلَّم يحيى القطَّان فيه بشيء، هو صدوق

قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني يذكر هذه القِطّة فلم أضبطها عنه، فحدَّ ثني عَبدالرحمن بن محمد عنه، قال: كانوا يقولون إنَّ يحيى بن سعيد: كان يتكلَّم في رُوَّج بن عبدادة. قال علي: فإنِّي لَعِند يحيى بن سعيد يوماً إذ جاءه رَوِّج بن عبادة فسأله عن شيء، مِن حديث أشعث، فلما قال قلت ليحيى: تعرفه؟ قال: لا، قلت: هذا رُوِّج بن عبادة، قال: ما زلتُ اعرفه بطلب الحديث ويكتبي، قال علي: ولقند كان عبدالرحمن يَطْعَن عَليه في أحاديث ابن أبي ذِئب، عن كان عبدالرحمن يَطْعَن عَليه في أحاديث ابن أبي ذِئب، عن الرُّمري مسائِل كانت عنده، قال علي: فقيامت على مَعن بن عيسى فسألته عنها، فقال: هي عِند بصري لكم، قال علي فأتيت ابن مَهدي فاخبرته فاحسه قال: استَحلُه لي.

قال يعقبوب بن شَيْبة: وقال محمد بن عُمر قال ابنُ معَين: القواريري يحدِّث عن عشرين شيخاً مِن الكذَّابين ثُمَّ يقول: لا أُحدَّث عن رَوح بن عُبادة.

قال يعقوب: وكان عَفّان لا يرضى أمر رَوْح بن عبادة. قال: فحدَّثني محمد بن عُمر، قال: سمعت عَفّان يقول: هو عندي أحسنُ حديثاً من خالد بن الحارث، وأحسنُ جديثاً فِن يَزيد بن زُرَيع، فلِم تركناه؟ \_ يعني: كأنَّه يَطْعَنُ عليه \_ فقال له أبو خيشهة: ليس هذا بِحُجَّة كُلُّ مَن تَركتهُ أنتُ يَنبغي أن يُشْرَك، أمَّا رَوح فقد جاز حديثُه، الشأن فيمن بقي. قال يعقوب: وأحسب أنَّ عَفّان لو كان عِنده حُجَّةٍ مِمَّا يسقط بها روح بن عبد المؤمن

رَوْح بن عُبادة لاحتَجُّ بها في ذلك الوقت.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: كان القواريري لا يُحَدِّث عن رَوْح وأكثر ما أُنكِر عليه تسعمته حديثٍ حدَّث بها عن مالك سماعاً.

وقىال: وسمعتُ الحُلُواني يقـول: أول مَن أظهرَ كتابه رَوْج بن عُبــادة، وأبــو أُسامة يريد أنَّهما رَوَيا ما خُولِفا فيه، فأظهرا كُتُبهما حُجَّةً لهما.

وقال أبو مسهعود الرَّازي : طَعَن على رَوْح بن عُبادة ثلاثة عشر أو اثنا عشر فَلم يَنْفُذْ قولُهم فيه .

وقال الخطب: كان كثيرَ الحديث، وصَنَّف الكُتُب في السُّنن والأحكام وجَمع التَّفسير، وكان ثقة.

قال خليفة وغيرُه: مات سنة (٢٠٥).

وقال الكذيمي: مات سنة (٢٠٧) والأول أصح.

قلت: الكُذيمي هو ابن امرأةِ رَوْح، فقولُه راجِع، وقد وافقه عليه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ولكِن جَزَم بسنة خمس البخاري، وابن المثنَّى، وابن جبَّان أيضاً.

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: رَوْح، والخَفَّاف، وأبو زيد النَّحوي، أَبُّهم أحبُّ إليك في ابن أبي عَروبة؟ فقال: روح.

وقال ابنُ أبي خَيْلُمة، عن يحيى: صدوقٌ ثقة.

وذكره أبو عاصم فأثنى عليه، وقال: كان ابن جُرَيج يَخُشُه كلَّ يوم بشيء من الحديث.

وقال رَوْح: سمِعتُ عن سعيد قبل الاختلاط، ثُمَّ غِبْتُ وقَدِمْتُ، فقيل لي: إنَّه اختلط.

وقال الدارمي، عن ابن مَعين: ليس به بأس.

وقال أبو بكر البزَّار في «مُسنده»: ثقةٌ مأمون.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثقةً إن شاء الله .

وقال ابن عَمَّار: جثتُ إلى ابن مَهدي، فقيل له: كَتبت، عن رَوْح، عن شُعبة، عن أبي الفَيض عن مُعاوية حديث «من كذب عليه؟ فقال: أخطأ، وتكلَّم في رَوْح، ثم قال: حَدَّثناه شُعبة، عن رجل، عن أبي الفيض.

وقال أبو خَيثمة: لَم أسمع في رَوْح شيئاً أشدً عندي من شيء دفع إلى محمد بن إسماعيل، صاحبًنا كتاباً بخطُّه

فكان فيه: حدَّثنا عَفَّان، حدَّثنا غُلامٌ من أصحاب الحديث يُقال له عمارة الصَّيْرفي أنَّه كان يكتُب عن رَوْح بن عُبادة وعلي بن المديني، فحدَّثهم بشيء عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، فقال له: هذا عن الخُكم، فقال رَوْح لعلي: ما تقول؟ فقال: صدق هو عن الحكم قال فاخذ القلم فمحا منصوراً وكتب الحكم قال عَفَّان: فسالت عليًا عن حكاية عمارة فصدًّقة.

وقىال أبو زيد الهَرَوي: كُنَّا عند شعبة فسأله رجلٌ عن حديث وكانت في الرجل عَجَلة، فقال شعبة: لا والله حتى تُلْزَمَني كما لَزمني هذا؛ لِرَوْح، وهو بين يديه.

وقال محمد بن يحيى: قرأ رَوْح على مالك فَبَيَّن السَّماعَ من القراءة.

وقال الغَلابي: سمعتُ خالد بن الحارث ذكره بجميل.

وقال أبو داود، عن أحمد: لم يكن به بأس، ولم يكن مُتَّهماً بشيء، وكان قد جرى ذكر رَوْح وأبي عاصم، فقال: كان رَوْح يُخْرج الكِتاب.

وقال الخليلي : ثقة، أكْثَر عن مالك، وروى عنه الأثمة .

خ - رَوح بن عَبدالمؤمن، الهُدَّلَيُّ مولاهم، أبو المحسن، البَصريُّ، المُقرىء.

روى عن: يزيد بن زُرَيع، وحَــمَّــاد بن زَيْد، وعَــمَّــاد بن زَيْد، وعَبــدالــواحـد بن زياد، وأبي عَوانــة، وجعفـر بن سليمــان الشُّبَعي، ومُعاذ بن هشام، وغيرِهم.

وعنه: البخاري، وعثمان الدَّارِمي، وأبو زُرعة، وحرب الحِرْماني، وعَبدالله بن أحمد، ومُطيَّن، وأبو خليفة، ومحمد بن محمد التَّمار البَصْري، وأبو يَعْلَىٰ المَوْصِلي، وغيرُهم.

ذكره أبن حِبَّان في «الثّقات»، وقال: مات سنة (٢٣٣) أو قبلها بقليل، أو بعدها بقليل.

وقال غيره: سنة (٤)، ويُقال: سنة (٥).

قلت: أرَّخه ابنُ أبي عاصم، ومُطَيِّن، وأبو عَمرو الدَّاني في «طبقات القراء» سنة (٤).

> وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صدوق. وقال الذَّاني: قرأ على يعقوب الحَضْرَمي.

رَوْح بن عنبسة -

ق ـ رَوْح بن عَنْبَسة بن سعيد بن أبي عَيَّاش، الْأَمُويُّ مَوْلاهم، البَصْرِيُّ.

روى عن: أبيه.

وعنه: ابنه عَبدالكريم.

وروى له ابن ماجه حديثاً واحداً تقدُّم في خَلَف بن

ق ـ رَوْح بن الفَـرَج البـزَّاز، أبو الحسن، البَغداديُّ، مولى محمد بن سابق.

روى عن: مولاه، وعن نَصْربن حَمَّاد الوَرَّاق، وعلى بن الحسن بن شقيق المَرْوَزي، وكثير بن هشام، وشَبابة،

وعنه : ابن ماجه، وابن أبي الدُّنيا، وأبي بكر البَّرْدِيجي، وابن صاعد، ومحمد بن مُخْلَد الدُّوري، وغيرُهم.

قال محمد بن مُخْلَد: مات سنة (٢٥٨). زاد غيره: في

قلت: وكذا هو في «تاريخ» ابن مَخْلَد.

تمييز ـ رَوّْح بن الفَرَج السُّوَّاق، المَوصِليُّ.

روى عن ؛ رَوْح بن عُبادة، ويزيد بن هارون، وغيرهما. حَدَّث بِالمَوْصِل، وحدَّث عنه جماعة مِن أهلها.

ذكره يزيد بن محمد بن إياس في كتاب «طبقات العلماء من أهل الموصل.

تمبيز ـ رَوْح بن الفَرَج الفَطَّان ، أبو الزُّنْباع ، المِصْريُّ .

روى عن: يوسُف بن عدي، وعَمرُو بن خالد الحَرَّاني، وسعيد بن عُفَير، وأبي صالح كاتب اللَّيثُ عَبدالله بن صالح، ويحيى بن بُكَير، وغيرهم.

وعشه: المُحامِلي، والظُّحاوي، وعلى بن محمد، المصري، وعبدالله بن إسحاق، وأبو العبَّاس الأصم، والطّبراني .

وكان مِن الثقات.

وقال ابن يونس؛ توفي في ذي القَعْدَة سنة (٢٨٢)، وكان مولده في سنة (٢٠٤).

قلت: قال الكندي في «الموالي»: كان مِن أوثق النَّاس.

وقال ابن قُدَيْد: ذاك رجلُ نفسه، رفعه الله بالعلم والصدق.

وقال الخطيب: كان ثقة.

تمييز ـ رَوِّح بن القَرَج بن زكريا بن عَبدالله النُّغْذاديُّ ، أبو حاتم المُؤدِّب.

روى عن: أبي الأشْعَث أحمد بن المقدام العجلي، ومحمد بن زنبور المكي، ويعقوب الدُّوْرَقي، وغيرهم.

وعنه: ابن قانع، ومحمـد بن مَخْلَد الـدُّوري، وأبـو الحسن علي بن إبراهيم بن سُلِّمة القَطَّان صَاحِب ابن ماجه.

ذكره الخليلي في شيوخ ابن سلمة، وقال: كان ثقة

تمييز ـ رُوَّح بن الفَرُج البَصْريُّ. روی عن: یحبی بن بَکّار بن راشد.

وعته: الهَيشم بن خَلَف الدُّوري.

خ م د س ق ـ رَوْح برز القاسم، التَّميميُّ العَسْرَيُّ، أبو

روى عن: عَبِـدالله بن محمــد بن عَقيل، وزيد بن أسلم، وعمروبن دينار، وقَتادة، ومحمد بن المُنْكَدر، ومنصورين المُعتَمِر، وهشام بن عُرْوة، ومحمد بن عَجْجلان، وأبي الزُّبير، والعلاء بن عبدالرحمن، وعبدالله بن طاووس، وعَطاء بن أبي مُبمونة، وسُهيل بن أبي صالح، وعُبيدالله بن عُمر، وعُمروبن يحيي بن عُمارة، وإسماعيل بن أمية في آخرين، وروى عن قَتادة حديثاً واحِداً.

وعنه : سعيد بن أبي عَروبة، ومحمد بن إسحاق ـ وهما مِن أقراب . وعبسى بن شعيبُ النَّحْدي، والحسن بن حُبيب بن نَدَبة، ومحمد بن سواء السُّدوسي، ويزيد بن زُرَيع، وإسماعيل بن عُليَّة، وغيرُهم.

قال ابن مُعين، وأبو حاتم، وأبو زُرعة: ثقة.

وكذا قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه ..

قال أحمد في موضع آخر. رُوح بن القاسم وأخوه هشام مِن ثقات البَصْريين.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقيال ابن عُبَينة: لم أر أحداً طَلَب الحديث وهو مُسِنٍّ أحفظَ منه ـ ريحان بن سعيد

قلت: وقــــال ابن حِبَّـــان في «الثَّقـــات»: مات قبـــل الحجَّاج بن أرطاة سنة إحدى وإربعين ومثة، وكان حافِظاً مُتقناً.

وقرأت بخطُّ الذُّهبي: مات سنة نيف وخمسين.

يخ د ت س ـ رُوَيفع بن ثابت بن السَّكن بن عَدِي بن حارثة، الأنصاريُّ، المدنيُّ. صحابيُّ، سكن مِصر، وأمَّرَه مُعاوية على أطرابلس سنة (٤٦) فغزا إفريقية.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: بُسْر بن عُبيدالله الحَضْرَمي، وشِيبَم بن بَيْتان، وحَنَش الصَّنْعاني، وأبو الخير مَرْثَد، وغيرُهم.

قال أحمد بن البَرْقي: تُوفي ببرقة، وهو أميرُ عليها، وقد رأيت قبره بها.

وكذا قال ابن يونس في وفاته، وزاد: سنة (٥٦)، وهو أمير عليها لَمَسْلَمة بن مَخْلَد.

مَن اسمُه ريَاح

د س ق ـ ريّاح بن الحارّث، النَّخعيُّ، أبو المُثنَّى، الكوفيُّ، يُقال: إنَّه حَجَّ مع عُمر.

وروى عن: ابن مسعود، وعلي، وسعيد بن زيد، وعُمار بن ياسر، والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، والأسود بن يزيد.

وعنه: ابنه جَرير، وحفيده صَدقة بن المُثنَّى بن رياح، والحسن بن الحَكَم النَّخعي، وابو جَمَّرة الضَّبَعي، وعَدَّة.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: وقال العجلي: كوفيٌّ تابعيٌّ ثقة.

د س ق - رِيَاح بن الرَّبيع. تقدُّم في رَياح بالموحدة.

خد - رِيَــاح بن عَبيدة، البــاهليُّ مولاهم، بَصْــرِيُّ، ويُقال: كوفيُّ، ويُقال: حجازيُّ.

روى عن: عِتبان بن مالك مُرْسلًا، وعن يوسُف بن عَبـدالله بن سَلام، وقَـزعـة بن يحيى، وعلي بن الحسين، وعُمر بن عَبدالعزيز، وأبان بن عُثمان، وغيرهم.

وعنه : حاتم بن أبي صَغيرة، وداود بن أبي هِنْه. وعَبدالله بن شُوْذَب، وقَعْنَب بن مُحَرَّر، وغيرُهم.

قال ابن مَعين، وأبو زُرعة، والنَّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات؛ وقال: كان مِن خواصً عُمر بن عَمدالعزيز.

د ت سي ق ـ رياح بن عبيدة، السُّلَمي الكُوفيُّ.

روى عن: ابن عُمَر، وأبي سعيد الخُذري، وقيل: عن ابن أخي سعيد وقيل: عن عبد أخي سعيد وقيل: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن سعيد في القول عند الفراغ من الطعام.

وعنه: إسماعيل بن رياح يُقال إنّه: ابنه، وحجَّاج بن أرطاة، وعمرو بن عثمان بن مَوْهَب، وسليمان العَطَّار.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

روي له هذا الحديث الواحد.

قلت: هكذا ذكره المؤلَّف أنَّ رياح بن عَبيدة اثنان، وهو قولُ غريب، لم يَذكره أصحاب المؤتلف والمختلف؛ الدارَقُطني فَمَن بعده، بل في كلام أكثرهم ما يُصرَّح بأنَّ هذا السذي يَروي عن أبي سعيد وعنه حَجَّاج بن أرطاة، وإسماعيل بن رياح هو جليس عُمر بن عَبدالعزيز، وهكذا قال ابن حِبَّان في «النُقات»، فإنَّه قال: رياح بن عَبيدة روى عن أبي سعيد، وعنه ابنه إسماعيل، وأهل العراق، وقال: كان مِ العُبَّاد، مِن جُلَساء عُمر بن عَبدالعزيز، ولم يذكروا كلُهم في باب رياح بن عَبيدة سوى رجل واحد، وهو الأظهر. والله المار رياح بن عَبيدة سوى رجل واحد، وهو الأظهر. والله أعلم.

## مَن اسمُه رَيْحان

د س - رَبْحان بن سعید بن المُننَى بن مَعْدَان بن زَید بن
 کُرْمان، السَّامق، النَّاجق، أبو عِصْمة، البَصْرئ.

روى عن: عَبَّاد بن منصور، يشُعْبة، ورَّوْح بن القاسم، وعَرْعَرة بن البرِّند.

وعنه: أحمد، وإسحاق الحنظلي، وعلي، وأبو لكربن أبي شُيْبة، وإبراهيم بن سعيد الجَوْهري، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي، وعبدالرحمن بن محمد بن سَلَّام الطَّرَسوسي، وغيرُهم.

قال یحیی بن معین: ما أری به باساً.

وقــال أبــو حاتم: شيخٌ لا بأس به، يُكتَبُ حديثُه، ولا يَحتَجُّ به.

وقال الأجُرِّي: سألت أبا داود عنه، افكانَّه لَم يَرْضُه.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

وقال ابنُ سَعْد: توفي بالبصرة سنة (٣) أو (٢٠٤).

قلت: بقية كلام ابن حِبَّان في «الثَّقات» يُعتبر حديثُه مِن غير روايته عن عبًّاد. انتهى

وقد علَّن البخاري لَعبَّادٍ هذا في الطَّب بهذا السند حديثاً في الكئِّ مِن ذات الجنب، ووصله أبو يعلى في «مُسنده» عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن رَيْحان، عنه بهذا السَّند، فهو مِن شرط المِزِّي لذِكرِه عَبدالرحمن بن فَرُّوخ الآتي في حرف العين.

وقال العِجْلي: رَيْحان الذي يَروي عن عَبَّاد مُنكر اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبَّاد مُنكر اللَّهِ اللّ

وقال البرديجي: فأما حديث رَيْحان، عن عَبَّاد، عن أيوب، عن أبي قلابة، فهي مناكير.

وقال ابن قانع: ضعيف.

وقال البَرْقاني، عن الدَّارَقُطني: [بصري، يحتجُّ به]<sup>(١)</sup>

د ت ـ رَيْحان بن يزيد، العامِريُّ البِّدَوي.

روى عن: عبدالله بن عَمرو حديث «لا تحلُّ الصدقة

وعنه: سُعد بن إبراهينم.

وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعينَ: ثقة.

وقال حجَّاج، عن شُعبة، عن سعيد بن إبراهيم: سمع رَيْحان بن يزيد، وكان أعرابياً، صدوقاً

وقال أبو حاتم: شيخٌ مجهول.

وذكره ابن حِبَّان في «التُّقات.

قلت: قال البخاري في «تاريخه»: حدثنا حجَّاج، فذكره وقال عقبه: وروى إبراهيم بن سعد، عن أبيه فلم يَرْفَعه(١).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، وما بين حاصرتين مستدرك من سؤالات البرقائي للدارقطني: ورقة ٤ كما في هامش وتهذيب الكمال، ٢٦١/٩.



بخ م ٤ - زاذان أبو عَبدالله ، ويُقال: أبو عُمر، الكِنْديُّ مولاهم، الكوفيُّ، الضَّريرُ البَّرَّانِ، يُقال: إنَّه شهد خُطبة عُمر بالجابية . وروى عنه .

وعن: علي، وابن مسعود، وسَلْمان، وحذيفة، وأبي هريرة، وعمائشة، وابن عُمـر، وجَـرير، والبراء بن عازب، وعابس. ويُقال: عَبْس الغِفاري.

وعنه: أبو صالح السَّمَّان، والمِنهال بن عَمْرو، وأبو اليقظان عثمان بن عُمَير، وهلال بن يَساف، وأبو هاشم الرُّمَّاني، وعَمرو بن مُرَّة، وعطاء بن السَّائب، وزُبَيد اليامي، ومحمد بن جُحَادة، ومحمد بن عثمان شيخٌ لِمُحمد بن فُضَيل، وغيرُهم.

قال شعبة: قلت للحَكم: مالَكَ لَم تَحتَمِل عن زاذان؟ قال: كان كثيرَ الكلام.

وقال شعبة، عن سلمة بن كُهَيل: أبو البَّخْتِرِي أحبُّ إليَّ مِنه.

وقال ابن الجُنيد، عن ابن مَعين: ثقة، لا يُسأل عن مثله.

وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة. وقال خليفة: مات سنة (٨٢).

قلت: وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطى، كثيراً، مات بعد الجماجم.

وقال ابنُ سُعْد: كان ثقةً، كثير الحديث.

وقال محمد بن الحسين البغدادي: قلت لابن معين: ما تقـول في زاذان، روى عن سُلْمـان؟ قال: نعم، روى عن سلمان وغيره، وهو تُبتُّ في سُلْمان.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم.

وقال ابن عدي : روى عن ابن مسعود، وتاب على يديه، وكَناه الأكثرون أبا عُمر، وكذا وقَع في كثيرٍ من الأسانيد.

وقال الخطيب: كان ثقة.

وقال العِجلي: كوفيُّ تابعيُّ ثقة.

زاذان أبو يحيى القَتَّات، في الكُني.

يخ د ـ زارِع بن عامر، ويُقال: ابن عَمرو، العَبْدِيُّ.

وقد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عنه في قصة أشبّح عَبد القيس، وعداده في أعراب البَصْرة.

وروت عنه: ابنة ابنه أم أبان بنت الوازع بن الزَّارِع. قلت: ذكر الأزدى أنَّها تفرَّدت بالرَّواية عنه.

وقال ابن عَبدالبر: ويُقال فيه: الزَّارِع بن الوازِع، والأول أولىٰ بالصَّواب.

ت سي ق د زافِر بن سُليمان ، الإياديُّ أبو سليمان ، القَّهُ سَّتانيِّ سكن الريِّ ، ثم بغداد . ويُقال : كان قاضي سِجسْتان .

روى عن: مالك، والنَّوري، وإسرائيل، وابن جُرَيج، وابن أبي رَوَّاد، وشُعْبة، وابن أبي سِنــان سعيد بن سـنان، ووَرْقاء، وغيرهم.

وعنه: يَعلى بن عُبَيد ـ وهـ و أكبـ مِنه ـ وأبـ و النَّفْـر هاشم بن القـاسم، ويحيى، وإسـاعيل بن تُوبة، وعمَّار بن الحسن، ومحمد بن حُميد، وعُبيدالله بن موسى، ويحيى بن مَعين، والحسين بن عَرَفة.

قال أحمد، وابن معين: ثقة.

وقال اللهُوري، عن ابن مَعين: كان يَجلِب المتاع القوهي إلى بغداد.

وقال البخاري: عنده مراسيلُ وَوَهُمُ.

زاهر بن الأسود -

وقال أبو داود: ثقة، كان رجلاً صالحاً.

وقال النَّسائي : عنده حديثٌ مُنكر عن مالك.

وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي.

وقال السَّاجي: كثيرُ الوَّهُم.

وقــال ابن عدي : كأنَّ أحاديثَه مقلوبَّةُ الإسناد والمتن، وعامَّة ما يرويه لا يُتابِعُ عليه، ويُكتَبُ حديثُه مع ضَعْفِه.

قلت: وقال أبو حاتم: محلُّه الصَّدق.

وقال العِجلي: يُكتَبُ حديثُه، وليس بالقوي.

وقال ابن حِبَّان: أصله من قوهستان، ووُلِد بالكوفة، ثم انتقل إلى بغداد، ثم إلى الريّ، فأقام بها، كثيرُ الغَلَط في الأخبار، واسمُ الوَهْم في الأثار على صِدقِ فيه.

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: روى عن الأعمش وغيره من التابعين، والحديث الذي أنكر عليه عن مالك هو عن يحيى بن سعيد، عن أنس: «لمَّا كان اليوم الله واحتلمتُ فيه الحديث.

قال البخاري: تفرَّد به عن مالك.

وقال ابن المنادي في «تاريخه»: تركتُ حديثه.

خ ـ زاهِر بن الأسود بن الحجَّاج الأسلميُّ.

روى عن : النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً واحداً في لحوم الحُمْر.

وعنه: ابنه مُجزأة وفي حديثه أنَّه شهَٰد الحُدَيبية وخيبر. قلت: ذكر مُسلم وغيرُه أنَّه تفرَّد عنه.

وقبال ابن سعيد: كان مِن أصحاب عَمروبن الحَمِق يعني بِمِصر ـ قدلً على أنّه تأخّر إلى زمن علي رضي الله منه

مَن اسمُه زائِدة

س ـ زائِدة بن أبي السُّقاد، الباهليُّ أبو معاذ البَصْرِيُّ الصَّيْرِيُّ . الصَّيْرَفِيُّ ، صاحب الحُلِي .

روى عن: عاصم الأحول، وثابت البُناني، وزياد نُميري.

وعنه: يحيى بن كثير العُنبري، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، وعُبيد الله بن عُمر القواريري، ومحمد بن سَلاَم

الجُمَحي، وغيرُهم.

وقال القواريري: لم يكن به بأس، كَتَبِتُ كُلَّ شيءً

وقىال أبىو حاتم: يُحَدِّث عن زياد النَّميري، عن أنس أحــاديث مرفوعةً مُنكرة، ولا ندري مِنه أو مِن زياد ولا أعلم روى عن غير زياد، فكُنَّا نعتبر بحديثه.

وقال البخاري: مُتكر الحديث.

وقال أبو داود: لا أعرف خَبَرَه .

وقال النَّسائي: لا أدري من هو.

وقىال خالىد بن خِداش: حدَّثنا زائدة أبو مُعادَّ صديقً لحمَّاد بن زيد.

روى له النّسائي حديثاً واحداً «تلك اللُّوطية الصّغرى». قلت: وقال أبو أحمد الحاكم: حديثة ليس بالقائم.

وقال النَّسائي في كتاب «الضَّعفاء»: مُنكر الحديث. وقال في «الكُني»: ليس بثقة.

وقال ابن جبَّان يَروي المناكير عن المشاهير، لا يُحتَجُّ بخَره، ولا يُكتَبُ إلا للاعتبار.

وقـال ابن عدي: يَروي عنـه المُقَـدِّمي وغيرُه أحاديث إفرادات، وفي بعض أحاديثه ما يُنْكر

وقال البزَّار: لا بأس به، وإنَّما نَكتُبُ مِن حديثه مَالَم نجد عند غيره.

ع . رائِد بن قُدامة ، التَّقفيُّ ، أبو الصَّلْت ، الكوفيُّ .

روى عن أبي إسحاق السبيعي، وعَبدالملك بن عُمير، وسليمان السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل السُدِّي، وحُميد الطَّويل، وزياد بن علاقة، وسماك بن حَرْب، وشبيب بن غَرْقَدة، والمُختار بن قُلْقُل، وهشام بن عُرْوة، وأبي إسحاق السَّيباني، وأبي الزِّناد، والأعمش، وهشام بن حَسَّان، وخَلْق.

وعنه: ابن المبارك، وأبو أسامة، وحُسين بن علي الجُعْفي، وابن مهدي، وابن عُبينة، وأبو إسحاق الفَراري، وأبو سعيد مولى بني هاشم، والطَّيالسيان، وطَلَق بن غَنَام، ومُعاوية بن عَمرو، وأبو حذيفة، وأبو تُعَيم، وأحمد بن يونُس، وجماعة.

ربان بن فائد

وقال الدَّارَقُطنِي: مِن الأثبات الأثمَّة.

وقمال أبو داود المطّيالسي: لم يكن زائدة بالأستاذ في حديث أبي إسحاق.

وقال الذهلي: نُقةٌ حافظ.

ولهم شيخُ آخر يُقال له: رَائِندة بن قُدامة كان يُقاتل الخوارج أيَّام الحجَّاج، قتله شبيب سنة (٧٦).

د ت ق ـ زائدة بن تَشيط، الكوفيُّ .

روى عن: أبي خالد الوالبي.

وعنه: ابنه عمران، وفطّر بن خَليفة.

ذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

له عنهد أبى داود في القراءة في صلاة الليل، وعنه الأخرين: «ابنَ آدم تَفرَّغ لِعبادتي، الحديث.

مد ـ زَبَّان بن سَلْمان.

روى أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم نزل يوم عرفة عند الصِّخرة، الحديث.

وعنه: ابن جُرَيج.

ووقع في بعض نسخ «المراسيل» أبان بن سلمان، وهو

بخ د ت ق ـ زَبَّان بن فائد المِصريُّ، أبو جُوين الحَمْراوي.

روى عن: سَهْل بن مُعاذ بن أنس الجُهَني نسخةً ، وعن سعيد بن ماجد.

وعنه: رشدين بن سَعْد، ويحيى بن أيوب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث، وابن لَهيعَة، وغيرُهم.

قال أحمد: أحاديثُه مناكير.

وقال ابن مُعين: شيخ ضعيف.

وقال أبو حاتم: شيخٌ صالح.

وقسال ابن يونس: كان على مَظالم مصر في إمرة عَبدالملك بن مروان بن موسى أمير مصر لِمُروان بن محمد.

قال سُليمان بن أبى داود الأفطس: كان زَبَّان يُصلِّي النَّوافِل قائماً، ثم اشتدُّ به الخوف، فصار يُصلِّي جالساً، ويَنْضَجع أحياناً، ثم يقول لي: يا سُليمان أترجو لي، فإن قال عُثمان بن زائدة: قدمتُ الكوفة فقلت للتُّوري: ممَّن أسمع: قال عليك بزائدة وسفيان بن عيينة.

وقال أبو أسامة: حدَّثنا زائِدة، وكان مِن أصدق النَّاس

وقال أبو داود الطَّيالسي: حدَّثنا زائدة بن قُدامة، وكان لا يُحدثُ قَدَرياً ولا صاحب بدْعة .

وقال أحمد: المُتَثبِّتون في الحديث أربعة: سُفيان، وشُعبة، وزَهير، وزائدة.

وقال أيضاً: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزُهير فلا تبال أن لا تسمَّعَه عن غيرهما إلَّا حديث أبي إسحاق.

وقال أبو زُرعة: صدوق من أهل العلم.

وقال أبو حاتم: كان ثقة، صاحب سُنَّة، وهو أحبُّ إليَّ مِن أبي عَوانة، وأحفظُ مِن شريك، وأبي بكر بن عيَّاش.

وقال العِجْلي: كان ثقةً صاحبُ سُنَّة.

وقبال أحمد بن يونُس: رأيتُ زُهير بن مُعاوية جاء إلى زائدة فكلُّمه في رجل يُحدِّثه فقال: مِن أهل السُّنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعةٍ، فقال: من أهل السنة هو؟ فقال زُهير: متى كان النَّاس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان النَّاس يشتمون أبا بكر وعُمر رضى الله عنهما.

وقال النِّسائي: ثقة.

وقال محمد بن عَبدالله الحَضْرَمي : مات في أرض الرُّوم غارباً سنة ستين أو إحدى وستّين ومئة .

قلت: وكذا قال ابن سعد. وقال: كان ثقة مأموناً، صاحب سُنَّة .

وأرَّخه القَرَّاب: تبعاً لعلي بن الجَعْد سنة (٦٣).

وقال ابن حِبَّان في «الثَّقات»: كان من الحُفَّاظ المُتقين، لا يُعدُّ السماع حتى يُسمَعه ثلاث مرات: مات سنة إحدى.

وكذا أرَّخه ابن قانع.

وقال أبو نُعَيم: كان زائِدة لا يكلُّم أحداً حتى يمتحِنه، فأتاه وكيع فلم يحدُّثه.

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: زُهيرٌ أحبُّ إليك من الأعمش أو زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة.

الزبرقان بن عبدالله -

وقال ابن يونُس: يقال مات سنة (١٥٥)، وكان فأضلًا.

قلت: لفظ ابن يونُس: توفي سنة (١٥٥) فيما ذكره يحيى بن عثمان بن صالح.

وقال ابن حبَّال: مُنكر الحديث جدًّا يَتَفَرُّد عن سهل بن مُعاذ بنسخة كأنَّها موضوعة، لا يُحتجُّ به

وقال السَّاجي: عنده مناكير.

وقال أبو عُمر الكِندي في «الموالي»: قال الليث بن سعد: لو أراد زَبَّان أن يَزيد في العبادة مِقدازُ خَرْدَلَةٍ. ما وجد لها مَوْضعاً.

د ـ الرُّ بُرقان بن عَبدالله الضَّمريُّ .

روى عن: عَمِّ أبيه عَمروبن أمية الضَّمْري، وعن عمَّه جعفر بن عَمرو بن أميَّة.

وعنه كُلُّيب بن صبح.

ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة (١٢٠).

روى له أبو داود حديثاً واحداً في الصَّلاة.

وقال أحمد بن صالح: الصَّواب فيه الزُّبْرِقان بن عَبدالله بن عَمروبن أميَّة، عن عمَّه جعفر بن عَمرو، عن عَمرو بن أُميَّة

وقال غيره: هما اثنان.

قلت: سيأتي الكلام عليه في الذي بغده.

د س ق ـ الرَّيْسِوقان بن عَصروبن أُميَّة، الضَّمْريُّ، ويُقال: الزَّبْرقان بن عَبدالله بن عَمروبن أُميَّة.

روى عن: أسامة بن زيد، وزيد بن ثابت ـ ولم يسمع منهما ـ وعن عُروة بن الزَّبير، وأبي سَلَمة بن عَبدالرحمن، وأبي رَزين، وزُهْرة، وعن أحيه أو عمَّه جعفر بن عَمرو، وعن أخيه أو أبيه عَبدالله بن عَمرو.

وعنه: ابن أبي ذِئب، ويعقوب بن عَمرو الضَّمري، ويَحَد بن سَوَادة، وبُكير بن الأسبح، وجَعف ربن ربيعة،

وعَمرو بن أبي حكيم.

وقال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في والثُقات.

قلت: لم يُفَرِّق البخاري فَمَن بعده بينَهما إلاَّ أبن حبّان () ذكر هذا في ترجمة مُفرَدة عن الذي يَروي عِنه كُلُب بن صُبْخ وفي كتاب ابن حِبَّان مِن هذا الجنس أشياء يَضيق الوقت عن استيعابها مِن ذِكره الشخص في موضعين

وأكثر، فلا حُجَّة في تفرقته إذ لم يَنصُ على أنَّهُما الثان

وقبال ابن يونس في «تباريخ الغربياء»: الزُّبْرِقان بن عَبدالله بن عَمرو بن أُميَّة مدني، قدم الإسكندرية.

وسُئِلِ الدَّارَقُطني عن حديثٍ رواه الرَّبْرِقان بن عَبدالله بن عَمـروبن أُمَيَّة، عن رُهـرة، عن زيد بن ثابت، فقال يُخَرِّج الحديث: وزهرة مَجهول الحال

وقال ابن أبي خيشمة في التاريخه، عن علي: قال يحيى بن سعيد: كان زِبْرقان ثِقة، قال علي: فقلت له: أكان تُبْتاً؟ قال: كان صاحب حديث، فقلت: إن سفيان لا يُحدُث عنه، قال: لَم يَرَهُ، وليس كُلُّ مَن يُحدُّث عنه سُفيان كان ثقة،

وهو زِبْرِقان بن عَبدالله د ـ زُبَيِب بن ثَعْلَبة بن عَمرو بن سواد بن أبي عَمْزَة بن

عدي، التَّميميُّ العَنْبَرِيِّ. له صحبة نزل البَصرة.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعله: ابنه دُحين، وابن ابنه شُعَيث بن عُبيدالله. وقد قبل: شُعَيث بن عُبيدالله، عن أبيه، عن جدَّه، كذا رواه السطبسراني في هالمعجم الكبير، ولفظه: حدَّثني شُعَيث حدَّثني عُبيدالله بن زُبيب بن تُعلبة أنَّ أباه تعلبة حدَّثه.

وأما رواية أبي داود فقال: عن شُعيث، قال: سُبِعْتُ جدّى الزُّبَيِب، فذكره.

وقال ابن عبدالبر: يُقال بالباء ويالنرن، وروى له حديثاً واحداً في سبي بلعنبر.

قلت وسماه العسكسري زنيباً - بالنبون - ثم قال:

<sup>(</sup>١) بل قرق بينهما البخاري في وتاريخه ٢ /(١٤٤٦)(٩ ١٤٤٩)، وابن أبي حاتم في والجرح والتغديل، ٣/(٢٧٦٥)(٢٧٦٦)، تبه العلامة المعلمي اليماني على ذلك في تعليقه على الكتابين.

وأصحاب الحديث يقولونه بالباء، قال: وكان زُنَيب ينزِل ﴿ زُبَيْدُ صَ الطنب في طريق مكة .

وقال أبو القاسم البَغوي: سكن البادية.

ع - زُبَيه بن المحارث بن عَبدالكمريم بن عَمرو بن كَعْب، الياميُّ، ويُقال: الإياميُّ، أبو عبدالرحمن، ويُقال: أبو عَبدالله، الكوفيُّ.

روى عن: مُرَّة بن شراحيل، وسَعْد بن عُبيدة، وذَرُ بن عبدالله، وسَعْد بن عَبدالرحمن بن أبزى، وعَبدالرحمن بن أبي ليلى، وعُمارة بن عُمير، وأبي واثل، وإبراهيم النَّخعي، وإبراهيم التَّخعي،

وعنه: ابناه عَبدالله وعَبدالرحمن، وجرَيربن حازم، وشُعْبِه، والشُّوْري، وزُهير، والحسن بن حَيِّ، وشَريك، وسالىك بن مِغْوَل، ومِسْعر، ومنصور، ومُغيرة، والأعمش - وَهُم مِن أَوْرانه ـ وغيرُهم.

قال القَطَّان: ثَنْتُ.

وقال ابن مُعين، وأبو حاتم، والنُّسائي: ثقة.

وقال ليث، عن مجاهد: أعجبُ أهل الكوفة إليُّ أربعة، فيهم زُبَيد.

وقال ابن شُبْرُمة: كان يصلى الليل كُلُّه.

قال أبو نُعيم; مات سنة (١٢٢).

وقال ابنُ نُمَير: مات سنة (٢٤).

قلت: وأرُّخه الإمام أحمد، وابن قانع سنة (٢٣).

وقال يعقوب بن سفيان: ثقةً ثقة، خيار، إلا أنَّه كان يميل إلى النُّشيُّم.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثقة، وله أحاديث، وكان في عِدَاد الشيوخ، وليس بكثير الحديث.

وقال العِجْلي: ثقةً ثبت في الحديث، وكان عَلَويًّا.

وحكى ابنُ أبي خَيثمــة، عن شُعبــة، قال: ما رأيتُ بالكوفة شيخاً خيراً من زُبَيد.

وقسال سجيد بن جُبير: لو خُيْرتُ عَبداً أَلْقَى الله في مِسْلاخه اخترتُ زَيداً اليامي.

وقــال البخاري في «تاريخه»: قال عَمروبن مُرَّة: كان

زُنيد صدوقاً.

وقال ابن حِبَّان في «النَّقات»: كان مِن العُبَّاد الخُشن مع الفقه في الدين ولزوم الورع الشديد.

وقال محمد بن طلحة بن مُصَرِّف: ما كان بالكوفة ابنُ أب وأخ أشدُّ مُجانباً مِن طلحة بن مُصَرِّف وزُبَيْد اليامي، كان طلَّحة عُثمانياً، وكان زُبَيد عَلَويًاً.

مَن اسمُه الزُّبير

خ - المؤبيسر بن أبي أسيد مالك بن رَبيعة ، ويُقال : هو الزَّبير بن المُنْذِر بن أبي أُسَيد السَّاعديّ الأنصاريُّ .

دوی عن: آبي أسيد.

وعنه: عَبدالرحمن بن سُليمان بن الغَسيل.

روى له (خ) مقروناً بحمزة بن أبي أسيد حديثاً واحداً: «إذا أكثبوكم فعليكُم بالنِّل». وفي إسنادِ حديثهِ اختلاف.

قلت: وقال الحاكم، عن الدَّارَقُطني: لا بأس به.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

ق - الزُّبير بن بَكَّار بن عَبدالله بن مُصْعَب بن ثابت بن عَبدالله بن السزَّبير بن العَوَّام، الأسَديُّ، المدنيُّ، أبو عَبدالله بن أبي بكر، قاضى مكة.

روى عن: ابن عُيينة، وعَبدالله بن نافع، وأبي ضَمْرة، وعَبدالمجيد بن أبي رَوَّاد، والتَّضْر بن شُمَيل، وعَمَّه مُصعب الزَّبيري، وإبراهيم بن المنذر الحِزامي، وجماعة.

وعنه: ابن ماجه، وابن ابنه جعفر بن مُصْغَب بن النَّبير بن بَكَار، وأبو حاتم، وحَرميُّ بن أبي العلاء، وابن صاعِد، والبَغَوي، وابن ناجية، وأحمد بن سليمان الطُوسي، وإسماعيل بن العَبُّاس الوَرُاق، وغيرُهم.

وقــال ابنُ أبي حاتم: كَتَبَ عنه أبي بِمكَّة، ورأيته ولم أكتُب عنه.

وقال الدَّارَقُطني: ثقة.

وقـال الخطيب: كان ثقـةً ثُبّاً، عالماً بالنّسب، عارِفاً بأخبار المتقدّمين ومآثِر الماضين.

وقال أحمد بن سُليمان الطُّوسي: مات في ذي القَمْدَة سنة (٢٥٦)، وبلغ أربعا وثمانين سنة، ودُفِن بِمكَّة، وصلىً عليه ابنه مُصعب، وكـان سبب وفاته أنَّه وقع مِن سَطْحِه،

فمكث يومين لا يتكلّم، ومات بعد فراغنا مِن قراءة كتاب «النّسب» عليه بثلاثة أيام

قلت: وقال أبو القاسم البَغوي: كان ثُبْتاً عالماً ثقة.

وقال أحمد بن على السليماني في كتاب «الضعفاء» له: كان مُنكر الحديث. وهذا جرح مردود ولعلّه استنكر إكثارة عن الضعفاء مثل محمد بن الحسن بن زبالة، وعُمر بن أبي بكر المؤملي، وعامر بن صالح الزّبيري، وغيرهم، فإنَّ في «كتاب النَّسب» عن هؤلاء أشياء كثيرة منكرة.

وذكر الخطيب روايت عن مالك، واعتمد على رواية منقطعة، ولم يَلْحق الزَّبير السمَّاع مِن مالك، فإنَّه مات والزَّبير صغير فلعلَّه رآه، وقد طالعتُ كتابه في «النَّسب» فلم أر له فيه رواية عن مالك إلا بواسطة، رأيت له روايات في كتاب «النَّسب» عن أقرانه ومِن أطرَفِها أنَّه أخرِج في مناقب عثمان، عن زهير بن حرب، عن قُتيسة، عن اللَّراوَرُدي حديثاً، والدَّراوَرُدي في طبقة شيرخه.

ت ـ الزُّبَير بن جُنادة، الهجرِيُّ أبو عَبدالله، الكوفيُّ.

روى عن: عبدالله بن بُرَيدة، وعطاء بن أبي رباح.

وهنه: عيسى بن يونُس، وأبو تُمَيلة يحيى بن واضِح، وحَرَمي بن عُمارة، وزيد بن الحُبَاب.

وقال أبو حاتم. شيخٌ ليس بالمشهور.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات»، وقال فيه: الزُّبير بن جُنادة المعلّم، سكن مرو.

له عنده حديث واحد في ربط البراق.

قلت: وقال الحاكم في «المستدرك»: مَروَزيُّ ثقة.

خ م د ت ق ـ الزُّبَير بن الخرِّيت، البَصْرِيُّ.

روى عن: نُعيم بن أبي هِند، والسَّائب بن يَزيد، وأبي لبيد لُمازة بن زَبَّار، وعِحْرِمة مولى ابن عَبَّاس، وعَبدالله بن شقيق، ومحمد بن سيرين، والفَرَرْدق، وغيرهم.

وعنه: جَرير بن حازم، وأخوه الحَريش بن الخِرِّيت، وحمَّاد بن زيد، وأخوه سعيد بن زيد، وهارون بن موسى النَّحوي، وعدَّة.

قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. له في مسلم حديث واحد في الجمع بين الصّلاتين.

قلت: وقال ابنُ المديني: لم يَروِعنه شُعنة، وتركه، وهو صالح.

وقال العِجلي: تابعي ثِقة.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

د ـ الزُّبير بن خُرَيْق، الجَزَريُّ، مولى بني قُشَير.

وروى عن: أبي أمامة، وعطاء بن أبي رباح.

وعنه: محمد بن سَلَمة الحَرَّاني، وعُروة، ويُقال: عَرَّرة بن دينار.

ذكره ابن حِبَّان في والنُّقات.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في التيمم.

قال ابن السَّكن: لم يُسْنِد غيره وغير حديث آخر.

قلت: قال أبو داود عقِب حديثه في كتاب والسُّنن، : ليس بالقوي.

وكذا قال الدَّارَقُطني ـ

دت ق - السزُّ بير بن سعيد بن سُليمان بن سعيد بن نُوَّفَل بن الحارث بن عَبدالمُطلب بن هاشم، الهاشميُّ، أبو القاسم، ويُقال: أبو هاشم، المدينيُّ، نزل المدائن.

روى عن عبدالله بن علي بن يزيد بن رُكانسة، وعَدالحميد بن سالم، والقاسم بن محمد، وعَبدالرحمن بن القاسم، وابن المُنكَدِر، واليَسَع بن المُغيرة، وغيرهم

وعنه: جرير بن حازم، وابنُ المبارك، وسعيد بن زكريا المدائني، وعبدالله بن الحارث المخزومي، ومُنظِّرُف المديني، وأبو عاصم، وغيرُهم.

> قال المَرُّوذِي: سألت أبا عَبدالله عنه فَلَبِّن أمرَه.· وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: ثقة.

> > وقال مَرَّة: ليس بشيء.

وقال الأجُريِّ، عن ابي داود: في حديثه نكارة، لا أعلم إلَّا أَنِّي سمعتُ ابنَ مَعين يقول: هو ضعيف.

وقال مرَّةً: بلغني عن يحيى أنَّه ضعَّفه إ

وقال أبو زُرعة: شيخ.

وقال النَّساثي، وزكريا السَّاجي: ضعيف.

وقال صالح بن محمد البغدادي: كان يكرن بالبصرة،

ـــ الزبير بن عدي

روى حديثين أو ثلاثة، مجهول.

وقال أبنُ سَعْد: توفي في خلافة أبي جعفر، وكان قليل الحديث.

قلت: وقال الدَّارَقُطني: يُعْتَبُرُ به.

قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عِندهم.

وذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

وقال ابن أبي خَيْثمة: يُروى عن ابن المُنكَدِر مناكبر. وقال ابن المديني: ضعيف.

وقال العِجْلي : روى حديثاً مُنكراً في الطلاق.

وقال الصُّريفيني: توفي سنة بضع وخمسين ومئة.

ق ۔ الزُّبير بن سُلَيم .

عن: الضَّحَّاك بن عبدالرحمن بن عَرْزَب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي موسى حديث: «يسزلُ ربَّنا إلى السَّماء الذَّنيا في النَّصف مِن شعبان فيغفرُ لاهل الأرض إلاَّ لمشركِ أومُشاحِن، الحديث.

وعنه: ابن لَهيعة على خلافٍ فيه .

قاله أبو الأسود النّضرين عَبدالجبار المِصري، عن أبن لَهِيعة، وتابعه سعيد بن كثير بن عُفير، عن أبن لِهِيعة، وخالَفهما الوليد بن مُسلم، فقال: عن أبن لَهِيعة، عن الضّحاك بن عَبدالرحمن، عن أبي موسى، ولم يَقُل: عن أبيه، وجعل الضَّحاك بن أيمن بدل الزَّير بن شُليم.

أخرجه ابن ماجه بالاختلاف.

قد \_ الزَّبير بن عَبدالله بن أبي خالد، الأُمويُّ مولاهم، مولى عثمان بن عَفان، وأبوه يُقال له: ابن رُهَيمة، وهي أُمُّه.

روى عن: نافع، والقاسم بن محمد، وصفوان بن سُلَيم، وهشام بن عُرُوة، وجعفر بن مُصعب، وجدَّتِه رُهَيمة، وغيرهم.

وعنه: ابنُ المبارك، وأبـو عامـر العَقَدي، وحمَّاد بن خالد، وغيرُهم.

وقال أبو حاتم: صالح.

وذكره ابن حِبَّان في الثُّقات.

قلت: وقال ابن مَعين: الزُّبير بن عَبدالله يُكْتَبُ حديثُه.

وذكر له ابن عدي أحاديث، وقال: أحاديثُه مُنكرة المتن والإسناد.

كن \_ الزَّبيرين عبدالرحمن بن الزَّبيرين باطا، القُرَظيُّ.

عن: أبيه أنَّ رفاعة طَلَّق امرأته.

وعنه: المِسوَر بن رفاعة .

قاله ابن وَهْب وجماعة، عن مالك، عنه. وقال جماعة: عن مالك، عن المِسْور بن رِفاعة، عن الزُّبير أنَّ رِفاعة، لم يقولوا: عن أبيه.

وقال النَّسائي: الصُّوابِ مُرسل، ليس عنده غيرُه.

وذكره ابن حِبَّان في والثَّقات».

ق ـ الزُّبَير بن عُبَيد.

روى عن: نافع، وليس مولى ابن عمر.

وعنه: مَخْلَد بن الضَّحاك والد أبي عاصم.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

له في ابن ماجه حديث واحد مِن حديث عائشة رضي الله عنها في الرزُق.

د - الزُّبَر بن عُثمان بن عَبدالله بن سُرَاقة العَدَويُ
 المدنيُ .

روى عن: محمد بن عَبدالرحمن بن تُوبان.

وعنه: موسى بن يعقوب الزَّمْعي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: قُتِل سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومئة.

له في «السنن» لأبي داود حديثٌ واحمد في الزَّجر عن التنقيص في القِسْمة.

ع ـ الـزَّيْرين عدي، الهَمْدانيُّ، الياميُّ، أبو عدي، الكوفيُّ، قاضِي الريُّ.

روى عن: أنس بن مالىك، وأبي وائىل، ومُصْعَب بن سَعْد، وكُلتُوم بن المُصْطلِق، وإبراهيم النَّخعي، وطَلْحة بن مُصَرِّف، وغيرهم.

وعنمه: إسماعيل بن أبي خالد \_ وهو من أقرانه \_، وأبو

الزبير بن عربي

إسحاق السَّبيعي ـ وهنو أكبر منه ـ، ومالنك بن مِعْنُول، والتُّوري، ومِسْعَر، وعمروبن أبي قيس، وعثمان بن زائِدة، ويشرين الحسين أحد الضَّعفاء، وغيرُهم.

قال أحمد، وابن مُعين، وأبو حاتم، والنُّسائي: ثقة.

وقال أحمد: صالح الحديث، مقاربُ الحديث.

وقال العِجْلي: ثقةً ثبت، مِن أصحاب إبراهيم، وكان الزُّبير صاحبَ سُنَّة.

وقال أبو داود الطَّيالسي: لا نعرف للزُّبير بن عدي عن أنس إلّا حديثاً واحداً.

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا بشربن الحسين - وفيه نظر: أنَّ الزَّبير بن عدي مات بالريِّ سنة (١٣١).

وكـــذا أرَّخـه ابن حِبَّـان، قال: وصلى عليه نُبــاتــة بن خَنْظَلَة، وكان من العُبَّاد.

قلت: كذا قال ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال الدَّارَقُطني: ثقة، ويِشْر متروك، روى عن الزَّبير بواطيل.

وقال الفُسُوي: تابعي ثقة.

خ ت س - الزُّبَير بن عَرَبِي، النَّمْرِيُّ، أبو سَلَمة، صريُّ

دوی عن: ابن عُمر.

وعمته: اننه إسماعيل، وحمَّاد بن زيد، وسعيد بن زيد، هُمَر

قال الأثرم، عن أحمد: أراه لا بأس به.

وقال ابن مُعين: ثقة.

وقال النسائي: ليس به باس.

أخرَجوا له حديثاً وإحداً في استلام الخجر.

قلت: وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

ع - السزَّيسر بن العَوَّام بن خُويْلِد بن أسد بن عَبد العَرَّى بن عَبد الله ، حواريُّ العَرَّى بن عَبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وابن عَمَّته صفية بنت عبدالمطلب، وأحد العشرة .

شهد بدراً وما بعدها. وهاجر الهجرتين، وهو أول مَن سلُّ سيفاً في سبيل الله .

دوى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابناه عَبدالله وعُروة، والأحنف، وقيس بن أبي حازم، وسالك بن أوس بن الحَدَثان، ومَيمون بن مهران، ونسافع بن جُبَير بن مُطعم، وغيرُهم. وأرسل عنه: الحسن الموسي، وعامر بن عَبدالله بن الربير.

قال هشام بن عُروة عن أبيه: أسلم الزَّبير وهو ابن ست. عشرة سنة، ولم يتخلَّف عن غَرْوةٍ غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الليث، عن أبي الأسود: أسلم الزَّبير وهو ابن ثمان . ستين، وهاجر وهو ابن ثماني عشرة ، وكان عمَّ الزَّبير يعلَّق الزَّبير في حصير ويُدَخَّن عليه بالنَّار وهو يقول: ارجع، فيقول النَّب : لا أكف أبداً.

وقمال حمَّماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جُدُعان: حدَّمَني مَن رأى الزَّبير وإنَّ في صدره لأمثال العيون مِن الطَّعن والرَّمي

وقدال حَفْص بن خالد: حدَّثني شيخٌ قدم علينا مِن المَوْصِل، قال: صَحِبتُ الزَّبير بن العَوَّام في بعض أسفاره، فاصابته جَنابة بارض قَفْر فقال: استرني، فسترته، فجانت مني إليه النفاتة فرايته مُجدَّعاً بالسيوف، قلت: والله لقد رايتُ بك آشاراً ما رايتُها باحد قطّ. قال: وقد رأيتَ ذلك؟ قلت: نعم. قال: أما والله ما مِنها جراحة إلاً مع رسول الله صلى الله نعم. قال: أما والله ما مِنها جراحة إلاً مع رسول الله صلى الله

وقال مُغيث بن سُمَيّ : كان للزَّبَير الفَّ مملوك يُؤدُون الخَرَاج ما يُدْخِل بِيتَه مِن خَرَاجِهم دِرْهماً.

عليه وآله وسلم في سبيل الله.

وقال ابن عبَّاس: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين ابن مسعود.

وقــال عُروة: كان طويلًا تخطُّ رجــلاه الأرض إذا ركب أشعر متوذف الخِلْقة.

وقال غيره: كان أبيض خفيف العارضين! ومناقبه كثيرة.

قال الزَّبير: قُتِل وهو ابن سَبْع ﴿ أَو سَتُّ وَسِنْيَنَ سَنَهُ ، قَتَلُهُ عَمرو بِن جُرْمُوز

وقال عَبدالله بن عُروة: أَتَى عَمروبن جُرُموز مُصعباً فوضع يده في يده فقذفه في السجن، فكتَب إليه عَبدالله بن أَلزُبير: أَظنَنتَ أَنِّي قَاتِلُ أَعرابياً مِن بني تميم بالزَّبير، خلُّ

وكان قشلُ الزَّبير يوم الجَمل في جُمادى الأولى سنة (٣٦)، وقبره بوادي السِّباع ناحية البَصْرة.

قلت: إنَّما كان الجَمَل في عاشر جُمادى الآخرة. وقد ذكره المؤلف في ترجمة طلحة على الصَّواب.

ق \_ الـزُّبيـر بن المُنْذِر بن أبي أسيد، السَّاعديُّ، وقد يُنْتَ إلى جَدُه.

روى عن: أبيه، عن جَدُّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى سوق النَّبيط فَنظر إليه، الحديث.

وعنه: علي بن الحسن بن أبي الحسن البّراد، وأخوه

روى له ابن ماجة هذا الحديث الواحد.

قال المِزيُّ : هو ابن أخي الزُّبير بن أبي أُسيد المنقدُّم.

قلت: جَعلَهما ابن أبي حاتم واحداً، وكذا لم يُتَرْجِم البخاري، وابن أبي خَيشمة، وابن عدي، وابن سعد، وابن حبًان سوى الزُبير بن أبي أسيد حسب.

قد .. الزُّبير بن موسى بن مِيناء، المكيُّ .

روی عن: جابس، وسعید بن جُبَیر، وَعَمــرو بن دینار، وعُمر بن عَبدالعزیز، وغیرهم.

وعنه : ابن جُرَيج، والشُّوري، وابن أبي نَجيح، وعَبدالعزيز بن أبي ثابت.

قال أبنُّ نُمَير: روى عنه الكبار القدماء. وليس بقديم الموت.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

قلت: وقال: روى عنه المُطَّلب بن كثير.

قلت: وأمَّا البخاري فإنَّه لمَّا ذكر الزبير بن موسى بن ميناء قال بعده: الـزُبير بن موسى روى عن مُصعب بن عَبدالله بن أبي أُميَّة، وعه المُطّلب بن كثير، لا أدري هو الأول أم لا.

د سي - الزُّ بَير بن الوليد الشَّاميُّ.

روی عن: ابن عمر.

وعنه: شُرَيح بن عُبَيد.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وروىٰى له أبو داود والنِّسائي حديثاً واحداً: «يا أرض ربِّي ورنُّك الله ه الحديث.

س - الرُّبُير التميميُّ البَصْرِيُّ.

روی عن: عِمْران بن حُصّین، وقیل: عن رجل، عن عِمران.

وعنه: ابنه محمد.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في النَّذر.

قلت: ذكر عبَّاس الدُّوري، عن ابن مَعين، قال: قيل لمحمد بن الزبير: سَمِعَ أبوك مِن عِمْران؟ فقال: لا.

وذكره أبو العرب الصَّقِليِّ في «الضَّعفاء».

ع \_ زِرُ بنُ خُبَــبش بن خُبــاشـــة بن أوس بن بلال، وقيل: هـِــلال، الأســـلــيُّ، أبــو مريم، ويُقـــال: أبو مُطَرُّف، الكوفئي، مُحَضْرم، أدرك الجاهلية.

وروى عن: عُمر، وعُثمان، وعلي، وأبي ذَرً، وابن مَسعود، وعَبدالرحمن بن عَوْف، والعبَّاس، وسعيد بن زيد، وحُذيفة، وأُبيِّ بن كَعب، وصَفُوان بن عَسَّال، وعائِشة رضي الله عنهم، وغيرهم.

وعنه: إسراهيم النَّخعي، وعماصم بن بَهَلَله، والمنْهال بن عَمرو، وعيسى بن عاصم، وعدي بن ثابت، والشَّغي، وزُبَيد اليامي، وإسماعيل بن أبي خالمد حديشاً واحداً في ليلة القَدْر، وأبو إسحاق الشَّيباني، وغيرُهم.

قال ابن مَعين: ثقة.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثقةً كثيرَ الحديث.

وقال عاصم، عن زِرّ: خرجتُ في وفد مِن أهل الكوفة والله إنْ حَرْضني على الوفادة إلا لقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيتُ عَبدالرحمن بن عَوف وأبيّ بن كعب فكانا جَليسيّ.

قال عاصم: وكان زِرَّ مِن أعرب النَّاس، وكان عَبدالله يسألهُ عن العربية.

زرارة بن أونى -

وقال عاصم: كان أبو وائل عُثمانياً، وكان زِرّ علويًا، وكان مُصَلَّاهما في مسجدٍ واحدٍ، وكان أبو وائل مُفَظّماً لزرّ.

وقال ابن عُبينة، عن إسماعيل: قلت لِزِرٌ كم أتى عليك؟ قال: أنا ابن عشرين ومنة.

قال أبو عُمر الصَّرير: مات قبل الجماجم.

وقال أبو عُبيد القاسم بن سلَّام: مأت سنة (٨١).

وقال عَمرو بن علي: سنة (٨٢).

وقال ابن زَبر: سنة (٨٣).

وقال أبو نُعَيم: مات وهو ابن (١٢٧) سنة.

قلت: صحَّح ابنُ عَبدالبر في «الأستيعاب» سنة (٣). وقال: كان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلاً، وأثر إسماعيل أخرجه النَّسائي مِن طريق ابن إدريس. قال: رأيت زِرًا في المسجد يختلجُ لَحياه كبراً.

وقال العِجلي: كان من أصحاب علي وعَبدالله، ثقة.

وقال أبو جعفر البغدادي: قلت لأحمد: فَزِرٌ وعلقمةُ والأسود؟ قال: هؤلاء أصحاب ابن مسعود، وهم الثبت فيه

مَن اسمُه رُرارة

ع - زُرارة بن أوفى، العامريُّ الحَرَشيُّ، أبو حاجب، البَصْريُّ، القاضي.

روى عن: أبي هريرة، وعبدالله بن سَلام، وتسميم الدَّارِيُّ، وابن عبَّاس، وعمران بن حُصين، وعائشة رضي الله عنهم، والمحفوظ أنَّ بينهما سَعْد بن هشام، والمُعْيرة بن شُعبة، وأنس، وأسير بن جابر، وعَبدالرحمن بن أبي نُعْم، ومسروق.

وعشه: قَتـادة، وداود بن أبي هنـد، وعـوف، وبَهز بن حكيم، وأيوب، وغيرُهم.

قال أبو داود الطيالسي: لم بَسْمَع مِن ابن مسعود.

وقال النُّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النَّقات». وقال: كان مِن العُبَّاد. وقال أبو جَنَاب القَصَّاب: صلَّى بنا زُرارةُ الفجر ولمَّا بَلَغَ «فإذا نُقرَ في النَّاقور فذلك يَومَئذِ يوم عسيره شهق شَهْقةً

وقال ابنَ سَعْد: مات فجاءة سنة (٩٣)، وكان ثقة، وله أحادث

قلت: وذكر ابن حِبَّان أنَّه مات في أول قدوم الحبَّاج العراق في ولاية عَبدالملك.

وقال العِجْلي: بصريُّ ثقة، رجلُ صالح.

وقال ابن أبي حاتم: سُئِل أبي هل سَمع زُرارة مِن ابن سلام؟ قال: ما أراه، ولكن يدخل في المُسْند، وقد سَمِع مِن عِمْران، وأبي هريرة، وابن عبَّاس رضي الله عنهم

بنح د س - زُرارة بن كُريم بن الحارث بن عُمـرو السَّهْميُّ، الباهليُّ، ويُقال: زُرارة بن عَبدالكريم.

روى عن: جَدِّه الحارث بن عَمرو، وله صحبة وعنسه: ابنه يحيى، وعُتبة بن عَبدالملك السَّهمي، وسَهْل بن حُصَين الباهليُّ.

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

قلت: وقال: مَن زَعم أنَّ له صحبة فقد وَهِم.

وقال أبو نُعيم في «الصحابة»: رأى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع

وذكره ابن منده، ولم يُخْرِج له شيئاً.

وقال عَبدالحق في والأحكام»: لا يُحتجُّ بحديثه. قال ابن القطَّان: يعني أنَّه لا يُعرَف.

ت - زُرارة بن مُصْعَب بن عَبدالسرحمن بن عَوف، الزُّهْرِيُّ المَدنيُّ .

روى عن: عمَّه أبي سَلَمة بن عَبدالرحمن، والمِتْوَر بن مُخرمة، والمُغيرة بن شُعْبة، والحارث بن خالد المخرومي.

وعنه: ابن شهاب، ومكحول، وعَبدالرحمن بن أبي بكر. المُلَيْكي \_

قال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

روى له التَّرمذي حديثاً واحداً في قراءة آية الكرسي وأوَّل حَمَّ المؤمن.

قلت: لم يُسمُّ جدُّه في رواية التُّرمذي.

- زرعة بن عبد الرحمن

تمييز - زُرارة بن مُصعَب بن شَيبة ، العَبُدري . روى عن: أبيه .

وعنه: ابنه عَبدالله.

ذكره ابن حِبًان في «الثُقات» وقـال: إنَّـه يَروي عن الحارث بن خالد بن العاص المخزومي، عن عائشة.

وقــال غيرُه: إنَّ بينهُمـا الـزُهــريّ فهو الذي بَروي عن الحارث، والله أعلم.

س ـ زُرارة، غيرُ مَنْسوب.

عن: عبدالرحمن بن أبزى في القراءة في الوتر. وعنه: قَتادة. قاله غُنْدَر وغيرُه، عن شعبة، عنه.

وقىال غيرٌ واحدٍ: عن قَتادة، عن عَزْرة، عن سعيد بن عَبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه، وهو المحفوظ. وعَزْرة هذا هو ابن عَبدالمرحمن بن زُرارة، فلعلٌ قَتادة قال: عن ابن زُرارة، والله أعلم.

سى ـ زُرارة، غير مَنْسوب.

عن: عائشة في القول عند القيام مِن المجلس.

وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري.

قاله شُعيب بن الليث، عن أبيه، عن يزيد بن الهاد، عن يحيى بن سعيد.

وقال قتيبة: عن الليث، عن يحيى، عن محمد بن سعد بن زُرارة -عن محمد بن رُرارة -عن رجل؛ عن عبد الرحمن الأنصاري - وهو ابن سعد بن زُرارة، والله رجل؛ عن ابن زُرارة، والله أعلم.

قلت: وأخرجه الإسماعيلي في مسند يحيى بن سعيد الانصاري مِن طريق عَبدالله بن صالح كاتب اللبث، عن اللبث، عن يليث، عن يزيد بن الهاد عن يحيى بن سعيد، عن زُرارة، عن عائشة، وبَوَّب عليه: زُرارة بن أوفى، عن عائشة، وعندي أنَّه وَهمَّ، والصَّواب أنَّه كان عن ابن زُرارة فوقع فيه حَذْف، والله أعلم.

ت ق ـ زَرْبي بن عَبد الله ، الأزديُ مولاهم ، أبو يحيى ، البَصْرِيُ ، مولى آل المُهَلَّب، ويقال: مولى هِشام بن حَسَّان، وهو إمام مَسجده .

روى عن: أنس، ومحمد بن سيرين.

وعنه: عُبيد بن واقد، وحَمرَمي بن عُمارة، وعبدالصّمد بن عُمارة، وعبدالصّمد بن عبدالوارث، وموسى بن إبراهيم، وغيرهم.

قال البخاري: فيه نظر.

وقال الترمذي: له أحاديث مناكير عن أنس وغيره.

وقال ابن عدي: أحاديثُه، ويعضُ متونها مُنكرة.

قلت: وقال ابن حِبّان: مُنكر الحديث على قِلَّته، ويروى عن أنس ما لا أصل له، فلا يُحتجُ به.

وذكره العقيلي في «الضُّعفاء».

وأخرج له ابن خُزَيمة في «صحيحه» حديثاً، لكن قال: إن ثبت الخبر.

من اسمه زُرُعة

ق ـ زُرْعة بن عَبدالله، ويقال: ابن عَبدالرحمن، الأنصاريُّ، البياضيُّ، المَدَنئُ.

عن: مولى مَعْمَر، عن أسماء بنت عُمَيس في الاستمشاء.

وعنه: عَبدالحميد بن جعفر قاله أبو أسامة، عنه.

وقال محمد بن بَكْر: عن عَبد الحميد عن عُتبة بن عَبدالله، عن أسماء. وقيل: عنه، عن يزيد بن زياد القُرَظي عن أسماء.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

فلت: وسُئِل أبو حاتم عن زُرْعة البياضي الذي روى عنه أبو الحويرث: هل له صحبة؟ فقال: لا أعلم له صُحبة.

وقال البخاري في «تاريخه»: سمَّاه أبو بكر الحنفي عن عَبدالحميد بن جعفر عُتبةً بن عَبدالله، وسيأتي بقيةً ما فيه في عُتبةً.

د كن ـ زُرْعة بن عَبدالرحمن بن جَرْهَد، الأسلميُّ ، المذنئ، ويُقال: زُرعة بن مُسْلم بن جَرْهَد.

روى عن: جَرِّهد، ويُقال: عن أبيه، عن جَرِّهد حديثَ «الفَخدُّ عَورة».

وعنه: سالم أبو النَّصر، وأبو الزُّناد.

قال النِّسائي: ثقة.

ورعة بن عبد الرحن -

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: مَن زَعَم أنَّه ابنُ مُسْلِم فَقد وَهِم.

د - زُرْعة بن عَبدالرحمن، ويُقال أبو عَبدالرحمن،
 الكوفئ.

روى عن: عَبدالله بن الزَّبير، وعَبدالله بن عبَّاس. وعنه: مالك بن مغَوَّل، والعلاء بن صالخ.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»،

روى: له أبـو داود حديثًا واحدًا: وَضع الايدي على الأيدي، وصفُّ القدمين من السُّنَّة.

قلت: في «تاريخ البخاري» وكتاب ابن أبي حاتم، وابن حِبّان: زُرعة أبو عَبدالرحمن حسب، والله أعلم.

ق ـ زُرعة أبو عمرو السُّيبانيُّ .

عن: أبي أمامة في ذكر الدُّجَّال.

وعنه: إسماعيل بن رافع. قاله المُحاربي، عنه.

وقال ضمَّرة بن ربيعة، وغيرُه، عن أبي زُرعة: ينحيى بن أبي عَمرو السَّبياني، عن عَمرو بن عَبدالله الحَضْرَمي، عن أبي أمامة، وهو الصَّواب.

قلت: ووقَع حديث المُحاربي في بعض نسخ ابن ماجه على الصَّواب أيضاً، والله أعلم.

> من اسمُه زُرَيق زُرَيق بن حيان، تقدَّم في الراء. زُرَيق بن حُكيم، تقدَّم في الراء.

مَن اسعُه زُفَر

س - زُفَر بن أوس بن الحَدَثان، النَّصْرِيُّ المدَّني أخو اللَّهُ. الكُ.

روى عن: أبي السُّنابل بن بَعْكُك قِصِة سُبَيعة.

وعنه: عُبيدالله بن عَبدالله بن عُتبة .

قلت: ذكره ابن منده، وأبو نُعيم في كتاب «الصحابة»، وقال: يُقال: أدرَك النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يُعْرَفُ له رواية ولا صُحبة.

> ولم يذكره البخاري ولا أبن أبي حاتم. د س ـ زُفَر بن صَعْصَعة بن مالك

عن: أبي هُريرة حديث: وهل رأى أحدٌ مِنكم رؤيا؟ و وقيل: عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو المحفوظ.

وعنه: إسحاق بن عَبدالله بن أبي طَلْحة.

قال النِّسائي: ثقة.

ودكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

رَوِّيا له هذا الحديث الواحد:

د ـ زُفَر بن وثِيمَة بن مالك بن أؤس بن الحَدَثان، النَّصْرِيُّ الدُّمَثْقيُّ. ويُقال فيه بإساقط مالك، ويُقال: ابن وثِيمة بن عَثْمان.

روى عن: حَكيم بن حِزام، وقيل: لَم يَلْقَب، وعن المُغيرة بن شُعبة.

روى عنه: محمد بن عَبدالله الشُّعَيْثي .

قال عثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعين، وعن دُحَيم : ثقة، زاد دُحَيم: وَلَم يَلْقَ حَكيم بن حزام

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات..

وروى محمد بن عَجْلان، عن ابن وَثِيمة النَّصري، عن أبي هريرة حديث: «إذا خَطَبَ إليكم مَن تَرضون دينه وخُلُقه فَرُوَّجُوه» الحديث.

قال المؤلف: فلا أدري هو هذا أو غيره .

· قلت: وقال ابن القطَّان: لا يُعْرِف.

مَن اسمُه زكريا ع ـ زكريا بن إسحاق المَكِّيُّ..

روی عن: عَصروبن دینار، وأبی الزَّبیر، وإبراهیم بن مَیسرة، ویحیی بن عَبدالله بن صَیْفی، وغیرِهم.

وعنه: أزهر بن القاسم، ورَوْح بن عُبادة، وبِشُر بن السَّري، وابن المُبارك، وعَبدالرزَّاق، ووَكيع، وأبو عامر العَقدي، وأبو عاصم، وغيرُهم.

قال أحمد، وابن مُعين: ثقة.

وقال أبو زُرْعة، وأبو حاتم، والنَّسائي: لا بأس به وقسال الأجُريِّ: قلت لأبي داود: زكريا بن إسحاق قدري؟ قال: نخاف عليه. قلت: هو ثقة؟ قال: ثقة. وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

وقال الميموني، عن أحمد، عن عَبدالرزاق: قال لي أبي: الزم زكريا بن أبي إسحاق، فإنّي قد رأيتُه عند ابن أبي نَجيح بمكان، قال: فأنيّتُه، وإذا هو قد نسي، وأتاه ابن المبارك فأخرج له كتابَه.

وقال ابن المَديني، عن سُفيان: لم يُجالِس عطاء، قيل لِسُفيان: إنَّهم حكوا عنك أنَّ زكريا قال: أخرج إلينا عطاء صحيفةً؟ فقال سفيان: لا، إنَّما أراني صحيفةً عِنده ما هي بالكبيرة، فقال: هذه أعطانيها يعقوب بن عَطاء، قال: هذه التي سمع أبي مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث.

وقال ابن مَعين: كان يرى القَدَر، حدثنا رَوح بن عُبادة، قال: سمعت مُنادياً على الحجر يقول: إنَّ الأمير أمر أن لا يُجالس زكريا بن إسحاق لموضع الفَدَر.

وقال وكيع: حدثنا زكريا، وكان ثقة.

وقال البَرْقي، والحاكم: كان ثقة.

خت ـ زكريا بن خالد.

روى عن: أبي الزُّناد، والزُّهْري، وأبي الزُّبير.

وعنه: عنبسة بن سعيد الرَّازي.

ذكره ابنُ حِبَّان في «الثَّقات».

ع \_ زكريا بن أبي زائِدة خاليد بن مَيمون بن فَيروزه وقال بحشل: اسمُ أبي زائِدة هُبَيرة الهَمُداني، الوادِعي مولاهم، أبو يحيى، الكوفيُّ.

روى عن: أبي إسحاق السّبيعي، وعامر الشّغبي، وفراس، وسِماك بن حَرْب، وسَعْد بن إبراهيم، وخالد بن سَلَمة، ومُصْعَب بن شيبة، وعَبدالملك بن عُمَير، وغيرِهم.

وعته: ابنه يحيى، والثَّوري، وشُعْبة، وابن المبارك، وعيسى بن يونُس، والقَطَّان، ووَكيع، وأبو أسامة، وأبو نعيم، وغيرهم.

قال الـقـطّان: ليس به بأس، وليس عَنــدي مِشـل الماعيل بن أبي خالد.

وقــال صالــع بن أحمــد، عن أبيه: إذا اختلف زكــريا وإسرائيل فإنَّ زكريا أحبُّ إليَّ في أبي إسحاق. ثم قال: ما

أَقْرَبُهِما! وحديثُهما عن أبي إسحاق لَيْن، سمعا منه بأخَرَةٍ.

وقال عَبدالله ، عن أبيه : ثقةً حُلُو الحديث، ما أقربه مِن إسماعيل بن أبي خالد!

وقال عبَّاس، عن ابن مُعين: صالح.

وقال عثمان عنه: زكريا أحبُّ إليُّ في كل شيء، وابن أبي ليلي ضعيف.

وقال العجلي: كان ثقةً إلاّ أن سَماعَه مِن أبي إسحاق باخرة، ويُقال: إنّ شريكاً أقدم سماعاً منه.

وقال أبو زُرعة: صويلح، يدلِّس كثيراً عن الشُّعْبي.

وقال أبوحاتم: لَيُن الحديث كان يدلِّس، وإسرائيل أحبُّ إليَّ منه. ويُقال: إنَّ المسائل التي كان يَرويها عن الشُّعبي لم يسمعها منه، إنَّما أخَذها عن أبي حَريز.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: زكريا أرفعُ منه\_يعني مِن أَجْلَح \_ مئة درجة.

قال أبو داود: وزكريا ثقة، إلَّا أَنَّه يُدلُّس.

قال يحيى بن زكريا: لو شِئتُ سَمَّيتُ لك مَن بين أبي وبين الشَّعْبي .

وقال النُّسائي: ثقة.

قال ابن نُمير: مات سنة (١٤٧).

وقال أبو نُعَيم: مات سنة (٤٨).

وقال محمد بن سُعْد، وعَمرو بن على: سنة (٤٩).

قلت: وقــال ابنُ حِبّــان في «الثّقات»: اسم أبي زائدة فَيروز، وقيل: خالد مات سنة (٤٨) أو (٤٩).

وقال أبو بكر البَّرْدِيجي: ليس به بأس.

وقال يعقوب بن سفيان، وأبو بكر البزَّار: ثقة.

وقال ابن سعد: كان ثقةً، كثير الحديث.

وقال ابن قانع: كان قاضياً بالكوفة.

د س ـ زكريا بن سُلَيم، أبو عِمران البَصْريُّ .

روى عن: شيخ لَمْ يُسمُّه، عن عَبدالرحمن بن أبي بَكْرة في الرُّجم.

وعنه: ابس المُبارك، ووَكيع، وعَبدالصَّمد بن عَبدالوارث، وعثمان بن عُمر، وغيرُهم.

زكريا بن عدي

قال ابن مَعين: صالح.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

خ م مدت س ق ـ زكــريــا بن عَذِي بن رُزيــق بن إسماعيل، ويُقال: ابن عَدِي بن الصَّلت بن بِسطام التَّيْمي، أبويحيى، الكوفيُّ، نزيل بغداد.

روى عن: أبي إسحاق الفَـزَاري، وابن المُبارك، وعُبيدالله بن عَمـرو الـرُّقي، وحَمَّـاد بن زيد، وهُشَيْم، ويزيد بن زُرَيْع، وحَفْص بن غياث، وشـريك، وعلي بن مُشهر، وإبراهيم بن سَعد، وغيرهم.

وعنه: إسحاق بن رَاهَسویه، والبخاري في غیر «الجامع»، وعبدالله بن أبي شیبة، وعَبدالله الدَّارِمي، وابن نُمير، ومحمد بن عَبدالرحیم البَرَّان، وحجَّاج بن الشَّاعر، ومحمد بن رافع، والقاسم بن زكریا بن دینار، وأبو كُریْب، والحارث بن أبي أسامة، وبشر بن موسى، وغیرُهم.

قال عَبدالخالق بن مُنصور، عن ابن مُعين: لا بأس به.

وقسال ابنُ الجُنيد: قيل لابن مَعين: ذُكِسر لأبي نُعَيم حديثُ عن زكريا بن عدي، فقال: مالهُ وللحديث! ذاك بالتَّوْراة أعلم.

فقال ابن مُعين: كان زكريا بن عدي لا باس به، وكان أبوه يهودياً قاسلم.

وقال العِجْلي: كوفيٌ ثقة، رجلٌ صالح، وأخوه يوسُف مُعّة، وزكريا أرفعُ مِنه، وكان مُقشَّفًا، حسنَ الهيئة، له نفس.

وقسال المُستدرين شاذان: ما رأيتُ أحفظ منه، جاءه أحصد بن حَنبل، ويحيى بن مَعين، فقالا له: أخرج إلينا كتابَ عُبيدالله بن عَمرو، فقال: ما تصنعون بالكتاب، خُدوا حتَّى أُملي عليكم كلَّه، وكان يُحدَّث عن عُدَّةٍ من أصحاب الأعمش فَيُميَّز الفاظهم.

وقال عبَّاس الدُّوري : حدَّثنا زكرياء بن عدي ، وكان سن خيار خلق الله .

وقال ابن خِراش: ثقةٌ جليلٌ ورع.

وقــال ابن سعــد: توفي ببغداد في جمادى الأولى سنة (٢١١)، وكان رجلًا صالحاً ثقةً صدوقاً، كثير الحديث.

وقال مُطَيِّن، وإسماعيل بن أبي الحارث: مات سنة

(117).

زاد إسماعيل، وابن حِبَّان: يوم الخميس ليومين مَضَيا مِن جُمادى الآخِرة.

> تعييز ـ زكريا بن عدي، الحَيَطيُّ. عن: الشَّعبي.

> > وعنه: غَسَّان بن غُسِّد.

هكذا وقع في «المعجم الأوسط» للطّبراني، والمعروف؛ زكريا بن حُكيم الحَبَطي، وهو ضعيف

ق - زكريا بن مَنْظور، يُقال اسم جدَّه عُقبة بن تَعلبة بن
 أبي مالك، ويُقال: زكريا بن يحيى بن مَنظور بن تَعلبة القَرْظي، أبو يحيى، المدنيُّ، القاضي، حليقُ الانصار.

عن: أبيه، وزيد بن أسلم، وأبي حازم سَلَمة بن دينار، وجـدٌه لأمُـه محمد بن عُقْبة بن أبي مالك القُرْظي، وَنافع، وهشام بن عُروة، وغيرهم. وروى عن أبي سَلَمة ولَم يُدْرِكه.

وعنه: يحيى بن محمد الجاري، وهشام بن عَمَّار، وعَبدالله بن الزَّبر الحُميدي، وسُريج بن يونُس، وعبدالعزيز ابن الأويسي، وداود بن رُشَيْد، ومحمد بن الصَّنَسَاح الجَرجرائي، وإبراهيم بن المُنذر الحِزَامي، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وجماعة.

وقال أحمد بن حَبل: شيخ، ولَينُه.

وقال الدَّوري، عن ابن مَعين: ليس بشيء قال: فراجعتُه فيه مرِاراً فزعم أنَّه ليس بشيء وانَّه كان طُفَيلياً.

وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وإنَّما كان فيه شيء زَعموا أنَّه كان طُفَيلياً

وقال عثمان الدارمي، عن ابن مَعين: ليس به باس. وقال مُعاوية بن صالح، عنه: ليس بثقة.

وقال ابن مُحْرِز، عن يحيى: ضعيف. وقال أبو داود: سمعت يحيى يُضعُفه.

وقال أحمد بن صالح المِصْري: ليس به بأس.

وقال ابن المديني، والنُّسائي: ضعيف

وقال عَمرو بن علي، والسَّاجي: فيه ضعف.

وقال أبو زُرعة: واهي الحديث، مُنكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، منكر المحديث، يُكتبُ حديثُه.

وقال البخاري: مُنكر الحديث.

وقال في موضع آخر: ليس بذاك.

قلت: وقال ابن حِبَّان: مُنكر الحديث جدًّا، يُروي عن أبي حازم مالا أصل له مِن حديثه.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب مَن يُرْغَب عن الرواية عنهم.

وقال أبو بشر الدُّولابي: ليس بثقة.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

وقال العسكري: تكلُّموا فيه.

وقال الدَّارَقُطني : متروك .

وذكر له ابن عدي أحاديث، وقال: ليس له أنكر مِمًّا ذكرته، وله عِدَّة غرائب، وهو ضعيف كما ذكروا إلاَّ أنَّه يُكتبُ

ق زكريا بن مُيْسَرة البَصري.

عن: النَّهاس بن فَهْم، وأبي غالب الترَّاس.

وعنه: عثمان بن مُطر، ويونُس بن محمد.

س ــ زكريا بن يحيى بن إياس بن سَلَمة السَّجزي، أبو عَبدالرحمن، المعروف بِخيَّاط الشُّنَّة، سكن دمشق.

روى عن: إسحاق بن رَاهَـويه وبشَـر بن الحكم، وإسراهيم بن سعيد الجَوْهري، وداود بن رَشيد، وأبي معمر القَطعي، وصفوان بن صالح، وابن أبي شيبة، ودُحَيم، وعبيدالله بن مُعاذ، ومحمد بن يحيى بن أبي عُمر العَدَني، وأبي موسى، وبُندار، والفلَّاس، وأبي كامل الجَحَدري، وهارون الحمَّال، وهُدْبة بن خالد، وغيرهم.

وروى عنه: النسائي - وهومِن أقرانه - وابن صاعد، وأبو الحسن بن جوصا، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، وأبو القاسم الطبراني، وأبو القاسم بن أبي العَقِب، وأبو الميمون البَجلي، وغيرُهم.

قال النّسائي: ثقة.

وقال عبدالغني بن سعيد: حافظٌ ثقة.

وقال ابن يونُس: قدم مصر، وكُتِب عنه وخرج، وتوفي

بدمشق بعد الثمانين ومثنين.

وقـال أبـو علي بن هارون: كان مولــدُه سنة (١٩٥)، وكانت وفاته سنة (٢٨٩).

خ ـ زكـريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، الوادعيُّ الكوفيِّ، يُكْنى أبا زائدة.

روى عن: أبيه، ووكيع، والمُحـــاربي، وعَبــــدالله بن إدريس، وأزهر السَّمان، ومحمد بن فضيل، وأبي نُعيم.

روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري \_ فيما ذكر أبو أحمد بن عدي والدَّارَقُطني في «شيوخ البخاري» \_ وأبو حاتم \_ وقال: صدوق \_، وأبدو بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، وأبو العبَّاس السَّراج، ومحمد بن عُمر بن يوسف شيخ ابن حِبَّان.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» [عن] يحيى بن يحيى بن زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وسألته عن القرآن، فقال: كلام الله غير مخلوق، على هذا أدركنا أهل الثقة والأمانة.

وسندكر في ترجمة الذي بعده اختلافهم في شيخ البخاري مَن هُو إن شاء الله تعالى.

خ ت ـ زكريا بن يحيى بن صالح بن سُليمان بن مَطَر البُلْخيُّ أبو يحيى، اللُّؤلؤيُّ، وهو زكريا بن أبي ركريا، الفقيه الحافظ.

روى عن: عَبدالله بن نُمَير، ووكسيم، والحَكُم بن المبارك، وأبي أسامة، والقاسم بن الحَكَم المُوني، وغيرهم.

وعنه: البخاري. وروى له الترمذي بواسطة عَبدالصَّمد بن سليمان اللَّخمي، وأبو سعد يحيى بن منصور الهَروي الرَّاهد، وجعفر الفِرْيابي، وأحمد بن سَيَّار المُرْوَزي، وإسماعيل بن مخمد بن أبي كثير القاضي.

قال تُتَيِية : فِتيان خُراسان أربعة، فذكَرَه فيهم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، وقال: كان صاحبَ سُنَّة وفضل، مِمَّن يردُّ على أهل البدع وهو صاحب كتاب «الإيمان».

قال أحمد بن يعقوب; مات عند قُتَيبة سنة (٢٣٠) وهو ابن (٥٦) سنة.

زكريا بن بحير

وقال إسماعيل بن محمود: مات في المُحرَّم سَنة (٣٢). وقال أ

قلت: 'ذكره في شيوخ البخاري الحاكم، والكلاباذي. وذكر ابنُ عدي والدَّارَقُطني بَدَله زكريًا بن يحيى بن أبي

وددر ابن عدي والدارفطني بدله زهريا بن يحيى بن ابي زائدة والسَّبب في ذلك أنَّ البخاري روى في كتابه عن زكريا بن يحيى غير منسوب عن عبدالله بن نُمَيْر، وعن أبي أسسامة، واختلف فيه مَن هو، وقد روى في العيدين عن زكريا بن يحيى أبي السَّكين، عن المحاربي.

وقال أبو الوليد الباجي : يُشبِه عندي أن يكون الراوي عن ابن نُمير هو أبو السُّكَين .

قلت: وإلى ذلك أشار الدَّارَقُطني أيْضاً، ويُشْبِه عندي أيضاً أن يكون هو الراوي عن أبي أسامة حملًا، لِلمُطلَق على المُقيَّد في العيدين، والله أعلم.

م - زكريا بن يحيى بن صالح بن يعقرب، القُضَاعيُ أبو
 يحنى، المِصْريُّ الحَرَسيُّ، كاتبُ العُمريُّ القاضي.

روى عن : المُفَضَّل بن فَضَالة، ونافع بن يزيد، وابن وَهْب، ورِشْدين بن سَعْد.

وعست : مُسلم، وإسماعيل بن داود بن وَرْدان، والحُسين بن إدريس الأنصاري الهَرَوي، ومحمد بن زَبَّان بن حَبيب، وغيرُهم.

قال ابن يونُس: توفي يوم الأربعاء لإخدى وعشرين ليلة خَلَتْ من شعبان سنة (٢٤٢)، وكانت القُضاة تقبِلُه.

قلت: وقال مَسْلَمة: أخبرنا عنه ابن زَّبَّان، وكان ثقة.

وقال الصَّدفي: سألت العُقَيلي عنه، فقال: ثقة، حدَّث عن المُقَضِّل بأحاديث مستقيمة.

بغ دس ق ـ زكريا بن يحيى بن عُمارة الأنصاريُّ، أبو يحيى، الذَّرَاع البَصْرِيُّ، وقد يُنسبُ إلى جدَّه

روى عن: عبدالسملك بن عُمير، وعَبدالعزيز بن صُهَيْب، وثابت البُناني، وفائِد بن كَيْسان أبني العَوَّام الجزَّار، وعاصم بن العَبِّجاج الجَحْدَري.

وعته: عليَّ ابن المديني، ويحيى بن مَعين، وبكر بن خَلف، وأبـو بكـر بن أبي الاسـود، وعَبدالأعلى بن حمَّاد، ونصر بن علي، وهشام بن عمَّار، وأبو موسى، وغيرُهم.

قال ابن أبي حاتم: سُئل أبوزُرْعة عنه فحسِّن القَول فيه.

وقال أبو حاتم: شيخ.

وذكره ابن حِبَّانْ في «الثُّقات، وقال: مات سنة (١٨٩).

وقال ابن قانع: مات سنة (١٨٧).

قلت: وكـذا أرَّخه الفَلَاس ويعقوب الفَــُوي وابن أبي خَيثمة، وغيرُهم

وقال ابن حِبَّان لما ذكره في «الثَّقات»: كان يُخطىء.

خ - نكريا بن يحيى بن عُمر بن حِصْن بن حُمَيد بن مُنْهِب بن حارِثة بن خُريم بن أوس بن حارثة بن لام الطّاتي أبو السُّكَين، الكُوفِيُّ، نزيل بغداد.

روى عن: أبيه، وعمَّ أبيه زَحْسر، وعن المُحساربي، وَعَبِـداللهِ مِنْ فَكِير، وأبي بكر بن عَيَّاش، وأبي عَبــدالرحمن الهيثم بن عدي الطائي، وأبي أسامة، وغيرهم.

وعت : البخاري، والحسن بن الصَّبَّاح البرزَّار، والحسن بن محمد بن الصَّبَّاح الرَّعْفُراني ـ وهما مِن اقرانه \_ وأحمد بن عَمروبن عَبدالخالق البرزَّار، وأبو بكر بن أبي الدُّنيا، وابن ناجية، وأبو عُبيد بن حَرْبَويه، وابن صاعد، وغيرُهم.

قال الخطيب: كان ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات»، وقال: مات سنة (٢٥١).

قلت: لم يرقم العِزِّي في مشايِخِه رقم البخاري على عَبدالله بن نُمَير ولا على أبي أسامة، وقد قَدَّمتُ ما فيه في ترجمة زكريا بن يحيى بن صالح البُلخي.

وقد قال صاحب «الزهرة»: روى عنه البخاري أربعة أحاديث.

وقال الحاكم: قلت للدَّارَقُطني: فأبو السُّكين الكلابي قال: هو الطَّائي، كوفي، ليس بالقوي، يحدَّث باحاديث ليست بمُضيئة.

وقال الحاكم عنه أيضاً: يُحدِّث بأحاديث خطأ.

وقىال السَّرقىاني: سمعت الـدَّارَقُطني يقول: زكريا بن يحيى الطائي متروك

وفي كتباب ابن أبي حاتم: زكـريا بن يبحيي بن عُمِر، روى عن عمَّم أبيه، روى عنه الزَّعفراني، ولم يذكر فيه شيئاً

فكأنَّه ما عَرَفه جَيِّداً.

ركريا السُّجزيُّ، هو ابن يحيى بن إياس

م مد ت س ق ـ زَمْعة بن صالح، الجنّديُّ، اليمانيُّ، سكن مكة .

روى عن: سَلَمة بن وَهْرام، وابن طاوس، وغَمرو بن دينار، والزُّهْرِي، وعيسى بن يُزْداد، وأبي حازم بن دينار، وغيرهم.

وعنه: ابنه وَهْب، وابن جُرَيج ـ وهـ و مِن أقـ رانه ـ والسُّقيانان، وابن وَهْب، وابن مَهـ دي، وعَبدالرُّزُاق، وأبو أحمد الزَّبيري، ووكيم، وأبو علي الحَنَفي، ورَوْح بن عُبادة، وأبو عاصم، وأبو نُعَبم، وغيرُهم.

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: ضعيف.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: ضعيف، وهو أصلح حديثاً من صالح بن أبي الأخضر.

وقال مرَّة أخرى: زَّمعة صويلح الحديث.

وقال الأجُريّ، عن أبي داود: ضعيف.

قال: وسألتُ يحيى: صالح بن أبي الأخضر أكبر عندك أو زمعة؟ فقال: لا هو ولا زُمُعة.

قال ابن عُيينـة: رُبِّمـا سمعتُ هشـام بن حُجَير يقـول لزمعة: إنَّما أنت جُدَيِّ، ما لَكَ وللحَديث!

قال أبو داود: صالح أحبُّ إليَّ مِن زَمْعة، أَنَا لا أُخَرِّج حديثَ زَمْعة.

وقال البخاري: يُخالَف في حديثه، تركه ابن مهدي اخيراً.

وقال عَمرو بن علي: فيه ضعف، وقد روى عنه الثوري، وابن مهدي، وما سمِعتُ يحيى ذكره قطُّ، وهو جائزُ الحديث مع الضَّعف الذي فيه.

وقال الجورجاني: متماسك.

وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث، ووهيب أوثق منه.

وقال النَّسائي: ليس بالقوي، كثيرُ الغَلط عن الزُّهْري.

وقــال ابن أبي حاتم: سُشِل أبو زُرْعة عنه، فقال: لَيْنُ واهي الحديث، حديثه عن الزُهري كانَّه يقول مناكير.

وقال ابنُ عديُّ : رُبِّما يَهِم في بعض ما يرويه، وأرجو أنَّ حديثَه صالح لا بأس به.

قلت: وقال ابن حِبَّان: كان رجلًا صالحاً يَهِمُ ولا يعلم، ويُخطىء ولا يفهم، حتى غَلَب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير.

وقال الحاكم أبو أحمد: أبو وَهْب زَمْعة بن صالح ليس بالقويّ عِندهم.

وقال ابن خُزيمة : في قلبي مِنه شيء.

وقال في موضع آخر: أنا بريءٌ مِن عُهْدَتُه.

وقال النَّسائي في «الجرح والتعديل»: ضعيف.

وقال السَّاجي: ليس بِحُجَّة في الأحكام.

د س ـ زُمَيل بن عَبَّاس، المدنيُّ، الأسدي، مولى غرَّوة.

روى عن: عُروة بن الـزَّبير، عن عائشة: أهــــدي لي ولحفصة طعامٌ وكنًا صائمتين... الحديث.

وعنه: يزيد بن الهاد.

قال البخـاري: ولا يُعرَف لِزُمَيل سماعٌ مِن عُروة، ولا لِيَزيد مِن زُمَيل، ولا تقوم به الحُجَّة.

وقال النُّسائي: ليس بالمشهور.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

وروى حديثه أبو داود والنُسائي، وعنده التصريح بِسَماع بزيد مِن زُمَيل.

قلت: قال ابنُ عدي: وهذا الحديث يُعْرَف بِزُميل هذا، وإسناده لا بأس به.

وقال مُهنا، عن أحمد: لا أدري من هو.

وقال الخطَّابي: مجهول.

ق ـ زِنْباع بن رَوْح، الجُذَاميُّ أبو رَوح الفِلَسْطينيُّ.

روى عن: النبئُّ صلى الله عليه وأله وسلم في النهي عن "دُان

وعنه: ابنه رَوح، وابن ابنه سُلَمة بن روح.

ولحديثه شاهد مِن حديث عَمروبن شُعَيب، عن أبيه، عن جدّه قال: كان لزنّباع عَبدٌ يُسَمَّى سندراً، فذكر نحوه.

زنفل بن عبدالله

ت ـ زَنْفَل بن عَبدالله، ويُقال: ابنُ شُدَّاد، العَرَفيُّ، أبو عَبدالله، المكِّي، نزل عَرَفة.

روى عن ابن أبي مُلَيْكة، ونَجيح بن إسحاق العَرفي المعالم العَرفي المعالم المع

النيمي، ومحمد بن عمــر القيسي، وعيرُهم

قال ابن مَعين: ليس بشيء.

وقال البخاري: قال الحُمَيدي: كان يلعبُ به الصّبيان.

وقال أبو حاتم، وزكريا السَّاجي، والدَّارَقُطني: ضعيف.

وقال النَّسائي، والدُّولابي، والأزدي: إليس بثقة.

وقال الأجُريِّ، عن أبي داود: ضُعيف يجيء عنه مناكير.

وقال ابن عدي: لا يُتابع على حديثه.

وقال التَّرْمِذي عَقِب إخراج حديثه في الخِيْرة: غريبُ لا نِعرِفُه إلَّا مِن حديث زَّنْفُل، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث، وما له عِندَه غيرُه.

قلت: وقال ابن حِبَّان: كان قليلَ الخديث، وفي قلَّته مناكير، لا يُحتبُّع به.

وفي «تاريخ البخاري»: كان به خَبَل.

عَ مِ تَ سَ - زَهْــَدَم بِن مُضرَّبِ الْأَرْدِيُّ الْجَرِّميُّ ، أَبُو مُسْلِم ، الْبَصْرِيُّ .

روی عن أبي موسى، وعمران بن خُصَين، وأبن عَبَّاس رضى الله عنهم

وعنه: أبو قلابة، وأبو جَمْرة الضَّبَعي، والقاسم بن عاصم التَّميمي، وأبو السَّليل ضُرَيب بن نُقَيِّر، وقَتادة، ومَطَر الوَّرَاق، وغيرُهم.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

له في الكتب حديثان أحدهما حديث أبي موسى في اليمين، والآخر «خيركم قرني» الحديث.

قلت: وقال العِجْلي: تابعيُّ ثقة.

مَن اسمُه زُهْرة . : خ ٤ - زُهْرة بن مِعبد بن عَبدالله بن هشام بن زُهْرَة بن

عثمان بن عَمرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرَّة التَّيْمي ، ابو عَقيل، المَدَني، سكن مصْر

روى عن: جدَّه، وأبيه، وابن عمَّه ـ ولم يُسَمَّه ـ وابن عُمـر، وابن الـزُبير، وعبـدالله بن السَّـاثب، وسعيد بن المسيَّب، وأبي عبـدالرحمن الحُبلي، وأبي صالح مولى عثمان، والحارث مولى عثمان، وعَبدالرحمن بن حُجيرة،

> ورِشدين بن سَعْد ـ وهو آخِر مَن حَدَّث عنه ـ وغيرُهم . قال صالح بن أحمد، عن أبيه : ثقة .

> > وكذا قال النَّسائي .

وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث لا بأس به.

وقال أبو محمد الدّارِمي: زُعَموا أنّه كان مِن الأبدال. وقال أبو سعيد بن يونس: توفي بالإسكندرية منة

(١٢٧)، قال: ويُقال: سنة (٣٥)، وهو عِندُني أصح. قلت: وقال الحاكم، عن الدَّارَقُطني: ثقة.

وقال أبو حاتم: أدرك ابن عُمر، ولا أدري سمع منه أم

وقال ابن أبي حاتم: قلت لابي: يُحتجُ بِحديثِه؟ قال: لا باس به.

وقال ابن حِبَّان في «الثّقات»: يخطىء ويُخطأ عليه، وهو مِمَّن أَستَخير الله فيه، انتهى

ولم نقف لهذا الرجل على خطأ.

وتَوقَف أبي حاتم في سماعِه مِن ابن عُمر لا وجه له، ففي البخاري ما يدُلُ عليه.

س ـ زُهُرة غيرُ مَتْسوب.

عن: زید بن ثابت.

وعنه: الزُّبْرِقان بن عَمرو بن أُمية .

قلت: تَفَـدُم في ترجمة الزَّبرِقان أنَّ الدَّارَقُطني قال: زُهْرة مجهول.

مَن اسمُه زُهَير بخ س - زُهَير بن الأقمر، أبو كثير، الزُّبَيديُّ، يأتي في الكُني.

خ م د س ق ـ رُهَير بن حَرْب بن شدًاد، الحَرَشيُ ، أبو
 خَيْثَمة ، النَّساثي نزيل بغداد، مولى بني الحَريش بن كَمْب ،
 وكان اسم جَدَّه اشتال فَعُرَّب شَدَّاداً.

وروى عن: عبدالله بن إدريس، وابن عُينة، وحَفْص بن غياث، وحَمَد بن عَبدالسرحمن السرَّ واسي، وجَمَد بن عَبدالسرحمن السرَّ واسي، وجسرير بن عبدالحميد، وابن عُليَّة، وعبدالله بن نُمَير، وعبدالرُّزَاق، وعَبدة بن سُليمان، وعُمر بن يونُس اليمامي، ومروان بن مُعاوية، ومُعاذ بن هشام، وهُشَيم، والقَطَّان، وأبي النَّضْر، وخَلْق.

وعته: البخاري، ومُسْلِم، وأبوداود، وابن ماجه، وروى له النَّسائي يواسطة أحمد بن علي بن سعيد المَرُّوزي، وابنه أبو بكر بن أبي خَيْئُمة، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، وبَقيُّ بن مَخْلَد، وإبراهيم الحَرْبي، وصوسى بن هارون، وابن أبي الدُّنيا، ويعقوب بن شَيْة، وأبو يَعْلَىٰ المَوْصلي، وجماعة.

قال مُعاوية بن صالح، عن ابن مُعين: ثقة.

وقال علي بن الجُنَيد، عن ابن مَعين: يَكفي قبيلةً.

وقال أبو حاتم: صَدوق.

وقال يعقوب بن شَيبة: زُهَير أثبتُ مِن عَبدالله بن أبي شَيبة، وكان في عَبدالله تهاونٌ بالحديث، لم يكن يفصل هذه الأشياء، يعني الألفاظ.

وقـال جعفـر الفِـرْيابي: قلتُ لابن نُمير: أيُهمـا أحبُ إليك؟ فقال: أبو خَيْئمة، وجعل يُطريه، ويَضَعُ مِن أبي بكر. وقال الآجُريُّ: قلت لابي داود: كان أبو خيثمة حُجُّةُ في

الرِّجال؟ قال: ما كان أحسَنَ عِلْمه!

وقال النِّسائي: ثقةٌ مأمون.

وقال الحسين بن فَهم: ثقةً ثَبت.

وقال أبو يكر الخطيب: كان ثقةً ثبتاً حافِظاً مُتقِناً.

قال محمد بن عَبدالله الحَضْرَمي، وغيرُه: مات سنة (٢٣٤).

وقمال ابنـه أبو بكر: ولد أبي سنة (١٦٠)، ومات ليلة الخميس لسبع خَلُون مِن شعبان، وهو ابن (٧٤) سنة.

قلت: وحكى الخطيب، عن أبي غالب علي بن أحمد بن النَّصر: أنَّه توفي سنة (٣٢).

قال الخطيب: هذا وَهُمُّ، والصُّواب سنة (٤).

وقال أبو القاسم البُغوي: كُتبتُ عنه.

وقال ابن قانع: كان ثِقةً ثبتاً.

وقال صاحبٌ «النزهرة»: روى عنه مسلم ألف حديث ومثنى حديث وإحدى وثمانين حديثاً.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: سئل أبي عنه، فقال: ثقةً صدوق.

وقال ابن وضَّاح: ثقة مِن الثَّقات، لقيته بيغداد.

وقــال ابن حِبَّان في «النُّقات»: كان مُتْقِناً ضابطاً، مِن أقران أحمد ويحيى بن مَعين.

دق \_ زُهَير بن سالم، العَنْسيُّ \_ بالنُّون \_ أبو المُخارِق، الشَّامِيُّ.

رُوى عن: عبدالله بن عمرو، وعبدالرحمن بن جُبير بن نُفَير، وعُمَير بن سَعْد، والحارث بن أيمن، ويُقال: ابنِ أبعم.

وعنه: صفوان بن عمرو، وأبو وَهْب عُبَيدالله بن عُبَيد الله بن عُبَيد الكَلاعي، وتُور بن يَزيد، وقُضَيل بن فَضَالة الهَوْزَني.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

روى له أبو داود، وابن ماجه حديثاً واحداً في السَّهو. قلت: وقسال السَّدَّارَقُطني في «الجرح والتعديل»: حِمصيُّ، مُنكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يَسْمَع منه.

رُّ هَبِر بن عَبَّاد بن مَليح بن زُهَير، الرُّؤاسي، الكوفيُّ، ابنُ عمُّ وكيع بن الجرَّاح بن مليح، أصله كوفي.

وحَــدَّث بِمـصــر ودِمـشق عن: مالــك، وسفيان بن عُيـنـة، وابن المبارك، ورِشندين بن سَعْـد، والـدَّراوردي، وفُضيل بن عياض، وعيسى بن يُونس، وحَفْص بن مَيْسَرة، في آخرين.

روى عنه: محمد بن عَبدالله بن عمّار، وقال: كان ثقةً ، وأبو حاتم الرَّازِي ووَثَقهُ ، وأبو زُرْعة الدَّمَشْقي ، وأبو الزُّنْباع رَوْح بن الفَرج، وأحمد بن أبي الحواري، وأبو عَبدالملك البُسْري، وعَبدالرحمن بن القاسم الرَّواسي، والحسن بن الفَسرَج الغَسرِّي ، وقاسم بن عُثمان، والحسين بن حُمَيد المكلى، وآخرون .

قال صالح جَزَرة: صدوق.

ذكره صاحب «الكمال» ولم يُسَمَّ مَن أخرج له فَحَذَقَه السِمِّ مَن أخرج له فَحَذَقَه السِمِّرِي، ووَقَسع في «الميزان» للذهبي: زُهير بن عَبَاله الرُّوَّاسي، عن أبي بكر بن شُعيب. وعنه الحسين بن حُمَيد المكي. قال الدَّارَقُطني: مجهول. وتعقَّبه الذهبي بأنَّه ابنُ عمَّ وكيع، كوفي، نزل مِصْر، وحدَّث عن مالك، وحقص بن مَيْسرة، وجماعة. وعنه الحسن بن سفيان، وآخرون، ووَثَقه أبو حاتم، ومات منة (٢٣٨). انتهى.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، قال: يُخطى، ويُخالف.

وقال ابن عَبدالبر: ثقة، له حديث أورده من طريق محمد بن وَضَّاح، عن زُهَر بن عَبَّاد، وعن بشر بن الحارث ما لفَظُه هذا الحديث، وإن كان ضعيفاً فإنَّ فيه ما يَسْكُن إليه النَّفس مِن جهة اشتهار الحديث عند جماعة، ولم أز لابن عَبدالبر في تضعيفه سَلَفاً، والحديث المذكور في فَضل الجُمُعة والجثُ عليها.

وقد اخرجه ابنُ ماجه مِن طريقٍ أخرى.

وقال ابن عَبدالبر: إنَّ له طُرْقاً يُقِوِّي بَعضُها بَعضاً.

خت د ـ زُهَير بن عبدالله بن جُذَعان، النَّيْميُ، أبو مُلَيْكة

ذكره البخاري في الإجارة في حديث ابن جُرَيج، عن عطاء، عن صفوان بن يَعلى، عن يَعلى بن أُميَّة: أنَّ رجلًا عَضَّ يَدَ رَجُل . . . الحديث.

قال ابن جُرَيج: وحـدَّثنِي عبدالله بن أبي مُلَيْكة، عن جدَّه بمثل هذه القِصَّة، قال: فأهدَرُها أبو بكر.

قلت: وقد ذكره أبو داود أيضاً مِن حديث ابن جُرَيج بالإسنادين، كما ذكره البخاري سواءً وليس هو مُعَلَّقاً بل هو موصول.

وقال ابن عبدالبر: جدَّ ابنِ أبي مُلَيكة، له صُحبة، يُعدَّ في أهل الحجاز، حديثه عند ابن جُزَيج، عن ابن أبي مُليكة، عن أبيه عن جَدَّه أنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجِلٍ فَابطَلها أبو بكر.

قلت: وهكذا أخرجه الحاكم أبو أحمد في كتاب «الكُني» فقال عن أبيه، عن جَدِّه.

وسمَّاه ابن أبي داود، وابن شاهين، والجاكم أبو أحمد،

وأبو موسى في «ديله» على الصحابة زُهَيراً، ولكن في كتاب «النَّسب» للزَّبير: عَبدالله بن عُبيدالله بن عَبدالله بن أبي مُليَكة وكذا قال خَليفة، فعلى هذا فالضَّمير في قوله عن خَدَّه يعود إلى عُبيدالله والد عَبدالله الفقيه، والله أعلم.

بِعْ - 'زُ مُيرَ بِن عَبِدالله، بَصْرِيْ.

روى عن. أنس، وعن رجل مِن الصَّبحابة.

وعنه: أبو عِمران الجَوْنِي، وقيل: عن أبي عِمران، عن زُهَيربن عَبدالله بن أبي جَبل، عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال شعبة: عنه، عن محمد بن زُهَير بن أبي جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «التابعين»، فقال: زُهَير بن عَبدالله يَروي عن رجل مِن الصَّحابة، وعنه أبو عِمران الجَوني، وسمع مِن أنس بن مالك.

وذكره ابن عَبدالبر في «الاستيعاب» فقال: زُهَير بن أبي جَبل مِنْ أَزْد شَنوءة، وهو زُهَير بن عَبدالله بن أبي جَبل، يُعدُّ في البَصْرِيين.

وكذا ذكره في الصحابة أبو نُعَيم، وابن زَبْر والعَسْكَري، غِيرُهم.

وقال ابنُ أبي حاتم في «المراسيل»: زهير بن عَبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مُرسَل، قاله أبيْ

دس - زُهَير بن عثمان، الأعور، النَّقفيُّ. عِداده في الصَّحابة الذين تزلوا البَصْرة.

روى حديثه الحسن البَصْري، عن عَبدالله بن عُثمان الثَّقفي، عن رجل أعور مِن ثقيف، كان يُقال له: معروف؛ أي يُشني عليه خيراً - إن لم يكن زُهير بن عثمان فلا أدري ما اسمُه - في الوليمة.

قال البخاري: لم يصعُّ إسنادَه، ولا نعرِفُ له صُحة.

قلت: وقد أثبت صُحبَته ابن أبي حَيثمة، وأبو حاتم الرازي، وأبو حاتم ابن حِبَّان، والتَّرمذِي، والأزدي ـ وقال: تَفَرَّد عنه بالرَّواية عَبدالله بن عثمان ـ وغيرُهم.

م س - زُخير بن عَمرو، الهِلالي.

زهير بن محمد

روى عن: النبيّ صلى الله عليه وآلمه وسلم في قولمه تعالى: «وأنَّذِر عَشيرتك الأقربين».

وعنه؛ أبو عثمان النُّهْدِي مقروناً بقَبيصة بن المُخارِق.

قلت: قال الأردي: تفرُّد عنه أبو عثمان.

وقال العسكري: نزل البصرة، له بها دار.

وقال البَغُوي: لا أعلم له إلاّ حديث الإنذار.

ونقل ابن السَّكَن، عن البخاري: أنَّه لم يُصَحَّح صُحْبَته لأنَّه لم يَذْكُر السَّماع.

ق ـ زُهير بن محمد بن قُمَير بن شُعْبة، المُرْوَزيُّ، نزيل بغداد، أبو محمد، ويُقال: أبو عَبدالرحمن.

روى عن: عَبدالرُّزَاق، ورَوح بن عُبادة، وأبي النَّضْر، ويعلى بن عُبَيد، وسُنيَد بن داود، وزكــريا بن عدي، وأبي تربة، والقَّعْنَبي وجماعة.

وعنه: ابن ماجه، وعبدالله بن أحمد، والبُعِيْري، ومحمد بن عَبدالله الحَضْرمي، ومنوسى بن هارون، ومحمد بن إمحاق السُّرَّاج، وابن صاعد، والبَعْوي، والمَحاملي، والحسن بن يحيى بن عَيَّاش القَطَّان، وغيرُهم.

قال السُّوَّاجِ: ثقةٌ مأمون، وابنه محمد بن زُهَير.

وقال أبو الحسين بن المنادي: مِن أفاضل النَّاس، وقد كتَّبَ النَّاسَ عنه حديثاً كثيراً.

وقال البَغُوي: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل مِن زُهَير بن قُمَير، وسمعتُه يقول: أشتَهي لحماً مِن أربعين سنة ولا آكلُهُ حتى أدخلَ الرُّومِ فآكله مِن مغانم الرُّومِ.

وذكره ابن حِبَّان في والنَّفات.

وقال الخطيب: كان ثقة صادقاً ورعاً زاهداً، وانتقل في آخِرِ عُمُّرِه عن بغداد إلى طَرَسوس فرابطَ بها إلى أن مات.

وقال محمد بن زُهَير: كان أبي يَجمعُنا في وقت ختمِه القرآن في رمضان في كلَّ يوم وليلة ثلاث مرات.

قال أحمد بن محمد الزُّعْفَراني : مات في سنة (۲۵۸). قلت: وقــال ابن أبي حاتم: أدركتُه، ولم أكتُب عنه، كان صدوقاً.

وقال أبو القاسم البُّغُوي: توفي سنة (٥٧) في آخِرها.

ع \_ زُهَير بن محمد، التَّميميُّ، أبو المُنْذَر الخُراسانيُّ المُروَزِيُّ، الخرقيُ مِن أهل قريةٍ من قُرى مَرو تُسَمَّى خَرَق، ويُقال: مِن أهل نَيسابور، قدم الشَّام، وسكن الحجاز.

وروى عن: زيد بن أسلم، وشسريك بن أبي نمسر، وعاصم الأحول، وعبدالله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن المُنكَدِر، وموسى بن عُقبة، وموسى بن وَرْدان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عُروة، وأبي إسحاق السبيعي، وحُميد الطّويل، وجعفر الصّادق، وأبي حازم بن ديسار، وصالح بن كَيْسان، وعمرو بن سعيد، وابن جُرَيح، وجماعة.

وعنه: أبو داود الطَّيالسي، ورَوح بن عُبادة، وأبو عامر المَقَسدي، وعبدالرحمن بن مهدي، والوليد بن مُسْلم، ويحيى بن أبي بُكير الكِرْماني، وأبو عاصم، وأبو حُذَيفة، وغيرُهم.

قال حنبل، عن أحمد: ثقة.

وقال أبو بكر المُرُّوذي، عن أحمد: لا بأس به.

وقال الجُورْجاني، عن أحمد: مُستقيم الحديث.

وقال الميموني، عن أحمد: مُقارب الحديث.

وقال البخاري: قال أحمد: كان زُهَير الذي روى عنه أهل الشام زُهَيراً آخر.

قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنَّه مناكبر، وما روى عنه أهل البصرة فإنَّه صحيح.

وقال الأثرم، عن أحمد، في رواية الشَّاميين، عن زُهَير: يروون عنه مناكير، ثم قال: أمَّا رواية أصحابِنا عنه فمُستقيمة، عَبدالرحمن بن مهدي، وأي عامر، وأمَّا أحاديث أبي حفص ذاك التَّنيسي عنه فَتِلك بواطيلُ موضوعة أو نحو هذا، فأمًّا بواطيل فقد قاله.

وقال ابن أبي خَيشمة، عن ابن مَعين: صالحٌ لا بأس به. وقال عثمان، عن يحيى: ثقة.

وقال مُعاوية، عن يحيى: ضعيف.

وقال العِجلي: جائز الحديث.

وذكره أبو زُرْعة في ﴿أَسَامِي الضَّعَفَاءُ ﴾ .

وقال أبو حاتم: محَلُّه الصُّدق، وفي حِفْظِه سوء، وكان

هير بن عمد

حديثه بالشام أنكر من حديثِه بالعراق لسوء حِفظِه، فما حدَّث به مِن حِفْظِه ففيه أغاليط، وما حدَّث مِنْ كُتُبِه فهو صالح.

وقال عثمان الدَّارِمي، وصالح بن محمد: ثقةً صدوق، زاد عثمان: وله أغاليط كثيرة.

وقال النُّسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخر. ليس بالقوي.

وقال في موضع آخر: ليس به باس، وعِند عَمرو بن أبي سَلمة ـ يعني التُنيسي ـ عنه مناكير.

وقال يعقوب بن شَيبة: صدوقٌ، صالح الحديث.

وقال أبو عَروبة الحَرَّاني: كَانَّ أَحَادَيْتُه فَوَاثِد.

وقال ابن عدي: ولعلَّ أهل الشام أخطؤوا عليه، فإنَّه إذا حدَّث عنه أهل العراق فروايتُهم عنه شبه المستقيمة، وارجو الله لا باس به

ذكر ابن قانع: أنَّه مات سنة (١٦٢).

قلت: وقال موسى بن هارون: أرجو أنَّه صدوق.

وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض المناكير.

وفي التاريخ نيسابور، بإسناد عن عيسبي بن يونُس، حدثنا زُهَير بن محمد، وكان ثقةً

وذكره ابن حِبَّان في «النُّفات»، وقال يُخطىء ويُخالِف.

وقال السَّاجي: صدوقٌ، مُنكر الحديث.

وقال العِجْلي لا بأس به، وهذه الأجاديث التي يرويها أهل الشَّام عنه ليست تُعجَبُني.

وذكره البخاري في فصل من مات مِن الخمسين ومئة إلى السُّين.

د ـ زُهَير بن محمد ـ

عن: عَمروبن شُعَيب.

وعنه: الوليد بن مُسْلِم.

قال البيهقي في حديث زُهيربن محمد، عن عَمروبن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدًّه في حرق رحــل الغَــالّ: هو الخُـراساني، نزيلُ مكَـة، قال: ويُقــال: إنَّـه غيرُه، وإنَّـه مجهول، انتهى.

ق ـ زُهَير بن مَرَّ زوق.

روی عن: علی بن زید بن جُدْعان. وعنه: علی بن غُراب.

قال عثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعين: لا أعرفه. وقال البخاري: مُنكر الحديث، مجهول.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الشيء الذي لا يُحِلُّ

قلت: قال ابن عدي: إنَّما لَم يَعرِفُه ابنُ مَعين لأنَّ له حديثاً واحداً مُعْضَلاً

وقرأت بخط الذُّهبي في «الميران»: ضعيف.

ع ـ زُهير بن مُعاوية بن حُدَيج بن الزُّحيل بن زُهَير بنُ خَيْمُة الجُعْفَى، أبو خَيْمَة الكوفِيُّ، سكن الجزيرة

روى عن أبي إسحاق السبيعي، وسليمان البيعي، وعساصم الأحول، والأسود بن قيس، ويبان بن بشر، وخصيف، وزيد بن جُبير، والأعمش، وسماك بن جُرب، وعبدالعريز بن رقيع، وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم، وعبدالكريم الجَرْرِي، ورُبيد اليامي، وعَمْروبن ميمون بن مهران، وأبي الربير، ومنصور بن عبدالرحمن الحبي، ومسوسى بن عقبة، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الانصاري، وخَلْق كثير.

وعنه: ابنُ مهدي، والقطان، وأبو داود الطّيالسي، وأبو النَّفْسر هاشم بن القاسم، ويحيى بن آدم، وأسود بن عامر شاذان، والهيثم بن جَميل الأنسطاكي، وعَمسروبن عثمان الرَّقِي، وعَبدالله بن محمد النُّقيلي، وأبو عَسَّان النَّهدي، وأبو مَعسر، وعَمسروبن خالسد المحسراني، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري، وأحمد بن عبدالله بن يونس، وعليُّ بن البَجعد، وعبدالسَّلام بن عَبدالحميد الحرَّاني وهو آخِرُ مَن حدَّث عنه، وجماعة.

قال مُعاذ بن مُعاذ: والله ما كان سفيان بالبّت مِن زُهَير. وقال شُعَيب بن حَرْب: كان زُهَير أحفظَ مِن عشرين مثل. هُبة

وقــال بِشــربن عُمــر الزَّهْراني، عن ابن عُبينة: عليك بِزُهَير بن مُعاوية فما بالكوفة مِثلُه.

وقال الميموني، عن أحمد: كان مِن معادن الصَّدَّق.

-- زياد بن اسهاعيل •

وقــال صالح بن أحمد، عن أبيه: زُهَير فيما روى عن المشايخ: ثبتٌ بَخ ِ بَخ ِ . وفي حديثه عن أبي إسحاق لَيْن، سمع منه باخَرَة .

وقال ابن أبي خَيثمة، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال أبو زُرعة: ثقة إلاً أنَّه سمعَ مِن أبي إسحاق بعد لاختلاط.

وقال أبوحاتم: زُهَير أحبُ إلينا مِن إسرائيل في كلُّ شيء إلاَّ في حديث أبي إسحاق، فقبل له: فزائدة وزهير؟ قال: زُهير أتقنُ مِن زائِدة، وهو أحفظ مِن أبي عوانة وما أشبه حديثه بحديث زيد بن أبي أُنيسة، وهو أحفظ مِن أبي عوانة، وزهير ثقةً متقنُ، صاحبُ سُنة، وهو أحبُ إليَّ مِن جرير وخالد الواسطى.

وقال العِجْلي: ثقةُ مأمون.

وقال النُّسائي: ثقةً ثبت.

وقال مُطَيِّن: مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وسبعين مِئة.

وقال ابن مُنجَويه: مات سنة (١٧٧)، وكان حافِظاً مُتقِناً وكان أهل العراق يقدِّمونه في الإتقان على أقرانه.

قال الخطيب: حدَّث عنه ابن جُرَيج، وعَبدالسَّلام بن عَبدالحميد الحَرَّاني، وبين وفاتيهما بضعٌ وتِسعون سنة. وحدَّث عنه محمد بن إسحاق، وبين وفاتيهما قريبٌ من ذلك.

قلت: وقال ابنُ سعد: توفي آخر سنة (٧٢)، وكان ثقةً ثبتاً ماموناً كثيرَ الحديث.

وقــال أبو جعفر بن نُقَيْل: مات في رجب سنة (٧٣)، وقال أبضاً: ولد سنة مئة .

وقال البزَّار: ثقة .

وقال ابنُ حِبّان في والثّقات: توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين ومئة في رجب، وكان حافظ متقبناً، وكان أهل العراق يقولون في أيام التَّوري: إذا مات الثوري ففي زُهَير خَلَف، وكانوا يُقدّمونه في الإتقان على غيره، وعاب عليه بعضهم أنَّه كان مِمّن يحرس خشية زيد بن على لمَّا صُلِبَ.

ل - زُهير بن نُعَيم، البابي، السَّلوليُّ، ويُقال: العِجْلي، أبو عبدالرحمن السَّجستانيُّ، نزيلُ البَصْرة.

روى عن: سَلَام بن أبي مُطيع، وبِثْــر بن منصــور السَّليمي، ويزيد الرَّقاشي مُرْسَل.

وعنه: عارم - وهو من أقرانه - وأحمد بن إسراهيم السُّورَقي، والفلاس، وأبو بكر بن أبي الأسود، ومحمد بن يحيى بن صعيد القطان.

وكان أحدَ الزُّهَّاد، والعُبَّاد المُتقشُّفين.

قال سَلَمة بن شَبيب، عن سَهْل بن عاصم: سمعتُ زُهَيراً يقول: ودِدْتُ أَنَّ جَسَدي قُرض بالمقاريض وأَنَّ هذا الخَلْق أطاعوا الله.

قلت: عَلَّق البخاري اثراً في أوَّل البُيوع مِن طريق زُهَير هذا، تقدَّم في ترجمة حسَّان، وأصلُ لفظِه: اجتمع يونُس بن عُبيد، وحسان بن أبي سِنان، فقال يونُس: ما عالَجْتُ شيئاً أهون أشدً عليَّ مِن الورع، وقال حسَّان لكنِّي ما عالجتُ شيئاً أهون عليَّ مِن الورع، تركتُ ما يَريَّئي إلى ما لا يَريبُني فاسترحت. رويناه في الحلية، والبابي نِسْبة إلى باب الأبواب. ذكره السّمعاني، وكانت وفاة زُهير في خلافة المامون.

قد ـ رُهَير بن الهُنَيد، العَدَويُّ، أبو الذَّيَّال، البَصْرِيُّ. روى عن: أبي نُعامة العَدَوي، ومنصور بن سَعْد اللؤلؤي، ومحمد بن عَبدالله الشَّعَيْشي.

وعنه: عَبْدة بن عَبدالله الصَّفار، وعُبيدالله بن عُمر القـواريري، وأحمد بن عَبْدة الضُّبِّي، والعبَّاس بن يزيد البَحْرَاني، وعِدَّة.

ذكره ابن حِبَّان في والثَّقات.

عس ـ زُ مَير غيرُ مَنسوب.

عن: إبــراهيم، عن يحيى، عن عُميربن سعيد، عن علي: «سَن مات في حَدٍّ مِن حُدود الله فلا دية له إلاَّ في حدٍّ الخمر».

وعنه: ابن جُرَيج

يحتمــل أن يكون زُهَير بن مُعاوية أبو خَيثمة، فإنَّ ابنَ جُرَيج قد روى عنه كما تَقدُّم.

## مَن اسمه زياد

عغ م ت ق ـ زياد بن إسماعيل المغزومي ويُقال: السَّهْمِي، المكنُ، ويُقال: يزيد بن إسماعيل.

روى عن: محمد بن عَبَّاد بن جَغْفر، وسُليمان بن

وعته: ابن جُرَيج، والثُّوري.

قال ابن مُعين: ضعيف.

وقال علي بن المديني: رجل مِن أهل مكة معروف. وقال أبو حاتم: يُكْتَبُ حديثُه.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

له عندهم حديثٌ واحد في القَدَر.

قلت: وقال أبو الفتح الأزدي: فيه نظر.

وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثُه بشيء.

بخ ـ زياد بن أَنْعُم بن ذَرى، الشَّعْبانيُّ، والد عبدالرحمن.

روى عن: أبي أيوب الأنصاري.

وعنه ابنه

ذكره ابن حبًّان في «التَّقات». وقال: الأب ثقة، والابن

قلت . وقسال صاحب «تساريخ القيروان»: كان رجـالًا صالحاً فاضلًا تابعياً، يَروي عن ابن عُمر رضي الله عنهما.

خ دت س ــ زياد بن أيُّوب بن زياد، البُّغْدَادِيُّ أبو هاشم المعروف بدِّلُويه، طوسيُّ الأصل.

روى عن: عبدالله بن إدريس، وابن عُلَيَّة، وأبى عُبَيدة الحدَّاد، وأبي بكر بن عَيَّاش، ومروان بن مُعاوية، وهُشُيم، ووَكِيع، وزياد البَّحَاني، ومجمد بن يزيد الواسطي، وعلي بن غُرَاب، ومُعْتَضِر بن سُليمان، ويزيد بن هازون، وعُمر ويَعلَى ابنى غُبَيد، ويحيى بن أبي غَنيَّة، وجماعة،

وعنه: البخاري، وأبو داود، والتُّرمذي، والنَّسائي، وعَبدالله بن أحمد، وأبوه أحمد بن حنبل - ومات قبله - وابن خُزَيمة، والسُّرَّاج، ومحمد بن المسيِّب الأرغباني، وعُمر البُجَيْري، وأبو حاتم، وأبو القاسم البَغَوي، وابنه أبو الطيّب أحمد بن أبي القياسم، وأبيو حامد الخَصْرمي، وحفيدُه أحمد بن محمد بن زياد بن أبوب، والحمين بن إسماعيل

المَحَاملي، وغيرُهم.

قال المَرُّودي، عن أحمد: اكتبوا عنه فإنَّه شُعْبة الصَّغير. وقال أبو إسحاق الأصبهاني: ليس على بسيط الأرض أحد أرثق من زياد بن أيوب.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال النُّسائي: ليس به بأس.

وقال في موضع آخر: ثِقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّفات».

وقبال إسحاق السَّرَّاج: أصلُه طُوسي، ونشأ ببغداد، سمعته يقول: مولدي سنة (١٦٦)، قال: وطَلَبتُ الحديث سنة (۱۸۱).

وقال ابن قانع: مات سنة (٢٥٢)، زاد غيرُه: في ربيع

قلت: هذا قول أبي الفاسم البَغُــوي، وكذا أرَّخه البخاري في السنة المذكورة.

وقال صاحب «الزّهرة»: روى عنه البخاري حديثين.

وقال الدَّارَقُطني: دَلُّويه ثقةُ مأمون.

وقيل: إنَّه كان يقول: مَن سمَّاني دلُّويه لا أجعلُه في

د ق ـ زياد بن بَيان الرَّقِّي.

روى عن: على بن نُفَيل جَدَّ أبي جعف ِ النَّفَيلي، وميمون بن مهران، وسالم بن عبدالله .

وعنه: أبو المليح الرُّقي، وجعفر بن بُرِّقان، وابنُ عُلَيَّة، وهانيء بن فَرُوخ.

قال البخاري: قال عَبدالغفار: حدثنًا أبو المُليخ أنَّه سمع زياد بن بَيان، وذكر مِن فَضَّله.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات» وقال: كان شيخاً

روى له أبو داود وابن ماجه حديثاً واحداً في المهدي .

قلت: قال البخاري: في إسناده نظر.

سى ق ـ زياد بن ئويب.

البَصْريُ.

روى عن: أبيه، وابنِ عُمر، وسَعْد، والمُغيرة بن شُعبة، والمحقوظ عن أبيه، عنه.

روى عند. ابن أخيه سعيد بن عُبيدالله بن جُبَير بن حَيَّة، وابن أخيه المُغيرة بن عبيدالله، ويونُس بن عُبَيد، وغيرُهم. قال أبو طالب، عن أحمد: من الثُقات.

وقال مرَّةً: رجل معروف.

وقال ابن مُعين، وأبو زُرعة، والنَّسائي: ثقة.

قلت: قال أبو زُرْعة ، وأبو حاتم: روايته عن سَعْد بن أبي وقًاص مُرسلة .

وذكره ابن حِبَّان في الطبقة الثالثة مِن «الثَّقات» فكأنَّه لم يقع له روايته عن ابن عُمر.

ونقل ابن خَلفون أنَّ أحمد بن صالح: يعني العِجْلي وثقه، ونسبه: ابن حيَّة بن مسعود بن مُعتَّب بن مالك بن عَمرو.

وقال الأجُرِّي: سُئِل أبو داود، فقال: هذا زياد الجِهْبِذ. وقال الدَّارَقُطني: ليس به باس.

وروى ابن أبي شيبة مِن طريق عَبدالرحمن بن أبي نُمْم قال: كان زياد بن جُبيريقع في الحسن والحسين، فقلت له: يا أبا محمد: إنَّ أبا سعيد حدَّثني عن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنَّة.

س ـ زِياد بن الجرَّاح الجَزريُّ، وهو غيرُ زِياد بن أبي مريم على الصَّحيح.

روى عن: عَبدالله بن مَعْقِل بن مُقَرِّف، وعمرو بن ميمون.

وعنه: جعفر بن بُرِّفان، وخُصَيف، وعَبـدالكريم بن مالك، وعون بن حبيب العزريون.

قال النّسائي: ثقة

وذكره ابن حِبَّان في ﴿النُّقَاتِ ﴾ .

وقال عُبيدالله بن عَمرو الرَّفي: رأيتُ زياد بن الجرَّاح وزياد بن أبي مريم. روي عن: أبي هويرة.

وعنه: عاصم بن عُبيدالله بن عاصم بن عُمر.

ذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

روى له النَّسائي، وابن ماجه حديثاً واحداً في الرُّقية .

د ق رِياد بن جائبة المتميميّ، الدَّمشْقيُّ، ويُقال: زيد، ويُقال: يزيد، والصَّواب الأول، يُقال: إنَّ له صُحبة.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن سأل وله ما يُغنيه» الحديث. وروى عن حبيب بن مَسْلَمة في النَّفَل.

روی عنه: مکحول، ویونُس بن مَیْسَرة بن حَلْبَس، وعطیّة بن قیس.

قال أبو حاتم: شيخٌ مجهول.

وقال النِّسائي : ثقة .

وذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

وقال: مَن قال يزيد بن جارية فقد وَهِم.

قال الهيئم بن عِمْسران العَنْسي: دخيل زياد بن جارية مسجد دمشق وقد تأخرت صلاتهم الجمعة إلى العَصْر، فقال: والله سابَمَثَ الله نبياً بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم بهذه الصلاة، قال: فأخِذ فأدخِل الخضراء فقُطِع رأسُه وذلك في زمن الوليد بن عَبدالملك.

وقال أبو مُسهر، عن سعيد بن عَبدالعزيز: كان زياد بن جارية إذا خلا بأصحابه قال: أخرجوا مخْبآتكم.

قلت: ذكره ابنُ أبي عاصم، وأبو نعيم الأصبهانيان في «الصحابة»، وساقا حديثه في المسألة مِن طريق يونُس بن مَيْسَرة عنه.

وقال ابن أبي عاصم في حديثه، عن يونُس، قال: كنتُ جالساً عند أم الدَّرداء، فدخل علينا زياد بن جارية، فقالت له أم الدرداء: حديثُك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة. انتهى.

وأبو حاتم قد عبَّر بعبارة مجهول في كثير مِن الصَّحابة، ولكن جزم بكونِه تابعيًّا ابنُ حِبًّان وغيرُه، وتُوثيق النَّسائي له يُذُلُّ على أنَّه عَنده تابعي.

ع - زياد بن جُبير بن حَبَّة بن مُسعود بن مُعَتَّب، التَّقفيُّ،

زياد بن أبي الجعد -

روى له النَّسائي حديثاً واحداً، عن عَمروبن ميمون: هاغنيم خمساً قبل خمس، الحديث.

قلت: وجزم ابنُ مَعين أيضاً بائَّه غيرُ زياد بن أبي مريم، قاله الدُّوري عنه.

ونقل ابن خَلْفون أن ابن مَعين، وابن نُميْر وَثُقاه، وسيأتي في ترجمة زياد بن أبي مريم بقيَّةُ ترجمته.

ت ـ زِياد بِن أَبِي الجَعْد، واسمُه رافع، الكوفيُّ.

روى عن: عَمْروبن الحارث، ووابصة بن مُغْبَد.

وعنه: أخوه عُبَيد، وهِلال بن يَساف.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّفات».

روى له التَّرمِذي، وذكره ابن ماجه فيَّ حديث وابصة.

دت ق رياد بن الحارث، الصَّدَائيُّ، له صُحبة، ، قدِم على النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأذَّن له في سَفَره.

روى عنه: زياد بن نُعَيْم الحَضْرَمي.:

روى له الثلاثة طرفاً مِن حديثه الطُّويل، ورواه أحمد بن ضبار بطوله.

قلت: قال ابن حِبَّان: بايع النبي ضلى الله عليه وآله وسلمُ إلاَّ ابن أنْكُم في إسناد خبره.

وقال ابن السُّكن: في إسناده نَظَر.

قلت: ولحديث طريق أحرى مِنْ رواية المُسارك بن فَضَالة، عن عَبدالغَفَّار بن مَيْسَرة، عن الصُّداثي ـ ولم يُسَمَّه ـ فذكر طرفاً من حديثه.

وروى ألب اوردي في كتب اب الصخب ابنه من طريق محمد بن عيسى بن جابر الرُّشيدي، قال ؛ وجدت في كتاب أبي عن عَبدالله بن سُليم أن عن عَمروبن الحارث، عن بَكر بن سوادة، عن زياد بن نُعَيم، عن زياد الصُّد التي، فذكر طرفاً من حديثه.

وقال ابن يُونس: هو رجلٌ معروف مِن أهل مِصر وحديثُه. يُشْبِه حديث حِبَّان بن بحّ.

قلت: وزعم الصُّوري أنَّه حِبَّان بن بحّ، وفيه نظر.

د ـ زياد بن حُدَير، الأسدي، أبو المُغيرة، ويُقال: أبو عَبدالرحمن.

روى عن عُمر، وعلي، وابن مسعود، والعلاء بن الحضرَمي رضي الله عنهم.

وعنه: إبراهيم بن مُهاجر، وأبو صَخرة جامع بن شَدَّاد، والشَّعْبي، وأبو حَصين، ويزيد بن أبي زياد، وحبب بن أبي ثابت، وغيرُهم.

قال أبو حاتم : ثقة .

وذكره ابن حِبَّان في ٥الثَّقات».

روى له أبو داود حديثاً واحداً لعليَّ في نصارى تَغْلِب، وقال: مُنكر.

قلت: وله ذِكْرُ في «الصحيح» في حديث عَلْقَمة، عن ابن مسعود حين أمر عَلْقَمة أنْ يقرأ، قال: فقال له زيد بن حُدَير أخو زياد بن حُدَير، فذكر قِصَّةً

وقال الدَّارَقُطني: ثقةً يُحنجُّ به.

وروى عبدالرحمن بن مَهدي، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مُهاجِر، قال: بعثني إبراهيم النَّخعي إلى زياد بن خُدير أميرٌ كان على الكوفة، فذكر قصَّة.

س ـ زِياد بن حِذْيَم بن عَمرو، السُّعْديُّ ـ

ر**و**ی عن: أبيه.

وعته ز ابته موسى .

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

روى له النَّسائي حديثاً واحداً تَقدَّم في ترجمة أبيه. خ دس ـ زياد بن حسَّان بن قُرُّة، الباهليُّ البَصْرِيُّ، وهو زياد الأعلم.

روى عن: أنس، والحسن البَصْرِي، وابن سيزين. وعنه: ابن عَوْن، والحمَّادان، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وهمَّام بن يحيى، وغيرهم.

قال أحمد: ثقةً ثقة.

وقال ابن مُعين، وأبو داود، والنَّــاثي: ثقة.

وقال ابو زُرْعة: شيخ.

وقال أبوحاتم: هو من قُدماء أصحاب الحسن. قلت: وقال ابنُ سَعْد: كان ثقة، إن شاء الله. زياد بن الربيع

م ٤ ـ زياد بن خَيثمة الجُعفيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: أبي إسحاق السَّبيعي، ونُعَيم بن أبي هِنْد، وسَعْد أبي محداهد السَّلَّائي، وسِماك بن حَرْب، وعَـطِيَّة العَوْفي، ومُجاهد، وثابت البُناني، والأسود بن سعيد، وجماعة.

وعنمه: أبسو خَيْثُمــة الجُعْفي، وهُشَيم، وأبسو بَدْر، ومحمد بن المُعَلَّى الكوفي تزيل الرِّي، وغيرُهم.

قال ابن مَعين، وأبو زُرْعة: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال أبو داود: زياد بن خَيثمة قَرابة زُهَير ثقة .

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

تمييز ـ زياد بن خَيشمة .

روى عن: الأوزاعي، وعَبدالله بن المؤمَّل، ومِسْعر.

وعنه: أبو الوليد الطَّيالسي.

وهو متأخر عن الذي قبله.

خ ت ق ـ زِياد بن الرَّبيع ، اليُحْمِديُّ ، أبو خِدَاش ، البَصْريُّ .

رأى نُسَيِّلة بنت واثلة بن الاسقع.

وروى عن: ثُماهة بن عَبدالله بن أنس، وحَضْرميٌ بن عَجْلان، وعَبَّاد بن كثير، وعَبَّاد بن منصور، وخالد بن سَلَمة المخزومي، وعاصم بن أبي النَّجود، وهشام بن حَسَّان، وأبي عِمران الجَوْني، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وابنا أبي شيبة، وابن المدّيني، ومحمد بن سعيد الخُزاعي، ومحمد بن عَبدالله بن بَربع، ونَصْر بن علي الجَهْضَمي، وإسحاق بن أبي إسرائيل - وقال: كان من ثقات البّصْريين -، وعِدّة.

وقال أحمد: شَيخٌ بصريٌّ ليس به باس، مِن الشَّيوخ لئَقات.

وقال الأُجُرِّي، عن أبي داود: ثقة ـ

وذكره أبن حِبَّان في ﴿ النُّقاتِ ﴾ .

قال أبو موسى : مات سنة خمس وثمانين ومئة .

قلت: وذكره ابن عدي في «الكامل، وروى عن

وقال الدَّارَقُطني: هو قليل الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

ت ـ زِياد بن الحسن بن الفُرَات، الفزَّاز التَّميميُّ، الكُوفئُ.

روی عن: أبیه، وجَـدُه، وأبــان بن تَغْلِب، ومِسْعَــر، وإدريس الأوْدي.

وعنه: أخوه يحيى، وأبو سعيد الأشَجّ، وابن نُمَير، غيرُهم.

قال أبو حاتم: مُنكر الحديث.

وذكره ابن حبّان في والنُّقات».

روى له التَّرمِذي حديثاً واحداً عن أبي هريرة: «ما في الجنَّة شجرة إلاَّ ساقها من ذَهب». وقال: حسنَّ غريب.

قلت: وقال الدَّارَقُطني: لا باس به، ولا يُحتجُّ به، وأبوه وجَدُّه ثقتان.

س \_ زياد بن الحصين بن أوس، ويُقال: ابن قَيْس النَّهْمَلِيُّ .

روى عن: أبيه.

وعنه: ابن أخيه غَسَّان بن الأغر بن الحُصَين.

قال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات.

روى له النَّسائي حديثاً واحداً عن أبيه.

م س ق \_ زيداد بن الحُصَين بن قَيْس الحَنْظُليُّ، المِبْرُوعِيُّ ويُقال الرَّياحيُّ، أبو جهْمة، البَصْريُّ.

روى عن : أبيه، وابن عبَّاس، وابن عُمر، وأبي العالية.

وعنه: الأعمش، وعاصم الأحول، وعُبيد المُكْتِب، وعَـــوْف الأعـرابي، وفُضَيل بن عَمـرو، وفِـطر بن خَليفة، ومُغيرة بن مِقْسَم.

قال العجلى: بصري ثقة.

وقال أبو حاتم: أبو جَهْمَة، عن ابن عبَّاس مُرْسل.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّفات.

له في مسلم حديثٌ واحد في قوله تعالى: وما كَذَب الفؤاد ما رأى».

البدُّولابي، عن البخاري، قال: روى عن عَبدالملك بن حبيب \_ يعني أبا عِمران الجَوْني \_، في إسناده نَظَر، ثم قال ابنُ عدى: ما أرى برواياته بأساً.

وحكى المَنْجَنيقي أنَّه قال الأهل السُّجن لمَّا مرض الحجَّاج: يموت الحجَّاج في ليلة كذا، قمات الحجَّاج تلك الليلة، كذا رأيتُ يخط مُعْلطاي وهو غلطُ الأنَّ سِنَّه يصغُر عن ذلك، فلملَّه حدَّث بذلك عن غيره.

د ت ق ـ زياد بن ربيعة بن نُعيم بن ربيعة بن عَمرو، الحَضْرَميُ . قال ابن يونس: ويُنسب إلى جدّه.

روى عن: زياد بن الحارث الصَّدائي، وحِبَّان بن بُحّ، وأبي ذَرْ، وأبي أيوب، وابن عُمر، وغيرهم.

وعنه: عبدالرحمن بن زياد بن أنْعُم، ويَكر بن سَوادة، والحارث بن يزيد الحَضْرمي، ويزيد بن عَمرو المَعافري.

قال العِجْلي: تابعيُّ ثقة.

وذكره أبن حِبَّان في «النُّقات».

قال ابن يونس، عن الحسن بن العَدَّاس: مات سنة خمس وتسعين، كذا قال.

قلت: حديثُه في زياد بن الحارث. ووَثَقه يعقوب بن سفيان أيضاً.

م س ق ـ زِياد بن رياح ويُقال: ابن رَباح، أبو رياح، ويُقال: أبو قَيْس، البَصْري، ويقال: المِدنيُّ.

روى عن: أبي هُريرة.

وعنه: الحسن البَصْري، وغَيلان بن جَرير.

قال العِجلي: تابعي ثقة.

ودكره ابن حبَّان في «النَّقات»

أخرجوا له حديث: «من قاتل تحتِّ راية عِمَّيَّة».

وأخرج له مسلم أيضاً «بادروا بالأعمال ستاً»، الحديث.

قلت: لم يذكر احدُ مِمَن ألف في الكنى أنّه يُكنى أبا رياح، وإنَّما قالوا: كُنْيته أبو قيس، وقد وقع مَكنياً بها في «صحيح مسلم» في كتاب المغازي، وبذلك كنَّاه البخاري، ومسلم، وابن أبسي حاتم، والنَّسائي، وأبسو أحمد، والدَّارَ قُطني، وابن حِبَّان، والخطيب، وإبن ماكولا، وغيرُهم،

وكلُّ مَن سَمَّينا مِن الأثمة حاشا مُسلماً إنَّما كنَّى بابي رياح زياد بن رياح المذكور بعد هذه الترجمة، وكان هذا سببُ وُقوع الوَهْم مِن صاحب «الكمال»، والله أعلم.

تمييز ـ زياد بن رياح، الهُذليُّ، بَصْرِيُّ.

رأى أنس بن مالك.

وروى عن: الحسن البصري.

وعنه: حَكَّام بن سَلْم الرَّازي.

وهو مُتَأْخِرٌ عن الذي قبله.

م ت ق ـ زياد بن أبي زياد، مُيسَرة، المخزومي، المخزومي، المدني. مولى عَدالله بن عياش بن أبي ربيعة، قدِم دِمشق.

روى عن: مولاه، وأنس، وعراك بن مالك، ومحمد بن كُعب القُرَظي، وأبي بحرية، وغيرهم.

وعسه عَسدالله بن سعيد بن أبي هند، ومحمد بن اسحاق، ويزيد بن الهاد، ومالك، وموسى بن عُقْبة ، وأسامة بن زيد اللَّيْشي، والمُغيرة بن عَبدالرحمن، وغيرُهم.

قال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» وقال: كان عابداً زاهداً.

وقال مالك: كان عُمر بن عَبدالعزيز يُكُرِمُه.

وقال أيضاً: كان رَجُلًا عابداً مُعتزلًا، لا يزالٍ يكونِ

قلت: وقال ابن عَبدالبر: كان أحد الفُضلاء العُبّاد الثّقات، لم يكن في عصره أفضل منه.

وذكر أبو القاسم الجَوهري في «مسنك الموطأ» أنَّه توفي سنة خمس وثلاثين ومثة. قال: وكان مِن أفضل أهل زمانه. ويُقال: إنَّه كانَ مِن الأبدال.

ر رزياد بن أبي زياد، الجَصَّاص أبومحمد، الواسِطي، بَصْرِيُّ الأصل.

روى عن أنس، والمحسسن، وابس سيربن، وعبدالسرحمن بن أبي بكسرة، وأبي إسحساق السَّبيعي، ومُعاوِية بن قُرَّة، وأبي عُثمان النَّهُدي، وغيرهم.

وعته: هُشَيم، وداود بن بَكر بن أبي الفُرات، ومحمد بن خالد الرَّهْسي، ويزيد بن هارون، وغيرُهم.

رياد بن سُليم ع ـ زياد بن سَعْد بن عبدالرحمن، الخُراسانيُّ، أبو عبدالرحمن، سكن مكَّة، ثم تحوَّل إلى اليمن وكان شَرِيك ابن جُريع.

روى عن: ثابت بن عياض الأحنف، وأبي الـزّناد، وعبدالله بن الفَضْل، والزّهري، وعَمرو بن مُسلم الجنّدي، وابن عَجْـلان، وأبي الـزّبير المكي، وحُمَيد الـطّويل، وهلال بن أسامة، وغيرهم.

وعنه: مالك، وابن جُرَيج، وابن عُبَينة، وهَمَّام، وابن يحيى، وأبو مُعاوية، وزَمْعة بن صالح، وعدَّة.

قال ابن عُيينة: كان عالماً بحديث الزُّهْري.

وقال أيضاً: كان أثبتُ أصحاب الزُّهري.

وقال أحمد، وابن مُعين، وأبو زُرعة، وأبو حاتم: ثقة.

وقال النِّسائي. ثقةٌ ثبت.

قلت: وقال مالك: حدَّثنا زياد بن سعد، وكان ثقة مِن أهل خُراسان، سكن مكَّة، وقدِم علينا المدينة، وله هيئةً وصلاح.

ذكره ابن حِبَّان في هالثَّقات، وقال: كان مِن الحُفَّاظ المُتقنين.

وقال الخليلي: ثقةٌ يُحتجُّ به.

وقال ابن المديني: كان مِن أهل التثبُّت والعلم.

وقال العِجْلي: مكنُّ ثقة.

د ت ق ـ زياد بن سُلَيم، ويُقال: ابن سُلَيمان، ويُقال: ابن سُلَيمان، ويُقال: ابن سَلْمَىٰ العَبْديُّ اليمانيُّ، ابنو أسامة، المعروف بزياد الأعجم، وهو زياد سيمين كُوش مولى عَبد القيس.

روى عن: أبسي موسى الأشعـــري، وعثمــــان بن أبي العاص الثّققي، وعبدالله بن عَمرو بن العاص.

وعنه: طاووس، وهشام بن قَحْذَم، وغيرُهما.

ذكره ابن سَلَام الجُمَحي في الطبقة السابعة مِن شعراء الإسلام.

وذكره ابن حِبَّان في «الثّقات». وقال: روى عنه ليث بن أبي سُلّيم. كذا قال. والمحفوظ رواية ليث، عن طاووس، عنه.

قال الأثرم: سُئِل عنه أبو عَبدالله فكانَّه لم يُثَبِّئُهُ. وقال أبن مُعين: ليس بشيء.

وقال ابن المديني: ليس بشيء. وضعَّفه جِدًّا.

وقال أبو زُرعة: واهي الحديث.

وقال أبو حاتم: مُنكر الحديث.

وقال النَّسائي : ليس بثقة .

وقال المُفَضَّل الغلابي: مذموم.

وقال الدَّارَقُطني: متروك، بصريُّ أقام بواسِط.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات» وقال: رُبُّما وَهِم.

قلت: وقال البُّزار: ليس به بأس، وليس بالحافظ.

وقال أبو العرَب، عن النُّسائي: متروك.

وقال العِجْلي: لا بأس به.

وقال ابن عدي: واسطيُّ متروك الحديث.

وقال في موضع آخر: لم نجد له حديثاً مُنكراً، وهو في جُملة مَن يُجْمَع ويُكْتَب حديثُه .

زياد بن زيد، السوائل الأعسم، الكوفي.

روى عن: أبي جُحَيْفة، وشُرَيح القاضي.

وعنه: عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي.

قال أبو حاتم: مجهول.

روى له أبو داود حديثاً واحداً عن علي : أنَّ مِن السُّنَّة في الصلاة وضم الأكُفُّ على الأكُفُّ تحت السُّرَّة.

د ـ زیاد بن سَعْد بن ضُمَیرة ، ویُقال: زیاد بن ضُمَیرة بن سَعْد ، ویُقال: زیاد بن ضَمرة ، ویُقال: زید بن ضُمَیرة ، السُّلَمی ، ویُقال: الاسلمی ، حجازی .

روى عن: أبيه، وجَدُّه. ويُقال: عن أبيه، وعمُّه ـ وكانا شهدا حُنَيناً ـ قصةَ مُحلم بن جَتَّامة .

وعنه: محمد بن جعفر بن الزَّبير. وقيل: عن محمد بن جعفر، عن زياد بن ضُمَيرة، عن عُروة بن الزَّبير، عن أبيه.

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثُقات» في أتباع التابعين، فقال: زياد بن ضُمَير بن سعد، ويُقال: ابن ضَمْرة يروي عن الحجازيين، روى عن أهل بلده.

وقال الغلابي، عن ابن عائشة: دخل زياد الأعجم على عَبدائله بن جعفر فسأله في خمس ديات فاعطاه.

روى له الثلاثة حديثاً واحداً في الفتن.

وقال التُّرمِذي، عن البخاري: لا أعرف له غيرَه.

قلت: سيمينكوش بكسر المهملة والميم بينهما مثناة من تحت وبعد الميم أخرى ثم نون ساكنة وكاف مضمومة وواو ساكنة ثم معجمة، ثم قيل: هو اسم والله، وقيل: بل لقبه، وقيل: هو بألف بدل التجتانية التي بعد الميم، وقيل: بالواو بدل الألف، وقيل بالميم الممالة، وقيل: بحدف التحتانية الثانية، وقيل: بقاف بدل الكاف، وقيل: بكاف مشوبة بقاف، وقيل: في الأولى بحدف الواو.

والذي يظهر لي بعد التأمّل الطويل أنّه آخر غير زياد الأعجم الشاعر، فإني ما وجلت أحداً من المؤرخين، ولا ممن ذكر من طبقات الشعراء ذكر أن اسم والد الأعجم سيمين كُوش ولا أنّه لقبه بل أطبقوا على أنّه ابن سُلَيم أو أسلَم أو سُلَيمان أو سُلَمى، وقبل: اسم أبيه جابر، وقبل: الحارث، وأنّه مولى عبدالقيس، وأنّه من إصطخر، أو سيف البحر من بلاد عبد القيس، وقدم البصرة، وسكن خُراسان، وملح وهجا، ولا ذكر أحد منهم أنّه روى الحديث، وإنّما نُقِلت عنه حكايات، فمنهم خليفة بن خياط، والمدائني، ومحمد بن ملام الجُمَحي، وأبو محمد بن قُتيبة، والمبرّد، والهيثم بن عبي، وابن دُريد، والجاحظ، ودعبسل، وابن المعتنز، والزبيدي، وأبو سعيد الشكري، ومحمد بن حبيب، ومن المتأجرين ابن عساكر في وتاريخه الكبير وهو عمدة المُزي الكبرى.

وأما أهل الحديث فلم يذكر أحد منهم في ترجمة زياد الذي روى عنه طاووس أنه الشّاعر، ولا أنَّه مِن عَبد القيس ولا أنَّه مِن أهل إصْطخر، ولا سكن خُراسان، بل أطبقوا على أنَّه السّاني، وأنَّه سيمينكُوش، أو هو اسم أبيه، وذكروا أنَّه روى حديثاً واحداً وهو المُخرَّج في هذه الكتب \_ إلا أنَّ الشّيرازي في كتاب «الألقاب» ذكر له حديثاً آخر \_ فمنهم: رأسهم البخاري، وتبعه مُسلم، وابنُ أبي حاتم، وابن حِبَّان في ثقات التابعين وببّه على أنَّ حديثه مِن رواية ليث بن أبي سلّيم التابعين وببّه على أنَّ حديثه مِن رواية ليث بن أبي سلّيم فقال: روى عنه طاووس مِن حديث ليث هذا لفظه، والذي

وقع عند المِزِّي ـ أنَّ فيه: روى عنه ليث بن أبي سُلَيم، ثم اعترض عليه ـ وهم نَّه عليه مُعلطاي، ووجدته كما قال في عِدَّة نُسخ.

ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في «الكُنى» زياداً الأعجم مع إطباقهم بأنَّ كُنيته أبو أمامة لأنه لا رواية له في الجديث، ولم يذكر ابن عساكر في ترجمة زياد الأعجم الشَّاعر أنه يماني ولا تعرَّض لِسيمينكوش، ولا أنَّ له رواية حديث نبوي عن عبدالله بن عَمرو بن العاص، وإنَّما أورد مِن الجلقات، خليفة بن خياط له حكايةً عن عثمان بن أبي العاص وأبي مصى الاشعري في كتاب ورد عليه مِن عمر، ولم يُصرِّح بأنه خَشرَها، بل ذلك مُحتمل مع بُعْده لأنَّ في ترجمته أنه أدرك خضرَها، بل ذلك مُحتمل مع بُعْده لأنَّ في ترجمته أنه أدرك كان كذلك لكان مدح الأمراء في زمن مُعاوية، ولم يذكروا له شيئاً مِن ذلك إلاً بعد موت عُمر بنحو أربعين سنة. ولم يذكر صاحب «الكمال» في ترجمة الرَّاوي إلاَّ روايته عن عبدالله بن عمرو ورواية طاووس عنه، ولا قال: إنَّه الأعجم، وقال: إنَّه عمرو ورواية طاووس عنه، ولا قال: إنَّه الأعجم، وقال:

وكذا نسبه المرِّي في «الأطراف» وكذا أحرجه ابن أبي شَيْبة عن عَبدالله بن إدريس، عن ليث. ثم وقفتُ على سبب الوهم فيه في بعض الرُّوايات عن أبي داود فإنَّه ساق السند إلى ليث، فقال: عن طاووس، عن رجل يقال له زياد، فذكر الحديث، وقال بعده: رواه الثُّوري، عن ليث، عن طاووس، إلى هنا لأكثر الرُّواة عن أبي داود. زاد اللؤلؤي وكثيرٌ منهم: عن الأعجم، ثم قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن غيس بن الطُّباع، حدثنا عَبدالله بن عَبد القدُّوس - يعني عن ليت - عن رياد سيمين كُوش، زاد أبو الحسن بن العَبِّد في روايته: إنَّما هو زياد الأعجمي، كانَّه يَرُدُّ على من قال: إنَّه زياد الأعجم، وإنَّما هو رياد الأعجمي لكنونه مِن أهل فارس الذِّين كانوا باليمن، وهذه الرُّواية التي وُصِف فيها بالأعجم هي التي حَمَلت المزِّي على أنَّه الشَّاعر المشهور، وفي زيادة ابن العبد إشارة إلى رَدُّ ذلك، وأنَّه غيرُه، ويُقوِّي ذلك أيضاً أنَّ طاووساً يماني، وجُلُّ روايته عن الصَّحابة، فكأن هذا اليماني قديم، أحد عنه طاوس ببلده قبل أن يرحل ويسمع مِن عَبدالله بن عُمرو فإنَّ روايتُه عنه عند مسلم من حديث آخر.

قلت: وفي ثقبات ابن حِبُّ ان زيادة: ابن سِيمُ ونكُوشَ

يروي عن عَبدالله بن عَمرو، وعنه طاووس مِن حديث ليث بن أبي سُلَيم عنه، وعلى هذا فلا يتُجه الاعتراض عليه، والله أعلم، ثم إنَّ زياداً الاعجم لم أرَ مَن قال إنَّه يُلقَّب: بسيمونكُوش، والظَّاهر أنَّه غيرُه.

دق ـ زِياد بن أبي سَوْدة، أبو المِنهال، ويُقال: أبو نَصْر، المَقْدِسيُّ أخمو عثمان، أمُّهما مولاةً لِعبادة بن الصَّامت، وأبوهُما مولى لعَبدالله بن عَمرو بن العاص.

روى عن: أخيه، وميمونة خادم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الصَّلاة في بيت المَقـدِس ـ والصَّحيح عن أخيه عثمان، عنها ـ، وأبي هريرة، وعُبادة بن الصَّامت، وغيرهم.

وعنه: ثوربن يزيد، وسعيد بن عَبدالعزيز، وصَدَقة بن يزيد، وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، وعثمان بن عَطَاء الخُراساني، ومُعاوية بن صالح.

قال أبو حاتم: لا أدري سمع مِن عُبادة.

ودكره ابن حبّان في والنَّقات،

قلت: وأفاد أنَّه روى عنه أيضاً زيد بن واقد.

وحكى أبو زُرعة الدُّمشقي، عن مروان بن محمد أنَّه قال: عثمان بن أبي سُودة وأخوه زياد مِن أهل بيت المقدس ثقتان نُبتان.

وحكى أبو داود في كتاب «الإخوة» عن محمود، عن أبي مُسهّـر قال: زياد أخو عثمان، وقد أدرك عثمان عُبادة، وهو أسنُّ من زياد.

د س ـ زياد بن صُبَيح، الحنفيُّ، المكيُّ، ويُقال، لَبَصْريُّ.

روى عن: ابن عباس، وابن عُمر، والنَّعمان بن بشير. وعنه: الأعمش، ومنصور، ومُغيرة، وسعيد بن زياد الشَّيباني.

قال إسحاق عن ابن معين: زياد بن صُبَيح رجلُ صالحٌ ثقةً، وليس هو باخي عَبدالله بن صُبيح.

وقال النُّسائي: ثقة.

وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: زياد بن صُبَيح، ويُقال: ابن صَبَّاح، وهو الذي روى عنه يزيد بن أبي زياد.

رَوَيا له حديث ابن عُمر في النَّهي عن وَضْع اليد على

الخاصرة في الصلاة.

قلت: وقال العِجْلي: زياد بن صُبَيح مدني تابعي ثِقة. وقال الدَّارُقُطني: يُعتبرُ به.

وقال الحاكم أبو أحمد في «الكُنى»: أبو مريم زياد بن صُبَيح.

وقـال ابن عَبـدالبـر في «الاستيعاب»، لا يختلفون أنَّه بالضم ـ يعني بضمُّ الصَّاد ـ .

وقال ابنُ أبي حاتم: بالفتح.

ق ـ زياد بن صَيْفي بن صُهَيب بن سِنان، ويُقال: يزيد بن صَيْفي.

روى عن: جَدُّه صُهَيب، وأبيه صَيْفي.

وعنه: ابنه عَبدالحميد بن زكريا.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

له عند ابن ماجه حديث في التشديد في الدَّين.

قلت: وذكره البخاري في «تاريخه»، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جَرْحاً.

زیاد بن ضَمْرة، في ابن سَعْد.

رِْياد بن ضَمَيرة، في ابن سَعْد.

خ م ت ق ـ زِيــاد بن عَبـــدالله بن الـطُفيل البَكَــائيُّ، العامِريُّ، أبو محمد، ويُقال: أبو يزيد، الكُوفيُّ.

روى عن: عبسدال ملك بن عُمير، وحُميد السطّويل، وعاصم الأحول، والأعمش، ومنصور، وحُصَين، ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن أبي زياد، وحَجَّاج بن أرطاة، وجماعة.

وعنه: أحمد بن حَنبل، وأحمد بن عَبْدَة الضَّبيُّ، وأبو غَسَّان النَّهُ دِي، وإسماعيل بن تَوْبة، وسَهْل بن عُثمان، ويوسف بن حَمَّاد، وعَمروبن زُرَارة، وعَبدالملك بن هِشام السَّدُوسي النَّحْوي صاحب «السَّيرة»، وعَبدالله بن سعيد بن أبان الأموي ـ وهو مِن أقرائه ـ وغيرُهم ـ

قال وكيع: هو أشرفُ مِن أن يكذب.

وقال أحمد: ليس به باس، حديثُه حديثُ أهل الصُّدُق. وقال أيضاً: كان ابن إدريس حَسَن الرَّأي فيه.

وقال مرَّة: كان صَدوقاً.

وقال الدُّوري، عن ابن مُعين: ليسَّ بشيء، وكان عندي في المغازي لا باس به.

وقـــال أبــو داود عن ابن مَعين: زياد البَّكَـائي في ابنِ إسحاق ثقة، كأنَّه يُضعَّفُه في غيره.

وقال عثمان الدَّارِمي عن ابن مُعين: لا باس به في المغازي، وأمَّا في غيره فلا. وسَالتُه عن مَن أكتُبُ المغازي ممن يروي: عن يونس بن بُكَير أو غيره؟ قال: اكتب عن أصحاب البَّالتي.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن مُعين: كان ضعيفاً

وقال عبدالله بن علي بن المديني: سألتُ أبي عنه، فضعَّفه.

وقال في مُوضع آخر: كتبتُ عنه شَيْئاً كثيراً وتركته. وقال أبو زُرعة: صدوق.

> وقال أبو حاتم: يُكتَبُّ حديثُه، ولا يُحتجُّ به. وقال النَّسائي: ضعيف.

> > وقال في موضع آخر: ليس بالقوي .

وقـال ابن سَعْـد: ماتَ سنة ثلاثٍ وثمانين ومِئة، وكان ضعيفاً، وقد حدَّثوا عنه.

وقال يحيى بن آدم عن ابن إدريس: ما أحدُ أثبتَ في ابن إسحاق منه، لأنه أملى عليه إملاءً مرتين.

وقال صالح بن محمد: ليس كتاب المغازي عند أحد أصعُ منه عند زياد، وزياد في نفسه ضعيف، ولكن هو من أثبت النّاس في هذا الكتاب، وذلك أنّه باع داره، وخرج يدور مع ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب.

وقال ابنُ عدي: ولزياد أحاديثُ صالحة، وقد روى عنه الثّقات مِن النّاس، وما أرى برواياته بأساً.

روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره، حديث أنس: غاب عَمَى أنس بن النَّصْر عن بدر.

قلت: وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: كان صدوقاً.

وقبال ابن حِبَّان: كان فاحشَ الخطأ، كثير الوَّهُم، لا

يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وكان ابن مَعين سيئء الرأي فيه، مات سنة ثلاث وثمانين.

قلت: وكذا أرَّخه البخاري وغيره.

وأرَّخه ابن قائع سنة اثنتين وثمانين.

ووقع في الجامع الترمذي في النكاح عن البخاري ، عن محمد بن عُشبة ، عن وكيع ، قال: زياد مع شرفه يكليب في الحديث ، والذي في «تاريخ» البخاري عن ابن عُقبة ، عن وكيع : زياد أشرف مِن أن يكلب في الحديث ، وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في «الكني» بإسناده إلى وكيع ، وهو الصّواب ، ولعلّه سقط مِن رواية الترمذي «لا»، وكان فيه : مع شرفه لا يكليب في الحديث ، فتشفق الروايات ، والله أعلم . ق - زياد بن عَبدالله بن عُلائة ، العُقيليُّ ، أبو سَهل ، الحَرَّانيُّ . كان خليفة أخيه محمد على القضاء .

روى عن: أبيه، وعَبدالكريم الجَرْري، وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، وغيرهم.

وعمنه: أخموه محمد، وأبو النَّضْر، وأبو كامل مُظَفَّر بن مُدْرِك، وأبو سَلمة الخُراعي.

قال ابن مَعين: ثقة.

له في ابن ماجه حديث واحد في الدُّعاء على الجراد. قلتُ: وقفتُ له في «مسند» (۱) أحمد على حديث خَلط في إسناده، رواه عن العلاء بن رافع، عن الفرزدق بن حَنَان، عن عَبدالله بن عَمرو، وقد أخرج النَّسائي بعضه من طريق أخيه محمد بن عَبدالله بن عُلاثة، فقال: عن العلاء بن عَبدالله بن رافع وهو الصواب، وقال أيضاً: عن حنان بن خارجة بدل الفرزدق بن حنان، وهو الصواب، وقد أخرج أبو داود بعضه مِن طريق محمد بن مُسلم بن أي الوضاح، عن حنان بن خارجة، عن عَبدالله بن عَمرو.

ت ـ زياد بن عَبدالله، النُّمَيري البَصْريُّ .

روی عن: أنس.

وعنه: صَدَقة بن يسار المكّي ـ وهنو مِن أقرائه ـ . وعبدالرحمن مولى قيس، وسُهيل بن أبي صالح، وجابر الجُعْفي، وعُمارة بن زاذان، وأبو سعيد المؤدّب، وغيرُهم.

<sup>(</sup>١) انظر المستد الإمام أحمد، حديث عبدالله بن عُمرو برقم (١٨٩٠) طبعه مؤسسة الرسالة.

- زياد بن علاقة

قال الدُّوري عن ابن مَعين: ضعيف.

وقال في مُوضع آخر: ليس به بأس. قيل له: هو زياد أبو عمار؟ قال: لا، حديثُ أبي عمار ليس بشيء.

وقال ابن أبي مريم، عن يحيى: في حديثه ضعف. وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُ به.

وقال الأجُرِّي: سألتُ أبا داود عنه فضعُّفه.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: يخطىء، وكان مِن العُدَّاد.

وقال ابن عدي: عندي إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه.

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «الضعفاء» أيضاً، وقال: مُنكر الحديث، يَروي عن أنس أشياء لا تُشْبه حديثَ الثَّقات، تركه ابنُ مَعين.

ق ـ زياد بن عَبداله الأنصاريُّ.

عن: عاصم بن محمد، عن أبيه، عن جدّه في النهي عن الكرع، قاله بقية، عن مسلم بن عبدالله، عنه.

قلت: هو غير الذي قبله قطعاً.

وقد ذكر الخطيب في كتابِه مِمَّن يُسمَّى زياد بن عَبدالله اربعة منهم (انصاري) ذكر أنَّه يروي عن: الشَّعبي، (وبلَوي) ذكر أنَّه رأى ابن سندر، (وقُرشي) روى عن: هِند بنت المُهلَّب، (والرابع) زياد بن عَبدالله بن حُدَير الأسدي، روى عن: أوس، وعنه: داود بن أبي هِند، والأقرب أنَّ صاحب الترجمة هو الأول، والله أعلم.

وقرأت: بخطُّ الدُّهبي: أظنُّه البكَّائي، وفي ما قاله نظر.

د ـ زياد بن عبدالرحمن، القَيْسي، أبو الخصيب،
 لبَصْريُّ،

روی عن: ابن عُمر

وعنه: عَقيل بن طلحة.

ذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

له عند أبي داود حديث واحد في النهي عن الجلوس في مجلس غيره.

قات: ولم يُسمُّه في روايته وفي الأضاحي مِن (صحيح)

البخاري، قال ابن عُمر: هي سنة ومعروف. ورويناه مِن طريق وكيع، عن حمَّاد بن سلمة، عن عَقيل بن طلحة، عن زياد بن عَبدالرحمن، عنه.

تم ـ زياد بن عُبيدالله بن زياد الزَّياديُّ البَصْرِيُّ، والد محمد.

روى عن: الحسن، وابن سيرين، وحُمَيد الطُّويل.

وعنه: حَكيم بنُ مُعاوية الزَّيادي، وعُبيدالله بن يوسف الجُبيري، وداود بن المُحبَّر.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

بغ ـ زِياد بن عُبيد بن نِمْران الحِمْيَري، ثم الرُّعَينيُّ، المِصْريُّ.

روى عن: رُوَيْفع بن ثابت، وعُفْبة بن عامر.

وعنه: حيو<del>ه</del> بن شُريح.

ذكره ابنُ حِبَّان في «النُّقات».

له في «الأدب» حديثٌ واحد في أدب السُّلام.

س ق ـ زِياد بن عَمرو بن هِنْد الجَمليُّ الكوفيُّ .

روى عن: عِمران بن حُذَيفة.

وعنه: منصورين المُعْتَمِر.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

روى له النَّسائي وابن ماجه حديثاً واحداً ياني في ترجمة لميخه.

ع ـ رياد بن عِلاقة بن ماليك، التَّعْليقُ، أبـو مالك، الكوفىُ ابن أخى قُطْبة .

روى عن: عصّه، وأسسامة بن شَريك، وجَرير بن عَبدالله، وجبابر بن سَمُرة، والمُغيرة بن شُعبة، وعُمارة بن رُؤَيْة، وعَمرو بن ميمون، وأرسل عن: سَعْد بن أبي وَقُاص، وغيرهم.

وعنه: الشّفيانسان، والأعمش، وسِماك بن حَرْب، وزائِدة، ومِسْعر، وزُهير بن مُعاوية، وإسرائيل، وزيد بن أبي أُنَيسة، وشُعْبة، وشَيْبان، والمسعودي، وأبو الأحوص، وشَريك، وأبو حمزة، وأبو عوانة، وجماعة.

قال ابن مَعين والنَّسائي: ثقة.

زياد بن فيَّاض .

وقال أبو حاتم: صدوق الحديث. "

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وقال ليث بن أبي سُليم: حدثنا زياد رجلٌ قد أدرك ابن مسعود.

قلت: لا يَلتَثُم أن يكون هو مع جَزْمه بأنَّ روايته عن سعد مُرسلة لأنَّه عاش بعد ابن مسعود طويلًا، بل عاش بعد المغيرة مُدَّة.

وقال العِجْلي: كان ثقة، وهو في عداد الشيوخ.

وقال يعقوب بن سفيان : كوفيُّ ثقة .

وقــال الصَّــريفيني: توفي سنة خمس وثلاثين ومثة وقد قارب المئة.

وقال الأزدي: سبىء المذهب، كان مُنحرفاً عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ورأيت في «تاريخ الطّبري» نقلًا عن هشام بن الكلمي أنَّ زياداً أدرك الجاهلية، وهذا عندي غلط، والله أعلم.

م د س ـ زياد بن فَيَّاض، الخُزاعِيُّ، أبو الحسن، لكُوفئُ.

روى عن: أبي عِياض عَمروبن الأسود، وخَيْثمة بن عَبدالرحمن، وتميم بن سلَمة، والهَزهاز بن مِيزن، وعِدَّة.

وعنه: الأعمش، وشَريك، وشُعْبة، ومِسْعَر، والنُّوري، وغيرُهم

قال ابن مَعين والنِّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة، وهو أحبُّ إليَّ مِن زياد بن عِلاقة. وقال أبو زُرْعة: شيخ.

وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات». وقال: مات سنة تسع وعشرين ومئة

قلت: وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة ثقة.

وقال ابن خَلفون: وَتُقه ابن نُمَير، وعلي ابن المديني، يُرهما.

س ـ زياد بن فيروز، أبو العالية، البراء، في الكنى.
 س ـ زياد بن قيس، القُرشيُّ مولاهم، المدنيُّ.
 روى عن: أبى هريرة.

وعنه: عاصم بن بَهدَلة.

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

روى له (س) حديثاً واحداً: ﴿نَقَاتُلُ النَّاسُ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ».

> ت س ـ زِياد بن كُسيْب، العَدويُ البَصْرِيُ . دوى عن أبي بكرة .

وعنه: سَعْد بن أوس، ومُستَلم بن سعيد.

ذكره أبن حبَّان في «النُّقات».

له عندهُما حديثُ واحدُ تقدُّم في حُميد بن مهران .

م د ت س ـ زياد بن كُلَيب التَّميمي، الحنظليُّ، أَبُو مُعْشَر، الكوفيُّ.

روى عن: إبراهيم النَّخمي، والشَّعْبي، وسعيد بن جُبَير، وفُضَيل بن عَمرو الفُقَيْمي.

وعنه: قتادة، وحالد الحَدَّاء، وسعيد بن أبي عَروبة، ومنصور، ومُغيرة، وهشام بن حَسَّان، ويونُس بن عُبيد، وشُعْبة، وغيرُهم مِن أقرانه، ومن دونه.

قال العِجْلي: كان ثقةً في الحديث، قديم الموت.

وقال أبو حاتم: صالحٌ مِن قدماء أصحاب إبراهيم، ليس بالمتين في حفظه، وهو أحبُّ إليَّ مِن حمَّاد بن أبي سُليمان وقال النَّسائي: ثقة

قال ابن أبي عاصم: مات سنة عشرين ومثة.

وقــال ابن حِبَّان: مات سنة تسع عشرة ومثة، وكان مِن الحُفَّاظ المتقنين.

وقــال ابن سعــد: توفي في ولاية يوسُف بن عُمر على العراق، وكان قليل الحديث.

وهذا يرجِّحُ أنَّه مات سنة عشرين.

قلت: وقال ابن المديني، وأبوجعفر السَّبتي: ثقة، نقله ابن خُلْفون.

ق ـ زِياد بن لَبيد بن تَعْلَية بن سِنان بن عامر بن عَدِي بن أُميَّة الأنصاريُّ الخَرْرَجيُّ ، أبو عَبدالله .

حرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فاقـام معـه حتى هاجـر فكان يُقال له: مُهاجريُّ الصاريُّ،

وشهد العَقبة ويدراً والمشاهِد، ومات النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو عامِلُه على حَضْرَمُوت، وكان له بلاء حسنٌ في قتال أهل الرُّدَّة.

> روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه: سالم بن أبي الجعد.

قال خليفة: مات في أول خلافة مُعاوية.

قلت: وقال الطُّبراني: سكن الكوفة.

وقال مسلم، وابن حِبَّان: سكن الشام.

زاد ابن حِبَّان: وكان مِن فقهاء الصحابة.

وقال ابن قانع: توفي سنة إحدى وأربعين. .

وقال في موضع آخر: روى عنه جُبَير بن نُفَير. وقال البخارى: ولا أرى سالماً سممَ منه.

بغ د ـ زِياد بن مِخْراق، المُزْنِيُّ مولاهم، أبو الحارث، البُصْرِيُّ، قدم الشَّام، وشهد خُطبة عُمر بن عَبدالعزيز.

روى عن: ابن عُمر - ولم يَذكُر سماعاً -، وأبي موسى الأشعري - والصَّحيح عن أبي كِنانة عنه -، ومُعاوية بن قُرَّة، وطُيْسلة بن مَيَّاس، وأبي نَعامة قَيس بن عباية الحَنفي، وغيرهم.

وعنه: شعبة، وعوف، ومالك، وحمَّاد بن سلمة، وابنُ عُلَيّة، وابن عُبَينة، وغيرُهم.

قال ابن عُليَّة: قال لي شُعبة: اكتب عن زياد بن مِخراق فإنَّه رجلٌ موسِر، لا يكذِبُ في الحديث.

قال الأثرم: سالتُ أحمد عنه، فقال: ما أدري. قال: وقلت له: روى حديث سَعْد أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء»؟ فقال: نعم، لم يُقِم إسنادَه.

وقال النَّسائي: ثقة.

وكذا قال عثمان الدارمي، عن ابن معين.

وقال ابن خِراش: بَصْرِيُّ صدوق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

ق ـ زِياد بن أبي مَريم، الجَزَريُّ.

عن: عَبِدالله بن مُغْقِل بن مُقَرِّن، عن ابن مسعود بحديث: «النَّدُمُ توبة».

وعته: غبدالكريم الجزّري.

قال العجلى: تابعي ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

رواه عن عَبدالكريم، السُّفيانـان هكـذا. وكـذا قال عَبدالله بن جعفر، عن عُبيد الله بن عَمرو، عن عَبدالكريم.

ورواه خُصَيف، عن زياد بن أبي مريم أيضاً.

ورواه مُعَمَّر بن سُليمان، وشَريك، والنَّشْر بن عَربي، عن عَبدالكريم، عن زياد بن الجرَّاح، عن عَبدالله بن مَعْقِل في المشهور عنه.

وهكذا قال لُوَين، وغيره، عن عُبيدالله بن عَمرو، عن عَبدالكريم.

ورواه زُهير بن مُعاوية، عن عَبدالكريم، عن زياد\_وليس بابن أبي مريم ـ، عن عَبدالله بن مَعْقِل.

ورواه علي بن الجَعْد، عن الشَّوري وشَريك، عن عَبدالكريم، عن زياد بن أبي مريم. وكأنَّه حَمَّل حديث شُريك على حديث سفيان.

وقال عَبدالرحمن بن عون بن حَبيب الحَرَّاني: كان زياد بن الجرَّاح رجلًا مِن أهل الحجاز مِن موالي عثمان، وكان زياد بن أبي مريم رجلًا من أهل الكوفة، قدِم حَرَّان فنزلها، وكان يتوكل لزياد بن الجرَّاح.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: زياد بن أبي مريم، روى عن أبي موسى الأشعري، وعنه عاصم الأحول، وميمون بن مِهران.

وقـــال في مَوضـــع آخــر: زياد بن الجــرَّاح، روى عن عَبدالله بن مَعْقِل، وعَمرو بن ميمون، وعنه جعفر بن بُرُّقان، وعَبدالكريم الجَزَري.

وقال أبو حاتم: سمعت مُصعب بن سعيد الحَرَّاني يقول: قال لي عُبيدالله بن عَمدو، قال سفيان، عن عَبدالكريم، عن زياد بن أبي مريم في والنَّدم توبة». قلت له: إنَّما هو ابن الجرَّاح. قال عُبيدالله: وقد رأيتُ أنا زياد بن الجرَّاح وزياد بن أبي مريم.

زياد بن أبي مسلم

قلت: وقال الدَّارَقُطني: زياد بن أبي مريم ثقة.

وأمَّ البخاري فجعل اسم أبي مريم الجرَّاح، واختار أنهما رجلُ واحد.

وتبعه على ذلك ابن حِبَّان في «الثَّقاتْ».

والأظهر أنَّهما اثنان.

ويُحَرَّرُ مِن كلام أهل حَرَّان أنَّ راوي حديث «النَّدم توبة» هو زياد بن الجرَّاح بخلاف ما جاء في رواية السُّفيانين، والله أعلم''

مد - زياد بن أبي مُسلم، - ويُقال: ابن مُسلم -، أبو عُمر، الفَرَّاء، - ويُقال الصِّفَّار-، البَصريُّ

وعنه: ابن المبارك، ووكيع، وابنو نُعَيم، ومُسلم بن إبراهيم، وأبو عُمر الحَوْضي.

قال ابنُ المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إنَّ ابن مهدي نُبَّت الشيخين مِن أهل البصرة. قال: من هُما؟ قلت: زياد أبو عُمر، فحرَّك يحيى رأسه وقال: كان يروي حديثين أو ثلاثة، ثم جاء بعدُ بأشياء، وكان شيخاً مُغَفَّلًا لا بأس به، وأمًا

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: حدَّثنا وكيع، حدثنا شيخ كان يُشِّت: زياد بن أبي مُسلم، يُوثِّق.

وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: زياد بن أبي مُسلم، ويقولون: زياد بن مُسلم، وهو أبو عُمر الفرَّاء ثقة، رجل

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن مُعين: ثقة.

وكذا قال الأجُّرِّي، عن أبي داود.

وقال عبدالله بن شعيب، عن ابن مَعين: يُضَعَّف. وقال أبو زُرعة: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: شيخُ يُكتَبُ حديثُه، وليس بِقويٌّ في الحديث.

وذكره أبن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: كان مِن عُبَّاد أهل البصرة.

قَلْت: وقال البخاري في «تاريخه» قال أبو الوليد: حدثنا زياد أبو عُمر، وكان من أعبد من هاهنا.

زِياد بن مَطر. في عبدالله بن مَطر.

ألأعمى ـ وغيرهم.

ت ـ زيــاد بن المُنـــار، الهَمْــدَانيُّ ــ ويُقال: النَّهْدِيُّ، ويُقال: النَّقَفيُّ ـ أبو الجارود، الأعمى، الكُوفيُّ.

روى عن: عَطِيَّة العَوْفي، وأبي الجَحُّاف داودبن أبي عَوْف، وأبي الجَحُّاف داودبن أبي عَوْف، وأبي الرَّبير، والأصبغ بن نُباتة، وأبي بُرْدة إبن أبي موسى، وأبي جعفر الباقر، وعبدالله بن الحسن بن الخسن، والحسن البَصْري، ونافع بن الحارث ـ وهو نُفَهم أبو داود

وعنه: مروان بن مُعاوية الفَزاري، ويونُس بن بُكير، وعلي بن هُكير، وعلي بن هاشم بن البسريد، وعمسار بن محمد ابن احت سُفيان، ومحمد بن سِنان العَوقي، وعَجَد بن سِنان العَوقي، وعَجَد بن سِنان العَوقي،

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: متروك الحديث، وضعّفه جدًا.

وقال مُعاوية بن صالح، عن يحيى بن مَعين: كذَّاب، عدوُّ الله ليس يسوى فَلْساً.

وقال الدُّوري، عن يحيى: كذُّاب.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود: كذَّاب، سمعتُ يحيى يقوله.

وقال البخاري: يتكلُّمون فيه.

وقال النِّسائي: متروك.

وقال في موضع ۗ آخر: ليس بثقة .

وقال أبو حاتم: ضعيف. .

وقىال يزيد بن زُرَيْع لابي عَوانـة: لا تُحدَّث عن ابي الجارود فإنه أخذ كتابه فاحرقه

الجارود فإنه اخد كتابه فاحرفه. وقال أبو حاتم بن حبَّان: كان رافضيًّا يضمُّ الحديث في

<sup>(</sup>١) انظر دمسند الإمام أحمد، حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يرقم (٣٥٦٨) طبعة مؤسسة الرسالة.

مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، ويَروي في فضائل أهل البيت رضي الله عنهم أشياء ما لها أصول، لا يَحلُّ كَتَبُّ حديثه.

وقال ابن عدي: عامَّة أحاديثِه غيرُ محفوظة، وعامَّة ما يرويه في فضائل أهل البيت، وهو مِن المعدودين مِن أهل الكوفة الغالين، وأحاديثُه عن من يَروي عنه فيها نظر.

وقال النُّويختي: في «مقالات الشَّيعة»: والجارودية منهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المُنذر.

روى له التُّرمذي حديثاً واحداً في إطعام الجائع.

قلت: قال يحيى بن يحيى النَّيسابوري: يَضعُ الحديث حكاه الحاكم في «التاريخ».

وقال ابنُ عبدالبر: اتَّفقوا على أنَّه ضعيفُ الحديث مُنكرُه، ونسبه بعضهم إلى الكذب.

قلت: وفي «الثُقات؛ لابن حبَّان: زياد بن المُنذر، روى عن نافع بن الحارث، وعنه يونُس بن بُكير، فهو هو، غَفَل عنه ابن حبَّان

وذكره البخاري في فصل من مات مِن الخمسين ومئة إلى السُّين.

ت ق ـ زياد بن مِيناء.

روى عن: أبي هُريرة، وأبي سعد بن أبي فَـضَالة الأنصاري.

وعنه: جعفر بن عَبدالله بن الحكم، والحارث بن فُضًا..

قال ابن المديني: مجهول، لا أعرفه، وإسناده صالحُ يقبلُه القلب، ورُبُّ إسناد يُنكِره القلب.

وذكره ابن حِبَّان في والثَّقات.

زياد بن مَيْسرة، في ابن أبي زياد.

خت ـ زياد بن نافع: التَّجِيبيُّ ثم الأوَّابيُّ مولاهم، المِصْريُّ.

روى عز: أبي موسى، عن جابـر في صلاة الخوف، وعن كعب\_رجل له صحبة \_.

وعد: بكر بن سوادة.

قال أبو سعيد بن يونس: وأم جدي يونس بن عبدالأعلى فُليحة بنت أبان بن زياد هذا.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

رِياد بن نصير، مِن أهل وادي القُرى.

دوی عن: سُلَيم بن مُطَير.

روی عنه: عَبدالرحمن بن شَیْبة، ویعقوب بن خُمَید بن کاسب، وبکر بن عَبدالوَّهاب، وغیرُهم.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: أدركتُه. قلت: ما حالُه؟ قال: شيخ.

وقال البخاري في قصة ثمود مِن أحاديث الأنبياء: ويُرُوى عن سَبْرة بن مَعْبَد، وأبي الشَّموس أنَّ النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإلقاء الطعام، يعني الذي طُبِخ بمياه ثمود. وقد وصله الطُبراني، وابن مَنْده في «المعرفة» مِن طريق زياد بن نصير هذا عن سُليم بن مُطير، عن أبيه الشُّموس، ووصله البخاري في «التاريخ» عن عبدالرحمن بن شَيْبة، عن زياد.

دت ق ـ زِياد بن تُعَيم الحَضْرميِّ. هو زياد بن ربيعة بن تُعَيم، تقدَّم.

ع ـ زياد بن يحيى بن زياد بن حسَّان، الحسَّانيُّ، أَبُو الخطَّابِ النَّكُريُّ، العَدَنيُّ البَصْريُّ.

روى عن: مُغتمسر بن سُليمسان، وحاتم بن وَرْدان، ويشر بن المُفضَّل، وأي داود السَّليالسي، وعَبدالوهِّاب النَّقفي، ومحمد بن سواء، وأبي بحر البَكراوي، ومالك بن سُغير بن الخِمْس، ونوح بن قَيْس، وأزهَر بن سَغْد السَّمَّان، وأبي عتَّاب الدَّلال، وعَبد ربَّه بن بارِق، وعَبدالله بن ميمون القَدَّاح، ومحمد بن أبي عدي، وابن عُيينة، وغيرِهم.

وعنه: الجماعة، وأبوحاتم، وابن خُزَيمة، وإبراهيم بن أبي طالب، وحسين بن محمل القبّاني، وابن جُرير، وابن المسّيب الأرغياني، وابن أبي اللّذنيا، وابن أبي داود، وأبو عُروبة، وابن صاعد، وغيرهم.

قال أبو حاتم والنُّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في والثُقات، وقال: مات سنة أربع وخمسين ومتتين.

(t) <u>- 15</u>

دسي - زياد بن يُونَس بن سعيد بن سلامة ، الحَضْرَميُّ ، أبو سلامة الإسكَنْدَرانيُّ

روى عن: سليمان بن بلال، ومالك، والليث، والليث، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، ونافع بن عُمر، ونافع بن أبي نُعيْم القارىء ـ وقرأ عليه القرآن ـ وعَبدالرحمن بن أبي الموال، وسعيد بن زياد المُكتب، وغيرهم.

وعنه: محمد بن داود بن أبي ناجية، ومحمد بن سَلمة السُّرادي، وأحمد ابن أخي ابن وَهُّب، ويونُس بن عَبدالأعلى، وغيرهم

ذكره ابن حِبَّان في والثِّقات، وقال: مستقيمُ الحديث.

وقال ابن يونيس: توفي بمصر سنة إحدى عشرة ومثنين وكان طَلَّاباً للعلم، وكان يُسَمَّى سوسةَ العِلْم، أحد الأثبات التَّذِيت

س ـ زياد الأعجم. هو ابن سُلَيم. تقدُّم.

خ د س ـ زِياد الأعلم، هو ابن حَسَّان, تقدُّم.

مد ـ زياد السَّهْميُّ: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقاء، الحديث.

وعنه: هشام بن إسماعيل المكي.

وروى عمروبن دينار، عن زياد مولى عَمروبن العاص، عن عَمرو حديث: «تَقتلُ عماراً الفِئةُ الباغية». فيُحتَمَلُ أن يكون هذا.

قلت: هذا في «الثُّقات» لابن حِبَّان.

ت ـ زياد الطَّائي.

عن: أبي هريرة، قلنا: يا رسول الله ما لنا إذا كُنَّا عندك رقَّت قُلُوبُنَا، الحديث.

وعنه: حمزة بن حبيب الزيَّات.

رواه التَّرِمِذي، وقال: ليس إسنادُه بذاك القوي، وليس هو عندي بمتَّصل.

قلت: حديثه المذكور يشتمِل على عدة أحاديث. وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرَف:

س - زِياد العُصْفُريُّ والـد سفيان، ويُقـال: دينار، ويُقال: عَبدالملك، مذكورٌ في ترجمة ابنه سفيان.

قلت: ذكر ابن القطَّان أنَّه مجهول.

وقال الدَّهبي في دالميزان»: لا يُدْرَى من هو. زياد النَّمَيْرِيُّ: هو ابن عبدالله .

ت ق .. زِياد أبو الأبرَد المَدَنيُّ، مولى بني خَطْمَة. روى عن: أُسيد بن ظهير.

وعنه: عبدالحميد بن جعفر.

روى له التَّرمِدي، وابن ماجة حديثاً واحداً «صلاةً في مَسجد قُباء كُمُعرة».

قلت: تبع المُصنَف في ذلك كلام التَّرمِذي ، وهو وَهُمَّ ، وكانَّه اشتبه عليه بأبي الأدبر الحارثي ، فإنَّ اسمَه زياد كما قال ابن مَعين ، وأبو أحمد الحاكم ، وأبو بِشْر الدُّولابي ، وغيرُهم ، والمعروف أنَّ أبا الأبرد لا يُعْرَف اسمُه .

وقد ذكره فيمن لا يُعرَفُ اسمُه أبو أحمد الحاكم في والكُنى، وابن أبي حاتم، وابن حِبَّان، وأمَّا الحاكم أبو عَبدالله فقال في والمُستدرك، اسمُه موسى بن سُليم

د ـ زياد جَدُّ الرَّبِيم بن أنس

روى عن: أبي موسى الأشعري.

وعنه: الرَّبيع بن أنس.

قال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: زيد جَدُّ الرَّبيع بن انس، وقد قيل: زياد.

روى له أبو داود حديث أبي جعفر الرَّازي، عن الرَّبيع بن أنس روى له أبو داود عن جَدَّيه، قالا: سمعنا أبا موسى الاشعري يقول: «لا تُقْبلُ صلاةً رجل في جسده شيء من الخَلوق».

قال أبو داود جدًّاه زيدٌ وزياد.

قلت: ووقعا مُسمَّين في «المعجم الكبير». قال البخاري في «تاريخه»: فيه نظر.

وقال ابنُ القَطَّان: زيد وزياد غير معروفين ولم يُذكرا بغير ما في هذا الإسناد. وتَبعه النَّهيي بمعناه.

<sup>(</sup>١) كذا برُض له المصنف.

· زيد بن أرطاة

د س ـ زيـاد أبــو يحيى، المكّـيُّ. ويُقــال: الكــوفيُّ، الأعرج، مولى قَيْس بن مَخْرَمة، ويُقال: مولى الانصار.

روى عن: الحسن، والحسين، وابن عبَّاس، ومُروان بن الحكم.

وعنه: حُصَين بن عَبدالرحمن، وعطاء بن السَّائب.

قال أحمد: أبو يحيى صاحب خُصَين اسمُه زياد.

وكذا قال ابن مُعين، قال: وهو مِكي، ليس به بأس، ثقة.

وقال أبو داود: وأبو يحيى اسمه زياد، كوفيٌّ ثقة.

وقال البخاري في «التاريخ»: قال عَبدان، عن أبي حمزة، عن عطاء، عن أبي يحيى زياد الأنصاري، عن أبن عبّاس: اختصم رجلان.

وقال ابن أبي حاتم: قبل لابي: إنَّ أبا زُرعة قال: أبو يحيى زياد مولى ابن عَفراء ثقة. فقال: يُروى عنه.

وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: زياد أبو يحيى الأنصاري مِن أهل مكة.

وخعرَّج له أبو داود، والنَّسائي الحديث الـذي ذكره البخاري: جاء رجلان إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أحدُهما يطلبُ صاحبَه بحقَّ فسأل الطالبَ البيَّنة، فلم يكن له بيئة، فحلف الآخر بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حقَّ، قال: فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر أنه كاذب، فقال: مأعطِه حقَّه، وأمَّا أنت فكُفُرت عنك يمينك بقولك: لا إله إلا الله.

زياد مولى ابن عبَّاس. هو ابن أبي زياد. تقدم.

مد ـ زياد غيرُ مَنْسوب.

عن: أبي المُنذر أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حثا في قبر ثلاثاً.

وعنه: هشام بن سَعْد.

د ـ زيادة بن محمد، الأنصاري.

روى عن: محمد بن كعب القُـرَظي، وعَبدالله بن أنس بن مالك.

وعنه: الليث، وابن لَهيعة.

قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: مُنكر الحديث.

وقال ابن عدي: أظُّنه مدنياً، لا أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة، ومقدار ما له لا يُتابعُ عليه.

روى له أبو داود، والنَّسائي حديثاً واحداً في الرُّقية مِن حصاةِ البول.

قلت: وقبال ابن حِبَّان: مُنكر الحديث جِدًّا، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحقُّ الترك.

وقال الحاكم في «المستدرك»: هو شيخٌ مِن أهل مِصر، قليلُ الحديث.

من اسمُه زيد

زَيد بن أُثَيع، يأتي في زيد بن يُثَيع، يُبدل الهمزة ياء آخر الحروف.

خ ٤ ـ زَيد بن أَخْزَم، الطَّائيُّ، النَّهانيُّ أبو طالب، البَصْريُّ، الحافظ.

روى عن: أبي داود الطَّيالسي، ويحيى القَطَّان، وابن مهـدي، وأبي قُتيبة، وأبي عامر العَقَدي، ومعاذ بن هشام، وبشر بن عُمر الزَّهْراني، ومُسلم بن إبراهيم، وغيرهم.

وعنه: الجماعة سوى مُسلم. وروى له النسائي أيضاً بواسطة زكريا السُّجزي، وأبو حاتم، وابن خُزيمة، وابن بُخير، وابن أبي عاصم، وأبو بكر البزَّار، وعلي بن الجُنيد الرَّازي، والرُّوياني، وابن صاعد، وابن أبي داود، والبَغوي، والحسين المُحاملي، وجماعة.

قال أبو حاتم، والنَّسائي: ثقة.

وقال إبراهيم بن محمد الكِندي: ذبحه الزُّنْج سنة سبع وخمسين ومئتين.

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات» وقال: مستقيم الحديث.

وقال الدَّارقُطني: ثقة.

وقال صالح بن محمد: صدوق في الرواية.

وقال مسلمة: حدثنا عنه ابن المَحاملي، وهو ثقة. `

د ت س ـ زَيْد بن أرطاة ، الفَزَاري ، الدَّمَشْقيُ .

روى عن: جُبيَر بن نُفَير الحَضْرَمي، وعن أبي أمامة، وأبي الدُّرْداء مرسل بينهما جُبير بن نُفير.

وعنه: عَبدالرحمن بن يزيد بن جابر، والعلاء بن

زيدين أرقم

المحارث، وليث بن أبي سُلَّيم، وسَعْد بن إبراهيم، وغيرُهم.

قال العِجْلي: شاميٌّ، نابعيٌّ ثِقة.

وقال دُحَيم، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبًّان في «الثُّقات».

وقـال شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أخ لعدي بن أرطأة: وكان أكبر وأنسك

وقال مَرَّة : كان أرضى عندي مِن عدي وأفضل.

ع - زَيد بن أرقم بن زَيد بن قَيْس بن النَّعمان بن مالك بن الأغرب تُعلَيق بن كعب بن الخُزْرَج، الانصاري، أبو عمرو، ويُقال: أبو عمره، ويُقال: أبو عُمازة، ويقال أبو أُنسة، ويُقال: أبو حمزة، ويُقال: أبو سَعيد.

غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع عشرة غزوة، ونزل الكوفة.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي.

وعنه: أنس بن مالك كتابة، وأبو الطُّقَيْل، والنَّضُر بن أنس، بن مالك كتابة، وأبو الشَّيْباني، وأبو المِنْهال عَبدالرحمن بن مُطْعِم، وأبو إسحاق السَّبعي، ومحمد بن كَعْب القُرْظي، وعَبد خير الهَمْداني، وطاووس، وأبو حمزة طلحة بن يزيد، وعَسبدالله بن الحارث البَصْري، وعَبدالرحمن بن أبي ليلى، والقاسم بن عَوْف، ويزيد بن حَيَّان التَّيْمي، وغيرُهم.

وهو الذي أنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، وشهد صِفّين مع علي، وكان مِن خواصّه.

قال خليفة: مات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين. وقال الهيشم بن عدي، وغير واحد: سنة ثمان وستين.

قَلْتُ : وأرَّحه ابن حِبَّان سنة خمس وستين .

وقال ابن السَّكن: أول مشاهده الخَنْدُق.

ع - رَابِهِ بن أَسلم الْعَسَلُوبِيُّ، أبيو أسامة، ويُقال: أبو

عَبدالله، المدّنيُّ، الفقيه، مولى عُمر.

روى عن أبيه، وابن عُمر، وأبي هُريرة، وعائشة، وجابر، وربيعة بن عِبَاد الدَّيْلي، وسَلَمة بن الأكوع، وأنس، وأبي صالح السَّمَّان، وبُسْر بن سعيد، والأعرج، وعلي بن الحسين، وعبدالرحمن بن وَعَلَة، وعَبدالرحمن بن أبي سعيد، والقعقاع بن حكيم، وعِياض بن عَبدالله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وأم الدُّرداء، وغيرهم.

وعنه: أولاده الشلاشة أسامة وعبدالله وعبدالرحمن، ومالك، وابن عَجْرَيج، وسليمان بن بلال، وحَفْص بن مَيْسَرة، وداود بن قَس القَرَّاء، وأيوب السّختياتي، وجَفْص بن مَيْسَرة، وداود بن قَس القَرَّاء، وأيوب السّختياتي، وجَسرير بن حازم، وعُبيد الله بن عُمسر، وابن إسحاق، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، ومَعْمر، وهشام بن سَعْد، والشّفيانان، والدَّراوَرْدي، وجماعة.

قال الدُّوري، عن ابن مَعِين: لم يَسمع مِن جابر، ولا مِن أبي هريرة.

وقال مالك، عن ابن عَجْلان: ما هِبْتُ أحداً قط هَيبتي زيدَ بن أسلم.

وقال العطّاف بن خالد: حدَّث زيدُ بن أسلم بحديث، فقال له رجل: يا أيا أسامة عمن هذا؟ فقال يا ابن أخي، ما كُنّا نُجالس السُفهاء

وقىال أحمد، وأبو زُرْعة وأبو حاتم، ومحمد بن سَنْعْد، والنَّسائي وابن خِراش: ثقة

وقال يعقوب بن شيبة: ثقةً مِن أهل الفقه والعِلْم، وكان عالماً بتفسير القرآن.

قال خليفة، وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومئة.

زاد بعضهم في العَشر الأول من ذي الْحِجَّة، وقيل غير م

قلت: وقبال البخباري في «تباريخه»: قال زكريا بن عدي: حدثنا هُشَيم عن محمد بن عبدالرحمن القُرشي قال: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخبطى مجبالس قومه، فقبال له نافع بن جُبَير بن مُطعِم: تتخطى مجالس قومك إلى عَبد عُمر بن الخطاب؟ فقال على: إنّما

<sup>(</sup>١) كذا بيض له المصنف.

يجلس الرجل إلى مَن يتفعه في دينه.

وقال حمَّاد بن زيد، عن عُبيدالله بن عُمر: لا أعلم به باساً إلاَّ أنَّه يُفسِّر برايه القرآن ويكثرُ منه.

وقال السَّاجي: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا المُعَيْطي قال: قال ابن عُيينة: كان زيد بن أسلم رجلاً صالحاً، وكان في حفظه شيء.

وقــال ابن سعد: كان كثير الحديث، توفي قبل خروج محمد بن عَبدالله بن الحسن.

وقال أبو زُرعة: لم يسمع مِن سعْد ولا مِن أبي أُمامة. قال: وزيد بن أسلم، عن عَبدالله بن زياد أو زياد، عن علي مُرسل.

> وقال أبو حاتم: زيد، عن أبي سعيد مُرسل. وذكره ابن حِبَّان في «الثُقات».

وذكر ابن عَبد البر في مقدمة «التمهيد» ما يدلُّ على أنَّه كان يُدلِّس.

وقال في موضع آخر: لم يَسمع مِن محمود بن لبيد. ع ـ زَيد بن أَبِي أُنَسِت، واسمُه زيد الجَزَريُّ، أبوأُسامة، الرُّهاويُّ، كوفيُّ الأصل، غَنَوي مَوْلاهم.

روى عن: أبي إسحاق السَّبيعي، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن السَّائب، وأبي الزَّبَر، وأبي الزَّناد، والحكم بن عُتَيبة، وسعيد بن أبي بردة، وطَلْحة بن مُصَرَّف، وأبي ذيد عَبدالملك بن مَيْسَرة الزَّرَّاد، وعدي بن ثابت، وعَمرو بن مُرَّة، والمِنْهال بن عَمرو، ويحيى بن الحُصَين، ويونُس بن خَبَّاب، والزَّهْري، وغيرهم.

وعته به: مالـك، ومِسعـر، ومُعْقِـل بن عُبيدالله، وأبـو عَبدالرحيم الحَرَّاني، وعُبيدالله بن عَمرو الرَّقيُّ ــ وهو راويته ــ وغيرُهم، وروى عنه مُجالد بن سعيد وهو في عِدَاد شيوخه.

قال ابن مُعين: ثقة.

وقال النسائي: ليس به باس.

وقـــال عَمـــرو بن عَبــدالله الأودي : حدثنــا وكيع، عن جعفر بن بُرقان، عن زيد بن أبي أُنيسة : وكان ثلقة .

وقال ابن سعد: كان يسكن الرُّها، ومات بها، وكان ثقة، كثير الحديث، فقيهاً، راويةً للعلم.

وقال عُبيدالله بن عُمرو: أتيت الأعمش فحدَّثني عشرةَ أحاديث فاستزدته فأبى، فقيل له: إنَّه صاحب زيد بن أبي أنَّيسة، قال فحدَّثني بنحو خمسين حديثاً.

قال ابن سعد: سمعت رجلاً مِن أهل حَرَّان يقول: مات سنة تسم عشرة ومثة.

وقال محمد بن عمر: مات سنة خمس وعشرين ومئة.

وقال غيرُه: سنة أربع وعشرين ومئة.

وذكر ابن زُبِّر أنَّه ولد سنة إحدى وتسعين.

قل : وقال العِجْلَى: ثقة.

وذكـــوه ابن حِبُـــان في «الثُقــات»، وقــال: مات سنــة (١٢٥)، وهو ابن (٣٦) سنة، وكان فقيهاً ورعاً.

وقال الأجري، عن أبي داود: ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة.

وحكى العُقيلي، عن أحمد أنه قال: حديثُ حسنٌ مقارب، وإنَّ فيها لبعضَ النُّكْرة، وهو على ذلك حسنُ الحديث.

وقال المَرُّوذي: سألته عنه، فحرَّك بدَه وقال: صالح، وليس هو بذاك.

وذكر ابن خَلْفون أنَّ الذُّهلي ، وابنُ نُمَير والبُّرقي وَثُقوه .

ق ـ زُيد ٻن أيمن .

روى عز: عُبادة بن نُسَيِّ.

وعنه: سعيد بن أبي هِلال.

ذكره ابن حِبَّان في والثَّقات.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في فَضْل الصَّلاة على النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم .

قلت: رجاله ثقات، لكن قال البخاري: زيد بن أيمن، عن عُبادة بن نُسَيِّ مُرْسل.

ع - زَيسه بن البت بن الضَّحَّاك بن زَيد بن لُوذان بن عُمرو بن عَبد عُوف بن غُنم بن مالك بن النَّجَار، الانصاريُ، أبو سعيد، ويُقال: أبو خارجة، المدنيُّ. قدِم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة، وكان يكتُبُ له الوحي.

روى عنه وعن: أبي بكر، وعُمر، وعثمان رضي الله

وعنه: ابناه خارجة وسليمان، ومولاه ثابت بن عُبيد، وأم سَعُدد قبل: إنَّها ابنته - وأبو هُريرة، وأنس، وأبو سعيد، وسهل بن حُنَف، وابن عُمر، وسَهْل بن سَعْد، وعَبدالله بن يزيد الخَطْمي، وسَهْل بن أبي حَثْمة، ومروان بن الحكم، وأبسان بن عُثْمان، وبُسْر بن سعيد، وطاووس، وعُبيد بن السَّبَّاق، وعطاء بن يسار، وغيرهم مِن الصَّحابة والتَّابعين.

قال عاصم، عن الشَّعْبي: غلب زيد النَّاس على اثنتين: الفرائض والقرآن.

وقيل: إنَّ أول مشاهِدَه يوم الخندق، قاله الواقدي.

وقال الشُّعبي، عن مسروق: كان أصحاب الفتوى مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة، فسمًّا، فيهم.

وقال مسروق: قَدِمت المدينة فوجدتُ زيد بن ثابت مِن الراسخين في العلم.

ونضائله كثيرة

قال يحيى بن بُكير: توفي سنة خمس وأربعين، قال: ومِن النَّاس من يقول: سنة (٨٤). وقيل: مات سنة (٥١)، وقيل: سنة (٥٥). وقيل غير ذلك.

وقال على بن زيد بن جُدْعان، عن سعيد بن المسيّب: شهدتُ جنازة زيد بن ثابت فلمّا دُلّي في قبره قال ابن عبّاس: مَن سَرَّه أَن يعلمَ كيفَ ذهابُ العلم، فهكذا ذهابُ العلم، والله لقد دُفِن اليوم عِلْمٌ كثير.

قلت: وقدال أبدو هريرة يوم مات زيد: مات اليوم خبر الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عبَّاسَ منه خَلَفاً.

ق ـ زَيد بن جارية، ويُقال: زياد بن جارية. تقدُّم. زَيد بن جارية. في بزيد، يأتي

رَيد بن جارية، آخر، ياتي في المُبْهمات.

ع ـ زَيد بن جُبَير بن حَرْمَل الطَّائيُّ، الكوفيُّ، مِن بني جُشَم بن مُعاوية.

روى عن: ابن عصر، وخِشف بن مالـك، وأبي يزيد الضُّبِّي، وأبي البَخْتري.

وعنه: شعبة، والثَّوْري، وزُهيربن مُعاوية، وإسرائيل،

وحجَّاج بن أرطاة، وأبو عَوانة.

قال أحمد: صالح الحديث.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مُعين: ثقة.

وقال الدُّوري: قلت لابن مَعين: أليس في حديثه شيء؟ قال: لا والله. قلت: هو أخو حكيم بن جُبَر؟ قال: لا والله، ما بينهما قرابة.

وقال ابن أبي مريم، عن ابن مَعين: ثقة يَروي ستة أحاديث أو سبعة.

وقال العِجلي: ثقة، ليس بتابعي في عداد الشيوخ..

وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات. قلت: في التابعين.

وقال ابن شاهين في «الثُقات»: قال أحمد: زيد وحكيم ليسا باخوين، زيد جُشَمي، وهو أحبُّ إليُّ مِن آدم بن علي

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه صدوق. وفي نسخةٍ: ثقةً صدوق.

ت ق \_ زَيد بن جَبيرة بن محمود بن أبي جَبِرة بن الضَّحَاك الأنصاريُ ، أبو جَبِرة ، المدنيُ .

روى عن: أبيه، وداود بن الحُصَين، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي طُوالة.

وعند شوَيد بن عَبدالعزيز، ويحيى بن أيوب، واللبث، ونافع بن يزيد، ومحمد بن حِمْيَر، وإسماعيل بن عَبَّاش.

وقال ابن مُعين: لا شيء.

وقال البخاري: مُنكر الحديث.

وقال في مُوضع آخر: متروك الحديث.

وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، مُنكر الحديث جِدًا، متروك الحديث لا يُكتبُ حديثُه.

وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه لا يُتابِعُه عليه أحد. قلت: وقدال السَّاجي: حدَّث عن داود بن الجُصَين بحديثٍ مُنكرٍ جدًاً \_ يعني: حديثَ النهي عن الصلاة في سبعة مواطن \_.

وقال الفَسَوى: ضعيفٌ مُنكر الحديث

وقال الأزدي: متروك.

وقال ابن حِبَّان؛ يَروي المناكير عن المشاهير فاستحقَّ التنكب عن روايته.

وقال الحاكم: روى عن أبيه، وداود بن الحُصَين، وغيرهما المناكير.

وقال الدَّارَقُطني: ضعيف

قال ابن عَبدالبر: أجمعوا على أنَّه ضعيف.

س ق \_ زَيد بن حارثة بن شَراحيل الكُلْبِيُّ، أبو أُسامة، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهد المشاهد كلُها، وكان من الزَّماة المذكورين.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابنه أسامة، والبراء بن عازب، وابن عبَّاس. وأرسل عنه أبو العالبة، وعلي بن عَبدالله بن عبَّاس، وهُزَيل بن شُرَحْبيل.

آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين حمزة بن عَبد المطَّلب.

وقـال سالم بن عبدالله بن عُمر، عن أبيه: ما كُنَّا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى أُنزِل القرآن: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عِند الله ﴾ .

وقــال عبــدالله البهي، عن عائشة: ما بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدَ بن حارثة في جيش قط إلاَّ أمَّره عليهم.

استُشهد يوم مؤتة سنة ثمانٍ من الهجرة، وهو ابنُ خمس وخمسين سنة، وتعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في اليوم الذي قُتِل فيه وعيناه تذرِّفان.

قلت: اقتصر المؤلف في ترجمته على أنَّ النَّسائي وابن ماجه رويا له فقط، وقد ثبت حديثه في «صحيح» مسلم مِن طريق سليمان بن المُغيرة، عن ثابت، عن أنس في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش، وفيه: قال زيد: رأيتُها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، الحديث.

قال ابن إسحىاق: كان أولَ ذَكَرٍ آمن بالله وصلَّى بعد على بن أبي طالب زيدُ بن حارثة.

وقال أبو على بن السُّكن: كان قصيراً شديدَ الأدمة، في انفه فَطِّس.

وقال أبو نعيم: رآه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء يُنادى عليه بسبعمئة درهم، فذكره لخديجة فاشتراه مِن مالها فَوَهَبتُه خديجة رضي الله عنها له، فتبنًاه وأعتقه.

ر م ٤ ـ زَيد بن الحُباب بن الرَّيَّان، ويُقال: رومان، السَّميميُّ أبو الحسين، العُكْليُ، الكسوفيُّ، أصله مِن خُرَاسان، ورحل في طلب العِلْم، سكن الكوفة.

روى عن: أيمن بن نابل، وعكرمة بن عمّار اليمامي، وإبراهيم بن نافع المكي، وأبيّ بن عبّاس بن سهل بن سعد السّاعدي، وحسين بن واقد المَسروزي، ويونُس بن أبي إسحاق، وسَيْف بن سليمان المكي، وعبدالملك بن الربيع بن سَبْرة، وأسامة بن زيد بن أسّلم، وأسامة بن زيد الليشي، ومالك بن أنس، والتُوري، وابن أبي ذِئب، وقرّة بن خالد، وأقلع بن سعيد، والضّحاك بن عثمان الحِزَامي، وعبدالعزيز بن عَبدالله بن أبي سَلمة الماجِشون، ومُعاوية بن صالح، ويحيى بن أيوب، وخَلْق كثير.

وعنه: أحمد، وابنا أبي شَيْبة، وأبو خَيْنَمة، وأبو كُريب، وأحمد بن منيع، والحسن بن علي الخَـلاَّل، وعليُّ ابن المحديني، ومحمد بن عَبدالله بن نُمير، وإبسراهيم الجُوزَجاني، وأحمد بن سِنَان القطَّان، ومحمد بن رافع النَّيسابوري وهو مِن آخِرِهم، والحسن بن علي بن عَفَّان العامِري وخاتمتهم يحيى بن أبي طالب بن الزَّبْرِقان. وقد حدَّث عنه عبدالله بن وهب، ويزيد بن هارون ـ وهما أكبر

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: وكان صاحب حديث، كَيِّساً، قد رحل إلى مِصْر وخُراسان في الحديث، وما كان أصبره على الفَقْر، وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس.

قال الخطيب: عنى بذلك أحمد بن حنبل روايته عن معاوية بن صالح، وكان قاضي الاندلس، وأُطُنّه سمع منه بمكّة فظنٌ أنَّ زيد بن الحُباب رحل إلى الاندلس.

> وقال عليُّ ابن المديني، والعِجْلي: ثقة. وكذا قال عثمان، عن ابن مُعين.

> > وقال أبو حاتم: صدوقٌ صالح.

وقال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: زيد بن حُباب كان صدوقاً، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، لكن كان كثيرَ الخطأ.

وقال المُفَضَّل بن غسَّان العَلاَبي، عن ابن مُعين: كان يقلب حديث الثوري، ولم يكن به بأس

قال أبوهشام الرَّفاعي، وغيره: مات سنة ثلاث ومثنين.

قلت: وقال ابن زكريا في «تاريخ المَوصِل»: حدَّني الحِمَّاني، عن عُبيدالله القواريري قال: كان أبو الحسين المُكْلى ذكياً جافظاً عالماً لما يُسمع.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُقات»، وقال أَد يُخطىء، يُعتبر حديثُه إذا روى عن المشاهير، وأمَّا روايته عن المجاهيل ففيها المناكير.

وقــال ابن خَلفون: وَثَقه أبو جعفر السَّبتي، وأحمد بن صالح، وزاد: وكان معروفاً بالحديث، صدوقاً.

وقال ابن قانع: كوفيٌّ صالح.

وقال الدَّارَقُطني، وابن ماكولا: ثقة.

وقال ابنُ شاهين: وثَّقه عثمان بن أبي شيبة.

وقال ابن يونُس في «تاريخ الغرباء»: كان جَوَّالاً في البلاد في طلب الحديث، وكان حسن الحديث.

قال ابن عدي: له حديث كثير، وهو من البات مشايخ الكوفة مِمَّن لا يُشَكُّ في صدقه، والذي قاله ابن مَعين عن أحديثه عن الثوري، إنَّما له أحديث عن الثوري يُستَغربُ بذلك الإسناد، وبعضُها ينفَردُ برفعه، والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمةً كلُها.

س قد ما زَبْد بن حِبَان، الرُّقِيُّ، كوفيُّ الأصل، مولى أبيعة.

ربى عن: ابنُ جُرَيج، وأيوب السَّخْتِياني، وعطاء بن السَّائب، والـزُهْري، وأبي إسحاق السَّبعي، ومحمد بن المُنكدر، وغيرهم.

وعنه: مُعَمَّر بن سليمان الرَّقيُّ، وموسىٰ بن أعين، وأبو أحمد الزُّبَيري، ومسكين بنُ بكير، وعلي بن ثابت الجَزَري، وفَيَّاض بن محمد الرَّقيُّ، وأبو نُعيم.

قال مُعَمَّر الرَّقي: سمعت منه قبل أن يُفسُد ويتغيَّر.

وقـال عَبـدالله بن أحمد، عن أبيه: كان زيد بن حِبَّان يشرب ـ يعني المُسكِر ـ وقال مرَّة: تركنا حديثه.

وقال حنبل، عن أحمد: تُرِك حديثُه وليس يُروى عنه، وزعموا كان يشرب حتى يسكر.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعين: لا شيءً! وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال الدَّارَقُطني: ضعيفُ الحديث، لا يثبُتُ حديثُه عن سُمّ.

وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأساً، يحملُ بَعضُها بعضاً.

وذكره ابن حِبَّـان في «الثَّقــات، وقال: مات سنة ثمان وخمسين ومثة.

قَلْت : وقال العُقَيلي : حدَّث عن مِسْعَر بحديثٍ لا يُتابع عليه .

خ ـ زَيد بن خُذير، الأسديُّ الكوفيُّ.

له ذكر في المغازي مِن «صحيح» البخاري في حديث عَلقَمة: كُنَّا جلوسًا مع ابن مسعود فجاء خَبَّاب فقال: يا أبا عبدالرحمن، أيستطيعُ هؤلاء الشَّباب أن يقرؤوا كما نقرأ؟

قال: اقرأ يا عَلقمة. فقال زيد بن حُدَير أخو زياد بن حُدَير: أَتَأْمُر عَلْقَمة أَن يقرأ وليس بأقرثنا؟.. الحديث.

قلت: وليس لهذا الرجل رواية في الكتب السنّة ولا غيرها مِن تواليف أربابها حتى يذكره في رجالهم، ولو التزم ذلك لاستدركنا عليه جماعة لم يذكرهم، ولا سيَّما في «صحيح» البخاري، ثم إنَّه بعد أن ذكر هذا الرجل الذي ليست له رواية لم يُعرف بشيء من حاله سوى ما وقع في

ت .. زيد بن الحسن، القُرشيُّ، أبو الحسين، الكوفيُّ، صاحب الأنماط.

«الحامع»، فذكره \_ والحالة هذه \_ وعدم ذكره سواء.:

روى عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، ومعروف بن خَرَّبوذ، وعليُّ بن المبارك الهُنائي.

وصنه إسحاق بن راهَـویه، وسعید بن سُلَیمُـان الواسطی، وعلی ابن المدینی، ونَصْربن عَبدالرحمن الوَشَاء، ونَصر بن مُزاحم.

زيد بن الحواري

مُطوِّلة، وزيد هذا مِن طبقة زيد بن الحسن بن علي.

وفي الرواة زيد بن الحسن آخر مِصْري فيه مقال، وهو تأخر الطبقة.

٤ ـ زَيد بن الحواري، أبو الحواري، العَمِّي، البصري قاضي هَرَاة، وهو مولى زياد بن أبيه.

روى عن: أنس، وسعيد بن المسيّب، وأبي وائسل، وسعيد بن جُبير، وعِكْرمة، والحسن، وعُروة بن الزّبير، ومُعاوية بن قُرَّة، وأبي الصُّدُيق النَّاجي، وأبي نَضْرَة، وغيرهم.

وعنه: ابناه عَبدالرحمن وعَبدالرحيم، وشُعْبة، والنُّوري، والاَّحمش، والمسعودي، ومسعسر، وجابسر الجُعْفي، وعُمارة بن أبي خَفصة، ومطرَّف بن طريف، وأبو إسحاق الفَـزَاري، وهُشَيْم، وغيرُهم. وروى عنسه أبسو إسحاق السَّبيعي، وهو من شيوخه.

قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: صالح، وهو فوق يزيد الرُّقاشي وفَضْل بن عيسى.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن مَعين: صالح.

وقال عنه مرَّة: لا شيء.

وقى ال أبو الوليد بن أبي الجارود، عن ابن مَعين: زيد العَمَى، وأبو المتوكل يكتب حديثُهما، وهما ضعيفان.

وقــال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يُكتبُ حديثُه، ولا يُحتجُ به.

وقال أبو زُرعة: ليس بقوي، واهي الحديث، ضعيف. وقال الجُوزجاني: متماسك.

وقال الأجُري، عن أبي داود: حدَّث عنه شُعبة، وليس بذاك، ولكن ابنه عَبدالرحيم لا يُكتبُ حديثُه.

وقال الأجُري ايضاً: سألتُ أبا داود عنه فقال: هو زيد بن مُرَّة.

قلت: كيف هو؟ قال: ما سمعتُ إلَّا خيراً.

وقال النِّسائي: ضعيف.

وقال الدَّارَقُطني: صالح.

وقال ابنُ عدي : عامَّة ما يرويه ضعيف على أنَّ شُعبة قد روى عنه، ولعلَّ شُعبة لم يَرو عن أضعفَ منه. قال أبو حاتم: كوفيً، قدِم بغداد، مُنكر الحديث. وذكره ابن حِبَّان في والثَّقات.

روى له التُّرمِذي حديثاً واحداً في الحج.

تمييز - زيسد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الهاشميُّ المُذَنيُّ.

روى عن: أبيه، وجابر، وابن عبَّاس رضي الله عنهم.

وعنه: ابنه الحسن، وعَبدالـرحمن بن أبي الموال، وعَبـدالله بن عَمــرو بن خِدَاش، وعَبــدالملك بن زكــريا الانصاري، وأبو معشر، ويزيد بن عِياض بن جُعْدُية.

ذكره ابن جبَّان في والثُّقات».

وكان مِن سادات بني هاشم.

وكان يتولى صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة.

وكتب عُمَـر بن عَبـدالعـزيز إلى عامِله: أمـا بعد، فإنَّ زيد بن الحسن شريف بني هاشم وذر سِنَّهم.

مات وهو ابن تسعين سنة .

وقد خَلَط بعضُهم هذه الترجمة بالتي قبلها، وذلك وَهُمُ ظاهر.

قلت: مات في حدود العشرين ومئة.

تمييز - زَيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، حفيد الذي قبله.

روى عن: أبيه، عن جدُّه.

روى إسحاق بن جعفر بن محمد العُلوي، عن أبيه، عن على بن محمد، عنه.

تمييز ـ زيد بن الحسن، العَلَويُّ .

روى عن: عَبدالله بن موسى العَلَوي، وأبي بكر بن أبي أُوَيس.

وعنه: يحيى بن الحسن بن جعفر العَلوي النسَّابة.

زيد بن الحسن بن أسامة بن زيد بن حارثة، الكلمي،

أخرج تمَّام في «فوائده» وابن منده في «الصَّحابة» في ترجمة حارثة والد زيد مِن طريق أبي عقال هِلال بن زيد بن الحسن هذا، عن أبيه، عن جدَّه، عن أبيه قصة إسلام حارثة

زيدبن خارجة ـ

وقال علي بن مُصعب: سُمَّيَ العَمِّي لِأَنَّهَ كان كُلَما سُئِل عن شيء قال: حتى أسأل عَمِّي . .

قلت: وقال الرشاطي: هو منسوب إلى بني العم مِن ميم.

> وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. وقال ابن المديني: كان ضعيفاً عندنا.

وقال أبوحاتم: كان شُعبة لا يحمد حفظه.

وقال العِجْلي: بصريٌّ، ضعيفُ الحديث، ليس بشيء.

وقال ابن عدي: وهو مِن جُملة الضَّعفاء الدين يُكتبُ حديثُهم.

وقال أبو بكر البزَّار: صالح، روى عنه الناس.

وقال الحسن بن سفيان: ثقة.

وقال ابن حبًّان: يَروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لهما، حتى يسبق إلى القلب أنَّه المتعمَّد لها، وكان يحيى يُمرَّض القول فيه وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره، ولا أكتبه إلا للاعتبار، وهو الذي روى عن أنس مرفوعاً: من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مَضين مِن الشهر كان دواءً للسنة.

وذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه: أنَّ رواية زيد العَمِّي عن أنس مُرسلة.

س - زَيد بن خارجة بن أبي زُهير بن مالك الأنصاريُّ الخَرْرَجيُّ .

روى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعند: موسى بن طَلْحة

قال ابن منده: شهد بدراً.

وقال ابن عبدالبر: وهو الذي تكلِّم بعد الموت، وكانت وفاته في خلافة عثمان، لا يختلفون في ذلك.

روى له النّسائي حديثاً واحداً في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، اختلف فيه على موسى بن طلحة. وقال ابن حبّان في «الثّقات»: زيد بن خارجة الأنصاري يَروي عن مُعاوية، روى عنه حُكم بن ميناء، هكذا ذكره في

حوف الزَّايي، والمعروف يزيد بن جارية، كذلك ذكره ابن أبي حاتم وغيره.

قلت: لكن في الرواية عن موسى بن طلحة: سألتُ زَيْداً الانصاري، ثم إنِّي لم أر أحداً مِمَّن صنَف في الصحابة ذكر ان ويد بن خارجة يروي عنه موسى بن طلحة فيحرَّرُ هذا، وأمَّا ما نقله المؤلف عن ابن حبَّان فعجيبٌ جدًاً، لأنَّ ابن حبًان وان كان وَهِم في قوله: زيد بن خارجة، بدل يزيد، فإنه لم يرد هذا الصحابي، كيف وقد ذكر هذا الصحابي قبل في الصحابة فقال: زيد بن خارجة بن أبي زُهير بن مالك بن المريء القيس بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الانصاري شهد بدراً، وتوفي زمن عثمان، وهو الذي يُقال: إنَّه تكلم بعد الموت، وأبوه من شهداء أحد انتهى.

وكذا ذكره البخاري في «تاريخه» سوى ذكر أبيه، وبنحو ذلك ذكره أبو علي بن السُّكن، وزاد: وكان أبو بكر تزوَّج أُختُه فولدت له أم كَلشو.

وكذا ذكره في البدريين وأنّه المتكلّم بعد الموت ابنُ سَعْد، وابن أبي حاتم، والنّرمِذي، ويعقوب بن سفيان، والبَغَوى، والطّبرى، وأبو نُعَيم، وغيرُهم.

ع ـ زُيد بن خالد، الجُهَنيُّ، أبو عَبدالرحمن، ويُقال: أبو طلحة، المدنيُّ.

روى عن: النبيّ صلى الله عليه وآلمه وسلم، وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة

وعنده: ابناه خالد وأبو حَرْب، ومولاه أبو عَمرة، وعَبدالرحمن بن أبي عَمْرة، وقيل أبو عَمرة الأنصاري، وأبو المحباب سعيد بن يَسار، وعُبيدالله الحَوْلاني، وعَبدالله بن قيس بن مَحْرَمة، وبُسر بن سعيد، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، ويزيد مولى المُبعِث، وأبو سالم الجَيْساني، وعَبيدالله بن عبدالله بن عُتْبة، وأبو سَلمة بن عَبدالرحمن، وغيرُهم.

قال أحمد ابن البَرقي : توفي بالمدينة سنة ثمانٍ وسبعين، وهو ابن خمس وثمانين سنة .

وقال غيره: بالكوفة.

قلت: وقال ابن سَعْد، وآخرون: مات في آخر أيام مُعاوية. زيد بن أبي الزرقاء

روى عن: أبي عَبدالله الأغر.

وعنه: مالك مقروناً بِعُبيدالله بن أبي عَبدالله الأغر في غالب المواضع.

قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً.

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

وقال عبدالرحمن بن شَيبة: قُتِل سنة إحدى وأربعين ومثة.

قلت: قال البخاري في «تاريخه»: قال عَبدالرحمن بن شَيبة: قُتِل سنة إحدى وثلاثين ومثة.

وقال في والأوسط»: قُتِل بقديد سنة خمس وثلاثين ومئة.

وقال ابن البَرْقي، والدَّارَقُطني: [ثقة].

وقال ابن عَبدالبر: ثقةً مأمون.

د ت ، زَيد بن زائدة، ويُقال ابن زائد.

روى عن: ابن مسعود حديث: الا يُبِلِّغُني أحدٌ عن أحدٍ مِن أصحابي شيئًا الحديث.

وعته: الوليد بن هشام.

ذكره ابن حِبَّان في والنُّقات.

قلت: وذكر أباه بحذف الهاء، وكذا ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وابن أبي خَيْثُمة، وغيرُهم.

وقال الازدي: لا يُصحُّ حديثُه.

د س ـ زَيد بن أبي الزُّرْقاء يزيد التَّغليُّ، المَوْصِليُّ، أبو محمد نزيل الرَّملة .

روى عن: عيسى بن طَهمان، والأوزاعي، ومالك، والثُوري، وموسى بن أعين، والليث، وأبي الزّناد، وشعبة، وجعفر بن بُرْقان، وجرير بن حازم، وحمّاد بن سَلَمة، ومحمد بن راشد المكحولي، وهشام بن سَعْد في آخرين.

وعنه: ابنه هارون، والقاسم بن يزيد الجَرْمي ـ وهو من أقرانه ـ . وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعيسى بن يونُس الفاخوري، وعلي بن سَهْل الرَّمْلي، وإبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرَّمْلي، وغيرُهم.

قال ابن مُعين: ليس به بأس، كان عنده هجامع

وقال البَغُوي : مات سنة (٦٨).

وقال ابن حِبَّان في «الصحابة»: مات سنة (٧٨). قال: وقد قيل سنة (٦٨).

وقال أبو عُمر: كان صاحب لواءِ جُهَيْنة يوم الفتح.

خت م د ـ زَيد بن الخطّاب بن نُفَيل ، العَدَوِيُّ ، أبو عبدالرحمن ، كان أسنُّ مِن أخيه عُمر ، وأسلَم قبله ، وكان طويلاً بائن السطّول ، شهد بَدْراً والمشاهد وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة فلم يزل يُقدم بها في نحر العدو ، ثم ضارب بسيفه حتى قُتل ، قَتله الرُّحَال بن عَنْفُوة ، فلما أتى عُمرَ قتله حزن حُزْناً شدياً ، وقال : رَحم الله أخي ، سبقني إلى الحُسنَيين ، أسلم قبلي ، واستُشهد قبلي ، وكانت اليمامة في خلافة أبى بكر سنة اثنتى عشرة .

له في الكتب حديثُ واحد في النهي عن قتل ذوات البيوت.

قلت: ذكر الجمهور أنَّ زيداً هو الذي قتل الرُّحَّال بن مُنْفُوة.

قال ابنُ عبد البر: قتله أبو مريم الحنفي، ثم استبعد ابن عَبد البر ذلك لأنَّ أبا مريم الحنفي ولّاه عمر القضاء.

قلت: قد ذكر العَسْكري أبا مريم الحنفي قاتل زيد غير أبي مريم الحنفي الذي ولا عُمر القضاء، وزعم أنَّ اسم هذا إياس بن صُبَيح، وأنَّ اسم القاتل صُبَيح بن محرش، وحُكي في اسم قاتِله غيرُ ذلك.

وقــال الهيشم بن عدي: أسلم قاتِلُه فقــال له عُمــر في خلافته: لا تُساكِنّي.

زيد بن خَيْئمة، صوابه زياد، وقد مضى.

قد ـ زَيد بن دِرهم، ويُقال: زيد بن أبي زياد، الأزْدِي، الجَهْضَميُّ مولاهم، البَصْريُّ.

روي عن: أنس، والحسن.

وعنه: ابنه حمَّاد بن زيد.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّفات».

قلت: وفي «تاريخ» البخاري: روى عنه ابناه حمَّاد وسعيد.

خ ت كن ق ـ زَيد بن رباح، المَدَنيُّ.

سفيان»، رايته بمكة

وقال ابن عمار المَوْصلي: لم أر مثل هؤلاء الثلاثة في الفَضل: المعافى بن عِمران، وزيد بن أي الزُّرُقاء، وقاسم الجَرمي.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال: يُغرِّب، وحكى في السم أبيه: بريد بالراء والموحدة أيضاً.

وقال أحمد بن أبي رافع: كان زيدٌ يلقي ما في الحديث مِن غلطٍ وشكُّ، ويُحدّث بما لا شك فيه.

وقال أبو زكريا الأزدي في الطبقة الشالثة مِن أهل الموصل: ومِنهم زَيد بن يَزيد، ابن أي الزَّرقاء التَّعلبي مِن أهل الفَضل والنَّسك، خرج مِن الموصل إلى الرَّملة مُهاجراً لِفتنةٍ كانت فيها سنة ثلاث وتسعين ومئة، ومات هناك سنة (٤).

قلت: وقال أحمد: صالح، ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ثقة.

وكذا قال ابن مُعين في رواية الدُّوري.

ع ـ زَيد بن سَهْل بن الأسود بن حَرَام بن عَمروبن زَيد مَناة بن عدي بن عَمروبن مالك بن النَّجار، الأنصاريُّ، أبو طلحة المَدنيُّ.

شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلُّها، وهو أحد النُّقباء.

روى عن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابنه عَبدالله، وربيبة أنس بن مالك، وحفيدُه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ـ ولم يدركه ـ وزيد بن خالد المُجهّني، وابنُ عبدالله بن عُتبدالله بن عَبدالله بن عُتبدة، وعَبدالرحمن بن عَبد القارئ، وغيرهم.

وقال ابن نُمَير، وابن بُكين، وأبو حاتم: مات سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه عثمان.

وقيل: إنَّه مات سنة اثنتين وثلاثين.

وقال ثابت، عن أنس: إنَّ أبا طلحة غزا البحر، فمات فيه، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلاَّ بعد سبعة أيام، ولم يتغيَّر.

وقال شُعبة، عن ثابت وحُميد، عن أنس؛ كان أبو طلحة لا يصوم على عَهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِن

أجل الغزو، فصام بعده أربعين سنة لا يفطر إلاً يوم أضحى أو فطر.

وقــال أبــو زُرعــة الدِّمشقي: توفي بالشَّام، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين سنة.

قلت: كانّه أخذه من حديث شعبة. وكذا روى حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فعلى هذا يكون وفاته سنة إحدى وخمسين. وقد قاله أبو الحسن المدائني. وزّعم أبو نُعيم أنّه وَهم، والظّاهر أنّه الصّواب، ويؤيّد كون ذلك صواباً رواية مالك في «الموطا» عن أبي النّصر، عن عبيدالله بن عبدالله لم التصاوير، وقد صحّحه الترمذي، وعُبيدالله بن عبدالله لم يدرك عثمان ولا يَصحُ له سماع مِن علي، فهذا يدلُ على تأخر وفاة أبي طلحة، والله أعلم.

بنح م ٤ - زَيد بن سَلَّام بن أبي سلَّام، معطور الخَّبَشيُّ لُمَشْقِيُّ.

عن: جَدُّه، وعــدي بن أرطــاة، وعَبــدالله بن فَرُوخ، وعَبــدالله بن زيد الأزرق.

وعسنيه: أخبوه مُعساوية، ويحسي بن أبسي كثير، والحَضْرَمي بن لاحق.

قال النّسائي، وأبو زُرعة الدّمشقي، والدّارَقُطني: ثقة. وقال يعقوب بن شَيبة: ثقةٌ صدوق.

وقال يحيى بن حَسَّان، عن مُعاوية بن سلَّم: اخذ بِنِّي يحيى بن أبي كثير كُتُبَ آخي زيد بن سلَّم.

وقال ابن مَعين: لم يَلْقَه يحيى.

وقال الأثرم: قلتُ لأحمد: يحيى سَمع مِن زيد؟ قال ما شَيَّه.

وروى البخاري في «الصحيح» حديث مُعاوية بن سلام، عن يحيى، عن أبي قلابة أنَّ ثابت بن الضَّحَاك اخبره أنَّه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة. هكذا رواه عامَّة رواة البخاري. وكذا رواه مسلم، وغيره.

وقال أبو علي ابن السَّكن عن الفِرَبْرى، عن الضَّحَاك في هذا الحديث، عن مُعاوية، عن زيد بن سلَّام، عن أبي فِلابة، ولم ينابع عليه، على أنَّ الدَّارَقُطني قد ذكر زيد بن سلَّام في رجال البخاري في «الصحيح»

عن: صفوان بن أمية.

في يزيد بن عَبدال**له** .

ق ـ زَيد بن تَبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطّاب، العدوي، المدني،

روى عن: صليمان بن علي بن عبدالله بن عبَّاس. وعنه: داود بن عطاء المدني.

قال ابسنُ أبي حاتم: هو زيد بن عَسد الكبير بن عَبد الكبير بن عَبدالحميد، نسبوه إلى جدُّه لأنَّ جدَّه كان قاضي عُمر بن عَبدالعزيز، وكان جليلاً.

وقال ابن حِبَّان في والثِّقاته: زيد بن عَبدالحميد روى عن عُمر بن عَبدالعزيز وأهل المذينة، وعنه الأوزاعي.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في صيام رجب.

بخ دس ق ـ زَيد بن أبي عَتاب، ويُقال: زَيد أبو عَتَّاب مولى أم حَبيبة، ويُقال: مولى أخيها مُعاوية.

روى عن: أبي مُريرة، وسَعْد، ومُعاوية، وأُسَيد بن عَبدالرحمن بن زَيْد بن الخَطَّاب، وعَبدالله بن رافع مولى أم سَلَمة، وعُبيد بن جُريج، وعَمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، وأبي سَلَمة.

وعته: زياد بن سَعْد، وسعيد بن أبي أيوب، ونوح بن أبي بِلال، ويحيى بن أبي سُلَيمان المدّني، وغيرُهم.

قال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعين: ثقة.

وروى مسلم في وصحيحه عن ابن أبي عُمر، عن ابن عُينة، عن زياد بن سَفد، عن أبن أبي عُتاب، عن أبي سَلَمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلَّى الركعتين فإن كنتُ جالسةً حدَّثنى وإلاَّ اضطجع».

وقد رواه أبو العبَّاس السَّرَّاج، عن ابن أبي عُمر فسمًّاه عَبدالرحمن بن أبي عتَّاب.

وكذا سمًّاه إسحاق بن راهَويه، عن ابن عُيّينة.

ورواه الحميدي ومُسَدَّد عن ابن عُيينة فلم يُسمُّياه.

ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم عبدالرحمن بن أبي عتَّاب.

وأمًّا زيد بن أبي عتَّابِ فمذكور، وقد جاء مُسمَّى في عِدَّة

قلت: وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

وقال العِجلي: شاميٌ لا بأس به.

ه . زَيد بن أبي الشُّعُناه ، العَنْزي ، أن الحكم البَصْرِ أ.

رربي عن: البراء بن عازب في فَضْل المصافحة.

رعنه: أبو بَلْبج على اختلافٍ فيه على أبي بَلْج. ذكره ابن حبَّان في «الثُقات».

زَيد بن الصَّامت، أبو عيَّاش، الزُّرَقِيُّ في الكُني.

ي ﴿ زَيد بِن ضُمِّيرة . في زياد بن سَعْد بن ضُمِّيرة .

مدريد بن طَهمان، صوابه يزيد بن طهمان، يأتى.

ت س ـ زيد بن ظيان، الكوفي.

روی عن: أبی ذُرّ.

وعنه: رِبْعي بن حِرَاش.

روى له التَّرْمِذِي والنَّسائي حديثاً واحداً: «ثلاثةُ يحبُّهم الله وثلاثةُ يعنسُهم».

قلت: ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات». وأخرج هو وابن خُزَيمة حديثه في «الصَّحيح».

خ م س ق \_ زَيد بن عَبدالله بن عُمر بن الخَطّاب، العَدُوئ، المدنئ.

روی عن: أبیه، وغبدالله بن غبدالرحمن بن أبي بكر. وعنه: أبن ابنه عُمر بن محمد بن زَیْد، ونافع مولی ابن ممر.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: وذكره مسلم في الطبقة الأولى مِن تابعي أهل المدينة.

وروى ابن أبي شَيْبة ما يدلُ على أنَّه وُلد في عهد عُمر، فإنَّه أخرج مِن طريق عُمر بن محمد بن زيد، عن أبيه عن جدُّه أنَّه لما وُلد ألحَقَهُ عُمر في مئة مِن العطاء.

زَيد بن عَبدالله .

عن: بَقَيَّة.

صوابه يَزيد بن عَبد ربُّه .

زَيد بن عَبدالله .

أحاديث غير هذا ـ

قلت: وفي النّكاح مِن الصحيح» البخاري ـ ويذكر عن معاوية ـ في النّكاح مِن الصحيح» البخاري ـ ويذكر عن معاوية ـ في الخير نساء قريش، الحديث، وهـ و عند أحمد والطّبراني مِن طريق عَبدالله بن مُبشَّر، عن زيد بن أبي عتّاب، عن مُعاوية ، وسيأتي ذلك في ترجمة عَبدالله بن مُبشَّر.

وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: زَيد بن أبي عتَّاب مولى أم حبيبة، روى عن سَعْد ومُعاوية، وعنه ابن أبي ذتب وغيره.

وقرأت بخطُّ الدَّارَقُطني في «مُسند زياد لِبن سَعْد» تأليفه: حديثُه عن زيد بن أبي عتَّاب، وقيل: عَدالرحمن بن أبي عتَّاب.

ت س - زَيد بن عطاء بن السائب، الكوفي الثقفي،

روى عن: زياد بن عِلاقــة، وابن المُّنْكَـدِر، وجعفـر الصَّادق، وعَمرو بن يحيى بن عُمارة.

وعنه: إسرائيل، وجَريربن عَبدالحميد، وحصين بن مخارق، وعَبدالغَفّار بن القاسم.

قال أبو حاتم: شيخٌ ليس بالمعروف.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

ت ـ زَيد بن عَظيَّة ، الخَنْعَميُّ ، ويُقال السُّلميُّ .

روى عن: أسماء بنت عُمُيس.

وعنه: هاشم بن سعيد الكوفي.

روى له التُرمِدي حديثاً واحداً منه «بئس العبدُ عبدُ تجبَّر واعتدى الحديث ،وقال: غريب

د ت س . زيد بن عُقبة الفَزَاريُّ ، الكوفيُّ .

روى عن: سَمُرة بن جُنْدُب.

وعنه: ابنه سعيد، وعَبدالملك بن عُمير، ومَعْبَد بن خالد

قال العِجلي: كوفي تابعي ثقة

وقال النِّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

دت عس ق - زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين، المدّنيُّ.

روى عن: أبيه، وأخيه أبي جعفـر البـاقـر، وأبــان بن عثمان، وعُروة بن الزَّبير، وعُبيدالله بن أبي رافع.

وعنه: ابناه حسين وعيسى، وابن أخيه جعفر بن محمد، والرَّهْري، والأعمش، وشُعبة، وسعيد بن خُيَيم، وإسماعيل السُسدُي، وزُبيد اليامي، وزكرياء بن أبي زائدة، وعبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، وأبر خالد الواسطى، وابن أبي الزُناد، وعدة.

ذكره ابن حِبَّان في والثِّقات»، وقال: رأى جماعة مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال السُّدُي، عن زيد بن علي: الرَّافضةُ حَرْبي وحَرْب أبي في الدُّنيا والآخرة.

قال خليفة: حدَّتني أبو اليقظان، عن جُويرية بن أسماء وغيره أنَّ زيد بن علي قدم على يوسف بن عُمسر الحيرة فاجازه، ثم شخص إلى المدينة فاتاه ناسٌ مِن أهل الكوفة فقالوا له: ارجع، ونحن ناحذ لك الكوفة فرجع قبايعه ناس كثير، وخرج فَقُتلِ فيها \_ يعني سنة (١٢٢) \_ \_

وقال ابن سَعْد: قُتل في صفر سنة (٢٠)، ويُقال: سنة (٢٢). وقال مصعب الزُّبيري: قُتل وهو ابن (٤٢) سنة

قلت: وأعــاد ابن حِبَّان ذكره في طبقة أتباع التابعين، وقال: زُوى عن أبيه، وإليه تُنْسَبُ الزَّيدية مِن طوائف الشيعة.

وقال ابن أبي الدنيا: حدَّثني محمد بن إدريس، حدثنا عَبدالله بن أبي بكر العَتكي، عن جَرير بن حازِم أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام مُتسانداً إلى جِذْع زيد بن على \_وزيدٌ مصلوب\_ وهو يقول للنَّاس: هكذا تفعلون يؤلدى.

تمييز ... زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب، أبو الحسين.

روی عن عیسی بن عَبدالله بن محمد بن عُمر بن لمی

> وعنه: الفَضْل بن جعفر أبي طالب. .

دُكِر للتمييز.

س\_زيد بن علي بن دينار، النَّخَعيُّ أبو أسامة، الرُّقِيُّ. روى عن: جعفر بن بُرْقان زید بن *عمرو* 

وعنه: ابنه محمد، والمُغيرة بن عبدالرحمن الحَرَّاني، وأبو يوسف الصَّيدُلاني.

ذكره ابن حِبّان في «الثّقات».

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في الصَّلاة على القبر. قلت: ووثَّقه الدَّارَقُطني.

د ـ زَيد بن علي، أبو القَموص، العَبْدِيُّ، ويُقال: الجَرْميُّ.

روى عن: طَلْحة بن عُبيدالله، وابن عبَّاس، وطلحة بن عَمرو النَّصْري، وقيْس بن النَّعْمان فيما يحسِبُ عوف.

وعنه: عوف، وخَفْص بن خالد، وقَتادة.

ذكره ابن حبَّان في والثُّقات».

وروى له أبو داود حديثاً واحداً في النهي عن الذُّبَّاء والحُنْتَم.

قلت: وقال ابنُ سَعّد: كان قليل الحديث.

وقال العِجلي: كوفيُّ نابعيُّ ثِقةً.

زيمد بن عَمرو بن نُفيل، العَدَوِيْ، ابن عم عُمر بن الخطَّاب أمير المؤمنين، ووالد سعيد بن زيد. أحد العشرة.

روى عنه: ولـده سعيد، وزيد بن حارثة، وعـامر بن ربيعة، وعَبدالله بن عُمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر.

وقع ذكره في سند حديث علَّقه البخاري في الترجمة النبوية، فأخرج مِن طريق فُضَيل بن سليمان، عن موسى بن عُقبة، عن سالم بن عَبدالله بن عُمر، عن أبيه، قال: لَقِي النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن عَمسرو.. فذكر الحديث، ثم قال: قال موسى، عن سالم بن عَبدالله: لا أعلمه إلا يُحدِّث به عن ابن عُمر رضي الله عنهما أنَّ زيد بن عَموو.. الحديث.

قلت: وقد وصله أبو يعلى في «مسنده»، فقال: حدَّثنا إبراهيم بن الحجَّاج، حدثنا عَبدالعزيز بن المختار، حدَّثني موسى بن عُقبة، حدَّثني سالم بن عَبدالله، عن زيد بن عَمرو بن نُفيل قال: ولا أراه حدَّث ذلك إلاَّ عن عَبدالله بن عُمر رضي الله عنهما - أنَّ زيدَ بنَ عمرو خرج إلى الشام يسأل عن الدِّين . فلكر الحديث بطوله، وقد ذكر زيد بن عَمرو هذا، جماعة في الصحابة، منهم: البَغوي وابن منده، ولكِنَّه هذا، جماعة في الصحابة، منهم: البَغوي وابن منده، ولكِنَّه

رً ... لم يَدرك البعثة، وكان هُجَرَ عِبادة الأوثان ورحل في طلب دين إبراهيم إلى الشام وغيرها.

قالت أسماء بنت أبي بكر: لقد رأيتُ زيد بن عَمرو بن نُفَيل مُسْنِداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده ما أصبح مِنكم أحدٌ على دين إبراهيم غيري.

وكان يُحيى الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل البنه: لا تقتُلها فأنا أكفيك مؤونتها.

وكان يقول: اللهم لو أنّي أعلم أحبً الوجوه إليك لمبدتُك به، ولكنّي لا أعلم، ثم يسجد على راحته. أخرجه البخاري تعليقاً، ووصله النسائي والبغوي وابن إسحاق في «السيرة الكبرى» يزيد بعض على بعض.

وأخرج البغوي مِن وجه آخر، عن أسماء أنَّه كان يعيب على قريش ذبائحهم لغير الله.

وأخرج البخاري، وأبو يعلى مِن طريق ابن عُمر: خرج زيد بن عَمرو يطلب الدَّين فلقي عالماً مِن علماء اليهود فسأله عن دينهم، فقسال: إنسك لن تكبون على دينها حتى تأخد بنصيبك مِن غَضب الله، فقال لا أفرُّ إلاَّ مِن غضب الله. . الحديث بطوله، وفيه أنهم اتفقوا على أنَّ الدِّين الحق دينُ إبراهيم، ورجع فمات قبل أن يُبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأخرج البَغَوي والطبراني مِن طريق أسامة بن زيد بن حارثة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُردِفي فلقي زيد بن عَمرو فقال له: يا زيد ما لي أرى قومك أبغضوك؟ قال: خرجتُ ابتغي هذا الدين، فذكر الحديث، وفيه أنَّ بعضهم قال له: إنَّ السدِّين الذي تطلبُه قد ظهر ببلادك، فرجع وأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنَّه يُبعث يوم القيامة أمة وحده.

وقال أبو داود الطّبالسي في «المسند»: حدَّثنا المسعودي، عن نُقبل بن هشام بن سعيد بن زيد، عن أبيه، عن جده: أن زيد بنَ عمروبن نفيل وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان السدِّين حتى انتها إلى راهب بالمَوْصل فذكر الحديث. وفيه: قال ابنه \_ يعني سعيداً \_ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان كما رأيت وكما بلغك، فاستغفر له، قال: ونعم، فإنّه يُبعث يوم القيامة أمَّة وحده.

وأخرج الواقدي من طريق عامر بن ربيعة ، عن زيد بن عمرو أنَّه كان يقول: أنا انتظر نبياً من ولد إسماعيل، ثم من ولد عبدالمطلب، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به واصدُّقُه وأشهد أنَّه نبيّ، فإن طالت بك مدة ورايته فأقرأه مني السلام، الحديث. وفيه: فردَّ عليه السلام وترحَّم عليه. وقال: قدرأيتُه في الجنَّة يسحبُ ذيولاً. قال سعيد: توفي أبي وقريش تبني الكعبة.

وأخرج مُصعب الزَّبيري، عن الضَّحَّاكُ بن عثمان، عن ابن أبي الزَّناد، عن هشام بن عُروة قال: بلغنا أنَّ زيد بن عَمرو كان بالشَّام فبلغه مُخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقبل يريدُه، فقتله أهل مسعفة موضع بالشَّام.

وقرات على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أخبرنا عُمر بن كرم في كتابه، عن نصر بن نصر، أخبرنا رزق الله التميمي، أخبرنا أبو عُمر بن مهدي، حدثنا محمد بن مَخْلد، حدثنا طاهر بن خالد بن نزار، حدثني أبي، حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزّناد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه أنّه سمع سعيد بن زيد يقول: هيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعُمر فسالناه عن زيد بن عَمرو فقال: وبعث يوم القيامة أمّة وحدّه.

وذكر ابن إسحاق أنَّ زيداً لمَّا مات رئاه ورقة بن نوفل. وأخرج الفاكهي مِن حديث عامر بن ربيعة، عن زيد بن عَمرو نحو الأول.

٤ - زيد بن عَيساش، ابوعياش الرَّرَقِيُ، ويُقال:
 المخزوميُ، ويُقال: مولى بنى زُهْرة، المدّنىُ.

روى عن: سَعْد بن أبي وقاص.

وعت : عَسدالله بن يزيد مولى الأسدود بن سُفيان ، وعِمران بن أبى أنس السُّلَمي .

وروى له الأربعة حديثاً واحداً في النهي عن بيع الرَّطب التمر

قلت: وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

وصحَّح التَّرْمِدي، وابن خُزيمة، وابن حِبَّان حديثه المذكور.

وقال فيه الدَّارَقُطني: ثقة.

وقــال ابن عَبــدالبر: وأمَّا زيد فقيل: إنَّه مجهول. وقد قيل: إنَّه أبو عَيَّاشِ الزَّرقي.

وقىال السطّحاوي: قبل فيه: أبـو عبَّاش الزَّرَقي، وهو محال، لأنَّ أبا عبَّاش الزُّرَقي مِن جِلَّة الصّحابة لم يُدْرِكه ابن يزيد.

الزَّرَقِ الصحابي وقد فَرِّق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبي عيَّاش الزَّرقي الصحابي وبين زيد أبي عيَّاش الزُّرقي التَّابِعي، وأمَّا البخاري فلم يذكر التابعي جملة بل قال: زيد أبو عيَّاش هو زيد بن الصَّامت من صغار الصحابة.

وقال الحاكم في والمستدرك»: هذا حديث صحيح لإجماع أثمة أهل النقل على إمامة مالك، وأنه محكم في كل ما يرويه إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل المدينة. إلى أن قال: والشيخان لم يُخرجاه لما خشيا من جَهالة زيد بن عَيَّاش.

وقال أبو حنيفة: مجهول. وتعقّبه الخَطّابي. وكذا قال ابنُ حَزْم: إنَّه مجهول.

س ـ زَيد بن كَعْب، البَهْزي، له صحبة

روى حديثه بحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إسراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سَلَمَة عن البَهْزِي في قصة الظّبي الحاقف واختلف فيه على يحيى.

قلت: وقد صحح أبو القاسم البغوي الحديث مِن طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بسنده هذا.

د. زيد بن المبارك، الصُّنْعانيُّ، سكن الرَّملة

روى عن: عبدالملك بن محمد الصَّنعاني، ورباح بن. زَيْد، ومحمد بن نَوْر، وابن عُبينة، ومحمد بن يحيى بن قَيْس الماربي، ومروان بن مُعاوية، وغيرِهم.

وعنه: ابن أُختِه علي بن محمد بن المبارك الصَّنعاني ، والعبَّاس بن عَبد العظيم، وجعفر بن مُسافر، وأحمد بن منصور الرَّمادي، وأبو قِرْصافة العَسْقَلاني، وأبو يحيى بن أبي مَسَرَّة، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: أدركته ولم أكتُب عنه، وهو صدوق. وقال أبو داود، عن العبَّاس بن عَبدالعظيم: رأيتُ ثلاثةً زيد بن وهب

جعلتُهم حجَّة فيما بيني وبين الله: أحمد بن حنبل، وزيد بن المبارك، وصَدَقة بن الفَضْل.

وقال العبَّاس أيضاً: حدَّثني زيد، ونِعم الزَّيد كان.

وذكره ابن حِبَّان في والنُّقات، وقال: كان مِن العُبَّاد.

م س ـ زَيد بن محمد بن زَيّد بن عَبدالله بن عُمر بن الخَطّاب.

روى عن: أبيه، ونافع.

وعنه: أخواه عاصم، وعُمر، وشُعْبة.

قال أبو داود، والنَّسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به.

وقال الدَّارَقُطني: مُقِلِّ فاضِل، وَهُم خمسة إخوة كلَّهم ثقات.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

٤ ـ زَيد بن مِرْيَسع بن قَيْسظي بن عَصروبن زيد بن جُشَم بن مَجْدَعة بن حارثة ، الأوسيُّ ، الأنصاريُّ . هكذا سمَّاه أحمد وابن مَعين ، وابن البَرْقي . وقيل: اسمُه يَزيد ، وقيل: عَبدالله ، وأكثر ما يجيء في الحديث غير مُسمَّى .

روى عنه: يزيد بن شَيْبان، وقال أتى ابن مِرْبَع ونحن بعَرَفة فقال: إنَّي رسولُ رسول ِ الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم، الحديث.

مد ـ زَيد بن نُعَيم، أو يزيد.

روى حديثَه يحيى بن أبي كثير عنه أنَّ رجلًا مِن جُذَام جامع امرأته وهما محرمان. الحديث. هكذا شكُّ أبو تُوبة في اسمِه وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نُعيم بن هُزَّال غيرَ هذا الحديث مِن غير شكٌ.

خ دس ق\_رَيد بن واقد، القُرَشي، أبوعُمر، ويُقال أبو عَمرو اللَّمُشْقَيُّ .

روی عن بُسْر بن عبدالله ، وحَرَام بن حکیم ، ومکحول ، ونافع ، وسلیمان بن موسی ، وخالد بن عبد الله بن حسین ، وجبیر بن نفیر ، وقسزعة بن يحیی وکثیر بن مُرَّة ، ومُغیث بن سُمیّ ، وأبی عَبدالله الأشعری یُقال : مُرسل ، وغیرهم .

وعنه: صدقة بن خالد، والوليد بن مُسلم، ويحيى بن حَمزة الحَضرَمي، والهيثم بن حُميد، وبقيّة، والحسن بن

يحيى الخُشَني، وسُويد بن عبدالعزيز، وصدقة بن عَبدالله السَّمين، ومحمد بن عيسى بن سُمَيع، وغيرُهم.

قال أحسمسد، وابين مَعين، ودُحَيم، والعِجْلي، والدِّلْوَقُطني: ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: سألتُ عبدالرحمن بن إبراهيم \_يعني دُحَيماً \_: أيّ أصحاب مكحول أعلى؟ فذكر جماعة، ثم قال: لكنٌ زيد بن واقد مِن كبارهم.

وقال ابو حاتم: لا بأس به، محلُّه الصَّدق.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وقال عَبدالله بن يوسف التُّنيسي: كان يُتَّهم بالْقَدَر.

قال الحسن بن محمد بن بَكَّار: مات في سنة ثمان وثلاثين ومئة.

له في «صحيح» البخاري حديثُ واحد في فَضْل ِ أبي بكر رضي الله عنه.

قلت: وقال ابن حِبَّان في «النُّقات»: يعتبر حديثُه مِن غير رواية ابنه عَبدالخالق.

وقال أبو بكر البزَّار: ليس به بأس يُجْمِعُ حديثه.

ع \_ زيد بن وهب، الجُهنيُ أبو سليمان الكُوفيُ . رحل الى النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم فقيض وهو في الطريق.

وروى عن: عُمر، وعثمان، وعلي، وأبي ذَرَ، وابن مسعود، وحُذَيفة، وأبي الدَّرداء، وأبي موسى، وغيرهم.

وعنه: أبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد، والسحكم بن عتيبة، والأعمش، ومنصور، وحُصَيْن، وعَدالعزيز بن رُفَيع، وسَلَمة بن كُهَيل، وطَلْحة بن مُصَرِّف، وحبيب بن أبي ثابت، وحمَّاد بن أبي سليمان، وعَدِي بن ثابت، وجدالملك بن مُسِرة، وجماعة.

قال زُهير، عن الأعمش: إذا حدَّثك زيد بن وَهْب عن أحدٍ، فكأنّك سمعته من الذي حدَّثك عنه.

وقال ابن مَعين: ثقة.

وقـال ابن خِراش: كوفيٌّ ثقة، دخل الشَّام وروايتُه عن أبي ذر صحيحة.

وقال ابن سَعْد: توفي في ولاية الحَجَّاج بعد الجماجم. وقال أبو بكر بن مُنجوبه: مات سنة ست وتسعين.

قلت: وكذا قال ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

وقال العِجْلي: ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه خللٌ كثير.

وقال ابن عَبدالبر في «الاستيعاب» الله عنده: أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر إليه، فلم يدُركه.

ت ص - زَيد بن يُغَيِّع، ويُقال أُلْيَع، الهَمْدَانيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: أبي بكر الصُّدِّيق، وعلي، وخُذَيفة، وأبي ذر.

وعنه: أبو إسحاق السَّبيعي.

قال الأثرم، عن أحمد: المحفوظ بالياء.

قال ابن مَعين: والصَّواب يُشَيع، وليسُ أحد يقول أُثيل إلَّا شُعية وحدَه.

وذكره ابن حِبَّان في والثَّقات. .

قلت: وقال العِجلي: كوفيُّ تابعيُّ ثُقَّة.

وقال ابن سعد: كان قليلَ الحديث

د س ق - زيد بن يحيى بن عُبيد، الخُراعيُّ، أبو عَبدالله ، الدُمُشقُّ.

روى عن: سعيد بن عَبدالعنزيز، وعبدالبرحمن بن ثابت بن تُوسان، ومالك، والاوزاعي، واللَّيث، والهيثم بن حُمَيد، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وأبو خَيْثَمة، وشُعيب بن شُعيب بن إسحاق، وعبَّاس بن الوليد الخَلَّال، وعلي بن مَعْبَد بن نوح، ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وعبَّام التَّرقَفي، وغيرُهم.

قال أحمد بن حنب ، والعِجلي، وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء: ثقة.

وقال أبو على النَّيسابوري: ثقة مأمونُ.

ذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

قال أبـو زُرعة الدُّمشقي: شهدتُ جنازتَه بباب الصغير سنة سبع ومثنين

قلت: وقال أبو زُرعة: كان مِن أهل الفتوى بدمشق.

وقسال أبـو حاتم، عن ابن مَعين: كتبتُ عنـه، وكـان صاحبَ رأي

وقال الدَّارَقُطْني : ثقة .

م ـ زَيد بن يَزيد، النُّقفي أبو مَعْن، الرَّفَاشي البَصْري .

روى عن: أبي عامر العَقَدي، وأبي احمد الزُّبَيري، ومعاذ بن هشام، ويزيد بن هارون، وعُمر بن يونُس اليَّمامي، وابن مَهدي، وحالد بن الحارث، ووَهب بن جَرير بن حازم، وأبي داود الطَّيالسي، وأبي عاصم، وغيرهم.

وعنه: مُسلم، وحَرْب الكِرْماني، وابو عَبدالله الجُلُوعي القــاضي، وعبــدالله بن محمــد بن ياسين، والحملين بن

إسحاق التُّسْتَرِي، ومعاذ بن المثنِّي بن معاذ العَنْبَري.

قال مُسلم: بَصْرِيٌّ ثقة.

د س ـ زّيد بن يَزيد، الْمَوْصِليُّ، هو ابن أبي الزَّرْقاء،

زَيد الجزري، الغَنَويُّ، هو زيد بن أبي أُنيسة.

س ـ زَيد الحَجَّام، أبو أسامة الكوفيُّ استاذ جُنَيد. روى عن: عكْـرمـة، والشّعبي، والقـاسـم بن محمد.

روى ص حصرت وسالم بن عبدالله بن عُمر، ومُجاهد، ومُجاهد،

وعنه: جُنيد الحَجَّام، وعيسى بن يونِّس، وأبو أُسامة، وأبو مُعاوية، وأبو نُمَيم.

قال الدُّوري، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقةً صالح الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات». .

روى له النَّسائي حديثاً واحداً في ترجمة جُنيدًا.

قلت: وقال السَّاجي: ليس به بأس.

وقال الأزدي: يتكلِّمون فيه".

ت ـ زيد الخَثْعَمَيُّ، هو ابنُ عَطِيَّة.

عليه وآله وسلم في غزوة بني ثعلبة، فأعتقه.

د ـ زَيد جدُّ الرَّبيع بن أنس.

روى عن: أبي موسى الأشعري.

وعنه: الرَّبيع الخُراساني.

دكره ابن حبًان في والنَّفات».

وقد تقدُّم ذكرُه في أخيه زياد.

بخ \_ زَيد مولى قبس الحَذَّاء .

روى عن: عِكْرمة عن ابن عبَّاس في قوله تعالى «ولا تلمزوا أنْفُسَكم».

وعنه: أبو داود، شيخٌ لابن المبارك.

ذكره ابن حبَّان في «النُّقات» فيمن اسمُّه زياد.

ع ـ زيد العَمِّي، هو ابن الحَواري.

عخ ـ رَبد النَّميريُّ

روى عن: الحسن البُّصْري قوله: أهلكَتْهم العُجْمة.

وعنه: حمَّاد بن زَيْد.

د ـ زَيد أبو الحكم، هو ابن أبي الشُّعَثاء.

يخ د س ق ـ زَيد أبو عتَّاب هو ابن أبي عَتَّاب.

٤ ـ زيد أبو عياش، وهو ابن عياش.

د ت ـ زَيد أبو يسار، مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

روى حديثَه بلالُ بن بــــار بن زيد، عن أبيه عن جدُّه.

قلت: قال أبو موسى المديني: هو زيد بن بولا.

قال ابن شاهين: كان عَبداً نوبياً أصابه النيُّ صلى الله



د سي ق ـ سابق بن ناجية .

روى عن: أبي سلّام، عن خادم النبي صلى الله عليه . وآله وسلم.

وعنه: أبو عَقيل هاشم بن بلال قاضي واسط.

ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

مَن اسمُه سالم ع ـ سالم بن أبي أُميَّة التَّيْميّ، أبو النَّضْر المَدنيُّ، مولى عُمر بن عبيد الله التَّيمى، وهو والد برَدَان أ

روى عن: أنس، والسَّائب بن يزيد، وعَوْف بن مالك، وعَبدالله بن أبي أوفى كتابة، وسعيد بن المسيِّب، وعامر بن سعد، ويُسربن سعيد، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن أبي رافع، وعُبيد بن حُنين، وعُمير مولى ابن عبَّاس، وعُبيدالله بن عَبدالله بن عُبدالله بن عُبدالله بن عُبدالله بن عُبدالله بن عُبدالله بن عُبدالله بن عَبدالرحمن، وأبي محمد مولى أبي هانىء، وأبي سَلَمة بن عَبدالرحمن، وأبي محمد مولى أبي قَتادة، وغيرهم.

وعنه: اينه إبراهيم المعروف بِبَردان بن أبي النَّضر، والسُّفيانان، ومالك، وعَمرو بن الحارث، وموسى بن عُقْبة، وابنُ جُرَيج، وعُبيدالله بن عُمر، وقُلَيح بن سليمان، والليث، وابن إسحاق، وغيرُهم.

قال ابنُ المسديني: قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النُضْرِ عِنْدُكُ فوق سُمَيِّ؟ قال: نعم.

وقال أحمد، وابن مَعين، والعِجْلي، والنِّسائي: ثقة.

زاد العِجْلي: رجلٌ صالح.

وكذا قال أبو حاتم، وزاد: حسنُ الحديث.

وقبال ابنُ سَعَد: ثقبةً كثير الحديث: مات في خلافة مروان بن محمد.

وقال خليفة: مات سنة تسع وعشرين ومثة.

قلت: وقال الجَندي سُئل ابن عُيَينة، عن سالم أبي النَّصْر فقال: كان ثقة، وكان يصفُه بالفَضْل والعقل والعبادة. وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال ابنُ شاهين في «الثّقات»: قال أحمد بن صالح: له شاك، ما أكاد أقدّم عليه كبير أحد، سمع أنساً.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» سمعت أبي يقول: أبو النَّضر، عن عثمان بن أبي العاص مُرسل.

وقال ابن عَبدالبر: أجمعوا على أنَّه ثقةً ثُبْت.

وقال ابن خَلْفون: وثَقه ابن المديني، وابن نمير. قلت: وروايتُه عن عوف بن مالك عندي مُرْسلة.

ع ـ سالم بن أبي الجَعْد، رافع، الأَشْجَعيُّ مولاهم،

روى عن: عُمر - ولم يُدْركه -، وكعب بن مُرَّة - وقيل: لم يَسمع منه -، وعائشة - والصَّحيح أنَّ بينهما أبا المليح -، وأبي كبشة ، عن أبيه -، وجابان - وقيل بينهما أبيط -، وعن تُوبان، وزياد بن لبيد، وغليُّ بن أبي طالب، وأبي برزة، وأبي سعيد، وأبي هُريرة، وابن عُمر، وابن عمرو بن العاص، وجابر، وأنس، وأبي أمامة، وغيرهم.

وعنه: ابنه الحسن، والحكم بن عُتَية، وعَمرو بن دينار وعَمرو بن مُرَّة، وقَتادة، وأبو إسحاق السَّبيعي، والأعمش، وأبو حَصِين عثمان، وحُصين بن عَبدالرحمن، وعثمان بن المُغيرة، وعمَّار الدَّهني، ومنصور بن المُعْتمر، وموسى بن المسيَّب، وغيرهم.

قال ابن مَعين، وأبو زُرْعة، والنَّسائي: ثقة.

سالم بن دينار

وقال الذَّهْلي، عن أحمد: لم يَسمع سالم مِن ثوبان ولم يُلقّه، بينهما مَعْدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث بصحاح.

قال مُطَيِّن: مات سنة مئة. وقيل: سنة إحدى ومئة.

وقال أبو نُعيم: مات سنة سبع وتسعين، أو ثمان سعين.

قلت: وكذا قال ابن حِبَّان في «النَّقات».

وقال ابن سعد: كان ثقةً كثيرَ الحديث، مات سنة مئة. وفيل: إحدى ومئة. وقيل: قبل ذلك.

وقال ابن زَبْر: توفي سنة تسع وتسعين وله مِن العمر مثة وخمس عشرة سنة، كذا قال. ولا يَصحُ ذلك.

وقال العِجْلي: ثقةُ تابعي.

وقال إبراهيم الحُربي: مُجمعُ على ثِقته.

وقال أبوحاتم، عن أبي زُرْعة: سالم بن أبي الجَعْد عن عُمر وعثمان وعلى مُرسل.

قال علي: لم يَلقَ ابن مسعود ولا عائشة.

وقــال أبــو حاتم: أدرك أبــا أمامة، ولـم يدرك عَمروبن عَبَــة، ولا أبا الدَّرْداء، ولا ثوبان.

وقال البخاري: لا يُعرّف لسالم مِن جابان سماعً.

وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا أرى سالماً سمع زياداً، يعني: ابنَ لبيد.

يخ ت \_ سالم بن أبي خَفْصَة، العِجْليُّ، أبو يونُس، الكُوفيُّ. .

رأى ابن عبّاس.

وروى عن: أبي حازم الأَشْجَعي، وزاذان الكِنْـــدي، والشَّعْبي، وعَطِيَّة العَوْفي، ومحمد بن كعب القُرَظي، ومنذر الشَّوري، وغيرهم.

وعنه: إسرائيل، والسُّفْيانان، ومحمد بن فُضَيل، وغيرُهم.

قال عَمروبن علي: ضعيفُ الحديث، يُفرط في التَّشَيُّع.

وقمال في موضع أخر: كان يحيى وعبدالرحمن لا

يحدُّ ثان عن سالم. وسمعتُ يحيى يوماً يقول: حدثنا سفيان، حدثنا أبو يونُس، عن منذر الشُّوري. فقال له رجل مِن أصحابنا: هذا سالم بن أي حَفْصة؟ فقال: لا فقال: بلى، حدَّثنا سفينان بن عُيَينة بهذا الحديث، فقال: حدثنا سالم بن أبي حَفْصة أبو يونُس.

. وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: كان شبعياً، ما أظنَّ به باساً في الحديث، وهو قليل الحديث.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: شيعي.

وقال إسحاق بن منصور، وغيرُ واحدٍ، عن ابن مَعين:

وقال أبو حاتم: هو مِن عُتُق الشُّيعة، يُكتَبُ حديثُه ولا يحتجُ به.

وقــال ابن عُبَينــة: قال عمــربن ذَر لسالم: أنت قتلَتَ عثمان، فجزع، وقال: أنا؟ قال: نعم، أنت ترضى بقتله.

وقال سعيد بن منصور: قلت لابن إدريس: رأيتَ سالم بن أبي حَفْصة؟ قال: نعم، رأيتً طويلَ اللحية أحمَقَها، وهو يقول: لبيك لبيك قاتل نعشل لبيك لبيك مملك بنى أمية.

وقيال حجَّاج بن مِنهال: حدثنا محمد بن طلحة بن مُصَرَّف، عن خَلَف بن حَوْشَب، عن سالم بن أبي حَفْصة، - وكان من رؤوس مَن ينتقص أبا بكر وعمر-.

وقال ابن عدي: له أحاديث، وعامَّة ما يرويه في فضائل أهل البيت، وهو مِن الغالين في مُتشبِّعي أهل الكوفة، وإنَّما عيب عليه الغلوّ فيه، وأمَّا أحاديثُه فأرجو أنَّه لا بأس به.

قلت: وقال الجُوزجاني: زائغ، وبالغ فيه كعادته في امثاله.

> وقال العُقَيلي: تُرِك لغُلُوه، ويحقَّ تُرِك. وقال العِجْلي: ثقة.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار ويَهم في الرَّوايات.

وقال الصَّريفيني: توفي قريباً مِن سنة أربعين ومئة. بِخ د ق ــ سالم بن خَرَبوذ، وهو ابن سَرْج.

د ـ سالم بن دينسار ـ ويُقال: ابن راشيد ـ، التميميُّ

سالم بن زُرِين

- ويُقال: الهُجَيميُّ - أبوجُمَيع، القَزَّانِ: البَصْرِيُّ.

روى عن: ثابت البّناني، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم.

وعنه: ابن مُهْدِي، وأبو داود، ويحيى بن إسحاق، وأبو سَلَمة، ومُسلم بن إبراهيم، ومُسدد، ومحمد بن عيسى بن الطَّبَّاع، ومحمد بن عبدالملك بن أبي الشَّوارب، وغيرُهم.

قال أبو طالب، عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يكن عنده إلا شيء يسير مِن الحديث.

وقال عثمان الدَّارمي، عن ابن معين : ثقة.

وقال أبو زُرعة: لَيُّنَ الحديث.

وقال أبو داود: شيخ.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

له في «سنن» أبي داود حديث واحد في جوار نظر العَبّد ي سيّدته

س ق - سالم بن رَزين، الأحمريُّ.

عن: سالم بن عَبدالله بن عُمر.

وعنه: عَلْقمة بن مَرْثَد.

وقيل فيه: رَزين بن سليمان، وقد تقدم في الراء.

ذكره بن حِبَّان في «الثِّقات» وحكى فيه الوجهين.

قلت: وكذا ابن أبي حاتم

م د مس - سالِم بن أي سالِم الجَيْسَانِيُّ، المِصَّرِيُّ، واسم أبي سالم شَفَيان بن هانيء.

روى عن: أبيه، وعَبدالله بن عَمرو، وَمُعاوِية بن مُعَنِّب. وعنه: ابنه عَبدالله وعَبدالله بن أبي جَعْفر، ويزيد بن أبي حبيب، والحارث بن يعقوب.

ذكره ابن حِبَّان في «النَّقات».

له عندهم حديث واحد: «يا أبا ذر لا بَالمَرنَّ على اثنين، ولا تَوَلِيَّنَ مالَ يتبم.

يخ د ق ـ سالم بن سَرج، وهو ابن خَرَّبُوذ أبو النَّعمان، ويُقال: سالِم بن النَّعمان، المَدَنيُّ، مولى أم صُبَيَّة.

روى عن: مولاته، ولها صحبة.

وعنه: أسامة بن زيد المدني، وخارجة بن الحارث بن رافع بن مُكيت الجُهُني.

قال ابن مَعين: ثقة شيخٌ مشهور.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وقال الحاكم أبو أحمد: مَن قال ابنُ سَرْج فقد عرَّبه، ومن قال ابن حَرُّبُودُ أراد به الإكاف بالفارسية

له عندهم حديث واحد في الوضوء مع المراة من إناء واحد، عن أم صُبيَّة، قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد في الوضوء.

قلت: وقال البخاري، وقال بعضهم: ابن النَّعمان، ولم

وحمالفه أبو زُرعة، فرجِّح رواية مَن قال، عن سالم بن النَّعمان، وهي رواية الثوري، وابن وهب، عن أسامة.

وقال وكيع في روايته عند أبي داود: عن ابن خُرُّبُودَ ولم سمَّه.

وسمًّاه غيرُه، عن وكيع النُّعمان بن خَرَّبوذ. وحكاه ابنُ

وقال الدَّارَقُطني: سَرِج يُعْرِف بِخَرَّبُودْ.

م س ـ سالِم بن شَوَّالَ الْمَكَيُّ مُولَى أَم حَبيبة روى عنها .

وعنه: عطاء بن أبي رباح، وعَمرو بن دينار. قال النّسائي: ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

له عسد مسلم والنسائي حديث واحد في التُغليس مِن جَمْع إلى مِني.

وقال ابن عُينة: وسالم بن شوَّال، رجل مِن أهل مُكة، لم نسمع أحداً يُحدَّث عنه إلَّا عَمرو بن دينار.

ع - سالِم بن عبدالله بن عُمر بن الخَطَّاب، العَدَويُّ، ابو عُمر، ويُقال أبو عَبدالله المدنئُّ، الفقيه

روى عن: أبيه، وأبي هُريرة، وأبي رافع، وأبي أبوب، وعن زَيْد بن الخَطَّاب، وأبي لُبابة على خلافٍ فيه، وغيرِهم وعنه: ابنه أبو بكر، وأبو بكربن محمد بن عَجْزوبن وقال خليفة: سنة (٧).

وقال الهيثم بن عدي: سنة (٨).

وقال الأصمعي: سنة (٥). والأول أصح.

قلت: وقال ابن حِبَّان في والثّقات»: كان يشبه أباه في السّمت والهّدي.

وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا أدري سالم عن أبي رافع صحيح أم لا.

وقال غيره: لما قَدم مسيُ فارس على عُمر كان فيه بنات يُرْدَجُور فقوسَ فاخذَهُنَّ عليٌ، فاعطى واحدةً لابن عمر، فولدت له سالماً، وأعطى أختها لولده الحسين، فولدت له علياً، وأعطى اختها لمحمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم.

قلت: فرواية سالم، عن عم أبيه زيد بن الخطاب منقطعة قطعاً، والله أعلم.

م دس ق ـ سالِم بن عَبدالله ، النَّصْرِيُ أبو عَبدالله ، وهو سالم مولى النَّصريين ، وهو سالم مولى النَّصريين ، وهو سالم سَبَلان ، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحَدَثان ، وهو سالم مولى دُوس ، وهو سالم أبو عَبدالله النَّوسي ، وهو سالم مولى المَهْرِيُ ، وهو أبو عَبدالله الذي روى عنه : بُكير بن الأشج .

روى عن: عشمان، وأبسي أهريرة، وعائسة، وعبدالرحمن بن أبي بكر، وأبي سعيد الخُذري.

وعنه: بكيربن الأشبج، وسعيد المقبري، وسعيد بن مُسلم بن بانك، وعبدالملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذُباب، وأبو الأسود يتيم عُرُوة، ومحمد بن عَمرو بن عَلْقَمة، وتُعَيم المُجْمِر، وأبو سَلَمة بن عَبدالرحمن، ويحيى بن أبي كثير، وعِمْران بن بشير بن مُحْرز، ومحمد بن إسحاق، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: شيخ.

قلت: وأخرج النَّسائي في الطَّهارة من طريق عبدالملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذُباب قال: أخبرني أبو عَبدالله سالم سَبلان وكانت عائشة تستعجبُ بأمانته تستاجره، قال: فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، الحديث.

وقال عبدالغني بن سعيد في «ايضاح الإشكال»: وهو

حَزْم، والرَّهْري، وصالح بن كَيْسان، وحَنْظلة بن أبي سُفْيان، وعَبْظلة بن أبي سُفْيان، وعُبِدائلة بن عُمسر بن حَفْص، وأبسو واقد الليثي الصَّغير، وعاصم بن عُبيدائلة، وعبدائلة بن أبي بكر بن حَزْم، وأبسو قِلابة الجَرْمي، وحُمَيد الطَّويل، وعُمر بن حمزة بن عَبدائلة بن عُمر، وعَمرو بن دينار المَكِي، وعمرو بن دينار البَصْري، ونافع مولى أبيه، وموسى بن عُقْبة، ومحمد بن واسع، وآخرون.

قال ابن المسيِّب: كان عَبدالله أشبه ولد عُمر به، وكان سالم أشبه ولد عَبدالله به.

وقال مالك: لم يكن أحدُّ في زمان سالم بن عَبدالله أشبه مَنْ مضى مِن الصالحين في الزَّهد والفَضْل والعيش منه.

وقال الأصمعي، عن ابن أبي الزّناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمّهات الأولاد حتى نشأ فيهم القُرّاء السّادة: على بن البحسين بن على بن أبي طالب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عَبدالله، ففاقوا أهل المدينة، عِلماً وتُقى وعِبادةً وَوَرعاً، فرّغبَ النّاس حينة في السّراري.

وقال علي بن الحسن العَسْقلاني، عن ابن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة سبعة، فذكره فيهم.

قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاً، فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يرفعُ إليهم، فينظُرون فيها فيصدُرون.

وقال مالك: كان ابن عُمر يخرج إلى السوق فيشتري، وكان سالم دهره يشتري في الأسواق، وكان مِن أفضل أهل زمانه.

وقـال أحمـد بن حنبـل، وإسحـاق بن راهَـوَيه: أصعُ الأسانيد: الزُّهري عن سالم، عن أبيه.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: سالم، والقاسم حديثهما قريب مِن السَّواء، وسعيد بن المسيِّب قريبٌ مِنهما، وإبراهيم أعجبُ إليَّ مرسلاتٍ منهم.

وقال البخاري: لم يسمع من عائشة.

وقال العِجلي: مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة.

وقال ابن سعد: كان ثقةً كثيرَ الحديث عالياً مِن الرِّجال.

وقال أبو نُعَيم وجماعة: مات سنة ست ومثة في ذي العُقدة أو ذي الحجُّة.

الذي روى عنه أبو سَلمة فقال: حدثنا أبو سالم أو سالم مولى

وقال العجلي: سالم مولى المُهرِأي تابعيُّ ثقة، وسالم مولى النَّصريين تابعيُّ ثقة، وسالم سَبلان تابعيُّ ثقة. هكذا

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات» في موضعين، فقال: سالم أبو عَبدالله مولى دَوْس، ثم قال: سالم بن عَبدالله سَبلان مولى مالك بن أوس.

وذكر الحاكم أبو أحمد أنَّ مُسلماً والحسين القبَّاني وهما حيثُ أخرجا سالم سَبَلان وسالم مولى شدَّاد كل واحد في ترجمة على الانفراد.

وذكر ابن أبي عاصم أنَّه مات سنة عشر ومثة .

ت ق ـ سالم بن عَبدالله الحيَّاطُ البَصْرِيُّ نَزَلَ مكة ، يُقال: مولى عُكاشة.

روى عن: الحسن، وابن أبي مُلَيْكة، وعطاء، وابن سيرين، وغيرهم.

وعنه: الوليد بن مُسلم، وزُهير بن محمد التَّميمي، والنُّوري، وأبو عاصم، وعُبيدالله بن موسى وغيرهم.

قال يحيى بن آدم، عن سفيان: حدثنا سالم المكي

وقال عمروين على: ما سمعتُ أيحيي ولا عبدالرحمن حدَّثا عنه بشي ء قط.

وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ما أرى به بأساً.

وقال ابن أبي خَيْثُمة وغيره، عن ابن مَعين: ليس بشيء. وقال أبو داود، عن ابن مَعين: لا يَسوى فَلْساً.

وقال النَّسائي: ليس بثقة.

وقال أبوحاتم: ليس بقوي، يكتبُ حديثه ولا يحتجُ به. وقال ابنُ عدي : ما أرى بعامَّة ما يرويه بأساً.

وقال ابن حبَّان في «الثَّقات»: سالم المكي مولى

قلمت: وقال حَرْب، عن أحمد: ثقة.

وقال الدَّارَقُطني: ليِّن الحديث.

وقد فَرَق ابن حِبّان بين المكّي مولى عُكاشة وبين البَصْسري الخيَّاط فذكر المكي في والنُّصات، وقبال في البصـري: يقلب الأخبار ويزيد فيها ما ليس منها، ويجعلُ روايات الحسن، عن أبي هريرة سماعاً، ولم يسمع الحسن. مِن أبي هريرة شيئاً، لا يَحِلُ الاحتجاج به بحال.

وكذا فرِّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم.

ق ـ سالم بن عَبدالله، الجَزَريُّ، أبو المُهاجر، الرُّقِّيٰ، وهو سالم بن أبي المهاجر، مولى بني كلاب.

روى عن: ميمون بن مهران، ومكحول، وعطاء الخُراساني، وغيرهم.

وعنه: جعفر بن بُرْقان ـ ومات قبله ـ وخالد بن حَيَّان الـرُّقِّي، وعلي بن ثابت الجَرِّري، وعُثمان بن عَبدالرحمن الطّرائفي، وجماعة

قال أحمد: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأمن به.

وذكره ابن حبَّان في والثُّقات».

وقال الميموني، عن أحمد: بلغني أنَّه مات سنة إحدى وستين ومئة .

له في ابن ماجه حديثٌ واحد في الضوء. ت ـ سالِم بن عبـدالـواحـد، المُراديُّ، الأنْعُميُّ، أبو العلاء، الكوفئ.

روى عن: النحسن، وربعي بن جراش، وعَمسروبن هَرم، وعَطِيَّة العَوْفي .

وعنه: مروان بن مُعاوية، ووكيع، ومحمد بن عُبَيد، وغيرُهم.

> قال الدوري، عن أبن مَعين: ضعيفُ الحديث. وقال أبو حاتم يُكتبُ حديثُه .

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود كان شبعياً. قلت: كيف هو؟ قال ليس لي به علم.

وقال ابنُ عُدَي : حديثُه ليس بالكثير.

وذكره ابن حبَّان في «الثَّقات».

له في التَّرمِدي حديثٌ واحد في المناقب

قلت: وقال العِجْلي: ثقة.

وقال الطُّحاوي: مقبولُ الحديث.

٤ ـ سالم بن عُبِيد، الأشجعيُّ. له صحبة، وكان مِن أهل الطُّقة. يُعَدُّ في الكوفيين.

روى عن: النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في تشميت العاطس، وعن عُمر بن الخطاب.

روى عنه: خالسد بن عَرْفَجة ويقسال ابن عُرْفُطة، وهِلال بن يَساف، ونُبيط بن شَريط. وفي إسناد حديثهِ اختلاف.

ق - سالِم بن عُتِسة بن عُويم بن ساعدة، ويُقال: سالم بن عَدالله، ويُقال: ابن عَبدالرحمن، الأنصاري، المَدَنيَ.

روى حديث محمد بن طلحة التميمي، عن عَبدالرحمن بن سالم، عن أبيه، عن جَدَّه، رفعه: «عليكم بالأبكار» الحديث، رواه ابن ماجه.

وقال الطّبراني: لا يُروى عن عُويم بن ساعدة إلّا بهذا الإسناد.

قلت: الطبراني جعل الحديث مِن مسند عُريم بن ساعدة، فالضَّمير عنده في قوله عن جدَّه يعود إلى سالم لا إلى عَبدالرحمن. وسياتي مزيدُ بيانٍ لهذا في ترجمة عُوَيم إن شاء الله تعالى.

خ دس ق ـ سالِم بن عَجْلان الأفطس، الأمويُّ، مولى محمد بن مروان، أبو محمد، الجَزريُّ، الحَرَّانيُّ، يقال إنَّه من سَبِي كابُل.

روی عن: سعید بن جُبیر، والزُّهْرِي، ونافع مولی ابن عمر، وهانیء بن قَیْس، وابی عُبیدة بن عَبدالله بن مسعود.

وعنه: عمروبن مُرَّة ـ وهو مِن أقرانه ـ وقيل: عَبدالله بن عمـروبن مُرَّة، وإسـرائيل، والشُّوْري، والليث، ومروان بن شجاع، وابنه عُمر بن سالم، وغيرُهم.

قال أحمد: ثقة، وهو أثبت مِن خُصَيف.

وقال ابن مُعين: صالح.

وقال أبو حاتم: صدوق، وكان مرجِئاً، نقيَّ الحديث. وقال العجلي: جَزَريُّ ثقة.

وقال النسائي ليس به بأس.

وقال ابن سُعْد: قتله عبدالله بن علمي بحَرَّان سنة اثنتين وثلاثين ومئة.

له في البخاري حديثان.

قلت: وقال ابنُ سَعْد: كان ثقةً كثير الحديث.

وقال السَّعْدي: كان يُخاصم في الإرجاء، داعية، وهو متماسك.

وقال الحاكم، عن الدار قُطني: ثقة، يُجمَعُ حديثُه. وقال العجلي: كان صالحاً.

وقال ابن حِبَّان: كان مِمَّن يَرى الارجاء، ويقلب الأخبار ويتفرُّد بالمُعضلات عن الثُّقات، اتُّهم بأمر سوء، فَقُتِل صبراً. د ت س ـ سالِم بن غَيْلان التَّجبييُّ، المصْريُّ.

روى عن: دَرَّاج أبي السَّمْــح، والــوليد بن قَيْس، ويَزيد بن أبي حَبيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم.

وَعَنه: حَيْوة بن شُرَيح، وابن لَهِيعة، وعَبدالحميد بنُ سالم، وابن وَهُب.

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه ما أرى به بأساً.

وقال أبو داود: لا بأس به.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات..

قلت: وقمال ابن يونُس: كان فقيهاً. فقال: توفي سنة ثلاث وخمسين ومثة.

وقال ابن بُكَير سنة (٥١).

قال ابن يونُس؛ وهو عندي أصح.

وقال العِجلي: ثقة.

وفي «الميزان» عن الدَّارَقُطني: أنَّه متروك.

ِ سَالِم بِنَ أَبِي المهاجِرِ، هُوَ ابْنُ عَبِدَاللهِ، تَقَدُّم.

بغ م د ت س ـ سالِم بن نُوْح بن أبي عَطاء، البَصْرِيُّ الجَزَرِيُّ أبو سعيد العطَّار.

روى عن: سعيد بن إياس الجُــرَيْري، وابن جُرَيج، وابن أبي عَرُوبـة، وعُمــر بن عامــر السُّلْمي، وعُمر بن جابر الحَنْفي، وابن عَوْن، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي، وقُتُيبة، وأبو موسى، ويُسْدَار، وأسو هشام الـرَّفـاعي، وعُقْبة بن مُكْرَم، ويزيد بن سِنَان القَزَّاز، وَعَبدالرحمن بن منصور الحارثي،

قال عَبدالله بن أحمد، عن أبيه: ما أبحديثه بأس.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: ليسُ بشيء. وقال أبو زُرْعة: لا بأس به، صدوقٌ ثقة.

وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُ به.

وقــال عمــروبن علي: قلت ليحيِّي بن سعيد: قال سالم بن نوح: ضاع مِنْي كتابُ يونُس، يعني ابن عُبيد. والجَزَري، فوجدتُهما بعد أربعين سئة.

قال يحيى: وما بأسٌ بذلك.

وقال النَّسائي : ليس بالقوي .

وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه مُحتملة مُتقاربة.

وذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

قال البخاري، عن الجرَّاح بن مَخْلد: مات بعد

قلت: وقال السَّاجي: صدوقٌ ثقة، وأهل البَّصْرة أعلم به مِن ابن مَعين.

وذكره ابن شاهين في «الثُّقات» وقال: قال ابن مَعين: ليس بحديثه باس.

وقال الدَّارَقُطني: ليس بالقوي.

وقال ابن قانع: مات سنة (٢٠٠) وهو بَصْريُّ ثقة.

سالِم الأفطس، هو ابن عَجْلان، تقدُّم.

د س ـ سالِم اليَرَّاد أبو عَبدالله، الكوفي.

روی عن: ابن مسعود، وأبي ما بمود، وأبي هُريرة، وابن

وعنه: عَبدالملك بن عُمَير، وإسماعيل بن أبي خالد، والقاسم بن أبي بَزُّة.

قال ابن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: كان من خيار المسلمين.

وقال همَّام، عن عطاء بن السائب: حدَّثني سالم البُّراد. وكان أوثق عندي مِن نفسي .

> وقال الأجُري، عن أبي داود: كوفيُّ ثقة. وذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

له في أبي داود حديث واحد في صفة الصلاة : قلت: وقال ابن خَلْفون: ونُّقه ابنُ المديني. سالم الخيَّاط، هو ابن عَبدالله، تقدُّم.

د سي ـ سالِم الفَرَّاء.

روى عن: زيد بن أسلم، وعبدالحميد مولى بني هاشم.

روى عنه: عَمرو بن الحارث المِصُّري.

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

له في أبي داود والنِّسائي حديثٌ واحد، وهو روايته عن عَبدالحميد، عن أمه، عن بعض بنات النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقول إذا أصبح وإذا أمسى.

يخ ـ سالم القُرَشيُّ السَّهميُّ، مولى عَبدالله بن عَمْرو. روى عنه: في السلام.

وعنه: غمرو بن شعيب.

ذكره ابن حِبان في «الثُقات».

سالم المرادي، هو ابن عبد الواحد. سالِم المكي، وليس بالخياط.

روى عن: أعرابي له صُحبة، وعن موسى بن عُبدالله بن قيُّس الأشعري.

وعنه: محمد بن إسحاق.

روى له أبو داود حديثاً واحداً في بيع الحاضر للبادي.

قال المزِّي: خَلَطه صاحبُ «الكمال» بسالم الخيَّاط، وهو وَهُم، وأمَّا هذا فيُحتمل أن يكون سالم بن شُوَّال..

سالِم أبو جميع، هو ابن دينار.

ع - سالِم أبو الغَيْث، المدنيُّ، مولى أبن مُطيع:

روى عن: أبي هريرة.

وعنسه: أثورين زَيْد السَدِّيلي، وسَعَنَيد المَقْبُسُري،:

وإسحاق بن سالم، وصفوان بن سُلَيم، وعُمر بن عطاء، وعثمان بن عمر بن موسى التَّيْمي، ويزيد بن حُصَيفة.

قال أحمد: لا أعلم أحداً روى عنه إلاً ثور، وأحاديثُه مُتقاربة.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: ثقةٌ يَكتبُ حديثُه. وذكره ابن حبَّان في «الثُقات».

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقةً حسنَ الحديث.

وذكر بن شاهين أنَّ كلام أحمد بن حنبل اختلف فيه. سالم أبو المُهاجر. هو ابن تمبدالله.

سالِم ابو النَّضر، هو ابن أبي أُمية.

د ـ سالِم غير مَنْسوب .

عن: عَمــروبن وابصـة بن مُعْبَـد، عن أبيه، عن ابن مــعود، وخُرَيم بن فاتِك في الفِتَن.

وعنه: إسحاق بن راشد.

يُحتمل أن يكون ابن أبي الجَعْد أو ابن أبي المُهاجِر. قلت: بل أظُنُّ أنَّه ابنُ عَجْلان الأفطس.

## مَن اسمُه السَّائب

د س ـ السَّائب بن حُبَيش الكلاعيُّ، الحِمْصيُّ . روى عن: مَعْدان بن أبي طلحة، وأبي الشَّمَّاخ . وعنه: زائدة، وحَفْص بن عُمر بن رَواحة الحَلَي .

قال عَبدالله بن أحمد: قلت لابي: أَثِقَةُ هُو؟ قال لا أدري.

وقال العِجْلي : ثقة .

وقال الأجُري، عن أبي داود: وهم عَبدالرحمن في اسمِه فقال: حدَّنا زائدة، عن حَنش.

وقال الدَّارَقُطني: صالحُ الحديث، من أهل الشَّام، لا أعلم حدَّث عنه غيرُ زائِدة.

وذكره ابن حِبَّان في ﴿ النُّقَاتِ ﴿ .

له في أبي داود والنسائي حديث واحد في صلاة الجماعة.

تمييز ـ السَّائب بن حُبَيش، الأسديُّ، أسَد قُريش.

روى عن: عُمر قوله في الحج.

وعنه: سليمان بن يسار.

ذكره البخاري في والتاريخ» وابن أبي حاتم، وابن حِبَّان في والثُّقات.

قلت: ولكنَّ ابن أبي حاتم قال: السَّائب بن أبي حُبَيش.

وكذا ذكره ابن عَبدالبر، وأبو نُعَيم في «الصَّحابة».

ق ـ السَّائِب بن خَبَّاب، المَدَنيُّ، أبو مُسلم، صاحب المقصورة، ويقال: هو مولى فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة.

قال البخاريُ: يُقال: له صحبة.

وقال ابن قُسَيط، عن مسلم بن السَّائِب، عن أُمَّه قالت: توفي السَّائِب فاتيتُ ابنَ عُمر.

وقــال أبو حاتم: روى عنه محمد بن عَمروبن عطاء، وإسحاق بن سالم أنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا وضوء إلاَّ مِن صوتٍ أوريح».

روى له ابنُ ماجه هذا الحديث ولم ينسبه في روايته.

وذكر صاحب والأطراف، هذا الحديث في مسند السّائِب بن يزيد، وذلك وهم منه. فقد صرَّح أحمد بن حبل في «مُسنده، عن محمد بن عَمرو بن عطاء، قال: رأيت السّائب بن خَبّاب.

وكذا قال غيرُه، والله أعلم.

قلت: وكذا وقع الحديث في «مُسند» أبي بكربن أبي شَيْبة بهذا الإسناد، عن السَّائب بن خبَّاب، لكن لم يهم صاحبُ «الأطراف» فإنَّه وقع في نسخ صحيحة مِن ابن ماجه السَّائِب بن يَزيد، لكنَّ الصواب ابن خَبَّاب.

وقال ابن حِبَّان في «النَّقات»: السَّائب بن خَبَّاب يَروي عن ابن عُمر، روى عنه الناس. ولد سنة (٢٥) ومات سنة (٩٥)، وليس هذا الذي يُقال له: صاحب المقصورة، هذا مولى فاطمة بنت عُتبة، له صُحبة فيما قيل، ولا يَصِحُّ ذلك عندي. انتهى كلامه.

وقد تقدَّم في ترجمة خَبَّاب أنَّ ابن عَبدالبر ذكر أنَّه مولى فاطمة بنت عُتبة فإذاً هما واحد.

وقال الدَّارقُطني في صاحب المقصورة: مُخْتَلَفٌ في

السائب بن خَلادً ـ

وقال الأزدي: تفرّد عنه محمد بن عُمروبن عَطاء. كذا قال، وقد ذكر البخاري أنَّ إسحاق بن سالم روى عنه أيضاً، وتبعه أبو حاتم كما تقدّم.

> وقال البَغَوي: لا أعلَمه روى مُسنَداً غيرَه. وقد ذكر له ابن منده آغر.

وروى عُمر بن شَبّة في وأخبار المدينة؛ أنَّ عثمان استعمل السَّائب بن خَبَّاب على المقصورة ورزقه دينارين في كل شهر، فتوفِّي عن ثلاثة رجال: مُسلم، وبكر، وعَبدالرحمن.

٤ - السَّائِب بن خَلَّاد بن سُويد بن تُعْلَبة بن عَمرو بن
 حارثة بن امرىء القَيس، الخَرْرَجيُّ، أبو سُهلة، المدنئُ.

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابنه خَلَّد، وصالح بن خَيْوان، وعطاء بن يسار، ومحمد بن كعب القُرُظي، وعَبدالرحمن بن أبي صَعْصَعة، وعَبدالملك بن أبي بكر بن عَبدالرحمن بن الحارث على اختلاف فيهما، وقيل: إنهما اثنان، وإنَّ والد خَلَّد ما روى عنه سوى ابنه، والله أعلم.

قلت: قال ابن عَبدالبر: لم يَروِعته غَيرُ ابنِه خَلَّاد فيما علمت، وحديثُه في رَفعْ الصَّوت بالتلبية مُختلفٌ فيه، استعمله عُمر على اليمن.

وقال أبو نُعيم: السَّالب بن خَلَّاد بن سُوَيد أبو سهلة توفي سنة إحدى وسبعين فيما قال الواقدي.

وقال أبو عُبيد: شهد بدراً، وولي اليمن لمعاوية. وقال قبل ذلك: السَّائِب بن خلَّاد الجُهني والد خلَّاد حدَّث عنه النَّه

وقال البخاري: السّائب بن خَلَّد أبو سَهْلة بن بلحارث بن الحَرْج، قاله مالك وابن جُريج وابن عُيينة، عن عَبدالله بن أبي بكر، عن عَبدالملك بن أبي بكر، عن خَلَّد بن السّائب بن خَلَّد بن سُويد، عن أبيه، ثم قال: السّائب الجُهني، عن حَمَّاد بن الجَعْد، عن قَتادة، عن خَلَّد بن السّائب الجُهني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاستنجاء بثلاثة أحجاره.

وكذا فرَّق بينهما جماعة مِن المُصنِّفين، والله أعلم.

د س ق - السَّائِب بن أبي السَّائِب، صَيْفي بن عابد بن عَبدالله بن عُمر بن مخزوم، المخزومي، له صُحبة، وكان شريكَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية، وهو والله عَبدالله بن السَّائب، قارىء أهل مكة.

حديثُه عند مُجاهد عن قائد السَّائِب، وقيل: عن مُجاهد، عن السَّائِب نَفْسِه.

قلت: وقال ابنُ عَبدالبر: اختُلِف في إسلامه، فذكر ابن إسحاق أنه قُتِل يوم بدر كافراً. قال أبو عمر: الحديث فيمن كان شريكه صلى الله عليه وآله وسلم مُضْطَرِبٌ جِدًّا، فمنهم مَن يجعلُه للسَّائب بن أبي السَّائِب، ومنهم مَن يجعلُه لأبيه، ومسهم مَن يجعلُه لقَيس بن السَّائِب، ومنهم مَن يجعله لمَبدالله. قال: وهذا اضطرابٌ شديد.

واحتلَف قول الزّبَيربن بكّار فيه، فذكر أنّه قُتل يوم بدر كافراً، ثم ذكر في كتابه ما يدلُّ على أنّه أسلم

يخ دس - السَّائِب بن عُمر بن عبد الرحمن بن السَّائِب، المَّاثِب، المَحرّوميُّ حجازيٌّ .

روى عن: ابن أبي مُلَيْكَـة، ويحيى بن عَبــدالله بن صَيْفي، وعيسى بن موسى، ومحمـد بن عَبدالله بن السَّائب المخزومي، وغيرهم.

وعنبه: ابن المبارك، والقَـطُان، ووكيع، ومحمد بن ربيعة، وأبو عاصم، وأبو نُعَيم، وغيرُهم.

قال أحمد، وابن مَعين: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال النُّسائي : ليس به باس.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

ع ـ السَّائِب بن فَرُوخ، أبو العبَّاس، المكِّي، الشَّاعر، الأعمى.

روى عن: ابن عُمر، وابن عَمرو بن العاص.

وعته : حَبيب بن أبي ثابت، وعَمرو بن دينار، وعطاء بن رباح.

قال شُعبة، عن حَبيب: سمعتُ أبا العبَّاس الأعمى وكان صدوقاً.

وقال أحمد، والنَّسائي: ثقة.

وقال الدوري، عن ابن مَعين: تُبت.

قلت: وقال مُسلم: كان ثقة عَدلا.

وقال ابن سعد: كان بمكة زمن ابن الزُّبير وهواه مع بني أمية، وكان قليلَ الحديث.

وذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

د - السَّائِب بن أبي لبابة بن عبد المُنذِر الأنصاريُّ .

ذكره ابن حِبَّان في والثَّقات».

تقدُّم ذكره في ترجمة ابنه الحسين.

قلت: وبقيةً كلام ابن حِبَّان: روى عن عمر، ومات في ولاية يَزيد بن عَبدالملك. قال: وقد قيل: إنَّه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال ابنُ سَعْد: ثقة، ولد في عهد النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ذلك ابن منده بسندٍ صحيح.

وذكره ابن عَبدالبر، وأبو نُعَيم، وغيرُهما في «الصَّحابة».

يخ ٤ ـ السَّائِب بن مالك، الثَّقفيُّ. ويُقال: ابن يَزيد، ويُقال: ابن زَيِّد، أبويحيى، ويقال: أبو كثير، الكوفيُّ، والد عطاء

روى عن: سَعْد، وعلي، وعَمَّار، والمُغيرة بن شُغْبة، وعَبدالله بن عَمرو بن العاص، وغيرهم.

وعنه : ابنه عطاء، وأبو إسحاق السَّبيعي، وأبو البَّخْتري. قال العجلي : كوفئ تابعيُّ ثقة.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

قلت: وجزم بائَّه ابنُ زيد، ورجُّح بانٌ كُنْيَتُهُ أبو عطاء.

وقدال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: إنَّ السَّائب والد عطاء ليست له صُحبة.

وفال ابن مُعين : ثقة .

ع \_ السَّائِب بن يَزيد بن سنعيد بن تُعامة بن الأسود، الكندي، ويقال: الأسديُّ، أو اللَّبثُيُّ، أو الهُذَائِيُّ .

وقال الزَّهري: هو مِن الأَزْد، عدادُه في كِنانة، وهو ابن أخت النَّهر، لا يُعرَفون إلاَّ بذلك، له ولابيه صُحبة.

قال محمد بن يوسُف، عن السَّائِب بن يَزيد: حجَّ أبي مع النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابنُ سَبْع سنين.

روى عن: السنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن خُوَيْطِب بن عَبدالله بن العُسرِّى، وعُمر، وعثمان، وعَبدالله بن السَّعْدي، وأبيه يزيد، وحاله العلاء بن الحَضْرَمي وطَلْحة بن عُبيدالله، وسَعْد، وسُفْيان بن أبي زُهير، وعبدالرحمن بن عَبدٍ القاريّ ومُعاوية، وعائشة، وغيرهم.

وعنه: ابنه عَبدالله، والجَعْد بن عَبدالرحمن، وابراهيم بن عَبدالرحمن، وابراهيم بن عَبدالرحمن بن عَوْف، وعبدالرحمن بن عَوْف، وعبدالرحمن بن حُميد، وحمزة بن سفينة، وعُمر بن عطاء بن أبي الخوار، والزهري، ومحمد بن يوسف ابن أخت تَمِير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أختِه يزيد بن عَبدالله بن خُصَيفة، وجماعة.

قال الواقدي: توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وقال غيرُه: سنة (٦)، وقيل: سنة (٨٨).

قلت: وقال ابن عَبدالبر: كان عاملًا لِعُمر على سوق المدينة.

وقال أبو نُعيم: توفي سنة اثنتين وثمانين.

وذكره البخاري في فصل من مات ما بين التسعين إلى المئة.

وقال ابن أبي داود: وهو آخِر مَن مات بالمدينة مِن الصحابة رضي الله عنهم.

د س ـ السَّائب والد عثمان، الجُمَحيّ، المكيُّ مولى أبي مَحْذورة.

روى عن: أبي مُحذُورة.

وعنه: ابنه عثمان.

ذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

له في أبي داود والنَّسائي حديث واحد في الأذان.

قلت: قرأت بخطُّ الذهبي: لا يُعْرَف.

مد \_ السَّائِبِ النُّكري .

روى عن: سعيد بن عُمرو بن سعيد بن العاص.

وعنه: ابنه محمد.

قلت: قرأتُ بخطُّ الذهبي: لا يُعْرَف.

سي ـ السَّائب.

سباع بن ثابت

. عن: أبي سعيد في العوامر.

وعنه: أسماء بن عُبيد

صوابه أبو السَّائب، وهو مولى هشام بن زُهْرة. وسياتي . من اسمُه سيّاع

٤ - سِبَاع بن ثابت، حليف بني زُهُوه ا

روى عن: عُمر، وأم كَرْز الكَمْبية، ومُجمد بن ثابت بن سِباع على خلاف فيه.

وعنه: عُبيدالله بن أبي يَزيد، وقيل: عن عُبيدالله، عن أبيه، عنه.

قال ابن سعد: كان قليلَ الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات..

قلت: وذكره أبو القاسم البغوي؛ وابن قانع في «الصّحابة»، وأخرجا له حديثه: أدركتُ مِن الجاهلية أنهم كانوا بطوفون بين الصفا والمروة، الحديث. لكِنّه موقوف، فيكون مِن المخضرمين، بل مِن الصحابة لمعنى ذكرته في كتابي في «الصّحابة».

ت - سِبَاع بن النَّضر؛ أبو مُزاحم، السُّمُوْقَنَّديُّ.

روى عن: على ابن المديني.

وعنه: التُّرمذي في تفسير سورة الكهف.

مَن اسمُه سَبْرة

د ـ سَبْرة بن عَبدالعزيز بن الرَّبيع بن سَبْرة، الجُهنيُّ. روى عن أبيه وعَمَّه عَبدالملك.

وعنه: ابن وَهب، وإسحاق بن إسراهيم بن يزيد الفَراديسي، والحكم بن موسى، وهشام بن عَمَّار.

ذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

له في أبي داود حديثُ واحــد في الإقــامــة ثلاثــاً عنــد الحروج إلى تبوك

قلت: وقال عثمان الدَّارِمي، عن ابن مَعين: ليس به بأس.

س - سَبْرة بن الفاكِه، ويُقال: ابن أبي الفاكه، ويُقال:

ابن الفاكِهة، ويُقال: ابن أبي الفاكهة، له صُحبة، نزل الكهفة.

له عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد: وإنَّ الشيطان قَعَدَ لابن آدم باطُرُقِه، الحديث.

وعشه: سالم بن أبي الجَعْـد، وعُمــارة بن خُزَيمــة بن ثابت. وفي إسناد حديثه احتلاف

قلت(۱)

خت م ؟ ـ مُهرة بن مُعْبَد بن عَوْسَجة.

ويُقال: سَبْرة بن عَوْسَجة، الجُهَنِيُّ ابوتُريَّة، ويقال ابو ثلجة، ويقال: أبو الرَّبيع، المدنيُّ، له صُحبة

وقع ذِكْره في حديث عَلقه البخاري في أحاديث الأنبياء، فقال: ويُروى عن سَبْرة بن مَعبد، وأبي الشموس أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإلقاء الطَّعام \_ يعني مِن أجل مياه ثمود \_ .

وقد ذكرتُ مَن وصله في حفيده عَبدالعزيز بن الرَّبيع بن سَبْرةً.

وروى عن: النبي صلى الله عليه وآلــه وسلم، وعن عَمرو بن مُرَّة الجَهْني على خلافٍ فيه.

وعنه: ابنه الرَّبيع.

كان ينزل ذا المروة، مات في خلافة مُعاوية.

قلت: فرَّق ابن حِبَّان بين سَبرة بن مَعْبد الجَهْني والد الرَّبيع وبين سَبْرة بن عَوْسجة النازل في ذي المروة.

وذكره ابن سعد فيمن شُهدَ الخندق فما بعدَها.

دس - سُبَيْع بن خالد، ويُقال: خالد بن خالد، ويُقال: خالىد بن سُبِيع، وقيل فيه: سُبَيعة بن خالىد، ولا يصحُ، اليَّنْكُرِيُّ البَصْري.

روى عن: خُذيقة.

وعنه: صَخربن بَذْر، ونَصربن عاصم اللَّيْشي، وقَتادة، وعلي بن زيد بن جُدْعان.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات»، والعِجلي.

<sup>(</sup>١) كذا بيُّض له المصنف.

سراقة بن مالك

بغ ـ سَحَّامة بن عَبدالرحمن، ويُقال: ابن عبدالله البَصْري، ويُقال: الواسطيُّ الأصمُّ.

روی عن: أنس.

وعنه: أبو عامر العَقدي، ووكيع، وأبو قُتَيبة، ومحمد بن ربيعة، ومُسلم بن إبراهيم.

ذكره ابن حبَّان في والثِّقات».

س ـ سُحَيْم المَدَنيُّ مولى بني زُهرة.

روي عن: أبي هُريرة.

وعنه: الزُّهري

ذكره ابن حبَّان في «الثُّقات».

روى له النَّسائي حديثاً واحداً: «يغزو هذا البيت جَيْش» الحديث.

وذكر ابنُ شاهين في «النُّقات» أنَّ ابن عَمَّار وثُّقه.

ت\_سخبرة يقال: له صحبة.

روى حديثه: أبو داود الأعمى، عن عَبدالله بن سُخْبَرة، وليس بالأزدي، عن النبيّ صلى الله عليه وآلـه وسلم: «من ابتُليَ فصَبَر وأُعطيَ فشكره الحديث.

روى التُرمذي بعضه، وهو: «مَن طلب العِلم كان كفارةً لِما مضى» وقال: ضعيف الإسناد، لا يُعرَفُ لعبدالله ولا لأبيه كبيرُ شيء.

قلت: جزم البخاري بأنَّه الأزدي، وقال: ليس حديثُه من وجه صحيح.

وكذا جزم به ابنُ أبي خَيثمة، وابنُ حِبَّان، وغيرُهم.

سِرَاج بن مُجَّاعة بن مُرَارة بن سُلمى، الحنفيُّ، اليَماميُّ.

روى عن: أبيه وله صُحبة.

رعنه: ابنه هِلال.

ذكره ابن حبَّان في «النَّقات».

روى له أبو داود حديثاً واحداً، ياتي في ترجمة ابيه.

قلت: وذكر سِراجاً في الصحابة الباوَردي، وأبو نُعَيم، وابن مُنده، وابن قانع، وغيرُهم، وأخرجوا له حديثاً من الوجه الـذي أخـرجه أبو داود بلفظ: إنَّ النبئُ صلى الله عليه وآله

وسلم أقطع مجَّاعة أرضاً باليمامة، وهذا لا يَدُلُّ على صُحبة سِراج.

س ـ سَرَّار بن مُجشَّر بن قَبِيصة، العنزيُّ، ويُقال:
 العَنبريُّ، أبو عُبيدة البَصْريُّ

روى عن: أيوب وابن أبي عَروبة، وعطاء السَّليمي وعبدالواحد بن زَيْد.

وعنه : سيف بن عبيدالله الجَرْمي ، ومحمد بن مُحبوب ، وعَمَّار بن عُمَّان الحَلْبي ، وغيرُهم .

قال الأجُرِّي: سالتُ أبا داود عن اثبَتهِم في سعيد، فقال: كان عَبدالرحمن يُقَدَّم سَرَّارا، وكان يحيى يُقدَّم يزيد بن زُرَيع.

وقال الأجُرِّي، عن أبي داود أيضاً: سَرَّار ثقة، مات قديماً.

وقال النِّساني والدَّارَقُطني: ثقة.

وذكره أيضاً ابن حِبَّان في والتُقات، وقال، ربَّما خالف.

قال البخاري: قال لي محمد بن محبوب مات سنة (١٦٥) في ربيع الآخر.

قلت: قرأتُ في دالمؤتلف والمختلف؛ لأبي القــاسم الطَّحاوي حكايةً عن أبي عَمروبن العلاء أنَّه لَقِي سَرَّارَبن مُجَشُّر، وقال له: لي مئة وثلاث سنين.

والظَّاهر أنَّه غيرُ الذي أخرج له النَّسائي، لأنَّ أبا عمرو مات قبله، فيُحرَّر.

خ ٤ ـ سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم بن مالك بن عَمرو بن مالك بن عَمرو بن مالك بن تَنم بن مُدلج بن مُرَّة بن عَبد مَناة بن كِنانة المُدلجيُّ ، يُكنى أبا سفيان ، من مشاهير الصحابة كان ينزل قديداً ، وهو الذي لَحِق النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر حين خرجا مُهاجرَين إلى المدينة ، وقصتُه مشهورة .

رزى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: جابر بن عَبدالله، وابنُ عبّاس، وعَبدالله بن عَمرو بن العاص، وسعيد بن المسيّب، وطاووس، وعطاء، وعُلَيُّ بن رباح، والحسن البَصْري، وابنه محمد بن سُراقة، وأخوه مالك بن جُعْشُم، وابن أخيه عبدالرحمن بن مالك بن جُعْشُم.

أحاديث .

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابنُ سَعْد: كان ثقة.

وقال حنبل بن إسحاق، وغيرُه: مات يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومثنين.

قلت: وقال الحاكم، عن الدَّارَقُطني: ثقةً مأمون. وقال ابن حبَّان في «الثُقات»: يُكني أبا الحارث.

خ م س ـ سُرَيج بن يُونُس بن إبراهيم، البَّغْداديُّ، أبو الحارث، العابد، مَرُّوذيُّ الأصل

روى عن هُشَيم، والوليد بن مُسلم، وابن إدريس، ومسروان بن مُعاوية، ووكيع، وابن عُيينة، وحُميد بن عَبدالرحمن الرُّؤاسي، وعَبَّاد بن عَبَّاد، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويوسف بن يعقوب الماجشون، وعِدَّة.

وعنه: مسلم. وروى البخاري والنَّسائي له بواسطة صاعِقة، وأبي بكر المَّرُوزي، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وعَدالله بن أحمد، وابن أبي اللَّنيا، وموسى بن هارون، وأبو القاسم البَغَري، وغيرُهم

قال الميموني، عن أحمد بن حبل: رجل صالح، صاحبُ خير ما علمت.

وقال أبو داود، عن أحمد: ليس به بأس.

وقال أبو داود في مَوضِع آخر: ثقة. سمعتُ أحمد يثني عليه.

وقال ابن أبي خَيْمة، وغيره: ليس به بأس.

كذا قال يعقوب بن شُيبة، عن ابن مَعين، وزاد: وهو كَيِّس.

وقال الغَلابي، عن ابن مَعين: سُرَيج بن النَّعمان ثقة، وسُرَيج بن يونُس أفضل منه.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال محمد بن عوف: قال لي أحمد: اكتُب عنه . وقال أبو القاسم الطُّبراني، عن عبدالله بن احمد: سمعت سريج بن يونس يقول: رأيتُ ربَّ العِزَّة في المنام قال ابن عَبدالبر، وغيرُه: مات في صَدر خلافة عثمان سنة (٢٤). قال: وقد قبل: إنّه مات بعد عثمان.

قلت: رواية الحسن، وطاووس، وعطاء، عنه مُنقَطعة.

ق - سُرَّق بِن أَسد، الجُهنيُّ، ويقال الدَّيلي، ويقال: الانصاريُّ، له صُحبة، سكن مصر. فيل: كان اسمه الحُباب، فسمَّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُرَّق. روى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: عَبدالرحمن بن البَّيْلُماني، ورُّواي عن رجل ٍ مِن أهل مصر، عنه.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في القضاء بشاهدٍ ويمين.

قلت: زَعم العسكري أنَّه شُرَق بتخفيفِ الراء مِثلُ غُذَر. قال: وأصحابُ الحديث يشدَّدون الراء، والصَّواب تخفيفُها.

وقىال الأزدي: له صُحبة، تفرَّد عنه بالرَّواية عبدالله بن يزيد، وقال: ابن البيلماني عن سرق، ولا يُصحُّ

وقال ابنُ يونُس: هو رجل مِن الصَّحابة، معروف مِن اهل مِصْر، كان بالإسكندرية، روى عنه زيدُ بن أسلم.

خ ٤ ـ سُرَيْسج بن النَّعمسان بن مروان، الجَسُوهـريُّ اللَّـوَّلُويُّ، أبو الحسين ويقال: أبو الحسن البَّعْدَاديُّ، أصله من خُرَاسان.

روى عن: قُليح بن سُليمان، والحمَّادين، وحَشْرَج بن نُباتة، ونافع بن عُمر الجُمَحي، ومحمد بن مُسلم الطَّائفي، والحكم بن عَدالملك، وابن أبي الزُّناد، وهُشَيم، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى هؤلاء الأربعة له بواسطة محمد بن رافع، وابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، والقضل بن سهل الاعرج، ومحمد بن عامر المِصِّيصي، وابو خَيْنُمة، وأبو زُرعة، وأبو خاتم، وأحمد بن حبل، وأحمد بن سنان القطان، وعمرو الناقد، وإسماعيل سَمُّويه، وغيرُهم.

قال المفضَّل الغَلابي، عن ابنِ معين أَثقة، وسُريج بن يونس أفضل منه.

وقال العجلى: ثقة.

وقال أبو داود: ثقة، حدَّثنا عنه أحمد بن حنيل، غلِط في

— السَّرى بن مسكين

فقال لي: يا سُرَيج، سَل حاجتك، فقلت: رحمٰن سَر بِسَر، يعني راساً براس.

وقال البخاري: مات في ربيع الأخر سنة خمس وثلاثين ومثين.

وقال غيرُه: سنة (٤) والأوُّل أصح.

قلت: وروى عنه أبو داود في كتاب ١٥ الزُّهد، أيضاً.

وقال إسحاق بن إبراهيم الخُتَّلي : أنبانا سُرَيج بن يونُس الشيخُ الصَّالح الصَّدوق.

وقال ابنُ سَعْد، وابن قانع: ثقةً ثبت.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

وقال حامد بن شُعيب: سمعتُ سُرَيجاً يقول: كنتُ ليلةً فوق المشرعة فسمعتُ صوت ضِفْدع، فإذا ضِفْدع في فم حيَّة، فقلت: سألتُك بالله إلاَّ خَلْيتُها، فخلاًها.

وذكر الدَّارقُطْني في كتاب «التَّصحيف» أنَّه حدَّث بحديثٍ فصحِّف في اسم منه، فذكر ذلك لداود بن رُشَيْد، فقال: ليس سُريج من حمازات المحامل.

س ـ سَرِيع بن عبدالله، الواسطيُّ أبو عبدالله الجَمَّال،
 الخَصيُّ مولى عَبدالقاهر، مِن بنى جمرة.

روى عن: إسحاق الأزرق.

وعنه: النَّسائي، وأسلم بن سَهِّل الواسطى.

وروی أبنو عبدالله محمد بن أحمد الجُوْمَرِي، عن سريع الزَّاهد، عن إبراهيم بن بشار، فيُحتملُ أن يكون هو. مَن اسمُه السَّري

ق ـ السَّرِي بن إسماعيل، الهَمْدَانيُّ، الكوفيُّ ابن عم الشَّعين.

روی عنه، وعن: سعید بن وَهْب، وقَیْس بن أبي بازم.

وعنه: ابنه جرير، وإسماعيل بن أبي خالد، وخالد بن كثير، ومحمد بن مُسلم - قيل: هو أبدو السزَّبير، وقيل السزُّ هُسرِي -، ويونُس بن بُكير، وجسرير بن عَبدالحميد، ومكي بن إبراهيم، وعُبيدالله بن موسى، وجماعة.

قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد: استبان لي كِذَّبُه في مجلس.

وقمال عَمرو بن علي ما سمعتُ عَبدالرحمَّن ذَكَره قَطَّ، وكان يحيى بن سعيد لا يُحدُّثُ عنه.

وقال الحسن بن عيسى: سمعتُ ابنَ المبارك يقول: لا يُكْتَب عن جَرير بن عبدالحميد حديث السَّري بن إسماعيل، ومحمد بن سالم، وعُبيدة.

وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: لبس بالقوي، وهو أحب إلى من عيسى الحنّاط.

وقال أبو طالب عن أحمد: ترك النَّاس حديثه.

وقال الدُّورِي، عن ابن مَعين: ليس بشيء.

وقال عَبدالله بن شُعَيب، عن ابن مَعين: يُضَعَّف.

وقال أبو حاتم: ذاهب، دون مُجالد.

وقال الجُورْجاني: يُضَعَّف حديثُه.

وقال الأجُرّي، عن أبي داود: ضعيفٌ ستروك الحديث، يجيء عن الشّعبي بأوابد.

وقال النُّسائي: متروك الحديث.

وقال في موضِع آخر: ليس بثقة.

وقال ابنُ عَدِي: وأحاديثه التي يرويها لا يُتابِعُه عليها أحد، خاصَّة عن الشَّعبي، فإنَّ أحاديثه عنه مُنكرات، وهو إلى الضَّعف أقرب.

قلت: وقال في ترجمة سَيْف بعد أن أورد له عن السُّري حديثاً: لعلُّ البلاء من السَّري.

وقال إبراهيم الحَرْبي: كان كاتبَ الشَّعْبي لمَّا كان قاضياً، ورَلى هو القضاء بعده، وفيه ضعف.

وقال ابن سعد: كان قليلَ الحديث.

وقال البزار: ليس بالقوى.

وقال السَّاجي: ضعيفٌ جدًّا.

وقال ابن حبَّان: كان يقلب الأسانيد، ويرفعُ المراسيل، وكان ابن معين شديدَ الحَمُّل عليه.

ق - السَّري بن مِكين، المَدَنيُّ.

روى عن: ابن أبي ذِئب، وَذُوَّاد بن عُلْبَة، وابن أبي حازم.

وعنه: إسحاق بن موسى الأنصاري، وجعفر بن مُسافر،

السَّري بن يحيى والزُّبير بن بَكَّار.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات» وقال: مُستقيم الحديث.

روی له ابن ماجه حدیثاً واحداً، وهو حدیث اشکَمَتْ دَدُدْ()

بغ س - السَّري بن يعنى بن إياس بن حَرْملة بن إياس، الشَّيبانيُّ، أبو الهيشم، ويُقال: أبو يعنى، البَصْريُ.

روى عن: الحسن البَصْرِي، وثبابت البُناني، وابن شُوذَب، وهشام الدُسْتوائي، وعبدالكريم بن رُشَيْد، وزيد بن أسلم، وعَمْروبن دينار قهرَمان آل الزُّبُير، وعمروبن دينار المكّى، وغيرهم.

وعنه: حمَّاد بن زَيْد، وضَمْرة بن رَبيْعة، وابنُ المبارك، وابن وَهْب، ومحمد بن مُنيب العَدَني، وأبو داود وأبو الوليد السطياليَّان، ومسلم بن إسراهيم، وسليمان بن حَرْب، والغريابي، وغيرُهم.

قال سليمان بن حُرْب: وصف شُعَيَّة السَّري بن يحيى الصَّدق.

وقال يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا السَّري بن يحيى وكان ثقة ثقة.

وقال ابن المديني: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: السَّري بن يحيى كان ثقة، وكان تُبتاً.

وقال أبو طالب، عن أحمد: ثقة ثقةً

وقال مُسلم بن إبراهيم: حدثنا السَّرنِّي، وكان عاقلًا.

وقال إسحاق بن منصور، عن ابن مَعِين: ثقة .

وقال أبو زُرعة: مِن النُّقات.

فتوفى بمكة .

وقال أبوحاتم: صدوقٌ لا باس به، صالحُ الحديث. وقال النَّسائي: ثقة

ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة سبع وستين ومئة. قلت: وذكره ابن حبًان في «الثّقات»:

وقال ابنُ يونُس في «تاريخ الغُرباء»: خرج يريد الحج

وذكر ابن شاهين في «الثّقات» أنّ شُعبة قال: ما رأيتُ أصدق منه.

> ذكره الأزدي في والضعفاء وفقال: حديثه منكر ... وقال ابن عبد البر: هو أوثق من الأزدي بمثة مرة . س ـ السَّري بن يَتْهُم النِجْبُلانيُّ، الشَّاميُّ.

روى عن: أبيه، وعـاصر بن جَشيب، وعَمرو بن قيسُ الكِنْدي، ومريح بن مَسْروق الكِنْدي الهَوْزني

وعنه: إسماعيل بن عيَّاش، وبَقِيَّة، وعَبدالرِجْمن بن الضَّحَّاك البَصْري، ومحمد بن حَرْب الخَولاني، وأبو المُعيرة عَبدالقُلُوسِ

ذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات».

وقال أبو أيوب الدَّمشقي: كان مِن عُبَّاد أهل الشَّام. روى له النَّسائي حديثاً واحداً في القول عند الشَّبع.

ق ـ سعـاد بن سُلبمـان، الجُعفيُّ، ويُقال: التَّميميُّ، ويُقال: اليَسْكُريُّ، ويُقال: الكاهليُّ، الكوفيُّ

روى عن: أبي إسحاق السَّبيعي، وعسون بن أبي جُحَيِّفة، وزياد بن عِلاقة، وجابر الجُعْفي، وغيرهم.

وعنه: علي بن ثابت الـدَّهُـان، وأبـوْ عتَّابِ الدُّلَال، والحسن بن عَطِيَّة القُرشي، وجُبارة بن المُعَلِّس، وغيرُهم.

قال أبو حاتم: كان مِن عُتُق الشِّيعة، وليس بقويٌّ في الحديث.

وذكره ابن حِبَّان في ﴿الثُّقَاتِ ﴿ .

روى له ابنُ ماجه حديثاً واحداً : «خيرُ الدُّواء القُرْآن».

من السُمهُ سَعد فَ السَّمَهُ سَعد سَعْد بن إبراهيم بن حايس، اليَمَانيُّ لَ عن: أبي بكر الصَّدِّيق رضي الله عنه . وعنه: عُبدالواحد بن أبي عَوْن.

كذا قال صاحب «الكمال»، والصَّواب سعد بن إبراهيم، عن حابس، وقد تقدَّم.

<sup>(</sup>١) اشكَمَت دَرْدُ: بالفارسية ومعناه: تشتكي بطنك. وفي إسناد هذا الحديث ليث بن أبني سليم، وفواد بن علبة، وهما ضعيفان. وقال الفيروز آبادي في «باب تكلم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بالفارسية»: ما صحّ شيء منه .

سعد بن إبراهيم

خ س ـ سَعْد بن إيسراهيم بن سَعْد بن إسراهيم بن عَبدالرحمن بن عَوْف، الرُّهْريُّ أبو إسحاق، البغداديُّ، وكان أسنُّ مِن أخيه يعقوب.

روى عن: أبيه، وابن أبي ذِنب، وعُبيدة بن أبي رائطة. وعنه: ابناه عَبدالله، وعُبيدالله، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن سَعْد، وخَلَف بن سالم، ومحمد بن حسين البُرْجُلاني.

قال أبو داود، عن أحمد: لم يكن به بأمر، وكان يعقوب أقرأ للكُتُب منه، وعند سعد شيءٌ لم يسمعْه يعقوب.

وقال ابن مُعين: ثقة، ولم أسمع منه شيئاً.

وقال العِجْلي: لا بأس به، وكان على قضاء واسط. وقال الدُّهلي: مات قبل أن يكتُبُ عنه كثيرُ أحدٍ.

وقال ابنُ سَعْد: ولي قضاء واسط في خلافة هارون، ثم ولي قضاء عسكر المهدي في خلافة المأمون، ثم ولي قضاء عسكر الحسن بن سهل بفم الصَّلْح، وتوفي بالمُبارك سنة (٢٠١) وهو ابن (٦٣) سنة وكان ثقةً، وله أحاديث.

قلت: قال المُقَيِّلي في أحمد بن سَعْد بن إبراهيم هذا: من ثقات المسلمين، وأبوه وأهل بيته كُلُهم ثقات.

ع ـ سَعْدِ بن إبراهيم بن عَبدالرحمن بن عَوْف، الزَّهْرِي، أبو إسحاق، ويُقال: أبو إبراهيم، أمَّه أمُّ كُلثوم بنت سَعْد، وكان قاضى المدينة، والقاسمُ بن محمد حيُّ.

رأي ابن عُمر..

وروى عن: أبيه، وعميه حُميْد وأبي سَلَمة، وابن عم أبيه طلحة بن عَبدالله بن عَوْف، وابن عمّه عُمر بن أبي سَلَمة، وأخيه المِسْوَر، وخاليه إبراهيم وعامر ابني سَعْد، وعن أنس، وعَبدالله بن جعفر، وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف، ونافع ومحمد ابني جُبير بن مُطّعم، وحَفْص بن عاصم بن عُمر، وعبدالله بن شَدّاد، وعَبدالله وعَبدالرحمن ابني كَعْب بن مالك، والأعرج، وعُرْوة، والقاسم بن محمد، وابن المُنْكَدِر، وجماعة. وأرسل عن حابس بن سَعْد اليماني.

روى عنه: ابنه إسراهيم، وأخوه صالح، وعَبدالله بن جعفر المَخْرَمي، وعِياض بن عَبدالله الفِهْري، وابن عَجْلان، والرَّهْرِي، وموسى بن عُقْبة، ويحيى بن سعيد الانصاري، وابن عَيْبنة، وغيرُهم مِن أهل الحجاز، وأيوب

السَّختِياني، والحمَّــادان، والثَّــوري، وشُعْبة، ومِسْعر، وذكريا بن أبي زائدة، وابن إسحاق، وأبو عَوانة، وغيرُهم. قال ابنُ سَعْد: كان ثقةً كثيرَ الحديث.

وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: ثقة، ولي قضاء المدينة، وكان فاضلًا.

وقال عبدالله بن شُعيب، عن ابن مَعين: ثقة، لا يُشَكُّ فيه.

وقال الدُّوري وغير واحد، عن ابن معين: ثقة. وكذا قال العِجْلي، وأبو حاتم، والنَّسائي.

وقال يعقوب بن شَيْبة: سمعتُ ابنَ المديني وقيل له: سمع سعد بن إبراهيم مِن عَبدالله بن جعفر؟ قال: ليس فيه سماع. ثم قال علي: لم يَلْقَ سعد بن إبراهيم أحداً مِن الصحابة.

وقال أبو حاتم، عن ابن المديني: كان سعد لا يُحدُّث بالمدينة، فلذلك لم يكتُب عنه أهل المدينة، ومالك لم يكتُب عنه، وإنَّما سمع منه شُعبة وسُفْيان بواسط، وابن عُينة سمع منه بمكة.

وقال حجَّاج بن محمد: كان شُعبة إذا ذكره قال: حدَّثني حَبيبي سعد.

وقال أحمد، عن ابن عُينة: لما عُزِل سعد عن القضاء كان يُتَّفى كما كان يُتَّفَىٰ وهو قاض.

وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه: سَرد سَعْد الصوم قبل أن يموت بأربعين سنة.

قال إبراهيم ابنه: مات سنة خمس وعشرين ومئة. وقال يعقوب بن إبراهيم: مات سنة (٢٦).

وقال مَرَّة: سنة (١٢٧) وهو ابن (٧٢) سنة .

وقال خليفة وغيرُ واحد: مات سنة (٧).

وقال خليفة مَرَّةً: مات سنة (٨).

قلت: وأرَّخه ابنُ سَعْد، وابن حِبَّان في «الثَّقات» سنة (٢٧) وحكى ابن حِبًان الخلاف في وفاته أيضاً.

وقال السَّاجي: ثقةً، أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلاَّ مالكاً، وقد روى مالك، عن عَبدالله بن إدريس، عن شُعبة، عن سعد بن إبراهيم، وصحَّ باتفاقهم أنَّه

سعدبن الأخرم

حُجَّة، ويُقال إنَّ سعداً وعَظ مالِكاً، فوجد عليه، فلم يَروِ عنه. حدَّثي احمد بن محمد: سمعتُ احمد بن حَنبل يقول: سعدٌ ثقة. فقيل له: إنَّ مالكاً لا يحدُّث عنه. فقال مَن يلتفتُ إلى هذا؟! سعدُ ثقة، رجلُ صالح.

حدثنا أحمد بن محمد: سمعتُ المُعَيطي يقول لابن مُعين: كان مالك يتكلَّم في سعد سيد من سادات قريش، ويَروي عن ثور، وداود بن الحُصين خارجيين خبيثين

قال السَّاجي: ومالكَ إنَّما ترك الرُّواية عنه، فأمَّا أن يكون يتكلِّم فيه فلا أحفظُه، وقد روى عنه الثَّقات والأثِمة، وكان ديِّمًا عفيفاً.

وقىال أحمد ابن البَرْقي: سألتُ يحيى عن قول بعض النَّاس في سَعْد أنَّه كان يرى الفَدَر، وترك مالك الرَّواية عنه، فقال: لم يكن يرى الفَدَر، وإنَّما ترك مالك الرواية عنه لأنَّه تكلم في نسب مالك، فكان مالك لا يَروي عنه، وهو ثبتٌ لا شكَّ فيه.

وقال ابن عُيينة: قال ابن جُرَيج: أُتيتُ الزَّهْرِي بكتاب أعرضُ عليه فقلت: أعرضُ عليك؟ فقال: إنَّي وَعَدتُ سعداً في ابنه، وسعد سعد. قال ابنُّ جُرَيج: فقلت: ما أشدً ما تَفْرِق منه.

وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة مِن الرُّواة، عن المُّافاة، عن المُّافاة،

ت ـ سَعُد بن الأَخْرَم، الطَّائيُّ، الكوفيُّ، مُختَلفٌ في صُحْبَته.

روى عن زابن مسعود حديث ولا تَتَجَلُوا الضَّيْعة». وعنه: ابنه المُغيرة.

أخرجه التُرمذِي، وحسُّنه.

قلت: وذكره مسلم في الطُّبقة الأولى مِّن أهل الكوفة.

وذكره ابن حِبَّان في الصَّحابة، ثم أعاد ذِكرَه في التَّابعين مِن «الثَّقات».

٤ - سَعْبد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، البَلويُ، العدنيُ، حليفُ بني سالم مِن الأنصار.

روى عن: أبيه، وعمَّته زينب، وعمِّه عَبدالملك، وأنس، ومحمد بن تَعبُ القُرْطي، وأبي تُعامة، وأبي سعيد

المَقْبُري، وغيرِهم.

وصد الزَّهْرِي ـ وهو أكبر منه ـ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن عبد الله ابن أبي قتادة، وأبو بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر ـ وهم مِن أقرائه ـ وشعبة، والشُّوري، وحمَّاد بن زَيْد، وداود بن قَيْس الفَرَّاء، وابن جُريج، وابن إسحاق، ومالك، ومحمد بن موسى الفَطْرى، ويحيى بن سعيد الفَطَّان، وغيرُهم

قال ابن مَعين، والنَّسائي، والدَّارَقُطني: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُقات» وقال: مات قبل خروج محمد بن عَبدالله بن الحسن.

قلت: وأرَّحه ابنُ سَعْد بعد سنة (١٤٠) وقال: كان ثقة، له أحاديث

وذكر الحاكم: أنَّ صالح جزرة وَثَقه.

وذكر ابن خَلَفُون أَنَّ ابنَ العَدِيني، وابن نُمُير، وأحمَّد بن صالح ـ يعني العجلي ـ وتُقوه .

وقال ابن عَبدالبر: ثقةً لا يُختلف فيه.

ق \_ سَعْد بن الأطول بن عُبيدالله بن خالد ويُقال: عَبدالله بن خَلَف \_ الجُهنَيُّ أبو مُطَرِّف، \_ ويُقال: أبو قُضاعة \_ صحابى، نزل البَصرة.

روى عن: النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: وإنَّ أخاك محبوسٌ بدّينه الحديث.

وعنه: ابنه عَبدالله، وأبو نَضْرة العَبْدي يَ

قال الأجُسريُّ، عن أبي داود: سَعْـد بن الأطنول مِن الصَّحابة، نزل البصرة. سمع حديثين.

روى له ابن ماجه البحديث المذكور.

قلت: وذكر أبو إسحاق بن الأمين أنَّ اسم أحيه يسار.

وقال ابن سعد، وابن حِبَّان: مات بعد خروج عُبَيدالله بن ﴿ زياد من الْبَصْرة.

وكذا أرَّحه البخاري، وذلك كان بعد موت يزيد بن مُعاوية

دت س م سعْد بن أوْس، العَدُويُّ، ويُقَال: العَبْدِيُّ، البَصْرِيُّ.

.(11)

وقـال أيضاً: بُعِث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أرعى إبلًا لأهلي. بكاظمة.

وقال ابن أبي خَيثمة، عن ابن مَعين: ثقة.

وقال هِبةُ الله بن الحسن الطّبري مُجمّعٌ على ثِقته.

وقال إسماعيل بن أبي خالد: عاش عشرين ومثة سنة.

قلت: فتكون وفاته سنة (٩٦).

وأرَّخه ابنُ عَبدالبر في «الاستيعاب» سنة (٩٥).

وسمّاه ابن حِبّان في «الثّقات» سعيداً، وقال حَجَّ في الجاهلية، وليست له صُحبة. وروى عن عُمر وغيره، وعنه النّاس، حضر القادسية وهو ابن أربعين سنة، ومات بعد أن تم له عشرون ومئة سنة، وكانت القادسية سنة (٢١)، قال: فكأنّه مات سنة (٢١).

وقال أبو نُعَيم في الصَّحابة: سعد بن إياس، ويُقال: سعيد.

وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث.

ووثقه العِجْلَى أيضاً.

وذكر الصَّريقيني أنَّه مات سنة (٩٨)، والله أعلم.

خ سي -سَعْد بن حفص الطَّلْحيُّ، أبو محمد، الكوفيُّ، المعروف بالضَّحْم، مولى آل طلحة.

روى عن: شَيْمان النَّحوي.

وعنه: البخاري. وروى له النّسائي بواسطة ميمون بن العبّساس السرّافقي، وأبو شبيّة [إبراهيم] بن أبي بكر بن أبي شبية، وعَبدالله الدَّارِمي، والذَّهْلي، والدَّوْري، وحَفْص بن عُمر بن الصَّبَّاح، وغيرهم.

ذكره ابن حِبَّان في والثُّقات.

وقال مطيَّن: مات سنة (٢١٥)، وكان ثقة.

قلت: وقال الحاكم، عن الدَّارَقُطني: ثقة.

د ـ سَعد بن أبي رافع . صحابيٌّ له حديثٌ.

ذكره ابن حِبَّان في الصَّحابة وقال: أتاه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يعوده.

وروى السطّبراني والباوروي في ترجمته من حديث

روى عن: مِصْــَدَع أَبِي يَحِيى المُعَــرُقَب، وزياد بن كُــَيْب، وسَيَّار بن مِخْرَاق، وأنس بن سيرين.

وعنه: حُميد بن مِهْران، وأبوعُبيدة الحَدَّاد، ومحمد بن دينار الطَّاحي، ومحمد بن الفُرَات البَجَلي.

وكان زوج نَضْرة بنت أبي نَضْرة .

قال ابن مَعين: بَصْرِيُّ ضعيف.

وذكره ابن حِبَّان في ١ النُّقات، وقال: كُنيتُه أبو محمد.

قلت: وكذا كُنَّاه البخاري.

وقال السَّاجي: صدوق.

بخ } \_ سَعد بن أوس، المُبسيُّ. أبو محمد الكاتب، لكوفيُّ.

روى عن: بلال بن يحيى العَبْسي، والشُّعبي.

وعنه: أبو أحمد الزُّبَيري، ووكيع، وعلي بن غُراب، وأبو نُعَيم، وعُبيدالله بن موسى، وغيرُهم.

قال العجلي: كوفي ثقة

وقال أبو حاتم: صالح.

وذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

له في «السُّنن» ثلاثـةً أحماديث: الأول في التعوُّذ رواه (بخ) والثلاثة.

والثاني في اللُّقطة عند أبي داود.

والثالثة في تسمية الخمر بغير اسمه عند ابن ماجه.

قلت: وقبال ابن شاهين في «الثُّقات»: قال يحيى بن مَعين: ليس به بأس.

وقال الأزدي: ضعيف.

ع ـ سَعْد بن إياس، أبو عَمرو، الشَّيبانيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: ابن مسعود، وعلي، وحُذَيفة، وأبي مسعود البَدْري، وجَبَلَة بن حارثة، وزيد بن أرقم.

وعنمه: أبو إسحاق السَّبيعي، والحارث بن شُبَيل، والسوليد بن المَعْيَرُار، والأعمش، ومنصور، وعيسى بن عَبدالرحمن السُّلَمي، وغيرُهم.

قال إسماعيل بن أبي خالد عنه: تكامل شبابي يوم القادسية، فكنتُ ابن أربعين سنة، وكانت وقعة القادسية سنة يونُس بن الحَجِّاج النَّقفي، عن ابن عُبيَنة، عن ابن أبي النَّجيح، عن مُجاهد، عنه: أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أتاه يعوده فقال: «إنك مفؤود، أثت الحارث بن كَلَدَةً» الحديث.

وقد أورد المصنف هذا الحديث في «الأطراف، تبعاً لابن عساكر في مُسند سَعد بن أبي وقاص، لكِنَّه عند أبي داود، عن سَعْد غير منسوب، وقد نسبة يونُس، وهو ثقة

ق ـ سَعُد بن سعيد بن أبي سعيد، المَقْبُر يُّ المدنيُّ، أبو سَهْل.

روى عن: أحيه عبدالله، وجعفر بن إبراهيم الجَعْفَري.

وعشه: الحُمَيدي، وعبدالعزيز الأوْسي، وإبراهيم بن المنظر الحِزَامي، وهشام بن عَمَّار، والزُّبَير بن بَكَّار، وأبو حُذافة السَّهمي، وغيرُهم.

قال العقيلي: قال ابنُ عُينة: كان سعد قَدَريّاً.

وقال ابوحاتم: هو في نفسه مستقيم، وبليُّتُه أنَّه يُحدَّث عن أخيه عَبدالله، وعَبدالله ضعيف، ولا يُحدَّث عن غيره.

وقال ابنُ عدي : عامَّة ما يرويه غيرُ محفوظ .

له في ابن ماجه حديثُ واحد: «لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا تُترَ».

قلت: وقال البزَّار: عَبْدالله وسَعْد فيهما لين.

ووقع في امستدرك الحاكم مِن رواية ابن أبي قُدَيْك، عن سعد بن سعيد هذا، عن أبيه حديثٌ في الدعاء، وصحّح سنده، وكأنّه سقط عَبدالله من السَّند.

خت م ؛ ۔ سَعُدین سَعید بن قَیْس بن عَمرو، الانصادیُ

روى عن: أنس، والسّسائب بن يُزيد، وعَمسرة بنت عبدالسرحمن، والقياسم بن محمد، وسعيد بن مُرْجيات، ومحمد بن إبراهيم التَّبْمي، وعُمر بن كثير بن أفلح، وغيرِهم.

وعنه أخره يحيى بن سعيد، وشُعْبة، والشَّوري، وسليمان بن بلال، وابن جُرَيج، وعَمَروبن الحمارث، ومحمد بن عَمرو بن عَلْقُمة، وابن المبارك، والذَّرَاورْدي،

وأبــو مُعــاوية، وأبو أسامة، وابن نُمير، وزَرْقاء، ويُحيى بن سعيد الأموي، ومُحاضِر بن المُورَّع، وعِدَّة.

> قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ضعيف. وكذا قال ابن مُعين في رواية.

وقال في رواية أخرى: صالح.

وقال النُّسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن سعد: كان ثقةً، قليلَ الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: سَعْد بن سعيد الأنصاري مؤدي، يعني أنّه كان لا يحفظ وبؤدّي ما سمع.

وقسال ابسن عدي: له أحساديث صالحسة تقسربُ من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأساً بمقدار ما يرويه

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وقال: كان يُخطيء.

قال ابن سعد، وخليقة بن خياط: توفي سنة (١٤١).

قلت: وكذا أرَّحه ابن حِبَّان وزاد: لم يفحش خطؤه، فلذلك سلكناه مسلك العدول.

وقال العِجلي، وابن عمار: ثقة.

وقال ابن أبي حاتم في والجرح والتعديل»: ذكر أبي، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد الانصاري مؤدي(٢).

قال أبو الحسن بن القطّان الفاسي: اختُلِف في ضبط هذه اللفظة فمِنهم مَن يُخفَّفُها، أي: هالـك، ومنهم مَن يُشدّدها، أي: حسن الأداء.

وقال التُّرمِذي: تكلُّموا فيه مِن قِبَل حِفْظِه.

دت ق - سَعْد بن سِنان، ويقال: سنان بن سَعْد، الكِنْديُّ المِصْرِيُّ.

روی عن: أنس.

وعته: يَزيد بن أبي حَبيب وحدّه. فالليث بن سعد يقول: عن يزيد، عن سَعد بن سنان.

وعمروبن الحارث وابن لَهيعة يقولان: عن يَزيد، عن سنان بن سعد.

<sup>(</sup>١) فمي والجرح والتعديل: ٨٤/٤ أن ابن معين قال: صالح، وأن قول: مؤدي هو كلام أبي حاتم.

وروی ابن إسحاق، عن يزيد، عنه أحاديث سمَّاه في بعضِها سعد بن سشان، وفي بعضِها سِنان بن سَعْد، وفي بعضها سعيد بن سنان.

وقال ابن حِبَّان في «الثَّقات»: حدَّث عنه المِصْريون، وارجو أن يكون الصَّحيح سنان بن سَعْد، وقد اعتبرتُ حديثه، فرأيتُ ما روي عن سِنان بن سعد يُشبه أحاديث الثَّقات. وما روي عن سَغْد بن سِنان وسعيد بن سِنان فيه المناكير كأنَّهما

وقال محمد بن علي الوَرَّاق عن أحمد بن حنبل: [روى خمسة عشر حديثاً منكرةً كلها، ما أعرف منها واحداً.

وقبال أحمد بن أبي يحيى، عن أحمد بن حنبل: ] لم أكتُب أحاديث سِنان بن سَعْد الأنَّهم اضطربوا فيها، فقال بعضهم: سعد بن سِنان، ويعضهم: سِنان بن سعد.

وقبال عَسدالله بن أحمد، عن أبيه. تركتُ حديثُه لأنَّه مُضطرت غير محفوظ.

قال: وسمعتُ مُرَّةً أخرى يقول: يُشبه حديثُه حديثُ الحسن، لا يُشبه حديثُ أنس.

وقال ابن أبي خَيثمة: سألتُ ابن معين، عن سَعْد بن سِنان الذي روى عنه يَزيد بن أبي حَبيب فقال: ثقة.

وقال أبو داود: قلتُ لأحمد بن صالح: سنان بن سَعْد سمع أنساً؟ فغضب مِن إجلاله له .

> وقال الجُوزَجاني: سعد بن سِنان أحاديثُه واهية. وقال النِّسائي: مِنكر الحديث.

قلت: وقال أبن سعد: سِنان بن سعد مُنكر الحديث.

وقال البخاري: سنان بن سعد. وعنه: أحمد بن حنبل. وحكى البخاري الخلاف في اسمه، ثم قال: والصحيح

وكذا صوَّبه ابن يونُس وذكر أنَّ محمد بن يَزيد بن أبي زياد النُّقفي روى عنه أيضاً.

وقال ابن مَعين: سمَّع عَبدالله بن يَزيد مِن سِنان بن سعد بعد ما اختلط.

د ي سَعْد بن ضُمَيرة ، السُّلَميُّ ، ويُقال: الأسْلميُّ ، حجازي، له ولأبيه صُحبة، وشَهدا حُنَيناً.

روى عن: السنبيِّ صلى الله عليه وآلمه وسلم قصة مُحَلِّم بن جُنَّامة .

وعنه: ابنه زياد بن سعد، وفي إسناد حديثِه اختلاف.

قلت: نسبُه ابن قاتع فقال: سعد بن ضَمَيرة بن سعد بن سُفْيان بن مالك بن حَبيب بن زغب بن مالك بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم .

خت م ٤ ـ سَعد بن طارق بن أشيَّم، أبسو مالسك، الأشجعي، الكوني.

روى عن: أبيه، وأنس، وعَبــدالله بن أبـي أُوْفـي، وربْعي بن حِرَاش، وسَعْد بن عُبيدة، وموسى بن طَلُّحة بن عُبيدالله، وأبي حازم الأشجعي وغيرهم.

وعنه: خَلَف بن خليفة، وابن إسحاق، وشُعْبة، والشُّوري، وابن إدريس، وحَفْص بن غياث، وعَبُّ اد بن العَوَّام، وعَبدالواحد بن زياد، ومحمد بن فُضَيل، ومَرُّوان بن مُعاوية، وأبو عَوَانية، وأبو مُعاوية، وأبو خالمد الأحمر، ويزيد بن هارون، وغيرُهم.

قال أحمد، وابن مَعين، والعِجلي: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتُبُ حديثُه.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبَّان في «النُّقات».

قلت: وقال ابنُ إسحاق في «السيرة»: حدثنا سُعْد بن طارق أبو مالك، ثقة ـ

وقال ابنُ خَلَّفُونَ : وتُقه ابن نُمَير وغيرُه.

وقال العُقَيْلي: أمسك يحيى بن سعيد عن الرُّواية عنه . وقال ابن عبد البرِّ: لا أعلمُهم يختلفون في أنَّه ثقةً

وقال الصُّريفيني: بقي إلى حدود الأربعين ومئة.

ت ق ـ سَعدين طَريف، الإسكاف، الحَدُّاء، الخَنظَلَيُّ، الكوفيُّ.

روى عن: الأصْبُغ بن نُباتة، والحكم بن عُتَيبة، وأبي إسحاق السَّبيعي، وعِكرمة، وعُمير بن مأموم، وغيرهم.

وعسه: إسرائيل، وخَلَف بن خليفة، وعلى بن مُسهر، وابنُ عُيَينة، وأبو مُعاوية، وابن عُلَيَّة، وغيرُهم.

قال أحمد بن أبي يحيى، عن ابن مَعين: ليس بشيء. وعن أحمد بن حنبل: ضعيف الخديث.

وقال الدُّوري، عن ابن مَعين: لا يحلُّ لأحدٍ أن يَرويَ عنه.

وقال عَمرو بن علي: ضعيف الحديث، وهو يفرطُ في التشيُّع.

وقال أبو زُرْعة : لَيِّن الحديث.

وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث، مُنكر الحديث. وقال الجوزجاني: مذموم.

وقال البخاري: ليس بالقوي.

وقال أبو داود: ضعيفُ الحديث.

وقال التُرمِدي ; يُضَعَّفُ.

وقال النَّساتني: متروك الحديث.

وقال أبو بكر الأعين: سمعتُ أبا الوليد يُضَعُّفُه.

وقــال عبدالرحمن بن الحكم بن بشير بن سَلْمان: كان فيه غُلُو في التَّشيَّم.

وقال ابنُ عدي: صعيفٌ جدًّأ.

قلت: وقال العجلي: ضعيف.

وقال السَّاجي: عنده مناكيرٌ يطولُ ذِكْرُها.

وقال الأزْدِي والدَّارَقُطني: متروك الحديث.

وقال الفَسَوي: لا يُكتبُ حديثُه إلاَّ للمعرفة.

وقال ابن حبَّان: كان يضعُ الحديث.

ق - سَعْد بن عائِد - ويُقال: ابن عَبدالرحمن - المؤذّن، مولى الأنصار - ويُقال: مولى عَمَّار - المُعروف بسَعْد القَرَظ، قيل له ذلك لتجارته في القَرَظ.

روى عن: النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعنه: ابناه عمار وعُمر، وحفيدُه حَفْص بن عُمر.

قال ابن عَبد البر: كان يؤذن بِقُباء ، فَلَمَّا ترك بلالُ الأذان نقله أبو بكر إلى مسجد النبيُ صَلَى الله عليه وآله وسلم، وتبوارث عنه بنؤه الأذان. وقيل: إنَّ الذي نقله عُمر، حكاه يؤسُّر، عن الزُّهْري. وقال خليفة: أذَّن سَعْد لابي بكر ولعُمر معده.

قلت: وقال العَسْكري: بقي إلى زمن الحجَّاج. مدى الدَّفَ من في معجد الرج الدِّه عن الدِّاد

وروى البَغُوي في «معجم الصحابة» عن القاسم بن الحسن بن محمد بن عُمَر بن حفص بن عمار بن سعد القرّظ، عن أبيه، عن أجداده: أنَّ سعداً شكا إلى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قِلَّة ذات يده، فامره بالنجارة، فخرج الى السوق، فاشترى شيئاً مِن قَرَظ، فباعه، فربح فيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فأمره بلزوم ذلك، فلرمه فسمَّى سَعد القَرَظ.

٤ - سعد بن عبادة بن دُلَيم بن خارثة بن أبي حَزيمة دويقال: حَزيمة - ابنُ أبي حَزيمة ، ويقال: حارثة بن حَرام، بن أبي حَزيمة بن تُعلَية بن طريف بن الخزرج: الانصاري، سيد الخزرج، أبو ثابت - ويقال: أبو قيس -، المَدَني، وأمّه عَمرة بنت مسعود، كانت لها صحبة، وماتت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شهد العقبة وغيرها من المشاهد، واحتلف في شهودة بدراً.

روى عن: النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم. . .

وعنه أولاده قيس، وإسحاق وسعيد، وابن ابنه شُرَحبيل بن سعيد على خلافٍ فيه، وابن عباس، وابن المسيّب، وأبو أمامة بن سَهْل، والحبين البَصْري - ولم يُدركه -، وعيسى بن فائد وقيل: بينهما رجل.

وقــال الميموني، عن أحمد، عن ابن عُيينة: عبادة بن الصَّامت عَقَيًّ، بدريًّ، أحديًّ، شُجَريًّ، وهو نقيب

وذكره ابن سَعْد في الطبقة الأولى مِمَّن لم يشهد بدراً. وقال كان مِمَّن يتهيا للخروج إلى بدر، فنُهش فأقام

وقال ابن سعد أبضاً: كان سعد في الجاهلية يَكتُب بالعربية ويُحسن العَوْم والرَّمي، وكان مَن أحسَنَ ذلك سُمي الكامل، وكان هو وعدَّة آباء له في الجاهلية يُنادي على أُطُمهم: مَن أحبُّ الشَّحم واللحم فليات أُطُم دُلَيم بن حارثة.

قال: وكانت جَفْنَةُ سعد تدور مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيوت أزواجه.

وقال مِقْسَم، عن ابن عبّاس: كان رايةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن كلّها مع علي رايةُ المهاجرين ومع سَعْد بن عُبادة راية الأنصار.

سعد بن عُبيد

وقــال محمد بن سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كلُّ ليلة إلى أهله بثمانين مِن أهل الصّفة يُعشِّيهم.

وقال ابن عَبد البر: تخلَّف سَعْد عن بيعة أبي بكر الصديق، وخرج عن المدينة، فمات بحوران مِن أرض الشام سنة (١٥)، وقيل: سنة (١٤)، وقيل: سنة (١١)، ولم يختلِفوا أنَّه وَجد ميتاً في مُغْتَسله.

وقال ابن جُرَيج، عن عطاء: سمعتُ أنَّ الجِنَّ قتلته. وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة (١٦).

قلت: وذكر البخاري، وأبو حاتم، وأبو أحمد الحاكم، وابن حِبَّان، أنَّه شهد بدراً وأظنَّ ما حكاه المؤلف في هذه الترجمة عن ابن عُينة في عُبادة بن الصَّامِت سَبقَ قلم، فإنَّ عُبادة بنَ الصَّامت لا مدخل له في هذه الترجمة بوجه. فَيُحرَّر هذا.

بخ ـ سَعْد بن عُبادة، ويُقال: سَعْد بن عَمرو بن عُبادة، ويُقــال: أبــو عَبَّاد بن عمرو بن سَعْد بن عُبادة، الأنصاريُّ، الزُّرَقِيُّ المَدَنيُّ.

روى عن: أبيه، وله صُحبة.

وعنه: عَبدالله بن لاحِق المكِّي .

ذكره ابن حِبَّان في والنُّقات.

قلت: في أتباع التابعين فقال: سعد بن عُبادة الزُّرَقي يَروي عن أبيه، عن عُمر وعثمان روى عنه عَبدالله بن لاحِق.

مد ـ سَعْد بن عَبدالله بن سَعْد، الأَيْلَى .

روى عن: محمد بن كعب القُرَظي، والقاسم بن ممد.

وعنه: ضَمْرة بن ربيعة .

قال أبو حاتم: لا بأس به، هو أوثق مِن أخيه الحكم.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» وقال: روى عن سالم والقاسم.

د - سَعْد - ويُقال: سعيد - بن عَبدالله الأغْطَش الخُزاعيُّ
 مولاهم، الشَّاميُّ

روى عن: عَبدالرحمن بن عائِدَ الثَّمالي، والهَيْئَم بن مالك الطُّائي. وأرسل عن أبي الدُّرْدَاء.

وعنه: بقيَّة، وإسماعيل بن عَيَّاش، وأبو بكر بن أبي مريم.

روى له أبو داود حديثاً واحداً فيما يجِلُ مِن الحائض لزوجها.

قلت: وقال أبو داود عقبه: ليس بالقوي.

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» في التَّابعين، وسمَّاه سعيداً.

وقال عبدالحق: ضعيف.

ت س ق ـ مَعْد بن عَبدالحميد بن جَعْفَر بن عَبدالله بن الحكم بن رافع بن سِنان، الأنصاري، أبو مُعاذ المَدَنيُ، سكن بغداد.

روى عن : ابن أبي الزُّناد، وفُلَيح بن سليمان، وعلمي بن زياد اليمامي، وغيرهم .

وهو أحد من سمع الموطأ من مالك.

وعنه: إبراهيم بن سعيد الجَوْهَري، وهارون الحَمَّال، وهَلِيَّة بن عَبدالوهاب، وحَجَّاج بن الشَّاعر، ومحمد بن عبدالرحيم البَزَّاز، ويعقوب بن شَيِّة، وأبو أمية الطُرسَوسي، وأبو بكر بن أبي خَيْمة، وإبراهيم الحَرْبي، وعبَّاس الدُّوري، وحَفْس بن عمر بن الصَّبَّاح، وغيرُهم.

قال إبراهيم بن الجُنيد عن ابن مُعين: ليس به بأس، وقد كتبت عنه.

وقال ابن أبي خَيئَمة: سألتُ أحمد وابن مَعين وأبي عنه، فقالوا: كان هاهنا في رَبَض الأنصار يدَّعي أنَّه سمع عرض كُتب مالك.

قال أحمد: والنَّامِي يُنكِرُونَ عليه ذلك.

وقال صالح جَزَرة: لا بأس به.

وقال مَرَّة: هو اثبت مِن أبيه. قيل: إنَّه مات سنة (٢١٩).

قلتُ: وقال ابن حِبًّان: كان مِمَّن يَروي المناكير عن الـمشاهير، ومِمَّن فَحُشَ وهمُسه حتى حَسُن التُنكُبُ عن الاحتجاج به.

ع ـ سَعْد بن عُبيد، الزُّهْرِيُّ . مولى ابن أزهر، ويُقال: مولى عَبدالرحمن بن عوف، أبو عُبيد.

دوی عن: عُمر، وعُثمان، وعلي، وأبي هُريرة رضي الله عنهم.

﴿ وَعَنَّهُ: النُّرْهُرِي ـ فقال: كان مِن القُرَّاء وأهل الفِقه ـ وسعيد بن خالد القارظي.

قال أَبْنُ سَعْد: توفي بالمدينة سنة (٩٨) وكان ثقة، وله عادث.

قلت: وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: كان من فقهاء أهل المدينة.

وقال الطَّبري: مجْمَعُ على ثقة. وقال مسلم في «الكني»: كان ثقة.

. وقال الدُّوري، عن ابن مَعين ثقة .

ونقل ابن خَلْفون توثيقَه عن الذَّهلي وابن البَرقي .

وقال ابن البَرقي في «رجال الموطأ»: أدرك النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت له عنه رواية.

ع - سعد بن عُبيدة السُّلَميُّ أبو حَمْزة، الكوفيُّ.

روى عن المُغيرة بن شُعبة، وابن عُمر، والبراء بن عارب، وحبَّان بن عَطِيَّة، والمُستورد بن الأحنف، وأبي عَبدالرحمن السَّلَمي، وكان حَتَنه على ابنته.

وعته: الأعمش، ومنصور، وفطربن خليفة، وحُصَين، وأبو حَصِين، والحكم بن عُتيبة، وزُبَيد الباني، وعَمروبن مُرَّة، وعَلْقَمة بن مُرْثَد، وأبو مالك الأشجعي، وجماعة.

قال ابن مَعين، والنَّسائي : ثقة \_\_

وقال أبوحاتم: كان يرى رأي الخوارج، ثم تركه، يُكتبُ حديثه

وقال الكلاباذي: مات في ولاية عمر بن هُبيرة على العواق

قلت: وكذا قال ابن سعد، وقال: كان ثقة كثير الحديث.

> وكذا أرَّحه ابن حِبَّان في والثَّقات». وقال العِجْلي: تابعيُّ ثقة ـ

> د ت س ـ سَعْد بن عثمان الرَّازيُّ .

قال: رأيتُ رجلا ببُخارى على بغلة بيضاء عليه عِمامةً

سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه: ابنه عَبدالله بن سَعْد الدَّشتكي.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

قلت: ولم يسمِّ أباه، ووقع في وتاريخ نَيسابوره سَعد بن الأزرق

ق ـ سَعْد بن عَمَّار بن سَعْد القَرَظ المؤذِّن ـ

روى عن: أبيه عن جدَّه نسخةً، وعن أم عمَّار حاضنة عَمَّار بن ياسر.

وعنه: ابنه عبدالرحمن، وعبد الكريم بن أبي المخارق.

قلت: قال ابن القَطَّان: لا يُعرف حاله ولا حال أبيه. خت د تم س ـ سَعْد بن عياض، الثَّمَالي، الكُوفيُّ

روى عن: النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مُرْسلًا، وعن بن مسعود.

وعنه: أبو إسحاق السبيعي

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

له في «السنن» حديث واحد في ذراع السَّاة.

قلت: وله ذكرٌ في «صحيح البخاري» تعليقاً في تفسير رد

وذكر مُسلم أنَّ أبا إسحاق تفرَّد بالرواية عنه .

وقال ابن سعد: كان قليلَ الحديث. وقال البخاري: خرج فمات بأرض الروم:

وقال ابن عَبد البر: لا تَصِحُ له صُحبة.

وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض. . . فذكر أثراً.

قال سعيد بن منصور: كذا قال، وإنَّما هو سَعْد ـ يُعني بسكون العين ـ.

ع ـ سَعْد بن مالك بن أهيب، هو سَعْد بن أبي وقاص، أتي.

ع ـ مَعْد بن مالك بن سِنان بن عُيْد بن تُعْلَبة بن عُبيد بن المحارث بن عُبيد بن الحارث بن الحارث بن الخَدْرَج، الأنصارئ، أبو سعيد، الخُدْرئ.

استُصغِر يوم أحد، وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة.

روى عن: النبئ صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أبيه، وأخيه لأمُّه قتادة بن النُّعْمان، وأبي بكر، وعُمر، وعُثمان،

وعلي، وزيد بن ثابت، وأبي قَتَادَة الأنصاري، وعَبدالله بن سلام، وأسيد بنُ خُضَير، وابن عَبَّاس، وابي موسى الأشْعَري، ومُعاوية، وجابر بن عَبدالله.

وعتبه: أبنه عَبدالرحمن، وزوجته زينب بنت كعب بن

عُجْرة، وابن عبَّاس، وابن عُمر، وجابر، وزيد بن ثابت، وأبو أمامة بن سُهْل، ومحمود بن لبيد، وابن المسيِّب، وطارق بن شهاب، وأبو الطُّفَيل، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعطاء بن يَزيد، وعِياض بن عَبدالله بن أبي سَرَّح، والأغَربن مُسْلم، ويُسْربن سعيد، وأبو الودَّاك، وحفص بن عاصم، وحُميد بن عَبَدالسرحمن بن عَوْف، وأخوه أبو سَلمة بن عَبدالرحمن، ورجاء بن ربيعة، والضَّحاك المشرقي، وعامر بن سَعْد بن أبي وقاص، وعبدالله بن خَيَّاب، وسعيد بن الحارث الأنصاري، وعَبدالله بن مُحَيْريز، وعَبدالله بن أبي عُتبة مولى أنس، وعَبدالرحمن بن أبي نُعْم، وعُبيد بن حُنين، وعَبدالله بن عَبدالرحمن بن أبي صَعْصَعة، وعَبدالرحمن بن بشربن مسعود، وعُبيد بن عُمير، وعُقْبة بن عَبد الغافر، وعكسوسة، وعَمسروبن سُلَيم، وقَـزَعة بن يحيي، ومَعْبُد بن سيرين، ونافع مولى ابن عُمر، ويحيى بن عُمَارة بن أبي حسن، ومُجاهد، وأبو جعفر الباقر، وأبو سعيد المَقْبُري، وأبو عَبدالرحمن الحُبُلي، وأبو عثمان النَّهْدي، وأبو سُفِّيان مولى ابن أبي أحمد، وأبو صالح السُّمَّان، وأبو المتوكل النَّاجي، وأبو نَضْرة العَبْدِي، وأبو عَلْقَمة الهاشمي، وأبو هارون

قال خَنظلة بن أبي سفيان، عن أشياخه: لم يكن أحدً من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفقه مِن أبي سعيد.

قال الواقدي، وابن نُمير وابن بُكَير: مات سنة (٧٤). وقيل: مات سنة (٦٤) وهو ابن (٧٤) سنة وفي ذلك نظر.

قلت: وقال أبو الحسن المَدَاثِني: مات سنة (٦٣).

وقال العسكرى: مات سنة (٦٥).

العَبدي، وغيرهم.

ف ـ سَعْد بن مُحَيِّصة بن مسعود، الأنصاريُّ .

سعد بن معاذ روى عن: النبي صلى الله عليه وآلــه وسلم، يُقـــال مُرسل، وعن أبيه وله صُحبة، وسيأتي ذكره.

روى عنه: ابنه حَرَام بن سعد بن مُحَيَّصة.

روى له أبــو داود في كتــاب «التفـرُّد» حديثاً علقَّه عن عَبدالرُّزَّاق، عن مَعْمر، عن الزُّهْري، عن حَرَام بن سَعْد، عن أبيه في قصة ناقة البراء بن عازب، وقال: لم يُتابع عَبدالرِّزَّاق على قوله: عن أبيه.

خ \_ سَعْد بن مُعاذ بن النَّعمان بن اصرىء القَيس بن زَيْد بن عَبد الأشْهَل بن جُشَم بن الحارث بن الخَزْرَج بن النبيت بن مالك بن أوس الأشْهَلي أبو عَمرو، سيد الأوس، وأمُّه كبشة بنت رافع، لها صُحُّبة.

شَهَد بدراً وأُحداً والخندق ورمى فيه بسَهم، فعاش بعد ذلك شهراً، ثم انتقض جُرحُه فمات منه سنة (٥) من الهجرة.

وقال المنافقون لمًّا مات: ما أخفُّ جنازتُه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الملائكة حَمَلتُه».

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه مِن وُجُوهِ كثيرة: «اهتزُّ العرش لمَوْت سَعْد بن معاذ».

وقال الزهري، عن ابن المسيِّب، عن ابن عبَّاس قال سعد بن مُعاذ: أثلاثٌ أنا فيهنَّ رجل \_ يعنى كما ينبغي \_ وما سوى ذلـك فأنا رجل مِن الناس: ما سمِعتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً قط إلَّا علمتُ أنَّه حتَّ من الله تعالى، ولا كنتُ في صلاةٍ قطُّ فشَغَلْتُ نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا كنتُ في جنازة قط فحدُّثتُ نفسي بغير ما تقول ويُقال لها حتى أنصرف عنها.

قال ابن المسيِّب: فهذه الخصال ما كنتُ أحسَبُها إلا في

وقال يحيى بن عَبَّاد بن عَبدالله بن الزُّبَير، عن أبيه، عن عائشة: كان في بني عبدالاشهل ثلاثةً لم يكن بعد النبيّ صلى الله عليه وآل وسلم أفضل مِنهم: سَعُد بن معاذ، وأسيد بن حُضَير، وعبَّاد بن بشر.

له في البخاري حديثُ واحد من طريق ابن مسعود: انطَلقَ سعدُ بن مُعاذ معتمراً، الحديث.

قلت: وله فيه حديثُ آخر روي عن أنس في قصة قَتل سَعُد بن الرّبيع بأحُد.

سعدين معاذ

سَعْد بن مُعاذ، أو معاذ بن سَعْد على الشكّ، يأتي في الميم.

ق - سَعُد بن مَعْبَد، الهاشميُّ، الكُوفيُّ، مولى الحسن بن على رضى الله عنهما.

روى عن: علي.

وعنه: ابنه الحسن.

ذكره ابن حبَّان في «الثُّقات.

روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الطُّهارة.

قلت: في مسح اللُّمعة.

صد ـ سَعــد بن المُشَــذِر بن أبي حُمَيـد، السَّـاعـديُّ الأنصاريُّ المَدَنيُّ، وقد يُسْبَبُ إلى جَدَّه.

روى عن: جدُّه، وحمزة بن ابي أسيد

وعنه: محمد بن عَمرو بن علقمة، وعَبدالرحمن بن سليمان بن الغَسيل.

ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات».

ع ـ سَعْد بن هشام بن عامر، الأنصاريُّ، المَدَنيُّ، ابنُّ مَّمَّ أنس.

روی عن: أبیه، وعــاتشة، وابن عبَّاس، وأبي هريرة، وسَــُرَة بن جُنْدَب، وأنس رضي الله عنهم.

وعنه: خُميد بن هِلال، وزُرارة بن أُوفِي، وحُميد بن عَبدالرحمن الحِمْبري، والحسن البَصْري.

قال النّسائي: ثقة.

وذكر البخاري أنَّه قُتِل بارض مُكران على أحسن أحواله.

قلت: قال أبو بكر الحازمي: (مُكُّران) بضم الميم بلدة الهند.

وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله تعالى.

وذكره ابن حِبَّان في «الثُّقات» وقال: قُتِل بأرض مُكّران ازياً

وقرأتُ في كتـاب «الزهد» لسيَّاربن حاتم بسندٍ له أنَّ سعد بن هشام استُشهد هو و<sup>(۱)</sup> في غَزَاةِ لهماً.

ع - سَعْد بن أَبِي وَقَاص، واسمُه مالـك بن أُمَيْب - ويقال: وُهَيب - بن عَبـد منـاف بن زُهْرة بن كِلاب، الزُّهْريُّ، أبو إسحاق.

أسلم قديماً، وهاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهمو أوَّل مَنْ رمى بسهم في سبيل الله وشهمه بدراً والمشاهد كلَّها.

روى عن: النبيّ صلى الله عليه وآلــه وسلم، وعن خَوْلة بنت حكيم.

وعنه: أولاده إبراهيم، وعاصر، وعُصر، ومحمد، ومصعب، وعائشة، وعائشة أم المؤمنين، وابن عبّاس، وابن عُمر، وجاير بن سَمُرة، والسّائِب بن يَزيد وقيس بن عُبَاد، وعَبدالله بن ثعلبة بن صُعَير، وأبو عُثمان النّه دِي، وأبو عبدالرحمن السّلَمي، وعَلْقَمة بن قَيْس، وبُسْربن سعيد، وإبسراهيم بن عَبدالرحمن بن عَوْف، والأحنف بن قيس، وشريح بن هانيء، وعمروبن مَيمون الأودي، ومالك بن أوس بن الحدثان، ومُجاهد بن جَبر، ودينار أبو عَبدالله القرَّاظ، وغُنيم بن قَيْس، وجماعة.

وهو أحدُ السِّمَة أهل الشُّورى، وكان مُجاب الدعوة مشهوراً بذلك، وكان أحد الفُرسان مِن قريش الدين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مغازيه، وهو الذي كَوَّف الكوفة، وتولَّى قتال فارس، وفتح الله على يديه القادسية، وكان أميراً على الكوفة لِعُمر، ثم عزله، ثم أعاده، ثم عزله، وقال في مَرْضِه: إنْ وليها سعد فذاك، وإلاَّ فليستعن به الوالى، فإنَّى لم أعزله عن عجز ولا خيانة.

ومناقبُه كثيرةٌ جداً.

ذكر غيرُ واحد أنَّه توفي في قصره بالعقيق، وحُمل إلى الصدينة، ودفن بالبقيع، واختَلِف في تاريخ وفاته، فقيل: مات سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة (٥) وهو المشهؤور، وقيل: سنة (١) وهو ابن ثلاث وسبعين، وقيل: (٧)، وقيل: ابن اثنتين، وقيل:

قلت: أرَّخه إبراهيم بن المنذر سنة (٥٥):

ثلاث وثمانين، وهو آخر العشرة وفاة.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

سعد الأنصاري

وكذا قال أبو بكر بن حفص بن عُمر بن سعد.

وكذا حكاه ابن سعد . .

وقال الفَلَاس وغيرُه مات سنة (٥٤).

وقال ابن المسيِّب، عن سعد: ما أسلم أحدٌ إلَّا في اليوم الذي أسلمتُ فيه، ولقد مكثتُ سبعة أيام، ولأني لثلثُ الإسلام.

وقال إبراهيم بن المنذر: كان قصيراً دُحْدَاحاً غليظاً ذا هامةٍ شَشْنَ الأصابع، وكان هو وعلي وطلحة والزُّبير عذار() يوم واحد.

ق ـ سُعد مولى أبي بكر الصُّدُّيق، ويُقال: سعيد، والأول أشهر.

كان يخدُّم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عنه في قرَّان التمر.

وعنه: الحسن البَصْرِي. أخرجه ابن ماجه.

قلت: وذكر مُسلم في والـوُحْـدان، أنَّ الحسن تفـرَّد بالرَّواية عنه. وكذا ذكر العِجْلي.

ولم يقع سعيد بالياء إلَّا في بعض نُسَخ «الاستيعاب»، وهو خطأ لا شكَّ فيه، لإطباق أثِمَّة أهل النَّقُل على أنَّه سَعْد بإسكان المَيْن، والله أعلم.

بخ ـ سَعْد مولى آل أبي بكر، رضي الله عنه.

-حكى عن: ابن عُمر، وابن الزَّبير، والقاسم بن محمد. وعنه: ابنه موسى.

قال أبو حاتم. مجهول.

خ د ت ق ـ سَعُد أبو مُجاهد، الطَّائي، الكوفيُّ.

روى عن: مُجِلَّ بن خليفة، وأبي مُدِلَّة مولى عائشة، وعَطِيَّة الغَوْفي، وعَبدالرحمن بن سابِط الجُمَحي.

وعنه: الأعمش، وسَعْدان الجُهني، وإسرائيل، وراسرائيل، وزياد بن خَيْثَمة، وأبو إسماعيل محمد بن عَبدالله الأزدي صاحب «فتوح الشَّام»، وزُهير بن مُعاوية، وحمزة الزَّيَّات، وغَيْهُم.

ذكره ابن حِبَّان في «الثَّقات».

وحكى أبو القاسم الطبري أنَّ أحمد بن حنبل قال: لا بأس به.

وقيال وكيم: حدثنا سَعْدان الجُهَني، عن سَعْد أبي مُجاهد الطائي، وكان ثِقَة.

ت ـ سَعْـد مولى طَلحـة، ويُقال: طلحة مولى سَعْد، ويُقال: سعيد مولى طلحة.

روى عن: ابن عُمَّر في ذكر الكِفْل.

وعنه ِ عَبدالله بن عَبدالله الرَّارَي.

قال أبو حاتم: لا يُعْرِفُ إِلَّا بحديثٍ واحد.

· ذكره ابن حِبَّان في «النُّقات».

سَعد جَدُّ هُود بن عَبدالله ، الصَّواب: عن مَزيدة - وهو جَدُّ هُود لأمَّه - سيأتي .

د ـ سَعد الأنصاري ِ

روى أبو داود في الزكاة من طريق يونس بن عبيد، عن زياد بن جُبير، عن سعّد غير منسوب: لمّا بايع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم النساء قامت امرأة جليلة فقالت: يا رسول الله إنّا كُلّ على أزواجنا الحديث، فأورد المُصَنَّف في «الأطراف» هذه الأحاديث في مسند سعد بن أبي وقاص تبعاً لابن عساك.

وكذا أورده عَبد بن حُميد، ويحيى الحمَّاني، وأبو بكر البَّرار في «مسانيدهم» في مُسند سَعْد بن أبي وقاص.

وذكر الدَّارَقُطني في «العلل» أنَّ صحابي هذا الحديث سعد، رجلٌ مِن الأنصار غيرُ منسوب، وأنَّ مَن قال فيه: سعد بن أي وقاص فقد وهِم.

وأفردَه البَغوي في «معجم الصَّحابة» وتبعه في إفراده ابنُ مَنده وأبو نُعَيم، ومِمًّا يؤيَّد ذلك ما أخرجه ابن مَنده مِن طريق حماد بن سلمة، عن يونُس بن عُبيد، عن زياد بن جُبير أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلاً يقال له سَعْد على السعاية . . . الحديث، فلو كان سعد هو ابن أبي وقُاص لما عبَّر عنه التابعي بهذه العبارة . والله أعلم .

وذكر عَبدالحق في «الاحكام» أنَّ ابن المديني قال: سعدٌ هذا ليس هو ابن أبي وقاص، وحكم على رواية زياد بن جُبَير عنه بالإرسال، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي : خِتان .